



#### Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Digitale Bibliothek des Sondersammelgebietes Vorderer Orient

al- Futūḥāt al-makkīya / Muḥammad Ibn-ʿAlī Ibn-ʿArabī

Ibn-al-'Arabī, Muḥyi-'d-Dīn Muḥammad Ibn-'Alī Kairo, 1911

urn:nbn:de:gbv:3:5-3650









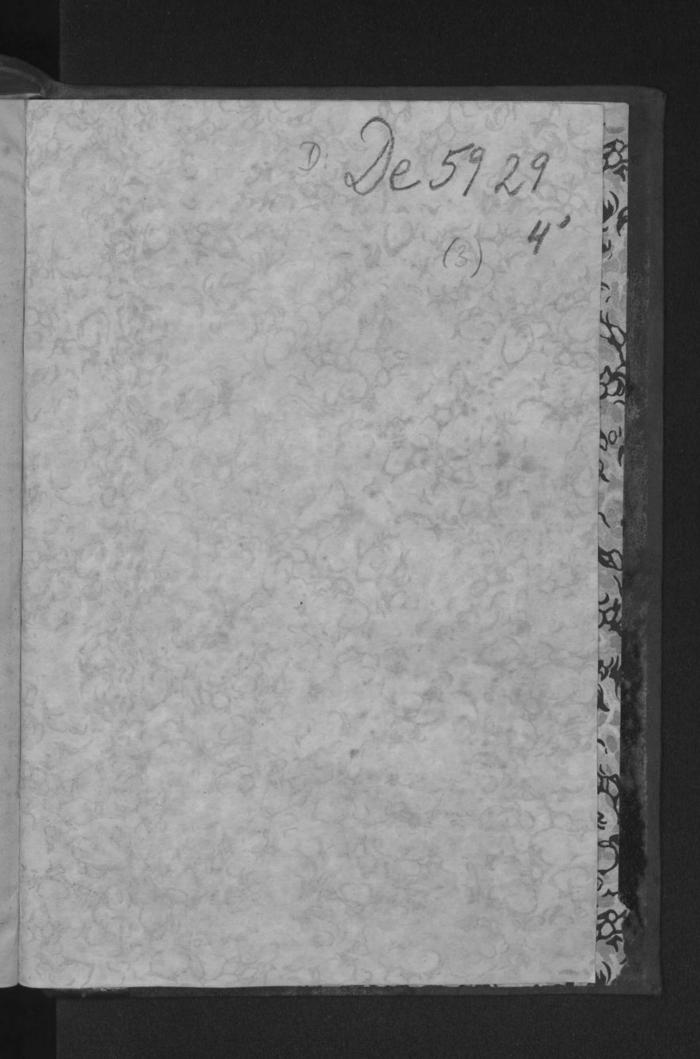





## \* ( فهرست الجزء الثالث من كتاب الفتوحات المكية )

#### صفة

- الباب الموفى ثلثا تة في معرفة منزل انقدام العالم
- الباب الحادى وثلثاثة في معرفة منزل الكاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب
- الباب الثانى وثلثمائة فى معرفة منزل ذهاب العالم العلوى ووجود العالم السفلى من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية
- ١٣ الباب الثالث وثلثاثة في معرفة منزل العارف الجبريلي من الحضرة المحمدية
- الباب الرابع وثلثاثة فى معرفة منزل ايشار الغناء على الفقر من المقام الموسوى وايشار الفقرعلى الغناء من الحضرة العيسوية
- ۲۱ الباب الخامس والثنائة في معسر فقصنزل ترادف
   الاحوال على قالوب الرجال من الحضرة المحمدية
- الباب السادس وثاثاتة في معرفة منزل اختصام
   الملا الاعلى من الحضرة الموسوية
- الباب السابع وثلثاثة في معرفة منزل تسنزل
   الملائكة عن الموقف المحمدى من الحضرة
   الموسوية
- ۳۱ الباب الشامن وثاثباته فى معرف منزل اختسلاط
   العالم الكلى من الحضرة المحمدية
- ٣٤ الباب التاسع وثلثماثة فى معرفة منزل الملامتية من الحضرة المحمدية
- الباب الحادى وثاثماتة في معرفة مستزل النواشئ
   الاختصاصة الغيبية من الحضرة الحمدية
- وع الباب الثانى عشر وثلثاثة فى معرفة منزل كيفية نز ول الوجى على قلوب الاولياء وحفظهم فى ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية
- الباب الثالث عشر وثلثما ته فى معسر فه منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية

- الباب الرابع عشر وثلثمائة في معرفة منزل الفرق
   بين مدارج الملائكة والنبيين والاولياء من
- ٥٧ الباب الخامس عشر وثلثاثة في معرف مسنزل وجوب العذاب من الحضرة المحمدية

الحضرة الحمدية

- الباب السادس عشر وثلثانة فى معرفة مستزل الصفات القائمة المنقوشة بالقم الالحى فى اللوح المحفوظ الانسانى من الحضرة الأجالية الموسوية والحمدية وهمافى اثناء الحضرة
- الباب السابع عشر وثلثاته فى معرفة مسنزل
  الابتسلاء وبركاته وهومنزل الامام الذى على يسار
  القطب وهومنزل أبى مدين الذى كان يبنجانة
  رحة الله تعالى عليه
- الباب الثامن عشر وثلثاثة فى معرفة منزل نسخ
   الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالاغراض
   النفسية عافانا الله واياك من ذلك
- ۷۷ الباب التاسع عشر والثانة في معرفة ننزل سراج النفس من قيدوجه من وجوه الشريعة بوجه آخرمنها وان ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وان المتصف به ماخوج عن رق الاسباب ومن جلس مع الله من كونه رزاقافه ومعلول
- الباب الموفى عشرين وثلثماثة في معرفة منزل
   تسبيح القيضتين وتمييزهما
- الباب الحادى والعشرون وثلثاثة في معرفة منزل من فرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة وهومن الحضرة الحمدية
- ۸ الباب الشانی والعشر ون و تلها ته فی معرفة منزل من باع الحق با خلق و هو من الحضرة المحمدية
   ۸۶ الباب الثالث والعشر ون و تلها ته فی معرفة منزل بشری مبشر لبشر به وهو من الحضرة الحمدية

عمقه

- ۸۷ الباب الرابع والعشرون وثلثماثة في معرفة منزل جع النساء والرجال في بعض المواطن الالهية وهومن الحضرة العاصمة
- الباب الخامس والعشرون وثاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحدية
- ٩٦ الباب السادس والعشر ون وثلثماتة في مصرفة منزل التجاوز والمنازعة وهو من الحضرة المحمدية الموسوية
- ١٠٠ الباب السابع والعشرون وثلثاثة في معرفة منزل المدوالنصف من الحضرة الحمدية
- ۱۰۳ الباب الثامن والعشرون وثلثمائة في معرفة منزل ذهاب المركبات عند السبك الى البسائط وهومن الحضرة المحمدية
- الباب التاسع والعشرون وثلثاثة في معرفة منزل الآلاء والفراغ الى البلاء وهومن الحضرة المحمدية
- ١١٠ الباب التلانون وثلثماتة في معرفة منزل القمر من الهلال من البدروهومن الحضرة الحمدية
   ١١٥ الباب الحادي والثلاثون وثلثمائة في معهفة
- ۱۱۵ الباب الحادى والشلانون والثهانة في معرفة منزل الرؤية والفقة عليها والتداني والترق والتلقي والتدلى وهومن الحضرة المحمدية والآدمة
- ۱۱۹ الباب الثانى والثلاثون وثلثاثة في معرفة منزل الخراسة الالحية لاهسل المقامات المحمدية وهو من الحضرة الموسوية
- ۱۲۳ الباب الثالث والدلائون وتلماته في معرفة منزل خلقت الاشياء من أجلك وخلقتك من أجلى فياخلقت من أجلى فياخلقت من أجلك وهومن الحضرة الموسوية
- ۱۲۷ الباب الرابع والتلانون وتلماتة في معرفة منزل تجديد العلوم وهومن الحضرة الموسوية
- ۱۳۱ الباب الخامس والنـــلانون وثلثمانة في معــرفة منزل الاخــوة وهو من الحضرة الحمـــدية والموسوية

- فى كل زمان وهومن الحضرة المحمدية ١٤٠ الباب السابع والثلاثون وثلثاتة فى معرفة منزل محمد صلى الله عليه وسلم مع بعض العالم وهو من الحضرة الموسوية
- ١٤٦ الباب الثامن والثـالانون وثلماته في مصرفة منزل السويق وهــو من الحضرة المحمــدية
- الباب التاسيع والثلاثون وثلثمائة في معرفة منزل جثوالشر يعة بين يدى الحقيقة تطلب الاستمدادمن الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية الحدالذي يتضمن نسعة وتعين أسما الهيا
- الباب الار بعون وثلثا تفى معرفة المنزل الذى منه خبأ النبى صلى الله عليه وسلم لا بن صياد سورة الدخان
- ۱۹۰ الباب الحادى والار بعمون وثلثماتة فى معرفة منزل التقليد فى الاسرار
- ۱۹۵ الباب الثانى والاربعون وثلثما تة فى معرفة منزل سرين منفصلين عن تسلائه أسرار يجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحى وهدومن الحضرة الموسوية
- ۱۷۱ الباب الثالث والار بمون وثلثمائة في معرفة منزل سرين في تفصيل الوجي من الحضرة حدالمك كله
- ١٧٥ الباب الرابع والار بعون وثلما ته في معرفة منزل سرين من أسر ارالغف رقمن الحضرة المحدية
- ۱۸۱ الباب الخامس والار بعون والمائة في معرفة منزل سر" الاخلاص في الدين وماهوالدين ولماذا سعى الشرع دينا وقول النبي سلى الله عليه وسل الخبرعادة
- ۱۸۹ البابالسادس والار بعون وثلما ته في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل وهومن

محمقة

الحضرة المحمدية

١٩٧ الباب السابع والار بعسون وتلثماته في معرفة منزل العندية الالهية والصنفالاؤل عنسداللة

۱۹۷ الباب الثامن والار بعون وثلثماثة في معرفة منزل سر بن من أسرار قلب الجمع والوجود

٧٠٧ الباب التاسع والاربعون وثنثاته في معرفة منزل فتح الابواب وغلقها وخلق كل أمة من الحضرة الحمدية

۱۱ الباب الموفى خسيين والماثة فى معرفة منزل تجلى الاستفها، ورفع الغطاء عن أعين المعانى وهومن الحضرة المحمدية من اسمه الرب

۲۱۹ الباب الحادى والخسون وثلثماتة فى معرفة منزل الستراك النفوس والارواح فى الصفات وهو من حضرة العسيرة الحمدية من الاسم الهدود

٠٧٠ ﴿ وصل ﴾ أداء الحقوق نعت الهي طولب به الكون

۲۲۱ ﴿ وصل ﴾ المكن اذاوجـــ لابدمن حافظ
 چفظ عليه وجوده

﴿وصل﴾ القـ لم واللو جأقل عالم التدوين والنسطير

۲۲۷ ﴿ وصل ﴾ اعلم ان لله مجالس مع عباده وعددها علىعدة مافرض عليهم سبحانه عما كافهم به ابتداء

۲۲۷ ﴿ وصل ﴾ الرجوع الاختياري الى الله يشكر عليه عليه العبد

٢٧٤ ﴿ رَصَالَ ﴾ العبودية ذلة محضة خالصة ذاتية
 لعبد

﴿ وصــل ﴾ الانتقالات فىالاحوالامنأثر كونه فىكل بوم هوفىشان

٢٧٥ ﴿ وصل ﴾ الحالة البرزخية لايقام فيها الامن
 يعظم حرمات الله وشعائر الله من عباده وهم
 أهـــل العظمة

عيفة

﴿ وصل ﴾ من شهدنف شهود حقيقة رآها ظلا أزليالن هي على صورته

۲۲۲ ﴿ وصل ﴾ الامر الالهي نافذ في المأمور
لايتوقف لامرهمأموره

﴿ وصل﴾ اذاأضيف حكم من أحكام الوجود الى غـ برالة أنكره أهل الشهود خاصة

٧٢٧ ﴿ وصل ﴾ الحدود الذائية الالحية التي بها يميز الحق من الخلق الايعامها الأهدل الرؤ يقالاأهل المشاهدة والاغيرهم

وصل رأيت بقونية في مشهد من الشاهد شخصا الهيا يقال له سقيط الرفرف بن ساقط العرش اورأيت بفاس شخصا يوقد في الانوف عن سقط و صحبته وانتفع بنا

۲۲۸ ﴿ وصل ﴾ وأما رجال الله الذين بحفظون
 نفوسهم من حكم سلطان الغفلة الحائلة بينهم
 و بين ماأ مروابه من المراقبة فهم قدمان

٧٣٧ الباب الثانى والخسون وثلثاثة فى معرفة ثلاثة أسرارطلسمية مصوّرة مدبرة من الحضرة المحمدية

٢٣٦ الباب الثالث والجسون وثلثانة في معرفة منزل ثلاثة أسر ارطلسمية حكمية تشير الى معرفة السبب وأداء حق وهومن الحضرة الحمدية الباب الرابع والجسون وثلثانة في معرفة المنزل

الاقصى السرياني وهو من الحضرة الحمدية ٧٤٧ الباب الخامس والخسون وثلثائة في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى بإعبادي إن أرضى واسعة فاياي فاعدون

۲۵۳ الباب السادس والخسون وثلثمانة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتمة والسر العربي في الادب الالهي والوجي النفسي والطبيعي

and

- ۲۵۷ الباب السابع والخسون وثلثائة في معرفة منزل البهام من الحضرة الالحية وقهرهم تحتسرين موسويين
- ٧٦٧ الباب الثامن والخسون وتثالة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الانوار والفرار والابدار وصحيح الاخبار
- ٧٦٩ الباب التاسع والجسون وثلثمائة في معرفة منزل الباك أعنى فاسمعي ياجاره وهومنزل تفريق الامور وصورة الكتم في الكشف من الحضرة الحمدية
- ۲۷۶ الباب الموفى ستين وثلثمانة في معرفة منزل
   الظامات المحمودة والانوار المشهودة
- ٢٩٤ الباب الحادى والستون وثلثاثة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير
- ۳۰۷ الباب الثانى والستون وثلثات فى معرفة منزل سجود القلب والوجه والكل والجزء وهومنزل السجودين والسجدتين
- ۳۰۸ الباب الثالث والستون وثلثمانة في معرفة احالة العارف مالم يعرفه على من هود و نه ليعلمه ماليس في وسعه أن يعلمه و ننز يه البارى عن الطرب والفرح
- ٣١٣ الباب الرابع والستون وثلثائة في معرفة منزل مرين من عرفه ما استراح و نال الراحة في الدنيا و الآخرة و الغيرة الالهية

به الباب الخامس والستون وثلثاثة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن خفي مقامه وحاله على الا كوان

- سوب الباب السادس والستون وثلثها تقفى معرفة نزول وزراء المهدى الظاهر في آخر الزمان الذي بشربه رسول اللقصلي الله عليه وسلم وهومن أهل البيت المطهر
- و عمر الباب السابع والسبتون وثلثماثة في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ماكشفه أحد من المحققين لقلة القابلين له وقصور الافهام عن دركه
- ٣٥٤ الباب الثامن والستون وثاثما ته في معرفة منزل الافعال مثل أقى ولم يأت وسياً في وحضرة الامر واحدة
- . ٣٦ الباب الناسع والسنتون وثلثمانة في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود
- ۳۹۷ وصل هذا الباب بينه و بين الباب السبعين وماتنين وصلة بنسبة خاصة
- ٣٦٩ الوصل الثانى من هذا الباب وهو ما يتصل به من المنزل الثانى من المنازل المذكورة فى هذا الحكاب ١٠٧٩ الوصل الثالث من خزائن الجود فيما يناسبه
- و يتعلق به من المنزل الثالث وهو يتضمن علم الامر الواصل عند السؤال
- ۳۷۷ الوصل الرابع من خزائن الجود فهاينساسمه و يتعلق به من المنزل الرابع

\* (تمت فهرست النصف الاول من الجزء الثالث)

## ه ( بقية فهرست الجزء الثالث من الفتوحات المكية )ه

عفيف

۳۷٤ الوصل الخامس من خزائن الجود فبايناسبه و يتعلق بهمن المنزل الخامس

الوصل السادس من خزائن الجود فياينسب
 ويتعلق به المنزل السادس

٣٧٧ الوصل السابع من خزائن الجود من الباب التاسع والستين وثاثباته

٣٧٩ الوصل الثامن من خزائن الجود وهو متعلق مهذا الوصل الذي فرغنا منه

٣٨٧ الوصل التاسع من خزائن الجود قال نعالى والتفت الساق بالساق

٣٨٤ الوصل العاشر من خزائن الجود وهذا الوصل للاذواق وهو العلم بالكيفيات

٣٨٥ الوصل الحادى عشر من خزائن الجود

۳۸۷ الوصل الشاتي عشر من خرّا تن الجود وهو الاهمال الالمي

۳۸۸ الوصل الثالث عشر من خوائن الجود ما ل الامر الرجوع من الكثرة الى الواحد من مؤمن ومشرك

٣٩٠ الوصل الرابع عشر من خزائن الجود يقرع الاسماع و يعطى الاستماع و يجمع بين القاع والمقاء

٣٩١ الوصل الخامس عشر من خزائن الجود وهو مانخزنه الاجسام الطبيعية من الانوار

٣٩٣ الوصلالسادس عشر من خزائن الجود

٣٩٥ الوصل السابع عشر من خزائن الجود

٣٩٧ الوصل الثامن عشر من خوائن الجودينضمن فضل الطبيعة على غيرها

٣٩٩ الوصل التاسع عشر من خزائن الجودهذ وخزانة
 التعليم ورفعة المعلم على المتعلم وما يلزم المتعلم من
 الادب مع أستاذه

وع الوصل العشرون من خوان الجود وهداه

عمقه

خزانة الاحكام الالهية والنواميس الوضعية والشرعية

وهده خزانه اظهارخغ المنن

603 الوصل الثانى والعشرون من خزائن الجود وهذه خزانة الفترات

۱۰۶ الوصل الثالث والعشرون من خزائن الجود وهــذه خزانة الاعتدال واعطاء كلذي حق حقه

٤٠٨ الباب السبعون وثلثالة في معرفة منزل المزيد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهو من الحضرة المحمدية

١٦٤ الباب الحادى والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل سروثلاثة أسرار لوحية أمنة كلدية

الفصل الاول ف ذكر العماء وما يحوى عليه الى عرش الاستواء

٤٣٠ الفصل الثانى فى صورة العرش والمكرسى والقدمين والماء الذى عليه العرش والهواء الذى عليه الذى عليه الماء والظامة التى ظهر عنها الهواء الذى يمسك الماء ويمسك عليه الجرية والحلة والحافة:

٣٣٤ الفصل الثالث فى الفلك الاطلس والبروج والجنات وشجرة طوفى وسطم الفلك المكوك

٤٣٦ الفصل الرابع فى فلك المنازل وهو المكوك وهيئة السموات والارض والاركان والمولدات والعمد الذي يمسلك الله السماء به أن تقع على الارض لرحمة عن فيها من الناس مع كفرهم بنعمه

من الفالم والمراتب وعرش الفصل والقضاء وجلته من العالم والمراتب وعرش الفصل والقضاء وجلته وصفوف الملائكة عليها بين يدى الحسكم العدل

٤٤٠ الفصل السادس في جهنم وأبوا بها ومنازلها ودركاتها
 ٤٤١ الفصل السابع في حضرة الاسهاء الالهية والدنيا

صيفه

- ١٠٥ الباب المثانون وثلثاتة في معرفة منزل العاماء ورثة الانبياء من المقام الحمدى
- ٥٠٥ الباب الاحدوالفانون والمالة في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوى على خسسة آلاف مقام رفر في وهومن الحصرة المحمد بغوأ كل مشاهده من يشاهده في نصف الشهر أوآخوه
- ۱۱ الباب الثانى والثمانون وثلثاثة فى معرفة سنزل
   الخواتيم وعدد الاعراس الالهية والاسرار
   الاعمية موسوية لزومية
- ٥١٥ الباب الثالث والتمانون وثائماتة في معرفة منزل العظمة الحامعة للعظمات محدى
- ۳۲۵ الباب الرابع والتمانون وثلثانة في معرفة المنازلات الخطابيه وجلة المنازلات عمانية وسبعون باباوهو من سرقوله عزوج لوما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء جباب
- ٥٧٧ الباب الخامس والمثانون وثلثاثة في معرفة منازلة من حقر غلب ومن استهين منع
- . و الباب السادس والثمانون وتلثاثة في معسرفة منازل حبل الوريد واينية المعية
- ه البابالسابع والثمانون وثلثمانة في معرفة منازل التواضع الكرياقي
- ٥٣٨ الباب الثامن والتمانون وثلثاتة في معرفة منازلة عجهولة وذلك اذا ارتقى من غير تعيين قصد مايقصده من الحق وكل شئ عند الحق معين فقد قصده من الحق مالايناسب قصده من عدم التعيين
- مه الباب الناسع والثمانون وثلثماثة في معرفة منازلة الى كونك ولك كوني
- مه الباب التسعون وثلثاثة في معرفة منازلة زمان الشيق وجوده الأأنا فللزمان لى والاأنت فلازمان الله فانتزماني وأنازمانك
- ووه الباب الاحدوالتسعون وثلثمائة في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يتبتعليه من أقدام الرجال السؤال

عنفة

- والآخوة والبرزخ
- ٤٤٢ الفصل الثامن في الكثيب ومراتب الخلق فيه
- 45% الفصل التاسع فى العالم وهوكل ماسوى الله وترتبيه ونضده روحاد جسماوعاوا وسفلا
  - ٤٤٧ وصلف ذكرمافي هذاالمنزل من العلوم
- 259 الباب الثانى والسبعون و الثانة في معرفة منزل سروسر بن و تناك عليك بماليس لك واجابة الحق اياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة المحددة
  - ٤٥٧ وصلواشارةوتنيه
- وه الباب الثالث والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل ثلاثة أسر ارظه رت في الماء الحكمى المفضل مرتبته على العالم بالعناية و بقاء العالم أبد الآبدين وان انتقلت صورته وهومن الحضرة المحمدية
- 374 الباب الرابع والسبعون وثلثانة في معرفة منزل الرؤية والرتبة وسوابق الاشياء في الحضرة الربية وان للكفارقدما كان للمؤمنين قدما وقدوم كل طائفة على قدمها وآتية بإمامها عدلا وفضلا من الحضرة المحمدية
- 279 الباب الخامس والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج
- ۵۷۵ الباب السادس والسبعون وثلثما ته في معرفة منزل الجع بين الاولياء والاعداء من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعض عمم عبعض وهذا المزل يتضمن ألف مقام محدى
- ٤٨٣ الباب السابع والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل سجود القيومية والصدق والجد واللؤلؤة والسهر
- 4.۸۷ الباب الثامن والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل الامة البيمية والاحصار والثلاثة الاسرار العاوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدمين الحضرة الاطمية
- ده الباب التاسع والسبعون وثاثاتة في معرفة منزل الحلوالعدقد والاهانة والاكرام ونشأة الدعاء في صورة الاخبار وهو منزل مجدى



معنفة

- ٥٥٠ الباب الثانى والتسعون وثلثمائة في معرفة منازلة من رحم رحناه ومن لم يرحمر حناه ثم غضبنا عليه ونسيناه
- الباب الثالث والتسعون وثلثمائة في معرفة منازلة من وقف عند مارأى ماهنالك هلك
   الباب الرابع والتسعون وثلثمائة في معرفة منازلة من تأدب وصل ومن وصل لم يرجع
- ولو كان غيرأديب ۷۵۰ الباب الخامس والتسعون وثلثمائة في معرفة منازلة من دخل حضرتي و بقيت عليه حياته فعزاؤه على في موت صاحبه
- ٥٥٨ الباب السادس والتسعون وثاثمائة في معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم جبته عنى ٥٥٩ الباب السابع والتسعون وثائمائة في معرفة

فعيفة

\*ii\*

يرفعه هذا قول الله الصادق الباب الثامن والتسعون وتلثمائه في معرفة منازلة من وعظالناس لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أى الرجلين شئت وصل في العاجدة التربيط منا العامنا

منازلة اليه يصعدالكام الطيب والعمل الصالح

- وصل فى الواحدة التى يعظ بها الواعظ ه و فصل فى قوله تعالى وذكرهم بايام الله فصل فى اليوم العقيم
- ٥٦٦ الباب التاسع والتسمون وثائمائة في معرفة منازلة منزل من دخله ضربت عنقه وما يقي أحد الادخله
- ٥٦٧ البابالموفى أر بعمائة في معرفة منازلة من ظهر لي ومن وقف عند حدى أطلعت عليه





# بنيم أسرا أحج الحجمين

\* الباب الموفى ثلثماتة في معرفة منزل انقسام العالم العالم عن الحضرة الحمدية ﴾

حسل المحقق ما يلقيه خالقه و فيه ليظهر ما في الغيب من خبر تمتد منه الى فليى وقائقه ومثل المتداد شعاع الشمس للبصر فالضم والنتم والتعتبق بجمعنا و مثل العرائس كالانتي مع الذكر على الدوام فلا صبح يفرقنا و من يننا نظهر الاسرار في حجب الآفاق طالعة شمسا بلاغيير لاشرق يظهر هالاغرب يسترها و لاعين تدركها من أعين البشر زمانها الآن لاماض فتفقده و ولا بستقل بأقى على قدر فياأ ولى الفكر والالب قاطبة و لا تحبوا انها نتيجة العمر انى لحياة له ولاحياة لنا في عالم السور ان الحياة التي تحرى الى أحد و ها الحياة التي في عالم الصور ان الحياة التي قالم الصور ان الحياة التي قالم السور

اعدان ها المترابية المترابية المترابية المترف الجادع الانسان وشرف الجن من المؤمنين في استماع القرآن على المؤمنين من الانس لمعنى خلقه المتعليه وخلقه فيهم مقال تعالى خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس لا يعلمون أثرى هذا الكبر في الجرم وعظم الكمية هيهات الاواللة فان ذلك معلوم بالحس واغاذلك لمعنى الناس لا يعلمون ذلك الله نسان يعطيه العربالرات ومقادير الاشياء عند الله تعالى فنتزل كل موجود منزلته الني أن الله فيها من خلاو ق وأسهاء الحيية ومن ذلك قوله تعالى اناعرض اللامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن المجملة وأشعقين منها و جلها الانسان انه كان ظلوما جهولا أثرى ذلك لجهلهم لاواللة بل الحرف الجبل للا مانة كان لجبرات ومن ذكر قدر الامانة وان حاملها على خطر فانه ايس على يقين من الله أن يوفقه الادائه الى أهلها وعامت الارض ومن ذكر قدر الامانة وان حاملها على خطر فانه ايس على يقين من الله أن يوفقه الادائه الى أهلها وعامت مراد الله بالموض أنه يريد ميزان العقل في كان عرض الاأمراء أوفر من عقل الانسان حيث لم يدخلوا أنفسهم فعالم يوجب الله عليم فانه كان عرض الاأمراء في المراح المواقع وجعلها أمانة عندها حليا المؤلمة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المؤلمة بيدها توديها الى أهلها حجم الا المناه بالعرض والاختيار المنافة بالعرض والاختيار المنافة بالعرض والاختيار من ظلم الحامل الماناة المناه المها علها المائة بالعرض معن عرض بها الى أم عظم واذا لمعرضهم أيضا عليه عليه عليه العرض والاختيار من ظلم الحامل الماناة المناه المناه المناه المعلم واذا لم

يوفق

٣

بوفق لادائها كان ظالمالغبره ولنفسه وجهل الانسان ذلك من نفسه ومن قدرهاوان كان عالما بقدرها فاهو عالم عا فعلماللة فيممن التوفيق الىأداثها بلهوجهول كإشهداللة فيه فكان قبول الانسان الامانة اختيارا لاجبراغان فيهالأنه وكلالي نفسه وكان حل الارض والسماء لهاجيرا لااختيارا فوفقهما الله الىأدائها الىأهلها وعصمامن الخيانة وخذل الانسان قالرسول اللهصلى الله عليه وسلمن طلب الامارة وكل اليها ومن أعطيها من غيرطلب بعث الله أووكل اللة بهملكايسدده ومن شرف الارض والماء والجبال على الانسان قول التقفيهم لوأنز لناهف القرآن على جبل لرأيته خاشعام تصدعامن خشمية الله أترى ذلك لجهاديما نزل عليه لاوالله الا بقوة علمه بذلك وقدره ألانراه عزوجل يقول لنا في هذه الآمة كذلك يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون فأنهم اذا تفكروا في ذلك علمواشرف غيرهم عليهم فانشهادة الله بقدار المشهودله بالتعظيم كالواقع منه لانه قول حق وعامواا ذا تفكر واجهلهم بقدر الفرآن حيث أرتظهر منهدهذه الصفة التي شيداللة مهاللحيل و خرج أبونعيم الحافظ فى دلائل النبوة ان الله بعث جبريل عليه السلام الى نبيه صلى الله عليه وسلم بشجرة فيها كوكرى طائر فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخر وصعدت بهما الشيجرة فلماقر بامن السهاء تدلى لهماأ مرسبه الرفرف در او ياقوتا فأماجر يل فغشى عليه حين رآه وأماالني صلى الله عليه وسل فاغشى عليه م قال صلى الله عليه وسل فعلمت فضل جبريل على في العلم لانه علم ماهو ذلك فغشي عليه وماعلمت فاعترف صلى الله عليه وسيلم فلوعلم الانسان قدر القرآن وما حله كمانت حالته هكذا فانظر الىما كان يقاسي صلى الله عليه وسلف باطنه من حله القرآن لعرفته به وماأبيق الله عليه جسده وعصم ظاهرهمن أن يتصدع كالجبل لوأنزل عليه القرآن الالكون اللة تعالى قدقضي بتبليغه اليناعلى لسانه فلابد ان يبقى صورته الظاهرة على حالها حتى نأخذه منه وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به وأغاال كلام فيناومن شرف من ذكرناه على الانسان وشرف الانسان اذامات وصارمثل الارض في الجادية على حاله حيا في الانسانيــة قول الله نعالى ولوأن قرآ ناسيرت به الجبال أوقطعت به الارض أوكام به الموتى يعنى لكان هذا القرآن فذف الجواب لدلالة الكارم عليمه ومعنى ذلك لوأنزلناء علىمن ذكرناه لسارت الجبال وتقطعت الارض وأجاب الميت وماظهر شئ من ذلك فينا وقد كلنابه ، ومن شرف الجن عليناأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تلاعلي أصحابه سورة الرحن وهم يسمعون فقال لهرلقد تاوتهاعلى اخوانكم من الجن فكانوا أحسن استماعا لهامنكم وذكرالحديث وفعه فاقلت لهم فبأى آلاءر بكاتكذبان الافالواولابشئ منآلائكر بنانكذب فانظر ماأعامهم يحقائق ماخوطبوا كيف اجابوا بنفس ماخوطبوابه حتى بالاسم الربولم يقولوا بااطناولا غيرذلك ولم يقولوا ولابشئ منها واعاقالوامن آلانك كا فيلالهملاحتمالأن يكون الضمير يعودعلي نعمة مخصوصة في تلك الآبة وهمير يدون جيع الآلاء حتى يع التصديق فيلحق الانسان مهؤلاء كلهمهن حيث طبيعته لامن حيث لطيفته عاهي مدبرة طندا الحسم ومتولدة عنسه فيدخل علبها الخللمن نشأنها فسده كامن حيث طبيعته طائع للقمشفق ومامن جارحة منهاذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة امراطي الاوهى تناديه لانفعل لانرسلني فهاح وعليك ارسالي اني شاهدة عليك لاتتبع شهوتك وتبرأ الى اللهمن فعله بهاوكل قوة وجارحة فيهمه نده المثابة وهم بجبور ون تحت قهر النفس المدبرة لهم وتسخيرها فينجبهم اللة تعالى دونه من عذاب يوم ألم اذا آخذه الله يوم القيامة وجعله في النار فأما المؤمنون الذين يخرجون الى الجنة بعدهذا فهيتهم اللة فيهااماته كرامة للحوارح حيث كانت مجبورة فعافادهاالي فعله فلاتحس بالألم وتعذب النفس وحدهافي للث الموتة كايعذب النائم فهايراه في نومه وجسده في سريره وفرشه على أحسن الحالات وأماأهل النار الذين قيل فيهم لايمونون فيهاولا يحيون فأن جوارحهمأ يضابه ذهالمثابة ألاتراها تشبهدعليهم يوم القيامة فأنفسهم لاتموت في النار لتذوق العنداب وأجسامهم لانحيا فى النار حتى لانذوق العنداب فعذابهم نفسى في صورة حسية من تبديل الجلود وماوصف اللتمين عذابهم كلذلك تقاسيه أنفسهم فانه فدزالت الحياقمن جوارحهم فهم ينضجون كاينضج اللحم فى القبرأتراه يحس بذلك بلله نعيم بداذا كان تم حياة بجعل الله فىذلك نعما والاماتحمله النفوس كشخص يرى بعينه

نهاماله وخواب ملكه واهانته فالملك مستريح بيدمن صاراليه والامير يعلف بخرابه وان كان بدفه سالمامن العلل والامراض الحسية ولكن هوأشدالناس عله اباحتي انه بمني الموت ولايرى مارآه وجيع ماذ كرناه انماأ خبرناالله به لنتفكر ونتذكر ونرجع اليه سبحانه ونسأله أن يجعلنا في معاملته كن هذه صفته فنلحق مهم وهو قد ضمن الاجابة لن اضطرفي سؤاله فيكون من الفائزين فأى شرفأعظم من شرف شخص قامت به صفة منحه الله اياهاأ سعده بها وجعمل من خلقه على صورته يسأله تعالى أن يلحق مهم في ذلك الصفة فقد عامت قدر كبره على خلق الناس ولكن أكثرالناس لايعلمون فكن ياأخى عاأعامتك ونبهتك عليهمن القليل الذي يعلم ذلك جعلنا التممنهم آمين بعزته ومما يتضمن همذا المنزل السماع الالهي وهوأؤل مرانب الكون وبه يقع الختام فأول وجود الكون بالسماع وآخو انتهائهمن الحق السماع ويستمر النعيم فأهل النعيم والعذاب فيأهل المذاب فأمافي ابتداء كون كلمكون فاعا ظهرعن قول كن فأسمعه الله فامتثل فظهر عينه في الوجو دوكان عدما فسيحان العالم يحال من قال له كن فكان فأوّل شئ ناله المكن مرتبة السماع الالهي فان كن صفة قول قال تعالى الهاقولنا والسماع متعلقه القول وأمافي الانتهاء في حق الكفار أخسؤافيهاولانكلمون فخاطبهموهم يسمعون وأمافىحقأهلالجنة فيعدالرؤية والتجلى الذيهو أعظم النعرعندهم في علمهم فيقول هل بق المح شئ فيقولون يار بنا وأي شئ بقي لنانجيتنامن الناروأ دخلتنا الجنة وملكتناه فاالملك ورفعت الحب بينناو بينك فرأيناك وأىشئ بقي يكون عند ناأعظم عانلناه فيقول سبحانه رضاىءنكم فلاأسخط عليكمأ بدا فاخبرهم بالرضاو دوامه وهم يسمعون قال فذلك أعظم نعيم وجدوه فتمم بالسماع كإبدأتم استصحبهم السماع دائمامابين بدايتهم وغاية مراتب نعيمهم فطوى لمن كانت له اذن واعيملا يورده الحق في خطابه فالعارف المحقق في سماع أبد الذلامة كلم عنده الااللة بكل وجه فن خاطبه من المخلوقين يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن الحق فيتأهب لقبول ماخاطبه به ذلك الشخص و ينظر ماحكمه عند الله الذي قرره شرعا فيأخذه على ذلك الحدقال تعالى فأجره حتى يسمع كالرم الله والمتكلم به انحا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحدمن خلى الله بحوزأن يخبرعن نفسه ولاعن غبره وانما اخبار الجيع عن الله فأنه سبحانه هو الذي يخاق فبهم بكن ما يخبرون به فالمكل كلماته فليس للعب دعلى الحقيقة الاالسماع وكلام الخاوق سماع فلايرمى العارف ولايهمل شيأمن كلام الخلوقين وينزله منزلته خبيثا ومنكراوز وراكان ذلك القول فى حكم الشرع أوطيبا ومعروفا وحقافا لعارف يقبله وينزله فىالمنزلة التي عينها الله على لسان الشرع والحكمة لذلك القول يهومن عاوم هذا المنزل الغمام الذي يقع الاتيان فيمفى نجلى القهر والرحة وهوحين تشقق الساء بالغمام أى بسبب الغمام أى لتكون غماما فتفتح أبوابا كالهافته برغماماوفدكان الملائكة عمارها وهي سهاء فيكونون فيها وهي غمام وفيها يأتون يوم القيامة الى الحشر التقديرى والملائكة في ظلل من العمام والظلل أبوابها يقول الله فذلك وفتحت السهاء فكانت أبواباوقال ويوم تشقق الساء بالغمام ونزل الملائكة ننزيلا وهوانيانهم فى ذلك الغمام لاتيان الله للقضاء والفصل بين عباده يوم القيامة فالعارف اذاشقت سماؤه بالغمام وتنزلت قواه فذلك الغمام وأتى المة للفصل والقضاء في وجوده في داردنياه فقم قامت قيامته واستنجل حسابه فيأتي يوم القيامة آمنا لاخوف عليه ولايحزن لافي الحال ولافي المستقبل ولهذا أتي سبحانه بفعل الحال في قوله ولاهم يحزنون فانهذا الفعل يرفع الخزن في الحال والاستقبال يخلاف الفعل الماضي والخلص للاستقبال بالسين أوسوف واعلم ان الارض فى كل نفس لها ثلاثة أحو ال قبول الولد والخاض والولادة مالم تقم القيامة والانسان من حيث طبيعته مثل ألارض فينبغي لهان يعرف فى كل نفس ما يلتى اليه فيدر به وما يخرج منه الى ربهوماهوفيه يما ألقيفيه ولميخرج منهمع تهيئه للخروج فانهمأمور بمراقب تأحوالهمع الله في هذه الثلاث المراتب والاحوال والقاءالة اليمة تارة بالوسائط وتارة بترك الواسائط والوسطة تارة تكون مجودة وتارة مذمومة وتارة لامجودة ولامذمومة والاكانت تؤدي هذه الحالة الى الندم والغبن فالحقق يسمع ويأخذو يعرف عن يسمع وعن يأخذوما يلد ومن يقبل ولده اذا ولدومن ير بيه هل ير بيهر به أوغير ربه كاوردفي الخبر الصحيح ان الصدقة وهي بمايلدها العبد



تقع بيد الرجو فالرجو قابلها فبربها كابر في أحدكم فلوه أوفصله ولم يقل كابر في أحدكم ولدهفان الولد قد لا ينتفع به اذاكان ولدسوء فالنفع بالولدغير محقق بلر بمايطر أعليه منهمن الضرر يحيث ان يتمنى ان الله لم يخلقه والفاو والفصيل ليس كذلك فان المنفعة مهما محققة ولابداما بركو به أو بما يحمل عليه أو بمنه أو بلحمه يأ كله ان احتاج اليه فشبهه سبحانه ٧عما يتحقق الانتفاع به ليعلم المصدق أنه ينتفع بصدقته ولابذوأ قرل الانتفاع بها إنها تظله يوم القيامة من حرّ الشمس حتى يقضى بين الناس وبما يلده الانسان الكامة الطبية وقدقال صلى التفعليه وسلران الكامة الطبية صدقة فترنى أيضاله ويتولى الحق بنفسة تربية كل ما يلده العبد من النكاح لامن السفاح واذا كان الملك يتولى تربية والدعبد وبنفسه هل يقدر ما يصل اليممن الخبرمن جهة ولده فأول ذلك ان الواديعر ف منزلة أبيه من الملك وانه مار باه الملك وأكرمه بذلك الالعلورتبة أبيه عنده فبرى المنة لابيه عليه بذلك فيكون بارابه محسنا اليه بنفسه اعظاما لمرتبة الملك وعنايته بأييه وعلى هــذانيحري أفعال العار فين من عباده وكل ما تسكلمنا فيه من هــذا المنزل فهومن خارج بابه وجدت عندباب هذا المنزل صور علماذكر تهولم نستوف جمع مارأ يتمعلى بامه فكان هذا القدر عمافي هذا المنزل كالفامان والحدادين والحجاب الذين على باب الملك واتمافهر ست ما يتضمنه هذا المنزل فهو معرفة العالم العاوى والسفلي بين الدارين وعلم اراز الغيوب من خلف الحب ولماذا ججبت ولماذا أخرجت وما أخرج منها ومايق وما ينتظر اخواجه من ذلك ومالا يصبه اخراجه عماهو عكن ان غرج فنعه مانع فاذلك المانع وهل بخرج عن سماع أوعن عبرسماع واذا كانءن مهاء فعن كراهة أوعن محبة وسرورأ وينقسم الى هذاوالي هذا بحسب الاحوال التي تعطيها الاوقات ومن علوم هذا المنزل يضاعإاز يادةفي الشئمن نفسه لامن غيره كنشر المطوىو بسط المقبوض وعلم اخراج الكنوز المحسوسة بالاسماء ومانعطيه من الخواص فى ذلك بحيث ان يقف العارف بذلك على موضع الكنزفيت كام بالاسم فيشق الارض عن المال المكنوزفها كاتنشق الكامةعن الزهرة فاذا أبصرها تكلم باسم آخر فيخرج المال بتلك الخاصية كما ينجذب الحديد الى المغناطيس حتى لايبق من ذلك المال في ذلك الموضع شئ و يتضمن علم الاعمال المشروعة وأين ماسط اوما يلقاه منهاو بتضمن علم السعادة والشقاء بالعلامات ويتضمن علم الجهات ولماذا ترجع واتصاف الحق بالفوقية هلهي فوقيمة جهة أوفوقية رتبمة ويتضمن معرفة أحوال الناس في منازلهم التي ينزلونها في الدارالأخرة وماسب تلك الاحوال التي يتقلبون فيهافى تلك المنازل وهل تشكر رعليهم بأعيانها فى أزمنتها التي كانت فيها أملا ويتضمن رؤية الله عباده لآية نسبة ترجعو يتضمن شرف الكوا كب الزمان من غيرمفاضلة ويتضمن علم فني الاعان مع وجود العلم وهذامن أقلق الامور عند المحقق وفيها علم البشرى وانها لانختص بالسعداء في الظاهروان كانت مختصة بالخيرفقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم والكلام على هذه البشرى لغة وعرفافأ تنالبشرى من طريق العرف فالمفهوم منها الخير ولابدولما كانهذا الشق ينتظر البشرى في زعمه لكونه يتخيل انه على الحق قيل بشره لانتظاره البشرى ولكن كانت البشري له بعذاب أليم وأمامن طريق اللغة فهوان يقال لهما يؤثر في بشرته فانه اذاقيل له خبراً ثر فىبشرته بسط وحبه وضحكاوفر حاواهتزاز أوطريا واذاقسل لهشر أثرفي بشرته قيضاو بكاءو حزنا وكمداواغبرارا وتعبيساولذلك قال تصالى وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه بومث ذعليها غبرة ترهقها قترة فذكر مأأثر في بشرتهم فلهذا كانت البشرى تنطلق على الخبر والشرائغة وأمافي العرف فلاو لهذا أطلقها اللة تعالى ولم يقيدها فقال فى حق المؤمنين طم البشرى في الحياة الدنياوفي الآخرة ولم يقل بماذا فان العرف يعطى ان ذلك بالخيروقرينة الحال وفيه العلوبالا بدولماذا يرجع وهل الابدرماني أوهوعين الزمان وعاذا يبقى الزمان هل يبقى بنفسه أويسقى بغيره يكون لهذلك الهميركهومعناظر فالبقائه ودوامه أوهوأ مرمتوهم ليس لهوجودحقيق عيني واللة يقول الحقوهو يهدىالسبيل



والباب الاحدوثاثا تذفى معرفة منزل الكاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب

ان المقرب من كانت سجيته ه سيجية البروالا برار نجهله القرب منزل من لاشئ يشبهه ه عينا قيد أنزله فيسه منزله الجاله قدع الا قد المنزلة في ولا السان لخياوق يفعيله ان العيوالم بالميزان تدركها ه فيلا نفر ط ولا نفرط ولا نفرط فنهمله القرب أمراضافي فربأذي ه يكون قوالنفس منه تسأله فليعطه سؤله ان كان ذا كرم ه وليتق الشح ان الشح يقتله ان العذاب الذي يأتيك إمن كثب ه قد كنت بالخير في دنياك تنزله ومن آناه الذي قد كان فعله ه فكيف ينكره أم كيف يجهله ومن آناه الذي قد كانت بالخير في دنياك تنزله

فالانسان) فعين المران على أى قلب منزل (خلق الانسان) فعين المالصنف المنزل عليه (عامه البيان) أى نزل عليه القرآن فأبان عن المرادالذي في الغيب (الشمس والقمر بحسبان) ميزان حركات الافلاك (والنجم والشجر يسحدان) لهـذا الميزان أي من أجل هـذا الميزان فنه ذوساق وهوالشجر ومنه مالاساق لهوهوالنجم فاختلفت السجدتان (والسهاءرفعها)وهي قبة الميزان (ووضع الميزان) ليزن به الثقلان (أن لا تطغوا في الميزان) بالافراط والتفريط من أجل الخسران (وأقيموا الوزن بالقسط) مثل اعتدال نشأة الانسان اذالانسان لسان الميزان (ولانخسروا المبزان) أى لاتفرطوا بترجيح احدى الكفتين الابالفضل وقال تعالى ونضع الموازين القسط فاعلم انهمامن صنعةولاص تبقولاحال ولامقام الاوا لوزن حاكم عليه علماوعملا فللمعانى ميزان بيدالعقل يسمى المنطق بحوى عملي كفتين تسمى المقدمتين والمكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الالفاظ لنحقيق المعانى التي تدل عليمة ألفاظ ذلك اللسان ولسكل ذي لسان مسيزان وهو المقدار المعاوم الذي قرنه التعبائز ال الارزاق فقال وما ننزله الابقيدر معلوم واكن ينزل بقدر مايشاء وقدخلق جسيدالانسان على صورة الميزان وجعيل كنفتيه يمينه وشماله وجعل لسانه فائمة ذاته فهولاي جانمال وقرن الله السعادة باليمين وقرن الشقاء بالشمال وجعل الميزان الذي يوزن به الاعمال على شكل القبان ولهـ نداوصف بالثقل والخفة ليجمع بين الميزان العددي وهو قوله تعالى بحسبان وبين مابو زن بالرطل وذلك لا يكون الافي القبان فلذلك لم يعين الكفتين بل قال فأمامن ثقلت موازينه في حق السمداء وأمامن خفت موازينه في حق الاشقياء ولو كان ميزان الكفتين لقال وأمامن ثفلت كفة حسناته فهو كذا وأمامن تقلت كفة سيثانه فهوكذا واعماجعل ميزان الثقل هوعين ميزان الخفة كصورة القبان ولوكان ذاكفتين لوصف كفة السيئات بالتقل أيضا اذار بحت على الحسنات وماوصفهاقط الابالخفة فعرفنا انالم يزان على شكل القبان ومن الميزان الاهمي قوله تعالى أعطى كل شئ خلقه وقال صلى الله عليه وسلم وزنت أناوا بو بكر فرجحت ووزن أبوبكر بالاتة فرجها و واعلم ان الام محصور في علم وعمل والعمل على قسمين حسى وقلبي والعلم على قسمين عقلى وشرعى وكل قسم فعلى وزن معاوم عندالله في اعطائه وطلب من العبدال كلفه أن يقيم الوزن بالقسط فلايطني فيه ولايخسر وفقال تعالى لاتغلوافي دينكم وهومعنى لاتطغوافي الميزان ولاتقولواعلى الله الاالحق وهوقوله وأقيموا الوزن بالقسط فطلب العدل من عباده في معاملتهم معاللة ومع كل ماسوى الله من أنفسهم وغيرهم فاذاوفق الته العبد لافامة الوزن ف أبقي له خيرا الاأعطاه اياه فان الله قد جعل الصحة والعافية في اعتدال الطبائع وان لا يترجم احداهن على الاخرى وجعل العلل والامراض والموت بترجيح بعضهن على بعض فالاعتد السبب البقاء والانحراف سبب الحلاك والفناء وترجيح الميزان فى موطنه هواقامت وخفة الميزان فى موطنه اقامت فهو بحسب المقامات واذا كان الامرعلي ماقر رناه فاعلم ان الحقق هو الذي يقيم هذا الميزان في كل حضرة من علم وعمل على حسب مايقتضميهمن الرجحان والخفةفي الموزون بالفضل في موضعه والاستحقاق فان النبي صلى الله عليه وسلم ندب في V

فضاءالدين وقبض الثمن الى الترجيح فقال أرجع له حساين و زن له فسأ عطاه خارجاعين استحقاقه بعسين الميزان فهو فضل لا يدخل الميزان اذالوزن في أصل وضعه اغا وضع للعدل لاللترجيح وكل رجحان يدخله فاعاهومن باب الفضل واناسه ليشرع قط الترجيح فىالشر جلة واحدة واغاقال والجروح قصاص وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها ولميقل أرجح منها وقالفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم ولهيقل بأرجح فن عفا وأصلوفا ج وعلى الله فرجح فىالانعام ومأندب الله عباده الى فضيلة وكريم خلق الاوكان الجناب الالحي الاعلى أحق مذاك وهذامن سيق رحمه غضبه فالنار ينزل فهاأ هلها بالعدل من عبرزيادة والجنة ينزل فيهاأ هلها بالفضل فبرون مالا تقتضيه أعماهم من النعيم ولايرئ هل النار من العداب الاقدراع الهمين غيرز يادة ولار بحان الى أن يفعل الله مهمار مد بعد ذلك ولذلك قال في عذا بهم ان ربك فعال المريد وما يعلم أحد من خلق الله حكم ارادة الله في خلف الابتعريف ألاتراه في حق السعداء يقول عطاءغبر مجذوذوالصو رةواحدة والمدة واحدةو لميقل في العذاب انه غبر مجذوذ لكن يقطع بانهم غسر خارجين من النار ولا يعرف حالتهم فيهافي حال الاستثناء ما يفعل الله فيهم فلا يقضى في ذلك بشيء مع عامنا بأن رجت سبقت غضبه وعلمنابان الله يجزى كل نفس عاعملت وقدقام الداسل على الفضل في أهل السعادة وماحاء مشل ذلك فى الاشقياء وهذه مسئلة يقف عندها صاحب الفكر أو يحكم بغلبة الظن لا بالقطع الاصاحب الكشف فأنه يعلم بحاأعامه المة من ذلك غيراً ن ابن قسى وهومن أهل هذا الشان قال لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله وهذا كالرم مجل فلاأدرى هل قاله عن كشف أوعن اعتبار وفكر وهذاالكلام من وجه ينافي قوله تعالى سبقت رجتي غضى ومن وجهلا ينافيه فان الحقائق تعطى ان الفضل لايحكم في العدل وان العدل لايحكم في الفضل فأنه ليس كل واحد من النعتين محلاك كجالآخ وان محل حكم الصفة اعاهو في المفضول عليه أو المعدول فيه واناقد عامنا من الله تعالى ان الله يتفضل بالغفرة على طائفة من عداده قدعملوا الشر ولم يقم عليهم ميزان العدل ولا آخذهم بعدله وأنماحكم فيهم بفضله ولايقال فحامشل هذاانه حكم فضله في عدله وهو الذي يليق بابن قسى رجه الله أنه انباعن حقيقة كاهو الامرعليه في نفسه واذا خالف الكشف الذي لنا كشف الانبياء عليهم السلام كان الرجوع الى كشف الانبياء عليهم السلام وعلمناان صاحب ذلك الكشف قدطرا عليه خلل بكو نه زادعلى كشفه نوعامن التأويل بفكره فإيقف مع كشفه كصاحب الرؤيافان كشفه صحيح وأخسر عمارأى ويقع الخطأف التعبير لافي نفس مارأى فالكشف لا يخطئ أيداو المتكام في مدلوله يخطئ ويصب الاأن بخبرعن الله في ذلك فأماميزان العط العقلي فهوعلى قسمين قسم يدركه العقل بفكره وهوالمسمى بالنطق في المعانى و بالنحو في الالفاظ وهـ ذاليس هوطر أيق أهل هـ ذاالشان أعنى علم الصطلحو اعليه من الالفاظ المؤدية الى العيابه من البرهان الوجودي والجدلى والخطابي والسكلية والجزئية والموجبة والسالبة والشرطية وغير الشرطية وان اجتمعنامهم فى المعانى ولابدمن الاجتماع فيهاولكن لايلزم من الاجتماع فى المعنى أن لا يكون ذلك الامن طريق هف والالفاظ وكذلك لا ينزمنامع فة المبتداو الابتداء والفاعل والمفعول والمضاف والمصدر والاضافة واسمكان واسمان والاعراب والبناء وانعلمنا المعانى ولكن لايلزم أن تعرف هذه الالفاظ فصاحب الكشف على بصيرة من ربه فهامد عواليه خلقه ولكن العقل فيول كاله فكرواذاك القيول فى الكشف ميزان قدعر فه فيقيمه فكل معاوم يستقل العقل بادرا كه لكن لايعامه هـ نداالولى من طريق الفكر وميزان المنطق فالذي دخل في طريقنا من ميزان العلم العقلي هواذاوردالعلم الذي يحصل عقيب التقوى من قوله تعالى وانقوا اللهو يعامكم الله ومن قوله ان تتقوا الله يعدل كورقانا فالعارف عند ذلك ينظر في تقواه ومااتق الله فيمين الاموروما كان عليه من العمل وينظر فى ذلك العلو يناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه فان موازين المناسبات لا تخطئ فاذار أى المناسبة محققة بين العلم الفتوح عليه بدو بين ذلك العمل ورأى ان ذلك العمل يطلبه فذلك العرمكتسب له بعمله فاذار آء خارجا عن الميزان وترتفع المناسبة أو يكون مازادمن جنس ماحصل ولكن لايقتضيه قوةعد له لضعف أونقص كان في عمله فازادعلى هذا المقدار فهومن عاوم الوهب وانكان لهأصل فى الكسب فيتعين عليه أن يشكر الله سبحانه على



Á

مامنحه فيكون ذلك الشكر بجبرلهما نقص من العمل الذي لوعمله تتجله هذا الذي وهبله فهذا مسبب قد تقدم سببه جيع الاعمال على ذا كم فهذا حد الميزان العقلي في الطريق واختلفنافها يستقل العقل بادرا كه اذا خذه الولى من طريق الكشف والقتح هل يفتح لهمع دليله أم لافذهبنانحن الى انه قد يفتح له فيه ولا يفتح له في دليله وقد ذقناه وذهب بعضهم منهم صاحبنا الشيخ الامام أبوعبد الله الكتاني عدينة فاس سمعته يقول لابدأ ن يعتم له في الدلس لمن غيرفكر وبرى ارتباطه بمدلوله فعامت ان التمافتح عليه في مثل هذا العلم هذا الحد فقال أيضاد وقه فاخباره أنه كذارآه صحيح وحكمهانه لايكون الاهكذاباطل فانحكمه كانءن نظره لاءن كشيفه فانه ماأخسبرعن اللة انه قال له هكذاأ فعله وان غيره ف الرجل من أهل هذا الشان قدا درك ماذهبنا اليه ولم يعرف دليله العقلي فأخبركل واحد بمارآه وصدق في اخباره وما يقع الخطأ قط في هذا الطريق من جهدة الكشف ولكن يقع من جهدة التفقه فيه فيا كشف اذا كانكشف حروف أوصور ، وأماالميزان الشرعي فهوان الله أعطاك علما من العلوم الاطية لامن غبرهافانا لانعتبرالغيرفي هاذا الميزان الخاص فننظر في الشرع ان كناعالمين به والاسألنا المحدثين من علماء الشرائع لانسأل أهل الرأى فنقول لهم هلرويتم عن أحدمن الرسل انه قال عن الله كذا وكذا فان قالوانع فوازنه بماعامت وبماقيل لك واعلم انك وارث ذلك الني فى تلك المسئلة أو ينظر هل بدل عليها القرآن وهوقول الجنيد عامناهذامقيد بالكتاب والسنة فهوالميزان وليس يلزم فيهذا الميزان عين المسئلة ان تكون مذكورة في الكتاب أوالسنة وانماالذي يطلب عليه القومان بجمعهماأ صل واحمد في الشرع المنزل من كتاب أوسنة على أي لسان بي كان من آدم عليه السلام الى مجمد صلى الله عليه وسلم فان أمورا كثيرة نردف الكشف على الاولياء وفي التعريف الاطي لاتقبلها العقول وترى بهافاذا فالحاار سول أوالني عليه السلام قبلت اعاناو تأو يلاولا تقبل من غبره وذلك لعدم الانصاف فان الاولياء اذاعملوا بماشرع لمهمبت عليهم من تلك الحضرة الالهية نفحات جود الهي كشف لهم من أعيان تلك الامور الالهية التي قبلت من الانبياء عليهم السلام ماشاء الله فاذاجاء بهاهـ ذا الولى كفر والذي يكفره يؤمن بهااذاجاء بهاالرسول فاأعمى بصيرة هذا الشخص وأقل الاموران بقول لهان كان ماتقوله حق انك خوطبت بهذا أوكشف لك فتأو يله كذاوكذا ان كان ذلك من أهل التأويل وان كان ظاهر يا يقول له قدورد في الخبر النبوى مايتسبه هذا فان ذلك ليس هومن شرط النبوة ولانجره الشارع لافى كتاب ولاسنة ومن هذا الباب في هذا المنزل يعلم الانسان ميزانه من الحضرة الالهية في قوله ان الله خلق آدم على صورته فقد أدخله الجود الالحي في الميزان فيوازن بصورته حضرة موجده ذاتاوصفة وفعلاو لايازم من الوزن الاشتراك فى حقيقة الموزونين فان الذي بوزن به الذهب المسكوك هوصنحة حديد فليس يشبهه فيذانه ولاصفته ولاعدده فيعلم انه لابوزن بالصورة الانسانية الاماتطلب الصورة بجميع ماتعوى عليه بالاسماء الاطية التي توجهت على ايجاده وأظهرت آثار هافيسه وكالمتكن صنحة الحديد توازن الذهب فى حدولاحقيقة ولاصورة عين كذلك العبدوان خلقه الله على صورته فلا يجتمع معه فى حدولاحقيقة اذلاحدلدانه والانسان محدو دبحدذاتي لارسمي ولالفظى وكل مخلوق على هذا الحدوالانسان أسكل الخلوقات وأجعها من حيث نشأته ومرتبته فاذاو قفت على حقيقة هذا الميزان زال عنك ما توهمته في الصورة من انه ذات وأنت ذات وانكموصوف بالحي العالم وسائر الصفات وهوكذلك ونبين لك بهذا الميزان الصورة ليس المرادمهاهذا ولهذاجع فى صورة واحدة خلق الانسان ووضع الميزان وأمرك انتقعهمن غسير طغيان ولاخسران وماله اقامة الاعلى حد ماذ كرتاك فانه الله الخالق وأنت العبد الخاوق وكيف الصنعة ان تكون تعلم صانعها وانما تطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بهالاصورة ذاته وأنتصنعة خالقك فصورتك مظابقة لصورة علمه بك وهكذا كل مخلوق ولولم يكن الامر كذلك وكان يجمع كاحد وحقيقة كإيجمع زيدا وعمرا لكنت أنت الحا أويكون هومألوها حتى يجمعكا حد واحدوالامرعلى خلاف ذلك فاعلم بأى ميزان تزن نفسك معربك ولاتجب بنفسك واعلم أنك صنحة حديدوزن



9

بهاياقوتة يتيمة لاأخت لهاوان اجتمعت معهافي المقدار فااجتمعت معهافي القدر ولافى الذات ولافى الخاصية تعالى الله فالزم عموديتك واعرف قدرك واعط أن الله قدجعل من مخلوقاته من هوأ كبرمنك وان كان خلف من أجلك واكن لايازم اذاخلق شيأمن أجلك أن تكون أنت أكبرمنه فان السكين عمل من أجل أمورمنها قطع بدالسارق والنارخلقتمن أجل عذاب الانسان فالانسان أشرف من النار لانها خلقت من أجله فهذا الفصل لايطرد فلا مدخله ميزانك فأنتأ نت وهوهو لااله الاهوالعز يزالح كيم ليس كمناه شئ وهوالسميع البصير فبهذا قدأ علمتك باليزان العلمي المشروع والمعقول ومايحتاج اليهمن ذلك فلنبين لكميزان العمل فاعل ان العمل منه حسى وقلى وميزانه من جنسه فيزان العمل ان ينظر الى الشرع وكيف أقام صور الاعمال على أكل غاياتها قلبها كان ذلك العمل أوحسيا أو مركامن حس وقلب كالنية والصلاة من الحركات الحسية فقد أقام الشرع لهاصورة روحانية بمسكها عقلك فاذا شرعت في العدمل فلتكن عينك في ذلك المثال الذي أخذ نهمن الشارع واعمل ماأ من تعمله في اقامة تلك الصورة فأذافر غتمنها قابلها بتلك الصورة الروحانية المعريحن بالمثال الذي حصلته من الشارع عضواعضوا ومفصلا مفصلا ظاهرا وبإطنافان جاءت الصورة فبهامحكم المطابقة موغير غبرنقصان ولازيادة فقدأ قت الوزن بالقسط ولم تطغ فيه ولم تخسر هفان الزيادة في الحد عن النقص في الحدود فإذا وزنت عملك مثل هذا الوزن كانت صورة عملك مقدار اللجزاء الذي عينه الحق لك عليه سواء كان ذلك العمل مجوداً ومذمو ما فإن الشرع أيضا كما أقام لك صورة العمل المحمود لتعمله وبينهلك لتعرفه كمذلك أقام لك صورة العمل المذموم لتعرفه وتيزمهن المحمود ونهاك ان تعمل عليمه صورة تطابقه فان خالفت وعملت صورة تطابق تلك الصورة طلبت تلك الصورة موازنتها من الجزاء فان اتفق ان يدخلها الحق فىالميزان بالجزاء فانه لابزيد عليهافي المقدار وزن ذرتة أصلاهذا اذاأ قام الوزن عليه بالجزاء وكان عذابه في النارجزاء على قدر عمله لام مدولا ينقص لافي العمل ولافي مقدار الزمان والاصر ارمن الاعمال المنهى عن عملها ولايز يله الا التوبة فان مات عليه خيف عليه ولم يقطع وإذاأ دخل الحق صورة العمل الصالح الميزان ووزنه بصورة الجزاءر جحت عليمه صورة الجزاءاضعافامضاعفة وخوجت عن الحدوالمقدار منةمن اللة وفضلا وهوقوله تعالىمن عمال سيئة فلايجزى الامثلها كماذ كرناه وقال فى الاخرى من جاءبالحسنة فلهعشر أمثالها وقال مشل الذين ينفقون أموالحمف سبيلاللة كمثل حبةأ نبتت سبع سننابل فيكل سنبلة مائة حبة واللة يضاعف لمن يشاء ولم يجعل للتضعيف في ألخيرمقدار ابوقف عنده بل وصف نفسه بالسعة فقال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال ان ربك واسع المغفرة وقال ورجتي وسعتكل شئ وغضبه شئ فقدو سعته الرجة وحصرنه وحكمت عليمه فلابتصر فالاعكمها فترسله اذاشاءت وفيه راتحة الرحةمن أجل المنزل وتمسكه اذاشاءت ولهذاليس في البسملة شيءمن أسهاء القهرظاهرا بل هواللةالرجن الرحيموان كان يتضمن الاسماللة القهر فكذلك يتضمن الرحة فحافيه من أسهاء القهر والغلبة والشدة يقابله بمافيه من الرجة والمغفرة والعفو والصفح وزنا بوزن في الاسم اللهمن البسملة ويبيتي لنافضل زامد على ماقابلنا به الاساء فالاسم المةوهو قوله الرجن الرحيم فأظهر عين الرجن وعين الرحيم خارجازا تداعلي مافى الاسم اللة منه فزاد فىالوزن فرجح فكأ ناللة عر" فناعما يحكمه في خلق وأن الرحة بماهي في الاسم الله الجامع من البسملة هي رحمته بالبواطن وبماهي ظاهرة فيالرجن الرحيم هي رجتمه بالنلواهر فعمت فعظم الرجاءللجميع ومامن سو رةمن سور القرآن الاوالبسملة فيأوط فأولناها انهااعلام من اللهبلك الهالرجة فأنه جعلها ثلاثاالرجة المبطونة في الاسم الله والرحن الرحيم ولم يجعل للقهرسوى المبطون في الاسم الله فلاعين لهموجودة كالسكاية في الطلاق ينوى فيه الانسان بحلافالصريح فافهموأ ماسورةالتو بةفاختلف الناس فبهاهل هي سورة مستقلة كسائرسور القرآن أوهل هي وسورة الانفال سورة واحدة فانهم كانو الايعرفون كال السورة الابالفصل بالبسملة وليجيئ هنا فدل انهامن سورة الانفال وهوالاوجه وانكان لتركها وجهوهوعدم المناسسة بين الرحة والتبرى ولكن مالحذا الوجه تلك القوة بلهو وجهضعيف وسببضعفه انهفى الاسم الله المنعوت بجميع الاسهاء ماهوفي اسم خاص يقتضي المؤاخذة والبراءة أنماهي

(٢ - (فتوحات) - ثالث)

DEG

من الشريك واذاتبرأمن المشرك فلكونهمشر كالانمتعلقه العدم فان الخالق لايترأمن المخاوق ولوتبرأ منهمن كان يحفظ عليه وجوده ولاوجودللشريك فالشريك معدوم فلاشركة فينفس الامر فاذاصحت البراءة من الشربك فهي صفة تنزيه وتبرئة للهمن الشريك وللرسول من اعتقادا لجهل ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهوأن البسملة موجودةفي كلسورة أؤلها ويلوأين الرجمة من الويل ولهذا كان للقراءفي مثل هذه السورة مذهب مستحسن فعين يثبت البسملة من القراءوفهن يتركها كقراءة حزة وفيمن بخيرفيها كقراءة ورش والبسماة اثباتها عنده أرجح فأثبتناها عندقراء تنايحرف حزةفي هذين الموضعين لمافيهمامن قبح الوصل بالقراءة وهوأن يقول والامر يومئذلله ويل فبسماواهنا وأمامذهبنا فيهفهوان يقف على آخر السورة ويقف على آخر البسملة ويبتدئ بالسورة منغير وصلوالقراه في هذا الفصل على أربعة مذاهب المذهب الواحد لاير ونه أصلاوهو أن يصل آخوالسورة بالبسماة ويقف وببتدئ بالسو رةهذالا يرتضيه أحدمن القراءالعلماءمنهم وقدرأ يتالاعاجمهن الفرس يفعلون مثل هذايما لايرتضيه علماء الاداءمن القراء والمذهب الحسن الذي ارتضاه الجيع ولاأعرف لهم مخالفا من القراءالوقوف على آخر السورة روصل البسملة بأول السورة التي يستقبلها والمذهبان الآخران وهمادون هذا في الاستحسانان يقطع فى الجيع أو يصل فى الجيع وأجم الكل ان يبتدئ بالتعوذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة فىأوّل السورة وأجع على قراءة البسملة فىالفاتحة جاعـةالقراءبلاخلافواختلفوا فىسائر سورالقرآن مالم يبتدئ أحدمنهم بالسورة فمهممن خير فى ذلك كورش ومنهم من ترك كحمزة ومنهم من بسمل ولم يخير كسائر القراء ولوجه التخيير والترك وعدم الترك لهذه البسملة حكم عجيبة لايسع الوقت لذكرها ولانها حارجة عن مقصود هذا الباب وهي آية حيثًا وقعت الاني سورة النمل في كتاب سلمان عليه السلام فانهما بعض آية ولا أعمر فيهما خلافافها-ا قدأ بنت لك عن الميزان العملي والعامي على التقريب والاختصار فلنبين لك ما يتضمنه هذا المنزل من الامور التي لمنذكرها مخافة التطويل فاعلم ان هـ ندا المنزل يتضمن علم على هـ نده الموازين التي ذكر ناها وفيه علم مايستحقه الربمن التعظيم وفيه علم الآخرة الذي بين الدنيا ونز ول الناس في مناز لهمهن الجنة والنار وفيه علم البعث وفيه علم بعض منازل الاشقياء والسعداء وفيه علم الستور وفيه علم الاصطلام وفيه علم مراتب العالم العاوى والسفلي والطبيعي والروحاني وفيه منزل القر بةولنافيه جزءاطيف وفيه عمرا المفاضلة وفيه عمرموازنة الجزاء وفيه عمر التخليص والامتزاج وفيهمعرفه الوصف الذي لاينبني ان يتصف به نبي وعصمة الولى من ذلك وهو عزيز وفيه علم مايكره فىالدنياو يتقت فاعله وهو محبوب فى الآخرة وهوذلك الفعل بعينه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل إلباب الثاني وثلثاثة في معرفة منزل ذهاب العالم الاعلى و وجود العالم الاسمفل

من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية كا

منزل تلقين الحجج ، منزل من كان درج فلانكن كشلمن ، ان فتح الباب خرج

والزم وكن كمثل من ان فتح الباب ولج من لاذ بالله احتمى ، ومن ألح ينسدرج

في كلمانسأله ، منكل ضيق وفرج قد قيل ذافي مثل ، بأن من أدلج حج

فى مثل هذا ياأخى ، تفنى النفوس والمهج كم من لبيب هالك ، في بحره وسط اللجج

وما عملي نفستري ، فيه الهلاك من حرج

اعلم ان الغيب ظرف لعالم الشهادة وعالم الشهادة هذا كل موجود سوى الله تعالى مماوجدولم يوجد أو وجد. ثم وداله النالم من الغيب كالصور والاعراض وهوم سهود لله تعالى ولهذا قلنا انه عالم السهادة ولا يزال الحق سبحانه يخرج العالم من الغيب شيأ بعد شيئ الى مالا يتناهى عددا من أشخاص الاجناس والانواع ومنها مايرده أبدا فالذى لا يردّه أبدا الى الغيب كل ذات قائمة بنفسها وليس الا الجواهر خاصة وكل ماعدا الجواهر من الاجسام والاعراض الكونية واللونية قانها نرد الى الغيب ويبرز أمناها والتقيخر جهامن الغيب الى شهادتها

انفسها

أنفسهافهوعالمالغيب والشهادة والاشياءفي الغيب لاكمية لطاذ الكمية تقتضي الحصر فيقال كمكذا وكذاوهذا لاينطلق عليها فى الغيب فانها غيرمتناهية فكم وكيف والابن والزمان والوضع والاضافة والعرض وان يفعلوان ينفعل كلذلك نسب لأعيان لهافيظهر حكمها بظهو رالجوهر لنفسه اذا أبرزه الحق من غيبه فاذاظهرت أعين الجواهر تبعثهاهذ هالنسب فقيل كمعين ظهرت فقيل عشرة أوأ كثر أوأقل فقيل كيف هي فقيل مؤلفة فعرض لحا الحسمية فصحت الكيفية بالحسمية وحاول الكون واللون فقيل أين فقيل في الحبز أوالمكان فقيل متى فقيل حين كان كذا في صورة كذافقيل مالسانه فقيل أعجمي أوعربي فقيــل مادينه فقيل شريعــة كذافقيل هل ظهرمنه مايكون من ظهو رآباء كاظهرهومن غيره فقيل هوابن فلان قيل مافعل قيل أكل قيل ماانف عل عن أكله قبل شبع فهذه جملة النسبالتي تعرض للجواهراذا أخرجها اللهمن غيبه فليس في الوجود الحمدث الاأعيان الجوهر والنسب التي تتبعه فكان الغيب بمافيه كأنه يحوى على صورة مطابقة لعالمه اذكان علمه بنفسه علمه بالعالم فبرز العالم على صورة العالمين كونه عالما به فصورته من الجوهرذانه ومن السكرع ودأساته ومن الكيف قوله كل يوم هوفي شأن وسنفرغ لكم أبهاالثقلان والرجن على العرش استوى وأمثال هذا فما أخبر بهءن نفسه كثير والابن كان الله في عماء وهوالله في السهاء والزمان كان الله في الازل والوضع وكام الله موسى تسكليما فأجره حتى يسمع كالرم الله فجميع الشرائع وضعه والاضافة خالق الخلق مالك الملك وان يفعل بيده الميزان بخفض القسط وبوفعه وأن ينفسعل بدعي فيحيب ويسأل فيعطى ويستغفر فيغفر وهلدة كالهاصورة العالم وكل ماسوي الله قدطهر على صورة موجده فما أظهر الانفسه فالعالم ظهر الحق على الكال فليس في الامكان أبدع من هذا العالم اذ لبس أكمل من الحق تعالى فلو كان في الامكان أكل من هذا العالم لكان تممن هو أكل من موجده وماثم الااللة فليس في الامكان الامثل ماظهر لاأكل منه فقدير ماقلت فهولباب المعرفة بالله نمان الله اختصر من هذا العالم مختصرا مجموعا يحوى على معانيه كلهامن أكل الوجو مسماه آدم وقال انه خلقه على صو رته فالانسان مجموع العبالم وهو الانسان الصغير والعالم الانسان الكبر أوسم الانسان العالم الصغير كيفماشت اذاعرفت الامركا هوعليه فانفسه وعينه فأنسب اليه واصطلي كاتر مدفلا فضل للانسان على العالم بجملت والعالم أفضل من الانسان لانه يز بدعليه درجة وهي ان الانسان وجدعن العالم الكبير فله عليه در جهة السببيه لانه عنه تولد قال تعالى وللرجال عليهن درجة لان حوّاء صدرت من آدم فإنزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الانوثة وان كانت الام سببا فحاوجود الابن فانهابز يدعلها يدرجة اذكو رةلانهأشبه أباءمن جيعالوجوه فوجب على الانسان تعظيم أبريه فأمه العالم بأسره وأبوممعر وف غيرمنكور والنكاح التوجه فرج الولدعلي صورة أبويه ولما كان الولد لايدعى الألابيم لاينسب الى أمه لان الاب له الدرجة وله العلق فينسب الى الاشرف ولما لم يتمكن لعيسى عليمه السلام ان بنسب الى من وهبه طاشراسويا أعطيت أمه الكال وهو المفام الاشرف فنسب عيسي البهافقيل عيسى ابن مربم فكان لهاهذا الشرف بالكال مقام الدوجة التي شرف بها الرجال على النساء فنسب الابنالى أبيه لاجلها وكالمريم شهدط ابذلك وسول اللة صلى الله عليه وسلم ولآسية امر أ قفر عون فأما كالآسية فأشرف المفام الذى ادعاه فرعون فإيكن ينبغى لذلك المفام ان يكون العرش الذي يستوى عليه الاموصو فابالكال غصل لآسية الكالبشرف المقام الذى شقى به فرعون ولحق بالخسران المبين وفازت امرأ مه بالسعادة واشرف المقام الذي حصل لهامه الكال قالت رب ابن لي عندك بيتافي الجنة فحا أنطقها الاقوة المقام بعندك ولم تطلب مجاورة موسى ولاحد من الخلوقين ولم يكن بنبغي طاذلك فان الحال يغلب عليها فان الكامل لا يكون تحت ال-كامل فان التحتية نزول درجةولما كان كال مرج بعيسي في نسبته البهام تقل ماقالت آسية تسية تقول نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين حتى لاننتهك حرمة النسبة ومريم تقول باليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسياوهي بريئة في نفس الامر عندالله فاقالت ذلك من أجل الله كاقالت آسية عندك فقدمته وطلبت جواره والعصمة من أيدى عداته ولكن

قالت ذلك مريم حياءمن الناس لماعامت من طهارة بيتها وآبائها فافت من الحاق العار بهم من أجلها ولماذكر ناان العالم كان مستورافي غيب الله وكان ذلك الغيب بمزلة الظل للشخص فاوسلخ من الظل جيعه أمر ما لخرج على صورة الظل والظل على صورة ماهوظل له فالخارج من الظل المساوخ منه على صورة الشخص ألا ترى النهار لماسلخ من الليل ظهر تورافظهر تالاشياءالتي كانت مستورة بالليل ظهرت بنورالنهار فليشبه النهار الليل وأشبه النؤر في ظهور الانسياء به فالليل كان ظل النور والنهارخ جلاسلخ من الليل على صورة النوركذلك العالم في خروج من الغيب خرج على صورة العالم بالغيب كاقر رناه فقد تبين لك من العلم بالله من هذا المقام مافيه كفاية ان عرفت قدره فلا تكون من الجاهلين وأمامس لةروح صورةهذا العالم وأرواح صورالعالم العلوى والسفلي فهاأناأ بسطهالك في هذه المستلة من هذا المنزل في الدرجة الثامنة منه فان هذا المنزل يحوى على سبعة عشر صنفامن العلم هذا أحدها فنقول ان روح العالم الكبيرهوالغيب الذى خوج عنه فافهم ويكفيك انه المظهر الا كبرالاعلى ان عقلت وعرفت قوله ألم ترالى ربك كيف مذالظلو بعدأن بان لاثر وحالعالم الكبيرفيق لكان تعلم أرواح صور العالم هلهي موجودة عن صورة أوقبلهاأو معهاومنزلة الارواح من صور العالم كمنزلة أرواح صوراً عضاء الانسان الصغير كالقدرة روح اليد والسمع روح الاذن والبصر روح العين فاعلم ان الناس اختلفوا في هذه المسئلة على ماذ كر ناتفصيله والتحقيق في ذلك عند ناان الأرواح المدبرة للصوركانت، وجودة في حضرة الاجال غير مفصلة لاعبانها مفصلة عند الله في علمه في كانت في حضرة الاجال كالحروف الموجودة بالقوة في المدادفا تميزلا نفسهاوان كانت متميزة عند الله مفصلة في حال اجما لهافاذا كتب القرفي اللوحظهر صورالحر وفمفصلة بعدما كانت مجلة فى المداد فقيل هذا ألف وباء وجم ودال فى البسائط وهي أرواح البسائط وقيل هذاقام وهذاز يدوهذاخ جوهذاعمرو وهيأرواح الاجسام المركبة والماسقي الله صورالعالم أيعالم شاءكان الروح السكل كالقلم والعين السكاتبة والارواح كالمدادفى القدام والصور كمنازل الحروف فى اللوح فنفخ الروح فى صور العالم فظهرت الارواح متميزة بصورها فقيل هذاز يدوهذا عمرو وهذا فرس وهذا فيل وهف محمة وكلذي روح ومام الاذوروح لكنعمدرك وغبرمدوك فن الناسمن قال ان الارواح في أصل وجودها متولدة من مزاج الصورة ومن الناس من منعمن ذلك ولكل واحدوجه يستنداليه في ذلك والطر بقة الوسطى ماذهبنااليه وهوقوله ثمأنشأناه خلفا آخر واذاسوى اللهالصورالجسمية فني أبة صورةشاء من الصورالروحية ركبهاان شاءفي صورة خنزير أوكاب أوانسان أوفرس على ماقدره العز يزالعليم فتم شخص الغالب عليه البلادة والبهمية فروحمه روح حمار وبه بدعى اذاظهر حكمذلك الروح فيقال فلانحار وكذلك كلصفة تدعى الى كتابها فيقال فلان كاب وفلان أسد وفلان انسان وهوأ كل الصفات وأكل الارواح قال تعالى الذى خلقك فسؤاك فعد لك وتمت النشأة الظاهرة للبصرف أى صورة ماشاء ركبك من صور الارواح فتنسب الها كاذ كرناوهي معينة عند الله فامتازت الارواح بصورها ثمانه اذافارقت هنده المواد فطائفة من أصحابناتة ول ان الارواح تتجردعن المواد تجردا كاياوتعودالي أصلها كاتعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجمم الصقيل اذاصدي الى الشمس واختلفوا هناعلي طريقين فطانفة قالت لاتمتاز بعمدالمفارقة لانفسمها كالايمتاز ماءالاوعيمة التيعلى شاطئ النهر اذاتكسرت فرجع ماؤها الى النهر فالاجسام تلك الاوعية والماء الذي ملتب به من ذلك النهر كالارواح من الروح المكل وقالت طائفة بل تكتسب عجاورتها الجسم هيئات رديثة وحسنة فتمتاز بتلك الحيآ تاذافارقت الاجسام كاان ذلك الماءاذا كان فى الاوعية أمور تغبره عن حالته امافي لونه أورائحته أوطعمه فاذا فارق الاوعية صحبه في ذاته ماا كنسبه من الرائحة أوالطعم أواللون وحفظ الله علبها ظك الهيات المكتسبة ووافقوافي ذلك بعض الحمكاء وطائفة فالت الارواح المدبرة لاتز أل مدبرة فى عالم الدنيافاذا انتقلت الى البرز خديرت أجسادا برزخية وهي الصورة التي برى الانسان نفسه فيها في النوم وكذلك هوالموت وهوالمعبرعنه بالصورتم تبعث يوم القيامة في الاجسام الطبيعية كاكانت في الدنيا والى هنا التهيي خد لاف أصابتاني الارواح بعد المفارقة وأمااختسلاف غيراصا بنافى ذلك فكثير وليس مقصودنا ابراد كالامهن ليسمن

طريقنا

طريقنا ، واعلم ياأخي تولاك الله برجمه ان الجنة التي يصل البهامن هومن أهلها في الآخرة هي مشهودة اليوم لك من حيث محلهالامن حيث صورتها فأنت فيها تتقل على الحال التي أنت عليها ولا تعلم انك فيها فان الصورة تحجبك التي تجلتاك فبها فاهل الكشف الذين أدركوا ماغاب عنه الناس يرون ذلك الحلان كان جنةروضة خضراء وان كان جهنابرونها بحسب مايكون فيهمن نعوت زمهر برهاوح و رهاوماأعدالله فيهاوأ كثرأهل الكشف في ابت اء الطريق يرون هذاوقد نبه الشرع على ذلك بقوله بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة فأهل الكشف يرونها روضة كماقال ويروننهر النيل والفرات وسعمان وجعان نهرعسل وماءوخر ولبن كاهوفى الجنةفان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرأن هذه الانهارمن الجنة ومن لم يكشف الله عن بصره ويقى عمى حجابه لايدرك ذلك منسل الاعمى يكون فى بستان فاهوغائب عنه بذائه ولايراه فلم يازم من كونه لايراه انه لايكون فيه بلهو فيه وكذلك الله الكماكن التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهامن الناركبطن محسر بني وغيره ولهذا شرع الاسراع في الخر وج عنه لامته فأنه صلى اللة عليه وسل برى مالايرون ويشهد مالايشهدون ومن الناس من يستصحبه هذا الكشف ومنهم من لايستصحبه على ماقداً راده الله من ذلك لحكمة أخفاها فى خلف الاترى أهل الورع اذا حاهم الله عن أكل الحرامهن بعض علامانه عندهمان يتغيرفي نظره ذلك المطعوم الى صورة محرتمة عليه فيراه دماأ وخنز يرامث لافعيتنع من أكله فاذابحث عن كسب ذلك الطعام وجده مكتسباعلى غيرالطريقة المشروعة في اكتسابه فلاهل الله تعالى أعين يبصرون مهاوآ ذان يسمعون مهاوقاوب يعقاون مهاوألسنة بتكامون مهاغيرماهي هف والاعدين والأذان والقاوب والالسنة عليهمن الصورة فبتلك الاعين يشهدون وبتلك الآذان يسمعون وبتلك القاوب يعقاون وبتلك الالسنة بشكامون فكلامهم مصيب فانها الاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور عن الحق والاخذبه صمبكم عمى فهم لا يعقلون عن الله فهم لا يرجعون الى اللهوو الله أن عيونهم لني وجوههم وان سمعهم لني آذانهم وان ألسنتهم لفي أفواههم ولكن العناية ماسبقت لهم ولاالحسني فالجدية شكر احيث حيانا بتلك القلوب والألسن والآذان والاعمين ولقدوردفى حديث نبوى عندأهل الكشف صحيح وان لميثبت طريقه عندأهل النقل اضعف الراوى ولو صدق فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاتز بيدفى حديثكم وتمر يجفى قاو بكم لرأيتم ماأرى واسمعتم ماأسمع قالاللة تعالى لتبين للناس مانول البهموأ كثرمن هذاالبيان الصريح مايكون لكن أبن من يفرغ محله لآثارر بهأين من ينقل مايسمع من غير زيادة فيه هذا فليل جدّا والله ولى "التوفيق ، واعران هـ ذا المنزل يتضمن علم التحليل وعلم مايحصل لاهل النارفي النارمن العلوم اذا دخاوها وعلم ما يعطيه عالم الطبيعة من الاسرار الاطبية التي لاتعلم من غديره وعلم السابقة واللاحقة وهي العاقبة وعلرتر كيب البراهين الوجودية وعلم الايجاد الروحاني والصورى وعلم السبب المؤدى الىالشقاء وعلم مايبتي به نظام العالم وحفظ صورته عليه وعلم التجلى في الحجاب وعلم الاحكام الالهية على غسير طريق الشارع وعلم توحيم الافعال وعلم الحاق الاعالى بالاسافل والاسافل بالاعالى وهوأ وقريب منه علم التحام الاباعد بالادانى والادانى بالاباعد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب النالث وثلثمانة في معرفة منزل العارف الجبرئيلي من الحضرة المحمدية ﴾
للشمس في الفلك الأقصى علامات ، يعرى بذلك أقـــوام اذا ماتوا
تسرى به أنفس مشـلى مطهرة ، لاننجلي لهم الااذاباتوا ،
من الجور سكارى في محاربهم ، ومالهم في وجود السكرنيات
فاوأ رادزوال السكر صحوهم ، تقـلي عليهم من القـــران آيات

اعلم أيدك الله ان من الارواح العاوية السهاوية المعرعة بالملائكة مقدمين لهم أمر مطاع فيمن قدموا عليه من الملائ الاعلى وهم أصحاب أمر لاأصحاب نهى فلا يعصون الله ما أمر هم و يقعلون ما يؤمرون وقد نبه الله تعالى على ان جريل عليه السلام منهم بقوله مطاع ثم أمين ولا يكون مطاعا الامن له الامر فيمن يطيعه فاعلم ان العارف اذا كان يمدّه من

الملأ الاعلى روح من هذه الارواح الآمرة التي لها التقدّم على غيرها كاسرافيل واساعيل وعزر اليل وجبريل وميكائيل والنوروالروح وأمثاهم فان العارف يكون لهأثرفى العالم العاوى والسفلى بقدر مرتبة ذلك الروح الذى يتولاهمن هناك فن تولاه اسرافيل يكون لهمن الاثر بحسب من تبة اسرافيل ومايكون تحت نظره وأمره وكذلك كل روح مهذه المثابة لهرجل أوامر أقتلي مقامه وهو الذي تسمعو نهمن الطائفة من ان فلانا على قلب آدم أوجاعة على قلبآدم وجاعة على قلب ابراهيم أي طهرمن المنازل مالابراهيم وآدم من مقام الولاية التي طم لامن مقام النبوة وان كان الممنها شربفن بعض مقاماتهالا كلها كالرؤ ياجزءمن أجزاءالنبقة وغيرها وأماالنبقة بالجلة فلاتحصل الالني وأما الولى فلاالاأن يكون لهمن ظهره تمده وتقو يهوتؤ بده هكذاأ خنة تهامشا هدةمن نفسي وأخبرت ان كل ولى كذا يأخذهامن المكملين فىالولاية ويترجم عنهاولكن من حجاب الظهر ويكون للني من الفوق أومن الامام تنزل على قلبهأو يخاطبها في سمعه فالولى بجدأ ثرهاذوقا وهوفيها كالاعمى الذي يحس بجانب مشخص ولايعرف من هو ذلك الشخص ولهذا تقول الطائف لايعرف الله الاالله ولاالنبي الاالنبي ولاالولى الاولى مثله فالنبي ذوعين مفتوحة لمشاهدةالنبؤة والولى ذوعين مفتوحة لمشاهدةالولاية ذوعين عمياء لمشاهدةالنبؤة فانهمامن خلفه فهوفيها كحافظ القرآن لانهمن حفظ القرآن فقدأ درجت النبوة بين جنبيه ولم يقل فى صدره ولا بين عينيه ولافي قلبه فان تلك رتبة الني لارتبة الولى وأين الا كتساب من التخصيص فالنبوة اختصاص من الله يختص بهامن يشاءمن عباده وقد أغلق ذلك الباب وختم برسول الله محمد صلى الله عليه وسير والولاية مكتسبة الى يوم القيامة فن تعمل في تحصيلها حصلتله والتعمل في تحصيلها اختصاص من الله يختص برحته من يشاءقال تعالى انك لاتهدى من أحببت ولكنّ الله يهدى من يشاء كماقال تعمالي نهدى بهمن نشاءمن عبادنا فبنور النبوّة تكتسب الولاية فالاولياءهم ولاة الحق على عباده والخواص منهم الاكابر يقال طمرسل وأنبياء ومن نزل عنهم يق عليه اسم الولاية فالولاية القلك المحيط الجامع للسكل فهم وان اجتمعوا فى منصب الولاية فالولاة لمم مراتب فالسلطان والعلى الخلق والقاضى والوالمحتسب والوأين رتبة السلطان من مرتبة صاحب الحسبة وكلهم لهم الامرفى الولاية وهكذاماذ كرناه فى حق الانبياء والرسل والاقطاب كلولى على مرتبته فالسلطنة لاتحصل بالكسب جاة وماعداها يتعمل في تحصيلها فثم وال يقدم للسلطان خدمة من مال أومتاع فيوليه السلطان المنصب الذي يليق به وخدم عليه وهو بمنزلة من تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة والقرض الحسن وصلة الرحم ومن الناس من يلازم خدمة السلطان في ركو به وخو وجهو يتعر ض له فاذا أمر السلطان بامر يفعل مالم يعين أحدا بادرهذا الشخص لامتثال أوام السلطان فيراه السلطان ملازمامشاهدته مبادر الاوامره فيوليه فهذا بمنزلة من تحصل له الولاية من الله بمراقبته والمبادرة لاوامر الله التي ندب المهالا التي افترضها عليه وهوقوله ولايزال العبديتقر بالى بالنوافل حتى أحبه فاذاأ حببته كنت لهسمعاو بصراو بداومؤ بدا فهذامعني الكسب فى الولاية وكذلك من تعر"ض للسلطان وخدمه عن أمره وواجهه بالامر فرأى محافظته على الاوامر السلطانية التي أوجهاعليه لايغفل عنهاولا يتأوهمابل بأخفهاعلى الوجوب ويسارع البهاو يسبق الى امتثاهما حين يبطئ عنهما ويتأوطامن هومعه في ربته فيرى له السلطان ذلك فيوليه ويعطيه النيابة عنه في رعيته كذلك المسارع الى ماأوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليه وأخذ أوامره على الوجوب ولم يتأقل عليه كلامه ولاأمره فان الله يصطفيه ويوليه أكبرولاياته وقدعرفت الكسب ومحله والاختصاص وأهله فاسلك عليه فهو الباب الذي من دخل عليه نجاوتولى ودناوتدلى ونودى بالافق الاعلى واعلم ان الولى" الذي تمد اليه رقيقة روحانية جبر ثيلية هومن الامناء الذين للة تعالى فى خلقه الذين لا يعرفون في الدنيا فاذا كان في الآخرة وظهر تمنزلته هناك وما كان بنطوى عليه في هذه الداريما لايعرف هنافانه كان اماتاج افي السوق أو بائعاص احبح فة أوصنعة أوواليامن ولاة المسلمين من حسبة أوقضاء أوسلطنة ويينهو بين اللةأسر ارلاتعرف منه فيقال عنه يوم القيامة عند ظهورما كان عنده في الآخرة ان لله امناء بيثكان هذاعندهم وماظهر وابعني الدنياحين ظهرغيرهم بماأعطاه اللةمن الكشف بالكلام على الخواطرأ وعلى



الارض واختراق الهواء والمذي على الماء والاكلمن الكون وماظهر عليه شئمن ذلك وهوفي قوته وتحت نصريفه وابىان يكون الاعلى ماهم عليه عامة المسلمين الاوهم الملامية من أهل هذا الطريق خاصة كبيرهم وصغيرهم فيكون هذاالشخص فيالامة الحمدية كجبريل في الامة الملكية مطاع الباطن فانجبريل روح وله الباطن غيرمطاع في الظاهر لوأم لكنه لابأم فالهماامتازعن العامة بشئ فاوامتاز عندهم غرق عادة تظهر منه عمالا يقتضه اللوطن عظم وامتثل أمن التفوق الذى ظهر له على العامة فهذا سبرداً من الوأمر لكنه لا يأمرولكنه في الباطن مطاع الامرورا ينامن هؤلاء جاعة مثل عبداللة بن تاخست ومثل إبن جعدون الخناوي وهومن الاوتاد كان كبير الشأن فهذا العارف الذي لههذاالمقام الذيذ كرناه التمكن من نفسه ومن مكن من نفسه فهوأقوى خلق الله فان النفس تريدالظهور في العالم بالربو بية وصاحب هذاالمقام قدخلع الله عليهمن أوصاف السيادة وقواه بحيث ان يقول الشيئكن فيكون ذلك الشي لمكاتتهمن ربه فكان من قونه الهملك نفسه فإيظهر عليه من ذلك شئ لافي أقواله ولافي أفعاله ولاعبادته وهوعن نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الغريب حين خلق الله الجبال عند ميد الارض فرست وسكن ميدها فقال الملائكة يار بناهل خلقت شيأأشة بن الجبال قال نع الحديد قالت يار بناهل خلقت شيأأ شدمن الحديد قال نعم النار قالت بار بناهل خلقت شيأ أشد من النار قال نعم الماء قالت يار بناهل خلقت شيأ أشدمن الماء قال نع الهواء فالتيار بناهل خلقت شيأ أنسدمن الهواء قال المؤمن بتصدق بمينه لاتعرف بذلك شهاله أوقال فيخفيهاعن ثبماله وهذه حالةمن ذكر ناوقد وصفه رسول الله صلى اللة عليه وسلم بالقوة وان لهمنها أكثرمماذكره من الاقوياء فان النفس مجبولة على حب الرياسة على جنسها هذا في أصل جبلته اوخلقها ومن قيل له اخرج عن جبلتك وطبعك فقمد كاف أمراعظها فسبحان من رزقهم من القوة بحيث ان هان عليهم مثل حذا وسببذلك أنه عطاهممن المعرفة بالله التي خلقو الهامات غلهم الوفاء بحق العبودة عن مثل هذا فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله اعباد موطم المكانة الزاني بثبوتهم عليها مكرمون عنداللة وهذا العارف الذي بهد دالمثابة من الافراد الذين أفردهم الحق اليمواختصهمله وأرخى الجباب ججاب العادة بينهم وبين الخلق فاستخلصهم لنفسه ورضي عنهم ورضواء موأعطي صاحب هذا المقام من القوى المؤثرة فى العالم الأعلى والاسفل ألفاو ما نتى قوة قوة واحدة منها لوسلطهاعلى الكون أعدمة ومعهذا التكنمن هذه القوى اذا نزل الذباب عليه لايقدرعلي ازالته حياء من الله ومعرفة فأما المعرفة التي له فيه فأن ذلك النباب رسول من الحق اليه وهوالذي أنزله عليه فهو يراقب ماجاءه بهمن العلم فاذافر غمن رسالته انشاءنهض ان استدعاه خالقه وانشاءاً قام فيكون هذا العارف كرسى ذلك الرسول الذبابي فهذاسب تركها يادولا يشرده عن نفسه كما تفعله العامة للعرفة وأما الحياء من الله فان في ازالة الذباب راحة للنفس ونعيا مجمد لا وماخلق الله الانسان في هـ نـ والدار للراحـة والنعيم وانحـاخلق لعبادة ر به فيستحى ان يراه الله في طلب الراحة من أذى الذباب حيث ان الموطن لا يقتضيه فان قلت فالمتنج في الدنيا المباح له التنج في الحلال قلتا لاغتع ذلك في حق غير العارف ولكن العارف تحت سلطان التكليف في امن نعمة ينسم الله بهاعليه باطنة كانت أوظاهرة الاوالتكليف من الله بالشكر عليها يصحبها فذلك التكليف ينغص على العارف التنع بتلك النعمة لاشتغاله بموازنة الشكرعابها واذاوفي الشكرعابها فالوفاء به نعمة من الله عليه بجب عليه الشكرعابها فلايزال متعوب الخاطرفي اقامة الوزن بالقسط أن لايخسر الميزان ومن هذه حالته كيف ينسع فظاهرها نعمة و باطنها غصص وهولا يبرح يتقل في نع الله ظاهرا و باطنا ولاتؤثر عند الاألماو تنغيصا والعامة نفرح بتلك النع وتتصرف فيها أشراو بطرا والعارف مدودعليه في الدنيا باب الراحة في قلبه وان استراح في ظاهره فهو يموت في كل نفس ألف موتة ولايشعر به يقول عمر بن الخطاب ماابتلاني الله عصبية الارأ يتلقعلي فيها ثلاث نعراحداها أن لمنكن في دينى الثانية حيث لم تكن أكرمنها الثالثة ماوعد الله عليهامن الثواب ومن كان في مصيبة واحدة برى ألاث نع فقدانتقل الىمصيبة عظم من تلك المصيبة فانه يتعين عليه اقامة ميزان الشكر على ثلاث نع فابتلاه الله بمصيبة واحدة



ليصبر عليها وابتلته معرفته فى تلك المصببة بثلاث مصائب كافه اللة الشكر عليها حيث أعلمه بتلك النعم فى تلك المصيبة الواحدة فانظر الىمعر فةعمر رضى الله عنه كيف أوجب على نفسه مثل هذاوا نظر الى مافيها من الادب حيث عدل عن النظرفيها من كونها مصيبة الحدوقية النعم فتلقاها بالقبول لان النعمة محبو بقلذاتها فرضي فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتمادعلى الله وأين النياس من هذا النوق الشريف ولم يحكم أحد من الاولياء ولاقام فيهمثل هذا المقام مثل أبي بكر الصذيق الامن لاأعرفه فانه رضى الله عنه ماظهر قط عليه بما كان عليه في باطنه من المعرفة شئ لقونه الابوم ماترسول الله صلى الله عليه وسلم وذهلت الجاعة وقالوا ماحكي عنهم الاالصديق فان اللة تعالى وفقه لاظهار القوة التي أعطاه لكون الله أهله دون الجاعة للامامة والتقدم والامام لابدأن بكون صاحبا لايكون سكران فقامت له تلك القوة فى الدلالة على ان الله قد جعله مقدم الجاعة فى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمته كالمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على نبو مه فلم يتقدم ولاحصل الامر الالهعن طوعمن جاعة وكرومن آخرين وذلك ليس نقصافي امامته كراهة من كروفان ذلك هو المقام الالهي والله يقول ولله يستجد من في السموات ومن في الارض طوعاً وكرها "فاذا كان الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء يسجد له كرها فكيف حال خليفته ونائبه فى خلقه وهم الرسل فكيف حال أبى بكر وغيره فلا بدمن طائع وكاره يدخل فى الامر على كره الشبهة تقوم عنده اذا كان ذادين أوهوى نفس اذالم يكن لهدين فأمامن كره امامت من الصحابة رضي الله عنهم ف كان عن هوى نفس نحاشيهم من ذلك على طريق حسن الظنّ بالجاعة ولكن كان لشبهة قامت عندهم رأى من رأى ذلك انه أحق بهامنه في رأيه وما أعطته شبهته لافي علم الله فان الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الارض وكذلك عمر وعشمان وعلى والحسن ولونف مغيرا في بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدمه ولابد في علم الله أن يكون خليفة فنقدمهم بالزمان بأنه أؤلمم لحوقا بالآخرة فكان سبب هذا الترتيب في الخلافة ترتيب عمارهم فلابد أن يتأخر عنهامن يتأخر مفارقته للدنيا ليلي الجيع ذلك المنصب وفضل بعضهم على بعض مصروف الى الله هوالعالم بمنازلهم عنده فأن المخلوق ما يعلم مافي نفس الخالق الاما يعلمه به الخالق سبحانه و ماأ علم بشئ من ذلك فلا يعلم مافي نفسه الااذا أوجدأمراعامنا انهلولا السبق في علم الله كونهما كان فالله يعصمنامن الفضول انه ذو الفضل العظيم فهذا قد أبنت لكمنزلة العارف من هذا المنزل على غاية الاختصار بطريق الننبيه والاعاء فان المقام عظيم فيه تفاصيل عجيبة فلنذكر فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم هفن ذلك علم ذهاب النو رالاعظم وبقاء حكمه وهومن أعجب الاشياء وجود الحكم مع عدم عين الحاكم ويتعلق بهذه المسئلة فقد النبي صلى الله عليه وسلم و بقاء شريعته في المكافين الافي مذهب من يقول ان الشاوع هو الله وهو موجود وفيه علم طموس العاوم وماسبها ومنها سبب عزل أهل المرانب منحراتهم مع وجودالاهلية منهم ولماذاعز لواوهم يستحقونها وهل يصحهذا العزل أملامع وجودالاهلية وهل للسلطان عزل القاضي العادل اذاولاه أولا ينعزل في نفس الاص اذاجار عليه السلطان وأخره عن الحم فان حكم وهو بهذهالمثابة هل ينفذ حكمه شرعا أولاينف ذو بعدا أن يحكموهو به نه المثابة اشخص بأمر مافياتي السلطان امضاءه ويطلب الخصم المحكوم عليه الرجو عالى القاضي الذي ولاه السلطان فيظهر عند القاضي الثاني ان الحبكم للذي كان الحكم عليه عند الاؤل هل لهذا الحكوم له عند القاضى الثاني ان يأخذ ماحكم له به عما كان فد انتزع مه منه خصمه بالحاكم الاول أملاوهل يصح قضاءه فدا الناني أملاوان صحفهل هومستقل فيه كالاول أوهو كالنائب عن الاول الاانهبأ مرسلطاني أو ينعزل الحاكم الاول اذاعزله السلطان من هذا المنزل يعرف ذلك ومن أراد تحقيق هذه المسئلة ودليلها فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة فيصح العزل ومن نظر في حكم المشرعين وان الله ماعزل نبيار سولا عن رسالته بغيره في تلك الامة التي له الابعد موته قاللاينعزل فهو على حسب مايكشف له فافهم 🛪 ومن علومهذا المنزل علم الجو رفىالعالممن أى حضرةصدر وماتم الاالعدل المحض فمن أين هذا الجو و وأى حقيقة ترتبط به وأى اسم بدلعليه وذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العالم وعلم نزول الكلم

والممم

والمهم على مراكب الاعمال لم كان ذلك وعلم البعث الاخودي هال هوعام في كل حبوان أو خاص بالانس والجان ومامعني قوله سنفرع لكأبها الثقلان وعبار الاستحالات العنصر يةوعمل مايتولدعن تأليف الروح والجسم الطبيعي وهل الجسم للروح كالمرأة للبعل فى النكاح لما يتولد بنهما أم لا وهل الموت طلاق رجى أوبأن فان العلماء قالوا أن المرأة اذامانت كانت من زوجها كالاجنبية ولا بدفليس لهان يكشف عليها وذهب آخرون الىبقاء حرمةالزوجية فلهان بغسلها وحالهمعها كحاله فى حياتهافان كانرجعيافان الارواح ترد الىأعيان هذه الاجسام من حيث جواهرها في البعث وان لم يكن رجعيا وكان بائنا فقد تردّ البهاو يختلف التأليف وقد تنشأ لها أجسامأ خولاهل النعيم أصفى وأحسن ولاهل العذاب بالعكس وعلم كلام الاطفال من أين ينطقون ومن ينطقهم مثل كلامعيسى فى المهدوصي بوسف عليه السلام وجو يج ، وأما أنافر أيت فى زماننا شخصا شابالسمه والله أعلم عبد القادر بمدرسة ابن رواحة بمدينة دمشق فجاء وسلم فأخبرني عنه جماعة منهم الزكيّ بن رواحة صاحب المدرسة قالوا ان أم هذا الشاب لما كانت عاملة به عطست فمدت الله فقال لهامن جوفها برحمك الله بصوت سمعه كل من حضر هنالك وأماأ مافكانت لى بنت ترضع وكان عمرها دون السنتين وفوق السنة لاتد كلم فأخذت ألاءبها يوما فقلت لحا ياز بنب فأصغت الى فقلت لهاانى أو بدأن أسألك عن مسئلة مستفتياما قولك فى رجل جامع اص أته ولم ينزل ماذا يجبعليه قالت لى بجب عليه الغسل بكارم فصبح وأمها وجدتها يسمعان فصرخت جدتها وغشي عليها \* وعلم النشر بعدالطي كأقال تعالى والسموات مطويات بمينه وعلم المحووالاثبات وعلم تضاعف الانوار وعلم القرب الالهية التي تعطي التجلى وعلم الغيبسة والحضور وعلم النجوم وعلم الزمان وعلم ننزيل الشرائع وصفةمن ينزل بهاومن تنزل عليه وهل هي من باب الاختصاص أم لاوعلم التأبيد والسلطان والنيابة عن الحق في العالم حتى الانسان في نفسه وعلم الكشف وماالحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف وهل هو شرط في الطريق أم لا وعلم رؤية الارواح العلوية وعلامة الصدق فيمن يدعى رؤية الارواح الصادق فيهمن الكاذب ولنا فبهم علامات تعرف من يصدق منهم عن يكذب وعلامات أخو لناأيضا في الصادق منهم اذا أخبر عمارأي هل هومخبر عن الارواح أنفسها أوعن خيالات قامت له فيتخيل الهرأى الملك أوالجني وهومارأي الاأمشلة في خياله قامت له لقوة مسلطان الخيال عليه خارجة عن وهمه فلنافي مثل هؤلاء علامات فهو يصدق فهابراه و يخطئ في الحسكم انه رأى ملكاأ وجاما وذلك المرقى ليس علك ولاجان فهذا من خصائص علم هذا المنزل وعلم الوعيد ولماذا يرجع ومن عارض القرآن من أبن أتى عليه كالحلاج حين دخل عليه عمروبن عثان المكي فقال لهياحلاج ماتصنع فقال هوذاأ عارض القرآن فدعاعليه فكانت المسيخة نقول ماأصب الحلاج الابدعاءهمذا الشيزعليه وكالهذب نابت بن عنترا لحاوى لقيته بالموصل سنة احدى وسما ته عارض الفرآن وسمعته يتلومنه سوراوكان فى من اجه اختلال الاانه كان من أزهد الناس وأشر فهم نفساومات في تلك السنة وفي هذا المنزل علم المشيئة الحدية هل طائر في الافعال كانقوله الاشاعرة في مسئلة الكسب ولاأترها وهل هي مظهر من مظاهرالحق أوتكون فىوقت من مظاهر الحق وهي المسيئة التي ينف ذحكمها وفى أوقات لاتكون مظهر الحق فتكون قاصرة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب الرابع وثاثاتة في معرفة منزل ايشار الغناعلى الفقر من المقام الموسوى وايشار الفقرعلى

الغنامن الحضرة العيسوية

غنى نفس المحقق مستعار ، وفقرالنفس ذلوا الحسار

فلوأن الفقير يكون ملكا \* لزار العالمين ولايزار

ولوأن الغنى يكون عبدا ، لكان لهالتقدم والفخار

فكم الجهل قدعم البرايا ، ولاندرى لحكم العمم دار ﴿ وَمِنْ هَذَا المَمْزِلُ أَيْضَاقُولُنَا ﴾

( ٣ - (فتوحات) - ثالث )

الكون أعمى لنقص كامن فيه والنورليس به نقص فيخفيه لك الكال ولى ضدالكاللذا وينى ويينك وعدمانوفيه قد قلت انك معروف عمر فنى و ويحرجهلى عقلى مغرق فيه هبنى من الحال ماقد كنت فيه لك فان حجابى فى تجليه الى لا عبر منى حين أسرى بى وكيف أثر قربى فى تعليه لولا دنوى لما قام التسدل به وما أنا عسلة فا يؤديه فقد ل لعامك لا تفرح فى اظفرت ويداك الا بجهل ظاهر فيه فقد ل لعامك لا تفرح فى اظفرت ويداك الا بجهل ظاهر فيه

لولا دنوى لما تدلى \* ولا تدانى ولا تجمل فا تبعنه وجودعينى \* وقد تعالى لما تحلى فقمت فى أرضه اماما \* خليفة سيدا معلى احكم فيسه بحكم ربى \*وهوعن العين ما تخلى فعندما تملى مرادى \* ناديت مولاى قال مهلا خدنى الى ما خوجت منه \* فقال أهلا بكم وسهلا

اعل وفقك اللة تعالى ان الله سبحانه يغار لعبده المنكسر الفقيرأ شديما يغار لنفسه فأنه طلب من عباده ان يغار والله اذآ انتهكت حوماته غيران غيرتك لله تعود مجمدتها عليهك وغيرته عزوجل لك تعرد مجمدتها أيضاعليك لاعليه فهو سبحانه وتعالى يتنى عليك بغبرته لك ويثنى عليك بغيرتك لهفأ نت الحمو دعلى كل حال و بكل وجه وهمذا الفصل أرفع مقام يكون للعب دليس وراءه مقامأ صلافينبني للعبدأن يغار لنفسه فيهذا المقام ولابدفان الله يغار لهفاذا حضرملك مطاع نافذالام وقدجاءك مععظم مرتبته زائرا وجاءك فقيرضعيف فىذلك الوقت زائر أأيضا فايكن فبولك إعلى الفقير وشغلك بهالى ان يفرغ من شأنه الذي جاء اليه فان تجلى الحق عند ذلك الفقيرا على وأجل من تجليه في صورة ذلك الملك فانك تعاين الحق في الملك المطاع تجليا في غير موطنه اللائق به على غير وجه التنزيه الذي ينبغي له إوا في للعب برتبة السيادة فاذاظهر فيهاو بهافقدأخل بهاوأ شكل الامرعلي الاجانب فاعرفوا السيدمن العبد اذارأوه على صورته في من تبت ولذلك قال تعالى واصبرنفسك مع الذين يدعون رجهم بالغداة والعشى يريدون وجهه والاتعاد عيناك عنهم تريدز ينة الحياة الدنيا ولا تطعمن أغفلنا قلب معن ذكرناوا تبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أى لانأخذ كمفى الله لومة لائم وكان سبب هذه الآية ان زعماء الكفارمن المشركين كالاقرع بن حابس وأمثاله قالواما عنعنامن مجالسة محدالا مجالسته لحؤلاء الاعبدير يدون بلالا وخباب بن الارت وغيرهم افكبرعليهمان يجمعهم والاعبد مجلس واحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ح يصاعلي ابمان مثل هؤلاء فأمرأ ولثك الاعب داذارأ ومع هؤلاء الزعماء لايقر بوه الى ان يفرغ من شأنهم أواذا أقب لاعماء والاعبدعندهان يخلولهم المجلس فابزل اللههذه الآية غيرة لقام العبودية والفقران يستهضم بصفةعز وتألهظهرفي غير محله فكان رسول اللة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذاجالس هؤلاء الاعب وأمثالهم لايقوم حتى يكونواهم الذين يقومون من عنده ولوأ طالوا الجلوس وكان يقول صلى الله عليه وسلم ان الله أمرنى ان أحبس نفسي معهم فكان اذاأ طالوا الجاوس معه يشيرالهم بعض الصحابة مثل أفي بكر وغيره ان يقومو احتى بتسرح رسول اللة صلى الله عليه وسلط لبعض شؤنه فهذا من غسرة اللة لعبده الفقير المنكسروهو من أعظم دليل على شرف العبودة والاقامة عليها وهوالمقام الذى ندعوله الناس فان جيم النفوس يكبرعندهم ربالجاه وربالمال لان العزة والغني للة تعالى فيثما تجلت هذه الصفة تواضع الناس وافتقر وااليهاولا بفرقون بين ماهو عزوغني ذانى وبين ماهومنهما عرضي الابمجرد مشاهدة هذهالصفة ولهذا يعظمني عيون الباس من استغنى عنهم وزهد فهافي أيديهم فترى الماوك على ماهم عليه من العزةوالسلطان كالعبيدبين يدىالزهادوذلك لغناهم بالتهوعدم افتقارهم اليهم في عزهم ومافي أيديهم من عرض الدنيا فاذا الغمس الفقيرمن الغنى بالمال شيأمن عزأ ومال سقط من عينه بقدر ذلك مع كونه يبادر لقضاء حاجته حتى لووزنت

من تبسه في قلب الملك قبل طلب قال الحاجة ووزتها بعد طلب الحاجة تقصت عنها بقد وما طلب فصفة الحق تعالى حيثا ظهرت محبو بة مطاوبة عند داناس الذين لا يفرقون بين ظهورها عند من يستحقها و بين ظهورها عند من يستحقها و بين ظهورها عند من لا يستحقها ولوعم هذا الجاهل ان أفقر الناس الى المال أكثرهم ما لا وذلك ان صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة الى ما يسد به خلته فهو فقر ذاتى والغنى بالمال مع كثرة ما له بحيث لوقسمه على عمره وعمر بنيه وحفد ته لكفاهم ومع هذا يترك أهله و ولده و يسافر عاله و تخاطر به في البحار والاعداء وقتلع المفازات الى البلاد القاصية شرقاوغر بافي اقتناء درهم زائد على ماعند ما شدة فقر ه اليه ور عماهاك في طلب هذه الزيادة وغرق ما له أو اخذور عماستوسر في سفره أوقت ومع هذه المعضلات كالها لا يترك شفران المنازات الى البلاد الولاغناه بر به عن طلب الاخس فالف قبر الزاهد لولاغناه بر به عن طلب الاخراض لكان أشد حو صافى طلبها من التجار والماوك ولنافي هذه المغني أبيات منها هذه الإعراض لكان أشد حو صافى طلبها من التجار والماوك ولنافي هذه المغني أبيات منها

بالمال ينقادكل صعب به من عالم الارض والماء بحسب عالم حجاباً به لم يعرفوالذة العطاء لولاالذي في النفوس منه به لم يجب إللة في دعاء لانحسب المال ماتراه بهمن عسجد مشرق الراء بلهو ما كنت يابني به به غنياعين السواء فكن برب العلاغنيا به وعامل الحق بالوفاء ولنافيه أيضا من قصدة

المال يصلي كل شئ فاسد \* وبه يزول عن الجواد عثارة

وهذه طريقة أغفلهاأ هلطريقنا ورأواأن الغنى باللة تعالى من أعظم المراتب وعجبهم ذلك عن التحقق بالتنبيه على الفقرالي الله الذي هو صفتهما لحقيقية فعاوها في الغني بالله بحكم التضمين لحبتهم في الغني الذي هو خروج عن صفتهم والرجل انماهومن عرف قدره وتحقق بصفته ولميخرج عن موطنه وأيق على نفسه خامة ربه ولقبه واسمه الدي لقبه به وساءفقالاً تتم الفقراء الى الله والله هو الغني الجيد فلرعونة النفس وجهالتهاأ رادت أن تشارك ربها في اسم الغني" فرأت ان تتسمى بالغيني بالله وتتصف به حتى ينطلق عليها اسم الغيني وتخرج عن اسم الفي قير فانظر ما بين الرجلين ومارأ يتأحدا من أهل طريقنا أشاوالي ماذكرناه أصلامن غوائل النفوس المبطونة فيهاالا اللة تعالى فهوالذي نبمه عباده عليهاو بعدهدا فاسمعوا وتعاموا وكمجهدت ان أرى لاحدفي ذلك تنبيها عليه في اوجدت وأسأل من الله تعالى أن لا بجعلنا بمن انفر دبهاوان يشاركنا فيها اخوا تنامن العارفين وأماأ صحابنا فانهم أخذوها عناو تحققوا بهافي نفوسهم ومابق عليهم فبهاالاالتنخلق بها وان تكون صفتهم دائماولكن بعدأن عرة فناأ ولادنا فعرفواهذ هالمرتب وتنبهواالي ماجهل الناس من العارفين من ذلك فقد حصل لهم خبر كثيرمنعهم هذا القدر ان يسيئو االا دب مع الله تعالى ومن اساءة الادب فى طريق اللة تعالى وهو يما يستدرج الله به العارفين عزة الشيو خعلى أتباعهم من المريدين بما افتقروا اليهم فيهمن التربية وامتيازهم عنهم فان الشيخ اذالم يوف هذا المقام حقه يحجبه فقر المربد اليهعن فقره الى ربه حالا ويكون مشهده عندذلك غناء باللة والغني بالله يطلب العزة وحال المحقق صاحب هذا المقسام اذارأى المريدين يفتقرون اليه فياعند ممن الله شكر الله على ذلك حيث ألزم الله به فقر اء اليه يُبتونه بصفة فقر هم اليه على فقر ه الى الله تعالى فأنه ربالولم يظهرصفة فقرهم اليه نسى فقره الى التتعالى فهكذاهو حال الشيخ الحقق فينظره فذا الشيخ المربدين المفتقر ين اليه بعين من يثبته على طريقه لثلاتزل به القدم فيه فهو كغربق وجدمن ياخذبيده كيف يكون حبذلك الغريق فيه حيث أمسك عليمه حياته فبرى هذا الشيخ حق المر يدعليه أعظم من حقمه على المريد فالمريد هوشيخ الشيخ بالحال والشيخ هوشيخ المر بدبالقول والتربية وان كنتعاقلافقد نبهتك على الطريق الانفس فاعمل عليه فاأبقيتاك في النصيحة ولنا

أناعبد والذل بالعبدأولى \* لاأراني للعز بالحق أهـلا فانظروني فكلماقلت قولا \* كان قولي حالا وعقد اوفعلا

#### انغبرى يقول انى عبد م فاذاماسبيته قال مهدلا

فياا بهاالولى الجيم لاننسخ العيا بالظن فأخسر الاخسرين من كانت حاله هذه عزة الايمان أعلى وعزة الفقر أولى فليكن شأنك تعظيم المؤمن الفقيرعلي المؤمن الغني بماله العزيز بجاهه المححوب عن نفسه فان الفسقير المؤمن هومجلي حقيقتك وأنت مأمور بمشاهدة نفسك حنر الخروج عن طريقها فالفقير المؤمن مرآنك ترى فيه نفسك والمؤمن الغني بالمال عنك هومرآ ةلك صدت فلاترى نفسهك فيها فلاتعرف ماطرأ على وجهك من النغيبر فماعتب اللة نبيه سدى بلأبان والله في ذلك عن أرفع طريق الهدى وزجو عن طريق الردى فقال كلار دعاوز جو الحالة تحجبك عما ذكرته وقرآرته لكفي هلذه النصيحة فلاتعدل بالغني والعزة مستحقهما وهوالله نعالي تكن من العلماء الكمل الذين لم يدنسوا علمهم يغفلة ولانسيان معذرة به وبعدان أبنت لك عن الطريقة المشلى التي غاب عنها الرجال الذين شهد لهميا الحالفاع لم ان الاحوال علك الانسان لا بدمن ذلك واذاسمعت بشخص علك الاحوال فأنه لا علك حالامًا الايحال آخر فالحال الذي أوجب لهمانك هذا الحال هوالحاكم عليه في الوقت فان الوقت له فان بعض الناس غلط في هذه المسدّلة من أهل طريقنا وجعاوا من الفروق بين الانبياء عليهم السلام وبين الاولياء ملك الحال فقالوا الانبياء علكون الاحوال والاولياءت رفهم الاحوال وهوعلط كبيرمن كلوجه فان الانسان لايخاوأ بداعن حال يكون عليه به يعامل وقته وهوالحاكم عليه واعلران الله فادقر رفي نفوس الاكابر من رجال الله تعظيم صفات الحق حيثماظهرت فانظهرت علىمن هي فيه بحكم العرض كان تعظيم هذا الرجل الولى لصفة الحق لاللحل الظاهرة فيه فان غفل انحجب بالموصوف عن الصفة فعظمه امن أجلها و بنبغ أن لا يكون ذلك الافيمن ألبسمه الحق اياها لافيمن سرقها فكان كلابس ثو بىزوركالمتشبع بمالايملك واذاعظم الولى صفة الحق اذاظهر تله في شخص وبدت الهصفته في شخص آخ أعرض عن صفته اعظاماأن يعرض عن الحق بمشاهدة نفسه فليقصه الاالتعظيم وينجرمع ذلك تعظيم المحل الذىظهرت فيمو فةالحق وانكان ليس مقصود اللعظم ومع هذا فالذي نبهناك عليه أولى وأحق بالتقديم من هذا وماأحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انزلوا الناس مناز لهم أوقال أمرت أن أنزل الناس مناز لهم ومنازل الناس واللهمع اومة ولم يقل كل أحد منزلته وانحاقال الناس فالصفة التي تعمهم هي التي أمر الذي صلى الله عليه وسلم ان تتزهم فيهاوهي التي ذكرناه اونههناك عليهامن الذلة والافتقار وكل ماور دفي القرآن من وصف الانسان بماليس له بحقيقة فأغاهو فى مقابلة أمر قداد عادمن ليس من أهله فقو بل به من جنسه ليكون الكي فى حقدة قال فى ذلك عبداللة ينأتى ابن ساول ائن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل فنخرج منها مجدا وأصحابه فجاءواده فأخبر بذلك رسولاللة صلىاللة عليهوسسإ واستأذنه في قتل أبيه لماسمع الله يقول لانجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاداللة ورسوله ولو كانوا آباؤهم وكان من المنافقين فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم مأأريدأن يتحدث بأن مجمدا بقتمل أصحامه فأضاف الله العزةلرسوله وللمؤمنين فيمقا بلةدعوى المنافقين اياها فقال تعالى يقولون لثن يجعناالى المدينية ليخرجن الاعزمنها الاذل وللة العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون لمن ينسبون العزة فكيف يذسبونهاالي غير اللةمن المؤمنين وماحظ الرسول والمؤمن منها ولم يقال تعالى اخراجهم وكذلك ماأخ جهم بل هذاالقائل لم يزل بالمدينة الى أن مات ودفع لكفنه رسول اللة صلى الله عليه وسلم ثو به جزا عليد للمنافق بومالقدامة مطالمة للنبي صلى اللة عليه وسلم من أجل ذلك اذارأ يتعار فافد وقعر في مثل هذا فاعمرانه ماقصد سوى تعظيم صفة الحق وتصغير نفسه فان كنت مثله في المقام أوا كبرمنه فاذ كرديما عر فتك به واذا كان هذا المقام لك وأنت شاهدله فبالضرو رةتكون أكبرمنه في تلك الحالة وان كنت نازلاعنه في غيرها فعلى كل وجه ذكره وان كان حاله الاعلى في ذلك الوقت فأنه يقبل الدكرى فإن انتهرك وقال المثللي تقول هذا فاعد أنه قد سقط من عين الله وقد حجبه اللة عن عبوديته وعن الايمان فاتركه فقد فعلت مافرضه الله عليك وادع له فان الله قدأعمي اصرته عن سبيل



الله واعلم ان هذه الصفة التي نبهتك عليها أعطتنا حالا ومشاهدة من حضرة القدس فهي مقرة ها ولا يتصف بها الامن لمعند الله أرفع المنازل فان كان رسولا فارفع المنازل في الرسالة وان كان نبيا فارفع المنازل في النبوة وان كان وليا فارفع المنازل في الاعلام وان كان نصرانيا أو مجوسيا أو يهو ديا ومعطلا فهو في أرفع المنازل بها في صنفه وفي مقامه

ان الكبير من الرجال هو الذي \* لا يدّعيه مقيد ا ومسوّدا ومهوّدا ومهوّد ا ومهوّد ا ومهوّد ا ومهوّد ا ومهوّد ا ومهوّد ا ومهركا ومهركا ومروحنا ومجسدا عمّت صفات جلاله وجاله \* كل الانام وكان حتى بقصدا ان الغيد و هو الذي لا ينتنى \* عن نفسه حال الضلالة والحدى

وان الحل الذي تقوم به هدنده الدفة لا بداصاحبها ان كان على أى ملة كان أو نحلة أن يرجع الى دين الحدى ويسلم وبؤمن ويبادر الىمكارم الاخلاق عن كشف محقق وعلم صحيح فيكون أكل الناس ايمانا وأعظمهم منزلة عندالله عارفا بمنازل الرسل والانبياء عليهم السلام وفضل بعضهم على بعض والاولياء والمؤمنين فان الصفة التي قادته الى الاسلام أعظم الصفات عنداللة قدرا في حتى العبد فتنزله المنازل العلية وترفعه في عليين و بتلقاه من الملائكة كل ملك كريم على الله محسن في عبادة ربه هو الذي ينزل الى هـ نداالعبد من عند الله للمناسبة التي بين هـ ندا الملك و بينه في أخذ بيده فبرفعه الى منزل هذه الصفة في علمان فلا يكون في صنفه أعلى منه منزلة الامن عمل بعمله فأنه في درجته ومعه و يكني هذا القدرمن هلة اللنزل وأماما يحوى عليهمن المسائل والعاوم فعلم كفران النع وتفاصيل الكفروأين ينتهى كل كفر بصاحبه مثل كفر الآبق وتارك الصلاة والكافر ببعض اأنزل اللة وعلم البدو وعلم وضع الشرائع وعلم البرازخ وعلم البعث وعد أقوات الارض وأمر السموات ومايتولدبين السماء والارض وبين توجهات الحق والسكون وبين كل ز وجين وعلم الانسان والحيوان وعلم الساعة ولمسم تساعة وهل هي في كل لسان بهذا العني المفهوم من اسم الساعة أملا وهل الساعة صورة لهاادراك سمع وبصر وتميز أملاوعل الصفات المقومة لكل مرتبة حتى يمتاز بهاأ هلهاوعلم الكتابين اللذين خوج بهمار سول الله صلى الله عليه وسلم في يديه على أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم إن في الكتاب الواحداساءأهل الجنة وأسماءآ بائهم وقبائله وعشائرهم وفى الكتاب الآخر أسماءأهل النار وأسماءا بأثهم وقبائلهم وعشائرهم مع صغر عجم الكتابين وكثرة الامهاء فيعلمن ذلك ايراد الكبرعلى الصغيرمين غبرتصغير الكبيرأ وتسكير الصفير والافأى دبوان يحصر أسهاء هؤلاء ويعلمان الامرالذي يحيله العقل لايستحيل نسبة الهية فتعلم أن اللة قادر على الحال العقلي كادخال الجل في سم الخياط مع بقاءه في العلى صغره وهذا على كبره و يشاهد من هـ ذا المنزل المقام الذى وراءطور العقلمن حيث مايستقل بادرا كمن كونه مفكر اوالافعقل الانبياء عليهم السلام والأولياء قبل هذاالامرمن كونه فابلالمن كونهماذ كرناه فللعقول حدتقف عنده وليس للة حديقف عنده بلهو خالق الحدود فلاحدله سيحانه فهوالقادرعلي الاطلاق والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الخامس وثانمانة في معرفة منزل ترادف الاحوال على قاوب الرجال من الحضرة المحمدية ﴾

حقائق الحق بالاسماء والحال ، تقلب الكون من حال الى حال وليس بدرى به الاالق اوبوما ، للعقل فيه مجال دون املال يخالف العقل تقليب الوجود فل ، للعقل شئ سوى قيد وأغلال فالعقل يشهدذا تا لاا تتقال لها ، في نفسه وهو عندى عين اضلال ان المظاهر تقليب الله لنا ، في نفسه وهو عندى عين اضلال

اعلم وفقك الله ان هذا المنزل يحوى على علوم كثيرة منها علم الفقة وهو الرمى بالقوس والدخول فيه وعقد الاصابع على

الوتر والسهم وكيفية الاطلاق وسداد السهم والمناضلة فان اللة تعالى مااعتنى بشئ من آلة الحرب مااعتني بعم الرمى بالقوس وأقامه فى هـ ذا المنزل مرتب المنازل بالاسم القوى وأمر نافى القرآن بالاستعداد به فقال وأعد والهم أاستطعتم من قوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاان القوة الرى ألاان القوة الرى ألاان القوة الرى وجواه في هذا المنزل على أربع مراتب وأشهدهاأصحاب الأذواق فذه المنازل لحكمة عامهاأ هلهاليع إلانسان كيف يصبب الفعل ويؤثرمن غ برمباشرة من الاسم البعيد عن هـ ذاالوصف ومن هذا العلم ينكشف لك سرالقدر وكيف تحكم في الخلائق ولماذا يرجع أصاه ولادليل عليه الاالرى بالقوس وهوروح كن للا يحادوروح الشيئة للاعدام وبحوى هذا المنزل على علم الارواح المدبرة للاجسام العاوية والسفلية وماحكمهافي الاجسام النورية وأنحكمها فيها تشكلها في الصورخاصة كما انحكمهافي الاجسام الحيوانية الانسانية التشكل في القوة الخيالية مع غيرهـ ندامن الاحكام فان الاجسام النورية لاخبال لهابل هم عين الخيال والصور تقلباتها عن أرواحها المديرة لها وهوعم إشريف وكالايخاوخيال الانسان عن صورة كذلك ذات الملك لاتخلوعن صورة وهوعلم شريف يحوى على أسرار كثيرة وبيدهذه الارواح تعيين الامورالتي ير بدهاالحق بهذه الاجسام كالهافالانسان عالم بجميع الامور الحقية فيهمن حيث روحه المدبر وهولايعلم أنه يعلم فهو بمنزلة الساهي والناسي والاحوال تذكره والمقامات والمنازل وقدفا لهاالحكيم في التقسيم الرباعي وهو الرجل الذي يدري ولابدري انه يدرى فذلك الناسي فذكروه وفي هذا المنزل علم الصيحتين اللتين بالواحدة منهم مايصعق العالم أصحاب الماع وبالاخرى يفيقون فيفزعون الحار بهم تسمى نفخة البعث ونفخة الفزع وفيه علم الفاوب وسرعة تقليها وفيه علم البصيرة والبصروما يتجلى لكل واحدمنهما وفيه علم الاعادة وكيفيته وماذا يردمنه ومالاير دوفيه علم الدور والكور وهل يكون ذلك في الصوراً وفي الاعيان الحاملة للصوروفيه غلراختصاص القيومية بالتبديل وفيمه علم الكلام الالمي" المسموع بالاذن لاالمسموع بالقلب في المواد الثواني وفيه علم الكبر ياء الموجود في الثقلين خاصة ولما اختص بهما دون سائر الموجو دات وماالحقيقة التي أعطته ماذلك وهل هوفي الجن كاهوفي الانس أو يختلف السبب فيكون سببه في الانسان وجوده على الصورة الكاملة ويكون في الجن كونه من ناروعلى من تكبر الانسان وعلى من تكبر الجان وفيه علما مزول به هذا االكمر ياءمن العالمين وفيه علم الاعجاز وتفاضل الامر المتجز ومابيق منه ومالابيق وهل لهحد ينتهى اليهأم لاولماذا يرجعهل الى الصرف أم لغير الصرف فان كان الى الصرف فهل اذا انقضى زمان الدعوى في عين ذلك الفعل وانفصل المجلس هل يقدر المنازع على الاتيان بذلك واذا أتي هل يقدح في الدعوى الاولى من المتحدي أملايقد حوفيهما السبب المانع من الرجوع الى الحق بعد العلم به وهل ذلك علم أوليس بعلر وفيسه علم ما يفر "اليه الفار عمايهوله والىأين يفرمع علمه بأن الذي يفر اليهمنه يفر فاذا يحركه ويدعو والى الفرارمع هذا العلروفيه علم الاعتبار ومن أهاه ولماذا وضعه الله في العالم وأمر به وما المطاوب منه وفية علم الخلق ولماذا خلق هل من أجل الانسان أومن أجل الحيوان أومن أجلهما وفيه علم الآخرة ومأفيها فى الموقف وعلم الجنة والنار وعلم الصفات التي تطلب كل واحدة منهما وفيه اباحة التشريع للإنسان بالامر والنهي في نفسه لافي غيره وانه ان خالف ما تأمر به نفسه أو تنهي عوقب أوغفرلهمثل ماهوحكم الشارع ومن أىحضرة صحادلك وهل لهاذوق فى النبقة أوهى نبقة خاصة لانبقة الانبياء المحجورة وفيمعلم منتهى القيامة وفيه علم طي الزمان فهذا جيع مايتضمنه هذا المنزل من أجناس العلوم وتحت كل حنس من العاوم وأنواعهاعلى حسب ماتعطها تقاسم كل جنس ونوع منهافلنه كرمنهامسة لةواحدة أوماتيسركما عملنافي كل منزل والله المؤلف والعاصم لارب غيره يهفن الاحوال التي يقضمنها هذا المنزل حال الانسان قبل أخذ الميثاق عليه وهوالحال الذي كان فيهاصلي الله عليه وسلم حين عرق بنبوته قبل خلق آدم عليه السلام وقدور دذلك في الخبرعنه صلى الله عليه وسلم فقبال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فكان له التعريف في نلك الحالة وذلك ان هذه النشأة الانسانية كانت مبثوثة في العناصروم اتبهالي حين موتها التي يكون عليها في وجوداً عيان أجسامها معلومة 

اخار

خذاللة بابصار الملائكة عن شهودها مكتنفة عنداللة في غيبه معينة له سبحانه لاتعم السموات بهامع كونها فيهاوقد جعل الله وجو دعينها في عالم الدنيا في حو كات تلك الافلاك فن الناس من أعطى في ذلك الموطن شهود نفسه وص تبته اماعلى غاياتها بكالها واتمايشهد صورة تمامن صوره وهوعين تلك المرتبة لذفى الحياة الدنيا فيعامها فيحكم على نفسه بها وهناشاهدرسولالله صلى اللةعليه وسلم نبوته ولاندرى هل شهدصورة جيع أحواله أم لافاللة أعلم قال تعالى وأوحى فكل سياءأمرها وهندامن أمرهاوشأنها حفظ هنده الصورالي وصول وقتها فتعطيها مراتبها في الحياة الدنياتلك الصورة الفلكية من غبرأن تفقد منها ذلك تقدير العزير العليم وهذه الصور كالهاموجودة في الافلاك التسعة وجود الصورةالواحدة فىالمرايا الكثيرة الختلفة الاشكال من طول وعرض واستقامة وتعويج واستدارة وتربيع وتثليث وصغروكمر فتختلف صور الاشكال باختلاف المجلى والعين واحدة فتلك صور المراتب حكمت على تلك العين كالحكمت أشكال المرايا على الصورة فالعارف من عرف ذا ته اندائه من غير مجلى وان كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب اذاناطا كاقال صلى المةعليه وسلوهوفي المرتبة العليا أناسيدولدآدم ولافر فلتحكم فيما المرتبة وقالفي كلوقت وهوفى مرتبة الرسالة والخلافة اغاأنا بشرمنلكم فلم تحجبه المرتبة عن معرفة نشأته وسبب ذلك الهرأى اطيفته ناظرة الحامركبها العنصرى وهومتبد وفيها فشاهدذا أه العنصر ية فعلم انها تحت قوة الافلاك العلو يةورأى المشاركة ينهاو بين سائر الخلق الانساني والحيوان والنبات والمعادن فلير لنفسه من حيث نشأته العنصر ية فضلاعلي كلمن تولدمنها وأنهمثل طموهمأ مثال لهفقال انما أنابشر مثلكم خمرأى افتقاره الىماتقوم به نشأتهمن الغذاء الطبيعي كسائر المخاوقات الطميعية فعرف نفسه فقال ياأبا بكرماأخ جك قال الجوع قال وأنا أخوجني الجوع فكشف عن مجرين قدوضعهماعلى بطنه يشدمهما أمعاءه وكان بتعوذمن الجوع ويقول انهبئس الضجيع صلى الله عليه وسلم فقدعرفتان قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياوآدم بين الماء والطين اغا كان هذا القول بلسان تلك الصورة التي فيهامن جملة صورالمراتب فترجم لنمافي هذه الدارعن تلك الصورة فهمذامن أحوال الخلق ولناصور أيضافوق هذالم نذ كرهالانه ليس لنا استرواحهن قول شارع ولامن دليل عقلي نركن اليسه في نعر بفنا اياك بهاف كتناعنها والافلناصورة في الكرسي وصورة في العرش وصورة في الهيولي وصورة في الطبيعة وصورة في النفس وصورة في العقل وهوالمعبرعنهما باللو سودالق إوصورة في العماء وصورة في العدم وكل ذلك معاوم م يتي مبصر لله تعالى وهوالذي يتوجه عليه خطاب الله اذا أرادا بحاد مجموعنا في الدنيا بكن فنبادر ونجيب الى الخروج من حضرة العدم الى حضرة الوجود فينصبغ بالوجود وهو قوله تعالى صبغة اللهومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أى اذلاء خاضعون ويحنف كلماذ كزنال احال نتميز بهفي ذلك المقام وحالساه وعين صورتناف هفأ أوسع ملك اللة وما أعظمه وكل ماذ كرناه في جنب الله كالرشيع ومن الاحوال أيضاالتي ترد على قاو بناحال كوننا في الميثاق الذي أخذه وبناعلينا قال تعالى واذأخذر بك من بني آدم من ظهورهمذر ياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوابلي أنتر بنا فلولاكما كان لناوجو دفي صورة آدم العنصر يةمعينين من تيين متميزين عندالله في علمه ورؤيته وعند ناماقلنا بلي أنسر بنافأ خلصناله التوجه وكنف لانخلص ونحن في قبضيته مشاهدة عين محصورين والله بكل شئ محيط فأعلمان آدم عليه السلام لما أوجده اللة وسواه كماسترى الافلاك وجيع الحضرات التي ذكرناجع مل لنافي صورته صورامثل مافعل فعاتقدم من الخاوفات تم قبض على تلك الصور المعينة في طهر آدم وآدم لا يعرف ما يحوى عليه كما انه كل صورة لنا فى كل فلك ومقام لا يعرف مهاذلك الفلك ولاذلك المقام وانه للحق في كل صورة لناوجه ماص اليه من ذلك الوجم يخاطبنا ومن ذلك الوجه تر دعليه ومن ذلك الوجه نقر بر يو بيته فاوأ خذنامن بين بدى آدم لعامناف كان الاخدمن ظهرهاذ كان ظهره غيباله وأخذهأ يضامعنافي هذا الميثاق من ظهره فان لهمعناصورة في صورته فشهدكماشهد ناولايعلم المة أخذمنه أور بماعلم فالهمانحن على يقين من الهلم يعلم بأنه أخذ منه ولا بأناأ خذنامنه والكن لمارأ ينا ان الحضرات التى تقدمته لاتع بصور افها قلنار عايكون الامرهنا كذلك فرحم التهعيد اوقف على علم ذلك انه علمآدماً ولم يعلم

فيلحق ذلك فيهذا الموضعمن همذا الكتاب فان بعدعن فهمكماذ كرناه من تعدادالصورفقم دوردفي الخمبر المشهور الحسن الغريبان اللة تجلى لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان فقال لهيا آدم اخترأ بهماشت فقال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى عين مباركة قال فبسطهافاذا آدم وذريته فنظر الى شخص من أضوتهم أوأضوتهم فقال من هذايار بفقال الله لههذا ابنك داود فقال ياربكم كتنت له فقال أر بعين سنة فقال يارب وكم كتبت لى فقال الله ألف سنة فقال بارب فقدأ عطيته ممن عمرى ستين سنة قال الله له أنت وذاك فازال يعدانفسه حتى بالغ تسعمائه وأر بعين سنة فِاء مملك الموت ليقبض روحه فقال له آدم انه وفي لى ستون سنة فأوجى الله الى آدم أى يا آدم انك وهبتهالابنك داود فجحد آدم فجحدت ذريت ونسي آدم فنسيت ذريته قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم فن ذلك اليومأم بالكتاب والشهودفهذا آدم وذريته صورفائة في بمين الحق وهذا آدم خارج عن تلك اليدوهو ببصر ولاجائز ابالنسبة اذالحقائق لاتنبدل فاعرز ذلك وأكترمن هذاالتأنيس ماأقدر لك عليه فلاتكن عن قال التهفيهم صم بكم عمى فهم لايرجعون صم بكم عمى فهم لا يعقلون وأخذ الله الصور من ظهر آدم وآدم فيهم وأشهدهم على أنفسهم بمحصر من الملا الاعلى والصورالتي لهمفى كل مجلى ألست بربكم فالوابلي فشمهدعلى نطقهم من حضر عن ذكرنا بالاقرار بربويت عليهم وعبوديتهم له فاوكأن لهشريك فيهم لماأقر وابالك له طلقافان ذلك وضع حق من أجل الشهادة فنفس اطلاقهم بالملك لهبآنهر بهم هوعين نني الشريك واعاقلناذلك لانهلم يجر للتوحيد هنالفظ أصلا والكن المعني يعطيه ولماكان الموتسببالتفريق المجموع وفصل الانصالات وشتات الشمل سمي التفريق الذي هو بهـــنــ المثنابة موتافقال تعـالى كيف تــكفر ون بالله وكنتم أموانا فأحيا كمنم يميتــكم نم يحييكم أى كنتم متفر قين فى كل جزءمن عالم الطبيعة فجمعكم وأحياكم م يمتكم أى بردكم متفرقين أرواحكم مفارقة اصوراً جسامكم بحييكم الحياة الدنيا نماليه ترجعون بعدمفارقة الدنياوان الله سيذكر عباده يوم القيامة بماشهدوا به على أنقسهم فى أخداد الميثاق فيقولون وبناأ متناا ثنت بن وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا مذنو بنافهل الى خووج من سبيل أى كاقبلنا حياة بعدموت وموتابعد حياة مرتين فليس بمحال أن نقب لذلك مرارا فطلبوامن الله أن عن عليهم بالرجوع الىالدنيا ليعملوامايورثهم دارالنعيم وحسين قالواهم ذالم يكن الامدالمقد ولعذابهم قدانقضي ولماقد راللةأن يكونوا أهلاللنار وأنهليس لهمفىء لمرالله داريعمر ونهاسوي النارقال تعالى ولوردوالعاد والمانهوا عنسه حتى يدخلواالنار باستحقاق المخالفة الىأن يظهر سبق الرحمة الغضب فيسمكثون في النارمخلدين لايخرجون منهاأ بدا إعلى الحالة التى قدشاءها اللة أن يقيمهم عليها وفيها يردالله الذرية الى أصلاب الآباء الى أن يخرجهم الله الى الحياة الدنياعلي تلك الفطرة فكانت الاصلاب قبورهمالي يوم يبعثون من بطون أمهاتهم ومن ضلع آباتهم في الحياة الدنيائم عوت منهم من شاءاللة أن يموت تم ببعث يوم القيامة كاوعد واختلف أصحابنافى الاعادة هل تسكون على صورة ما أوجدنافى الدنيامن التناسل شخصاعن شخص كمافال كمابدأ كم تعودون بجماع وحمل وولادة في آن واحدالا جميع وهومذها بي القاسم بن قسى أو بعودون روحالي جسم وهومذهب الجاعة واللة أعلم هواعلم ان من الاحوال التي هي أمهات في هذا الباب فان تفاصيل الاحوال لاتحصى كثرة واكن نذكرمنها الاحوال التي تجرى مجرى الامهات فنهاأ حوال الفطرة التى فطراللة الخلق عليهاوهوأن لايعبدوا الااللة فبقواعلى تلك الفطرة فى توحيداللة فماجعلوا مع اللة مسمى آخو هواللة بلجعاوا آلهةعلى طريق القربة الحالتة ولهنذا قال قل سموهم فانهم اذاسموهم بان أنهم ماعبدوا الااللة فماعيدكل عابدالأاللة فى الحل الذى نسب الالوهية له فصح بقاء التوحيد لله الذي أقر وابه في الميثاق وان الفطرة مستصحبة والسبب فنسسبة الالوه يةلحنه الصو رالمعبودة هوأن الحق لماتجلي لهمفيأ خذالميثاق تجلي لهم في مظهر من المظاهر الالهية فذلك الذي أجوأهم على أن يعب وه في الصورومن قوّة بقائهم على الفطرة انهم ماعب دوه على الحقيقة في الصور وانماعب واالصور لماتخيلوا فيهامن رتبة التقريب كالشفعاءوهاتان الحقيقتان اليهسمامآ ل الخلق فى الدار الآخرة



هما الشفاعة والتجلى في الصور على طريق التحوّل فاذاتم كنت هذه الحلة في قلب الرجل وعرف من العلم الأطي ماالذى دعاهؤ لاءالذين صفتهم هذاوأنهم تحتقهر مااليه يؤولون تضرعوا الىاللة فى الدياجي وتملقواله فى حقهم وسألوه أن يدخلهم فى رحمت اذاأخذت منهم النقمة حدهاوان كانواعمار تلك الدار فليحمل لهم فيها نعيامه اذكانوامن جلة الاشياءااتي وسعتهم الرحة العامة وحاشاا لجناب الاطي من التقييد وهوالقائل بأن رحته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم وانكان شيأ فهوتحت احاطة الرجة الالهية الواسعة وقدقال صلى اللة عليه وسلم ان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه تقول يوم القيامة اذاسئلوافي الشفاعة ان اللة قدغض اليوم غضبالم يغضب قبله مشله ولن يغضب بعد ممثله وهندامن أرجى حديث يعتمد عليه في هنداالباب أيضافان اليوم الذي أشار اليه الانبياءهو يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم قيام الناس من قبور همارب العالمين قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي ذلك اليوم يكون الغضب من الله على أهل الغضب وأعطى حكم ذلك الغضب الامر بدخول النار وحاول العداب والانتقام من المشركين وغيرهم من القوم الذين يخرجون بالشفاعة والذين يخرجهم الرحن كاور دفى الصحيح ويدخلهم الجنة اذلم يكونوامن أهل النارالذين همأهلها ولم يبق في النبار الأأهلها الذين همأهلها فع الامر بدخول النبار كل من دخلها من أهلها ومن غير أهلهالذلك الغضب الاطي الذي لن يغضب بعده مثله فاوسر مدعليهم العذاب لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الامر بدخوط وقدقال الانبياء ان الله لا يغضب بعد ذلك مشل ذلك الغض ولم يكن حكمه مع عظم ذلك الغضب الاالام بدخول النار فلابدمن حكم الرحمة على الجيع ويكفي من الشارع التعريف بقوله وأماأهل النارالذين هم أهاهاولم يقلأهل المذاب ولايلزم من كان من أهل النار الذين يعمر ونهاأن يكونوامعذبين بهافان أهلها وعمارهامالك وخؤتها وهم ملائكة ومافيهامن الخشرات والحيات وغيرذلك من الحيوانات التي تبعث يوم القيامة ولاواحدمنهم أكون النارعليه معذابا كذلك من يبقى فيهالا بموتون فيهاولا يحيون وكل من ألف موطنه كان به مسر وراوأشد العذاب مفارقة الوطئ فلوفارق النارأهله التعذبوا باغترامهم عماأهاوالهوان اللة فدخلقهم على نشأة تالف ذلك الموطن فعمرت الداران وسبقت الرجة الغضب و وسعتكل شئ جهنم ومن فيها واللة أرحم الراحين كما قال عن نفسه وقد وجدنا فى نفوسنا بن جبلهم الله على الرحمة أنهم برحون جيم عباد الله حتى لوحكمهم الله فى خلقمه لاز الواصفة العذاب من العالم بماءكن حكم الرحةمن قاومهم وصاحب هذه الصفة أناوأ مثالى ونحن مخاوقون أصحاب أهواء وأغراض وقدقال عن نفسه جل علاه انه أرحم الراحيين فلانشك انه أرحم منا مخلقه وتحن فدعر فنامن نفو سناه أده المبالغة في الرحسة فكيف يتسرمدعايهم العذاب وهو بهذه الصفة العامة من الرحة ان اللة أكرم من ذلك ولاسيا وقدقام الدليل العقلي على ان البارى لاتنف عه الطاعات ولاتضر والخالف ات وان كل شئ جار بقضائه وقدر وحكمه وان الخلق مجبور ون ف اختيارهم وقدقام الدليل السمعي اناللة يقول في الصحيح بإعبادي فأضافهم الى نفسه وماأضاف الله قط العبادلنفسه الامن سبقت له الرحمة ان لايؤ بدعليهم الشقاء وان دخاوا النار فقال باعبادى لوأن أوّا لح وآخر كم وانسكم وجنكم اجتمعواعلى اتق قلب رجل واحدمنكم مازادذاك في ملكي شيماً باعبادي لوأن أولكم وآخركم وانسكروجنكم اجتمعواعلى أفجر قلب رجل واحدمنكم مانقص ذلك من ملكي شيأ فقد أخبر بمادل عليه العقل ان الطاعات والمعاصى ملكه وأنه على ماهو على ملانتغير ولايز بدولا بنقص ملكه عداطر أعليه وفيه فان الكل ملكه وملكه تمقالمن تمام هدندا الخبرالصحيح باعسادى لوأن أوالكروآخر كروانسكروجنكم فاموافى صعيدواحدوستلوني فأعطيت كل واحدمن كرمسالته مانقص ذلك من ملكي شيأ الحديث ولاشك انه مامن أحد الاوهو يكر ممايؤ لمهطبعا فالمن أحدالاوقد سأله أن لابؤلموأن يعطيه اللذة في الانسياء ولايقدح ماأوما نااليه فيه قوله في الحديث اذا تعلق به المنازع فهذه المسئلة ادخال لوف ذلك فان السؤال من العالم فى ذلك قد علم وقوعه بالضر ورة من كل مخاوق فان الطبع يقتضيه والسؤال قديكون قولاوحالا كبكاء الصغير الرضيع وان لم يعقل عند وجود الألم الحسى بالوجع أوالالم النفسي بمخالفة الغرض اذامنع من الثدى وقدأ خذت المسئلة حقها والاحوال التي تردعلي فاوب الرجال لاتحصى كثرة وقسد

( ع - (فتوحات) - ثالث )

أعطيناك منها في هذا الباب انموذ جاوعلى هذا الاسلوب تكون الاحوال المنسو بة الى الرجال وأما الاحوال ف نفوسها فلها الحبكم العام في كل شئ وطالوجود الدائم في كل شئ ففعل الحال يسمى الدائم و يتعلق بالقديم والمحدث قال تعالى سنفرغ لكرا يعالم المنافز على المنافز على

الباب السادس وثانما ته في معرفة منزل اختصام الملا والاعلى من الحضرة الموسوية > تخاصم الملا العلوى بوهان \* مع اعتراض بدامنهم ونسيان

على تناسبنا في أصل خلقتنا ، في الطبع وهو كال فيه نقصان

ان الطبيعة دون النفس موضعها ، فكمها في الهباء الكلجان

وان تولدعن روح وعن فلك ، عناصر هي في الابيات أركان

فكل جمه روح مدبرة ، منطبعه فهو و قام و يقظان

وكلجسم فان الطبع عكمه \* فالجسم والروح تنورو بركان

فانظرترى عبااذليس مخرج عن ، حكم الطبيعة الملاك وانسان وماأناقلت هذا بل أتشك به ، الانبياء وتوراة وقسران

وأماما يتضمنه هفذا المنزل من العلوم علم المقامات مقامات الملائكة من العالم ومرتبتهم وهل يعلم ذلك هذا أوفي الدار الآخوة وعلم المقام الذى ظهرمن في العالم علم الخلاف الواقع في العالم والجدلي وماله من أحوال الاسهاء الاطمية المعارضة كالغفار والمنتقماذاطلب كل واحدمنهما حكمه فى العاصى وعلم الارض ولاى سبب وجدت وعلم الجبال وهل هيمن الارض أملا وهل وجدت دفعة أوكاذهبت المالحال وعلم النكاح السارى في العالم العقلي" والمعنوى والحسى والحيواني وعلم النوم وهل هوفى الجنة أم لاوهل له حكم فى العالم الألهى وعلم الليل والنهار واليوم والزمان وعلم السموات وعلم الشدمس وعلم الموادات وعلم الغيوب وعلم الآخوة وما يتعلق به من تفاصيله وعلم الاسباب الاخر وية وعلم كلام الرجن وهل ينسب اليه الكلام كاينسب الى الاسم اللة أم لاوعلم السكتة العامة وعلم ماجاءت به الرسل من التعريفات لامن الاحكام فهذ وأمهات المسائل من العلوم التي يتضمنها هذا المنزل فلنذ كرمنها مايسر الله على اسانى والله المؤيد سبحانه والمعين وعليهأ توكل وبهأستعين يقول اللة تعالى مخبراعن نبيه صلى اللة عليه وسلم ما كان لى من علم بالملا الاعلى اذيختصمون ولماقال الني صلى الله عليه وسلم في أن اختصام الملاء الاعلى في الكفار ات ونقل الاقدام الى الصلاة في الجاعات واسباغ الوضوء في المكاره والتعقيب في المساجد أثر الصاوات فعني ذلك أي هذه الاعمال أفضل ومعنى أفضل على وجهين الواحد أى الاعمال أحب الى الله من هذه الاعمال والوجه الآخر أى الاعمال أعظم درجة فى الجنة للعامل بها وأماأ سرار هـ فـ والاعمال فهي التي يطلبها هذا المنزل فاعرابتداءان الملائد كةعليهم السلام لولم تكن الانوار التيخلقت منهاموجودة من الطبيعة مثل السموات التي عمرتها هؤلاء الملائكة فانها كانت دخانا والدخان والبخارمن عالم الطبيعة فالبخارغا يتهدون دائرة الزمهر يروذلك ان الابخرة انما تصعدعا فيها من الحرارة وتنزل عن الدخان بمافيها من الرطو بة فانّ الابخرة عن الحرارة التي في الارص فان هـ قد والعناصر مركبة من الطبائع الار بعغيرأنه ماهي في كل واحدة منهاعلي الاعتمدال فماغلب عليه برده ورطو بتهسمي ماءوكذلك مابقي فالبخار الخارج من الماء والارض انماهو بمافيهمامن الحرارة وانماعلا الدخان فوق كرة الاثير اغلبة الحرارة والبيوسة علمه لان كمية الحرارة والبيس فيه أكثرمن الرطومة ولذلك كانت السموات أجساما شفافة وخلق اللة عمار كل فلك من طبيعة فلكه فلذلك كانت الملائكة من عالم الطبيعة ونعتوا بأنهم يختصمون والخصام لايكون الافيمن ركبمن الطبائع لمافهامن التضاد فلابدفيهن يتكون عنهاان يكون على حكم الاصل فالنور الذي خلقت منسه الملائكة نورطبيعي فكانت الملائكة فيهاالموافقة من وجه والمخالفة من وجه فهذا سبب اختلاف الملائه الاعلى فهايختصمون فيه فلوأن الله

يعامهم

يعلمهم بماهو الافضل عندهمن هفه الاعمال والاحب اليهماننازعوا ولوأنهم يكشفون ارتباط درجات الجنان مهذه الاعمال لحكموا بالفف لةلا علىمنها وانمااللة سبحانه غيب عنهم ذلك فهم في هذه المسئلة بمنزلة علماء البشر اذا قعدوا فى بجلس مناظرة فعابينهم فى مسئلة من الحيض الذى لانصب لم فيه بخلاف المسائل التي لم فيها نصب واعاقلنا ذلك لان الكفارات اعاهى لاحباط ماخالف فيه المكاف ربهمن أوامر ، ونواهيه والملائكة قدشهد الله لم بالعصمة انهم لايعصون الله ماأمرهم ويفعاون مايؤمرون بهوما بلغناان عندهم نهي واذالم بعصواو كانوامطيعين فليس لهمف أعمال الكفارات قدم فهم يختصمون فهالاقدم طم فيه وكذلك مابق من الاعمال التي لاقدم طم فيها فهم مطهرون فلايتطهرون فلايتصفون فى طهارتهم بالاسباغ والابلاغ فى ذلك وغير الاسباغ وكذلك المشى الىمساجد الجاعات اشهودالصاوات ليس لهم هذا العمل فان قلت فانهم يسعون الى مجالس الذكر و يقول بعضهم لبعض هلموا الى بغيتكم فاعلران الذكر ماهوعين الصلاة ونحن انمانت كلم في عمل خاص في الجاعة ليس للم في و دخول مثل مالبني آ دم فأنهم ليسواعلى صوربني آدم بالذات واغماطم التشكل فيهم وقدعل جريل عليه السلام رسول اللة صلى الله عليه وسلم الصاوات بالفعل وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالاوقات وأما التعقيب أثر الصاوات فأنماذلك للصلين على هذه الهيئة الخصوصة التي ليست لللائكة فالختصموافي أمرهو صفتهم فلهذاضر بنامسئلة الحيض مثلا وسبب ذلك ان الملائكة ندعو بني آدم في لماتها الى العمل الصالح وترغيهم في الافضل فلهذا اختصمت في الافضل حتى تأمرهم بهو بعدأن نبهناك على سبب الخصام فلنبين لكما اختصموافيه فاعلمان الكفارات انماشرعت لتكون حجبابين العبدوبين ماعر ضاليه نفسمهن حلول البلايا بالخالفات التي عملها مأمورا كان بذلك العمل أومنهياعنه فأذاجاء المنتقم بالبلاء المتزل الذي تطلمه هذه الخالفة وجدت هذه الاعمال قدسترته في ظل جناحهاوا كتنفته وصارت عليه جنة ووقأية والاسم الغفار حاكمهذه الكفارات فإيجد البلاء منفذا فإينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل المسمى كفارة والكفر السترومنه سمى الزراع كافر الأنه يسترالبنرفي الارض ويغطيه بالتراب وقدأشار الى ذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال في الزاني ان الإعمان بخرج منه حتى يصم عليه كالظلة فاذا أقلع وجع اليه الاعمان وذلك ان الزافي أوانخالف فيحال الزنايطلبه البلاءوالعقو بةمن اللهامافي حال الزنا أوعقيه فانكان فيحال الزنافله من البلاء على قدرمامضي منسه فانه قديطر أعارض يمنعهمن تمام الفعل وهوانزال الماءأ وخ وجالذ كرمن الفرج فيحدالايمان على الزاني كالظلة وهو حجاب قوى فلايستطيع النفوذ معه ولا الوصول اليهفاذا كان الزاني في حال الزنامحفوظ معصوما من البلاء لشرف الإيمان في الدنياف اطنك مه في الآخرة فان صولته في الآخرة أتم من حكمه في الدنيافال كفارات كلها جنن هـ نـ ه مر بينها لا تزيد عليه او مازاد على ذلك من درجة في الجنة أو منزلة فهو ما خوج في ذلك العمل من حـ دكونه كفارة والكفارة لاترفع الدرجات وانماهي عواصم من هذه القواصم وأماقوله كفارات جع كفارة ببنية المبالغة أنباء بذلك على اله لصورة العمل الواحد أنواع كشرة من البلاء وذلك لان العمل يتضمن حركات مختلفة ولكل حركة بلاء خاص من عندالله فيكون هذا العمل المكفر له في كل بلاء تطلب المخالفة سترايستره به من الوصول الب والتأثيرفيه فهو وانكان مفرد اللفظ فهومت كثرفي المعنى وكذلك عمل الكفارة فهو واحدمن حيث الاسموهو كثيرمن حيثأجز اؤدفان كان العمل لانتحزى كالتو بةالتي هي مكفرة فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التو بة هو بلاء واحد لانعداد فيمولا كثرة فان الامور الاطية تجرى على موازين الهية قدوض عهاالله في العالم ولاسمافي العقو بات فلاتطفيف فيهاأ صلاواذا كان الذي الواحدوان لم يكن معصية كفارات مختلفة مثل الحاج يحلق رأسه لأذى يجده أوالمتمتع أوالمظاهر أومن حلف على عين فرأى خبرامنها فان مثل هذاله كفارات مختلفة أي عمل مكفر فعل سقطعنه الأخر فقام هذا العمل الواحدمقام مايق بماسقط عنهفان كانت اليمين غموسافان الكفارة فيه ككفارة سأر الخطايا فيتصور خطاب الملائكة أي كفارات التخيير أولى بأن يفعل أولماذا تكون كفارة وماعمل شيأتجب أوتتوجه فيمه العقو بة ختى تسكون هذه الكفارة تد فعه فعن أي شئ تستره فالملا الاعلى يختصمون في مثل هـ نداأ يضافالعالم صاحب



الميزان ينظرف الذى وقع عليه المين فيخرج من الكفارة الخيرفيه امايناسب ماحلف عليه مالم يكن فيهافن لم يجاد وكذلك في الفداءوهذا كله بما يكون فيه النظر ويؤدي الى التنازع فالظاهر من هذا الامران الملائكة لهـ منظر فكرى يناسب خلقهم وطف امن الحقائق الاطب قوله تعالى بدبر الامر بفصل الآيات م ختم الآية العلكم بلقاء ربكم توقنون أى تثبتون على موازين الحسكم وعمايؤ بدهذه الحالة قوله تعالى في الاخبار الالهية ما تردّدت في شئ أنافاعله ترددي الحديث فوصف نفسه بالترد دالذي يوصف به المحدث من القوّة الفكرة وهوفي الملائكة اختصامهم فهاذكرنا فان كنت ذافهم فانظر فهادللنا مهمن الخبرالالحي الصحيح واماقوله في خصامهم في نقل الاقدام أوالسعي الى الجاعات لعمن الحقائق الاطية من تقرب الى تشبرانقر بت منه ذراعاومن تقرب الى ذراعاتقر بت منه بإعاومن أتاني يسمى أتبته هرولة وقوله تعالى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وقوله ينزل ر بنا الى سماء الدنيا فافهم مناسبة هـ نـ ه الصفة العملية من بني آدم من الحقائق الالهية ف كلامهم في مثل هذه أي الحقائق الالهية أقرب مناسبة لهذا الفيمل فاختلفواوكذلك قوله اسباغ الوضوءعلى المكار ملهمن الحقائق الالهية قوله تعالى في الاخبار الالهية في قبضه نسمة عبده المؤون يكره الموت وأناأ كرهمساءته فوصف نفسه بأنه يكره وكذلك من هفه الحقيقة يسبخ المؤمن الوضوء على كرومنهمن أجل شدة البردفله الاجوأجرالكراهة من هذه الحقيقة الالهية وكذلك قوله فعا يختصمون فيه التعقيب وهوالجاوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة له من الحقائق الاطمية قوله تعالى سنفرغ لكما يه الثقلان وما تفرغ لنا الامناقال تعالى يسأله من في السموات ومن في الارض كل يوم هو في شأن فالعب داذا فرغ من الصلاة فقعد في المسجد يذكر به تعالى عقيب الصلاة فانتقل من مناجآته في حالة ماالى مناجآته في حالة غيرها في بيت واحد فن مقام سنفرغ المميكون له الميزان على هذا العمل فقدار تبطت هذه الاعمال بالحقائق الالهية التي وقعت فيها المناظرة بين الملا ألاعلى وفيها تفاصيل يطولذ كرهامن المناسبات واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والمائة في معرفة منزل تنزل الملاكة على الموقف المحمدي من الحضرة الموسو بة الحمدية ﴾

تنسمت أرواح العلى حين هبت \* ومرت سحبرا بالرياض فنمت أقى عالم الانفاس من هومثلنا \* وهل حبهم فيها كمثل محبتى فقال السان الحقان مسيركم \* على السنة المشلى دليل تمتى فأظهرت عنكم سرجودى وتقمتى \* وأخفيت فيكم سرعلمى وحكمتى فن كان ذاعين برى ماجلوته \* ومن كان أعمى فهومن أصل حبرتى فكل مقام فهومن أصل نشأتى

اعلم أيها الولى الجيم ان الله جعل من السماء الى الارض معارج على عدد الخلائق وما فى السموات موضع قدم الاوهو معمور علك يسبح الله و يذكره عاقد حدام الارض من الملائكة مثل ذلك لا يصعدون الى السماء أبدا وأهل السموات لا ينزلون الى الارض أبدا كل قد علم صلاته و تسبيحه وان لله تعالى أروا حامن الملائكة فى عالم العناصر وجعل سبحانه الى يعرب ما أوجى الله فى السموات من الامورائي قد شاء سبحانه ان يجربها فى عالم العناصر وجعل سبحانه معارج الملائكة من الكرسي الى السموات ينزلون الاوام الاطمية المخصوصة بأهدل السموات وهى أمور فرقانية وجعل من العرش الى الكرسي معارج الملائكة بنزلون الى الكرسي بالكامة الواحدة غير منها المناصر ومن النفس رقائق محمدة العدن الكرسي انفرقت فرقاعلى قد مرما اراد الرحن ان يجرى منها الله عالم الخلق والامر ومن النفس رقائق محمدة الى العرض منقسمة الى فرقتين للقوّيين اللتين النفس عليه ما وهو اللوح الحقوظ وهوذ و وجهدين وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش منة المناق وجهات الستفادة ومن النفس التي هى اللوح الى العدة ل الدى هو القلم توجهات الستفادة ومن العقل اليها توجهات المؤلقة كالملائكة ومن النفس التي هى اللوح الى العدة ل النفس عادم على المؤلقة ومن العقل اليها توجهات المؤلقة ومن النفس التي هى اللوح الى العدة ل الدى العدالة من الكرف فى الكون فى الكون ما لا يحصى كثرة ومن الفادة ذا تية لا اختيار له فيها يحصل عن تلك التوجهات من العدال المنافس عايكون فى الكون ما لا يحصى كثرة ومن النفس التي هى اللوح الى العدال العدال العدال المنافس عليكون فى الكون ما لا يحصى كثرة ومن النفس عليه على العدالة على العدال العدال

العقل

العقل الى الله افتقار ذاتى ومن الله الى العقل امداد ذاتى عن تجل ارادى فيعلم من عاوم التفصيل في ذلك التجلي الاجالى مايز يده فقر الى فقره وعز الى عز ولاينفك ولا يبرح على هذه الحالة فينزل الامر الالحي في ذلك التجلى الارادي بالامداد الذاتي الى العقل فيظهر في التوجهات العقلية الى التوجهات النفسية ذلك الامر الالطي بصورة عقلية بعدما كان في صورة أسمائية فاختلفت على ذلك الامر الاطي الصور بحسب الموطن الذي ينزل اليه فينصبغ في كل منزل صبغة ثم ينزل ذلك الامر الالمي في الرقائق النفسية بصورة نفسية طياظاهر و باطن وغيب وشهادة فتتلقاه الرقائق الشوقية العرشية فتأخذه منها فينصبغ في العرش صورة عرشية فينزل في المعارج الى الكرسي على أيدى الملائكة وهوواحدالعين غيرمنقهم في عالم الخآق وقد كان نزل من النفس الى العرش منقسما نقسام عالم الاص فاسأ أنصبغ بأول عالم الخلق وهوالعرش ظهرفي وحدانيته الخلق وهوأول وحدانية الخلق فهومن حيث الامر منقسم ومن حيث الخلق واحد العين كالصوت الخارج من الصدر الى خارج الفه عين واحدة لا يظهر فيه كمية أصلافتق معالخارج الحسر وفمتعددة تزيدعلى السبعين وهوعين ذلك الصوت الواحد فينصبغ ذلك الامر الالمي فى الكرسي بصورة غيرالصورةالتي كان عليها ومامن صورة ينصبغ فيهاو يظهر بهاالاوالاخرى التي كان عليهامبطونة فيه لانزول عنه والاولى أبدامن كلصورةر وحالصورة التي تظهر فيهامن أول الامرالي آخومنزل تلك الروح تمد هذه الصورة الظاهرة فينزل الامر الاطي من الكرسي على معراجه الى السدرة ان كان لعالم السموات القصدوان كان لعالم الجنان لمينزل من ذلك الموضع وظهر سلطانه في الجنان بحسب مانزل البيه امافي حورها أوفي أشيجارها أوفي ولدانها أوحيث عين لهمن الجنان فاذانز لالى السموات على معراجه نزات معه ملائكة ذلك المقام النازل منه ومعه قوى أنوارالكواكب لاتفارف فتتلفاه ملائكة السدرة فتأخف من الملائكة النازلة به وترجع المثالملائكة بماتعطيها ملائكة السدرة من الامورالصاعدة من الارض فتأخذها وترجع بهاوتبق أرواح الكواك معه فان كان فيه مماتحتاج الجنة اليمه من جهة مافيها من النبات أخذته من المدرة العلية وفر وعهافي كل دارفي الجنة وهي شبجرة النور والبهاتنتهي حقائق الاشبحار العباوية الجنانية والسفلية الارضية وأصولها شجرة الزقوم وفروع أصلها كل شجرم وسموم في عالم العناصركم ان كل نبات طيب حاو المذاق فن ظاهر السدرة فىالدنيا والجنة فهده السدرة عمرت الدنياوالآخرةفهي أصلالنبات والنمؤني جيع الاجسام فىالدنيا والجنة والنار وعليها من النور والبهاء بحيث ان يجز عن وصفها كل لسان من كل عالم ثم أن الامر الالحي يتفرع في السمدرة كانتفرع أغصان الشحرة ويظهر فيمصو رالثمرات بحسب مايمده من العالم الذي ينزل اليه وقد انصبغ بصو رةالسدرة فينزل على المعراج الى السهاء الاولى فيتلقاه أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح ويتلقاهمن أر واح الانبياء والخلق الذين قبضت أر واحهم بالوت وكان مقرها هنالك وتتلقاهم الملائكة الخلوقة من هم العارفين فى الارض وتجده نالك نهر الحياة بمشى الى الجنة فان كان له عنده أمانة ولا بدمنها في كل أمر الحي فان الامر الالحي يعم جيع الموجودات فيلقيه في ذلك النهر مثل ماأعطى السدرة فيجرى به النهر الى الجنان وفي كل نهر يجده هنالك عاعشى الى الجنة وهنالك يجدالنيل والفرات فيلقى البهماما أودع الله عندهمن الامانة الى بنبغيان تكون لهما فتنزل تلك البركة فى النهر بن الى الارض فامهمامن أنهار الارض و يأخذ أرواح الانبياء وملائكة الحمم وعمار السماء الاولىمنه مابيده عمان ل بدالهم و يدخل البيت المعمو رفيه تهج به وتسطع الانوار في جوانبه وتأتي الملائكة السبعون. ألفا الذين يدخلونه كل يوم ولا يعودون اليه أبداوهم ملائكة قدخلقهم اللهمن قطرات ماء نهرالحياة فانجريل عليه السلام ينغمس في نهر الحياة كل يوم غمسة فيخرج فينفض كاينتفض الطائر فيقطر منه في ذلك الانتفاض سبعون أف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا كإيخلق الانسان من الماء في الرحم فيخلق سبعين ألف ملك من ملك السبعين ألف قطرة بسبعين ألف ملك الذبن يدخلون البيت المعمو ركل يوم قال رسول التقصلي الته عليه وسلم فىالحمديث الصحيح فى البيت المعمورانه يدخله كل بومسبعون أنف ملك لا يعودون اليه أبدا فانظر ماأوسع



ملك الله تمينصب المعراج من السهاء الاولى الى السهاء الثانية فينزل فيسه الامر الالمي وهو على صورة السهاء الاولى فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه ومعه الملائكة الموكلون بهمن السهاء الاولى ومعه أرواح البروج والكواكب النابنة كلهاو ينزل معمملك من قوة كيوان لابدمن ذلك فاذاوصل الى الساء الثانية تلقت مملائكتها ومافيها من أرواح الخلائق المتوفين وملائكة الهمهروقيق بهرام الذى فىالسهاءالثانية فيعطيهم مابيده لهموينزل الى الثالثة وهو على صورة الثانية فينصبغ بصورة السلم الذي ينزل فيه والحال الحال مثل ماذكرنا الى ان ينتهى الى السماء السابعة وهي السماءالدنيا فاذا أذى البهم مابيده لهم ومعه قوة صاحب كل سماء فتحت أبواب السماءلنز وله ونزلت معه قوي جيع الكواكب الثوابت والسيارة وقوى الافلاك وقوى الحركات الفلكية كلها وكلصورة انتقل عنها مبطونة فيه فسكل أمرالهي ينزل فهواسم الهي عقملي نفسي عرشي كرسي فهو مجموع صو ركل مامر عليمه في طريقه فيختر قالكور ويؤثرني كلكرة بحسب مانقبله طبيعتها الىان ينتهى الىالارض فيتجلى لقلوب الخلق فتقبله بحسب استعداداتها وقبوطمامتنوع وذلك هوالخواطر التي تجدها الناس فى قلوبهم فبهايسعون وبها يشتهون وبهايتحركون طاعة كانت تلك الحركة أومعصية أومباحة فجميع حركات العالممن معدن ونبات وحيوان وانسان وملكأرضي وسماوى فن ذلك التجلى الذي يكون من هذا الامرالالهي النازل الى الارض فيجد الناس فى قلوبهم خواطر لإيعرفون أصلها وهداهو أصلها و رسله الى جيع مافى العالم الذي نزل اليه مانزل معه من قوى الكواكب وحركات الافلاك فهؤلاءهم رسل هذا الامر الالحي الىحقائق هؤلاء العالم فتنمو به الناميات وتحيى الالهي فأنه كالملك فيهم ولايزال يعقبهأ مرآخ ويعقب الآخرآخرفي كل نفس بتقديرالعز يزالعليم فأذا نفيذ فيهمأم وأرادالرجوع جاءته رسيلهمن كلموجود بماظهيرمن كلمن بعثوااليهصو راقائة فيلبسهاذلك الأمر الالحي من قبيح وحسن ويرجع على معراجه من حيث جاء الحان يقف بين يدى ربه اسها الهيا ظاهرا بكل صورة فيقب لمنها الحق ماشاءو بردمنها ماشاءعلى صاحبها في صورتناسبها فجعل مقر تلك الصورحيث شاءمن علمه فلا يزال تتابع الرسل الى الارض على هـ نده المعارج كاذ كرنافلنه في كرمن ذلك حال أهل اللهم هـ ندا الامر الالحي اذانزل اليهم وذلك أن المحقق من أهل الله يعامن نز وله وتخلف في الجو في الكور اذا فارق السماء الدنيا نازلا الائسنين وحينتذ يظهر في الارض فكل شئ يظهر في كل شئ في الارض فعند دا نقضاء ثلاث سنين من نز ولهمن الساءفي كلزمان فرد ومن هنا ينطق أكثرا هالكشف بالغيوب التي تظهرعنهم فنهم يرونها قبال نزوها وبخبرون بما يكون منهافي السنين المستقبلة وما تعطيهم أرواح الكواك وحركات الافلاك النازلة في خدمة الامر الالمي فاذاعرف المنجم كيف يأخف من هذه الحركات مافيها من الآثار أصاب الحكم وكذلك الكاهن والعرافون اذاصدقوا وعرفوا مايكون قبل كونهأى قبل ظهو رأثرعينه في الارض والا فرزأ بن يكون في قوة الانسان ان يعمم ما يحدث من حركات الافلاك فى مجاريها واكن التناسب الروحاني الذي بيننا وبين أرواح الافلاك العالمين بما تجرى به في الخلق ينزل بصورتها التي اكتسبته من تلك الحركات والانوار الكوكبية على أوزا نهافان لهامقاد يرمانخطئ وهمةهذا المنجم التعالمي وعمقهذا الكاهن قدانصبغت روحانيته بمانوجهت اليه همته فوقعت المناسبة بينمو بين مطلوبه فأفاضت عليم وحانية المطاوب بمافيها في وقت نظره في يجالكواثن الطارقه في المستقبل وامّا العارفون فانهم عرفوا ان لله وجها خاصافي كل موجود فهم لا ينظر ون أبدا الى كل شئ من حيث أسبابه وانما ينظر ون فيهمن الوجه الذي لهممن الحق فينظر بعين حق فلا يخطئ أبدا فاذا نزل الامر الالمي على قلب هذا العارف وقدلبس من المو ر بحسب مام عليم من المنازل كاقر رناه فأول صورة كان ظهر بها للعقل الاول صورة الحية أسائية وهي خلف هذه الصوركها وهذا العارف همه أبدا مضروف الى الوجه الخاص الالمي الذي في كل موجود بعين الوجه الخاص الالهي الذي لهذا العارف الحقق فينظر في ذلك الامر من حيث

الصورة

الصورة الاولى الاطيةو يترك الوسائط وينزل من تلك الصورة على جيع الصورمن أعلى الى أسفل وفى كل صورة ماينظر البها الامن حيث ذلك الوجمه الخاص بها بوجهمه الخاص به الى ان ينهى على جيع الصور فيعرف من ذلك الامر الالهي جيع مافى العالم و العقل الاول الحارض من الاسرار الالهية حين بعال الكاهن أو العراف وأمثال هؤلاء مايكون في العالم العنصرى خاصة من الحوادث ثم ان العارف يكسوذلك الامر الالحي من حلل الادب والحضو رالالمي فيأخذهمن والنور والهاء مااذاصعدبه الامرالالمي على معراجه تنعجب منه ملائكة السموات العلى فيباهى الله بهملائكته ويقول هذاعبد جعل فى الحضيض وفى أسفل سافلين بالنسبة البكم فبأثر فيممنزله ولاحكم عليهموطنه ولاعجبته عني كثرة حجبه وخوق الكل ونظرالي وأخبذ عني فكيف بهلوكان مثلكم بلاججب ظامانية كثيفة عنصر بةفيقول السامعون الخاطبون سبحانك ذلك فضلك تختص بهمن تشامس عبادك منةمنك ورحمة وأنت ذوالفضل العظيم فلايضاهي همذا العبدأحمد من خلق الله الاالعقل الاول والملائكة المقربو نالمهمون ومائم قلب بهدنده المثابة من هدندا العالم الاقاوب الافرادمن رجال الله كالخضر وأمثاله وهمعلى قدم محدصلى الله عليه وسلم فهذا قدذ كرنا يسيرامن صورة تنزل الملائكة على قلب المحمدى الواقف ويتضمن هذا المنزل من العاوم علم الارواح العاوية والارواح البرزخية وعلم ما يفتح الله به على الصادق فىطلب العلم النافع وعلم التمبيز والترجيح وعلم الالقاء واللقاء والكابة وعلم القرآن وعلم مايكون وعلم الغيب وعلم المقادير وعلم رة الانسياء الى أصولها وعلم الذهاب وعلم الآخرة وعلم الحاق الثانى بالأول وعلم نشئ العالم وعلمالاستقرار فىالمكان والمكانة وعلم الحياة وعلمطول العالم وعرضه وعمقه ومن أين اكتسبه وعلم حوادثالجة وماسبهاوهي الآثارالعاوية وعلممواطن الصمتوالكلام وعلمالجعوالتفرقة وهومن علمالنسب وعلمدقانق المكر وعلم التقوىأى الذي تنتجه التقوى في قوله وانقوااللة ويعلمكم الله وأين منسه قولهان تتقواالله يجعل لكم فرقانا وعلاالاحسان أى ماينتجه الاحسان وعلم الامهال من اسمه الحليم وعلم الحقائق وعلم الخشوع وعلم منزلة كالأم اللة من كالام الخلوقين والله بكل شئ عليم فأنه أحاط بكل شئ عاما وأحصى كل شئ عد داوالله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثامن وثلثما ته في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي من الحضرة المحمدية ﴾

اعلم ان الناس اختلفوا في مسمى الانسان ماهو فقالت طائف قهو الاطيفة وطائفة قالت هو الجسم وطائفة قالت هو

DEG

المحموع وهوالاولى وقدوردت لفظة الانسان على ماذهبت اليه كل طائفة ثم اختلفنا في شرفه هله وذاتى له أرهو عرتبة ناط ابعد ظهوره في عينه وتسويته كاملافي انسانية اما بالعم واما بالخلافة والامامة في قال انه شرفه شرف ذاتى الى خاق الله اليه خاق الله الله خاق الله الشرفه شرف ذاتى ومن خالف هذا القول قال لوانه شريف الدائم الحالة المائم في الله الله خالف الله خالف الله خالف الله الله الله والم اليس كذلك ولم يكن يميز الانسان بأم عارض يسمى المنزلة أوالمرتبة فالمنزلة هي الشريفة والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعية كرتبة الرسالة والنبوة والخافة والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعية كرتبة الرسالة والنبوة والخلفة والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعية كرتبة الرسالة والنبوة والخلفة والشرف المنان وقد قالت الملائكة فيهمن حيث ذاته ما قالت وصد قت في عن من الدهر لم يكن شيئامذ كوراأى قداً في على الانسان وقد قالت الملائكة فيهمن حيث ذاته ما قالت وصد قت في عند الله الم يعنف الله الم والخلافة فليس لخلوق شرف من ذاته على غيره الابقشي أولم بخلع فهذه أشرف عند الله النبوة تعلى المبين في هذا المقام منزلة تعطى لعبد وهو قوله تعالى واصطنعتك لنفسي وقوله سبحان الذي أسرى بعبده فقرن معه تنزيهه قال مغرف الحبين في هذا المقام

## لاتدعني الابياعبدها مد فانه أشرف أسمائي

فليس اصنعة شرف أعلى من اضافتها الى صانعها ولهذالم يكن لخلوق شرف الابالوجه الخاص الذي لهمن الحق لامن جهة سببه الخلوق مثله وفى هـ نداالشرف يستوى أول موجو دوهو القلم أوالعقل أوماسميته وأدنى الموجودات مرتبة فان النسبة واحدة فى الايجاد والحقيقة واحدة فى الجيع من الامكان فأخوصورة ظهر فيها الانسان الصورة الآدمية وليس وراءهاصورة أنزل منها وبهايكون في النارمن شقى لانهانشأة وتركيب تقبل الآلام والعلل وأماأهل السعادة فينشؤون نشأة وتركيبالا يقبل ألماولام ضاولاخبثاو لهذالا يهرم أهل الجنة ولا يمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولايسقمون ولايجوءون ولايعطشون وأهلالنارعلى النقيض منهم وهي نشأةالدنيا وتركيبها فهيىأدني صورة فيلها الانسان وقدأتت عليه أزمنة ودهورقبل ان يظهر في هـ نده الصورة الآدمية وهوفي الصورة التي له في كل مقام وحضرة من فلك وساءوغ يرذلك عماتمر عليمه الازمان والدهور ولم يمكن قط في صورة من تلك الصورمذ كورابهذه الصورة الآدمية العنصر يةولهذاماا بتلاهقط فيصورة منصوره فيجيع العالم الافيهذه الصورة الآدمية ولاعصى الانسان قط خالقه الافهاولاادعى رتبة غالفه الافيها ولامات الافيها ولحذا يقبل الوتأهل الكائر في النارثم يخرجون فيغمسون فينهر الحياة فيتركبون تركيبالا يقبل الالم ولاالاسقام فيدخاون بتلك الصورة الجنة واعلمان الصراط الذى اذاسلكت عليه وثبت الله عليه أقدامك حتى أوصلك الى الجنة هو صراط الحدى الذي أنشأ تعلنفسك في دار الدنيامن الاعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهوفي هلنه الدار بحكم المعني لايشاهدله صورة حسية فيمدلك يوم القيامة جسرامحسوسا على متن جهنم أوله في الموقف وآخر معلى باب الجنة تعرف عند ماتشاهده أنه صنعتك و بناؤك وتعلم انه قد كان في الدنيا عدوداجسراعلى متنجهم طبيعتك في طولك وعرضك وعمقك وثلاث شعب اذكان جسمك ظل حقيقتك وهو ظل غيرظليل لا يغنيها من اللهب بل هو الذي يقودها الى لهب الجهالة و يضرم فيها نارها فالانسان الكامل يجل بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته فيه وتقب لفيه تو بتموهو موطن الدنيا فان قيامة الدار الاخ ي لاينفع فيها عمل لانه لميكاف فيها بعمل فالمموطن جزا ملماسلف في الدار الدنياوهو قوله تعالى تمهدى أي بين ما يقتضيه المواطن ليكون الانسان المخاطب فيكل موطن بماقرن بهمن العمل بالذي يرضيه وهوبمزوج بماينا فيهمثل خلق الاجسام الطبيعية سواءفان الحرارة تنافر البرودة وان الرطو بة تنافر اليبوسة وأرادالحق ان يجمع الكل على ما هم عليه من التضاد في جمه واحد فضم الحرارة الى اليبوسة غلق منهما المرة الصفراء مرزوج بين الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج السم وجعله مجاور الهماجعل الرطو بةالتي في الدم يما يلي البيوسة التي في الصفر اءبحكم الجماورة حتى تقاومها في الفعل فلا تترك



كل واحدة منهما يظهر سلطانها في المزاج الانساني الحيواني فاوجعل الحرارة الدمو ية تلها فلابدان كان يليهامن الصفراءاما الحرارة واليبوسة فان وليتها اليبوسة وهي المنفعلة عن الحرارة فكان اليبس يتقوى سلطانه في الجسم فيودىالى دخول المرض عليه فيصول المرض بينهو بين ما كلفه رب الجسم ان يشتغل به من العلوم واقتناتها والاعمال الموصلة الى السعادة وكذلك لوجاورتها حوارة الصفراء لزادت في كمية الصفر اء فيعتل فلهذا كانت الرطو به يمايلي الصفراء ثمانه تعالى زوج بين البرودة والرطو بةفكان من هاالاختلاط البلغ فعل الرطو بة البلغمية عما يلى الحرارة العموية ولولم يكن كذلك لكان كاذكرناه أولامن دخول العلة والسقم للزيادة فى الكمية فى ذلك الخلط مرزوج بين البروده واليبوسة فكان من ذلك المزج المرة السوداء فعل اليبوسة من السوداء يمايلي الرطو بقمن البلغمولم يجعمل البرودة من السوداء تليهالئه للتزيدني كمية رطو بةالبانم فان الرطو بة منفعلة عن البرودة فاذاحصلت بين برودة البلغ و برودة السوداء تضاعفت وزادت كية البلغ ف خلت العلة والمرض على الجسم فأنها قابلة للانفعال فانظر كممةالله فى هذه النشأة وهذا لبقاء الصحة على هذا الجسم الذى هوم كب هذه اللطيفة ليوصلها الى مادعاها اليمدر بها عزوجل فهذا المركب الجسمي يستولى عليه الروح الالحي فأذا تغشاه حل فينتج أعمالاا ما الحقوهي المخلقة وامافاسدة وهي غبرالخلقة وظهرت هذه الاعمال في صور مراك فان كانتصالحة صعدت به الى عليين قال تعالى اليه يصعدال كام الطيب أى الارواح الطيبة فانها كلمات الله مطهرة قال تعالى وكلته ألقاها الى مريم وقال والعمل الصالح يرفعه كذلك اذا كان العمل فاسدايهوى به الى أسفل سافلين قال تعالى عمر دوناه أسفل سافلين أىهوى بهمركبه وقدكان فيأحسن تقوح الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات فان عمله يصعدبه الى عليين فيكون له أجرغ منون وهوالاجوالمكتسب ولا يكون الاجوالا مكتسبافان أعطى ماهو خارج عن الكسب لا يقال فيه أجر بلهونوروهبات ولهذاقال فىحق قوم لهمأجرهم ونورهم فأجرهمما اكتسبوه ونورهم ماوهبهم الحق تعالى من ذلك حتى لا ينفر دالا جومن غيراً ن يختلط به الوهب حتى يشغل ذلك الوهب العبدعن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الاجواذ كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف الى العبد فلاأجو الاو يخالطه نور لماذكر ناه فان النشأة على هذا الاصل قامت وذلك ان الجسم الطبيعي لما تركب وظهر بروحه الحساس لوترك مستقلالاهلكته الدعوى ولكن جعل الله لهروحار بانيامن نفس الرجن الذي هوالروح الالمي فظهر تاطيفة الانسان نورافوكات بالجسم الحيواني فلهذاقرن الانوار بالاجورحتي تكون المنة الالهية تصحب هذا العبدحيث كان والله عليم حكيم ولهذا قلنا ان هذامنز لالاختلاط وان كان يتضمن عاوماجة منهاعلم حروف المعاني لاحروف الهجاء وهل اذادخل بعضها على بعضهل ينقلها عن مقام الحرفية الى مقام الاسمية اذالحرف لا يعمل في مثله و بماذا يعمل حوف في حرف وايس كل حوف واحد بأقوى من صاحبه مثل دخول من على حرف عن فق دكان حوف عن يعطى معنى التجاوز فصيره حرف من يدل على الجهة والناحية كإيدل الاسم قال الشاعر \* من عن عن عن الحبيانظرة قبل \* فالعامل في عـ ين عن بالاشك ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته أوعمل فيه عمل الاضافة وهو عمل الاسهاء فيكون عمله من طريق المغنى الذي كسادمن بدخوله عليه وبكون عن معمولالمن أويبقي على أصله فنقول بجواز دخول الحروف بعضهاعلي بعض ونترك عمل الواحد منهما ونجعله زائدا كانعمله في مااذا جعلناها زائدة في قوله يه اذامار ابة رفعت لجد يه في اهنا زائدة لان الكلام يستقل دونهافتقول اذاراية فلاعمل هناط اوكذاك حوف ان في قول احرى القيس

المن على المن عديث ولاصال في فان هنازائدة لاعمل لها فيكون ذلك كذلك ولامانع اذلوحا فناعن من قوله من عن على عن على عن على المعنى ولا يخرج الحرف عن بابه الى باب الاسمية من غير ضرورة واذا أبدل الحرف من الحرف هل يعطى معنى ما أبدل منه أو هل يعطى معنى ما أبدل منه أو هل يعطى معنى ما أبدل من المعلى خلافه وعما يتضمن هذا المنزل علم المراكز وما وصف نفسه بالذكلام وعلم الذكلام وعلم الذكلام وعلم الذرم له ويتضمن علم الخلق والصفات وعلم البيان وعلم الاحوال وعلم الاستعداد

( ٥ - (فتوحات) - ثالث )

ان

ال

وعلم الاحسان وعلم التجلى الوسط الاوسط الذى بين الذوق والرى فى مذهب من يقول بالرى وعلم للجرد اليقين من أين حصل وعلم العبودية بنده الإساء وما لهذه العبودية من الآثار في العلوم وعلم ما يعطيه أداء الواجبات وعلم الآخرة وعلم الطبات من العطايا واختلاف أحوال العطاء وعلم التقوى وأصناف الوقايات وعلم نعيم الارواح وعلم العرش والرفارف والمنابر والاسرة والكراسي والمراتب وأين حظ كل واحد منها وعلم النقيضين وعلم التدانى الأعلى من التدانى الانزل وعلم الظلالات وعلم الانقياد بطريق الذاة وعلم العلواف بالبيت والطائفين ولماذا يطاف وعلم الانتجاد وعلم الرتبة الالحمية والدنياوية وتنوعاتها وما الجود منها وعلم التحجيل وعلم وعلم الاختصاص وفي كل صنف عماذ كرناه من العلوم علوم والته يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب التاسع وثلثائة في معرفة منزل الملامية من الحضرة الحمدية ك

وهذامقام رسول المته على الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق رضى الله عنه وعن تعقق به من الشيوخ حدون القصار وأبو سعيد الخر ازوا بو يزيد البسطامى وكان في زمانناهذا أبو السعود بن الشبل وعبد القادر الجيلى وعجد الاوانى وصالح البرين وأبو عبد الله الشرف ويوسف الشبريل ويوسف بن تعز وابن جعدون الحناوى ومجد بن قسوم وأبو عبد الله بن المجاهد وعبد الله بن المجاهد وعبد الله المحادوم المستوق وعبد الله القطان وأبو العباس الحصار وما يصيق الكتاب عن ذكرهم

كل من أقسم بالخلق فا به يدانم الحنث له مهدما حنث فانا أقسم بالمقالدى به أسكن الارواح أجداث الجثث وبا آيات الحدى مدن نوره به انه ما خلق الخلق عبث واذا لم يكن الامركا به قلت باسسندى لا تكترت خاب عقد الشرع على به عقد و مقدره ثم نكث أثرى يحصد شخص زرع من به بذر الحب و نسق وحوث الحرق الحق ما يملك به أخد برالروح به حسين نفث أودع الارواح روحاواحدا به بين زوج سين ندكاما ثم بن لمرسق الله في أحكامه به حكمة ما بين شيخ وحدث ثم ان جاء بحكم جامع به طما كان لام قد حدا الجدث فكا أن بالطفل قد حدا به به هرم والشيخ قد حل الجدث فكا أن بالطفل قد حدا به به هرم والشيخ قد حل الجدث

اعلم وفقك اللة ان رجال الله قلا له لا رابع لهم رجال غلب عليه ما لزهد والتبتل والافعال الطاهرة المحمودة كالهاوطهروا أيضا بواطائهم من كل صفة منمو مقاد فدمها الشارع غيراً نهم لا يرون شيئا فوق ماهم عليه من هذه الاعمال ولامعرفة لهم بالاحوال ولا المقامات ولاالعاوم الوهبية الله نيتة ولا الاسرار ولا الكشوف ولا شيئا بما يجده غيرهم فهؤلاء يقال طمم العباد وهؤلاء اذا جاء اليهم أحديساً لهم الدعاء ربحا انتهره أحدهم أو يقول له أى شئ أكون أناحتى أدعولك ومامنزاتي حدرا ان يتطرق اليهم المجب وخوفا من غوائل النفس لشلايد خله الرياء فذلك وان كان منهم أحديث تغلب بقراء والصنف الشانى فوق هؤلاء يرون الافعال المجالة واحدة واذاساً نهم في شئ بما يحذره أهل الطريق يقولون أغيرالله تدعون ان كنات تدعون ان كنتم صادقين و يقولون قل الله تمذرهم وهم مثل العباد في الجدو الاجتهاد والورع والزهد والتوكل تدعون ان كنات ما دقين و يقولون قل الله تمذرهم وهم مثل العباد في الجدوالورع والزهد والتوكل

كانحياثمميتا ثممسن » بعمد موت عادحيا فبعث



وغيرذلك غيراتهم معذلك يرونان مسيأفوق ماهم عليهمن الاحوال والمقامات والعاوم والاسرار والكشوف والكرامات فتتعلق همهم بنيلهافاذا نالوانسيأمن ذلك ظهر وابه في العامة من الكرامات لانهم لا برون غيرالله وهم أهلخلق وفتوة وهنذ االصنف يسمى الصوفية وهم بالنظر الى الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس وتلامذتهم مثلهم أصحاب دعاوى يشمرون على كل أحدمن خلق الله ويظهرون الرياسة على رجال الله والصنف النااث رجال لابز بدون على الصلوات الخس الاالر واتس لا يميز ون عن المؤمنين المؤدين فرائض الله عالة زائدة يعرفون بهاعشون فى الاسواق ويتكلمون مع الناس لا يبصر أحده من خلق الله واحد المنهم يتميز ون عن العامة بشئ زائد من عمل مفروض أوسنة معتادة فى العامة قدانفر دوامع الله راسخين لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين ولا بعرفون للرياسة طعما لاستيلاءالر بوبية على قاو جهم وذلتهم تحتهاقدأ عامهم التعبالمواطن وماتستحقه من الاعمال والاحوال وهم يعاملون كلموطن عايستحقه قداحتجبواعن الخلق واستتر واعنهم يسترالعوام فانهم عبيد خالصون مخلصون اسيدهم مشاهدون اياه على الدوام فى أكلهم وشربهم ويقظتهم ونومهم وحديثهم معمه فى الناس يضعون الاسباب مواضعهاو يعرفون حكمتهاحتي تراهم كانهم الذي خاق كل شئ بماتر اهم من اثباتهم الاسباب وتحضيض هم عليها يفنقرون الىكل شئ الانكل شئ عند دهم هومسمى الله ولايفتقر البهم فى شئ لانه ماظهر عليهم من صفة الغني بالله والاالعزة بهوالأنهم من خواص الحضرة الالهية أص بوجب افتقار الاشياء البهموهم يرون كون الاشياء التفتقر اليهم ويفتقرون اليها كون اللة قال للناس أتهم الفقر اءالى اللهوالله هو الغني الحيد فهموان استغنوا بالله فلايظهرون بصفة عكن أن يطلق عليهم منها الاسم الذي قدوصف الله نفسه بهوهو الاسم الغني وابقو الأنفسهم ظاهر او باطنا الاسم الذي سهاهم اللة به وهو الفقهر وقد علمو امن هذا أن الفقر لا يكون الاالى الله الغني ورأوا الناس قد افتقر واالى الاسمباب الموضوعة كاهاوقد حجبتهم في العامة عن الله وهم على الحقيقة ماافتقر وافي نفس الامر الاالى من بيده قضاء حواتجهم وهواللة قالوافهناقد تسمى الله بكل ما يفتقر اليه في الحقيقة والله لا يفتقر الى شيئ فلهذا افتقرت هذه الطائفة الى الاشياء ولم تفتقر اليهم الاشسياء وهممن الاشياء واللة لايفتقر الى شئ ويفتقر اليه كل شئ فهؤ لاءهم الملامية وهمأ رفع الرجال وتلامذتهم كرالرجال يتقلبون فأطوار الرجولية وليستم وخازمقام الفتوة والخلق مع اللةدون غبرمسوى هؤلاءفهم الذين حازوا جيمع المنازل ورأواان اللة قداحتجب عن اتخلق في الدنياوهم الخواص له قاحتجبواعن الخلق لحاب سيدهم فهم من خاف الحاب لايشهدون في الخلق سوى سيدهم فاذا كان في الدار الآخرة وتجلى الحق ظهر هؤلاءهناك اظهورسيدهم فكانتهم فالدنيا بجهولة العين فالعباد متميزون عندالعامة بتقشفهم وتبعدهم عن الناس وأحواطم وتجنب معاشرتهم بالجسم فلهم الجزاء والصوفية متميزون عنسد العامة بالدعاوي وخوق العوائد من الكلام على الخواطر واجابة الدعاء والاكلمن الكون وكلخ قعادة لايتحاشون من اظهارشي تما يؤدي الى معرفة الناس بهقر بهممن اللهفائهم لايشاهدون في زعمهم الاالله وغاب عنهم علم كبير وهدا الحال الذي هم فيه قليل السدامة من المكروالاستدراج والملامية لايميزون عن أحدمن خلق الله بشئ فهمالمجهولون حاكم حال العوام واختصوابهذا الاسم لامرين الواحد يطاقى على تلامد تهم اكونهم لايزالون باومون أنفسهم فى جنب الله ولا يخلصون لحاعملا تفرح بهتر بية لهم لان الفرح بالاعمال لا يكون الابعم و القبول وهذا غائب عن التلامذة وأماالا كابر فيطلق عليهم في ستر أحواطم ومكاتبهم من اللة حين وأواالناس اعماوقعوافى ذم الافعال واللوم فعادينهم فبهالكونهم لمرو واالافعال من اللة وانماير ونهايمن ظهرت على يده فناطوااللوم والذم بهافلو كشف الغطاء ورأواان الافعال لله لمانعلق اللوم عن ظهرت على يده وصارت الافعال عندهم في هذه الحالة كلهاشر يفة حسنة وكذلك هذه الطائفة لوظهرت كانتهم من الله للناس لاتخذوهم آطة فلمااحتجبواعن العامة بالعادة انطلق عليهم فى العامة ما ينطلق على العامة من الملام فع يظهر عنها عايوجب ذاك وكان المكانة تاومهم حيث لم يظهر واعزتها وسلطانها فهد اسب اطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح عليهم وهي طريقة مخصوصة لايعرفها كل أحدانفر دبهاأهل التهوليس لمم فى العامة حال بتميزون بها واعلم ان الحسكم

من العباد هوالذي ينزل كل شيئ منزلت ولا يتعدى به من تبته و يعطى كل ذي حق حقمه لا يحكم في شيئ بغرضه ولا بهواه لاتؤثر فيه الاعراض الطار تة فينظر الحسكيم الى هــذه الدارالتي قدأسكنه اللة فيهاالي أجل وينظر الى ماشرع الله لهمن التصرف فيهامن غمر زيادة ولانقصان فيجرى على الاسلوب الذي قدأ بين له ولايضع من بده الميزان الذي قدوضع له فى هذا الموطن فأنه ان وضعه جهل المقادير فأما يخسر في وزنه أو يطفف وقد ذم الله الحالتين وجعل تعالى التطفيف حالة نخصه يحمدفيها التطفيف فيطفف هناك علىعلم فانه رجحان الميزان ويكون مشكو راعند دالله في تطفيفه فأذاعله هذا ولم يبرح الميزان من يديه لم يخط شيأمن حكمة الله في خلق و يكون بذلك أمام وقت فأوَّل ما يزن به الاحوال في هـــذا الموطن فان اقتضى و زنه للحال اظهار الحق لعباده وتعريف الخلق به عرفهم وذلك في الموطن الذي لايؤدي ذكره الى أذى الله ورسوله فان الله قدوصف نفسمه بأنه يؤذى فقال ان الذين يؤذون الله وهـــذ االذى اقتضى له اسم الصور والاسم الحلم وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم ليس شخص أصبر على أذى من الله وقد كذب وشتم أخبر الله مذلك فالصحيح من الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقال كذبني ابن آدم ولم يكن بنبغي له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبني لهذلك وهذاالقول انماته كلم به الاسم اللطيف ولهذاأ كسبه هذااللطف في العتب في دارالدنياو وقع بهالتعريف ليرجع المكذبعن تكذيبه والشانم عن شتمه فأنهموطن الرجوع والقبول منه والآخرة وإن كانت موطن الرجوع ولكن لبست موطن قبول فن الميزان أن لايعر ض الحكيم بذكر الله ولابذكر رسوله ولاأحدين له قدر فيالدين عندالله في الاماكن التي بعر فهاهذا الحكيم اذاذكر الله فيهاأ ورسوله أوأحدا عن اعتني الله به كالصحالة عنسدالشيعةفان ذلك داع الى ثلب المأ كو روشتمه وادخال الاذى فى حقه فني مثل هـ ندا الموطن لايذ كره ألاتراه صلىاللةعايموسلرقدتهانااننسافر بالقرآنالذي هوالصحفالي أرضالعمدة فانهيؤدي ذلك اليالتعرض لاهانته وعدم ومته ممايطر أعليه بمن لايؤمن به فانه عدوله وهذامقام الملامي لاغيره فالشريعة كلهاهي أحوال الملامية به سئلت عائشة أم المؤمن ين رضي الله عنهاعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن ثم تلت قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم فالاصل الالهي الذي استندت اليه هذه الطائفة هو ماذكر ناهمن أن الحق سبحانه يجب لجلالهمن التعظيم والكبرياء ماتستحقه الالوهة ومع هذا فانظر موطن الدنيا ماا فتضاه في حق الحق من دعوى العبيد فيهاالربو بية ومنازعة الحق في كبريائه وعظمته فقال فرعون أنار بكم الاعلى وتسكمر وتجسر وسبب ذلك ان الموطن اقتضى أن ينحجب الخاق عن الله اذلوا شهدهم نفسم في الدنيا لبطل حكم القضاء والقمدر الذي هو علاالله فى خلقه بما بكون عنهم وفيهم فكان عجابه رحة بهم وابقاء عليهم فان تجليه سبحانه يعطى بذاته القهر فلا بمكن معددعوى فاما كانت الالوهية تجرى بحكم المواطن كان هذا الاصل الالهي مشهود الملامية اذ كانواحكاء عاماء فقالوانحن فروع هذا الاصلاذ كان لسكل مأيكون في العالم أصل الحي ولكن ما كل أصل الحي يكون في حق العبد اذااتصف به محودافان الكبرياء أصل الحي بلاشك ولكن ان اتصف به العبدوصير نفسه فرعا لهذا الاصل واستعمله باطنا فانهمذموم بكلوجه بلاخلاف ولكن ان استعمله ظاهرافي موضع خاص قدعين لهوأ بيح له فيه استعماله صورة ظاهرة لاروح لمامنيه كان محودالنفس الصورة ولهذارأت الطائفة انخ قى العوائد واجب سترهاعلي الاولياء كاأن اظهارها واجبعلى الانبياء لكونهم مشرعين لحمالتحكم فى النفوس والاموال والاهل فلابد من دليل بدل على ان التعكم في ذلك لرب المال والنفس والاهل فإن الرسول من الجنس فلايسله له دعواه ماليس له بأصل الابدليل قاطع وبرهان والذى ليس له التشر يع ولا التحكم في العالم بوضع الاحكام فلاى شئ يظهر خرق العوائد حين مكنه الله من ذلك ليجعلها دلالة لهعلى قربه عنده لالتعرف الناس ذلك منه فتى أظهرها في العموم فلرعو نة قامت به غلبت عليه نفسه فيها فهي الحالمكروالاستدراج أقرب منهاالي الكرامة فالملامية أصحاب العلرالصحيح فيذلك فهم الطبقة العلياوسادات الطريقة المثلى والمكانة الزنق فالعدوة الدنيا والعدوة القصوى ولهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلها وماتستحتى أن تعامل بهو لهم علم الموازين وأداء الحقوق وكان سلمان الفارسي من أجلهم قدر اوهومن أصحاب رسول اللهصلي



اللةعليه وسلرفي هذا المقام وهوالمقام الاطي في الدنيا ويتضمن هذا المنزل من العلوم هذا العلم وهو علم الحكمة ويتضمن علمالمواقف وعلم الحساب وعلمالظن وعلم الاهمال والفرق بينهو بينالامهال الذي يطلبه الاسمالحكيم وعلم السابقة الى المعاصي والخالفات وهل يكون للانسان الخالفة عين الموافقة وان كانت فهل تفر له هذه الخالفة بهذه المثابة وسرعته الى فعلها قربة عندالله وهل تحجب المقرب ولابدوان سارع اليهاعند مباشرة الفعل الخالف الحكم المشروع عن الحكم المشروع فيه أولا يحجب واماأن يكون قربة ذلك الفعل المخالف واكن قديكون مقر بالاقربة وهوعلم كبيرلايعرفهمن أهلطر يقناالافليل فانغوره بعب وميزانه خفي دقيق افيالموازين أخفي منهوالا كثر من أهل طريق الله ماشاهده ولارآه وان قبل له أنكر ه في اظنك بعلماء الرسوم في اظنك بالعامة وأماأ كابر الحيكاء من الفلاسفة فانكروه جلة واحدة وساب انكارهم مع فضلهم و بعدغو رهم انهم لا يقولون بالاختصاص كما نقول نحن الالمورعندهم كلهامكنسبة بالاستعدادفن هناخفي عليهم هنداالعلروغيره بما يتعلق بالاختصاص ومن عاوم هندا المنزل علم السبب الذي أدى القائلين الى انكار الدار الآخرة الحسية والمعنوية فانهم طائفتان بلاشك طائفة تنكر الحس الاخر وى وطائفة تنكره معنى وحساومن عاومه علم أحوال الموت ولماذا برجع وماحقيقته وذبحه وصورته في عالم التمثيل كبشاأ ملح ومكان ذبحه ولمن تنتقل حياته اذاذبح وعلم التجلى الموجب لكسوف الكوا كب المعنوية والحسية وعلرحضرة الجع مين العبدوالرب ومن هذه الحضرةظهر القائلون بالانحادوا لحلول فانها حضرة علم تزل فيها الاقدام فان الشبهة فيه قوية لايقاوه هادليل مركب وعلم الاسفار ولنافيه مبزء سميناه الاسفارعن تنائج الاسفار يتضمن من العلم الالحي ونسبة هـ أالحب الالحي اليه ومن العلم الكوني ونسبة هـ أالحكم الالحي معني وحساشياً كشراومن عاوم هف المنزل الاطي أيضا لأى اسم الهي ترجع الناس يوم القيامة وعلم السبب الذي لاجله يسأل العالم غيره عمايعلمه وسبب بحد العالم ما يعلمه إذاستلعن العلبه وعلم كشف الانسان مافي نفس الملك وهل هومن علم الستر أوالظهورأ ومنهما يكون من علم الستربوج ومن علم الظهور بوجه وعلم الادب وعلم الاقتداء وعلم السبب الموجب لايشارالدنياعلى الآخرةمع مافيهامن الغموم والانكار الحسية والمعنوية وعلم الرؤية في الدار الآخرة وهلهي جائزة أومحال شواء كانترؤ بةبصيرةأ وبصروه للاؤية محلها حقيقة الرائي أوالعين المعتاد المعروف وهل الرؤية حكم أومعنى وجودى وهلهي عين الرائى أوغيره كالصفةله وعلم ال النفوس بعد الموت وعلم الآخرة المعجلة والدنيا المؤجلة وعلم الاقبال والاعراض وعلم الوعيد والثقر ير وعلم الاقتدار وهذا القدر كاف فى هذا المنزل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب العاشر و ثانما ته في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية ﴾ قال رسول الله صلى الله على يقول الراوى فيفصم عنه وانزال الوجى اله يأتيه الوجى مثل صلصلة الجرس وهوأ شده على يقول الراوى فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقافان نزول الوجى على الانبياء له صور مختلفة أشدها وجى الصلصلة

ان البروج لاوضاع مقددرة \* وهي المنازل السديارة الشهب نظيرها من وجود السعد يشمله \*هذى الى الفوز والاخرى الى العطب اذا تعرضت الانواء تطلبنى \* حبالتمنحنى ماشت من أدب وجاءت السعب والارواح تحملها \* والرعد يفصح عن عم وعن عرب والسبرق يخلع من أنوار نشأته \* على ظلام الدجا أو بامن الذهب والسحب تسكب أمطارا لحقائق في بيت من الطين والاهواء واللهب والارض تهد تراعجابا بزهرتها \* والروض برف ل في أثوابه القشب على الحد على القوص ل به ناته والاسماء والحجب على الوصول به ناديت من كثب على الوصول به ناديت من كثب

li

زاه

أنت الاله الذي لاشئ يشم الدالذي عاء في التنزيل والكتب

اعلمأن الله خلق الارواح على ثلاث مراتب لارابع لهاأر واحلبس لهم شغل الاتعظيم جناب الحق ليس لهم وجه مصر وف الى العالم والالى نفوسهم قدهيمهم جلال الله واختطفهم عنهم فهم فيه ميارى سكارى وأرواحمد برة أجساماطبيعية أرضيةوهي أرواح الاناسي وأرواح الحيوانات عندأهل الكشف من كلجسم طبيعي عنصرى فان اللةعز وجل يقول وانمنشئ الايسبح بحمده وقالرسول الله صلى اللة عليه وسلم يشهد للمؤذن مدى صوته من رطبو يابس وسبح الحصافى كفه صلى الله عليه وسلم وفى كف من شاء الله من أصحابه وقال في أحدهذ اجبل يحبنا ونحبه فهذه الاخبار كاهاتدل على حياة كل شئ ومعرفته بربه فان السهاء والارض قالتا أتبناط العين ونحن نعرف ذلك من طريق الكشف ولولم أتفي ذلك خبر وهذه الارواح المدبرة لهنده الاجسام مقصورة عليها مسخرة بعضها البعض بما فضل اللة بعضهم على بعض كماقال عزوجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسنخريا وأرواح أخرمسخرات لنا وهم على طبقات كثيرة فنهم الموكل بالوجى والالقاء ومنهم الموكل بالارزاق ومنهم الموكل بقبض الارواح ومنهم الموكل باحياء الموتى ومنهم الموكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة بزاءلاعمال العباد فاعلمان أرواح الاناسي جعل اللهطما آلات طبيعية كالعين والاذن والانف والحنك وجعل فبها قوى سهاها سمعاو بصر اوغيرذاك وخلق لحذه القوى وجهين وجهالي المحسوسات عالم الشهادة ووجه الى حضرة الخيال وجعمل حضرة الخيال محلاواسماأ وسعمن عالمالشهادة وجعمل فيهاقوة تسمى الخيال الىقوى كشيرة مثل المعورة والفكر والحفظ والوهم والعقل وغيرذلك وبهذه القوى ندرك النفس الانسانية جيع ما يعطبها حقائق هذه القوى من الماومات فبالوجه الذى للبصرالي عالم الشهادة تدرك جيع الحسوسات وترفعها الى الخيال فتحفظها في الخيال بالقوة الحافظة بعب ماتصورها التوة المصورة وقد تأخذ القوة المصورة أمور امن موجودات مختلفة كلها محسوسة وتركب منها شكلاغر يباماأ بصرته قط حسابمجموعه لكن مافيه جزءالاوقدأ بصرته فاذانام الانسان نظر البصر بالوجه الذيله الى عالم الخيال فبرى مافيه بما نقله الحس مجموعاأ وبماصورته القوة الصورة بمالم يقع الحس على مجموعه وط لاعلى أجزائه التي تألقت منهاهذه الصورة فتراه نائم الى جانبك وهو ببصر نفسه معذباأ ومنعهاأ وتاج اأوملكاأ ومسافرا ويطرأعليه خوف فى منامه فى خياله فيصير وبزعق والذى الى جانبه لاعلم له بذلك ولايماهو فيه ورعااذا اشتد الامر تغيرله المزاج فأثرفىالصورةالظاهرةالنائمية حركةأ وزعاقاأ وكلاماأ واحتسلاما كلذلك من غابسة تلك القوة على الروح ألحيواني فيتغبر البدن فيصورته فاذا تنزلت الاملاك المسخرة بالوجى على الانبياء عليهم السلام أوتنزل رقائق منهاعلي قاوب الاولياء لان الملك لا ينزل بوجى على قلب غيرني أصلاولا بامراطي جلة واحدة فان الشريعة قداستقرت وتبين الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه فانقطع الامرالالحي بانقطاع النبقة والرسالة ولهذالم يكتف رسول الله صلى الته عليه وسلم بانقطاع الرسالة فقط لثلا بتوهم أن النبوة باقية فى الامة فقال عليه السلام ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلاني بعدى ولارسول فابق أحدمن خاق الله أمره الله بأمريكون شرعا يتعبده به فانه ان أمره بفرض كان الشارع قدأ مره به فالامر للشارع وذلك وهممنه وادعاء نبو ة قدا نقطعت فان قال انما يأمره بالمباح قلنا لا يخاواما ان يرجع ذلك المباح واجبافى حقه فه ذاهو عين نسخ الشرع الذي هو عليه حيث صير بهذا الوحى المباح الذي قرره الرسول مباحا واجبايعصى بتركه وان أبقاه مباحا كاكان فكذلك كان فأبه فالدة في الامر الذي به جاءه فدا الملك لهذا المدعى صاحب هذا المقام فان قال ماجاء به ملك الكن الله أص ني به من غبر واسطة قاناهذا أعظم من ذلك فانك اذعيتان اللة يكامك كاكم موسى عليه السلام ولاقائل بدلامن علماء الرسوم ولامن علماء أهل الذوق ثم انه لوكلك أولوقال لك ف كان يلقى اليك فى كلامه الاعلوماوأ خبار الاأحكاما ولايشرعا ولايأس ك أصلافانه ان أمرك كان الحكم مثل ما قلنافي وحى الملك فان كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن ان الله خلق في قلبك علما بأمر ما فائم في كل نفس الاخلق العلم في كل انسان ما يختص به ولي من غيره و قد بينا في هذا الكتاب وغيره ماهو الامر عليه ومنعنا



جلةواحدة ان بأمر اللة أحدابشر يعة يتعبده بهافى نفسه أو يبعثه بهاالى غيره ومأغنع ان يعلمه الحق على الوجه الذى نقرره وقرر وأهلطر يقنابالشرع الذي تعبده به على لسان الرسول عليه السلام من غيراً ن يعلمه ذلك عالم من علماء الرسوم بالمبشرات التي أبقيت علينامن آثار النبقة وهي الرؤ بايراها الرجل المسلم أوترى له وهي حق ووحى ولايشة رط فيهاالنوم لكن قدتكون في النوم وفي غيرالنوم وفي أي حالة كانت فهي رؤيافي الخيال بالحس لافي الحس والمتخيل فديكون من داخل في القوّة وقد يكون من خارج بمثل الروحاني أوالتجلي المعروف عند القوم ولكن هوخيال حقيقي اذا كان المزاج المستقيم المهيأ للحق فاذاور دالملك على النبي عليه السلام بحكم أو بعلم خبرى وانكان السكل من قبيل الخبرولتي تلك الصورة الروح الانساني وتلاقى هذا بالاصغاء وذلك بالالقاء وهم أنوران احتدالمزاج واشتعل وتقوت الحرارة الغريز ية المزاجية في النورين وزادت كميتها فتغير وجه الشخص لذلك وهو المعبر عنه بإلحال وهوأشد مأيكون وتصعدالرطو بازالبدنية بخارات الىسطح كرةالبدن لاسقيلاءالحرارة فيكون من ذلك العرق الدي يطرأ على أصحاب هذه الاحوال للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين ولقوة الحواء الحارا لخارج من البدن بالرطوبات نغدمر المسام فلا يتخلله الحواء الباردمن خارج فأذاسر يعن النبي وعن صاحب الحال وانصرف الملكمن النبى والرقيقة الروحانية من الولى سكن المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتحت المسام وقبل الجسم الحواء الباردمن غارج فتخلل الجسم فيبردالمزاج فيزيدني كمية البرودة وتستولى على الحرارة وتضعفها فذلك هوالبردالذي يجده صاحب الحال ولهذا تأخذه القشعر يرة فيزادعليه الثياب ليسخن ثم بعد ذلك يخبر بماحصل له في تلك البشرى ان كان وليا أوفى ذلك الوجى ان كان ببياوهـ ذا كله اذا كان التنزيل على القلب بالصفة الروحانية فان كان نفشا فهو الالحام وهندايكون الولى والني وأماان حدث فسمع من غيررة بة فهوالحدث واماان تراءى له الملك ان كان نبيافي زمان وجودالنبؤةأ وتراءت أدار قيقةر جلاممثلا أوصورة حيوان يخاطبه بماجاء بداليه فانكان وليافيعرضه على الكتاب والسنة فانوافق رآه خطاب حق وتشريف لاغيرلاز يادة حكم ولااحداث حكم لكن فديكون بيان حكم أواعلاما بماهوالام معليه فيرجع ماكان مظنو نامعاوماعنده وان لميوافق الكتاب والسنةرآه خطاب حق وابتلاء لابدمن ذلك فعلم قطعاان تلك الرقيقة ليست برقيقة ملك ولابمجلي الحي ولكن هي رقيقة شيطانية فان الملائكة ليس لحامثل هندا المقام وانهاأ جلمن ذلك وأ كثرمايطرأ هذاعلي أهل السماعمن الحق في الخلق فابق للاولياء اليوم بعد اوتفاع النبوةةالاالتعريفوانسدتأ بوابالاوامرالالهيةوالنواهي فنادعاها بعدمجد فهومدعشر يعةأوجي بها اليمسواءوافق بهاشرعناأ وخالف وأمافي غيرزماننا فبلرسول اللهصلي الله عليموسلم فلم يكن تحجير واذلك قال العبد الصالح خضر ومافعلته عن أمرى فان زمانه أعطى ذلك وهوعلى شريعة من ربه وقد شهدله الحق بذلك عندموسى وعندناوزكاه وأماليوم فالياس والخضر على شريعة محدصلى الله عليه وسلم امابحكم الوفاق أو يحكم الاتباع وعلى كل حال فلايكون لحماذلك الأعلى طريق التعريف لاعلى طريق النبؤة وكذلك عيسي عليه السلام اذانول فلايحكم فينا الابسنتناعر فهالحق بهاعلى طريق التعريف لاعلى طريق النبؤة وانكان نبيافتحفظوا يااخواننا من غوائل هذا الموطن فان تميزه صعب جداو تستحليه النفوس ويطرأ عليهافيه التلبيس لتعشقها به واذاأ نس الحل بمثل هذا الالقاء الذىذكرناه هان عليمه جله ومايكون فيهكشله حين يفجأه وان الله اذاتكم بالوحى فكائنه سلسلة على صفوان فتصعق الارواح عندسماعها ويكون العلم الذي يحصل لهافى تلك الصلصلة كالعلم الذي حصل من الضرب بين الكتفين وكالعلم الخاصل من النظر سؤالا وجواباواستفادة علوم كثيرة من مجر" دضرب أونظر وقدراً يناهذا كله بحمداللهمن نفوسنافلا نشك فيه وماأشبهه الابأبواب مغلقة فاذا فتحت الابواب وتجلى لكماوراء هاأحطت بالنظرة الواحدة علمامها كايفتح الانسان عينه في اللحة الواحدة فيدرك من الارض الى فلك البروج ثم الذي بجده صاحب هنذا الامرمن الج برداليقين مالايقدر قدر وولتلك الحرارة التي قلنا توجد عند الالقاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنسدافتتاحكل صلاة وفي أكثرالاحوال الهماغ لني بالثلج والماء البارد والبردفه لنده ثلاثة كالهابوارد



فان

anla

الله

يقول

الخ

طلا

كان

ليقابل بهاحرارة الوجي فانه محرق ولولا القوة التي تحصل للقلب من هذا البردهاك \* واعلم أن هذا المنزل يتضمن من العاوم عل اليقين وعلم الحجاب وعلم الوعيد وعلم الكبرياء الكونى المنوط بالحق وعلم التقديس وعلم السبب الذي لاجله انخف تالمخاوقات أربابامن دون المقول ذاقال أربابامن دون المقوهم اتخذوها أربابامع اللقوعلم ما يحلمن الرباوعلم ايشارالحق وهل يصح هذامع اعتقادك أن لافاعل الااللة فعلى من يؤثره وعلم أحدية النفخة واختلاف الاثرول كان الاشتعال في النار بالنفيخ و ينطفي به السراج والهواءأ قرب للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم وعلماً حوال الآخرة من جانب ما تحوى عليه من الشدائد خاصة وعلم المعارضة التي قصدها الحلاج حتى دعاعليه عمرو بن عثمان فلماجوى عليهماجري كانت المشيخة نقول اعاأصيب الحلاج بدعوة الشيخ وعلم السحر الحقيقي وغيرا لحقيقي وهلهوفي الحالتمين خيالأملا وعلملماذا يرجع كون البارىله كلامه للخلقة ولصفة قائمة بهزائدة علىذا نهأ ونسبة عاصة أو لعلمه ومحل الاعجازمن القرآن ماهوفان هذاع طعطم منسع الجي وعلم الاصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام وعلم ماتحوى عليه البسماة من الاسرار ولماذا انحصرت في هذه الثلاثة الاسهاء وهذه الحروف الخصوصة دون باقى الحروف وأبن محلهامن الآخرة وهمل نخلق من حروفها ملائكة أى يأتى يوم القيامة كلحرف منها صورة فائمة منسلماتأتي سورة البقرة وسورة آلعمران وهما الزهراوان يشبهدان لفارئهماواذا وجدت صور هنه الحروف بوم القيامة فن حيث رقها أومن حيث التلفظ بها أومنهما والحروف المسددة منها ها تخلق صورتين أوصورة واحمدة واذاخلقت هذه الحروف صورافن أىشئ تقي قارئها ومن في مقابلتها ووقايتها هل هي عين الشهادة فان كانت للشهادة فمانشهدالالمن رقها أومن تلفظ بها الهرقها أوتلفظ بها وقمدرقها الكافروتلفظ بهماالمنافق وان كانت تشهد بالاعان بها الذي محله القلب فاهي بسملة الرقم ولابسملة اللفظ وليس فى النفس الاالعلم بها والايمان والارادة لهماوكذلك يكون الامرعلى هذا التقسيم فى الزهراوين من رقهاأ وقراءتهاأ ومن كونهاسورة فقط أومن كونهاذات آيات وحووف وهل الآيات في الصورة كالاعضاء لصورة الحيوان أوهي لها كالصفات النفسية للوصوف لا كالاعضاء هذا كامن علم هذا المنزل وعلم الضلال والحدى وهل يرجعان الى نسب أوالى أعيان موجودة وان كانت موجودة أعيانافهل هي مخلوقة وغيرذلك وانكانت مخلوقة فهل همامن خلق العبادأ ومن خلق اللة أو بعضهامن خلق العبدو بعضهامن خلق التدوعلم تسليط المخاوفات بعضهم على بعض من المعانى وغير المعانى فأن الله تعالى السمى نفسه ملكا سمى خلقه جنوداواذا كانوا جنوداوماتم الااللة وخلقه فلمن بحار بون أوهمأ جنادز ينة لاأجناد محاربة فان حارب بعضهم بعضاوهو الواقع فمن أجناد اللهمن هؤلاء الاجناد فالذين همأ جناد الله فان الله مليكهم فن ملك الاجناد الآخرين وهنامن الاسر ارالالحية مهالك ويوجع علذلك لمافي أحكام الاسماء الالحية من المنازعة والتضادومنها الموافق والخالف وكذلك الارواح الملكية وقدروى ان رجلامن المسرفين على نفسيه أرادالتو بة وكان من قرية كلهاشروكانت تمقر يةأخرى كلهاخيرفأرا دالهجرةالبهافييناهوفي الطريق جاءأ جله فمات فتنازعت ملائكة الرحة الذين همأ جناه الاسم الرحيم وملائكة العذاب الذين همأ جناد الاسم المنتقم فاماطال النزاع ينهم فعين يتسامه من هاتين الطائفتين الذينهم وزعة الاسماء الالهية أوجى الله اليهم ان قدروا ما بين القريتين فالى أبهما كان أقرب كان من أهلها فقدروا مابين القر يتين فوجدوا الرجل قدناء بصدره لاغيرنحوقر يةالسعادة فكمله بالسعادة فتسلمته ملائكة الرجة ومعاوم أنهمامشي الابعدحصول التو بقفي قلبهأ وارادتها ان كان لايعلم حدها فقسدعا إللة من ذلك ماعلم وكل خطوة خطاهامن أولخووجهمن قريته فهجرة وحركة محودة ومع هذا وقع الحكم بالتقدير المكاني والمكان فأسببذلك وماأثر دفى الكون وهل للحاكم فيسهمدخل فى الحكم بين الناس وهوالحكم بالاستهام وهوالقرعة وعلم الاعمال المشروعة هل لما وجود قبل ان يعمل بهاالمكاف أولاوجود له ابل هي عين عمل المكاف واذا كانت عمله كيف تعلم الصنعةعلى صانعهامن غيرحكم النسب اذلاأ ثر لهافيه الابماينسب اليهمنهامن الثناء المحمود أوالمنموم وقدوردأن كل انسان مرهون بعمامفن الراهن والمرتهن اذا كان المكلف عين الرهن فا أعجب حكم الله في خلقه فو الله ماعرف الله



الااللة وهل السعداء والاشقياء على هذا الحسكم أو يختص به الاشقياء دون السعداء وعلم من بخرج الله من النارمن غير شفاعة شافع من الخاوقين هل هواخ اج امتناني حتى لا يتقيداً وهل هوعن شفاعة الاسهاء الالحية كاقال تعالى يوم نخسر المتقين الى الرجن و فدا ومعاوم انه لا يحشر الى شئ من كان عند ذلك الشئ ولما كان الا تقاء والخوف من حكم المتقين الى الرجن و فدا ومعاوم انه لا يحشر الى شئ من كان عند ذلك الشئ ولما كان الا تقاء والخوف من حكم هؤلاء الاسهاء الالحرية في حكم أمثال هذه الاسهاء الالحية فشرهم الله يوم القيامة الى الرجن و زال عنهم حكم هؤلاء الاسهاء الاخوان كان الامر على هذا فقد يكون خوج شفاعة وان لم يكن فهو خوج امتنان وهبة و وعلم صور الاعراض عن الحق و السكل فى قبضته و وعلما يتميز به الانسان من سائر الحيوان كه والنبات والجاد والملائكة تخاوقون فى المعارف الالطيفة الانسان وانها تخالف سائر الخلوقات فى الخلق وهل العقل والنبات والجاد والملائكة تناء العلوم اولد فع الحوى خاصة ماله غير ذلك وهذه المسئلة من مسائل سهل بن عبد الله التسترى ما رأيت غيره ذكرها ولا وصلت الينا الامن طريقه وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة فاقتصر نامن ذلك على ماذكرناه فانه كالاتهات المان عن العلوم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الحادي عشر وثلثما ثة في معرفة منزل النواشئ الاختصاصية العيبية من الحضرة الحمدية ﴾

درونى زماونى قـول من خصه الرحن بالعلم الحسن حين جلى الروح بالافق له ه وهوفى غار حراء قد سجن نفسه فيه لام جاءه \* في غيابات الفؤاد المستكن لتجل قام في خاطره ه صورة مجموعة من كل فن سورة سينية صادية \* جع السر لديها والعلن فأتى يرجف منها هيبة \* غادة تؤنسه حتى سكن سأله ما الذي أقاقه \* قال أمر قدننى عنى الوسن هوأن الله قد أكرمنى \* بالذي أكرم أصحاب اللسن من رسول وني مجتبى \* في علوم و بدلاء وعن من رسول وني مجتبى \* في علوم و بدلاء وعن فلدا يقلقنى مشهده \* ولذا أزهد في دندن دن

اعلم انه ليلة تقييدى هذا الباب رأيت رؤياسررت بها واستيقظت وأنا أنشد بيتا كنت قدعملنه قبل هذافي نفسى وهومن باب اففخروهو

في كل عصرواحد يسمو به يه وأنالباقي العصر ذاك الواحد

وذلك انى ما أعرف اليوم في على من تحقق عقام العبودية أكثر منى وان كان ثم فهو مشلى فانى باخت من العبودية غيمها فا العبد الحض الخالص الأعرف الربو بية طعما وي عبو ما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيته شغل التائه المجب بنفسه فقيل له ياعتبة ما هذا التيه الذي أنت فيه ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم فقال وحقيق الملى ان يتيه وكيف الأتيه وقد أصبح لى مولى وأصبحت له عبدا واعلم انه في كل زمان الابدّ من واحد فيه في كل مر تبة متبرز حتى في أصحاب الصنائع وفي كل على الم تبة متبرز حتى في أصحاب الصنائع وفي كل على الم تبه متبرز حتى في أصحاب المسائع وفي كل على الم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

( ٣ - (فتوحات ) - ثالث )

ان

3

الام

oi

4.1

KL

مارب

ن غ

فدروا

خطوة

عال

Lei

ن کل

24

وكذلك ينشئناعلى غبرمشال سبق فانقيل فافائدة قوله تعودون قلنا يخاطب الارواح الانسانية انها تعودالى تدبير الأجسام فىالاخرة كماكانت فىالدنيا على المزاج الذى خلق تلك النشأة عليمه وبخرجها من قبيرها فيها ومن النبارحيين ينبتون كاننبت الحبية نكون في حيل السيل مع القدرة من على اعادة ذلك المزاج لكن ماشاء ولهم فداعاتي المشيثةبه فقال تعالى ثم اذاشاه أنشره يعنى ذلك المزاج الذي كان عليه فلو كان هو بعين لقال ثم ينشره فنرجع الحمانر يدأن نبينهمن بعض علوم هذا المنزل وهوالعلم الذي بدور عليه فنقول ان العالم عالمان والحضرة حضرتان وان كان قد تولد بينهما حضرة ثالثة من مجموعهما فالحضرة الواحدة حضرة الغيب ولهاعالم يقال لهعالم الغيب والحضرة الثانيةهي حضرة الحس والشهادة ويقال لعالمها عالم الشهادة ومدرك هذاالعالم بالبصر ومدرك عالم الغيب بالبصيرة والمتولدمن اجتماعهما حضرة وعالم فالحضرة حضرة الخيال والعالم عالم الخيال وهوظهو والمعاني ف القوالبالحسوسة كالعلم في صورة اللبن والثبات في الدين في صورة القيد والاسلام في صورة العمد والايمان في صورة العروة وجبريل في صورة دحية السكلي وفي صورة الاغرابي وغشل لمرسم في صورة بشيرسوي كاظهر السواد في جسم العفص والزاج عند اجتماعهماولم يكن طماذلك الوصف في حال افتراقهما والذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات لانه انجمع العالمين عالم الغيب وعالم الشهادة فان مضرة الغيب لاتسع عالم الشهادة فانه مابق فيها خلاء وكذلك حضرة الشهادة فقدعامت انحضرة الخيال أوسع بلاشك وأنت قدعاينت فيحسك وعلى ماتعطيه نشأتك في نفسك المعانى والروحانيين يتحيلون ويتمثلون في الاجساد المحسوسة في نظرك بحيث اذا وقع أثر في ذلك المتصور تأثر المعنى المتصور فيه في نفسه ولاشك الك أحق محضرة الخيال من المعانى ومن الروحانيين فان فيك القوة المتخيلة وهي من بعض قواك التي أوجدك الحق عليها فأنت أحق بملكها والتصرف فيهامن المعنى اذا لمعنى لا يتصف بأن له قوة خيال ولاالروحانيين من الملأ الاعلى بأن لهم فى نشأتهم قوة خيال ومع هذا فلهم التميز فى هذه الحضرة الخيالية بالتمثل والتخيل فأنتأولي بالتخيل والتمثل منهم حيث فيك هذه الحضرة حقيقة فالعامة لاتعرفها ولاندخلها الااذا نامت ورجعت القوى الحساسة البهاوالخواص برون ذلك في اليقظة لقوة التحقق بهافتصو رالانسان في عالم الغيب في حضرة الخيال أقرب وأولى ولاسهاوهوفي نشأته لهفي عالم الغيب دخول بروحه الذي هو باطنه ولهفي عالم الشهادة دخول بجسمه الذيهوظاهره والروحاتي ليس كذلك وليس لدخول في عالم الشهادة الابالتمثل في عالم الخيال فيشهده الحس في الخيال صورة ممثلة نوماو يقظة فان تميز الانسان في عالم الغيب فله ذلك فانه تميز فيه حقيقة لاخيا لامن حيث روحه الذي لا يدركه الحس وهومن عالم الغيب وان أرادأن يتر وحن بجسمه ويظهر بهفى عالم الغيب وجدد المساعد وهو روحه المرتبط بتدبيره فهوأ قرب الحالتمفل في عالم الغيب من الروحاني المتمثل في صورة عالم الشهادة واكن هذا المقام يكتسب وينال مشل قضيب البان رحماللة فلقد كان لههام أفي قوة الانسان باليس في قوة عالم الغيب فان في قوة الانسان من حيث روحه التمثل في غـيرصورته في عالم الشـهادة فيظهر الانسان في أي صورة شاءمن صور بني آدم أمثاله وفي صور الحيوانات والنبات والحجر وقدوقع ذلك منهم ولقدأ خبرني شيخمن شيو خطريق الله وهوعندي ثقةعدل وفاوضته فى هذه المسئلة فقال أناأ خبرك بماشاهد تهمن ذلك تصديقالقولك وذلك انى صحبت رجلاى لهدند اللقام ولم يكن عندى من ذلك خبرفسأ لتمالصحبتمن بغدادالى الموصل في ركب الحاج عندرجوعه فقال لى اذاعز مت فلا تبتدنني بشئمن مأكولومشروب حتىأكون أناالذي أطلبه منك فعاهدته على ذلك وكان قدأسن فرك في شيقة محارة وأناأمشي على قدمي قريبامنه لثلاتعرض لهحاجةالي فرض بعلة الاسهال وضعف فصعب ذلك على وهولاية اراوي بمأ يقطعه ويزيل عنه القيام فالفقلت له ياسيدي أروح لىهذا الرجل الذي على سبيل صاحب سنجار آخذمن المارستان دواء قابضافنظرالي كالمنكر وقال الشرط أملك فسكت عنه قال فزاد به الحال فاقدرت على السكوت فلمانزل الركب بالليل وأسرجت الشاعل وقصد صاحب سبيل سنحار وكان غاد مااسو دوقد وقفت الرحال مين مديه وأمحاب العلل يجيئون اليميطلبون منه الادوية بحسب عللهم وأمراضهم فقلت لهياء ولاى ارحقلبي وفرسج عنى بأن تأمرني



أتيك بدواءمن عندهذا الرجل قال فتبسم وقال لى رحاليه قال فئت اليه ولم يكن يعرفني قبل ذلك ولا كنت أناعلى حالةو بزة توجب تعظمي فشبت اليهوأ ناخاتم ان بردتي أو ينتهرني لما كان فيهمن الشغل فوقفت على رأسه بين الناس فلما وقعت عينه على قام الى وأقعدني وسلم على بفرحو بسط وتبشبش وقال ما حاجت ك فقلت له عن حال الشيخ ومرضه فاستدعى بالدواءمن الوكيل على أكل ما يمكن واعتسدر وقال لى تعنيت وهلا بعثت الى فى ذلك وقت أخرجمن الخمة فقام لقيامى ومشت المشاعل بين يدى فودعته بعدمامشي معى خطوات وأمر المشاعلي ان بيشي بالضوءاماى فقلت لهماالحاجة وخفتمن الشيخ ان يعزذلك عليه فرجع المشاعلي وجئت فوجدت الشيخ على حاله كاتركته فقال لى مافعلت فقلت له ببركتك أكرمني وهو لا يعرفني ولاأعرفه ووصفت له تفصيل ماكان منه فتبسم الشيخ وقال لى ياحامد أناأ كرمتك ما كان الخادم الذي أ كرمك لاشك انى رأيتك كشير الجزع على لعلتى فأردت ان أريح سرك فأمرتك انتمشى اليه وخفت عليك منه لثلا يفعل معك ما يفعله مع الناس من الاهانة والطرد فترجع منكسرافتجردتعن هيكلي وتصورتاك فيصورته فأكرمتك وعظمت فدرك وفعلت معكمارأيت الحان انفصلت وهذاد واؤك لاأستعمله فبقيت مبهونا فقال لى لا تجول ارجع اليه وانظر إلى ما يفعل بك قال فبثت اليه وسامت عليه فلم يقبل على وطردت فذهبت متعجبا فرجعت الى الشيخ فقصصت السهماج ي لى فقال مافلت لك فقلت له عجبا كيف رجعت خادمااسو دفقال الامركارأ يتومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير وهذا يشبعهم السمياء وليس بعلم السمياء والفرق بيننافى هذاالمقام وبين علم السمياء انك اذاأ كات بالسمياء أكات ولانجد شبعاو الذي يقبض عندك عمانقبضه من هذا العلم اعماد لك في نظرك مم تطلبه فلا تجده واذا أراك صاحب همذا العلم السماوي تدخس الحمام مم ترجع الى نفسك لاترى لذلك حقيقة بل كل ما تراه بطريق السمياء الماهوم ثل ما يرى النام فاذا انتبه لم يحد شيأيما وأمفان صاحب علم السمياء لهسلطان وتحكم على خيالك بخسواص الاسهاءأ والحروف أوالقلقطيرات فان السيمياء لحاضروب كثفها القلقطيرات وألطفها التلفظ بالكلام الذي يخطف به بصر الناظرعن الحس ويصرفه الىخياله فيرى مثل مايرى النائم وهوفى يقظته وهذا المقام الذى ذكرناه ليس كذلك فانك ان أكات به شبعت وان مسكت فيه شيأمن ذهبأوثيابأوما كان ية معك على حاله لايتغير وقدوجدناهذا المقام من نفوسناوأ خذناه ذوقا فىأول سلوكنامع روحانية عيسى عليه السلام وطذاقال عليه السلام وقدنهي عن الوصال فقيل له انك نواصل فقال صلى الله عليه وسلملست كهيئت كمانى أبيت معى مطع يطعمني وساق يسقيني وفى رواية يطعمني ربى ويسقيني فلم يكن فى الك الجماعة التي خاطبها في ذلك الوقت من له هذا المقام ولم يقل لست كهيئة الناس ف كان اذاأ كل شبع وواصل على قوة معتادة والماكان الاكل فى حضرة الخيال لافى حضرة الحس صحان يكون مواصلاوقدراً يناان جبر بل ظهر فى صورة الحس رجلامعروفا كظهوره في صورة دحية وفي وقتر جلاغيرمعروف ولم ببلغناا نهظهر في عالم الغيب في الملائكة في صورةغبرهمن الملائكة فبريل لايطهر في الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أواسر افيل و لهذا قال تعالى عنه ومامناالالهمقاممعاوم وقدرأ ينامن له قوة التمثل من البشر يظهر فى البشر فى صورة بشر آخر غيرصور ته فيظهر زيد فى صورة عمر وولس للك ذلك فى عالم الغيب وكاظهر جبريل فى صورة البشريظهر الانسان فى عالم الغيب عنسه الملائكة في صورة ملك من الملائكة أي صورة ملك شاء وأعجب من هذا ان بعض الرجال من الحبين من أهل هذه الطريقة دخلعلى شيخ فتكامله الشيخ فى الحبة وقدراً مبعض الحاضرين قد دخل عليه فازال ذلك الحب يذوب ف نفسه حسامن كلام ذلك السيخ في الحب القوة تحقق ذلك الحب الى ان رجع بين يدى ذلك الشيخ كفا من ماء فدخل عليم رحال فسألوه عن ذلك الحمائين هو فاناماراً بناه خوج فقال هذا الماء هو ذلك الحب الذي بين يدى فنظرواالى ماء قليل على الحصير بين يدى الشيخ فأنظر كيف رجع الى أصله الذى خلق منه فياليت شعرى أبن تلك الاجزاء فاعلم ان الانسان في هـ فـ االطريق يعطى من القوة مايظهر به في هـ فـ دالنشأة كمايظهر في النشأة الآخرة التى يظهر فيهاعلى أئ صورة شاءفان هـ ندافى أصـ ل هذه الصورة الدنياو يقولكن لايصل كل واحد إلى معرفة هـ ندا



دالى

La

كن

مالة

لاة

نغد

ورة

ط.

الم

JL

5

نال

10

زل

الاصل وهوقوله تعالى الذي خلقك فسؤاك فعدلك وهي هذه النشأة الظاهرة ثمقال فيأي صورة ماشاء ركبك أى هـــنــ ه النشأة المسوّلة المعـــ تلة قابلة لجيم الصور فيجايـــ الله تعالى في أي صورة شاء فأعامنا أن هـــنــ ه النشأة تعطى القبول لاى صورة كانت وكذلك قوله ثم أنشأناه خلقاآخ بعد الفراغ من تسو بقصورة الانسان الظاهر فعين له صورة من الصورالتي في قوّته وتركيبه ان يقبلها فاذاعلم الانسان بالكشف الالمي انه على أصل وحقيقة تقبل الصورفيتعمل ف تحصيل أمر يتوصل به الى معرفة الامر فأذا فتح له فيه ظهر في عالم الشيهادة في أي صورة من صورعالم الشهادة شاء وظهر فى عالم الغيب والملكوت في أى صورة من صوره شاء غيران الفرق بينناو بين عالم الغيب ان الانسان اذاتروحن وظهر للروحانيين فى عالم الغيب يعرفون الهجم تروحن والناس فى عالم الشهادة اذا أبصروار وحاتجسه لايعلمون انهروح تجسد ابتداء حتى يعرفوا مذلك كإقال عليه السلام حين دخل عليه الروح الامين فى صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سوادالشعر فال الراوى لايعر فهمناأ حدحتى جلس الحدر سول اللة صلى اللة عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فذبه وذكرحد يت سؤاله اياءعن الاسلام والايمان والاحسان والساعة ومالحا من الشروط فلمافرغ من سؤاله قام ينصرف فلماغاب قال النبي صلى اللة عليه وسلم لاصحابه أندرون من الرجل وفى رواية ودواعلى الرجل فالتمس فإيجدوه فقال صلى المتعليه وسلم هذاجيريل جاءليعلم الناس دينهم غييرأن بعض الناس يعرفون الروحاني اذاتجسد من خارج من غيره من الناس أومن جنس تلك الصورة التي يظهر فيها وما كل أحديمرف ذلك ويفر قون أيضابين الصورة الروحانية المعنوية المتجسدة وبين الصورة الممثلة من داخل بعلامات يعرفونها وقد علمتها وتحققتها فأنى أعرف الروح اذاتجسد من خارج أومن داخل من الصورة الجسمية الحقيقية والعامة لاتعرف ذلك والملائكة كلهم يعرفون الانسان اذاتروحن وظهرفيهم بصورة أحدهم أو بصورة غريبة لميروا مثلها فيزيدون على عامة البنسر بهذاو ينقصهم ان يظهروافي عالمهم على صور بعضهم كانظهر في عالمنااذا كان الناهذا المقام في صورة جنسنا فسبحان العليم الحكيم مقذرا لاشياء والقادر عليها لااله الاهو العليم القدير واعلم ان أصل هذا الامر الذي ذكرته فى هذه المسئلة انماهو من العلم الالحي في التجلى الالحي فن هناك ظهر هذا الامر في عالم الغيب والشهادة اذ كان العالم بجملته والانسان بنسخته والملك بقوته على صورة مقام التجلي في الصور المختلفة ولايعرف حقيقة نلك الصور التي يقع التحول فبهاعلي الحقيقة الامن لهمقام التحول فيأي صورةشاء وان لميظهر بهاوليس ذلك المقام الاللعبد المحف الخالص فانه لا يعطيه مقام العبودية ان ينشبه بشئ من صفات سيده جاة واحدة حتى انه يبلغ من قوته في التحقق بالعبودية أنه يفني وينسى ويستهلك عن معرفة القوة التي هوعليهامن التحول في الصور بحيث ان لا يعرف ذلك من نفسه تسلمالمفام سيده اذوصف نفسمه بذلك ولولاه فداالاصل الالمي وان الحق له هذاوهو في نفسه عليه ماصحان تكونهمذه الحقيقة فيالعالم اذيستحيل ان يكون في العالم أمر لايستند الىحقيقة الهية في صورته التي بكون عليها ذلك الامر ولوكان لكان فى الوجود من هو خارج عن علم الله فانه ماعلم الاشياء الامن علمه بنفسه ونفسه عامه ونحن فى عامه كالصور فى الحباء لوكنت تعلم يافتى من أنت عامت من هوا دلايعلم الله الامن يعلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ريه فالحق عامك من نفسه وأعامك انك لاتعرفه الامن نفسك فمن تفطن لفذا المعنى علم ما تقول ومانومئ اليه فأتماح ديث التجلي بوم القيامة فالمأورده ان شاءاللة كماورد فى الصحيح وذلك أنه خرّج مسلم عن أبى سعيدالخدرى انناسافى زمن رسول اللة صلى اللة عليه وسلم قالوايارسول اللة هلنرىر بنايوم القيامة فقال وسول اللهصلي الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤ ية الشمس بالظهيرة ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤ ية الفمر ليلةالب مرصحوا ليس فبهاسحاب قالوالايارسول الله قالكذلك لاتضارون فىرؤية اللة تبارك وتعالى بومالفيامة الاكاتضارون فىرؤ يةأحدهمااذا كان يوم القيامةاذن مؤذن لتتبعكل أمةما كانت تعبد فلايبقي أحدكان يعبدغبر اللقمن الاصنام والانصاب الاويتساقطون في النارحتي اذالم يبق الامن كان يعبد اللةمن بر وفاجر وعبرأهل الكتاب قال فتسدعي البهو دفيقال لهمما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبدعز يراونقول أنه ابن الله فيقال لهم كذبتهما اتخذالة



من صاحبة ولاولد فاذا تبغون قالوايارب اناعطشنا فاسقنا فيشار اليهمأ لاتردون فيحشرون الى الناركأنهاسراب يحطم بعضها بعضافية ساقطون فى النار تمندعى النصارى فيقال لهمما كنتم تعبدون قالوا كنانعبد المسيح وتقول أنهابن اللة فيقال طم كذبتم ماانخذ اللقمن صاحبة ولاولدو يقال طم ماذا تبغون قالواعط شنايار بفاسقنا فالفيشار اليهم ألاتردون فيحشرون الىجهنم كأنهاسر اب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النارحتي اذالم ببق الامن كان يعبدالله منبر وفاج فيأتيهم ربالعالمين تبارك وتعالى فأدنى صورةمن التي رأ وهفيها قال فيقول ماذا تنتظرون لتنبع كلأمة ما كانت تعبد قالوايار بنافارقناالناس فيالدنياأفقرما كنااليهم ولمنصاحبهم قال فيقول أمار بكم فيقولون نعوذبالله منك لانشرك بالله شيأمر تين أوثلاثاحتي ان بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم و بين ربكم آية تعرفونها فيقولون نع قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد بلة من تلقاء نفسه الاأذن له بالسحود ولا يبقى من كان يسجد اتقاءور ياءالاجعل التهظهر وطبقة واحدة كلمأرادأن بسجدخ على قفاه نم يرفعون رؤسهم وفدتحول في صورته التي رأوه فيهاأ ولامرة فيقول أنار بكافيقولون نعرأ نتربنا قالم يضرب الجسرعلى جهنم وتحل الشفاعة الحديث الى آخره وقدطال الكلام فلنذكر ما يحوى عليه هد ذا المنزل من العلوم فن ذلك علم الاسم القيوم واختلف فيه أصحابنا هل بتخلق به أم لافكان السيخ أبوعبد الله بن جنيد القسرفيق من كارمشايخ هذه الطريقة بالاندلس وكان معتزليا سمعته يمنع التخلق به وفاوضته في ذلك مرارا في محله بحضور أصحابه بقبر فيق من أعمال وند دالي ان رجع الى قولنامن التخلق بالقيوم كسائر الاسهاءالاطية وفيه علم نشء عالم الغيب وفيه علم مقادير عالم الغيب وفيه علم وصف كلام الله بالتتابع وفيسه علم تنزل الارواح ومايحدهمن تنزل عليهمن الثقل وضيق النفس ولقسد كنت انقطعت فى القبور مدة منفردا بنفسي فباغني ان شيخنا يوسف بن يخلف الكرمي قال ان فلا اوسماني ترك مجالسة الاحياء وراح بجالس الاموات فبعنت اليه لوجئنني لرأيت من أجالس فصلى الضحى وأقبسل الى وحده فطلب على فوجمدني بين القبور قاعدا مطرقا وأنا تسكلم على من حضرتي من الارواح فلس الى جانى بأدب قليلا قليلا فنظرت اليه فرأيته قد تغير لونه وضاق نفسه فكان لايقدر يرفع رأسهمن الثقل الذي نزل عليه وأناأ نظر اليه وأتبسم فلايقدرأن يتبسم لماهو فيهمن الكرب فلمافرغت وزالكلام وصدر الواردخفف عن الشيخ واستراح وردوجهه الى فقبل بين عيني فقات له باأستاذمن يجالس الموتى أماأوأ نتقال لاواللة بلأناأ جالس الموتى والله لوتمادى على الحال فطست وانصرف وتركني فكان يقول من أرادأن يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان وفيد علم استقامة عالم الغيب وعصمته من المخالفة وانه عالم الوفاق وفيه علم مأتواطأت عليه القوى الانسانية وعلم مااختلفت فيهفعين تجمعهاوعين تفرقها وفيه علم الاسهاء التي تعطى الذكر فى كل ذاكر وماحضرتها وماأثرها وفيه علم الانفراد بالحق وماالذي بدعوه الى ذلك وهل يصحف الملأ الانفراد أولايصح الا بكلية الانسان ظاهراو باطنا وفيه علم أسهاء الجهات من حضرة الربو بية وفيه علم توحيد كل حضرة وفيه علم ملك الملك وهوعلم تصريف الخلق الحق وهومقام عزيز وفيه علم السياسة في ترك أبناه الجنس وفيه علم الوعيدوفيه علم الرسالة ومن أين بعث الرسل ولن بعثت من صفات الانسان ومامقام الرسول من المرسل اليه وفيه علم الموطن الذي يلحق الاصاغر بالاكابر بالخاصية وهوعلم انطواءالزماكان انطواء ألفسنة من الزمان فى يوم من أيام الرب وانطواء خسسين ألف سنةمن الزمان عندنافي يوممن أيامذي المعارج وهوكاللحة فى عالمه وكانطواء ثلاثمائة يوم وستين يومامن أيام الزمان المعلوم في يوم من أيام الشمس ول كل كوكب من السيارة والتوابت أيام تقدر طمامن الايام الزمانية بقدراتساعها وهومن علوم هدندا المنزل وفيه علم اثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي وأى اسم الحي ينظر اليها وفيه علم تقلب الانسان في عالم الغيب بين دخول وخروج وفيه علم المقادير والاوزان وما يعطى بالكيسل والميزان فانه قدو ردأن العقسل يعطى بالمكال والاعمال بالميزان وفيه علم الرفق بالكون والتخلق به ومااسمه في الاسماء الالهية وفيه علم عجزالعالم عن ادراك مالايمكن ادرا كه ليتميز بذلك العبد فيعرف قدره وفيه علم السفر والمسافر والطريق وفيه علم مايسافرمن أجله وهل حصوله من عين المنة أم لاوهل يكون



ان له

رعالم

طا:

45

العالم

رقع

رفع

دقق

نمن

رين

سات

داية

العالم المكتسب من عين المنة وان كان فباذا يقع الفرقان بين العامين وكلاهما من عين المنة وفيه علم انشاء صور الاعمال وفيه علم المقارضة الاطمية ولماذا يرجع ومافهمت من ذلك طائفة حتى قالت ان الله فقير ونحن أغنياء حين قال لهم الله وأقرضوا الله قرضا حسنا فقالت ان رب محديط لب منا القرض وفيه علم السترورجة الاختصاص والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثاني عشر وثاثماتة في معرفة منزل كيفية نزول الوسى على قلوب الاولياء وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية ﴾

قللذي خلق الانسان من علق \* لقد ربطت به مواثت العلق

قَلْلَذَى خَلْقَ الْأَنْسَانَ مِنْ عَلْقَ ﴿ لَقَدَأُتُمِتَ بِهِ جَعَاعَلَى نَسْقَ ﴿

قللندى خلق الانسان من علق ، الحق أبلخ بين النص والعنق

قللادى خلق الانسان من علق ، جعلت عهدك بالتوحيد في عنق النادي خلة الانسان من علق م كف التخلق بالاساء والخلف

قللذي خلق الانسان من علق ، كيف التخلق بالاسماء والخلق

قللذى خلق الانسان من علق \* لاتحجبني فهذا آخر الرمق \*

قللذي خلق الانسان من علق م العلم عند التجام النباس بالعرق

قلللدى خلق الانسان من علق ، أعامتني انعسين الامر في النفق

لان لى بصرا لاجفن بحصره \* وان لى بصرا قد حف بالحدق

قَلَلْنَى خَلَقَ الْانْسَانَ مَنْ عَلَقَ ﴿ لَقَدْجَعَلْتُ وَجُودَالَكُونَ فَيَطْبَقَ لَكُنْنَى اذْ رأيت الامرمن جهتى ﴿كَانَ الوجودَالَّذِي شَاهِدَتَ عَنْ طَبَقَ

فالكل في ظلم الاطباق منحصر ، لذا تراه كثير السوق والقلق

فصاحب الفلق المشمهود ظاهره ، برى الحقائق في الاسحار والغسق

وصاحب الغسق المشهود باطنه ، برى الحقائق فىالانوار والفلق

فالكل فى حضرة التقييد ما برحوا ، فان أناه سراج منه لم يطنى ،

ه فلا يزالعلى بلوى تقلبه » فيهاوتزعمه الحرق »

وزاده عشقه فيه مكابدة \* والعشق لفظة اشتقت من العشق

أعلاه فى جنسه فيه كاسفله \* فالقيد فى قدم والغل فى عنق

، فالروح بمسكه جسم يدبره ، والجسم بمسكه توافق الفرق

أريد بتوافق الفرق اجتماع الطبائع التي وجدعنها الجسم

اعم ان المعاومات ثلاثة لارابع لما وهي الوجود الطلق الذي لا يتقيدوهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه والمعاوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه وهو الذي لا يتقيداً صلاوهو المحال وهو يفهما فاصل به يميز كل واحد من الآخر وهوالما نعان يتصف الواحد بصفة الآخر وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم لوحكم الميزان عليه لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا تقصان وهذا هو البرز خالاعلى وهو برز خالبر از خامو جد الى الوجود و وجد الى العدم فهو يقابل كل واحد من المعاومين بذانه وهو المعاوم الثالث وفيه جميع الممكنات وهي لا تتناهى كا أنه كل واحد من المعاومين لا يتناهى ولما في هذا الرز خانيان ثابتة من الوجه الذي ينظر البها الوجود المطلق ومن هذا الوجود المعالى كن فيكون وليس له الوجود المطلق ومن هذا الوجدة ينطلق عليها اسم الشئ الذي اذا رادا لحق ايجاده قال له كن فيكون وليس له أعيان موجودة من الوجه الذي ينظر اليه مناه كان فيكون وليس له أعيان موجودة من الوجود المحالة ي خانه الوائد كان فيكون وليس له

ماقيل له كن وهذه المكنات في هذا البرزخ عماهي عليه وماتكون اذا كانت عما تتصف به من الاحوال والاعراض والصفات والاكوان وهف اهو العالم الذى لا يتناهى وماله طرف ينتهي اليه وهو العام الذي عمر الارض التي خلقت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام عمارة الصو والظاهرة للراقي في الجسم الصقيل عمارة افاضة ومن هذا البرزخهو وجود المكنات وبها يتعلق رؤية الحق للاشسياء قبل كونها وكل انسان ذي خيال وتخيسل اذا تخيل أمر امّافان نظره عتد الى هذا البرزخ وهو لا يدرى اله ناظر ذلك الشي في هذه الحضرة وهذه الموجودات المكنات التي أوجدها الحق تعالى هي للاعيان التي بتضمنها هذا البرزخ بمنزلة الظلالات الاجسام بلهي الظلالات الحقيقية وهي التي وصفها الحق سبحانه بالسجود لهمع سجو دأعيانها فازالت ظك الاعيان ساجدة له قبل وجودها فلما وجدت ظلالاتهاوجدت ساجدة للة تعالى اسجوداعيانها الني وجدت عنهامن سماء وأرض وشمس وقر ونجم وجبال وشجر ودواب وكلموجود نم لهذه الظلالات التيظهرت عن تلك الاعيان الثابتة من حيث ماتكونت أجساماظلالات أوجدها الحق لهادلالات على معرفة نفسها من أين صدرت ثم انها تمتد مع ميل النور أكثر من حدا لجسم الذي تظهر عنه الى مالايدركه طولا ومع هذا ينسب اليه وهو تنبيه ان العين التي في البرز خالتي وجدت عنها لانهاية لها كاقر رناه فى تلك الحضرة البرزخية الفاصلة بإن الوجود المطلق والعدم المطلق وأنتبين هذين الظلالين ذومقدار فأنتموجود عن حضرة لامقدار لهاو يظهر عنك ظل لامقدارله فامتداده يطلب تلك الحضرة البرزخية وتلك الحضرة البرزخية هي ظل الوجود المطلق من الاسم النورالذي ينطلق على وجوده فلهذا نسميها ظلاو وجودالاعيان ظل لذلك الظل والظلالات المسوسة ظلالات هذه الموجودات فى الحسوال كان الظل فى حكم الزوال لافى حكم الثبات وكانت المكنات وان وجدت فى حكم العدم سميت ظلالات ليفصل بينهاو بين من له الثبات المطلق في الوجو درهو واجب الوجود و بين من له الثبات المطلق في العدم وهو المحال لتتميز المراتب فالاعيان الموجو دات اذاظهرت فني هذا البرزخ هي فانه مانم حضرة تخرج البه ففيها تكنسب حالة الوجودوالو جودفيها متناه ماحصل منه والايجادفيها لاينهى فالمن صورةموجودة الاوالعين الثابتة عينها والوجود كالثوب عليها فاذا أرادا لحق أن يوجى الى ولى من أوليائه بأمر مّا يجلى الحق في صورة ذلك الامر لهـ فـ والعين التي هي حقيقة ذلك الولى الخاص فيفهمهن ذلك التجلي بمجر دالمشاهدة اير يدالحق أن يعلمه به فيجد الولى في نفسه علم مالم يكن يعلم كأوجد الني عليه السلام العلم في الضربة وفي شربه اللبن ومن الاولياء من يشعر بذلك ومنهم من لايشعر به فن لايشعر يقول وحدت في خاطري أمركذا وكذاو يكون ايقول على حدما يقول فيعرف من يعرف هذا المقام من أى مقام نطق هـ ذا الولى وهوأ تمعن لا يعرف وتلك حضرة العصمة من الشياطين فهووجي خالص لايشو به مايفسده وان اشتبه عليك أمره في اللير زخواً نت من أهل الله فانظر في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان أى لولاذلك البرزخ لميمسيز أحدهماعن الآخر ولأسكل الامر وأدى الى قلب الحقائق فامن متقابلين الاوبينهما برزخ لايبغيان أي لايوصف أحدهم ابوصف الآحر الذي به يقع النميز وهومحل دخول الجنسة التي لانفال الابرحة اللهوط فالايصح أن يكون له عمل وهو حال الدخول البها فلا تتصف بأفك قد ذخلت ولا بأنك خارج وهوخط متوهم يفصل بين خارج الجنة وداخلهافه وكالحال الفاصل بين الوجود والعدم فهو لاموجو دولامعدوم فان نسبته الحالوجود وجدت فيهمنه رائحة لكونه ثابتا وان نسبته الحالعدم صدقت لانه لاوجود له والعجب من الاشاعرة كيف تشكر على من يقول ان المعدوم شئ في حال عدمه وله عين ثابتة تم يطر أعلى تلك المين الوجو دوهي تثبت الاحوال اللهم منكر الاحوال لانمكن لههذا ثمان هذاالبر زخالذي هوالمكن بين الوجود والعدم سبب نسبة الثبوت اليعمع تسبة المدم هومقا بلتملاص بن بذائه وذلك ان العدم الطلق قام للوجود المطلق كالمرآة فرأى الوجود في مصورته فكانت تلك الصورة عبن المكن فلهذا كان للمكن عين ثابتة وشيئية في حال عدمه ولحد اخرج على صورة الوجود المطلق ولهذا أيضا تصف بعدم التناهي فقيل فيه اله لايتناهي وكان أيضاالوجود الطلق كالمرآ ةللعدم المطلق فرأى

ان

العدم المطلق في مرآة الحق نفسه في كانت صورته التي رأى في هذه المرآة هو عين العدم الذي اتصف به هذا الممكن وهوموصوف بأنهلايتناهي كمان العدم المطلق لايتناهى فانصف الممكن بأنهمه دوم فهوكالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة لاهي عين الرائي ولاغيره فالمكن ماهومن حيث ثبوته عين الحق ولاغييره ولاهومن حيث عدمه عين المحال ولاغــبرهفكانهأمر اضافى ولهـــذانزعتطائفةالىنغىالممكن وقالتماثمالاواجبأ ومحــال ولم يتعقل لهــاالامكان فالمعكأت على ماقرر ماهأعيان البقهمن تجلى الحق معدومةمن تجلى العدم ومن همذه الحضرة علرالحق نفسه فعلرالعالم وعلمه له بنفسه أزلا فان التجلي أزلا وتعلق علمه بالعالم أزلاعلي ما بكون العالم عليه أبدا بماليس حاله الوجودلايز بد الحق به علماولايستفيدولار ؤية تعالى المةعن الزيادةفي نفسه والاستفادة فان قلت فان أحوال المكنات مختلفة واذا كان الممكن في حالة له مقابل لم يكن في الاخرى و بظهور احداهما تنعد مالاخرى فن أين كان العلم له بهــــــــــــــالمرتبة قلناله ان كنت مؤمنا فالجواب هين وهوأنه علم ذلك من نفسه أيضاوا كنسي المكن هـ نداالوصف من خالقه وقد ثبت لك النسخ الالحي في كلام الحق عاشر عوقد ثبت عندك تجلى الحق في الدار الآخرة في صور مختلفة فأبن الصورة التي تحول الهامن الصورةالتي تحول عنهافهذا أصل تقلب الممكأت من حال الى حال يتنوع التنوع الصور الالهية فان قلت فهذا التنق عمامتعلقه هل متعلقه الارادة قلنالافا نهليس للارادة اختيار ولانطق بها كاب ولاسنة ولادل عليهاعقل وأعا ذلك للمشبئة فانشاء كان وانشاء لم يكن قال عليه السلام ماشاءاللة كان ومالم يشألم يكن فعلق النفي والاثبات بالمشيئة وماوردمالميردلم يكن بلو ردلوأ ردناأن بكون كذالكان كذا فرجمن المفهوم الاختيار فالارادة تعلق المشيئة بالمراد وهوقوله انماقوانالشئ اذا أردناه هذاتعلق المشيئة وقدذهب بعض الناس من أهل الطريق ان المشيئةهي عرش الذات وهوأ بوطالب أيملكهاأى بالمشيئة ظهر كون الذات ملكا لتعلق الاختيار بها فالاختيار للذات من كونهاا لهافان شاءفعل وان شاءلم يفعل وهو التردد الالمي في الجبر الصحيح ماتر ددت في شيئ أنافاعله ترددي فى قبض نسمة المؤمن بكره الموت والعلم للذات من كونه ذاتا وطذا نظهر وائحة الجبرمع العلم ويظهر الاختيار مع المشبثة فاحكم وسبق بهالعلم لايتبدل عقلا ولاشرعا مايبذل القوللدى والمتحة الحبرفيه أعقبه وماأنا بظلام للعبيد لثلا يتوهم متوهم ذلك اذكان الحكم للعلم فيه فلمأخذ بماهوعليه مجبور غبرمختار ومن علم ماذكر ناممن تجلي الحق في مرآ ةالعدم لظهورصورأعيان المكأت علىصورة الوجوب هان عليه هذا كله وعرف أصله واستراحراحة الابد وعلران المكن ماخرج عن حضرة امكانه لافي حال وجوده ولافي حال عدمه والتجلي لهمستصحب والاحوال عليه تتحول وتطرأ فهو بين حال عدمى وحال وجودي والعين هي تلك العين وهذامن العلم المكنون الذي قيل فيه ان من العلم كهيئه المكنون لايعامه الاالعالمون بالله فاذا فطقوابه لم ينكره الأهل الغرة بالله ولحذا كان الجن والارواح لوبعث اليهم أحسن رداعلى النبى صلى المتعطيه وسلم حين كان يقرأ عليهم القرآن من الانس وكذا قال لاصحابه وذلك لانهمال هـ نده الحضرة أقرب نسبة والى عالم الغيب فان لهم التحول في الصورظاهر او باطنا فكان استاعهم الكلام اللة أوثق وأحسن للمشاركة فيسرعة التنوع والتقلب من حال الىحال وهومن صفات الكلام فهم بالصفة اليه أفرب مناسبة وأعلم بكلام الله مناألا واهم لمامنعوا السمع وحيل بينهم وبين الساء بالرجوم قالواماه فاالالام حدث فأمرزو بعة أصحابه وغيره أن يجولوامشارق الارض ومغار بهالينظر واماهد االامر الذي حدث وأحدث منعهم من الوصول الى الماءفالماوصل أصحاب زوبعة الىتهامة مروا بنخلة فوجدوار سول اللهصلي اللة عليه وسل يصلي صلاة الفجروهو يقرأ فلماسمعواالقرآن أصغوااليه وقالواهمذاالذى حالىينناو بين خسيرالسهاء فاولامعرفتهم رتبة القرآن وعظم قسدره مانفطنوالذلك فولوالى قومهممندرين فقالوا ياقومنا الاسمعنا كتاباأنزل من بعدموسي مصدقا لمابين يديه يهدى الىالحق والىطريق مستقيم ياقومناأجيبواداعي الله وآمنوابه يغفرلكم من ذنو بكم وبجركم من عذاب أايم وقالواانا سمعناقرآ ناعبابهدى الى الرشدفا منابه ولن نشرك بر بناأ حداوأنه تعالى جدر بناما انتحد صاحبة ولاولدا وكذلك لماقرأ عليهم سورة الرجن ايسلة الجن مامر بآية يقول فيها فبأى آلاءر بكاتكذبان الاقالواولابشئ من آلائك



ر بنانكذب ولما تلاهار سول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أصحابه من الانس لم يقولوا شيأهما قالته الجن فقال لهمرسولاللة صلى اللةعليه وسلم انى تلوتهاعلى اخوا نكم من الجن فكانوا أحسن استماعا لهامنكم ماقيل لهم فبأى آلاءر بكأتكذبان الاوقالواولابشئ من آلائك وبنانكذب ولقدرو يناحد يثاغر يباعن واحدمن هذه الجاعة من الجن حدثني به الضرير ابراهم من سلمان بمنزلي يحلب وهومن دير الرمان من أعمال الخابورعن رجل حطاب ثقة كان قد قتل حية فاختطفته الجن فأحضرته بين يدى شيخ كبير منهم هوزعيم القوم فقالواله هذاقتل ابن عمناقال الخطاب ماأدرى ماتقولون واعاأ نارجل حطاب تعرضت لىحية فقتلتها فقالت الجاعة هوكان ابن عمنافقال الشيخ رضى الله عنه خلوا سبيل الرجل وردوه الى مكانه فلاسبيل لكم عليه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول النامن تصور فى غيرصور ته فقتل فلاعقل فيه ولاقودواس عمكم تصورة صية وهي من أعداء الانس قال الحطاب فقلت له ياهذا أراك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدركته قال نعم أناوا حدمن جن نصبين الذبن قدمواعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فسمعنامنه ومابقي من الك الجاعة غيرى فاناأحكم في أصحابي عا سمعتهمن رسول اللهصلي المقعليه وسلم ولم بذكر لنااسم ذلك الرجل من الجن ولاسألت عن اسمه وقد حدث بهذا الحديث الشيخ الذى حد تنابه صاحى شمس الدين محدبن برنقش المعظمي وبرهان الدين اسماعيل بن محد الايدني بحلب يضافاني كنت أحدثهما بهذا الحديث فلما جشامدينة حلب بعثتهما اليده ليحدثهما كاحدثني فدتهما كا حدثني فسكل عالم برزخي هوأعلم بحضرة الامكان من غيره من المخلوقين لقرب المناسبة ويكفي هذا القدر من هذا المنزل فلنذ كرمايحوى عليه هذا المنزل من العاوم وذلك انه بحوى على علم الامر الالحي هل له صفة أم لا وهل من شرطه أومن حقيقته الارادة أم لاوعلم الوجى وضروبه وعلم السماع وعلم العالم البرزخى وعلم الجبروت وعلم الهدى وعلم العظمة الاطية لماذا ترجع وأبن تظهر ومن هوالموصوف بهاولمن هي نسبة ولمن هي صفة وعلم التنزيه وعلى من يعود وعلم الحضرة التي أطلق اللقمنها ألسنة عباده على نفسه بمالايليق به في الدليل العقلي وهل لذلك وجه الحي يستنذ اليه في ذلك أم لا وهو قوطمان الله فقيروان عيسي ابن الله وكذلك عزيرو يدالله مغاولة كاحكي الله عنهم وأمثال هذاوعلم الظن وحكمه والمحمودمنه والمذموم ومامتعلقه وعلم الايمان وعلم ماينبغى أن يستند السمعن لايستند وماصفته وما يجوزمن ذلك عمالا يجوز وعلم مرانب الكواكب وعلم منازل الروحانيين من السماء وعلم أحوال الخلق وعلم الصديقين وعلم المسابقة بين الله وبين عبده وعلا المكر والفتن وعلا القيام بأوامر الله وعلم مراتب الغيب وماا نفر دبه الحق من علم الغيب دون خلقه ومايمكن ان يعلمن الغيب وهل العطرية يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم أم لا وقوله تعالى عالم الغيب الماذا يرجع اطلاق الغيب هل الكونه غيباعناأ وغيباني نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية فيكون شهادة وعلم العصمة وعلم تعلق العلم عمالا يتناهى هل يتعلق به على جهة الاحاطة أم لا وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فى الاسماء الحسني من أحصاها دخل الجنة ومامعني الاحصاء والماذا يرجع وهل يدخل نحت مالا يتناهى كما يدخل نحت الاعاطة أولايدخل وماالفرق بين الاحاطة والاحصاء فان الواحد يحاط به ولا يحصى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

إلباب الثالث عشر وثلثاثة في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية

أفول لآدماً صلابه و كاأصل الرسالة سرع نوح وان مجدا أصل شريف هعزيز فى الوجود الكل روح أناولد لآباء كرام فنفورى فى الاضاءة مثل يوح اذا حضروا واخوانى وقوف فى الحدمتهم حننت الى المسيح فانى كنت بتعمل بديه فى وساعد فى على قتل المسيح وذلك فى المنام وكان موسى فى نجى فيه بالاشارة والصريح وأعطانى الغزالة فى بيدنى في وأفهم بالاشارة والصريح

( ٧ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

رکن

رائي

لعالم

لناله

طار

Li1

نان

نامن

الى

وثق

دلانا

وأغنانى فروحنى عساوا \* وأفقرنى فأصحبنى ضريحى فان حضر واوضمهم مقام \* البهم عين أبصرهم جنوسى فبر الوالدين على فرض \* فيانفسى على التفريط نوسى أناابن محسد وأنابن نوح \* كاأنى ابن آدم فى الصحيح فيامن بفهم الالفازهسذا \* لسان رموزنا بالعلم بوسى

اعلمأ يدك اللهان أصل أر واحناروح محمد صلى الله عليه وسلم فهوأ ولالآباء روحا وآدم أول الآباء جسماونوح أول رسول أرسلومن كان قبلهانما كانوا أنبياء كلواحدعلى شريعة منر بهفن شاءدخل في شرعه معمهومن شاء لمبدخلفن دخل ثمرجع كان كافراومن لم يدخل فليس بكافر ومن أدخل نفسه في الفضو ل وكذب الانبياء كان كافرا ومن لميفعلو بقي على البراءة لم يكن كافر اوأماقو له تعالى وان من أمة الاخلافيها نذبر ليس بنص فى الرسالة وانماهو نص في ان في كل أ . ة علما بالله و بأمو رالآخرة وذلك هوالنبي الاالرسول ولو كان الرسول لقال اليها ولم ية ل فيه اونحن نقول انهكان فيهسمأ نبياء عالمون باللةومن شاءوافقهم ودخل معهم فىدينهم وتحت حكم شريعتهم كان ومن لميشأ لميكاف ذلك وكان ادريس عليه السلام منهم ولم يجع له نص فى القرآن برسالته بل قيل فيه صديقا نبيا فارّل شخص استفتحت به الرسالة نوح عليه السلام وأولروح انساني وجدروح محدوا ولجسم انساني وجدجسم آدم وللوراثة حظمن الرسالة ولهذا قيل في معاذ وغيره رسول رسول اللة ومافاز مهذه الرتبة و يحشر يوم القيامة مع الرسل الاالحدثون الذين يروون الاحاديث بالاسانيد المتصله بالرسول عليه السلام فيكل أمة فلهم حظ في الرسالة وهم نقسلة الوجي وهمورثة الانبياء في التبليغ والفقهاء اذالم يكن لمم نصيب في رواية الحديث فليست لهم هذه الدرجة ولا يحشر ون مع الرسل بل يحشرون فى عامة الناس ولا ينطلق اسم العلماء الاعلى أهل الحديث وهم الائمة على الحقيقة وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرةمن لميكن من أهل الحديث منهم كان حكمه حكم الفقهاء لابقي بزون فى الوراثة ولا يحشر ون مع الرسل بل يحشرون مع عموم الناس و بميزون عنهم بأعما لهم الصالحة لاغير كاأن الفقهاء أهل الاجتهاد بميزون بعلمهم عن العامة ومن كان من الصالحين عن كان له حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في كشفه وصحبه في عالم الكشف والشهود وأخذ عنه حشرمعه يوم القيامة وكان من الصحابة الذين صحبوه في أشرف موطن وعلى أسنى حالة ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم ولايلحق بهذه الدرجة صاحب النوم ولايسمى صاحباولو رآه فى كل منام حتى براه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه ويأخذ عنه ويصحح لهمن الاحاديث ماوقع فيه الطعن من جهية طريقها فهؤلاء الآباء الشيلانة هم آباؤنا فهاذ كرناه والاب الرابع هوابراهيم عليه السلام هوأ بونافى الاسلام وهوالذي سمانا مسلمين وأقام البيت على أربع أركان فقام الدليسل على أربع مفردات متناسبة وكانت النتيجة تناسب المقدمات فانظرمن كانت هذه مقدماته وهومجه وآدمونو حوابراهم عليهم السلام ماأشرف ماتكون النتيجة والولدعن هؤلاء الآباء ووحطاهر وجسك طاهرورسالة وشرع طاهرواسم شريف طاهرومن كانأ بوه هؤلاء المذكر رين فلاأسعدمنه وهوأرفع الاولياء منصباومكانةولما كانت النشأة ظهرت في الجنان أولاوا تفق هبوطها الى الارض من أجل الخلافة لاعقو بة المعصية فان العقو بةحصات بظهو رالسوآت والاجتماء والنو بةقدحصلا بتلق الكلمات الالهيسة فإيبق النزول الاللخلافة فكان هبوط تشريف وتكريم ايرجع الى الآخرة بالجم الغيفيرمن أولاده السيعداء من الرسسل والانبياء والاوليك والمؤمنين ولكن الخلافة لما كانت ربو بيةفي الظاهر لانه يظهر بحكم الملك فيتصرف في الملك بصفات سيده ظاهرا وانكانت عبو دبته لهمشهودة فى باطنه فلم تعر عبو ديته جيعه عندرعيته الذين هم اتباعه وظهر ملكه بهم وبإنباعهم والاخذعنه فكان فى مجاورتهم بالظاهر أقرب وبذلك المقدار يستترعنه من عبوديته فان الحقائق تعطى ذلك ولذلك كثيراما ينزل فىالوجى على الانبياءقل اغاأ نابشر مثلكم يوجى الى وهذه آية دواء لهذه العانف بذا المقدار كانت أحوال الانبياء الرسل فى الدنيا البكاء والنوح فأنه موضع تنقى فتنت ومن كان ذلك عاله أعنى التقوى والاتقاء كيف يفرح



ويلت أمن يتق فان تقواه وحذره وخوفه أن لا يوفى مقام التكليف حقه وعلمه بأنه مسؤل عنه لا يتركه يفرح ولايسر بعزة المقام قال صلى المتعليه وسلم أناأتقا كملته وأعام كم بما تقيحين قالت له الصحابة في اجتهاد ه قدغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وماثأخ بعد قوله المنزل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماناً خرواً مثال هذاوقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال انقوااللة حق تقانه وقال اتقوا الله مااستطعتم وانقوا الله ويعلم كالله وهذا هوحظ الوراثة من النبوة أن يتولى اللة تعليم المتني من عباده فيقر بسنده فيقول أخبرني ربي بشرع نبيه الذي تعبده به بمن أخذه أوجي يه اليه فهو عال فى العلم نابع فى الحسكم وهم الذين لبسو ا بانبياء و تغبطهم الانبياء عليهم السلام فى هذه الحالة لانهم اشتركو المعهم فى الاخذعن اللة وكان اخذهد والطائفةعن الله بعد التقوى عاعم اواعليه عاجاءهم به هذا الرسول فهم وان كأنوا بهذه المثابة وأتتبحهم تقواهم الاخدعن الله فى موازين الرسل وتحت حوطتهم وفى دائرتهم ووقع الاغتباط فى كونهم لم يكونوارسلا فبقوامع الحق دائماعلى أصل عبودية لمتشبهار بوبية أصلافن هناوقع الغبط لراحتهم وان كانت الرسل أرفع مقامامنهم ألانراهم بوم القيامة لايحزنهم الفزع الاكبر ولايداخلهم خوف البتة والرسال فى ذلك اليوم فى غاية من شدة الخوف على أيمهم لاعلى أنفسهم والام في الخوف على أنفسهم وهؤلاء في ذلك اليوم لاأثر للخوف عندهم فأنهم حشروا الىالرجن وفدا تملتعم بعدأن عرقتك بعلومنصبك أيهاالصديق في اتباع ماشرع لك ان الناس غلطوا في الصادقين من عباد الله المنابر بن على طاعة الله وانسترط من لا يعرف الامر على ماهو عليمه ولاذا ق طريق القوم أن الداعى الى الله اذا كان يدعو الى الله بحالة صدق مع الله أثر في نفوس السامعين القبول فلا تردّد عونه واذا دعا بلسانه وفلبه مشحون بحب الدنياوأ غراضها وكان دعاؤه صنعة لميؤثر فى القلوب ولاتعدى الآذان فيقولون ان الكلام اذا خرج من القلب وقع فى القلب واذاخر جمن اللسان لم يتعبد الآذان وهنه اغاية الغلط فوالله مامن رسول دعافومه الابلسان صدقمن قلبمعصوم واسان محفوظ كثيرالشفقةعلى رعيته راغب في استجابتهم لمادعاهم اليههنده أحوال الرسلف دعائهم الىاللة تعالى وصدقهم ومع هذا يقول صلى اللة عليه وسلم انى دعوت قومى ليلاوتها رافلم يزدهم دعائى الافراراواني كلادعوتهم لتغفرهم جعلواأ صابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استحارا وقال تعالى ليس عليك هداهم وقال انك لاتهدى من أحببت وقال ماعلى الرسول الاالبلاغ فلوأ تركلام أحدف أحد اصدقه فى كالرمد لأسلم كل من شافهه الذي عليه السلام بالخطاب بل كذب ورد الكلام فى وجهه وقوتل فان لم يكن لله عناية بالسامع بأن يجعل فى قلبه صفة القبول حتى يلقى بهاالنور الالحى من سراج النبقة كاوصفه تعالى وسراجامنيرا ألانوى الفتيلة اذا كان رأسها يخرج منه دخان وهي غيرمشتعلة فاذاسامتت بذلك الدخان السراج اشتعل ذلك الدخان بمافيهمن الرطوبة وتعلق فيه النورمن السراج ونزل على طريقه حتى يستقرفى رأس الفتيلة التي انبعث منها فلك الدخان الى السراج فتشتعل الفتيلة وتلحق برتبة السراج فى النورية فان كانت لها مادة دهن وهي العناية الالحية بقيت مستنبرة مادام الدهن عدها وذلك النور يذهب برطو بات ذلك الدهن الذي به بقاؤه ولم ببق معملاسراج حدبث بعدان ظهرفيه النورو بق الامدادمن جانب الحق فلايدرى أحدمايصل اليه فان الانبياء مادعت لانفسهاالناس وانمادعتهم الى ربهافاى فاب اعتنى الله به وقام به حوقة الشوق الى ذلك الدعاء مشل احتراق وأس الفتيلة ثم انبعث من هدا الشوق همة الى مادعاه اليسول فى كلامه مثل انبعاث الدخان من تلك النارية التى فى رأس الفتيلة وهى قوة جاذبة فجذبتمن نورالنبوة والوجى والهداية دلك الاشتعال الذى فام بالدخان فرجع به الى قلب صاحبه فاهتدى واستناركا انقدت هنده الفتيلة تم فارق الني ومشى الى أهله نور افان اعتنى الله به وأمده بتوفيق شمتله في قلبه نور الهداية بذاك الامداد ولم ببق للرسول بعد ذلك معه شغل الابتعيين الاحكام الاان ذلك النور هو نور الايمان ما كنت تدرى ماالكتاب ولاالايمان ولكن جعلناه نورانهدى بهمن نشاءمن عبادنا قال عليه السلام عن ربه ادعوالى اللهولم يقل ادعوالى نفسي والى حوف موضوع للغاية فأذاأ جاب المؤمن مشي الى ربه على الطريقة التي شرع لههذا الرسول فلماوصل ألى اللة تلقاه الحق تلثى اكرام وهبات ومنح وعطايا فصاريد عوالى الله على بصيرة كادعاذلك



وأول

كافرا

اهو

نون

سل

لعامة

لققة

آناؤنا

يلاقة

द्रान

الرسول وهوقوله حين قال ادعو الى الله على بصيرة أناومن اتبعني فأخبرأ ن من اتبعه بدعو الى الله أيضاعلي بصيرة فان كنت عارفا بمواقع الخطاب الالحي وتنبيها ته واشاراته فقدعر فك محالك مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويحالك معه وقدجعلك علىصورة نبيه صلى اللة عليه وسلم في نوره وامداده وأبان لكان صورتك معه في هذا الام صورته أيضا مع جبر يل عليهما السلام الذي انقدت فتيلته من سراج جبريل واشتعلت نور اوكل واحدمن السرج ماانتقل نوره عنه بل هوعلى نوره في نفسه وانظر الي من استندت الرسيل مدأ خذهاعن جبريل عليه السلام هل كان استنادها الي جبريلأوالىاللةلاواللة بلرقيل رسول اللةوماقيل رسول جبريل وكذلك من أخلف النبؤة مثل هذا النور ودعا الحاللة على بصيرة فذلك الدعاءوالنو رالذي يدعو مههو نورالامدادلاالنورالذي افتهسه من السراج فلينسب الحاللة فىذلك لاالىالرسول فيقال عبدالله وهوالداعى الىاللة عن أمراللة بوساطة رسول اللة يحكم الاصل لايحكم مافتح اللة مه عليه فى قلبه من العاوم الالهية التي هي فتح عين فهمه لماجاء مه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والاخبار لاأن هـذا الولى يأتى بشرع جـد يدوانمايا تى بفهم جـديدفى الكتاب العزيز لم يكن غيره يعرف ان ذلك المعنى فى ذلك الحرفالمتلوّا والمنقول فللرسسل صلوات الله عليهم وسلامه العلم ولناالفهم وهوعلم أيضا فان حققت يأخي ماأ وردناه في هــذا الباب وقفت على أسرار الهية وعلمت مرتب عبادالله الذين هم مهــذه المثالة أين ينتهى مهم ومع من هم وعمن يأخذون ومن بناجون والىمن يستندون وأين تكون منزانهم فى الدرالآخرة وهل لهمشركة فى المرتبة فى الدار الآخرة كماكان لهم شركةهنافي النور يةوالامداد الالهي أملافأتمافي الدنيا فليسوا بأنبياء فانهم عن الانبياء أخسذواطريقهم ومابقى الامرالا في الامدادهل أنره ابقاء النور الاوّل وتتجددهم الانوارمع الآنات من الحق كايتجدد نور السراج باشتعال الهواءمن رطو بات الدهن فليس هوذلك النور الاؤل ولاهوغيره ولاذهب ذلك النورولابيق عينه والناظر يرى اتصال الأنوار صورة واحدة في النورية الاائه يعرف انه لولاامداد الدهن لطفئ هــــــــاحظ كل مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة ومن حيث المصنى يزيد على النظر معرفة ما يقع به الامداد وما أثره في ذلك المشهود فيز بدعاما آخر لم يكن عنده فن فقد مثل هذا ينبغي ان يطول نوحه و بكاؤه على نفسه جعلنا اللهمن أهله وعن دعاالي الله على بصيرة أوا نفردمع الله على بصيرة انه الملئ بذلك والقادر عليه وهــذا القدركاف في هذا الباب وقد حصلت الفائدة فلنذكر مايحوى عليه هذا المنزل من العلوم فاعلم انه يتضمن علم الحقائق الاسهائية وعلم الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها لامن حيث انهارسالة وعلم التنخو يف هل يخاف اللة أو يخاف ما يكون منه ومأمشهو دمن يخاف اللة والخوف أنماهو بمايتعلق بكو يحلفيك والحق تعالى منزه الذات عن الحلول في الذوات في المعنى وأعوذ بك منك وعلم طاعة العباد فهاذا يطاعون وهل لهمفي تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أوليس لهمفان اللة يقول من يطع الرسول فقمه أطاع اللههمة امقام ومقام آخروأ طيعوا الرسول ومقام آخرأ طيعوا اللهوأ طيعوا الرسول وأولى الامرمنكم فهمذه مقامات كالهانقتضيهاالطاءة ويختلف المطاع وتحقيق ذلك عجيب وتفصيل مايقع فيه الطاعة كذلك وهل نسبة الطاعة لاولى الامركنسبتها الى الرسول كنسبتها الى اللة أم لابل تكون مختلفة وعلم نتائج المخالفات والموافقات وعلم الفرق بين الاجلبن ولماذا كان الاول أجلاولماذا كان الآخ أجلاهل لعين واحدة أملام بن مختلفين وعلم أحوال الناس المدعق بن الى الله ما الذي يحول بينهم وبين الاجابة مع العلم بصدق الداعي وما الذي يدعوهم الى الاجابة والمجلس واحه والداعى واحدوالدعوة واحدة وعلم الثواب للعجل الحسى والمعنوي وعلم الاعتبار وعلم العالم العلوي والعالم السفلي وعلم السرالذي قام فى المعبودين من دون الله وما المناسبة التي جعت بينهم و بين من عبدهم ولماذ اشقو اشقاوة الابد ولمتنلهم المغفرة ولاخرجوا من النار وعلم الغيرة الالهية والغيرةمن كلغيور ولماذا ترجع والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الرابع عشرو الثمالة في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبيين والاولياء من الحضرة المحمدية ﴾ تتنزل الاسرار





حتى اذا القتالى عاومها به بدقائق الادوار والا كوار من كل عسلم ماله متعلق به الابنعت الواحسد القهار عادت الى افلا كها به بألوكة من حضرة الابرار قدزانها حسن التلقى فائثنت به بالصورتين حيدة الآثار وتيقنت ان المعارف انما به وهبت لاهل العلم بالاسرار وقداشته تطول المقام بساحتى به لخروجها فهاعن الاطوار

اعلم أبدك الله أيهاالولى الجم أن الله تعالى الخلق الخلق قدرهم منازل لايتعد ونها فلق الملائكة ملائكة حين خلقهم وخلق الرسل رسلا والانبياءأ نبياء والاولياءأ ولياء والمؤمنين مؤمنين والمنافقين منافقين والمكافرين كافرين كل ذلك عيز عنده سيحانه معين معاوم لايز ادفهم ولاينقص منهم ولايبد لأحد بأحد فليس لخياوق كسب ولاتعمل فى تحصيل مقام لم يخلق عليه بل قدوقع الفراغ من ذلك وذلك تقدير العز يزالعلم فنازل كل موجودوكل صنف لايتعد اهاولايجري أحدني غبربجراه قال تعالى في شأن الكوا كيكل في فلك يسبعون وهكذا كل موجود لهطريق تخصه لايساك علمهاأ حدغيره ووحاوط بعافلا يجتمع اتنان فى من اج واحداً بداولا يجتمع اثنان فى منزلة واحدة أبدا فلا يكون الانسان ملكاأ مداو لاالملك انساناو لاالرسول غييره أبداولكل مدرجة عن الله تعالى لكل صنف بل لاشخاص كل نوع خواص تخصيها لاينا لهاالاالسالك علهاولوجازأن يسلك غيره على تلك المدرجة لنال مافهاوان جع الجنس منزل واحد والنوع منزل واحدوهكذا كل نوعمن الانواع التي تحت كل جنس من الاجناس وكذلك كل جنس من الاجناس الى جنس الاجناس كذلك الى النوع الاخدير كانجمع الرسالة الرسل ويفضل بعضا بعضا والانبياء النبوة ويفضل بعضهم بعضاهذاوان كانت الكوا كب تقطع فى فلك واحدوهو فلك البروح فلسكل واحسد منهافلك يخصه يسبح فيه لايشاركه فيه غيره فهمكذا الامرفى الجيع أعنى فى الخاوقات وان جعهم مقام فانه يفر قهم مقام فالفلك الكبيرالذي بجمع العالم كاه فلك الاسهاء الاطمية فيه يقطع كل شخص في العالم فهي منازله المقدرة لابخرج عنها بوجه من الوجوه واسكن يسير فيه بفلسكه الخاص به الذي أوجه مه الحق فلا يذوق غيره ذوقه من فلك الاسهاء ولوذاقه لكان هوولا يكون هوأبدا فلايجتمع اثنين منرل أبدالاتساع فلك الاسهاء الالهية فكل من ادعى من أهل الطريق انه خرج عن الاسهاء الاطية فاعنده على عاهي الاسهاء ولايعلم مامعنى الاسهاء وكيف يخرج عن انسانيته الانسان أوعن ملكيته المالك ولوصح هذا انقلبت الحقائق وخرج الالهعن كونه الهاوصار الحق خلقاوا خلق حقا وماوثق أحد بعلم وصار الواجب عكناو محالا والمحال واجباوا نفسد النظام فلاسبيل الى قلب الحقائق وانمايرى الناظر الامور العرضية يعرض للشخص الواحد وتنتقل عليه الحالات ويتقلب فهافيتخيل الهقد خرج عنها وكيف بخرج عنه اوهى تصرفه وكل حال ماهوعين الآخر فطرأ التلبيس من جهله بالصفة المعيزة لكل حال عن صاحبه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وانسبج الكل فى فلك الرسالة فأبن قطع الهلال من قطع النسر وذلك ان فى الامور اتساعاو ضيقا ونشرا وطيا الحس حقيقة واحدة يقطع فى فلكها الحواس فأين اللس من البصر اللس لايدرك الملموس كونه خشناأ ولينا الابغاية من القرب فاذالمسه عرفه والبصر عندما تفتح عينك وترسله في المبصر ات علوا كان زمان فصه زمان ادراكه فلك البروج فأبن مسافةما يقطعه البصرمن مسافة ما يقطعه اللس لوأرادت عاسة اللس تدرك ماوسة فلك البروج أوخشونته لوكان خشنامتي كانت تصل الى ذلك ومع هذا فقد جعهما الحس وكذلك السمع والشم والطع فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتهامن التفاضل وأين اتساع أفلا كهامن اتساع أفلاك القوى الروحانية في الانسان ذلك تقديرالعز يزالعليم واذاعات هذاعات أن النبوة اختصاص المي وأن الرسالة كذلك والولاية والاعان والكفر وجيع الاحوال وان الكسب اختصاص فان الملائكة مالها كسب بلهي مخلوقة في مقاماتها لا تنعد اها فلا تكنسب مقاماوان زادت علوماوا كن ليسعن فكرواستدلال لان نشأتهم لانعطى ذلك مثل ماتعطيه نشأة الانسان والقوى

فان

الله

ان ان

طا:

اهفی

بين

يرة

4)

التيهم علمها الملائكة المعبرعنها بالاجتعة كماقال عزوجل جاعل الملائكة رسلاأولي أجنعة مثني وثلاث ورباع وقدصح في الخبرأن جبريل له سمّاتة جناح فهذه القوة الروحانية ليس لهاني كلملك تصرّ ف فما فوق مقام صاحبها مثل الطائر عندناالذي يهوى سفلاو يصعد عاواوأ جنعة الملائكة انما تنزل بهاالي من هودونها وليس لهافو و تصعد بهافوق مقامها فأذا نزات بهامن مقامها الى ماهو دونه رجعت عاوا من ذلك الذي نزلت اليه الى مقامها لا تتعدا اه ف أعطيت الاجتعة الامن أجل النزول كمان الطائر ماأعطي الجناح الامن أجل الصعود فاذا نزل نطبعه واذاعلا علا يجناحه والملك على خلاف ذلك اذانول نزل بجناحه واذاعلا علابط يعيه وأجنعة الملائكة للنزول الي مادون مقامها والطائر جناحه للعاق الى مافوق مقامه وذلك ليعرف كل موجود عجزه واله لانتيكن له ان يتصر "ف بأكثر من طاقته الني أعطاه الله اياها فالكل تحتذل الحصروالتقيية والعجز لينفر دجلال الله بالكال في الاطلاق لااله الاهو العلق الكبيرفاذا تقرره فاعلم ان للائكة مدارج ومعارج يعرجون علىها ولايعرج من الملائكة الامن نزل فيكون عروجه رجوعاالاان يشاءالحق تعالى فلاتحج برعليه وانما كلامنافي الوقع في الوجو دوانماسمي النزول من الملائسكة الينا عروجا والعروج انماهو لطالب العلولان للةفي كلموجو دنجليا ووجها خاصابه بحفظه ولاسماوقد ذكرا نه سبعانه وسعه قاب عبده المؤمن ولما كان للحق سصانه صفة العاوعلي الاطلاق سواء تجلي في السفل أوفي العاو فالعاو الهوالملائكة أعطاهم اللهمن العلم بحلاله بحيث اذاتوجهوا من مقامهم لابتوجهون الاللة لالغيره فلهم نظرالي الحق في كل شيئ ينزلون اليهفن حيث نظرهم الى ما ينزلون اليه يقال تتنزل الملائكة ومن حيث انهم ينظرون الى الحق سحانه عندذلك الامر الذى اليه وله سبحانه مرتبة العاق قال تعرج الملائكة فهم فى نزوهم أصحاب عروج فنزوهم الى الخلق عر وج الى الحق واذا رجعوا مناالي مقاماتهم يقال انهم عرجوا بالنسبة اليناوالي كونهم برجعون الى الحق لغرض مابأ يديهم بمانزلوا اليه فكل نظر الى الكون بمن كان فهو نزول وكل نظر الى الحق بمن كان فهو عروج فافهم مم ان الله عين الرسل معارج يعرجون علمهاماهي معارج الملائكة وعين للاتباع اتباع الرسل معارج يعرجون علمها وهم اتباع الاتباع فان الرسول نابع لللك والولى تابع للرسول وطذاقيل لارسول ولاتجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه فهومصغ نابع لللك ونحن مع الرسول بهـ قده المثابة فاذا نزل الملك بالوجى على الرسسول وتلقا منسه ألقاه الرسول على التابع وهو الصاحب فتلقاءمنه فاذاعر ج الملك عرج بذاته لانه رجوع الى أصله واذاعر ج الرسول ركب البراق فعرج به البراق بذاته وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعيبة والحركة القسرية فيكان مجولا في عروجه وله من عروجه وذاتي" فتميزعرو جالرسول منعروج الملك ثمانه لماوصل الى المقام الذي لايتعد اه البراق وليس في قوته ان يتعمد اه مدلى الى الرسول الرفرف فنزل عن البراق واستوى على الرفرف وصدمد به الرفرف وفارقه جدير يل فسأله الصحبة فقال انه لايطيق ذلك وقالله ومامنا الالهمقام معاوم فاوأرا دالحق صعو دهفوق ذلك المقام لسكان مجو لامشيل ماحل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وصل المعراج الرفر في بالرسول صلى الله عليه وسلم الى مقامه الذي لا يتعداء الرفرف زج به فى النورزجة غرره النورمن جيع نواحيه وأخذه الحال فصار بتمايل فيه تمايل السراج اذاهب عليه نسيم رقيق يميله ولايطفته ولميرمعه أحدايا أنس بهولا يركن المهوقد أعطته المعرفة انه لايصع الانس الابالمناسب ولامناسبة بين الله وعبده وإذا أضيفت المؤانسة فأنماذلك على وجه خاص يرجع الى الكون فأعطته صلى اللة عليه وسلم هذه المعرفة الوحشة لانفراده بنفسه وهذا بمابدلك ان الاسراء كان بجسمه صلى الله عليه وسلم لان الارواح لانتصف بالوحشة ولاالاستيحاش فاماعلم اللهمنه ذلك وكيف لايعامه وهوالذي خلقه في نفسه وطلب عليه السلام الدنق بقوة المقام الذي هو فيه فنو دى بصوت يشم به صوت أى بكر تأنيساله به اذ كان أنيسه في المعهود فن اذلك وأنس به وتجب من ذلك اللسان فى ذلك الموطن وكيف جاء من العلق وقد تركه بالارض وقيل له فى ذلك النداء يا مجد قف ان ربك يصلى فأخذه لحدا الخطاب انزعاج وتجبكيف تنسب الصلاة الىاللة تعالى فتلاعليه في ذلك المقام هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكمن الظامات الى النور فعلما المراد بنسبة الصلاة الى الله فسكن روعه مع كونه سبحانه لايشغله



شأن عن شأن ولكن قدوصف نفسه بأنه لا يفعل أمراحتي يفرغ من أمر آخرفقال سنفرغ لكم أيها الثقلان فن هذه الحقيقة قيل له قف ان ربك يصلي أي لا يجمع بين شغلين ير يد بذلك العناية بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث يقيمه في مقام التفر عله فهو تنبيه على العناية به والله أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك فان الذي ينال الانسان من المتفرَّ غ اليه أعظم وأ مكن من الذي يناله عن ليس له حال التفرُّ غ اليه لان تلك الامور نجذ به عنه فهذا في حال النبيّ عليه السلام وتشر يفه فكان معه في هذا المقام عنزلة ملك استدعى بعض عبيد ه ليقر به و يشر فه فاما دخل حضرته وقعد فى منزلته طلب ان ينظر الى الملك فى الامر الذى وجه اليه فيه فقيل له تر بص قليلا فان الملك فى خاوته يعزل لك خلعة تشريف بخلعها عليك فماكان شغله عنه الابهواذلك فسرله صلاة الله بقوله تعالى هوالذي يصلى عليكم فشرف بأن قيل له انماغاب عندك من أجلك وفي حقك فلما أدناه تدلى اليه فأوحى الى عبده ما أوحى ما كذب الفؤادمارأى العين أى تجلى له في صورة علمه به فلذلك أنس بمشاهدة من علمه فكان شهودتاً نيس في ذلك المقام فقسد عامت ماا بنته الكمعارج الرسل من معارج الملائكة صاوات اللة على الجيع فلهذا المعراج خطاب خاص تعطيه خاصية هذا المعراج لايكون الاللرسل فلوعرج عليه الولى لاعطاه هذا المعراج بخاصيته ماعنده وخاصيته ماتنفردبه الرسالة فكان الولى اذاعرج به فيه يكون رسو لاوقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان باب الرسالة والنبوة قد أغلق فتبين لك ان هذا المعراج لاسبيل الولى اليه البتة ألاترى الني صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج قد فرضت عليه وعلى أمته خسون صلاة فهومعراج تشريع وليس الولى ذلك فلما رجع الىموسى عليهما السلام قال ادراجع ربك يخفف عن أمتك الحديث الى ان صارت خسة بالفعل و بقيت خسين في الاجوو المنزلة عند الله والحديث صحيح في ذلك وفيه طول واعلم ان معارج الاولياء بالممم وشاركهم الانبياء في هذا المعراج من كونهم أولياء لامن كونهم أنبياء ولارسلا فيعرج الولى بهمته وبصيرته على براق عمله ورفرف صدقه معراجامعنو بايناله فيه ما يعطيه خواص الهمم من مراتب الولاية والتشريف فهبي ثلاثة معارج متجاورة مختلفة والمعراج الرابع معراج توجهات الاسهاء عليهم فتفيض الاسهاء الاطمية أنوارها على معارج الملائكة واكن من أنوارالتكاليف والشرائع التي هي الاعمال المقرّبة الى السعادة خاصة هذا الذى أريده في هذا الموضع للفرقان بين المعارج فتسطع معارج الملك بذلك النورفينصبغ به الملك كأتنصبغ الحرباءبالحل الذي تكون فيمه تم يفيض الملك على الرسول أي على معراجه فينصبغ به الرسول في باطنه من حيث روحانيته وهوقوله عليه السلام فأعى مايقول تم يفيضه الرسول على اتباعه متنوعا خسلاف ما أعطاه الملك فان الملك انما يخاطب واحدا والرسول يخاطب الامة والامة تختلف أحوا لهافلا بدلار سول ان يقسم ذلك الوجي على قدر اختلاف الامةفانه رزق مقسوم فيتعين لكل ولى قسطه من ذلك الوحى لنفسه ثم يأخفه مالا يقتضيه حاله ليوصله الى التابع بعده الذى لم يحضر ذلك الجلس وهكذا الى يوم القيامة وهم الورثة في التبليغ فيعمل على حاله خاصة ويبلغ مالايقتضيه حاله فقسد تقتضي حاله تحليل ماح ممعلي غيره فيكون مضطر االى الغيذاء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطر وهوفى تلك الحال من التبليغ يأكل الميتة على شهود من المبلغ اليمه فيقول له كيف تحرم على تناول ما تناولتم أنت فيقوللهلان الحال مختلف فان حالة الاضطرار لمتحرم عليها الميتة وحالة غبر الاضطرار حرمت عليها الميتة فيبلغ مالايقتضيه حاله ولايعمل الابما يقتض يه حاله ثم لتعلم إذار قيت الاولياء في معارج الحمم فغاية وصوط الى الاسهاء الاطمية فأن الاسماء الاطمية تطلبها فاذاوصلت البهافي معارجها أفاضت عليهامن العاوم وأنوارها على قدر الاستعداد الذي جاءت بعفلا تقبل منها الاعلى قدراس تعدادهاولا تفتقرفي ذلك الى ملك ولارسول فانهاليست علوم تشريع واعماهي أنوار فهوم فبأأتى بدهذا الرسول فى وحيداً وفي الكتاب الذي نزل عليه أوالصحيفة لاغير وسواء علم ذلك الكتاب أولم يعلمه ولاسمع بمافيه من التفاصيل ولكن لايخرج علم هذا الولى عن الذي جاءذلك الرسول به من الوحى عن الله وكابه وصحيفته لابدمن ذلك لكل ولى صديق برسوله الاهد والامة فان طممن حيث صديقيتهم بكل وسول وني العلم والفتح والفيض الاطي بكل ما يقتضيه وحى كل نى وصفته وكتابه وصحيفته وبهدا افضلت على كل أمة من الاولياء



فلايتعدى كشف الولى في العلوم الالهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيمه قال الجنيد في هذا المقام علمناهذا مقيه بالكتاب والسنة وقال الأخركل فتح لايشهدله الكتاب والسنة فليس بشئ فلايفتح لولي قط الافي الفهم في الكتاب العزيز فلهذاقالمافر طنافي الكتابمن شئ وقال في ألواحموسي وكتبناله في الالواحمن كل شئ موعظة وتفصيلا لكلشئ فلانخرج علمالولى جلةواحدةعن الكتاب والسنة فانخرج أحدعن ذلك فليس بعلم ولاعلم ولاية معابل اذاحققته وجدته جهلاوالجهل عدم والعلم وجود محقق فالولى لايأمرأ بدابعلم فيه تشريع ناسمخ اشرعه والكن قديلهم لترتيب صو رةلاعين لهافي الشرع من حيث مجموعها ولكن من حيث تفصيل كل جزءمنها وجدته أمر امشر وعافهو تركيب أمور مشروعة أضاف بعضها الى بعض هذا الولى أوأضيفت لهبطريق الالقاء أواللفاء أوالكتابة فظهر بصورة لمنظهر فىالشرع بجمعينها فهذا القدرلهمن التشر يعوماخ جبهذا الفغل من الشرع المكلف به فان الشارع قدشرع لهانه يشرع مثل هذا فاشرع الاعن أمر الشارع فآخرج عن أمر مفتل هـ نداقد يؤمر به الولى من هناك وأماخلاف هذافلافان قلت وأين جعل اللة للولى العالم ذلك بلسان الشرع قلنا قال صلى اللة عليه وسلم من سنّ سنة حسنة كان له أجرهاوأج من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجو رهم شيأ فقد سنَّ له ان يسنَّ ولكن بما لايخالف فيه شرعامشر وعاليحل بهماحومأ ويحرم بهماحلل فهذاحظ الولىمن النبقة اذاسن من هنالك وهوجزءمن أجزاءالنبقة كاهى المشرات من أجزاء النبوة وكثيرمن الاشياء على ذلك فالاسهاء الاطيبة لهاعلى كل معراج ظهور وهذا تخبركل طائفة تمن ذكرباعن رجمافي أوقات بغير واسطة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لى وقت لا يسعني فيه غيرر بي وهذا المقام لكل شخص من الخلق ألم يقل ان كل مصل بناجير به فأين الوسائط في هذا المقام وكذلك في الدار الآخرة في الموقف قال صلى الله عليه وسلم امنكم من أحد الاسيكامه الله كفاحاليس بينه و بينه ترج ان وكذا هو الآن غيرأن في القيامة يعرفكل أحدأن بهيكامه وفي الدنب الايعرف ذلك الاالعاماء باللة أصحاب العلامات فيعرفون كلام الله اياهم فسبحان من خلقنا أطوار اوجعل لناعلى علم الغيب والشهادة دليلاليلا ونهار افحا آية الليس لدلالتها على الغيب وجعلآ يةالنهارمبصرةلدلالتهاعلى عالمالشهادة فنامن كلمر بهغيباوهوالتجلي المشبه بالقمر ليلةالبدرفذلك الابدار صفتك أىاذا كملتحينثذ كمك الحقفى نجلى القمر بدرالانه بذائهمع كلموجود ومنامن كلمربه شهادةوهو التجلى المشبه بالشمس ليس دونها سحاب قال العارف

يامؤنسي بالليل اذهجع الورى ، ومحدثى من بينهم بنهار

وبعدة أن بانت لك المعارج والمداوج وظهرت الت المراتب ومن طامن العالم وامتازت كل طائفة من غيرها بمدا فقد نجز بعض الغرض من هذا اللباب فلنذ كرامهات ما يحوى عليهمان العاوم فانه منزل شريف وهو يحوى علي نحو من سبعين علما أو يزيد على ذلك فلنذ كرمنها الامهات التي لا بدمنها وفي ضمنها ينسدرج ما بيق فنها علم السؤال فانه ما كل أحد بعلم كيف يسأل فقد يكون السائل في نفسه أمر ما ولا يحسن يسأل عند فاذا سأل أفسده بسؤاله ووقع له الجواب على غير ما في نفسه و يتخيل ان المجيب ما فهم عنه والعيب انحاكان من السائل حيث لم يفهم المسؤل صورة ما في نفسه و يتحقورهذا كثير في الدعاوى عند الحكم وتحريرها قال صلى الله عليه وسلم انتم تختصمون الى ولعل أحد كم يكون ألحن يحجته من الآخر ومعناه أكثر اصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه من لا يحسن ذلك فهو علم مستقل في كل ما يسأل عنه أو يدعى فيه وله شروط معلومة مذكورة وفيه علم القدر القضاء والحدكم وفيه علم مقامات الاملاك عمار الافلاك منهم وغير عمارها وعلم المقادير وعلم الزمان وعلم أحوال الناس في القيامة وعلم النور وعلم الجسر عمار الافلاك منهم وغير عمارها وعلم المقادير وعلم الظامة وعلم طبقات جهنم وتفاصيلها وأحوال الخلق فيها وعلم الانسان وماجب لعليه وهدون الظامة وعلم الخفظ الالحى وعلم جماوزة الحدود وما يتجاوزه منها وعلم الحكل حدمطلع أم لا وعلم مراعاة الامو واذا تعرضت الانسان في طريق ساوكه الى ربه وعلم والا يتجاوز وهدل لكل حدمطلع أم لا وعلم مراعاة الامو واذا تعرضت الانسان في طريق ساوكه الى ربه وعلم و ما لا يتجاوز وهدل لكل حدمطلع أم لا وعلم مراعاة الامو واذا تعرضت الانسان في طريق ساوكه الى ربه وعلم و ما لا يتجاوز وهدل لكل حدمطلع أم لا وعلم مراعاة الامور واذا تعرض على المقات بعد و ما لي توريد و الدين و ما لا يتحد و المحادد و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و ما لا تحدود و ما لا يتحدود و مالوند و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و معلم المؤلى و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و ما لا يتحدود و مالوند و ما لا يتحدود و ما

ذى الجلالوالا كرام وعلم التفرقة وعلم الخلق والاختراع ولماذا برجع وعلم الجهات وعلم الاسرار وعلم الكمون والظهور وعلم الاقتدار الالحمى وعلم السابقة بين الحق والخلق وعلم الامهال والاهمال وما حكمته وهل الحليم بمهل أو بهمل وعلم البعث فهذا قداً بنت المصماذ كرتأن أبينه والله يقر ل الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الخامس عشر وثلثا ته في معرفة منزل وجوب العداب من الخضرة المحمدية ﴾

اذاحقت حقائقنا اتحدنا ، ولكن لاسبيل الى الوصول الى هذا المقام بكل وجه ، من أجل الاستواءم النزول وكيف يصح أن يرقى اليه ، وأين سنا الجليل من الخليل رأيت حبيبه صلى على نفس الخليل فعين الجع عين الفرق فيه ، كذا جاء الحديث عن الرسول اذا أفات شموس العلم تاهت ، عقول حظها علم الدليل

لوان الغيب تشهده عيون \* اكان طاوعها عين الافول

اعلم أبهاالولى الجيمأن وجوب العذاب وقوعه بالمعذب يقال وجب الحائط اذاسقط ولايكون السقوط الاعن لميكن لمعلوذاتي ولم يستحق العلولذاته فاماعلامن ها. وصفته ليكن له حقيقة عسك عليه علو دفسقط نلك الدارالآخرة نجعلهاللذين لاير يدون علوافى الارض والصفات النفسية لاتكون مرادة للموصوف بهافن علابغيره ولميكن له حافظ يحفظ عليه علق مسقط وقوتل فالعالى من أعلى اللهمنزلته كماقال ورفعناه مكاناعليا فلعا كانت الرفعة من الله الذى له العلق الذاتى حفظ على كل ون أعلى الله منزلته علق ومن علا بنفسه من الجبار بن والمتكبرين قصمه الله وأخذه ولهذاقال والعاقبة للمتقبن أىعاقبة العلق الذى علابه من أرادعلة افى الارض يكون للمتقين أى يعمليهم الله العلق في المزلة في الدنيا والآخرة فأمّا في الآخرة فأ مر لازم لا بدمنه لان وعده صدق وكلامه حق والدار الآخرة محل عيزالمراتب وتعيين مقادير الخاق عنداللة ومنزاتهم منه تعالى فلابد من علق المنقين بوم القيامة وأماقى الدنيافانه كل من تحقق صدقه في تقواه وزهده فان نفوس الجبارين والمتكبرين تتوفر دواعيهم الى تعظيمه لكونهم مازا حوهم في مما تبهم فأنز لهم ماحصل في نفوسهم من تعظيم المتقين عن علوهم وقصدوا خدمتهم والتبرك بهم وانتقل ذلك العلو الذىظهر وابدالي هذاالمتق وكان عاقبة العلو للمتقى والجبار لايشعرو يلتذالجبارا ذاقيل فيداندقد تواضع ونزل الى هذا المتق فيتخيل الجباران المتق هو الاسفل وان الجباريزل اليه بل علق الجبارا تنقل الى المنقى من حيث لايشمر ونزل الجبارتحت عاقه مذاالمتقى ولوسش المتق عن علق ما وجدعنده منه شي فثبت ان العلق فى الانسان انما هو تحققه بعبوديته وعدمخ وجمه واتصافه بماليس له يحقيقة ألاترى حكمة اللة تعالى فى قوله لماطنى الماء أى علاوار تفع وأصاف العلوله وماأضافه الحق الى نفسه فلماعلاللاء وارتفع حل الله من أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء في أخشاب ضم بعضهاالى بعض حتى كانت سفينة فدخل فيها كلمن أراداللة نجاته من المؤمنين فعلت السفينة بمن فيها على علو الماء وصارالماء تحتهاو زال في حق السفينة طغيان الماء فانكسر في نفسه وسبب ذلك اضافة العلوله وان كان من عندالله و باس الله واكن ماأضاف الله العلق الاللاء فاوأضاف علق الماء الى الله تعالى لحفظ علق عليه فلم يكن تعلوعليه سفينة ولايطفوعلي وجه الماءشئ أبدا فهذاشؤم الدعوى فسقوط العنداب بالمعذب انما كان سقوطهمن ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكية للاسم الله المعانب فاعطته هذه النسمة سمة العلق لانه صفة من له العلق وهو الاسم المعذب فامارأى الاسم المعذب ماقام فى نفس العداب من العلق بسببه أسقطه على المعذب به فز العن العلوالذي كان يزهوبه مين كان المعذب موصوفا به فلهذا يقال بوجوب العذاب على المعذب وتحقيق ذلك ان الامر الصحيحان الملك لايعذب أحدا الاحنى بقوم به الغضب على ذلك الذي ير يدتمذ يبه لا من صدرمنه يستوجب به العذاب فأثر ذلك الامرفى نفس الملك غضباتا ذى به الملك والمال جليل القدر لا بليق بحكات العلومند بهأن يتعدب بشي وقد فعل هدا

( ٨ - (فتوحات) - ثالث )

ابل

فيه

dil

الشخص أمرا أغضب الملك فأنزل الملك العذاب الذي كان يجده الملك في نفسه المعبر عنه بالغضب أوالذي أثمر الغضب هـ نـ االشخص وليس الامركندلك هناوانما وجود الراحة بزوال العـ نداب الذي كان في نفس الملك الذي أو رثه فعل هذا الشخص فتعذب الملك به فلما أنزله مهذا الشخص انتقل عنه فوجد الراحة بانتقاله ويسمى في العامّة التشؤ وهو من الشفاء والشفاء زوال العلة لانزول العلة التي كانت في العليل بشخص آخ هذا تحقيق الشفاء والراحة ثم كونه نزل ذلك الالم بشخص آخ طف ابه لذة فتلك لذة أخرى زائدة على لذة زوال العنداب والعلة هناحقيقة للاسم الاطي فلهذا انصف العذاب بالسقوط وهوالوجوب قال تعالى أفن حقت عليه كلة العذاب أى وجبت وسقطت فان قلت هذا يصح فىحقالخلوقين كيف يمنى ذلك فىحتى الجناب العالى سبحانه قلىافلما يحزنا عن معرفة الله ويحق لناالمجز فينبغي لنااذاتركمناوعقولناوحقا ثقناأن نلتزم ذلك وننني عنهمثل همذاوغيره فان قوةالعقل تعطي ذلك غسيران قوة العقل والدليل الواضح قاماللعقل على تصديق الرسول الذي بعثه الينافي اخبار ه الذي يخسبر به عن ربه بما يكون منه سبحانه فىخلقه وبمايكون عليه سبحانه في نفسمه وممايصف به نفسه مايحيله عليمه العقل اذا انفر د مدليله دون الشارع فألعاقل الحازم يقف ذلي الامشدود الوسط فى خدمة الشرع قابلا لكل ما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى عما يكو نعليه ومنه فكان عماقدا خبرالحق عن نفسه ان قال ان الذين يؤذون الله وقال صلى الله عليه وسلم لاأحد أصبرعلي أذىمن الله وقال تعالى كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم وقال تعالى وغضب الله عليهم وقالت الانبياء قاطبة ان الله يوم القيامة يغضبغضبالم بغضب فبلهمثله ولن يغضب بعدهمثله وسلرالعاقل ذلك كاءالى الله فى خبره عن نفسه كماسـلم اليه سبحانه انه يفرح بتو بةعبده وكلمن اتصف بالفرح فيتصف بنقيضه ووصف نفسه بأنه يتجب من الشاب ليست لعصبوةو وصف نفسه بأنه يضحك اذاقال هناد يوم القيامة أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ووصف نفسمه بأنه يتبشبش لعبده اذاجاءالسجدير يدالصلاة ووصف نفسه بأنه يكره اعباده الكفر ويرضى لهم الشكر والايمان فهذا كاهواجب على كل مسلم الايمان به ولايقول العقل هنا كيف ولالم كان كذابل يسلم ويستسلم ويصدق ولايكيففانه ليسكثله شئ فلمارأ يناه وصف نفسه بالغض والاذي ووصف العثداب بالوجوب والسقوط لايكون الامن العلق والعلق لاينبغي الاللة تعالى فعامنا ان الاذى الذي وصـ نسالحق به نفســه هو هـــــــــــــــــا فعلا الاذي بعلومن الصف به فاسقطه عن ذلك العلو على من يستحقه وهو الذي آذي الله و رسوله فل به العذاب في دار الخزي والحوان فانعلمت ماقر رناه جعت بين الايمان الذي هوالدين الخالص وبين مانستحقه مرتبتك من النسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه ولا يتمكن في الافصاح عن هذا المقام بأ كثر من هذا ولا أبلغ الاان يخبر الحق بماهو أجلي فىالنسبة وأوضح وانماغابة المخاوق من هذا الامر بمجرد عقله هذا الذي قررناه الاعقولا أدركها الفضول فتأولتهذهالامورفنحن لسلم لهم حالهم ولانشاركهم في ذلك التأويل فانالاندري هدلذلك مرادابلة بماقاله فنعتمد عليه أوليس بمراده فنرده فلهذا التزمنا النسليم فاذاستناعن مشله فالملنا انامؤمنون بماجاء من عنداللة على مراداللة به وانامؤمنون بماجاءعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ورسله عليهم السلام على مراد رسوله صلى اللة عليه وسلم ومرا دوسله عليهم السلام ونسكل العلرفي كل ذلك اليه سبحانه واليهم وقد تكون الرسل بالنسبة الىاللة في هـــــذا الامر مثلنا يردعليها هــــذا الاخبار من الله فتسلمه اليه سبحانه وتعالى كإسلمناه ولانعرف تأويله هذالا يبعدوقد تكون تعرف تأويله بتعريف اللة تعالى بأي وجه كان هـــذا أيضالا يبعدو هذه كانت طريقة السلمجعلنا اللة للمخلفا بمنه فطوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه وعمر بذكراللة قلبه وأخلص للةحبه فهمذا فه أعامتك بمعنى وجوبالعذاب علىمن وجب عايهوأ كثر من هذا فلاعتمل هذا الباب فان مجاله ضيق في العامة وانكان المجال فيمرحباء ندأمثالنا بمامنحنا اللهبهمن المعرفة بالله واكبن العقول المحجو بة بالهوى وبطلب الرياسة والنفاسة والعلوعلي أبناء الجنس بمنعهم ذلكمن القبول والانقياد ونحن فمانحن رسلمن الله حتى تشكلف ايصال



Jin

ملهذه العاود بالتبليغ ومانذ كرمنهامانذكر الالمؤمنين العقلاءالذين اشتغاوا بتصفية نفوسنهم عاللة وألزموا نفوسهم التحقق بذلة العبودية والافتقار الى الله في جيع الاحوال فنق رالله بصرتهم امّا بالعلم واما بالايمان والتسليم للجاء بهالخبرعن اللة وكتبه ورساه فتلك العناية الكبرى والمكانة الزلني والطريقة المثلي والسعادة العظمي ألحقنا اللة بمن هذه صفته واما مايتضمن هذا المنزل من العلوم فهو يتضمن عدا الحتى ومنهما كنابسبيله في شرح وجوب العذاب وفيه أيضاع لم الاسم الاطمى" الذي يستفهم منه الحق عباده مثل قوله يوم يجمع الله الرسسل فيقول ماذا أجبتم وهوأعارومثل قوله كيفتر كتم عبادي يقوله لللائكة الذين باتوافينا ثم عرجوا اليهوهوع لمشريف وفيه الزواج الاطية وهلهي كوزة أوالهية وعلم السبب الموجب لهلاك الامم عند كفرهم ومن هلك من المؤمنين بهلا كهم وهلاك المقلدةمعهم كلذلك في الدنيا ومن بخرج من هـ ذا الهلاك في الآخرة ولماذاوقع الهلاك بالمؤمنسين حسين وقع بالكافرين فعراجيع واختلفت الصفة وهلهف امن الركون كاقال ولاتر كنوا الى الذبن ظلموا وعدلم الركون الوجب لس الناراياهم هل هو ركون حسى أومعنوى وقوله بتضعيف العنداب على الركون وان قصد خيرا قال تعالى القد كدت تركن البهم شيأ قليلااذ الاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ماسب هـ قدا الضعف الذي هوأشدمن العذاب المستحق بالاصالة ومامر ادالله فى مثل هذه الآية التي لا يعلم مافيها الابتعريف الله وهوع لم عظيم يتضمنه هذا النزل ومن أهلك نفسه ومن أهلك بغبره وماحد الهلاك بالغبروماحد الهلاك بالنفس ومامقدار زمانه وهلاللك فاختلافأ نواعه لاختلاف الاحوال في المالكان أولاختلاف حقائق الاسهاء الالهية حتى الخداد كل اسماطي بهذا المقام قسطه من العذاب وماينعدم من الاسهاء بعدوجودها ومابقي ولاينعدم بهلاك أوغيره وعلم الفسرق بين من عصى الله وعصى رسولة وعصى أولى الامر وما يتضمنه عصيان الرسول وعصيان أولى الامر من معصية الله فان في عصيان مرالله وليس في عصيان الله عصيانهم الافى الرسول خاصة فان في عصيان الله عصيان رسول الله اذمتعلق المعصية الامر الالهي والنهى ولايعرف ذلك الابتبليغ الرسول وعلى لسانه فان الله لايبلغ أمره الارسلالة وليس لغير الرسل من البشرهذا المقام ومع هدندا فللة أمر يعصى فيه وللرسول أمريعصى فيمه ومأمر يجمع فيه معصية الله و رسوله فكل أمر يتعلق بجناب الله ايس لمخاوق فيه دخول فتلك معصية الله وكل أمريتعلق بجناب الخلوق الذي هو رسول الله فتلك معصية الرسول وكل أمريتضمن الجانبين فتلك معصية الله ورسوله قال اللة تعالى ومن يعص اللة ورسوله وقال ومعصية الرسول فأفرده وقال ومن يشرك باللة فقد ضل فأفردنفسه وعلممن يستحق العظمة والصفة التي تطلبها وعلمالتذكير وعلمالسهاع من الحق وعلم الملك وملك الملك وعلماك العزة وعلم الملك الحامل وعلم الملك المحمول وعلم ملك الحباء وعلم الحول الاعظم وعرلم الكنز الذي تحت العرش قال صلى الله عليه وسلم ان لاحول ولا قوة الا بالله خوجت من كنز تحت العرش وماهو الكنز وما يتضمن من الذكر المكنوز فيهسوى لاحول ولاقوة الاباللة وعلم القوة الالهية والكونية وعلم ضم المعانى بعضها الى بعض فى حضرة الكلمات وهل لها انضام في أنفسها مجردة عن مواد الكلمات أوليس لهاضم في أنفسها واذا لم بكن لها ضم فهل ذلك لاستحالة الامرفى نفسه فلا بقبل الانضام أو بارادة التقوما الفرق بين كتابة الخاوق وكتابة الخالق وهوعلم عيبرأ يناه وشاهدناه فانالني صلى الله عليه وسلم خرج وفى يديه كتابان مطويان فابض بكل يدعلى كتاب فسأل أصحابه أتدر ون ماهذان الكتابان فاخبرهم ان في الكتاب الذي بيده العني أسهاء أهل الجنة وأسهاء أبأتهم وقبائلهم وعشائرهم من أقرامن خلقهالله اليهاله إلى اليدالاخرى فى الكتاب الآخر أسهاء أهل النيار وأسماءآ بائهم وقبائلهم وعشائرهم الى يوم القيامة ولوأ خذا لخلوق بكتب هذه الاساء على ماهى عليه في هذين الكتابين لماقام بذنك كلورق في العلم فن هنايعرف كنابة الله، ن كتابة المخلوقين (وقد حكى) عن بعض البلمين أهل الحاج اندلقي رجلاوهو يطوف طواف الوداع فأخذذلك الرجل بمأزح هذا الابله هل أخذت من الله براءتك من النار فقال الابله لاوهل أخذالناس ذلك قالله نعرفبكي ذلك الابله ودخسل الحجر وتعلق باستار الكعبة وجعل يبكى ويطلب



دان

فعل

وهو

مان

ساق

قوط

ردى

لخزى

بطي

1

رف

ا قد

تعامة

فسال

من الله ان يعطيه كتابه بعتقه من النار فعل الناس وأصحابه بالومونه ويعرفونه ان فلانامن حمعك وهو لا يصد فهم بل بقي مستمراعلي حاله فبينا هوكذلك اذسقطت عليهور قةمن الجؤمن جهة الميزاب فيهامكتوب عتقمه من النارفسر بهاوأ وقف الناس عليهاوكان من آية ذلك الكتاب أنه يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كلا قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس انهمن عندالله وأمافى زماننا فاتفق لامرأة الهارأت فى المنام كان الفيامة قدقامت واعطاها اللهو رقة شبحرة فيهامكتوب عتقهامن النبار فسكنها فى يدهاوا تفق انها استيقظت من نومها والورقة فدانقبضت عليهما يدها ولانق درعلي فتمح يدها وتحس بالورقة في كفها واشتدقبض يدهاعلمها بحيث أنه كان يؤلها فاجتمع الناس عليها وطمعوا ان يقدروا على فتح بدها فيا استطاع أحد على فتح بدها من أشد ماج كن من الرجال فسألواعن ذلك أهل طريقنا فامنهم ونعرف سر ذلك ، وأماعلماء الرسم من الفقهاء فلاعلم له ذلك وأماالاطباء فعاوا ذلك خلط قوى انصب الى ذلك العضو فأثر فيممأثر فقال بعض الناس لوسألنافلانابر يدون اياى بذلك بماوجد ناعنده علما بذلك فاؤني بالرأة وكانت عوزاو بدهامقبوضة قبضا يؤلمها فسألتهاعن رؤياها فأخبرتني كأخبرت الناس فعرفت السبب الموج لقبض بدهاعليها فبتالى أذنها وساررتها فقلت لهاقر في يدك من فك واتومع الله انك تبتلعين تلك الورقة التي تحسين بها في كفك فانك اذانو يت ذلك وعلم اللهصدفك في ذلك فان يدك تنفتح فقر بت المرأة يدهامن فيهاوأ لزقت وفتحت فاهاونوت مع الله ابتلاع الورقة فانفتحت يدهاوحصلت الورقة في فها فابتلعتها وانفتح بدهافتهب الحاضرون من ذلك فسألوني عن علم ذلك فقلت لحمان مالك بنأنس امام دارالهجرة اتفق فى زمانه وهوابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه وكان ذافطنةوذ كاعفاتفق فذلك الزبان ان امرأة غسلت ميتة فلماوصلت الى فرجهاضربت بيدهاعلى فرج الميتة وقالت يافرجما كان أزناك فالتصقت بدهابالفرج والتحمت به في الستطاع أحد على از الةبدها فستل فقهاء المدينة ماالحكم فى ذلك فن قائل يقطع بدها من قائل يقطع من بدن الميتة قدر مامسكت عليه السدوط ال النزاع في ذلك بن الفقهاء أى حومة أوجب علينا حومة الميت فلانقطع منه شيأ أوحومة الحي فلابقطع ففال لهم مالك أرى أن الحكم فى ذلك ان تجلد الغاسلة حدالفرية فانكان فترتفان يدها ننطاق فلدت الغاسلة حدالفرية فانطلقت بدها فتحب الفقهاء من ذلك ونظر وامال كامن ذلك الوقت بعين التعظيم والحقوه بالسيو خكا كان عمر بن الخطاب يلحق عبدالله بن عباس بأهل بدرفى التعظيم لعظم قدره فى العلم ولماعامت أباعا ألق الله فى نفسى ان الله غار على تلك الورقة ان لا يطلع عليهاأ حدمن خلق اللة وان ذلك سرخص اللة به تلك المرأة قلت لهاماقلت فانفتحت بدها وابتلعت تلك الورقة و يحوى هـ نداالمنزل على علم الجنان والنار وعلم مواقف القيامة وعلم الاحوال الاخو وية وعلم الشرائع وعلم ماالسب الموجب الذى لاجله عرفت الرسل مقادير هامع علومنزلتهم عندالله والفرق بين . نزلتهم عند الله ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم وبأىءين ينظراليهمالحق وبأى اسم يخاطبهم وعلمالتهزيه والتقديس والعظمة وماحضرة الربو بيةمن حضرات بقدة الاسهاء المقيدة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السادس عشروتلمائة في معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالقلم الالحي في اللوح المحفوظ الانساني من

الحضرة الاجالية الموسوية والحمدية وهمامن أسني الحضرات

سر الدواة والقسم \* علم الحدوث والقدم وذاك مخصوص بمن \* نودى بعبدى فقدم لخضرة من ذاته ، كان له فيها قدم وكان من قـوطمله ، في رتبــة العـلمقــدم وجاء يسمى راكبا ، وماشميا على قسم وكان فعد مازجهم ، مناج لحم مع دم فسره في كونه \* كمثله حين عدم وألحق الكون اذا ، أشهده الحق العدم فشرط كل تاأب ، عدرم صحيح وندم ولم يكن في وقتم \* صاحب أقدام تذم « لما أنى حضرته \* جاء بذل وخـــدم وعندد أبصره عينا على العرش حزم



فِادت العينه ، اذ كانمن بعض الخدم وعندما يخرج من ، مقاء ذاك خدم اعلمأ بدك اللة أمها الولى الجيم والصفى الكريم نوراللة بصيرتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلما كان خلقه القرآن ونخلق بالاسهاء وكان اللة سبحانه ذكرفي كتابه العز بزانه تعالى استوى على العرش على طريق التمدح والثناء على نفسهاذ كان العرش أعظم الاجسام فجعل لنبيه صلى الله عليه وسلمون هذا الاستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليد به حيث كان أعلى مقام بنتهى اليه من أسرى به من الرسل وذلك يدل انه أسرى به صلى الله عليه وسلم بحسمه ولوكان الاسراء بهرؤ يالما كان الاسراء ولاالوصول الى هذاالمقام عدماولا وقعمن الاعراب في حقه انكارعلى فالانالرة بإيصل الانسان فيهاالى مرتبة رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات وفى الرؤ ياما لها ذلك الموقع من النفوساذ كلانسان بلالجبوان لهفؤة الرؤ يافقال صلى الله عليه وسلمعن نفسمه على طريق النمدح الكونه جاء بحرف الغاية وهوحتي فذكرانه أسرى به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام وهو قوله تعالى انريد من آياتنا الههوالسميع البصير فالضمير في الههو يعود على محدصلى الله عليه وسلم فاله أسرى به فرأى الآيات وسمع صريف الاقلام فكان يرى الآيات ويسمع منه الماحظه السماع وهوالصوت فانه عبرعن مالصريف والصريف الصوت قال البابغة ، لهصر يف صريف القعوبالمسد ، فدل انه بق لهمن الملكوت قوة مالم يصل اليه بجسمه من حيث هوراءولكن من حيث هوسميع فوصل الى سماع أصوات الافلام وهي تجرى عاجدت الله في العالم من الاحكام وهـذ الاقلام رة نها دون رتبة الفرالاعلى ودون اللوح الحفوظ فان الذي كتبه القرالاعلى لايتبذل وسمى اللوح بالمحفوظ من المحوفلا بمحيما كتب فيه وهذه الاقلام تكتب في الواح المحوو الاثبات وهوقوله تعالى بمحوالله مايشاء ويثبت ومنهانده الالواح تتنزل الشرائع والصحف والكتبعلي الرسال صلوات اللةعليهم وسلامه ولهذايدخل فى الشرائع النسخ و بدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الحكم وهو عبارة عن انتهاء مدّة الحكم لاعلى البدا فان ذلك يستحيل على الله والى هذا كان يتردّد صلى الله عليه وسلم في شأن الصاوات الحسين بين موسى و بين به الى هذا الحدّ كان منتهاه فيمحوالله عن أمة محدص لي الله عليه وسلم ماشاء من قلك الصلوات التي كتبها في هـذه الالواح الى ان أثبت متهاهذه الخسة وأثنت لصلهاأ جرالحسين وأوجى اليه أنعلا ببذل القول لديه فارجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الامرومن هذه الكتابة تمقضي أجلاوأ جال مسمى ومن هذه الالواح وصف نفسه سبحانه بأنه تعالى يتردد في نفسه فى قبضه نسمة المؤمن بالموت وهو قدقضي عليه ومن هذه الحقيقة الالهية التي كني عنها بالتردد الألهي يكون سرياتها في النرددالكونى فى الامور والحيرة فيهاوهو اذاوج الانسان ان نفسه تتردد فى فعل أمر ماهل يفعله أو لا يفعله وما تزال على نلك الحال حتى يكون أحد دالامور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الامر الواحدو يزول التردد فذلك الامرالواقع هوالذي تبت في اللوحمن تلك الامورالم ترددفها وذلك ان الفيلم الكاب في لوح الحويدب أمرامًا وهوزمان الخاطر الذي يخطر للعب دفيه فعل ذلك الامر تم تمحي تلك الكتابة بمحوها الله فيزول ذلك الخاطرمن ذلك الشخص لانهما مرقيقة من هذا اللوح تمدالي نفس هذا الشخص في عالم الغيب فان الرقائق الى النفوس من هدنه الالواح نحدث بحدوث الكتابة وتنقطع محوهافاذاأ بصرالقهم موضعها من اللوح محووا كتب غبرها عمايتعلق بذلك الامر من الفعل أوالترك فيمتدمن تلك الكتابة رقيقة الى نفس ذلك الشخص الذي كتب هـ ذا من أجـله فيخطر لهـ ذا الشـ خص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الاوّل فان أرادالحـ ق اثباته لم يمحـ فاذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقابه فاالشخص وثبتت فيفعل ذلك الشخص ذلك الامرأو يتركه بحسب ماثبت فى اللوح فاذا فعله أوثبت على تركه وانقضى فعله محادالحق من كونه محكوما بف عله وأثبت مصورة عمل حسن أوقبيح على قدرمايكون تمان القط يكتب أمرا آخوه كذا الامردائك وهد والاقلام هذه مرتبتها والموكل بالمحوملك كريم على الله تعالى هوالذي يمحو على حسب ما يأمر دبه الحق تعالى والاملاء على ذلك الملك والاقلام من الصفة الالحية التي كني عنها في الوجي المنزل على رسوله بالتردد ولولاهذه الحقيقة الالحية ما اختلف أمران في العالم ولاحار



لمت

امت

ولمها

وعلم

تاة

اکان

قالت

عامة

ناط

الهقاء

نتقن

يطلع

أحدفيأم رولاتر ددفيمه وكانت الامور كاماحتمامقضيا كماان هذا الترددالذي بجده الناس في نفوسهم حتم مقضى وجوده فبهماذ كانالعالم محفوظابا لحقائق وعددهذه الاقلام التي يجرى على حكم كتابتها الليل والنهارثلثماته قلم وستون فلماعلى عدددرج الفلك فيكل قلم لهمن الله علم خاص ليس لغيره ومن ذلك القلم بنزل العلم الى درجة معينة من درجات الفلك فاذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكوا كب التي تقطعها بالسبر من الثمانية الافلاك تأخذ من تلك الدرجةمن العلم المودعمن ذلك القلم بقدر ماتعطيه قوة روحانية ذلك الكوكب فتحرك بذلك فلكها فيبلغ الاثرالى الاركان فتقبل من ذلك الاثر بحسب استعداد ذلك الركن ثم يسرى ذلك الاثر من الاركان فى الموادات فعدث فيهاما شاءالله يحسب ماقبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك المولدا وفي قواه وفي روحه وفي علمه وجهله ونسيانه وغفلته وحضوره وتذكره وبقظته كلذلك بتقدير العزيز العليم وتحدث الايام بحركة الفلك الكبير ويتعين الليل والثهار في اليوم عجم الحركة الكبرة اليومية على حركة فلك الشمس فانها تحت حوطته وجعل الارض كثيفة لاتنفذها أنوارالشمس لوجودالليل الذي هوظل الارض ولهذا بكبرالنهارفيأما كن ويصغروك ذلك يكبرالليل ويصغرو به تقع الزيادة عند تابالليل والنهارو مهذا الليه والنهار الموجودين فى المعمورمن الارض مهما تعدأيام الافلاك وأيام الربوكل يومذ كروهوقوله تعالى وان يوماعندر بك كالفسنة يماتعدون يعني من أيامناهذه المعاومة ونحن نعلم قطعا ان الاما كن التي بكون فيها النهار من ستة أشهر والليل كذلك ان ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع فيومذلك الموضع ثلثماثة يوم وستون يوماء انعده فقمدأ نبأتك بمكانةهذه الاقلام التي سمع صوت كتابتهار سول اللة صلى الله عليه وسلم من العلم الاطمي ومن عدهاو الى أى حقيقة الهية مستندهاوما أثرها في العالم العاوى من الاملاك والكوا كوالافلاك وما أثرهافي العناصر والمولدات وهوكشف عجب يحوى على أسر ارغر يبة من أحكام هذه الاقلام تكون جيع التأثيرات في العالم داعًا ولا بدلها ان تكتب وتثبت انتشار الكواكب وانحلال هـ في الاجوام الفلكية وخراب هدنه الدار الدنياو يقوانتقال العمارة في حق السيعداء الى الجنان العلية التي أرضها سطح الفلك الثامن وجهنم الى أسفل سافلين وهي دارالا شيقياء وقدذ كرناذلك في هذا الكتاب في باللغة وفي بالناروأمّا القلم الاعلى فأثبت فى اللوح المحفوظ كل شئ يجرى من هذه الاقلام من محووا ثبات فني اللوح المحفوظ أثبات المحوفي هذه الالواح واثبات الاثبات ومحوالا ثبات عند دوقوع الحكم وانشاء أمر آخر فهولوح مقدس عن المحوفه والذي يمده القلم الألمي باختلاف الاموروعواقيها مفصلة مسطرة بتقدير العزيز العليم ولقلوب الاولياء من طريق الكشف الالهج " الحقيق فى التمثيل من هذه الاقلام كشف صحيح كامثلت الجنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط وانماقلنا انذلك الممثل حقيقةمع كونه عمثلالقول رسول التهصيلي الته عليه وسلم أرأ يتمونى حين تقدمت أردت أن أقطف منها قطفالوأ خوجته لا كاتم منه ما بقيت الدنساولما مثلت له النار تأخوعن قبلته لثلا يصيبه من طمهاورأى فيها ابن لحي وصاحب المحجن وصاحبة الهرةوكان ذلك في صلاة كسوف الشمس وقدقال صلى الله عليه وسلم ان الله في قبلة المسلى وقدرأى الجنة والنارف قبلته كما ان الحائط فى قبلته واعلم ان للة تعالى أسهاء تختص بالجنة وأهله اوان للة تعالى أسماء تختص بالناروأ هلهاوان الحق بناجيه المصلى من حيث أسماؤه لامن حيث ذاته اذ كانت ذاته تتعالى عن الحدوالمقد اروالتقييد فاعلى انهتك عليهان رسول اللهصلي الله عليموسلم مازال الحق يناجيه فى قبلته وفى صلائه وماأخر جهمشاهدة الجنان والنبارومن فيهاوح كته بالتقدم والتأخرعن كونه مصلياظاهراو باطناوانما أخبرالني صلى الله عليه وسلم بهذا كله في حال الصلاة اعلامالنا عانخطر لنافي صلاتنامن مشاهدة أمورنامن بيع وشراء وأخذ وعطاءوتصريف خواطرالمصلي فيالا كوان المتجلية له في باطنه في حال صــ لانه وقدقال عمر عن نفسه ١ أنه كان يجهز الجبش وهوفى صلاته فكان خبرالني صلى الله عليه وسلم لنابم اشاهده في صلاته ان ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لنا كايعتقده بعض عامة الفقهاء عن لاعلم له بالامورور بما بعض الصالحين يتخيلون ان هذا كله بما يبطل الصلاة وبخرج الانسان عن الحضورمع الحق ما الاص على ذلك بل كل ما يشاهده المصلى في صلاته من الا كوان هو حقى



وهومن الصلاة ان عقل ما المراد بالصلاة وكالم يقدح في صلاته ماتشاهده عينه من الحسوسات التي في قبلته التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتهامن العوالم وحركاتهم ولأيخرجه ذلك عن كونه مصليا بلاخلاف ويكره للصلي ان يغمض عينيه فى صلاته فكذلك أيضاما يتجلى لعين بصدرته وقلبه من مثل الخواطر وصور الامورا التي تعرض له في باطنه وهي من عندا لله وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسه فيكل صورة ممثلة تجلي له الحق بها في باطنه كاتجلي له في المحسوسات فى ظاهره فلابدان بدركها بعين بصرته وقلبه كادرك صورالحسوسات ببصره وكالنه لم يحرجه ذلك عن كونه مصلياعلى ح ماشرع لهمع استقباله القبلة بوجه كذلك لايخرجه ماشاهده في باطنعين صور الا كوان عن كونه مصلياعلى حد ماشرع لممع استقباله ربهوذلك لاستقبال هو المعبرعنه بالنية المطاوبة منه عندالشروع فى الك العبادة فن لاعلم له بالامور يقدح هذاعند دفان احتج أحد بقوله صلى المقعليه وسلف الركعتين اللتين يصلبهما العبدعقيب الوضوء لابحدث نفسه فيهما بشئ فليس بحجة ومافهم ماأراده رسول اللهصلي الله عليه وسلروما حقق نظره فى لفظه عاذا قيده صلى الله عليه وسلمفانه قيده بالحديث مع نفسه وهذه الصورالتي برى المعلى نفسه فيهااء ايشاهدها بعين قلبه وماتعرض الشارع الالمن يحدث لالمن يبصر لانه ليس في قوته ان يغمض عين قلبه عما تعلى له الحق من الصور ثم قيد الحديث منهم نفسه فان نحمد ثمع ربهأ ومع الصورة التي تتجلى له في صلاته فان ذلك لا يقدح في صلاته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاته اذا من فى تلاوته ما ية استغفار استغفرو با يقرغبة سأل الله فى نيل ما تدل عليه وما أخوجه شئ من ذلكعن كونه مصليا ولاحدثت لهنية أخرى تخرجه عن صلاته كالم يتحول في ظاهره الىجهة أخرى غيرجهة قبلته فمادام المطلى لم يتحوّل عن قبلته بوجهه ولاأحدث نية خروج عن صلاته فصلاته صحيحة مقبولة ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهموما كل انسان يعلم خطاب الحق عباده وما أراده منهم وأمّا الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايقبل من الصلاة عشرها الى أن وصل الى نصفها الى ماعقل منها فلريصح ولوصح لما قدح فهاذ كرناه واعلم أناهذا المنزل مغزل عظيم جليل القدوله بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص عظيم وهذا القدرالذيذ كرنامنه فيه غنيمة لمن نظر واستبصر فلنه كرمايحوى عليه من العاوم فان أبواب الكتاب كثيرة ويطول الكلام فيهامع كثرتها فيتعاذر تحصيله على من يريده فاعلم أنه يحوى على علم الاجال وهل فى علم الله اجال أولا يعلم الاشياء الاعلى التقصيل وهيغ برمتناهية ويحوى علىء لم التفصيل وبحوى على العلم الذي بين الاجال والتقصيل وهوعم غريب لايعرف القليل من العاماء الله فكيف الكثير وفي علم الدواوين وترتبها وفيه علم الاجور والمستحقين لحما مع كونهم عبيداولمسمى العبدأ جيرا فانهمشعر بأن له نسبة الى نسبة الفعل الصادر منه اليهفتكون الاجارة من تلك النسبة ومنهاطل العون على خدامة سيده ومن أية جهة تعين الفرض عليه ابتداء قبل الاجوة والاجير لايفترض عليه الاحتى بوج نفسه والعبد فرض عليه طاعة سيده والانسان هنامع الحقى على حالين حالة عبودية وطالة أجارة فن كونه عبدا بكون مكلفا بالفرض كالصلاة المفر وضة والزكاة وجبيع الفرائض ولاأجراه عليها جلة واحدة في اداء فرضه بل له ما عان به عليه سيده من النع التي هي أفضل من الاجور الاعلى جهة الاجر عمان الله تعالى مديه الى عبادته في أمور ليست عليه فرضافعلى تلك الاعمال المندوب اليهافرضت الاجو رفان تقرب العبديها الىسيدهأ عطاه اجارته عليهاوان لم يتقرب لم يطلب بهاولاعو تب عليها فن هنا كان العبد حكمه حكم الاجنبي في الاجارة فالفرض لهالجزاءالذي يقابله فانه العهدالذي بين الله وعباده والنوافل لهاالاجور وهي قوله تعالى ولايزال العبد يتقرب الى بالنوا فل حتى أحبه فاذا أحببته كنت لهسمعاو بصر الحديث فالنافلة أتتجت له المحبة الالهية ليكون الحق سمعه وبصره والمحبة الاطيةهي التي أنزلته من الحق منزلة أن يكون الحق سمعه وبصره والعلة فى ذلك ان المتنقل عبد اختيار كالاجر فاذا اختار الانسان أن يكون عبد الله لاعبدهواه فقد آثر الله على هواه وهوفي الفرائض عبد أضطرار لاعبداختيار فتلك العبودية أوجبت عليه خدمة سيده فهاافترضه عليه فبين الانسان في عبوديته الاضطرارية وبين عبوديته الاختيار يةمابين الاجبر والعبد المماوك فالعبد الاصلى الهعلى سيده استحقاق الامالا بدمنه يأكل

من سيده و يلبس من سيده و يقوم بواجبات مقامه فلايزال في دارسيد هليلاونها رالا ببرح الااذا وجهه في شغله فهو في الدنيامع اللة وفى القيامة مع الله وفى الجنة مع الله فأنها جيعها ملك سيده فيتصرف فيها تصرف الملاك والاجرماله سوى ماعين المعن الاج قمنها نفقته وكسو تهوم الدخول على ح مسيده ومؤجره ولاالاطلاع على أسراره ولاتصرف فىملكه الابقدر مااستؤج عليه فاذا انقضت مدة اجارته وأخذأ جوته فارق مؤجره واشتغل بأهله وليس لهمن هذا الوجه حقيقة ولانسبة تطلب من استأجره الاأن عن عليه وبالمال بأن يبعث خاعه و يحالسه و يخلع عليه فذلك من باب المنة وقدار تفعت عنه فى الدار الآخرة عبودية الاختيار فان تفطنت فقد نبهتك على مقام جليل تعرف منهمن أى مقام قالت الانبياءمع كونهم عبيدا مخلصين لهلم علسكهم هوى أنفسهم ولاأحدمن خلق الله ومع هذا قالوا أن أجرى الاعلى الله فيعلم ان ذلك واجع الى دخوطم تحت حكم الاسهاء الاطمية فن هناك وقعت الاجارة فهم في الاضطرار والحقيقة عبيدالذات وهم لهاملك وصارت الامهاء الالهية تطلبهم لظهورآ أرهافيهم فلهم الاختيار في الدخول نحت أي اسم الحي شاؤاو قدعامت الاسهاء الاطية ذلك فعيفت طم الاسهاء الأطية الاجور يطلب كل استم المي من هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الاسهاء الاطمية بخدمته فيقول له ادخل تحت أصرى وأناأ عطيك كذاو كذافلا يزال في خدمة ذلك الاسم حتى ينا ديه السيد من حيث عبو دية النات فيترك كل اسم الهي ويقوم لدعوة سيده فاذا فعل ما أمر هبه حينة ندرجع الى أى اسم شاء ولهذا يتنفل الانسان ويتعبد بماشاء حتى يسمع اقامة الصلاة المفر وضة فتحرم عليه كل نافلة ويبادرالي اداءفرض سيده ومالكه فاذافرغ دخل فيأي نافلة شاءفهوفي التشبيه في هذه المسألة كعبد لسيده أولادكشيرة فهومع سيده يحكم عبودية الاضطر اراذاأم مسيده لميشتغل بغيراً مره واذافرغ من اداءذلك طلب أولادسيدهمنه أن يسخروه فلابدأن يعينواله مابرغب فى خدمتهم وكل ولد يحبأن بأخداده لخدمته فى وقت فراغه من شغل سبيده فيتنافسون فأجوه ايستخلصوه البهم فهومخسيرمع أى ولد يخسدم فى ذلك الوقت فالانسان هوالعبد والسيده واللة والاولادسائر الاسماء الاطية فاذارأي هفاا العبدملهو فافاغانه فيعلم انه تحت تسخير الاسم المغيث فيكون لهمن المغيث ماعين له في ذلك من الاجوواذارأى ضعيفا في نفس فتلطف به كان تحت تسمخبر الاسم اللطيف وكذلك ما يق من الاساء فتحقق باولى كيف تخدم بك وسيدك وكن على علم صحيح فى نفسك وفى سديدك تكن من العاماء الراسخين فى العلم الحكاء الالهيين ونفز بالدرجة القصوى والمكانة العليامع الرسل والانبياء وبحوى أيضاهذ االمنزل على علم التخلق بالاسماء الالهية كلهاوأ عني بالكل ماوصل اليناالعلم بهاوعلم التمييز وأبن يناله العبد وتقدير الزمان الذي بينه وبين الوصول اليهوعلم التفاضل الالحي بين اللهوبين عباده في مثل قوله أحسن الخالف بن وأرحم الراحين ماالوجه الذى جعهم حتى كان الحق فى ذلك الوجه أكل ولامفاف لة بين الله وخلقه اذكان السيد هو الذى لا يكاثر ولا يفاف ل والكل عبيدله ولامفاضلة بين السيدوعبده من حيث هو عبديل السيدله الفضل أجعه وعلم مراتب أهل التصديق أهل التكذيب من مهاتب أهل الكفر والشرك وغيرهم وعلم التمني أى استماطي يطلبه وعلم الصفات التي يكرهها السيه من العبد وماالسب الموجب العبد حتى بد حل فها يكرهه سيده هل من حقيقة هو عليها نطاب ذلك أوهو راجع الى القضاء والقدرخاصة وعلم الفلوب وعلم العسلامات وعلم الاصرار وبما يتعلق وقد بيناه في كتاب إيجاز البيان في الترجة عن القرآن في قوله تعالى في آل عمر ان ولم يصر واعلى ما فعلوا فا نظر ه هناك وعلم الجزاء الدنياوي والاخراوي وقد بيذاه في التفسيرلنا في فاتحة الكتاب في قوله تعالى ملك يوم الدين وعلم التقوى وعلم الفرقان وعلم القرآن وعلم الشداء ت والاهوال والماذاترجع وكون أيام الدجال من سنة وشهر وجعة وسائر أيامه كالايام المهودة هل ذلك راجع الى شددة القحأة فان الهم بولدكبيراو بصغر كلادام واستصحبه الانسان هان عليه ما يجدحتي ان المعاقب بالضرب ما يحسبه الافىأول مايقع بهمقدار اقليلاتم لمايتخدرموضع الضرب فلابحس به وعلم الانفرادبالحق لاهل الشقاء مافائدته ولماذا يرجع وعلاالمكر والخداع والكيد والاستدراج والفرق بين هذه المرانب وأصحابها وعلم الصبر وعلم عقو بقمن لم يصبر ومتى يكون صابراوعم العناية وعلم الاجتباء وعلم منازل الصالحين وهوعلغ يبشر بف مارأ يتمن العارفين من



يعرفه الاالانبياء خاصة فالجدية الذي من علينا بمعرفت وماراً يناذلك الابكون التهامة تعلينا بالاحترام التام لرسله عليهم السلام وشرائعه المنزلة وعم الصلاح يختص بهم فكنني التهمن جنى غرته فقد نبهتك على الطريق الموصلة الى علم الصلاح الذي أغف الناس طريقه وجعاوه في الطبقة الرابعة وأخذ واالطريق خطامستة عاوطريق الحق ليس كذلك واغماهو مستقيم الاستدارة فان القوم جهاوا معنى الاستقامة في الاستقامة الاستقامة الدائرة أن يكون كل خط يخرج من النقطة الى المحيط منها مساويال الحسبة وسائر الخطوط كان الاستقامة في الشكل المربع والمشلث أن يكون متساوى الاضلاع بتساوى الزوايا كان الاستقامة في الشكل المثلث المتساوى السافين أن يكون متساى السافين في المجزة السافين أن يكون متساى المافية وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع عشر وثلثما ته في معرفة منزل الابتلاء و بركانه وهو منزل الامام الذي على يسار القطب عبت لدار قد بناها وسو اها ﴿ وأسكنها روحا كريما وأبلاها وخربها تخريب من لايقيها ﴿ فَن لى بجمع الشمل من لى ببقياها

\* وقد كان علاما بما قداقامه \* فياليت شعرى ما الذي كان أدراها \* ولم لابناها أوّلا واقامها \* اقامة باق لا يزول محياها \* وما فعلت مانستحق به الردا \* فيا كان استناها وما كان أقواها لقد عبقت فينا وفها يد البلى \* وبعد زمان ردّها ثم عدلاها وردّالها ذلك الروح فاستوى \* على عرشها ملكا وخلد سكاها واورثها عدنا وخلدانا به فأسكنها فردوسها ثم مأواها

اعلم أيدك اللة أبهاالولى الجم والصفي الكريم ان الحياة للارواح المدبرة الاجسام كالهاالنارية والترابية والنورية كالضوء للشمس سواءفا لحياة طاوصف نفسي فايظهرون على شئ الاحيى ذلك الشئ وسرت فيدمحياة ذلك الروح الظاهرله كايسرى ضوءالشمس فى جسم الهواء ووجه الارض وكل موضع نظهر عليمه الشمس ومن هنا يعلمن هو روح العالم وعن يستمد حياته ومامعني فوله تعالى اللة نور السموات والأرض ثم منسل فقال مشال نوره كمشكاة وهي الكوة فهامصباح وهوالنورالي آخرالتشبيه فن فهمعني هذه الآية علم حفظ اللة العالم فهذه الآية من أسرار المعرفة باللة تعالى فى ارتباط الآله بالمألوه والرب بالمربوب فان المربوب والمألوه لولم يتول الله حفظه دا عالفني من حينه اذلم يكن له عافظ يحفظهو يحفظ عليه بقاءه فاواحتجب عن العالم في الغيب انعدم العالم فن هذا الاسم الظاهر حاكماً بداوجو داوالاسم الباطن علماومعر فةفبالاسم الظاهرأ بتي العالمو بالاسم الباطن عرفناه و بالاسم النورسهدناه فاذا كانت حياة الانسان الذى هومقصو دنافي هذا الباب لانهباب الابتسلاء وهويع المكافين من الثقلين فأنه كل ماسوى الثقلين ليسوامثلنافى حكم العبادة والتكليف فكلامى على الانسان وحدهمن حيث حياته كلامى على كل ماسوى الله وكلامى على ابتلائه كلامي على كلمكاف من الثقاين فال تعالى وكان عرشه على الماء على هذا بمعنى في أي كان العرش في الماء كالنالانسان فىالماءأى منه تكون فان الماءأصل الموجودات كلهاوهوعرش الحياة الاطية ومن الماءخلق الله كل شئحيّ وكلماسسوىاللة حيّ فانكل ماسوىاللة مسبح بحمداللة ولايكون النسبيج الامن حيّ وقــدوردت الاخبار بحياة كلرطب ويابس وجماد ونبات وأرض وساء وهذههي التي وقع فيهما الخلاف بين أهل الكشف وغميرهم ممن ليس له كشف و بين أهل الاعلن و بين من لا يقول بالشرائع أومن يتأوّل الشرائع على غير ماجاء تله فيقولون انه تسبيح حالوأ ماماأ درك الحس حياته فلاخلاف في حياته وأعالظ لاف في سبب حياته ماهو وفي تسبيعه بحمدريه لماذا يرجع اذلا يكون النسبي الامن عي عاقل يعقل ذلك وماعدا الانسان والجن من الحيوان ايس بعاقل عند الخالف بخلاف مانعتقد منحن وأهل الكشف والاعمان الصحيح وأعنى بالعقل هذا العملم فالعرش هناعبارة عن الملك

( ٩ - (فتوحات ) - ثالث )

16

53

الله

نى

يدة

44

وكان وف وجودى فعناه ان الملك موجود في الماء أى الماء أصل ظهور عينه فهو لاملك كالهيولي ظهر فيه صور العالم الذى هوملك التهوا لعالم محصورني أعيان ونسب فالاعيان وجودية والنسب معقولة عدمية وهنذا هوكل ماسوي الله ولما كان الماء أصل الحياة وكل شئجي والنسب تابعة له قرن بين العرش المجعول على الماء وبين خلقه الموت والحياة فىالابتلاءفقال وكان عرشه على الماءليباوكماي بختبركم والعرش كاذكرت الثاعيان موجودة ونسب عدمية وقال خلق الموت والحياة ليباوكم فالحياة للاعيان والموت النسب فظهور الروح للجسم حياة ذاك الجسم كظهور الشمس لاستنارة الاجسام التيظهرت الشمس لحاوغيبة الروح عن الجسم زوال الحياة من ذلك الجسم وهو الموت فالاجتماع حياة والفرقة موت والاجتماع والافتراق نسب معقولة لهاحكم ظاهر وان كانت معدومة الاعيان واعلم ان القوى كلها التي فى الانسان وفي كل حيوان منسل قوة الحس إوقوة الخيال وقوة الحفظ والقوة المصورة وسائر القسوى كلها المنسو بةالى جيع الاجسام عاواوسفلاا تماهي للروح تكون بوجود دواعطائه الحياة لذلك الجسم وينعدم فيها ماينعدم بتوليه عن ذلك الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة الخاصة فافهم فاذاأ عرض الروح عن الجسم بالكلية زال بزواله جيع القوى والحياة وهو المعرعنه بالموت كالليل بغيب الشمس واما بالنوم فليس باعراض كلي وانماهي بجب ابخرة تحول بين القوى وبين مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في النائم كالشمس اذا حالت السحب بينهاو بينموضع خاص من الارض يكون الضوءموجودا كالحياة وان لم يقع ادراك الشمس لذلك الموضع الذي حال بينه وبينها السحاب المتراكم وكمان الشمس اذافارقت هذا الموضع من الارض وجاء الليل بدلامنه ظهرت في موضع آخو بنوره أضاء به ذلك الموضع ف كان النهاره خالك كا كان هذا كذلك الروح اذا أعرض عن هذا الجسم الذي كانت حيانه به تجلى على صورة من الصورالذي هو البرزخ وهو بالصادجع صورة فيبت به تلك الصـورة في البرزخ كما قالصلى الله عليه وسلم فى نسمة المؤمن الهطير أخضر فذلك الطير كالجسم هناصو رة حييت مذاالر وح الذي كان يحيا بدهذا الجسم وكاتطلع الشمس في اليوم الشاني علينا فتستنبرا لموجودات بنورها كذلك الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الاجسام الميتة فتعيابه فذلك هوالنشر والبعث واعلمان الصورأ وجده الله على صورة القرن وسمى بالصور من باب تسمية الشئ باسم الشئ اذا كان مجاور اله أوكان منه بسبب ولما كان هذا القرن محملا لجيم الصور البرزخية التي تنتقل البهاالارواح بعدالموتوفى النوم فيمسمى صوراجع صورة وشكامشكل القرن أعلاه واسع وأسفله ضيق على شكل العالماً ين سعة العرش من ضيق الارض و تقل القوى مع الروح الى تلك الصورة البرزخية نوما وموتا ولها ذاتكون دراكة بجميع القوى سواءفق دأعامتك بماهوالام عليه ومن هنازل القائلون بالتناسخ لمارأوا أوسمعواان الانبياءقدنبهت على انتقال الار واحالي هذه الصور البر زخية وتكون فيهاعلي صورأ خلافها ورأوا تلك الاخلاق في الحيوانات تخيلوا في قول الانبياء والرسل والعاساءان ذلك راجع الى هذه الحيوا مات التي في الدار الدنيا وانهاترجع الىالتخليص وذكروا ماقدعلمت من مدهبهم فأخطؤا فى النظر وفي تأويل أقوال الرسل وماجاءفي ذلكمن الكتب المنزلة ورأوا النائم يقربمن هذا الامرالذي شرعوافيه فاستروحوامن ذلك ماذهبوا اليمفاأتي عليهم الامن سوءالتأويل فالقول الصحيح وهذامني قوله ليباوكم أى يختبر عقولكم بالموت والحياة أيكم أحسن علابالخوض فهماوالنظر فيرى من يصيب منكرومن يخطئ كاهل التناسخ وجعل ذلك كله دليلا واضحا ونصبه برهاناقاطعاعلى اسمه الحي واسمه النور واسمه الظاهر والباطن والاقل والآخ ليعلم نسبة العالمين موجده وانه غيرمستقل بنفسه وان افتقاره الى الله افتقار ذاتى لا ينفك عنه طرفة عين وان ألنسدا تمة الحكم لبقاء وجود الاعيان وهوالعز يزالمنيع الجيعن أن يدركه خلقه أوبحاط بشئ من علمه الابما شاءوهو الغفور الذي سترالعقول عن ادراك كنهه أوكنه جلاله جواعلم ياولى نورالله بصيرتك بعدان تقر رعندك ان حياة الاجسام كلهامن حياة الارواح المدبرة لهاو بانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظامهما اذالقوى الماسكة لهازال بزوال الروح المدبر الذي وكله الله بتمد بيرها فاعمران الحياة فى جميع الانسياء حياتان حياة عن سبب وهي الحيماة التي ذكر ناهاو نسبناها



الىالار واح وحياة أخرى ذاتية للاجسام كالهاكياة الارواح للار واحفيران حياة الارواح يظهر لهاأثر فى الاجسام للدبرة بانتشار ضوئها فيهاوظهو رقواها التىذكر ناهاوحياة الاجسام الذانيسة لهاليست كذلك فأن الاجسام ماخلقت مدبرة فبعيامها الذانية التي لايجوز زوالهاعنها فانهاصفة نفسية لهابها تسبعربها دائماسواء كانت أرواحهافيها أولمتكن وماتعطيهاأر واحها الاهيئة خرىءرضية فىالتسبيح بوجودها خاصة واذافارقتها الروح فارقهاذلك الذكر الخاص وهوالكلام المتعارف بيننا الحسوس تسبيحا كان أوغيره فيدرك المكاشف الحياة الدانية التي في الاجسام كلها واذا انفق على أى جسم كان أمر بخر جه عن نظامه مثل كسر آنسة أوكسر حجر اوقطع شجرفهومثل قطع بدانسان أورجله يزول عنه حياة الروح المدبرله ويبقى عليه حياته الذاتية لهفانه لكل صورة فى العالم وحمد برة وحياة ذاتية تزول الروح بزوال تلك الصورة كالقتيل وتزول الصورة بزوال ذلك الروح كالميت الذي مات على فراشه ولم تضرب عنقه والحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة وبتلك الحياة الذاتية التي أخذالله بابصار بعض الخلق عنها بهاتشهد الجاوديوم القيامة على الناس والالسنة والايدى والارجل وبهاتنطني غذالرجل فى أخرازمان فتخبرصاحبها بمافعه أهامو بهاتنطق الشمجرة في آخرازمان اذا اختفي خلفها اليهود حين يطلبهم المسلمون للقتل فتقول للسلم اذارأته يطلب البهودي يامسلم هذا يهودى خلفى فاقتله الاشجرة الغرقدفاها تستر اليهودي اذا لاذبهافلعنهارسول اللةصلي الله عليه رسلم ولايقال ان الشجرة اعماراً فتمع من استنداليها كايراه أصحاب الخلق الكرع فلتعمل انحق اللة أحق بالفضاء وتصريف الخلق الكريم مع الله هو الاوجب على كل مؤمن ألاتراه يقول ولانأخذكم بهمارأفةفي دبن الله وانماكانت هذه الحياة في الاشياء ذانية لانهاعن التجلي الالهمي للوجودات كلهالانه خلقها لعبادته ومعرفته ولاأحدمن خلقه يعرفه الاان يتجلى له فيعرفه بنفسه اذ لم بكن في طاقة المخلوق ان يعرف خالقه كافال اللة تعالى وعلمناه من لدناعاما والتحلي دائم أبدامشاهد لكل الموجو دات ظاهر ماعدا الملائكة والانس والجن فانالتجلى لهمالدائما عماهوفها ليسله نطق ظاهركسائر الجمادات والنبات وأماالتجلي لمن أعطى النطق والتعبير عماني نفسه وهم الملائكة والانس والجن من حيث أر واحهم المدبرة لمم وقواهافان التجلي لهممن خلف حجاب الغيب فالمعرفة لللائكة بالتعريف الالهي لابالتجلي والمعرفة للانس والجن بالنظر والاستدلال والمعرفة لاجسامهم ومن دونهم من المخلوقات بالتجلى الالهي وذلك لان سائر المخلوقات فطر وأعلى الكتمان فلم يعطوا عبارة التوصيل وأرادالحق سترهذا المقامر جةبالمكافين اذسبق فى علمه أنهم يكلفون وقدقد رعابهم المعاصى وقدرعلي بعضهم الاعتراض فبالمريكن ينبغي لهم كالملائكة حين قالوا أتجعل فيهامن يفسدفيها وجوى ماجرى فىقصة أدم معهم فلهذاوقع السترعنهم لانهم لوعصوه بالقضاء والقدرعلى التجلي والمشاهدة إكان عدم احسترام عظيم وعدم حياء وكانت المؤاخذة عظيمة فكانت الرجة لاتناهم أبدافله اعصوه على الستر قامت لهم الحجة في المعنورة ولهذا كانت الغفلة من الرحة التي جعلها الله لعباده والنسيان ليحدوا بذلك حجة لواء ترض عليهم و يجدون بها عذرا ولهذا ماكات اللة أحدامن خلقه الاالملائكة والانس والجن وماعداهم فان دوام التجلي لهم أعطاهم الحياة الذاتية الدائمة وهمفى تسبيعهم مثلنافي أنفاسنا دوام متوال من غيرمشقة نجده في تنفسنا بل الانفاس عين الراحة لنابل لولاهالمتنا ألاترىالمخنوقاذاحيل بينهو بينخ وج نفسه مات وجدالالم فعلى هــندا الجــدهوتسبيح كل شئ ان فهمت فالحق على الحقيقة هومد برااهالم كماقال تعالى يدبرالامريفصل الآيات يعنى الدلالات على توحيده فيعطى كل خلق دلالة تخصه على توحيد موجده كافال القائل

وفي كل شئ له آية \* قدل على انه واحد

وهى هذه الآيات التي يفصلها في قسمها على خلقه بحسب ما فطرهم الله تعالى عليه فهو سبحانه روح العالم وسمعه وبصره وبده فبه يسمع العالم وبه يبطش وبه يسمع اذلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ولا يعرف هذا الامن تقرّب الحالمة بنوافل الخيرات كاوردفى الصحيح من الاخبار النبو ية الالحية فاذا تقرب العب

de

ارأوا

hind

باأتى

وانه

جود

مقول

حياة

الذي

تعالى اليم بالنوافل أحبه واذا أحبه قال اللة تعالى فاذا أحببته كنت سمعه و بصره و يده وفي رواية كنت له سمعا وبصرا وبدا ومؤيدا فقوله كنت يدلعلي انهكان الامرعلي هذاوهولايشعر فكانت الكرامة التي أعطاه هذاالتقرب الكشف والعلربأن الله كان سمعه وبصره فهو يتخيل انه يسمع بسمعه وهو يسمع بربه كاكان يسمع الانسان في حال حياته بر وحه في ظنه لجهاه وفي نفس الامرانمايسمع بر به ألاتري نبيه الصادق في أهمل القليب كيف قالماأ تتم باسمع منهم حين خاطبهم بهل وجدتم ماوعدر بكرحقا وكان قدجيفوا فعا من أحدمن الخلوقات الاوهو يسمع ولكن فطر واعلى منع توصيل مايعامون ويسمعون وهذه الحياة التي تظهر لاعين الخلق عند خرق العوائد في احياء الموتى كبقرة موسى وغيرها فالاسم الظاهرهو العالمان تحققته فأنه للحق بمنزلة الجسم للروح المدبرة والاستمالباطن لماخني عن الموجودات في نسسبة الحياة لانفسهم وبالمجموع يكون الانسان اذ حده حيوان ناطق فالحبوا نيةصورته الظاهرة فان الحبوانية مطابقة في الدلالة للحسم المتغذى الحساس الاانهما أخصرفر ججوها في عالم العبارة للإختصار لانهاتساويهافي الدلالة وهو ناطق من حيث معناه وليس معناه سوى ماذكر ناه فالعالم كله عندنا الذى هوعبارةعن كلماسوى الله حيوان ناطق لكن تختلف أجسامه وأغذيته وحسه فهوالظاهر بالصو رةالحيوانية وهوالباطن بالحياةالذانية الكائنةعن التجلىالالهي الدائمالوجود فسأفىالوجودالااللةتعالى وأسهاؤه وأفعاله فهوالاؤل من الاسم الظاهر وهوالآخر من الاسم الباطن فالوجود كله حق مافيه شئ من الباطل اذ كان المفهوم من اطلاق لفظ الباطل عدمامافها ادعى صاحبه الهوجود فافهم ولولم يكن الامركذ الكلانفرد الخلق بالفعل ولم يكن الاقتدار الالمي يع جيع الممكأت بل كانت الامكانات تزول عنه فسبحان الظاهر الذي لا يخفي وسبحان الخفي الذي لايظهر حجب الخلق بهعن معرفته وأعماهم بشذةظهو رهفهم منكرون مقرون مترددون حائرون مصببون مخطؤن والحد لله الذيمن علينا بمثل هذه المشاهد وجلالابصارناه فده الحقائق فلرتقع لناعين الاعليه ولا كان منا استناد الااليه لاالهالاهوالعزيز الحكيم ومن أرادان يعرف حقيقةماأ ومأتاليه فىهذهالمسئلة فلينظر في خيال الستارةوصو ردومن الناطق في تلك الصورعند الصبيان الصغارالذين بعدواعن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك الاشخاص والناطق فها فالامرك ذلك في صور العالم والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم فتعرف من أين أتى عليهم فالصغارف ذلك الجلس يفرحون ويطر بون والغافلون يتحذونه لهو اولعباو العلماء يعتسر ونو يعلمون ان الله مانص هذا الامثلاولذلك يخرج في أول الأمر شخص يسمى الوصاف فيخطب خطبة يعظم اللة فيها وبمجاء ثم يتكام على كل صنف صنف من الصور التي نخرج بعده من خلف هذه الستارة ثم يعلم الجماعة ان الله نصب هذا مثلالعباده ليعتبروا وليعلموا ان أمن العالم مع الله مثل هذه الصورمع محركها وان هذه الستارة بجاب سرالقدرالحكم فى الخلائق ومع هذا كله يتخذونه الغافلون لهوا ولعباوهو قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لحواولعبا مم يغيب الوصاف وهو بمزلة أؤلمو جودفينا وهوآدم عليه السلام ولماغاب كان غيبته عناعت دربه خلف ستارة غيبه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن عشر وثلثاته في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية

بالاعراض النفسية عافانا اللهوايا كممن ذلك بمنه

أنا ان فارقت نفسي قاملي ، مثلهافي الحسن من غيرالبشر

ذات حسن وبهاءوسنا ، ليسمنها بدليل الشرعشر

فكا أن الشمس في ذاك السنا ، وكأن الشهد في ذلك الاثر

من رأى الشبل الىجانب ، أسدعن ناب شدقيه كشر

حسدرامنه على اشباله م طالبا كل خؤن وأشر

صاريستعذب في مرضاته ، صبرالصبرويستحلى العشر

فلتترجم



فلت ترجم بكلام حسن « لانكن بمن هـ ندى ثم فشر لا برى الحق عبيد الم يكن » يبصر المعنى من الحرف نشر « فاذا أبصر مقام به « ورأى الكون فقيرا فنشر رجة الله على عالم » ودعا الحلق اليد وحشر

اعلم أبهاالولى الجيم اناروينا فى هـ فدالباب عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماان رجلا أصاب من عرضه فاءاليه يستحلمن ذلك فقال لهياابن عباس انى قدنلت منك فاجعلني فى حل من ذلك فقال أعو ذبالله أن أحل ماح مالله ان اللققدس مأعراض المسلمين فلاأحلها والكن غفرالله لك فانظر ماأجب هنداالتصر بف وماأحسن العلم ومن هندا الباب حلف الانسان على ماأ بيح له فعله أن لا يفعله أو يفعله ففرض الله تحلة الايمان وهومن باب الاستدر أج والمسكر الالحي الالمن عصمه الله بالتنبيه عليه فائم شارع الااللة تعالى قال اللة تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك اللة ولم يقل عارأ يت بل عتبه سبحانه وتعالى لما حرم على نفسه بالميان في قضية عائشة وحفصة فقال تعالى بالبها النبيلم تحرم ماأحل اللةلك تبتغي مرضات أزواجك فكان هذايماأرته نفسه فهذا يدلك ان قوله تعالى عاأراك الله أنهما بوسح به اليه لامايراه في رأيه فلو كان الدين بالرأى لكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رأى كل ذي رأى فاذا كان هـ ذا حال الني صلى الله عليه وسلم فها أرته نفسه فكيف رأى من ليس بمعصوم ومن الخطأ أقرب اليممن الاصابة فدل ان الاجتهاد الذيذ كره وسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو طلب الدليل على تعيين الحرف المسئلة الواقعة لافى تشريع حكم فى النازلة فان ذلك شرع لم يأذن به الله ولقدأ خبرنى القاضى عبد الوهاب الازدى الاسكندري بمكة سنة نسع وتسعين وخمسائة قال رأيت رجلامن الصالحين بعدموته في المنام فسألته مارأيت فذكر أشياءمنهاقال ولقدأريت كتباموضوعة وكتبام فوعة فسألت ماهنده الكتب المرفوعة فقيل لى هنده كتب الحديث فقات وماهده الكتب الموضوعة فقيل لى هذه كتب الرأى حتى يسأل عنها أصحابها فرأيت الامر فيهشدة اعلم وفقك التدان الشريعة هي المحجة البيضاء محجة السعداء وطريق السعادة من مشي عليها نجاومن تركها هلك قال وسولاللقصلي اللةعليه وسلم لمانزل عليه قوله تعالى وان هذاصر اطي مستقها خطرسول اللة صلى الله عليه وسلم في الارضخط وخطاخطوطاعن جانبي الخط بميناوشهالا تموضع أصبعه على الخطوقال تاليا وان هذاصراطي مستقيا فأتبعوه ولاتتبعواالسبل وأشارالي تلك الخطوط التى خطهاعن يمين الخط ويساره فتفرق بكمعن سبيله وأشارالي الخط المستقيم ولقدأ خسرني عدينة سلامدينة بالمغرب على ساطئ البحر الحيط يقال هامنقطع التراب لبس وراءها أرض وجل من الصالحين الا كابر من عامة الناس قال رأيت في النوم محجة بيضاء مستوية عليها نورسهاة ورأيت عن يمن تلك المحجة وشماط اخنادق وشعاباوأ ودبة كلهاشوك لاتنسلك اضيقها وتوعر مسالكها وكثرة شوكها والظامة الني فيهاو رأيت جبع الناس بخبطون فبهاعشواو يتركون المحجة البيضاء السهلة وعلى المحجة رسول اللةصلي الله عليه وسلم ونفرقليل معديسير وهو ينظر الىمن خلفه واذافي الجماعة متأخ عنها لكنه عليها الشيخ أبواسحق ابراهيم بن قرقور المحدث كانسيدافاضلا في الحديث اجتمعت بابنه فكان يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول له نادفي الناس بالرجوع الحالطريق فكان ابن قرقور يرفع صوته ويقول فى ندائه ولامن داع ولامن مستدع هامو الحالطريق هلمواقال فلايجيبه أحدولا يرجع الى الطريق أحد واعلم انهلاغلبت الاهواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملوك تركواالمحجة البيضاء وجنحواالي التأو يلات البعيدة ليمشوا أغراض الملوك فبالهم فيههوي نفس ليستندواف فالمحالي أمرشرعيمع كون الفقية رعالا يعتقد ذلك ويفتى به وقدراً ينامنهم جاعة على هذامن قضاتهم وفقهاتهم ولقد أخبرني الملك الظاهر غازى ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب وقد وقع بيني و بينه في مثل هذا كلام فنادى بملوك وقال جئني بالحرمدان فقلت لهماشان الحرمدان قال أنت تنكر على ما يجرى فى بلدى وعلسكتي من المنبكرات والظلم وأناواللة أعتقدمثل ماتعتقدأنت فيدمهن ان ذلك كلممنكر ولكن والله ياسيدى مامنه منكر

الابفتوى فقيه وخط يده عندى بجواز ذلك فعليهم العنةالله ولقدأ فتانى فقيه هو فلان وعين لى أفضل فقيه عنده في بلده فى الدين والتقشف بأنه لا يجب على صوم شهر رمضان هذا بعينه بل الواجب على شهر فى السنة والاختيار لى فيه أى شهر شئتمن شهورالسنة قال السلطان فلعنته في باطني ولم أظهر لهذلك وهو فلان وسماه لى رحم الله جمعهم فلتعلم ان الشيطان قدمكنه التهمن حضرة الخيال وجعل لهسلطانافيها فاذارأى الفقيه يميل الى هوى يعرف أنه يردى عندالله زين لهسوء عمله تتأو يلغريب عهدله فيه وجها يحسنه في نظر دويقول له ان الصدر الاول قددانو اللة بالرأى وقاس العلماءفي الاحكام واستنبطوا العلل للاشياء وطردوها وحكموا فيالمسكوت عنسه بماحكموا بهفي المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهما والعاقمن استنباطه فاذامهدله هنده السبيل جنح الى نيل هواه وشهوته بوجه شرعى فيزعمه فلايزال هدافعله في كلماله ولساطانه فيه هوى نفس ويرد الاحاديث النبوية ويقول لوأن هـ ذاالحديث يكون صحيحا وان حنيفةان كان الرجل حنفيا وهكذا أقوال اتباع هؤلاء الائمة كلهم يرون ان الحديث والاخذ بهمضلة وان الواجب تقليدهؤ لاءالائمة وأمثالهم فباحكموا مهوان عارضت أقوالهم الاخبار النبوية فالاولى الرجوع الحاقار بلهم وترك الاخذ بالاخبار والكتاب والسنة فاذاقلت لهم قدرو يناعن الشافعي رضي اللهعنه أنه قال اذا أتاكم الحديث يعارض قولي فاضر بوابقولى الحائط وخذوابالحديث فانمذهبي الحديث وقدر ويناعن أبى حنيفة أنهقال لاسحابه وامعلى كل من أفتى بكلامى مالم يعرف دايلي ومار و يناشيا من هـ فداعن أبي حنيفة الامن طريق الحنفيين ولاعن الشافعي الامن طريق الشافعية وكذلك المالكية والحنابلة فاذاضا يقتهم فيمجال الكلام هربواوسكتوا وقسدجوي لناهمه أ معهم مرارا بالغرب وبالشرق فامنهم أحدعلى مذهب من يزعما أله على مذهبه فقد انتسخت الشريعة بالاهواء وانكانت الاخبارمو جودة مسطرةفى الكتب الصحاح وكتب التواريخ بالتجريج والتعديل موجودة والاسانيد محفوظة مصونة من التغير والتبديل ولكن اذاترك العمل مهاوات تغل الناس بالرأى ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الاخبار الصحاح لحافلافرق بين عدمهاووجو دهااذاريسق لهاحكم عندهم وأى نسخ أعظم من هذا واذاقلت لاحدهم في ذلك شيأ يقول لك هذاهو المذهب وهووالله كاذب فان صاحب المنهب قالله اذاعارض الخسير كلاى خندبالحسديث واترك كلامى في الحش فان مذهبي الحديث فاوأ نصف لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض فالله يأخذ بيد الجيع و بعد ان تبين ماقر رناه فاعلم ان الانسان اذازهد في غرضه و رغب عن نفسه وآثر ربه أقام له الحقى عوضامن صورة نفسه صورة هدا بة الهية حقا من عنمه حق حتى برفل في غلائل النور وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله فيلتي اليهمن ربه مايكون فيمه مسعادته فن الناس من يراهاعلى صورة نبيه ومنهم من يراهاعلى صورة حاله فاذاتجات له في صورة نبيه فليكن عين فهمه فعاتلق اليه تلك الصورة لاغير فان الشيطان لا بمثل على صورة ني أصلا فتلك حقيقة ذلك الني وروحهأ وصورة ملك مثله عالممن الله بشر يعته فماقال لهفهوذاك ونحن قدأ خذناعن مثل هذه الصورة أمورا كثبغ من الاحكام الشرعية لم نكن نعرفها من جهة العلماء ولامن الكتب فلماعرضت ماخاطبتني به تلك الصورة من الاحكام الشرعية على بعض علماء بلاد نائمن جع بين الحسديث والمذاهب فأخسرني بجميع ماأخبرته به المهر وى فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماغادر حو فاواحدا وكان يتجب من ذاك حتى أنه من جلة ذلك رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع ولا يقول بذلك أهل بلادنا جلة واحدة وليس عندنامن يفعل ذلك اولار أبته فاماعر ضته على مجدبن على من الحاج وكان من المحدثين روى لى فيه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كره مسلم و وقفت عليه بعد ذلك في صحيح مسلم لم اطالعت الاخبار ورأيت بعد ذلك ان فيمر واية عن مالك بن أنس رواها ابن وهب وذكر أبوعيسي الترمذي هذا الحديث وقال وبهيقول مالك والشافعي وكذا انفق لى فى الاخذمن صورة نبي صلى الله عليه وسلم مابعرض على من الاحكام المشروعة التي لم يكن لناعلم مهاوأ مااذاظهر تله على غبرصورة رسوله فذلك الصورة راحمة



واجعة الى حاله لا بد من ذلك أوالى منزلة الشرع في ذلك الوقت في ذلك الموضع الذي رآه فيه مثل الرؤ ياسواء الاان هـ ذا الانسان يراهافي اليقظة والعامة ترى ذلك في النوم فلا يأخف وعن تلك الصورة اذا تجلت بهذه المثابة شعية من الاحكام المشروعة وكل ماأتى بهمن العاوم والاسرار عاعدا التحليل والتحريم فلاتحجير عليه فها بأخذه منهالاف العقامد ولافى غيرهافان الحضرة الالهية تقبل جيع العقائد الاالشرك فانهالا تقبله فان الشريك عدم محض والوجو دالمطلق لايقبل العدم والشريك لاشك انه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه عما يتصف به الموصوف في نفسمه فلهذا قلنا لايقب لاالشريك لانه ماتم شريك حنى بقسل وان كان قد جاء في قوله تعالى ومن يدع مع الله الما آخو لا برهان له به فأفهم هذه الاشارة فان الشبهة تأنى في صورة البرهان فهذاذ م للقلدة لالاصحاب النظروان أخطؤا ثم اعلم ان الغرض هو عين الارادة الااله ارادة للنفس مهاتعشق وهوى فثبت فسميت غرضااذ كان الغرض هو الاشارة التي تنصبها الرماة للمناضلة ولما كانت السهام من الرماة تقصدها وهي ثابتة لاتزول سميت الارادة التي بهذه المثابة غرضا لثبوتها في نفس من قامت به لتعشقه بذلك الامر ولايبالى من سهام أقوال الناس فيه لذلك وسواء كان ذلك الغرض مجودا أومذ موما لكنهم اصطلحواعلى انهاذاقيل فيمغرض نفسى ونسبوه الى النفس أن يكون مذمو ماواذا عرىعن هذه النسبة فليكون مجوداوقد يكون مذموما ولهنداوصف الحق بأن لهارا دةولم يتصف بأن له غرضا لان الغرض الغالب عليه تعلق الذمبه وهوعرض يعرض للنفس فأعجم القضاء والقدرعينه فسمى غرضالماذ كرناه لما يقوم بصاحبه من اللجاج في المضائة وهوعين العلة التي لاجلها كان وقوع ذلك الفعل أوتركه ان كان الغرض تركه والعلة مرض والاغراض أمراض النفوس وانحاقلنا بأنه أمر يعرض للنفس لان النفس انحاخلق لحاالا وادة لتريد بهاما أرادالله ان تأتيه من الامور أو تتركه على ماحد لها الشارع فالاصل هوماذ كرناه فالماعرض لهذه الارادة تعشق نفسي بهذا الامرولم تبالمن حكم الشرع فيه بالفعل أوالترك حتى لوصادف الامر الشرعى بامضائه لم يكن بالقصدمنه واعماوقعله بالانفاق كون الشارع أمر ويه ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لالحكم الشارع فلهذا لم يحمد والته على فعله الاان سأل فبسل امضاء الغرض هللشرع في امضائه حكم يحمد فيفتيه المفتى بأن الشارع قد حكم في بالاباحة أو بالسدبأو بالوجوب فمضيه عندذلك فيكون حكاشر عيارا فق هوى نفس فيكون مأجوراعليه والاقلليس كذلك فان الاؤلهوى نفس وغرض وافق حكم شرع محود فلم بمف الشرع على طريق القربة فحسر فانظر ياولى فى أغراضك النفسية اذاعرضت لكما حكمهافي الشرع فاذاحكم عليك الشرع بالفعل فافعله أو بالترك فاتركه فان غلب عليك بعد السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه مبالنرك ولم تنزكه واعتقدت انك مخطئ فى ذلك فأنت مأجور من وجوه من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل امضائه ومن اعتقادك أولافى الشرع حتى سألت عن حكمه فى ذلك الأمرومن اعتقادك بعد العلم بأنه وام بجب تركه ومن استنادك الى ان الله غفور رحيم يعفوو يصفح بطريق حسن الظن بالله ومن كونك لم تقصد انتهاك حرمة اللهومن كونك معتقد السابق القضاء والقدر فيك بامضاء هذا الاس كسمة تهموسي مع آدم عليهما السلام فهذه وجوه كثيرة أنت مأجورمن جهتهافي عين معصبتك وأنت ماثوم فيهامن وجه واحد وهو عين امضاء ذلك الامرالذي هوهوى نفسك وان زادالى تلك الوجوه انك يسوؤك ذلك الامر كاقال رسول الله صلى القعليه وسلم المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته في على بخ وهذا كله أنم اجعله اللة للؤمن ارغاماللشيطان الذي يزين للانسان سوء عمله فان الشيطان يأمر بالفحشاء فوعد الله بالمغفرة وهي السترالذي يجعله الله بين المؤمن العاصى ويان الكفرالذي يرديه عندوقوع المعصية فيعتقدانها معصية ولايبيه ماح ماللة وذلك من بركة ذلك السترثمثم مغفرة أخرى وهوسترخلف سترين سترعليه فى الدنيالم عض فيه حد الله المشروع فى تلك المعصية وان سترعليه فى الآخرة لم يعاقبه عليها فالسترالا ول محقق فى الوقت قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفض الافهذه المغفرة لامره بالفحشاء والفضل لماوعدبه الشيطان من الفقر في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقرو يأمركم بالفحشاء فاراح الله المؤمن ميت ناب عنه الحق سبحانه في مدافعة ماأر ادالشيطان امضاءه في المؤمن ودفع المقعن عبده المؤمن وعدا الميادفع



ناه

رةً.

ران

للعلة

زال

وان

心

الني

inis

رىق

dea

53

ملحة

صورة

به وعد السيطانيا والله لايقاوم ولايغالب فالمغفر قمتحققة والفضل متحقق و باء الشيطان بالخسر ان الميين ولهذه الحقيقة أمر ناالله ان تتخذه وكيلافي أمورنا فيكون الحق هو الذي يتولى بنفسه دفع مضار هذه الامور عن المؤمنين وما غرض الشيطان المعصية لعينها وانماغرضه ان يعتاد العيد طاعة الشيطان فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شيقا وقالا بد وذلك لا يكون الا برفع السترالا عتصامي الحائل بين العبد والشرك والله تعالى يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب التاسع عشر وثاثما ته فى معرفة تنزل سراح النفس عن قيد وجه مّامن وجو دالشر يعة بوجه آخو منها وان ترك السبب الجالب الرزق وان المتصف به ماخرج عن رق الاسبب ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معاول ﴾

لله بين السا والارض تنزيل \* من أمر ه فيه تبديل وتحويل ينحط من صور في طبح الله ويحويل وصورة الحق فيه ان يكون على \* ما الحق فيه وان لم فهو تفليل الحو يصاحب مجلى الحق في صور \* وهوالصحيح الذي مافيه تعليل هذا مقام ابن عباس وحالتنا \* وقداً تى فيه قرآن و تنزيل فلا نفر "نك حال است تعرفها \* فانها لك تسبيح وتهليل وقل بها والتزمها انها سند \* أقوى يؤيده شرع ومعقول تقضى به صحف مشلى مطهرة \* منها زبور و توراة وانجيل فاشهد هديت علوما عزمد كها \* على العقول فوجه الحق مقبول على عقال في الحسن على العقول فوجه الحق مقبول

عارعة الله فيها ان يكيفها \* فانه تحت قهر الحس مغلول فالحس أفضل ما تعطاه من منح و و صاحب الفكر منصور و مخذول

اعلروفقك اللة أيهاالولى الجيم تولاك الله برحته وفتح عين فهمك الهمن كانت حقيقته ان يكون مقيد الايصحان يكون مطلقا بوجهمن الوجوه مادامت عينه فان التقييد صفة نفسية له ومن كانت حقيقته ان يكون مطلقا فلايقبل التقييد جاة واحدة فانه صفته النفسية أن يكون مطلقالكن ليس فى قوة المقيدان يقبل الاطلاق الان صفته العجزوان يستصحبه الحفظ الالحي لبقاءعينه فالافتقار يلزمه وللمطلق ان يقيد نفسه ان شاءوان لا يقيدها ان شاءفان ذلك من صفة كونه مطلقا اطلاق مشيئة ومن هذأ وجب الحق على نفسه ودخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب كتب وبكم على نفسه الرحة أي أوجب فهو الموجب على نفسه ماأ وجب غيره عليه ذلك فيكون مقيد ابغيره فقيد نفسه لعبيده رحة بهم ولطفاخفيا وقال في المهدوأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم فسكلفهم وكاف نفسه لماقام الدليل عندهم بصدقه في فيله ذ كرهم ذلك تأنيساهم سبحانه وتعالى ولكن هذا كله أعنى دخوله في التقييد لعباده من كو نه الحيالا من كو نهذا تافان الذات عنية عن العالمين والملك ما هو غني عن الملك اذلولا الملك ماصح اسم الملك فالمرتب ة أعطت التقييد لاذات الحق جلوتعالى فالمخلوق كإيطلب الخالق من كونه مخلوقا كذلك الخالق يطلب المخلوق من كونه خالقاألاترى العالمل كاناله العدممن نفسه لم يطلب الخالق ولا المعدم فان العدم لهمن ذا ته وانما طلب الخالق من كونه مخلوقا فن هناقيد نفسه تعالى بمناأ وجب على نفسسه من الوفاء بالعهدولما كان المخلوق بهذه المثابة لذلك تعشق بالاسسباب ولم يتمكن له الاالميل اليها طبعافاته موجودعن سبب وهواللة تعالى ولهداأ يضاوصع الحق الاسباب فى العالم لانه سبحانه عدا أنه لا يصح اسم الخالق وجوداوتقد يراالا بالخاوق وجوداوتقد يراوكذلك كلاسمالهي يطلب الكون مثل الغفور والمالك والشكور والرحم وغيرذلك من الاساءفن هناوضع الاسباب وظهر العالم مربوطا بعضه ببعضه فلم تنبت سنبلة الاعن زارع وأرص ومطر وأمر بالاستسقاء اذاعدم المطر تثبيتامنه في قاوب عباده لوجود الاسباب وطذالم يكلف عباده قط الخروج عن السبب فأنه لاتقتضيه حقيقته وانماعين لهسببادون سبب فقال لهأناسببك فعلى فاعتمد وتوكل كاوردوعلي الله فتوكلوا انكنتم مؤمنين فالرجل من أثبت الاسباب فانه لونفاها ماعرف الله ولاعرف نفسه وقال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف به ولم يقل عرف ذات ربه فان ذات الربط الغنى على الاطلاق وأنى للمقيد بمعرفة المطلق والرب يطلب المر بوب بلاشك ففيه رائحة التقييد فبهذاعرف الخلوق وبه ولذلك أمره ان يعلم اله لااله الاهومن كونه الحالان الاله يطلب المألوه وذات الحق غنية عن الاضافة فلا تتقيد فاثبات الاسباب أدل دليل على معرفة المثبت لحابر بهومن رفعها رفع مالا يصحر فعه وانما ينبغي له أن يقف مع السبب الاول وهوالذي خلق هـ فده الاسمباب ونصبها ومن لاعلم له بماأشر االيه لا يعلم كيف يسلك الطريق الى معرفة ربه بالادب الالحي قان رافع الاسباب سي الادب مع الله ومن عزل من ولاه الله فقد أساء الادب وكذب في عزل ذلك الوالى فانظر ما جهل من كفر بالاسباب وقال بتركها ومن ترك مافر ره الحق فهومنازع لاعبد وجاهل لاعالم واني أعظك ياولي ان تكون من الجاهلين الغافلين وأراك في الحين تكذب نفسك فى ترك الاسباب فأنى أراك فى وقت حديثك معى فى ترك الاسباب ورميها وعدم الالتفات اليها والقول بترك استعمالها بأخذك العطش فتترك كلاى وتجرى الى الماء فتشرب منه لتدفع بذلك ألم العطش وكذلك اذاجعت تناولت الخبزفأ كلت وغايتك ان لاتتناوله بيدك حتى يجعل في فك فاذاحصل في فك مضغته وابتلعته ف أسرع ماأ كذبت نفسدك بين يدى وكذلك اذا أردتان تنظرافتقرب الى فتح عينك فهل فتحتها الابسبب واذاأردت زيارة صديق لك سعيت اليه والسعى سبب في وصولك اليه فكيف تنفى الاسباب بالاسباب أترضى لنفسك مهذه الجهالة فالاديب الالهي العالم من أثبت ما ثبت ما شعف الموضع الذي أثبته الله وعلى الوجه الذي أثبت مالله ومن نغي مانفاه الله فى الموضع الذي نفاه الله وعلى الوجه الذي نفاه الله تم تكذب نفسك ان كنت صالحافي عبادتك ر بك أليست عبادتك سببا فى سمادتك وأنت تقول بترك الاسباب فإلا تقطع العمل فارأيت أحدامن رسول ولانى ولاولى ولامؤمن ولا كافرولاشق ولاسعيدخ جقطعن رق الاسباب مطلقاأ دناها التنفس فياتارك السب لانتنفس فأن التنفس سبب حياتك فأمسك نفسك حتى تموت فتكون قاتل نفسك فتحرم عليك الجنة واذا فعلت هذا فأنت تحت حكم السببفان ترك التنفس سببلو تكوموتك على هذه الصورة سبب في شقائك فما برحت من السبب فما أظنك عاقلا ان كنت تزعم ان ترفع مانصيه الله وأقامه علمامشهودا ودع عنك ماتسمع من كلام أهل الله تعالى فانهم لم يدوا بذلك مأنوهمته بل جهلت مأأرادوه بقطع الاسباب كإجهلت ماأراده الحق بوضع الاسباب وقدألقيت بك على مدرجة الحق وأبنت الث الطريقة الني وضعها الله لعباده وأمرهم بالمشي عليها فاسلك وعلى الله قصد السبيل ولوشاء لهدا كمأجعين وبعده ذافاعل ان العبدتارة يقيمه الحق في معصبته وتارة يقيمه في طاعته فأناأ بين لك من أين وقع للمبدهذ االقبول للاحم ين ونبين لك رئبة الانسان من العالم وان الانسان له أمثال من جنسه والعالم بجملته ليس له مثل وما يتعلق بهذه المسئلةمن الحقائق والاسرار بعدان نجمع معانى ماأر يدتفصيلها فىنظم يكون لك كالام الجامعة المختصرة الضابطة الرؤس المسائل حتى اذاأر دت ان تبسطه الغيرك نبهك هذا النظم على عيونها فقلنا في ذلك نكني عن العبد

اعلم وفقك اللة أبها الولى الحيم ان العالم ال كان يمكا ولم يكن محالاقب ل حاله الوجود والحال لا يقب ل الوجود فالفت

( + ١ - (فتوحات) - ثالث )



ilia

الذي

، وهو

نوك

زوان

كت

الحق

106

حقيقة الممكن بقبوله اللوجود حقيقة المحال الذى لايقبله ولماأ وجمداللة العالم انسانا كبيراوجعل آدمو بنيه مختصر هـ نـ االعالم و لهذا أعطاه الاسماء كلهاأى كل الاسماء المتوجهة على ايجاد العالم وهي الاسماء الالهمية التي يطلبها العالم بذاته اذ كان وجوده عنها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته اذ كانت الاسمامله وعنها وجد العالم فالعالم بجملته انسان كبير ولماكر مهاللة بالصورة طاب العالم والامثال الشكرمن الانسان على ذلك فكانت العقيقة التي جعل اللهعلى كل انسان شكر الماخصه بهمن الوجود على هذه الحالة وجعلها في سابعه اذ كان على حالة لاتقبل التغذي منها لثلا يكون قدسعى لنفسه فاكلها الامثال وكل انسان مرهون بعقيقته وينبغى له اذاعق عن نفسه في كبره ان لاياً كل منها شيأو يطعمها الناس ولذلك لم يعق العالم بجملت عن نفسه وان كان على الصورة لانه ماتم من بأ كل عقيقته فانه ماثم الااللة والعالم والمعتى عنمه لايا كلمنها والحق بتنزه عن الغذاء والاكل وليست هذه المنزلة الاللة فكانت عقيقة العالم تعود عبثا فعدل سبعانه بدلامن هذا الشكر الذي هو العقيقة التسبير عمده شكراعلى ماأولاه من وجوده على صورته فقال وان من شئ الايسبح عمده واكن لانفقهون تسبيحهم انه كان حلماغفورا فبعنايت الازلية بناأعطاناالوجودعلي الصورة ولم يعطنا السو رةالتيهي منزلته فان منزلتمال بوبية ومنزلتنا المر بو بيـة ولذلك قلناان العالم لا يعقى عن نفسه ينسك فاله لا يأ كاموا لحق لا يكون له ذلك ولا ينبغي له فكانت عقيقته التسبيح بحددهلاق التسبيج بنبغي لهوا كانتطبيعة المكن قبلت الوجود فظهرفي عينه بعدان لم يكن سهاه خلقامشتقامن الخليقة رهي طبيعة الاصروحقيقت أيمطبوعاعلى الصورة وهي خليقته ولما أوجده الله على صورته وأوجده لعبادته فكان ماأوجده عليه خلاف ماأوجده له فقال وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ماأريد منهممن رزق وماأر يدان يطعمون وهوماأ شرنااليه فى العقيقة انه سبحانه لا ينبني له ان يطع فاشترك الجن مع الانس فهاوجدله لافهاوجدعلي ولما كانت صورة الحق تعطى ان لاتكون مأمورة ولامنهية لعزتها سرت هذه العزة في الانسان طبعافعصي ظاهراو بإطنامن حيث صورته لانه على صورة من لايقه ل الامر والنهى والجبرأ لاترى ابليس اللم يكن على الصورة لم يعص باطنافيقول للانسان اكفر فاذا كفر يقول الميس انى أخاف انلة رب العالمين وما استكمر الاظاهراعلى آدم فقال أأسجد لن خلقت طيناوقال أناخ برمنه خلقتني من نار والنار أقرب في الاضاءة النورية الى النور والنوراسم من أسهاءالله والطين ظلمة محضة فقال أناخير منه أى أفرب اليك من هـ ذا الذي خلقته من طين وجهل ابليس مافطر الله آدم عليه في ان تولى خلقه بيديه كالاللصورة الالحية التي خلق عليها ولم يكن عند ابليس ولا الملائكة من ذلك ذوق فاعترض الكل الملائكة بماقالت وابليس بماقال فعصية الانسان بماخلق عليه وطاعته بما خلق لهقال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون أى يتذللوا لعزتى ويعرفوا منزلتي من منزلتهم فطريقة الانسان العبادة فانه عبد والعبد مقيد بسيده كإان السيد مقيد بوجه بعبده فانه المسود والله غني عن العالمين فإيلحق المكن بدرجة الحال فزهاعليه بقبوله الوجودالذي هوصفة الهية ولم يلحق بدرجة الوجود المطلق لان وجوده مستفادمقيد فاذا نظر الى المحال ودرجته وماحصل لهمن ربه من الوجودو نظر في نفسه قبوله وامتيازه من المحال أدركه الكبرياء فعصى وقال أنار بكم الاعلى وادعى الالوهة وماادعاها أحدمن الجن واذا ظرالي افتقاره الى واجب الوجود واستفادته الوجودمنه ومنته بهعليه وجب الشكر عليه فذل وأطاعر به فظاعته من وجهما خلق له ومعصبته من وجهما خلق عليه وشهوده الحال الذى ليس لههده المرتبة فلولم بكن الحال رتبة ثالثة ما وجد المكن على من يزهو فان الشئ لا يزهوعلى نفسه والمفتقر لايزهوعلى المفتة راليه فإيكن يتصوران تقع مصية من المكن فانظر ماأعب ماتعطيه الحقائي من الآثار والجدية على ان عامنا مالم تكن تعلم وفهمنا مالم تكن نفهم وكان فضل الله علينا عظما وهذا القدر كاف في هذا الباب وبحتوى هذا المغزل على علم الدعاء وعلم النبوة وعلم خطاب السكل في عين الواحد وعلم الزمان وعلم التقوى وعلم التعدى وعلم البرهان وتركيبه وعلم مكارم الاخلاق وعلم منزلة تفس الانسان عندالله من غيره وعلم الجزوعلم الاعان وعلم الانفاس وعرالتوكل وعرالغيب وعلم الميزان وعرالتقديس وعلم حضرة الشكوك وعلمن تقددس بعدا لخبث وعمل التكوين



وعلم التعليم وعلم الحياة الآخرة وعلم الاجارة من غيره وعلم الرحة وعلم الشدة وعلم الربح والخسران وعلم مدارك العقول وعلم نهاية المطلب وعلم الامر الالحي وعلم الاقتدار الالحي وعلم الاحاطة وهل ينتهى علم الله في العالم أم لا ومارأيت قائلا به الاستخصاو احدا بمكة كان يرى هذا الرأى وهومذ هب معروف لكني ما كنت رأيت قائلا به فائه مامن مذهب الاوقد رأيت قائلا به فائلة يسلك بناسواء السبيل والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

الماب الموفى عشر بن و ثلثانه فى معرفة منزل تسبيح القبضتين و تمييزها على من عامل الحق بالاخلاص قدر بحا ه وان يكن فيه شرك فهوقد سمحا العاعمان موهوب ومكتسب ه وخبر علم ينال العبد ما منحا كداك معلوم علم الكسب ليس له ه فى الوزن حظ لان العبد ما كدما يغتم قلبك ان خفت موازنه ه كما يسر اذا ميزانه ر جحا فاقد حزنادك لانكسل فليس لمن ه يسعى الى الحق قدر غير ماقد ما الفكر فى ذات من لائم يشبهه ه جهل فلا تلتفت للعقل ان جنعا وادخل على بات تفريخ المحل ترى ه علم العيان اذا ما بابه فتحا ه وادخل على بات تفريخ المحل ترى ه علم العيان اذا ما بابه فتحا ه

اعلمان دارالاشقياء وملائكة العداب وهمفي تعظيم الله وتمجيده كاهم ملائكة النعيم في دار النعيم لافرق كلهم عبا-مطيع الواحد ينع بقة والآخر ينتقم بلقه وكذلك القبضتان وهما العالمان عالم السعادة وعالم الشقاوة مامنهم جارحة ولافيهم جوهر فردالا وهومسير للهمقدس لجلاله غيرعالم عاتصر فه فيمه نفسه المدبرة الهالم كلفة التي كافها اللة تعالى عبادته والوقوف بهذها لجوارح ويعالم ظاهره عندماحذله فلوعامت الجوارح ماتعامه النفس من تعيين ماهومعصية وماهو طاعة ماوا فقته على مخالفة أصلافانها ما تعانن شيراً من الموجودات الامسجاللة مقدّ سالجلاله غيرانها قد أعطيت من الحفظ القوّة العظيمة فلاتصرفها النفس في أمر الاوتحتفظ على ذلك الامر وتعلمه والنفس تعلم ان ذلك طاعة ومعصية فاذاوقع الانكار يوم القيامة عندالسؤ المن هذه النفس يقول الله لهانبعث عليك شاهدامن نفسك فتقول في نفسهامن يشهدعلي فسأل الله تعالى الجوار حين تلك الافعال التي صرفها فيها فيقول للعمين قولي فعا صرفك فتقوله يارب نظر بي الى أمر كذاو كذاو تقول الاذن أصغى في الى كذاو كذاو تقول اليد بطش بي في كذا وكذاوالرجل كذلك والجاود كذلك والأاسنة كذلك فيقول الله لهها تنكر شيأمن ذلك فيعار ويقول لا والجوارح لاتعرف ماالطاعة ولاالمصية فيقول التة ألم أقل لك على لسان رسولى وفى كتبي لاتنظر الى كذا ولاتسمع كذاولانسع الى كذاولا نبطش بكذاو يعين لهجيع ماتعلق من التكليف بالحواس ثم يفعل كذلك في الباطن فيما سجرعليه من سوءالظن وغبره فاذاعة بتالنفس في دارالشقاء بمايمس الجوارح من النار وأنواع العذاب فأما الجوارح فتستعذب جيع مايطر أعليه امن أنواع العذاب ولداسمي عذابالانها نستعذبه كإيستعذب ذلك خزية النار حيث ينتقم لله وكذلك الجوارح حيث جعلها اللة محلا للانتقام من تلك النفس التي كانت نحكم عليها والآلام تختلف على النفس الناطقة بماتراه في ملكها و بما ننقله اليها الروح الحيوانية فان الحس ينقسل للنفس الآلام في تلك الافعال المؤلمة والجوارح ماعندها الاالنعيم الدائم فجهنم مثل ماهي الخزنة عليه بمجدة مسبحة للة تعالى مستعذبة لمايقوم بهامن الافعالكا كانت فى الدنيافيتخيل الانسان ان العضو يتألم لاحساسم فى نفسم بالالم وليس كذلك أعاهوالمتألم عانحمله الجارحة ألاترى المريض اذانام لاشك ان النائم جي والحس عنده موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجودو مع هـ فدالا يجد العضوأ لمالان الواجد للالم فدصرف وجهه عن عالم السهادة إلى البرزخ في عنسده خبرفار تفعت عنه الالام الحسية وبقى فى البرزخ على ما يكون عليه اما فى رؤيا سنةفيتنع فينتقل معمالألم أوالنعم حيث انتقل فاذااستيقظ المريض وهو رجوع نفسم الى عالم الشهادة قامت به الآلام والاوجاع فقد تبين لك ان كنت عاقلامن بحدمل الالممنك ومن يحس به بمن لا بحد مله ولا بحس به

ياس

ولوكانت الجوارج تتألم لانكرت كانشكر النفس وما كانت تشهد عليه قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصاركم ولاجاودكم وقال ان السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان عنه مسؤلا فاسم كان هوالنفس تسأل النفس عن سمعه ويصر ه وفؤاده كاقر "رناه بقال له مافعات برعيتك ألانرى الوالى الجائر اذا أخذه الملك وعذبه عنه استغاثة رعيته بهكيف تفرح الرعية بالانتقام من والبها كذلك الجوارح يكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بماتراه فى النفس التي كانت تدبرها فى ولايتها عليه لان حرمة الله عظيمة عند الجوار ح ألاترى العصاة من المؤمنان كيف يمينهم اللة فى النارامانة كاينام المريض هنا فلا يحس بالالم عناية من الله بمن ليس من أهل النارحتي اذاعادوا حما أخرجوامن النار الوكانت الجوارح تتألم لوصفها الله بالالمف ذلك الوقت ولمير دبذلك كتاب ولاسنة فان قلت فافالدة ح فهاحتي تعود حماقلنا كل محل يعطى حقيقته فذلك المحل يعطى هذا الفيعل في الصوراً لا ترى الانسان اذاقعيد في الشمس يسود وجههو بدنه والشقة اذانشرتفي الشمس وتنبعت بالماءكم انشفت تبيض فهل أعطى ذلك الاالمحل المخصوص والمزاج المخصوص فلريكن المقصود العذاب ولوكان لم يمتهم الله فيهاا مانه فان محسل الحياة في النفوس يطلب النعبم أوالالم بحسب الاسباب المؤلة والمنعمة فالقوابل هي الموصوقة بماذكر ناه واذاأ حياهم اللة تعالى وأخرجه-م ونظرواالى تغبيرأ لوانهم وكونهم قدصار واجماساءهم ذلك فينجرالله عليهم بالصورة التي يستحسنونها فيناشئهم عليها ليعاموانعمة الله عليهم حين نقلهم يمايسوؤهم الى مايسر هم فقد عامت ياأخي من يعذب منك ومن يتنع وماأ نتسواك فلانجعل عيتك تشهدعليك فتبوء بالخسران وقدولاك التهاللك وأعطاك اسهامن أسهانه فسهاك ملكامطاعا فلاتجر ولاتحف فان ذلك لبس من صفة من ولاك وان الله يعاملك بأمر قدعامل به نفسه فأوجب على نفسم كأوجب عليك ودخلك تحت العهد كاأدخلك تحت العهد فأمرك بشئ الاوقد جعل على نفسه مثل ذلك هذالتكون له الحة الدالغة ووفى بكل ماأ وجيه على نفسه وطلب منك الوفاء بماأ وجيه عليك هذا كله اعافعله حتى لاتقول أناعب قدأ وجب على كذاوكذاولم يتركني لنفسي بلأ دخلني تحت العهدوالوجوب فيقول الله لههل أدخلتك فعالمأ دخل فيمه نفسي ألمأ وجبعلي نفسي كاأ وجبت عليك ألمأ دخل نفسي تحت عهدك كاأدخلتك تحت عهمدي وقلت المكان الابالخق ولكن جعل الحق نفسه في هذه الآية مأمور النبيه عليه السلام فان لفظة احكماً مروام مسبحانه أن يقولله ذلك قال تمالى قل يامحه رب احكم بالحق وأ كثر من هـ في النزول الألمي الى العباد ما يكون فياأ بها العبد أليس هـ ف عن كشير مالوشاء آخن به عباده أين أنت أبن نظرك من هذا الفضل العظيم من ربقاهر قادر لايعارض ولا يغالب واعبل ان سبب وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مقبوض تبن للحق تعمالي فجعه ل القبضتين في يده فقال هؤ لاءللمار ولاأبالي وهؤلاءللجنة ولاأبالي فهم ماعرفوا الااللة فهم يسبحونه ويمجدونه لانهم في قبضته ولاخروج لهمعن القبضة ثمان الله بكرمه لم يقدل فهؤ لا علاحة اب ولا أبلى وهؤ لا علنعيم ولا أبلى وانحنا أضافهم الى الدارين ليعمر وهما وكذاوره فىالخبرالصحيح ان الله لماخلق الجنة والنارقال لسكل واحدة منها لهماعلى ملؤها أي أملؤها سكانااذ كان عمارة الدار بساكنها كاقال القائل جوعمارة الاوطان بالسكان ولانها كل ولاتكو ن محلا الابالحاول فهاولهذا يقول الله لجهنم هل امتلأت فتقول هلمن من يدفاذا وضع الجبار فيهاقدمه قالت قطني وفي رواية قط قط أي قدامتلا تفق دملاها بقدمه على ماشاءه سبحانه من علرذلك فيخلق الله فيهاخلقا يعمر ونهاقال تعالى ان طم قدم صدق أي سابقة بأمما فدأعامهم بهقبل أن يعتليهم ذلك ثم أعطاهم فصدق فياوعدهم بهوقد وعدالنار بإن يملأ هافكو نهاذ يملاها بقدمه أى بسابقة قوله انه سيملؤ هافصدق لهافى ذلك بأن خلق فيها خلقا يعمرونها وإضاف القدم الى الجبار لان هذا الاسم للعظمة والنار موجودةمن العظمة والجنسة موجودةمن الكرم فلهذا اختص اسم الجبار بالقدم للناروأ ضافه اليه فيستروح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمو لها حيث ذكرهما ولم يتعرّ ض لذكر الآلام وقال بامتلائهما وماتعرض لنيءمن



ذلك وهذا كله من سلطان قوله لعباده ان رحمه سبقت غضبه فالسابقة حاكمة أبداو يقال لفلان في هذا الامر سابقة قدم فتلك بشرى ان شاءالله وان السكني لاهل النار في النار لايخرجون منها كاقال تعالى خالدين فيها يعني في النار وخالدين فبهايعني في الجنة ولم يقل فيه فيريد العذاب فاوقال عندذكر العذاب غالدين فيه أشكل الامر ولما أعادالضمير على الدارلم يلزم العنداب فان قال قائل فكذلك لا يلزم النعيم كالم يلزم العداب قلنا وكمذلك كنانقول ولكن لماقال الله تعالى في نعيم الجنة انه عطاء غير مجذوذأى عطاء غير مقداوع وقال لامقطوعة ولا يمنوعة لهذا قلنابا لخلود في النعيم والدار ولم ردمثل هذا قط فى عداب النار فلهذالم نقسل به فان قلت فقد قال خالدين فيه وساء طم يوم القيامة حلاقلنا اعادلك فيموطن من مواطن الآخرة والضمير يعو دعلي الو زر لاعلى العـذاب فاذاأ فيموافي حـل الاثقال التي هي الاوزار يحملونها كماقال يحملون أثقاطم وأثقالامع أثقاهم وليستلن يوم القيامة عما كانوا يفترون وهوزمان مخصوص فيقول غالدين فيهأى فى حل الوزرمن الموضع الذي يحماونه من خو وجهم من قبورهم الى أن يصاوا به الى النار فيدخاونها فهم خالدون فيه في تلك المدة لا يفتر عنهم ولا يأخذه من على ظهورهم غيرهم قال تعالى من أعرض عنه فأنه يحمل يوم القيامة وزراخالدين فيه فاعاد الضميرعلى الوزر وجعله ليوم القيامة هذاالجل ويوم القيامة مدته من خروج الناس من قبورهم الحأن ينزلوامناز لهممن الجنة والنار وينقضى ذلك اليوم فينقضى بانقضائه جيعما كان فيموعما كان فيسما لخاودف علاالا وزار فلماا نقضى اليوم لم يبق للخاود ظرف يكون فيه وانتقل الحكم الى النار والجنان والعداب والنعيم المختص بهماوما وردفى العذاب شئ بدل على الخاود فيه كارردفى الخاودفى النار ولكن العذاب لابدمنه فى النار وقد غيب عنا الأجل فى ذلك ومانحن منهمن جهـة النصوص على يقسين الاان الظواهر تعطى الاجــل فى ذلك والكن كميته مجهولة أيرونبهانص وأهل الكشف كالهم مع الظواهر على السواءفهم قاطعون من حيث كشفهم فيسلم لهم اذلانص يعارضهم ونبقى نحن مع قوله تعالى ان ربك فعال لما يريدوأى شئ أراد فهوذلك ولا يلزم أهل الاعمان أكثرمن ذلك الاان يأتى نص بالتعيين متواتر يفيد العلم فينثذ يقطع المؤمن والافلافسبحان المسبح بكل اسان والمدلول عليه بكل برهان وهذا المتزل يتضمن علوماجة منهاعل التنزيه الذي يليق بكل عالمفان التسنزيه يختلف باختلاف العوالم وانكل عالم ينزه الحق على قدر علمه بنفسه فيتزهه من كل ماهو عليه اذ كان كل ماهو عليه محدث فينزه الحق عن قيام الحوادث به أعنى الحوادث المختصة بهوطف ايختلف تنزيه الحق باختلاف المنزهين فيقول العرض مثلاسبحان من لايفتقر في وجوده الى محليكون ظهوره بهويقول الجوهر سحان من لايفتقرف وجوده الىموجد يوجده ويقول الجسم سبحان من لايفتقر فاوجوده الحاداة تمسكه فهداداحصر التنزيهمن حيث الامهات لانهمام الاجوهر أوجسم أوعرض لاغيرتم كل صنف بختص بأمور لاتكون لغيره فسبح اللهمن الكالصفات ومن ذلك المقام والانسان الكامل يسبح الله بجميع تسبيحات العالملانه نسخة منهاذ كشف اوعن ذلك ويتضمن هذاا الزلمن العاوم علم تمييز الاشياء ويتضمن علم الحق المخاوق به الذى يشيراليه عبدالسلام أبوالحسكم ابن برجان فى كلامه كشيراوك ذلك الامام سهل بن عبد الله النسترى ولسكن يسميه سهل بالعدل ويسميه أبوالح يحالحق الخاوق به أخذهمن قوله وماخلقنا السموات والارض ومايينهما الابالحق ولهفيه كلام كبيرشاف ويتضمن علم الصورة وهلهى عرض أوجوهرفان الناس اختلفوا فى ذلك وفيه علم الرجعة وفيه علمالعلم أى عاذا يعلم العلم وفيه علم الغيب والشهادة وفيه علم الورود والصدور وفيه علم الاعتبار وماحده وفيه علم الاذواق وهي أول مبادى التجلي وفيه علم العلل ومراتبها ومن يجوزان بوصف بهاى لا يجوز وفيه علم تجلي الزعامة وهل مدلو لها العلم أملاوقوله عليه السلام الزعيم غارم وزعيم القوم مارتبته ولمسمى زعما وفيسه علم الايمان وفيه علم النوردون غيره ولسكن النور المنزل لاغبر وفيه علم الخبرة والخابرة وفيه علم المتابو المربحة وأزمنتها والخسران وفي علم الوعد والوعيد وفيه علم الاذن الاطي وفعادا يكون وهل هوعام أوخاص والفرق بين الامر والاذن وهل يعصى فى الاذن كايعصى فى الامرأم لاوفيه وصف العلم بالاحاطة وفيدعلم التوحيد لماذا برجع وفيه علم التوكل وفيسه علم مرانب الخلق فى الولاية والعداوة وفيه علم الانذار والتحذيرومن يحذرمنه ومايحذرمنه وفيه علم الفرق بين الاستطاعة والحق وفيه علم شرف



صفة الكرم وفيهعلم سبب الطلب الالهي من العباد وفيه علم تنائج الشكر وفيه علم الفرق بين الحلم والعفو وفيه علم ترتيب الاشياء وفيه علم الحجاب الالهمي "الأحمى والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الاحدوالعشرون وثلثما ته في معرفة منزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهومن الحضرة الحمدية ﴾

للعـــقل نور وللايمان أنوار ، ان البصائر للابصار أبصار

العين والسمع والاحساس أجعه ، للعقل في الكسب أعوان وأنصار

بالعين تبصرع لم الغيب لابحجي \* لايحجبنك أوهام وأفكار

قالوا اعتبران في الا كوان معرفة م الدار تجهل رب الدار يادار

اعبل أمهاالولي الجيم ان الوجودمقسم بين عامدومعبود فالعامدكل ماسوي الله تعالى وهو العالم المعسرعت والمسمى عبىداوالمعبودهوالمسمى اللة ومافى الوجودالاماذ كرناه فسكل ماسوى الله عبىدالله بماخلق ويخلق وفعاذ كرناه أسرارعظيمة تتعلق ببابالمعرفة باللهوتوحيده وبمعرفةالعالم ورتبتهو بين العلماءفي هنذه المسئلة من الخلاف مالايرتفع أبداولا يتحقق فيهقدم يثبت عليه ولهمذاقد راللة السمعادة لعباده بالايمان وفى العربتو حيداللة خاصة ماح طريق الى السيعادة الاهذان فالاعمان متعلقه الخسرالذي جاءت به الرسيل من عند الله وهو تقليد محض نقبله سواء علمناهأ ولمنعلمه والعلرما أعطاه النظرالعقلي أوالكشف الالهي وان لم يكن هذا العل يحصل ضرورة حتى لاتقدح فيه الشبه عند العالم به والافليس بعلم أثم نقول والعالم عالمان مائم ثالث عالم يدركه الحس وهو المعبر عنه بالشهادة وعالم لا بدركه الحس وهوالممبرعنه بعالم الغيب فانكان مغيباني وقت وظهرفي وقتالحس فلايسمي ذلك غيبا وانما الغيب مالا يمكن ان يدركها لحس لكن يعلم بالعقل اما بالدليل القاطع واما بالخبرالصادق وهوا دراك الايمــان فالشــهادة ممدركهاالحس وهوطريق الحالعلم ماهوعين العلم وذلك يختص بكل ماسوى الله بمن له ادراك حسى والغيب مدركه العلم عينه وفعاذ كرناه ناهت العقول وحارت الالباب ثمان الانسان اذاد خسل هذه الطريقة التي نحن عليها وأوادأن يميزفى عامائها وساداتها فينبغي لهان لايقيدنفس الاباللهوحده وهوالتقييدالذاتي لهالذي لايصم لهالانفكاك عنه جالةواحدةوهي عبودية لاتقبل الحربة بوجمه من الوجوه وملك لايقبل الزوال واذاكم بقيد الانسان نفسه الابما ولابدان لايقف بنفسه الافىالبرزخ وهوالمقام المتوهمالذى لاوجودله الافىالوهم بين عالمالشهادة والغيب بحيث انلايخرجشئ من الغيب المغيب الذي يتصف فى وقت بالشهادة لا بالغيب الذى لا يستحيل عليه ان يكون شهادة بوجهمين الوجو والاوه فسأالواقف يعامه فاذا مرزالي عالم الشهادة وأدركه فلانخه اواماان يبتي في عالم الشهادة أولايبتي كالاعراض فان لم يبق فلا بدان يفارق الشهادة واذافارق الشهادة فأنه يدخل الى الغيب الذي لا بكن ان يدرك أبدا شهادة ولايكونلەرجوع بعدظهوره الى الغيب الذي خرجمنه لان مقام الغيب الذي خرج منه هوالغيب الامكاني والذى انتقل اليم بعسد حصوله في الشهادة الغيب المحاليّ فذلك الغيب المحاليّ لايظهر عنسهأ بداشئ بتصف بالشهادة ولمالم بكن هند االذي انتقل اليه يتصف بالشهادة وقتامًا أوحالا مالذلك دخل في ذلك الغيب ولم يرجع الى الغيب الذي خرجمنه واذاوقف الانسان في هذا المقام وتحقق به أخذه الحق وأ وقفه بينه و بين كل ماسواه من نفسه ومن غيره أعنى من نفس العيدفيري نفس وعينه وهو خارج عثهافي ذلك المقام الذي أوقفه و يراهامع من سواهمن العالم وهوعينه كارأى آدم نفسه وذريته في قبضة الحق وهو خارج عن قبضة الحق الني رأى نفسه فيهافي حال رؤيته نفسه خارجاعها كاوردفى الخبرالاطي فاذاوقف فى هذاالمقام وهوأرفع مقاءت الكشف وكل مقام فهودونه وهذا كان مقام الصديق رضى اللة عنه الذي فضل به على من شها له رسول الله صلى اللة عليه وسلم أنه فضل عليه أمامن الحاضر بن أومن الأمة لايدريأي ذلك أرادصلي اللةعليه وسلم الامن جاءه الخبرالصدق في كشفه لاغيرفاذا وقم في هذا المقام استشرف على الغيبين الغيب الذي يوجدمنه الكائنات والغيب الذي ينتقل اليه بعض الكائنات بعدا تصافها بالشهادة وهذه



سئلة جليلة القدر لايعلمها كشيرمن الناس أعني هذه الامورالتي خرجت من الغيب الى الشهادة ثم انتقات الى الغيب وهي الاعراض الكونية هل هي أمو روجو دية عينية أوهي أحو البلا تتصف بالعيد ، ولا بالوجو د ولكن تعقل فهي اسب وهي من الاسرارالتي حارا لخلق فيهافانها ايست هي الله ولا لها وجود عيني " فتكون من العالم أوتسكون بماسوي الله فهي حقائق معقولة اذانسبتها الىاللة عزوجل قبلهاولم تستحل عليه واذانسبتها الى العالم قبلها ولم تستحل عليه تم انهاننقسم الى قسمين فى حق الله فنها ما يستحيل نسبته الى الله فلا تنسب اليه ومنها ما لا تستحيل عليه فالذى لا يستحيل على الله يقبله العالم كاه الانسبة الاطلاق فان العالم لا يقبله ونسبة التقييد يقبله العالم ولا يقبله الله وهذه الحقائق المعقولة لها الاطلاق الذى لايكون اسواها فيقبلها الحق والعالم وليستمن الحق ولامن العالم ولاهي موجوة ولا يمكن ان ينكر العقل العالم بهافن هنا وقعت الحيرة وعظم الخطب وافترق الناس وحارت الحيرات فلايعلم ذلك الااللة ومن أطلعه الله على فلكوذلك هوالغيب الصحيح الذى لايوجدمنهشئ فيكون شهادة ولاينتقل اليه بعد الشهادة وماهو محال فيكون عدمامحضا ولاهووا جب الوجود فيكون وجودا محضاولاهو يمكن بستوى طرفاه بين الوجود والعدم وماهو غيرمعاوم بلهو معقول معاوم فلابعرف لهحدولاهوعابد ولامعبود وكان اطلاق الغيب عليه أولى من اطلاق الشهادة الكونه لاعين له يجوزان تشهد وقتاما فهذاهو الغيب الذي انفر دالحق به سبحانه حيث قال عالم الغيب وماقر نه بالشهادة فلايظهر على غليبه أحداو الغيب الذي قرنه بالشهادة هوالذي يقابل الشهادة فوصف الحق نفسه بعلم المتقابلين فقال عالم الغيب والشهادة هذاهو المرادهنا واناسترك هذامع الغيب فى الاسمية فان قلت فافائدة الاستثناء في قوله الامن اوتضى من رسول قلنا تدبر ماهو الغيب الذي اطلع عليه الرسل و بماذار بطه فتعلم ان ذلك علم التكليف الذي غاب عنه العبادو لخذاجعل لهالملائكة رصداحذرامن الشياطين انتلقى اليهما ينقله الى الخلق ويعمل به فى نفسه من التكليف الذى جعلماللة طريقاالى سعادة العباد من أمرونهي ليعلم ان قدأ بلغوار سالات ربهم فكانه مستثني منقطع أى انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب انقطاع احقيقيا لاانقطاع جزءمن كل لماوقع الاستراك في لفظة الغيب لذلك قلنامستثني ولما غالفه في الحقيقة قلنامنقطع بخلاف المستثنى المتصل فانه أيضامنقطع ولكن بالحال لابالدات تقول في المتصل مافي الدار أنسان الازيدافهذا المستثنى متصل لانه انسان قدفارق غيرهمن الاناسى بحالة كونه فى الدار لا بحيقيقته اذام يكن فى الدارانسان الاهوفالانقطاع في الحال لاغيرفاذا قلت مافي الدارانسان الاحدار افهذا منقطع بالحقيقة والحال فكذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسل بالرصد من المالا تكةمن أجل المردة من الشياطين هو الرسالة التي ببلغونها عن الله ولهذا قال ليعملم أن قدأ بلغوارسالات ربهم فاضاف الرسالة الى قولهر بهم لماعلمواان الشياطين لم تلق اليهم أعني الى الرسل شيأ فتيقنوا ان تلكر سالةمن الله لامن غبره وهل هذاا القدر الذي عبرعنه في هذه السورة المعينة في قوله الامن ارتضى من رسول هل ذلك الاعلام لخذاالرسول بوساطة الله أولم بكن في هذاالوجي الخاص ملك وهو الاظهر والاوجه والاولى وتكون الملائكة تحفأ نوارها برسول التقصلي الله عليه وسلم كالهالة حول القمر والشياطين من ورائها لاتجد سبيلا الى هـ فـ الرسول حتى يظهر الله له في اعلامه ذلك من الوحى ماشاء ولكن من علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه خلافالخالني أهل الحق فى ذلك اذيرون ان العبديعلم بعض القر بات الى الله بعفله لا كلها وهـــــــــــــــــــ القول لا يصحمنه شئ فلا يعلم القربة الى الله التي تعطى سعادة الابدالعب والامن يعلم مافي نفس الحق ولا يعلم ذلك أحد من خلق الله الاباعلام الله كاقال ولايحيطون بشئ من علمه الابماشاء فلبس في كتابناهذا ولافي غيره أصعب من تصورها المسئلة على كل طائفة واعلران العبداذا أوقفه الحق تعالى كإقلنا بين الله وبين كل ماسواه وهذه بينية اله وعبد لابينية حدفان الله يتعالى جده أن يعلر حده فاذاوقف العبد في هذا المقام علم اله معتنى به حيث شغله الله تعالى عطالعة الانفعالات عنه وايجادالاعيان من قدرته تعالى واتصافها بالوجود فى حضرة أمكانها ماأخر جهامنها ولاحال بينها وبين موطنها لكنه كساها خلعة الوجود فاتصفت به بعدان كانت موصوفة بالعدم مع ثبوت العين في الحالين و يتى الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحق لهذا الممكن ولم يخرجه عن موطنه اهوذاك الوجودهل كان معدوماو وجد فالوجو دلا يكون عدما



بادة

يىقى

38

بادة

Kis

i,

ولاموجوداوان كانمعدوما فماحضرته ان كانت الامكان فلافرق بينهو بين هذه العين التي خلع عليهاالوجود فأن الوجودمن حيث ماهومعدوم في هذه الحضرة محتاج الى وجودوهذا ينسلسل ويؤدى الى محال وهوان لأتوجدهذه العين وقدوجدت وماخ جتهذه العين عن حضرة الامكان فكيف الامر فاعلم ان الوجود لهذه العين كالصورة التي فى المرآ ةماهي عين الرائي ولاغبر عين الرابي ولكن المحل المرئي فيه به و بالناظر المنجلي فيه ظهرت هـ فـ ه الصورة فهي مرآةمن حيثذاتها والناظر ناظرمن حيثذاته والصورة الظاهرة تتنوع بتنوع العين الظاهرة فيهاكالمرآة اذأ كانت نؤخذ طولاترى الصورة على طوط اوالناظر في نفسه على غير تلك الصورة من وجه وعلى صورته من وجه فلمارأ بنا المرآ ة لها حكم في الصورة بذاتهاو رأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وجمه علمنا ان الناظر في ذا تهما أثرت فيه ذات المرآة ولمالميتأثر ولمنكن تلكالصو رةهيءين المرآة ولاعين الناظر وانماظهر نمن حكما لتجلي للمرآة علمنا الفرق بين الناظرو بين المرآةو بين الصورة الظاهرة في المرآة التي هي غيب فيها ولهذا اذارؤي الناظر يبعد عن المرآة يرى تلك الصورة تبعدفى باطن المرآة واذافر بقر بتواذا كانت فىسطحها على الاعتبدال ورفع الناظر يده اليمني رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه أنى وان كنت من تجليك وعلى صورتك فياأنت أنا ولاأناأنت فأن عقلت مانهناك عليه فقدعامت منأين انصف العبدبالوجودومن هوالموجودومن أين انصف بالعدم ومن هوالمعدوم ومن خاطب ومن سمع ومن عمل ومن كلف وعامت من أنت ومن ربك وأين منزلتك وانك المفتقر اليه سبحانه وهوالغني عنك بذائه قال بعض الرجال مافى الجبة الاالله وأراده فاللقام يريدانه مافى الوجو دالاالله كالوقلت مافى المرآة الامن نجلي لهالصدقت مع علمك انه مافي المرآة شئ أصلا ولافي الناظر من المرآة شئ مع ادراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون الناظر على ماهو عليه لم يتأثر فسبحان من ضرب الامثال وأبرز الاعيان دلالة عليه انه لايشبهه شئ ولايشمه شيأوليس فى الوجود الاهو ولايستفاد الوجود الامنه ولايظهر لموجو دعين الابتحليه فالمرآ ةحضرة الامكان والحق الناظرفيهاوالصورةأنت بحسب امكانيتك فاتماملك واتمافلك واتمانسان واتمافرس مئسل الصورة فحا المرآة يحسب ذات المرآةمن الهيئة في الطول والعرض والاستدارة واختلاف أشكاها مع كونهام رآة في كل حال كذلك الممكأت مشل الاشكال في الامكان والتحلي الالحي يكسب الممكأت الوجود والمرآة تكسبه االاشكال فيظهر الملك والجوهروالجسم والعرض والامكان هوهولا يخرج عن حقيقت وأوضح من هذا البيان في هذه المسأة لايمكن الابالتصريح فقل في العالم مانشاء وانسبه الح من تشاء بعدوقو فك على هذه الحقيقة كشفاو علما فان وقفت عن اطلاق أمر تعطيك الحقيقة اطلاقه في اتموقف الاشرعا أدبام الله الذي له التحجير عليك فاعتمد على الادب الاطي وتقرب الى الله عناأم لك أن تتقرب اليه به حتى بكشف الث عنك فتعرف نفسك فتعرف ربك وتعرف من أنتومنهو واللةيقولالحق وهويهدىالسبيل وفيهذا المنزل علمالوجهين وعلمالحضرةالتي يكون فبهاعان الصدق من عين الكذب وعلم مايستتر به العبد ممايكون فيه شقاؤه وعلم اختلاف الاحوال وعلم الخنم وعلم العدد وخواصه وعلمالتشبيه وعلمالانسان منحيث طبيعته لاغبير وعلمالسوابق واللواحق وعلمالارزأق والخزائن وعلرالحجب المانعة وعلم التمليك وعلرالجودالمتوجه وعلم اتفاق الوكيل من مال موكله وتصرفه فيه تصرف المالك مع كون المال ليسله وعلم النمني وعملم القضاء والحد تتدرب العالمين وأقول سبحانك اللهم و بحمدك لااله الأأت أستغفرك وأتوساليك

﴿ الباب الثانى والعشر و نو تلثانة في معرفة منزل من باع الحق بالخلق وهو من الحضرة الحمدية ﴾

جع الانام على امام واحسد \* عين الدليس على الاله الواحد

فاذا ادعى غيير الالهمقامه وذاك الدليل على الخيال الفاسد

هبهات أين الواحد العلم الذى م لايقبل النسب التى فى الشاهد

لايقبل العقل الصحيح من الذي ، تعطى الشريعة من وجود الزائد



الاالذى للفكرفيه مداخل ، والواقي عمائل للجاحد

فالااللة عزوجل والهكم الهواحد وقال تعالى لوكان فبهما آلهة الااللة لفسدتا وقال سبحانه انى جاعل في الارض خليفة وقالبرسول اللقصلي الله عليه وسلم اذابويع لخليفتين فاقتابوا الآخومنهما وقال صلى الله عليه وسلم الخلفاءمن قريش والتقرش التقيض والاحتماع ولماكانت هذه القبيلة جعت قبائل سميت قريشاأي مجوع قبائل ومنهاحيوان بحرى يقالله القرش رأيته وهومتقيض مجتمع وكذلك الامام ان لم يكن متصفا بإخلاق من استخلفه عامعا لها بحتاج اليه من استخلف علمهم والافلا تصعر خلافته فهو الواحد المجموع فأحديته أحدية الجعرواهمن الايام بوم الجعة وهو الاجتماع فىالمصرعلى امام واحدولهمن الاحوال الصلاة لانه لايقيمها الاامام واحدفى الجاعة ويكون افرأهم أى أكثرهم جعا للقرآن ولهمن مراتب العلوم علوم الانوار وان لم يعط علوم الاسرار فلا يبالي صاحب هذا المقام فان الصيلاة نور والنور يهتدىبه ولامد للامامين نور يكشف به و يمشى به في العبالم الذي ولاه الله عليهم وقد توفرت هم العبالم في كل قرية أوبلدةأ وجماعة ان يكون طمرأس يرجعون اليهو يكونون تحتأمهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذابث سرية ولوكانت السرية رجلين أمرأ حدهما وهومقام شريف لهعله خاص من كان فيه ذلك العلم ينبغي ان يكون اماما ألاترى لماطعنت الصحابة في امارة اسامة من زيد لما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسل على الجيش فبرز خارج المدينة وأمم ان يطأ بجيشه ذلك أرض الروم وفي جلة الجيش أبو بكروعمر فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم للطاعنين فحالمار تهطال والقماطعنتم في امارة أبيه قبل ذلك أماوالله أنه خليق بهاأ وجدير بها وقدطعنت الملائكة في خلافة أدم عليه السلام وعليهم فاحامهم المةعلى ذلك كاأحاب رسول اللة صلى الله عليه وسلرفى حق اسامة تخلفا باخلاق الله في ذلك واتخاذ الامام واج شرعامع كونهموجودافى فطرة العالم أعنى طلب نصب الامام فان قلت فانص الشارع بالامر على اتخاذ الامام قن أين بكون واجبا قلناان اللة تعالى قدأ مرباقامة الدين بلاشك ولاسبيل الى اقامته الابوجو دالامان فحأنفس الناس علىأنفسهم وأموالهم وأهلبهم من تعدى بعضهم على بعض وذلك لايكون أبدامالم يكن تممن تخاف سطوته وترجى رحته برجع أمرهم اليه ويجتمعون عليمه فاذانفرغت قاوبهم من الخوف الذي كانوا بخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهليهم تفرغوا الىاقامة الدين الذى أوجب الله عليهم اقامت ومالايتوصل الى الواجب الابه فهوواجب فاتخاذ الامام واجب ويجب ان يكون واحدا لثلا يختلفا فيؤذى الى امتناع وقوع الصلحة والى الفساد فقسادتيين لك ماالراد بتوحيداللة الذى أمن نابالعربه انه توحيد الالوهية لهسبحانه لااله الاهوقال تعالى فاعرانه لااله الاالقه ولم يقل فاعل انه لا تنقسم ذاته ولاانه ليس عركب ولاانه مركب من شئ ولاانه جسم ولاانه ليس بجسم بل قال فى صفته اله ليس كم الهين ولما الم يتعرض الحق سبحاله الى تعريف عباده بما خاضوا فيمه بعقو لهم ولاأمر هم الله في كتابه بالنظر الفكرى الالبستد لوابذلك على انه اله واحداثى انهالاتدل الاعلى الوحدانية فى المرتبة فلانتخذ واالحين أثنين انماهوالهواحد فزادوافي النظر وخرجواعن المقصودالذي كلفوه فاثبتواله صفات لم يثبته النفسه ونفتعنه طائفة أخرى تلك الصفات ولم ينفهاعن نفسمه ولانص عليهافي كتابه ولاعلى السنة أنبيائه ثم اختلفوافي اطلاق الاسماء عليعفهم من أطلق عليه مالم يطلق على نفسه وان كان اسم تنز به ولكنه فضول من الفائل به والخائض فيه مُ أخذوا يتكامون فىذاته وقدنهاهم الشرع عن النفكر فى ذاته جلوتعالى وقدقال سبحانه وبحذركم الله نفسهأى لانتعرضواللتفكرفيهافانضاف الىفضوطم عصيان الشرع بالخوض فبانهواعن فن قائل هوجسم ومن قائل ليس بجسم ومن قائل هوجوهر ومن قائل ليس بجوهرومن قائل هوفى جهة ومن قائل ليس فى جهة وماأمر الله أحدامن خلقه بالخوض ف ذلك جلة واحدة لاالنافي ولاالمثبت ولوستاواعن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ماعر فوها ولوقيل طذاالخائض كيف تدبير نفسك لبدنك وهلهي داخلة فيعا وخارجة عنه أولاداخلة ولاخارجة وانظر بعقلك فذلك وهله فاالزائدالذي بتحراك بهه فاالجسم الحيواني ويبصر ويسمع ويتخيل ويتفكر لماذا يرجعهل

( ۱۱ - (فتوحات) - ثالث )

وأره

التي

رأينا

31

نحلي

ورة

ظهر

لواحدا واكثبرين وهل برجع الىعرض أوالىجوهرأ والىجسم وتطلبه بالادلة العقلية على ذلك دون الشرعية ماوجداندلك دليلاعقلياأ بدا ولاعرف بالعقل ان للارواح بقاء ووجودا بعدالموت وكل ماانخذ وه دليلاف ذلك مدخول لايقوم على ساق فامن مأخذفيه الاوهو يمكن والمكن لايقوم دلسل عقلي على وجوب وجوده ولا وجوب عدمه اذلوكان كذلك لاستحالت حقيقة امكانه فالناالامانص عليه الشرع فالعاقل بشغل نفسه بالنظرفي الاوجب عليه لا يتعداه فان المدة يسيرة والانفاس نفائس ومامضي منها لا يعود فاعلم ان الله اله واحد لا اله الاهومسمي بالاسهاء التي يفهم منهاومن معانيها انهالاتنبغي الاله ولمن تكون لهصذه المرتبة ولاتتعرض ياولي للخوض في الماهية والكمية والكيفية فان ذلك بخرجك عن الخوض فما كلفته والزمطر بقة الابمان والعمل بمافرض الله عليك واذكر بك بالفدة والآصال بالذكر الذي شرعه لك من تهليل وتسبيح وتحميد واتق اللة فاذا شاء الحق ان يعرفك بماشاء ممن عامه فأحضر عقلك وابك لقبول مايعطيك ويهبك من العلم به فذلك هو النافع وهو النو رالذي يحيى به قلمك وتمشى يهفى عللك وتأمن فيهمن ظلم الشبه والشكوك التي تطرأ في العاوم التي تنتجها الافكار فان النورهو النفور فالنورمنفر الظلم في الحيل الذي يظهر فيه فأوكان هــــذا العلم الذي أعطاه التفكر في الله نورا كما يزعم ماطراً على المحل ظلمة شبهة ولاظلمة تشكيك أصلاوقه طرأت والظامة ليسمن شأنهاان تنفر النورولاط اسلطان عليه واعا السلطان للنور المنفر الظلم فدل ذلك على ان علوم المتسكلمين في ذات الله والخائضين فيه ليست أنوار اوهم يتخيلون قبل ورود الشبهة انهم في نور وعلى بينةمن ربهم فى ذلك فلا ببدو لهم نقصهم حتى تر دعليهم الشبهة ومايدر يك لعل تلك الشبهة التي يزعمون انهاشبهة هي الحق والعلم فانك تعلم قطعاان دليل الاشعرى في اثبات المسئلة التي ينفيها المعتزلي هو الحق وأنه شبهة عند المعتزلي و دليل المعتزلي الذى ينغى بهما يثبته الاشعرى شبهة عند الاشعرى ثم انه مامن مذهب الاولة أثمة يقومون بهوهم فيه مختلفون وان اتصفوا جيعهم مثلا بالاشاعرة فيذهب أبو المعالى خلاف ماذهب اليه القاضي ويذهب القاضي الى مذهب بخالف فيه الاستاذو يذهب الاستاذالي مذهب في مسئلة يخالف فيه الشيخ والكل بدعى انه أشعرى وكذلك المعتزلة وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله وفعا ينبغي ان يعتقد ولا يزالون مختلفين مع كون كل طائفة بجمعها مقام واحدواسم واحد وهم مختلفون في أصول ذلك المذهب الذي جعهم فان الفروع لاتعتبر و رأينا المسمين رسلاواً نبياء قد عما وحديثامن آدم الى يجد ومن بينهما عليهم الصلاة والسلام مارأ يناأحد امنهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله بلكل واحدمنهم يصدق بعضهم بعضاولا سمعناعن أحدمنهم انه طرأ عليه في معتقده وعلمه مر به شبهة قط فانفصل عنها بدليل ولوكان لنقل ودون ونطقت به الكتب كانقل سائر ماتكام فيهمن ذلك عن تكام فيه ولاسما والانبياء تحكمت في العامة فيأنفسهاوأمواله اوأهليهاو بجرت وأباحت وأوجبت ولم يكن لغيرهاهمذ هالفؤة من التحكم فكانت الدواعي تتوفر على نقل مااختلفوافيم في جانب الحق لانهم ينتمون اليه ويقولون انه أرسلهم وأتوا بالدلائل على ذلك من المجزات ولانقل عن أحدمنهم انه طرأت عليه مشبهة في علمه بر به ولا اختلف واحدمنهم على الآخر في ذلك وكذلك أهل الكشف المتقون من اتباع الرسل مااختلفوافي الله أي في علمهم به ولانقل عن أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه من حيث كشفه واخبار هلامن حيث فكرهفان ذلك بدخل مع أهل الافكار فهذا عابداك على ان علومهم كانت أنوار المتحكن لشبهةان تتعرض اليهم جلةواحدة فقدعامت ان النور انمااختص بأهل النور وهم الانبياء والرسل ومن سلك على ماشرعوه ولم يتعدح ودماقرروه وانقواالله ولزمواالادب معاللة فهم على نورمن ربهم نورعلي نو رولو كان من عنه غيراللة لوجدوافيه اختلافا كثيرايعني في نعت الحق ومايجب له فان الناظر بفكره في معتقده لا يبتي على حالة واحدة دائمابل هوفى كل وقت عسب ما يعطيه دليله في زعمه في وقتمه فيخرج من أمرالي نقيضه وقد دالمتك بالمخي على طريف العلم النافع من أبن يحصل لك فان سلكت على صراطه المستقيم فاعلم ان الله قد أخذ بيدك واعتنى بك واصطنعك لنفسه فالله يحول بنناو بين سلطان أفكار نافع الم نؤم بالتفكر فيمه وقدبان لك عاذ كرناه انهماد خل علم مادخ الامن الفضول ولهمذا وقع الخلاف ولعبت بهم الافكار والاهواء ألاترى الامرالذي أباح لهم الشارع ان



لطلبوا

يطلبوا عامهمااختلف فيهاثنان منهم فلوطلب منهم غيرذلك عااختلفوافيهمااختلفواأ يضافيه فدلذلك علىانه ماطلب الحق منهم ذلك فان فلت فاهو الذي انفقو افيه فلنااجتمعت الادله العقلية من كل طائفة بل من ضرورات العقول ان طم موجدااً وجدهم يستندون اليه في وجودهم وهوغني عنهم ما اختلف في ذلك اثنان وهوالذي طلب الحق من عباده اثبات وجوده فلو وقفو اهناحتي يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله بما ينبغي ان يضاف اليمويسمي بهأفلحواوا عالانسان خلق عجولاو رأى في نفسه قوة فكر بة فتصرف بهافي غيرمحلها فتكلم في الله بحسب مأأعطاه نظره والامزجية مختلف والقوة المفكرة متولدة من المزاج فيختلف نظرها باختلاف مناجها فيحتلف ادرا كهاوحكمهافهاأ دركته فاللة برشدناو بجعلناهن جعل الجق امامه والتزم ماشرع لهومشي عليه انه المليء بذلك لارب غيره فاعزياولي ان اللهما بعث الرسل سدى ولواستقلت العقول بامور سعادتها مااحتاجت الحالرسل وكان وجودالرسل عبثاولكن لما كانءن استندنااليه لايشبهناولانشبهه ولوأشبهنا عيناما كان استنادنااليه بأولى من استناده الينافعامنا قطعاعامالا بدخله شبهة في هذا المقام انه ليس مثلنا ولاتجمعنا حقيقة واحدة فبالضرورة يجهل الانسان مآله والىأن ينتقل وماسب معادته ان سعدا وشقاوته ان شقى عندهندا الذي استنداليه لانه يجهل علم اللة فيمه لايعرف مامر مدمه ولالما ذاخلقه تعالى فافتقر بالضرورة الى التعريف الالمي بذلك فلوشاء تعالى عرتفكل شغص باسباب سعادته وأبان لهعن الطريق التى ينبغى لهان يسلك عليها ولكن ماشاء الاان يبعث فى كل أمة رسولا من جنسهالامن غيرها قدمه عليها وأمرها باتباعه والدخول في طاعته ابتلاءمنه ه الاقامة الحجة عليها لاسبق في عامه فبهاتمأ يده بالبينة والآية على صدفه في رسالته التي جاءم اليقوم له الحجة عليها واغما قلنامن جنسها لانه كذا وقع الامرقال تعالى ولوجعلناه ملكالحعلناه رحلاأي لوكان الرسول للشر ملكالنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا انه ملك فان الحسدعلى المرتبة اعايقع ببن الجنس وقال تعالى لوكان فى الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكارسولاولنافى ذلك

خليفة القوم من أبناء جنسهم \* لان ذلك أنكى فى نفوسهم الولم يكن منهم الصدقوه ولم \* يقم بهم حسد لغرجنسهم

قدع الانسان ان البهائم وجيع الحيوا مات دونه في المرتبة فاوتكم حيوان ولوكان كنفساء ونطقت وقالت أنارسول من الله اليكم احذروا من كذاوا فعلوا كذالتو فرت الدواعي من العامة على اتباعها والتبرك بهاو تعظمها وانقادت طما الملوك ولم يطابوها با به على حدقها وجعوا انطقها نفس الآية على صدفها وان كان الامر بيس كذلك واعمالما نالم المرتبة غيرا لجنس لم يقم بهم حسد الغيرا لجنس فأقل ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل البهم منهم مهم حسد الغيرا لجنس فأقل ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل البهم منهم المن غيرهم ومع الدلالات التي نصبها لهم على صدفهم واستيقنوها حلهم سلطان الحسد الغالب عليهم ان يجحد واماهم به عالمون فلالات التي نصبها لهم على صدفهم واستيقنها أنفسهم ظلما أي ظلمو ابذلك أنفسهم وعلوا على من أرسل البهم فلادرج في ذلك علوهم على الله واستيقنها أنفسهم ظلما أي ظلمو ابذلك أنفسهم وعلوا على من أرسل البهم فلادرج في ذلك علوهم على الله واستيقنها أنفسهم غلما أي ظلموابذلك أنفسهم وعلوا على من القريتين فلادرج في ذلك على من القريتين على من القريتين على من القريتين المناه والمناه والمناه والمناه والخواص مشل الحكماء وغيرهم فاذا قيل لهم ألستم ترون هذه الآيات الدالة على صدق عندام على المناه المناه والمناه والناه والمناه والمناه والمناه والمناه والناه والمناه المناه والمناه والمنا

يبتلى اللة به عبداده فاذا أضافواذلك الى هذه الفوى الروحانية وجودوه عن نظراللة اليه في ذلك بهذا القدر يسسمون كفارا وان كانوا مصيبين فيا قالوه فا نه هكذار تب اللة العالم ولكن أقى عليه من جهلهم في عليهم فن هناقالت الطائفة العلم بجاب وان كان الامر ليس كذلك فان عامه مها الايناق العلم بأن الله أودع هذا في روحانياتها في التي عليهم على المختيرة من العلم المناسكة أودع هذا في روحانياتها في التي عليهم على المختيرة من المحلومات المحتول المناسكة والمناسكة والمنسكة والمناسكة والمناسكة

﴿الباب الثالث والعشرون وتلمائه في معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به وهو من الحضرة المحمدية ﴾ جاء المبشر بالرسالة يبت في \* أجرالمجيء من الكريم المرسل فاتى به ختم النبوة بالنبي المرسل ولنامن الختم الولاية مثل ما \* ختم النبوة بالنبي المرسل ولنامن الختمين حظ وافر \* ورثا انانا في الكتاب المنزل

ير يدقوله برثني ويرثمن آل يعقوب اعلم ان المشبئة الالهية لما كان طائر في الفعل لهذا نفي تعلقها بمالا يقبل الانفعال من حيث مرجحه لامن حيث نفسيه مخلاف مشيئة العيد فالهااذا وقعت وتعلقت بالمشاء قديكون المشاء وقد لا يكون ولهذاشرع اللةلنااذاقلنا نفعل كمذا ان نقول ان شاءاللة حتى اذاوقع ذلك الفعل الذي عاقناء على مشيئة اللة كان عن مشيئةاللة بحكمالاصل ولم بكن لمشيئتنا فيهأثر في كونه لكن لهافيه حكم وهوانه ماشاء سبحانه تكوين ذلك الشئ الابوجودمشيئتنا اذكان وجودها عز مشيئة الله فلابدس وجودعين مشيئتنا وتعلقها بذلك الفعل وهوقوله وماتشاؤن الاان يشاءالله يعني ان تشاؤاو فائدة اخبار اللة تعالى بأنه لوشاء لف عل كذامع كون كذا يستحيل وقوعه عقلالكون المشيئة الالهية لمتنعلق به اعلام اننان ذلك الامر الذي نفي تعلق المشيئة الالهية بكونه ليس يستحيل كونه بالنظرالي نفسه لامكانه فانه يجب لهان يكون في نفسه قابلالاحدالامرين فيفتقرالي المرجح بخلاف المحال لنفسه فأنه يستحدلنفي تعلق المشيئة بكونه فانه لايكون لنفسمه فان بعض الناس ذهب الى ان الله تعالى لوأرا دايجا دماهو محال الوجو دلنفسه لاوجده وأنمالم يوجده لكونه ماأرا دوجو دالحال الوجو دفصاحب همذا القول يقول ان الحق أعطى المحال محاله والواحب وجو به والممكن امكانه فهدا االقائل لايدرى مايقول فانه سبحانه واجب الوجو دلنفسه فيلزمه ان يكون هوالذي عطى لنفسه الوجوب ولوشاء لم يجب وجوده فكان وجودا لحق م بجا لنفسه فهو كافال القائل أرادان يعربه فاعجمه فأنه رادان ينسب اليه تمالي نفوذ الافتدار ولم بعلم متعلق الاقتمدار ماهو فعلقه بملايقتضيه وصرالحق في فبيل المكات من حيث لايشه عرفكانت فائدة اخبار اللة تعالى بقوله لوشاء فعالا يقع اعلام أنه بالنظر الىذائه يمكن الوقوع ليفرق لناسبحانه بين ماهوفى الامكان وبين ماليس بممكن فنفي تعلق المشبئة والارادة بهفاذا علقها إنحال على جهمة نفي تعلقها مثل قوله لوأراداللة أن يتخمذ ولدا ولوأردنا أن نتخمذ لهوا لاتخذناه من لدنا وهنذا محال لنفسه فكيف أدخله نحت نفي تعلق الارادة التي لايدخل يحتها الاالمكن وهوالذي أشار اليههنا الذى جهلناه وخطأماه فى قوله فاعلمان هذامن غاية الكرم الالمي حيث انه قدسيق فى علمه ابجاد مشله ف الشخضمن فسادالعقل الذي قدقضي بهله في قسمه فلماقضي بهذاعلم ان عقله لابدّان يعتقد مثل هذا وهوغاية الجهل بالله فأخبر الله تعالى بنغ تعلق الارادة بالمحال الوقوع لنفسه فيأخذا الكامل العقل من ذلك نغى تعلق الاواءة عمالا يصمح ان تتعلق به و يأخذ منه هذا الضعيف العمقل انه سبحانه لولاماقال لو والا كان يفعل فيسمريج الحذلك

ولاينكسرقلبه حيث أراد نفوذالاقتدارالالهي وقصد خيرا وليعلمالكامل العقل مافضله اللةبه عليه فيزيد شكرا حيثلم بجعل التعقلهمثل هذا الناقص العقل فيعلم ان اللة قد فضله عليه بدرجة لم ينلهامن قصر عقله هذا القصور وقدقال جاعة بأن الله يقدرعلى المحال والذي بنسفى ان يقال ان الله على كل شئ قدير كاقال الله والقدرة تطلب محلها الذي تتعلق به كما ان نسبة الارادة تطلب محلها الذي تتعلق به كما ان العلم يطلب محمله الذي يتعلق به نفيها كان أواثباتا وجودا أوعدما وكذلك نسبة السمع والبصر وجيع مانسب الحق لنفسه فالعالم الوافر العقل يعلم متعلق كل نسبة فيضيفها البهاومن عرفالامو ربمثل هذه المعرفة عرف حكم مقتاللة بمن يقول مالايعمر من غيران يقرن به المشيئة الاطية فاذاعلق المشيئة الاطمية بقوله ان يعمل فلا بكون ذلك العمل م يقته الله فأنه غاب عن انفر ادالحق في الاعمال كلها التي تظهر على أبدى المحلوقين بالتكوين واله لاأثر للخلوق فبها من حيث تكوينها وان كان للخلوق فبهاحكم لاأثر فالنماس لايفرقون بين الاثر والحكم فان الله اذا أرادا بجادحكة أومعني من الامورالتي لايصح وجودها الافيموادلانهالانقوم بأنفسها فلابدمن وجود محليظهر فيهتكوين هذا الذي لايقوم بنفسه فالمحل حكم فىالايجاد لهذا الممكن ومالهأثر فيهفهذا الفرق بين الاثر والحكم اذا تحققته فلماذا يقول العبدنعمل أونفعل هكذاولا أثرله فى الفعل جلة واحدة فان الله عقته على ذلك ولماعلم الحق أن هذا الابدان يقع من عباده وانهم يقولون ذلك شرع طم الاستثناء الالهي ليرتفع المقت الالهي عنهم ولهذا الايحنث من استثنى اذاحلف على فعل مستقبل فأنهأضافه الى المذلالي نفسه وهذالاينانى اضافة الافعال الى المخلوقين فانهم محل ظهو والافعال الالهية وبهذا القسدر تفاوتت درجات العقلاء ألانرى الحق تعالى كيف قالياأبها الذين آمنوا ولم يقل ياأولى الالباب ولاياأ ولى العم لم تقولون مالاتفعاو نفان العالم العاقل لايقول مالايفعل الابالاستثناء لانه يعلم ان الفعل للة لاله فيز الله بين طبقات العالم ليعلموا ان اللة تعالى قدر فع بعض مهم فوق بعض در جات فالعقلاء العلماء هم المقصودون للحق من العالم بعموم كل خطاب لعلمهم بمواقع الخطاب فيعلمون أى صنف أراد من العالم بذلك الخطاب ولهذانوع الاصناف بتنوع الآيات للتفكرين وللعالمين وللعقلاء ولاولى الالباب كماقال تعالى فى القرآن العزيز انه بلاغ للناس ير يدطائفة مخصوصة لايعقلون منهسوى انه بلاغ ولينذر وابه فى حق طائفة أخرى عينها بهذا الخطاب وليعلموا اغماهواله واحمد فى حق لطائفةأخرى عينها بهذا الخطاب وليذكر أولوا الالباب فىحق طائفة أخرى أيضاوالقرآن واحد فىنفسه تكون الآيةمنه تذكرة لذى اللب وتوحيد الطالب العملم بتوحيده وانذارا للترةب الحدندر وبلاغاللسامع ليحصل لهأجر السماع كالمجمى الذى لايفهم اللسان فيسمع فيعظم كلام اللهمن حيث نسبته الى الله ولايعرف معنى ذلك اللفظ حتى يشرح لهبلسانه ويترجم لهعنه فنجلة الخطابات الالهية البشارات وهي على قسمين بشارة بمايسوءمشل قوله فبشرهم بسنداب أليمو بشارة بمايسر مثل قوله تعالى فبشره بمغفرة وأجوكر يم فسكل خسير يؤثر وروده في بشرة الانسان الظاهرة فهوخبر بشرى وذلك لايكون الافي رجلين امافي سيخص يكون في قوة نفسه ان لانتغير بشرته عما يتحقق كونه وامماشخص غيرمصدق بذلك الخبر من ذلك الخبرفلا بخلو هـذا القوى النفس هـل أثر ذلك الخبر فى باطنه أولم يؤثر فان أثر خبرهذا الخبرنى نفسه فهوا حدرجلين اتباعالم محقق بوقوعــه واتمايجو زوان لم يؤثر في نفسه فهوغيرعالم ولامصدق معافيكون ذلك الخدير في حق الاوّل بشرى متعلقها الصورة المتخيلة في نفســـــ التي تأثرت لهذا الخبرولولم تقم بخياله تلك الصورة المضاهية الصورة الحسية لما كانت بشرى في حقه ولا كانت تؤثر في بالمنسرورا ولاح ناوان لم يظهر ذلك فى ظاهر وفاوتجردت الارواح عن الموادل اصحت البشائر فى حقهاولاحكم عليهاسرود ولاخ ن ولسكان الامر لحاعله ابجرداه ن غيرا ثرفان الالتذاذ الروحاني اغاسبيه احساس الحس المشترك عاينا رله المزاج من الملاعة وعدم الملاعة و بالقياسات وامّا الار واح عجر دهافلالدة ولاأم وقد بحصل ذلك لبعض العارفين فى هــذا الطريق قال أبويز يدضحكت زماما وبكيت زماما وأنا اليوم لاأضحك ولاأبكي وهوعــين ماقلناه فانه وقف ع بجردر وحدمن غبر نظرالى طبيعته في اشاهدالاعلما محضا كمايرتفع عن النظر في توحيد الحق

6.1

من حيث توحيدالالوهية الى توحيد ذاته من حيث هولنفسه لامن حيث المرتبة التي بهما يتعلق الممكن فيشاهده فىذلك النوحيدواحدا لاواحدامعرى عن النسب والاضافات مجهولا للمكنات غيرمنسوب لنفسمه بأنه عالم بنفسه لنفسه فهوفي ذلك التوحيد عينه لامن حيث هوعينه ولامن حيث لاهوعينه وهذا أسني المراتب في تجريد الكون عن التعلق به وهو كمال الاحدية لا كمال الوحدانية فان كمال الوحدانية في سريان أحديثه في العقائد فان الوحد الى هوالذى يطاب الموحمدين والاحدية لانطاب ذلك كالجسماني هوالذي يطاب الاجسام ليظهر بها حكمه فاعلم فأذا وأيتعارفا نأتى عليه أسباب الالتذاذ وأسباب التألم ولايلتذ ولايتألم لابالحسوس ولابالمعقول في اقتناء العلوم الملذة فتعلم انوقته التجردالتام عن طبيعته وهذا أقوى التشبه الذي يسعى اليه العاماء بالله و واجده قليل والقليل الذي يجده قليل الاستصحاب لهذا الوجدان وانما الله يكرم بهمن شاءمن عباده ف خطرات مالبعامه بالتوحيم الذاتي الذي ذكوناه فان طائفة من العقلاء نسبو الالتذاذ والابتهاج الى ذلك الجناب بالكال الذي هو عليه تعالى الاحد في ذاله عن هذا الوصف لكن الوحدانية الالهية هي التي ينظر الهاالقائلون بهذا القول ولايشعر ون قال تعالى سنستدر جهم من حيث لايعلمون وأملي لهمان كيدي متين فن نظر الحق من حيث ذاته عرف ماقلناه ومن نظره من حيث ألوهيته عرف ماقلناه ألا تنظر الى مبادى الوحى الالهي النبوي انماهي المبشرات وهي التي بقيت في الامة بعدانقطاع النبوة فتخيل من لاعلم له بالامر عاهو عليه ان ذلك نقص فى حق هذه الامة ليس الام كاظنه من لاعلم له بتقسيم الوجى فان وحى المبشرات هوالوجي الاعم الذي يكون من الحق الى العبد بلاواسطة و يكون أيضابو اسطة والنبوة من شأنها الواسطةولابدفلابد من الملك فيها والمشرات ليست كذلك فالعبد العارف لابعالي مافانهمن النبؤة مع بقاء المبشر اتعليه الأن الناس يتفاضلون فيها فنهم من لايرح في بشراء عن الواسطة ومنهم من يرتفع عنهما كالخضر والافرادفلهم للبشرات بارتفاع الوسائط ومالهم النبؤة ولهذا ننكرعليهم الاحكام فحاكان منحكم فىالكون من المبشرات فهومن البشرى بالواسطة وهوتعريف خاصة بما جاءبه الرسول ومالم يكن لهاحكم الكون الاالعم المجرد في تكماة ذاته فن البشرى بترك الواسطة فالرسل فضلت من سواها بتحصيل ضروب مراتب الوجى من المبشرات وغيرهامن نزول الاملاك على قلوبهم وعلى حواسهم وطم المبشرات فهم الافراد الاقطاب ونحن الافرادلاالاقطاب وأعنى بالاقطاب الشخص الذي مدور عليه رحى السياسات الناموسية المبثوثة فىمصالح العالم المؤ بدة بالمجز ات والآيات فالله يجعلناعن بشروبه فنام الى الابدولم ينتبه سأل سهل بن عبد الله رجالا من أهل عبادان عن سجود القلب وكان قدرأى سهل بن عبدالله قلب قدسي افعرض ذلك على جاعة من الشيوخمن أهل زمانه فلم يعرفوا مايقول لانهم لم يذوفوا ذلك فرحل في طلب من يعرف ذلك فلماو صل الى عبادان دخل على شيخ فقال له يأستاذ أيسجد القلب فقال الشيخ الى الابديعني انه لاير فع رأسه من سجدته فعرف سهل بن عبداللة فى سؤاله ان الله أطلعه على سجو دقلبه فلازم تلك الصفة فلم يرفع رأسه من سجد ته لافى الدنيا ولا يرفعه فى الآخرة فادعاالله بعدذلك فيرفع شئ نزل ولافي انزال شئ رفع وهذاهو المقام المجهول الذي جهله العارفون وماثبت فيه الاالمفردون ولولاان الانبياء شرع لهم ان يشرعو اللخاص والعام حيث جعلهم الله اسوة لكانت حالتهم ماذكرناه ولكن صاوات الله عليهم لازمواالحضور في سجو دالقلب عند التذمر يع وهد اغاية الفقة حيث اعطو احكم الحال المستصحب الذي لاير تفع أبدا فغيرالني اذاعلمه تكاف فيهوقد أعلمناك فيغيرماموضع ان الاوائل في الانسياءهي المعتبرة فى النسبة الى الله وانها الصدق الذى لابدخله مين والقوة التي لايشو بهاضعف فى الخاطر الاول والنظرة الاولى والسماع الاقلوال كامة الأولى والحركة الاولى كل أقل لا يكون الامخلصاللة لا يقع فيه اشتراك نم بعد الاقل بدخل مايدخل فيصدق ولايصدق فانظرأ ولمابدئ بهرسول اللهصلي الله عليه وسلممن الوجى المبشرات فازت المبشرات الاولمية فكان لايرى رؤيا الاخوجت مثل فلق الصبح لان فلق الصبح انفاق عن الليل كما نفاق صاحب هذه المنشرة عن النوم فانظر ماأحسن هذا التشبيه الذي شبهته بهأمناعاتشة رضي التهعنها فايق الله على رجال هذه الاتمة أقل الوجا



الذي

الذي لا يخطى أبدا فان فهمت قدرماذكر ته لك ونهمتك عليه علمت عناية الله بهذه الامة فيا أبقى عليها من النبوة وهو زبدة محصتها و يكني هذا القدر من هذا المنزل و يتضمن هذا المنزل من العاوم علم التنزيه وعلم التوحيد الالهي وعلم تغزيه العالم العاوى والسفلي وعلم الشيئة والكلام وعلم الاعمال وتفاصيلها وعلم الحبة الالهية من وجه خاص لامن جيع الوجوه وأعنى بالوجه الخاص حبه للتوابين وحبه للتطهر بن وحبه للومنين فلا تتساوى وجوه الحجة لعدم تساوى هذه الطبقات وان لم يكن كذلك فا ية فائدة للتفصيل فيها وعلم السبل الالهية وعلم العناية وعلم الخيال وعلم المعرفة المناقو والمحالة المناقوع المخالان وعلم معرفة من البائد المناقوع والمحالة عند العالم وعلم المناقو وعلم المناقوع والمحدوم الاعمان وعلم المغرفة وعلم المختورة والمختورة وعلم المختورة وعلم المختورة والمختورة وعلم المختورة والمختورة والمختورة والمختورة وعلم المختورة والمختورة والم

والساب الرابع والعشرون وثلثما تةفى معرفة منزل جع النساء الرجال في بعض المواطن الاطمية وهو

من الحضرة العاصمية ﴾ ن النساءشسقائق الذكران ﴿ في عالم الار

ان النساء شقائق الذكران في في عالم الار واح والابدان والحكم متحد الوجود عليهما في وهو المعبر عنه بالانسان وتفر قاعنه بأمر عارض في فصل الانات به من الذكران من رتبة الاجاع بحكم فيهما في بحقيقة التوحيد في الاعيان واذا نظرت الى السماء وأرضها في فرقت بينهما بلا فرقان انظر الى الاحسان عينا واحدا في وظهوره بالحكم عن احسان

اعم أبدك الله ان الانسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الانسانية كان الانسان مع العالم الكبير يشتركان في العالمية فلبس للعالم على الانسان درجة من هذه الجهة وقد ثبت ان للرجال على النساء درجة وقد ثبت ان خلق السموات والارض أ كبرمن خلق الناس وان أ كثرالناس لا يعلم ذلك مع الاشتراك فى الدلالة والعلامة على وجودالمرجح وقدقال أأنتم أشدخلقاأم السهاء بناهاوذ كرما يختص بالسهاء ثمذكر الارض ودحيها وما يختص بهاكل ذلك في معرض التفضيل على الانسان فوجد ناالدرجة التي فضل بهاالسهاء والارض على الانسان هي بعينها التي فضل مها الرجل على المرأة وهوان الانسان منفعل عن السهاء والارض ومولد بينهما منهما والمنفعل لايقوى قوة الفاعل لماهومنفعل عنه كذلك وجدنا حوّاء منفعلة عن آدم مستخرجة متكوّنة من الضلع القصير فقصرت بذلك ان تلحق مدرجة من انفعلت عنه فلا تعلم من مرتبة الرجل الاحدما خلقت من وهو الضلع فقصرادرا كهاعن حقيقة الرجل كذلك الانسان لايعلمن العالم الاقدرماأ خذفي وجودهمن العالم لاغير فلايلحق الانسان أبدابدرجة العالم بجملته وانكان مختصر امنه كذلك المرأة لاتلحق بدرجة الرجل أبدامع كونها نقاوة من هذا المختصر وأشبهت المرأة الطبيعة من كونها محلاللا نفعال فيهاوليس الرجل كمذلك فان الرجل يلتى الماء في الرحم لاغبروالرحم محسل التكوين والخلق فيظهرأ عيان ذلك النوع فى الانتى لقبو لهاالتكوين والانتقالات فى الاطوار الخلقية خلقامن بعدخلق الىان يخرج بشراسو يافيهذا القدر عتازالر جالعن النساء ولهدا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال لانهن ما يعقلن الاقدر ماأخذ تالمرأة من خلق الرجل في أصل النشأة واما نقصان الدين فيها فان الجزامعلى قدرالعمل والعمل لايكون الاعن علم والعاعلى قدرقبول العالم وقبول العالم على قدر استعداده في أصل نشأته واستعدادها ينقص عن استعداد الرجل لانها بزء منه فلابد ان تتصف المرأة بنقصان الدين عن الرجل وهذا الباب يطلب الصفة التي يجتمع فيها النساء والرجال وهي فهاذ كرناه كونهما في مقام الانفعال هذا من جهة الحقائق وإما منجهة مايعرض لمافت ل قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله والذاكرين الله كثيرا

ملا

ون

dei

دانه

145

فيته

يوة

من

كان

يكن

سيل

J.

من

دان

رهي

ولى

نا

عن

والذا كرات وقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون وقوله تائبات عابدات سائحات وقال رسول اللهصلى اللةعليه وسلم كملمن الرجال كثيرون ومن النساءم ببنت عمران وآسية امرأة فرعون فاجتمع الرجال والنساءفي در جة الحجال وفضل الرجل بالاكلية لابال كالية فانكلا بالنبوة فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ولم يكن للرأة درجة البعثة والرسالةمع ان المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم فيه كاقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقد شرك الله بين الرجال والنساء في التكليف فكاف النساء كما كاف الرجال وان اختصت المرأة بحكم لا يكون الرجل فقد يختص الرجل يحكم لا يكون المرأة وان كان النساء شقائق الرجال ماعط ان منزلة الرأة من الرجل في أصل الايجاد منزلة الرحمين الرجن فانها استحنة منه فرجت على صورته وف دورد في بعض الروايات ان الله خلق آدم على صورة الرحن وتبت ان الرحم فينا سيجنة من الرحن ف نزلنا من الرجن منزلة حواء من آدم وهي محدل التناسسل وظهوراً عيان الابناء كذلك نحن محمل ظهور الافعال فالفعل وان كانللة فمايظهــرالاعلىأ يديناولاينسببالحس الااليناولولمنكن شــجنةمنالرحن لمـاصحالنسبالالهميّ وهوكوننا عبيداله ومولى القوممنهم فافتقار ناالبه افتقارا لجزءالى الكل ولولاهذا القدرمن النسبة لماكان للعزة الالهية والغنى المطلق ان يعطف علينا ولاان ينظر الينافيها النسب صرنامجلاها فلاتشهد ذاتها الافينالما خلقناعليه من الصورة الالهية فلكأالاسهاء الالهية كلهاف امن اسم المي الاولنافيه نصيب ولايقوم بناأمر الاويسرى حكمه في الاصل قال الذي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم في أعضاء الانسان انه اذا أحس عضومنه بألم تداعي لهسائر الجسم بالجي فاثر وجود ذلك الألم في العضو الخياص الجي في سائر الاعضاء فيتألم كله لتألم جوء من جسمه في اظنك بالنفس الناطقة التي هي سلطانة هذا البلد الامين فان حاملة الحي النفس الحيوانية في هذا الموضع وهي للنفس الناطقة بمزلة ملك اختل عليه بعض ملكه فهمه يكون أشداً لاترى الحق سبحانه قدوصف نفسه بالغضب وبالرحة و بالقبول و بالاجابة وأمثال هذا وجعل ذلك كله مسبباعن أسباب تكون منافاذا عصيناه مجاهرة أغضبناه واذافلنا قولاير تضيمنا أرضيناه كاقال صلى الله عليه وسلم ولانقول الامايرضي وبنا واذا تبناآ ثرنا القبول عنده ولولاسيئاتنا ماعاقب ولاعفاوهذا كله بمايصحح النسب ويثبت النسب يقوى آثار السبب فنحن أولادعلات أم واحدة وآباه مختلفون فهوالسب الاؤل بالدايل لابالمشاهدة ولمانقر رماذ كرناه أيدهذا النسب بقولهفن وصلها وصلها المقومن قطعها قطعه الله فأنظرها أعجب هذا الحكمان قطعها سبحانه من الرجن وجعل السعادة لناوالوصيلة به في وصل ماقطه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب الاطي ليكون لناحكم الوصل وهورة الغريب الىأهدله وليس للحكمة الاطبةفى هدا الانفي التسميه فأنه قال ليس كمثله شئ فاذا قطعناها أشبهناه في القطع فأنه جعلها شحنة من الرحن فن قطعها فقا تشبهبه وهولايشبه شيأولا يشبهه شئ بحكم الاصل فتوعد من قطعها بقطعه اياهمن رجته لامنه وأمر نابأن نصلها وهوان نردها الىمن قطعت منه فأله قال واليسه يرجع الامركاه فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل عماتعملون فأضاف العمل لك وجعل نفس و قيباعليه وشهيد الايغفل ولاينسي ذلك لتقتدى أنت به فها كافك من الاعسال فلاتففل ولاننسى لانكأولي مهذه الصفة لافتقارك وغناه عنك ولما كانت حواءشجنة من آدم جعل بينهما مودة ورجة ينب ان بين الرحم والرحن مودة ورحة ولذلك أحرك ان تصله اعن قطعت منه فيكون القطع له والوصل لك فيكون الك حظ في هذا الامر تشرف به على سائر العالم فالمودة المجعولة بين الزوجين هوالثبات على النسكاح الموجب للتوالدوالرحة الجمولة هوما يجدهكل واحدمن الزوجين من الحنان الى صاحبه فيعن البهو يسكن فن حيث المرأة حنين الجزءالي كله والفرع الىأصله والغريب الى وطنه وحنين الرجل الى زوجت محنين الكل الى جز أهلانه به يصح عليه اسم الكل و بزواله لا يتبت له عذا الاسم و حنين الاصل الى الفرع لانه يمده فاولم يكن لم تظهر لهر بانية الامداد كم أن الكون لولاه لم يصحان يكون رباعلى نفسه وهورب فلابدمن العالم ولميزل ربافلم تزل الاعيان الثابتة تنظر اليه بالافتقارا زلاليخلع عليها اسم الوجودولم بزل ينظر اليهالاستدعائها بعين الرحة فلم يزلر باسبحانه وتعالى في حال عدمنا وفي حال وجودنا والامكان لنا كالوجوب لهقال



حقق بعقلا ان فكرت مصدرنا و نفيالنفي واثباتالا ثبات ومن أعجب الامراني لمأزل أزلا وانني معهد ذا محدث الذات قد كان ربك موجود اومامعه و شئ سدواه ولاماض ولا آت

فبالمودة والرحة طلب السكل بواه والجزء كاه فالتحمافظهر عن ذلك الالتعام أعيان الابناء فصح لهم اسم الابوة فاعطى وجود الابناء حكاللا باء لم يكونواعليه وهوالا بوة وليس الرب كذلك فانه لم يزل ربا أز لافان الممكن في امكانه لم يزل موصوفا بالانهام يزل بين ما يحب العدم للكن على وجوده نعت أزلى فلم يزل مربو باوان لم يكن موجودا فهذا الفارق بين ما يجب لله من حيث الاسمية والمرتبة التي حدثت له بوجود الابن فالتحق النساء بالرجال في الابوة ومن لحوق النساء بالرجال بن تقوم المرأة في بعض المواطن مقام وجلين اذلا يقطع الحاكم بالحركم الابشهادة رجاين فقامت المرأة في بعض المواطن مقام هما وهو فبول الحاكم قوط افي حيض العددة وقبول الزوج قوط افي ان هذا ولده مع الاحتمال المتطرق الى ذلك وقبول قوط المائه عائض فقد تنزلت ههنا مزلة شاهد بن عدلين كانتزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأ تين فتداخلاف الحكم

فناب الكثير مناب القليل ، وناب القليل مناب الكثير فين شاء ألحقه بالاثر ، ومن شاء ألحقه بالاثر

لولا كالالصورة ماصحت الخلافة فن طلبها وكل اليهاومن جاءته من غيرطلب أعين عليها فالطالب مدع فى القيام بحقها ومن طلب بهامستقيل منهالانها أمانة ثقلت في السموات والارض وكل مدع بمنعن كانت هذه الصفة فعن كانت لأحاشي أحداوامتحانه على صورة مايدعيه وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت و يوم يبعث حيا شهادة الهية مقطوع بهافها ومنزلةمن حاءته الخلافة من غسرطل والعناية من غسرتعمل والسلام على يوم ولدت و يوم أموت ويوم أبت حيادعوى موضع الامتحان لولامانفع فيه حالة المهدلعدم استحكام العقل فكان حكمه حكم يحيى وهو الاولى هــــــا ان كان منطقاغـــ برمتعقل ما ينطق به وان تعقله فاســـتحكم عقــله وتقوت آلانه في نفس الامر وفي مشهود العادة عندالحاضر بن هوخ قعادة فان كان مأمو راعانطق به فهو مخبر عا آناه الله وأمران يخبر به فليس بالمع والاطال فراكافال رسول الله صلى الله عليه وسيرأ ناسيد ولدآدم والاغربالراء وهو التبحيح بالباطل فهذا معرف عن أمراطي فثله فدالا يمتحن ولا يختبر فاله ليس عدع وهذه كلها أحوال يشترك فها النساء والرجال ويشتركان فى جيع المراتب حتى في القطبية ولا يحجبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولواأ من هم امرأة فعن نقسكام في تولية الله لافي تولية الناس والحديث جاء فيمن ولاه الناس ولولم يرد الاقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة ان النساء شقائق الرجال لكان فيه غنية أى كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن ان يكون ان شاءالته من النساء كما كان لمن شاءالله من الرجال الانفظر الى حكمة الله تعالى فيمازاد للرأة على الرجل فىالاسم فقال في الرجل المرء وقال في الانثي المرأة فز إدهاهاء في الوقف تاء في الوصل على اسم المر علا جل فلهاعلي الرجل درجة في هذا المقام ليس للرعفي مقابلة قوله وللرجال عليهن درجة فسد الثالة الثامة بهذه الزيادة في المرأة وكذلك ألف حبلى وهمزة جراءوان ذكرت تعليل الحق في اقامة المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسسيان في قوله ان تضل احداهمافتذ كواحداهماالاخوى والتذكر لايكون الاعن نسيان فقدأ خبراللة تعالى عن آدم أنه نسى وقال صلى الشعليه وسلم فنسى آدم فنسيت ذر بته فنسيان بني آدم ذر بة عن نسيان آدم كانحن ذر يته وهو وصف الحي منه صدر فى العالم قال تعالى نسو اللد فنسيهم على ان الحق ماوصف احدى المر أتين الابالحيرة فياشهدت فيه ماوصفها بالنسيان والحيرة نصف النسيان لا كامونس النسيان على الكال الرجل فقال فنسى ولم نجد له عزما فقد يمكن ان ينسى الرجل السهادة رأساولا بتذكرها ولايمكن ان تنسى احدى المرأتين وهي المذكرة لاعلى التعيين فتذكر الني ضلت عماشهدت فيهفان خبرالتصدق بلاشك وهوفدا خبرى هذه الآية ان احداهمانذ كرالاخوى فلابدان تكون

(۱۲ - (فتوحات) - ثالث)

فل

الواحدة لاتضلعن الشهادة ولاتنسى فقداتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار الحق عنها بصفة الهية وهوقول موسى الذى حكى عنه في القرآن الايضل في ولاينسي ولولم يكن في شرف التأنيث الااطلاق الذات على الله واطلاق الصفة وكلاهمالفظ التأنيث جبرالقلب المرأة الذي يكسره من لاعلمهمن الرجال بالامر وقدتهانا الشارع ان تتفكر فىذات الله ومامنعنامن الكلام فى توحيـدالله بلأمربذلك فقـال فاعـلم أنه لاالهالاالله واسـتغفر لذنبـك وهوهناما يخطرلمن نظرفي نوحيسداللهمن طلب ماهيت وحقيقت وهومعرف ةذانه التي مانعرف وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها وعدم المناسبة بينهاوبين مايتوهمأن يكون دليلاعليها فلا يتصورهاوهم ولا يقيدهاعقل بل لماالجلال والتعظيم بللايجوزأن تطلب بما كاطلب فرعون فأخطأ فى السؤ الوطف اعدل موسى عليه السلام عن جوابسؤاله لانالسؤال اذا كانخطألا يلزم الجواب عنه وكان مجلس عاتمة فلذلك تكلم موسى بمنكم مه ورأى فرعون الهماأ جابه على حدماساً للاله تخيل أن سؤاله ذلك متوجه وماعل ان ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب ماوانماتد خبل تحت مطلب هبل وهل سؤال عن وجود المسؤل عنب مهل هومتحقق أم لافقال فرعون وقدعم إماوقع فيه من الجهل اشغالاللحاضر ين لئلا يتفطنوالذلك ان رسولكم الذي أرسل اليكم نجنون ولولاماعلم الحق فرعون ماأثبت فى هـ ذالكارم انه أرسله مرسل وانهما جاءمن نفسه لانه دعالى غيره وكذا نسبه فرعون الىما كان عليهموسي فوصفه بأنه مجنون أي مستور عنكم فلاتعر فونه فعر فهموسي بجوابه اياه وماعر فه الحاضرون كاعرفه علماءالسحرة وماعرفه الجاهلون بالسحرو بقيت تلك الخميرة عنسه فرعون يختمر بهاعجين طينته وماظهر حكمها ولااختمر عجينه الافي الوقت الذي قال فيه آمنت بالذي آمنت به بنواسر اثيل وماسمي الله ليرفع اللبس والشك اذ قدم على الحاضر ونان بني اسرائيل ما آمنت الابالاله الذي جاءموسي وهرون من عنده البهم فاوقال آمنت بالله وهوقه قررانه ماعلم لقومهمن الهغيره لقالوالنفسه شهدلاللذي أرسل موسى الينا كماشهد الله لنفسه فرفع هذا اللبس عاقاله وأتما تحقيق هذه المستلة فبايعرف ذلك الامن يعرف مرتبة الطبيعة من الامر الالهي فان المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الامر الالمي لان المرأة محل وجوداً عيان الابناء كان الطبيعة للامر الالمي محل ظهوراً عيان الاجسام فبها تكونت وعنهاظهرت فأمر بلاطبيعة لايكون وطبيعة بلاأ مرلانكون فالكون متوقف على الامرين ولاتقلان اللة قادر على ايجادشي من غيران ينفعل أمر آخ فان الله يردعليك في ذلك بقوله اعاقولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فتلك الشيئية العامة لكل شئ خاص وهوالذى وقع فيها الاشتراك هي التي أثبتناها وان الامر الالهي عليها يتوجمه لظهو رشئ خاص فى تلك الشيئية المطلقة فاذا ظهرت الاجسام أ والاجسادظهرت الصور والاشكال والاعراض وجيع القوى الروحانية والحسية ورعاقيل هوالمعبرعف بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق مانحته هواءوما فوقه هواءفذ كره وسهاه باسهموجود يقبسل الصور والاشكال وقدذ كرنام تبة الطبيعة وهي هـ نـ والشيشية المطلقة في كتاب النكاح الاقل الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه وكل ماسوى الله من كشيف ولطيف ومعقول ومحسوس متصف بالوجود فلانعرف منها الاقدر مايظهرلنا كالانعرف من الاسماء الالهية الاقدر ماوصل الينافن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة ومن عرف الامر الالمي فقدعرف مرتبة الرجل وان الموجودات بماسوى اللهمتوفف وجودهاعلي هاتين الحقيقتين غيرا ناهذه الحقيقة نخفي ولدق بحيث بجهلهاأ بناؤهامن العقول فلاتثبتهافى العالم البسيط وتثبتها فى العالم المركب وذلك لجهلها بمرتبتها كاجهلت هناص تبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزاتها بقوله صلى التمعليه وسلم ان النساء شقائق الرجال فالامر بينهما يكون عاواو سفلا ألاثرى التجليات والروحانيات المتجسدةهل تظهرفي غيرصو رطبيعية وانكانت تلك الاجسادسر يعة الاستحالة فلرتخرج عنهاوهذا مغزل واسع بتسع المجال فيه فلنذكر أتمهات مايتضمنه من المسائل دون التفريع فنهامن أى مقام ينادى المؤمن وهل يختلف النداء باختلاف المنادي أملا وفي هذا المنزل يضاعل سبب العيداوة بين اللهو بين خلقه وهل من شرط العداوة أن توجدمن الطرفين أومن الطرف الواحدوهل يعادى أحدمن أجل أحداولا تكون العداوة الامن أعجل نفسه



لامن أجل غبره وعلم القاء الحبة فى القلوب وثباتها فيه وهل الفاؤها انتقال وجودى أوخلق بخلق فى المحل وهل من شرط الحب المناسبة أملا وعلم التغريب عن الاوطان لموجب النقيض وعلم مشقات السبل الاطية وعلم طلب الرضاف المنشط والمكره وعدالسر والعلن وعدالحيرةعن طربق خاص وعدمحبة السترعلي التجلي وعلم ثبات السبب الموجب لقطع ماأمر بوصله فيكون قطعه فربة ووصله بعداوعل المواطن وكيف تر دالامور بحكمهاوتا ثيرها في الامور الكونية والاحكام الاطيمة وهوعم واسع وعلرؤ ية الاعمال مع كونها اعراضا كونية والاعراض الكونية ترى أحكامها لاأعيانها يخلاف الاعراض اللونية فانه يرى أعيانها وأحكامها وعلم الاقتداء بالمتقدمين واتباع الفاضل المفضول وعلم التبرى من الجع لامن أحدية الجع وعلم ستر أحدية الجع والكثرة وعلم الحب المشروط والبغض المشروط وهل يصحفى نفس الامر ذلك أولايصع وهل يصح فيه استثناء أولا يصح وهل يقدح فى العلم الالهي رجوع العبد فى توكله وأحواله الى اسم خاص دون سائر الاسماء الالهية أملا وعلم الصيرورة من علم الردوالرجوع والفرق بينهماوبين كلواحدمنهماوبين الآخ وعلم الاختيار فهابحمدوبذم وعلم تضمن العزة الحكمة وعلم الرجاء المشترك وعلرماينتجهالتولى عن الحق المطلق والمقيد وهل يتأثرمن يتولى عنه عند التولى أولايتأثر وعلم المقاربة من الشئ هل يتصف بها الحق أملا وعلم كون الرحة قدتكون بالسترو بغسير الستر وعلم سبب اكرام الكريم ومجازاة اللتيم هل يكون بلؤه فيشتركان وان كان الواحد جزاءأولا بجازيه الابالاحسان وهل يكون لؤم الجزاءلؤما فىنفس الامرأ وهوصفة اللئيم تعودعليه الظهر تله في غيره فكرهها منه فعل مذلك انهاصفته وانهافي الجازي أمر عرضى أظهر هاللتعليم وهوعلم شريف نافع يعرف منه عقو بةالله عباد وعلى أعمالهم مع غناه في نفسه عن ذلك وعدم نضرره بهوهل عكن للخلق أن يكونوافي آلجزاء باللؤم على هذا الحدعند مجازاة اللئيم أولايكونون وعلم مايعامل به أصحاب الدعاوى وعلم الحسكم بالعسلم وان الظن قديسمي علماشرعا ولماذا يسمى الظن عاما وهوضده وهل العلمهنا عبارةعن العلامة التي يحصل مماالظن في نفس الظان الحاكم به فيكون علمه بتلك العلامة علما بأن هذا ظن غالب بجباك كم به لرائحة العلم بالعلامة اذالعلم ليس سوى عين العلامة وبهسمى علما فبالعلم يعلم العلم كايعلم بهسائر المعلومات فهى كلهاعلامات واذلك قال ذلك مبلغهم من العلم ولمريكن علمافكانه قال ذلك الذي أعطتهم العلامة فى ذلك الامر وعلم الحلال والحرام العقلي والشرعي وعلم المعاوضة في الابضاع وهوعلم عجيب لانه لامتعاق للمشترى ف ذلك الاالاستمتاع خاصة فكانه مشترى الاستمتاع وعلم العدل فى الحسكم الالمى والنيابة في وعلم الفرق بين العلم والحسكمة وعلماتخاذالله وفاية بماذا وهل ذلك من مرتبة العم أومرتبة الايمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان فىأمرأولا يجتمعان فىأمر وعلممايعة الامام الذى هوالسلطان هل حكمها حكم البيع فيتعين مابيع ومااسترى وهل بدخل فبهابيع النفوس وهوالمبايعة على الموت أملا وعلم التشبيه فهذاما يتضمنه همذا المنزل من العلوم واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والعشرون وثلثما ته في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية ﴾ الجع معتبر في كل آونة والوترفى الجع كالاعداد في الاحد

فالعين بجوع أسماء وليس لها يه وترسوى ماذكرناه من العدد

فليس ثم سوى فرد يعينــه \* عين الكثير فلا تلوى على أحد

والله وتر ف لا شئ يكثره ﴿ مع العلوم الني أعطاك في الرصد ف المرام والغير ما ثم فاقصد ساكن البلد

يعطيك خبرا باحسان بجودبه \* عليك فهوالذى انشاء لمجد

اعلم فهمك الله انكل ماسوى الله أر واحمطهر منزهة موجدها وخالقها وهي تنقسم الى مكان والى متمكن والمكان



ينقسم الى قسم بر مكان يسمى سماء ومكان يسمى أرضاو المتمكن فيهما ينقسم الى قسمين الى متمكن فيه والى متمكن عايه فالمتمكن فيه كون بحيث مكانه والمتمكن عايه لايكون بحيث مكانه وهذا حصركل ماسوى الله وكل ذلك أرواح فى الحقيقة أجسام وجواهر في الحق المحلوق به وهذه الار واجعلي مر اتم في التنزيه تسمى مكانة ومامن منزه لله تعالى الا وتتزيهه للى قدرمر تبته لانه لا ينزه خالقه الامن حيث هواذ لا يعرف الانفسه في هرله ذلك التبزيه عند الله مكانة يتميز بها كل موجود عن غيره وهذا المنزل يحتوى على تنزيه الار وحالمتمكنة لاالمكانية وسيرد ميزل في هذه المنازل نذكر فيه تنزيه المكان والمتمكن معافكان هذا النزل يحترى على نصف العالمين حيث ماهو منزه تمان الله تعالى عاد بالمكانة على هذا المنزهبان كان الحق مجلاه فرأى نفسه ورتبته فسبح على قدر مارأى فاذاهو نفسه لاغيره وذلك ان الحق أسدل بينه وبين عباده حجاب العزة فوقف التنزيه دويه فعلم ان الحق لايليق به تنز به خلقه وان حجاب العزة أحمى وقهرهاأ غلب تم رأىمن سواءمن العارفين بالله المنزهين بنعوت السلوب على مراتب وقدأ قرآ الجيع منهم بأنهم كانواغالطين في محل تتزيههم وانتنزيههم ماخوج عنهم وذلك لحكمته التي سرت فى خلقه ه فسكان ذلك تنزيه الحسكمة لاغسيره ولولاست حجاب العزةماءرفوا ذلك ومن همذاالحجاب ظهراا كفرفي العيالم وصارت المعرفة خبيرا بمياوراءهمذاالحجاب فظهر الاء ان في العالم بين الستر والمؤمن فاله كافر الذي هوالسائر أقرب من أجل الكفر فإن الستريري المستوريه والمستور عنه وهوصة ةالكافر والمؤمن دون هذا السترفقامه الحجاب فال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء حجاب والايمان متعلقه الخبروا لخبرمن أفسام الكلام ثمانه سبحانه أخرج أهل السترمن الغيب الى الشهادة ليحصل له مقام الجع بين الحالت بن فينزهه بالاسانين ويثبت له الصفتين ولم يكن في ظنه مافعاله الحق به بل كان يتخيل ان الغيب لايكون في وطن " هادةالعلمه ان الغيب منيع الجي لايعلم افيه فيوصل اليه وانما مقامه أن يكون مشعو را به من غير تعيين ماهوذلك المشعور به وغفل عن كون الله يف علما ير يدوانه مافي حق مغيب وان الغيب لا يصح أن يكون الااضافيا فلمابدالهمن القمالم يكن فى حسابه علم إن الاموربيداللة وانه مائم من يستحق حكالنفسه بلهوالله الذي أعطى كلشئ خلقه ولماعامت الاشمياء الهلاشئ لهمامن ذاتها وانها بحسب ماتقتضيه ذات موجمدها وان الاحوال تمجدد عليها بحسب ماتطلبه حقائق من استندت اليه وهواللة تعالى خافت حيث لم تقف على علم الله فيهافي المستقبل فتركت جيع ماكانت تعتمد عليه في نفسها لماعند خالقها فسمحته تسبيحا حد بدامن خلق جد بدوعبرت من النظر اليهاالى النظر الىمن بيدهمل كوتكل شئ ولولاه فاالمقام الذي أقامها فيمور دهامن قريب اليمانا داهامن بعيد فكان المدى يطول عليهاو يتعرض لهاالآفات والصوارف في الطريق فان المسافر وماله على قلت ثم ان الله لماحصل الاشياء في هذا المقام رفع لهاعلمامن أعلام المعرفة أعطاها ذلك العلم انهاشق وانهاعلي النصف من الوجو دوان كال الوجود بهاولولاهامانلهر الكمال في الوجود والعبل فزهت وعظم شأنهاء غدها وماعر فتأى قسم صعوط امن الوجود تمظهر ذلك لهافي عبادة الصلاة حيث قسمها الحق نصفين بينمو بين عسده فزادت تمها فاماسمعت آخ الخبرم، افقا لحالهاالذى لمتشعر بهفى قوله فنصفهالي ولم بقيدوقال في نصف العبد وضفها لعبدي ولعبدي ماسيأل والسؤال مذلة وفقر وحاجة ومسكنة الاأن العبدلا حلهمن خلف هذا الحجاب مالم يكن يظنه وهوانه في منزل يكون الحق متأخ اعنه منل قوله والله من وراتهم محيط وذلك لانه في حكم الفر اراذا استقبله ما لا يطبق حله فأخبره الله انه من ورائه وهو الذي يستقبله فان فر منه فاليه يفر من حيث لايشعر كإيكون في منزل آخ اولاله من قوله مامو داية الاهو آخذ بناصتها وقدوصف نفسه بآنه الحادي والهادى هوالذي يكون امام القوم ليريهم الطريق وهوقوله ان ربي على صراط مستقيم ما كنت تدرىما الكتاب ولاالايمان فصارت الاشياء مع الحق عقبة فتقدم تعالى الاشياء ليهديها الى ما فيه سعادتها وناخ عنهاليحفظهايمن يغتالها وهوالعدم فان العدم يطلبها كإيطلبهاالوجودوهي محل فابل للعحكمين لبس في فؤتها الامتناع الابلطف اللطيف تم أن الله تعالى المأطلعها على هذا حصل لهامن العلم يجلال الله أسهاء تسبحه بهاوتحمد موتشى عليه مهالم تكن تعليذلك فبل هذا المشهد كاقال صلى المةعليه وسلم في المقام المحمود يوم القيامة فاجده عجامد لاأعامها



الآن

الآن يعطيه اياهاذلك المقام بالحصول فيه الهما يلهمه الله فيثني عليه مهاو هكذا كل منزلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة الى مالا يتناهى له ثناء خاص في كل منزل منها فإذا سبحه ورثه ذلك الثناء علما آخر لم يمكن عنده من علم الاذن الالمي التى خلق الله منه بيدعيسي الطيرومنه نفيخ عبسي فيه فكان طيراومنه أبرأ الا كمه والابرص واحياالوتي وهوعلم شريف تحقق بهأبويز يدالبسطامى وذوالنون المصرى فأماأبويز يدفقتل نملة بغيرقصد فلماعلم بهانفخ فيهافقامت حية باذن الله وأماذ والنون فاءته المجوز التي أخذ التمساح ولدها فذهب به فى النيل فدعا بالتمساح فألقاه اليهامن جوفه حيا كماألتي الحوت يونس فاذا كشف له عن هذا العيار أثني عليه سبحانه بما ينبغي لهمن المحامد التي بطلبها هيذا المقام ومن هنا يكون له الاستشراف على من خوج عن هذا المقام فيعلم حال الخارجين لان هذا المنزل هو النزل الجامع ولهذاسمي منزل القرآن فادانز لصاحب هذاالمنزل من هذاالمقام الى الكون تعرض له العدو بأجناده وهوابليس المعادى له بالطبع ولاسم اللبنين فانه منافر من جميع الوجو ومخلاف معاداته لآدم فانه جمع بينه و بين آدم اليبس فان بين التراب والنارجامعاولذلك الجامع صدقه لما أقسم له بالله انه انداصح وماصدق الابناء فانه للا بناء ضدمن جيع الوجوه وهوقوله فيالا بناءانه خلقهم من ماءوهومنا فرللنار فكانت عداوة الابناءأشيد من عداوة الابله وجعل اللة هذا العدوعجو باعن ادراك الابصار وجعل اعلامات في القلمين طريق الشرع يعرفه بها تقوم المقام ادراك البصر فيتحفظ بتلك العلامات من القائه وأعان الله هذا الانسان عليه بالملك الذي جعله مقا بلاله غيب الغيب فهمالم يؤثر فىظاهر الانسان وظهر عليه الملك بمساعدة النفس كان أجرن للنفس أجرها وأجرا لمعين وهو الملك لان الملك لايقبل الجزاءولايز يدمقامه ولاينقص وان أثرفى ظاهر الانسان فان الملك يغتم لذلك ويستغفر لهذا الانسان وهوأ عنى الملك ليس بمحل لجزاء الغ فيعود ذلك الجزاء على الانسان فهوفي الحالتين راج في الطاعة والمعصية والايمان يتسدمن الملك وطذايستغفرله الملك واعلمان القرآن لما كانجامعاتجاذبته جيع الحقائق الالهية والكونية على السواء فلم يمكن فيه عوج ولاتحر يف فنزلته والاعتدال والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود ماهومنزل الايجاد لان الايجاد لإيكون الاعن انحراف وميل ويسمى فى حق الحق توجها اراديا وهوقوله اذا أردنا هولما كان منزله الاعتدالكان له الديمومة والبقاء فله ابقاءالنكوين وبقاءالكون فلؤنزل عن منزله لنزل من الاعتدال الى الانحر اف وهوقوله ولوأن قرآنا سبرت بهالجبال وقوله لوأنزلناهذاالقرآن يعنىعن منزله على جبل لرأيته خاشــعامتصدعا يعنى الجبل فلميحفظ عليه صورته لانه نزل عن منزله ولما كان هذا منزله وتجاذبت الحقائق على سواءكان من به أنزل عليه رجة للعالمين لان الرحةوسعتكل شئ فطلبها كلشئ طلباذا تبالما دعارسول اللهصلي الله عليه وسلم في القنوت على من دعاعليه عوتب فاذلك فقيسل له وماأرسلناك الارجة للعالمين أى لترجهم لانك صاحب القرآن والقرآن ينطق بأنى ماأرسلتك الا رجتموانه ينطق بأن رحتي وسعت كل شئ فهي بين منة و وجوب فن عبادي من تسعهم بحكم الوجوب ومنهم من تسعهم بحكم المنة والاصل المنة والفض لوالانعام الالحمي اذلم يكن الكون فيكون له استحقاق فحاكان ظهور ه الامن عين المنة وكذلك الامرالذي به استحق الرحة كان من عين المنه فاذا نزل القرآن عن منزله فانه كلامه وكلامه على نسبة واحمدةلما يقبله الكلام من التقسيم فائه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في النسب وهوجمه بدعندكل تال أبدا فلايقبل نزوله الامناسباله في الاعتدال فهو معرى عن الهوى ولهذا قيل في مجد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ونهى غيرهمن الرسل الخلفاءان يتبع الهوى فإينزل في المرتبة منزلة من أخبر عنه الهلا ينطق عن الهوى وماكل الديحس بنزوله لشغل روحه بطبيعته فينزل عليه من خلف حجاب الطبع فلايؤثر فيه التذاذا وهوقوله صلى الله عليه وسلم في حق قوم من التالين انهم بقرؤن القرآن لا يجاوز حناج هم فهذا قرآن منزل على الالسنة لاعلى الافتدة وقال في الدوق نزل به الروح الامين على قلبك فذلك هو الذي يجد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرها تفوق كل لذة فاذا وجد مها فذلك الذي فزل عليسه القرآن الجد بدالذي لآيبلي والفارق بين النزولين ان الذي ينزل القرآن على قلبه ينزل بالفهم فيعرف ما يقرآ وان كان بغيراسانه ويعرف معانى مايقرأ وان كانت تلك الالفاظ لايعرف معانيها في غيرالقرآن لانهاليست بلغته



ويعرفها فى تلاوته اذا كان بمن ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة واذا كان مقام القرآن ومنزله ماذكر ناه وجدكل موجودفيهماير يدولذلك كان يقول الشيخ أبومدين لايكون المريدم بداحتي يجدفي القرآن كل ماير يدوكل كلام لايكون لهه فالعموم فليس بقرآن ولماكان نزوله على القلب وهوصفة المية لانفارق موصوفها الميتمكن ان ينزله عبرمن هوكلامه فذكرالحق انهوسعه قلب عبده المؤمن فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحق فيه فيكام الحق هذاالعبدمن سرة هفي سرة موهوقو لهم حدّثني قلبي عن ريى من غير واسطة فالتالي انماسمي باليالتنابع الكلام بعضه بعضاوتنابعه يقضى عليم يحرفى الغاية وهمامن والى فينزلمن كذا الى كذاولما كان القلب من العالم الاعلى وكان اللسان من العالم الانزل وكان الحق منزله قلب العبد وهو المتسكام وهوفي القلب واحد العين والحروف من عالم اللسان ففصل الاسان الآيات وتلابعضها بعضا فيسمى الانسان ناليامن حيث لسانه فأنه المفصل لماأنزل مجملاوالقرآن من الكتب والصحف المنزلة بمنزلة الانسان من العالم فانه مجموع الكتب والانسان مجموع العالم فهما اخوان وأعنى مذلك الانسان الكامل وليس ذلك الامن أنزل عليه القرآن من جيع جهاته ونسبه وماسواه من ورثته انماأنزل عليه من بين كتفيه فاستقر فيصدره عن ظهرغيب وهي الوراثة الكاملة حكى عن أبي يزيدانه مامات حتى استظهر القرآن وقال رسول اللهصلي اللة عليه وسلم فى الذي أوتى القرآن ان النبوّة أدرجت بين جنبيه وهذا الفرق بين الانبياء والاولياءالانباع لكن من أدرجت النبوة بين جنبيه وجاءه القرآن عن ظهرغيب أعطى الرؤية من خلفه كاأعطامها من امامهاذ كان القرآن لا ينزل الامواجهة فهوللني ّصلى الله عليه وسلم من وجهين وجهمعتا دووجه غبرمعتا دوهو للوارثمن وجه غيرمعتاد فسمي ظهر ابحكم الاصل وهووجه بحكم الفرع ولماذ قناذلك لمزلأ نفسنا تميزجهة من غبرها وجاء نابغتة فاعرفنا الامركيف هوالابعد ذلك فن وقف مع القرآن من حيث هوقرآن كان ذاعين واحدة أحدية الجعومين وقف معهمن حيث ماهو مجموع كان في حقه فرقانا فشاهد الظهر والبطن والحدة والمطلع فقال اسكل آية ظهر وبطن وحدومطلع وذلك الآخولا يقول بهذاوالذوق مختلف ولماذقناهذاالامرالآخ كان التنزل فرقانيا فقلناه فدأ حلال وهدندا حوام وهدندامباح وتنوعت المشارب واختلفت المذاهب وتعبزت المراتب وظهرت الاسهاء الالهية والآناد الكونية وكثرت الاسماء والآلهة في العالم فعبدت الملائكة والكواكب والطبيعة والاركان والحيوانات والنبات والاحجار والاناسي والجن حتى ان الواحد لماجاء بالوحدانية قالوا أجعل الالهة الهما واحداان هذا لشئ عجاب وفي الحقيقة ليس الجب عن وحدوا بما الجب عن كثر بلادليل ولابرهان ولهذا فالومن يدع مع الله الحما آخو لابرهان له به وهذه رحةمن الله عن لاحتله شبهة في اثبات الكثرة فاعتقد انها برهان بان الله يتجاوز عنه فاله بذل وسعه في النظر وما أعطته قة ته غــر ذلك فليس للمشركين عن نظراً رجي في عفو الله من هـــنده الآية وقد قلنا اله ما في العالم أثر الاوهو مستندالي حقيقة الهية فن أين تعددت الالهة وعبدت من الحقائق الالهية فاعلم ان ذلك من الاسماء فان الله لما وسع فيها فقال اعبد واللة وقال انقوااللة ربكم وقال اسجد واللرحن وقال ادعواالله أوادعواالرحن أياما تدعوا يعني الله أوالرحن فله الاسهاء الحسني فزاد الامرعندهم ابهاماأ كثرعا كان فالعلم يقسل ادعو اللتة أوادعوا الرحن أياما تدعو افالعين واحدة وهذان اسهان لهاهذاهوالنص الذي برفع الاشكال فاأبق القهفذاالاشكال الارجة بالمشركين أمحاب النظر الذي أشركواعن شبهةو يقى الوعبد في حق المقلدين حيث أهلهم الله للنظر وما نظر واولا فكر واولااعتمر وافاله ماهو علم تقليد فالخطئ مع النظرأ ولى وأعلى من الاصابة والصيب مع التقليد الافى ذات الحق فاله لا بنبغي ان يتصر ف مخاوق فيهابحكم النظر الفكرى وانماهومع الخبر الالحي فهايخبربه عن نفسملا يقاس عليه ولايز بد ولاينقص ولايتأذل ولايقصد بذلك القول وجهامعينا بل يعقل المعنى وبجهل النسبة ويرد العلم بالنسبة الى علم الله فيهافن نظر الاص بمثل هذا النظر فقدأ فام العذر لصاحبه وكان رحة للعالمين ثم اعلم ان الله أنزل الكتاب فرقانا في ليلة القدو ليلة النصف من شعبان وأنزله قرآ نافى شهر مضان كل ذلك الى السهاء الدنياومن هناك نزل فى ثلاث وعشر بن سنة فرقانا نجو ماذاآيات وسود لتعلم المنازل وتنبين المراتب فمن نزوله الحالارض في شهر شعبان يتلى فرقانا ومن نزوله في شهر رمضان يتلى قرآ نافنامن



متاوه

يتلوه به فذلك القرآن ومنامن يتاوه بنفسه فذلك الفرقان ولا يصحان يتلى بهما فى عين واحدة ولاحال واحدة فاذا كنت عنده كنت عندك واذا كنت عندك لم تكن عنده لان كل شئ عنده بقدار وهوليس كذلك بل هومع كل شئ وعند من بذكره بالذكر لا غيرفا له جلس الذاكرين

و المجاب و عبر المحدة القرآن حروفا منظومة من اثنين الى خسة أحرف متصلة ومفردة وجعله كلات وآيات وسورا و نورا و هدى وضياء وشفاء ورحة و ذكرا وعربيا ومبينا وحقاوكتابا و عكما ومتشابها ومفصلا و لكالمام و فعتمن هدنده الاسهاء معنى ليس للا خروكا مكلام الله ولما كان جامعا لهذه الحقائق وأمثا لها استحق اسم القرآن فانذ كرم اند بعض نعو ته ليعا أهل الله منزلته

وصل من ذلك كونه حروفا والمفهوم من هذا الاسم أمر ان الامر الواحد المسمى قولا وكلاما ولفظا والامر الآخر يسمى كتابة ورفا وخطاوالقرآن يخط فله حووف الرقم وينطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفا منطوقابها هل لكلام الله الذي هوصفته أوهل للمترجم عنه فاعلم أن الله قد أخبر نا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يتجلى في القيامة فىصور مختلفة فيعرف وينكرومن كانت حقيقته نقبل التجلي في الصور فلا يبعد ان يكون الكلام بالحروف المتلفظ بهاالمساة كلام الله لبعض تلك الصور كايليق بجلاله فكانقول تجلى في صورة كايليق بجلاله كذلك نقول تكم بصوت وحوف كإيليق بجلاله ونحملها مجل الفرح والضحك والعين والقدم واليدوالميين وغير ذلك بماورد فحالكاب والسنة عمايجب الابمان به على المعنى المعقول من غيركيفية ولاتشبيه فأنه يقول ليس كمثله شئ فنني أن يماثل مع عقل المعنى وجهل النسبة فاذاا تنظمت الحروف سميت كلة واذاا تنظمت الكامات سميت آبة واذاا تنظمت الآيات سميت سورة فلماوصف نفسه بأن له نفسا كإيليق بالالهو وصف نفسه بالصوت والقول وقال أجره حتى يسمع كلام الله كان النفس المسمى صوتاوكان انقطاعه من الصوت حيث انقطع يسمى حرفاوكل ذلك معقول عما وقع الاخبار الاطي به لنامع أفي المماثلة والتشبيه كسائر الصفات ولماوصف نفسه بالصورة عرفنامعني قوله انه الظاهر والباطن فالباطن للظاهر غيب والظاهرللباطن شهادة ووصف نفسمه بأن لهنفسافهو خووجه من الغيب وظهورا لحروف شمهادة والحروف ظروف للمعانى التيهى أرواحها والتي وضعت للد لالة عليها بحكم التواطئ وقال تعالى وماأر سلنامن رسول الابلسان قومعليب ين طيم وأبلغ من هذا الافصاح من الله لعباده ما يكون فلابدان يفهم من هذه العبارات ما مدل عليه في ذلك اللسان اوقع الاخبار بهعن الكون فيعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام وتعرف النسبة وماوقع الاخبار بهعن القة يعرف المعنى الذي بدل عليه ذلك السكلام وتجهل النسبة لماأعطى الدليل العقلى والدليل الشرعى من نفي الماثلة فاذا تحققت ماقر زناه تبينت ان كلام الله هو هذا المتلوالمسموع المتلفظ به المسمى قرآ ناو توراة وزبورا وانجيلا غروفه تعين مراتب كلممن حيث مفرداتها نم للكامة من حيث جعيتها معي ليس لآحاد حووف الكامة فالكامة أثر في نفس السامع لمذاسميت كلفى اللسان العربي مشتققهن الكام وهوالجرح وهوأثرفي جسم المكاوم كذلك للكالمةأثرفي نفس السامع أعطاه ذلك الاثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم لابدمن ذلك فاذا انتظمت كلتان فصاعدا سمى المجموع آبةأى علامة على أمر لم يعط ذلك الامركل كلة على انفرادها مثل الحروف مع الكلمة اذف تقرّوان للجموع حكما لايكون لمفردات ذلك المجموع فاذا انتظمت الآيات بالغاماأ رادالمتكام أن يبلغ بهاسمي المجموع سورةمعناها منزلةظهرتعن مجوعهنه هالآيأت لمزكن الآيات تعطى تلك المنزلة على انفرادكل آية منهاوليس القرآن سوىماذ كرناه من سوروآيات وكلمات وحروف فهانداقد أعطيتك أمرا كليافي القرآن والمنازل تختلف فتختلف الأيات فتختلف الكابات فيختلف نظم الحروف والقرآن كبير كثيرلوذ هبنانبين على التفصيل ماأومأنا ليه لميم العمريه فوكاناك الىنفسك لاستخراج مأفيهمن الكنوزوهذا اذاجعلناه كلامافان أنزلناه كتابا فهونظم حروف رقية لانتظام كلمات لانتظام ايات لانتظام سوركل ذلك عن عين كاتبة كاكان القول عن نفس رجاني فصار الامر على مقدار واحدوان اختلفت الاحواللان حال التلفظ لبس حال الكتابة وصفة اليدليست صفة النفس فكونه

5.

الم

40

اغا

نال

نال

من

थ।

من آن

برها

14

آثار ا

تال

طنه

نقال

فالعا

اهو اوق

أول

النه

ان

سور

كتابا كصورة الظاهر والشبهادة وكونه كالاما كصورة الباطن والغيب فأنت بين كثيف واطيف والحروف على كل وجه كثيف بالنسبة الىما بحملهمن الدلالةعلى المعني الموضوع لهوالمعنى قديكون لطيفا وقديكون كثيفالكن الدلالة لطيفة على كل وجهوهي التي يحملها الحرف وهي روحه والروح ألطف من الصورة ثم ان الله فد جعل للقرآن سورة من سوره قلباوجعل هنده السورة تعدل القرآن عشرة أوزان وجعل لآيات القرآن آية أعطاها السيادة على آى القرآن وجعلمن سورهذا الفرآن سورة تزن المثه ونصفهور بعه وذلك لماأعطته منزلة تلك السورة والكلكلامه فمن حيث هوكلامه لاتفاضل ومن حيث ماهومتكام به وقع التفاضل لاختلاف النظم فاضرع الى الله نعالى ليفهمك ماأ ومأنااليه فانه المنع الحسان وصل كون القرآن توراعا فيهمن الآيات التي تطرد الشبه المضلة مثل قوله تعالى لوكان فبهما آلحة الااللة اغسدنا وقوله لأحب الآفلين وقوله فاستاوهم ان كانوا ينطقون وقوله فأت بهامن المغرب وقوله اذالا بتغوا الىذى العرش سبيلا وقوله لوجدوا فيه اختلافا كشراوقوله فاتوابسورة من مثله وكل ماجاء في معرض الدلالة فهومن كونه نورالان النورهوالمنفر الظلمو بهسمي نورا اذكان النورالنفور ﴿وصل﴾ وأما كونهضياء فلمافيهمن الآيات الكاشفة للاموروالحقائق مثل قولهكل بوم هوفي شأن وسنفرغ لكمأ يهاالثقلان وقولهمن يطع الرسول فقه أطاع اللهوقوله أنبئوني بأسهاء هؤلاء وقوله لماخلقت بيدى وقوله وماتشاؤ ن الاأن يشاءالله وقوله كل من عندالله وفوله فألهمها فجورها وتقواها وماأشبه ذلك بمايدل على مجرى الحقائق ومشل قوله والله خلقكم ومأتعماون ﴿وصل﴾ وأما كونهشفاءفكفاتحةالكتاب وآياتالادعية كلها ﴿وصل﴾ وأما كونهرجةفلمافيــهما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخبر والبشرى مثل قوله لا تقنطوا من رجة الله وقوله كتب ربكم على نفسه الرحة وقولهور حتى وسعتكل شئ وكل آية رجاء ﴿ وصل ﴾ وأما كونه هدى فكل آية محكمة وكل نص وردفى القرآن بمىالابدخ لهالاحتمال اولايفهم منه الاالظاهر بأقل وهلة مشسل قوله وماخلقت الجق والانس الاليعب دون وقواه واكم فىالقصاص حباة وقوله من جاءبالحسنة فله عشرأ مثالها ومن جاءبالسبئة فلابجزى الامثلها وقوله فن عني وأصله فأجره على الله وأمثال هذه الآيات ممالاتحص كثرة للوصل، وأما كونهذ كرافلما فيمه من آيات الاعتبارات وقصص الاممفى اهلاكهم بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الايكة وأصحاب الرس ووصل وأما كونه عربيا فلمافيه من حسن النظم وبيان الحكم من المتشابه وتكرار القصص بتغيير ألفاظ من زيادة ونقصان مع توفية المعنى المطاوب في التعريف والاعلام مع ايجاز اللفظ مثل قوله يحسبون كل صيحة عليهم وقوله ماضر بوه اله الاجدلا وقوله يأرض ابلعي ماءك و ياسهاء أقامي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وفيل بعداللقوم الظالمين وقوله وأوحيناالىأة موسىأن ارضعيه فاذاخفت عليه فالقيه فى اليم ولانحافى ولاتحزف انارادوه اليك وجاعلوه من المرسابين كل ذلك في آية واحدة نحتوى على بشارتين وأمرين بعل نافعرو تدبين بيشري من الله ﴿ وصل ﴾ وأما كونه مبينا فعالمًا بأن فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء ونعوت أهل الفلاح من غيرهم كقوله فدأ فلي المؤمنون الى آخر الآيات وقوله ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآيات الاحكام وكل آية أبان بهاعن أمرابيعرف فلهذاساه مهنده الاسماءكلها وجعله قرآناأي ظاهر احامعا لهذه المعاني كلهاالتي لاتوجه الافيه واللة يقول الحق وهو مهدى السبيلكل السفر الحادى والعشرون بكالهذا الباب

الباب السادس والعشرون وثلثانة في معرفة منزل التحاور والمنازعة وهومن الحضرة المحمدية الموسوية البنزل الله أيما كنا مه دون أسها هذا ته الحسني وهونور والنور مظهره هو طهي أدنى الدنولا أدنى ثم خزناه صورة شرفا هج الة الامر نع ما خزنا سمع الله صوت سائله ها بالذي قد أراده منا فلها نا النال في ذرى فأن ها وطالم المربك المنافى فاذا شاء ان يولدنا ها في هيولي وجوده امنا بلبل البال في ذرى فأن ها يطرب الشرب كلما غنى فظهر نامه لنافاني ها فاستعلنا و ما حلنا

اعل



أعرأ بدك الله انهذا المنزل خاصة دون غيره من المنازل ما فيه على يظهر منه في الكون أو يدل عليه في العين أوفي الاسم أوفى الحكم الاولحكم الله من حيث هذا الاسم الذي هوالجامع لمرانب الالوهية فيده أي في ذلك العلم نظر من وجه ووجهان وثلاثةوأر بعةوأ كثرولاتجدذاك فيغيرهمن المنازل فسأات كمعلم فيه فرفع لى المنزل بكالهفرأ يت فيه ثلاثة ماجعها الارسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنزل كانت سيادته على جيع العالم فن ورثه فيه من أمته حصل له من السيادة بقدره في هذه الجعية ومن هـ ذا المنزل تعطى الحكمة لمن أخلص لله أر بعين صباحا فهو يشهدالله فجيع أحواله كما كان رسول اللة صلى الله عليه وسلم يذكرالله على كل أحيانه ويتضمن هذا المنزل من المسائل معرفة أزدواجا اقدمات الانتاج وعلمنازعة المرسل اليه الرسول صلى القعليه وسلم مع ايمانه به و بماجاء بهمن عنداللة فبرجع خصافى هدندا المنزل ويتولى الله الحمكم بين الرسول والمرسل اليدمع عامه بأن الرسول الا ينطق عن الهوى واله يبلغ عن الله ماأ وسله به ومع هذا كله يدعى عليه في نفس ماجاءبه فير تفع الى الله ليحكم بينهم ما وهومن أصعب العلوم فالتصورلوجودالايمان والتصديق بهمن الخصم وفيه علممن ترك خلفه ماشر علهان يكون أمامه وفيه علم الانتساب أعسى انتساب الفروع الى أصولها ومن ألحق فرعابغيرا صله ماحكم الله فيسهمن طريق الكشف وفيسه علم ظهورالباطل بصورةالحق والباطل عمدم لاوجودله والصورة موجودة فهيحق فأبنء ين الباطل الذي ظهر والصورة انماهي للحقوما السنرالذي بين العقل والحقحي يستره الباطل بصورة الحق وعم الفرق بين الخاطر الاؤل والخاطر الثانى وانه غيرمؤا خدة بالخاطر الاؤل مؤاخذ بالخاطر الثانى والثانى عين صورة الاؤل فاماذا لم يصدق فالثانى ف بعض الامور كايصدق فى الاوّل فهل ذلك لم تبة الثانى فان الثانى عازاد فى مراتب العدد أصله عدم والاقلوجود وبالاؤل ظهرمن الاعدادماظهر عماهوظهر لهاوفيه علمالحاق من استرقه الحجاب من الامثال بالحرية لن قلب الحقائق في نظره فأخق الامور بغيرم اتبهاوالفروع بغيراً صوط اوفيه علم السبب الالمي الذي لاجله كان هنداوفيا اضافة علم الاذواق الى الله تعالى وهوشعور بالعلم بهامن غيرذوق فأى نسبة الهية أعطت مثل هذا الحمكم فى العمل الاطي منل قوله حتى نعلم وهو يعلم فهذا هو علم الذوق وفيه علم مقدار اقامة الصفة التي لانقبل المشل بالعسد لازالة رفع هذا الواقع من هذا الشخص الذي أنزل الخف منزلة الامام في غيرموض عه خلط بين الحقائق وتنخيل هذا ان قول النبي صلى اللة عليه وسلم اني أو المممن خلف ظهرى انه برؤ يته صارا ماما فأيما جعل له حكم النظر كاهوللامام والامام أماء والخلف خاف فان عجزعن اللبث تحت فيدرحكم هذه الصفة العيد بمة المتسل فلم يكشف غلطه ولارأى الحق لجزه عن القيام بهذه المدة التي نفني فيها نفسه حصل في علم آخر في هذا المنزل مجاور لهذا يطلبه بحياة أنفس معدودين موفين لهبالصفة التي كان يفني نفسه فيهافظهر شرف نفسه على غيره حيث قام جاعة من أمثاله مقام نفسه مع الاستراك فى الصورة والمقام والحال وقد بين الله الفرقان بينهما وجعل حق النفس على نفسها أعظم من حقوق أمشاط عليه بلغت مابلغت فادخل قانلأ نفس الغيرفى المشيئة من غيرقطع بالمؤاخذة فهو بين العقو والمؤاخذة مع تعلق حقوقهم به وجعل قائل نفسه في النار بأن حرّم عليه الجنة لعظم حق نفسه على نفسه وقد وردان حق الله أحق ان يقضى من حق العسير فعل كذلك حق النفس وفيه علم السبب الذي لاجله رتب هذه الحقوق هكذا وجعل طهاهذه الحدودالالهية وفيه علم صفةعذاب من يسترالحق عن أهله اذاتوجه عليه كشفه لهم بالايجاب الالهمي وفيه علم من عدل عن الحق بعد اقامة البينة عليه المقطوع بهاما الذي عدل به عن الحق وماحكمه في هذا العدول عند الله وفيه علم عداب أهل الحجب هل عذابهم بحجابهم أو بأمرا خروفيه علم الجع للتعريف بالاعمال المنسية عندهم وغير المنسية ومن بتولى ذلكمن الاسهاءالالهية وفيسه علم تعلق علم الله الذي لاندركه الاكوان بمافى العالم بطريق المشاهدة والمجالسة ثم تأخير التعريف بماكان من الأكوان من الاعمال الى زمان مخصوص معين عند التعوفيه علم النجوى الاخرادية والدنياو بةوفيه علمآداب المناجاة بين المتناجين وبماذا يبدأمن يناجى ربدأوأ حدامن أهل الله وفيه علم اتساع مجالس

( ۱۳ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

de

11y.

دالله

قوله

وقوله

ىقول

الذاكر يناللة لكون اللة جليسهم من الاسم الواسع وفيسه علم مراتب الايمان من العلم وأى الدرجات أرفع وفيسه علم المفاسين وما الذى أفاسهم مع ماعندهم من الموجود وفيد علم رجوع الله على العبد متى رجع هل بختاف أولا يختلف ولماذابر جعذلك الاختلافان كان مختلفاهل للراجع أولحال المرجوع اليهوفيه علم ماينتجه التولىءن الذكرمن الغضبالالهي وفيءعلم مايغني ومالايغني وفيه تفرق الاحزاب منأى حقيقية نفرقوامن الحقائق الالهية وفيه علم الوجو بالالمي بماذا تعأق وفيسه علم من ترك أحباه لماذا تركهم وماحليتهم وصفتهم وفيه علم البقاء والفوز والنجاة منزل مخصوص بحكم الله دون سائر الاسهاءمع مشاركة بعض الاسهاء فيه فهذا بعض ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم عيناهالك لترتفع الهمةمنك الينيلهافتح مكاشفة من الله ثم نرجع الى الكلام على بعض مايحوى عليه هذا المزل فنقول اناللة قال فى كتابه انه وضع الميزان ليظهر به اقامة العدل فى العالم بصورة ظاهرة محسوسة ليرتفع النزاع بين المتنازعين لوجودا كفتين المماثلة لاخصمين ولسان الميزان هوالحاكم فالىأية جهة مال حكم لتلك الجهة بالحق وان هو الانصاف لماشهدله به ما كم اسان الميزان فارتفع الخصام والمنازعة والحاكم لايكون خصا أبدافان نوزع فاينازعه الامن عزلهمن الحكمأومن جهل انهما كم ولهذا قالرسول اللة صلى الله عليه وسلم عندني لا ينبغي تنازع أي لا يكون نزاع مع حضوره أوتمكن الوصول الى حضوره فاذافق دظهر النزاع وادعى كل واحدمن الخصاءان الحق سده فاوان الله يفتحوعين بصائر الخصاء لمشاهدة الحق ويعامون انه بالرصادوهو الحاكم وبيسده الميزان يرفع ويخفض لميصح نزاع في العالم فدل وقوعه ان الكل في حجاب عن الحالم صاحب الوزن والميزان فاذاراً يت ن ينازع في العالم فتعلم أنه فى خباب عن الله فان نازع أحدهم اولم ينازع الآخو بلسكت عنه فتعلم ان الساكت عنه اماصاحب شهودا وصاحب خلق فان كان النزاع في تعدى حــدالهي فالمنازع في ذلك صاحباً دب الهي أومتصوّر بصورة صاحباً دب الهي وهو المراني لكنهخبر بالجلة فصاحب الادب الالحي ماهومنازع وانماهو ترجمان منازع والمترجم عنهم مهم الاسهاء الالهية التي منهانشأ النزاع في العالم ومن أجله اوضع الميزان الشرعي في الدنيا والميزان الاصلي في الآخرة فان المعز والمذل خصم والضارة والنافع خصم والمحبى والمميت خصم والمعطي والمانع خصم وكل اسم لهمقابل من الاسهاء في الحسكم والميزان الموضوع بين هذه الاسهاء الاسه الحكم والميزان العدل فى الفضاء فينظر الحكم استعداد المحل فيحكم له يحسب استعداده فيجعله فى خرباً حدالاسمين المتقابلين المتنازعين فاذاعامت وضع الموازين على اختلاف صورها في المعنى والحس كنت أنت عين الحاكم بهاو صحت الث النيابة عن الله في كون الميزان بيدك تحفض وترفع غيران الفارق بينك وبين اللة في الوزن ان الله يرفع بالمشيئة و يخفض بالمشيئة وأنت لا أثر لمشيئتك في الوزن واعاتزن لن ترى الحق مده فانت صاحب علامة تعرف صاحب الحق فنزن له والحق صاحب مشيئة وهناسر يخفى عن بعض العارفين وهوان المشيئة تعين بالمزان اذار فعتأ وخفضت ان استعداد المحل أعطى ذلك كما ان وجود الحق في نفس الامرأعطي لصاحب العلامة ان بزن له لعامه بأن الحق له كاعلم الحق تعالى ان استعدادهذا الحل أعطاه الوزن له ولا أثر للشيئة في الاستعداديا هواستعدادوانماأثرها في تعيين هذا الحل الخاص طذا الاستعداد الخاص اذبحوزان يكون لغيره لايجوزان تزول حقيقة الاستعداد ولاان تنقلب مشال مانقول في علم الطبيعة ان الحرارة لا ننقلب برودة لكن الحار ينقل باردامن جهة كونه محلاوعينالامن كونه حاراولاباردافالاستعدادالذي هوكذالا ينقاب للاستعدادالذي هوكذاواعنا المحل القابل لهذا الاستعداد المعين قابل لغيرهمن الاستعدادات فالمشيئة خصصته بهدا الاستعداددون غبره ماخصصتالاستعدادفاني رأيت جماعةمن أصحابنا غلطوافي هذهالمسئلة ورأوا ان المشيئة لاأثر لهمافي هذا المحل لما يعطيه استعداد ذلك المحل اذلاأ ترهما في الاستعداد والامر على ما يناه ان عقلت (فن مسائل هذا الباب) ان سيزان الطبيعة نازع الميزان الالهج الروحاني لماعلمت ان بيزانهاماهو بجعل جاعل وذهات ان ظهور ميزانها



فىشئ معسين انماهو بجعل جاعل وهو الميزان الاطي فلما نازعت الطبيعة بميزانها الميزان الاطي الروحاني ونازعها الميزان الروحاني الالحي وهوالاقوى ولهالحكم وماوقع الخصام الامن الطبيعة لانهامارضيت بذلك الميزان ولابالوزن فارتفعت الى اللة تطلب منه أن يحكم بينها وبين الميزان الروحاني ويحكم بينها وبين الروح المتوجه عليها بالنكاح الروحاني النورى لظهور الاجسام الطبيعية والار واح الجزئية الانسانية وغير الانسانية اذكانكل جمم فى العالم مقيدا بصورةروح الهي بلازم تلك الصورة به تكون مسبحة لله فن الار واحماتكون مدبرة لتلك الصورة لكون الصورة تقبل تدبير الار واحوهي كل صورة تتصف بالحياة الظاهرة والموت فان لم تتصف بالحياة الظاهرة والموت فروحهار وح تسبيح لاروح ندير فاذاظهر تصورة طبيعية تقبل التدبير وظهرت لهانفس جزئية مدبرة لها كانت الصورة بمنزلة الانتى والروح المدبر لها بمنزلة الذكر فكانت الصورةله أهلاوكان الروح لتلك الصورة بعلا وهذه الار واح الجزئية متفاضلة بالعلم بالاشياء فنهممن لهعلم بأشياء كشيرة ومنهممن لايعم الاالقليل ولاأعلم باللةمن أرواح الصورالني لاحظ لحمافى التدبيرا كون الصورة لانقبل ذلك وهي أرواح الجمادودونهم فى رتبة العلم باللة أر واح النبات ودونهم فى العلم بالله أرواح الحيوان وكل واحدمن هؤلاء الاصناف مفطور على العلم بالته والمعرفة به ولهذا مالهم هم الاالتسبيح يحمده تعالى ودون هؤلاءفي العلم باللة أرواح الانس وأتما لملائكة فهم والجادات مفطور ونعلى العلم بالله لاعقول لهمولاشهوة والحيوان مفطور على العلم بالله وعلى الشهوة والانس والجن مفطور ون على الشهوة والمعارف من حيث صورهم لامن حيث أرواحهم وجعل الله طم العقل ليردوا به الشهوة الى الميزان الشرعى ويدفع عنهم به منازعة الشهوة في غيير الحل المشهووع لهالم بوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم والذي أعطاهم الله لاقتناء العلوم انماهي القوة المفكرة فلذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف كافطرت أرواح الملائكة وماعد االثقلين ولماتفاضلت من اتب الانس في العلم بالانسياء أراد بعض الارواح أن يلحق حكم الصورة التي هومد برط ابحكم الطبيعة التي وحدت عنها تلك الصورة وتنزها منزاتها في الحم وهي لآنتزل منزلتها أيدا فقال له المعلى هـ فدالذي رمته محال فان الصورة لا تفعل فعل الطبيعة فانها منفعلة عنها وأبن رتبة الفاعل من المنفعل ألاترى النفس الكاية التي هي أهل للعقل الاوّل ولمازوج الله بينهما اظهور العالم كان أولمولودظهرعن النفس الكلية الطبيعية فإتقو الطبيعة ان تفعل فعل النفس الكلية في الاشياء لان الجزء ماله حكم الكلوالكل أحكم الجزءلانه بماعمله من الاجزاء كان كاد فاماعزهذاالروح الجاهل عن الحاق الصورة بالطبيعة التىهى أم له قال لعل ذلك لجزى وقصورى عن ادراك العلم فى ذلك فيعود فى طلب ذلك من الله الى الله فطلب من الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة فوجد القوابل التي تؤثر فيها الصورة غيرقا بلة لما تقبله الصور التي لها قبول أثرااطبيعة والحق سبحانه لايعطى الاشياء كانقدم الابحسب استعداد المعطى اياه اذلا يقبل مالا يعطيه استعداده فلما تبين لهذاالروح خطؤهمن صوابه وعلمانه نفخ في غيرضرم طلب الوقوف مع صورته بحسب ما يعطيه استعدادها فقبل الوصول الى ابرازما ياقي منه الى الصور لاظهار عين مامن أعيان المكات المعنويه والحسية أوالخيالية ظهرله في فتوح المكاشفة بالحق لافى فتوح الحلاوة ولافى فتوح العبارة ثلاث مرانب مرتبة الحرية وقد تقدم بإبهاوهي الني تغرجه عنرق الا كوان لانه كان قد استرقه هذا الطاب الذي كان عن جهله بالامور وكان اللة أعلم بذلك أنه لا يقع ولاعلم له بمافى علم الله ولاعماهو الامر عليه فان اتصف مهذا المقام وظهر بهذوالح لمكنه اللة من مراده ووهبه قوة الايجادوان عجزعن الاتصاف بهمذا المقام فهو بحاله أعجز فان الحال موهبة الهية والمقام مكتسب فعدل عند ذلك الى المرتبة الثانية وهى على الترتيب في الحركم والشهو دفقام له الحق في التحلي الصمداني فان قدر على النظر اليه فيه وتبت لتجليه ولم يك جبايا فيصيره كاولاموسو يافيصعق كان لهماطلب من الله من الانفعال عن صورته ما يعطيه استعدادها اذأ مكنه الله من الحسكم فيها فان كان موسو ياأ وجب ليالم بثبت لذلك التجلى المفنى من يطاب باستعداد والفناء والمهلك من يطاب باستعداده الهلاك قامت لهم تبة امساك الحياة على العالم القابل للموت فوجده في رتب على عدد درجات التجلي الصمدائي فانهموت أوامساك حياة فان اعتنى اللهبه وأعطاه القوة على ذلك تصرف في صورته كيفشاء وان لم يعط



القوة على ذلك وعجز فان كان عجزه عن شهودا لهى أعطاه التصرف فى صورته وان كان عجزه من خلف حجاب نفسه منع من التصرف اذليست له قوة الهيئة بتصرف بها فهذا قد ذكر نامن ذوق رجال هذا المنزل في هذا المنزل ما بيناه ويطول الشرح لما يحمله كل منزل وهذا منزل ليس فى المنازل له شبيه ولا . قاوم وهومن أقوى المنازل منه يقع الاخلاص للنطق بالحكمة بعد الاربعين لمن أخلص من عبادالله والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع والعشر ون وثامًا ته في معرفة منزل المدوالنصيف من الحضرة الحمدية ﴾ الابتداع شريعة بعد أننى عليها الله في تنزيسله هذا بغير حقيقة قدسنها ، فشرع السنون من تأويله أولى بأن ترعى و يعرف قدرها ، هذا هو المعروف من تفصيله

اعمرأ يدك اللهان من عاوم هذاالمنزل عمرا المفاضلة والمفاضلة تكون على ضروب مفاضلة بالعمل والمفاضلة بالعلم قدتقع بفضل العلومات وقدتكون بطريق الوصول الى المعلوم فواحد يأخذ علمه عن اللة وآخر يأخ نعلمه عن كو ن من الا كوان والذي يأخذ علمه عن الله يتفاضل فنهم من يأخذ عن سبب كالمنقى بتُقوا ه ومنهم من يأخذ عن الله لاعندسبب ومن الاسباب الدعاءف الزيادة من العار والمفاضلة في المعاوم فعاريتعاق بالافعال وآخر بالاسهاء وآخر بالذات فبين العلماءمن الفصل مابين متعلقات هذه العلوم والكل علراطي وكذلك المفاضلة بالاعمال قدتكون باعمانها وبالازمان وبالمكان وبالحال فتقدر في كلشئ بحسب ماتعطيه حقيقة ماوقع فيه التفاضل فثم من يكون التقدير في بالمكال والميزان اذاكان انفاقاأ ووقع النشبيه فيه بالانفاق كالعقل لماقسمه الله بين الناس بمكال فعل لواحد قفيزا ولأخر قفيزين وقديكون التقدير فيهبلر اتب والدرجات والذى يحصر لك بإب المفاضلة اغماهو العدد وبماذا يقعماهو فيقال بحسب ماير بده الواضع أوالخبريه يرفع القه الذين آمنو امنكم والذين أوتو االعلد رجات والنفقة بعد الهجرة لا يبلغ أجرها أجرالنفقة قبل الهجرةفيأهل مكة ولافي كلموضع بكون العدد مخياطها فيه بالهجرة منه اليغيره فيعمل فيه خبر اوهو فيه مستوطن ثم يعمل خيرا بعد هجرته فهذا الخبر يتفاضل بقدر المشقة واعلم ان هذا المزل يتضمن عاوما شني أوما نالك تسميتهافي آخره لتعرف فتطلب وهمانه إالمنزلمن منازل لتنزيه الذيذ كرنادفي أؤل هذاال كمتاب عنسدذ كرنامنزل المنازل وهوتنزيه نصف العالم ونصف محل وجودأعيان العالم من مقام العزة الحاكمة على الكل بالقهر والمجزعن باوغ الغابة فهاقصد ومن الثناء على الله مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء على لك قال ذلك حتى عزعن بلوغ الغاية الني فى نفسه طلبها فلم تف الجوارح بذلك ولاماعنــد نامن الاسهاء الالهية فائه ما يثني عليه عز وجل الابأسهائه الحسني ولايعطم منها الاماأظهر ولايثني عليه الابال كلام بتلك الاسهاءوهو الذكر ولايكون الامنه لابالوضع منافأنه لابجوز عندناأن يسمى الاعماسمي به نفسه فلا يثني عليه الابما أنبي على نفسه الاالقاضي أبو بكر بن الطيب فأنه ذهب الىجواز تسميته بكل اسم لابوهم صفة الحدوث فالعالم كله نحت قهر موفي قبضته يحيى بشهوده وتجليه اذا شاءأ ولمن شاء وبميته باحتجابه وستره اذاشاءأ وفى حق من شاء ولكن مالم يتحل اشيخص تجليا يعل انه هو غيرمقيد فاذاتجلي في مثل هذا فلاجاب بعده فاالتحلي فله الحياة الذائمة بشهو ده فلاعوت أبداموت الحباب والسترفان لم يتجل له وهومتجل أبداولكن لايعرف فالمحجوب بجهله بهميت فانحياة العلم يقابلهاموت الجهل وبالنور يقع حصوله كما بالظامة يكون الجهمال فىحكمه قال تعالى أومن كان ميتافا حييناه فقسدوصفه بالموت ثمهالحياة لمن أحياه ثم قال وجعلناله نو رابه يشهده فليس مثله كمن مشله فى الظامات وان كان حيا وهوالحي يعلم الغيب فى الغيب الذي يحكم عليم به الاسم الباطن فان لم يكن حيايع لفتاك الظامة المحضة والعدم الخالص وللة سبحانه الاقتدار على كل ماذ كرناه أخبرني الوارد والشاهديشهدله بصدقه مني بعدان جعلني في ذلك على بينة من ر بي بشهودي اياه لما ألقادمن الوجود في قلبي ان اختصاص البسملة في أوّل كل سورة تتويج الرحة الالهية في منشور تلك السورة انها تذال كل مذكور فيها فانهاء الامة الله على كل سورة انهامن كعلامة السلطان على مناشبره فقات للوارد فسورة التوية عند مرفقال



هى والانفال سورة واحدة قسمها الحق على فصلين فان فصلها وحكم بالفصل فقد سهاها سورة التوبة أي سورة الرجعة الالهية بالرحمة على من غض عليم من العباد في اهوغضب أبد لكنه غضب أمدوالة هوالتواب في اقرن بالتواب الاالرحيم ليؤل الغضوب عليه الى الرحمة أوالحكيم لضرب المدة في الغضب وحكمها فيه الى أجل فيرجع عليه بعل أنقضاء المدة بالرجية فانظر الى الاسم الذي نعت به التواب تجيد حكمه كماذ كرناه والقرآن جامع لذكرمن رضي عنسه وغضب عليه وتتو يجمنازله بالرجن الرحيم والحمكم للتتويج فانبه يقع القبول وبهيع إنه من عند الله هذا اخبار الوارداننا ونحن نشهدو نسمع ونعقل للة الجدوالمنة على ذلك و والله ماقلت ولاحكمت الاعن نفث في روع من روح الهي قدسي علمه الباطن حين احتجب عن الظاهر للفشرق بين الولاية والرسالة والولاية لها الاولية متنصحب ونتبت ولاتز ولومن درجاتها النبوة والرسالة فيناط ابعض الناس ويصاون اليهاو بعض الناس لايصل اليها وأشا اليوم فلايصل الى درجة النبقة نبقة التشريع أحدلان بابهامغاق والولاية لاتر تفعدنيا ولا آخرة فللولاية حكم الاؤل والآخر والظاهر والباطن بنبؤة عامة وحاصة وبغسرنبؤة ومن أسمائه الولى وليسمن أسمائه نبي ولارسول فلهذا انقطعت النبوة والرسالة لانه لامستند طافى الاسهاء الالحية ولم تدقطع الولاية فان الاسم الولى يحفظها نمان الله تعالى قدر الاشياءعلما ثمأ وجدهاحكما وجعلهاطرفين وواسطة جامعة الطرفين لهاوجه الى كل طرف في تلك الواسطة البرزخية انشاء الانسان الكامل فمع بين التقدير وهوالعام وبين الابجاد وهوخاص مثل قوله فينفخ فيه فيكون طايرا باذني فهوأحسن الخالقين تقديرا وإيجادا وهذهمسئلة غير مجمع عليهامن أهل النظر فأنهمن لايري الفعل الااللة نم يفرق بين الحق والخلق بأن يجعل للخلق وجودا في عينه وللحق وجودا في عينه ملم يقل أحسن الخالفين الانقديرا الاايجاداومن أهل التعمن برى ذلك ولكن الابرى ان فى الوجود الاالتهوا حكام أعيان الممكنات فى عين وجود ه وهـ ذاهو النظر التام الذي لاينال بالفكر ولكن ينال بالشهود وهوقول النبي صلى الله عليه وسلم منعرف نفسه عرف ربه فن عرف نفسه الهلم تزل عينه في امكانها عرف ربه بأنه الموجود في الوجود ومن عرف انالىغىبرات اظاهرة في الوجودهي أحكام استعدادات المكنات عرف ربه بأنه عين مظهرها والناس بل العلماء على مرانب في ذلك فلما أوجد العالم طرفين و واسطة جعل الطرف الواحد كالنقطة من الدائرة وجعل الطرف الآخو كالمحيط للدائرة وانشاءالعالم بين هذين الطرفين فى مراتب ودوائر فسمى المحيط عرشاوسمى النقطة أرضا ومايينهما دوائرأركان وأفلاك جعلها محلالا شيخاص أنواع أجناس ماخلق من العالم وتجلى سبحانه تجلياعاما احاطيا وتجلى تجلياغاصاشخصيافالنجملي العام نجل رحمانى وهوقوله تعالى الرجن على العرش استوى والتجلي الخماص هو مالكل شخص شخص من العلم بالله وبهذا التجلى بكون الدخول والخروج والنز ول والصعود والحركة والسكون والاجناع والافتراق والتجاوز ومن يكون بحيث محاه وميز العالم بعضه عن بعضه بالمكان والمكانة والصورة والعرض فماميزه الابه فهوعين ماتميز وعين ماتميز به فهومعكل موجود حيث كان بالصورة الظاهرة المنسو بة الله الموجود يعلم ذلك كاه العاماء باللقمن طريق الشهودوالوجود فماميز الغيبمن الشهادة في الشهادة عين تجليه وجعل الغيب عين الجاب عليه فهوشهادة للحجاب لاللحجوب فن كان عجابه عين صورته والحجاب يشهدما وراءه فالصورة من الكون تشهده والحيجوب بصورته عن وجودالحق محجوب فهومن حيث صورته عارف بربه مسبح بحمدهومن حيثماهوغبرصورة أومن خلف الصورة محجوب امابالصو رةأو يشهود نفسه فان رزقه اللهشهود نفسه فقد عرفها فيعرف ربه بلاشك فيكون ونأهل الصدو والذين أعماهم الله بشهوده عن شهودهم كاقال ولسكن تعمى القلوبوهي أعيان البصائر التي فى الصدور أى فى الرجوع بعد الور ودفهو ثناء فانه لا يصدر الإعاشاهد فىالور ودلنقوة الالهية التي أعطاه الله اياها فهن جمع بين العلمين وظهر بالصو رتين فهومن أهل العلم بالغيب والشهادة وهو بكلشئ عليم ومن هذا المنزل حكم الاسم الالحي الوارث وهم حكم عبيب لانه ينق في السموات وفي الارض ونفوذه



ماناه

الله

فى ذلك دليل على خراب السموات والارض وهوقوله يوم تبدل الارض غير الارض والسموات فى كان فى أوّل الخلق ان الارض خلقت قبل السماء كماقد مناه في ترتيب وجود خلق العالم كذلك لماوقع التبديل ابتدأ بالارض قبل السموات فوقف الخاق على الجسردون الظامة وبدل الارض غير الارض لافى الصفة فاوكان فى الصفة ماذكر العين ولايكون وارث الاءن مالك متقدم يكون ذلك الموروث فى ملكه فيموت عنه فيأخذه الوارث بحكم الورث وقدأ خبرالة ان لهميراث السموات والارض فلايرثها الاالاسم الوارث لايكون غيرهـ نداولو لميكن لهامالك الاالمتصرف فيهاوهي الامهاءالاطية النيطا التصرف فاذا انقضت مدتها بالحكم فيهامادامت على هذه الصورة والنظم الخاص وكانت المدبرة لهما فاممازال تدبيرها وانقضى حكمها الخاص لأنقضاء مدمدة القبول لذلك سمي هذا الزوالموتا وصارت هذه الاعيان ورثافتولاها الاسم الوارث فازال حكم ماكانت عليه فبدل الارض غير الارض والسموات حتى لاتعرف الارض ولاالساءموجدالها الاهذا الاسمولويق عين الارض والساءلتقسمت وذكرت من كانت مل كالهمن الاسهاء قبل هذا فريما حنت اليه والاسهاء الالهية طاغيرة لان المسمى مهاوصف نفسه بالغيرة فتعانى حكمهابالاسماءلتعلقهابالسمي والغيرةمأخوذةمن شهودالاغياروكل استمالمي بريدالح كماهوانفراد المحكوم علب اليه لايلتفت الى غيره فبدل الارض والسهاء فى العدين فلم تعرف هذه الارض ولاالسهاء الاهذا الاسم الوارث خاصة فزالتالشركة في العبادة وظهر التوحيد وحكم المال الموروث ماهو مثل حكم المالك الاصلي فان حكم الوارث حكم الواهب وحكم المالك الاصلى المور وثءنمه حكم الكاسب فتختلف الاذواق فيختلف الحكم فيختلف التصريف فالكاسب حاله ينزل بقد ومايشاء لانه في موطن تكليف وانتظار سؤال وحساب ومؤاخذة فهو حفيظ لهذه المرانب النى لابدمنها وحكم الوارث يعطى بغير حساب وينزل بلامقد ارلان الآخرة لاينتهى أمدهافتكون الاسساء فبهانجرى الىأجل مسمى فينزل بقدرما يشاءلاجل ذلك الاجل والدنيا لامو رفيها تجرى الىأجل مسمى وينقضي أمدها فيغلل فيهامالكهابقد رمعاوم مساولدة الاجل فاوأعطي بغير حساب لزادعلي الامدأ ونقص فتبطل الحكمة فحكم الوارث حكم الوهاب وحكم المالك المور وثعنه حكم المقدر المقيت ألانسمع الى قوله فى خلق هـ فـ والارض الاولى وقلار فبها أقواتها فجعلهاذات مقدارفلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واذا استكملت رزقها ذهب حكم الرازق منهامن كونه رازقا فى هــذه المحاصة ويق الرزاق ينظــر الى حكم الوارث مايقــول له فيقول الوارث له ارزق بغسر قدر ولاانتهاء مده ألاتري ان الله قال القيار اكتب في اللوح علمي في خلق الى بوم القيامة فضرباله الامد لانقضاءمدة الدنياو تذاهيها ولايصح ان يكتب عاممه فى خلقه فى الآخرة لانه لا ينتهى أمدها ومالايننهي لايحو يهالوجودوالكتابة وجودف لايصح أن يحصرهالانفصالة فأنهانتهاء مالاينتهي وهمنا خلف فيرجع حكم الاسماءالتي كانت تحكم على الاشياء في الدنيات كم فيها في الآخرة بحسب مايرسم لها الاسم الوارث فن حازمعر فة الاسهاء الاطيسة فقد حاز المعرفة بالله على أكل الوجوه وهذا المنزل بتضمن عاوما جة منهاعلم تنزيه العالم العلوى باهو محصورف أين وتنزيه أين العالم السفلي ومحله لاننزيهه وعدم الترتيب والمنازل والمراتب الفى لايمكن ان يوصل البهاذ وقاولا حالا وعلم أصناف الحياة وضروب الموت المعنوى والحسى ومن بقبل ذلك عن لا يقبل وعلم الاضدادهل يجمعهاعين فتكون الاضدادعيناواحدة أوهى الاحكام لعين واحدة تطابها النسب وعلم حكم الزمان فى الإيجاد الالهي هل حكمه فى ذلك لذاته أعنى لذات الزمان أوهو بتولية يمكن عزله عنها ومن هنايع الاستم الالمي الدهر وعلم الأموات التي توجب المهلة وعدم المهلة فيحكم على الحق في الاشياء بحسب الاداة فيقد من افتضت الاداة التقديم ويؤخران اقتضت الاداة التأخير وعلم الملك بطريق الاحاطة وعلم النكاح الذي يكون عند التوالدمن النكاح الذي لمجرد الشهوةمن غيرتوالدوعام مشاهدة الحق ايامايا ذايشهد ناهل بذاته أو بصفة تقوم به وعلم مايظام من الغيب الشهادة ومالايظهر وعلم رجوع الشهادة الى الغيب بعدما كان شهادة بحيث ان لابيقي في الخيال مثال منه فيمن من شأنهان يتخيل وعلم النور النزل في ظلمة الطبيعة همل بعقي على صفائه أو يؤثر فيمه ظلام الطبيعة فيكون

كالسدفة



كالسدفة وعلم الايمان بالجموع هل يقبل الايمان الزيادة والنقص أولايقبل وعلم المفاضلة على اختسلافها وكثرتها وعلم الربالخمود المشروط فى المعاملة ومامعنى قول الذي صلى الله عليه وسلم بكن الله لينها كم عن الرباو يأخذ همنكم فاعلم الهلايأخذهمناو يعطينااياه وبجوزا شتراطه في معاملة الحق دون الخلق في زمان مخصوص وعلم من ينسب اليه المشي من غيران يكون موصوفا بأن له المذى وعلم نطق من ايس من شأنه في رتبة الحس انه يتكم وعلم رد الاعمال على العاملين وعلم البرزخ الذي بين الرحة والغضب الاطي فلايكون لواحد حكم يستقل به في الموجود ماحكم ذلك البرز خوهل له عين موجودة في نفس الامرأ وهو نسبة لها وجهان في الحركم وعلم ما الذي قعد بالنقلين عن النهوض الى ما فيسه مسعادتهم بعدابانة التقطريق السعادة على ألسنة الخبرين عن التقوع للوطن الذي يقوم البدل فيهافى الحسكم مقام المبدل منه من الموطن الذي لا يقبل ذلك مع كونه يقبل التبديل لذا ته وعلم المددولماذا يرجع عددها المحكوم عليها به هل اهين المدة فيقبل العدد كالاشخاص في النوع الواحد أوهل تختلف المددلذ واتهاوعلم مايحصل من الاثر فيمن هوتحت حم المدة من قصرها وطولها وعلم اختلاف الاحكام على الاعيان هل تختلف لاختلاف أستعد ادالاعيان باختلاف الاوقات أوهل تختلف باختلاف الاسماء الحاكة وعلم مرانب العبيدمن الاحوار ومالكل واحدمن الصنفين من الله وعلم الفرق بين الصديقية والشهادة ومن أى مقام نال السر أبو بكر الذي فضل به غيره وعلم مراتب النار ولماذا تنوعت الاسماء عليها ومالكل اسم من الاصناف الذين يدخلونها وعلم الفرقان بين النشأتين والخياتين وعلم السبب الذي ثبط قو ماوأسرع بأخرين والفرق بين السرعة والسبق وعلم الموطن الذي يقوم به الواحد مقام الكثير وعلم القضاء السابق على الحم الواقع بالسورة وعلم اتصاف الحق باليسردون العسر وماهو الاصعب عندهمن الاهون اذكان هوالفاعل للامرين وعمامقام ازالة العبدمن حكم الصفتين المتقابلتين فلاوصف له كابى يزيدوعهم مايؤدي شهوده الحان لايحب الشئ نفسه الذي من شأنه ان بتصف بالحب وعلم المنع الالمي للبرجع وعلم المنافع والمضار المحسوسة والمعنوية وعلم الرسالة والرسل وعلم الاختراع والتدبير وعلم من لهمن كل شئ زوجان وعلم العناية الاطمية هـل حكمهافي الفرعمثل محمهافى الاصلأم لافهذا حصرما يتضمنه هذا المزلمن العاوم وفى كلعم عاوم واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ البابالثامن والعشر ون وثلثاثة في معرفة منزل ذهاب المركبات عند السبك الى البسائط

وهومن الحضرة المحمدية ﴾

هذا المنزل يعصم الدخول فيهمن الموت مادمت فيه وهومنزل عجيب

ان المقربذو روح وريحان في جنة الخلدمن نعمى واحسان منهم بعد اب النار تبصره في يسبح الله من عدم واعدان بنشأة ماطاحة قتبلغه منزه الحكم عن نقص ورجان

من هذا المنزل تكون الوقائع للفقراء وهي المبشرات والرؤ باالصادفة ماهي بأضغاث أحلام وهي جؤء من أجزاء النبوة ومن هذا المنزل بحصل للمكاشف كشف الميزان الذي بيدا لحق الذي يخفض به ويرفع اعلم ان التحليب ل اذاور دعلى المركات أذهب عين الصورة ولم يذهب عين الجوهر وجعله الله مثالالله اوفين بالله في يظهر من تركيب أعيان الممكات بعين الحق فيظهر في عين الحق ما يظهر ومن الصور فاذار فعت التناسب بين الحق والخلق ذهب أعيان الله كالصور وبقيت أعيان الممكات وعين الحق ما يظهر ومن حيث ماهوموصوف بالغنى عن العالمين فلم تذهب الاعيان الدهاب الصور وبقيت أعيان الممكات وعين الحق من حيث ماهوموصوف بالغنى عن العالم ين فلا ثمة أوجه اذوصف نفسه بأن الظاهرة المن الموالله والظاهرة من الحق في العالم ثلاثة أوجه اذوصف نفسه بأن الميدين قبض به حما على العالم الموالله والماء الموالله المواللة والماء أهل النبار وأساء آباتهم وقبائلهم وعشائرهم والميا المواللة والماء أهل الفرية الذين هم خصوص في وخاصة ومنزله ما بين اليدين فلهم القلب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل الفرية الذين هم خصوص في وخاصة ومنزله ما بين الميدين فلهم القلب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل الفرية الذين هم خصوص في وخاصة ومنزله ما بين الميدين فلهم القلب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل الفرية الذين هم خصوص في وخاصة ومنزله ما بين الميدين فلهم القلب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل الفرية الذين هم خصوص في



ارة ل

53

ورن

طاله

کرت تعاق

تحرى

فينزل

وارث

وقدر

مقول

لى وا

الاسم

إ مان

لالمي

1 Keli

ايظهر

يكون

1.8

السعداءأو رثهم ذلك المسابقة الى الخيرات على طريق الاقتصادمن اعطاءكل ذى حق حقمه فانقسم العالم لانقسام الوجوه على ثلاثة أقسام لكل يدقسم صنف غاص ولما بينهما صنف خاص ولاصناف الايدى مرتبة العظمة والهيب فأمااليدالواحدة فالصنف المنسوب البهاعظم الشانفي نفسه عظمة ذاتية له والصنف الآخ عظم المرتبة ليست عظمته ذاتية فيعظم لرتبته لالنفسه كاصحاب المناصب في الدنيااذلم يكونوا أهل فضل في نفوسهم فيعظمون لنصبهم فاذا عزلوا زال عنهمذلك التعظيم الذي كان في قاوب النياس لهم فهذا الفرق بين الطائفتين فصنف من أهدل الله يناهرون فى العالم بالله وصنف آخر يظهر ون فى العالم لله والصنف الذي بين البدين يظهر بالمجموع و زيادة فاما الزيادة فظهورهم بالذات التيجعت اليدين وهمأ صحاب الهرولة الالهية في أحوالهم التي سارعوام افي موطن التكليف وأصحاب اليدين أصحاب الذراع والباع الالهي لملظهر وافى موطن التكليف عندتعين الخطاب بالشبر والذراع فوقعت المفاضلة ليقع التمييزفي المرتبة فيقول صنف مابين اليدين أنامن أهوى 🔹 ومن أهوى أنا فى مشاهدة دائمة لاننقطع مراتبها وان اختلفت أذوافها فان الله له عرش لا يتجلى في هذه الصورة الدائمة الالأصحاب هذا العرش وهم أهل العرش وهم أهل الوجه ينظر بعضهمالي بعض في هذاالتجلي فيكسو بعضهم بعضامن الانواراني هم عليهامع كونهم في حال التجلي والنظروما ثمموطن بجمع بين تجلى الحق ورؤية الخلق في غير حضرة الخيال والمثال الاموطن أصحاب الوجه أعطاهم ذلك قوة الحل الذي أحلهم فيه الحق وهومحل المقامة وهو الذي ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسراآته فع برعنه في حال تدليه اليه برفرف الدر والياقوت فانتقل في اسرائه من براق الحار فرف فن حصل في هذا المقام دامت مشاهدته ولم تغيبه عن نفسه ولاعن ملكه و يرى الكثرة في الواحد وانتفر قه في الجم وتقوم لهذا الصنف من الوجه صور حاملة لعادم محولة عمابينهم وبينهاعلاقة ومناسبة عملية وعمالاعلاقة بينهم وبينهابل هي زيادة من فضل الله لهم يرزقونها من عين المنة لاينالون هذه العاوم الامن تلك الصو رالمنبعثة من الوجه فلا يحجبهم الوجه عن رؤية الصور ومانحمله ولا نحجبهم الصود ومانحم لهولاذوق تلك العلوم عن الوجه وهدنده الرتبة أعلى رتبة السعداء تم يفيضون على أصحاب الابدى بماحصل لهم من ذلك العلوم التي نالوهامن تلك الصور فلا يأخه نه وها أصحاب الابدى الابو ساطة أصحاب الوجه كالن أصحاب الوجه ما بالوها الامن تلك الصور لم ينالوها من الوجه وسببذلك ان تلك العاوم مختلفة الاذواق والوجه مافيه اختسلاف فلابه أن يظهر تميزتلك المراتب بوجوده فدها اصورليع لم تنق ع المشارب فما كان عن علاقة التنق ع فلتنوع أحوالهم بالشبر والذراع والسعى فتنقع المشروب بالذراع بالباع والمرولة وماتنق عمن المشارب يمالاعلاقة بينها وبينهم فليعلم انذاك الاطية انحااختلفت لهذاولا يذهبشي من هذا كله بعقوطم ولاينقصهم من مراتب حظوظ حقائقهم شيأفينعمون بكل جارحة وكل حقيقة هم عايرافي زمان واحد لايحجبهم نعيم شئءن نعيمهم بشئ آخر ومن علم هذاعل صورة النشأة الآخرة وأنهاعلى غيرمنالكم كانت نشأة الدنياعلى غيرمنال وايس فى هـ ناالمقام طداالصنف عب من كونه اذا يجك لهم صورالوجه يفذون العلوم فى المشروبات وهم على حقائق يطلب كل شئ جادًا به أن يختار وابه منهام كونها لهم ولابدلهم من نيلها وأعر فك بسبب ذلك انهم لايقع طم الاختيار الاف العاوم التي ينها مر ينها علاقة من تلك المشارب لافي علام الوهب وذلك لاتهم في حال ساو كهم وانشائهم للاعمال اختار وابعض الاعمال على بعض فقد موها لما اقتضاه الزمان أوالمكان أوالحال فاذاظهر في هذا التجلي نتائج تلك الاعمال وقع الاختيار منهم في تقدم بعضها على بعض للتناول على صورة ماجري في حال أعمالهم ألانري حكمة قوله في الآخرة ان لاهل السعادة مانشتهي نفوسهم ولم يقل ماتر يد نفوسهم والشهوةارادة لكن لمالم بكن كل مراديشتهي لم يكن كل ارادة شمهوة فان الارادة تتعلق بما بالتذبه و بمالايلنك فبه ولاتتعاق الشهوة الابللذوذ خاصة فاخذواالاعمال بالارادة والقصدوأ خذواالنتائج بالشهوة فوزرزق الشهوة في حال العمل فالتذبالعمل التقداذه بنتيجته فقدعبل له نعيمه ومن رزق الارادة في حال العمل من غيرشهوة فهو صاحب بجاهدة بال النتيجة بشهوة وهي مرتبة دون الاولى ثمان لهذا الصنف من الحق في هـ نده الحال صورة القهر والظام



بمامن شأنه أن يتنع فلا يتنع المايعلمه عماهو عليمه من صفة الاقتدار على انزاله أنتج له ذلك الاخذ بالشدائد وترك الرخص فهمذا بعض أحوال أهل الوجه وأما الصنفان الآخران فللواحد منهم التكوين وللا خرالتسايم فأماأهل التكوين من هند بن الصنفين فتميزهم في أحوالهم ومكانههم من العالم الهاوي اذا فارقواهيا كالهم بالموت وفتحت لهمأ بواب السهاءوعرج بار واحهم الىحيث أسكنوا عند السدرة المنتهي لايبر-ون بهاالي يوم النشور لانهم مف حلاعم المغوا المنتهى فى بذل وسعهم فعا كافوا من الاعمال وما توانوا بل بذلوا المجهود الذي لم يبق لهم مساغا كل على قدرطاقته فلافرق بين من يتصدق عائة ألف ديناراذالم يكن له غيرهاو بين من يتصدق بفلس اذالم يكن له غيره فاجتمع الاتسان فى بذل الوسع ومن هناك جوز واوجعهم مكان واحدوهو سمدرة المنتهى التي غشاهامن نو رالله ملغشي فلايستطيع أحدأن ينعتها وقدتبين مثل هذافي قول الشارع سبق درهم ألفالان صاحب الدرهم لم يكن له سواه فبذله للة ورجع الى اللة لانه لم يكن له مستند يوجع اليه سواه وصاحب الالف أعطى بعض ماعنده وترك ما يرجع المفلم برجع الحاللة فسيقه صاحب الدرهم الحاللة وهذامعةول فلو بذل صاحب الالف جيع ماعنده مشل صاحب الدرهم لساواه في المقام في اعتبر الشارع قدر العطاء واندااعت برمايرجع اليه المعطى بعد العطاء فهو لمارجع اليه فالراجعون الى الله هم المفاسون من كل ماسوى الله وان كان صاحب الجدة عن يرى الحق فى كل صورة في أيدرك رتبة من راه في لاشئ فانه يراه في ارتفاع النسب والاطلاق وعدم التقييد ولاشك ان الحق اذا تقيد للتجلي له في صورة فان الصووة نقيمه الرائي وهو تعالى عنسدكل راءفي صورة لايدركها الآخر فلايدرك مطاق الوجود الاالفلس الذي ذهبت الصورعن شهوده كافاله في الظما أن حنى اذاجاءه لم يجد دشيا فنني شبشة المقصودو وجد الله عند ميعني عند دلاشئ فاله ليسكشه لهشي وهوغني عن العالمين فلا بدركه الامن أفلسه الله من العالمين والمفلس من العالمين في غاية العنى عن العالمين لماتقطعت به الاسباب رده الحق اليه فعم لمن رجع و بماذار جع فرجع بالافلاس لمن له الغني عند مفعرف الحق حقافاتبعه فق عينه عدم وشهودوحق ربه وجودوشهود قالصلى الله عليه وسلم صاحب الكشف الاتمان أصحاب الجرمحبوسون والمحبوس مقيد والفلس ماله جديقيده ولايحبسه فهومطاق عن هـ ذاالتقييد الذي لاصحاب الجدفهو أقرب الحالصورة بلاطلاق من أصحاب الجد لتقيدهم فأصحاب الجدد في رتبة من يرى الحق في الاشياء فيقيده بها ضرورة لان المقام يحكم عليد والمفاس عدى لامقام له فأله قيل له ليس لك من الامرشي فأفلسه وليس الجد الالمن له الامرفكل من له الام فهو صاحب جدلان الامرالة كوبن فماأراده كان فليس بمفلس ومن خرج عن حقيقته فقد زلعن طريقه فى المخلق وللتكوين ان قال أوأمر بحق فالتكوين للحق لاله كاقال فيمن له التكوين فيكون طائر اباذني وفي آبة أخرى فيكون طائر اباذن الله فأعطاه وجرده فالبقاء للى الاصل أولى وهوقوله لا كرم الناس عليه وأتمهم فى الشهود وأعلاهم فى الوجود ايس لك من الامرشي فأ فلسه يأهل يترب لامقام لكم فارجعوافان الله ينشئكم فبالاتملمون والقدعامتم النشأة الاولى انها كانت فبالايعلم أفلاتذكرون فأهل الله لايبرحون فيموطن الافلاس فهم فى كل نفس على بدنة لاعلى لبس من علم جديد لم يكن عند وفائه ينشئه دائما في الايه لم فليس بصاحب نظر وقد بيرولاروية اذلايكون النظر الافي موادو جودية وهي الحدود التي حبستهم عن العلم بالله فهم في لبس من خلق جد بدوهم فيهوهم لايشه مرون فاذا دخلواالجنسة بوم القيامة فلا ينزلون منهاالا فبألاعه بن رأت ولا أذن سه معت ولا خطرعلي قاب بشر واذالم يخطرعلى القاب ولهمقام التقليب في الوجوه فاظنك بالعقل الذي لانقليب عنده جعلنا التهمن هؤلاء المفلسين وحال بينناو بين مقام أهل الجد الحبوسين ثمان أصحاب التكوين الذين لهم القوّة الالهية في ايجاد الاعيان اذا شاهدوا نفدالعالم وترتيبه وانهمايق فيه خلاء يعمره أكوينهم علمواعند ذلك ان الله قد حال بينهم وبين ايجاد المعد وموليس التكوين الحقيق الاذلك فأحصل بأيديهم من التكوين الانغير الاحوال وهوالموجود في العامة فيكون قاعًا فيقدرا وقاعدافيقوم أوساكنافيتحرك أومتحركا فيسكن ليس فىقدرته غيرذلك فانالتكوين الذى هوايجاد المعمدوم مابقي لهمكان في العالم يظهر فيه فز الت الامكنة بما عمرته من صور العالم وأعيا نه من حيث جوهره زماز الت

( ١٤ - (فتوحات) - ثالث )



فسام

افاذا

الالا

ليقع

باوان

إنفسه

المن

lloge

وفلالم

المان

والنياة

انعات

لامدلم

فيعلوم

والزمان

ولعلى

فننا

والظفر

الحال التي يظهر فيهاتنبرا لاحوال فليس لاصحاب التسكوين الامراتب العوام الاان الفرق بينهم وبين العوام ان العامة لهاالتكوين فيمعتادو لهؤلاءالتكوين فيغيرمعتادولكن هومعتاد لهم فهم بمنزلة العامة في عاداتهم وصاحب الوجودوالشهودلا يبرحني ليس لكمن الامرشئ فاذاعاينوا أهل التكوين ماذكر نادمن عمارةالامكنة ونضدالعالم وانهما يقبل الزيادة ولاالنقصان وانه قدخلق فيأكل صورة ومايتي لهم تصريف الافي المحال وايجاد الحيات كالتجلي الاطي في الصورانكسرت قاومهم وعاموا عجزهم وأنهم قاصر ون مقيدون في التكوين فيطلبون الراحة من تعب التكوبن فيأتيهم الخطاب الالهي فيأسرارهم بقوله ألمترالى ربك كيف مدالظل لوجو دالراحة فاستراحواعندهذا الخطاب في ظله الممدودوظل الذي بخرج على صورة الذي فعل الله راحتهم بالعالم لا به والمفلس ماله راحة الابه فأنه قد أفلسهمن العالمفليس لعراحية فىالظل فلاحكم للعالم عليه ولامزية فهوللةباللة فاذا أراداللةراحةهذا المفلس قبض الظل اليه قبضا يسيرافا نكشف عن موضع استراحة هذا المفلس لانه اذاقبض الظل اليه عمر النو رالمكان المقبوض منهه ذا الظل وهوموضع راحةهذا المفلس فأنه لحاجت كالمقر وريطلب الشمس لوجودالراحة له فى النور فاذأ استراح أهل التكوين في علم قوله ألم ترالى و بك كيف ، د الظل استراح المفلس من هــ ذ الآبة الى قوله ألم ترالى ربك في بدءأ مره وفى نهايت الى قوله تم قبضناه اليناقبضايس برا فحارأى فى البداية والنهاية الاربه فهوالاؤل في شـهودهوالآخر فيانتهاءوجوده ويقيأهل لتكوين فيءـلممدالظللافي كيفيته والمفلسون مانظر وافىالظل الامن حيث خاطبهم الحق وهوقوله كيف مدالظل فوقفوا مع الكيفية وهي الهية فاوقفوا الامع الله لامع الظل لانالكيفية شهودالمدلة لاشهودالممدود فجعلهم الحق لهمأه المنزلة يفيضون علىأهمل التكوين من عاوم الحياة ماتحيا بهقاو بهمم فاذارأوا الامداديأ تيهم نظر وأمن أى جهمة أناهم ذلك فرأودمن جهة هؤلاء الكمل من رجال اللةفعرفوا ان للةرجالافوقهم لهمالقر بةالالهمية بماسبق لهم عنداللة فكانوالهذه السابقةمن السابقين المسارعين الىالخ برات على طريق الاقتصاد وأعطوا كلذى حق حقمه كماأعطى الله كل شئ خلف فلهؤلاء العرش ولاهل النكوين الفرش فلهم الاستواء ولاهل التكوين الانكاء ولهم النزول ولاهل التكوين الارتفاع والصعود ولهم حقائق أسهاءالتنزيه ولاهل التكوين حقائق أسهاءالتشبيه اذبهما بغبرون الاحوال في المحال فهذا بعض ماهم عليه أهل بدالتكوين وأصحاب الوجه الذين لهمما بين اليدين واما أهل التسليم فهمفي جهد ومشقة في نار مجماهمة ورياضة لايعرفون برداليقين ولاحوارة الاشتياق الى التعيين لان الشوق لا يتعلق الاعمر وف ولا يكون الالاصحاب الحروف الذين يعبدون الله على ح ف لمعناه فان أصابه خبراطمأن به أي بالحرف لا جدل الخدير الذي أصابه منه وهو خبرمقيدمعين عنده الذى لاجله لزمهذا الحرف دون غبره اذ الحروف كشبرة فهوكن أسس بنيانه على شفاجف هارفانهار به فهوعلى شفالاعلى شفاءولكن مع هذا فرحة اللة شاملة ونعمته سابغة ولكل مو جودفي العالم وجهان باطن فيهالرحةوظاهرمن قبله العذاب كالسور بين الجنةوالنبار والعبدحاله بحسب الوجمه الذي ينظراليه منهل موجودلان الحقى وصف نفسمه بالغضب والرضا والعالم على صورته فلابديماذ كرناه ان يكون العالم عليمه فلابدمن القبضتين ولابدمن اليدين ولابدمن الدارين ولابدمن البرزخ بين كل اثنين ومن كل شيخ خلفناز وجين لانه مخاوف عن صفتين ارادة وقول وهما اللذان يشهدهما كل مخلوق من الحق فان العالم نتيجة والنتيجة لانكون الاعن مقدّمتين وهـ نـاهوالتناسل الالهي ولهذا أوجـ مده على الصورة كوجود الابن على صورة الاب في كل جنس من المخاوقات فالعالممن حيث اجزاؤه وتفاصيله كالاعضاء للاستم الظاهر ومن حيث معانيه وتفاصيل مرانب كالفوعا الروحانية الباطنة التي لاتعم إلابات ثارها للاسم الباطن فقامت نشأة العالم على الظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم لاالهالاهوالعز يزالحكيم فهذا فديينانى هذا المنزل ماتقتضيه الثلاثة الاوجه الالهيئة والمرانب الثلاثة التي ظهر فيها التفاضل بين العالم فلنذ كرماية ضمنه هذا المتزل من العاوم فأول ذلك علم المبشرات وعد لم الميزان الالحي الذي بيسه للخفض والرفع الوار دحديثه في الخبر النبوي الذي أشهده الحق وفيه علم الحركات الطبيعية خاصة وفيه علم تعليل



الركات وفيه علم ما يبد وللكاشف اذا شاهد الهباء الذي تسميه الحبكاء الحيولي من صور العالم قبسل ظهوراً عيانها في الجسم التكل وفيه علم الفردية الاولى التي وقع فيها الانتاج والتناسل الالحي والرحاني والطبيعي والعنصري وهو علم على علم عزيز وفيه علم الاقتدار الالحي وفيه عن ينفذ وفيه عن الانتاج والتناسل الالحي والمحتل المتكات وما المانع اذلك هل أماله المنتاج بين الفدين والاصل جامع بين الفدين بل هو عين الفدين وفيه علم المواد الطبيعية والمواد الغنصرية وفيه علم المواد الطبيعية والمواد العنصرية وفيه علم المبدأ والمعاد وفيه علم الاسلام الذي ترجع اليه هذه المواد وفيه علم الاسطقسات وفيه علم من انسالع ووفيه علم السلام الذي ترجع اليه هذه المواد وفيه علم المسطور في الرق المنشور وفيه علم تنزيه الصحف علم السكامات الألمية من حيث ماهي مؤلفة وفيه علم التكتاب المسطور في الرق المنشور وفيه علم تنزيه الصحف وبنزلها من الكتب وما السفرة التي تعمل وعن أي شي تميز وماهوم وفيه علم التخذي بالعدم وفيه علم الفرق بين نسبة الحق في القرب في الاحياء وبن نسبة وروعي أي شي تميز وماهوم وفيه علم التواب في كل صنف صنف أعنى في تعيين ثوابهم والفرق بين أصباء النور واصحاب الأجور وكيف يكون العبد أجيرا لمن هوعبدله من غير أن يكون ماها ومهم والفرق بين أسمة المواد المؤمرة المنافرة المنافرة المنافرة التاله والته يقول الحق وهو بهدى السبيل المنافي والله يقول الحق وهو بهدى السبيل أمهات العلوم المنهود اله فهدة وأمهات العلوم التوري وينافرة المنافرة التاله والماله والله يقول الحق وهو وهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والعشر ون وثلثها ته في معرفة منزل علم الآلاء والفراغ الى البلاء وهو من الحضرة المحمدية ﴾ ان العوالم بالرحين أو جدها ﴿ رب العباد والرحن قدو جدت

وبالذى قلتمه الآيات قدنطقت ، فى محكم الذكر والارسال قد شهدت الولاالتألم لم يذكره من أحمد ، ولاورب العملا نعماه ما جمدت

فالالنبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته والعالم مخلوق بالانسان على صورته فلوفق دمنه الانسان ما كان العالم على الصورة ولوفقد العالم و بق الانسان كان على الصورة وقال تعالى كل نفس ذا ثقة الموت وهو عزلما عن تدبيره في الطبيع الذي كانت تدبره في الدنيا في حال اقامتها فيها وامَّا قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجهر بك ذوالجلال والاكرام فإيقل كلمن فيهافان لانه اذا كان فيها انحفظ بهاواذا كان عليها تجردعنها فهزايداك على ان التجلى الالحي يع جيع من عليه الان الفناء لايكون الاعن تجل الهي في غير صورة كونية لان التجلى في صور المثل اذاعر ف انه عين الصورة الصف المتجلى له بالخشوع لا بالفناء ستل وسول الله صلى الله عليه وسلمعن الكسوف فقال صلى الله عليه وسلم ماتجلي الله لثنى الاخشع له فله فداقلنا بالخشوع لابالفناء للناسبة التي بين الحس والخيال ولهذا يسمى الخيال بالحس المشترك واذا لم يعرف لم يورث خشوعايه رف به انه هو ولكن لابدأن يورث خشوعافي المتجلىله ولكن لايعرف المتجلي لهانه هو ولاسها أهل الافكار وهذا من علم الظهور والخفاء فظهر بالاشك أنه هو وخني بالتقييد في ظهو روفل يعلم انه هوفاذا كان العارف الكامل المرفة بالله في هذا النوع عرف ارأى فان اقتضى الموطن الاقرار أقربه عند مايد عي انه هو وان اقتضى الموطن الانكارسكت العارف فلم ينطق بانكار ولا قرار لعامه بماأ راده الخي في ذلك الموطن ولما كان التجلي الالمي يغني من هو على الصورة عرفنا ان العيين لانذهب بلهوتجر يدوخلع لاعزل عن تدبير ملك الااذا كان الضمير في عليها يعود على الارض فهوعزل عن تدبير الهياكل التيجعل اللة اليهاتد بيرهاوهذا الظهور والخفاءللامم الرب لالغيره واليه برجع حكمه وهو ينقسم الى للاتة أقسام فيظهر في هـ ذا الحكم أعنى الظهور والخفاء في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكيلا فباهوله مالك فيكون له التصريف فيه والعب مستريح في جيع أحواله من يقظة ونوم والقسم الآخر من هذا الحكم ان يكون له فأربعة مواطن في طول العالم وعرضه لوجود الأنعام عليه كاقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فله هذان الحكان Tale

جلي

القط

رالى

لفى

لظل

اهل!

، وهو

دعن

قوى

ple

فى طول العالم ومشله في عرضه وطول العلم عالم الارواح وعرضه عالم صور الاجسام وانما قلنا صور الاجسام ولم نقل الاجسام بسبب الاجسام المتخيلة وانكانتأ جساما حقيقية فى حضرتها فليست أجساما عند مكل أحد لما يسرع البها من التغيير ولانهاراجعة الى عين الناظر لااليها والاجسام الحقيقية هي أجسام لانفسه إلالعين الناظر فسواءكان الناظرموجوداأ وغيرموجودهي أجسام في نفسها والأخر أجسام لافي أنفسها كإقال يخبل اليهمن سحرهم أنهانسي وهي أجسام في عينها لاحكم لهافي السمى فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي لهسمى والامر في نفسه ليس كذلك والقسم النالثمن هندا الحممن الظهور والخفاء يظهر في سبع القموطن وعشر بن موطنا وهومنتهى مايقبل عالمالدنيامن الاقتدار الالحى لاان الاقتدار يقصرأو بعجز فهذا حكم القابل وكذا وقع الوجود ويجوز فى النظر الفكرى خلافهمعرى عن علمه بالسبق في علم الله في أم امكان الابال ظر المجر دالي الا كوان معر اةعن علم الله فيها فلا تعرف الابالوقوع فانحصرت مواطن الظهوروالخفاء بين تجل الهي واستنار في سبعها تةموطن وستة وعشر بن موطنا بأحكام مختلفة وبينكل موطنين من ظهور وخفاء يقع تجل رزخى فى قوله الرجن على العرش التوى ليحفظ هدندا البرزخ وجود الطرفين فلايرى كالطرف منهاحكم الطرف الآخ والبرزخ لهالحكم في الطرفين فيسخف الكثيف ويكنف السخيف ولهفى كلموطن حكم لايظهر بهفى الموطن الآخر وهوما يجرى عليمه أحكام عالم هـنده الدار الحان يرث الله الوارث الارض ومن عليها ومن حقيقة هـ نده المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور وهوماأ دركه الحس وبصورة الاستتار وهومالا يدركه الحسمن المعانى ومااس تترعن الابصارمن الملائكة والجن قال تعالى فلاأقدم تبصرون وهوماظهر لناوما لاتبصرون وهوماخني عنا فالعالم بين الابدوا لازل برزخ به انفصل الابدس الازل لولاه ماظهر لها حكم ولكان الامر واحد الايميز كالحال بين الماضي والمستقبل لولاالحال ماعيز العدم الماضي عن العدم المستقبل وهذاحكم البرزخ لاببرح دائماني العالم وهوالرابط بين المقدمتين لولادماظهر علم صحيح ثمان الله سميحانه ولىالاسم الرحن المملكة كالهاوجعل الاسم الرب السادن الاول العام وأعطاه اقليد التكوين والتصريف والنزول والمعراج فهو يتلقى الركبان وينزل بهم على الرحن والرحن على عرشه الابهى يعلم مجوع كله في أي عين يظهر من العالم وهوالذي أشرنااليه بقولنا

علم القرآن كيف ينزل \* اسمه الرحن لماعملوا بالذي يعتايهم حكمته \* وهوالعامل وهوالعمل فرجال الله قدماسبقوا \* وعلمهم بعليه عقالوا فهم الطاوب لاغيرهم \* فبه منهم اليه وصاوا

فقوله الرجن علم القرآن نصب القرآن م قال خاتى الانسان عامه البيان فينزل عليه القرآن ليترجم منه بعاءامه المنى من البيان الذى لم يقبله الاهدام الانسان فكان للقرآن على الميمن فعلم أين محله الذى ينزل عليه من العالم فنزل على قاب محد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الامين ثم لا يزال بنزل على قلوب أمنه الى يوم القيامة فنز وله فى القاوب جديد لا يبلى فهو الوسى الدائم فلارسول صلوات الته عليه وسلامه الاولية في ذلك والتبليغ الى الا مهاع من البشر والابتداء من البشر فحار القرآن برز خابين الحقى والانسان وظهر فى قلبه على صورة لم يظهر مها فى السائه فان الله جعل الحكل موطن حكما لا يكون لغيره وظهر فى القلب أحدى العين في مدد الخيال وقسمه فأخذ واللسان فصيره ذاحوف وصوت وقيد به سمع الآذان وأبان انه مترجم عن الله الاعن الرحة والقهر والسلطان فقال فأجوه حتى يسمع كلام الله فتلاه وسل الله عليه وسلم بلسانه أصوا تاوج و فاسمعها الاعرابي تبسمع أذنه في حال ترجته فالحكلام لله فتلاه والترجة للتحكم به كان من كان فلا يزال كلام الله من حين تزوله يتلى حو وفاواً صوا تالى ان يرفع من الصدور و يمهى من المصاحف فلا يسبق مترجم بقب ل تزول القرآن عليه فلايستى الانسان الخاوق على الصورة فاذا بقيت صورة جسم من المصاحف فلا يسبق مترجم بقب ل تزول القرآن عليه فلايستى الانسان الخاوق على الصورة فاذا بقيت صورة جسم الانسان مثل أجسام الحيوان وزالت الصورة الافران عند فض في السموات ومن فى الارضاف

11

الحايوم النشوروهوالظهورالذي لاضدته فيقابله الخفاء فن معافى ومبتلى بحسب مابحكم فيمه من الاسهاء الى الاجل المسمى فتع الرجمة التي وسعت كل شئ من الرجن الذي استوى على العرش فتع النع العالم وتظهراً حكام الاسماء بالاضافات والمناسبات لابالتقابل فيكون الامرمثل قوطم حسنات الابرارسيتات المقر بين ونعيم الادني لوأعطى الاعلى بعمدذوقه النعيم الاعلى لتعذب بفقده لابوجو دالنعيم الادني لعمدم الرضابه فهوعذاب مناسبة واضافة لبقاء حمالاساءالاطية داعارأ يتصاحب منزلة علياء كسلطان أخوجه سلطان آخرهن ماكه وولاهمل كادون ملكه باس فيهوينهي واكن اذاأ ضفته الىما كان فيه أوّلا وجدته ذابلاءمع وجو دالمكانة من حيث ماهي ولا ية وتحكم بام ونهى ولكن يعران هذه المنزلة بالنظر الى الاولى عذاب في حق من يحضر الاولى في خاطره فهذا القدر بسقى في الآخرة من حكم الاسهاء اذيستحيل رفعهامن الوجوداذ كان لها البقاء الالهي ببقاء السمي يمتم اعلمان الظهور الذي عن بصدده ينقسم الظاهر فيه الى قسمين قسم له ظهور ه خاصة وليس له أمر يعتمد عليه ظهور دمن جانب الحق وقسم أحريكون لهمن حانب الحق أمر يعتمد عليه وليس ذلك الالانسان الكامل خاصة فان له الظهور والاعتادلكون الصورة الالهيسة تحفظه حيثكان وغيرالانسان الكامل له الظهور من انسان وحيوان ونبات وأفلاك وأملاك وغير ذلك فهذا كالمنع أظهرها الحق لينعم بهاالانسان الكاءل فلهاالظهور ومالها الاعتماد لانهامقصودة لغيراعيانها والانسان الكامل متصودلعينه لانهظاهر الصورة الالهية وهوالظاهر والباطن فليس عين ماظهر بغيرلعين مابطن فأفهم فهوالباقي ببقاءالله وماعدا دفهوالباقي بابقاءاللة وحكم ماهو بالابقاء بخالف حكم ماهو بالبقاء فله دوام العين وماهو بالابقاء فلهدوام الامثال لادوام العين حتى لايزال المتنج متنع اوالنع تتوالى عليه دائمة مستمرة وماأنشأ اللقمن كلشئ زوجين الالبعر ف الله العالم بفضل نشأة الانسان الكامل ليعلم ان فضله ليس بالجعل فان الذي هو الانسان الكامل ظهر بهازدواج من لايقبل لذاته الازدواج وماهو بالجعل فضمن الوجود الانسان الكامل الظاهر بصورة الحق فصار لاصورة بالصورة زوجين خلق آدم على صورته فظهر في الوجو دصورتان متما تلتان كصورة الناظر في المرآة ماهي عينسه ولاهي غيره لكن حقيقة الجسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ماظهر من الصورة وطفا تختلف باختملاف المرآة لابالناظر فالحمكي الصورة الاكبر لحضرة الجلي لاللتجلي كذلك الصورة الانسانية في حضرةالامكان لماقبات الصورة الالهيمة لم تظهر على حكم المتجلى من جيع الوجوه فحكم عليها حضرة الجملي وهي الامكان بخلاف حكم حضرة الواجب الوجو دلنفسه فظهر المقدار والشكل الذي لايقبله الواجب وهوالناظر في هذه المراقفهومن حيث حقا تقه كلهاهوهوومن حيث مقداره وشكله ماهوهو وانماهومن أثر حضرة الامكان فيه ألذي هوفى المرآة تنوع شكلهافي نفسها ومقدارهافي الكبر والصغرولما كان الظاهر بالصورة لايكون الافي حال نظر الناظرالذي هوالمتعطى لذلك نسب الصورة الى محسل الظهور والى النظر ف كانت الصورة الظاهرة برزخيسة بين الحل والناظر واكل واحدمنهماأ ثرفيها يخرج منهماالاؤ لؤوهوما كرمن الجوهر والمرجان وهوماصغرمنه وهوأثر الحضرة الأثرالناظر فقال فى زوجية ظهور الانسان الكامل ليس كمثله شئ أى بس مشل مثله شئ أى من هو مثل له بوجوده على صورته لا يقبل المثل أو لا يقبل الموجود على الصورة الالهية المثال فعلى الاول نفي المثلية عن الحق منجيع الوجوه لماأثر الحل المتجلي فيه في الصورة المكاثنة من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلي من حيث ماهو عليه في ذاته وان ظهر به فذلك حكم عين المكن في وجوده وعلى الآخر نفي المثلية عن الصورة التي ظهرت فلم يماثلها شئ من العالم من جيع وجوه المماثلة فلما كان من الصورة زوجان كان بالجعل من كل شئ خلقناز وجين لان الاصل قبل الزوجية فظهر حكمهاني الفرع ولكن حكمهافي الاصل بخالف حكمهافي الفرع وهذه مسئلة واحدة من مسائل هذا المنزل فلنذ كرمايتضمن من العلوم كاذكر نالسائر منازل هذاالكتاب فن ذلك علم مراتب الاسماء وعلم الفهم فى القرآن وعلم نطق كل شي ومراتبه في البيان عن نفسه وعلم العددوعلم اشتراك العالم فعايشترك فيهمن الصفات والمراتب وعلم الفرق بين العوالم واختلاف أحكام العدل لاخت لاف المواطن والاعصار في اهو حق في شرع عاد بإطلافي



لمنقل

U5=1

روسنا

mul.

النظر

الفيد

لىان

سل

6Ko

العامم

مانه

العالم

1521

وقل

du!

الثم

52

شرع آخو بالنسخ الطارى والاعمان بحقيقته واجب وبنسخه واجب وعلم العدول عن الحق والى الحق وما يتعلق بذاك من الذم والحدوع إلمولدات التي هي الامهات لماذا وضعت في العالم ولم تظهراً عيان الاشياء من غيران يكون أبساء لامهات وآباءوماتحمله الاتهات بمافيه صلاح الابناء وعلم نقر برالنع الظاهرة والباطنة ولم تذهب بالكفر وتزبه بالشكر وعلم نشأة الجق والانس دون غيرهمامن الحيوان وعلم الستر والتجلى الذي لاجلهلم يكن في الامكان أبدع من هذا العالم لعمومه جيم المراتب فلم يبق في الامكان الاأمثاله لاأز يدمن في الكال الوجودي الحافظ الاصول وعلم الفواصل بين الاشمياء وبين كل انسين في المعقول والمحسوس كالخط الفاصل بين الظل والشمس لماذا ترجع هف الفواصل هللامر زائدعلي أعيان المفصولين أملاوعلم ماتحوى عليه حو وف الوجود من المعاني وعلم الاعلام على ماهي أعلام وعلم الفناء والبقاء وعلما يفعله الحق ممايظهر في الحال لاغير وعلم اضافة ما ينزه العقل اضافته عن الحق الى الحق وعلم السرادق الالهي ومافيهمن الابواب ومايفتح تلك الابواب للذين يربدون الخروج منها ولماذا يخرجون ومأ يشهدون اذاخ جواومايخر جهموعلم العقاب والعذاب ولماذاسمي عقاباوعلذابا وعلما يؤل اليه محل الملأ الاعلى لابل الملا الاوسط وعلم الخرس والسكوت عن العالم وماسب وعلم العلامات هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المنكام أملا كالمتجزات والنطق العاوم من قرائن الاحوال وان لم يكن هناك عبارة بنظم حروف واظهار كلمات وعلم ماتعطبه العلامات في الاشياء من الاحكام وعلم ترددالاشياء بين الانسياء وعلم نتائج القامات والاحوال وعلم حكم الشسفعية في العالم الاخواوى وعلم الاسباب الموصلة الى الحسكم من السبب الى المسبب وعلم الاذواق والافسكار وعلم الالتذاذ بما يردمن الحق على الانسان من طريق شفعيته أي من حيث شفع الصورة الاطبة لامن حيث ماشا به العالم وعلم من عنع بتجليه النظرالي غبره مع القدرة عليه فلايكون في حال فناءوع لم مقام الاسرار من خلف حجاب العبيرة والصون الالهي وعلم التشبيه والتمثيل وعلرالمجازاة بالامثال كالذهب بالذهب مفاضلة وهوفي حكم الدنيار باوعلرالمفاضلة وعلم بماذا تقع المفاضلة بين الامنال وعلم الفرق بين البراقات والرفارف والاوكار في الاشجار وفي الاسرا آت وعلم مباسطة الحق في قبضه وقبضه فى مباسطته وما يحدث من الزيادة عند صاحب هذه الاحوال فهذا بعض ما يحتوى عليه هذا المنزل من أمهات العاوم التي يتفرع أبناؤها بالتناسل الى مايتناهي مع الآنات والله يقول الجقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثلاثون وثلثالة في معرفة منزل القمر من الحلال من البدر من الحضرة الحمدية ﴾

انظرالى نو حوعاد واعتسار ، فى صالح وثم لوط وافتكر وقل طم قول شفيق ناصح ، ونادهم هل فيكم من مد كو وليس فى السوف السوف مستقر ، في فهوله ليس لنا وهولنا ، ليس له بوجه كون مسقر أين الذى لاح لنامن صور ، قدذهبت وأعقبتها من صور لوذهبت فى الخيب زال عينه ، وكان مشهود العين وبصر أوعدمت وماأرى من عام ، يقوم بالكون الكون له ظهر وما بدا من عدم لكنه ، من كون حق ظاهر لايستسر وما بدا من عدم لكنه ، من كون حق ظاهر لايستسر

اعلم أيدك الله ان القمر مقام برزخى بين مسمى الهلال ومسمى البدر في حال زيادة النور ونقصه فسمى هالالارتفاع الاصوات عندرؤ يته فى الطرفين ويسمى بدرا فى حال عموم النور لذا ته فى عين الراقى وما بقى القمر منزل سوى ما بين هذين الحكمين غيراً ن بدريته فى استتاره عن ادراك الابصار محت ما عالم الشمس الحائل بين الابصار ويبنسه يسمى محقاو هو من الوجه الذى لا يظهر في حالك و نه عند نابدر اهو من الوجه الذى لا يظهر في حال الشمس محق وما بين هذين المقامين على قدر ما يظهر في من أحد الوجه إن وعلى قدر ما يستر به من أحد الوجه بن علم ربانور من الوجه الآخر وذلك لسر أراد الله على من أداد الله المناور من الوجه الآخر وذلك السر أراد الله

. ٧-1



أعلامه للعارفين بانته فضرب طم هذا المثل بالفعل ليعتبر وافيه بالعبور الى مانصب لهمن معرفة الانسان الكامل ومعرفة اللهلوجوده على الصورة وتغيرأ حواله فبهما لتغير المرانب التي يظهر فيهما قال تعالى والقمر فدرناه منازل ولم يسمه بدرا ولاهلالافاته في هاتين الحالتين ماله سوى منزلة واحدة بل اثنتين فلا يصدق قوله منازل الافى القمر فالقمر درج التداني والتدلى وله الاخذباز يادة والنقص في الدخول الى حضرة الغيب والخروج الى حضرة الشمهادة مم ان اللة تعالى نعته بالانشقاق لظهور الانسان الكامل بالصورة الالهية فكان شقاله افظهورهافي أمرين ظهور انشقاق القمر على فلقتين وردفى الخبرعن الصاحبان القمر انشق على عهدرسول اللهصلي الله عليه وسلم عندسو الطائفة من العرب ان يكون لهمأية على صدقه فانشق ففالرسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضر بن اشهدوا وقال تعالى اقتر بت الساعة وانشق القمر فلايدرى هلأراد الانشقاق الذى وقع فيه السؤال وهوالظاهر من الآية فأنه أعقب الانشقاق بقوله وانيروا أبة يعرضواو يقولواسع رمستمر وكذاوقع القولمنهم الرأواذلك ولهنداقال رسول الله صلى المةعليه وسلم للحاضرين اشهدوالوفوع ماسألواوقوعه ومالهم الاماظهر وهلهوذلك الواقع فينفس الامرأوفي نظرالناظر هذأ لايازه فأهلا يرتفع الاحتمال الابقول الخبراذاأ خبرأ ندفى نفس الامر كاظهرفي العيين وقول الخيبرهو محل النزاعوما اشترطوافي سؤاكم ان لايظهر منهم ماظهر منهم من الاعتراض عندوقوع ماسألوا وقوعه فلم يلزم النبي صلى الله عليمه وسلمأ كثرعاوةم فيه من السؤال عجاء الناس من الآفاق يخبر ون بانشقاق القمر في تلك الليلة وهذا قال الله تعالى عنهمانهم قالوافيه سيحر مستمر فقال التهكل أمر مستقر كان ذلك الامرماكان فالقمر لولاماهو برزخي المرتبة ماقبل الاهلال والابدار والحق والسرار فالسحر المستمر داخل تحتحكم كلذي أمر مستقرفهذا انشقاق بالحق وجهل في عين العلم وهو قوله ذلك مبلغهم من العلم فأثبته عاما واعلم ان النظر والاعتبار من العلوم التي تظهر من الاسرار والانوار فالنور للبصر والابسار فقال المقلاذ كرهذ اللقام فاعتبر واياأولى الابصارأى جوزواع اعطا كم البصر بنوره عاأدركه من المصرات وأحكامها الى ماندركونه بعين بصائركم شهودا وهوالاتم الاقوى أوعن فكرة وهوالشهودالادني عن الرتبة العلياؤكلاهما عابرعم اظهرالي مااستسرو بطن فهي آيات لقوم يتفكرون كاهي آيات القوم يتقون فالمتقي يتولى اللة تعليمه فلابدخل علمه شك ولاشبهة والمتفكر ناظرالي قوة مخلوقة فيصبب يخطئ واذاأصاب يقبل دخول الشبهةعليه بالقوة الني أفادنه الاصابة لاختلاف الطرق فالمتقى صاحب بصيرة والمتفكر بين البصر والبصيرة لم ببق مع البصرولا يخلص للبصيرة فالند كرفي هدا المنزل مسئلة من مسائله كاخوا نهمن المنازل وهومنزل شريف عال يسمى منزل النورفي الطريق لان الله جعله نورا ولم يجعله سراجا لمافي السراج من الافتقار الى الامداد بالدهن لبقاء الضوء وطذا كان الرسول سراجاه برا للامداد الاطي الذي هوالوجي وجعله منيرا أيذانور لمافيه من الاستعداد لقبول هذاالامداد كالنارالني فيرأس الفتيلة التي ينبعث منه الدخان الذي فيه ينزل النور على رأس الفتيلة من السراج فيظهر سراجامثله والنورمن الاسهاءالالحية وليس السراجمن أسهائهالانه لايستمدنورهمن شئ فعرفت من همذاالاعتبار رنبة القمرهن الشمس قال تعالى وجعل القمر فيهن نور اوجعل الشمس سراجا فنور السراج مقيد والنور القمري مطاق ولهذا نكره ايع الانوار فكل سراج نور وماكل نورسراج واعلم العم بالتحقق بالصورة ان العلم المطلق من حيث ماهومتعلق بالعاومات ينقسم الى قسمين الى علم يأخذ هالكون من الله بطريق التقوى وهوقوله ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا وقوله في الخضر وعامناه من لدناعام اوعلى بأخذه الله من الكون عندا بتلائه اياه بالتكايف مثل فولة وانبلونكم حتى نعلم فلولاالا شمتراك في الصورة باحكم على نفسمه بماحكم لخلقه من حمدوث تعلق العلم فان ظهر الانسان بصورة الحق كأن له حكم الحق فكان الحق سمعه و بصره فسمع بالحق فلا بفوته مسموع و يبصر بالحق فلا يفونه مبصرعدما كان المبصرأ ووجودا وان ظهرالحق بصورة الانسان فى الحال الذى لايكون الانسان فى صورة الحق كان الحكم على الله مثل الحكم على صورة الانسان الذي باله صورة الحق فينسب اليه ماينسب الى تلك الصورة من وكة وانتقال وشبيغ وشاب وغضب و رضا وفرح وابتهاج ومن أجل ما بيناه من شأن هذين العلمين جعل اللة



اء

ن

فىالوجودكتابين كتاباسهاه اتمافيهما كان قبل ايجاده ومايكون كتبه يحكم الاسم المقيت فهوكتاب ذوقد رمعاوم فيه بعضأعيان الممكأت ومايتكون عنهاوكتاباآخوليس فيهسوي مايتكون عن المكلفين خاصة فلانزال المكأبةفيه مادام التكيف وبه تقوم الحجة لله على المكلفين وبه يطالبهم لابالام وهذاهو الامام الحق المبين الذي يحكم به الحق تعالى الذى أخبرنا الله فى كتابه انه أمر نبيه ان يقول لو به احكم بالحق ير يده فدا الكتاب وهو كتاب الاحصاء فلا يغادر صغبرة ولا كبيرة الاأحصاها وكل صغير وكبير مستطر وهومنصوص عليمه في الام التي هي الزبر ومعناه الكتابة وان كانتأ صناف الكتب كثيرةذ كرناهافي مواقع النجوم فانها ترجع الى هذين الكتابين وسبب ايجاد الكتابين كونه سبيحانه خلق من كل شئ زوجين خلق كتابين أيضافن الكناب ألشاني يسمى الحق خبيرا ومن الام يسمى علمافهو العلىم بالاؤل الخبير بالثاني انء قلت فالقضاء الذى له المضى في الامورهو الحبكم الالحي على الاشياء بكذا والقدر مايقع بوجوده فيموجود معين الصاححة المتعدية منه الى غيرذاك الموجود مثل قوله ولوبسطالله الرزق لعباده ابغوافي الارض فأفو وجدالبغيءن البسط لمتقم الحجة عليهم ولكن ينزل بقدر مايشاء فاأنزل شيأالا بقدر معاوم ولاخلق شيأ الابقدر فاذاوجه البغي مع القدرقامت الحجة على الخلق حيث منع الغير بمابيده مع حصول الاكتفاء فازاد فيعلم انه لصلحة غيره ومن فضله جعله قرضا ولايقع القرض فيماهورزق لهلقوا معينه وجعل هذا الفعل من جلة مصالح العباد فرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخر ياولماأ تزل الله سمحانه نفسه منزلة عباده أمضي عليه أحكامهم في احكم فيهم الابهم وهذا من جته البالغة له عابهم وهو قوله جزاء وفاقا جزاء بما كنتم تعماون جزاء بما كنتم تكسبون فاعمالهم عذبتهم واعمالهم نعمتهم فاحكم فيهم غيرهم فلا يلومون الاأ نفسهم كماقال الله فماحكاه لنامن قول الشيطان لماقضي الامران الله وعدكم وعدالحق ووعدتكم فاخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان أي من قوة ولا ينجة ولا برهان الاأن دعو تكم فاستجبتم لى وليس كل من دعاتلزم اجابت ولهـــــذا كانت المجيزات تشهد بصــدق الدعوة من الرسل انها دعوة الله والشيطان ماأقام برهانالهم لمادعاهم وهوقوله وماكانلى عليكممن سلطان فياعجباان الناس جحدوادعوة الحق معظهور البرهان وكنفر وابها وأجابوادعوةالشيطان العريةعن البرهان فقال لهم فلاناوموني ولومواأ نفسكم نظرامنه الىحكم الكتاب الثاني الذي يه تقوم الحجة عليهم فلونظر إلى الام والزبر الاؤل لم يقل لهم ولوموا أنفسكم فالقضاء للكتاب الاقل يطلبه حكم الكتاب الثاني والقدر بالكتاب الثاني وكالا الكتابين محصور لأنه موجود وعلم الله في الاشياء الايحصره كتاب مرقوم والايسعار ق منشور والاوح محفوظ والايسطره فلأعلى فتة الحدفى الاولى والآخرة ولها لحكم واليمه ترجعونأىالى الحكم وهوالقضاء فالضميرفي اليمه يعودعلي الحمكم فالهأقرب مذكورف لايعودعلي الابعمة ويتعذى الافرب الابقرينة حال هذاهو المعاوم من الاسان الذي أنزل به القرآن فالقضاء يحكم على القدر والقدر لاحكماله فى القضاء بل حكمه فى المقدر لاغر بحكم القضاء فالقاضى حاكم والمقدر مؤقت فالقدر التوقيت فى الاشماء من اسمه المقبت قال اللة تعالى وكان الله على كل شئ مقيدًا وهـ ندا المنزل أشهدته بقونية في اياة لم يرّ على أشدّ منها لنفوذ الحمّم وقوته وساطانه فحمدت الله على قصوره على تلك الليلة ولم يكن حكم تأبيدوانما كان حكم وقوع مقدرفهمار ددت الت وقد سقط في مدى وعامت ماأنزل الله على و ما قدر ه الحق لدى وفر قت بين قضائه و قسر ه في الاشسياء كتبت به الى أخ فيالله كان لىرحمه اللهأعر"فه بماجريكاجوت العادةبين الاخواناذ كانكتابه قدوردعلى يطلبني بشمرح أحوالي فصادف ورودهذاالحال فكتبت اليهفي الحال بسم اللة الرحن الرحيم وردكة اب المولى يسأل وايه عن شرح مارأى الهبه أولى ليكون فى ذلك بحكم ماير دعليه

شهاب الدين يامولي الموالي \* سألت تهمما عن شرح حالي أنا الطرود من بين الموالى ، ومثلي من يصد عن الوصال 

رميت بأسهم الهجران حتى ، تداخات النبال عملي النبال



فسيرميني بأسهمه فآتى ، اليه فعل ذكران الرجال وقفت ببابه اشكو وابكي ، بكاء فقيد واحسدة الموالي وقلت بعـــبرة وحنين شجو ، أنا المطرود من بين المــوالى أنا العبد المضيع حقربي ، فكيف تضعني بإذا الحيلال وان مكارم الاخلاق منكم يه وان العفو من كرم الخلال وهل نشرت لجالينوس كتب مد لغيراز الة الداء العضال ويدُّخُو المفتوم من سيهام \* حيداركر بهة يوم النضال اذا كان العبيد عبيدسوء ، فان الفضل من شيم الموالي وعهدى باقتحام عقاب نفسي \* فكيف وقفت دونك في ضلال لواستنطقت عن عزى وضعني \* اقلت فرضتم عين الحال وها أنا واقف في حال عجزي ﴿ ضعيف مثــل رَّبات الحِبال بعثت السه حسن الظنّ مني \* والحافا عظما في السوّال وان كان الطباع طباع سوء م فسن الظن من كرم الخصال وجـودك قـد نحقفه رجائى ، و بعـــد تحقيى ما ان أبالى علمت بأن ذنسي لوتعالى \* لكان بجنب عفوك في سفال باطفك قبل على كنت تاجا يه فبعد العمل الحق بالنعال القدائدتني وشددتأزرى \* بتوحيد بجل عن المقال بواقية الوليدمنتربي \* طردت بها القبيح من الفعال اعاين مااعاين من جال ، تقدس عن مكاشفة الليال وعن صور مقيدة تعالى ، عن المثل الحقق في المثالي فاشهده يشمهدني فافتي م كمال في كال في كال و يأخمنني لشهده ارتياح \* كانشط الاسميرمن العقال فاللُّمَا الحسني سوائي \* لحسن عناية وصـــلاح بال رأيت أها الخاعت شموسا \* وأين الشمس من نور الهلال فنفرت الظلام فسلاظلام ، ولاليسل الى يوم انفصال سلخت عناية من ليل جسمى م كا سلخ النهار من الليالي فكان الحو اثبات انفصال \* وكان النور آيات اتصالى و بعد الوصل فاستمعوامقالي به دعاني للسجود مع الظـلال

وان وليك لما أرادالهوض في طريقه والنفوذالي ما كان عليه في تحقيقه اعترضت لوليك عقبة كرؤود حالت ينه و بين السهود والبلوغ الى المقصود والتحقق بحقائق الوجود فقت ان تكون عقبة القضا لمالسيفه من المنا فرأيتها صعبة المرتق حائلة بيني و بين ما أريده من اللقا فوقفت دونها في ليه الاطلاع لفجرها والأعرف مافي طيها من أمرها فطلبت حبل الاعتصام والتمسك بالعروة الوثق عروة الاسلام فنوديت أن الزم الطلب مابقيت فعلمت افي بهذا الخطاب في صورة مثاليه متجلية في حضرة خياليه وان علاقة تدبير الهيكل ما انقطع وحكمه فيه ما ارتفع فاستبشرت بزوال افلاسي عدر وجعتي الى احساسي فنظمت ماشهدت و عاطبت ولي في

( ١٥ - (فتوحات) - ثالث )

نظمى ببعض ماوجدت فاذا نظرولي اليها فليعول عليها وليعذر من الامن من مكرالله فانه لا يأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون فاسمع هديت مابه على اساني نوديت

ف اوری نبیر - م م حسان دعاه مفارد ج فقال باعين انكسب ، وأنت ياأرض انفحر فاصطفقت أمواجه يه وذاكم البحر الزخر وأمره واحسدة \* كمثل لمح بالبصر تجرى بعمان حفظه ، وعدالمن كان كفر فالحيد لله الذي يه بفضيله أعطى البشر فلت ترى أين مضت م قال مضت تقضى الوطر قلت تراهاترعوى ، قال نعم عند السحر قات وهل تعرفها ، قال نعم أخت القدمر قلت وماذاتستني يه قال ضرابا بالذكر تقولزدني يافتي يه منسه فنع الختب طعنت في مستهدف م أجود مافيسه شدهر وعرف مكأنه ، ريج الخزامى والعطر وجدته كمثل نا ، رنجدوس تستعر اردافها كأنها ، أعاز نخدل منقد من الطرة قدا ظهرت ، من الوجود ماظهر لولا النتاج لميكن ، للسرمعني في البشر سرلنا وكن له ، وجودخاق استمر اذا التقى السروكن \* بدت العينيك العبر وقائلذا منسل \* قرره لمن نظر

اعترضت لى عقبية وسط الطريق في السفر فأسفرت عن عن م فمن طغي أومن كفر مــن دونهاجهـنم ، ذات زفير وســعر ترى من الغيظ وجو ، الجـــرمـين بشرر بحورها فدسمجرت \* وسقفها ف انفطر وشمسها فاكورت \* ونجمها قد انكدر أنيتكم أخبركم \* لتعرفوا معنى الخبر ولاتقولوامث ل من \* قال فا تغنى الندر فكان من أمرهم \* ماقد سمعتم وذكر قالوا وقد دعا كما عداعي الى شئ نكر فيخر جون خشما \* مشل الجراد المنتشر شمعناحفاة حسرا \* في يوم نحس مستمر الى ع . ـ ـ خاب وتوى \* الى خاود في سـ قر وقدد دعامرسدله مه اني ضعيف فانتصر حـتى التقى الماء عـلى يه أمر حكيم قـدقـدر فالحكم حكم فاصل \* والامرأم مستقر سفينة قامت من أا فيواح نجاة و د سر تسوقها الارواح عن ، أمرمليك مقتدر أزلما الجود على العصودي فقالوالاوزر ناداهم الحق أخرجوا ، منها أناء بين الوزر حطوا وقالوا ربنا ، لديك نـم المستقر فياسماء أقلـــى ، من سح ماء منهمر وأنت ياأرض ابلي ، ماءك واخزن واحتكر قد قضى الامرفس \* كان عدرة قدغير تركتها نذكرة \* لكم فهل من مدّ كر وكل ما كان وما \* يكون منكم مستطر \* وانمايف عله \* فى الكون من خبروشر مقسدًر مسؤقت \* كذا أتا نا في الزبر الموت سم نافع \* والحشر أدهي وأمر سفينكم أجسامكم \* في عردنيا فدرخ وأنتم ركابها \* وأنتم عدلي خطر ومالكممن ساحل ، غيرالقضاء والقيدر فابنهاوا واجتهد وا ، فيا من الله مفسر هذا الذي أشهدته م في ليلتي حتى السيحر فازدجو وا واعتبروا ، والعظوا بمن غيبر فالكل والله بلا يه شك علىظهرسفر من قبلذا الشهدني ، أم اعيبا فيه سر فاستمعوا نطق به ، واعتبروالفظ السكر ماعند مرمنها خبر م بل عندناه نها الخبر قلت على من نزلت م قال عملي أبي البشر مايعرفالسرسوي \* و الدني أم البشر قبلتها عانقينها ﴿ حلت معاقد الازر عــــلى القنا اذابدا ﴾ لمـن يشـاء فاعتـــبر قلت نع و بعــــدذا ؛ فهـــ ولاشــــياء أخر هناوفي الاخرى وحيات ما نكون فادكر فالواوكيف الام قل م فقات سمعا ماستر

اذا الولى أقبات \* زوجت، على سرر يفضى البها بالذى \* يحدمله من الصور فعند ماينك حله من العلى المال الما

فليتدبرولي ماسطرته وليفكر فعاذ كرته وليأخذه عبرة من البصر لبصيرته ومن سرهاسر برته فقدآن ان يجيء زمان المحن وقدعامت لما أوجدك ورتبة الكال الذي أشمهدك وماطلب منك الاما يقتضيه وجودك ويقضى بهشهودك فأن أنصفت فقدعرفت وان تعاميت بعدما أراك ماقدرأيت فقدوهيت فأسد المقالة سؤا آل الاقالة والسلام فسر بورود كتابى عليه وأمعن بالنظرفيه واليه فاورقه التفكرفيه علة كانت سبب رحلته وسرعة نقلته فابق الأأياما ودرج وعلى اسنى معراج الى مقصوده عرج وشهدت احتضاره بالدار البيضا الى ان قضى وسافرت من يوى لاستجال قومى فهذابعض مايحوى عليه هذاالمنزل من الاهوال الصعاب التي تعظم في الشهود صورها واعلم ان اللهماذ كرأ خبار القرون الماضية الالتكون على حذرمن الاسباب التي أخذهم اللهبها أخذته الرابية وبطش بهم البطش الشديدوأما الموت فانفاس معدودة وآجال محدودة ولبس الخوف الامن أخذه وبطشه لامن لقائه فان لقاء ويسر الولى والموتسب اللقاءفهواسناتحفة يتحفها المؤمن فكيف بداذا كانعالماج علىجز يتضمن هذا المنزل من العلوم عم الرحتين وعلم قر بالسعى من قرب الشبروالذراع وهو القرب المحدود وعلم الرتق والفتق وعلم المتشابه من المحسكم وعلم الابدوعلوم الادلةوعم الاتباع ومايسه مدمنه ومأيشتي وعلم ثبوت الاموروم رتبة الحسكم والحسكم وعلم الجزاء الوفاق وعسلم الخبر بالاجابة الى المكروه كاجابة أولادام عيسى وعلم التابيس فيهبك متاعك من غيرالوجهة الني تعرف منها انه متاعك للبيساعليك فاذا انكشف الغطاء وكان البصر حديد اعامت انهما أعطاك الاما كان بيدك فازادك من عنده والأفادك بمالديه الانغ برالصورفن وقف على هذا العلم قال بالرى في مشروبه ومن حرمه لم يزل عاطشاوا لماء عنده الذي برويه ولايشمر به انه عنده وهومن استى علم يوهبه العارفون بالله فهو كالمطر للارض وليس عين ما تطلبه من الارتواء سوى بخارها صعدمنها بخاراتم نزل اليهامطر افتغيرت صورته لاختلاف الحل فاشربت ولاارتوت الامن مائها ولوعامت ذلك ماحجبتها المعصرات فتعقق هف النوعمن العلم في العلم فيا أعطاك الامنك وماهوعليه فلإ يعلمه منه الاهو فك عالم فن نفسه علمه فاذلك قال أهل الله لا يعرف الله الااللة ولا النبي ولا الولى الاالولى ويتضمن أيضاعلم أسباب النعجاة والسعادة وعلم الامتعانات بالعسر والبسر للصابر والشاكر وعلم المناسبة التي بهالم يتشل أمراللة من عصى أمن دومن امتثله هل امتثله بأمر مناسب أو بعدم المناسب وعلم سبب تأثير الأدني في الاعلى كقسليط الحيوانات على الانسان كقرصة البرغوث الى مافوقها وقال تعالى أجيب دعوة الداعى اذادعاني وعلمشاركة الحيوالات الانسان في العلوم عن التجلي وعلم من رد كل ما أناهمن الحق من أبن ردة ومن رد بعضه من أبن رده وهل يتساوى الحيكم الاطي فيهم أم لاوعلم من أبن انهزم الصحابة يوم حنين وعلم مؤاخفة الاعلى بالادنى اذانصب دلالة نصبه من نصبه وعلم السوابق واللواحق وعلم الوحدة في عين الجع وعلم المرانب والدرجات والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

> ﴿الباب الاحدوالثلاثون وثانها تغنى معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتدانى والترق والتلقى والتدلى وهو من الحضرة الحمدية والآدمية ﴾ عبت احيان كيف تدرك عينها به وتجزعن ادراك من قال انها ولم بك مشهود سواه وانما به شهود ورود الغيب عنها أجنها

اعم أبدك الله ان هذا المنزل بينه و بين المنزل الذي قبله تخالج لكون النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا الله برؤيتنا القمر ليسلة ابداره والشمس ليس دونها سحاب وانه لا يدركافي رؤيت هضيم ولا انضام ولاضرر يقوم بناولامضاررة

لغير ناوقد أبان صلى المتحليه وسلم لامته عن صورة تجلى الحق لعباده بقول ماقاله ني لامته قبله وبهذا أثني التحايه فقال بالؤمنين رؤف رحيم وأرساه رحة للعالمين ولم يخص مؤمنامن كافر فقال صلى اللة عليه وسلم الماحة رمن الدحال في دعواه الالوهية فقال أقول احكم فيه قولاما قاله ني لامته ومامن ني الاقد - ذرأ مته الدجال ألاان الدجال عور العين البمني كأنءينه عنبة طافيمة وأنار بكمايس بأعور فعرفنا بأي صورة نرى ربناولايقال انهأرا دصورة لاتقبل العور فكانت فائدة الاخبار ترتفع فان تلك الصورة كانت تعطى بذاتها نفي العورعنها وانمللا كانت الصورة بمن يقبل ذلك بين لنااله لبس كذلك لماعلم ون وقوع الشبه فعاوقعت فيه السلامة من العيب وانما كان الدجال أعور لانه على نصف الصورة اذلم يحزرنبة الكالكاحازها أكثر الرجال تم نرجع ونقول ان موسى لما كلمويه أدركه الطمع فقال ربأرني أنظر اليك فسأل مايجوزله السؤال فيهاذ كانت الرسل أعلم النماس بالله وانه ذوادراك بدركه بهوانه المدرك بالادراك لاالادراك فانه عالم بأن الابصار لاتدركه وانماهي آلة يدرك بهاوانما منع موسى من الرؤية ليكونه سألحاعن غيراً مرالهي أوسى بداليه فانهم أدباء لا يقبعون الامايوجي بداليهم ولاسهاف الجناب الالحي فلهذا قيل لدان ترانى ثم استدرك استدراك لطيف بعبده لماانتهي فيه حدعقو بةفوت الأدب بالسؤال ابتداءالذي حله عليه شوقه فكان مثل السكران فلماعلم ان اليأس قدقام به فهاطلبه استدرك بالاحالة على الجبل في استقرار ه عند التجلي والجبل من الممكأت فتجلي لهربه فأندك عند ذلك النجلي لكون روحه ماأ وجده الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الارواح المدبرة وانماأ وجده ليكون مسبحاله فاذلك لمتخفظ عليمه صورة الجبلية وأثر فيه التجلي وحفظ روح موسي عليه السلام على موسى في صعقه عندرؤ يةمارآه الجبل الذي كان جباباعا يهصورة نشأته فلماأ فاق رجع موسي موسي ومارجع الجبل جبلاعلم موسى انه قدوقع منسهما كان ينبغى له أن لايقع الابأمر الهي فقال تبت اليك لماعه إن الله يحب التوّابين وأناأوُّك المؤمنين بوقوع هذاالجائز اذماتقدم لاحدمن هذاالنوع الانساني انهسأل ربهرؤ بتهولاانه وآهفاذ الاعادى موسى انهأ ولالمؤمنين تماعاتنا صلى اللة عليه وسلم انهمامنا حدالاسيرى وبهو يكامه كفاحاوهذا كاءاعلام بالصورة الني يتمجلي لنافيهاوهي الصورةالتي خلقناعليهاونحن نعمل قطعاان ذوق الرسل فوق ذوق الاتباع عالا يتقارب فلاتظن ان سؤال موسى رؤبةر به انه فاقدللرؤ ية التي كانت حالة عي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله ماراً بت شيأ الاراً بت الله قبلههنده الرؤية ماهي الرؤية التي طلبها موسي من ربه فانهارؤ يقحاصلة له الماق مرتبته فان ذوق الصادق ماهو ذوق الصديق فالزؤية ثابتة بلاشك ذوقاو نقلالاعقلافان رؤية اللة تعالى من محارات العقول وعما يوقف عندها ولايقطع عليها بحكمهن أحكامها الثلاثة اذليس للانبياء ولاللاولياءمن أهل المةعالم بالله يكون عن فكر قدطهرهم اللةعن ذلك بلطم فتوح المكاشفة بالحق فن الرائين من براه والا بقيد ومنهم من برأه به ومنهم من براه بنفسه ومنهم من الايواه عنده وهو قدرآه ولايعلمانه رآهلان هذاالصنف ليس بصاحب علامة في الحق ولايعرف صورة ظهوره في الوجود ومنعم من لايراه لعلمه بأن عين ولا تظهر هذا العالم الابصور أحكام أعيان العالم وهو بحدادها فلايقع الادراك من الرائي الاعلى صورة الحكم لاغلى العين فيعلم انهمارآه ولله المثل الاعلى وهوالعز يزالذى لايرى من حيث هو يتسه الحكيم فى تجليه حتى يقال انهرأى انظر الى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيل وحقق رؤيتك فتجد تلك الصورة قد حالث بينك وبين ادرا كاع عين الجسم الصقيل الذي هو بجلاها فلاتراه أبداوالحق مجلى صور الممكأت فإبر العالم الاالعالم ف الحق لابالحق وبالحقي ممتعم إن المربي الذي هوالحق نور وان الذي يدركه به الرائي انماهونور فنور أندرج في نود فكا معادالي أطلالذي ظهرمنه فمارآه سواه وأنتمن حيث عينك عين الظل لاعين النور بل النورما تدرك به كال شئ والنورمن الاشياء فلاتدركه الامن كونك حاملاللنورفي عبن ظلك والظلراحة والظلمة يجماب فاذاطلع كوكب الحق ووقع فى قلب العب داستنار به القلب وأضاء فازال عن صاحبه الحيرة والخوف فاخبر عن ربه بالصريح والاعاء وأنواع الاخبارات واعلمان الانبياءمااختارت النوم على ظهورها الالعلمها نهكل ماقابل الوجمه فهوأفق لهاذ كان لايقابل الوجه الاالافق وثمأ فق أدنى أى أقرب الى الارض وثمأ فق أعلى وهوما تقابله بوجهك عنسد استلقائك على ظهرك



ظهرك واذا كان التجلى في الصورد خياه الحيد والمقدار وأقرب القرب في ذلك أن يكون عين الخط الذي به تقسم الدائرة تفضين الظهور القوسين اللذين قرب بعضهما من بعض هو القرب الاول والقرب النافي القرب الخطى الذي هو أقرب من حبل الوريد ولاندكون رؤية الحق أبدا حيث كانت الافي منازلة بين عروج ونزول فالعروج مناو النزل منه فلنا التدافي وله التدافي وله التدافي وله التدافي وله التدافي وله التدافي وله المنافرة الته المنافرة التدافي وله التدافي والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والتنوع في التجلي ظهور محدث عند المتجلى له فهو بقدر ألاترى خلية بالحركم في الاعباد والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والتنوع في التجلي ظهور محدث عند المتجلى له فهو بقدر ألاترى تجليه بالحركم في الاعباد الااياء وكذا أخبر وقال وقضى المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة و

وحق الهوى ان الهوى سبب الهوى ، ولولا الهوى في القلب ماعب الهوى قال نعالى أفرأ يتمن اتخذا لهه هواه وأضله الله على علم فاولا قوة ملطانه في الانسان ماأثر مثل هذا الاثر فيمن هوعلى علم أنه ليس باله فاذا كان يوم الفيامة جسد الله الهوي كايجسد الموت لقبول الذبح فاذا جسده قرره على ماحكم به فيمن قاميه فاروجا الهعليه فعذب في صورته وأفرد الحل عنه فصل في النعيم وتجسد لله في لاتذكر عند الولاعند علماء الرسوم فكممنى هذامثل الحكم الذي في قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرف كان شيخنا أبومدين رضيالله عنه قول صدق بزال فيدخل صاحبه الجنة دونه ويبقى هوفى النارصورة مجسدة أو يعود الكبرالي من هوله فيأخذكل ذى حق حقه وأعلم ان الالهة المشخذة من دون الله آلهـ قطائفتان منهامن ادّعت ماادّعي فبهامع علمهم في نفسهم نهم لبسوا كادعوا وأنماأ حبواالرياسة وقصدواا ضلال العباد كفرعون وأمناله وهم فى الشقاء الاان تابوا وهم عن تشهد عليهم السنتهم عانطقت بهمن هذه الدعوى فادونها عا يجب عنده السؤال فتنكر ومنهامن ادعت ذلك على بصيرة وصحو وتحتق معرفة في مجاس لقرينة حال اقتضاها الجاس لمارأ واان الحقء بن قواهم وماهم هم الابقواهم وبقواهم بقولون مايقولون فقواهم القائلة لاهموهي عين الحق كاأخبر الحق وكاأعطاه الشهود بانخراق العادة في فوطم عندهم فقالوا اناللة واني أنالله الاأنافاعبدون كابي يزيد عن نقل عنه مثل هذامع صحوه وثبوته وعلمه بأن الحق هو الظاهر بافعاله في أعيان المكنات وانه في بعض الاعيان قدنص انه هو وفي بعض الاعيان لم يد كرانه هو ولذلك قال معض العارفين في حق التلميذ الذي استغنى بالله على زعمه عن رؤبة أبي بزيد لأن يرى أبابزيد مرة خيرله من أن يرى الله ألف مرة فعير أبو يز يدفقيل له هذا أبو يزيد فعند ماوقع بصره عليه مات التاميذ فقيل لاقى يزيد في مونه فقال رأى مالا يطيق لانه تجلى له من حيث أنافل يطقه كاص قي موسى لان الله من حيث أنا مجلاه أعظم من حيث الجلى الذي كان يشهد وفيه ذلك المر بدومنها من ادعت ذلك في حال سكر كالحلاج فقال قول سكران خبط وخلط لمكم السكرعليه وماأخلص

قد تصبرت وهـ ل يص برقلبي عن فــ ؤادى مازجترو حكروجي \* في دنوى و بعادى فانا أنت كما ا: \* كاني ومرادى \* رفي

JL

السمادة وانضل به عالم فااضلاهم عقصودله فهؤلاء أصناف ثلاثة ادعوا الالوهة لانفسهم فشقي مهاوا حدمن الثلاثة وسعدائنان واماالطائقة الاخرى فادعيت فبهاالالوهة ولمندعها لنفسها كالاحجار والنبات والحيوان وبعض الأناسي والاملاك والكوا كبوالانواروالجن وجميع من عبدواتخذاله امن غبردعوى منه فهؤلاء كالهم سعداء وألذين انخذوهم اذاماتوا على ذلك أشقياء ومن هؤلاء تقع البراءة يوم القياءة من الذين اتخذوهم آلحة من دون اللهمالم يتوبوا قبل الموتعن يقبل صفة التو بقوليس الاالجن وهاندا النوع الانساني ومهماعلم بذلك المتخذ ولم ينصح ولا وقعتمنه البراءة هنامع كونه لم يدع ذلك واكنه سكت فاذاعذ بالله غداالمثمركين الذين ذكرهم الله أنه لا يغفر لهم فانما يعذبهم من حيث انهم ظلمواأ نفسهم ووقعوا في خلق بكلام ودعوى ساءتهم وتوجهت منهم عليهم حقوق في اغراضهم بطلبونهم بها فؤاخذة المشركين لحق الغيرلامن جهة نفسه تعالى وظلمأ نفسهمأ عظم من ظلم الغبرعبد الله بدليل مأجاء فى الذي بقتل نفسهمن تحريم الجنة عليه فعظم الوعيدى حقه فاذا كان بوم القيامة وأدخل المشركون دار الشقاء وهيجهم أدخل معهم جيع من عبد دوه الامن هومن أهل الجنبة وعمارها فانهم لابد خاون معهم لكن تدخل معهم المشل التي كأنوا يصورونها فى الدنيافيعبد ونهالكونها على صورة من اعتقد وافيه انه اله فهم يدخلون النار للعقاب والانتقام والمعبودون يدخلونها لاللانتقام فانهم ماادعواذلك ولاالمشل واعاأ دخلوها نكاية فيحق العابدين لهافيعذ بهم اللة بشهودهم اياهم حتى يعامواانهم لايغنون عنهم من الله شيأ اكونهم ليسواباً لهة كمادعوه فيهم قال تعالى انكموما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقدةرئ حطب جهنم وقال وقودها الناس والحجارة وقال لوكان هؤلاء آلهة ماوردوهاوقال فيومن عبده منأهمل السمعادة كمحمدوعيسي عليهما السملام والخلفاءمن بعمد دومن ذكرناه من مدع عن صحو وعن سكران الذين سبقت لهم مناالحسني أولئك عنها مبعادون لا يسمعون حسيسها وهم فهااشتهت أنفسهم خالدون فوع كان مشتهاه ربه فهذه صفته وانماقال لايسمعون حسبسها وهم فهااشتهتأ نفسهم خالدون لمايؤتر ذلك السماع فى صاحب من الخوف لانه ليس هوفى تلك الحال بصاحب غضب فيلتذ بالانتقام فان الغضب الداعا يقم فى دارااتكيف وهنالك لانصب للغضب في السعداء فانه موطن شفاعة وشفقة ورحة من السعداء فلا يغضب في ذلك الموطن الااللة والسعداء مشغولون باللة في تسكين ذلك الغضب الالحي بما تعطيه أنواع النسكين كايقول مجد صلى اللة عليه وسلم في بعض المواطن سحقا سحقاطلباللنسكين والموافقة ثم بعددلك يشفع في تلك الطائفة عينها لتنوع مايظهر الحق به في ذلك الموطن فن سمع حسيسها من السعداء الا كابر أثر ذلك السماع فيهم خوفاعلي أعهم لاعلى نفوسلم فاذا بلغت بهم العقو بة حدها وانقضت فيهم بالعدل مدتها جسدت أهواؤهم التى بهاعب دواغير اللة على صور مااعتقدوه الهاحين عبدوه وعلى صور بواطنهم فوقع العذاب بصو رمجسدة ليبقى حكم الاسهاء دائما ويبقى سكان الدارمن الناس حيثهم أهلهاني نعيم بها ينظرون الى صورأهوا تهم معذبة فينعمون بهافانها دار تتحسد فيه اللعاني صوراقاتمة يشهدها البصر كالموت في صورة كبش أملح فيذبحه يحي عليه السلام بين الجنة والنار لان الحياة ضد الموت فلا يزول الموت الابوجودالحياة وبهذه الصورالخلوقة يكون ملءالنار والجنة فانهأ خبرالحنة والنارانه سبحانه علأكل واحدة فقال لهماان لكل واحدةمنكما ملأهافاذا نزلوافيها ويق منهاأما كن لم بباغهاعمارة أهلهاانشأ ارادات أهمل الدارين صوراقائة ملأهمابها وهذه الصورمن الفرقتين المعبرعنهما بالقدمين فغي أهل السعادة ان لهم قدم صدق عندر جهمأى سابق عناية بأن يخلق ارادتهم طاعة الله وعبادته صورامتجسدة وأعمالم وقدوردان أعمال العبادتر دعليهم فحا قبورهم فى صورحسنة تؤنسهمو في صور قبيحة توحشهم فتلك الصورتدخل معهم في دار السعادة والشقاءو بهايكون ملؤهما وأمادار الشقاءاذ اطلبت ملأهامن الله وضع فيها الجبار قدمه فلهم قدم أيضا كاكان لاهل السعادة أأىسابق عناية يظهر العذاب في ذلك القدم وهوأهو اؤهم فدار السعداء التي هي الجندة نعيم كاهاليس فيهاشئ يغاير النعيم وداد الاشقياء عتزجة بين منع ومعذب فأن فيهاملا كألعذاب لهم نعيم في تعذيب من سلطهم الله عليه فلانعيم لحم الابالانتقام



للتوهم أصحاب تكايف بأمر لا بنهى فهم يسارعون الى امتثال أوامم اللة لا يعصون الله ماأمم هم و يفعلون ما يؤمم ون فلا بيق عذاب فى النار بعد انقضاء مدته الاالعد اب الممثل المتخيل في حضرة الخيال ابقاء أحكام الاسماء فانه ليس الاسم الاما قطلبه حمّ النار بعد أوجهم أوما كان فقد استوفى حقه بظهور حكمه و تأثيره فلا تزال الاسماء الالحية مؤترة عيث ظهر حمّ المنتقم من جسد أوجهم أوما كان فقد استوفى حقه بظهور حكمه و تأثيره فلا تزال الاسماء الالحية مقابلته علم أبد الآبدين فى الدارين وما أهلهما منهما بمخرجين ولما كانت الروية لاهل الجنان جعل الحياب فى مقابلته لاهل النارو حجابهم مدة عذابهم حتى لا تزيدهم الرؤية عندايا كازاد تهم السورة القرآنية هنار جسالى رجمهم ومن ضاله من الاساءة المن من سهم فاذ النقضة المدة بق الحجاب والمرف النعم عمون المنهم والحياء عذاب وقد انقضت مدته وهم واستحقاق العقوية أورثهم ذلك التجلى الاحساتي حياء من الله يما جي منهم والحياء عذاب وقد انقضت مدته وهم لا يعلمون لذقال في ومن و المناهم والمناه و بهدى السبيل و يهدى ويقالة من النعم للمن ويقالته من المستقيم الحياب فهم عن ربهم يومثذ محجو يون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم الحياب فهم عن ربهم يومثذ محجو يون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم الحياب فهم عن ربهم يومثذ محجو يون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم الحياب فهم عن ربهم يومثذ عجو يون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم المناب النائي والثلاث و وثائيا نه في مع ون والله و من المستقيم المناب ا

كلمن مال لاستدارة كون ، فهوطور وجعمه أطوار وهوعطف الاله بيسسواه ، فهوسر في كوننامستعار بدء أعيانسا به لوجوب ، يحكم العقل فيه والاضطرار لوتناها الوجود ما كان كورا، فلهذا عقصل اللبس بحار

اعلم أيدك الته ان الله تعمل يقول في حق موسى عليه السلام معر فاليا اوناديناه من جانب الطور الايمن فعل النداء من الطور الانحناء الله النه أورثه الانحناء على من خلق من الانحناء والطور الانحناء المار لاهلما كان فيه من الحنو عليه من الانحناء في الاضلاع الاستقامة النشأة وحفظ ما المحنت على عليه من الاحشاء لتع بانحنائها جيد عما تحتوى عليه فتتساوى أجزاؤها في الحفظ الحائلاف مالوكانت على غير استدارة المحانت فيها زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي خلقت له ووقع التجلي لموسى في عين صورة حاجت فرأى نار الانها مظاور به فقصدها فنادا مر به منها وهؤلاع اله بذلك لاستفراغه فها خرج له وهو قولنا في قصيدة لذا في جزء الزينبيات

كنارموسي براهاعين حاجته م وهوالالهولكن ليس بدريه

واعلماً نالته ما خاق الذى خلق من الموجودات خلقا خطيا من غيراً ن يكون فيه ميل الى الاستدارة أو مستديرا في عالم الاجسام والمعانى وقال تعالى في السموات وهو ما علاو في الارض وهو ما سفل اذ لأسفل منها انه لا يؤده حفظهما فوصف نفسه بأنه ل كل شي حفيظ والحفظ حنومن الحافظ على المحفوظ فيكون في شكل كل صورة الاجسام انحناء وفي المعانى والارواح حنو فلن كر سبب ميل الاجسام الى الاستدارة وذلك ان أول شكل قبله الجسم الاستدارة وهو المسمى فلك أى مستديرا وعن حكة ذلك الفلك ظهر عالم الاجسام علوا وسفلا فنه ماظهر بصورة ذات الاصلى وهوكل من كلت فيه الاجسام حتى في أو راق الاشجار والاحجار والجبال والاغصان في عالم الاجسام خطف برمائل الابالف رض والتوهم الاجسام حتى في أو راق الاشجار والاحجار والجبال والاغصان في عالم الاجسام خطف برمائل الابالف رض والتوهم المنافز والمنافز والم

مل

(ئة

شل

انوا

ماة

وزو

الله

رها

مال

مى

داد

وسعهوكل شيئر حةوعاما ولميجر للغضب ذكرفي همذه السعة الالهية والرحمانية فلابدمن مآل العالم الي الرحمة لأنه لابدالعالم من الرجوع الى الله فانه القائل واليه يرجع الامركاه فاذا انتهت رجعته اليه عاد الام الى البدء والمبدأ والمبدى والمبدأ رجة وسعت كلشئ والمبدى وسع كلشئ رجة وعلمافغرف الامرفى عوده فى الرجة فيأمن من تسرمه العذاب على خلق الله أين أنت من هــذا الشهو دلولا سبق الرحة الشاملة العامّة الامتنانية لقسر مدالعذاب على من في رجةالله من هذه السعةالتي ذكرالله فيها ولكن سبق الرجة جعلهان يبدوله من الله من الرحة بهمع هذا الاعتقادمالم يكن يحتسبه فما آخذه الله بجهله لانه صاحب شبهة في فهمه فعين بصيرته مطموس وعدَّله في قيد الجهالة محبوس ومافي الحيوان من جرى في مسكنه وعمارة بيتـ هوا قامة صورته على شـ كل العالم مثــ ل النحل فســـ دست صور بيوتها حتى لايبيغ خلاء كإسدالشكل الكرى الخلاء فلريبق خلاء وعمرت بيتها بالعسل الذي هوملذ وذنظير الرحة الالهية الني عت الوجود وعمرته وماعمرته بذلك في حق غيرهاوا تماعمرته في حق نفسيها وكذاصة والعالم على هذه الصورة فامن شيع من العالم الاوهو يسبح بحمده فلنفسه أوجده لانه ماشغله الابه وقال فيمن جعل فيه استعدادا يمكن ان يسعى به لنفسه ولغيرالله فنبه أنه ماخاههم الالعبادته فقال وماخلقت الجن والانس الاليعب ون فكونهم مافعل بعضهم ماخلق لهلا يلزم منه بالقصدالمذ كورا نهخلق لماتصر ففيه ولذلك يستل وبحاسب كاوقع فمااختزنت النحلة لنفسها وأظهر تهمنهالقوامذاتهافاخذهمن أخف وتحكم فيهفى غيرماأ وجمدته لهوالما كان الامركاذ كرناه فى النحل دون غبرهانالك أخبرنااللة عنهاانه أوسحى المهادون غبرهامن الحيوان وقال فهايخرج موبيطونهاا نهشفاء للناس فانزله منزلة الرجة التي وسعت كل شيخ وماذ كر له مضرة وإن كان بعض الامن جة يضر " هاست ما له ولكن ما تعر " ض الدلك أي ان المقصودمنه الشفاء بالوجودكما القصو دبالغيث ايجاد الرزق الذي يكون عن نزوله بالقصد وان هدم الغيث بيت الشيخ الفقيرالضعيف فحاكان رجةفي حقهمن هذه الجهة الخاصة واكن ماهي بالقصد العام الذي له نزل المطر وانماكان ما كان من استعدادا القابل التهدم اضعف البنيان كما كان الضرر الواقع لا كل العسل من استعداد من اجهليكن بالقصد العام وواعلم ان حفظ الله للعالم اعماهو لابقاء الثناء عليه باسان المحدثات بالتنزيه عماهي عليه من الافتقار فلم يكن الحفظ للاهتماميه ولاللعناية بل ايكون مجلاه وليظهر أحكام أسهائه وكذاخلق الانسان على صورته فقال وان ابس للانسان الاماسعي فجعله لايسعي الالنفسه وطذافرن بسعيه الاجوحتي بسعى لنفسه يخلاف من لاأجوله من العالم الاعلى والاسفل وليس بعدالرسل ومرتبتهم فىالعلم بالته ص تبة فهم المطرقون والمنبهون ومع هذا فحامنهم من رسول الاقيل قل لامتك ماأسئل كمعليه أى على ما بالفتكم و أجوان أجوى الاعلى الله فانه الذي استخدمه وأرسد له فالاجوعليه فحاسعوا ولابلغوا الافىحظوظ نفوسهم لكن الفرق بين العلماءمن أهمل اللةو بين العاتمة انهم علموا ماالاجرومن صاحبه ومن بطلبه منهم عن الايطلبه وان يرجع ذلك الحركم فكل ساع في أمر فاغ ايسعي لنفسم كان ذلك الساعي من كان لايستثني ساع من ساع بل الامركاه لله وتختلف الاجور باختلاف المقاصد فاعلاها حب المدح والثناء فانهاصفة الهية ولاجلهاأ وجداللة العالم ناطقا بتسبيحه بحمده ودون ذلك من الاجو رطل الزيادة من العربالكوائن ودون ذلك من الاجورمانطلبه الطبيعة من القوى الروحانية لوجو دالانفعال كثيرا عنهاو دون ذلك ما تطلبه الطبيعة من القوى الحسسية لمجر" دالالتذاذ الذي للروح الحيواني به وليس و راءذلك أج يطلب في اذكر ناسعيا الاوهو حظ للنفس الساعية فاذاعامت حفظ الله العالم عامت قوله تعالى تجرى بأعينناف اثرفقال فانك بأعينناف كاثرف كل حافظ في العالم أمراتا فهوعين الحق اذالحفظ لايكون الاعن لايغالب على محقوظه ولايقياوى على حفظه فكن حافظ الماأنت به تكن عين الحق فى وجوده ففاظ العالم لهم هـ أمه المنزلة وهم لا يعلم ون انهم أعين الحق وذلك ليعلم فضل أهل الشهود والوجودعلى غيرهم وان رقع الاستراك في الصفة واكن ليس من علم منزلته من حضرة الحق مشل من لم يعلم قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون اعمايتذ كرأولوا الالباب فهذا اعلام بأنهم علمواتم طرأ النسيان على بعضهم فنهم من استمر عليه حكم النسيان فنسوا الله فنسيهم ومنهم من ذكر فنذكر وهمأ ولوا الالباب واب العقل هوالذي



يقع به الغذاء المقلاء فهما هل الاستعال لما ينبغى ان يستعمل بخلاف أهل العقول فانهم أهل قشر زال عنه لبه فأخذه أولو الالباب فعقاوا وما استعمال ما ينبغى ان يستعمل ولان العقل لا يستعمل الااذا كان قشراعلى لب فاستعمال العقل عافيه من صفة القبول لما يردمن الله عمالا يقبله العقل الذى لا الباله من حيث فكره فلهذا أهل الله هم أهل العقل عمالية بن يعقلون الامر على ماهو عليه ان اتفق وكان الالباب لان اللب غذاء لهم فاستعماوا ما به قوامهم وأهل العقل هم الذين يعقلون الامر على ماهو عليه ان اتفق وكان نظرهم فى دليل فاذاعة لواذلك كانوا أصحاب عقل فان استعماوه بحسب ما يقتضى استعمال ذلك المعقول فهم أصحاب ب

وفى اللب لب الدهن ان كنت تعلم به وفى الدهن امداد لن كان يفهم

فن رزق الفهم من الحدثات فقدرزق العلم وما كل من رزق علما كان صاحب فهم فالفهم مرجة عليافي الحدثات وبه يتفصل علم الحق من علم الخلق فان الله له العلم ولا يتصف بالفهم والمحدث يتصف بالفهم و بالعلم وفى الفهم عن الله يقع التفاضل بين العاماء باللة والفهم متعلقه الامداد الألهى الصورى خاصة فان كان الامداد في غير صورة كان عاما ولم يكن هناك حكم للفهم لانه لامتعلق له الافي هذه الحضرة فلهذا يسمى مستفيد المااستفاده من فهمه اذلا يصح لستفيد استفادتمن غبرحالة الانتقال من محل العالم المعلم الى محل المتعلم فااستفاد مااستفاد الامن فهمه فللمعلم انشاء صور ماير يدتعلمها للطالب المتعلم وللستفيد الفهم عنه فالولاقة ةالفهم مااستفاد ف كالانستوى الظلمات والالنور والالظل والاالحرور والاالاحياء والاالاموات كذاك الايسة وىالاغمى وهوالذى لايفهم فيعلم والالبصيرالذي يفهم فيعلم كالانستوى الحسنة ولاالسبتة فلايستوى الحق والخلق فانه ليسكثله شئ فاعلم وهوالسميع البصير فأجهم فير العقول والفهوم بين الاعلام والابهام غيران الرحة لماعمت عاملهم الحق بماأ داهم اليه اجتهادهم أصابواني ذلك أم أخطؤا طريق القصد بالوصع اذلاخطأمن هدندا الوجه فى العالم الاعلى ماذ كرناه من اضافة شئ الى غير ماأضيف اليه في نفس الامركن يطاب الشئ من غر برسبه الذي وضع له فله أجر الطلب لاأجر الحصول لانه لم يحصل فهوط الب في الماء جنوة الرفكان فى الابهام عين المكر الالمي فالعالم ياحق الفروع باصولها على بصيرة وكشف والمجم عليه يلحق الفروع بالاصول فان وافقت أصولها فببحكم المحادفة وهو يتنخيسل انهاأصسل لذلك الفرع فاذاصادف سمى خيالا صحيحاوان لم يصادف سمى خيالا فاسدافاولا الإبهام مااحتيج الى الفهم فهي قوة لا تتصر ف الافي المبهمات المكات وغوامض الامور وبحتاج صاحب الفهم الى معرفة الواطن فاذا كان الميزان بيده الموضوع الالهي عرف مكراللة وميزه ومع همذا فلايأ منه في المستقبل لانه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسميان وعدم استحضار العلم بالشئ فىكل وقت ولافائدة في الحاق الفروع بأصولها الاأن يكون للفروع حكم الاصول وأصل وجود العالم وجود الحق فللعالم محكم وجود الحق وهوالوجوب من حيث ماهووجوب ثم كون الوجوب ينقسم الى وجوب بالذات والى وجوب بالغير هذاأم آخو وكذلك أصل وجو دالعلم بالنه العلم بالنفس فللعلم بالله حكم العلم بالنفس الذى هوأصله والعلم بالنفس بحر لاساحل له عند العلماء بالنفس فلا يتناهى العلم بهاه فداحكم علم النفس فألعلم بالله الذي هو فرع هذا الاصل بلحق به في الحكم فلايتناهى العلم بالله ففي كل حال يقول رب زدني عاما فيزيده الله عاما بنفسه ليزيد عاما بربه هـ ندايعطيه الكشف الاطئ وذهب بعض أصحاب الافكار الى ان العلم بالله أصل في العلم بالنفس ولا يصح ذلك أبد افي علم الخلق بالله وانما ذلك فى علم الحق خاصة وهو تقدم وأصل بالمرتبة لا بالوجود فانه بالوجود عين عامه بنفسه عين عامه بالعالم وان كان بالرتبة أصلاف اهو بالوجود كاتقول بالنظر العقلي فى العلة والمعلول وان تساوقا فى الوجود ولا يكون الا كذلك فعاوم ان رتبة العلة تنقدم على رتبة المعاول لهاعقلالا وجوداو كذلك المتضايفان من حيث ماعمامتضا يفان وهوأ تم فهانر يدفان كل واحسد من المتضايفين علة ومعاول لن قامت به الاضافة فسكل واحسد علة لمن هوله معاول لن هوله علة فعلة البنقة أوجبت الدبقة ان تكون معاولة لها وعلة الابقة أوجبت للبنقة ان تكون معاولة لها ومن حيث أعيانهما لاعلة ولامعاول واعلما نديم ابتعلق بهذا الباب كون العالم عيالاللة تعالى و بعضه اتخذه أهلافقال عليه السلام في الخبوالوارد عنهان الخلق عيال الله وأخبر في خبر آخر أن أهل الفر آن هم أهل الله يناصته والاهلية منزلة خصوص واختصاص من

( ١٦ - (فتوحات) - ثالث )

العموم وجعل الرحم التي منهاظهراً ولو الارحام فيناشجنة من الرحن كاأن الولد شجنة من أبو يه وجعل المسيحانة نسبابينه وبين عباده وهوالتقوى فيضع انساب العالم يوم القيامة ويرفع نسبه فيعم لانه ماثم الامن بتقيه ومن اجترأ عليه فن كونه أجرأ هعليه عاذ كرمن حكم نعته بالعفو والتجاوز والصفح والمغفرة وعموم الرحة فاشهدهم هذه النعوت وليس لهماأثر يظهركمه عمومالكل ناظرالافي العصاة ولاسما العفوفكل عاص مااجترأعلى اللة الابه وهومن حيث نفسه متق بلة فان النسب ماللا حوال فيها ثوا ذاهو صحوماا عتبراللة الاالنسب الديني وبه يقع التوارث بين الناس فاذا اجتمع في الشخص النسب الديني والطيني حيننذله ان يحجب ما يحجبه من النسب الديني والطيني فاذالم يكن له نسب طيني ولهنسب دبني رجع على دينه لم يحجبوا بالنسب الطبني وراثته عن النسب الديني فو رثه المسلمون أو يكون كافرافيرته الكفاروان كان ذونسب طيني وليس له نسبديني فيرثه المسامون فاالاخ جءن دينه تعالى فان نسب التقوى يع كل نحلة وملةان عقلت فمن حيث ان العالم عيال الله رزقهم ومن حيث ان فيهم من هوأ هل له اعتنى بهم فاشفق عليهم ومن حيث انهم مخلوقون على الصورة على رجه الكمال استنابهم ومن حيث ان بعضهم على بعض الصور قرفق بهم ومن حيث النسب المذكو رنظراا يهم الاسم الرحن بالوصل وانتظام الشمل فن كل وجهله نظر اليهم بالاحسان ولهذا تسمى بالبر الرحيم والبر معناه الحسان وهذاالقدركاف في الكلام في هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العاوم فنهاع إ فضل الاشكال ومنهاعلم الكتبوم انبهاومعرفة المبين منهامن المنيرمن الحكيم من الكريم من المحصى من المسطور من المرقوم من المعنوي من الحسى من الاممن الامام الى غيرذلك من أصناف الكتب والكتاب فان اللة كتب التوراة بيده وكتب القلم بنفسه عن أمرر به في اللوح المحفوظوم تبة كلكانبوما كتب من الكتابة في الارحام وهمكتاب الخلق والرزق والاجل والشقاءوالسعادة والكرام الكاتبون والفرق بين المكتوب فيهمن لوح محفوظ وألواح غيرمحفوظةور ق وغيرذاك وصو رالكتابةالالهيةمن غيرهاهذا كاهيعلرمن هنذاالمنزلو يشهدهمن دخلهوعلرالمعمورمن العالممن غيرالمعمود وغبرالمعمورهل معمور بمالاتدركه أبصارناأ وليس بمعمور في نفس الامروعمارة الامكنة بمايتكون فبهامن نبات أوحيوان أومعدن أوما ينزل فيممن حق وملك وجان والفرق بين الاسم الالحي العلى والرفيع ولماذا جاءالاسم الرفيع مقيدا بالاضافة والعلى مطلقامن غيرتقييد وعلم كيفية انقلاب الضدالي ضده اذا جاوز حسده هل ذلك من حيث جوهره أوجوهر صورته وعلوالا يلاءالالهي تنفسه وبالموجودات والمعدومات وعلم المقسم عليه في تقييده بالماضي وهوالواقع أو بالمستقبل الذي لابدمن وقوعه حكماأ ووجوده عيناولماذ ااختص المقسوم عليه بالقسم دون غيره وهومن حيث هه عالمواحدو علاالقضاءهل لهراداً ملاوذلك الراد هل هومنه أوامر آخو اقتضاه شرط بالرفع أو بالنبوت وعلم تغدير النعوت على المنعوت بها هلكل متغير قام التغير بذاته أوكان التغير في حكمه لا في عينه ولا في صفته ان كان ذاصفة وعلم السب المؤدى الى الجدمع العلم وأنه لا ينزل منزلة الجاهل في الحكم وهل الجاهل معذوراً ملا وعلم العلم المحمود من العلم المذموم وهل الذمله عرضي عرض لهمن المعلوم أم لاأثر له فيه لابالحكم العرضي ولا الذاتي وهل للعلم أثر محسوس في النفس والحبس أملاأ ثرله الافي النفس كمن يعلم انه تقع به مصيبة ولايد فيتغير لذلك من اجه ولونه وحركمته ويتبلبل لسانه ويفول ولامدرى مايقول فانالعلمأ ثرفي النفس خوفاوهذه الآثارآ ثار وجودالخوف عندهماهي آثار العلم لان العلم قديفه في نفس القوى الذي يحكم على نفسه فلا يؤثر فبهاخو فافلا يتغير مع وجو دالعلم وعلم الامر الذي يعذب به الكاذب وهل يعذب بأمر عدى لناسبة الكذب أويعذب بامروجو دى لكون الكذب له مرتبة وجو دفى الوجو دالذهني وحينك يعترعنه الكاذب فهل عقوبته مثل نسبته الى الحس فيكون بإص عدمي أويمثل نسبته الى الخيال فيكون بإص وجودي متخيل وهي علوم عيبة في المشاهدات لاعلم لعاماء الرسوم والنظار بهذه الموازيات لجهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه اللة عندرفع السهاءو بسط الارض بين السهاء والارض وأنهمع كونه موضوعاهو بيدالحق المسمى بالدهر يخفضا ويرفع وعلم السحر لماذا يرجع وهل فيمه مجودوما فعله وعلم السوآء في فوله تعالى سواء عليهم أأنذ رتهم أملم تنف وهم لايؤمنون وقوله سواءعليهماستغفرت لهم أملمتستغفركهم انتستغفر لهمسبعين مرآة فلن يغفرالله لهم وقوله



﴿ الباب انتالت والنكر تُون وثلثما ته في معسر فقمنزل خلقت الانسياء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تهتك ما خلقت من أجلى فها خلقت من أجلك وهومن الحضرة الموسوية ﴾ ان النفوس لتجزى بالذي كسبت ، من كل خير ولا تجزى بما كقسبت ما الاكتساب بكسب ان علمت به جنبت من خير يوم الدين ما غرست

اعم أبدك الله ان الله تعالى خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار وفي مقامه المعين له فلم يكن لاحمد من خلقي اللهمن هؤلاء ترق عن مقامه الذي خلق فيه الاالثقلين فان الله خلقهم في مقام العزة وفي غير مقامهم الذي ينتهون اليمعند انقطاع أنفاسهم التي لهمفى الحياة الدنيافلهم الترقى الى مقاماتهم التي تو رثهم الشهو دوالنز ول الى مقاماتهم التي تورثهم الوقوف خلف الحج اب فهم فى بر زح النجدين الماشا كرافيعاو واما كفو را فيسفل قال تعالى وماخلفت الجن والانس الاليعبدون مأقال الافى العبادة فلماجعل العبادة بايديهم وجعلها المقصودمنه بخلقهم فنهمهن قام بما قصدله فكان طائعا مطيعالام الله الواردعليه بالاعمال والعبادة فانه قال طم أعبدون كاأخسر اننى أنا الله لااله الاأنا فاعبدوني هذاأمر بعبادة وأقم الصلاة لذكري هذا أمر بعمل والعمل ماهوعبادة فالعمل صورة والعبادة روحها فالعبادة مقبولة عند دالله على كل حال اقترنت بعمل أولم نقترن والعمل لغير عبادة لايقبل على كل حال من حيث القاصد لوقوعه الذي هوالنفس المكلفة لكن من حيث ان العمل صدر من الجوارح أومن جارحة مخصوصة فانها تجزي به تلك الجارحة فيقبل العمل لن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح شئ اذا كان العمل خبرا بالصورة كصلاة المرائي والمنافق وجيع مايظهر على جوارحه من أفعال الخير الذي لم نقصد به النفس عبادة واماأعمال الشر المنهي عنهافان النفس تجزى بهاللقصدوا لجوارح لاتجزى بهالانه ليسفى قوتها الامتناع عماتر يدالنفوس بهامن الحركات فأنها محبورة على السمع والطاعة لحافان جارت النفوس فعليها وللجوار حرفع الحرج بل لهم الخير الاتم وان عدلت النفوس فلها وللجوارح فان النفوس ولاة الحق على هذه الجوارح والجوارح مأمو رة مجبورة عيرمختارة فياتصرف فيه فهمى مطيعة بكل وجه والفوس ابست كذلك ومن النفوس من لم يقم عاقصد له فكان عاصيا مخالفاأ مرالله حين أمره بالاعمال والعبادة فالطائع يقع منه العبادة فى حالة الاضطرار والاختيار وان لم بكن مطيعا من حيث الامر بالعمل فأن كان مطيعاطا تعافقد فاز بوقوع ماقصدله في الخاق والامر فان لله الخلق والامر تبارك الله وبالعالمين واما العاصى فلاتقع منمه العبادة الافي عال الاضطرار لافي عال الاختيارو بقع منه صورة العمل لاالعمل المشروع له فهومخالف

Uè

يلمه

لأمراللة فلريقه بماقصدله من الخلق والامروا اخلق الله الثقلين فيهذا المقام الذي فصده بخلقهم وهوأجلية الحق فرغهم لذلك حتى لا يقوم لهم خجمة بالاشتغال بمابه قوامهم فخلق الاشسياء التي بهاقوامهم خاصة من أجلهم ليتفرغوا لماقصد بهم فقامت عليهم حجة الله اذالم قوموا بماخلقوا له ثمانه علم من بعضهمانه يقوم لهشبهة في السعى فماخلق من أجله في حق الغير لما بلغه ان الله يقول جعت فلم تطعمني وقال لماقال له العب ديار ب وكيف تطع وأنت رب العللين فقال اللقله ألمزعل انهاستطعمك فلان فإنطعمه اماانك لوأطعمته وجدت ذلك عندي فانزل الحق نفسه منزلةذلك الجائع فلما لاحتاله هاده الشبهة فال نسمى فىحق الغسر وننتفع بمانسسى بهبحكم التبع فقال اللةله مافهمتءني ماأر يدمنهممن رزقوما أريدان يطعمون انابته هوالرزاق ذوالقؤة المتين لاأنتم فبابقيت لهم خجة بتمامالآية وامااعتمادهم علىذلك الخبر فلايقوم لهم بهحجة عنداللة فالهلماخلق الانسياءمن أجلك التي بهماقوامك أعطاك اياهاوأ وصلهااليك ليكون مهاقوامك تمأ فضل لبعضهم من ذلك مايز يدعلي قوامهم ليوصله الىغيره ليكون به قوامذلك الغبر ويحصل لهذا أجواداءالامانةالني أمنه الله عليها فذلك هوالذي عتبه الحق حيث استطعمه فلان وكأن عنده ما يفضل عن قوامه فل يعطه اياه فلم يلزم من هذا الخبرأ ن يسعى فى حق الغير وهو المراد في تمام الآية في قوله ماأر بد منهم من رزق وماأر يدأن يطعمون ولماخلق الله الانسان وأعطاه الجدل قال بعضهم الماستطعمني فلان وعندى مايفضل غن فوامى فاوكان لهذا المستطع أمانة عندى مااستطعت أمسا كهافلذلك لم نطعمه فقيل لهماقيل لابليس متى عامت انهليس لهأ بعد مامنعته أوقبل ذلك أعطاك الله على الكشف انهليس لهذا أوعين لك صاحبه أوماعامت انهليس له الابعد حصول المنع منك وانصر افه عنك فلابدان يقول بعد المنع علمت ذلك فيقال له بذلك أخذت فان ابليس قال للحق أمرتني عالم تردان يقعمني فلوأردت مني السجو دلآدم لسجدت فقال القهله متى علمت اني لمأر دمنك السجود بعدوقوع الاباية منك وذهاب زمان الامرأ وقبل ذلك فقال لهبعد ماوقعت الابابة عامت انك لوأردت السحودمني السجدت فقال الله له بذلك أخذتك ولم يؤاخذا حد الابالجهل فان أهل العلم الذبن طالعهم الله عما يحدثه من الكواثن فى خلقه قبل وقوعها لا يؤاخذون على مالم يقعمنهم عاأمروابه بالواسطة ان يقعمنهم فأنهم فى عين القربة بالاطلاع وليس المراد بامتثال الاص الاالقر بةومحل القربة ليس بمحل تكليف فاذاوقع من المقر بين أعمال الطاعات فبشهود فأنهم على بينة من ربهم فهم عاملون من حيث شهودهم الام الالهي من غير الواسطة التي جاءت به فهم بالصورة في الظاهر اتباع الامر بالواسطة وفي الباطن أصحاب عين لا اتباع فالحاصل من هـندا انه من لم يغب عن عبوديته لله في كل حال فقد أدى ماخلق له وكان طائعا وسواء كان مطيعا أومخالفا فان العبد الآبق لابخرجه اباقه عن الرق وأنما غرجه عن لوازم العبودية من الوقوف بين يدى سيده لامتثال أوامره ومراسمه ألاترى اسم العبودية ينسحب عليهسواء كان مطيعا أومخالفا كإببتي اسم البنوة على الابن سواءكان بارا أوعاقا فالعب الذي وفي ماخلق لهلابخاف أمره في نفسه من حالتين اماأن يكون مشهوده قيمته فهو يقوم في مقام قيمته فيصحبه الانكسار والنسليم والخضوع واماأن يقام فى حال الاعتزاز بسيد وفيظهر عليه الجب بذلك والنخوة كعتبة الغلام لمازهى فقيل له فى ذلك فقال وكيف لاأزهو وقدأصبحلى مولى وأصبحت له عبدا كاهوالامرفي نفسه ولكن الفضل فيأن يكون ذلك الاص مشهودا لهفهاتان حالتان محودتان تشهدكل واحدةمنهما للعبىدبانهوفي بماخلق لهويق أي الجالتين أولى بالعبسة هلشهودالقيمةأ والاعتزاز بالسيد فنقائل بهذاومن قائل بهدناوالصحيح عندى عدم الترجيح فيذالها نذكره وذلك ان المقامات والمواطن تختلف فالموطن الذي يطلب ظهو رالاعـ تزاز بالله لا ينبغي أن يظهر فيه العب الابالاعتزاز بالله والموطن الذي يقتضى ويطاب بذائه شهو دالعبد قيمته لاينبغي أن يظهر فيه هذا العبد الابشاق قيمته وقداحتج بهضهم فى الاعتزاز بقوله تعالى ففر رتمنكم لماخفتكر وبأمره تعالى ففر واالى الله وهـ نده يج للفريقين فانه قديفرالى الله لطلب الاعتزاز بالله وقديفرالى الله لتكون ذلته الى الله وحاجت لاالى غيره اذهو مفطو رعلى الحاجة والافتقار ولهذاقال بعدالام بالفرار الى اللة تعالى ولاتجعلوا مع الله الها خ تفتقر ون اليه بل فروا



الحاللة في طلب حوائج كم منه التي فطرتم عليه اوا ما فرار موسى عليه السلام الذي عاله بالخوف من فرعون وقومه ف اكان خوفه الامن الله ان يسلطهم عليه اذله ذلك والإبدري مافى علم الله فكان فراره الى ربه ليعتز به فوهبه ربه حكاوعاما وجعله من المرسلين الى من خاف منهم بالاعتزاز بالله وأ بده بالآيات البينات ليشدمنه ماضعف بما يطلبه حكم الطبيعة في هدنه النشأة فان لهاخو راعظيمال كونهالبس بينهاو بين الارواح التي لها القوة والسلطان عليها واسطة ولاجباب فلازمها الخوف ملازمة الظل للشيخص فلايتقوى صاحب الطبيعة الااذا كان مؤيدا بالروح فلايؤثر فيه خو رالطبيعة فأن الاكترفيه اجواء الطبيعة وروحانيته التي هي نفسه المدبرة لهمو جودة أيضا عن الطبيعة فهي أتهاوان كان أبوهاروها فللامأثرف الابن فانه فى وجها تكوّن و عاعندها تغذى فلا تتقوى النفس بابيها الااذا أيدها الله بروح قدسى بنظر اليها غيننا تقوىعلى حكم الطبيعة فلاتؤثر فبهاالتأثير الكلي وان بقى فيهأثر فانه لايمكن زواله بالكلية واعلم ان الطبيعة ولو دلاعقم فيهاودود متحببة لزوجها طلباللولادة فانهاتحب الابناء ولها لحنة العظيم على أولادهاو بذلك الحنق تستجلبهم اليهافان لحاالتر بية فيهم فلايعر فون سواها ولحندالاترى أكثرالا بناءالاعبيد الاطبيعية لايبرحون من الحسوسات والملنوذات الطبيعية الاالقليل فانهم ناظرون الىأبيهم وهم المترحنون وليس علامتهم وعدم التنوع فى الصورفان التنوع فىالصور كاهو لهم هوالطبيعية أيضاوانماعلامة المتروحنين على انهم ابناءا بيهم تنزههم عن الشهوات الطبيعية وأخذهم منهاما يقيمون به نشأتهم كاقال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقبات يقمن صلبه فهمتهم اللحوق بايهم الذى هوالروح الالمي اليائي لاالأمرى وانماقلنااليائي لقوله ونفخت فيهمن روحي ساءالاضافة اليه لانه فرق مين روح الامروبين روح ياءالاضافة فحعل روح الامرلما يكون به التأبيد وجعل روح الياء لوجو دعين الروح الذي هو كلة الحق المنفوخ في الطبيعة فن حنين الولدالي أبيه ليتأبذ به على ما يطلبه من شهود الحق الخارج عن الروح و الطبيعة الهوتقوى بهأ تى الشهوات بحكم الامتنان عليها نزولا منه اليها فهو بحكم بهاعلى المشتهيات ماتحكم عليه مشهوة في المشنهيات فهومشتهي ألشهوة وغيره تحت حكم الشهوة فصاحب هذا المقام يحدث عين الشهوة في نفسه قضاء واجابة لسؤالات من يشتهى من عالمه الخاص به فينالون بتلك الشهوة مايشتهون فيتنع الروح الحيواني وهي ناظرة الى ربها غبرعجو بةقد نجلي لهافى اسمه الخلاق وخلع عليهاه فاالاسم ليتكون عنهاماتر بدلاماتشهي فهذه هي النفوس الفاضلة الشريفة المتشبهة عن هيله فتنظر الى الطبيعة نظر الولد البار لامهمع استغنائه عنها وفاء لحقها وان الناس انقسموا في هذا الحيكم أ قساما فنهم من عبد الله وفاء لحق العبودية فاقام نشأتها على الكال فاعطاها خلقها ومنهم من عبداللة وفاء لخق الربو بية الذي تستحقه على هذا العبد فاقاء نشأة سيادة غالقه عليه فاعطاها خلقهامن غير نظرالي نفسه كاكان الاقلمن غيرنظر الىسيادة سيده بماهوظاهركل نشأة لابماهي في نفس الامر لان العبد لاتعمل له فباتقتضيه الامورلانفسها ومنهم من عبد ولاقامة النشأتين فاعطاهما خلقهما فاقام نشأة عبوديته ونشأة سياكة سيده وذلك في وجوده وعينه اذهو محل لظهورهذه النشأة ومنهممن عبدالله لكونه مأمور ابالعبادة وماعنده خبر باقامة هنده النشآت فعبسده بلازم العبودية فعبادته عن أمراطي ماهي ذانية ومنهم من أقامه الله في العبادة الدانية فلم يحضر أمره الافى العمل لافى العبادة ومنهم في عبده بهد والوجوه كلها وهوأقوى القوم في العبادة والنشأة القائمة من مثل هذاالعبدا تم النشا تخلقا فان اقامة النشأة لابدمنهافان كانت مقصودة للعبدأ ضيفت اليموحد عليها وان لمتكن مقصودة للعبد العابدأ قامها الحق تعالى وأضيفت الى اللة وجدعلهامع ظهورهامن العابد والقصد الى ايجادها أولى من الغفلة عنها أوالجهل مهافن الناس من يشهد ما ينشئ ومن الناس من لايشهد ما ينشئ لانه لا يعلم انه ينشئ فيتولى الله انشاءه على غـ برعلم منه حتى تقوم صورة النشأة فيشهدها العابد حينتذ صادرة عنه في حمد الله حيث ظهر منه مثل هذا فهم على طبقات في هـ فدا الباب أعنى باب العبادة وهكذاالحكم فيا ينشئ عنهم من صور الاعمال الظاهرة والباطنة هم فيهاعلى طبقات مختلفة فنهم الجامع لأحكل ومنهم النازل عن درجة الجع



di

انا

عاد

احر

+ec

谜。

اذهو

وفصل بماعلان الاحد لايكون عنهشئ البتة وان أول الاعدادا عاهو الاثنان ولايكون عن الاثنين شئ أصلا مالم يكن الث بزوجهماوير بط بعضهما ببعض وبكون هوالجامع لهما فينئذ يتكون عنهماما يتكون بحسب مايكون هذان الاثنان عليه اماأن يكونامن الاسهاء الالهية وامامن الآكوان المعنو يةأوالحسوسة أي ثيئ كان فلابدأن يكون الامرعلى ماذكرناه وهف اهوحكم الاسم الفرد فالثلاثة أقل الافراد وعن هف االاسم ظهر ماظهر من أعيان الممكأت فاوجد عكن من واحدوا عاوجد من جع وأقل الجع ثلاثة وهو الفرد فافتقر كل يمكن الى الاسم الفرد نمانه لما كان الاسم الفردمثلث الحكم أعطى في الممكن الذي يوجده والانة أمور لابدًا ن يعتبرها وحينثذ بوجده ولما كان الغاية في الجموع الثلاثة التي هي أول الافراد وهوأقل الجم وحصل بها المقصود والغني عن اضافة رادع اليها كان غاية قوة المشرك الثلاثة فقال ان اللة ثالث ثلاثة ولم يزدعلى ذلك وماحكي عن مشرك باللة أنه قال فيه غبر ثالث ثلاثة ماجاءرا بعأر بعةولانامن تمانية وهكذاظهرت فيالبسملة ثلانة أسهاء لما كان من أعطى التكوين بقول بسمالة الرحن الرحيم والتكوين الالهي عن قول كن وهو ثلاثة أحرف كافوواوونون الواوبين الكافوالنون لاظهور لهالام عارض أعطاه سكون النون وسكون الواوالاأ بهالنون سكون أمر فانظر سريان الفردية الاوّلية كيفظهر فى بروزالاعيان واعتبر فما يتكون عنه ثلاثة أموراجعلها حقوقا فمن أحضرمن العابدين المنشئين صوراعمالم وعباداتهم هذه الحقوق عندارادتهم انشاءها وأعطى كلذي حق حقه في هذه النشات كان أتم وأعلى درجة عنه اللة بمن لم يقصد ماقصده والصورة المنشأة فيها ثلاثة حقوق يقصدها للوجد الفردالحق الواحدلة وهوما يستيحقه منها من التنزيه أوالتسبيح بمده وحق النفس الصورةمن الاسم الفرد وهوايجادها بعمدان لمتكن لتتميز في حضرة الوجودوتنصبغبه وتلحق بماهوصفة لخالقهاوموجدهاوهوالله وهمندالدرجةالاولىمن درجات التشبه بهالظهور فى الوجودوالانصباغ بهوالحق الثالث ماللغمير في وجودها من المصلحة فتعطيه تلك النشأة حق ذلك الغميرمنها وهو مقصود لموجدها وذلك الغيرصنفان الصنف الواحد الاسهاء الالهية فتظهرآ نارها المتوقف ظهور تلك الآثار على وجود هذهالعين والصنفالآخرمافيهامن حقوقالمكاتالتيلانكون لهاالا بوجودهنه الصورة المنشأة فيقصدالمنثئ لهافى حين الانشاء هذه الاموركاها فيكون الثناء الالمي على هذا العابد بحسب ماأحضر من ذلك وماقصد فنهم ن بالتثليثانه كافرفقال لفد كفرالذين قالواان اللة ثالث ثلاثة وماسماه مشركافا نهسترما كان ينبغي له اذقال بهأن يبين صورته ولوأبان صورته لقال هذاالذي قلناه وتبين للسامع الحق فى ذلك فلماستره\_ ذاالبيان سماه كافر الانهمامن اله الاالهواحدوان كانتله أحكام مختلفة ولابدمنها فلولم يسترهن االكافروأ بإن لقال ماهو الامرعليه وأمامن بدعى ان الآلهة ثلاثة فذلك مشرك جاهل ونعوذ بالته أن يكون عاقل من المشركين فالعدد أحكام الواحد وقد جاء العدد في الاسهاءالحسنى وجاء قلادعوااللة أوادعواالرجن أياتا ندعوا من حيث دلالته على عبن المسمى فلهأى لذلك المسمى الاسماء الحسنى التي الله والرجن منهامن حيث ماهي أسماء اكن الافهام قاصرة عن ادراك ماير بده الله ف خطابه باى اسان كان فهـ ذا بعض ما في هـ ذا الميزل قدذ كرناه فلنذ كرما يحوى عليه من العاوم النافعـ ة على طريق الذكرى فانالذكرى تنفع المؤمنين فنقول والله يقول الحق ويهدى من يشاء الىصراط مستقيم فن ذلك علم أسماء التكوين وعلم حوف التكوين وعلم الارواح المفرقة لاالجامعة وعلم الامورا لحاملة للاشياء ما يقصد بحملها ولمن تنتهي بالحل اليه وعلم السعايات مانها يتها وماالمقصو دبهامن السعاة هل لنيل ماليس عندهم أولا يصال ماعنسه هم لمن يطلبه اما بذاته الذي هو الطلب الذاتي واما بسؤ ال منه في ذلك فيعطيه هذا الساعي بتبسير و برجمه من سعيه اليه وكده ومشقته وعلم تفاصيل الامور ولماذا ترجع تفاصيلها وتقسيمها هل الدالاصل وهوالاسهاء الالهية أوللقوابل وهي أعيان المكات أوللجموع أى أمركان من الامور التي يطلبها التفصيل والتقسيم وعلم الجزاء وصدق الوعددون الوعيدوع لممدارج الملائكة والارواح المفارقة المحمولة في الصور الجسدية وعلم الخلاف من عملم الانفاق وفعاذا



يقبن الاتفاق وفهاذا ينبغ الاختلاف وهل للاختلاف وجه الى الموافقة أم لاوعلم السبب الذى منه تنبأ من ليس بني وهو المتنبئ وعلم سبب السبهو في العالم وعلم الفاتن والملاحم وعلم صورة الاختدان الله كيف يكون على الكشف وما أنتجه في الآخذ ين من أعماطم في زمان التكليف وعلم المسامرة بعد اعطاء الحقوق وعلم السبتر والتجلى في بعض المواطن وعلم أداء الحقوق ومن يؤدى بعد طلب صاحب الحق حقه ومن يبادر به وعلم علامات اليقيين وعلم اينيات الاشياء ويتميز كل أين بتم الفارق لا يتول فالله وعلم التشبيه بين الاشياء المروابط التي تجمعها والوجوه وان فرقها أمور أخو محمل المحالم المواطن والمناز والمحالم والمائد وعلم سبب المناز ولمائلة والمواطنية والمائد والمائد والمائد والمائد والمواطنة والمواطنة والمنازل ومالا يتعين عليه وعلم الرسالة وظهور الملك في صورة البشر عند أداء الرسالة ماسببه في بعض الاحوال ومن وعلم المنازل ومائد يتعين عليه وعلم النقاب والنواميس والشرائع وعلم النتاج والانتاج بين الزوجين وعلم ماطلب الحق من عباده اضافى وعلم التقييد

﴿ الباب الرابع والثلاثون وثائما ثة في معرفة منزل تجديد المعدوم وهومن الحضرة الموسوية ﴾
هوى النورفار تدت عقول كثيرة \* عن الحق لما أن تحققت الهوى
وجاء بحب لايشوب صدغاءه \* من الرنق ما يعميه في موقف السوى
واثبت النعت الودود بذاته \* فقام خطيبا بين مروة والصفا
وقال أنا العشق الذي سجدت له \* جباه لعشاق وأوجهها العدلا

اعمأ يدك اللهان تجديد المعدوم لايكون الافي المعدوم الاضافي كمدم زيد الذي كان في الدار فعاد الى الدار بعد ما كان معدوماعنها بوجوده في السوق قال تعالى في هذا المقام ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فكان محدث اعتسدهم لافي عيتعواماق الاعراض فهل تردباعيانها بداعدمهاأوهي أمناطالا أعيانهافني امكان النظر العقلى أنه لايحيل وجوعها فيأعيانها بعدعدمها فيكون عين الحركة من المتعراك اذا النحقت بالعدم ثم أعقبها السكون ثم تحراك ذلك الساكن فى زمان آخر عكن ان يكون تحريكه عين حكم تلك الحركة أوجد ها الحق بعد عدمها أو زمان عدمها بكونه خلقهافى متعراك آخ غيرة لك الحل فيكون ذلك تجديد الوجود علم افتتصف الوجود مرتين أوممارا وهذافى الكشف لا يكون للرئساع الالهي فلايتكر وشئ أصلا فهوفى خلق جدد بدلاني تجديد فاذاأطلق على الجديداسم التجديد فاما يعطيه الشبه القوى الذى يعسر ميزه وفصله عن منسله فيتمخيل لوجود الامكان فى النظر العقلي انه عسين مأأنعه مجددالحق عليه الوجودو يقبال في الليل والنهار الجديدان لاالمتجددان فياهو يوم السبت يوم الاحدولاهو يوم السبتمن الجعة الانوى ولاهومن الشهر ولامن السنة الأخوى ولاواحد الاحدعشر المركب من العشرة والواحد الذى كان واحدافى أقل العدد والعشرة التي انتهى اليها العدد وحينتذ ظهر التركيب بلهذا واحدم الهوعشرة مثلها ولهما حقيقة واحدةهي أحدية الاحدعشر والواحد والعشرين والواحد والثلاثين وكل ماظهرمن وأحدم كبماهوعين الواحدالأخ المركب ولاهوعين الواحد البسيطتركب بلهوأ حدعشر لنفسه حقيقة واحدة وكذلك واحد وعشرون وواحدومائة واحدوألف كلواحدمع ماأضيف اليهعين واحدة ماهوم كبمن أمرين فاعلمذلك فانه علم نافع فى الالحيات لمافيها من الاساء والصفات المقولة على الذات المعقول منها كونها كذاماهو عين كونها كذافتعرف من هذامن تجلى لك في كل تجل وطنداقالت الطائفة من أهل الاذواق ان الله ما تجلى في صورة واحدة مر تين ولا في صورة واحدة الشخصين فهوفى كل يوم من أيام الانفاس التي هي أصغر الايام في شأن بل في شؤن فن علم سعة الله علم سدمة وحمدفا يدخلها تحتا الحجر ولاقصرها على موجود دون موجوده واعلم أيدنا اللهواياك ان القرآن بحدد الانزال على قلوب التالين له دائماأ بدالا يتلومن يتلوه الاعن تجديد تنزل من الله الحكيم الحيد وقلوب التالين لنز وله عرش يستوى

ون

أن

ان

فار

علمهافى نزوله اذانزل وبحسب مايكون عليه القاب المتحذعر شالاستواء القرآن عليهمن الصفة يظهر القرآن بتلك الصفة فى نزوله وذلك فى حق بعض التالين وفي حق بعضهم تكون الصفة للقرآن فيظهر عرش القلب بهاعند نزوله عليه ستل الجنيد رضى الله عنه عن المعرفة والعارف فقال لون الماءلون انائه ولوستل عارف عن القرآن والقلب المنزل عليه لاجاب بمثل هذاالجواب واعلم ان الله نعت العرش بمانعت به القرآن فجاء القرآن مطلقا من غيرتشيد وجاءذكر العرش مطلقامن غير تقييد فالقرأن المطلق للعرش المطلق أوالعرش المطلق للقرآن المطلق بحسب مايقع به الشهودمن المؤثر والمؤثر فيه والعرش المقيد بماقيد به القرآن فقرآن عظيم لعرش عظيم وقرآن كريم لعرش كريم وقرآن مجيا لعرش مجيدفكل قرآن مستوعلى عرشه بالصفة الجامعة بينهما فلكل قلب قرآن من حيث صفته مجدّد الانز اللامجدد العين والدرجات الرفيعة لذى العرش كالآيات والسور للقرآن فأما القرآن المطلق فثل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيمه الفرآن والعرش المطلق فى قوله رفيه ع الدرجات ذوالعرش فالقلب تر تفع درجاته بار تفاع درج آيات القرآن ولهذا يقال لفارئ القرآن بوم القيامة افرأ وارق كا كنت تقرأو ينفهي بالرق الى آخر آية ينتهي اليها بالقراءة والدرجات عين المنازل فاذا نزل القرآن على قلب عبد وظهر فيه حكمه واستوى عليه بجميع ماهو عليسه مطاقا وكان خلقاله فأ القلبكان ذلك القلب عرشاله سئلت عاتشةعن خلق رسول التهصلي الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فا من آية في القرآن الاولماحكم في قلب هذا العبد لان القرآن لهذا نزل ليحكم لاليحكم عليه فكان عرشاله مطلقا كان رسولاللة صلى الله عليه وسلمف تلاوته القرآن اذامر باكة نعيم حكمت عليه بان يسأل الله من فضله فكان يسأل الله من فضله واذامر بآية عذاب ووعيد حكمت عليه بالاستعاذة فكان يستعيذ واذامر بآية تعظيم لله حكمت عليه بان يعظم الله ويسبحه بالنوع الذي أعطته والى الآية من الثناء على الله واذام "با ية قصص ومامضي من الحكم الالحي في القرون قبله حكمت عليه بالاعتبار فكان يعتبر واذام "بآية حكم حكمت عليه ان يقيم في نفسه من بوجه عليه ذلك الحكم فيحكم عليه به فكان يفعل ذلك وهذاهوعين التدبر لآيات القرآن والفهم فيه ومتى لم يكن التالي حاله في تلاونه كاذكرناف انزل على قلبه القرآن ولا كان عرشالاستوائه لانه مااستوى عليه بهذه الاحكام وكان نزول هذا القرآن أحرفائدلة فى خياله كانت حصلت لهمن ألفاظ معلمه ان كان أخذه عن تلقين أومن حروف كتابته ان كان أخذه عن كتابة فاذاأ حضرتلك الحروف فى خياله ونظر البهابعين خياله ترجم اللسان عنها فتلاها من غسرتدبر ولااستبصار بل لبقاء تلك الحروف فى حضرة خياله وله أج الترجة لا أج القرآن ولم ينزل على قلبه منه شئ كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق قوم من حفاظ حروف القرآن يفرؤن القرآن لا يجاوز حناج هم أى ينزل من الخيال الذى في مقدم الدماغ الى اللسان فيترجم به ولا يجاوز حجرته الى القلب الذي في صدره فل يصل الى قلبه منه شئ وقال فيهم انهم عرقون من الدبن كإعرق السهم من الرمية لاترى فيه أثر امن دم الرمية وكلامناليس هومع من هذه صفته من التالين وليس التالي الامن تلاه عن قلب والقرآن صفة ربه وصفة ذا به والقلب المؤمن به التقى الورع قد وسعه فهذا هو العرش الذي وسع استواء الحق الذيهو رفيع الدرجات ذوالعرش وماأحسن مانبه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشاللقرآن ذوقا وتجليا فيعلم لذوقه وخبرته اتصاف الرجئ بالاستواء على العرش مامعناه وأمرمن ليس يعل ذلك ان يسأل من يعلمه علم خبرةمن نفسه لاعلم تقليد فقال تعالى تم استوى على العرش الرحن فاسئل به خبيراأي فالمسؤل الذي هو بهذه الصفةمن الخبرة يعلم الاستواء كإيعامه العرش الذي استوى عليه الرجن لان فلبه كان عرشا لاستواء القرآن كاقررناه فانظر ماأعجب نعليم اللةعباده المتقين الذي قال فيهمان تتقوا اللة يجعل لكم فرقا باوانقوا اللةويه لمكم ومعناه ان يفهمكم اللة معاني القرآن فتعامو امقاصد المتكام بهلان فهم كالرم المتكام ماهو بأن يعلروجو دما تنضمنه تلك الكامة بطريق الحصر بمانحوي عليه يمانواطأعليه أهلذ لك الاسان وانما الفهمان يفهم ماقصده المتكام بذلك الكلام هل قصد جيع الوجوه التي يتضغظ ذلك الكلامأو بعضها فينبغى لك إن تفرق بين الفهم للكلام أوالفهم عن المتكلم وهو المطاوب فالفهم عن المنكم مايعامه لا من نزل القرآن على قلبه وفهم الكلام للعامة فكل من فهم من العارفين عن المتكلم فقد فهم الكلا



وامام

وماكر من فهم الكلام فهم عن المتكام ماأر ادبه على التعيين اماكل الوجوه أو بعضها فقد نبهتك على أمراذا تعملت فى تحصيله من الله حصلت على الخير الكثير وأوتيت الحكمة جعلنا الله عن رزق الفهم عن الله فنزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحق على العبد والفهم عنه فيه متالوة العبد على الحق وتلاوة العبد على الحق عرض الفهم عنه ليعلم اله على بصميرة في ذلك بتقرير الحق اياه عليم شم يتلوه باللسان على غميره بطريق التعليم أو يذكره لنفسه لإ كنساب الاجووتجديد خلق فهم آخر لان العبد النقر البصيرة الذي هوعلى نورمن ربه له في كل تلاوة فهم في تلك الآبة لم يكن لهذلك الفهم في التسلاو التي قبلها ولا يكون في التلاوة التي بعسدها وهو الذي أجاب الله دعاءه في قوله رب زدنى علمافين استوى فهمه في التلاوتين فهومغبون ومن كان له في كل تلاوة فهم فهورا بج مرحوم ومن تلامن غدير فهم فهومحروم فالآية عنده ثابتة محفوظة والذي يتبجد دله الفهم فيهاعن الله في كل تلاوة ولا يكون ذلك الابانزال فنارة يحدث انزاله من الرب الذي ينظر الى التالى خاصة لامن حضرة، طاق الربوبية وتارة يحدث انزاله من الرجن مطلقا كون الرحن له الاستواء على العرش الحيط مطلقا وله الرجة التي وسعت كلشئ فلي تقيد والرب ليس كذلك فأنه ماوردارب في القرآن الا مضافا الى غائب أو مخاطب أو الى جهة معينة أو الى عين مخصوصة بالذكر أومعين بدعاء خاص لميردقط مطلقامنسل الرحن والاسم الله له حكم الرحن وحكم الرب فور دمضا فاومطلقامثل قوله قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن فورده طاغاومثل قواه والهنكم فوردمقيد اولكن بلفظة الهلابلفظ الله فن راعي قصدالتعريف لم فرق بين اللة والاله ومن راعى حفظ الاسم وحومت حيث لم يتسم به أحد وتسمى باله فرق بين اللفظة بين واذا فرق فيكون حكم لفظ اللة لا يتقيد فاذا كان حدوثه في الانزال على القلب من الرب ينزل مقيد اولا بدفيكون عند دلك قرآنا كريما أوفرآ بانجيدا أوقرآ ناعظها ويكون القلب النازل عليمه بمثل مانزل عليه من الصفة عرشاعظها أوعرشاكريما أوعرشا بجيدا واذاحدث نزولهمن الرجن على القلب لم يتقيد بإضافة أمرخاص فكان القلب لهعرشاغبر مقيد بصفة خصة بلله مجمواع الصفات والاسهاء كما ان الرحن له الاسهاء الحسني كمذلك لهذا العرش النعوت العلى بمحموعها وانما فلناذلك لائه نزل علينافي الفهم عن الله في القرآن اطلاق القرآن في موضع وتقييد هبالعظمة في موضع في قوله والقد آتيناك سبعامن للمنافى والقرآن العظيم وقيده فى موضع آخر بالمجدفق آل بل هوقرآن مجيد وقى والقرآن المجيد وقيده في موضع آخر بصفة الكرم فقال تعالى أنه لقرآن كريم فلما أطلقه وقيده بهذه الصفات المعينة رجعل القاب مستواه خلع عليه نعوت القرآن من اطلاق وتقييد فوصف عرش القلب بالاطلاق في قوله مم استوى على العرش الرحن ولم يقيد العرش بنئ من الصفات كالم يصف الرحن والماقيد العرش قيده بماقيد به القرآن من الصفات فقال في العظمة ربه العرش العظايم فأخذهمن القرآن العظيم وقال فى الكرم رب العرش الكريم فاستوى عليه القرآن الكريم وقال ذوالعرش المجيد فى قراءة من خفض وجعله نعتا للعرش فاستوى عليه القرآن المجيد فعظم العرش القلبي ومجدوكم لعظم القرآن وكرمه ومجده فاءبثلاثة نعوت للقرآن لماهوعليه الامرفي نفسه من التثليث وقد تقدم الكلام قبل هذافي غيرهذا الباب في الاسم الفردوأن له في المرتبة الاولى التي يظهر فيها وجود عينه ص تبة الثلاثة فهمي أقلاالافراد فالتنظرهناك وتبة لتثليث في العالم وقد تقدم لناشعر في التثليث في بعض منظومنانشير بعالى هذا المعني وهوفى ديوان نرجمان الاشواق لناوأ ولالقطوعة

> بذى سلم والديرمن حاضرى الجي \* ظباءتريك الشمس في صور الدى فأرقب افسلاكا وأخسدم بيعة \* وأحرس روضا بالربيع منهنا فوقتا اسمى راعى الظبى بالفسلا \* ووقت السمى راهبا ومنجما

الى آخوا اقصيدة وشرحناها عند شرحنالد بوان ترجمان الاشواق وقدعات ياولى حدوث نزول القرآن المطاق على القاب من غبرتقبيد وانه الذكر الذي آناه من الرجن ولكن ما أعرض عنه كما أعرض من تولى عن ذكره تمالى بل تقاه بالقبول والترحيب فقال له مه أهلاو سهلاو مرحبا ٧ فرد بتأهيل وسهل و مرحب وجعل قلبه عرشاله فاستوى

( ۱۷ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

عله

علمه

لفن

نال

مالته

Ula

4

زونه

آن

lea

عله

عليه بحكمه وأمااذا أناه الفرآن من ربه فانه القرآن المقيد بالصفات التي ذكرناها فيتلقاه أيضاهذا العبد كإتلقاه من الرحن بأهل وسهل ومرحب ويجعل فلبه عرشالهمن حبث تلك الصفة المهنية فيكسبوه القرآن صفة ماحاءيه من عظمة أوعجه أوكرم فظهرت صورة القرآن في مرآةهذا القلب فوصف القلب بماوصف به القرآن فان كان نزوله بصفة العظمة أثر فىالفلب هيبة وجلالاوحياء ومراقب وحضوراوا خباتاوا نكساراوذلة وافتقاراوا نقباضاو حفظاوم اعاة وتعظاما الشعائر اللهوا نصبغ القرآن كله عنده مهذه الصفة فأورثه ذلك عظمة عند الله وعندأ هل الله ولم يحهل أحدم والخلوقات عظمة هذاالشخص الابعض الثقلين لانهم ماسمعوا نداءالحق عليه بالتعريف وقد وردعن رسول اللة صلى المهعلة وسلم انه قال اذا أحب الله عبد اقال لجبر بل انى أحب فلا نافيحبه جبريل ثم يأمره ان يعلم بذلك أهل السماء فيةول ألاان اللة تعالى قدأ حب فلانافا حموه فيحبه أهل السهاء كلهم ثم يوضع له القبول في الارض ولكن عند من وأبن كأن قتلة الانبياءمن هذا القبول أخبرناصا حبناموسي السدراني وكان صاحب خطوة مجولا فال لماوصلت الى جبل قاف رهو جبل عظيم طوق الله به الارض وطوق هذا الجبل بحية عظيمة قدجع الله رأسها الى ذنبها بعد استدارتها بهذا الجبل قالموسي فاستعظمت خلقهاقال فقاللي صاحبي الذيكان يحملني سلم عليها فانهاتر دعليك قال ففعلت فردت السلام وقالت كيف حال الشيخ أفي مدين فقات لها وأنى لك بالعلم بهذا الشيخ فقالت وهل على وجه الارض أحديجهل الشيخ أبامدين فقلت لهاكثير يستخفونه ويجهاونه ويكفرونه فقالت عبالبني آدمان اللهمذأ نزل محبته اليامن في الارض والى الارض عرفته جيع البقاع والحيوا بات وعرفته أنافى جلة من عرفه فما تخيلت ان أحدامن أهل الارض ببغض ولايجهل قدره كإهمأ هل السهاء فى حق من أحب الله فلما سمعت منه هذه الحسكاية قلت أين هذا الامر من كـتـاب الله قاللاأدرى قلتله لماخلق الله آدم الانسان الكامل على الصورة أعطاه حكمهافي العالمحتي تصح النسمة والنسب فغال تعالى ألمترأن اللةيسـ جدلهمن في السموات ومن في الارض فأطلق والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فعم الامهات والمولدات وماترك شيأمن أصناف المخلوقات فلماو صل بالتفصيل الىذكرالناس فال وكثيرمن الناس ولميقل كالهم فجعل عبده الصالح المحبوب في الحبكم على صورته فأحبه يحب اللة جيرع من في السموات وكذبوه كما كذبوااللة وقدوردفى الحدرث الصحيح الالهي اناللة يقول كذبني ابنآدم ولم يكن ينبسغي لهذاك وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي لهذلك الحديث فاذا وجدالانسان من نفسه هـ نه الصفة التي ذكر ناها عندالتسلافة أواستحضارالقرآنءلم إن القرآن العظيم أناهمن ربه في ذلك الوقت واذاجلي الله لهسبحانه وكشف لهعن شرف نفسه بخلقه على صورة ربه وما أعطاه الله من ظهوره بالاسهاء الالحية وما فضله الله به من حيث المه جعله العيين المقصودة ووسع قلبه حتى وسع علما بماتجلي له وكشف له عن منزلته عند د وقبو له لزيادة العدار به دائما وتأهد له للترقى في ذلك الى غميرنهاية دنياوآخرة وماسخرفي حقه يماني السموات ومافي الارض جيعاو نظرالي نظركل جزءمن العالم اليمه بعين التعظيم والشغوفعليه ورأىكل العالم في خدمته كماهوفي تسبيحر به لظهوره عندهم في صورةر به ويظهره في التعظيم لهذا الشخص عندالتلاوة للقرآن لاغير علم عند ذلك أنه يتلوالقرآن الجيد وأنه الذي نزل عليه وأتامهن ربه ولمنأ كشف لهمنزولة شرفه ومجده فاستوى مجيدعلي مجيسدواذا جلى الله لهسبحانه وكشف لهعن كرم نفسه بمايؤثر بهعلى نفسهمع وجودالحاجة لماآثر بهوسعي فى قضاء حوائج الناس من مؤمن وغير مؤمن ونظر جميع العالم بعين الرجة فرجه ولم يخص بذلك شخصامن شخص ولاعالمامن عالم بل بذل الوسع في ايصال الرحة البهم وقبل اعذارهم ونحمل أعباءهم وجهلهم واذاهم وجازاهم بالاساءة احساناو بالذنب عفواؤعن الاساءة تجاوز اوسعى فى كل مافيه راحة لمن سعى له وذاك كله فى حال تلاوته علم قطعاانه يتلوالقرآن الكريم فان هذه صفته وانه القرآن الذى أناه من ربه وان الله يعامله بممل ماعامل به وأعظم ما يتسكرم به العبد ما يتسكرم به على الحق بطاعته وامتثال أمره فأن الله يفرح بتو بة عبده فأذا تسكم على الله بمثل هذا فقداً غاظ عدوالله وهـ ذاأ عظم الكرم فان الاخلاق المحمودة لاتحصل للعبد الابهذا الطريق الذي



قررناه

قررناهفن أخذالاخلاق كماتقر رأخذ هافه والمتمملكارم الاخلاق والمنعوت بها وذلك لايكون الابالتكرم على الله فأناقد عامناانه من الحال أن يعم الانسان بخلقه و يملغ به رضى جييع العالم اهو العالم عليه في نفسه من الخالف والمعاداة فأذاأرضى زيداأسخط عدوه عمرافل يع مخلق جيع العالم فامارأى استحالة ذلك التعميم عدل الى تصريف خلقه مع الته فنظر الى كل ما يرضى الله فقام فيه والى كل ما يستخطه فاجة نبه ولم ببال ما وافق ذلك من العالم عما يخالف قاذا أقيم فى هـ نـ االنظر في حال المتـ الاوة علم أن الكريم نزل عليه فأعطاه صورته وصفة ، فإن الله ما نظر من هذا العلم الالدنسان لاالى الحيوان الذى هوفى صورة الانسان فاكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمني فاذاتصرف هذا التالى ف العالم تصرف الحق من رحمته وبسط ر زقه وكنفه على العدو والولى والبغيض والحبيب بمايع ممالا يقدح ويخص جناب الحق بطاعته وان أسخط العدوكم خص الحق بتوفيقه بعض عباده ولم بع كاعم في الرزق فن هـنده صفته في حال للروته فانه يتاوا القرآن الكريم الذى في الكتاب الكنون وهو قلب هذا التالي تعزيل من رب العالمين وما قال رب المؤمنين لعموم الكرم في الرزق والحياة الدنيا فاعلم ياولى ما تتاو وعن تفاو ومن يسمعك اذا تاوت وبمن تسمع ادا كان الحق بتلوعليك وهذاالقدركاف في التنبيه على شرف هذا المزل فلنذ كرما بحوى عليه من العلوم فن ذلك علم منازل القرآن وعرا الاونادالار بعة الذين فيرل ان الشافع واحدمنهم وعلم تعجب الحق وكل مايت بجب منه فهو خلقه وعلم مابؤخنسنك وماسق عليك ومن بأخذهمنك وهل بأخذهعن عطاءمنك أو بأخذه الآخذج براوعلم بعض مراتب الكتب الالحية التي عنده ولم تنزل اليناوع لم السبب الذي حال بينناو بين أن يكون لنامن اللهما كان للرسل منهوهو قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في الكشف فقال صلى الله عليه وسلم لولا تزييد في حديثكم وتمريج في قلو بكم لرأيتم ماأرى ولسمعتم ماأسمع فهلنداقدأ بانءن الطريق الموصلة الى المقام الذي منه رأى مارأى وسمع ماسمع فهل يوجد من يزول عنه هذا المانع فيصل الى هدند اللقام أم لافنيون نقول بأنه يزول فان الله قد أمر أن ببين للناس مانزل اليهم وماأبان عن مانع عن رقى الى مرتبة علياء الا ابزال ولاذ كرمنزلة زلني الالتنال فن جدوجدومن قصر فلا ياومن الانفسه وعلى الاعتبار وعلمقام الصلاح الذي يطلبه الانبياء عليهم السلام أن يكون لهم وعلم ماتنتجه الاعمال البدنية من المعارف الالميتمن طريق الكشف وعلم نزول العلم وحكمه في فلوب العلماء ومافيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا المقام وعلم تجديد المعدوم وعلم احصاءالانفاس بالتمحيص لهذاالانسان دون غبره وعلم تفاسيم السكرفي المشروب وعلماه والصور الذى ينفخفيه فيكون عن النفخ مايكون من صعق وبعث بسرعة وعلم التوكيل الالمي على العبيد الحأن يبلغ مداهو يزول وعلم العلم الذي ينزل منزلة العين في الطمأ نينة الذي قال فيه على رضي الله عنه ملو كشف الغطاء ماازددت يقيناوع التمييز مين الفرق وعلم محل الخصام من الدار الاخرى وعلم السوابق وحكمها وعلم النقص في العالم أنهمن كالاالعالم وعلما كالسعداء وطبقاتهم في السعادة وعلى استخراج الكنوز وعلم أحكام أصناف الموصوفين بالوجود وعلم الذكر المؤقت وغيرا لمؤقت ومافائدة التوقيت فى ذلك وعلم مايهون وروده على من وردعليه عمالا يهون وعلم مرانب العالم فانظر ياولى أيعلم تريده فتعمل في تحصيله من الطريق التي توصلك اليه أوالتحلي بالصفة التي تنزله عليك فانك بين أعمال بدنية وهي محجة الساوك بالاعمال وبين أخلاق روحانية وصفات معنو ية اذا كنت عليها تزلت اليك الرانب وتجلت لك من ذاتها وطلبتك لنفسها واذا كنت صاحب محجة وصلت الى غايتها بالطلب وفرقان بين الطالب والمطاوب والمرادوالمر بدواللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب الخامس والنلائون وللهائة فى معرفة منزل الاخوة وهومن الحضرة المحمدية والموسوية ﴾
ابن العماء والاستوا ، حارت عقول أولى النهى وكذاك عند نزوله ، من مستواه الى السها ووجوده فى أرضه ، و بقلبنا و باينا ، هذى المعالم كلها ، تعطى التحسير والعما هى سستة مثل الجها ، تالناف و و بقلبنا و باينا ، فالله جسل بذاته ، عن نعت علوعن عسى على سستة مثل الجها ، تالناف و و بعاء فى الخبران المؤمن مرآة أخيه والمؤمن اسم من أسهاء الله وقد خلق آدم



من

و ا

bli

:3,

المرا

على صورته وله التخلق بالمؤمن وآخى رسول الته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بدارا لليزران وأخذ بيد على وقال هذا أخى وقال الله تعالى اغدال المؤمن واخوة فعل أباهم الايمان فهم اخوة لاب واحد وقال موسى لربه حين بعثه الى فرعون رب اشرح لى صدرى ويسرلى أمرى واحلل عقد مة من الساتى يفقه واقولى واجعل لى وزير امن أهلى هارون أخى السد دبه أزرى وأشركه في أمرى فاناه الله سؤله فاعلم ياولى ان المقام الجامع للاسماء الاطمية التي طالة أثير في المكنات وعما الخوة شقيق لا تقام الجامع لاسماء الاطمية التي طالة أثير في المكنات وحما المؤلفة المؤلفة المؤلفة التي مقامها بين صاحبه ولكن الاسماء هي الطالبة للاستعدادات أن بشد الله بها أزرها فافه مفان هذا من عم الاسرارالتي مقامها بين الستروال كنف وهومن أصعب العاوم في التصور حيث لا يصح نفوذ الاقتدار الاباتفاق في الاخوين لا بأحدهما و بهما ظهرت أعيان المكنات وحصات في الوجود معرفة الكائرات بالله و وصل بوجود هذه المعرفة الحدماة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة ومن عرفة بالنفي جع بين التنزيه والقشبيه فنه ومن شبهه بهذه القوة فقد عرفه وجهل من نزهه بل كفره ومن عرفه بالنفي بغرفة بالتم يف التنزيه ومؤلفة المؤلفة المؤ

عقد الخدائق فى الاله عقائدا ، وأناشهد تجيع مااعتقدوه لمابدا صورالهم متحولا ، قالوا عاشه دواو ما جدوه ذاك الذى أجنى عليهم خلفهم ، بجميع ماقالوه واعتقدوه ان أفردوه عن الشريك فقد نحواه فى ملكه ربا كاشهدوه قداً عند الشرع الموحدود دوده ، والمشركون شقوا وان عبدوه وكذاك أهل الشك اخسر منهم والجاحدون وجود من وجدوه والقائلون بنفيه أيضا شهرة الهالسعادة بالهدى عبدوه أجنى عليهم من تأله حين ما ، أهل السعادة بالهدى عبدوه لووافق الاقوام اذا غواهم ، وتزهوا عن غيدة المصرود و

فالمارف السكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بهاوفي كل صورة ينزل فيها وغد برالمارف لا يعرفه الافي صورة معتقده و ينكره اذا تجلى له في غيرها كما لم يراب بط نفسه على اعتقاده فيه و ينكر اعتقاد غيره وهذا المن أشكل الامور في العمر الالهمي اختلاف الصور لما ذا يرجع هل اليه في نفسه وهو الذي وقع به الانباء الالحمى وأحاله الدليل العقلى "الذي العمل المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد المعتمد الله وهو عين كل صورة وان رجع اختلاف الصور لاختلاف المعتقد ات وكانت نلك الصور مثل المعتقد الاعين المطاوب في أراى أحد الااعتقاده سواء عرفه في كل صورة فا له اعتمد الله وللتجلى والناهو ولا تتجلى له في كل صورة أوعرف في مورة مقيدة اليس غيرها فمثل هذا العلم لا يعلم الاباخبار الحمى وقر ينه حال فأما الاخبار الألمى فقول وسول النه صلى في صورة مقيدة اليس غيرها فمثل هذا العلم لا يعلم المورف الحديث الصحيحة وقر ينه حال فأما الاخبار الألمى وقول وسول النه وقول وسول النه موفقاً وعقلاً وتقليد الصاحب كشف أوعقل والرق ية تابعة للعرفة فكا تعلقت به المعرفة فكان معرفة أن عدد الما معرفة فكان معرفة العلم به تعلقت به الرق ية قلد حصل العلم به المعلم به معرفة الناظر في ذلك بأنه يعجز عن معرفة في عند ذلك ان من هو بهذه المنابة هو الله فقد حصل العلم به المعرف عن الدول كان دراك فهذا القدر هو المدى معرفة بالته وصاحب عن الجول به والمنه والمنه

هـ ناالقول ان جوزى بقوله فانه لا برى الله أبدا كالا يعامه أبدا وان لم بجازه الله بقوله و بدالهمن الله مالم بكن بحسب وعلم منه في انى حال خسلاف ما كان يعلمه فانه براه و يعلم المه هو والصحيح انه يعلم و يرى فان الله تعالى خاق المعرفة المحدثة به لكال من تبة العرفان و من تبة الوجود ولا يكمل ذلك الا بتعاقى العلم المحدث بالله على صورة ما تعلق به العلم القديم وما تعاقى العبر به كذلك العلم المحدث به ما تعلق الا بما هو المعاوم عليه في نفسه والذي هو عليه في نفسه والذي هو عليه في نفسه المه عن عن صورة واحدة وهي صورة معتقده وهو عبن صورة معتقده في الجزالا عن الحكم عليه بما ينفره في لا يتصف بالمجزعن العلم به الامن أخذ العلم من دليل عقله وأله بعض المعزعين حصول العلم بالله فائه ما حاول أصم ا يعجز عنه في عمر في التعريف والتبحلي الذي هو علم في تعمر في التعريف والتبحلي الذي هو علم موهوب من حكيم حيد فالقائل سبحان من لا يعرف الا بالمجزعين المعرفة به صاحب علم فظر لا صاحب تمريف المحتقى فائه لا يكون المجزعين احصاء الثناء عليه الا بعد العلم بالمثنى عليه وفي علم من احتاء الثناء عليه فهذا قول كامل محقق فائه لا يكون المجزعين احصاء الثناء عليه الا بعد العلم بالمثنى عليه ماهو في علم من احتاء الثناء عليه فهذا قول كامل محقق فائه لا يكون المجزعين احصاء الثناء عليه الا بعد العلم بالمثنى عليه ماهو في علم ن ان يحيط به ثناء و ببلغ فيه وصفه منتهاه كاقيل في بعض المخلوقات

اذانحن اثنينا عليك بصالح م فأنت الذي نتني وفوق الذي نتني

هذاقول فى مخاوق وهو قول محقق فكيف الثناء على الله سبحانه وانماحققناقول هذا الشاعر فى هذا المخاوق مع ما يتخيل العقل بنظره ان الاحاطة بالثناء على المخاوق عمكنة وليس الامرى نفسه كذلك واتماه ذا الشاعر قالحقا المامسادفة اماعن تحقق له وذلك فوقو الذى نثنى وهوماهو عليه ذلك الممدوح فى الوقت وفوق الذى نثنى فانه محل قابل لما يتخلق الله فيه من النعوت التي بخلق فيه في عليه بها وهذه النهوت فيه لانهاية ها أى لما يمكون عنها عمل وحب الثناء بها على المحدود الشائقة لم المعدم والثناء على الحق تعلى فله البقاف في الوجود الداتها لا تقبل العدم والثناء مناعليه دائم يتحدد على المنافذة عليه به وغيل ما فلناه وأعطانا ذلك العدم مالم يمكن عنسد نافئذي عليه به وغين ما فنشده هذا البيت كافاله صاحبه وانما نشدده على ما قلناه وأعطانا ذلك العدم به فنقول

اذانين الله الله بصال م فأنت الذي تثنى واسنا الذي نثني

وهندافوق ماقاله الشاعرمن وجه ومساوله من وجهسوا عقال ذلك عن علم محقق أومصادفة وهو لا يعلم فنطقه الله تعالى بالخق من حيث لايشعر كالنه يستدرج العبدمن حيث لايعلم ويمكر بهمن حيث لايشعر والحق معاوم معروف في نفسه والعالم بهعاجزعن احصاءالنناء عامم منبغي لهفانه لبس في الوسع حصول ذلك ولا يعطيه استعداد يمكن أصلافهذاما اعطاهمواخاة الاستعدادات والاسهاء الاطية وهذه أعلى اخوة يوصل اليها ثم ينزل الى اخوة دونها وهي قوله أعاللؤ منون النوة فأصلحوابين أخو يكرومن أسهائه المؤمن وقدوقع النزاع بنهم بما أخبر بهعن نفسه انه كذافنازعه المؤمن من الخلوقين الذى اجمع معه في الإعان فكانت له اخوة معه مهذا الإعان بنظره في دليله العقلي انه على خلاف ماأخبر به عن نفسه مع كونه مصدّقاله اكنه تأوّل عليه فلماظهر تهذه المنازعة بين المؤمن الحق والمؤمن الخلق قال الله العلماء الكشف أصلحوابين أخو بكم فدخل المؤمنون العالون المكاشفون ينهاباله لم وذلك ان يكون المؤمن الحق مع هذا المؤمن أخيه حتى ببلغه قوته لانه مخلوق على كل حال وما عطيته الكشف الكامل ولاظهرت اليه به فليكن معه بحيث يعطيه منزلته فيقول المؤمن الحق للباغ عنه قل طداالنازع انى أبالله ايس كمثله شئ ولاندركه الابصارواني منزه عن وصف الواصفين غاءالرسول بالتوقيع الالمى الى هذا المؤمن المنازع بقوله ليس كمثله شئ و بقوله سبحان ربك رب العزة عمايصفون وأشباءهذا النوعمن التنز بهالذي يعطيه دليل العقل النظرى فاذاسمع هذامنه طاب قلبه وجنح اليه وزال نزاعه وجاء العاماء الى المؤمن الخلق في المصالحة من هذا الجاب وقالواله أنت تعد إن المؤمن الحق اعلم بنفسه منك بعلا بل اعلم بك من علمك بنفسك وانك انما تحكم عليه بما هو خلق له مثلك وهوعقال وفكرك ودليلك فلا فرق بينك وبين كل يخاوق في المجز عمالاً يعجز عنه المؤمن الحق فقف معه في موضع التسليم فانه وان كان مؤمنا وأنت مؤمن فأنت على رتبتك التى تليق بك وهو على مرتبته التى تايق بهوأنت تعلم انك لست مثله وان حف كاالايمان فليس نسبته اليه مثل

نسبته اليك فانك استمثله فلاتغر نك هذه المماثلة واعرف قدرك فاذاسمع مثل هذا اطلب الصلح والاقالة عاوقعمنه من النزاع وامتن المؤمن الحق عليه بماوقع له في المنشور من التنز به الذي وقع النزاع من أجله فأصلح المؤمنون العالمون بين المؤمن الحنى وبين هذا المؤمن الخلق فهكذا فليكن الفهم عن الله فها أوجى به الى عباده على ألسنة رسله وأنزله فى كتبه تم في أخوه الايمان درجة أخرى من درجات الكشف وهي قوله بعد أن تسمى لنابالمؤمن وإغاالمؤمنون اخوة لابؤة الابمان قال المؤمن مرآ ةأخيه وما ينطقءن الهوى هذا القائل فأثبت الاخوة ببن المؤمنين وجعل كلواحد من المؤمنين مرآة لاخيه فيراه وبرى فيه نفسه من كونه على أى صورة كان كل مؤمن منهما بهذه المثابة فيكون المؤمن الحق مرآة للمؤمن الخلق فيراهو يعلم انه يراه كايعلم صاحب المرآة ان له مرآة ثم ينظر فيها فلايرى الاصورته وصورة ماأثرت المرآة فيه وهذاجعل اعينين ليرى بالعين الواحدة صورته وبالعين الاخرى ماحكمت به المرآة فيصورته اذلم بكن فينفسه على ماحكمت بهالمرآ ذعليه في الصورة المحسوسة من الكبر والصغر والطول والعرض والاستقامة والانتكاس على حسب شكل المرآة ولابرى هذا الاثركاه هذا الناظر الافي صورته فيعلم ان لهفيه حكماذا تبالاعكن ان يرى نفسه في هـ نـ ه المرآة الابحسب ذلك فاذا كان المؤمن الخلق هو عين المرآة للمؤمن الحق فبراه الحق وهوفى نفسه على استعداد خاص فلايبدومن الحق له الاعلى قدر استعداده فلا برى الحق من نفسه في هذه المرآة الخاصة الاقدرذلك فأثرت هذه المرآة في ادراك الرائي القصور على مارأى بحكم الاستعداد فأشبه من هذا الوجه فعبرعن هذاالمقام بالاخوة اذلولا المناسبة بين الامر بن لم يكن كل واحدمن الامرين مرآة لاخيه ومانص الله هذاالمثال وخلق لناهذه المرائي الاليعطينا النظر فيهااصلاح ماوقع في صور تنامن خلل ومايتعلق بهامن أذي انزيله على بصبرة فهي تجل لازالةالعمو فيدلك هذا ان الرائي في المرآة يحصل له علم لم يكن براه قبل ذلك ففي الؤمن المخاوق يقرب ذلك ويصعروني المؤمن الحق يعسرمثل هذافهو قوله تعالى فيالمؤمن الحق ولنباونكم حتى نعل كذلك اذارأى الحق نفسه في مرآة المؤمن المحلوق رأى الم بحكم استعدادها لا يرى غير ذلك فيها فيز بل عنه هذا الحبكم بنظر وفي مراء متعددة فيختلف الحكم في الصورة الواحدة باختلاف الاستعدادات وهوعينه لاغيره فيعلم عند ذلك ان حكم الاستعدادا عطى ماأعطى وانه على ماهو عليه في نفسه فز الماتعلق به من أذى التقيد كما زال الابتلاء أذى التردد وطلب اقامة الحجة ليكون هو الغالب فقال حتى نعلم فجعل الابتلاء سبب حصول هـ فـ االعلم وماهو سبب حصول العلم وأنما هوسبب اقامة الحجة حتى لايكون للمحجوج بحجة بدفعها واتمام الة الصورة في الخلق فهي للنيابة والخـ الافة ماهي للإخوة فأنه من حيث صورة العالم من العالم كماهو الروح من الجسم من صورة الانسان وهو من حيث صورة الحق مايظهر يهفىالعالم من أحكام الاسهاءالالهية التي لهاالتعلق بالعالم فليست الصورة بإخوة كمايراه بعضهم ولهذالم نذكر الاخوة الافى أمرخاص وهوالمؤمن الاان الصورة تشدازر اخوة الايمان بالسبية فان الاسباب لولاما لهاأ ترفى المسبب ماأ وحدهاالله ولولم يكن حكمهافي المسبرات ذانبالم تكن أسباباولم يصدق كونهاأ سمبابا ويعرذ لك فيمن لايقبل الوجودالافى محلوماتم محلوير بدالموجد ايجاده فلابدأن بوجد المحل لوجودهذاالمرادوجوده فسكون وجودالحل سمافي وحودهذ االمراد الذي تعلقت الارادة به وبايجاده فعامت ان للرسماب أحكاما في المسببات فهي كالآلة الصانع فتضاف الصنعة والمصنوع للصانع لاللآ لة وسببه انه لاعلا للاكة بما في نفس الصانع ان يصنع بها على التعيين بل لهاالعلم بأنهاآ لةالصنع الذي تعطيه حقيقتها ولاعمل للصانع الابها فصنع الآلة ذاتى ومالجانب الصانع مهاارادي وهوقولهاذا أر دناهان نقول لهكن وكن آلةالا يجاد فسأوجد الامها وكون تلك السكامة ذاته أوأمرازا تداعل آخرا نماالمرادهوفهم هذاالمعني وأنهماحصل الايجاد بمجر دالارادة دون القول ودون المر يدوالقائل فظهر حكم الاسباب في المسببات فلا يز يلحكمها الاحاهل بوضعها وماتعطيه أعيانها ألاله الخلق والامر تبارك اللةرب العالمين ولهذا قال موسي وأشركه في أمرى وقال أشدد به ازرى وهو أفصح مني اسانافعلم مافال وعلمنانحن من هـ ندا القول ما شار اليه به ليفهم عنه صاحب عين الفهم فهذامعني التعاون وهوفى قوله واستعينو اباللة واياك نستمين واللة في عون العبد مادام العبد في عون



أخيه فاولاالمشاركة فىالمتلوب بالوجود من المستعان به ماصدق المستعين فى استعانته والمستعين قديستعين شرفا لمستعان بهمع غناه عنمه على التعيين وان كان لابدمن سببأ ويكون عن يستقل به دون السبب فيقصد جعله سببا السرفه بذلك على غيره ليعلم منزلته عنده فان الله قد جعل المفاضلة في العالم واما المؤاخاة بين الاسهاء الاطمية فلاتسكون الابين الاسماء التي لامنافرة بينهالذاتها فان اللة ماواخي الابين المؤمنين ماواخي بين المؤمن والكافر بل لم يجعل لاخوة النسب حظافى المبراث مع فقد أخوة الاعمان فليس المدعى الاأخوة الإيمان الاتراه اذامات عن أخهمن النسب وهو على غيردينه لم يرثه أخوالنسب وورثه اخو دينه والصورة بينناو بين الحق نسب ودين فلهذا مايرث الارض عزوجل الابعدموت الانسان الكامل حتى لايقع الميراث الافي مستحق له كايرث السماء لمافيها من حكم أرواح الانبياء عليهم السلام لامن كونها محلاللملائكة فاذاصعقوا بالنفخةورث اللة السهاء فأنزل الاسم الوارث الملائكة من السهاء وبدل الارض غبرالارض والسموات كاذكرناه فعاقبل من هذاالكتاب فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضافا لمؤمن لايبغض المؤمن والمؤمن لايقتل المؤمن لايمانه والمؤمن يقتل أخاالنسماذا كان غيرمؤمن فهذاالقدركاف في هذا الباب فلنذ كرمايحوى عليمه من العماوم فن ذلك علم صورة نداء الحق عباد رمن أين يناديهم هل يناديهم من حكم مسينتهأو ينادمهمن حيث ماهم عليهومن ينادى هل ينادى المعرض أوالمقبل أوهماوفيه علم الآداب الالهية ومنازل الخلوقات وماينبني ان يعامل به كل مخلوق بل كل موجود وعلم مصالح الموجو دات فلا يتصرتف صاحب هذا العلم الافيماهو مصلحة لنفسه أولغيره على حسب مايصر فه المطلوب فهو خارج في تصر فاته عن هوى نفسه أي اهو مع المصالح فهو السكل شئ لاعليه وفيه علم الفهم عايا تى به كل قائل فيعلم من أين تسكم في قيم له عند افعا ينسب اليه عند من الايعرف ذلك من الخطأفي قوله وهوعاعزيز يقل الانصاف فيمه من أهله فكيف بمن لايعرفه ومايؤثر تارك العمل بمثل همة االعلم في صاحبهمن الحسرة والندامة على عدم استعماله وفيه علم الحكمة في التغافل والتناسي وهوالحلم والامهال الألمي أومنذي القدرة ليرجع المغفول عنه عماهوعليه بماكان لاينبني أن يظهر به ولاعليه وفيه علم كون الاشياء بيدالله يس يسد المخاوفين منه أشئ وان ظهرت الصور بأيديهم فهي بحكم الاستعارة لا بحكم الملك وفيه علم المن الاطية التي أسبغهاعلى العباد فى الظاهر والباطن وتعيين مايمكن أن يعين منها وعلم برزخ المتشاج بن ايقف فيمن بريدرفع التشاج ينهم وفيه علم الاسهاء وشرفها والفرق بينهاو بين مازادعلى الاعلام منهاي اوضع ادح أوذم وفيه علم العدول عن الطريق التي تحول بين العبدو بين حصول العلم فأنه أعلى مايطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم مابه يفتخر وأسدالة تعدوتد سؤو بهمد حاللة نفسه بأنله الججة البالغة وليس الاالعلم وفيه علم مراتب الخاق الانساني في الخلق فانهم على طبقات فيه ومايسمي به الانسان الذي خلقه الانسان هل هوانسان أوحيوان في صورة انسان من حيث نشأة جسسه وماالام الذي عجزعنم في ظهور النفس الناطقة في هذا الخلوق هل لعدم الاستعداد فيقضى للمنشئ لهذه الصورة مليقع بدقبول نفس ناطقة من النفس الكل أوهل هو تجيزارادي المي لاندأ مرعظيم وقدد كأندوقع مثل هذا وذكرف الفلاحة النبطية ان بعض العلماء بعلم الطبيعة كونمن المني الانساني بتعفين غاص على وزن مخصوص من الزمان والمكان انسانابا صورة وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولايتكام ولايز يدعلى مايغذى بهشيأ فعاش سنة ومات فمايدرى كان انسانا حكمه حكم الأخوس أوكان حيوانافي صورة انسان وفيمه علم الانساب والاحساب وفيمه علم مايعتبرالله والمكاف هل يعتبرظاهره أو باطنه أوالمجموع في قبول ما يكون منه بعد التكليف واماقبله فلايقيد بل بحرى بطبعهمن غبرمؤ اخذة أصلاوهو قوله تعالى وما كامعذبين حتى نبعث رسولاواذا كان هذافن أبن وقع الالم للصغير حتى بكي بمايجده وفيه علم كيفية ردّالجاهل الى العلم وفيه علم صورة ردّالامور الى الله سبحانه وتعالى في قدسه على أى طريق يكون همل بحكم انه موجمدها أوانه غايتها أوماهوذلك والله يقول الحقى وهويهدى السبيل والباب السادس والثلاثون وثلثاثة في معرفة منزل مبايعة النبات القطب صاحب الوقت في كل زمان

وهومن الحضرة المحمدية \*



أقسمت بالله الذي أقسما \* بنفسه واي و ربى وما بأنه وتر بـــلا مـــوتر \* في أرضه وخلقــه أينما وانه ينزل من عرشـــه \* نزوله لعرشـــه من عمــا من غيرتك يف ولا فرقة \* فانه مـــنزه عنهـــما

اعلمأ بدك الله ان المبايعة العامّة لاتكون الالواحد الزمان خاصة وان واحد الزمان هو الذي يظهر بالصورة الالهية في الاكوان هذاعلامته في نفسه ليعلم أنه هو تمله الخيار في امضاء ذلك الحكم أوعدم امضائه والظهور به عند الغير فذلك لهفنهم الظاهر ومنهم من لايظهر ويبق عبدا الاان أصره الحق بالظهو رفيظهر على قدر ماوقع به الاص الاطمى لابزبد على ذلك شيأهذا هو المقام العالى الذي يعتمد عليه في هذا الطريق لان العب ماخلق بالاصالة الاليكون لله فيكون عبدادا تماماخلتي ان يكون وبافاذاخلع الله عليه خلعة السيادة وأمر هالبروز فيها برزعبدا في نفسه سيدا عند الناظر اليه فتلك زينة ربه وخلعته عليه قيل لاتى يزيد البسطامي رجه الله في تمسح الناس به وتبركهم فقال رضي الله عنه ليس في يتمسحون وانما يتمسحون بحلية حلانيهار فيأفأمنعهم ذلك وذلك لغيرى وقيسل لافيمدين في تمسح الناس به بنية البركة وتركهم يفعلون ذلك أمانجد في نفسك من ذلك أثر افقىال هل يجد الحجر الاسود في نفسه أثر ايخرجه عن جريته اذاقبلته الرسل والانبياء والاولياء وكونه يمين الله قيل لاقال أباذلك الحجر قال تعالى في هذا المقام ان الذين يبايعو لكانما يبايعون الله فنفاه بعدماأ ثبته صورة كافعل بهفى الري سواءأ ثبته ونفاه ومارميت اذرميت واكن الله رى ثم جعل الله بده في المبايعة فوق أيدي المبايعين فن أدب المبايعة اذا أخذ المبايعون يد المبايع المبيعة ليقبلوها جعلوا أيديهم تحتها وجعلوها فوق أيديهم كماية خذالرجن الصدقة بمينه من بدالمتصدة ق فن الادب من المتصدة ق ان يضع الصدقة في كنف نفسه و ينزل مهاحتي تعلو بدالسائل اذا أخذهاعلى بدالمعطى حتى تكون هي الدرالعاياوهي خبرمن اليدالسفلي واليدالعلياهي المنفقة فيأخذها الرجن لينفقهاله تجارة حتى تعظم فيجدها يوم القيامة فدنمت وزادت هفا مذهب الجاعة وأمام ذهبناالذي أعطاه الكشف ايانافليس كذلك انحالسائل اذابسط يده لقبول الصدقة من المتصدق جعل الحق بده على بدالسائل فاذاأ عطى المتصدق الصدقة وقعت بيد الرحن قبل ان تقع بيد السائل كرامة بالمتصدق ويخلق مثلهافي يدالسائل لينتفع بهاالسائل وبأخذا لحق عين تلك الصدقة فيربيها فتربو حتى تصيرمنل جبل أحدف العظم وهذامن باب الغيرة الالهية حيث كان العطاء من أجله اليرى ان الانسان يعطى من أجل هواه مايعظم شأنهمن الهبات ويعطى من أجل الله أحقر ماعنده هذاهوالغالب فى الناس فيغار الله لجذابه ان لايرى فى مقام الاستهضام فيريي تلك الصدقة حتى تعظم فأذا جلاهافي صورة تلك العظمة حصل المقصو دفيد المعطي تعلوعلي بد الآخة ولهذاقال تقع والوقوع لايكون الامن أعلى وقد قال صلى اللة عليه وسلم لودليتم يحبسل لهبط على اللة أي كما ينسب الى العاق في الاستواء على العرش هوفي التحت أيضا كاهو بكل شئ محيط للحفظ كإمحفظ محيط الدائرة الوجود أونب الوجودعلي النقطة التيظهرت عنهانسبة الاحاطة لوجودالدا أرةانحيطة فلهالفوق كالهالتحت وله الظاهر كالهالباطن فهوالمبايع والمبايع فأنه لايبايع الابالسمع والطاعة والسمع لايكون الاهو والعمل بالطاعة لايكون الاله فهو السمين العامل لماأم بعمله فلنذ كرصورة البيعة ولنافيها كتاب مستقل سميناه مبايعة القطب يتضمن علما كبيما ماعلمنا الاسبقنا اليهوان كان العارفون من أهل المة شاهه وه وعلموه ولكن شفلهم عن تبيينه للناس ما كان المهم عندهم كاكان اظهاره للناسمن المهم عندنااذهذه الطائفة لاشغل لحالا بالأهم هذااذا لميطهر بحكم القوة الالهمية فأذأ ظهر بهالم يشغله شئ عن شئ اذهوحي كامفاعلم ذلك يوايضاح وبيان لمنصب البيعة وصورتها مه فأعمران الله سبحاله اذاولىمن ولاه النظر في العالم المعبر عنه بالقطب وواحد الزمان والغوث والخليفة نصب له في حضرة المثال سرير الفعلة عليه ينبئ صورةذلك المكانعن صورةالمكانة كاأنبأصورةالاستواءعلى العرشءن صورةا ماطته علما بكلشخا فاذا نصبله ذلك السر يرخلع عليه جيع الاسهاءالتي يطلبها العالم وتطلبه فيظهر بهاحلاوز ينةمتو جامسو رامدملجا



لتعمه الزينة علق اوسفلا ووسطا وظاهرا وبإطنافاذا قعدعليه بالصورة الالهية وأمراللة العالم ببيعته على السمع والطاعة فىالمنشط والمكره فيدخل في بيعته كل مأمو رأعلى وأدنى الاالعالين وهماله يمون العابدون بالذات لابالام فيدخل فأقل من بدخل عليه فى ذلك الجلس الملا الاعلى على من المهم الاوّل فالاوّل فيأخذون بيده على السمع والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولامكر ولانهم لابعرفون هاتين الصفتين فيهم اذلا يعرف شئ منه حماالا بذوق ضداء فهم في منشط لايعرفون له طعمالانهم لم يذوقوا المكره ومامنهم روح يدخل عليه للبايعة الاويسأله في مسألة من العلم الالهجيّ فيقول له باهذاأ نتالقاتل كذافيقول له نع فيةول له في المسئلة وجها تعاقى بالعلم بالله يكون أعلى من الذي كان عنا د ذلك الشخص فبسنفيد منهكل من بايعه وحينتذ بخرج عنه هذاشأن هذا الفطب والكتاب الذي صنفته فيهذ كرت فيمه سؤالانه للبايعين لهالتي وقعت في زماننا لقطب وقتنا فانهاماهي مسائل معينة تتكر رمن كل قطب وانمايسة ل كل قطب فيا يخطراللة فى ذلك الحين عماج ي طف ذا الذي بايعهمن الارواح فيد كلام فأوّل مبايع له العقل الاوّل ثم النفس مم المقدمون من عمال السموات والارض من الملائكة المسخرة ثم الارواح المدبرة للهيا كل التي فارقت أجسامها بالموت تالجن ثمالمولدات وذلك انه كلماسبح المةمن مكان ومتمكن ومحل وحال فيه يبايعه الاالعالين من الملائكة وهم للهيمون والافرادمن البشر الذين لايدخلون تحتدائرة القطب وماله فيهم تصرتف وهمكل مثله مؤهلون لماناله هذا الشغصمن القطبية أحن لماكان الامر لايقتضى ان يكون فى الزمان الاواحد يقوم بهذا الامر تعين ذلك الواحد مبايعة النبات من المولدات ويدخل فيه قوله في الاجسام الانسانية واللة أنبتكم من الارض فنبتم نباتا فجاء في ذكرهم بالانبات انهأ نبتهم ولم يؤكده بالصدروجاء بمصدر آخو ليعرف بأنهم نبتواحين أنبتهم فأوقع الاشد تراك بينه وبينهم فى الخلق ينبه انه لولا استعدادهم للزنبات ماأثرت فيهم الاسهاء فكان خروجهم من الاسهاء والاستعداد فللاسهاء قوله أنبتكم من الارض وللاستعداد قوله نباتالان نباتام صدر نبت لامصدرا نبت فأن مصدرا نبت انماهوا نبات فانظر وا مأأعب مساق القرآن وابراز الحقائق فيهكيف يعلمناالله في اخبار انه ماهي الامور عليه فيعطى كل ذي حق حقمه اذلا ينفذ الاقتدار الالحي الافيمن هوعلى استعداد النفوذفيه ولايكون ذلك الاني المكأت اذلا نفوذله في الواجب الوجود لنفسه ولافى المحال الوجود فسبحان العايم الحكيم هواعلم ان الانسان شجرة من الشجرات أنبتها الله شجرة لانجم الأنه فالمعلى ساق وجعله شجرةمن التشاجرالذي فيه النكونه مخاوقامن الاضداد والاضد ادتطلب الخصام والتشاجر والمنازعة ولهذا يختصم الملا الاعلى وأصل وجوده في العالم حكم الاسهاء الالهية المتقابلة في الحسكم لاغيره في المستنده االالهمي قال تعالى في حق مجد صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان لى من علم باللا "الاعلى اذ بخت ممون حتى أعلمه الله تعالى فعلم الالطبيعة فيهمأثرا كمان للاركان في أجسام المولدات أثرافاما كان الناس شجرات جعل فيهم ولاة يرجعون البهم اذا اختصمواليحكموا بينهم ليزول حكم التشاج وجعل لهم امامافي الظاهر واحدا يرجع اليه أمرا لجيع لاقامة الدين وأمر عباده أن لا ينازعوه ومن ظهر عليه ونازعه أمر ناالله بقتاله لماعلم ان منازعته تؤدّى الى فسادف الدين الذي أمر ناالله باقامته وأصله قوله تعالى لوكان فيهما آغة الاالله لفسد تافن هناك ظهر اتخاذ الامام وان يكون واحدافى الزمان ظاهر ابالسيف فقديكون قطب الوقت هو الامام نفسمه كأبي بكر وغيره في وقتسه وقد لا يكون قطب الوقت فتسكون الخلافة لقطب الوقت الذي لايظهر الابصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهرمن جلة نواب القطب في الباطن من حيث لا يشعر فالحور والعمدل يقع في أثمة الظاهر ولا يكون القطب الاعدلا واماسب ظهور ، في وقت وخفاء بعنهم في وفت فهوان الله مأجبراً حداعلي كينونته في مقام الخلافة واند الله أعطاه الاهاية لذلك المفام وعرض عليه الظهور فيه بالسيف حسماماأمر مفن قبلهظهر بالسيف فكان خليفة ظاهراه باطناماتم غيره وان اختار عدم الظهور لمصلحة رآها أخفاه اللة وأقام عنسه ناتبافي العالم يسمى خليفة يجورو يعدل وقديكون عادلاعلى قدرما يوفقه التهسب حانه ويكون حكمه وان كان جائر احكم الامام العادل من نازعه قتل ولا يقتل الاالآخر فاله المنازع وأمر ناالله أن لانخرج يدامن

( ۱۸ - (فتوحات) - ثالث )

طاعته وأخبرنا أنه من عدل منهـم فاهم ولناومن جارمنهـم فعلمهم ولنا ولما كان الانسان شجرة كماذكر نامنهي الله أؤلانسان عن قرب شجرة عنهاله دون سأر الشحرات كاهوالانسان شحرة معينسة بالخلافة دون سائر الشحرات فنبهه أنلايقر بهذه الشجرة المعينة على نفسه وظهر ذلك في وصيته لداودو لانتبع الهوى يعني هوى نفسه فهو الشجرة النينهي آدمان يقربهاأى لاتقارب موضع النزاع والخلاف فيؤثر فيك نشأة جسدك الطبيعي العنصري بقول ذلك لنفسه الناطقة المدبرة فان بها يخالف أص الله فعاأص وبه أونهاه عنه فقوله هذه الشجرة بحرف الاشارة تعيين لشجرةمعينة ولما كانت الامامة عرضا كما كانت الامانة عرضا والامامة أمانة لذلك ظهر بهابعض الاقطاب ولم بظهر مهابعضهم فنظر الحق لهذا القطب بالاهلية ولونظر الله للإمام الظاهر بهذه العين ماجارامام قط كمانراه الامامية في الامام المعصوم فانهمن شرط الامام الباطن ان يكون معصوماوليس الظاهر انكان غسيره يكون لهمقام العصمة ومن هنا غلطت الامامية فاوكانت الامامة غبرمطاويةله وأمره اللهان يقوم فيهاع صمه الله بلاشك عندنا وقد نب مرسول الله صلى الله عليه وسلم على ماقر رناه كله فنبه على العرض بفعله حيث لم بجبراً حداعلي ولاية بل ذكر انه من تركها كان خسراله وانهابوم القيامة حسرة ولدامة الالمن قام فهابصورة العدل ونبه على عصمة من أمربها بقوله فن أعطيها عن مسئلة وكل الهها ومن حاءته عن غيرمسئلة وكل الله به مل كايسدده وهذامعني العصمة والسؤ ال هنااشارة الى الرضاج والمحبة لهمندا المنصب فهوسائل بباطنه وغميره عن يكر هذلك يجبره أهل الحل والعقدعليها ويرى انه قدتعين عليمه الدخول فيها والتلبس بهالمايري ان تخلف عنهامن ظهور الفساد فيقوم لهذلك في الظاهر مقام الجر برالالهي بالامرعلي النابس مهافيعهم فيكون عاد لااذ الملك الذي يسدده لايأم والانخبرحتي القرين كاقال صلى الله عليه وسإانه أعانه اللةعليه فاسل برفع الميم ونصبها وقال فلايأم في الانخبر فبايعة النبات هذا القطب هوان تبايعه نفسه ان لاتخالفه في منشط ولامكره بمايأم هايهمن طاعة الله في أحكامه فإن الله قد جعل زمام كل نفس بيد صاحبها وأمرها اليه فقال وأمامن خاف مقامر بهونهيي النفس عن الهوى يعني نفسه وكذلك في داود ولا تتبع الهوى يعني نفسه فاله لو كان هوى غيره نهي ان يقبعه فا تبعه فا يقبعه الابهوى نفسه فطاوع نفسه فى ذلك فلذلك تعين انه أراد بالهوى نفسه لاغيره وهو ان يأمره بمخالفة ماأمره الله به ان يفعله أو ينهاد عنه فاذا بايعته نفسه انضرف حكم شجر يتها الى منازعة من ينازع أمراللة فبتي حكم حقيقتهافي المخالفين أمراللة اذعيا الله ان حقيقة الخلاف لانزول فانها شحرة لعينها فأوزال لزال عينها فلهذا عبن الله لهامصر فاخاصا يكون فيه سعادتها وكلمن عرف القطب من الناس لزمته مبايعته واذابا يعهازمته بمعتموهم ويزميايعةالنبات فانهابيعة ظاهرة لهذا النطب التحكم في ظاهره بمناشاء وعلى الآخرا تزام طاعته وقدظهر مثل هفاف الشرع الظاهران المتنازعين لواتفقاعلى حكم بينهما فماتناز عافيه فحكم بينهما بحكم لزمهما الوقوف عنله ذلك الحران لايخالفاماحكم به فالقطب المنصوب من جهة الحق أولى بالحسكم فمن عرف امامته في الباطن من الناس وطذا التحكم الذى قلناه منه في ظاهر من بايعه ألحقناهذ والمبايعة بييعة النبات بل ان حققت الامر وأتبعت فيه الاصل وجدت النباتية في النفس الجزئية الناطقة لانها ماظهرت الامن هذا الجسم المسوى المعدل وعلى صورة مناجه فهي أرضه التي نبتت منه حين أنتهاالله بالنفخ في هذا الجمهمن روحه وهكذا كل روح مدبر لجم عنصرى فالسعيدمن عرف امام وقته فبايعه وحكمه في نفسه وأهله وماله كمافال صلى اللة عليه وسلم في حق نفسه لا يكمل لعبه الاعان حتى أكون أحب اليسممن أهام وماله والناس أجعين ولهذا يشترط في البيعة المنشط والمكره لان الانسان ماينشط الااذاوافق اللههوي نفسه والمكره اذاخالف أمراللههوي نفسه فيقوم بهعلى كرهلانصافه ووفائه يحكم البيعة فأنه مابايع الاالتهاذ كانت يداللة فوق أبديهم وماشاهدوا بالابصار الايدهمذا الشخص الذي بايعوه والنفس أبدأ فى الغالب تحت حكم من اجها والقليل من الناس من يحكم نفسه على طبيعت ومن اجه فان الامو مة لا يحسم المسوى والبنوة النفس وقدأ مرالانسان بالاحسان لابويه والبرجهم اوامتثال أوامرهم امالم أمره أحد الابوين بمخالفة أمرالحق فلايطعه كماقال تعالى وانجاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا



وأتبع سبيل منأ ناب الى فامر باتباع المنيبين الى الله ومخالفة نفوسهم ان أبت ذلك فحق الامام أحق بالاتباع قال الله تعالى يأيهاالذين آمنوا أطيعوا اللة وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم وهم الاقطاب والخلفاء والولاة ومابيقي للمحكم الافي صنف مأأ بيح لك التصرف فيه فأن الواجب والحظور من طاعة الله وطاعة رسوله فابقى للائحة الاالمباح ولأأجرفي ولاوزرفاذاأم ل الامام المقدم عليك الذي بايعته على السمع والطاعة بأمر من المباحات وجبت عليك طاعته في ذلك وحرمت مخالفته وصارحكم ذلك الذي كان مباحاواجبا فيحصل للانسان اذاعمل بأمره أجوالواجب وارتفع الاباحقمته بأمرهمذا الذي بإيعه فتدبر ماذكرناه ومانبهنا عليهمن أمر الامام بالمباح واعرف منزلة البيعة وماأتمرت ومأثرت وكيف نسخت حكم الاباحة بالوجوب عن أمرا لحق بذلك فنزل الامام منزلة الشارع بأمر الشارع فتغير الحسم فالحكوم عليه عماكان عليه في الشرع قبل أمرهذا الامام فن أنزله الحق منزلته في الحكم تعين اتباعه واعلمان النبات عالم وسط بين المعدن والحيوان فلدحكم البرازخ فلدوجهان فيعطى من العلم بذاته لمن كوشف بحقيقة مافيه من الوجوه فان الكال في البرازخ أظهر منه في غير البرازخ لانه يعطيك العلم بذائه و بغيره و غير البرز خ يعطيك العلم بذاته لاغير لان البر زخمي آة لاطرفين فن أبصره أبصر فيه الطرفين لابد من ذلك وفى النبات سر برزخي لايكون فىغيره فانه برزخ بينه من قوله نباتاو بين و به من قوله أنبتكم والمنصف العادل من حكم بين نفسه وربه ولايكون حكا حنى أسكون نفسه متنازع ربها فيحكم له عليها العامه ان الحق بيداللة بكل وجه وعلى كل حال وسبب نزاعها كونها على الصورة ففيها مضادة الامثال لامضادة الاضداد فيدخل الانسان حكم بين ربه وبين نفسه ألاتراه مأمورا بأن بنهاها عن هواها فانزها منزلة الاجنسي ولبس الاعينها وهي التي ادعت فهي الحمكم والخصم ولواقتصر الام ردونها على الجسم الناي منه وغير الناي لم تكن منازعة فأنه مفطور على التسبيح للة بحمده فالجسم الانساني كالنجم من النبات لأيقوم على ساق ف الإبرجع شد يجرة الابوجود الروح المنفوخ فيمه فينشف يقوم على ساق بخسلاف الاندجار كالهافانها تقوم على ساق من غبرنفخ الروح الحيواني فبهمافهو نجم بالاصالة وشجرة ابالنفخ فسيجوده للمسيحودالظ لالوسيحودالشيحرللة سيجودالاش يخاص القائم ينعلى ساق ولما كان النبات برزخيا كان مرآة قابلالصو ر ماهولها برز خوهما الحيوان والمعدن اذابايع بايع لبيعة ممانله رفيه من صور ماهوبر زخ لهماتابعاله فتضمنت بيعة النبات بيعة الحيوان والمعادن لان همأ الامام يشاهمه الصو والظاهرة فى مرآة البرازخ وهوعلر عجيب كايري الناظر في المرآة في الحس غبرصورته ماتقبله المرآة من صور غيرالناظر من الاشتخاص فيدرك فيهاماهي تلك الاشخاص عليه في أنفسهام كونهافي أعيانهاغيباعنه ومارأى لها صورة الا في هذا الجسم الصقيل فان أعطته تلك الصورة علماغير النظر اليها كان ذلك العطاء بمزلة ما يعطى المبايع فحالبيعةمن السمع والطاعة لمن بايعه وان لم تعط عامالم يرجع ذلك اليها واتماهو رجع الى الناظر وانه ليس بامام ولاخليفةولاله بيعة أصلاومهذا يتميز الامام في نفسه عن غيره ويعلم انهامام فانأخذالعم هذا الناظر من تلك الصورة بحكم التفكر والاعتبار فيخيل انه امام وقده فليس كذلك الاان تعطيه الصور العلم من ذانها كشفامن غير فكر ولااعتبار واناتفقان يساويه صاحب الفكر فى ذلك العلم الكشفي فليس بامام لاختلاف الطريق فان الامام لايقتني العاوم من فكره بل لو رجع الى نظره لأخطأفان نفسهما اعتادت الاالاخذعن الله وماأرادالله لعنايته فيعمن الشؤون فى كل نفس فلافراغ لهولانظر لغيره وللعاقل اذا استبصر دليل قدوقع يدل على صحة ماذ كرناه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ابار النخل ففسد لانه لم يكن عن وحى الحيى ونزوله يوم بدرعلى غير ما و فرجع الى كلام أصحابه فانه صلى الله عليه وسلم ما تعود أن يأخذ العلوم الامن الله لانظر له الى نفسه في ذلك وهو الشيخص الأكل الذي لاأكل منه فحاظنك بمن هو دونه وما بقى للعار فين بالله علاقة بين الفكر و بينهم بطريق الاستفادة ولايسمى الشنخص الحيا الاان لايكون أخذه العلوم الاعن اللهمن فتو حالكاشفة بالحق يقول أبويز يدالبسطاى أخذتم



عنسكم ميتاعن ميت حدّ ثنا فلان وأين هو قال مات عن فلان وأين هو قال مات فقال أبو يزيد وأخذنا علمناعن الحيّ الذي لا يموت فلا حجاب بين الله و بين عبده أعظم من نظره الى نفسه وأخذه العلم عن فكره ونظره وان وافق العلم فالاخذعن اللة أشرف وعلمضر ورات العقول من الله لانها حاصلة لاعن فكر واستدلال ولهذا لاتقبل الضرور يات الشبه أصلاولا الشكوك اذا كان الانسان عافلافان حيل بينه وبين عقله فاهوالذي قصدنا البيان عنهو بعدأن أعامناك يبيعة النبات ومرتبته وأنك نبات وأمثالك فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العاوم لترتفع الهمةالىالوقوفعليهاوالتحلي بها فن ذلكء لم الرحوت وعمله فتوح المكاشفة بالحق وعمله فتوح الحلاوة فى الباطن وعلمفتو حالعبارات فيالترجة عن التوعلم نسخ الاحكام بعدالني صلى الله عليه وسلم عن أمرالني صلى عليهوسلم فأنهالمقر رحكم المجتهداتيعارضالادلة فلهالاختيارفيها وعلرالعنايةالالهية ببعضالعبيد وعلرالاشارات وعلم التمام والكال وان التمام للنشأة والكالبالمرتبة وعلم البيان والتبيين وعلم الاستقامة وماشب النبي صلى التعمليه وسلمن سورة هود وعلم الكشف على مقامات النص الالهي هل يؤثر فيه حكم الاكوان أم لا وعلم الطمأ نينةوالفرق بينهاو بين اليقين والعلم وعلم نسبة العالمملكالله وعلممن نازعه فيهجماذا نازعه حتى ذكر الله ان لهجنو دامن كونه ملكاوماهمأ ولئك الاجنادوهل تعليطريق الاحصاء أولاتعلم الابطريق الاجمال من غير تفصيل وهلوقع لاحدالعلم بهاعلي النفصيل أملا وعلم العلل الالهية في الكون وعلم الرجوع الالهي على العباد بميرجع اليه ولماذا برجع وهوالفائل واليه يرجع الاص كاه فهل هوعين ذلك الاص الراجع أم لاوهو علم شريف وعلم منزلة من يستحق التعظيم الالحي يمن لايستحقه وعلرالوفاء بالعقدمع الله فعايعقده معه يماله الخيار فى حله ومذهبنا الوفاء به ولابد الاأن يقترن بهأمرمن شيخ معتبر لتاميذ أولاحدين لهفيه اعتقاد التقدم فان لهان يحل ذلك العقد معاللة المخبرفيه ولابدوان لم يفعل قو بل فان لم يقترن به مثل هذا فالوفاء به مذهبنا ومذهب أهل الخصوص وعلم السواء بين النشأتين فلايظهر الظاهر الابصورة الباطن وهوالعبرعنه بالصدق وعلمن طلب السترعند تجلى الحقيقة حندرا ان تذهب عينه وعلم التبديل وماحضرته ومايقبل التبديل ومالايقبله مماهو ممكن ان يقبله وعلم الاقبال والتولى هل الاقبال تول أوهواقبال بلاتول وعمرونع الحرجمن العالممع وجوده بماذا يرتفع عندمن يرتفع فىحقه وعمم الرضاء ومحلهوما توابه عندالله وعلمما ينتج التمعيل بالخبر وعلم الاقتدارالكوني من الاقتدار الالمي وعلم تأثير العالم بعضه فى بعض هل هوتا تبر علمة أمملا وعلم التعصب فى العالم فى أى صنف يظهر وهـــل يتصف به الملاء الاعلى أمملا وهل لهمستند فىالاسماءالالهية المؤثرة فىالاعيان للزحوال التي يقام فيها أعيان المكلفين كالعاصي اذاتوجه عليه الاسم المنتقم وتوجه عليه الاسم العفو فيتعصب له الاسم التقاب والرحيم والغفور والحليم هذا أعني بالمستند الالمي وعلم مايظهر على أعيان المكأت المكلفين هل يظهر بحكم الاستحقاق أو بحكم المشيئة وعلم ماتحتمع فيه الرسال وماتفترق فيه وعلممنازل القرون الثلاثة الآنية على نسق والقرن الرابع ومالحمافى الزمان من الشهو رالار بعث الحرمالتي هي ثلاثة سردوواحدفرد وعلممايطلب بالسجودمن اللهوم انسالسحود والسجودالذي بقب لاارفع منه الساجد من السجود الذي اذا وقع لم يرفع منه وهل خلق العالم ساجدا أوخلق قائمًا عُم دعي الى السجود أوخلني بعضه قائماو بعضه ساجدا وتعيين من خلق ساجه اممن خلق قائماتم سجدا ولم بسجد وعلم العلامات الاطمية في الاشياء ومايدل منهاعلى سعادة العبدوعلى شقاوته وعلم تفاصيل الوعد الالهميُّ ولماذا نفذ بكل وجه ولم ينفذ الوعيد في كلُّه من نوعد وكالاعماخ براهي فهذا بعض مايحوى عليه هذا المنزل من العاوم وتركنا منهاعاوما له نذكر هاطلبا للاختصار واللةيقول الحقوهو يهدىالسبيلومن هذا المنزل علمناحين وقفناعليه سنة احدى وتسعين وخمياته نصرالمؤمنين على الكفارقبل وقوعه بمدينة فاس من بلادالغرب

﴿ الباب السابع والثلاثون وثالماته في معرفة منزل عدصلي الله عليه وسلم مع بعض العالم وهو من الحضرة الموسوية ،

11

ألالله ماالا كوان فيه \* من احكام التناقض في الوجود فنهم طائع عاص عليم \* جهول بالنزول و بالصعود ومنهم من تحقق في الشهود فتظهر كثرة والعين منها \* وحيد بالدلائل والعقود فسبحان المراد بكل نعت \* من اوصاف الالوهة والعبيد وسيحان المحمط بكل شئ \* ويوصف في المعارف بالزيد

فالرسول اللة صلى الله عليه وسلم أناسيد الناس يوم القيامة وعلل ذلك بكاله وقال لوكان موسى حيا ما وسعه الاان يقبعني لعموم رسالته وشمول شريعته خص صلى الله عليه وسلرباشياء لم تعط لنبي قبله وماخص نبي بشئ الاوكان لمحمه صلى اللقعليه وسلمفانه أوتى جوامع الكام وقال كنت نبيا وآدم بين الطين والماء وغيرهمن الانبيالم يكن نبيا الاف حال نبوته وزمان رسالته فلنذكر في هدنا الباب منزله ومنزلته فالمنزل يظهر في بساط الحق ومقعد الصدق عند التجلي والرؤية يوم الزو رالعام الاعظم فيعلم منزله بالبصر والشهود وامامنزلته فهي منزلة في نفس الحق وص تبة منه ولا يعلم ذلك الاباعلام الله وله المقام المحمود وهوفتح باب الشفاعة لللائكة فن دونهم وله الاولية في الشفاعة وله الوسيلة وليس فىالمنازل أعلى منها يناط امجد صلى الله عليه وسلم بسؤال أمته جزاء لما نالوه من السعادة به حيث أبان طم طريقها فانبعوه واعسلم ان هـ ذاالمنزل و بدخله برى فيه عالب لا يراها في غديره فن ذلك انه يرى أعسال الاشقياء محسدة وأعمال السعداء كذلك بحسدة صوراقا تمةتعقل وجودخالقها وفدجعل انتهفي نفوس هذه الصورطلباعلي الاسباب التي وجدت عنهاوهم العاملون ويجذون في طلبهم فاماأ عمال السعداء فيرون على أيمانهم طريقا يسلكونها فتأخذ بهم المالطريق الى مشاهدة وعاجم وهم السعداء فيميز بعضهم بعضاو يتساءلون ويتخذونهم العاملون مراكب فوزونجاة تحملهم الىمستقر الرجمة وأماأعمال الاشقياء فتقوم طمطرق متعددة متشعبة متداخلة بعضهافي بعض لابعرفون أى طريق تمشى بهم الى أصحابهم فيحارون ولابهتدون وهدامن رجدة الله بالاشقياء فاذاحارت أعمالهم رجعت الى الله بالعبادة والذكرو يتفر تقون في تلك الطرق فنهم من لا يهتدى الى صاحب أبد الابدين ومنهم من يصل الحصاحب فبشاهده ويتعرف اليهفيعرفه ويكون وجوده اياهمصادفة فيتعلق به ويقول لها حلني فقدأ تعبثني ف طلبك فيجر العامل على جلدالى أن تناله الرجة رجمة الله والى جانب موقف هذه الصورطر يقان واضحان طريق يكون غايته الحق الوجود وطريق لاغاية له فأنه يخرج السالك الى العدم فلا يقف عند دغايته فيه اذا لعدم لا ينضبط بحد فيتقيد به بخلاف الحق الوجو دفائه يتقيدوان كان مطلقا فاطلاقه تقييد في نفس الامن فانه متميز باطلاقه عن الوجود المقيدفه ومقيد في عين الملاقه وطر بق الث بين هـ نـ بن الطريقين برزخي لا تتصف غايته بالوجود ولا بالعـدم مثل الاحوال فى علم المتكامين فاما الطريق التي يكون غايته الوجود الحق فيسلك عليه الموحد ون والمؤمنون والمشركون والكافرون وجيع أصحاب العقا بدالوجودية وأماالطريق الاخرى فلايسلك عليها الاالمعطلة فلاينتهى بهم الى غاية وأما الظريق البرزخي فلايسلك فيه الاالعلماء بالله خاصة الذين أثبتهم الحق ومحساهم في عين اثباتهم وأبقاهم في حال فناتهم فهم الذين لاعوتون ولاجيون الى أن يقضى الله بين العباد في أخذ ون ذات اليمين الى طريق الوجود الحق وقد اكتسبوا من حقيقة ذلك الطربق صفة واكتسبوامنها هيئة تظهر عليهم في منزل الوجود الحق يعرفون بها بعضهم بعضا ولايعرفهم بهاأ حدمن أهل الطريقين وهنداضرب مثل ضربه اللهلاهل الله ليقفو امنه على مراتب الهدى والحيرة والمهتدين والضااين وجعل الله لهم نورا بلأنوار أبهتدون بهافي ظلمات برطبيعتهم وفي ظلما تبحرأ فكارهم وفى ظلمات نقوسهم الناطقة برهاو بحرها بماهى عليمه في نشأنها اذ كانت متولدة بين النوراخا اص والطبيعة المحضة العنصرية الصرفية وتلك الانوار الجعولة فيهم من الاسهاء الالهية فن كان عار فابهاو ناظر ابهامون حيث ما وجمدت له وصل بهاالى العلم بالامور والكشف ومن أخـ أدهاأ نوار الابعلم انها بالوضع للاهتـداء وجعلها زبنة كماتراها العامة في

كوا كبالماءز بنةغاصة لميحصل لهمنهاغ يرمارأي ويراهاالعلماء بمنازله أوسسيرها وسباحتها فيأفلا كهاموضوعة للاهتداء بهافاتخ فوهاعلامات على ما يبتغونه في سيرهم على الطرق الموصلة الى مادعاهم الحق المهمن العلم بهأوالي السعادة التيهي الفوزخاصة هواعلم أن الله لماجعل منزل محمد صلى الله عليه وسلم السيادة فكان سيداو من سواه سوقة علمناأنه لايقاوم فان السوقة لانقاوم ملو كهافله منزل خاص وللسوقة منزل ولماأعطي هذه المنزلة وآدم بين الماء والطبن علمناأنه المدلكل انسان كامل منعوت بناموس المي "أو حكمي "وأوّل ماظهر من ذلك في آدم حيث جعله الله خليفة عن مجدصلي اللة عليه وسلم فأمده بالاسماء كلهامن مقام جوامع الكلم الني لمحمد صلى اللة عليه وسلم فظهر بعلم الاسماء كلهاعلى من اعترض على الله في وجوده ورجع نفسه عليمه ثم توالت الخلائف في الارض الى أن وصل زمان وجود صورة جسمه لاظهار حكم منزلته باجتماع نشأتيه فلعابرزكان كالشمس اندرج في نوره كل نو رفأ قرتمن شرائعه الني وجمه مهانق ابه ماأقر ونسخ منهاما نسخ وطهرت عنايته بامته لحضوره وظهوره فبها وان كان العالم الانساني والناري كاه أمته ولكن طؤلاء خصوص وصف فجعلهم خيراً مة أخرجت للناس هـ نداالفضل أعطاه ظهوره بنشأتيه فكان من فضل هنده الامةعلى الاممان أنزلها منزلة خلفائه في العالم قبل ظهوره اذكان أعطاهم التشريع فأعطى هنده الامة الاجتهادفى نصب الاحكام وأمرهم أن بحكموا عائداهم اليه اجتهادهم فأعطاهم التشريع فلحقوا بمقامات الانبياء عليهم السلام فىذلك وجعلهم ورثة لهم لتقدّمهم عايهم فأن المتأخر برث المتقدّم بالضرورة فيدعون الى الله على بصيرة كادعاالرسل مجدصلي الته عليه وسلم فاخبر بعصمتهم فهايدعون اليه فنهم الخطئ حكم غيرهمن الجنهدين ماهو مخطئ عن الحق فان الذى جاء به حتى فان أخطأ حكافد تقدّم الحكم به محمد صلى الله عليه وسلم وماوصل اليه فذلك الذي جعل أجراواحداوهوأجوالاجتهادوان أصاب الحكم المتقدم باجتهاده فلهأجران أجوالاجتهاد وأجوالاصابةوان كان المصبب مجهول العين في المجتهد بن عند نفسه وعند غيره فلبس بمجهول عند اللة وكل من دخل في زمان هذه الامة بمد ظهود مجد صلى الله عليه وسلم من الانبياء والخلفاء الاول فانهم لا يحكمون في العالم الاعاشر ع محد صلى الله عليه وسلم في هانه الامة وتميز فى الجتهد بن وصارف حزبهم مع ابقاء منزلة الخلافة الاولى عليه مكان يظهر بذلك فى القيامة ماله ظهود بذلك هناومنزل محمدصلي الله عليموسلم يوم الزور الاعظم على يمين الرحن من حيث الصورة التي بتجلي فيهاعلى عرشه ومنزله بوم القيامة ليس على يمين الرجن لكن بين بدى ألحد كم العدل لتنفيذ الاوامر الالهية والاحكام في العالم فالسكل عنه يأخذني ذلك الموطن وهووجه كله يرى من جمع جهاته ولهمن كلجانب اعلام عن الله تعالى يفهم عنه برونه اسانا ويسمعونه صوتاوح فاوه نزلته في الجنان الوسيلة التي تتفرع جيع الجنات منهاوهي في جنة عدن دار المقامة ولها شعبة فى كل جنة من تلك الجنات من تلك الشعبة يظهر صلى الله عليه وسلم لاهل تلك الجنة وهي في كل جنة أعظم منزلة فهاوها منازل كامها حسية لامعنوية وليست المعنوية الامنزلت في نفس موجده وهواللة تعالى وماهذا خاص به بلكل منزلة لاتكون الافي نفس الله الذي هوالرجن والمنازل محسوسة محصورة التي هي جعمنزل لاجع منزلة فاعلم ذلك فانهمن لباب المعرفة باللة تعالى وتقدس ف ذاته وأمامنزلته في العاوم فالاحاطة بعلم كل عالم باللة من العاماء به تعالى متقدميهم ومتأخر بهم وكل منزل لهولانباعه مطيب بالطيب الالهي الذي لم يدخل فيه ولا استعملت أبدي الاكو ان فيه واعلم انه من كماله صلى الله عليمه وسلرأنه خص بستة لمتكن لنبي قبله والستة كلالاعداد وليس في الاشكال شكل فيهزوا بااذا الضمت البها الامثال لميكن بينها خلق الاالستة وبهاأوجي الله الى النحل في قوله أن انخذى من الجبال بيو تاومن الشجر وما يعرشون وأوجى البهاصفة عملها فعملنها مسدسة فأخرأ مدأعطى مفانيح الخزائن وهي خزائن أجناس العالم ليخرج اليهم بقدد مايطلبونه بذواتهم اذاعامناانه السيدومن اعتبرته بين الخزائن بالارض فليس فىالا رض الاخزائن المعادن والنباث لاغيرفان الحيوان من حيث نموه نبات قال تعالى والله أنبتكم من الارض نبانا فأخبرناا نامن جلة نبات الارض وماأعطيها صلى الله عليه وسلم حتى كان فيه الوصف الذي يستحقها به ولهذا طلبها يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصرأن يجعله على خزائن الارض لانه حفيظ عايم ليفتقر الكل اليه فتصح سيادته عليهم ولهذا أخبر بالصفة التي يستحق من



فامت به هذا المقام فقال انى حفيظ عليم حفيظ عليها فلانخرج منها الابقدر معاوم كاان الته سبحانه يقول وانمن شئ الاعندناخ ائنه وماننزله الابقد رمعلوم فاذا كانتهذه الصفة فيمن كانتملك مقاليدهام قال بعدقوله حفيظ عليم أخبراً به عالم بحاجة المحتاجين لماني هذه الخزائن التي خزن فيهاما به قوامهم عليم بقدرا لحاجة فاما أعطى صلى الله عليه وسلم مفانيع خزائن الارض عامناانه حفيظ عليم فكل ماظهرمن رزق فى العالم فان الامم الالحي لا يعطيه الاعن أمر محمد ملي الله عليه وسلم الذي بيده المفاتيح كااختص الحق تعالى بمفاتيح الغيب فسلا يعلمها الاهو وأعطى هندا السيد مبنزلة الاختصاص باعطائه مفاتيم الخزائن والخصلة الثانية أوتى جوامع الكام والمكلم جمع كلمة وكلمات اللةلاتنفدفاعطي علممالايتناهي فعلمما يتناهي بماحصره الوجود وعلممالم يدخل فى الوجودوهو غسيرمتناه فأحاط علما بحقائق المعاومات وهي صفة الهية لم تكن لغيره فالكامة منه كلمات كالام الالمي الذي هو كلقواحدة كلح بالبصر وليس فىالتشبيه الحسى أعظم ولاأحق تشبيها بهمن اللح بالبصر ولماعلم بجوامع الكم أعطىالاعجاز بالقـرآن الذي هوكلـةالله وهوالمـترجم.به عن الله فوقع الاعجاز فىالترجــةالتي هي له فان الممـانى الجرّدة عن الموادّ لابتصورالاعجاز بهاوانما الاعجاز ربط هـنه لمعانى بصورالكام القائم من نظم الحروف فهو اسان الحق وسمعه و بصره وهوأعلى المراتب الالهية و ينزل عنها من كان الحق سمعه و بصره ولسانه فيكون مترجا عن عبده كاترجم تعالى لنافى القرآن أحوال من قبلناوما قالوه فيافيه مذلك الشرف فانه يترجم عن أهله والمفرجين لديه كالملائكة فماقالوهو بترجم عن ابلبس مع ابلاسه وشيطنته وأبعده بماقاله ولايترجم عن الله الامن له الاختصاص التى لااختصاص فوقه والخصلة الثالثة بعثته إلى الناس كافة من الكفت وهوالضم ألم نجعل الارض كفاتا أي تضم الاحياء على ظهره اوالاموات في بطنها كذلك ضمت شريعته جيع الناس فلايسمع به أحد الالزمه الاعان به وللسمع الجن القرآن بتلي قالوالقومهم ياقومنا أجيبواداعي الله وآمنوابه يغفر لكمن ذنو بكرو بجركم من عذاب البم ومن لا يجب داعى الله فليس بمجزى الارض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فأخبر بقوله فليس يمجزف الارض عن الجن وقول اللهمن وليس له الى مبين فضمت شريعتم الجن والانس فعم بشريعته الانس والجن وعمت العالم رجمته التي أرسل بهافقال وما أرسلناك الارجمة للعالمين فأخبر اللة أنه أوسله ليرحم العالم وماخص عالمامن عالمفاذا أفى بكل مايرضي العالم صنفاه اسنفاما عدا بعض من هو مخاطب بحكم شرعه فقد درجه وقام بالرحة التي أرسل بها بل نقول انهجاء بحكم الله وحكم الله برضى به كل صنف من العالم بلاشك فأن كل العالم مسبع بحمده فهوراض بحكمهمن جهة ماجاء به هذا الرسول العام الدعوة العام بنشر الرحة على العالم غيراً ن من الناس من لم يرض بالمحكوم به والنكان راضيابا المكر فقد دنال من رحة الله التي أرسل مهاعلى قدرمارضي به من الحكم المعين الذي جاءبه وليس هذا الواقع الافى الناس خاصة واعما الجن شياطينهم وغيرشياطينهم فان اللة جدل طم الاغواء وأسهم من خلف خجاب البعد بالاستفزازوالمشاركة في الاموال والاولادا بتلاءلهم وامتحانا فيقول الشيطان للانسان اكفرفاذا كفر يقول الشيطان أنى برىء منك انى أخاف التهرب العالمين هذا اخبار الته عنه ثم قال فكان عاقبتهماأى جاءهم اعقيب هذاالواقع انهرمافي النارفأعقب الشيطان برجوعه الىأصله فالدمخاوق من النار فرجع الى موطنه وكان للانسان عقو بة على كفره حيث ظلم بقبول ماجاءه به الشديطان ولم يقبل ماجاءه به الرسول ثم قال خالدين فيها خلد الشديطان في منزله وداره وخلدالانسان جزاء لكفره ولهدا تبرأ منه الافتراق الذي بينهما في العاقبة وقوله وذلك فأشارر بينية الواحد ولم يتن الاشارة الى العقاب فانهما ما اشتر كافيه لان الذي أتى للانسان عقيب ذنبه انحاهو العذاب والذي كان سهم الشيطان الذي أناه عقيب فعله وقوله رجوعه الى أصله الذي منه خاتى فلا يغتر العاقل ألاترى في قصة آدم في الجنة لملوقع منه ماوقع من قرب الشجرة وأعقبه اللة المبوط الى الارض من الجنسة وأهبط حوّاء وأهبط ابليس ولهذا قال اهبطوا فجمع ولم يتن ولاأ فردفنزل آدم الى أصله الذي خاق منه فانه مخاوق من التراب فأهبطه الله لايخلا فة لقوله تعالى أفى جاعل فى الارض خليفة فما أهبط عقو بقلما وقعمنه وانماجاء الهبوط عقيب ماوقع منمه وأهبط حواء التناسل



وناه

وأهمط ابليسءقو بةلارجوعا الىأصله فانهماليستداره ولاخلق منهما فسأل اللهالاغواءأن يدوم لهفىذرية آدم لماعاقبه الله بما يكرهه من الزاله الى الارض وكان سبب ذلك في الاصل وجود آدم لا نه بوجود ، وقع الامر بالسجود وظهرماظهرمن ابليس وكانمن الامرما كان فعامناأن القةأر سله بالرجسة وجعله رحةللعالمين فن لم تنله رحتمه فحا ذلك من جهة واغاذاك من جهـةالقابل فهو كالنورالشمسي" افاض شـعاعه على الارض فين استترعنه في كنّ وظل جدارفهوالذى لم بقبل انتشار النور عليه وعدل عنه فلم يرجع الى الشمس من ذلك منع وأخبر صلى الله عليه وسلم أفه بعثالي كلأحروأ سودفذ كرمن قامت بهالالوان من الاجسام يشيرالي انهمبعوث بعموم الرحة لن يقبلهاو بعموم الشرعلن يؤمن به وأمته صلى اللة عليه وسلرجيع من بعث اليه ليشرع لهفنهم من آمن ومنهم من كفر والسكل أمنه والخصلة الوابعة أنه نصر بالرعب بين بديه مسيرة شهروالشهر قدرقطع القمر درجات الفلك المحيط فهوأ سرع قاطع والحساب بهالمعرب وهوعر فى فاذانصر بين يديه بالرعب مسير ةشهر بسير القمرانانه ماذ كرالسائروذ كرااشهار ولايعين الشهرعندأ صحاب هذا اللسان الاسير القمر فقدعم نصر دبالرعب ماقطعه من المسافة هذا القمر فى شهرفم حكم كل درجـة للفلك الاقصى لهـا أثر في عالم الكون والفساد بقطع القمر ذلك المسافة فحاقال ذلك الابطريق الثناء به عليه ولوكان عممن يقطع الفلك في أفل من هـنـده الدّة لجاءبه فجاء بأسرع سائر يعمسـيره قطع درجات الفلك المحبط فعموم رعبه في قلوب أعدائه عموم رحته فلا يقبل الرعب الاعد ومقصود يعلم انه مقصود ف اقابله أحد في قتال الاوف قلبه رعب منه ولكنه يتجلدعليه بما أشقاه الله ليقيز السعيدمن الشقي فيوهن ذلك الرعب من جلادة عدوه على قدرماير يداللة فمانقص من جلادة ذلك العدة بماوجه ممن الرعب كان ذلك القدر نصرامن الله والخطفة الخامسة أحلت لهالغنائم ولمتحل لاحدقبله فأعطى مايوافق شهوةأمته والشبهوة نارفى باطن الانسان تطلب مشتهاها ولاسجاف المغانم لان النفوس لها التذاذ بهالكونها حصلت لهمعن قهرمنهم وغلبة وتعمل فلاير يدون ان يفوتهم الثنع بهافيا مقابلة ماقاسوه من الشدة والتعب في تحصيلها فهي أعظم مشتهى لهم وقد كانت المغام في حق غيره من الانبياء اذا انصرف من قتال العدة جع المغانم كلهافاذالم يبقى منهاشئ نزلت نارمن الجؤفأ حرقتها كلهافان وقع فبهاغاول لم تغزل تلك النارحتي يردو يلقى فيهاذلك الذي أخسندمنها فكان لهم نزول النارعلامة على القبول الأطمي الفعالهم فأحلها الله لحمدصلي اللةعليه وسلم فقسمهافي أصحابه فتناولتها نارشهوانهم عناية من اللة بهم لكرامة هذا الرسول عليه فأكرم بأمرلم يكرم به غديره من الرسل وأكرم من آمن به بمالم يكرم به مؤمنا قبله بغيره والخصلة السادسة ان طهر الله بسبة الارض فجعلها كلهامسجداله فحيثأ دركته أوأمته الصلاة يصلي والمساجد بيوت الله وبيوت الله أكرم البيوت الاضافتهاالى الله فصير الارض كلهابيت اللةمن حيثأن جعلها مسجدا وفدأ خبرنالن يلازم المساجد من الفضل عنداللة فامته لاتدرح في مسيجدا بدالانها لانبرح من الارض لافي الحياة ولافي الموت وانماهوا نتقال من ظهر إلى بطن وملاذم المسجد جليس الله في بيته فهذه الامة جلساءاللة حياة ومو تالانهم في مسجد وهو الارض وكمذ لك جعل الله أيضائر به هذه الارضطهورافكان طاحكم الماءفي الطهارة اذاعدم الماءأ وعدم الاقتدار على استعماله لسببمانع من ذلك فأقام لهم تراب هذه الارض والارض طهورا فاذافارق الارض مافارق منها ماعدا التراب فلايتطهر بعالاأن يحون التراب فأنهما كان منهايسمي أرضامادام فيهامن معدن ورخام وزرنيخ وغيرذلك فادام فى الارض كان أرضا حقيقة لان الارض تعيهذا كام فاذافارق الارض انفر دباسم خاص لهوز العنسه الارض فز الحكم الطهارة منه الاالتراب خاصة فسواءفارق الارض ولم يفارقها فانه طهور لانه منسه خلق المتطهر به وهوا لانسبان فيطهر بذانه تشر يفاله فأبق الله النص عليمه بالحسكم به في الطهارة دون غيره عن له اسم غيراسم الأرض فاذا فارق التراب الارض زالءنه اسمالارضو بقءليمه اسمالتراب كأزالءن الزرنيخ اسمالارض لمافارق الارضو بقءليه اسمالزرنيخ فملم تجمز الطهارةبه بعمدالمفارقة لاناللةماخلق الانسمان من زرنيخ وانماخلق ممن تراب فقال رسولاللة سلى الله عليه وسلم في الارض أن الله جعلهاله مسجد أوطهو رافعهُ ثم قال في الخير الآخر وجعلت تربتها لناطهور



فرج التراب بالنص فيدهعن سائر مايكون أرضاو يزول عنمه الامم بالمفارقة فهنه مستة خص بهاهذا الني صلى الله عليه وسلرف كانت منزلة لم ينالها غريره لها حكم في كل منزل من دنيا وهو ماذكرناه زمن برزخ وقيامة وجنة وكثاب فيظهر حكم هذا الاختصاص الالهي في كل منزل من هذه المنازل ايتبين شرفه و مافضله الله به على غيره مع كونه أعطى جيع مافضلت به الرسل بعضها على بعض تم لتعلم أمها الولى أنه من وحمه صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله تعمالي بهاما أبان اللهعلى اسانه لناوأمره بقبليغ ذلك فبالغ انه ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه أنماهو شخص منذر مأمور بتبليغ ماأمر بتبايغه هذا حظه لايجب عليه غيرذاك فان أتى بعلامة على صدقه فد لك فضل الله ليس ذلك بيده فأقام عدرالانبياءكاله فيخاك فكانرجة للرسل في هذا فجه في القرآن قوله وقالوالولا نزل عليه آبة من ربه وهذا قول غيرالعرب ماهوقول العرب لانه جاء بالقرآن آية على صدقه للعرب اذلا يعرف اعجازه وكونه آية غير العرب فلم وعنده أنه أظهراً يَهُ الكل من دعاه من غـ برا لعرب كالبهود والنصاري والجوس ولكن أي ثيئ جاءمن الآيات فـ ذلك من الله لابحكم الوجوب عليه ولاعلى غيرهمن الرسل فقيل لهقل لهما نماالآيات عندالله وانداأ مانذيرمبين مم قال لهأ ولم يكفهم أناأ والساعل بالكآب يتلى عليهم ان في ذلك الرحقيم فاناأر سلناك رحة العالمين فضمنا القرآن جيم ماتعرف الامم الهكية على صدق من جاء به اذلم يه أموامنه ببقرائن الاحوال اله قرأ ولا كتب ولاطالع ولاعاشر ولافارق بلده بلكان أميامن جلة الاميين وأخبرهم عن الله بأمور يعرفون انه لايعامها من هو مهذه الصفة التي هو عليها هذا الرسول الا باعلام من الله ف كان ماجاء في القرآن من ذلك آية كما فالواوطلبواوكان اعجازه للعرب خاصة اذنزل باسانهم وصرفوا عن معارضته أولم يكن في قوتهم ذلك من غيرصرف حدث لهم فاء القرآن بماجاءت به الكتب قبله ولاعد لم له بماجاء فيها الامن القرآن وعامت ذلك اليهو دوالنصارى وأصحاب الكتب فصلت الآية من عندالله لان القرآن من عندالله فقد تبين لك منزل مجد من غيره من الرسل وخصه الله بملوم لم تجتمع في غير دمنها انه أعطاه أنواع ضروب الوجي كلها فأوسى اليه بجميع ماسمى وحيا كالمديرات والانزال على الفاوب والآذان وبح لذالمروج وعدم العروج وغيرذلك وخصه بعموم علوم الاحوال كالهافأعطاه العلم بكل حال وفي كل حال ذوقالانه أرسله الى الناس كافة وأحواطم مختلفة فلابد أن تكون رسالته تع العلم بحميع الاحوال وخصه الله بعلم احياء الاموات معنى وحسافصل العلم بالحياة ألمعنوية وهي حياة العاوم والح باذالحسية وهوماأتي في قصة ابراهيم عليه السلام تعلياوا علامالرسول اللة على الله عليه وسلم وهو قوله نقص عليك من أنباء الرسل ما تنبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وخص بعلم الشرائع كلها فأبان له عن شرائع المتقدمين وأمرهان يهتدي بهداهم وخص بشرع لم يكن لغيرهمنه ماذ كرناه في الستة التي خص بهافهانده أر بعة منازل لم ينزل فبهاغ بره من الأنبياء عابهم السلام فهذا منزل مجد صلى الله على موسير قدد كرت منسه ما يسره الله على السانى فلنذ كرمايتضمن منزله من العلوم فن ذلك عدم الحجاب أعنى حجاب الجحدو حجاب الحكمة وعدم الفارق الذي تعينت بدالسبل مثل قولدل كل جوملنا منكم شرعة ومنها جاولوشاء الله لجومل كمأمة واحدة وهل هم اليوم بعموم بعثة الرسل أمقوا حدة أم لاوهل حكم الله على أصحاب الكتب بالجزية وابقائهم على دينهم شرع من الله طم على السان محمد صلى المتعليه وسلم فينفعه. ذلك ما أعطوا الجزية عن قوة من الآخذين وصفار منهم فقد فع الواما كافواوكان هذا بحظهم من الشريعة فابقاؤهم على شرعهم شرع محدى لهم فيسعدون بذلك فتكون مؤاخذة من أخذمنهم بمافراط فيهمن الشرع الذى هم عليه كسائر العصاة الذين لم يعملو المجميع ما تضمنه شرعهم وان كانوامؤمنسين بعوه فداعلم غريب مأأعلم لهذا تقامن فتوح المدكاشفة وهومن علوم الاسر ارالتي غارعليها أهل الله فصانوها وفيه علم ماحيرالا كوان فبأتحبروافيه كانما كانوفيه علم الايمان المطاق والقيدوفيه علم مايفسد العمل المشر وعويصلحه وفيمه علم سريان الخق فى الاحكام على اختلافها وانها كاياحق من الربوفيه علم الكفارات رفيه علم ما تصلح به أحوال الخلق وفيسه علم ماهوالباطل وماهوالحق هل هماأمر وجودي أوليس بوجودي وفيه علم النبركة في الانباع والى مايؤل كل تابع هل غايته أمر واحد أو مختلف وفيه علم من تضرب له الامثال عن لا تضرب وفي علم القهر الالمي على أيدى الا كوان

( 19 - ( فتوحات ) - ثالث )

فان

là.

وقولأبي يزيد بطئي أشدفي هذا المقام وفيه علم الفرج بعدالشدة وهلمن شأن الفرج أن لايكون الابعدشدة أملا وفيه علمأ نواع الابتلاء وفيه علم الصفة التي تزيل الحبرة عمن قامت به والابالة عن ذلك وعلم الانفاس الالحية وعلم الاسفار عن تدائج الاسفاروع إلمواعظ وعلم الخلبة التي ليس فيه انصراطي بماذا كانواغالبين وفيه علم الفرق بين علم العين وعلم الدليل وهل يقوم مقام العين أم لاوفيه علم أنواع الزينة في العالم وفيه علم مراتب العاوم وتفاصيلها وفيه علم القضاء السابق من علم نفاة القدر وفيه علم الطبع والخنم والقفل والكنّ وماهوعمي الابصار وعمى البصائر ولماختص عمى القلوب بحلة الصدور وهوالرجوع عن الحق وهله والصدور الذي يكون عن ورودمتقد مأ وهوصدور تكوين يحكن عن واجبأ وهوصدورمحللاصفةفيكون عماممن كونهفي الحلفاذا فارق المحل بنظر هوا نفتح لهفيه فرج ينظرمنها يزول عماه وفيه تعيين علوم المزيد فانها مختلفة بحكم ماتقع الزيادة عليه وفيه علم الآيات والعلامات على البكوائن وفيه علم توحيه المرتبة الالهية انه ماعازها الاواحدوفيه الم الستور وأصنافها التي تسدل علينا انستر بهاعن ادراك الغيروماهي الستورااتي تسدل ينناو بين من نطاب رؤيته فلانراه وفيه علم الاقامة في المنزل والتقلب فيه لاعنه وفيه علم العناية بقوم وتركهانى حق قوم وفيه ماتنتجه العزائم في الخير والشر وفيه علم الخير والشر وروفيه علم النسب الرجاني وفيه علم ماينفع من الابمان بمالا ينفع كاقال أوامّك هم الكافر ون حقاوفيه علم البعد والقرب الاطمي وفيه علم ما يؤدي اليه التفكر وفيه علم الرجعة بمن والحامن وفيه علم مايؤ ثر فيه الظن ممالايؤ تر وفيه علم المشاهدة وتعلقها بالمشيئة مع استعدادالمحل القبولها وماهناك متع والمحل قابل وماهد هالمشبئة المبانعة وفيه علم الانصاف فى المجازاة والفضيل وفيه عملم الفرق بين الاضداد والامثال وغيرالامثال الىغيرهذامن العلوم فاني لاأسوق من ذلك ماأسوقه على جهة الحصر مع على بذلك وأعاأسوقه على جهة التنبيه على مافيه أو بعض مافيه بحسب ما يقع لى فوقتا أو رد ذلك بطريق الحصر بحيث اني لاأترك في المزل علماالانبهت عليهو وقتااقصرعن ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ البابِالثامن والثلاثون وثلثها ثة في معرفة منزل عقبات السويق وهو من الحضرة المحمدية ﴾ الناب الفتح فتعان في المعنى وفي الكلم ﴿ فَنْ تَكُمُّلُ بِدَعْيُ جَامِعُ الحِبْكُمُ

الهنج فضائ في الدي وفي الكام ، في المن المداولة في حضرة الكلم ولونسافل في الا كوان مــازله ، كان العـاولة في حضرة الكلم هو المقـد"م في المعـني برتبتـه ، في عالم النور لافي عالم الظلم ،

لاتحقر ن عباد الله أن لهم وطامن الله ذي الآلاء والسعم فعظم الكون فالمدلول بطلبه وهوا ابرىء من الآفات والتهم

اعم ان الله في المفام المحمود الذي يقام فيه رسول الله صلى الله عليه رسل يوم القيامة باسمه الحيد سبعة ألوية تسمى ألوية المحد يعنى الما المحد تعطى لرسول الله على الله على الله على الله المحد يعنى الما المحد الله على الله على الله على الله على الله على الله المحدود يوم القيامة وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا سلى الشفاعة قال فأجد الله بمحدامه المحاملة المهاالان وهى الثناء غليه سبحانه بهذه الاسماء التي يقتضيها ذلك الموطن والله تعالى لا يثنى عليه الابامهائه الحسنى خاصة وأسهاف النامن قرة أعين ومامن شئ من ذلك الاوهو مستند الى الاسم الاطمى الذى ظهر به حين أظهره والاسم الاطمى الذى الدى ظهر به حين أظهره والاسم الاطمى الذى الدى المدى المحت الله المحت الله المحت الله المحت الله الاسماء التي يحمد الله تعالى بها يوم القيامة في المقام المحمود فانى عامت الى لاأعامها الآن في المقام المحمود فانى عامت الى لاأعامها الآن في المقام المحمود فانى عامت الى لاأعامها الآن في المقام المحمود وانتشرت الالوية بها والمحامد من قومة فيها في ذلك الموطن تعامها فقيل الى الدماء المحامة المحمود وانتشرت الالوية بها والمحامد من قومة فيها في ذلك الموطن تعامها فقيل الى الدماء المحامة وسبح وسمانة السماء من أحماها هناك دخل المحامة عليه وسبع والمحامة والمحامة المحامة والمحامة والمحا

وسلم



وسلم بهذه المحامدكاها وكاهاتتضمن طلب الشفاعةمن الله وهدا المنزل عايعطي من بزلهمشاهدة كل لواء بن تلك الالوبة وعلما بمافيهمن الاسهاء ليثني هذا الوارث على الله بهاهنالك واكل لواءمنها منزل هنا ناله صلى الله عليه وسلم وتناله الورثة الكمل من أتباعه وهذا المنزل منزل شامخ صعب المرتقي ولهذاسمي عقبة وأضيفت الى السويق أمدم تبوت الاقدام فيها لانهامزلة الاقدام فلايقطعها الارجل كامل من رسولوني ووارث كامل محجبكل وارثفى زمانه وهذا هوالمنزل الذي سهاه النفرى في مواقفه موقف السواء لظهو والعبد فيه بصورة الحق فان لم بمن الله على هذا العبدبالعصمة والحفظ ويثبت قدمه في هذه العقبة بإن يبقى عليه في هذا الظهو رشهود عبوديته لانزال نصب عينيه وانالم تكن حالته هذه والازات به القدم وحيل بينه وبين شهو دعبوديته بمارأى نفسه عليه من صورة الحق ودأى الحق فى صورة عبوديته وانعكس عليه الامر وهومشهد صعب فان الله نزل من مقام غذاه عن العالمين الى طلب القرض من عباده ومن هناقال من قال ان الله فقير وهو الني ونحن أغنياء وهم الفقراء فانعكست عند هم القضية وهذامن المكر الالهي الذي لايشمر به فن أراد الطريق الى العصمة من المكر الالهي فليلزم عبود يتعفى كل حال الخالقف المستقبل الابالتعر بف الالمي الذي لايدخله أوبل ولايحكم عليه اجمال وفي هذا المزل يشاهد قوله ولكن اللة رمى ومجد صلى الله عليه وسلم هو الرامي في الحس الذي وقع عايده البصر و يقوم له في هـ ندا المنزل والله خلقكم ومأتعملون واعلم ان السواء بين طريقين لان الام محصور بين وبين عبد فللرب طريق وللعبد طريق فالعبد طريق الرب فاليه غايته والربطريق العبد فاليه غايته فالطريق الواحدة العامة في الخاق كامهم هي ظهو رالحق باحكام صفات الخاق فهيي في العموم انها أحكام صفات الخلق وهي عند ناصفات الحق لاالخاق وهـ ندامعني السواء والطريق الاخرى ظهورالخاق بصفات الحق التي تتميز في العموم انهاصفات الحق كالاسهاء الحسني وأمثا لها وهذا مبلغ علم العامة وعندناوعندا لخصوص كالهاصفات الحق بالاصالة ماأضيف الى الخلق منهاع المجعد له العامة بزولامن الله الينابها وهي عند ناصفات الحق وان العبد علت منزلته عند الله حتى تحلى بهافهى عند العامة أسهاء نقص وعنسدنا أسهاء كال فانه مأتم مسمى بالاصالة الااللة ولما أظهر الخاق أعطاهم من أسها بما ماء وحققهم بهاوا لخلق فى مقام النقص لامكانه وافتقاره الىالمرجح فبايتخيلانه أصل فيهوحق لهاتبعوه فيالحكم نفسه فيكمواعلي هذه الاسماءا لخلقية بالنقص واذابلغهم ان الحق تسمى بهاو يصف نفسه بها بجعاون ذلك نز ولامن الحق تعالى اليهم بصفاتهم وما يعامون انها أساءحق بالاصالة فعلى مذهبنا في ظهو را لخلق إصفات الحق تعم الخلق أجعه فكل اسم لهم هوحق الحق مستعار للخلق وعلى مذهب الجاعة لا يكون ذلك الالاهل الخصوص أعنى الاسماء الحسنى ونها خاصة وعند نالا يكون العلم بذلك الالخصوص من أهل الله وفرق عظيم بين قولنا لا يكون ذلك و بين قولنا لا يكون العلم بذلك فأن الحق هو المشهود بكل عين في نفس الامر ولا يعلم ذلك الا آحاد من أهل الله وهو مثل قول الصديق ماراً يت شيأ الارأيت الله فبله فعرفته فأذاظ هرذلك الشئ لعينه القيدوقدرأى الله قبله ميزه فى ذلك الشئ وعلم ان ذلك الشئ ملبس من ملابس الحق ظهر فيه لاز ينة فتلك زينة الله التي تزين بها لعباده هذا مقام الصديق فلا يتميز أهل الله من غيرهم الابالعلم بذلك لان الامر في نفسه على ذلك وعند العامة لا يكون ذلك الالاهل العناية التحققين بالحق وغيرهم هوعند دهم حلق بلاحق مُم نرجع فنقول ان الله جعل لهذا المنزل بابايسمي باب الرحمة منه يكون الدخول اليه فيعصمه مما فيه من الأقات المهلكة الني أشرنا لبها آنفاه ين حكم السواء فاله لهذا المنزل أعنى هذا الباب كالنية في العمل في تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صحة العمل فإن النية تجبر ذلك لانهاأ صل في انشاء ذلك العدمل فهي تحفظه وكذلك البسملة جعلها الله فىأوّل كل سورةمن القرآن فه ى للسورة كالنية للعمل فكل وعيدوكل صفة توجب الشقاء مذكورة فى قلك السورة فان البسملة بما فيهامن الرجن في العموم والرجيم في الخصوص تعبكم على ما في قلك السورة من الامور التي تعطى من قامت بدالشقاء فبرحم الله ذلك العبدا مابالرحة الخاصة وهي الواجبة أو بالرحة العامة وهي رحة الامتنان



فللمآ لرالى الرحة لاجل البسملة فهي بشرى وأمأسو رةالتو بة علىمن يجعلهاسو رةعلى حدة منفصلة عن سورة الانفال فسماهاسو رةالتو بةوهوالرجعة الالهية على العباد بالرجمة والعطف فانهقال للسر فين على أنفسهم ولم يخص مسرفامن وسرف ياعبادى الذبن أسرفواعلى أنفسهم لانقنطوا من رجة الله ان الله يغفر الذنوب جيدا فلوقال ان الرحن لم يعذب أحدا من المسرفين فلماجاء بالاسم الله قدتكون المغفرة قبل الاخذوقاد تكون بعد الاخذ ولذلك ختم الآية بقوله اله هو العــفو رالرحيم فجاءبالرحيم آخرا أي ما ۖ لهـــ، وان أوحدوا الىالرحة وان الرجعة الالهـــة لانكون الابالرحة لايرجع على عباده بغيرهافان كانت الرجعة في الدنيار دهم بها اليه وهوقوله ثم تاب عليهم ليتو بوا وانكانت فى الأخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعت لان الموطن بقتضى ذلك فان كل من حضر من الخلق في ذلك المشهد سقط فى يذيه ورجع بالضرورة الى ربه فيرجع الله اليهم وعليهم فنهم من يرجع الله عليه بالرحة فى القيامة ومنازلها ومنهم من يرجع عليه بالرحة بعددخول النار وذلك بحسب ماتعطيه الاحوال ويقع به الشهود والاص فىذلك كله حسى ومعنوى فان العالم كله حرف جاء لمعنى معناه الله ليظهر فيه أحكامه اذلا يكون في نفسمه محلالظهور أحكامه فلا يزال المعني مرتبطا بالحرف فلايزال اللهمع العالم قال تعالى وهومعكم أينها كنتم فالداخل الى هـ ندا المتزل فى أوّل قدم يضعه فيه يحصل له من الله تسعة وتسعون تجلياما تة الاواحدا تتقدم اليهمنها تسعة برى فيهاصو رته فيعلم حقيقته ثم بعدذلك بقام فى النسعين فيرى مالم بكن يعلمن حضرة جمع ومنعة وعلق عن المقاوم فينزل الحق اليه معلماله علمامن لدنه وقد تقدمت الرجة له عند دخو له و هذا منزل خضر صاحب موسى عليه السلام واعلم ان أهلية الشئ لاحر ما انماهونعتذاتي فلايقع فيهامشاركة لغير والابنسبة بعيدة اذاحققتها لمتثبت وزلت قدمك فيها كافال صلى التهعليه وسلمف الصحيح أماأهل النارالذينهم أهلها وهمالذين لايخرجون منهارأ سالانهم أهلها فانهم لاعونون فيها ولايحيون فجمل نعتهم نغي الحياة والموت ثم استدرك نعت من دخلها وماهو بأهلها فقال واكن ناس أصابتهم النار بذنو بهم فأماتهم اللهفيها اماتة فنعتهم بالموت وهوخلاف نعتمن هولها أهمل ثمذ كرخر وجهؤلاءمن النارفتنبه لمكون الحق أنطق العالم كاه بالتسبيح بحمده والتسبيح ننز بهماهو ثناء بأمر تبوتي لانه لايتني عليه الابماهو أهل له وماهوله لايقع فيهالمشاركة ومأأثني عليه الاباسانة ومامن استمله سبحانه عند نامعاوم الاوللعبد التخلق به والانصاف به على قدر ما ينبغي له فلمالم يتمكن في العالم ان يتني عليه بما هو أهله جعل الثن عمليه تسبيحا من كل شئ ولهذا أضاف الجداليه فقال يسبح بحمد هأي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله وليس الاالتسبيح فأنه سبحانه يقول سبحان ربك رب العزةعم ايصفون والعزة المنعمن الوصول اليمه بشئمن الثناء عليه الذي لايكون الاله عمايصفون وكل مثن واصف فذ كرسه بعدانه تسبيحه في كل حال ومن كل عين فقال تسبع له السدموات السبع والارض ومن فيهن وماتم الاهؤلاء وقال آمر المحمدعند انقضاء رسالته وماشرع لهان يشرعمن الثناءعليه فسبح بحمدر بك واستغفره فقال أنتكا أتنبت على نفسك هذاهو التسميح بحمده فلما كان الامر بالنثاء على الله على مقرر ناه لم تمكن لذأن نستنبط له ثناء وانمانذ كره بماذ كرعن نفسه فعاأنزله في كتبه على حدما يعامه هولاعلى حدما نفهمه نحن فنكون في الثناء عليه حا كين تالين لان الثناء على المثنى عليه مجهول الذات لا يقبل الحدود والرسوم ولا يدخل تحت الكيفية ولايعرف هوعليه في نفسه وهوالغني عن العالمين فلا تدل على المعرفة به الدلالات وانم اتدل على استناد نااليه من حيث لايشبهنا أولا يقبل وصفناو مامن اسمالهي الاوتتصف بهفاتلك هي العرفة القصودة التي يعلم مهانفسه فشرع التسبيح وفطرعليه كل ثي وهو نفي عن كل وصف لا اثبات وله ف ابعض أهل النظر تنهوا الى شئ من هذاوان كان العلماء لم ير تضو اماذهبوا اليه والكن هوحق في نفس الامر من وجه ما مليح وذلك انهم رأوا ان المشاركة بين الحدث والله لا تصح حتى في اطلاق الالفاظ عليمه فاذاقيل لهم اللهموجو ديقولون ليس بمعدوم فان المحدث موصوف بالوجو دولامشاركة فأذاقيل لهم اللة حى يقولون ليس عيت الله عالم يقولون ليس بجاهـ ل اللة قادر يقولون ليس بعاجز اللة مريد يقولون ليس بقاصر فألوا بلفظة النغي والتسبيح تنزيه ونفي لااثبات فجرواعلى الاصل الذي نطق الله بهكل شئ فسلكو إمسلكاغر يبابين النظار



والنناء

والثناءعلى الله بالنسبيح لانكل به الالسنة بخلاف الثناء بالاسماء فان الالسنة تكل وتعياو تقف فيها ولهذا قال من قال مماشرع له ان يقول من الثناء على الله فقال خاتم اعند والاعداء والحصر لاأحصى ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك وانظر حكمة اللة تعالى في كونه لم يجعل له صفة في كتبه بل نزه نفسه عن الوصف فقال ولله الاسهاء الحسنى فجعلها أسهاء وماجعلها نعونا ولاصفات وقال فادعوه بهاوبها كان الثناء والاسم مايعطي الثناءوا تمايعطيه النعت والصفةوماشعر أكثرالناس الكون الحق ماذكر له نعتافى خلقه وانماجعل ذلك أسماء كاسماء الاعلام التي ماجاءت الثناء وانماجاءت للدلالةوالك الأسهاء الالهية الحسني هي لنافعوت بتني علينابها وأثنينا علينابها وأثنى الله على نفسه بهالاناقدمنا ان نزول الشرائع فىالعالم من الله انما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق فى ذلك أولاوقدتواطأالماس على اندخه الأسماءالتي سمى الحق بهانفسه بمايثني بهافي المحدثات اذاقامت بمن تقوم به نعتا أو صفة فائني الله على نفسه بها ونبه على انهاأ سماء لانعوت ايفهم السامع الفهم الفطن ان ذلك من حكم التواطئ لاحكم الامرفى نفسه كادل دليل الثبرع بليس كمثله شئ من جيم الوجوه فلا يقبل الابنية فانه لوقبلها لم بصدق ليس كمثله شئ على الاطلاق فان قبول الاينية بماثلة وأمّا الدليل العة بي فلا يقول بهاأ صلاومع هذا الحسكم للتواطئ فقال رسول الله صلى اللة عليه وسلم للسوداء الخرساءأين الله فاطلق عليه لفظ الايذية لعلمه ان الايذية في حقه بمنزلة الاسم الابمنزلة النعت فقالت السوداء في السهاء بالاشارة فقبل ماأشارت به وجعلها مؤمنة لان الله أخبر عن نفسه انه في السهاء فصدقته في خبره فكانت مؤمنة ولميقل صلى اللة عليه وسلم فبها عند ذلك انهاعالة وأص بعتقها والعتق سراح من قيد العبودية تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق فى حقها من قيد العبودية والملك على انه ليس كم ثله شئ سراح من قيد الاينية وفاء اظرف التي أتت به السوداء في الجواب فانظر ما أعجب الشارع العارف بالله وهــــذا كاه تمزيه فالثناء على الله بصــفات الاتبات التى جعلهاأساء وجعله الخلق نعوتا كماهي لهم نعوت اذا وقع هدندا الثناءمن العبد صورة لايكون روح تلك الصورة تسبيحا بليس كمشله شئكان جهلا بمايستحقه للثني عليمه فأله أدخله تحت الحد والحصر بخلاف كون ذلك أسماء لانعونا فياولى لايفارق التسبيح ثناؤك على الله جلة واحدة فانك اذا كنت بهذه المنابة نفخت روحافي صورة تنائك التى أنشأتها فلاتسكن من المصور بن الذين يعذبون يوم القيامة بأن يقال طم احيوا ماخلقتم ولاقدرة لهم على ذلك هناك لان الدعوى هناك لاتقع لماهوعليه من كشف الاموروفي الدنياليس كذلك ثم انظر في تحقيق ماذ كرناه من انشاء صورة الثناء اذالم تنفخ فيهاروح النسبيح قوله لطائفة قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض فلوقالواعبسي دعى الهامن دون الله وقدخلق من الارض لماعجنه طينالا تنظام الاجؤاء الترابية بماني الماء من الرطو بة والبرودة فزادتكية برودة التراب فنقل عن التحليل وعدم الانتظام وأزالت الرطو بة اليبوسة التي في التراب فالتأمت أجزاؤه لظهور شكل الطائر فقدم الحق لاجل هذا القول ان خلق عيسي للطيركان باذن الله فكان خلقه لهعبادة يتقرب بهاالى الله لانهمأ ذون له في ذلك فقال واذتخاف من الطين كهيئة الطبر باذني فتنفخ فيمه فيكون طيرا باذنى فاأضاف خلقه الالاذن الله والمأمور عبد والعبد لايكون الهاوا عاجئنا مهنده المسئلة لعموم كلة مافاته الفظة تطافي على كل شئ بمن بعقل ويم الا يعقل كذا قال سيبو يه وهو المرجوع اليه في العلم باللسان فأن بعض المنتحلين لهدا الفن يقولون ان لفظة ما تختص عالا يعقل ومن تختص عن يعقل وهو قول غير محرتر وقد درأ ينافى كالرم العرب جع من لا يعقل جع من يعقل واطلاق ماعلى من يعقل وانما قلناه فالثلايقال في قوله ما تدعون من دون الله انما أراد من لايعقل وعيسي يعقل فلايدخل في هذا الخطاب وقول سيبو يه أولى فهذا قد ترجناعن هـــــــذا المنزل بمــافيه تنبيه على شموخه وتفلته من العالم به ان لم يكن له مراقبادا علوه و يحوى على علوم منهاعلم ماخص الله به ألو ية الحدمن الرجة هنأعطاهاالرجة العامة أوالخاصة فان الني تجاوره الرجة الواجبة وهي جزءمن الرحة العامة فهل لواءالحد يقتصر عليها وهوان لايتني على الله الابالاسهاء الحسني في العرف أو يتعداها الى الرحة العامة في الثناء على الله بجميع الاسهاء والكايات اذله الفعل المطلق من غير تقييمه ولهكل اسم يطلبه الفعل وان لم بطاق عليه فان الرحة الالهية العامة تعم همذه



الاسهاء التي لم بجرا العرف بأن تطلق عليه فقطلق عليه رحة بهافتجدها مرقومة في اللواء وهو علم ثمر بف كناقد عزمنا ان نضع فيه كتابا فاقتصر نامنه على جزء صغير سمينا دمعر فة المدخل الى الاسهاء والكنايات وهوأ ساوب عجيب غريب ماراً بتأحدانبه عليه من المتقدمين مع معرفتهم به ومن الوم هذا المنزل علم الاجال الذي بعقبه التفصيل من غير تأخير وفيه علم انزال الكتب من أين تنزل وماحضرتها من الاسماء الالهية وهل جيع الكتب المنزلة من حضرة واحدة من الاسهاءأ وتنحتلف حضراتها باختلاف سبب نزوط افان التوراة وان كتبها اللة سيده فما نزلت للاعجاز عن المعارضة والقرآن نزل معجز افلابدان تختلف حضرة أسماءالله فيضاف كل كأب الى اسمه الخاص به من الاسماء الالهية وفيه العلم بالحق الخاوق بهوهوالعدل عنسدسهل بن عبدالله وفيه علم أهل الحجب في اعراضهم عن دعوة الحق هل اعراضهم جهال أوعناد ونجدوفيه علما يميز به اللةعمن مدعى فيه الالوهة وابس فيه خصوص وصف الاله وفيه علما آخذ الادلة للعقل بالفقة الفكرية وفيه علم تأخيرا لاجابة عندالدعاء ماسب ذلك وفيه علم صير ورةالولى عدوا ماسببه وفيه علم التفاضل ف الفهم عن الله هل يرجع الى الاستعداد أوالى المشيئة وفيه علم الشهادة الأطية للشهود له وعليه واجتماع المشهود له وعليه فى الرحة بعد الاداء ولم يكن الصلح أو لاولا بحتاج الى دعوى والى شهادة واذا كان الحق شهيد افن الحاكم حتى يشهد عنده فلوحكم بعلعه لم يكن شاهد أويتعلق بهذا العلم علم الشهادة ومراتب الشهداء والشهود فبهاوهل للحاكم ان بحكم بعامه أو يترك علمه اشهادة الشهوداذ المتكن شهادتهم شهادة زورمثل ان تشهد شهودعلى ان زيدا يستحق على عمروكذا وكندادرهماوهوعندهم كإشهدوا وكان الحاكم قدعلم انعمر اقددفع لهعذا المستحق بيقين ولبس لزيدشهود الاعلم الحاكم ويعلم الحاكم ان الشهود شهدوا بماعام واولم يكن لهم علم بان عمر اقد أوصل الى زيد ما كانت الشهادة قدوقت عليه وفيه علم تكذيب الصادق من أين يكذبه من يكذبه مع جو از الامكان فعايد عيه في اخبار دوفيه علم أسماب ارتفاع الخوف في مواطن الخوف وفيه علم المناسبة في الجزاء الوفاق وهل مازاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء أو بكون هبة وهل الجزاءالمؤلم يساوى الجزاءالملذف الزيادةأ ملانكون الزيادة الافى جزاءما يقع به النعيم وأماني الآلام فلابزيد على الوفاق شئ وقوله تعالى زدناهم عذابافوق العذاب لماذاتر جع هذه الزيادة وقوله كما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرهاليذوقوا العنداب فهل هنده الجاود الجددة هل هي من الجزاء الوفاق أومن الزيادة وقوطم لن تمسنا الذار الاأبام امعدودة هل لهمني هذاالقول وجه يصدقون فيهأم لاوجه لهم وقول الله في حق هؤلاء بلي من كسب سبتة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصحاب النارهم فيهاخالدون هل هومعارض لقولهم لن تمستا النار الاأياماه دودة فانهما كلمن دخل النارتمسه فان ملائكة العذاب فى الناروهي دارهم وماتمسهم النار وماقال الله بعد قوله وأحاطت به خطيئته فأولئك الذين تمسهم الناد وفيه علمنشءبني آدم وصورته الطبيعية والروحانية وفيه علم الوصف الذي اذا أقيم العبدفيه تجاوز التدعنه فهاأساءفيه وفيهعلم الحةوقوالمستحقين لهماوفيسه علمالفرق بين العرض والوقوف فالهوردولوترى اذوقفوا علىر بهموورد ويوم بعرض الذين كفرواعلى وبهم ووردولوترى اذوقفواعلى النار ووردو يوم يعرض الذبن كفرواعلى الناروهل العرض دخول أم لاوفيه علم الطابقة وهوعلم عز يزوفيه علم مضادة الامثال وفيه علم ما يجب على الرسل م الابجب وفيه علم عدم الثقة بالاسسياب المعهودة لامرة ايكون عنها فيظهر عنها خلاف ذلك من أين وقع العاط للذي وثق بما وفيه علم مايفني من الاشياء بمالايفني ومايفني منهاهل يفني بالذات أم لا وفيه علم كل شئ فيك ومنك فلايطر أعلمك أمم غريب ماهوعندك فلايكشف لك الاعنك وهوعلم عزيزأ يضا بايعامه كلأحدمن أهل اللهوفيه علم الفرق بالن أصناف العالموفيه علم الاقتداء وفيه علم الزمان الكبير من الزمان الصغير وظهور الزمان الكبير فصيرا كزمان النعيم والوصال وظهور الزمان القصيركبيرا كزمان الآلام والهجران والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والباب التاسع والشلانون وانتائه في معرفة منزل جنو اشريعة بين يدى الحقيقة تطاب الاست داد من الحضرة الحمدية وهوالمتزل الذي يظهر فيه اللواءالناني من ألو ية الحد الذي يتضمن تسعة وتسعين اسماالهيا كه الحجرمن شيم الحدوث فلاتقل م انى لأجل خلافتي لمسرح



مهات

هیهات أنت مقید بخدافة ، أین السراح و باب كونك يفتح والقلب خلف مفالق مجبولة ، ضاعت مفاتحها فلیست تفتح لانفرحق بشرح صدرك أنه ، شرح لتعلم ان قیدك أرجح

أعلمأ بدك الله أبها الولى الجيم ان الناس تكاموافي الشريعة والحقيقة فال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمر اوقل ربزدنى علماير يدمن العلميه من حيث باله تعالى من الوجوه في كل مخاوق ومبدع وهو علم الحقيقة في اطلب الزيادة من علم الشر يعة بلكان يقول اتركوني ماتركت كم وعلم الشر يعة علم محجة وطريق لابدله من سالك والساوك تعب فكان يريد التقليل من ذلك وغابة طريق الشريعة السعادة الحسية وليست الحقيقة غايتها في العموم فان من الناس من بالالحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة لان وجه الحق في كل قدم وما كل أحمد يكشف له وجه الحق فكل قدم والشريعة الحكوم بهافي المكافين والحقيقة الحكم بذلك المحكوم به والشريعة تنقطع والحقيقة لهاالدوام فأنهاباقيسة بالبقاءالالهي والشريعة باقيسة بالابقاءالالهي والابقاء يرتفع والبقاءلا يرتفع فهذا المنزل يعطيك شرف الانسان على جيع من في السهاء الارض وانه العين المفصودة للحق من الموجودات لانه الذي اتخذه الله مجلى وأعني به الانسان الكامل لانهما كل الابصورة الحق كال المرآة وانكانت نامة الخلق فلاتكمل الابتجلي صورة الناظر فتلك مرتبتها والمرتبة هي الغاية كان الالوهة تامة بالاسماء التي تطلبها من المألوهين فهي لا ينقصها شئ وكما لها أعني الرتبة التي تستحقهاالغنى عن العالمين فكان له الحال المطاق بالغنى عن العالمين ولما شاءان يعطى كالدحقه ولم يزل كذاك وخلق العالمالتسبيح يحمد مسبحانه لالامرآخ والتسبيحانة ولايكون المسبح فحالة الشهو دلانه فناءعن الشهو دوالعالم لايفترعن التسبيح طرفة عين لان تسبيحه ذاتي كالنفس المتنفس فدل أن العالم لايز المحجو باوطلبهم بذلك التسبيح المشاهدة فخلق سبحانه الانسان الكامل على صورته وعرف الملائكة بمرتبته وأخبرهم بأنه الخليفة في العالم وان مسكنه الارض وجعلهاله دارالانه منها خلقه وشغل الملأ الاعلى بهسهاء وأرضا فسيخر لهمن في السموات ومن في الارض جيعامنه أىمن أجله واحتجب الحق اذلا حكم للنائب بظهور من استخلفه فاحتجب عن البصائر كالحتجب عن الإبصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطب الناس الذين بشبهون الانسان فى الصورة الحسية وهم ازلون عن رنبةال كالان الله احتجب عن البصائر كالحتجب عن الابصار وان الملا الاعلى يطابونه كانطلبونه أتم فكالاتدركه الابصار كذلك لاتدركه البصائر وهي العقول لاتدركه بأفكارها فتجزعن الوصول الى مطاوبها والظفر بهوعلم آدم الاساءكاها وأمره بتعليم الملأ الاعلى وأمرمن في السموات والارض بالنظر فيا يستحقه هذا النائب فسخرله جيع من فى السموات والارض حتى المقول عليه الانسان من حيث تماميته لامن حيث كاليته فهذا النوع المشارك له في الاسم اذالم يكمل هومن جلة المسخر ين لمن كمل والحق في كاله بالغني عن العالمين وهووحده أعني الانسان الكامل يعبدر به الغنى عنه في كاله ان لا يستغنى عنه وماثم من يعبده من غير تسبيح الاالكامل فان التجلي له دائم و فكم الشهودله لازم فهوأكل الموجودات معرفة بالله وأدومهم شهوداوله الحالحق نظران ولهذا جعل له عبنيين فينظر بالعين الواحدة اليمن كونه غنياعن العالمين فلايراه فى شئ ولافى نفسه و ينظر اليه بالعين الاخرى من اسمه الرحن بكونه يطلب العالم و يطلبه العالم فيراه سارى الوجود في كل شي فيفتقر بهذه الفظرة، بن هـنده العين الى كل شيء من حيث ماهي الاسماء الحق لامن حيث أعيانها فلاأفقر من الانسان الكامل الى العالم لانه يشهده مسخر الهفعلم انه لولاماهو عليهمن الحاجة الى ماسخر وافيه من أجله ماسخر وافيعرف نفسه أنه أحوج الى العالم من العالم اليه فقام له هـ نـ االفقر العام مقام الغني الاطمئ العام فنزل في العالم في الفقر منزلة الحق من حيث الاسهاء الاطمية التي تطاب التاثير في العالم في اظهر فىفقره الاظهور أسهاء الحق فهوحق فىغناه عن العالم لان العالم مسخر فىحقه بتأثير الاسهاء الالهية فيه أعنى فى العالم فمايس خرله الامن لهالتأثير لامن حيث عين العالم فلم يفتقر الالله وهوحق فى فقره الى العالم فانه لماعلم إن الله ماسخر العالم لمذاالانسان الاايشتغل العالم عاكفهم من التسخير عن طلب العلم به من حيث الشهود فان ذلك ليس لهم لانهم

نازلون عن رتبة الكال أظهر الانسان الكامل الحاجة لماسخر فيه العالم فقوى النسخير في العالم لثلا يفر طوا فعا أمرهم الحق بهمن ذلك لانهم لايعصون اللهماأمرهم فوافق الانسان الكامل باظهار هذا الفقر الحق في اشغال العالم فكانحقافي فقره كالاسهاء وحقافي غناه لانه لايرى المسخر له الامن له الاثر وهوللاسهاء الالهمية لالأعيان العالم فافتقر الاللة فيأعيان العالم والعالملاعم له بذلك ولماأطت السهاء بعمارها وقال صلى الله عليه وسلم وحق لهماان تشط مافها موضع شبير الاوفيه ملك ساجب للة فأخبرني قوله ساج لالله لينبه على نظركل ملك في السماء الى الارض لان السجود التطأطؤ والانخفاض وقمد عرفواان الارض موضع الخليفة وأمروا بالسجود فطأطؤا عن أمرالة ماظرين الى مكانهذا الخليفة حنى يكون السجودله لان الله أمرهم بالسجودله ولم بزل حكم السجود فيهم لآدم وللكامل أبداداتما فان قلت فيزول في الدار الآخرة مشل هذا السيجود قلنالايز ول لان الصورة الظاهرة من الانسان الكامل التي وقع السجود لهاأنشأهااللةمن الطبيعة العنصرية ابتداءواعادة فغي الابتسداءأ نبتهامن الارض ثمأعادها البهابالموتع أخرجهامنهاا خراجابالبعث ولهاالسفل فى الرتبة تطلب بهذه الحقيقة الله الذي قال فيه الني صلى اللة عليه وسلم لودليتم يحبل لهبط على الله وكذا يذبغي أن يكون الامر في نفسه فلا بدمن استصحاب سيجودهم للامام دنياوآخرة فازالانسان الكامل صورة العالم وصورة الحق ففضل بالمجموع فالساجد والمسجودله فيهومنه ولولم يكن الامر هكذالم يكن جامعا فعند الملا الاعلى ازد عام لرؤية الانسان الكامل كايزد حم الناس عندر وية الملك اذاطلع عايهم فأطت الماء لازدحامهم فمن عرف الله بهذه المعرفة عرف نعم الله التي اسبغها عليه الظاهرة والباطنة فتبرأ من المجادلة في الله بغسير علم وهوماأعطاه الدليل النظري ولاكتاب منيروهو اوقع به التعريف بماهوالحق عليهمن النعوت فقال ومن الناس من بجادل في الله بغير علم أعطاه دليل فكر وولاهدى بقول ولا بيان أبانه له كشفه ولاكتاب منبر وهو ماوقع به التعريف لمانزات بهالآيات من المعرفةباللة في كتبه المنزلة الموصوفة بأنهانورايكشف بهاما زات به لما كان النوريكشف به فنفاهم عن تقليدا لحق وعن التجلي والكشف وعن النظر العقلي ولامر تبة في الجهل أيزل من هذه المرتبة ولهذا جاءت من الحق في معرض الذم يذم بهامن قامت به هذه الصفة واذاعر فوا نع الله كافلنا أوجب هذا العلم عليهم الشكر فشغاوا نفوسهم بشكره كافعلهرسول الله صلى الله عليه وسلرحين نزل عليه ليغفر لك المةمان دممن ذنبك وماناخرو بتم نعمته عليك وبهديك صراطامستقياو ينصرك الله نصراعز بزافقام حتى تورمت قدماه شكراعلي هذه النعمة وهكذ أأخبر لماقيل له في ذلك فقال أفلاأ كون عبدالسكورافاتي بفعول وهو بنية المبالغة فكثرمنه السكرلما كثرت النع فطلبت كل نعمة منه الشكريلة عليم اولا بخطر لصاحب هذا المقام في شكره طاب لزيادة لانه فعل يطاب الماضي والواقع فكات الزيادة من النعم للشاكر فضلامن الله ولهذا اسهاهازيادة يطلبهاالشكر لاالشاكر فيدجني ثمرته الشاكر فهبي من الشكر جزاء للسا كرحيث أوجدعين الشكرفي الوجود وأقام نشأته صورة متحسدة تسميح الله وتذكره فطلبت من الله تعالى أن يزيدهذاالنا كرنعمة الى نعمته حيث كان سببافي ايجادعين الشكر فسمع اللة منه وأجابه لداسأل فسأله أن بعرف الشاكرين بذلك حتى يعلموان الشكرقدأ دى عند الله ما وجب عايسه من حق الشاكر فقال الله لعباد واثن شكراع لازيد نكم فاعلمنابالزيادة فالعارف بالله يشكر الله ليكون خلاقالصورة الشكر ليبكثرا لسبحون لله القائمون في عبادته فاذاعلم الله هذامنه زاده فى النعم الظاهرة والباطنة ليدوم له نعت الخلق للشكر فلايؤ ال الامر له دائمًا دنيا وآخرة وأعظم نشأة يظهر بهاالنكر في الوجود نشأة الشكر على نعمة الصورة الكالية ونشأة الشكر على نعمة التسخير والمزيد من الله للشاكرعلى قدرصورة الشكرفاعلم كيف تشكروا شتغل بالاهم فالاهم من ذلك فاذاطاب الشاكر بشكر دالمزيدلما وعدالله بهلم يعطه اللهمن نعمة المزيد الاعلى قدرطلبه وصورته من التخليطو السلامة فيكون مزيده مغفرة وعفوا وتجاوزالاغيروبالجلة فينزلءن درجمة الاول الذي أعطى بسؤال الشكرفان نشأة الشكريريتة من التخليط فيعيط وانكانااشا كرمخلطافلاأ ترلتخليطه في صورة الشكروله اثر في المز بداذا شكرلتحصيل المزيد فتحصل المفاطة بين الشاكرين على ماقر رنادمن الطالبين المزيد وغيرا اطالبين والمشتغلين بالاهم وغيرا لمشتغلين به فهدنده طرق لله



عتلفة

مختلفة كافال احكل جعلنامن كمشرعة ومنهاجاوهي الطرق والحقيقة عين واحدةهي غاية لهذه الطرق وهوقوله واليه يرجع الامركاء فاماقوله تعالى لنبيه محدفي سورة الفتح وهوفتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح العبارة ولحذاالفتوح كان الفرآن مجزة فماأعطي أحدفتو حالعبارة على كالماأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهقال لواجتمعت الانس والجن على أن بأتواجش هذاالقرآن لا بأنون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراأى معينا ففال له انافتحنالك فتحامينافي الثلاثة الانواع من الفتوح فتحافا كده بالمصدر مبيناأى ظاهرا يعرفه كل من رآه بما تجلي وماحواه ففتوح الحلاوة ثابت لهذوقا وفتوح العبارة ثابت للعرب بالتجزعن المعارضة وفتوح المكاشفة ثابت بمااشهده ليالة اسرائهمن الآيات ليغفر لك الله مانقدم من ذنبك وماتأخر فيسترك عمايست حقه صاحب الذنب من العتب والمؤاخذة وماتأخر يستركعن عين الذنب حتى لايجدك فيقوم بك فاعلمنا بالغفرة فى الذنب المتأخر الهمعصوم بلاشك ورؤيد عصمته ان جعله الله اسوة يتأسى به فلولم قمه الله في مقام العصمة للزمنا التأسى به فها يقع منه من الذنوب ان لم ينص عليها كانص على النكاح بالهبة ان ذلك غالص له منمروع وهو حرام عليناو يتم نعمته عليك بأن يعطيها خلقها اذقد عرفنا بالخلقة من ذلك وغير الخلقة وأخبر بهذه الآية ن نعمته التي أعطاها محد امخلقة أي تامة الخلقة صلى الله عليه وسلم ويهديك صراطامستقباوهوصراط ربهالذي هوعليه كماقال هودعليه السلام ان ربى على صراط مستقيم والشرائع كلهاأ نواروشرع محمدصلي اللةعليه وسلم بين هذه الانوارك ورالشمس بين أنوار الكواكب فاذاظهرت الشمس خفيت أنوارالكوا كواندرجت أنوارهافي نورالشمس فكان خفاؤها نظيرمانسخ من الشرائع بشرعه صلى الله عليموسلم معوجود أعيانها كابتحقق وجودأ نوارالكوا كبولهذاألزه نافى شرعناالعام أن نؤمن بجميع الرسل وجيع شرائعهم انهاحق فلم ترجع بالنسخ باطلاذاك ظن الذين جهاوا فرجعت الطرق كلها ناظرة الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلوكانت الرسسل في زمانه لنبعوه كانبعت شرائعهم مرعه فانه أوتى جوامع المكام وينصرك الله نصرا غز يزاوالعز يزمن يرام فلايستطاع الوصول اليه فاذا كانت الرسلهي الطالبة للوصول اليه فقدعزعن ادرا كهااياه ببعثته العامة واعطاء الله اياه جوامع الكام والسيادة بالمقام المحمود في الدار الآخرة وبجعل الله أمته خميرا مه أخرجت للناس وأمة كل ني على قدرمقام نيها فاعم ذلك واذاطلب الوصول اليه القائلون باكتساب النبوة عز عليهم الوصول الى ذلك فان المكتسب اعاه والساوك والوصول الى الباب وأماماوراء الباب فلاعل للواصلين اليه عن يفتح له ذاك الباب فن الناس من يفتح له بالايمان العام وهو مطالعة الحقيقة كابي بكر فلم يرشيأ الارأى الله قبله ومنهم من يفتح له بالانباء العام الذي لاشرع فيه وهذان الفتحان بأقيان في هذه الامة الى يوم القيامة ومن الواصلين من يفتح له الباب بنبوّة التثمر يع المقصور عليهم ومنهممن يفتح لهالباب بالرسالة بماشرع وهذان بابان أوفتحان قدمنع اللهان يتحقق بهماأ حدأو يفتح له فيهما الأأهل الاجتهاد فان الله أبقي عليهم من ذلك بعض شئ بتقر يرالشرع فحكمه للشارع لالهم فكل ماخرج من وراء البابعند فتحماهومكنسب والنبؤة غيرمكنسبة فنصره الله النصر العزيز فليصل اليممن قال باكتساب النبؤة لان الموصوف بالمزة لاعين للعزة الامع وجود الطالب لمن قامت به فيحمى مقامه وحضرته ان لايصل طالب اليه فالشرائع الحكمية السياسية الظاهرة بصورة الشرائع الالهية ليس لهاهذ االنصر العزيز وانماهو مخنص بصاحب الشرع الالمي المنزل والحق قمة نعم الشرع عن الشرع الالمي والحكمي السياسي فصاحب الشر يعة وهو المؤمن انماجي بين يدى المحقق الذى هوصاحب الحقيقة ايبين له مأخذكل شرع من الحضرة الالهية ولايعم ذلك الاصاحب الحقيقة فلهذاسمي هذاالمنزل بجثوالنسر يعةبين يدى الحقية قلانكل شرع يطلبهااذهى باطن كل شرع والشرائع صورها الظاهرة في عالم الشهادة وطذاما تخاوأمة عن نذير يقوم بسياسته البقاء المصلحة في حقهاسواء كان ذلك الشرع الهياأ وسياسياعليكل حال تقع المصلحة به في الفرن الذي يظهر فيه وبعد أن عامت منزلة الشريعة من الحقيقة وطباب يخصه من هذا الكتاب ورتقدم فلنذكر مايتضمنه هذاالمنزل من العاوم فن ذلك علم لواء خاص من ألوية الحدوات ما مع ماطنا اللواء من حكم الرحة فى العالم الذي يكون تحتمو علم المناسبات التي تنضم الأشياء الصورية بهابعضها الى بعض لا قامة أعيان الصورالتي

( ۲۰ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

مالى

ف

عظم

لانظهر الابهم نالا تنظام وهي صور تعطى العلم بذاتها للناظر وفيه علم الاعلام بالأعلام المنصو بة على الطريق للسلاك فيه لثلايضلواعن مقصودهم الذى هوغا يقطر يقهم وفيه علمأ نواع الار زاق فانها تختلف باختلاف المرزوقين وفيه علم فامدة الاخبار بالعبارة المؤ يدة بقرائن الاحوال هل حصول العلم بذلك الخبرعن الخبر أوعن قرائن الاحوال أوعن المجموع أوالعلم الذى تعطيه قرينة الحال غيرالعلم الذي يعطيه الخبر أوفي موضع بجمعان وفي موضع لايجتمعان وفيه علم الفرق بين الاستماع هل يقع بالفهمأ و بغسردلك والفرق بين من هوهو وبين من هوكانه هو وقيه علم الجزاء الحاص بكل مجازى وفيه علم العلم الغام الذى غايته العمل والذى ليس غايته العمل وفيه علم نسبة العالم من الحق بطريق خاص وفيه علم ماتنتجه الافكار من العلوم في قاوب المتفكرين وفي علم تقرير النع وفيه علم ماخلق العالم له وما السبب الذي حال بينه وبين ماخاتي لهمع العلم بماخلق له ولاأقوى من العلم لان له الاحاطة فقاومه تحت حيطته فأين يذهب وفيه علم من هومن أهل الامرعن هولبس هومنهم وفيه علم الولاية الوجو دية السارية التي بهاكان الظالمون بعضهمأ ولياء بعض والمؤمنون بعضهمأ ولياء بعض والتهولي المؤمنين من كونهمؤمنا فن أين هوولي المنقين ولايتصف بالتقوي أويتصف بالتقوى من حيث انه أخه ذالجنّ والانس وقابة يتقي مهانسبة الصفات المذمومة عرفاوشر عااليه فتنسب الى الجنّ والانس وهما الوقاية التي انتي بهاهذه النسبة فهوولى المتقين من كونه متقياواذا كان وابهم ومام الامتق فهي بشرى من التقليكل بعموم الرحسة والنصرة على الغضب لان الولى الناصر فافهم وفيه علم المراتب بالنسسة الى الشرع خاصة لاالمراثب بما يقتضيها الوجود وفيه علما الاله الاعظم الذى شرع اتخاذا لآلهة من دون الله وفيه علم الحبرة فبما يقطع به انه معلوم لك والعلم صدالحيرة في معاومه في الذي حيرك مع العلم وفيه علم سلب الهداية من العالم مع قوله علمه البيان وهو عين الهدى وفيه علم الدهرمن الزمان وفيه علم الجع الاوسط لأن الجع ظهرفي ثلاثة مواطن في أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة والجعفى البعث بعدالموت ومأثم بعدهداالجع جع يعرفانه بعسدالقيامة كلدار تستقل باهلها فلايجتمع عالمالانس والجن بعدهذاالجع أبداوفيده علم النحل والملل وعدع عموم النطق السارى فى العالم كله وأنه لا يختص به الانسان كاجعلوه فصله المقوم لهبأنه حيوان ناطق فالكشف لايقول بخصوص هذاالحدفي الانسان وانماحدالانسان بالصورة الالهيئة خاصةومن ليس له هذا الحد فليس بانسان وانماهو حيوان يشبه في الصورة ظاهر الانسان فاطلب اصاحب هذا الوصف حدايخصه كاطلبت لسائر الحيوان وفيه علم ماهية النسخ هل يقع فى الاعيان فيعبر عنه بالمسخ كايقع في الاحكام أملا وفيه علم مراتب الفوزفانه تم فوز مطلق وفوز مقيد بالانانة ومقيد بالعظمة وماحدكل واحدمنهم وفيه علم الاستحقاق وفيهءلم اليقين والعلم والظن والجهل والشك والنظر وفيهءلم حكما اشهودمن حكم العملم وفيهعلم من لايرضي اللهعنه وانرجه فمارجه عن رضي والفرق بين المرحوم عن رضى وبين المرحوم لاعن رضى وأبن منزل كل واحدمنهم من الدارين وفيسه عدلم الكبر ياءوالجدبر وتسمتي يظهر عمومه فىالعالم بحيث يعرف على التعيين فأنه الآن ظاهر لايعلمه الاقليل من الناس والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الار بعون وثانما ته في معرفة المنزل الذي منه خبأ الذي صلى الله عليه وسلم لا بن صياد سورة الدخان ومن القرآن العزيز فقال له ما خبأت لك فقاله الدخ وهو لغة في الدخان لان فيها آية يوم تأتى السماء بدخان مبين فعلم ابن صياد اسمها الذي نواه وأضمره في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبته فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فان تعدوقد رك أي عاملك بهذا الا يخرجك عن قدرك الذي أهلك الله الدوراك لما خبأ ته لك وفي هذا القول سريط المك إياه هذا القول من الذي صلى الله عليه وسلم اصاف على المقام الذي أوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافق وجي من الله فاوكان عن وجي من الله فاوكان عن وجي من الله في المنافق المنافقة المنافق

فاحسن

فاحسن تأدبي ولونطق النبي صلى الله عليه وسلم المحاضر بن بقصده فها خبأله الرئدت جماعة من الحاضر بن الذلك ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن القول ولم يخرجه العلم بالخبيثة عن كونه كاهنا والحاضر و ن يعرفون أمر الكهنة وشأنه والسيما أهل العين والحجاز وجزيرة العرب فلم يخرجه ذلك العلم عن قدره عندا لحاضر بن وفي هذه المسئلة أمور عظمة يتسع الشرح فيها الى أم عظم

رك الرضى لايكون \* الالمن هـو دون فان يكون لك حالا \* فكل صحب بهون

« وانأبيترضاه « فما يشاء بكون هذا المنزل منه خبأر سول اللة صلى الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان من القرآن وهو منزل عظيم فيه من المسكر الالمي والاستدراج مالاتأمن مع العلم به الملائكة من مكراللة فالعاقل اذالم يكن من أهل الاطلاع في تصر فاته فلاأ قل من انه لايزيل البزان المشروع له الوزن به في تصرفانه من يده بل من عينه فيحفظه في نفس الامر من هذا المكرولا يخرج عن أوازم عبود بتهوأ حكامهاطرفة عين يعطى من الزيادات في العاوم والامور مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على بال مكن يكون العروج اليممن الارواح المفارقة وغيرهامنه تبدوالعلامات على صدق الصادق وكذب الكاذب من حصل فيه حصل علم الحكمة الجامعة وتميزله الشقى من السعيد فيه تختلف أحوال الناظرين فحايراه زيدنو رايراه عمر وظلمة وبراه جعفرنورا وظامة معافانه يكشف به الاشياء فيقول همذانور ويبصرهمن حيث عينمه فيقول ظلمة فيه تكون المنازلات كامايلتق فيه الحق النازل والخلق الصاعد فيقول الحق للصاعد دالى أين فيقول اليك ويقول الخلق للنازل الحأين فيقول اليك فيقول قد التقينا فتعال حتى يعين كل واحدمنا ماالسبب الذي أوجب لكل واحدمناطلب صلحبه فيقول الحق قصدت بالنزول اليك انريحك من التعب فنعطيك ونهبك من غيرمشقة ولانصب وأنتف أهلك مستريح لم يكن لى قصدغ يرهذاو يقول الخلق قصدت بالعروج اليك تعظيمالك وخدمة لنقف بين يديك وأنت على سرير ملكك وقدع إاللا الاعلى انى خليفتك وانى أعلم بك منهم لماخصصتني به فاذار آنى الملا الاعلى بين يد يك اقتدوابي فيأقوم بدبين يديك عابنبني لمثلى أن بتأدب معك به فيحصل لم بالشاهدة من علم الادب معك مالم يكن عندهم لافى وأيتهم جاهلين عنزلتك مع كونهم يسبحونك لايفترون تقول لهم انى جاعل فى الارض خليفة فيعارضونك فيسه بماحكيت لى عنهم انهم قالواولم يكن ينبغي لمم الاالسمع كالك الامر فلماعلمت ان الادب الالمي مااستحكم فيهم وقدأمرتني بتعليمهم ورأيت ان التعليم بالحال والفعل تممنه بالقول والعبارة قصدت العروج اليك ليرى الملاء الاعلى الخال والفعل ما ينبغي ان يعامل به جلالك والاستواء أشرف حالظهرت به الى خلفك ومع ذلك اعترضوا عليك فكيف لونزلت الىأدنى من حالة الاستواء من سهاء وأرض فيقول الحق نعيم ماقصدت مثلك من يقدر قدر الاشياء فانه منعرف قدره وقدر الاشياءعرف قدرى ووفانى حق ألاترى محداصلى الشعليه وسلم لمافرضت عليه وعلى أمته مسين صلاة نزل مهاولم يقل شيأو لااعترض ولاقال هذا كثير فلمائز لالىموسى عليه السلام فقال لهراجع ربك عسى الن يخفف عن أمتك فانى قاسيت من بني اسرائيل في ذلك أهو الاوأمتك تجزعن حل مثل هدندا وتسأم منه فبيتي محمد صلى القعليه وسلم متحيرا الادب الكامل يعطيه مافه ل من عدم المعارضة والشفقة على أمته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يعبد الله بصحر ولا كره ولامل ولا كسل فبقي حائرا فهذاما أثرت الوسائط والجلساء فأخذ يطلب الترجيح فعا قالهموسى عليه السلام وفهاوني هوصلى الله عليه وسلمن حق الادبمع الله وقد كان الله تقدم اليه عندذ كرجاعة من الانبياء عليهم السلام منهم موسى عليه السلام بأن قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فتأول ان هذا الذي أشار به عليه من هداهم ولم يتفعلن في الوقت ان موسى عليه السلام لما كان في حال هديه ماسأل التحقيف وذلك المدى هوالذى أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتدى به فأعطاه هذا الاجتهاد الرجوع الى الله فسأله التحفيف فازال برجع بين اللة تعالى و بين موسى عام السلام الى ان قال ماأعطاه الادب استحييت من ربى وانتهى الامر

بالتخفيف الى العشر فنزل مه على أمت وشرع له ان يشرع لامته الاجتها دفى الاحكام التي مهاصلاح العالم لانه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد رجع بين اللة وبين موسى عليه السلام فأمضى ذلك في أمته لنأنس عاجري منه ولاتستوحش وجبر مهذا التشريع قلب موسى فيذلك فانه لابداذا رجع مع نفسه وزال عنه حكم الشفقة على العباد قام معه تعظيم الحق وماينبغي لجلاله فإيست كترشيأ في حقه وعلم إن القوة بيده يقوى مهامن شاء واذا خطر لهمنل هذا اوأقامه الحق فيه لابدله ان يؤثر عنده ندماعلي ماجرى منه فها قاله لحمد صلى الله عليه وسلم فبرالله فلبه بقوله ما يبدل القول الدى في آخورجعة وكان قدتقدم القول بالتكثير وبدله بالتخفيف والتقليل فاعلم موسى ان القول الالحيمنه مايقبل التبديل ومنهمالايقبل التبديل وهواذاحق القول منمه فالقول الواجب لايبدل والقول العروض يقبل التبديل فسر موسى عليه السلام بهذا القول وانه ماتكم الافى عرض القول لافى حقه وكذلك لماعل عاشرع الله لامة محدصلي الله عليه وسلمن الاجتهاد في نصب الاحكام من أجل اجتهاد مجد صلى الله عليه وسلم جبرالله تعالى قاب مجمد صلى الله عليه وسلم فهاجرى منه وسرى ذلك في أمنه صلى الله عليه وسلم كاسرى الجبد والنسيان في بني آدم من بحداً دم ونسيانه جبرالقلب آدم فان هذه التشأة الطبيعية من حكم الطبيعة فيها الجدو النسيان فكانت حركة آدم ي يحده حركة طبيعية وفي نسيانه أثرطبيعي فلوتناسي لكان الامرمن حركة الطبيعة كالجدمن حيث انه جحدهوأثر طبيعي ومن حيثماهو جدبكذا هوحكم طبيعي لاأثرفهندا الفرق بين حكم الطبيعة وبين أثرها والنسيان من أثرها والتناسي من حكمها والغفلةمن أثرها والتغافل من حكمها وقليل من العلماء بالله من بفرق بين حكم الطميعة وأثرها فاجتمع في آدم حكم الطبيعة بالجلد لانهالاة لالجامع في ظهر المجاحدين فحكمواعليه مالجد فبحد لان الابن له أثر في أبيه مفالجد وان كان من حم الطبيعة فأنهمن أثرا لجاحد بنمن أبنائه لانآدم انسان كامل وكذا النسيان الواقع منه هومن أثر الطبيعة وحم الابناء فأنه عامل في ظهر هالناسسين من أبنائه فحكمواعليه بالنسسيان فانظر ماأ عجب هــنــ ه الامور وما يعطيه فتوح المكاشفة من العاوم وجيع ماذكر ناهمن أحكام هذا المنزل وله من الحضرة الاهية الغيب ومن أعيان العالم الطبيعة ومن عالم الشهادة الظامة فغ الشهادة ترى الظامة ولا برى بهاو في الطبيعة تعلم ولا ترى و يرى أثرها و يرى بهاوفي الغيب يرى ويرى بهمع بقاءاسم اغيب عليه وانما قلناهذالان الاسماء تتغير بتغير الاحكام ولاسماني الاسماء الالهية فان الحكم يغبرالاسم للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحسكم والعين واحدة وفى أحكام الشرائع عكس هذا تغيرا لاحكام تبع لتغبر الاحوال والاسهاء والعين واحدة قيل لمالك بنأنس من أعة الدين ما تقول فى خنز ير البحر من بعض السمك فقال هوحوام فقيل له فسمك البحرود وابه وميتته حلال فقال أتتم سميتموه خنزير اواللة فيدحرم الخنزير فتغير الحميم عندمالك لتغير الاسم فاوقالوالة ماتقول في سمك البحر أود واب البحر لحسكم بالحل وكذا تغير الاحوال يغه برالاحكام فالشخص الواحد الذى لم يكن حاله الاضطرارا كل الميتة عليه حرام فاذا اضطر ذلك الشخص عينه فا كل الميتة له حلالفاختلف الحكم لاختلاف الحال والعين واحسدة واعلمان اللةمن هذا المنزل تقبل التجلي فى الصور الطبيعية كشيفها ولطيفها وشيفافهالاهل البرازخ والقيامة برزخومافي الوجو دغير البرازخ لانه منتظم شئ بين شيثين مثل زمان الحال ويسمى الدائم والاشياء المعنو يةدور والحسية أكرفحافي الكون طرف لان الدائرة لاطرف لها فكل جزءمنها برزخ بين جزأين وهذاعلم شريف لمن عرفه ولهذاجع فى الانسان السكامل بين الصورتين الطميعية بن في نشأنه غلقه بجسم مظلم كشيف وبجسم لطيف محول في هدندا الجسم الكشيف سماه روحاله به كان حيوا ناوهو البخار الخارج من تجو يف القلب المنتشر في أجراء البدن المعطى فيمه التمة والاحساس وخصه دون العالم كلعبالقوة المفكرة التي ا بدبو الامورو يفصلها وليس لغبره من العالم ذلك فأنه على الصورة الاطمية ومن صورتها يدبو الامس يفصل الآيات فالانسان الكامل من تممت له الصورة الالحية ولا يكمل الابالرتبة ومن نزل عنها فعنده من الصورة بقدر ماعنده ألاترى الحبوان يسمع ويبصرو بدرك الروائح والطعوم والحار والبار دولايقال فيمانسان بلهوجل وفرس وطائر وغير ذلك فالوكلت فيه الصورة قيل فيه انسان كذلك الانسان لا يكمل فيزول عنه الاسم المام الى الاسم الخاص فلايسح



خليفة الابكال الصورة الاطمة فيه اذالعالم لاينظرون الاالها وطنالمالم ترالملائكة من آدم الاالصورة الطبيعية الجسمية المظامة العنصر بة الكثيفة قالت ماقات فاماأ عامهم الله بكال الصورة فيمه وأمرهم بالسجود لهسارعوا بالسجودله ولاسما وقدظهر لهم بالفعل في تعلمه الاسهاءاياهم ولولم يعلمهم وقال طم الله انى أعطيت الصورة والشورة لاخذوهاا يما باوعاملوه بماعاملوه بدلام الله فاذا كوشف الانسان على الانسان الكامل ورأى الحق فى الصورة التى كساهاالانسان الكامل بسقى فى حيرة بين الصورتين لايدرى لا يتهما يسجد فيخير فى ذلك المقام بان يتلى عليمه فأنحما تولوافتم وجهاللة فغي الانسان وجمه اللهمن حيث صورته وفى جانب الحق وجه اللهمن حيث عينمه فلاى شئ يسجه قبل سجوده فان الله يقبل السجود الصورة كايقبله العين كاتحير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام في منزلة أخوى القيل له حين أسرى به وأقيم في النور وحده فاستوحش وسيب استيحاشه انما كان حيث أسرى به بجسمه العنصرى فادركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه فى غبر منزله فلم يستوحش منهصلي الله عليه وسلم الاحقيقة ماظهر فيهمن العناصر فناداهمن ناداه بصوت أبى بكراذ كان قداعتاد الانس بعفأنس للنداء وأصغى البه وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أى بكر فقيل له اأراد الدخول من ذلك الوقف على الله قف يامحدان ربك يصلى فتحيرف نسبة الصلاة اليهوكان محمد صلى الله عليه وسلم فى مقام الصورة الالهية الكاملة التي تستقبل بالصلاة والسجود لحافلهادنا استقبله ربه بالصلاة له ولاعلم له ذلك فناداه الاسم العليم المنسوب اليمه الكلام بصوت في بكرايعرفه عرتبة أبى بكرويؤنسه مه قفان ربك يصلى والوقوف ثبات وهوقب لة الصلى فوقف وأفزعه ذاك الخطاب لان حاله فى ذَلْك الوقت النسبيح الذى روحه ابس كمثله شئ فهذا الذى أفزعه فلما تلى عليه عندذلك هو الذى يصلى عليكم وملانكته ليخرجكم من الظلمات الى النورند كرماأ نزله الله عليه في القرآن فزال عنده رعب نسبة الصلاة الحاللة بماذكرهبه وكأن من أمر الاسراءماكان ولهموضع غميره فانذكره فيمه انشاء الله فن أقامه الله بين الصورتين لاببالي لابتهماسجدفان أيها ذاالذي كوشف بالصورتين تصافح الصورتين دون سجود احداهما الزخرى فهي علامة له على كال الصورة في حق ذلك الانسان الخاص وان رأى السجود من الصورة الانسانية الصورة الاخوى الاطمية فيعلم عندذلك ان الصورة الانسانية الكاملة في مقام مشاهدة العين المشاهدة الصورة فيوافقها في السحود لهافان رأى السحود من الصورة الالحية للصورة الانسانية هنالك من قوله هوالذي يصلى عليكم لميوافقها فى السحود فان وافقها هلك بل من حصل فى ذلك المقام يعرف الامور على ماهى عليه فانه يعلم أن الصلاة من الله على العبد الكامل لاللعبد الكامل والصلاة من العبد الكامل لله لاعلى الله ومن حصل له هذا الفرقان فقدجع بين القرآن والفرقان وهلذامشهدعز بزمارأ يتلهذا تقاوهومن أتم المعارف ولمانزل القرآن نزل على قلب مجمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب التالين له دائما التي في صدورهم في داخل أجسامهم لاأعنى الاطيفة الانسانية التي لاتتحيز ولانقبل الاتصاف بالدخول والخروج فيقوم للنفس الناطقة القلب الذي في الصدر ليصيرها مقام المصحف المكتوب للبصرفن هناك نتلقاه النفس الناطقة وسببذلك انه لماقام لهاالتفوق والفضل على الجسم المركب الكثيف بماأ عطيته من تدبيره والتصرف فيه ورأته دونهافي المرتبة لجهلها بماهوالامر عليه وماعامت انهمن الامور المقمة لحالما فول الته القلب الذي في داخل الجديم في صدره مصحفا وكتابا مرقوما تنظر فيه النفس الناطقة فتتصف بالعلم وتتحلى به بحسب الآية التي تنظر فيها فتفتقر الى هذا الحل لما تستفيده بسببه اكون الحق اتخذه محلال كلامه ورقه فيه فنزلت بهذاعن ذلك التفوق الذي كان قدأ عجبت مه وعرفت قدرها ورأت ان ذلك القلب مهبط الملائكة بالروح الذي هوكلام اللة ومارأت تلك الملائكة النازلة تنظر البها ولانكامها انحاتر قم فى القلب ما تنزل به والنفس تقرأ ما نزل فيسه مرقوما فتعلم فى فهمهاءن الله ان مراد الله بذلك تعليمها وتأديم الماطر أعليها من خلل الجعب بنفسها فاقرت واعترفت بان نسبة الله الى كل شئ نسبة واحدة من غير تفاضل فلم ترها تفوقاعلى شئ من المخلوقات من ملاءاً على أوادني ولا تفضيل ولاترجيح فىالعالم واكن من حيث الدلالة ونسبة الحنى لامن حيث هوالعالم فانه من حيث هوالعالم يكون ترجيح



بعضهم على بعض ويظهر فيه النفاوت فاعلم ان النفس الناطقة من الانسان اذاأ وادالله مها خيرا كشف لهاعن نطق جيع أجزاء بدنها كالهابالتسبيح والثثاء على الله بحمده لابحمد من عنسدها ولاترى فيهم فتور اولاغفاة ولااشتغالا ورأت ذاتهاغافلة عمايج لتة تعالى عليها من الذكر مفرطة مشتغلة عن التعباغراضها متوجهة نحوالامورالتي تحجبها عن الله والوقوف عند حدوده فيعظم العالم عندها وتعلم أنه شعائر الله التي بجب عليها تعظيمها وسومات الله وتصغر عندها نفسها وتعلم ان لوتميزت عن جسمها ولم يكن جسمها من المتمات لهافي نشأتها لعامت ان الجسم ذلك المدير لهاأ شرف منها فلماعامت انذلك الجسم أشرف منهاعامت ان شرفه عاهو عليه من هذه الصفات هو عين شرفها وانها مأأص تبتديره واستخدمت في حقه وصيرت كالخديم له وتوجهت عليه احقوق له من عينه وسمعه وغير ذلك الالشغاد باللة وتسبيح خالقه فعلمت نفسهاانهامسخرةله فلوكانتهي من الاشتغال بالله في مثل هذا الاشتغال كان لهاحكم جسمها ولودكل الجسم لتدبيرذاته اشتغلءن التسبيح كالشتغلت النفس الانسانية واذاعامت انهامسخرة فىحق جسمهاعرف قدرهاوانها فىمعرض المطالبة والمؤاخذة والسؤال والحساب فتعين عليهافى دارالتكليفأداء الحقوق الواجبة علبهالله وللعالم الخارج عنها ولنفسها بمايطلبه منهاجسمهاولم تنفرغ مع همذا الاشتغ لالىرؤ بة الافضاية ولاتشؤف لمعرفة المراتب وهذه المرتبة أعنى مرتبة أداءالحقوق أشرف المراتب فيحتى الانسان والخاسر من اشتغل عنها كمالن الرابجمن اشتغل بها واعلران اللة تعالى اذاذ كرلك شيأ بضمير الغائب فماهوغائب عنه وانماراعي الخاط وهوأنت والمذكورغائب عنك فاذاذ كره بضمير الحضورمن اشارة اليه وغيرها فأعماراعاك ومراعاة شهوده لابدمنها فيكل حال ولكن يفرق بين مايحكيه الله من أقوال الفائلين وبين الكلام الذي يقوله من عنه دنفسه فاذا كان الحق سمع العبه وبصره زالت الغيبة فيحق العبد فماهو عندذلك مخاطب بمافيه ضمير غائب وقدوجد الخطاب لمن هذه صفته بضعير الغائب فكيف الامرقانالما كان العبد المتزل عليه القرآن مأمور ابتبليغه الى المكافيين وتديينه للناس مايزل اليهم ومن الانسياءماهي مشهودة لهم وغانبة عنهم ولميؤمران يحرف الكلم عن مواضعه بل يحكي عن الله كماحكي الله له قول القائلين وقوطم يتضمن الغيبة والحضور فحازا دعلي ماقالوه في حكايته عنهم وقبل له بلغ ماأنزل اليك فإيعدل عن صورة ماأنزل اليه فقال ماقيل له فانه مانزات المعانى على قلبه من غيرتر كيب هذه الحروف وترتيب هذه والكامات ونظم هذه الآيات وانشاءهنده السورالمسمى هندا كلهقرآنا فاماأقام الله نشأةالفرآن صورة في نفسهاأظهرها كما شاهدها فابصرتهاالابصارفي المصاحف وسمعتها الآذان من التالين وايس غير كلامالة هذا المسموع والمبصروأ لحق الذمبئ حرقه بعد ماعقله وهو يعلم انه كالام الله فابتي صورته كما أنزات عليه فلو بدل من ذلك سُداً وغسبرالنشأة لبلغ اليناصور فهمه لاصورة ماأنزل عليه فانه لكل عين من الناس النزل اليهم هذا القرآن نظر فيه فاو تقله اليذاءلي معني مافهم لماكان قرآ ما أعنى القرآن الذي أنزل عليه فان فرضنا أنه قد علم جيم معانيه بحث العلم يشدعنه شئ من معانيه قلنافان علم ذلك وهذه الكامات تدل على جيع تلك المعانى فلأى شئ يعدل وان عدل الى كلمات تساو مهافى جيع تلك المعانى فلابه لتلك الكلمات التي يعدل البوامن حيث ماهي أعيان وجودية أعيان غبرهذه الاعيان التي عدل عنهاالتي أنزات عليه فلابدان تخالفها بما تعطيهمن الزيادة بن حيث أعيانها على ماجعته من المعانى التي جعتها السكامات المنزلة فبزيد الناظر فى القرآن معانى أعيان تلك الكامات المعدول اليهاوما نز لها الله فيكون الذي قد بلغ للناس مانزل اليهم ومالم نزل البهم فبزيدون في الحكم شرعالم بأذن به الله كاأيضا بنقص عما نزل الله أعيان الكامات التي عدل عنها فكان الرسول قدنقصمن تبليغ ماأنزل اليهأعيان تلك الكلمات وحاشاهمن ذلك فلم يتكن نمبغى له الاأن ببلغ الى الناسما يزل أأيهم صورة مكملةمن حيث الظاهرح وفها اللفظية والرقية ومن حيث الباطن معانيها ولذلك كان جسريل في كل رمضان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بدار سه القرآن مرة واحدة فكانت لهمع جبريل عليهما السلام في كل رمضان خمة الى ان جاء آخو رمضان شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم فد ارسه جبر يل من تين في ذلك الرمضان ختم ختمتان فعلمأنه يموت في السنة الداخلة لا في سنة ذلك الرمضان فيكانت الختمة الثانية لرمضان السنة التي مات فيها حتى تكون



السنقله بعدموته فاتفر بيع الاولوكان نزول القرآن فى ليلة القدر التي هي خيرمن ألف شهر فاتى بغاية أسهاء العدد البسيط الذى لااسم بعدد بسيط الامايتركب كاكان القرآن آخو كتاب أيزل من الله كاكان من أنزل عليه آخوالرسل وغانهم تمأضاف ذلك الاسم الذي هوألف الىشهر بالتنكير فيدخل الفصول فيه والشهر العربي قدرقطع منازل درجات الفلككاء لسير القمر الذي به يظهر الشهر فاوقال أزيدمن ذلك لكرر ولاتكرار في الوجود بل هوخلق جديد ولونقص بذكرالايام أوالجع لمااستوفي قطع درجات الفلك فلم تحت تعرسالته ولميكن القرآن بعمجيع الكتب قبله لانه ماتم سيراكوكب يقطع الدرجات كلهافى أصغر دورة الاالقمر الذي له الشهر العربي فلذلك نزل في أياقهي خيرمن أنف شهرأى أفضل من ألف شهر والافضل زيادة والزيادة عينها وجعل الافضاية في القدر وهي المنزلة الني عنداللة لذلك المدند كور وكانت تلك الليلة المنزل فيها التي هي ليسلة القدرموا فقة ليلة النصف من شعبان فانها الساة تدور فى السنة كلها وامانحن فانارأ بناها تدورفى السنة وأنارأ يناءاأ يضافى شبان ورأ يناهافى رمضان فى كل وتر من شهر رمن ن وفى ليلة الثامن عشر من شهر رمضان على حسب صيامنا فى تلك السنة فاى ليلة شاء الله أن يجعلها على المسنة للقدر الذي به تسمى ليلة القدر جغل ذلك فان كان ذلك من ليالى السنة ليلة لحا خصوص فضل على غسيرهامن ليالى السنة كليلة الجعة وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وغيرتاك من الليالى المعروفة فينضاف خيرتلك الليلةالي فضل القدر فتكون ليلة القدر تفضل ليلةا قدر في السينة التي لا ينضاف البها فنسل غسيرها فاعلم ذلك ومن هذا المنزل نزل الروح الامين على قلب محدصلي المة عليه وسلم بسور تين سورة القسدر وسورة لدخان وهم امختلفان في الحركم فسورة القدر تجمع مانفرقه سورة الدخان وسورة الدخان تفرق ماتجمعه مورة القدر فن لاعلاله عاشاهده يتخيل ان السورتين متقابلتان ولم يتفطن للنزل الواحد الذي جعهما ولم يتفطن لنشأنهالتي قامتمن جعها للتقا بلات الطبيعية وصاحب الكشف الصحيح اذادخل همذا المنزل وكان لهقلب وهو شيدرأى انسورة القدر لانقابل بنهاو بان سورة الدخان فان سورة القدر تجمع ماتعط مسورة الدخان لتفرقه على الرائب فتأخذه سورة الدخان فتفرقه على المراتب لامهاعامت من سورة القدر انهاما جعت ذلك وأعطته اياها الا لتغرقه فسرورة القدر كالجابية اسورة لدخان هكذاهوا لامروهم اسورنان لحاعينان واسانان وشفتان تعرفان وتشهدن لمن دخل هذا المنزل بأنهمن أهل المقام المحمودوانه وارث مكمل ويتضمن هذا المنزل علم الطابقة والمناسسية والمراقبة وعلى لتلويه والرمن وعدلم النفوذفي الامورمن غيرمشقة لان النفوذف الا وربطريق الفكرمن أعظم المنقات وعلم الابانة والكشف وعلم النشآت الطبيعية هل حكمها حكم النشاآت العنصرية أم لاوعلم القرق بين الانوار والظام والماذا يرجع النور والظامة وهما حجابان بين الله وعباده ومايلي ألعباد من همذه الحجب وما بي الحق منها وهل زفع لاحدأ ولانزال مسدلة وهل تعطى هذه الحجب تحديد الحجوب أم لافان أعطت التحديد للمحجوب فبأى نشأة تقيده ونحدههل بنشأة عنصر ية أوطبيعية وان لم تقيده فعاذا تلحقه هل عالا يقبل التحيز من العالم فلا يتصف بالدخول فى الاجسام ولاباخر وجمنهاأ وتقضى عليه بحكم تخصه خارج عن حكم مالا يتحبز فلا يقبل المدكان ولاالحلول وعلم الرحة التي يتضمنها الانذار عن كان وعلم الاذواق وعلم مايشقى من الاسماء يم ايسعد وعلم تعلم اليقين وعلم التنزيدف الربوبية وهوصعب التصور وعلم مرتبة العلمن مرتبة الشك خاصة ومانعطى كل مرتبة منهما لمن حل فيها ونزل بها وعلم العذاب أهومن علم الآلام أوهومن علم اللذات وعلم عدم قبول التو بة عند حاول البأس وقبوط امن قوم يونس ظمة وعلم نفوذ قضاء السوابق هل تنفذ بالشرعلي من هو على بصيرة أوهل هو مختص بالحجو بين وعلم طبقات العداب وعلم الابتلاء وطبقاته وعلم النصائح وعيا أهل العناية عند اللة مع شمول الرحة للجميع وقد ابتلوا أهل العناية في الدنياعابه ابتلى من ابس منهم في الآخرة ولماذا نرجع عناية الله باهله مع الابتسلاء والبلاءه للاقتضاء الدارين أو لاقتصاء سابق العلم وعلم وجود الحق بوجوهه في كل فرد فرد من العالم كله وعلم توقيت الجمع الاخير من الجوع الثلاثة وعرالاستشاء لماذا يرجع وعلمأ بن يذهب الجهل والظن والشك والعلم باصحابهم وعلم تقدم الموت على الحياة ومعلومان



47

٠٠

نول

منه

مله

4

الموت لا يكون الاعن حياة وعلوم هذا المنزل كثيرة فقصد نامنها الى النعريف بالاهم من ذلك مم انتعلق السعادة بالعلم به وان كان العلم كامعين السعادة لكن فى العموم ليست السعادة الاحصول اللذات ونيسل الاغراض والفوز من الآلام والله يقول الحقى وهو بهدى السبيل

به الباب الاحدوالار بعون وثانما تذفى معرفة منزل التقليد فى الاسرار ﴾ فى كل حكم من الاحكام تقليد ۞ وفيه سلطنة فينا وتأييد لولاه ما كان لى فى علمناقدم ۞ به ولا كان تنزيل وتوحيد ان الخلافة تقليد وسلطنة ۞ فهى الامام الذى الحق مشهود هى الامانة ما ينف ك صاحبها ۞ فى طاعة وهو عندالله مجود جيع من فى وجود الله يرقيده ۞ فى سردفهو فى الاكوان مقصود

حلاهر بي بما تعطيـ حضرته \* من الصفات في العلم موجود سواه فهو امام الخلق كلهـم \* وهوالاله فحهول ومحــــدود

اعلمأ بدمااللة واياك بروحه القدسي ان التقليد هو الاصل الذي يرجع اليهكل علم نظري أوضروري أوكشني اكتنهم ف على مراتب فنهممن قلدر بهوهم الطائفة العلية أصحاب العلم الصحيع ومنهم من قلدعقله وهم أصحاب العلوم الضرورية بحيث لوشككهم فيهامشكك بأمرامكاني ماقباوه مع علمهم بأنه يمكن ولايقب اونه فاذاقلت لهم في ذلك يقولون لامه لايقدح فىالعلم الضرورى وأمثلته كثيرة لاأذ كرهامن أجل النفوس الضعيفة لقبو لهافيؤدى ذلك الىضرر وهوس فذلك بمنعني أنأ ببنها ومنهم من فلدعقه فهاأعطاه فكرهو مثمالاهؤلاء فقيدعم التقليد جييع العلماء والتقليمة تقييد فماخرج العالم عن حقيقته فأنه الموجود المقيد فلابدآن يكون علمه مقيد امثله والنقييد فيه عين التقليد غيرامه ذمنى بعض المواطن وهي معلومة وحدفي بعض المواطن وهي معلومة وليس في المنازل أصــعب مرتبي من هــندا الملأل هوأصعب منزل عقبات السويق لان صاحب ذلك المنزل تارة وتارة وصاحب هذا المنزل بابت القدم فيه فاذا كان التقليدهوالحاكم ولامد ولامندوحة عنه فتقليد الربأ ولى فعاشر عمن العلربه فلا تعدل عنه فأنه أخبرك عن نفس فيالعد به فها قلدت فيه عقالتُ من حيث تقليده لف كره الناظر به في دليله وأعطاك نقيضه من العباريه والاصل في العهم الجهل والعلرمستفادفا لعلروجو دوالوجو دللة والجهل عدم والعدم للعالم فتقليد الحق الذي له الوجو دأولي من تقليد من هو مخلوق مثلك ف كالستفدت منه سبحانه الوجود فاستفد منه العلم في ف عند خبره عن نفسه بما أخسر ولا تبال بالتناقض في الاخبار فأنه لكل خبر من تبة ينزل ذلك الخبر فيهاوا نت الحضرة الجامعة لتلك المرانب فكن على بينة من ربك لمتقل من عقلك لأنه لا يحيلك الاعلى نفسه لانه خلقك له فلا يعدل بك عنه فاذا تجلى لك في ضرورة عقلك وجلت استنادك ولابدالى أمرمالاتعامه من حيث تقليدك لهذه الضرورة العقلية فاذاتجيلي لك في نظر عقلك وجيدت في نفسكان هذا الذى استندت اليه في وجودك أمر وجودى لايشبهك اذعينك وكل ما يقوم بك و يكون وصفالك محدث مفتقر الىموجدمة لك فيقول لك عقلك من حيث نظره ان هذا الموجودليس متساد شئ من العالم وأنتجيح العالم لان كل جزءمن العالم يشترك مع السكل في الدلالة على ماقر" رناه داذ انجلي لك في الشيرع أبان لك عن التفاوت في مرانب العالم فتعجلي لك في كل مرتب فقلد في ذلك الشارع حتى يكشف لك فترى الامر على صورة ما أنت به فقلدت ربك فرأيته مشبهاو منزها فجمعت وفرقت ونزهت وشبهت وكل ذلك أنت لانه نجسل المي في المراتب وأنت الجامع لمل وهي لك وللعالم كله وهي الحاكمة على كل من ظهر فيها فينصبغ في عين الناظر السيم باولذ لك قات لك وكل ذلك أنت فان العالمين من العسلامة والعسلامة لاتدل الاعلى محدود فلاتدل الاعلياك والتهفني عن العالمين فالعالملابدل على العلم بذاته وانما يدل على العلم بوجوده فاعلم أن الحق هوعلى الحقيقة أم الكتاب والفرآن كتاب من جلة الكتب الاان لهالجعية دون سائر الكتب ومع هذا فانه صفة الحق والصفة تطلب من تفوم به والنسبة تعلب



من تنسب اليه فلذلك فاننافيه أم الكتاب الذي عنه خ حت الكتب المنزلة واختلفت الالسنة به لقبوله اياها بحقيقته فقيل فيه الهعر بي واله عبر اني والهسرياني بحسب اللسان لذي أنزل به وهذا هوعين الجعل في القرآن وعين نسبة الحدوث اليه في قولهما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فهو محدث الاتيان وماهو الاتيان عين الانزال كا الهليس بعين الجمل والجعل يكون عمني الخلق وبغيره فعاينسب الى القرآن من قوله محدث فهومن حكم الجعل الذي بمغنى الخلق فلافرق بين قوله مم جعلناه نطف في قرار مكين و بين قوله اناجعلناه قرآ ماعر بيافي الحكم واعلم أن تحقيق عنسدية كلشئ راجعة لى نفسسه ولهذا قال ماعندكم ينفد فان حكمكم النفادوما عندالله باق فاله له البقه وفاو كانت عندية الشئ غيرنفس النيئ مانفدما عند بالاباو ماعند ناعندالله وماعندالله باق فنحن وماعند نا باق فتبين الثان عندية كلشي فسه والعندية في اللسان ظرف مكان أوظرف محلى كالجسم للعرض اللوتي الذي يدركه البصر فهوأجلي فناتر ومهمن الدلالة فهو يحبث محله وصاحب المكان ماهو بحيث المكان والعند يقجامعة للزمرين ولمالم يمكن في التقايد الضروري أن يجعد أحدمن استند اليه في وجود داند اله أقرّ به من من شأنه الانكار والجودفان قلت فالمعللة أنكرت قانا المعطلة ماأنكرت مستندا وانحا أنكرت وعطلت الذي عينهوه أتتمانه الستندماعطات المستند فقلتم أتتم هوكذا فعطلت المعطلة وقالت بل المستندكذافكما ان أولئك معطلة أتتم يضا معظلة تعطيلهم لبكن اختص أولتك باسم المعطلة وهم على ضروب فالتعطيل محل العملم بذلك وأمثاله العملم بالنحل والمللوهوع الاينبني للؤمن أن يقرأه ولاينظرفيه جلة كايتعين على أهل الله أن يعرفوا علم كل تحلة وملة بالله ليشهدوه فى كل صورة فلا يقومون في موطن انكارلانه تعالى سار في الوجود فيا أنكره الامحدود وأهل الله نابعون لنهم له أهل فيجرى عليهم حكمه وحكمه تعالى عدم التقييد فله عموم الوجود فلاهله عموم الشهود فن قيد وجوده فيدشهود وابس هومن أهلالله واعلم أن الله المهدها والخايقة جعلها أرضا له فوصف نفسمه بالاستواء وبالنزول الىالماءو بالتصرففي كلوجهمة الكون موايها فابنا تولوا فنموجمه الله فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه لابرفع حكم ان وجه الله حيثما توليت ولكن الله اختار لك مالك في التوجه اليه سعادتك ولكن في حال مخصوص وهى الصلاة وسائر الاينيات ماجعل اللةلك فيهاهذا التقييد فجمع لك بين التقييد والاطلاق كاجمع لنفسه بين التنزيه والتشبيه فقال ايس كذله شئ وهوالسميع البصير فالعالم كاه أرض مهدة لاترى فبهاعو جاولا أمتاهل ترى من تفاوت فارجع البصر قرآ ماعر بياغير ذي عوج والحق صفة العالم لان صفته الوجود وليس الالله ولذلك ورد في الخبرااصحيح كنتسمعه وبصره وهكذاجيع قواه رصفاته فلما كان العالمظرفا مكانيالن استوىعليه ظهر بصورته سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال لون الماءلون انائه فعسل الاثر للظرف فى المظر وف وذلك لتعلم من عرف فتعلم انكما حكمت على معر وفك الابك فاعرفت سواك فاي لون كان للا ما مظهر الماء للبصر بحسب لون الاماء فكم من لاعسالم البانه كذا لان البصر أعطاه ذلك فله التجلي في كل صورة من صور الاواني من حيث ألوانها فلم يتقيد فى ذاته الماء والكن هكذا تراه وكذلك تؤنو فيه اشكال الظروف التى بظهر فيها وهوماء فيها كالهافان كان الوعاء مربعاطه رفي صورة التربيع أومخساظهر في صورة التخميس أومستديرا ظهر في صورة الاستدارة لان له السيلان فهو يسرى فى زوايا الاوعية ليظهر تشكلها فهوالذي حل الناظر بن امر يانه ان يحكموا عليه بحكم الاوعية فىاللون والسكل فن لم يره قط الافى وعاء حكم عليه بحكم الوعاء ومن رآه بسيطاغيرم كب علم ان ماظهر فيهمن الاشكالوالالوان اغماهومن أثرالاوعية فهوفى الاوعية كماهو فىغير وعاء بحده وحقيقته ولهذامازال عنمه اسم الماءفانه يدل عليه بحكم المطابقة فهذه الأوعيةله كالسبل فى الارض للسالك فيها فينسب السالك فى كل سبيل منها الى الهطالب غاية ذلك السبيل الذي سلك عليه فى أى صورة ماشاء ركبك من صوره فيكون هو الظاهر لا أنت لان الظهورالصورالاللعين فالعين غيب أبدا والصورشهادة أبدا عمانه لماخلق من كل شي زوجين بين لنا ان في أرض العالمنجدين تجدا تكون غابته أنت عندقوم ونجد عندهؤلاء القوم يكون غايته هوأعنى الحق وأماعند قوم آخرين

( ۲۱ - (فتوحات) - ثالث )

U

فالنجد الواحد تكون غابته أنتفى هو والنجد الآخر بكون غايته هو في أنت وأماعند قوم آخرين فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين هو والنجد الآخر تكون هوعين أنت والماعند قوم آخرين فيكون غاية النجدين هو وعين النجدين أنتوعين السالك هو وأماعند قوم آخرين فيكون غابة النجدين وعين النجدين وانهما عين اليدين وعمين السالك أنت وكلمن ذكرناه على صراط مستقيم فتعو يجالقوس للرمى عين صراطه المستقيم فلايزالون مختلفين الامن رحمر بك فازلنامن الخلاف لانهم قدخالفوا المختلفين ولذلك خلقهم فانعدى كل خلق ماخلق له فالكل طائع وانكان فيهم من ليس عطيع مع كونه طائعا ولما كان الاستواء صفة للحق على العرش وخلق الانسان علىصورته جعل لهمر كاسماه فلكاكاك العرش فلكافالفلك مستوى الانسان الكامل وجعل لمن هو دون الانسان الكامل مركاغير الفلكمن الانعام والخيل والبغال والجير ليستوى الانسان علىظهو رهذه المرا كبوشاركهم ف وكوبها الانسان الكامل فالكامل من الناس يستوى على كل مركوب وغير الكامل لايستوى على الفلك الابحكم التبعية لالعينه كاوردفي اليقين حين قال عليه السلام في عبسي عليه السلام لوازد اديقينا لمشي في الهواء يشبر الى اسراقه ومعاومان عيسى عليه السلامأ كثريقينامنا لامن الني صلى الته عليه وسلم ونحن عنى فى الهواء بحكم التبعية لمن نحن أمته صلى الله عليه وسلم لابأنا أكثر في اليقين من عيسى عليه السلام كما ان أمة عيسى عليه السلام قدمشت على الماء كامشي عليه السلام على الماء ولكن نعلم وان كان الامر في هذا في حقنا بحكم التبعية أن كل الامة مامشت في الهواء كمامشي محمد صلى الله عليه وسلم لانه لم بكن بعض أمته تابعا له في كل ماأ صربان يتبع فيه فن وفي بحق اتباعه كان له حكمه كاقال أدعوا الى الله على بصيرة أناومن انبعني وأبن المشي في الهواء في الشرف لمن يكون الحق سمعه وبصره فى الدو بعلى نوافل الخيرات المنتجة أوالمنتج ذلك الدوب عليها لحب اللة اياه والك الحبة أتتجت لهان يكون الحق سمعه وبصره فهذامعني قولنا بحكم التبعية لماأم بهونهى عنه لامن كونناأ مة له فقط بل من المجموع وهواتباع خاص لانهني معين خاص دون غيره فيورث اتباعشر يعته بالعمل مايكون عليه من أحوال رسول تلك الئس يعة وهذه عناية من الله تعالى فان أمة كل ني لا تطيق حال نبيها اذلوا طاقته لكانت مثلاله فتستقل بالامر دونه حسنة فلهأجوها وأجرمن عمسل بهافله الزيادة عابههم بمماله من أجوها الزائد على أجو العاملين بهاوايس لهم ذلك الاجو الخاص به فلا يلحقونه أبداني ذلك المقام فهم تابعون له دنيا وآخرة وكشفا والرسل عليهم السلام منهم ظهرت السنن فلا تزال أعهم أنباعا لهم أبدا \* واعلم أن الله تعالى لما كان له مطلق الوجود ولم يكن له تقييد مانع من تقييد بل له التقييد ات كلهافهومطلق التقييد لابحكم عليسه تقييد دون تقييد فافهم معنى نسبة الاطلاق اليهومن كان وجوده بهمذه النسبة فاداطلاق النسب فليست نسبة بهأولى من نسبة فما كفر من كفر الابتخصيص النسب مثل قول المهود والنصارى عن أنفسمهم دون غيرهم من أهل الملل والنحل نحن أبناء اللهوأ حباؤه فاذوقد انتسبوا اليمه كانوا يعمون النسبة وانكانتخطأ فىنفس الامرفقال لهم اللةفلم يعسذبكم بذنو بكم بلأنتم بشر بمنخلق يقول تعالى النسبة واحدة فلمخصصتم نفوسكم بهادون هؤلاء وان أخطأتم فى نفس الامر فحطؤ كممن عموم النسبة أقل من خطشكم من خصوصها فان ذلك تحكم على الله من غير برهان واماطائفة أخرى فعاوا لله مايكر هون فقالوا الملائكة بنات الله فكمواعليه بإنه اصطفى البنات على البنين فتوجه عليهم الحكم بالانكار في حكمهم مع كونهم يكرهون ذلك لنفوسهم مع كونهم م يقولون في الشركاء مانعبدهم الاليقر بونا الى اللة زلني مع كونهم جعاوالله جزامن عباده فلوأضافوا الكل اليملم بكن ذلك من الكفر الظاهر بل يكون الحكم في يحكم مانسبو افان وقعت النسبة العاتة للخلق بكونهم عبيداسعدواوان وقعت بالنبؤة طولبوا بماقصدوافان استندوافي ذلك الىخبراطي سلموابل سمعدوا مسل قوله لوأرادالله أن يتخذوادا الاصطغى فأجاز التبنى بلفيه رائحة من كون جبريل تمثل لريم بشراسوا وقدوصف الحق تعالى نفسه بالنحول في الصوروا جرى أحكامها عليه وهو علم يومى السه لاجل الاعمان ولايفشي في



العموم لمايسبق الى النفوس من ذلك و بق تعلق الاصطفاء بمن بتعلق هل بالصاحبة فيكون من باب التجلي في الصور فيكوعين الصورتين لانهقال لوأردنا ان تتخذ لهوا يعنى الواد لاتخد ناهمن لدناوماله ظهور الامن الصاحبة التيهي الام فيكون الاصطفاء في حق الصاحبة وهي من لدنه في اخرج عن نفسه كما ان آدم عليه السلام ماخرج عن نفسه في صاحبته فمانكح الامن هوجزءمنسه بدو بالجموع يكون نفسمه فهو قوله من لدناوجاء بحرف لوفدل على الامتناع فلم ماجاءعلى لسان الرسل فى الكتب أوفى الوجى فان كان استنادهم الى كشف الحي واطلاع فى ذلك فهم تحت حكم ما اطلعواولاعف رالقلدة في ذلك لان فيهم الاهلية للاطلاع بحكم النشأة فان لها استعداداعات اوهو الاستعداد للاطلاع وان تفاضل الاطلاع فذلك لاستعداد آخر خاص غير الاستعداد العام فأهل الجبراذا استمسكوا بالخبرسعدوا وان اخطؤوافى التأويل ولم يصادفوا العلم فلهم ثواب الاجتهادوان أصابوافهو المقصود فنهم من هوعلى بينةمن ربه بإصابته ومنهم من لبس على يينة من وبه وهومصب في نفس الامروكل من له مقسك المي فهوناج وأمامن كفر بالكل فذلك غاية العمى (وصل) فى التحضيض الكونى وهو سر جعله الله فى عباده العامة والسالكين فى هذا الطريق وأما الخاصة فلايقع منهم ذلك أبدالانه لبس بنعت المي الاانه جاءمن الله فها يرجع الى الكون لافها يرجع اليه سبحانه مثل قوله لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء وإما أداة لوفهي الهية وتتضمن معني التحضيض وقداتصف بماخاصة اللةفق لرسول اللهصلى اللة عليه وسلم لواستقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الحدى ولجعلنها عمرة واسكني سقت الهدى فلا يحل منى حوام حتى يبلغ الهدى محله فرائحة التحضيض في لوهوما يفهم منه كأنه قال لنفسه هلاأ حرمت بعمرة ولايقع التحضيض من الخواص أبدا الافها شغاوابه نفوسهم من الافعال التي ترضى الله فيبد ولهم فى الى زمان رضى الله في فعل ماهو أتم وأعلى من الاوّل اما في جناب الله أوفى حق نفسه أوفى حق الغبر رفقا بهم وشفقة علبهم لايقع منهم على جهة الاعتراض على الله بأن يقولوا هلافعل الله كداعوضامن فعله كداهد الابتصورمن الخواص أبدافانه سوءأدب عاللة تعالى وترجيح تدبيركوني على تدبيرالمي وماوصف الحق نفسمه بأنه بدبرالامر الاأن يعرفنا انه ماعمل شيأ الاما تقتضيه حكمة الوجود وأنهأ نزلهموضعه الذى لولم ينزله فيه لم بوف الحسكمة حقها وهو الذي أعطى كل شئ خلقه ولذلك لا يمكن ان يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر اليه فوضعه في اللسان بل في جيع الالسنة ابتلاء لعباده وتحصال يحتنيه أهل العناية فيتميزوا بذلك عن غيرهم واعلمان الاختصاص الالمي الذي يعطى السمادة غبرالاختصاص الالهي الذي يعطى كال الصورة وقد يجتمعان أعنى الاختصاصين فى حق بعض الاشخصاص فالاختصاص الذي يعطى السعادة هوالاختصاص بالايمان والعصمة من المخالفة أو بموت عقيب توبة والاختصاص الذي يعطى كال الصورة هوالذي لا يعطى الانفوذ الاقتمدار والتحكم في العالم بالهمة والحس والكامل من رزق الاختصاصين وأقوى التأثير تأثير من يغضب الله كقوم فرعون حيث قال تعالى فيهم فاما آسفونا انتقمنا منهم أى أغضبو ناوللة سبحانه نفوذ الاقتدار فانتقم منهم ليجعلهم عبرة للاكنرين وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكوفى لانه قال آسفونا ألاترى الى عافر عون في قوله فالولاالتي عليه أسورة من ذهب يقول فلووهو حوف تحضيض أعطى يعني موسى نفوذ الاقتدار فيناحتي لاننازعه ونسمع له ونطيع لان البيدين محل القدرة والأسورة وهوشكل محيط من ذهب أكل ما يتحلى به من المعادن ونفوذ الاقتسدار من الاختصاص الالهي يقول لقومه ف أعطى ذلك موسى والذى يدلك على ماقلناه ان فرعون أرادهذا المعنى فى هذا القول أنه جاء بأو بعده وهى وفعطف بالمناسب فقال أوجاءمه مالملائكة مقبترنين لعلمه بأن قومه يعلمون ان الملائكة لوجاءت لانفادوا الى موسى طوعا وكرها بقول فرعون فلم يكن لموسى عليه السلام نفوذ اقتدار في حتى أرجع الى قوله من نفسي بأمر ضروري لانقسد رعلى دفعه فترجعوا الى قوله لرجوعي ولاجاءمعه من يقطع باقتدارهم فاستحف قومه أي لطف معة اهم بالنظر فها قاله لهم فلما عِمل فيهم هذا جلهم على مَد قيق النظر في ذلك ولم يكن لهم هذه الحالة قبل ذك فأطاعوه ظاهر ابالقهر الظاهر لانه في



مدوا

عليخف وبرجى وباطناع انظر وافيه عماقاله إطم فاما أخذقاه بهم بالكلية اليه ولريدى للة فيهم نصيب يعصمهمأ غصبوا اللة فغضب فانتقم فكان حكمهم في نفس الامر خلاف حكم فرعون في نفسيه فانه علم صدق موسى علم مالسلام وعلم حكماللة في ظاهره بماصدرمنه وحكم الله في بالهنسه بما كان يعتقده من صدق موسى فهادعاهم البسه وكان ظهور إيمانه المفرر في باطنه عندالله مخصوصا بزمان مؤقت لايكون الافيمو بحالة غاصة فظهر بالإيمان لماجاء زمانه وحاله فغرق قومهآ يةونجافرعون ببدنه دون قومه عندظهورا بمانهآبة فنرحة الله بعباده أن قال فاليوم ننجيك ببدنك يعنى دون قومك لتكون لمن خلفك آيةأى عــــلامة لمن آمن بالله ان ينجيه الله بــــــدنه أى بظاهرِه فان باطنـــــه لم يزل محفوظا بالنجاةمن الشرك لان العم أقوى الموانع فسؤى الله في الغرق بينهم وتفرقا في الحسكم فجعلهم سلفاومثلا للدُّ خوين يعني الاممالذين يأتون من بعدهم وخص فرعون بأن تكون نجامه آية لمن رجع الى الله بالنجاة ولما كان الاختصاص الالهي الكامل في الجع بين السعادة والصورة كان الكال للؤمن بالخلافة في المكان الذي من شأنه ان يظهر فيمه كالالصورةمن نفوذالاقت دارعندالاغضاب وليست الجنة بمحل طنده الصفة فليست بدار خلافة بلهي دارولاية يحكوم على صاحب الك الولاية بأمر لا يتعد اه ولا تعطى نشأته ان يقبل سواه حتى لو كان فيها تقدير امن شأنهان بغضب ماقبل صاحب الولاية صفة الغضب لانه على مزاج خاص مخلاف نشأة الدنيا ولهذا قال انى جاعل فى الارض خليف وليقل فالعالم ولولم تعترض الملائكة ما ابتليت بالسيجود فكانهما ابتاوا بهعن اغضاب دقيق خفي لايشعر بهالاالراسخون فى العلم وهكذا كل انتقام الهي يقع بالعالملا يكون الابعدا غضاب لان الله خلتي العالم بالرحمة وليسمن شأنها الانتقام كاان الغضمن شائه الانتقام كنه أعنى الغضب على طبقات فيظهر الانتقام على ميزانه من غبرؤ يادة ولانقصان ولايقع الانتقام أبدا الانطهيرالمن كان منه الاغضاب فلذلك لايكون الانتقام الىغيرنهاية بل ينتهى الحكم بهالى أجل مسمى عندالله وتعقبه الرحة بهلان لها الحكم الابدى الذي لايتناهي ومن جعل بالهلماذ كرناه ودقق النظرفي مرأى علما كبيرا الهيامن سريان المدل في الحسكم الالهي وشمول الفضل وسبق الرحة الغض وان الحق بجري في حكمه بماهي الحقائق عليه اذالحقائق لانتبدللانفسيها ولاتتحول فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التيجاء بها الحق على اسان المترجم لقوم بتفكرون ولقوم يعقلون لبست لف يرهذا الصنف فحافظ على تعصيل معرفة الاغضاب على غاية الاستقصاء حتى تجتنبه فأنهمن علم الاسرار مايعرفه كل أحدوهو كان علم حذيفة بن العمان صاحب رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولهذا كان أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم يسمونه صاحب السعر لعامه مهذاالعلم ولبس فهايمنعاللة أولياءهمن العلم بهفى حقهمأ نفع من هذاالعلم ومارأ بتأحسداله فيهذوق ولاسمعت عن أحدمن أهل اللة تعالى بعد حديقة من ظهر عليه حكم هذا العلم وهوعصمة خفية تكادلا يشعر صاحبها بها ومانى الكشفأ تممنه ولابرزق الة هذاالعلم الاللادباءأهل المراقبة فانهم يأخذون الاشياء يحكم المطابقة والمناسبة بين الرب والمربوب والخالق والخاوق ولا يحكم عليهم حاكم الامكان والجواز لانه ليس له في هذه الحضرة قدم ولاعين أعنى الامكان وهذامقام وراءطور العقل لان العقل يحكم في مثل هذا بالامكان والاحرفي نفسه أبس كذلك ولكن اذانسهده قبله واذا فيكر فيه أدخله تحت الامكان ﴿ وَيَحْتَصَ هَذَا المَهْرَا العَالِمُ العَامِ الْأَيْمَامُ وَالْرَمُوزُ وَالْالْغَازُ وَالْأَسْرَارُ وفيه علم الحروف المركبة التي هي الكامة وفيه علم الانوار وما يختص به عالم الشهادة، بن الشهود وفيه علم الجعل وفيه علم الجع والتفصيل وفيهعلم منازل العاوف الاسهاء الالهية وأحكامها وفيه علم الاعجاز وفيه علم التقر يروفيه علم نتائج الجهل وهوأمرعدي فكيف بكون لهحكم وجودي وفيه علمقا بلة الاقتدار بالاقتدار وفيه علم سريان وجود الحقى فى العالم وطذاماأنكره أحدوانما وقع الغلط من طلب الماهية فأذى الى الاختلاف فيه الذي ظهر في العالم وفيه علم ما يختص بهالحق تعالى لنفسهمن غيرأن بكون له حكم في العالم وفيه علم الشر الع كلها وأنها بالجمل ولهذا تجرى الى أمد وغاينها محكم الحق جانى القيامة فى الفريقين فاذا عمرت الداران وانقضى أمدالعقو بة انتشر حكم الرحة وفيد علم الشفع والوتو وتقد معلمالز وجعلى الفرد وعلم الحامل والمحمول وعلم شمول النعمق لبلاياوالرزاياوالامور المؤلمة وفيه علم نغي الطاقة





الكونيةوردهاالىاللةوفيه علرقسمة العالم بين اللةو بين العالم وماهوعالم للة وعالم للعالم وصفة من بعلم هـ نداعن لايعامه والعالم بههل بجب عليه ستره أو يعطى ستره الذائه وعلم المحاكمات وتفاضل الناس فيها وعلم الطالبات الالهية متى تكون وللأذا تؤلوع السبب الذي يردا لخاق كلهم الى الشبئة الالحية وهل هورجو ع عن علم أورجو ع عن قهر وعلم الفرق بين علم التقليد وعلم النظر وهل ماير بط عليه المقاد يكون فى حقه عاما أم لاو علم حكم السابقة على العالم بنقيض ما يعطيه علمه وعلم المواقب على الاطلاق وهل يع أثرهافي الحال للعالم بهاأم لا وعلم الفترات وماحكم أصحابها وعلم الاشراف وماهووهل فى العالم شريف وأشرف أم لامفان إذ في العالم واذا وقعت المفاضلة بلهى واقعة هليؤل الناظرفيها الحالنساوي فيكون كلمفضول يفصل على من فضل عليه وهذا مذهب جماعة منهمأ بوالقاسم بن قدي صاحب خلع النعلين وفيه علم الحكمة عاجعل اللةفي العالم من الاختلاف وفيه علم السبب الذي لاجله لزم الشيطان الانسان وقول النبى صلى الله عليه ؤسل ان الله أعانه عليه فأسلم وفيه علم حكم من التبس عليه الباطل بالحق وفيه علم الكشف فأنه ليس لخلوق اقتدار على شئ وأن السكل بيداللة وهوعلم الحيرة من أجل التكليف و قوعه على من ليس له من الامرشئ وفيه عل أوالاسباب الالهية في المسببات هل هوذاتي أوجعل الحي وفيه علم الاغتباط بما يعطيه التبحلي الالحي والاعتصام به وفيه علم التوحيد النبوى وفيه علم الحب التي تمنع من حكم العلم في العالم مع وجود علمه عنده وفيه علم قبول الرجعة الى الله عندرؤية البأس وحلول العذاب وانذلك نافع طمف الأخوة وان لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا ومااختص قوم يونس الابالكشف عنهم فى الحياة الدنياعند رجعتهم فيكون معنى قوله فلربك ينفعهم ابحمائهم لممارأ وابأسنا يعنى فالدنيافان التبقول وأخذناهم بالعذاب العلهم رجعون فالراجع معنزول العذاب به مقبول رجوعه لانه أفي بما أرجى منه بقوله لعلهم يرجعون وفيه علم أسرار الحق فى العالم وظهور العالم بصورة الحق ومنزلته وفيه علم عموم الولاية فى كل نوع وما بنقضي منها و مالا ينقضي وفيه علم الاضافات الالهية هل هي على طريق النشر يف أو على طريق الابتلاء أومنها مايكون تشريفا ومنها مايكون ابتلاء وفيه علم مرتبة من جع بين الظاهر والباطن عن لم يجمع وفيه علم حكمة الاستنادالي الوسائط هل هوعلى طريق الابتلاء أوالمقصود بهتشر بف الوسائط وفيه علم اقامة الجبة الالهية على المنازيين وحكمهن لمينازع وأعترف بالحق لاهله وفيه علم الاحاطة الاطمية بالذات وفيه علم الزيادات هل هي بأن يؤخف من زيدماعند أو بعض ماعنده فيعطى عمرا أوهى زيادات بامجاد معدوم أوهل منهاماهوا مجادمع دوم ومنهاماهو عن انتقال من شخص الى شخص وفيــه علم ما يختص به الله من العلوم وعلم ما بختص به الكون من العلوم بما لا يجوز فى العقل أن يكون ذلك حكالة وهل حكمه في الشرع كاهو حكمه في العقل أم لا وهو علم الاذواق بالحواس وفي علم مانبالشفعاء وعلم صفتهمااتي بهايملكون الشفاعة فهذابعض علوم هذاالمنزل واللة يقول الحق وهو بهدى السبيل انتهى السفر الثانى والعشرون

## ه ( بسمالله الرحمن الرحيم )ه

الباب الثانى والاربعون و ألثانة فى معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار يحمعها حضرة واحدة من حضرات الوحى وهومن الحضرة الموسو به الاثمة أسرار وسران بعدها م مريد وعدام وقددر وسران قول شرطه فى حياة من مه يقول الشئ كن بحكمة فاطس فسيمان من لاشئ بدرك كنهه مه هو الاثل المنعوت أيضا با خر

قال تعالى ليس كمثله شئ فنفي ثم قال وهوالسميع البصرفأ ثبت والآبة تقتضى عموم الاثبات في عين النفي وفيا بعده اذا جعلت السكاف الصفة ويؤيده في النظر الخبر وهوقوله عايد الصلاة والسلام ان الله خاق آدم على صورته ونفي عنائلته في حال اقصافه بهدند الوصف فورد الشرع بأنه اذابو يع لخليفة بن سواء كان في خلافته عام الخلافة أومقصورا

177

على طائفة مخصوصة يقتل الآخرمنهما فلاتمائل في تلك الطائفة أو في العموم يحسب ما يعطيه الوقت فاولاحكم الارادة وجوداو تقدير الماأمر بقتل الآخر والقتل زوال من صفة الحكم فزل أنت يبقي هو فانك الآخر فان قال بعض العارفين فالاول هناليس بخليفة قلناهو خليفة حقاعن أمرالهي ونهيي عن المشاركة فماأمر بهمن خلافت عنك فقالرب المشرق والمغرب لااله الاهوفاتخذه وكيلا والوكيل بلاشك خليفة الموكل فباوكله فيهوقال أن لاتتخذوامن دونى وكيلا فنهىأن تتخذوكيلاغيره فكونه الهاماهوكونه وكيلاونحن انماز كالمنافى الوكالةوهي الخلافةوفى الوكيل وهوالخليفة كماينظر باعتبارآخ قولهانا وأنفقوا بماجعلكم مستخلفين فيه فلناالانفاق بحكم الخسلافة والانفاق ملك لناوالانفاق تصرف فجعلناه عن أمر ه وكيلاعنا في الانفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعلم من مواضع التصرف مالانعلمه فهوالمالك وهوالخليفة فماميزالله المرانب وأبانهالنا وظهر بأسمائه فيأعيانها وتجلى لنافيها الالننزله في كل مرتبة رأبناه نزل فيها فنحكم عليه بماحكم به على نفسه وهذا هوأتم العلم بالله أن نعامه به لا بنظر ناولا بانز الناتعالى الله الخالق أن يحكم عليه بماخلق دون أن يظهر له فهاحكم به عليه فيكون هوالحاكم على نفسه لاأنا وهذامعني قول العلماءان الحق لايسمي الابماسمي به نفسه اتمافي كتابه أوعلى لسان رسوله من كونه مترجماعنه فن أقامه الله في مقام الترجمة عنه بارتفاع الوسائط أو بواسطة الارواح النور ية وجاءباسم سماه به فلناأن نسميه بذلك الاسم وسواء كان المترجم مشرعا لنا أوغ يرمشر علايشة رط في ذلك الاالترجة عنه حتى لا يحكم عليه الابه فأنه القائل تعالى ان تتقوا الله يجعل كم فرقاناتم يزون بهوتفر قون بين ماينبغي لهوماينبغي المم فيعطى كل ذى حق حقمه فله المقالم دوله الفتح بهاودونها ولناالفتح بها وماهى لنا بلهي بيده وماكان بيده فلبس يخرج عنده لانه مائم الىأبن فهوالمعطى والآخدلان الصدقة تقع بيدالرحن واعلمان الوجى الالهي انماينزل من مقام العزة الاحمى ولهذالا يكون بالا كنساب لأنه لايوصل الىذلك المقام بالتعسمل ولو وصل اليه بالتعمل لم يتصف بالعزة فينزل الوجى لنرتيب الاءو رالتي تقتضيها حكمة الوجود ولوكان من عند غـ برالله لوجـ دوافيـه اختـ لافا كثير ايخالف ترتبب حكمة الوجود وليس الامن الله فهو فى غاية الاحكام والانقان الذى لا يمكن غرره فليس فى الامكان أبدع من هذا العالم لانه أعطاه خلف وأنزله فىمغزلتمه التي يستحقها فانظرهذه الفؤة الالهية التي أعطاهاالله لمن أنزل عليه الوجى الذي لوأنزل على جبل لرأيته خاشمعا متصدتما من خشية الله فانهم علمواقدرمن أنزله فرزقهم اللهمن الفوة مايطيقون بهحمل ذلك الجلال فأذا سمعوافى اللة مابخالف ماتجلى لهم فيسه تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداا ان دعوا للرجن ولداوقد سمع ذلك أهل الله ورسله وماجري عليهم شئ من ذلك لما أعطاهم من قوة العلم اذلا أقوى من العلم فتجلى لهم في قوله لوأرادالله ان يتخذولد اولوأردناان تتخذ لهو الاتخذ ناهمن لدنا فعلم أهدل الله من رسول ونبي وولى مالم تعلمه السموات والارض والجبال من الله فانتج طمهذ االعلم بالله قوة في نفوسهم حلوابها ماسمعوه من قول من قال ان المسيح ابن الله وان عزير البن الله ولم بتزلز لواولونزل ذلك على من ليست له هذه القوة الذاب في عينه لعظيم ماجاءه فانظر ماأ كنف عجاب من اعتقدأن لله ولداوماأ شدعماه عن الحقائق ومامر على في التجلي الالمي أمرحبرني وأضعف قوتى أشدمن قول الملائكة ربناوسعت كلشئ رحة وعاما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجيم والله يقول ماعلى المحسنين من سبيل وأي احسان أعظم عن ثاب واتبع سبيله وقول نوح وهومن الكمل من أهل الله ولن دخل بيتي مؤمنافهندا كائنه أبقي شيأ فانه ماطلب المغفرة الاللمؤمن ولم بذكرا أبباع سبيل الله لان المؤمن فديكون مخالفأ مراللة ونهيه واللة يقول للمسرفين على أنفسهم ان اللة يغفر الذنوب جيعا فهذا الصنف من الملائكة فاموا فى مقام الادب فسم عايمهم مهذا القول إيثار اللجناب الألهى على الخلق ولهذا فدَّموا وأخر واوماأ خبرالله عنهم في فوله قبل هذا الدعاء وسعت كل شئ رحة وعلما ففيه روائع طلب المغفر ةللمسيئين وأخر واأيضاً قوطهم وقهم السيئات أن تقوم بهم فانه أتم فى العناية ومن تق السيئات يومئذ أي يوم تقيه فقدر حته وهو قوطم وسعت كل شئ رحة فجاء ماذكروه فى الوسط بين هذين كانه إيشار للجناب الالهي كايقول النبي صلى الله عليه وسلم فى القيامة سحقا سحقا وماعلق الله



المفرة

المغفرة الابالذنب حيث علقهاو قالءن صنف آخر من الملائكة انهم يستغفرون لمن فى الارض فأنزل هؤلاء المغفرة موضعها ماقالوامثل ماقال ذلك الصنف الآخر الذي حكى الله عنهم انهم يستغفرون للذين آمنوا فتنتوعت مشار بهمكما قالوا ومامنا الاله مقام معلوم والولى الكامل يدعو التقبيل مقام ولسان والرسل تقف عند ماأوجى به اليهاوهم كثيرون وفديوسى الى بعضهم مالا يوسى الى غيره والحمدى يجمع عرتبته جيع ما تفرق في الرسل من الدعاء به فهو مطلق الدعاء بكل لسان لانه مأمور بالايمان بالرسل وبماأنزل البهم فاوقف الولى الحمدي مع وسي خاص الافي الحركم بالحسلال والحرمة وأمافى الدعاء وماسكت عنه ولم ينزل فيهشي في شرع محدصلي الله عليه وسلم يؤذن يتركه فلا يتركه اذا نزل به وسحى على نبى من الانبياء عليهم السلام رسولاكان أوغير رسول ثم اعلم انه من رجة الله بعياده ان جعل حكم مااختلفوا فيه الى الله فذأ خذهذا من جهة علم الرسوم ان ننظر مااختلفوا فيه وتنازعوا فان كان للة أولرسوله حكم فيه يعضد قول احدالخالفين جعلنا الحق بيده فأنأأمر ناأن تنازعنافى شئ أن ترده الى الله ورسوله أن كنامؤمنين فأن كناعالمين عن يدعوعلى بصبرة وعلى بينةمن ربنافنحكم في المسئلة بالعم وهو ردّالي الله تعالى من غسيرطر يق الاعمان وليس لنما العدول عنه ألبته هذا حدعل الرسم وأماعل الحقيقة فان الختلفين حكمهم الى اللة أى حكم ظهور الاختلاف فيهم الى الله من حيث ان الاسهاء الاطية هي سبب الاختسلاف ولاسهاأسهاء التقابل يؤ بدذلك قوله في مشل هذاذا حماللة ربي لاندليس غيرأ سمائه فأنه القائل قل ادعوا اللة أوادعوا الرجن ولم يقل بالله ولابالرجن فحمل الاسم عين المسمى هناكم جعله في موضع آخر غير المسمى فاساقال ذلكم الله ربي والاشارة بذاالي الله المذكر وفي قوله ف كمه الى الله فاولم يكن عناالاسم عين المسمى في قوله الله لم يصبح قوله ر في والخلاف ظهر في الاسهاء الالهية فظهر حكم الله في العالم به فيحكم على الخلاف الواقع في العالم بأنه عين حكم الله ظهر في صورة الخالفين ﴿ وصل ﴾ في الاجوروهي الحقوق التي تطلبها الاعمال مخصوصة وهي حكم سارفي القديم والحدث فكل من عمل عملالغيره استحق عليه أجوا والاجو رعلى قسمين معنوية وحسية فاذااستأجرأ حدأ حداعلي عمل مامن الاعمال فعمله فقداستوجب بهالعاسل حقاعلي المعمول لهوهو المسمى أجرا ووجبعلى المعمول لهأداءذلك الحق وايصاله اليه والمؤجو مخبر في استعمال الاجير في الظاهر مضطرفي الباطن والاجير مخبر في قبول الاستعال في بعض الاعمال مقهور في بعض الاعمال وحكم الخيار ماز العنه لان له ان لا يقبل ان شاء وان يقبل ان شاءفهو مخير في الظاهر مضطرفي الباطن كالمؤجر لهسواء فأوّل أجيرظهر في الوجو دعن افتقار الممكن الى الإبجادوهوعمل الوجود في المكن حتى يظهر عينه من واجب الوجودهو واجب الوجود فقال المكن للواجب في حال عدمه أريدأن أستعملك في ظهور عني فالايجادهو العمل والوجودهو المعمول والموجودهو الذي ظهر فيسه صورة العمل فسكل معمر لمعدوم قبل عمله فقال له الحق فلي عليك حق ان أنافعات لك ذلك وأظهر تك وهـ ندا الحق هو المسمى أجواوالذى طلب المؤجومن المؤجر يسمى اجارة والمؤجر مخير فى نفسه ابتداء فى تعيين الاجوفان شاءعسين له مايعطيه على ذلك العمل وان شاء جعل التعيين للؤجر والمؤجر مخير في قبول ماعينه المؤجر ان كان عين له ميا أورده والنترع المؤج بالعمل من نفسه وقال لا تغيذ على ذلك أجرافله ذلك ولكن لا يزول حكم القيمة من ذلك العمللان العمل بذانه هوالذي يعبن الاجر بقيمته فان شاء العامل أخذه وان شاءتركه ولايسقط حكم العمل ان أجره كذا وهذه مسئلة عيبة تدور بين اختمار واضطرار في المؤج والمؤج وكل واحد مجبور في اختماره غيران الحق لايوصف بالجر والمكن يوصف الجبرمع عامنا انهما يبدل القول الديه والايخرج عن عمل ماسبق فى علمه ان يعمله وعن ترك ماسبق فى علمه ان يتركه وليس الجبرسوى هـ ناغ يرأن هناعين الذي يجبره هوعين الجبور اذماجبره الاعلمه وعلمه صفته وصفته ذاته والجبر في المكن ان يجبره غيره لاعينه ولورام خلاف ماجبرعايه لم يستطع فهو مجبورعن قهر مخسير بالنظرالى ذاته وفى الاول جبر بالنظر الى ذاته يخير بالنظر الى العمل من حيث المعمول له فانفق المكن مع الواجب الوجودأنهان علفيه الايجاد وظهرت عينه الهيستحق عليه أى على المكن فى ذلك ان يميده ولايشرك بعشياوان يشكره على مافعل معهمن اعطائه إلو جود بالثناء عليه بالتسبيح بحمده فقبل المكن ذلك فأوجده الحق سبحانه فاسا



انظر

رلن

33

ن

أوجده طلب منهما استحق عليه من الاج في ذلك ولم بعل نفسه في ايجاده متبرعافقال له اعبدني وسبح بحمدي فسبعه وعبده جيع ماأوجدهمن للمكأت ووفاهأجرهماء بمابعض الناس فلربوفه أجوماأ وجدهله فتعينت عايبه مطالبة العامل وتعين على الحكم العدل ان بحكم على المعمول له بأداء الاج الذي وقع الاتفاق عليه وسرى حكم هذه الاجازة فى جيع المكنات لان الاعمال تطابها بذاتها ولهذا اذا تبرع العامل وترك الأجولايزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمةهذا العملكذاوكذاسواءأخذالعامل أجره أولم يأخذه وسواءقدره ابتداءأ ولم يقدره فان صورة العمل تحفظ قيمة الأجر وقدأ خبراللةعن نفسه انه داخل تحت حكم هذه الحقوق وكيف لا بكون ذلك وهوالحكيم مرأب الاشياء مراتبها فنهامالم نعرفه حتى عرفنا بهمذل قوله وكان حقاعلينا نصرالمؤمنين فالنصرأ جوالايمان لذاته ولكن يقتضيه المؤمن وهوالذى صفته الايمان وهو سبحانه وفي فلابدتمن نصر الايمان ولايظهر ذلك الافي المؤمن والمؤمن لايتبعض فيهالايمان فأعلرذلك وكلمن تبعض فيمالايمان لاجل تعدادالامورالني يوءمن بهافاتمن المؤمن ببعضها وكفر ببعضها فليس بؤمن فاخذل الامن ابس مؤمن فان الايمان حكمه أن يعرولا يخص فلمالم يكن له وجود عين في الشخص لم يجب نصره على الله فأذاظهر الكافر على المؤمن في صورة الحسكم الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وانماالذي يقابله لماولى واخلي لهموضعه ظهر فيمه المكافر وهمذاليس بنصر الامع وقوف الخصم فيغلبه بالحجة ومماأ وجب الحق من ذلك على نفسه أيضا أعني من الاجوالرحمة فجعلها أجواعلى نفسه واجبالمن ناب من بعد ماعمل من السوءوأ صلح عمله وقد يتبرع متبرع بأجر يتحمله لعامل عمل لغيره عملالم بعمله لحذا المتبرع مثل قوله في الظلوم اذاعفا عمن ظامه ولم يؤاخذ وبمااستحق عليه وأصلح فأجره على الله وكان ينبغي أن يكون أجره على من تركت مطالبته بجنابته فنعمل اللة ذلك الاجرعنه ابقاءعلى السيءورجة به فلابيق للمظلوم عليه حق يطالبه به ولما كان العمل يطلب الاجر بذأته ويعودذلك على العامل واداء الرسائل عمل من المؤدى لان المرسل استعمله في اداء رسالتملن أرسله اليه فوجب أجره عليه لان المرسل اليعما استعمله حتى يجب عليه أجوه وطذا قالت الرسل لاعهاعن أمر اللة تعريفا للام يماهو الامرعلية قل مااسئل كم عليه من أجران أجرى الاعلى الله فذ كروا استحقاق الاجرعلى من يستعملهم ولم يقولواذلك الاعن أمره فأنه قال لكل رسول قل مااسدا كجعليه من أجروا ختص محمد صلى الله عليه وسلم بفضيلة لم بنالها غيره عاد فضلها على أمت ورجع حكمه صلى اللة عليه وسلم الى حكم الرسل فبله في ابقاءاً جو معلى الله فأمر ه الحق أن يأخذاً جو ه الذي له على رسالته من أمته وهوأن يودوا قرابته فقالله قل لااسألكم عليه أجرا أي على تبليغ ماجئت به اليكم الاالمودة في القربي فتمين على أمته اداءماأ وجب الله عليهم من أجرالتبليغ فوجب عليهم حب قرابته صلى الله عليه وسلروا هل بيته وجعله باسم المودة وهي النبوت في المحبة فلماجعل لهذلك ولم بقل انه لبس له أجرعلي الله ولا انه يقي له أجرعلي الله وذلك ليجدد له النع بتمر يفه مايسر به فقيل له بعد هذا قل لامتك آمر اما قاله رسول لامت قل ماسئلت كمن أج فهو لكم ان أجرى الاعلى الله فالسقط الاجرعن أمته في مودتهم للقربي وانحار دذلك الاجو بعد تعينه عليهم فعاد ذلك الاجرعابهم الذيكان يستحقه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فيعو دفضل الموة على أهل المودة فما يدري أحد مالاهل المودة في قداية رسول اللهصلي اللة عليه وسلم من الاجر الااللة ولكن أهل القربي منهم ولهذاجاء بالقربي ولم يجيئ بالقرابة فانه لافرق بين عقيل فى القرابة النسبية و بين على فانهما ابناعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسب فعلى جع بين القرفي والقرابة فوددنامن قرابته صلىالته عليه وسلم القربى منهم وهما لمؤمنون ولذلك فرق عمروضي الله عنب بين من هو أقرب قرابة وأقرب قربى وهوعربى نزل القرآن بلسانه فلولاما فى ذلك فرقان فى لسانهم واصطلاحهم ما فرق عمر الأن القربى والقرابة وانظر ذلك فى القرآن في المعانم في قوله تعالى قان بته خسه وللرسول ولذي القربي وليسو االا المؤمنين من الفرابة فجاء بلفظا قريى دون لفظ القرابة فان القرابة اذالم يكن لهم قربي الايمان لاحظ لهم في ذلك ولافي المرات وهوقول الني صلى اللة عليه وسلم يوم دخل مكة ما ترك لناعقيل من دار لانه الذي ورث أباه دون على لايمـان على وكـف عقيل وقال تعالى لانجدة ومايؤمنون باللة واليوم الآخر يوادون منحاذ اللة ورسوله ولوكانوا آباءهم أوابناءهم



أواخوانهم أوعشيرتهم فلوكان المودة فى القربى التي سألها رسول اللةصلي اللة عليه وسلم مناير يدبه القرابة مانفاها الخق عنها في أوله يوادون من حاداللة ورسوله ولو كانوا قرابتهم فعاسنا ان المودة في القربي انها في أهل الاعمان منهم وهم الاقر بون الى الله فتميز صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل عليهم السلام عاأعطى الله لامتعف مودتهم فى التوبى وعيزت أمته على سائر الام عالهامن الفضل في ذلك لان الفضل الزيادة و بالزيادة كانت خيراً مة أخرجت المناس أمة عجد صلى التقعليه وسداروان كانتكل أمة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكرويؤمنون بالته فصتهده الامة بامورام بخص بهاامةمن الامم ولهاأ جورعلي ماخصت بهمن الاعمال بمالم يستعمل فيهاغ يرهم من الام فتميزوا بذلك يوم القيامة وظهر فضلهم فالاجور مترددة ببن الحق والخلق للحق أجرعلى خلقه لأعمال عملها لهم وللخلق أجرعلى الله لاعمال إعماوها لهولاعمال عمادها النخلق رعاية البحق كالعفومن العافين عن الناس والنخلق أجوعلى الخلق بتشريع الحق وحكمه فحذاك والذي يؤل اليمه الامرفي هذه المسئلة ان الاجور تترددما بين الحق والحق ليس للخلق ف ذلك دخول الاانهم طريق لظهورهنده الاجور لولاوجد الخلق فى ذلك لم يظهر للاجارة حكم ولاللاج عين ولذلك كان الاجوجؤاء وفاقالان للؤجوحق والمؤجوحق اذلاعامل الاخالق العمل وهوالحق والخلق عمر ل وفيهظهور العمل فلذلك زاحم وأدخل نفسه فحاذلك وأقر والحق على هذه الزاحة وقبلها فن الخاتى من علاذلك ومنهم من جهله وهذا المنزل يتسع المجال فيه ولاسما لوأخذناني تعيين الاجوروأ صحابها فلنذكر مايتضمن هذا المنزل من العلوم فن ذلك علم أجور الخلق دون الحق وفيه علم الاتصاليمن والانفصال عمن والانفصال والاتصال فيمن وهوعلم غريب يتضمن الوجود كله وغسير الوجود فأن الوجود للقيدقد انفصل عن حال العدم واتصل بحال الوجود انفصال ترجيح واتصال ترجيح وأ ماالوجود المطلق فانفصاله عن العدم انفصال ذاتى غيرمر جع فن علم هذا العلم علماً ين كان وعن انفصل وعن انصل وفي علم التشبيه في المعانى بالمناسبات وفيه علاالترتيب في التوقيت وبه يتعلق علم القضاء والقدر وفيه علم الملك والتمليك وهل حكم التمليك اذا وقع حم الملك الاصلى أويختلف حكمهما وفيد علم ما يمز به عالم الاركان من عالم الافلاك الأخرى ولماذا فبسل الاستحالة عالم الاركان فذهبت أعيان صوره كاتذهب صورأ ركانه باستحالة بعضها الى بعض بالسخافة والكثافة وعالم الافلاك ليس كذلك وانمااستحالتهم ظهورهم في الصور التي يظهرون فيهالعالم الاركان ولما كانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعية التي ظهرتمن دون الطبيعة ولم تظهر في العالم الذي فوق الطبيعة وظهرت في التجملي الالهي وظهر حكمه بالاستحالة العنصرية فيأعيان صوره وفي صوره بلافي صوره وهل يرجع هذا كله لتغير الام في نفسه أويكون فالكفى فظر الناظر وفيه على المتقابلات هل يفتقر العلم به الى العلم عقابله أو ينفردكل واحد فى العلم بنفسه ون العلم بلقابل من غير وقف عليه وهذالا يكون الاعندمن لايرى ان العين واحدة وفيه علم أثر الطبيعة في الملا الاعلى ومكانه وفيسه علمأ حوال الملأ الاعلى وفيه علم اجتماع الموحدين والمشركين فى الحفظ الالمي وهل ذلك من باب الاعتناء بالخلق وانجهاوا أوهومن باباعطاء الحقائق فيأن لايكون الامرالاهكذ الاانعمن باب العناية وهوعن نامن باب العناية بالاعلام الالمي بذلك بطريق الأبماء لابالتصريح لان هذامن علم الاسرار التي لانفشي في العموم ولكن لهاأ هل ينبغي للعالمذلك أن يبديه لاهله فانه اذالم يعطه لاهله فقدظم الجانبين العسلم ومن هوأهلله وفيه علم مراتب الادوات العاملة والظاهرة أحكامهافى العبارات وهوعلم الحروف التي جاءت لعنى فنهامر كب وغيرم كب وفيد علم تقسيم الظالمين من ينصرمنهم عن لاينصر ولماذا يرجع الظارفي وجوده هل وجوده من الظامة أومن النور وفي علم كون الحق عين الاشياء ولابعرف وفيمه علم الفرق بين الحياة والاحياء واذا وقع الاحياء بماذا يقع هل بالحياة القسديمة أوثم حياة عادثة تظهر بالاحياء فى الاحياء وفيه علم الرجوع بمن والى من والاعتماد فياذ اوعلى من وفيه علم فياذ اخلق الله الحلق هل خلقه فحشئ وخلقه لافى شئ فيكون عين الخلوقات عين شيئيا تهاوفيه علم اشتراك الحق والخلق فى الوجود وجيع ما اشتركوا فيههلهو اشتراك معقول أومقول لاغيروفيه علم النواميس الموضوعة فىالعالم هل تضمها حضرة وإحدة جامعة أولكل ناموس حضرةأو يجمعها حضرتان لاغير فينسب الناموس الواحد الى الحكمة والناموس الآخرالي الحمكم

( ۲۲ - ( فتوحات ) - ثالث )

الالمي النبوى وان كثرت أنواعها وفيه علم الاختصاص الالمي لبعض الخاوقات بماذا وقع هل بالعناية أو بالاستحقاق وهوعملم منعأهما اللهعن كشفه فىالعموم والخصوص لانه عملم ذوق لاينال بالقياس ولابضرب المثل وفيه علم كلغ الوصل والفصــلهلـهي كلةواحـــدةأوكلتان وفيهعلم تفاضــلأهـلالكتبـهـلهو راجع لفضــلالكتب أملا وهلالكتب المنزلةفضل بعضها على بعض أملافضل فيهافان اللهجعمل فىنفس القرآن التفاضل بين السور والآيات فجملسو رةتعمدل القررآن كلمعشرم اتوأخرى تقوم مقام نصفه في الحكم وأخرى عملي الثلث وأخرى على الربيع وآية لهاالسيادة على الآيات وأخرى لهامن آى الفرآن ماللقلب من نشأة الانسان وللقرآن بميز بالاعجاز على غيردمن الكتب وفيه علم المواخاة بين سو رالقرآن ولهذا فالعليه السلام شيبتني هودوا خواتها فجعل ينهن أخوة وفيه علرتقر يركل الذعلي ماهي عليه وكل ذي نحلة على نحلته وما يلزمه من نوفية حقها وفيه علم من فارق الجاعة ماحكمه وفيه علم المواخاة بين الكتب المنزلة من عندالله والموازين الالهيسة الموضوعة في العالم على اختلاف صورها المعنوبة والمحسوسة فالمعنوية كالبراهين الوجودية رالجدلية والخطابية والموازين المحسوسة مشهود بالحس اختسلافها وفيه علمواطن المعجلةمن مواطن التثبطوفيه علمقوة اللطيف وضعف الكثيف وان القوة المتصرف والضعف للمتصرف فيهوفيه علم مايقتضي الزيادة بمايقتضي النقص ومايينهمامن الفضل وفيه علم تأخير حكم الحاكم عن ايقاعه فى المحكوم عليه لشبهة تمنعه من ذلك حتى يستيقن أويغلب على ظنه فما لا يوصل الى اليقين فيه فان الكافر في الدنيك بمكن ان يرجع مؤمنا عند الموت فان عجل فيه الحمكم قبل الموت بالكفرف أعطى الخاكم حكم الشبهة حقها في موطنها وفيه علرمايقبل الزيادة من الاعمال عمالا يقبلها ولايقبل النقص وهي في الشرائع من جاءبالحسنة فله خيرمنها وهو عشرأ مناهماومن جاءبالسيئة فلايجزي الامثلهاوفيه عمل نفوذ الكامة هل هولذاتها أم لاوانهامن الكاموهو الجرح وهوأترمن الجارح فىالمجر وحوكذلك كل كلةلها أنر فىالسامع أدناه سماعه صورة مانطق بهوتكام الع مافوقذلك بمايحمله ذلك الكلامهن المعانى وفيه علرأ صل البغي في العالم وهل هومشتق من بغي يبغي اذاطلب فيكونالبغى لماذمه اللةطلبامقيدا اذكان الطلب منهماهو مذموم ومنهماهو محود ومادواءذلك البغى وفيهعلم الطي والدسرلحكم الوقت وفيه عمم الدلالات والآيات همل ذلك أي كونهما دلالات وآيات لانفسها أوهي بالوضع وفيه علرحدوث المشيئة لماذا يرجع والحق لاتقوم به الحوادث وفيه علم النوازل هل ننزل ابتداءأ وتنزل جزاء وفيه علم السكون والحركة وعلم المواطن التي ينبغي ان يظهر فيهاحكم السكون وحكم الحركة وفيه عـ لم ما يعطي الله عباده فحا الدنيامن علوم ومراتب وغدير ذلك هل هومن الدنيا وهومن الآخرة وفيه عدم الاستجابة لاوامرالله اذاقامت صورتهاظاهرة هل تنفع بصورتها وأين تنفعاً وهل لاتنفع الاحتى ينفخ في تلك الصورة روح تحيا به رهوصورة الباطن ويتعلق بهذا العلم علم الصوره طلقاهل لحاظاهر وباطن أومنها ماهي ظاهرة لاباطن لها وفيه علم ماالباعث للحيوان كاه على طلب الانتصار لنفسه هل هو دفع للاذى أوهو جزاء أوطلب انتقام أو بعضه طذاو بعضه طذا وفيه علاالتحسين والتقييح هلذاك واجع لذات الحسن والقبح أولام عارض وفيه علم مايحب ويكره من النعوت وفيه عبلم مايرفع الحرجين ظهرمنه مايكرهه الطبع وفيه عبلم ألاسباب التي تمنع مايطاب الطبيع ظهوره وفيه عبلم مالايدرك آلابالنظرالدقيق الخني وفيهء لم الاقامة والانتقال في الاحوال هل الاحوال تنتقل والعبدثابت أوالعب منتقل فيالاحوال والاحوال ثابتية وهومن العاوم الغريب الموقوفة على الكشف وفيه علم ماينكرمن الحقيما لاينكر وعلم مايقره الحقمن الباطل مالايقره وماالباطل الذي يقبل الزوال من الباطل الذي لايقبله وفيه علم الانتاج وغير الانتاج مع وجودالمقدمات ومتى تنتج المقدمات وفيه عسلم حجماب ظاهرالنشأة ومامسمي البشر منها وهمال لباطنها مباشرة كالظاهرها أملاوفيه علمما الحجاب الذي بين اللتو بين عبده وفيه علم الحلام المحدث والقلج لماذا يرجعهل بختلف أوحكم ذلك واحدوفيه علم الانوار ومراتبها وسبحات الوجه ولماذا تعددت والوجه واحله والسبحات كثيرة وفيمع النمييز بين السبل الالهية وفيمع المبدأ والمعاد والتة يقول الحق وهو يهدى السبيل



إلااب

والباب الثالث والار بعون وثلثاثة في معر فقمنزل سرين في تفصيل الوجي من حضرة حد اللك كاه

، لقد فصل الله آیاته یه لکل لبیب بعید المدی

وأحكمها لقاوب زكت \* ولم تتبع غير سبل الهدى ونطيق من لم يزل ناطقا \* لاسماعنا ناشدا منشدا

و فرألماننا نطقه م وحاءننه والهدى فاهتدى

بصر بأنواره ظاهر ، له المنتهى وله المبتدى

أعلم أيدك اللةان الاسمين الالحيين المدير والمفصل همارأ ساهمذا المنزل اللذان يهبان للداخل فيه جميع مايحمله ومايتضمنهمن العاوم الالهية بمايطلب الاكوان وبمايتعلق باللة وحكم المدبر فى الامو راحكامها فى حضرة الجمع والشهودواعطاؤهامانستحقهوهذا كالمقبل وجودهافي أعيانها وهي موجودةله فاذا أحكمها كاذكرناه أخذها المفصل وهذا الاسم مخصوص بالمراتب فأنزل كلكون وأمرف مرتبته ومنزلته كامير المجلس عند السلطان تمان الدبر لماخلق اللة رحتين وهماأ ولخلق خلقه اللهالرحةالواحدة بسيطة وخلق الرحمة الاخرى مركبة فرحم بالبسيطة جيع ماخلق اللهمن البسائط ورحم بالمركبة جيع ماخاق اللة من المركبات وجعل للرحة المركبة ثلاثة منازل لان المركب فوطرفين وواسطة والواسطة عين البرز خالذي بين الطرفين حتى يتميز افيرحم كل مرحوم من المركب بالرجمة المركبة من هذه المنازل فبالرجة الاولى المركبة ضم اجزاءالاجسام بعضهاالى بعض حتى ظهرت أعيانهاصو واقاتمة وبالرجسة الثانية المركبة من المنزل الثاني رك المعافى والصفات والاخلاق والعلوم فى النفس الناطقة والنفس الحيوانية الحاملة للقوى الخسية وبالرحة الثالثة المركبةضم النفوس الناطقة الى تدبير الاجسام فهوتر كيب روح وجسم وهذا النوع من التركيب هوالذي يتصدف بالوت فأبر زالمدبرهذه النفوس من أبدانها بتوجه النفخ الالمي عليهامن الروح المضاف اليه تعالى فركبها المدبرمع الجسم الذي تولدت عنسه وهوتر كيب اختيار ولوكان تركيب استحقاق مافارقه بالموت وجعه لدمد برا لجسدآخ برزخي والحق هذا بالتراب ثم ينشئ له نشأة أخرى يركبه فيهافى الآخرة فلما اختلفت الراكب عامنا أن هذا الجسم المعين الذي هوأم لهذه النفس الناطقة المتولدة عندماهي مدبرة له يحكم الاستحقاق لاتنقال تدبيرهاالى غبره واعالبهم الذي تولدت عنه على هنده النفس لهمن الخق انهاما دامت مدبرة له لاتحرك جوارحه الافي طاعة اللة تعالى وفي الاماكن والاحوال التي عينها الله على لسان الشارع لهاهذا مايستحقه عابها هنذا الجسم الهعليهامن حق الولادة فن النفوس من هوابن بارفيسمع لابو يهويطيع وفي رضاهما رضي الله قال عزوجل أن أشكر لى من الوجه اللاص ولوالديك من الوجه السبى ومن النفوس ماهوابن عاق فلايسمع ولايطيع فالجسم لايأمر النفس الايخير وطف ايشهدعلى ابنه يوم القيامة جاود الجديم وجيع جوارحه فان هذا الابن قهرها وصرفها حيثهموى وقسم الله هذه الرحة المركبة على أجزاء معاومة أعطى منهاجب ريل ستماثة جزء بهاير حم الله أهل الجنة وجعل بيده تسعةعشر جؤأ برحم بهدنه والاجزاءأهل النار الذين هسمأها بدفع بهاملائكة العداب الذي هم تسعة عشر كإقال تصالى عليها تسسعة عشر وأمالما تغرجة التي خلقها الله فبعل منها في الدنيار حقوا حدة بهما الزق عباده كافرهم ومؤمنهم وعاصهم ومطيعهم وبهايعطف جيع الحيوان على أولاده وبهاير حمالناس بعضهم بعضا ويتعاطفون كاقال الله ان المؤمنين بعضهم ولياء بعض والظالمين بعضهم ولياء بعض والمنافذين بعضهم أولياء بعض كل هذا عرة هذه الرحة فاذا كان في الآخرة يوم القيامة ضم هذه الرحة الى التسعة والتسعين رحة المدّخرة عنده فرحم بهاعباده على الندر بع والترتيب الزماني ليظهر بهذا النأخير مرانب الشفعاء وعناية التبهم وتميزهم على غيرهم فاذالم ببق فى النار الأهله الفاطنون بهاالذين لاخ وج لهم منهاوأرادت ملائكة العذاب التسعة عشرعاداب أهل النارتجسد من الرجمة المركبة تسعة عشر ماكا فالوابين ملائكة العذاب وأهل النار ووقفوا دونهم وعضدتهم الرجة التى وسعت كل شئ فان ملاأ كة العذاب قد وسعتهم الرجة كسائر الانسد باء فيمنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة هذه

الرحة المركبة وكان الذي يعف دهم أولاغض الله الذي ظهر من اغضاب الخالفين فلما انقضي مجلس الحاكمة وكان الحق قدأمر بمن أمريه الى السجن وهوجهنم كافال وجعلناجهنم للكافر بن حصيرا أى سحنالان المحصور مسجون بمنوع من التصرف بخلاف أهل الجنمة فان لهم التبوأ منها حيث يشاؤن وليس كذلك أهل الناروهذا من الرفق الالهي الخفي بعباده فلوأ عطاهم التبور من النارحيث يشاؤن لكانو الايستقر بهم قرارطلبا للفرارمن العذاباذا أحسوابه رجاءأن يكون طمفى مكان آخ منهاراحة وفى وقت العداب مافيهاراحة فكان لايستى فى جهنم نوع من العذاب الاذاقوه والعذاب المستصحب أهون من العذاب المجدّد وكذا النعيم ولهذا يبدل الله جاودهم في الناد اذانضجت ليذوقوا العذاب فبمشي عليهم زمان بذوقون فيه العذاب مستصحبا الىأن تنضج الجاود وحينتذ يتجدد عليهم بالتبديل عذاب جديد فلوكان لهم التبوأ منجهنم حيث يشاؤن لما استقر واحتى تنضج جلودهم بل كأنوا يذوقون فى كلموضع ينتقاون اليه عذاباجديدا الىحصول الانضاج فيكون ذلك الانتقال أشد في عذابهم فرجهم اللقمن حيث لايشعرون كامكر بهدم من حيث لايشعرون فهذه سبعما تقرحة وتسع عشرة رجة ماتة منها بيداللة لم يتصرف فيها أحدمن خلق الله اختص بهالنفسه بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط بل منه للرحوم خاصة وهي على عددالاسهاءالالهية أسهاءالاحصاءالنسعة والتسعين اسهار جةواحدة لكل اسم من هذه للائة التي بيدالله لاعلم لخلوق بهاوتمام الماتة الرحة المضافة اليه التي وسعت كلشئ فهذه المائة رحة ينظر الى درج الجنة وهي مائة درجة وبها بعدانقضاء زمان استحقاق العداب ينظر الى دركات الناروهي مائة درك كل درك يقابل درجة من الجنة فتتأيد بهذه الرجمة الواسعة التسع عشرة رحة التي تقاوم ملائكة العلماب في الناروتلك الملائكة قدوسعتهم فيجدون في نفوسهمرجة بأهلالنارلانهم يرون اللة قدتجلي فيغيرصورة الغضب الذيكان فدح ضهم على الانتقام للةمن الاعداء فبشفعون عندالله فىحقأهل النارالذين لايخرجون منها فيكونون لهم بعدما كانواعليهم فيقبل الله شفاعتهم فبهم وقدحقت الكامة الالهية أنهم عمارتك الدارفيجعل الحمكم فبهم للرحة التي وسعت كلشي ولهذه التسعة عشرة وحةالتيهي الرحةالمركبة فأعطاهم فيجهنم نعيم المقرور والمحرورلان نعيم المقرور بوجو دالنارونعيم المحرور بوجود الزمهر يرفتيق جهنم على صورتها ذات وروزمهر يرويهق أهلها متنعمين فيها بحرورها وزمهر برهاوله غذا أهل جهنم لايتزاورون الاأهل كل طبقة في طبقتهم فيتزاور المحرورون بعضهم في بعض و يتزاور المقرورون بعضهم في بعض لايزورمقر ورمحروراولامحرورمقروراوأهل الجنة يتزاورون كالهملانهم على صفة واحدة في قبول النعيم لانهم كانوا هنا أعنى فى دارالت كليف أهل توحيد لم بشركوا توحيد علم أو توحيدا بمان وأهل النادلم يكن للم صفة التوحد وكانوا أهل شرك فالهذالم بكن لهم صفة أحدية تعمهم فى النعيم مطلقاس غير تقييد فهم ف جهنم فريقان وأهل الجنة فريق واحمد فينفردكل شريك بطائفة وهؤلاءهم الثنو يةمأنم غميرهم وهمأهل النارالدين همأهلها وأماأهمل التثليث فيرجى لهمالتخلص لمافي التثليث من الفردية لان الفردمن نعوت الواحد فهمموحدون توحيدتركيب فيرجىأن تعمهم الرجة المركبة ولهذاسموا كفارالانهم ستروا الثاني بالثالث فصارالثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ فرعالحني أهل التثليث بالموحدين فىحضرة الفردانية لافحضرة الوحدانية وهكذارأ يناهم فى الكشف المعنوي لم نقدراً ن تمبر مابين الموحدين وأهل التثليث الابحضرة الفردانية فاني مارأيت لهم ظلافي الوحدانية ورأيت أعيانهم في الفردية ورأيت أعيان الموحدين فى الوحدانية والفردانية فعلمت الفرق بين الطائفتين وأماماز ادعلى أهل التثليث فالسكل ناجون بحمد اللقمن جهنم ونعههم فى الجنة يتبوَّؤن منها حيث يشاؤن كما كانوافى الدنيا ينزلون من حضرات الاسهاء الألهية حيث يشاؤن بوجه حتى مشر وع لهم كما كانوا اذا نوضؤا يدخلون من أى باب شاؤامن أبواب الجنة الثمانية واذا علمت هذا فاعلم أن هذه الرحمة المركبة تع جيع الموجودات وأنهام كبة من رحة عامة وهي التي وسعت كل شي ومن رحة خاصة وهي الرحة التي تميز بهامن اصطفاه الله واصطنعه لنفسه من رسول ونبي وولى و بهذه الرحة المركبة جع الله الكتب وأنزل كل كتاب سوراوآيات فن آيته مايق كالقرآن وكل آية ظهرت بطريق الاعجازومن آياته مالم يبق فبغا

اقتصار

اقتصار حكمهاعلى من جاء بهافدلت على غريره كادلت عليه فان الله جعله اعلامة على صدقها ادعاه كل واحدواحد من ادعى القرب من الله اما بالحال وان لم بنطق بالدعوى لما برى عليه من آثار طاعة ربه واما بالدعوى من حيث نطقه بذلك ولايقع ذلك الاعن غفلة فأنهم مأمورون بسترهذه الآيات أعنى الاولياء فهي منسوخة في الاولياء يحكمة في الانبياء والرسل فقال مأننسخ من آبة يقول من علامة أوننسها يقول أونتر كها يعني نتركها آية للاولياء كما كانت أيةللانبياء نأت بخيرمنهامن بآب المفاضلة أي بأز بدمنها في الدلالة وهي آيات الاعجاز فلاتكون الالاصحابها أولمن قام فيهابالنيامة على صدق أصحابها فلايكون لولى قط هذه العلامة من حيث صحة مرتبته وأماقوله أومثلها الضمير يرجع الحالأية المنسوخة فإيكن طاصفة الاعجاز بلهي مثل الاولى ولايصح حلهذه الآية على أنها آي الفرآن التي نزات فالاحكام فنسخ بالية ما كان أثبت حكمه في آية قبلها فان الله ماقال في آخر هذه الآية لم زمر أن الله عليم خبير ولاحكيم ومنسل هذه الاسهاءهي الني تليق بنظم القرآن الوارد با يات الاحكام واعماقال اللة تعالى ألم تعسلم أن اللة على كل شئ قدير فأرادالآيات التى ظهرت على أبدى الأنبياء علبهم السلام لصدق دعواهم فى أنهم رسل الله فنها مانوكها آية الى يوم القيامة كالقرآن ومنهامار فعهاولم تظهرالي بوم القيامة فلماجع اللة بهذه الرحة المركبة القرآن في الكتب لافي الصدور فالمه فى الصدور قرآن وفى اللسان كلام وفى المصاحف كتاب وضع ذلك الاسم المفصل عن أمر المدبر فانه متقدم عليه بالرقبة فلهذاله الحكم في التفصيل بالقوة وللفصل بالفءل ومنزل الرحة رحب واسع المجال فيه وكيف لايتسع وفاد وسعت كلشئ وهذا القسدركاف فهايقع بهالمنفعةللسامعين من الناس فلد كزنا حكمهانى الدارين ومايعو دمنها عليناوهو الغرض المقصودوفي هذا المنزل معرفة منازل الرجسة المركبة والى كم ننتهى منازلها والمنزل الذي أكدت فيه والمنزل الذى أتؤ كدفيه وعلى كمن درج وقع التوكيد فيهاوفيه علم الايعلم الامن طريق الخبر الالمي وعلم الابالة عن مقام الجع كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب ومن هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة من الم يقرأ هافي الصلاة في الصلاة التي قسمها الله بينه و بين عبده فانه ما قال قسمت الفاتحة واعماقال قسمت الصلاة بالانف واللام اللتين للعهد والتعريف فلمافسر الصلاة المعهودة بالتقسيم جعل محل القسمة قراءة الفاتحة وهنداأقوى دليسل بوجدنى فرض قراءة الحدفى الصلاة وفيه علم تأثير الرحة المركبة فى العالم الحمدي خاصة وفيه علم تنزيل المعانى منزلة الاشخاص وفي عمل التراجم وفيه علم الطائفة التي سمعت وقيل فبهاامهالم تسمع مع وجود الفهم فباسمعت فى الذي نفي عنهاوماالذي أبيتي طماوفيه علم الحجب الكونية المظلمة والظلمانية ومن هوأ هملكل حجاب وعمن عجب من عجب هل جب عن سعادته أوعن مشاهدة ربه أوعن مشاهدة مقام رسوله وفيه علم اجتراء الكون على الله وفيه علم اللطف الاطي بالمعاندين الوادين لاواص والمنازعين لناصر يهوفيه علم ماشيب رسول الله صلى اللقعليه وسسلم الذي ذكره في سورة هو دوأخواتها وفيسه علم طلب السر الالهي وفيه علم الاحاطة بالايتناهي وفيه علم الجزاء الذى هوعلى غيرالوفاق الزماني فانمددالاعمال التي تطلب الاجورمتناهية والاجرعلماغ برمتناه فماهو الجزاء الوفاق من غير الوفاق وفيه علم الانكار والاقرار والنقر يروالتو بيخ وماصفته وأين محله وفيه علم الخاق الجسمي والجسماني ومراتب الخلق وكمامهن المقدار الزماني وفيه علم المراتب المضاف اليهاالرب وفيه علم القصد الالمي وفيهعم موضع الاجو بة التي تكون يحكم المطابقة عندسؤال السائل وفيه علم مرتبة العاقل وشرفه على العالم اذا كان عللافان العاقل اذارأى مالا مداهمنه بادر اليهوغير العاقل لا يفعل ذلك وفيه علم من خاق لا مرواحد ومن خلق لا مرين فصاعداومن وفى بماخلق لهومن لم يوف بماخلق له وفيه علم سعادة من استكبر بحق بمن استكبر بنفسه كابليس ومن شاءاللة وفيه علم تقر يرالمناسبة بينه وبين خلقه وأين هذا التقر يرمن لبس كمشله شئ ومثل ماجاء في الخبر لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل فى أرض فلاة الحديث وقوله تعالى أولم برواأن الله الذى خلقهم هوأ شدة منهم قوة وفيد علم المفاضلة وأصنافها ومجلها وفيه علم الاختيار الكوني وأنه مجبور في اختياره وهل لهمستند المي في جبره في اختياره أملاوقوله فيسمق عليه الكتاب وقوله تعالى مايبد ل الفول لدى وقوله لانبديل خلق الله هل معناه انجا التبسديل لله



ليس للخلق تبديل أولاتبديل لخلق اللهمن كونه أعطى كلشئ خلقه وفيمه علم حكمة الاخد الالمي جزاءهل يعرأو يؤلم ابت داءمن غيرجزاء كايلام البرىء والصغيرفهل هوكافاله القائل أوليس الامركذلك وانماهو برىء في ظاهر الامر عانسب اليه وماهو برى عند الله من أمر آخر وقع منه في حق حيوان أومالا يعلمه الاالله والمبتلي ان تذكره فلايكون على هذا الاخذأ بدابل لهجزءا بتداء وانماقاله من قاله بنسبة خاصة رأى الاخذعندها مع براءة المأخوذ عمانس اليه من تلك النسبة الخاصة ولم يكن عند الله الاخذ الامن أم عمله استحق به هذه العقوبة فانتظر انقضاء زمان المهماة فانقضى عندد عوى عليه غيرصادقة هومنها برىء فأخذعندها وانما كان الاخذيما نقدم فقيل هذا الاخذوهو برىء يمانسب اليه فصدقواأنه برىء ولم يصدقوافى أنه أخذمن أجل تلك الدعوى عليمه وهومن علم المكاشفة والاعتبار والمكاشفة في تحصيل هذا العلم أتم لانه يعين لك الكشف العلة على خصوصها والاعتبار يجملها المصمن غيرتعيين أوبخرج طاعلا محتملة لابدرى ماأوجب ذلك الاخذمنها فهذا الفرق بين أهل الاعتبار والكشف وفيه علم الحاق الله بصفة المتقين حتى كان وابهم فأنه ولى المؤمنين لأنه مؤمن وهو ولى المتقين فحن أبن بوصف الحق بأنه متق وفيد علم من أين أعطى من أعطى العلم بنطق العالم من غيرجهة الخبر فان الخبر تقليد وفيد علم تأثير الاحوال في أصحابها عنسدالله وفيهء لمرترك الادب لمابرجي في ذلك من نيل الغرض المقصود وسواء كان مجوداً ومذمومالانه ما كل غرض محودولا كل عرض مذموم وفيه علم تغير الاحوال لتغير الواردوفيه علم المؤاخاة بين الملائكة والناس الصلحاءمنهم وفيد عط أين ينزل أهل الله يوم القيامة وفى الجنان وأى اسم يصحبهم من الاسماء الالهية وفيه علم توقف الاسهاءالاطية بعضهاعلى بعض وأنهاته على بالمجموع أمرالا يكمون يعطيه فردفردمن ذلك المجموع وفي معلم مأتنتجه السياسة إلحكمية التي تقضى بهاالعقول وأنهافى ذلك على بصيرة من حيث لاتشعر أعطنها ذلك نجر بتهاالنفوس وماصفة من يقول بهذا العلم وفيه علم الميل لم يميل ولم عمال وفيه علم النظر في الاولى فالاولى وفيه علم الاعواض وهواذا اعتاص عليك أمر تعوضت عنده بأمر يقوم مقامه فعاتر يدامامو ازنة سواء واماأز يد بقليل أوأ نقص منه بقليل عيث اله لايؤثر في المطلوب أثر ايخرجه عن نيل غرضه بالكاية وهل في الوجود من لاعوض له اذا فقد أم لا وفيه علم نمين الرجال بالاحوال وفيه علم تقاسيم الاوامر الالهية التي تقسمها قرائن الاحوال وماحكم الامراذا تعرى عن قرائن الاحوالهل حكمه الوجوب أملاأ والتوقف وهل تعريه عن قرائن الاحوال قرينة حال عدمية تعطيه الوجوب وهل عندناقر ينةحال تعطى الوجوب للامر وفيسه علم وصف العدم بأوصاف الوجو دمن الانتقال من حال الى حال معكونه عدمالا يزول عن هذا الوصف وفيه علمن أين قدم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحة على الاخذولم يفعل ذلك في صفة الكمون فانه قدقدم فيصفةالكون صفةأهل المقتعلي صفةأهل السعادة كاوقع فيسورة الغاشية وأمثالها وهلجاءمثل هذاليفرتق بين الخلق والحق أملاوفيه علم الوجهين في الاشياء فمامن شئ الأوفيه نفع بوجه وضرر بوجه أىشئ كاناذا اعتبرته ووزنته وجدت الامركافلنا فلبس لذئ فى الوجود وجه واحداً بداأ عظمها وأرفعها نورالله به ظهرت الانسياءمن خلف الحب ولوشال الحب لأحرقت ماأوجدته فهي الموجدة المعدمة وكذانز ول الفرآن لهوجه نفع في المؤمن فانه يز يدبه ايماناوفيه وجه ضر وللمكافر لانه يز يدرجسا الى رجسه قال تعالى يضل به كشيرا و جهدى به كثيراتم من رجته بخلقه ان قال ومايضل به الاالفاسقين فأعطا باالعلامة فمن وجدفي نفسه تلك العلامة علم أنهمن أهل الضلال وفيه علم البعد الاطي والقرب الاطي من السعداء والاشقياء والقرب الكوني والبعد الكوني هل هوعلى موازنة القرب والبعد الالهي أولهذا حكم ولحذاحكم وكذلك هو وفيه علم من علمه علم انه لبس لله من أعمال العمد شيئ وفيده علم ماهوالعلم وفيده علم مايوجب الساحة والملل ومن يتصف بهمامن العالم عن لا يتصف بهمامع كون الحق ف وماينفع منهاوفيه علم أسباب رجعة الكون الىاللة فى الدنيا وفيه علم ان الحق هوعين الأشياء بماهوعين الاشياءهل بنفسهأو بشهودهأ وباعاطته وفيه علم ماهوالحق وحكم هذا الاسم حيث وردهل تختلف أحكامه أوهوعين واحدة فى



كلموضع وردفان الناس تفرقوا في ذلك فرقاوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الى صر اطمستقيم إلباب الرابع والار بعون وثلاثما له في معرفة منزل سر بن من أسر ارالمغفرة وهو من الحضرة الحمدية ﴾

رأيت رجالا لابرون بكافسر \* ولا كاذبوالشأن صدق واعمان فقلت لهم كفواعن الزورانه \* مقام ولكن فيه بخس ونقصان فما كل عين في الوجود مغاير \* ولا كل كون ماسوى الله انسان ولكنه منه كبيرمقدم \* ومنه صغير فيه حق وبهتان فالا وجودى لم يكن معالم \* ولا كانت أسماء ولا كانت أعيان وكان وحيد الذات ليس نحالق \* ولا مالك يقضى بذلك برهان ودل دليل العقل في كل حالة \* بان اله الخلق في الخلق محسان

فلنقدمناان للدرجةعامة ورجة غاصة وان الله خص هذه الامة برجة غاصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان أمتي أتمقم حومة ليس عليها في الآخرة عــذاب اغاعد ابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء خرج هذا الحديث البيهقي في كتاب الادب له في باب المؤمن قل ما يخلومن البلاء لما مراد مه من الخير من طريق أي القاسم على بن محد بن على الايادي عن أبي جعفر عبد الله بن اسهاعيل الملاء عن اسهاعيل بن استحاق الفاضي عن مجد بن أبي بكر عن معاذ بن معاذ عن السعودي عن سعيد بن أبي ردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وكلهم قالوا مدنناالاالمسعودي فانه عنعنه والاالبهق فانه قال أخبرناوفي البابعن أيىبردة قالكنت بالساعندابن ويادوعنده عبدالله بنيز يد فعل يؤتى بروس الخوارج قال وكانوااذ امر وابرأس قلت الى الذار قال فقال لى لانفعل ياابن أخى فانى سمعترسول اللهصلي اللة عليه وسلم يقول يكون عذاب هذه الامة في دنياها وقدور دفي الحديث الصحيح عن رسولااللة صلى اللة عليه وسلم انه قال أماأهل النار الذين همأهلها فأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنو بهم ولم يخصص صلى المةعليه وسلم أمة من أمة فانه ماقال ناس من أمتى فهذه رجة عامة فيمن ليس من أهل النارع قال صلى الله عليه وسار فاماتهم الله فيها أماته فاكده بالمصدر فهذا كله قبل ذبح الموت واعما أماتهم حتى لا يحسوا عاتأ كل النارمنه فان النفوس التامة هي الموحدة المؤمنة فعنع التوحيد والايمان قيام الآلام والعذاب بهاوالحواس أعنى الجسوم كلهامطيعة للة فلاتحس بآلام الاحواق الذي يصيرهم جمافان الميت لايحس بمايفعل بهوان كان يعامه فاكلمايعلم يحسبه فرفع اللة العذاب عن الموحدين والمؤمنين وان دخلوا النارف أدخلهم الله النار الالتحقق السكامة الاطيةو يقع المنييز بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عماواااصالحات فهذا حديث صحيح يعم الناس ويبق العذاب على أهل النارالذين همأ هلها بجرى الى أجل مسمى عند الله الى ان تذكرهم ملائكة العذاب التسعة عشرفان الملائكة اذاشفعت لمتشفع هذه التسعة عشرفتتأخ شفاعتهم الىأوان اتصافهم بالرحة عندما يرتفع شهودهم عضبالله إينارامنهم لجناب الله على الخلق فان الملائكة تشفع يوم القيامة يقول اللة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبني أوحم الراحين فيشفع عندسد بدااعقاب والمنتقم وهذامن اب شفاعة الاسماء الاطمية فيخرج من الناركل موحدود دالله من حيث علمه لامن حيث ايمانه وماله عمل خدير غير ذلك لكنه عن غديرايمان فلذلك الختص الله بهوهــــــذا الصنف من الموحدين همالذين شهدوا مع شهادةاللةسبحانه والملائكة انهلاالهالاهو فنهناك سبةت طم العناية بالاشتراك ف الشهادة ولم يعرفهم الااللة وحده والملائكة وانعرفتهم فان الملائكة تحت أمراللة كالنقلين فيحترمون جناب اللةو يؤثرونه على هؤلاء فلايقدمون على الشفاعة فبهم لمخالفتهم أمر اللة وعدم قبوطم الايمان فينفردالله وحدهسبحانه من كونه أرحم الراحين باخواج هؤلاممن النارو يترك أهلهافيهاعلى حاطم الحاتجانيه في صورة الرضا وعموم حكم الرحة المركبة في عالم التركيب وشفاعة ملائكة العـذاب فينتذ يتغير الحال على أهل الناركاذ كزناهمن المحرور والمقرورواعلم أن الموازنة بحكم الاعتدال معقولة غيرموجودة الحكم لانه لوكان لهاحكم

ما كان التكو بن واقعا لان حكمها الاعتدال والاعتدال بقابل الميل ولايكون التكوين الاباليل ولماعلم النبي صلى الله عليه وسلمن الله أنه ماأ وجسد العالم الا بترجيع أحد الامكانين قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لقاضي الدين اذاوزنت فارجح فان الممكن الوجهان فيه على السواء فماأ وجده اللة الابالترجيح تمان اللهذ كرعن نفسهما كان عليه ولاعالمؤن كرعن نفسمه أنهأحب أن يعرف فرجح جانب المعرفةيه على مقابله فخلق العالم بالترجيح لجانب العلم على مقابله فاماوازن الله بين الرحة والغضب رجحت الرحة وثقلت وارتفع الغضب الالمي ولامعني لارتفاع الذي الازوال حكمه فلريبق للغضب الالهمي حكم فى المآل فأله في المآل وقع ترجيح الرحة وارتفاع الغصب لخفته في اظهر حكم الغصب الافى حال وضع الغضب والرحة في الميزان في كل واحد منهما في المال الى ان يظهر الترجيح فيرتفع حكم الغضب وماقلناه فاالارد الماقاله من يدعى الكشف فقال في الموازنة الالهية ان الله لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله وان القبضتين على السواءمن جيع الوجوه وهسذامن أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف لعدم الاستاذ ومايقوك هذاالامن لمبكن بين يدىأ ستاذقدر باه أستاذمتشرع عارف بمواردالاحكام الشرعية ومصادرها فان القمانصب طريقاالىمعرفته الني لايستقل العقل بادرا كها من حيث فكره الاماشرعه لعباده على السسنة رساهوا نبياته وانحا فلناهة الماعلمناان ممطر يقاآخو يقتضيه الوجودو بحصاه بعض النفو صالفاضلة فاردناان نرفع الاشكال وذلكان النفوس تصفو بالرياضة وترك الشهوات الطبيعية والاستغراق فىالامور الحسوسة وتتشوق الى مامنه جاءت وماأر يدتله والحأين مآخلومام تبتهامن العالم وعلمتمن ذاتهاان وراءهذا الجسم أمرا آخوهوالحرك لهوالمه بر لماعاينت من الموت النازل به فتنظر الى آلاته على كالهاولاترى له تلك الادرا كات التي كانت له في زمان وصفه بالحياة فعامت انهلابد من أمر آخوهناك لانعرف مانسبته الى هذا الجسم هل نسبة العرض الى عجله أوالمتمكن الى مكانه أوالملك الى ملسكة تم علمت ان بين الموت والنوم فرقانا عاتراه في النوم من الصورومانستفيده من الاحوال الملذة والمؤلة وسرعة التغير فيصورة النائم من حال الىحال ولم توذلك فيصورة الجسم ثم تستيقظ فترى الجسم على حاله في صورته مانغسير وترى انفعال الجسم في بعض الاوقات لما يطر أللنائم في حال نومه مثل دفق المياء في الاحتلام عنسدر وية الجاع فىالنوم فعامت بهذا كلهان وراءهذا الجمم أمرا آخر بينهو بين هذه الصورة علاقة تمانهارأت تفاوت الامثالف العاوم والفهم وافتقار بعضهاالي التعليم ونظرت اليحال من زهدوف كروانخذا لخلوات ولم بأخذمن لذات المحسوسات الاماءس اليه الحاجات عمايه قوام هذا الجسم وان صاحب همذا الحاليز بدعلي نفس أخرى بعلوم وفضائل يفتقراك فيهاو فىالعلم صافنظرت فىالطريق الذى وصل تلك النفوس دون غيرهاالى هذاالمقام فإتر مانعاالاا نكاب بعضا النفوس على تناول هنده المشتهيات الظاهرة الطبيعية والتنافس فيها فزهدت في ذلك كله وتحلت بمكارم الاخلاف ولم تترك لاحدعليها مطالبة ولاعلاقة ولمتزاجهم على ماهم عليمه وجنحت الى الخلوات ورفعت الهمة الى الاستشراف لنعلم ماهوالامرعليه فاما كانت بهذه المثابة وكلذلك نظرمنها ماهوعن تقليدشرع الهي وانماهوعن فكرة صحيحة والهام المي ناقص غسيركامل لان الالهام الكامل ان ياهم لا تباع الشرع والنظر فى كلامه وفى الكتب التي قيل انهاجاءت من عندالله فمثل هذاهوالالهام الاكل فلماصفت هذه النفس وشفت وصارت مثل المرآة وزال عنهاصه هذه الطبيعية انتقش فيهاصورالعالم فرأت مالمتكن رأته فنطقت بالغيوب والتحقت بالملأ الاعلى النحاق غريب وردعلى غيره وطنه وهوموطنه ولكن ماعرف لغربته لماسافرالي أرض طبيعته وبدنه فلريكن لهذلك الادلال ولا كالانس بذلك العالم ورأى اشتغال ذلك العالم عنسه بالتسبيح والتقديس وماسخر وافيه من الاعمال في حق هذه المولدات العنصرية فرأت مايختص منهم بتحريك الافلاك وتسييركوا كبهاوما يحدث في الاركان منهاوعات مالمتكن تعلم وأخذت عن الارواح الملكية علومالم تمكن عنسدها وماعلمت ان مم طريقا تصل منه اذاسلك عليه الى الاخند عن الله منشئ الكل وان بينه وبينها بالخاصا مخصها فقالت هذاهو الغامة وما تم الاهولا ونظرت الىتةوقها بذلك علىغسيرهامن أمثالها فقنعت فكلمايأ تىبهمن هسذانعت وحالهليس لهذوق الهحا



البتة ولايأخسذأ بداالاعن الارواح والعقول الملكية أخندحال لاأخبذ نطق الاان تجسدله فيخياله أمر يخاطبه وصاحب الطريقة الشرعية يقلدالشارع فباأخسره بهمن انهماتم الهبينه وبين العالممناسبة وانه تعالى ليسكشله شئ ولايشبه شيأمن العالم أعلاه وأسفله ومع هذا كله فله عين وأعين ويدو يدان ووجه وكالام ونزول واستراء وفرح ومعية مع عباده بالصحبة وقرب وبعد واجابة لمن دعاه ورحة وان العالم كاهعبيد له خلقهم وفضل بعضهم على بعض وان له غصباوان له خلفاء في الارض من هـ ندا النوع الانساني فعند ماسمع ذلك وعدم ان ثم خليفة من نوعه تشوف الى تلك المرتبة إن يناهما ورأى الطريق الني شرعها شارع وقته وخاطبه بهاو رأى جيع ماكان يفعله صاحب تلك النفس التي فكرت بنظرها قدح ضهاهذا الشارع عليه وحده وقال به فاخذ به هذا المؤمن من حيث ان هذا الشارع جاء به وعاق الهمة بر به الذي أوجده لما أعلمه الشارع انه المنتهى فقال له وان الى ربك المنتهى وليس وراءاللهم مى فجعله موضع غايته وسلك سلوك المفكر الباحث صاحب النظر العقلى لكن بالطريق الشرعى فصفت نفسه وصقلت مرآته وانتقش فيهاصو والعالم كله الروحاني والىحد الطبيعة التي دون النفس يصل أهماالفكر وماينتقش فيهم ممافوقها الامن يكون ساو كهعلى الطريق المشروع فاذاوصل همذا السالك على طريق الشرع انتقش فيسه مافى اللو ح المحفوظ فيرى مرتبة الشرائع ويرى نفس وحظه ونصيبه وغايته من العالم فيعمل بحسب مابراه فيرتفع بالطلب الى الوجه الخاص به فيأخذعن الجق أخذاهام وأخذتهل وأخذتنزيه وأخل تشبيه ويعابن سريان الوجود في المكأت ويعلم عند دذلك لمن الحكم فباظهر ومن هو الظاهر الذي تظهر فيه هذه الاحكام والاختلافات الروحانية والطبيعية فاذانطق هذان الشخصان عدم الكامل من الرجال الفرق بين الشخصين وعلمن أين أقى على كل واحد منهما ولماذا نقص السالك بفكره عن رتب للتنمر ع فصاحب الفكر لا يزال أبدا مسكوس الرأس منتظر امايأتيه به الاسداد الروحاني وصاحب الشرع لابز المنكوس الرأس حياء من التجلى الالمح فأوقات كالايزال شبه ألحائر الواله المبهوت اذارآه في كلشئ فلاينطق الابه ولاينظر الااليه ولايعم إن ثم عيناسواه فيطلب الملا ألاعلى والار واح العلى والافلاك الدائرة المتحركة والكواكب السابحة لتوصل اليه ماأمنت عليه ممايستحقه عليها فلاتجدمن بأخذعنها بطريق الاعتبار والادب فتؤدى ذلك أداءذاتياو بأخذهمنها ملقى من نشأته أخذاذا تياوهوغائب بربه عن هذا كاهفاذاردالى رؤيةذا تهرأى فى ذاته جيع ماأعطا والعالم كله أعلاه وأسفله عماهوله وهوأمانة عنسدهم فشكرالله على ذلك وعملم ان كل مافى الكون مستخرله ولامثاله واكن لإيعلمون فاذاحصل فى هذا المقام رأى ان الذين أوتوا العلم على درجات يزيدون بهاعلى غيرهم من أمثالهم ويرى ان أمناله بمنابته ولاعلم لهم بذلك فيفرح بذاته وبحزن لهم حيثهم فى مقام واحد معه ولايشعر ون بذلك وانعما فضل علىم الابالعلم بهو بهمو بماهو الامرعليه ولماارتق هذه الدرجات ارتقاء كشف وتحقيق ومعاينة يقينية طلب من أينله هذه الدرجات التي ارتقي فيهاواختص دون أكثر أمثاله بهافتجلي لهالحق عندذلك في اسمه رفيع الدرجات وانه الماعي من هذه الدرجات الروح على من يشاءمن عباده فعلم انه بمن شاءمن عباده فقابل الدرجات بالدرجات فاذا هيءينها لاغيرهاو رأى تلك الدرجات في العالم كله وانه فيها فأخذ يظهر للعالم مها والعالم لايشه عرفينحا طبكل انستان من حيث هومن درجته التي له فيقول هذامعي وعلى هذامذهبي واعتقادى فلاينكره أحدمن العالم ولاينكر هوأحدا من العالم مع لز وم الادب الالحي ولا يلزم الادب الاصاحب المقام ومقام ان لامقام مقام وأماصاحب الحال فقد يطهر عليهمن همذا لمقصه ونزوله عن صاحب القام ما يؤدي الناظرفيه الى معرفت به فالكامل ينصبغ بكل صورة في العالمويتستر عايقد رعليه فانكان تممن رآه في صورة قداختلفت عليه لاجل اختلاف الخلق اعتقد فيه عدم التقييدالذي هوعليه هذا الناظر فقال بكفره وزندقته وماعلم من أين أتى عليه فينبغي لصاحب هذا المقام ان لايظهر السخصين في صورة واحدة ابدا كالابتجلى الحق اشخصين في صورة واحدة أبدا فان الدرجات هي الدرجات فان كفرمو زندقه من لم راختلاف الصو رعليه فذلك جهل منه وحسد فيكون ما ينسبه اليه على صورة ما ينسبه الى الله

( ۲۳ - (فتوحات) - ثالث )

IVA

جل وعلامن الصاحبة والولدوالشر يك ومانزه الحق نفسه عنه فهذا الايؤثر في صاحب هذا المقام بل هو على كماله وذلك الواقع فيهمن المفترين فأنهما حكم عليه الاب اشاهدهمنه ويقول بلسانه عنهما يعم خلافه في نفسه ظلما وعلوا كإفال تعالى وجحدوا بهاواستيقنها أنفسهم ظاما وعلوا فانظر كيفكان عاقبة المفسدين وكذلك تكون عاقبة هنا فدرجات الحق ماهو العالم عليه وصاحب همذا المقام تدعميز فبهاحين ميزهافهو الاله الظاهر والباطن والازل في الوجودوالآخر فىالشمهودوالله غنى عن العالمين فلايدخ له تنكير والاله يدخله التنكير فيقال الهفاجعل باللصلما نبهتك عليه لتعلم الفرفان بين قولك الله وبين قولك اله فكثرت الآلهة في العالم القبوط التنكبير والله واحد معروف لايجهل أفرت بذلك عبدة الآلحة فقالت مانعب هم الاليقر بونا الى اللة زلني وماقالت الى اله كبيرهوأ كبرمنها ولهنذا أنكر وا ماجاءبه صلى الله عليه وسلم فى القرآن والسنة من انه اله واحسد من اطلاق الالاعايسه وماأنكروا الله ولوأنكر ودما كانوامشركين فبمن يشركون اذاأنكر ودفيا أشركوا الابالهلابالله فافهم فقالوا اجعل الآلهة الهما واحدا ان هذا الشئ عجاب وماقالوا اجعل الالهذالة فان الله ليس هوعند المشركين بالجعل وعصم الله هذا اللفظ ان يطلق على أحدوماعهم اطلاق الهولقدرأ يتبعض أهل الكفرفي كتاب سماه المدينة الفاضلة رأيته بيد مشخص بمرشانةالز يتون ولمأكن رأيته قبل ذلك فاخلذته من بده وفتحته لائري مافيه فاؤل شئ وقعت عيني عليله قوله وأنا أريدفي هذاالفصل ان ننظر كيف نضع الهافي العالم ولم يقل الله فتحبت من ذلك و رميت بالكتاب الى صاحب والى هذا الوقت ماوقفت على ذلك الكتاب فمن كان ذابصيرة وتنبه فليتفطن لماذكرناه فانهمن أنفع الادوية لهذه العلة المهلكة فاسم الالهمن الدرجات المذكورة فلابدمنه اذلابدمن الدرجات ومن هذا الباب قول السامري هذا المكم والهموسي فى المجل ولم يقل هذا الله الذي يدعوكم اليهموسي وقول فرعون لعلى أطلع الى الهموسي ولم يقل الى الله الذي يدعواليه موسى عليه السلام وقال ماعامت لسكمن الهغيري فماأحسن همذا التحري لتعملم ان فرعون كان عنده علم باللة لكن الرياسة وحبها غلب عليه في دنياه فانه قال ماعلمت لكم ولم يقل ماعلمت للعالم لماعلم ان قومه يعتقدون فيهانه الهلم فاخبر بماهوعليه الاصروصدق فى اخباره بذلك فانه علم انه ليس فى علمهم ان لهم الهاغب فرعون ولما كان فى نفس الامران مُ درجات منسو بة الى الله بالرفعة بكونه رفيع الدرجات كثر على وجه الاختلاف صو رالتجلى لهـــــذانطق السامري بقوله والهموسي فان التجـــلى الالهي لا يكون الاللاله وللرب لا يكون للة أبدأ فاناللة هوالغني قلهواللةأحداللة الصمدلم يلدولم يولدولم يكن له كفواأحد وهوسبحانه لايتجلى لشخص فى صورة واحدة مرنين ولااشخصين في صورة واحدة فلهذا قال والهموسي فان تجليه الانبياء مختلف الصوراحلاي الحكم بانه الاله في أى مورة تجه لي ألا تراه في القيامة إذا تجلي بنكر و يعرف باختلاف الصورفان قلت فقد رجع الى الصورة حين أنكرحتى يعرف فقلنا لوعامت قوله هل بينكم وبينسه علامة فتلك العلامة هي الدليل لهم حيثا رأوهاعليه علموا انهربهم فسميت صورة تلك العلامة اذكل معلوم ينطلق عليه اسم الصورة فبالعلامة عرفوه لاانه كر رعليهم الصورة وانما كانت تلك الصورة هي العلامة فدرجات الحق لبست لهانها بة لان التحلي فيها وليس له نهاية فان بقاء العالم ليس لهنهاية فالدرجات ليست لمانهاية في الطرفين أعنى الازل والابد اللذين ظهر ابالحال وهو العالم فلوزال العالم لم بتميزا زل من أبد كاهو الامرعليه في نفسه فا ثم بدء في حق الحق ونفي السده في حقم درجة من درجانه التى ارتفع بهاعن مناسبة العالم ودرجات العالم التي هي عين درجانه لاية اهي أبدهاوان كان نزول العالم فىدرجة منها فتلك الدرجة هي بدء للعالم لاان الدرجات لها ابتداء بل ظهو رالعالم فيها له ابتداء واعلم ان الحق من حيثها تميزعن الخلق كان برزخابين الدرجات وبين الدركات فانه وصف نفسسه بان له يدين ومابين اليدين برزخ فاكان على اليمين هو درجات الجنة لاهلها وماكان على اليد الاخرى دركات النارلاهلها فنسبة السفل اليه نسبة العلق لانهم العبادأينا كانوافهومعهم فىدرجاتهم وهومعهم فىدركاتهم كايليق بجلاله واعلم انهمن الدرجات درجة المغفرة وهم درجتان الواحدة سترالمذنبين عن ان تصيبهم عقو بةذنو بهم والدرجة الاخوى سترهم عن ان تصيبهم الذنوب وهسكا



السترهو سترالعصمة فقال في السترالواحد من المغفرة وقهم عذاب الجيم وقال في السترالاً خرمن المغفرة وقهم السيئات ومائم للغفرة سترآخ فالسترالحائل بين المذنب والعذاب ستركرم وعفو وصفح وتجاوز والسترالحائل بين العبد والذنب سترعنا بةالهية واختصاص وعصمة يوجب ذلك خوفاأ ورجاء وحياء كإجاء في صهيب نعم العب صهيب لولم يخف الله لم يعصه فسبب عصمتهمن وجود المعصية خوفه ولولم يكن الخوف لمنعه الحياءمن اللة تعالى ان يجرى عليه لسان مايسمي فنبافى حقمن كان ولولم يكن ذنبافى حقه اكمونه ماأقيم الافهاأ بيحاه وهذه غاية العناية والعصمة من النصر ف في المباح وأعظم المعاصي ماءيت القلوب ولاعوت الابعدم العلم بالله وهو آلسمي بالجهل لان القلب هو البيت الذي اصطفاه اللهمن هذه النشأة الانسانية انفسه فغصبه فيههذا الغاصب وحالبينه وبين مالكه فكان أظرالناس لنفسه لأنه حرمها الخيرالذى يعود عليهامن صاحب هذا البيت لوتركه لهفهذا حومان الجهل غيران هنانكتة يذبني التنبيه عليها وذلك النصاحب القاب الذي يرى انه وسع القلب به دون سائر نشأته ينزل عن درجة من يرى ان الحق عين نشأته من غسير غصيصاذ كان الخق سمعه وبصره وجدع قواه فالختص منه بشئ دون شئ فصاحب القلب مراف قلبه وصاحب الحالةالانوى يحكر بهعلى كلشئ استترفيه ربه عن ذلك الشئ وهومشهو دلصاحب هذه الصفة في ذلك الستر فيعامله يمانوجي المدمه فانأوجي اليه بالكشف عنه اعتناء من الحق بهذا المستورعنه كشفه له وأعرب له عن نفسمه وعرفه ماهوالحق منهوان أوجى اليهبابقاءالسترعليه أبقاه ولم يظهر لهشيأتماهوفي نفسمعايه هذا المستورفيحكم صاحب هذه الصفة على صاحب القلب ولايحكم عليه صاحب القلب الشغله بحر استقلبه الذي هو يبتر به لثلا يدخل فيه غيرربه فاله الحفيظ البواب فاذافهمت هذافانظرأى الرجلين تكون ولهذاأهدل المراقبة لايزالون في الحجاب عن التصرتف في الكون وهم أهل الحدود في الله فاذا ارتفعواءن مراقبة قلوبهم فهوأعظم الحب واذا تعدواني مراقبة قلوبهم مراقبة العالم باسره اتسع عليهم المجال ولكن مالهم حكم صاحب ذلك الوصف الذي ذكر نافانهم مراقبون اياه كونه مراقبا اياهم لأنه على كل شئ رقب فقابلوا الحفظ بالحفظ مقابلة الامثال بالموازنة والمطابقة ف كاراقبهم بعينه راقبه هذا المراقب بعينهأ بضاومن كانحقا كاهنى نفسه وفى العالم خوج عن صفة المراقبة فانها مقام ساوك ومحجة فأذاسلكت فيه به ومنه اليمه لم يكن ثم من يراقب اذلاخوف في ذلك الطريق من مانع يمنع السالك فيمه فهوسلوك لام اقبة فيهو يتضمن هذا المنزل من العلوم علم اسبال الستور وعلى من تسبل فقد يسبل السترعلي جهة التعظيم كالحجاب والسترالذي وراءه الملك أوالخدرة ويسبل السترأ يضادون من لايرتضى للكشف لماو راء الستروقد تسبل الاستار رحة بمن تسبل دونهم كالحب الاطية بين العالم وبين اللة ابقاء عليهم لتلاتحر فهم السبحات الوجهية فيتضمن علماذا تسدل وعلى من تسدل وفيه علم صور تركيب الكلام الالحي مع أحديته . ن أبن قبل التركيب وماهو الا واحد العين ليفرق الانسان العالم بين حقيقة الكلام وبين ما يتكام به من له صفة الكلام فيعلم أن التركيب فيا يتكلم به لاف الكلام وعلرهذا النوعمن المعلومات علم عزيز لايختص به الاالعلماء بالته الذين سمعوا كلام الله في أعيان الممكنات وفيعظ القابل والمقبول منه والقبول الذي هو نعت القابل وهل يتنوع القبول لتنوع القابل والأثر للقابل فيد وفيد علم الحدود الاطيقلاذ انرجعهل اليهافى ذاتهاأ والى اللة أوالى المكنات التيهى العالم وفيسه علم صفات المنازعين الذين يعلمون الحق فيسترونه مشل الفقهاء الذبن يلتزمون مذهبالا يعتقد ونصحته فيناظر ون عليه مع علمهم ببطلامه والخصم الذى يكون في مقابلته يأتى بالحق على بطلائه و يعلم هذا الآخوان الحق بيد ماحبه فيرده و يظهر الباطل في صورة الحق على علم منه فهل يستوى هو ومن يظن في الباطل انه حق فيذب عنه لكونه عنده انه حق وماحكم هؤلاء عنداللة يوم القيامة وهل طم مستندا لهي أم لاوفيه علم الفرق بين الانكار والجحدوالكذب وهل هذا كله أص عدمى أووجودى فانكان وجوديافني أىمر تبةهومن مراتب الوجودهل يعمها كالهاأ وهوفى بعضها وكذلك انكان علميا فأى مرتبة هومن مراتب العدم هل هوفى مرتبة العدم الذى لايقبل الوجود وهل ثم للعدم مرتبة لايقبل الوجود بنسبة تناأو مائم عدم الاويقبل نسبةالي مرتبة وجودية أوهوفي مرتبة العدم الذي يقبسل المنعوت به الوجود

Universitäts- und Landesbibliothek

رالى

وهوالعدم الممكن وفيه علرهم الاضعف بالاقوى بالسوءه لهوعن قوة حقيقية فاهوأ ضعف أوهلهوعن فؤة متوهمة فهوفي نفس الاصرأ ضعف ولايعلم فباللذي يحجبه عن ضعفه وفيمه علمهن جهل قدر الامور ومانستحقه ماالسب الذي جعله يجهل ذلك حتى ظهر منه مالاينبغي فهالاينبغي وفيه علم مراتب الملائكة فيهايذ كرون العالم به عنه اللة اذهم القرب الالهي وهم الوسائط بين اللة و بين خلقه وهم في الوسط في شهادة التوحيد في قوله شهد الله أ ملا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم وفيه علم المفاضلة في كل شئ بين اللة و بين خلقه وفيسه علم ما ينتبجه الاعتراف بالحق عنسه اللة وفيه علم الحسكم بالاختيارهل يقدح في العدل أم لاوفيه علم الفرق بين من علم الشيء عن جهل و بين من علمه عن نسيان وماصفة أهل التذكر من صفة غيرهم وفيه علم الاخلاص عمن أوفى حق من وفيه علم مايكره ومايحب وهل عان ما يكرهه زيدهوعين مابحبه عمروأم لاوفيه علما ينفردبه الحق دون الخلق هل يعلم ذلك أم لاوهل يمكن الوصول اليه بعناية الهية من تعريفاً ملاوماالمانع ان امتنع ذلك وفيه عسلم منزلة الامام العادل ومرتبته وفيسه علم أحوال المحجو بين عن الله بالظامة دون النور وعلم المحجو بينءن الله بالنوردون الظامة وعلم المحبحو بينءن الله بالنور والظلمة معا وهل هذه الحجب رحة بالمحجو بينأ وسجب بعدوفيه علمما يتوجه على الاعضاء من التكاليف وفيه علم الاعتبار والتفسكر وفيه علم تأييدا هلاالعناية الالهية بماذايؤ يذهموفي أيءوطن يؤيدهم وماالسب الموجب لتسليط أعدائهم عليهم وتمكنهم منهم ولماذا استندالمعتدى عليهم هل يستندلاص وجودي الهي أولاص وجودي نفسي وفيه علم ماأنت اذارأ يتمه فلث فيه أنه حق ثم تقول فيه أنه باطل ثم تقول فيه أنه باطل حق ثم تقول فيه أنه لا باطل ولاحق تم تقول فيه لاأ دري ماهو فعوده الى الجهل به هل هوعين العلم بذلك الاصرأو يمن الوصول الى العلم به والكن هذا ما وصل فنطق بنعته لا بنعت مانكم فيهوفيه عملم الانصاف من غديرتعصب وماحضرته وتسكين الغضب من الغاضب بلطف من المسكن لابقهر فان الفهر لايسكن الغضب وانمايخني حكمه لسلطان القهر عليه وفيسه علراحاطة الملائكة بالعالم يوم يصفون وهم اليوم على الك الصورةوعلم الفرق بين حكمهم فينااليومو بين حكمهم فى ذلك اليوم والصفة واحدةمن الاعاطة ولماذا ينادى هناك بعضهم بعضاوهناليس كذلك الافي مواطن مخصوصة لان القياءة على صورة الدنياسواء غسيران الحاكم هنالك هو الواحد بارتفاع الوسائط وهناهو الحاكم الواحد بعينه لكن بالوسائط ليفرق بين الدارين كافرق بالجنة والناربان القبضتين وفيه علممن تحسكم على اللقمن أين تحسكم وماالذي أجوأه على ذلك هل صفة حق أوصفة جهل وفيه علم العناية الاهمية بالجبارين ألمتسكبرين وفيه علم ماعصم الله من الاسهاء الاهمية لماذاع صمته ومالم يعصمه من الاسهاء الاهمية كاسمه الاحدولايتحلى في هـ ذا الاسم ولا يصح التجلي فيه ولافي الاسم الله وماعد اهـ ذين الاسمين من الامه المعلومات لنافان التجلى يقع فيهاوفيه علم الحركة في عين السكون وفيه علم الاشتراك بين المؤمن والعالم في أي حضرة يكمون ذاك وبماذا يتميزون وهل ينال المؤمن درجة العالم وما يقبله من جهة الخسر الصادق هل يلحق بذلك درجة الغاساء أملاوهل الدليسل على تصديق الرسل في ادعائهم انهم رسل ينسحب في الدلالة على ماجاؤابه من الأخبار والأحكام أويفتقرون الى دايل آخرأو بكونون عاماءمع كونهم مقلدين وفيسه علم الدورفى كون الداعى بكون مدعوالمن دعاه بحكما التعارض وفيسه علم حكم طلب النجاة في العالم كله بالطبع والكن نجهم ل ومن هو الصنف الذي يعلمهامن العالموماهي النجاة وفيءعلم علامة كل داع ومايدعو اليهمن الاسماءالالهية وفيمعلم الوقت الذي بلغي الانسان فيهماني يده ولابعتمد عليمه ويسلم الى اللة جيع أموره وفيه علم الجين واعادة السهام على راميها وقدعاينت هـ ذاالنبال بمدينة تلمسان من عالم بصنعة الرمى وانشاء القسى والنبال فرأيته يرمى بالسهم فاذاا تهي السهم الى مرماه عادالى الرامى وحده فكان ذلك لى عبرة في كون الاعمال ترجع على عاملها وفيع علم مايتنزل منزلة الزمان وليس بزمان وفيه علم التنازع بعسد حكمالحا كموماسبيه اذلاأثرله فى ودّالحكم وفيه علم مراتب الشهود من الحا كموترك الحاكم حكمه بمايع لم ويحكم بقول الشهود وماسب وضع ذلك في العالم ولكن ليس ذلك عند ما الافي الاموال لاف النفوس ولاف اقامة الحدود وفيه علم مالا يجوز تأخيره لسيس الحاجة اليه ومافائدة البيان الذي وضع لحصول العلم و مترك



وبترك الحسكم به وفي أى النوازل بكون ذلك ومن هوعلى الصواب في هذه المسئلة هلمين بقول اله يحكم بعامه أوالخ الفوعندى في هذه المسئلة و كنت عالما بام ما وشهد الشهود يخلاف على ولا يجوزلى أن أحكم بعلى ادا كنت من بقول بذلك استنبت في الحسكم من لاعلم إلا بالامروزك الحكم فيه وهذا هو الوجه الصحيح عندى والذى أعمل به وان كان في النفس منه شئ وهذا عندى في الحكم في الابدان فلا أحكم الإبعلي اذا علم البراء ة فان لم تكن البراء ة وعلمت صدق الفترى حكمت بالشهود وتركت علمي وعلم سب هذا الذى ذهبت اليه يضمنه هذا المبرس العالم على التعالم على الانسان وهوان له عليه ولادة وفيه علم هل يصح فيه على التعالم على التعالم على التعالم على التعالم الوقيدة على المنافقة من الامور طاباذاتيا هل يصح فيه خرق العادة في كون بالمبرس العالم على التعالم المبرس العالم على التعالم المبرس العالم على التعالم المبرس العالم على المنه وهوان العليمة حياة حتى تعطى الحياة الحسية أم لا وفيه علم المنه المنه وفيه على المنه المنه والمنه والمنه وفيه على النشأة المنه المنه وفيه على المنه وفيه على المنه المنه وفيه على المنه وفيه على المنه وفيه على المنه وفيه على القدر وفيه على القدر وفيه على القدر وفيه على المنه المنه وفي العليم وفيه على مراعاة الته عباده مع سوءاً دبهم عالله وفيه على عمر المنه المنه وفيه على السبيل وفيه على عمراعاة الته عبادة وفي المنه وفيه على السبيل

﴿ الباب الخامس والار بعون وثلثاته في معرفة منزل سر الاخلاص في الدين وماهو الدين ولماذا سمى الشرع ديناوقول النبي صلى الله عليه وسلم الخبرعادة ﴾ لكل شخص من القرآن سورته ، وسورتى من كتاب الله تدنز بل أفي بها المللا العلوى تقدمه ، عند التنزل ميكال وجبريل أقى بها تنشنى لينا معاطفها ، وفي جوانبها هدى وتضليل أفي بها تنشنى لينا معاطفها ، وفي جوانبها هدى وتشليل اذا نظرت ترى في آبها عبا ، نار ونور وتنزيه وتمثيل

تجلساناهذه السورة بمدينة حلب وقبل لمارا يتهاه في الميقة على الميان والباق فرايت لها ومنها ميلاعظها المحاني وقد مناسرة بمدينة حلب وقبل لمارا يتهاه في سورة المعانس والاجاق فرايت لها ومنها ميلاعظها المحاني وقد مناسة المناسدة وعلمت المهادات كمنت دخلته قبل ذالك ثم قيسل لى هي خاصة المناس الحيره قد يم فلما قبل ذالك فهمت الاشارة وعلمت انهاداتي وعين صورتي لاغيري فانه مالموجود شي مخاص الميس الحيره قد يم وحديثه الاذاته خاصة فقلت ها أناذا فعلمت عند ذلك معنى التتخليص وعلمت ما تلى على فيا أنزل على من القرآن عند التلاوة وذلك انهلما نول الالمام بقلاوة سورة الاخلاص رزقت عين الفهم في تسميتها بها في الاسم دون غيرها من السورفانها كلهانسب الله موسورة الاخلاص رزقت عين الفهم في تسميتها بها أنزل على من القرآن عند السورفانها كلهانسب الله وهي عين مجموع العالم ففهمت الاشارة بها في ان العالم مع كونه هوالحق المبين من حيث بجموعه لامن حيث بواحق عن واحدة وهو عين العالم عن المناسبة على المناسبة على المناسبة عقيم ولم يولدا ومنها المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عقيم ولم يولدا ومنها ماهي عقيم ولم يولدا ومنها المناسبة المناسة المناسبة ا

111

مقالمن قال ان المسيحان الله وعزير ابن الله والكفاءة المسل والمرأة لاتما اللاجل أبدافان الله يقول وللرجال علمين درجة فليستله بكفوفان المنفعل ماهوكفولفاء الهوالعالم منفعل عن الله فاهوكفوللة وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفومن هذا الوجه ولماقال انه للرجال عليهن درجة لم يجعل عيسي عليه السلام منفعلاعن مربم حتى لايكون الرجل منفعلاعن المرأة كما كانت حقاءعن آدم فتمثل لهاجبريل أوالملك بشمأ سويا وقاللها أنارسول وبكالاهباك غلامازكيا فوهبهاءيسي عليه السلام فكان انفعال عيسي عن الملك الممثل فى صورة الرجل والدلك خوج على صورة أبيه ذكرا بشرار وحافهم بين الصور تين اللتين كان عايهما أبو الذي هوالملك فأنهروح من حيث عينه بشرمن حيث تمثله في صورة البشر فسمي هذه السورة سورة الاخلاص أي خلص الحق للعالممن التنزيه الذي يبرهن عليه العقل وخلصه من العالم يمجموع هذه الصفات في يين واحدة وهي أعني هذه الصفات مفرقة في العالم لا يجمعها عين واحدفان آدم عليه السلامأ كل صورة ظهرت في العالم ومع هـ ندا نقصه لم بلد فأله أحمد صمدلم يولدولم نكن لهحواء كفوا فلصت همذه السورة الحقمن التشبيه كاخلصته من التنزيه فاذافهمت ماأشرنااليه فاعلمان سرالاخملاص هوسرالف درالذى أخفى الله علمه عن العالم لابل عن أكثر العالم فيزالا شياء بحدودها فهذامعني سرالقدر فالدالتو قيف عينه وبه نميزت الاشياء وبه نميزا لخالق من المخلوق والمحدث من القديم فتعبر المحمدث بنعت ثابت يعلرو يشهدوما تبزالقديم من المحدث بنعت ثبوتي يعلر بل تميز بسلب ماتميز به المحدث عنه لاغيرفهو المعاوم سبحانه الجهول فلايعلم الاهو ولايجهل الاهوفسيحان من كان العلم به عين الجهل به وكان الجهل به عين العلم به وأعظم من هذا النميزلا يكون ولاأوضح منهلن عقل واستبصر وأمّاالاخلاص في الدين فهوالجزاء الوفاق فيأثم الاجزاء وفاق لاينقص ولايزيد فان اللة جعله جزاء وفاقا نباءعن حقيقة لان الجمازى لايمكن أن يقب ل مالا يعطيه استعداده وباستعداده قبل ماظهر عليهمن الدين الذي يطلب الجزاء فيه بعينه أعنى الاستعداد قبل الجزاء فسكان الجزاءوفاقا والجزاء ماهوالاللعمل ولايأخذه العامل الامن عمله ولهذاقيل انفى الجنة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر وهوالصحيح فأنه يصدرمن العاملين عمل من غيرقصد مارأته عينه ولاسمعته أذنه ولاخطرعلي قلبه الاعنه ماظهر مندرأته عينه عندذلك وخطرله كايري مافي الجنة بمالم يرهفي الدنيا ولاسمع به ولاخطر على قلبه فذلك هوالجزاء الوفاق لهذا النوعمن العمل وهمذا العمل هومن قوله تعالى وننشئكم فهالاتعامون فاظهره في منزل لايعلمه من جهت فكره ولارأته عينه ولاسمعته أذنه انه يقام فيه فيكون جزاؤهماذ كره في الجنة علاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر فلص الجزاء لهذا العمل بصفة الوفاق وهذامن سرالقدر ولما كان الدين هوعمل الخير والدبن العادة ذكرعليه السلام ان الخيرعادة وهذا الذكر بشارة من عالم بالاموروهو الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النفس خيرة بالذات وماتقبل الشرالا لجاجة من القرين بمايل عابهابه فإيجعل الشرمن ذاتها فقال صلى المقعليه وسلم الخديرعادة والشرلجاجة ولماألج القرين على النفس ولج بالشر الذى هوعين مخالفة أمراللة ونهيسه وضافت منافسها من هــذا الالحاح والاجاج أوحى الله اليهامل كلهامن الوجه الخاص الذي لايعر فه الملك بان تقبل منه ما ألح عايها بهمن الشرفرأى الحق فيهااستيحاشا وخوفامن المكر الالحي فاشهدها حضرة التبديل وأشهدهاما لالمكلفين الى الرجة وتلاعليها يبذل الله سيئاتهم حسنات وتلاعليهافي المسرفين لانقنطوامن رجسة الله ان الله يغفر الذنوب جيءا فاذاك وحشتهاوقبلت من القرين الشرالذي جاءبه اليهافسر بمناوقع منهامن القبول لجهله بعموم الرحةوعموم العفووالمغفرة وان اللهماجعل العفو الالحذا الصنف الذي يتلقى من الشيطان القرين ماجاء بهمن الشر وماعل إن الله قدجعل النفس فى قبوط المرالقر بن باللجاج والالحاح منزلة المكره والمكره غيرمؤ اخففسمي الشر لجاجة بشارة الهية لايشعر بها كل أحد وجعل الخيرعادة فان النفس بالذات خير ةلان أباها الروح القدسي الطاهر فطبعها الخبرلاغبره وأتمهاهات الصورة المسؤاة من هذه الاخلاط فأول قبول ظهر فيها قبول السواء والعدل وهوقوله فسؤاك فعدلك وقبول العلل عين الخير وقبات بالاصالة هميذ والنشأة مجاورة الإضداد وهي الاخلاط ومن عادة الضدّ المنافرة عن ضدّه ولم يوجدهنا



تنافر فدل على خير ية الاصل تم قبولها بصد التعديل والتسو ية لنفخ الروح القدسي فكان أوّل قبول قبلته على مازاد على نشأتها نفيخ هذا الروح الخيرالطاهر المطهر فلهذا كان الخير لهاعادة بالطبع الذي طبعت عليه وطذا ترجع في المال الى أصلهافان الاصل منها ـ ذ كرناه من قبول الخير فتلحقها الرحة في الما لكم كان وجود هاعين الرحة فنم الامر بمابه بدأ والخاتمة عين السابقة وممايؤ بدماذ كرماه ان أول نشأة انسانية الني كانت أصل النشا آت الانسانية كانت في غاية التقديس وأوج الشرف بكونها مخساوقة على الصورة الالهية فإيظهر عنها الالمناسب فكما كان المناسب لها مع وجود الخالفة التي تعطيها حقائق الاسماء الاهية القابلة ان لا يُطر ق المهالخالفة بعضها بعض السان ذم كذلك ماظهرمن المخالفة فى هـ نده النشأة الانسانية لا يقطر قاليها فى الما " ل تسرمه عذاب فان الاصل بحميها من ذلك وهو الصورة فكانت مجبورة فىمخالفتهافلابدمن المخالفة لائهلابدمن تقابل الاسهاء فىالذىخلقت علىصورته فالنافع ماهوالضار ولاالمعطى هوالمانع ولابدمن نلهور هنده الحقائق في هنده النشأة حتى يصحكال الصورة فالطائع يقابل العاصى والمشرك يقابل الموحد والمعطل يقابل المثبت والموافق يقابل المخالف من امداد الاسماء الالهية وهوقولة كلاعد هؤلاءوهؤلاءمن عطاءربك يعنى الطائع والعاصي وأهسل الخبر والشروما كان عطاءر بك محظورا أي يمنوعا لانه يعطى لذاته والمحال القوابل تقبل باسستعدادها واستعدادهاأثر الاسهاء الالهية فيها ومن الاسهاء الالهية الموافق والمخالف مثل الموافق الرحيم والغفور واشباهه ومثل المخالف المعز والمذل فلابدأن يكون استعدادهذا الحلف حكماسم من هذهالاساءفيكون قبوله للحكم الالهي بحسب ذلك فامامخالف واماموافق ومن كان هذا ماله كيف يتعلق بهذم ذاتي والاعراض لاثبات لهافا لخبرفى الانسان ذاتى وهوالذى يبقى لهاحكمه والشرعرضي فيزول ولو بعدحين قال تعالى ولتعلمق نبأه بعدحين وهذامذل قوله ياعبادي فاضافهم الى نفسه كاأضاف الى نفسه نفوسهم في خلقها فقال و نفيخت فيه من روسى وكلا غده ولاء وهؤلاء من عطاء ربك تمقال الذين اسرفواعلى أنفسهم والاسراف كرم عام خارج عن الحد والمقسدار وكذاقال فى الانفاق لم يسر فواولم يقترواأى لم يوسعوا ما يخرج عن الحاجمة ولم يقتر والم ينقصوا بما تمس اليه الخاجسة لانقنطوامن رجمة الله فانها وسعتكل شئ وأنتم من الاشمياء وقدعر فتسكم كيف أنشأنكم ومن أى شئ أنشأتكم من روح مطهرة وطبيعة موافقة قابلة طائعة غيرعاصية ولامخالفة ان الله يغفر الذنوب جيعاف أبقي منهاشيأ فبأى شئ يسرمد عليهم العذاب ولايكون الاجزاء وفاقا وقدغفر وماغفرله فلاحكم له فان الذي غفرله هو الغفو والرحيم والغفورالرحيم لذاته فلأيبرح من حين له يغفر مغفوراله لا يعود اليه حكم الذنب لأن الحافظ هو الغفور الرحيم فلوأزاله وغفره غيرهندا الاسم وأمثاله أمكن أن لايثبت لعدم الحافظ لهفتنبه لماأعامناك بهفائه من لباب المعرفة واعلمان الكمل من رجال الله الخلفاء في العالم الذين عبدواعلى المشاهدة لاعلى العيب هم الذين تكون طمم الرؤية الاطبية جزاءلاز يادةومن نزلعن هذا الكمال هوالذي تكون لهز يادة على الجزاء في قوله للذين أحسمهوا الحسني وزيادة وهوقول رسول اللهصلى اللهعليه وسلم اذاوزنت فارجح لماقضي رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماكان عليه فلماوزته قَالَ للذي بيده الميزان أرجح ليز بدله على مايستحق لمارأى ان الحق قد ذكر الزيادة على المعاوضة وقال في هذا المقام كمأحسنكم قضاء فهداهو الاخلاص فى الدين الذي هو الجزاء وهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لانه لما اطاق صلى الله عليه وسلم بالاستعادة به بضميرا لخطاب من غيرتعيين اسم لم يجد له مقا بلالانه مأعين اسمافل يجدمن يستعيذ منه فرأى نفسه على صورته فقال منك فاستعاذ بالله من نفسه لان النفس الذي هوالمثل وردت في الفرآن مثل قوله فلا تزكوا أنفسكم أى أمثالكم وقال صلى الله عليه وسلم لا أزكى على الله أحد اوقال كيفت كم أنفسكم أى أمثال كم فيتوجه قوله وأعوذ بك منك ان الكافين واحدة ويتوجه ان الكاف في منك تعود على المثل وهو نفس المستعيذ فأنه خليفة محصل للصورة على أتم الوجوه فاستعاذ باللهمن نفسه لما يعامه من المكر الخني الألهي فأنه ماأظهر الصورة المثلية في هذه النشأة على التشريف فقط بلهى شرف وابتلاء فن ظهر بحكم الصورة على الحال فقد حاز الشرف بكاني يديه فان الصورة الاطبية لا يلحقهاذ م بكل وجهومن تقص عن هذا السكال كان في حقه مكرا اطبامن ميث لايشعر كمان الخلافة فى العالم ابتلاء لانشر يف و لهذا قال صلى الله عليه وسلم انها فى الآخر ةمند مة لما يتعين على

صاحبهامن الحقوق التي يطالب بهايوم القياسة حتى يتمنى اله لم يل أمرامن أمور العالم وقد جعلنارعاة فقال كالمحراع وكالممسؤل عن رعيته فلكل سنخص حكم من الصورة الالهية فن جعت له الصورة بكالهالم يستل فان الله لايسشل عما يفعل وهم يسألون ومن لاينطق عن الهوى لايسمنل عمايقول سؤال مناقشة وحساب ولكن قديسثل سؤال استفهام لاظهار على يستفيده السامعون كسؤال الحق رسله وهم لاينطقون عن الهوى يوم بجمعهم فيقول ماذاأ جبتم فيقولون لاعلم لناانك أنتعلام الغيوب فيعلم أهل الموقف أسحاب الكشف ان الرسل هم أتم العالم كشفا ومع هذا ف أطامهم الله على اجابة القاوب من أعهم والااجابة من وصات اليهم دعونهم ولم يكونوا حاضرين والمن كان حاضرا وأجابه بلسانه هلأجابه بقلبه كأجابه بلسانه فان قلت فقد سمع اجابة من أجابه بلسانه وماأجابه به قلنالقراش الاحوال حكم لايعرفه الامن شاهدها وقدعر فتامن عين جواب الرسل عليهم السلام انهم فهمواعن الله عندهذا السؤال أنه أراداجابة القلوب فانهم قالوالاع إننا نكأ نتعلام الغيوب فلوفهموامن سؤاله تعالى اجابة الالسنة لفصلوا بينمن سمعوا اجابته باقراره بلسانه وبين من لم يسمعواذلك منه فاماذ كروافي الجواب الغيوب علمناان السؤال كانعن جواب القاوبواستقدنامن هذاان الذي بكشف لهما يلزمان يع كشفه كل شئ اكن عنده استعداد الكشف لاغيرف جلى له الحق من أسرار العالم في مرآة قلبه ان كان معنى أوفى مرآة بصره ان كان صورة كمشفه ورآه لاغير فان قلت فن كان الحق بصره قد سمعتك تقول فعين هذا حاله أنه يدرك كلمبصر في الكون ولا يغيب عن بصره شئ لانه ناظر بحق قلناصدقت ولكن فرق مابين المقام والحال والاحوال لابقاء لها وهذا حال فعند حصوله صح له هذا الكشف في ذلك الزمان ولمارفع عنه رجع بنظر بعين خلق المدادحق لابحق فيكون حكمه حكم خواص الخلق له الكشف الجزئي لا الكلي اذلا يكشف الاالمعتاد الذي للعموم فاذا كشف كل مبصر في العالم كشفه على ماهو عليه في وقته فامار فع عنه لم يعزف ماآل اليهأم متلك المبصرات في زمان رفع هذا الكشف هل بقو اعلى ما كانو اعليه أوهل انتقاداعن ذلك وطلب اللةمنهم العلم بذلك لقوطم لاعلم لنساوالجواب بالظنون لايليق تمتمموا فقالواانك أنت علام الغيوب فقيدوه بالغيوب فأنه فى يوم تبلى فيه السرائر والسرائر غيوب العالم بعض مع بعض فعامنا الحق مهذه الآية التأدب مع أصحاب الكشف وان نعم مراتب الكشف لئلا تنزل صاحب الكشف فوق منزلت و نطلب منه مالايستحقه عاله فنتعبه ولانعف وه ونصفه بالجهل فىذلك ولاعلم لناباناجهلنافتكون جهالنان وكمان لللائكة مقامات معاومة كذلك للبشرمقامات معاومة منها يكون المزيد ظم لا يتعدونها وان زاد واعلما فن ذلك المقام وهو المقام الذي يكون فيه عند آخ نفس يكون منه ويفارق الروح تركيب هيكاه المسمى موتافن ذلك المقام يكون له المزيد ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الداد الآخرةويز بداللة الذين أوتواالعم وهممؤمنون على المؤمنين الذين لميؤ تواالعم درجات وبالمقامات فضل اللة كل صف بعضه على بعض وفي همذ اللمزل من العلوم علم العرش هل العرش الذي استوى عليه الاسم الرحن هو العرش الذي يأتي عليهالله الحكم العدل يوم القيامة للفصل والقضاء الذي تحمله الثمانية أوهوعرش آخروهل ان كان عرشا آخرغير الذى استوى عليه فيأمعني قول الرسول صلى الله عليه وسلملانزات هذه الآية و بحمل عرش ربك فوقهم يومنذ بمانية يعنى يوم الآخرة قال وهم اليوم أربعة وماهؤ لاءالثما نيسة المنكرة هسل كلهم الملاك أوليسو اللملاك أو بعضهم الملاك و بعضهم غيراً ملاك وهل العرش سرير اوهو ملك معين من الملك ماهو الملك كاه لا نه فيه أتى للفصل والقضاء بين عباده وعبادهمن الملك فلابدأن بكون ملكامعيناوهل هنذاالعرش الذي يأتي عليمه يوم القيامة هوظلل الغمام التي بأتى فيهااللة يوم القيامة أم لاوالملائكة هي التي تأتى في ظلل من الغمام ويكون اتيان الله مظلقامن هذا التقييد وفي علم نهاية سطح العرش هلله فوقية أملا ومامعني لهحول ومامعني الاستواء عليه اذالم بتصف بأن له فوقافانه نهاية الجمم فلا خلاءولاملاء بعده وهذا كاهاذا كان العرش سريراأ وملكاخاصامن العالم فانكان العرش عبارة عن العالم كاله لاعالم الاجسام كان له حكم آحرليس هذا حكمه هذا كله يتضمنه هذا المنزل و يحتاج الى العلم به ايم الامر على ما هو عليه وفيه علم اختسلاف الاستواء باختلاف الادوات الداخلة وبعدم الادوات وفيه علم اختلاف الجاعات ولملم يكن السمل جاءة

واحدة

واحدةو بماذا تمبزت جاعةمن أخرى وماالصفةالني عدمتها كل جاعة حتى تفرقت الجاعات ولمنفترق الى آحاد وفيه علم أولفؤة يكون لهاالح يمحندالبعث من قوى الحس وهل يتقدمها حكم قوة أخرى من قوى الحس قبـ ل البعث أممالا وفيهم انتشار الروح الالمي على الاجسام كاهاوفيه علم أحوال حكم الله يوم القيامة في الخلق و بأي اسم يتجلى في ذلك اليوم وفيه علم القوة ألاطية والنشر والطي فى أى أوان يكون وهل بتقدم بعث العالم أويتأخر فان تأخر فأين يكون العالم عندذلك وهل تجتمع الملائكة والبشرفي صعيد واحدفى ذلك اليوم أم لاوفيه علم منزلة من وصف الحقى بأوصاف الخلق من النم ومبلغه من العلم في ذلك وفي علم تأديب الصغير والكبير وهو قوله اياك أعني فاسمى ياجار موفيه علم الادوات فىترتب الخطاب ومانفيد كلادات منها واشتراك الادوات في الصورة واختلافها في الحسكم كلفظة لافصورتها واحدة وهي من جلة الادوات وأحكا هامحتلفة بحسب الحضرة التي تتجلى فيهافيكون حكمه النبي ويكون النهي ويكون العطف وهكذاسائر الادوات وهاذامن علم البيان الذي علمه الانسان وفي علم الايمان المذموم فى الشرع وهل حكم الاعان في نفسه حكم الشرع فيه أم لاوهل يعدل به عن حقيقته فيظهر له تجل في غير حقيقته صورته فيسمى به الصورة الني انتقل اليها وفيه علم مرانب الكذب ومجوده من مذمومه وأبن بجب استعماله وأين بحرم استعماله ومرانب المكذبين وفيه علم مرتبة الخنثي وهوالذي تنسب اليه الذكورة فيقبلها وتنسب اليه الانونة فيقبلها فهل هوذكرأ وأنثى أولاذ كرولاأنتي فان الله قال خاق الذكروالانتي فهل يتضمن حذا الخطاب الخنثي فأنه مخلوق ينسب اليه الامران فيدخل تحت هذا الخطاب أوهوخارج عن هذاا لخطاب وبدخل تحت قوله الله خالق كل ثيئ قان الخنثي برزخ متوسطفان أسم الحيوان ينطلق عليه ولابدفا به لبس من خصائص الانسان كاأن الذكورة والانونة ايست من خصائص النوع الانساني وفيه علم النهيؤلانتطار الفجأت لانه لايدرى بماياتي وهف امقام لمأر أحداأتم مني فيه للة الحدعلي ذلك وفيه علم التعمل في الكناب الأهم فالاهم وهومن الحزم وأبن موطف من موطن التراخي وفياذا يكون التراخي أولى من الحزم ومابحمدمن الحزم مع كونه سوءالفلن ويبتني على هذا أموركشيرة فهوعلم شريف وفيمعلما آل العالم المكلف من الانس والجان والجان الذين هم الملائكة وهل برتفع عنهم الخوف أم لا يزال يستصحبهم أبد الآبدين وفي علم النبحلي فيغيرصورة العلم وفيه علم سجاب النع ومني هوالانسان أنم حضورامع الله هل في حال الشدة أوفي حال الرخاء ولاى حال هوالحد العام والحدالخاص وفيه علم اختلاف المحامد لاختلاف الاحوال وفيه علم الانس بمن يقع الانس هل بالمناسبأو بغيرالمناسبأ ومهما وفيهعم الاعتمادعلى الاسباب هلكاه مذمومأ ومجودا ومنهما هومذموم ومنهماهو محود وماهوسبب بوضعالحق وماهوسبب بوضع الخلق وفيه علم مراتب العلم بالموت وفيه علم نفي الوكالة من الخلق وفيه علم الكفاية وبمن بكتني وهل يصح الاكتفاء بمخلوق في أمر أم لاوفيه علم ماهو الاحسان ومن هو الحسن وعلم الاساءة ومن هوالمسىء وفي علم المثلين اذات ثلامن جيع الوجو والمعنوية هل يصطحبان أم لا فان الفائدة قدار تفعت ماينهما وهذه مسئلة لايتنبه اليهاالامنو والبصيرة من لايزال مع الانفاس يستفيدومن ليستاه هدنه والحالة فليس بالسان كاملالانسانية لانه ماأعطى النظر الاليستفيد وفيهعلم الفرق بين معاملة الله ومعاملة الخلق وهل تتساوى عند العامل المراقبة فى المعاملتين أم لاولاسماعند من برى ان الله أند جعمل للعالم حقوقا بعضه على بعضه فيتعين على العامل مراقبة الخلق لاداءا لحقوق التي أوجبها الله عليه لهم فهل ذلك من مراقبته فيكون ماراقب الاالحق أوهل ذلك من ماقبة الخلق فبرجع ذلك الى استحقاق هذه الحقوق وهل استحقها العالم على هذا الشخص لذاتهم عني لذات المستحقين أوهل يستحقها بجعل الله فيعلمن هذاالمنزل صورة الامرعلى حقيقته من جع أو نفصيل وفيه علم نفاضل طبقات العداب والنعيم وفيه على ضرب الامثال ومن ينبغى أن بضرب لهمشل ومن ينبغي أن لا يضرب لهمشل لقوله فلاتضر بوالتدالامثال وهوقد ضرب الامثال فقال ان التديم كيف يضر بهاوا أننم لا تعامون فناط بهم الجهل بالمواطن فالعلابقطع عمره فى نظر ماضر ب الله له من الامث الولايس تنبط مثلامن نفس ولاسمالله وما ظن يفي عمر الانسان مصيل علم ماضرب الله الامثال وفيه علم من يبين عن الله هل يسمى هاديا أم لافانه مهدى بلاشك وفيه علم عال

( ۲۶ ـ ( فتوحات ) ـ ثالث )

147

القرآن في التالين عن الله العارفين بتنزله على قاوبهم وما يورثهم ذلك من القبض والبسط وأي الصفتين يتقدم حكمها فى التالين بالحال اوفى القبض أوالبسطوفيه علم فضل العقل فى العقلاء ومالب العقل هل حكمه حكم العقل أم لافان التعفر ف الآيات غعل آيات لاولى الالباب وآيات لقوم بعقلون فقيدهم من العقال وهوالتقييد وفيدع المقرب هل له حمد عنمداللة في نفوذ عنايته أوتنفذ عنايته مطالقا وفيه علم شرف انباع ماشرع اللة انباعه من مكارم الاخلاق وفيه علمالر بجوالخسران الذايوجعان وفيدعم الحند العقلي والخدر المشروع هلهو الحدرالعقلي الذي يعينه العقل أملاتعيين فيذلك الالشرع أوفيهماجعل اللة تعيبنه للعقل فاكتني بهعن تعيينه في الشرع ومنه ماجعل الله تعيينه للشرع وفيه علما يكره ومالا يكره وفيه علم نشءالذرية لانشاء الانسان بماهو انسان وفيه علم التداخسل في الاشباء اذا كانتأحوالاواعراضا كتداخلالرائحةواللونوالسكونوالعلم والجهل فىالدات الواحدة فى الزمن الواحدوفيه علم تعيين انصبة الشركاء في الشئ وانها اذا تعينت فلبسوا بشركاء ولابدان يكون النصيب في نفس الامرمعيناوان وقعت الاشاعة فاجهل الشركاء في ذلك فانه لابدان يتعين اذاوقعت القسمة اما في هين الشيئ أوفي قيمته فاذا لانصح الشركة أصلالان الامورمعينة عندالته فى هذا الشئ المسمى مشتركافيه وقد ثبت اسم الشركاء عرفاوشرعافلماذا يرجع ألاترى الى الذين اتخذوامع اللة شركاء في الالوهة هل لهمنها نصيب فاذا عامت انه ليس لهم نصيب في الالوهة في اهم شركاء وقدسمواشركاء فيعلم انهلانصح الشركة فى العالم أصلاللا تساع الالحي فلايشترك اثنان فصاعد افى أمر قط فألدى عندهدامثل لماعنده فاماهوعين ماعندهم داوان انطلق على ذلك اسم الاشتراك فنقول ماوقع به الاشتراك غير ماوقع به الامتياز وماثم الاالامتياز خاصة ماتم اشتراك اذابس هذا الذي عند هذا هوعين الآخر عند الآخر فيعلم من هذا الكشف معنى اطلاق الشركة في العرف وان الشرع تبع العرف في ذلك ليفهم عنه لانه جاء بلسان قومه وهو ما تواطؤا عليه ولهذااختلف الناس فى الرسول هل له وضع لغة فى ذلك اللسان أوليس له ذلك وفيه علم اختلاف تنزل الشرائع من التعباختلاف الاحوال والازمان والاماكن والاشخاص والنوازل والتعيقول الحقى وهو يهدى السبيل

والباب السادس والار بعون وثلثما تةفي معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف

ينبعثمن جوانبذاك المنزل وهومن الحضرات الحمدية

عجبت لمعصـــوم يقــال له انبع ، ولا نبتـــدى واحكم بمــا أنزل الله وكيف يرى المعصــوم بحكم بالهوى ، معالوحى والتحقيق ماثم الاهـــو

فكل هوى في عالم الخلق ساقط ، اذانظرت من عارف الوقت عيناه

واكنه المرموز ولابدرك السناء وشاهد حال الوقت عن ذاك اعماء

ومايعــلم المعــنى الذي قد قصــدته ، وبينته الاحليم وأرّاه \* ألاكلكون حرف لفظ محقق ، ونسبتكم من ذلك الحرف معناه

اعلم ان هذا المنزل من منازل التوحيد والانوار وادخلنيه الله تعالى مرتين وفي هذا المنزل صرت نورا كافال هلى الله عليه وسلم في دعائه واجعلني نورا ومن هذا المزل عامت الفرقان بين الاجسام والاجساد فالاجسام هي هذه المعروفة في العموم لطيفها وشفافها وكثيفها ما يرى منها و مالا برى والاجساد هي ما يظهر فيها الارواح في اليقظة المثانية في صود الاجسام وما يدركه النائم في نومه من الصور المشبهة بالاجسام فيا يعطيه الحس وهي في نفسها ليست بالاجسام واعلم ان مرتبة الانسان الكامل من العالم من تبة النفس الناطقة من الانسان فهو الكامل الذي لا كل منه وهو مجد صلى الله عليه وسلم ومرتبة الكمل من العالم منزلة القوى الومانية من الانسان وهم الانبياء صلوات الله وسائم وما يقي من هو على صورة الانسان وهم الورثة رضى الله عنهم وما يقي من هو على صورة الانسان في الشكل هو من جلة الحيوان فهم عنزلة الروح الحيواني في الانسان الذي يعطى المنو و الاحساس واعلى ان العالم المقد وحدة محد صلى الله عليه وسلم عنزلة الروح الحيواني في الانسان الذي يعطى النو و الاحساس واعلى ان العالم المقد وحدة محد صلى الله عليه وسلم عنزلة الروح الحيواني في الانسان الذي يعطى النو و الاحساس واعلى ان العالم المؤلفة و الانسان الله عليه وسلم المنسون المناس الله عليه و المناس واعلى الله المناس الله عليه وسلم المناس الله المناس الله عليه وسلم المناس الله عليه وسلم المناس العالم المناس المناس المناس واعلى الله والمناس المناس الله والمناس المناس المناس المناس الله المناس الله و المناس الله المناس الكلم المناس الله المناس المناس المناس الله المناس ال



فىظهور دروحاوجسا وصورة ومعنى نائم لاميت وان روحه الذي هومجد صلى الله عليه وسلم هومن العالم في صورة المحل الذى هوفيه روح الانسان عندالنوم الى يوم البعث الذي هومثل يقظة النائم هنا وانما قلنا في مجد صلى الله عليه وسلم على النعيين انه الروح الذى هو النفس الناطقة في العالم الماعطاه الكشف وقوله صلى الله عليه وسلم انه سيد الناس والعالم من الناس فانه الانسان الكبير في الجرم والمفدم في التسوية والتعديل ليظهر عنه صورة نشأة محد صلى الله عليه وسلم كاسوى الله جسم الانسان وعدله قبل وجودروحه تفنخ فيه من روحه روحا كان به انسانا ناماأ عطاه بذلك خلقه وهو نفسمه الناطقة فقبل ظهورنشأ تهصلي اللة عليموسلم كان العالم في حال التسوية والتعديل كالجنين في بطن أمه وسوكته بالروح الحيواني منسه الذي صحت لهبه الحياة فأجل فكرك فعاذ كرنه لك فاذا كان في القيامة حيى العالم كله يظهورنشأته مكملة صلى المةعليه وسلم موفر القوى وكان أهل النار الذين همأ هلهافي مرتبتهم في انسانية العالم مرتبة مأيمومن الانسان فلايتصف بالوت ولابالحياة وكذاورد فيهم النص من رسول اللة صلى اللة عليه وسلم انهم لايموتون فيهاولا يحيون وقال الله فبهم لابموت فيهاو لابحيا والملائكة من العالم كله كالصور الظاهرة فى خيال الانسان وكذلك لجن فليس العالم انسانا كبيرا الابوجود الانسان الكامل الذي دونفسه الناطقة كمان نشأة الانسان لاتكون أنساناالا بنفسها الناطقة ولاتكون كاملة هذه النفس الناطقة من الانسان الابالصورة الالحية المنصوص عليهامن الرسول صلى اللة عليه وسلم فكذلك نفس العالم الذي هو محد صلى الله عليه وسلم حاز درجة الحال بتمام الصورة الاطمية فالبقاء والتنوع في الصورو بقاء العالم به فقد بان الدحال العالم قبل ظهوره صلى التحليه وسلم اله كان بمنزلة الجسد المسوى وحال العالم بعدموته بمنزلة النائم وحالة العالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة بعد النوم واعلم ان الانسان لما كان مثال الصورة الالمية كالفل للشخص الذي لايفارقه على كل حال غير انه يظهر لا حس تارة و يخفي نارة فاذا خفى فهومعقول فيمه واذاظهر فهومشهو دبالبصرلمن يراه فالانسان الكامل فى الحق معقول فيسه كالظل اذاخني في الشمس فلايظهر فإبزل الانسان ازلاوأ بداولهذا كان مشهود اللحق من كونه موصوفا بأن له بصرا فامامد الظلمنه ظهر بصورته ألم ترالى ربك كيف مدالظل ولوشاء لجعله ساكاأى ثابتها فيمن هوظله فلا يمده فلايظهر له عين في الوجود ألحسى الالتة وحسده فإيزل مع اللة ولا بزال مع الله فهو باق ببقاء الله وماعدا الانسان الكامل فهو باق بابقاء الله ولما سؤى الله جسم العالم وهوالجسم الكل الصورى فى جوهر الهباء المعقول قبل فيض الروح الالمى الذى لم بزل منقشر اغير معين اذاريكن عمن يعينه في جسم العالم به فكانضمن جسم العالم أجسام شخصياته كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته هوالذي خلفكمن نفس واحدة ومن هناقال من قال ان الروح واحد العين في أشخاص نوع الانسان وان روح زيدهوروح عمر ووسائر أشخاص هذاالنوع ولكن ماحقق صاحب هذاالامر صورة هذالامر فيعفانه كالم أسكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته وان كان هو الاصل الذي منه ظهر ناو نولدنا كذلك الروح المدبرة لجسم العالم اسره كاانك لوقادرت الارض مستوية لانرى فيهاعو جاولاأمتاوا نتشرت الشمس عليها أشرقت بنورها والمتميزالنور بعضه عن بعضه ولاحكم عليه بالنجزى ولابالقسمة ولاعلى الارض فاحاظهرت البلاد والديار وبدت ظلالات هـ نه الاشخاص القاعة انقدم النو والشمسي وغيز بعضه عن بعضه لماطر أمن هـ نه الصور في الارض فاذا اعتبرت هية اعلمت ان النور الذي يخص هذا المنزل ليس النور الذي بخص المزل الآخر ولا المذازل الأخر واذااعتبرت النيظهر منهاهمة النورة وهوعينهامن حيث انفهافه عنها قلت الارواحروح واحدة وانما احتلفت بالحال الشمس كالأنوارنورين واحدةغيران حكم الاختلاف في القوابل مختلف لاختلاف أمن جنها وصور اشكالم اولما أعطيت هذا النزلسنة احدى وتسعين وخسانة وأقت فيمشيه لى بالماء في الهر لا يميز فيه صورة بل هو عين الماء لاغير فاذا حصل ماحصل منه فى الاوانى تعين عند ذلك ماء الحب من ماء الجرة من ماء الكوزوظهر فيه شكل انائه ولون انائه فكمت عليه الاواني بالتجزى والاشكال مع علمك ان عين مالم يظهر فيه شكل اذا كان في النهر عين ماظهر اذالم يكن فيه غير ان الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل ان ماء الاواني وأنو ارالمنازل اذا فقدت رجعت الى النور الاصلى والنهر الاصلى



وكذلك هوفي نفس الامراولم تبق نية ولابهتي منزل لانه لماأرا دالله بقاءهذ دالانوار على ماقبلته من النمييز خلق لها أجسادا برزخية تمبزت فيهاهذ هالارواح عندانتقالهاعن هذه الاجسام الدنياو يةفى النوم وبمدالموت وخلق لهمافي الآخرة أجساماطبيعية كاجعل لهافي الدنياذلك غيران المزاج مختلف فنقلهاعن جسدالبرزخ الى أجسام نشأة الآخرة فتسميزتأ يضابحكم تميزصورأ جسامهاتم لاتزال كذلك أبدالآبدين فلاترجع الىالحال الاقلمن الوحدة العينية أبدأ فانظر ماأعجب صنع الله الذي أتقن كلشئ فالعالم اليوم كله نائم من ساعة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم برى نفسه حيث هى صورة محدصلى الله عليه وسلم الى ان يبعث ونحن بحمد الله في الثلث الاخير من هذه الليلة التي العالم نائم فيهاول اكان تجلى الحق فى الثلث الأخير من الليل وكان تجليه يعطى الفوائد والماوم والمعارف التامة على أكل وجوهها الانهاعن تجل أقرب لانه تجل فى السماء الدنيا فكان علم آخر دنه الامة أتم من علم وسطها وأقط ابعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لات الني صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بعثه والشرك فائم والكفر ظاهر فلريدع القرن الاول وهوقرن الصحابة الاالى الاعان خاصة ماأظهر لهم عماكان يعامه من العل المكنون وأنزل عليه القرآن الكريم وجعله يترجم عنه عما يبلغه افهام عجوم ذلك القرن فصؤر وشبه واعت بنعوت الحدثات واقام جيع ماقالهمن صفة خالقه مقام صورة حسية مسؤاة معدلة ع نفخ في هذه الصورة الخطابية روحالظه وركال النشأة فيكان الروح ليسكم ثله شئ وسبحان ربك رب العزة عمايصفون وكلَّآية تسبيح في القرآن فهوروح صورة نشأة الخطاب فافهم فاله سرَّ عجيب فلاح من ذلك لخواص القرن الاوَّل دونعامته بللبعض خواصه من خلف خطاب التنزيه أسرار عظيمة ومع هذالم يبلغوا فبها مبلغ المتأخر بن من هذه الامة لانهمأ خف وهامن موادّ حوف القرآن والاخبار النبوية فكانوافي ذلك عنزله أهل السمر الذين يتحدثون فأقل الليل قبل نومهم فاساوصل زمان ثلث هذه الليلة وهوالزمان الذي نحن فيه الى ان يطلع الفجر فر القيامة والبعث وبوم النشر والحشر تجلى الحق في ثلث هذه الليلة وهو زماننا فأعطى من العاوم والاسرار والمعارف في القلوب بتجليه مالانعطيه حروف الاخبار فانه أعطاهافي غبرمواد بلالماني مجر دة فكانوا أتمفي العلم وكان القرن الاول أتم في العمل وأما الايمان فعلى التساوى فان هذه النشأة لما فطرت على الحسدو بعث فيهانى من جنسها فما آمن به الاقوى على دفع نفسمه لمافيهامن الحسدوحب التفوق والنفورمن الحسكم عايها ولاسما اذاكان الحاكم عليهامن جنسهاتفوك عاذا فضل على حتى يتحكم في بماير يده فينسب الى المؤمن من الصحابة من القوة في الايمان مالا ينسب الى من لبست لهمشاهدة تقدم جنسه عليه فكان اشتغالهم دفع قوة سلطان الحسدان يحكم فيهم بالكفر بمنعهم من ادراك غوامض العلوم وأسرارا لحق فى عباده ولم نحصل لهرتبة الإيمان بغيب صورة الرسول وماجاء به الكونهم مشاهدين لهواصورة ماجاء فلماجاء زماننا ووجدنا أوراقا مكتو بقسواد في بياض وأخبار امنقولة ووجدنا القبول عليها ابتداء لانقدرعلى ماوجه ناهمكتو بامن القرآن ولامنقولامن الاخبار فعامناعلي القطع قوة الايمان الذي أعطانا اللةعناية منهوكافي هده الحالة مؤمنين بالغيب الذى لادرجة للصحابة فيه ولاقدم كالم يكن لناقدم في الايمان الذي غلب ما يعطيه سلطان الحسه عندالمشاهدة فقابلناهذه القوة بتلك القوة فتساوناو بق الفضل فى العلم حيث أخدناه من تجلى هذه الليلة المباركة الني فازيها أهل المهاعم الاقدم للثلثين الماضيين من هذه الليلة فيهائم ان تجليه سبحانه في المالليل من هذه الليالي الجزئية التى يعطبها الجديد أن في قوله ان بناينزل كل ليسلة في النك الاخبر منها الى السهاء الدنيا فيقول هل من تاب وتجلي تلث هذه الليلة التي نحن فى الثلث الاخير منهاوهي من زمان موت رسول الله صدلي الله عليه وسدا إلى يوم الفيامة لميشاركنافى هنذا الثلث أحد من المتقدمين فاذاطلع فرهاوهو فرالقيامة لم ينقطع التحلي بل انصل لناتجلب فلم يزل بأعيننا فنحن بين تجل دنياوي وأحراوي وعام وخاص غمير منقطع ولامحجوم وفي الليالي الزمانية يحجبه طلوع الفجر غزنا ماحازوه في هذه الليالي وفزناي احصل لنامن نجلي ناث هذه الليلة المباركة التي لانصب لغبرأها كا



جبرالقاو بهم لفقدوه من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلروكان خبرا لهم فانهم لايعرفون كيف كانت نكون أحوالهم عندالمشاهدة هل يغلبهم الحسدأو يغلبونه فكغي اللةالمؤمنين القتال وكان اللةقو ياعز بزا فاعرف ياولى مغزلتك من هذه الصورة الانسانية التي محمدص لمي الله عليه وسلم روحها ونفسها الناطقة هلأنت من قواها أومن محال قواهاوما أنت من قواهاهل بصرها أمسمعهاأم شمهاأم لمسهاأم طعمها فاني والله قدعامت أي قوّة أيامن قوي هذه الصورة لله الحد على ذلك ولا تطن باولى أن اختصاصنا في المزلة من هذه الصورة عنزلة القوى الحسية من الانسان بل من الحيوان ان ذلك نقص بناعن منزلة القوى الروحانية لا تظن ذلك بلهي أتم القوى لان ها الاسم الوهاب لاسهاهي التي تهبالقوى الروحانية ماتنصرف فيهوما يكون بهحياتها العامية من قوة خيال وفكر وحفظ وتصو رووهم وعقلوكل ذلك من موادّهذه القوى الحسية ولهذا قال الله تعالى في الذي أحبه من عباده كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الدى بمصر بهوذ كوالصورة المحسوسة وماذكرمن القوى الروحانية شيأ ولاأنزل نفسه ميزانها لان منزاتها منزلة الافتقار الى الحواس والحق لاينزل منزلة من يفتقر الى غيره والحواس مفتقرة الى اللة لاالى غيره فنزل لن هومفتقر السملم يشرك بهأ حدافأعطاها النني فهيى يؤخذ نمنها وعنهاولا تأخذهي من سائر القوى الامن الله فاعرف شرف الحس وقدره وانه عين الحق ولهذ الاتكمل النشأة الآخرة الابوجو دالحس والحسوس لانهالانكمل الابالحق فالقوى الحسية همالخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله الازراه سبحانه كيف وصف نفسه بكونه سميعا بصبرا متكلما حياعالما قادرام بداوهذه كالهاصفات لهاأثرفي الحسوس ويحس الانسان من نفسه بقيام هذه القوى به ولإيصف سبحانه نفسه بأنه عاقل ولامفكر ولامتيخيل وما أبق لهمن القوى الروحانية الاماللحس مشاركة فيهوهو الحافظ والمصوّر فان الحس لهأ ثرفى الحفظ والنصو بر فلولا الانستراك ماوصف الحق بهما نفسه فهو الحافظ المصور فهاتان صفتان روحانية وحسية وتنبه لمانهناك عليه لثلابنكسر قلبك لم أنزلتك منزلة القوى الحسية لخساسة الحس عندك وشرف العقل فاعامتك ان الشرف كاه في الحس وانك جهلت أمرك وقدرك فاوعامت نفسك عامت ربك كاان ربك علمك وعلم العالم بعلمه بنفسه وأنتصورته فلابدان تشاركه في هذا العم فتعلمه من علمك بنفسك وهذه نكتةظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من عرف نفسه عرف ربه اذ كان الامر في علم الحق بالعالم علمه بنفسه وهــ ندانظير قوله تعالى سنريهم آيانن في لآفاق وفي أنفســهم فذكر النشأ تين نشأة صورة العالم بالآفاق ونشأة روحه بقوله وفى أنفسهم فهوانسان واحدد ونشأ نين حتى بتبين لهم للر ائين انه الحتى أى ان الرائي فبإرآه الحق لاغبره فانظر بإولى ما الطف رسول اللهصلي الله عليه وسالم مامته وما أحسن ماعلمهم وماطر ق طمه فنعم المسدرس والمطرق جعلنا الله عن مشي على مدرجة محستى النعق بدرجته آمين بعز تدفان كنت ذافطنة فقد أومأ بأ اليلك بماهوالامرعايم بلصر حنابذلك وتحملنافىذلكما ينسب الينا من ينكرما أشرنابه في الدوالمسألة من العسمي الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياوهم عن الآخرة هم غاف لون و والله لولاهمذا القول كحمنا عليهم بالعمى فىظاهر الحياة الدنيا والآخرة كإحكم اللةعابهم بعدم السهاع معسماعهم فى قوله تعالى ماهيا ولانكونوا كالدين فالواسم مناوهم لايسمعون مع كومهم سمعوانني عنهم السمع وهكذاهو عملم هؤلاء بظاهر الحياة بما ندركه حواسه من الامو رالحسوسة لاغيرلان الحق تعلى ليس سمعهم ولابصرهم فلنذ كرما بتضمنه هذا المهزل من العلوم ان شاءالله فن ذلك علم عطش العالم الذي لا يقبل معه الري من العلم بالله وفيه علم استنادهذا العلم الذي أعطاه هذا التعطش الىحضرة الحم الذي فيه عين الفرقة وفيه علم ما يحصل بالذكرهل هوعلم مانسيه أومثله لاعينه لشبهه ف الصورة فاته كان عالماباص ثم نسيه لم تعطيه نشأته فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعاوم ثمذ كره بعد ذلك فهل ماشاهد دفىذ كردعين مانسيه أومثله فان الزمان قداختلف عليه مع شبه الزمان بعضه ببعضه فأنت تعلم انعين أمس ماهوعين اليوم ولاعين غدمع شبهه مه في الصورة فن أي قبيل هوعـ لم الذكر فان كان هوعينه فن حفظه حتى ذكره وأبن خزانة حفظه همل هي في الناسي ولا ندري أو له الموضع آخر تحفظ فيه زمان نسيانه فاذاتذكر كان عين

تجلى ذلك العملم له فيكون الحق خزا تتمه وهو الحافظ له والمجلى له حتى بذكره هدندا الناسي وان لم يكن الاص كذلك والافليس بذاكر لمانسي بلهومتعا علماجديدا بماثلالعلمه الاؤل وانماوقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر مانسي وهي مسئلة عجبة في علم كون العبدنسي ربه في أوقات مالشغله بنفسه أو بشئ من العالم ثم يتذكر دوهذا المنسي الذىلايقبل التجديد بلهوعينه فن هناتعرف علمذكر مانسيته وفيه علم البداوهل يستحيل هذا الوصف على الله أملا وموزهنا أنكرون أنكرالنسخالالهي فيالأمور والشرائع وقال بإنكاره خاق كذير كماقال بتقسر برهلاعلى جهة البداخلق كثير ونحن سلكأ في علم النسخ طريقابين طريقين فلم نقل بالبداولانفينا النسخ وجعلناه اتهاء مدة الحسكم في علم الله اذام يردحكم من الله ذكر انه مؤ بدأ وجار الى أجل معين تمر فعه قبل وصول ذلك الاجـل فلهذا سلكناهذه الطريقة فيهوفيه علممن ظهرفي غيرمنزلته بصورة غيره حتى جعل نفسه مشقاأ ومثلالمن تلك صورته ليوقع اللبس ماحكم اللة فيمن هذه صفته وما نعته الذي ينبغي ان يطلق عليه وفيه عيا الحيكمة في الامو رالتي تعطى التقديم والامورالتي تعطى التأخير بحكم الجزمأ وبحكم الاختيار وفيه علم منزلة المعتبرين في اعتبارهم ومن أبن تطرق لهم هذا الزال مع صحة الاعتبار في نفسه فانه لازال فيهواعا الزال في المعتبرين وتميز طبقاتهم في ذلك وهوع لم عزيزادما كل معتبر يقيم الاعتبار في موضعه وهل المعتبر فيه بفته والباء لمانصبه الحق هل نصبه لمجر دالاعتبار خاصة فلا يكون له قرار فى نفسه الامادام عبرة فاذا ارتفعت عنه صفة الاعتبار من العالم ارتفع وجوده أوهو مقر رفى نفسه لايز ول سواء اعتبره المعتبرأ ولم يعتبرهأ وزال الاعتبار من العالم كإيز ول في الآخرة عند آلا فامة في الدارين وفيه علم انكارا لجاهل على العالم من أين أنكرعليه هل من حضرة أوصفة وجو دية في عينها أوعن تخيل لاوجو دله من خارج في عينه بل في حضرة خيال المنكرفان انكار العالم على الجاهل ماينكره الجاهل عليه ماهي صورته صورة انكار الجاهل على العالم وان اجتمعا فىالنكران وهلءلى الحقيقة فى العالمماينكرأم لا وماهوالانكار وعلى ماهو حقيقة هل هوأمر وجودى أونسبة وفيه عل التنافس من أين ظهر في العالم ولماذا لايظهر الافي الجنس وهل التشبه بالاله من هذا القبيل فان كان فالجنس الجامع بين الخلق والحق هل الصورة التي نالها الانسان الكامل المخلوق عايهاأ وماينافس هذا الانسان الجزئي الا الانسان الذى لم يزل يحفظ صورة الحقى فى نفسه الذى هو ظل له فيحب هذا الانسان الجزقى ان ينال رتبة ذلك الانسان الذىهو ظل الصورة الالحية أولبس صورة الحق الاعين هذا الانسان الذي عبرناعته بالظل والحق روح تلك الصورة فيكونالحق ذاصورةوروح كايتجلى فىالآخرةفينسكر ويعرففاناللهماذ كرذلك التجلى سعىأعنى فىذكر النبى صلى الله عليه وسلم له في هـ نه الحياة الدنياف اذ كره الالينبه القاوب على طلب علم ذلك من الله وفيه علم خوات الرجوت لاالرجة وفيه علم الرجسة المستندة الى اعطاء الانعام والى المقام الذي به رفعت حكم الغضب الالمحي من العالم والى المقام الذي يكون منه خلق ما يصلح بالعالم وأعنى مذلك كاه عالم التسكليف ومن هذا المقام تسكام القائلون بوجوب مراعاة الاصلي فى حق الحق وفيه علم الترقى في علم الاسباب هل ينتهى أولا ينتهى وهل الترقى سبب فيرتق فيه وبه وفيه علم الفتن والملاحم المعنو يةولمن تكون الغلب فيها والظهور والى حيث يننهي أمرهذ والفتن وفيه عسلم تشبه العالم بالعالم وطبقاته فن ذلك ماهو تشبه محود كنشبه عالم التكايف منابعالم التسبيح وهوكل شئ مسبح بحمد الله من العالم وكتشبه الانسان بن تقدمه في مكارم الاخلاق ومنه ماهو تشبه مذموم واما التشبه بالحق فذلك التسبه المطاوب عنسه أكثر أهل اللهوأماعند نافلا يصح التشبه بالله وماقال بهمن الحكاء الامن لامعرفة لهبالامر على ماهو عليه في نفسه وفيه علم الفرق بين قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى وبين قوله تعالى مالهامن فواق فوحدوثني فما محل النثنية من محل الافرادأوكيف هوالامروفيه علم الخاتمة في الحال قبل كونهاهل ذلك خاتمة في حق العالم بهاأم لاوهدل العرام بذلك من البشرى التي قال الله فيهاطم البشرى في الحياة أم لهذا صورة وللبشرى صورة أخرى فان النبي صلى الله عليه وسلم قدبشرج اعةبالجنة وعاشوا بعد ذلك زماناطو يلابخلاف بشرى المحتضر وفيهعم القوة الحادثة وتجزئها في المحدثات وهل تم محدث أخذها كلهاأم لايتصو رذلك وماقدرهامن القوة الالحية «لى هي جزء من كذا كذا جزأ منها أملا



فأن القوة الالهية محلها المكذات على الاطلاق والقوة الحادثة محلها بعض المكنات فاذا حصرت أجناس العالم الممكن وسميت ماللقؤةمن الممكنات علمت على القطع مقدار ذلك من القوة الالهية وفيه علم الفرق بين التسخير العام والتسخير الخاص وهمل كون الحق كل يوم وفي شأن وسنفرغ لكم هل هومن علم التسخير وبابه أوهومن حقيقة أخرى فان السيدبصو رة الحال بقوم بمايحتاج اليه عبده فهو تسخير دقيق يعطى كالا في السيد فان العبد ليست منزأته أن يسنخ سيده ومنزلة العبدأن يكون مسخر اتحت تسخير سيده بالحالين تسخير بأمر سيده وتسخير بنفسهمن ذاته اكونه عبداو قديسخر لغبر سيدهمن أمثال سيده ومن أمثاله بطرق مختلفة منهاما يكون تسمخبره لذلك الغيرعن أمرسيده ومنها مايكون بطريق المروءةمع المسخرلة بفتح الخاء ومنسهما يكون عادة لاستصحاب التسخيرلهمن كونه عبدافصار لهداك دبدنا يحكم عليه فيتسخر لغيرسيده يحكم العادة لابالروءة ولابأم السيد وفي علم نظر العالم كاه الى هـ ذا الانسان هل ينظر اليهمن كونه خليفة أو ينظر اليهمن حيث ماعندهمن الامانات له ليؤد بهااليه فهومر سلمن الحق عكم الخبر لاعكم الاختيار لانه ماخلق بالاصالة الالتسبيح خالقه وفيه علم ماتقع به العناية الالحية للعبدوما يعطيه ذلك الاعتناء من المنزلة والعلم وفيه عدلم الاجمال والتفصيل وفيه عدلم دقيق وهوان آدم غليه السلام أعطى لداودمن عمره ستين سسنة حين رأى صو رنه بين اخونه فأحبه فقبسل ذلك داود فبحدادم بعددلك ما عطاه فانكسر قاب داودعند ذلك فيروالله بذكر لم يعطمه آدم فقال في آدم اني جاعل فى الارض خليفة ومأعينه باسمه ولاجع له بين اداة الخياطب وبين ماشر فه به فسلم يقسل له وعامت كالاسماء كالها وقال فى خلافة داود ياداودانا جعلناك خليفة في الارض فسهاه فلما علم الله ان مثل هـ ندا المقام والاعتناء يورثه النفاسة على أبيمة آدم فاله على كل حال بشر يكون منهما يكون من البشر وماعرف ودرهذا الارسول الله صلى الله عليه وسلوفقال انماأ مابشر اغضب كإيغضب البشر يعني لنفسه ولحق غبره وأرضى كايرضي البشر يعني لنفسمه ولغميره وكان هذا من التأديب الالهي الذي أدّبه بعر به تعالى فيما أوجى به اليه فقال له قل انماأ نابشر مثلكم أى حكم البشر بة في حكمها في كم فاما أراد الله تأديب داود لما يعطيه الذكر الذي سما والله به من النفاسة على أبيه ولا سياوقد تقدم من أبيه في حقه ما تقدم من الجدلما المتن به عليه لكون الانسان اذامسه الخير منوعا غيران آدم ما بجد ماجده الالعلمه عر تبته حيث جعله اللة يحلالعل الاسهاء الاطية التي ما أننت الملائكة على الله بهاولم تعط بعده الالحمد صلى التعمليه وسلم وهو العلم الذي كني عنه بأنه جوامع الكام فعلم آدم ان داود في تلك المدة والني أعطاه من عمره لا يمكن ان يعبد الله فيها الاعلى قدر كاله وهوأ نقص من آدم في المرتبة بلاشك استحود الملائكة وماعلمهم من الاسهاء فطلب آدم الزيكون لهالعمر الذي جادبه على ابنه داود عليه السلام ليقوم فيه بالعبادة للتمعلى قدرعاؤ مرزبته على ابنه داو دوغيره عمالا يقوم بذلك داو دفاذاقام بتلك العبادة فى ذلك الزمان المعين وهب لابنه داود أجر ما تعطيه تلك العبادة من مثل آدم ولوتوك تلك المدة لداود لم تحصل لهر تبة هذا الجزاء وحصل لآدم عليه السلام من الله على ذلك رتبة جزاء من آثر على نفسه فانه بجزى بجزاءمثل هذالم بكن بحصل لهلولم يكن تركة الله المدة لداود فكاأحبه في القبضة حين أعطاه من عمره ماأعطاه كذلك من حبه رجع في ذلك ليعطيه جزاء ما يقع في تلك المد ةمن آدم من العمل ولاعلم لداود بذلك فلم اجبره الله بذكر اسمه في اللافة قال له من أجل ماذ كرناه من تطرق النفاسة التي في طبع هذه النشأة واليه لا تتبع الموى فيضاك عن سبيل الله ففدره فشغله ذلك الحنرعن الفرح بماحصل لهمن تعيين الله له باسمه ولكن قدحصل له الفرح وأخف حظه منعقبل ان يصل اليه زمان ولانتبع الحوى فيضاك عن سبيل الله لاعن الله فأمره بمراقبة السبيل مم تأدب الله معم حيث قالله ان الذين يضاون عن سبيل الله المحمد عنداب شديد عانسوا ولم يقل فانك ان ضللت عن سبيل الله الله عداب شديد وهذاعل شريف وفي هذا المنزل عبر أصحاب الكشف أنه ليس من حقيقة الكشف ان يعلمه المكاشف في كل صورة بل ذلك على قدرماير يده الحق فيسترعنه ماشاء ويطلعه على ماشاء فليس من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل مورة تتجلى له بل تقوم له قلك الصورة التي لا يدرى ماهي مقام كثافة الصورة عن ادراك الحس البشري لماخطر في

نفس تلك الصورةالتي أدركها البصر وفىوقت آخو يعطيه الكشف بماتكام بهذلك الشخص في قلب وهوالكلام على الخاطر عن علم معين له وكشف لاعن زج ولاحدس ولاموا فقة وفيه علما يبق الرفق الالمي بالعالم وفي علم حكمة وحودالعالموفيه علأسداب النزول وفيه علاالوهب والكسب وفيه علماهو الامرالذي يقوم فيه العددمقام سيله وفيه علر رعاية الاسباب التي أعطت الخيراصاحب النظر فيها وفيه علم الابدال أي علم الصور التي يدركها البدل على صورته حيث شاءعلى علرمنه وان منزلته منزلة عيسي عليه السلام في قوله والسسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياوعل الصورالتي يقهها الحق بدلامن صورة هذا الذي يقام عنه حيث شاءالحق على غبرعلمن هذا الذي يقام عنه ومنزلته فبها منزلة يحيى عليه السلام في قول الله وسلام عليه يوم ولدو يوم بموت و يوم بمعث حياوأي المقامين أتم وأعلى وكون يحيل يجعل لهمن قبل سمياواختصاصه بذبح الموت يوم القيامة ونيه على ما السبب الذي يدعو الانسان ان بطلب الانفراد بالاتم والاعلى والتفوق على غيره وفيه علم رفع المقادير هل ترفع في نفس الامر أولايصح رفعها والما ترفع فى حنى من ترفع فى حقه وهي مقد و قعندالله من حيث لا يشعر العالم بذلك وفيه علم ان كل شئ يعامه الانسان أعا هوتذ كرلاابتداءعلموان كلعلمعنده لكنه نسيه وفيه علم صورة تسليط الجن على لانس والانس على الجن وهمل تسليط الجن على الانس ظاهر او باطناأ وهوفى حق قوم ظاهر اخاصة والباطن معصوم أوكيف هو الامر وكدلك القول فى تسليط الانس على الجن الاان الانس ليس لهم تسليط الاعلى ظاهر الجن الامن تروحن من الانس وتلطف معناه بحيث يظه\_ر في ألطف من صورالجن فيسرى بذاته في إطن الجن سريان الحن في باطن الانس فيجهله الجني ويتغيل ان ذلك من حكم نفسه عليه وهو حكم هذا الانسى "المر وحن وماراً بتأحدانبه على هذا النوع من العلم وأطلعني الله تعالى عليه فماأ درى هل عامه من تقدم من جنسي وماذكره أم لاوفيه علم الدواء الذي يزيل به الانسان ماأثر فيه الجن في تسلطه عليه وفيه علرماينك شف له بعدذها بهذا الاثرمنه وفيه علرصدورالكنثرة عن الواحد وهل صدرعن الواحه أحدية الكثرة والكثرة وفبه علم الصادرعن المصدرانه يوذن ان يكون له حكم المصدر فان ثبت هذا فيكون مآل العالم المكاف الىالراحةفان الحق ماصدرعنه العالممن يوم الاحدالى يوم الجعة ودخل يوم الابدوهو يوم السبت والسبت الراحة وهوالسابع من الايام الذي لاانقضاءله ومامس اخالق من لغوب في خلقه ما خلق والكن كان يوم السبت بوءالفراغ من طبقات العالمو بقي الخلق من اللة فها يحتاج اليه هـــذا العالم من الاحو البالتي لا ينتهي أبدها ولا ينقضى أمدهاوفيه علرنشء الملائحة وفيه علرنشءالانسان ومرتبته ومالهمن الحضرة الالهية وتفاضل أشخاص هذا النوع عاذا يكون النفاض هل بالنشءأوعا يقبله من الاعراض وفيه من العاوم غيرهذا ولكن قصدنا الى المهم فالهم من ذلك لننبه القاوب عليه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السابع والار بعون وثلثاته في معرفة منزل العندية الالهية والصف الاؤل عند اللة تعالى ك

كم بين من يعلم ماكان له ﴿ و بين من زادع لى عامـــه

هذا الذي في علمه يرتقي م وذاك مايير ح من حكمه

فالحال للاوّل من كيفه \* والعسلم للا خر من كه

ركمه لازنتهي حكمه ﴿ فعامـــه يربى على فهمه

لولاو جودالحرفما كانكء فهموقد يدرك منوهمه

فالعملم والفهم لعيمني معا ، وليس للحق سموي عامه

وقال تعالى وماعند الله باق وقال آنينا موجه من عند ناوعلمناه من لدناعلما وقال وعنده مفاتع الغيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتصف الملائد كه عندر بها وقال تعالى ان الله عنده علم الساعة وقال تعالى وان من شئ الاعتمان خوا ثنه فاختلفت اضافات هذه العندية باختلاف ماأضيفت اليه من اسم وضمير وكناية وهي ظرف ثالث مارأيت من أهل الله من تنبه له حتى يعرف ماهوفانه ليس بطرف زمان ولاظرف مكان مخلص بل ماهوظرف مكانة جاة واحدة على

الاطلاق



الاطلاق وكذلك هو في قوله تعالى ماعند كم ينفد فعل لناعند به وماهي ظرف مكان في حقنا فعجبت من العاماء كيف غفلوا عن تحقيق هذه العند به الى انصف مها الحق والانسان مم إن الله جعل عند يته ظرفا غزائن الاسياء ومعلوم انه يخلق الاشياء و يخرجها من يخلق الاشياء و يخرجها من العدم الى الوجود وهذه الاضافة تقضى بانه يخرجها من الخزائن الني عنده فهو يخرجها من وجود لم ندركه الى وجود ندركه في خلصت الاشياء الى العدم العرف بل ظاهر الامر ان عدمها من العدم الاضافى فان الاشياء في حال عدمها مشهودة له يميزها باعيانها مفي الد شياء الاشياء في حال عدمها مشهودة له يميزها باعيانها مفي الد الشياء في حال عدمها مشهودة له يميزها باعيانها مفي الد الاسياء التنهي والنهية بعض ماعنده فيها اجمال فزائنها أعنى خزائن الاسياء والدى استفادته من الحق الوجود العينى فتفصل الناظرين ولانفسها بوجوداً عيانها ولم تزل مفصلة عندا لله تفصيلا في التنهية الخرائن فلما كان الامكان لا يفار قها طرفة عين ولا يصح خروجها مند لم يزل المرجع معها لانه لا بد ماحكمت عليها الغزائن فلما كان الامكان لا يفار قها طرفة عين ولا يصح خروجها منده لم يفارق ترجيح أحد المكنين على هذه الاسياء في الحمائز والمامي في خزائها وانما الحق سبحانه فتح أبواب هدفه الخزائن حتى نظر نا اليها ونظرت اليناونين فيها والمار أى الله الذي عنده هذه الخزائن فيارأى الاشياء ولم والفرائي الته الذي عنده هذه الخزائن فيارأى الاشياء وطفل فان الاشياء لم تفارق تزائها مفارق عند به الله من والمنائر والعندية الا طمية لم نفارق ذائه فن شهدوا حدامن هذه الا مورفقد شهدا لجموع فن وأنه المناه المناه المنه المناؤل والمنائلة والفيائر والعندية الا طمية لم نفارق ذائه فن شهدوا حدامن هذه الامورفقد شهدا المحموع في وأنه المن المنافرة عندية المناه والفيائر والعدرة المناه ا

عند دية الحق عين ذائه ﴿ فيها لاشدياته خواتن يسنزل منها الذي يراه ﴿ فيهى لما يحتو به صائن ﴿ انزاله لم يزله عنها ﴿ لانه أعدين الكوائن عند به ظرفها نزيه ﴿ ماهى عند ية الاماكن ودهرها الله لازمان ﴿ والدهرظرف لكل ساكن علكه بالسكون فيده ﴿ مسكنه أشرف المساكن ليس لهانق الم بالاهو ﴿ فيهى كماز ومه نعاين ليس لهانق الم الاهو ﴿ فيهى كماز ومه نعاين

ماصفته من دقيق معنى به وما أنا الغيسر وقيق معنى به وما أنا الغيسر بم ضامن فعلى الكون ان كنت عالما احدية الأحدية الجموع لانه لم برل الها ولا يترال الها وما تجدد عليه حكم ليكن عليه ولا سلم لم يكن تسمى به فانه المسمى نفسه ولا قام به نعت لم يكن قبل ذلك منعوتا به بل له الا مرمن قبل و من بعد فهو ذوالا سها الحسنى والصفات العليا والا اله الذي لم يزل في العماء والرجن الذي وصف نفسه بالاستواء والرب الذي ينزل كل المغلق في الناف البيال الي السهاء وهو معنا أيتما كنا وما يكون من نجوى عدد معين الا وهو مشفع ذلك العدد أومو تروز وفهو والبيال الي السهاء ولا الهالا هو العدد أومو تروز وفه والمتاف من الحق في وحيسه الأحدية المجموع لا نه ما جاء الا الهواحد ولا الهالا هو عالم الغيب والشهادة هوالرجن الرحيم هو الله الذي لا الهالا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهيمين العزيز الجبار المنكبر الخالق البارئ المحقور وأنت تعلم ان كنت من أهل الفهم عن الله القدوس السلام المؤمن الهيمين العزيز الجبار المنكبر الخالق البارئ المكانات المؤمن المحاف المناف قلم المناف في مواد والمناف في موطن المناف في المناف في المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف في المناف المناف المناف في المناف المناف في موطن المناف في المناف في

( ۲۵ - (فتوحات) - ثالث )

كأنهم بنيان مرصوص وأمر نابالتراص في الصف في الصلاة وذكر إن الملائكة تتراص في الصف عندر بها وجعل صغوفنا كصفوفاللائكة وليس ذلك لغميرنامن الام وجاءر بكوالملك صفاصفا يوم يقوم الروح وهوالامام والملائكة صفافالامام صف وحده لانه مجموع وأحديته أحدية الجموع ولذلك كان صفاوحده وتجلى الحق لاهل الصفوف فيمجموع الاحدية لافىأ حدية المجموع لان كل شخص من أشخاص الصفوف يناجي من الحتي ما يعطيه حضوره ومايناسب قصده وماهوعايه من العلم بربه ولهذا نجلي لهم فى مجموع الاحدية فسبتي لهم المجموع وأضافه الى الاحدية حتى لايشركوامع اللة أحدافي عبادتهم مع اختلاف مقاصدهم وعقائدهم وأحوالهم وأمن جتهم ومناسباتهم ولمذا تختلف سؤالاتهم وتسكثرفاو تجلى لهمني احدية الجموع لمبتمكن لهم النظر الى المجموع مع وجود تقدم الاحدية ولوكان ذلك لكانت مقاصدهم مقصدا واحداوسؤالهم سؤالاواحدا وحالاتهم في الحضور حالا واحدة وعلمهم الله علم واحدوالواقع لبس كذلك فدلعلي ان التجلي كان في مجوع الاحدية واليه يرجع الامركاء فرجع المجموع الى الواحد وأضيف اليعائلا يتخيلواان الجموع وجودأعيان وهو وجودا حكام وان الله ماشرع الامام في الصلاة الاليقابل بهالاحدية التيأضاف المجموع اليهاويقابل بالجاعة بجوع الاحدية فالامام يناجي الاحدية خاصة ولهفذا اعتقدمن اعتقدعصمة الامام في الصلاة حتى يسلم وهم أصحاب الامام المعصوم لان الواحد لا يسهوعن أحديته الاالمعلم بالفعل فانه يقوم بهالسهوليعم كيف يكون حكم الساهي من الجماعة وليس الاالانبياء خاصة وماعد االرسل فهومتبع واحدمن أهل الصف فأذا تقدم هووليس برسول فهومعصوم لانه ليس بمعلم هذا الذي جعل أصحاب الامام المعصوم الذين هم الامامية يقولون بعصمة الامام والواقع خلاف ذلك فانهمامن امام الاويسهو في صلاته وان لم يسه عن صلاته والجاعة تناجى مجموع الاحدية كلشخص مأموم يناجي مايقا بلهمن مجموع الاحدية فاي مصل صلى ولميشاهد .. اذكرناهمن امام ومأموم فاصلى الصلاة المشروعة بالكالوان أتهاف أكلهالان تمام الصلاة اقامة نشأتها واستيفاء أركانهامن فرائضها وسننهامن فيام وتكبير وقراءة وركوع وخفض ورفع وهيئة وسلاماذا أتى مهذا كالهفقدأ تمها واذاشاهه ماذكر ماه فقدأ كملهالان الغايةهي المرتبة وماوضعت الصلاة الالغايتها وهو المعبر عنه في العموم بالحضور في الصلاة أي استصحاب النية فيأجزاتهامن أولالدخول فيها والتابس بهاالى الخروج منها فانظر ياأخي هل صليت مثل هذه الصلاة اماما كنتأومأموماوهل فرقت بينكو بين امامك فى الشمهودأ وميزنه عنك بالتقدم المكانى وبتقدم المكانة فى الحسكم فلانكبر حتى يكبرولا تركع حتى يركع ولأترفع حتى يرفع ولانفعل شيأمن أفعال الصلاة حتى يفعل فان رتبتك الاتباع فالامام متقدم على المأموم مكاناان كان فى جماعة ومكانة ان لم يكن معه الاواحد فهو امام بالمكانة يقابل الاحدية ويفابل مجوع الاحدية بانضهام الأخواليه حتى كانه الصف فالامام اذا نقدم بالمكان والجماعة خلفه لم يشهدسوي الاحدية وانكان فى الصف مع المأموم لوحدانية المأموم شهد الامام مجوع الاحدية وأحدية المجموع أوشهد المأموم مجوع الاحدية لاغير فعرته عنه المكانة لاتباعه اياه واقتدائه به فان خالفه فأن ناصية المأموم بيد شيطان والشيطنة المعد والصلاة قربفهذا قرب فىعين بعدو بعدفى عين قرب فلم يشهده ذاالمأموم مجموع الاحدية لانه ليس عأموم لامكانا ولامكانة واذاكان مهذه المثابة فان الامام في حال مخالفة المأموم له مايشاهد الاالاحدية لا نه ليس في صف لفقد المأموم لمازال عن مأموميته فالامام فىهذه الحال كالمصلى وحده بالنظر الى حال هذاالمأموم وهوامام بالنظر الىمن بصلى خلفه من الملائكة والملائكة لانصف الاخلفه والملائكة تصف عندر بهاوهي في هذه الحال عند الامام الصلي بها وهي لم تزل عند درجا فالامام خليفة فسجدله الملائكة والامام يسجدنك فانته قبلة الامام والامام قبلة الملائكة وماأم جبريل عليه السلام بالنبئ صلى اللة عليه وسلم الاليعامه الصلاة بالفعل فصلى به مكانة لامكانا فانه صلى به وحده ولم يتقدم عليه فعامه عدد الصلوات في أوقاتها وهيآتها على أتم الوجوه تم أمره اذا كان في جماعة أن يتقدمهم بالمكان ومن رأى اله تقدم بالمكان جبربل أيضافلم بكن ذلك الاحتى كشف الله الغطاء عن بصر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الملائكة فرأى الجاعة فصف معهم خلف جبريل وأماعلي السترفلا ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسل بالرجل وحده وجعله على يمنه



فى صف واحد لان ذلك الشخص لم يشاهد الملائكة فراعى الامام حكم المأموم وما كنت بجانب الطوراذ نادى الله موسى ولا بالجانب الغربى اذ قضى الى موسى الامروما كنت من الشاهد بن كذلك ما كنت مع رسول الله صلى التعليم وسلم اذاً م به جبريل فى الصاوات الجس وما كنت من الشاهد بن و ماشهد نا الا بماعامنا وما كناللغيب حافظين وليس حكم من شاهد الامور حكم من لم يشاهد ها الا بالاعلام فللعيان حال لا يمكن ان يعرفه الاصاحب العيان كان العلم حالالا يعرفه الاأولو العلم ليس لغيرهم فيه ذوق وب أرنى كيف تحيى الموتى وب أرنى أنظر اليك واكن للعيان الطيف معنى به لذا سأل المعاينة الكلم

ومازال سجود الملائكة ابنى آدم فى كل صلاة كاسجدوالابهم آدم فازالت الخلافة فى بنى آدم ما بقى فيهم مصل يقول التهامة فان الامر الاطئ والشأن اذاوقع فى الدنيالم رتفع حكمه الى يوم القيامة وقد وقع السجود لآدم من الملائكة فيق سجود هم لذريت خلف كل من يصلى الى يوم القيامة كانسى آدم فنسيت ذريته كا بحد آدم فحدت ذريت كافتل قابيل هابيل ظاما في از المالفان بنى آدم الى يوم القيامة وعلى الاول كفل من ذلك كاللاول فى الخير صبب من كل من فعله فن سن سنة حسنة فله أجوها وأجومن عمل بهالى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهالى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة وهم الذين يحملون أثقاط مواثقالا مع أنقاطم في كل مصل امام لللائكة والملائكة والملائكة والملائكة والصلاة تسجد له الاان الفرق بين الاصل والفرع أعنى آدم وذريته ان الملائكة تسجد لسجود بنى آدم فى القراءة والصلاة والمسجود من الملائكة خلف بنى آدم ما ارتفع وان الامامة ما ارتفعت من آدم الى آخر مصل والملائكة تبع طذا الامام كافروناه فنحن عندر بهالان الامام عنده فالملائكة عند دلا بهالان الامام عنده فالملائكة عند دلا بهاعند الامام وكل صف امام لمن خلفه بالغاما بلغ وقولى

فعندية الرب معقولة ، وعندية الهولا تعقل وعندية الخال لاتجهل

وابسهماعندظرفية ، وابسطاغميرها عمل

الضير في طايعود على الظرفية وفي هما يعود على عندية الحق والخلق واعلم أن المندية نسبة ماهي أمر وجودى لان النسباء مورعد مية نابت الحسم على النسباء مورعد مية نابت الحسم عن وسيأتى الكلام ان شاء الله في أحوال الاقطاب فيمن كان هجيره ماعند كم إينفد وماعند الله باق من هذا الكتاب والمحافلة الناسع عندية الله بجهولة لان الله بالاقتال لا يتعين فيه اسم من الاسماء الاطمية دون اسم فائه عين مجموع الاسماء وما تخصص الاالاحوال فائه من قاليا الله افعل في كذا فاله تخصص أى اسم أراد ما يتضمنه هذا الاسم الله من الاسماء فلهذا يقال فيه انه مقيد في اطلاق أى تقيده الاحوال بما تطلبه من الاسماء المنترجة فيه ومطلق من حيث انتفاء الاحوال فهوالاسم القابل لكل اسم كاأن الحيولي الكل قابلة لكل صورة وعندية الرب ما قبل الله كون من الاكوان وعندية الرب ما أنى قط الامضافا فن كان عنده فهو عند من أضيف اليه ولايشاف الاالى كون من الاكوان وعندية الخلق معلومة فعندية الرب معقولة وأماعند ية الحوفان الحوضه برغاب والعائب الاليكري من الاكوان وعندية الموضم برغاب والعائب الالهاكون المنافقة والمعتمد فاذا شهد فايسا هولان الغيبة والعائب الماسم على الاحسال المنطوق به في قوله تعالى خسلاف والمعتمد ما في الارض جيعا وكلام بني آدم بماخلق في الارض وجمع أفعاله ما فالارض بعيما النه في توله تعالى خلي الماسل وهوالته مرق المنافق وله تعالى خليه بنا وحي الله في ما اليه فيدق ذلك على الاصل وهوالته مرتف الطبيعي الذي تطلبه هذه الشأة بمن عليه بأحد الاحكام الخسة وهو الاعمل الاقل أوزده الى الاصل النائي وهو قوله تعالى خاق لكم من غيرة عليه بأحد الاحكام الخسة وهو الاصل الاقل أوزده الى الاصل النائي وهو قوله تعالى خاق لكم من غيرة عليه بأحد الاحكام الخسة وهو الاصل الاقل أوزده الى الاصل النائي وهو قوله تعالى خاق لكم

197

مافى الارض جيعاولبس بنص في الاباحة وانماهوظاهر لان حكم المحظور خلق أي حكم به من أجلنا أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاءمن الله هل عمنه أم لا كانول الوجوب والندب والكراهة والاباحة فالأصل ان لاحكم دهو الاصل الاول الذي يقتضيه النظر الصحيح ويتضمن هذا المنزل من العاوم علم حد السواء ونفاصيله فانه عم الطرفين والواسطة واضافه الى العالمين لمخص عالمامن عالمفقال في الطرف الواحد في أوّل فاتحة الكتاب الجديلة رب العالمين وحعل هذا التعميد بين الرجمة الماركية فأنه تقدمه الرجن الرحيم وتأخر بعسده الرحق الرحيم فصار العالم بين رحمان فأولهم حوم وما لهالى الرحمة وجاءفى وسط سورة يونس فى صفة أهل الجندة ان آخر دعائهم ان الحداللة رب العالمان وجاءفي سورة والصافات والجديقة رب العالمين بعدقوله وسلام على المرسلين وهم المرحومون السالمون فمدايقه رب العالمين عقيب نصره وظفره بخيبرفهو حدنعمة فظهر حدالنعمة فيأقل السورة وفي وسطها وفي آخرهافع الطرفين والواسطة فهل هذا الحدق هذه المراتب على السواء من كونه حد سواء أوهو مختلف الراتب لاختلاف الطرفين والوسط وأى المرانب أعلى فيسه هل أحد الطرفين أوالوسط ولمن هوالحد الاقلمن العالمين والوسط والآخر كل ذلك علم يعطيه الله العلماء بالله الذين يخشونه ولايخشون أحدا الااللة وفيسه علم المراتب الملكية والبشر يةوهل حمرانبهما على السواءأ وأى المراتب أعلى هل مراتب البشر أومراتب الملائكة أولكل صنف منهمام اتب تعاوعلى مراتب الآخروفيه علم جلب المنافع وهل المضارفي طبهامنافع أملا وتعيين المنافع وفيسه علم الانباع في الالهيات هل بتبع التابع فيها الذكرأ والفكروف علم توحيدالاضافة لاتوحيدالاطلاق وهل التوحيد توحيدان أم لاأعني توحيد الذات وتوحيدالاله في الالوهة و بماذا يدرك كل واحد من هذا التوحيد وفيه علم نسبة الله الدشياء هل هي عين نسبة الاشياءالي اللة أوتختلف وفيه علم هل للشئ الواحد وجوه متعددة أوليس للشئ الواحد سوى وجه واحدوما يصدر عنهاذا كان بهذه المثابة وفيه علم الفرق بين الرى الالحي والكوني وفيه علم الديمومة وفيه علم الاختلاس وماحكمه فالختلس بكسر اللام والختلس بفتح اللام اسم فاعل واسم مفعول وان الالتفات فى الصلاة اختلاس مختلسه الشيطان من صلاة العبدوفيه علم ماللعالممن آلخاق وفيه علم اجتماع خالقين على مخلوق واحدهل أعطى كل واحدمنهما ما أعطى الآخرأم أحكامهمافى خلقه مختلفة وفعا اختلفوافيه من خلقه رفعا اجتمعواو فيه علم الرفق بالمهل في الحال وامهاله ليرجع عن جهله وفيه علم النطق من الجاهل هل حكمه حكم نطق العالم في الاصابة وان لم يعلم الجاهل المقام الذي منه نطق أملا واصابت التي يراها العالم خطأ فساوى العالم الجاهل في جهل المقام الذي منه نطق الجاهل والفرق بين من بدرى ذلك من لابدر يهمن العلماء وماحكم للعالم الذي يعلم ذلك وفي علم تأثير الواحد في الكثير بن من أبن أثر مع أحمد بنه وفيه علم الفصل والوصل وفيه علم جع الصفة للختلفين بأى حقيقة تجمعهم وفيه علم الهداية الى الضلال وفيه علم المواقف والقول وهللرضي مواقف كاللقهر أملاوكم مواقف القيامة وهال تنجصر مواقف أهال الله كمواقف النفرى أملاتنحصرأ وتنحصرمن وجمه ولاتنحصرمن وجمه ولماذا كان الوقوف وهل هووقوف سكون أملابزال منتقلافي وقوفه وفيده علم الفرق بين أهدل الاسلام وأهل الاستسلام وفيده علم طلب العلم من الكون وفيسعكم مايعطيمه الاعتراف بالحق فيأي موطن كان وهل هو نافع صاحبه بكل وجه أم لاوما ينبني أن يعترف به بمالا ينبغي أن يعترف به وفيه عمل العلم النافع وفيه علم أدوات المعانى ما كان منها مركبا وغير مركب وفيه علم ما ينع الانسان وما يعمدنيه وانهليس شئمن اللةفي أحد وفيه علم الخطوط والحدود الالهية وانهما موسومة لاتختاط وهي أعلم بمحالهمامن محالها بهافان محاله امعاومة لهاوليس هي معاومة المكان تحالها وفيه علم النع التي ترفع الآلام والفرق بينها وبين النعم التى لاترفع ألماوفيه علم الانس بالمسل وهل يقع الانس بالله لمن خلق على الصورة أومن حقيقة كونه على الصورة أنه لايأنس بالله كالايأنس الله به وهل للعالم بجملته هذا الحكم أم لاوهل الانسان الذي هو كالظل للحق حكمه حكم الانسان الكامل الخليفة الذي هوجزءمن ذلك الانسان المشبه بالظل أملاوفيه علم الالتذاذ بالنغم الواقعة بالاغيار هل هومن كال الالتذاذالطلوب أوهل هونقص فى المستلذله وفيه علم النفس فى قوله استفت قلبك وان أفتاك المفتون فان هنااطفا



الهيافى الاعلام أجراه التهعلي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انباءانه مايلتي الله فى القلب الاماهو حتى فيه سمادة الانسان فان رجع في ذلك الى نفسمه فقد أفلح وهـ ندامعني قول بعض العارفين بهذا المقام حيث قال مارأيت أسهل على من الورع كلَّاحاك له شيَّ في نفسي تركته وفيه علم تعظيم ما يعظم من الاحوال في القرائن وفيه علم ما ينبغي أن يشابرعليه وفيه علم المفاضلة فى الاحوال من غريز فطر إلى أصحابه القائمة بهم وفيه العلم بالماهيات وفيه علم تشابه الصورتين واختلاف الحكم وفيه علم حكمة إبحادالأمة فى العالم المضلين منهم وغيرا لضلين وفيه علم النداء عند البلاء ولماذ ااختص بهدون النع وفيه علم اجابة الداعين والسائلين هل يزيد الجيب على مطابقة ماوقع فيه السؤال أولايز يدفان زادفهل هواجابة سؤال حال فان النطق لم يكن م وفيه علم ارتباط العالم العاوى بالسفلي ليفيد وارتباط السفلي بالعاوى ليستفيد والمفيد هوالاعلى أبدا والمستفيدهوالسفلي أبدا ولاحكم للمساحة وعلو المكان وفيهعلم نأثيرالحجوب في المكشوف لعمن أى وجدا أثر فيهمع علوم رتبته وان الحق يعضده وماعقو بقذلك المؤثر وفيه علم الاسفار وفيه علم من وصف بالحلم مع عدم القدرةوالحايم لايكون الاقادراعلى من يح عليه وفيه عام أثر الخيال فى الحس وأبن يداغ حكمه وفيه علم حكم المرانب على أصحابها بمايكرهون وفيدعل قيمة الاشياء وطاحضرة خاصة وانهمامن شئ الاوله قيمة الاالانسان الكامل فان قيمته ربه وفيه علم ماينتج الصدق ومراتب الصادقين وان يسألواعن صدقهم وفيه علم حضرات البركات الالهية وفيه علم مراتب الظلم ومامحمد منه ومايذم وفيه علم الاشتراك في الامرهل حكم ذلك الامر في كل واحد من الشركاء على السواءأم يختلف الحبكم مع الاشتراك في الامر لاختلاف أحوال الشركاء واستعداداتهم وفيه علم صورة حضرة اجتماع الخصوم بين بدى الحاكم وفيه علم الحاق الاناث بالذكور وفيسه علم الفرعة وأين يحكم مهاو قول النبي صلى الله عليه وسلم لويعلم الناس مافى النسداء والصف الاؤل تملم يجدوا الاأن يستهموا عليسه لاستهموا عليسه ولويعلمون مافى التهجير لاستبقوااليه ولويعلمون مافى العتمة والصبح لاتوهما ولوحبوا وفيه علم الظلمات ولماذا نرجع حقيقة الظلمة هللامي وجودى أوعدى وفيه علم فضل التنزيه على غيره من الحامدوفيه علم الشفقة على الجنين اذاخر ج والرفق بهورجته وقول النبى صلى التعمليه وسلم ليس منامن لميرحم صغيرنا وفيه علم اليقين والشك وهل يتصف صاحب اليقين بالشك فباهوعلى يقين فيهأم لاوفيمه علم انفرادالحق بعلم الحق وفيسه علم ما ينبغي ان ينسب الى الله وفيه علم من في طبعه أمر مالابزولعن حكم طبعه وان عرض له عارض بزيله فليس بدائم الزوال والطبع أغلب وفيه علم تغير الاحوال على الملائكة منأبن حصل لهمذلك وفيه علم العناية وطبقات العالم فيه وفيه علم الأناة والجالة وفيه علم عموم البشارة وخصوص الاندارالى غير ذلك من العلوم التي يطول ذكرها فقصد ناالى ذكر المهممنها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثامن والار بعون وثاثما ته في معرفة منزل سر بن من أسرار قلب الجع والوجود ﴾
ان قبل هل في وجود الكون أوسع من ، من رجة الله فقد ل قلب اذا كانا \* يت الاله لا بحان يقوم به ، مع التسورع والتقوى اذا زانا يحيط بالحق علما عين صسورته ، وهدو العدز يز الذي في عينه هانا

القلب ملكي والسكني لخالقه \* عمري ورقبي وإيمانا واحسانا

قال رسول المة صلى الله عليه وسلم انى لاجد نفس الرجن يا تبنى من قبل اليمن فنفس الله عنه بالا نصار ف كانت الانصار كلمات الله نصرا لله بهم دينه وأظهر هوه في المنزل هو منزل ذلك التنفس الرجانى وهذا المنزل عنه ظهر تجيع المنازل الاطمية كلها في العام الذي هو كل ماسوى الله تعالى عاوا وسفلار وحاوج سمامعنى وحساظاهر او باطنافنه ظهر ت المقولات العشر وجاء في الخبر النبوى واتحة لما قلناه وله وجوه الى كل جنس ونوع وشخص من العالم لا تكون لجنس المقولات والمناف المناف المناف المناف المناف المورة وروح وامداد الحمي من حيث مانسب الحق الى نفسه من الصورة ولكن من باطن الصورة وحجم هذا الامداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المنزل لكنه في الباطن أنم ولهذا أخر الاسم الله المناف الناف والناهر العمرة والظاهر الماء والناهر الألمية وذلك ان الامر الالحمي قي التالى أنم منه وأكل



منمه فيالمتلو الذي هوقبله ففيه مافي الاول وزيادة هكذا هي كلمات الوجود الالهية والآخر يتضمن مافي الاول والظاهر يتضمن مافي الآخروالاؤل والباطن يتضمن مافي الظاهر والآخر والاؤل ولوجاء شئ بعد الباطن لتضمن الباطن ومأقبله ولكن الخصرمنع أن بكون سوى هذه الار بعة ولاخامس لهاالاهو يته تعالى وماثم في العالم حكم الامن هذه الاربعة وعلىصورة همذه الاربعة ظهرعالم الارواح وعالم الاجسام ومأتم عالمسوى هذين فن الالهيات علم وارادة وقدرة وقول عنهاظهرعالمالارواح الخارج عن الطبيعة والطبيعة ثمأظهرعن هندهالار بعة الالحية الطبيعة علىأر بعوعنهاأظهر عالم الاجسام كشيفها واطيفها كاأظهرعن هذه الاربع الالحيةمن عالمالتدوين والتسطير عقلاونفسا وطبيعة وهيولى قبلظهورالاجسام وأظهرالاركان أر بعةوهي النار والهواء والماء والتراب وأظهر النشأة الحيوانية على أر بعة أخلاط وجمل لهذهالاخلاط أربع قوى جاذبة وماسكة وهاضمةودا فعةفاقام الوجو دعلى التربيع وجعله لنفسه كالبيت القائم على أر بعة أركان فانه الاول والآخر والظاهر والباطن فللباطن ركن الحجر الاسود فانه يمين الله في الارض المقبل على جهة البيعة لله فالعين تقع على الحجر والبصيرة تقع على اليمين فالعين باطن للحجر غسيرظا هر للبصر فيشرف ركن الحجر علىسائر الاركان فضم حكم الباطن حكم الثلاثة النعوت التي قبل الباطن وهوالخصوص بهذا المنزل وابهذ االمنزل هو الصورة الالهية التيممها يكون الامدادله ابتلك الصورة وهور وحهاوهو لباللب وهوخ الة الامداد لهذا المنزل ولهذا المعزل التعكم في العالم كالمكشكاة فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجة تو قدمن شجرة هو يته فهي لاشر قية ولاغربية لانقبل الجهات عن هذه الزيتونة بكون الزيت وهوالمادة اظهور هذا النورفهذه أربعة مشكاة وزجاجة ومصباح وزيت والخامس الهو يةوهوالزبتونة المنزهة عن الجهات وكني عنها بالشجرة من التشاج وهو التضادلم أمحمله هذه الهو يقمن الاسهاءالمتقابلة كالمعزوالمذل والضار والنافع فانظر ماأ كمل العبارات الالهية في الاخبار بمناهوالامرعليه فن دخل هذا المنزل وفانه شئمن العالم وحقائقه فحادخله وانماخيل الشيطان لهأ والنفس انه دخله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه للم اذحضرة الخيال تندئ كل صورة وكثير من الناس بدخاون هذه الحضرة الخيالية ويشاهدون ماتجلي لهممن الصور فيزعمون انهم شاهدواالوجو دالثابت العين على ماهوعليه ولم يكن سوى ماصوره الخيال فن بلى بمثل هذا فليتربص قليلا فانكان مايشاهده روحانا بتالعين في الوجو دأ ومحسوسا في الدين فانه يثبت ولا يتغير وانكان خيالافلا يثبت ويسرع اليمه التغير في الحال ويرى صورة التغيرفيمه ويعلم ان الذي ظهر له بالتغيرهو عين الاول ويرى بعضهم نفسمه فىصورتين وأكثرو يعلمانه هو فبهذا يفرق بين الصورالثابتة بى عينها حساوروحاو بين الصورالخيالية وهذاميزانها لمن لامعر فةله فقد نبهتك ونصحتك فلانغفل عن هذاالميزان ان كنت من أهـــل الكشف و ماجعــل الله النوم فىالعالمالحيواني الالمشاهدة حضرة الخيال فى العموم فيعلم ان تم علما آخر يشبه العالم الحسى ونهمه بمرعة استحالة تلك الصور الخيالية للنائمين من العقلاء على انفى العالم الحسى والكون الثابت استحالات مع الانفاس لكن لاتدركها الابصار ولاالحواس الافي الكلام خاصة وفي الحركات وماعدا هذين الصنفين فلاتدركه صورة الاستحالات والتغيرات فيهاالابالبصيرة وهوالكشفأو بالفكرالصحيح في بعض هـذه الصورلا في كالهافان الفكر يقصرعن ذلك وأصل ذلك كاه أعني أصل التغيرمن صورة الى مثلها أوخلافها في الخيال أوفي الحس أوحيها كان فىالعالم فانه كالديزال يتغييراً بدالآبدين الى غيرنها ية لتغير الاصل الذي عدّه وهو التحوّل الاطمي في الصور الوارد في الصحيح فن هناك ظهرفي المعاني والصور

تتقلب



يثقلب فهوصحيح كانقول بالتمكين في التلوين فلايزال يتلقن وماكل أحمد يشعر بذلك ولماعلمناأن من صفة الدهر التحول القلب والله هوالدهر وثبت انه يتحول في الصور وانهكل يوم في شأن واليوم فدر النفس فذلك من اسمه الدهر لامن اسم آخران عقلت فاوراق الانسان قلبه لرأى انه لا بسق على حالة واحدة فيعلم ان الاصل لولم يكن بهذه المثابة لم يكن لهذا التقلب مستند فانه بين أصبعين من أصابع خالقه وهوالرجن فتقليب الاصابع للقلب بغير حال الاصبعين لتغيرما بريدان بقل القلف فيه فن عرف نفسه عرف ربه وفي حديث الاصابع بشارة المية حيث أضافهما الى الرجن فلايقلبه الامن رجة الى رجة وان كان في أنواع التقليب بلاء ففي طيه رجة غائبة عنه يعرفها الحق فان الاصبعين أصبعا الرجن فافهم فانك اذاعلمت ماذكر ناه عامت من هوقل الوجود الذي يمد عالم صورته التي هوط اقلب وأجزاؤها كلها والههوقل الجعوهه ماجعته عذه الصورة الوجودية من الحقائق الظاهرة والباطنة فلما كان الله كل يوم هوفى شأن كان تقليب العالم الذي هوصورة هذا القالب من حال الى حال مع الانفاس فلايثبت العالم قط على حال واحدة زمانا فردالان الله خلاق على الدوام ولو بق العالم على حالة واحدة زمانين لاتصف بالغني عن الله واكن الناس فى لبس من خلق جديد فسسبحان من أعطى أهـ آل الكشف والوجود التنزه في تقليب الاحوال والمشاهدة لمن هوكل يوم في شأن والله هوالدهر فلافراغ لحكمه ف الدهر في العالم الاكبر والاصغر الذي هوالانسان وهوأ حد المعلومات الاربعة التي لحالتأ ثبر فالمماوم الاول لناالانسان والمعاوم الثاني العالم الاكبرالذي هوصورة ظاهر العالم الانساني والانسان الدي هوقاب هذه الصورة ولاأو يدبه الاالكامل صاحب المرتبة وهو المعاوم الثالث والمعاوم الرابع حقيقة الحقائق التي لها الحسم فى القدم والحدوث وماتم معلوم خامس له أترسوى ماذ كرناه ويتشعب من هذا المنزل شعب الايمان وذلك بضع وسبعون شعبة أدناها اماطة الاذى عن الطريق وأرفعها قول لااله الاالتة وماينهمامن الشعب وهذا المنزل منزل الإبمان ومنمهظهر الابمان في قلب الومن والخاص به الاسم المؤمن من الاسماء الالهيمة فن هناشرع المؤمن شعب الإيمان وأبانهاو ووهدا المنزل أخذت أمة محمد أعمارها فغاية عمرهذه الامة المحمدية سبعون سنة لاتز يدعليها سُيافَان زادف اهو مجدى وانماهو وارت لمن شاءالله ون الانبياء من آدم الى خالد بن سنان فيطول عمر وطول من ورثه وطفاقال النبى صلى المةعليه وسلرفى أعمار أمته انهاما بين الستين الى السبعين فجعل السبعين الغابة لعمر أمته فعلمناانه ماير يدبامته الاالحمديين الذين خصهم الله برتبة ماخص الله بهانبيه من الاحكام والمراتب على جيع الانبياءاذكنا خير مَةُ أُخْرِجْتُ للناسُ وكُلُّ حَكُمُ ورنبة كَانْتُ لنبي قبله وإن كانتُله ووقع له فبها الاسْتَرَاكُ فلم يخلص له وحده وليس له الشرف الكامل الاعاخلص لهدون غبره فأمته مثله فن كان عندا افصاله عن الدنياأ وفي حاله على شرع مشترك من هنده الامة نسيناه الىمن ظهربه أولاقبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ليظهر الفرق بين الامرين ولتعرف منزلة السخصين وانكان ما خف الامن تقرير محدصلي التعمليه وسلم فالهمن أمته ولكن حكم الاشتراك يتميزعن حكم الاختصاص ومات صلى الله عليه وسلروله ثلاث وستون سنة والذي يزيدعلى السبعين سنة بالغاما بلغ وان كان من أمته وعن حصل له الاختصاص الحمدى كله فافه لا يقبض حاين يقبض الافى الشرع المشترك وماهو نقص به فأنه قد حصل محمالاختصاص ولكن خروجه عن السبعين الني جعلهارسول اللهصلى الله عليه وسلم غالب غاية عمراً مته المقبوضين فى الحكم الاختصاصى جعله أن يفرق بينه و بين غيره ، ن الامة وها ذامن العاوم التي لا مدرك بالرأى والقياس واغا فلكمن عاوم الوهب الاطي وكذاذ كرأن كل واحدمن الخلفاء الاربعة مامات حتى بلغ ثلاثا وستين سنة اثباتاأنهم فبضوافى الاختصاص الحمدي لافى حكم الشرع المشترك فن هذا المنزل تعين هؤلاء الاربعة من غيرهم وتعينت العشرةأيضا من همذا المنزل الذينهم أبو بكر وعمر وعثان وعلى وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحن بنعوف وأبوعبيدة بن الجراح فهذا منزلم الذى منه عينهم رسول صلى الله عليه وسم وشهد طم بالجنة في محلس واحد باسائهم فان المشهود لهم بالجنة كثير ون لكن ليس فى مجلس واحدومة يدون بصفة خاصة كالسبعين ألفاللذين بدخلون الجنة بفيرحساب وعين منهم عكاشة بن محصن ونسه بقوله بغير حساب أى لم يكن ذلك فى حسابهم



ولانخياوه فبدالهم خيرمن اللقلم يكونوا يحتسبونه وهمالذين لايسترقون ولايكتوون ولايتطيرون وعلى رجهم يتوكلون فقوله لايسترقون أى لايستدعون الرقية لازالة ألم يصبهم ولايرقون أحدامن ألم يصيبه وجاء بالاستفعال للبالغة واغمارقى النبي صلى الته عليه وسلم واستعمل الطبفي نفسه في مرضه لانه يتأسى به فيتأسى به الضعيف والقوى فانه وحمة للعالم وهكذا جيع الرسل فماحكمهم حكمأتمهم فلايقدح ذلك في مقامهم فلهم المقام المجهول حيث يظهرون لاعهم بصورة القوة والضعف فلايعرف أحمد لماذا ينسبهم من المقامات وقوله ولا يتطيرون فإن الطائرهوالحظ فهم خارجون عن حظوظ نفوسهم مستغلون بما كلفهم الله بهمن الاعمال وفاعل استحقه الربو بية عليهم لا يبتغون بذلك حظالنفوسهم من الاجرالذى وعدالله به على ماهم عليه من الاعمال فإيبعنهم على العمل ما نيط به من الاجر ولكن ماذكرناهمن وفاءالمقام فهذامعني لابتطيرون أى لايعملون على الحظوظ وقوله ولايكتوون فان الاكتواء لايكون الابالنار وقدعصمهم التةان تمسهم النارفيجدون في نفوسهم انهم لايكتوون وتلك عصمة الهية من حيث لايشعرون وقوله وعلى ربهم يتوكلون أى يتخدونه وكيلافيت كلون عليمه انكال الموكل على الوكيل وهي معرفة وسطى جاءتهم من القصد الثاني فرأوا ان الله خلق الاشدياء لهم وخلقهم له فانخذوه وكيلا فعاخلق لهم ليتفرغوا الى ماخلقواله واغماقلنام تبة وسطى لان فوقها المرتبة العالية وهو القصد الاؤل فان الله ماخاق شيأمن العالم كاه الاله ليسبحه بحمده وننتفع نحن بحكم العنابة والتبعية والقصدالثاني هوهذالانه لماسواناو سنحر ليامافي السموات ومافي الارض جيعامنه قصدان في الخلق في العالم الانساني وغير الانساني من يتوكل عليه في أمره كله لانه مؤمن بأن لله نعالى فى كل شئ وجها ولا يقول به الاالمؤمن اذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول ان الله ما وجد عنه بطريق العلبة الاواحدولاعلم له بجزئيات العالم على التفصيل الابالعغ الكلي الذي يندرج فيه جيع العلم بالجزئيات فلهذا جعل التوكل فىالمؤمن بن قال تعالى وعلى الله فتوكلواان كنتم مؤمن بن فعل التوكل علامة على وجود الاعمان في قاب العب ولم يتخذه وكيلا الاطائفة مخصوصة من المتوكلين المؤمنين الذين امتثاوا أمر الله فى ذلك فى قوله فاتخذه وكيلا فيتخيل من لاعلم له بالوجود في الاشياء انك صاحب المال فاتخذته وكيلاسبحانه فهاهو ملك لك وان اضافة الاموال اليك بقوله أموال كإضافة ملك وماعلم ان تلك الاضافة اضافة استحقاق كسرج الدابة وباب الدار لااضافة ملك والذي نراه نحن والاكابران اللة قال انباوأ نفقوا بماجعا كممستخلفين فيه فماهو لنافو كانباه واتخذناه وكيلافي الانفاق الذي هوملكا لعامنا بعط الوكيل بالصالح ومواضع الانفاق التي لايدخلها حكم الاسراف ولاالتقتير فتولى الله الانفاق علينا بأن الممنا حيث ننفق ومتي ننفق فان النفقة على أيدينا تظهر فيسد بايدالوكيل في الانفاق فنحن معصومون في الانفى العرفتنا بالوجوه ولان يدنايدحق فاتهايد الوكيل وهذالايعلم الابالكشف الالحي فهم بهذه المثابة في التوكل ومايشعر ون ذلك لانه قال بغير حساب فهم على غير بصيرة وأفعاهم أفعال أهل البصائر عنابة الهية يختص وحته من يشاء واللهذ والفضل العظيم والفضل الزيادة واعلم ان العالمل كان أصله أن يكون مربوطا وجوده بالواجب الوجو دلنفسه كان مربوط ابعث بيعض فيتسلسل الامرفيه أذاشر عالانسان ينظرفى العلم به فيخرجه من شئ الحاشئ بحكم الارتباط الذى فيه ولايكون هذا الافى علم أهل الله خاصة فلا بجرى على قانون العاماء الذين هم عاماء الرسوم والكون فقانونهم ارتباط العالم بعضه ببعض فلهذا تواهم بخرجون من شئ الى شئ وان كان يراه عالم الرسوم غير مناسب وهذا هو علم اللة ومعاوم ان المناسبة تم واكن فى غاية الخفاء مثل قوله تعالى حافظو اعلى الصاوات والصلاة الوسطى وقومو اللة قاتتين فجاء بآية الصلاة وقبله أآبات النكاح والطلاق وبعدها آيات الوفاة والوصية وغيرذلك ممالامناسبة فى الظاهر بينهماو بين الصلاة وان آية الصلاة لوزالتمن هذاالموضع وانصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلها أظهر التناسب لكل ذي عينين فهكذا علم أولياءالله تعالى (ستل) الجنيدعن التوحيد (فأجاب) السائل بأمر فقال له لمأ فهدمه أعدعلي فأجابه بأمر آخر فقال السائل لم أفهمه فأجابه بأمر آخر تم قالله هكذاهوالامر فقال الماءعلى فقال ان كنت أجريه فالأمليه يقول انى لاأنطق عن هوى بلذاك علم الله لاعلمي فن علم القرآن وتحقق به علم علم أهل الله واله لايد خل تحت فصول منحصرة ولا يجري على قانون



قانون منطقي ولا يحكم عليه ميزان فانه ميزان كل ميزان فاعهذا المنزل من عالم الاجسام فلك الشمس من الافلاك فسبعة فوقه منها ثلاث سموات وفلك المنزل والاطلس الذي هوفلك البروج والكرسي والعرش الحيط وهونها ية عالم الاجسام وتحته يضاسبعة ثلاث سموات وكرات الاثير والهواء والماء والارض وبقطعها فىالفلك تظهر فصول السنةوهي أر بعة فصول لوجودالتر بيع الذيذ كرناه فان البروج التيهي التقديرات في الفلك الاطلس مربعة قد جعلها الله على أربع مراتب نارية وترابية وهوائية ومائية لحكم الاربعة الالحية والاربعة الطبيعية ولكل فصل ثلاثة أحكام محان الطرفين وحكم للوسط وبينهماأ حكام فىكل حركة ودقيقة وثانية وثالثة الىمالا يتناهى التقسيم فيها وجعل نجم الساءالثانيةمن جهتناعتر جاوهوالكان ولهذا أسكنه عيسى عليه السلام لانه عترجمن العالمين فانهظهر بين ملك وبشروهماجريل ومربم فهوروح عن روحو بشرعن بشر ولم يجعل ذلك فى غيره من هذا النوع كالم يجعل شيأمن الجوارى الخنس على صورةالكاتب فهوالسادس من هناك ليحصل لهشرف رتبة قوله ولاخسة الاهوسادهم وهو الثانى من جهتنالان الثاني هوالباء وهوالمبدع الاول بفتيرالدال الظاهر عن الانسان الذي هوظل الصورة الالحية الذي لم يزل فذلك هو الاول لاأولية الحق لان أولية الحق لانقبل الثاني فان الواحدليس بعدد وأول العدد الاثنان فظهر في السنة الامتزاج بظهو رالفصول واعلم ان التقلى أعلمنا نه هوالدهرذ كرلنا سبحانه ان له أيامامن كونه دهراوهي أيام الله قعين هذه الايام أحكام أسهائه تعالى في العالم فلسكل اسم أيام وهي زمان حكم ذلك الاسم والسكل أيام اللة ونفاصيل الدهر بالحم فى العالم وهذه الايام تتو الجويد خل بعضهافى بعض ويغشى بعضها يعضاوهوما نراه فى العالم من اختلاف الاحكام فحالزمان الواحد فذلك لتوالجهاو غشيانهاو تقليبهاوتكررها ولهذه الايام الالهية ليل ونهار فليلها غيب وهوماغاب عنا منهاوهوعين حكمهافى الارواح العلوية الكائسة فوق الطبيعة والارواح الهيمة ونهارها شهادة وهوعين حكمهافي الاجسام الطبيعية الى آخرجسم عنصرى وهي ماتحت الطبيعة وسدفة هذا اليوم عين حكم هذه والايام في الارواح المسخرة التى تحت الطبيعة وهم عمار السموات والارض ومايينهما وهم الصافون والتالون والمسبحون وهم على مقامات معلومة فنهم الزاجوات والمرسلات والمقسمات والمنقيات والنازعات والناشطات والمدبرات وغديرذ للصمثل الساتحين والعارجين والكاتبين والرافبين كل هولاء تحت حكم أيام اللهمن حيث سدف هذه الايام فعن غشيان نهارهـ نده الايام ليلها وجدت الار واحالتي فوق الطبيعة وعن غشيان ليسل هذه الايام نهارها وجدت الاجسام التي دون الطبيعة وعن توالجليلها بنهارها فليس بهار خالص لحكم الليل ومشاركته وليس بليل خالص لحكم النهار ومشاركته وهذاالحال لحذه الايام تسمى سدفاو جدعن هذاالتوالج الارواح التى دون الطبيعة ولماقسم الله أيامه هذه الاقسام جعل ليلها ثلاثة أقسام ونهاوها ثلاثة أقسام فهوسبحانه ينزل لعباده فى الثلث الاخير من ليل أيامه وهو تجليه فيه للارواح الطبيعية المدبرة للاجسام العنصر يةوالثلث الوسط يتجلى فيه للارواح المسخرة والثلث الاول يتجلى فيه للارواح المهيمنة وقسمنهار هنده الايام الى ثلاثة أقسام بتجلى فى كل قسم الى عالم الآجسام من أجل ماهى مسبحة بحمد الله داعًا فني الثلث الاول يتجلى للرجسام اللطيفة التي لاندركها الابصار وفى الثلث الوسط يتجلى للرجسام الشفافة وفى الثلث الأخير يتجلى للاجسام الكثيفة ولولاهم التجلي ماصحت لهم المعرفة بمن يسبحونه فان المسبح لابدأن يكون لهمعرفة بمن يسبحه والمعرفة بالله لايصح أن تكون عن فكرولاعن خبروا نماتكون عن تجليه لكل مسبح فنهم العالم بذلك ومنهم من لايعلم ذلك ولايعط انهسبه عن معرفة تجل وذلك ليس الالبعض الثقلين وماعداه فين فهم عارفون بمن تجلى لهم مسبعون لهعلى الشهودأ جساماعموماوأر واحاخصوصافكل من ليس لهقوة التوصيل لمايشهده فعنده العلم عن تجلى لهوكذلك من له قوة التوصيل غيراً نه أمين لا يتكام الاعن أمر المي فذلك عند والعلم بمن تجلى له ومن علم ان عند و قوة التوصيل وهوبمام ينم مماشهده وسمعه وليس بأمين ينتظر أمر صاحب الامانة فانه لايعلمه الحق في تجليه المهمو وهم المنكرون لهاذاتجلي لهمفى الدنيا والآخرة جعلنا اللقمن الامذ ءالعالمين بمن تجلى لهم فأن فلت فالليل والنهارف اليوم مايحدثه الاطلوع الشمس وغروجها فبالشمس التي أظهرت الليل والنهارفي أيام المته المسعى دهرا قلنا اسمه النور الذي

( ۲۳ - (فتوحات) - ثالث )

ذكرأنه نورالسموات والارض فله الطلوع والغروب علينامن خلف ججاب الانسان المثلي الذي ذكر ناانه ظله الخلوق على صورته الازلى الحكم الذي نغ عنه المثلية وأثبت عين وجوده في قوله ليس كمثله شئ بكاف الصفة فيسمى ليله بإطناونها لا ظاهرافهوالباطن من حيث ليله وهوالظاهرمن حيث نوره وذلك المثل الانساني يميزطاوع هسذا النورفيكون النهار وغروب هذاالنو رفكون الليل وهوحكم الظاهر والباطن في العالم وقدقر رناانه لكل اسم في العالم حكم قبل هذا فالدهر من حيث عينه يوم واحسد لا يتعسد دولا ايل له ولانهار فاذ اأخذته الاسهاء الاطبة عينت بأحكامها في هذا اليوم الازلى الابدى الذى هوءين الدهر الايام الالحية التي أمرالمذكر أن يذكر نابهالنعر فهامن أيام الزمان وأنه اذا أخذ الاسم النورف وجودااظل المثلي المنزووفي طاوعه على من فيه من العالم سمى العالم الذي في هذا المثل ذلك الطاوع الى وقت غرو به عنهم نهارا ومن وقت غرو به عنهم سموه ليلاوذلك النو رغيرغانب عن ذلك الظل كما ان الشمس غيرغائبة عن الارض فى طاوعها وغرو بهاوانما تطلع وتغيب عن العالم الذي فيهاو الظلام الحادث في الارض انما هو ظلال اتصالات مافيها من العالم فهوعلى الحقيقة ظل يسمو نه ظلاما والذبن يسمو نه ظلاما عن ليس له هذا الكشف بجعل ذلك ظل الارض المهى عليهمن الكثافةوهي في المثل الظلي الالهي ظل أعيان عمر ته لاغير فاعز ذلك تم جعل الله هذه الايام المعاومة عند ناالتي أحدثتها وكةالاطلس والليل والنهار اللذين أحدثهما حكة القلب أعني الشمس ليقدربها أحكام الايام الالحية التي للاسهاءفهي كالموازين لهايعرف بها مقادير تلك الايام فقال وان يوماعندر بك كأنف سنة بماتعدون فاذاضر بت ثلاثماتة يوم وستين يومافي ألف سنة فياخوج لك بعد الضرب من العدد فهوا يام التقدير التي ليوم الرب فينقضي م ينشئ فى الدهر يوما آخو لاسم آخوغيراسم الرب وكذلك يضرب الاثمانة يوم وستين يوما فى خسين ألف سنة ف خ جلك بعد الضرب من الايام فهو أيام التقدير التي ليوم ذي المعارج من الاسهاء الالهية فاذا انقضي ذلك البوم أنشأني الدهر يوما آخولاسم آخرغير الذي لذي العارج هكذا الامردا تمافلكل اسم الحي يوم وانماذ كرناهة بن اليومين يومالربو يومذي المهار جاكونهما جاآى كتاباللة فلايقدر المؤمنون بذلك على انكارهماومالم يرد الاعلى ألسنتنافلهم حكمالانكار فيذلك بل الامركاذ كرناه انهمامن اسم الهي تمايعلر وبجهل الاوله يوم في الدهر وتلك أيام اللة والسكل على الحقيقة أيام اللة ولكنَّ أكثر الناس لايعامون فإذا نزلنامن الاسهاء الاطبة الى يوم العقل الاذَّك قسمه حكمه في النفس الكلية الى ليل ونهار فليل هـ فدا اليوم عند النفس اعراض العقل عنها حين يقيل على دبه بالاستفادة ونهار وعندها والنفس حين يقبل عليهابالافادة فهو يومهاوجعل اللة من هذا الحكم في النفس قوّتين قوّة علمية أوهي ليلهافي العالم الذي دونها وقوة عملية وهي النهار في العالم الذي دونها وهو المسمى غيبا وشهادة وحرفاومفي ومعقولاومحسوسافهذاالحمكم فيالنفس يوملانهارفيه ولاليل وهوفي العالمنهار وليسل وكذلك يوم الهيولي المكل ليلهاجوهرهاونهارهاصورتهاوهي فىنفسسها يوم لاليسل فيهولانهار وشمس كاليسل ونهارههوالمعني المظهر لهذا الحمكم الذيبه ينسب الىهذا اليوم ليل ونهار فاذانزلنا الى فلك البروج تمين في حركته اليوم وعين ذلك الكرسي الذي تقطع فيه فتعيينه من فوق لانه لم بكن ظهر في جو فه بعد ما تعين به حركته مستو فاذفهو يوم لانهار له ولاليك ولامقدارأ ياممن جهةمقسعر دوهومتماثل الاجزاءماهومتماثل الاحكام ولماكان الكرسي هو لذي أظهر فيه تعيين الاحكام بتعيين المقادير المسهاة بروجاوجعل لكل مقدار فيهاملكامعينا تعينت المقادير بتلك الاحكام التي وأيهاذلك الملك المعين فاذاداردورةواحدةسميت منجهةالكرسي يوما وكانت الكامة في العرش واحدة مثل حكم اليوم فلها وجدالكرسي نحت العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الارض انقسمت في الكرسي تلك الكامة الواحدة الني هي يوم العرش فكانت قسمتها بالقدمين اللتين تدلتا الى هذا الكرسي وهما قدم الرب وقدم الجبار فكانتاأ عني هانين القدمين ليوم العرش كالنهار والليل اللذين قسما اليوم ويوم العرش أحدية كلته لان أمر الته واحدة ثم ان الله أوجد فلك الكواكب الثابتة التي ميزنهامقاديرالبروج ولكل كوكب منها قطع فى فلك البروج فاذاقطت الكوكبكاه كان بوماواحدامن أيام ذلك الكوكب مدة قطعه وهو يقطع درجة من ثلاثما تة وستين درجة في مالة



سنةعما نعدهمن سنينا ثمأ وجدبين هذين الفلكين الجنسة ومافيهاومن العالم مالايحصى عددهم الاالله ومن فلك البروج الى آخ العالم الجسمي ظهر حكم البروج الحواثية والنارية والماثية والترابية فى الفضاء الذي بين كل فلك وفلك ولايعلم ذلك الابالمشاهدة والذين لاعطم مذلك يقولون ان الافلاك تحت مقعركل فلك منهاسطح الذي تحت ولاعلمهم بان بينهم فضاءفيه حكم الطبيعة كاهى فى العناصر سواءغير أنها مختلفة الحكم بحسب القوابل نمأ وجد الاركان الاربعة على حكم ماهى عليه البروج التي في الفلك الاطلس لكل ركن طرفان وواسطة للذلائة الوجوه التي فالبروج فللاثير حكم الل والاسد والقوس فالقوس والاسد لاطرفين والحل للوسط وللتراب الثور والسنبلة والجسدى فالجدى والسنبلة للطرفين والنو والوسط وللهواءالجو زاء والميزان والدالى فالميزان والجوزاء للطرفين والدالى للوسط وللاءالسرطان والعقرب والحوت فالحوت للوسط والعقرب والسرطان للطرفين واعمار تبناهاهذا الترتيب لان وجو دالزمان والعالم الذي يحتوى عليه الفلك الاطلس كان بطالع الميزان وقدا تنهت الدورة بالحكم اليهمن أقرامبعشرسول اللةصلي اللةعليه وسلرونحن اليوم في سلطانه ولهذا كان العلم والعدل في هذه الامة والكشف أكثر وأنم عما كان في غيرها من الام وكل مامضي الامر استحكم سلطانه وعظم الكشف حتى يظهر ذلك في العام والخاص فتكام الرجل عذبة سوطه ويكلم الرجل فذه بمافعل أهله وقال رسول التهصلي الته عليه وسلم ان الزمان قداستدار كهيئته بوم خلق اللة ولما خلق اللة الاركان خلق منها دخانافتق فيه سبع سموات سا كنة غير متحركة وأوجى في كلسماءأمرها بأنخلق لهما أفلا كاوجعلها محلالسباحات الجوارى الكنس الخنس وخلق فبها عممارا يعمر ونهما من الملائكة وجعل لهما أبوابا تغلق وتفتح لنزول الملائكة وعروجها وأسكنها أرواح من شاءمن أنبياله وعباده وخلق فىالفضاء الذي بين سطح السهاء السابعة ومقعر فلك الكواكب سدرة المنتهى التي غشاهامن نورالله ماغشى وخلق على سطح هذه السماء الميت الضراح وقد تقدم ذكره وذكر الملائكة التي ندخله في كل يوم وبخرجمن اصل هذه السدرة أربعة أنهار تمشى الى الجنة فاذا انتهت الى الجنة أخر جاهة منها على دار الجلال نهرين النيل والفرات اللذين عندنافي الارض فأماالنيل فظهرمن جبل القمر واما الفرات فظهرمن أرزن الروم وأثر فيهما مزاج الارض فتغبرطعمهماعما كان عليه في الجنة فاذا كان في القيامة عادا الى الجنة وكذلك يعود سيحون وجيحون ولمافتق اللههذه السموات بعدما كانتر تفافى الدخان ومعنى الدخان أنهأصل لهاوهي اليوم سموات كالناكم خلقهمن ترابأي أصله وهولم وحروق وأعصاب كاخلقنامن ماءمهين وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطاوعها وغروبها في الارض فأما السموات فنو رابس فيها ليسل ولانهار ومخرج الليسل منكوة الارض التى غرب عنها الشمس مخروط الشكل كشكل نور السراج كاتبصره يخرج من رأس الفتيلة فيشعل الهواء يخروط الشكل الى ان ينتهي الى أمدقة اشتعاله وينقطع ويبق الهواء الذي فوقه محترقاغير مشتعل قوي الخرارة والماسبحت هذه الانجم في أفلا كهاجعل الله لكل كوك يومامن أيام حركة فلك البروج سمى الله الايام زمانا يعدبه حركة الفلك كاجعل خركة فلك البروج أياما كل حركة يوم بعدبهمدة الزمان المتوهم الذي يتوهم ولايف لم ولا يدرك وهو الدهر الذي نهيناعن سبه وقال الناهي ان الله هو الدهر فعله اسهامن أسهاله فله الاسهاء الحسني بالوزاءالى فعين لكل بوم ليلاونها راوفرق بين كل ليلة ونهارها بحكم الكوكب الذى هواليوم الذي ظهر فيه الليل أوالنهار فينظر لمن هي أقرلساعة من النهار من الجواري فهوحا كمذلك النهار ويطلب في الليالي فالليلة التي حكم في أقرل ساعة منهاذلك الكوكب الذي حكم في أول ساعة من النهار فتلك الليلة ذلك النهار وبالحساب تعرف ذلك وفتق الارض سبعاجعل لكل أرض قبولالنظر كوكب من الجوارى اليه وقدذ كرناذلك كله فياتقدم وجعل لكل كوكب قطعافي فلك البروج فاذا انتهى قطعه فذلك بوم واحدله هو بومه الذي أحدثه قطعه وجعل حركات هذه الافلاك والاركان في الوسط لامن الوسط ولا الى الوسط وجعل حركة عمارها الى الوسط ومن الوسط وتحدث الاشياء عند هذه الحركات في عالم الخلق والامروفي الجناب الاقدس وهي آثار محسوسة ومعقولة بحكم مهادليل الشرع والعقل وهي



آثار أحوال كنزول الحق الىالسماءالدنيا وأعمال وأقوال كاجابة الحق من دعاه وخلق الملائكة من أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة وغرس الجنةمن أعمال أهلهامن بني آدم ويومشرع محمدان كمل ليله ونهاره فهومن أيام الرب وانالم يكمل وانقطع فيأية ساعة انقطع فيهافذلك مقدار وهومن الاسم الخاذل والناصر لان الخاذل والناصرليس ليومهمامقدارمعلوم عندنابل ميزانه عنداللة لايعلمه الاهو وحكمهمافي كل انسان بقدر عمر ذلك الانسان وقدرهما فى هذه الامّة بقدر بقائما في الدار الدنيا وذلك يحسب نظرها الى نبيها محد صلى الله عليه وسير فان نظرت البه كمل لها بوم الربوان أعرضت فلهاماا نقضي من مدة ويوم الربو يوجع الحسكم لاسم آخر لهعند داللة يوم موقت لايعلمه الاهو ويوم هذه الامته متصل بيوم الآخرة لبس بينهما الاليل البرزخ خاصة وفى فجرهذه الليلة تكون نفخة البعث وفى ظلاع شمس بومه يكون انيان الحق للفصل والقضاء وفى قدر ركعني الاشراق ينقضى الحسكم فتعمر الداران بأهلهما وذلك بوم السنت فيكون نهاره أبديالاهل الجنان ويكون ليله أبديالاهل جهنم فاذا انقضت ماتة الآلام في جهنم وهو يوم من خسين ألف سنة في حق قوم وأقل من ذلك في حق قوم وشفعت التسعة عشر ملكا في أهل جهنم للرحة التي سبقت ارتفعت الآلام فراحتهم ارتفاع الآلام لاوجودالنعيم فافهم وهذاالقدرهو نعيم أهلجهنم ان علمت وفي هذا المنزل من العلوم عار رجة السيادة وأين ينادى بهاو بماذا يستحقها وماحكمة كونه نداء ترخيم والترخيم التسهيل ولهنا يوصف به الحسان فيقال في المرأة الحسناء رخيمة الدلال أي سهلة وفيه علم جييع الحسم لاجيم كل شئ فان الحم ليس لحاعين الافى الترتيب خاصة معنى وحساوفيه علم الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف الرسل فان الانبياء رسل والملائكة رسل والبشر رسل وتخناف الرسالة إختلاف الاحوال وكلذلك شرائع موصلة الي التهوالي السيعادة الدائة الاعوجاج فبهاولا ينبغي لانهانزات من عرش الرحة من تدية بالعزة فلايؤثر فيهاشئ بخرج أعهاعن حكمها فامن أمة الا والرجة للحقها كالحقتهاالشر يعةالتي خوطبت بهاوفيه علم حكمة وضع الشرائع في العالم ولماذا وضعت في الدار الدنيا ولم توضع في الآخرة لماذاو توقيت ماوضع منهافي الدار الآخرة أؤلا كالتحجير على آدم في قرب الشجرة وآخرا كدعام الحق عباده الى السجوديوم القيامة وبهذا الحكم الشرعى يوم القيامة برجع ميزان أهل الاعراف فيذة ل ميزانهم مهذه السجدة فينصرفون الىالجنة بعدما كان منزلهم في سور الاعراف ابس لهم مايد خلهم النار ولامايد خلهم الجنة وفيه قة ةالمؤمن فيعدل من قوى الكفار قوى كثيرين ولهذا شرع لممان لايفر واني قتال عدوّهم وشرع ابعضهم قوّة واحدامه شرة ثم خفف عنهم مع ابقاء القوة عابهم فشرع لهم لكل قوة مؤمن قوة رجلين من الكفار ولها ذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوعك كما يوعك رجلان من أمته فأعطى قوة رجلين من أمته وفيه علم رجة وجود الغفلة والنسيان فى العالم بل فى هذه الامة لما نص فيهاو كذلك الخطأ وفيه علم الفرق بين القول وقول الله والقول المضاف الهالخلق والكلمة وهل لكل قول وكلة حق واجب في الامضاء أوليس ذلك الالخصوص قول فان كان لخصوص قول دون كلة فاالسبب الموجب لهذا التخصيص والكل قول من حيث ماهوقول وكلة من حيث ماهي كلة واذا كان في نفسالامر الحكم للقولوهوالسابق فاساذاوقع الاخبذ بالسؤال والتقرير معالعلم بأنه بجبور في اختياره وهي مسألة صعبة التصورك ثيرة التفات ولولا وجودالآلام لهانت وماخطرت على بال وفيه علم تقييد المعاني ووجو دآثارا حكامها فعين قامت بهوالى أبن ينتهى حدّالتقييد منهافي نشأة الانسان وفيسه على السبب الذي لاجله ترفع الوجوه والأبصارالي الفوق يومالقيامة وفى الدنياهل حكمهما وسببهما واحدأ ومختلف وهل ألرفع عن جذب من خلف أم عن اختيار وفيه علم كون الانسان بين قضاء الله وقدره فلا يقدر يتعداهما وهلعم القضاء والقدرجهات الانسان كالهاأ وليس لهامنه الا جهتان جهة الحادى والحادى وهساالسائق والشهيد رماالذي أعمى الناس اليومعن شهو دهذين وفي الآخرة يرونهما ولم اختصا بالخلف والامام دون سبائر الجهات والشسيطان لهمسالك الاربع جهات فهسل مكان الخلف والامام لحما الاستشراف على المين والشمال بحكم اليدين اللذين لماولو كان لهما المين والشمال لتعطلت اليد الواحدة من كل واحد منهمافى حق من التزماه فلابدأن يكون لحماا لخلف والامام وفيه علم نسسبة العسدم والوجو دالى الممكن وهولايعفل الا

بالرجح



بالمرجح وليس عندالمرجم الاوجه واحدمن هاتين النسبتين فيرتفع الامكان فاالصحيح فى ذلك هل بقاء الامكان أو ارتفاعه وفيه علمالقوا بلهلهي قوابل لكلشئ أولاشياء مخصوصة أوتتميزفي القبول فيكون علىصفة توجب لبعض القوابل ماتفبله بمالا تقبله وهل لماتقبله من الامورالتي تأخذها القوابل طريق واحدأم تختلف الطرق وفيه علم وصفالاجر بالعظمة والكرم لماذا يرجع وهوعلمشر يفوفيه علمالموت ومامعني احياءالموتى ومن يميتهم هل الله بلا سبب أوهل الملك وماهوذ لك الملك هل هو بعض الأخلاط التي قام مها الحسد الحيواني فان الاخلاط من ملائكة الله أوهوملك من ملائكة السموات وان أضيف الى السموات هل يضاف الى واحدة منها بحكم انه عن حوكة ماأوجى الله فيها قوى هذا الخلط القاهر المسمى ملك الموت وهوملك غريب من سكان السماء السابعة وكذلك الحيى مثل المميت غيرأنه تختلف السهاء فان السهاء السادسةمعدن الحياة ولهاتقوية من كل مهاء كاللوت أيضا والكلام في المحيى كالكلام في المميت أويكون المميت هواللة من حيث انه استمالحي من أسمائه وكذلك المحيي فهو المميت المحيي ولانقدر نرفع الاسباب التي وضعها الحق فتبطل حكمة الحق فنرفع الاسباب في الاعتفاد ونقرها في الوجود في أما كنها واسرافيك بنفخ في الصوروعز راثيل يقبض الارواح وهنداللا ستعدادالذي في هذه الصور لقبول الاشتعال فتحيا ولقبول الانطفاء فتموت وهذا الملك الموكل بنالابالموت هوالذي يقوى الملك الذي بهو باصحابه قامت نشأة جسمد الحيوان فجيت لقؤة سلطانه على بقية أصحابه ولهذا تعرف الاطباء ان الانسان عوت بالعلامات فاوكان الملك غيرماذ كرناه مااتهي اليه علم الاطباءفان ذلك من خصائص علم الانبياء ومن أعلمه الله من عباده وهل المقتول له هذا الحكم الذي للعليل في الموت أم له حكم آخر وهل لللك الموكل بنالا بالوت هل له حكم الموت أوحكم قبض الارواح والعروج بهاوهل هوملك واحد أوملائكة فان اللة أضاف وفاة الانفس اليه والى ملك الموت والى رسله فلابد من علم هذه الاضافات و ماالمراد بهاوهل تختلف مدارجهاأ وهي على مدرجة واحدة وفيه علم ما يؤل اليه الجسم بعد الموت والروح وما يبعث في نفضة البعث منهماوهل بتغيرالنش مبالعرض أوبالصورة وفيهعلم أثارالا كوان وماالحضرة التي تمسك فبهاالي وقت الحشر فيوقف أصحابها عليه اوهى آثار المكلفين وهي ماصدر عنهم من الافعال زمان التكايف لافى غيرز مانه مشل النائم والمغلوب على عقله والشخص الذي لم يبلغ الحلم فلهذ اقلناز مأن التكليف ولم نقل دار التكايف وفيد معلم تنابع الرسل في الامة الواحدة بخلاف هذه الامة المحمدية فانها مااختلفت عليها الرسل بل ان ظهر فيهامن كان رسو لاالتحق بهاوقام بشرعها وجوت عليه أحكام شرع محدصلي الته عليه وسلروفيه علم النصائح وكون هذه النشأة الانسانية جبلت على البخل والكرم لمابحكم العرض ماهو لهاذاني واذا كانت بهذه المثابة فن أبن صح لها الاجوالكر بموليس بينها وبين الكرم نسبةذاتية والكرم للاجوذاتي والعظمة لهذاتية وللاجو العظيم قوم مخصوصون وللاجوالكر يمقوم مخصوصون وفيه علم اختلاف أسباب البواعث على العبادة في الثقلين وغيرهما وفيه علم التسليم والتفويض الى الله وفيه علم التمني وفائدته وصفة القائم به وفيه علم معرفة كون العالم ملكاللة تعالى من حيث ما هو ملك ومن ينازعه حتى وصف نفسه ان له جنود السموات والارض اوفيه علم مايضاف الى الله انه منعوت بالوحدة وماسب تسكثرهذه الوحدة وماأثرهافي العالم وفيه علم الكشف لماكان غيبا وفيه علم عدم القبول مع ظهور الدليل والعلم به انه دليل وماسبب جهل من جهل انه دليل وهل لكل معلوم دايل أم هولبعض المعلومات وفيه علم عدم الرجعة الى ماخرج منه وفيه علم الحضرة التي يجتمع فيهاعالم الدنيامن مكلف وغير مكلف وهل ببعث غيرالم كلف من حيوان ونبات وحجر لتقوم به المطالبة والحجة من الله على المكلفين أو يبعثون لانفسهم لماطم فى ذلك من الخير المعلوم عند الله ثم ما يؤل اليه أمر هم بعد البعث وفيه علم ما اخترن الله لنافى عالم الساءوالارض من المنافع وفيه علم الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرع به الانسان وأبهما أكل أجراوفيه علم السبب وألحسكمة التي لاجلها خلق اللهمن كل شئ زوجين وهلمن هذه الحكمة خلق آدم على صورته وفيه علم الزمان الذي يفصل بداليوم وفيه علم سكون من لاسكون له وفيه علم مناهل المسافرين وهل يحصون عددا أم لاوفيه علم اختلاف الصفات على المسافر بن باختــــلاف طرقهم ومناهلهم وفيه عــــلم السابق الذي يلحق والسابق الذي لايلحق من



المسافرين كالشخص معظله لايلحق ظلهأ بداو يلحقه ظلهوذير ذلك من المسافرين وهوعارشر يف يتضمن جيع الاسفارالالهيةوالكونية والعاوية والسفلية وهوعلم عزيز المنال بعيد المدرك لابتفطن له كلأحد وأماالا عاطة به فلانع إالاباعلاماللة ولايصح الاعلام بهاعلى التفصيل فانهاأ سفار لانهاية لها وفيه علم الطرق التي يسلك فيها كل مسافر وفيه علم الاسباب التي تحول بين بعض المسافر بن و بين ماقصدوه في سفر هم والفرق بين السفر الاختياري والحبرى وفيعط زمان الدنيا العام الذي يكون بعدا نقضائه القيامة الكبرى وفيه علزمان عمر الحيوان والمولدات وقيامتهم الصغرى بانقضاء مدتهم والفرق بين هذين الحشرين فان رسول اللة صلى اللة عليه وسلم قال من مات فقد قامت قيامته فشرهمالى البرزخ قيامة وفيه علم صفات ترجى الرحة التي تسئل الرجمة بلسانها وفي معلم السبب الوجب الذى لاجله أعرض من أعرض عن النظر فى الدلالات العقلية التي جاءت بها الرسل والتي لم تجيئ بها من الآيات المعتادة وهل تختلف دلالتهاوماصورة دلالتها وهل يختلف مدلوط اباختلاف قصدالدال أوقصد الذي يحرك الدال للنظرف الدليل كالرسول يجيء بالدلالة على صدقه في كونه رسولا وتلك الدلالة بعينها نسكون دلالة على وجود الحق وعجز الخلق وفيه علوالتأسى بالله فعاذمه الله هل يذم صاحبه من جهة لسان الحقيقة أولا يذم الابلسان الشرع وفيه علم مايقبض عليه الانسان هل يبقى عليه في البرزخ و بحشر عليه أم يتغير عليه الحال أو يقبض على ما يبدو له عند كشف العطاء قبل القبض أوهل عين القبض هوعين الكشف للغطاء وفي معلم ردّا لسائل هلردّه عن سؤاله جواب لهعن سؤاله أملا وفيه علم السبب الموجب الاسراع لمن ناداه الحق هل هواسراع جعراً واسراع توقع جعر وفيه علم ماسب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور وفيه علم من بحيبهم فى ذلك هل بحيبهم الحق أوالملائكة أوالعالمون وفي معلم مايتجلى للذين يبعثون من قبور هم هل هوصورة واحدة أم صور مختلفة وهلذلك المتجلى اسم المي أملا وفيه علم ماالسبب الذيأوجبأن يخالف ترتيب البروج وهي طبيعة ترتيب العناصر فان ترتيب البروج كل برج بين منافر ومناسب بوجه كل واحداذا أخه نه تجده كماذ كرناه وأماالاركان فترتيبها لمناسبة ليس فيها تنافر من جيع الوجوه فالنارية الثلاثة كالهامن مائية وترابية والترابية كالهامن نارية وهوائية والهوائية كالهابين ترابية ومائية والمائية كالهابين هوائية ونار يةوالاركان ليست كذلك وفيه علم الفرق بين عنسدى ولدى وعندناولدنا ولديناولدني وفيه علم الفصل بين الاشياء ليتميز بعضهاعن بعض وفيه علم مايرى الرائى غرصور تهوصفته كان الرائى من كان وفيه علم الاشتغال ولم سمى شغلاوعمن يشتغل وهل تمشغل يغنى عن سواه بالكلية أملا وفيه علم الانس بمثله الا بمثلية ليس كمنه ال وفيدعم الهيآت والحالات التي تكتسبها النفوس فى الدار الدنيا وفيه عم الاعراس الالهية وفيه علم مالكل اسم الهي من الرجمة من الاسهاء التي تعطى بظاهرها ذهاب الرحة منها وفيه علم الاستحقاق الذي يستحقه العالم من حيث ماهوعليهمن الصفةفهواستحقاق الصفة لااستحقاق الموصوف وفيه علم العهدالالهي والكوني فبإذارقع وفيه عباحكم المتقدم كيف ظهرفي المتأخر ومن أين ظهر وفيه علم البعد الكوني من البعد الالهي وفيه علم النطق والصمتوتعيين الناطق والصامت وزمانه ومكانه وفيسه علم تبدل الصو رالعلية بالصور الدنية وفيسم يإسب التثبط عن النهوض مع وجود الكشف وفي علم ما يعطي الزمان في نشأة الانسان وفي سائر المعادن والنبات والحيوان وفيمه علمالابهام والايضاح وفيه علماجتماع الكثيرعلي إيجاد الواحمد وفيه علم تليك ماينشته المنشي لكوفه أنشاه وفيه علم الرياضة الاطمية والفرق بينهاو بين الرياضة الكونية وفيسه علم حضرة المنع ومأخم الى الدنيا والآخرة في الحكم وفيه علمسب الاعتادعلى من يعلم انهابس عن يعتمدعليه وفيه علم المبدأ والمعاد وفيه علم التشبيه وعكس التشبيه وماهوالاصل الذي بقع به التشبيه وفيه علم تأثيراجتاع الاضدادمن العلم الالحي ووجود الناري الماءوالماء فىالنار وفيه علم الصفة التي أظهرت العالم في عينه وفي علم الملكوت وأين حظه من الملك والجبروت والله يقول الحقوهو يهدى السبيل



(الباب

﴿الباب التاسع والار بعون والثاتة في معرفة منزل فتح الابواب وغلقها وخلق كل أمة من الحضرة الحمدية ﴾

لائرم شيأ من الاكوان ان لها \* نعتامن الحق والا كوان اعلام من غيرة الحق كان الحق أعينها \* أنى بذلك قسسران والهام

لولاافتقارى وذلى مااجتمعت به ولا تحقق لى قــرب والمام

فى حقه كل موجود سـ مى ومشى به قضى به فى كتاب الله اعـــلام

فكل شئ من الاعيان سبحه \* لذاك أوجده والله عالم

وكل كون من الا كوان مفتقر ، في كل حال فلذات وآلام

أين الغدى وكلام الله أبط له به فاترى غير فقر فيداعدام

فالالقةمالى واللهغني عن العالمين وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقرو يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةمنعلما أمركم بدمن الفحشاء وفضلالما وعدكم بدمن الفقر والله غنى جيسد وقال تعالى ياأيهما الناس أنتم الفقراء الى الله والشعوالغنى الحيد وقاللاني زبدالبسطامي يأبايز يدتقر بالى عماليس لى الدلة والافتقار واعلم ان لله أبو ابافتحها للخير وأبوا باأعدها لميصل أوان وقت فتحها للخبرأيضا وأبوا بافتحها للزلام المعبر عنها بالعنداب لمايؤل اليه أمر أصحابه فيستعذبه فى آخوا لحال ولذلك مهاه عذاباوا تمايستعذبه فى آخو الامر لكونه ذكره بربه فان الانسان اذا أصابه الضروا نقطعت به الاسباب وهو أشد العذاب ذكرر به فرجع اليه مضطرا لامختارا فيستعذب عند ذلك الامرالذي رد والى اللة وذكره به وأخرجه عن حكم غفلته ونسيانه فسماه عندا بافهواسم مبشرلن حل به بالرحة انها تدركه فيا ألطف توصيل الحق بشارته لعباده في حال الشدة والرخاء ولولاذلك ماحقت الكلمة في قوله أفن حقت عليه كلة العذاب فأتى بلفظة العداب ألاترى ابراهيم الخليل عليه السلام يقول ياأبت انى أخاف أن يمسك عداب من الرحن والرحن لايعطى ألماموجعا الاأن يكون في طيه وحة يستعذبها من قام به ذلك الألم كشرب الدواء الذي يتضمن العافية استعماله ألانراه كيف قال لابيم ان الشيطان كان للرجن عصيا فلوعلم ان فى الرجمة ما يوجب النقمة لما عصامفاعصى الاالرجن لان كل اسم يعمل على شاكاته ف أعلم الانبياء بربهم وأشد الآلام عدم نيل الغرض وقد رويناان الله يقول لالك لانقضى حاجة فلان في هذا الوقت فاني أحب ان أسمع صوفه وان كان يتألم ذلك الشخص من فقد مايساً لفيمر به فها دامنع مؤلم عن رجة الحية عمان السور باطنه فيه الرجة الخالصة وظاهر من قبله العذاب ولم يقل آلام العذاب لعلمه عايؤل اليدالام فأبان تعالى أن باطن هذا الموجود فيد الرحة والظاهر مندلا يتصرف الإبحكم الباطن فلايكون أمرمؤلم في الظاهر الاعن رحة في الباطن فان الحمكم للباطن في الظاهره ل تتصر ف الجوارح وهي الظاهرة الاعن قصد الباطن المصرف لهاوالقصد باطن بلاشك فما كان العداب في ظاهر السور الاعن قصد الرحة به التي في باطن السور فليس الألم بشئ سوى عدم اللذة ونيل الغرض في اعند الله باب يفتح الأأبو إب الرحقفيرا ندم رحمة ظاهرة لاألم فبهاوتم رحمة باطنة يكون فيها ألم فى الوقت لاغمير ثم يظهر حكمها فى الما لل فالآلام عوارض واللذات ثوابت فالعالم مرحوم بالذات متألم بما يعرض لهوالله عزيز حكيم يضع الامورمواضعها وينزلها منازها الانسان يضرب ابناء دباويؤله بذلك الضربعقو بةلذنبه وهويرجه بباطنه فاذاوفى الامرحقه أظهرله مافى قلبه وباطنه من الرحة به وشفقة الوالدعلى ولده وطذا وردفى الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة طويلة يقول فيهاوان اللة أشفق على عبده من هذه على ولدهاو أشار الى امرأة وهذا كله من علوم الاذواق جعلنا الله والسامعين من أهل الرحة الخالصة التي لاألم طاعنه واعلم ان الله ما أظهر المكات في أعيانها موجودة الاليخرجها من شرالعسام اذعل أن الوجودهو الخبر الحض الذي لاشر فيه الابحكم العرض وهومن كونه بمكالله م نظر اليه وهوالآن موصوف بالوجود فهوفى الخيرالحض فالذي يذاله من حيث هو يمكن من نظر العدم اليه فى حال وجوده ذلك الفيدر يكون الشرالذي يجده العالم حيث وجدده فاذا نظر الممكن الى وجوده وأبده سر الاستصحابه الوجودله واذا فظرالى

الحالةالتي كانموصو فأبهاو لاوجودله تألم عشاهدته لان الحالله الحسكم فيمين قام به وحال هذا الممكن الآن مشاهدة العدم فيتعذب عذاباوهميا كان النبي صلى الله عليه وسليقول في الضراء الجدللة على كل حال ومن الاحوال الموجبة يحمدأ حوال السراءالتي جدها الجديقة المنع المتفضل فلولاان الجدعلي كل حال يتضمن حد السراء فهو اعلام بأن في الصر اءسراء لعموم جدها والجد ثناءعلى المحمود وصاحب الضر اءلولم يكن فيطي تلك الضر اءسراءلم بكن ذلك الجدثناء من الحامد في حال الضراء والجد ثناء بلاشك في نفس الامر في الى المالم ضر لا يكون مشو بابر حة كما ان المؤمن لاتخلص لهمعصية غيرمشو بةبطاعة أصلاوهي طاعة الابمان فهوفي مخالفته طائع عاص كالمعذب المرحوم ثم لتعلم ان المكات مفتقرة بالذات فلا بزال الفقر يصحبها داعًا لان ذاتها داعة فوضع لها الاسماب التي يحصل لها عندهاما افتقرت فيمه فافتقرت الى الاسباب فعل الله عين الاسمباب أسهاء له فأسهاء الاسباب من أسهامه تعالىحتى لايفتقر الااليهلانه العملم الصحيح فلافرق عندا هل الكشف بين الاسهاء التي بقال في العرف والشرع انها أسهاءالله وبين أسهاء الاسمباب انها أسهاءالله فانه قال أنتم الفقراء الى اللة ونحن نرى الواقع الافتقار الى الاسمباب فلابدأن تكون أسهاء الاسباب أسهاء اللة تعالى فندعوه بهادعاء الحال لادعاء الالفاط فاذامسنا الجوع سارعنا الى الغفاء المزيل ألمالجوع فافتقرنا اليهوهومستغن عناولانفتقر الاالى اللهفهذا اسممن أسمائه أعنى صورة ذلك الغذاء النازل منزلةصورةلفظ الاسم الالهي أوصورة رقحه ولذلك أمر بشكر الاستباب لأنهأم بشكره فهوالثناءعليه بها واعلم انمن رحة الله بخلقه ان جعل على قدم كل ني ولياوار ثاله فازاد فلابدأن يكون في كل عصر ما تة ألف ولى وأربعة وعشرون أنسولى علىعــددالانبياءو يزيدون ولاينقصون فانزادواقسم اللةعــلمذلك النبيعلى من ورثه فأن العاوم المنزلة على قاوب الانبياء لاتر تفع من الدنياوليس طا الاقاوب الرجال فتقسم عابهم بحسب عددهم فلابد من ان يكون في الامة من الاولياء على عدد الانبياء وأكثر من ذلك رويناعن الخضر أنه قال مامن بوم حدثت فيه نفسى انهمايق ولىلله فىالارض الاقدرأ يتسه واجتمعت به فلابدلى ان اجتمع فى ذلك اليوم مع ولى لله لم أكن عرفت فبل ذلك ورويناعنه انه قال اجمعت بشحص بومالم عرفه فقاللى ياخضر سلام عليك فقلت لهمن أبن عرفتني فقالل انالله عرفني بك فعامت ان للة عبادا يعرفون الخضر ولا يعرفهم الخضروا علم ان لله عبادا أخفياء ابر ياء أصفيا أولياء ينهم وبين الناس حجب العوائد غامضين فى الناس لايظهر عليهم ما يمزهم عن الناس وبهم يحفظ الله العالم وينصرعباده معروفون في الساءمجهولون في الارض عنداً بناء الجنس لهم المهناة في الدنيا والآخرة البسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطهم النبيون والشهداءلافي الدنيا يعرفون ولافي الآخرة يشفعون أنفر دوابالحق في سرائرهم وما كنث عرفتان الله قدجعل فى الوجود ولياله على كل قدم ني فان الله تعالى لماجع بني و بين أ نبيائه كالهــم حتى ما يتي منهم نبي الارأيته فى مجلس واحدام أرمعهم أحدا عن هو على قدمهم ثم بعد ذلك رأيت جيع المؤمنين وفيهم الذين هم على أقدام الانبياء وغيرهم من الاولياء فلعالم يجمعهم بجلس واحدادلك لمأعرفهم تمعرفتهم بعدد ذلك ونفعني الله برؤيتهم وكان شيخنا أبوالعباس العربيي على قدم عيسي عليه السلام وكنا نقول قبل هنذا انثم أولياء على قاوب الانداء فقيل لنا لابل قل هم على أقدام الانبياء لاتقل على قاو بهم فعاست ماأراد بذلك لما اطلعني الته على ذلك رأيتهم على آثارهم يقفون ووأيت لهم معراجين المعراج ألواحمد يكونون فيمه على قلوب الانبياء ولكن من حيثهم الانبياء أولياء النبوة ألثى لاشرع فيها والمعراج الثاني يكونون فيمعلى أقدام الانبياء أصحاب الشراثع لاعلى قلوبهم اذلو كانواعلى قلوبهم لنالوا ما الته الانبياء من الاحكام المشروعة وليس ذلك لهم وان وقع لهم التعريف الالحي بذلك ويأخ فدون الشرع من حيث أخفة تهالانبياءولكن من مشكاة أنوار الانبياء يقترن معه حكم الاتباع فاليخلص طم ذلك من الله ولامن الروح القاسى وماعداه أدا الفن من العلم فأنه مخلص للاولياء من الته سنبحانه ومن الارواح القدسية وهذا كله لتنميذ المراتب عندالله لنعرف ذلك فنعطى كل ذي حق حقه كما أعطى الله كل شئ خلقه وهذا كله من رجة الله الني أفاضه على خلقه ثم لتعلم ان الله جعل لللائمكة ثلاث مراتب في القوّة الالهية فنهم من أعطاء قو تين ومنهم من أعطاه ثلاث قوى



ومنهم من أعطاه أربع قوى وهي الغاية فان الوجود على التربيع قام من غير من بدالا أنه كل قوة تضمن قوى لا يعلم عددها الااللةوذلك من حيث ان الملائكة أجسام نور ية فلهم هذه القوى من حيث أجسامهم فانهم مركبون كالاجسام الطبيعية فالملك صاحب القوتين على تركيب النبات وصاحب الثلاث على تركيب الحيوان وصاحب الاربع على تركيب الانسان وانتهت المولدات فانتهت قوى الملائكة والجسم يجمع السكل فله الاحاطة فقبلت الملائسكة الاجسام النورية من العماء الذي ظهر فيمه الجسم النوري الكل وقبل الشكل والصوروفيه نظهر الارواح الملكية والعماء لهذا الجسم الكل ومايحمله من الصور والاشكال الالهية والروحانية بمنزلة الهيولى فى الاجسام الطبيعية سواء والتفصيل فيذلك يطول ومن هذا النورالذي فوق الطبيعة تنفخ الارواح في الاجسام الطبيعية في تحت الطبيعة الى لعناصرأ نوارني طلال وماتحت العناصر من الاجسام العنصرية أنوار في ظلمة ومافوق الطبيعة من الاجسام النورية أتوارفي أنواروان شئت أنوارني أنفاس وحمانية وان شئت أنوارني عماء كيفماشئت عبراذاعرفت الامم على ماهوعليه واعلمان كلروح بمأهوتحت العقل الاؤل صاحب السكامة فهومك ومافوقه فهوروح لاملك فأتما الملائسكة فهمابين مسخر ومدبروكالهمرسل اللة عن أمر اللة حفظة وهم على مراتب ولهم معارج ونزول وصعو ددنيا وآخرة فنهسم المستخرون فى الدعاء والاستعفار للؤمن بن وآخرون فى الاستغفار لمن فى الارض ومنهم المستخرون فى مصالح العالم المتعلقة بالدنيا ومنهم المسخرون في مصالح العالم المتعلقة بالآخرة وهذا الفيدر من العمل الذي هم عايم هوعبادتهم وصلاتهم واماتسبيعهم فذكرالله فيهذه الصاوات التي لهم كالقراءة والذكر لنافى صلاتنا ولايزال الامر كذلك الى الوقت الذي يشاء الله ان تع الرحة جيع خلقه التي وسعت كل شئ فاذاعمتهم الرحة لم ببتى لبعض الملائكة الذين كان لهم الاستغفار من عبادتهم الاالتسبيح خاصة وبقيت الملائكة الذين لهم تعلق بأحوالنافي الجنان وحيث كان من كان من الدارين فذلك منهم لا ينقطع وزال عن أولتك اسم الملائكة و بقوا أرواحالاشغل لهم الاالتسبيح والتمجيدللة تعالى كساؤ الارواح المهمة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنع عقى الدارفهاذا الصنف المذكورهناهم الصابرون أهل البلاءمن البشر وأما الملائكة التي تدخل على أمحاب النعبم الشاكرين فإيجر طمهذ كرمع الهلابد من دخول الملائكة عليهم من كل باب لان أبواب النعيم كثيرة كأهى أبواب البلاءومن رأى ان النع التي أنع الله بهاعلى عباده في الدنياليست بخالصة من البلاء لما وجه عليهم فيها من التكليف بالشكر عليها وهو أعظم البلاءاذ كانت النع أشدق الحجاب عن اللهمن الرزايا فدخل أهل النعيم على هذا في قول الملائكة عاصبرتم فنع عقى الدارأي حصلتم في دار نعمها غير مشوب بتركليف ولاطلب حتى فلذلك لم يجرذ كولاحوال الملائكةمع الشاكرين واقتصرعلى ماجاءبه الحق من التعريف وهو الصحيح فان الدار الدنيا تعطى هنداوهوالذي يقتضيه الكشف الذي لاتلبيس فيه أن جيع من في الدار الدنيامن مبتلي ومنعم عليه له حال الصبر فالصبرأعممن الشكروالبلاء أعممن النعرف هذه الدارواذ اعت الرحة وارتفعت الآثار التي تناقض الرحمة ارتفعت نسب الاسماءالتي عينتها الآثار لانهاراجعة الى عين واحدة كابين تعالى فى قوله وبلة الاسماء الحسني وقال قل ادعوا الله أوادعوا الرحن أياتماندعوافله الاسماء الحسني والاسماء وضعية وضعتها حقائق الممكات بماتطلبه فعلي قدرما تكون عليه من الاستعداد تطلب ما يناسب ذلك من الفيض الاطمى فاذاأ عطيته وضعت ل كل عين من ذلك أسماء فاذالم يبق لحااستعداد تقبل بهالألم والعذاب لم يوجد للزلم ولاللعذاب عين لعدم القابل فترتفع نسب الاسماء الخذصة بهذه الاحكام لارتفاع القوابل وماكأنله من الاسهاء حكمان في القيابل فأنه يسقى كالغافر وهوالساتر فلم يبق ذنب يطلب الغيافر وللغافر حكم الحجاب من كونه عجابا مطلقا فيبيق الغافروان زال المذنب فان الغفر لابدمنه ولولاذ لل لم يكن مزيد ولاخلق جسد بدوالمز يدعلي الدوام فرفع الستورعلى الدوام وليس سوى الاسم الغفور بخلاف المنتقم فان الفابل ارتفع فزال همذا الوضع الخاص فاعلم ذلك وفي همذا المنزل من العماوم علم ثناء السهاء والارض والملائكة دون سائر الخلق ومايتنون به على ربهم فانه لسكل عالم ثناء خاص لا يكون لغيره قال تعالى تسبيح له السموات السبع والارض م

( ۲۷ - (فتوحات) - ثالث )

قال ومن فيهن وجع السموات والارض جع من يعقل وفيه علم التشبيه والكأيات ومافى العالم الروحاني من الفوى وفيه على الرسائل المبثونة في العالم وانهكل من عنهي في العالم فانه لا بشي الارسولا برسالة وهوع لم شريف حتى الدودة في وكاتهاهى فى رسالة تسعى بها لمن عقل ذلك وفيه علم آثار القدرة وتمييزهاعن سائر النسب وفيه علم الانواء وما عمد منهاوقول أبي هريرة رضي اللةعنه مطرنا بنوءالفتيح وفيه علم الابواب وممرانبها وفيه علم أن المذم الالمحي عطاء وفيسعلم التحديدالالهي وفيمعم تنز بل الخطاب الالهي على قدر التواطؤ وفيه علم الانباه الالهي في طلب الشكر من عباده وفيه علررة الخلق اليه تعالى وفيه علم المواعيد على الاطلاق وفيه علم المميز بين الاعداء الظاهر بن بصورة الولاء وبين الاولياء وفيه علم مجازاة العدد وبالعداوة والولى بالولاية فعابين العالم وأنه من انتخسذ العدة ولياأ والولى عدد وافهو مخلط لاحقيقةعنده وفيهعلم كل داع انما بدعولنفسه وان دعاالى الله تعالى أواغير نفسه فأنما يدعومن حيث نفسه فأنه يطلب بذلك الدعاء الانس بالاشكال فى المرتبة وفي علم ترتيب الثواب على الاعمال وفيه تمييز الاجور فان منها العظيم والكريم والكبيروهي مراتب في الاجور لابدأن يعرف أصحابها وأعما لهاالتي توجبها وعلم الاجو المطلق الذي لا يتقبه هل هومقيد في نفس الامرأم لافان الاجورار بعة كان نشأة الانسان على أربع كان نشأة جسده على أربع لكل واحدأجو بخصه علىصفة مخصوصة فينسبكل أجرالي مايناسبه وفيهعلم ماوراء الستور وفيهعلم القبيح الذي تحسنه المشاهدة وهوسر يجيب وفيه علم العزل وفيه علم الحث على اشتغال الانسان بنفسه وفيه علم الظهور من الخفاء وفيه علم الحاملات العلوية والسفلية وفيه علم تفاضل الصفات في الموصوفين بشديد وأشد وفيه علم الحضرة الجامعة للنافع الانسانيةوهي حضرةالنع للراحل والقاطن والمتحراك والساكن وفيه علمالتسخير والمسخرات وهلكل مسخر لهأجل ينتهي اليه بتسخيره أملاأ وبعضه لهأجل وبعضه لاأجل لهوفيه علم عنسدجهينة الخبراليقين وقولهم على الخبير سقطت ولم يقولواعلى العليم سقطت ولم يقولواعند جهينة العلم اليقين وفيه علم ظهور الحق وسر يانه في كلشئ وتقسمات الحق فيقوله لكلحق حقيقة فادخل عليه كل وفيه علم انفرادكل مكاف بنفسه والفرق بينه وبين من لاينفرد من المكلفين بنفسمة عنىمن الثقاين وفها ينفردوفها لاينفرد وفيسمعم القوابل وفعين يؤثر الداعي وفيمعم مايكون لاصحاب القبورفي فبورهم وماهي القبوروفي وعلم الاخذمن كل أحدوصفة المأخوذ والمأخوذمنه وفيه علم الاعراض هلهي نسب عدمية أوأموروجودية لحاأعيان وفيه علم مايحصل لاهل العناية من العزة والحجاب وفيسه علم مرانب اتباع الانبياء وفيمعلم المزيدوفيه علم التمني وفيسمعلمسريان الحسكمة في مراتب الموجودات على ماهي عليه وفيه علم السنق الالمي للعالم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الموفى خسين وثلثاثة في معرفة منزل تجلى الاستفهام ورفع العطاء عن أعين المعانى وهومن

الحضرة المحمدية من اسمه الرب

اذاصعق الروح من وحيه \* فكيف جهيكل ظامائه القيد التاللة أركانه \* وأجراه فلكا عسلي مائه

وما هـ و يحر له ساحـ ل \* وأين التناهي لاسمائه \*

أنوالكون لوكنت تدرى به وتشميه ده عمين أبنائه

فلاتفرحن باتيانه \* ولا تقــــعدن بسـيسائه

فسبحان مذهب أعياننا \* اذا ما كفرنا بنعالة

وياعبا اذ كفررنا بها \* واني من عسين آلائه

اعم أيد نااللة واياك ان هذا المزل منزل الحب المانعة والآلات الذافعة فنها بجب عناية مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان للة سبعين ألف جاب أوسبعين جاباالشك منى من نورظامة ولوكشفها لاح قت سبحات وجهه ماأ دركه بصر من خلقه وهنا نكتة واشارة ان البصر هنا بصر الخلق الذي الحق بصره وهو القابل لهذه والحجب وهو الموصوف بأن

الحق



الحق بصره وهوعين سسبحات الوجه فان الله لايزال يرى العالمولم يزل وما حرقت العالم رؤيته ومنها حجب غيرعناية مثل قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومد فلحجو بون فاعلم ان الحجب على أنواع حجب كانية بين الا كوان مثل قوله تعالى فاستلوهن من وراء بجاب ومنها حجب احتجبت بهاالخاقءن الله مثه ل فوله وقالوافلو بنا في أكنة ومنها حجب احتجب بهااللةعن خلقه مثل قوله صلى اللة عليه وسلم ان الله يتجلى يوم القيامة لعباده ايس بينه وبينهم الارداء الكبرياءعلى وجههوفى رواية ببنه وبين خلقه ثلاثة حجب أوكماقاله ومنهاوما كان لبشر أن يكامه الله الاوحياأ ومن وراء ستجاب كالمهموسي عليه السلامين حجاب الناروال بجرة وشاطئ الوادى الابين وجانب الطور الابين وفي البقعة المباركة وكاقال فأجره حتى يسمع كلام الله فكام الله المستجير من خلف عجاب عمد صلى الله عليه وسلم اذكان هو عين الجاب لان المستجير من المنسركين منه سمع كلام الله فلانشك ان الله كلناعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاأيضا كلنامن وراء حجاب المصلى اذاقال سمع الله لمن جده فألسنة العالم كلها أقوال الله وتقسمهالله فيضيف الى نفسه منها ماشاءو يترك منهاماشاءفاتا الحجب الكانية الني بين الاكوان فنهاجنن ووقايات ومنهاعزة وحمايات كاحتجاب الملوك وحجاب الغيرةعلى من بغارعاب كماقال في ذوات الخدوروهيّ المحتجبات ومن ذلك حورمقصورات في الخيام وأما الوقايات والجنن فنها الحجب التي تق الاجسام الحيوانية من البرد القوى والحرالشديد فيد فع بذلك الالمعن نفسه وكذلك الطوارق يدفعهافي الحرب المقاتل عن نفسمهم الاعداء ورماحهم وسيوفهم فيتتي هذاوأ مثاله بمجنه الحائل ينسمو بين عدة مو يدفع بذلك عن نفسه الاذى من خودة وترس ودرع وقد تكون عب معنو ية يدفع بها الاذى الشخص عمن يتكرم عليه مثل شخص يصدر منه فى حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص الكو فه لايلام طبعه ولابوافق غرضه فيلحق به الذم لماجرى منه في حقه فيقوم شخص بجعل نفسه له وقاية حتى يتلتي هو في نفسه سهام ذلك الذم فيقر رفى نفس الذام انه السبب الموجب لذلك وان ذلك الاذي كان كله من جهت حتى يتحقق ذلك الذام هذا الامرأنه كان من جهة هذا الشخص بأى وجه أمكنه التوصل اليه فيعلق الذم به و يكون حائلا بينه و بين الشغص الذي كان منه الاذي لذلك الذم فوقى عرضه بنفسه كانلحق نحن من الافعال ماقبح منها عالا بوافق الاغراض ولايلائم الطبع الينامع عامناان الكلمن عندالله ولكن لماتعلق بهلسان الذم فدينا ما ينسب الى الحق من ذلك بنفوسنا أدبامع اللةوما كانمن خيروحسن رفعنا نفوسنامن الطريق وأضفناذلك الىاللة حتى بكون هو الحمود أدبامع التموحقيقة فانهلته بلاشك مع مافيه من رائحة الاشتراك بالخبر الالمي تى قوله والله خلفكم وما تعملون وقوله ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك وقال قل كل من عند الله فأضاف العمل وقتا اليناووقتا اليه فلهذا قلنافيه واتحة اشتراك قال تعالى لحاما كسبت وعليهاما كتسبت فأضاف الكل اليناوقال فألهمها فجورهاوتقويها فلمالالهمام فيناولنا العمل بما ألهم وفال كلانمذهؤلاء وهؤلاءمن عطاءر بك فقديكون عطاؤه الاطمام وقديكون خلق العمل فهذه مسئلة لا يتخلص فيها توحيد أصلالامن جهة الكشف ولامن جهة الخبر فالام الصحيح فى ذلك انه مر بوط بين حق وخلق غير مخلص لاحد الجانبين فانه أعلى مايكون من النسب الالمية الا يكون الحق تعالى هو عين الوجو دالذي استفادته المكأت فاثم الاوجو دعين الحق لاغيره والتغييرات الظاهرة في هنده المين أحكام أعيان المكأت فاولاالمين ماظهر الحكم ولولا المكن ماظهر التغيير فلابدني الافعال من حق وخلق وفى مذهب بعض العامة ان العبد محل ظهور أفعال الله وموضع جو يانها فلايشهدها الحس الامن الاكوان ولاتشهدهابصرتهم الامن اللهمن وراء يجابه فداالذي ظهرت على يديه المريد لها المختارفيها فهولها مكتسب باختياره وهندامذهب الاشاعرة ومذهب بعض العامة أيضا ان الفعل للعبد حقيقة ومع هذافر بط الفعل عندهم بين الحق والخلق لا يزول فان هؤلاء أيضا يقولون ان القدرة الحادثة في العبد التي يكون بهاهذا الفعل من الفاعل ان القنطق له القدرة عليها فالخاص الفعل للعبد الاعاخاق الله فيهمن القدرة عليه فازال الاشتراك وهدامذهب اهل الاعتزال فهؤ لاءئلا ثةأصناف أصحابنا والاشاعرة والمعتزلة مازال منهم وقوع الاشمتراك وهكذا أيضاحكم مثبتي العلل

لابتنخاص لهما ثبات المعاول اهلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقها الى ان ينتهوا الى الحق في ذلك الواجب الوجود الدُّنه الذىهوعندهم علةالعلل فلولاعلةالعللما كانمعلول عنعلةاذ كلعلة دون علةالعلل معلولة فالاشتراك ماارتفع على مذهب هؤلاء وأماما عداهؤلاءالاصناف من الطبيعيين والدهريين فغاية مايؤل اليه أمرهمان الذي نقول نحن فيهانهالالهتقولاالدهر يةفيهانهالدهر والطبيعيونانهالطبيعةوهملايخلصونالفعل الظاهر منادونان يضيفوا ذلك المالطبيعة وأصحاب الدهرالي الدهر فبازال وجود الاشتراك في كلنحلة وملة وماثم عقل بدل على خلاف هذاولا خبرالمي فىشر يعة تخلص الفعل من جيع الجهات الى أحد الجانبين فلنقر هكا أقر ه الله على علم الله فيه ومام الاكشف وشرع وعقل وهذه الثلاثة ماخلصت شيأ ولايخلص أبداد نياولا آخرة جزاءها كنتم تعملون فالامرفي نفسه والله أعلم ماهوالا كماوقع مايقع فيمتخليص لانه في نفسه عبر مخلص اذلو كان في نفسه مخلصالا بدان كان يظهر عليه بعض هذه الطواتف ولايتمكن لنا ان نقول الكل على خطأفان في الكل الشرائع الالهية ونسمة الخطأ الهامحال ومايخير بالاشماء على ماهي عليه الااللة وقدأ خمر في اهو الامر الا كما أخبر لان مرجوع الكل المه في اختص فهو مخلص ومالم نخلص فماهوفى نفسه مخلص فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل فأنفق الحق والعالم جميعه فى هذه المستثلة على الاشتراك وهذاهوالشرك الخني والجلي وموضع الحسيرة فلايرجم فماثم الاماقلناه فاذقدقر رنا في هذه المسمثلة ماقر"رناه فلنقل ان الجود الالهمي والغيرة الالهمية اقتضيا ان يقولاما نبينه ان شاءالله وذلك ان المتكامين في هذا الشأن على قسمين الواحدة أضاف الافعال كلها الى الا كوان فقال اسان الغيرة الالهية كل من عند الله في المؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا أي حادثاوأما القسم الثاني فأضاف الافعال الحسنة كلها الى الله وأضاف الافعال القبيحة الى الاكوان فقال لسان الجود الالمي قل كل من عند الله لا تسكد يبالهم بل ثناء جيلا وما ثم من قال ان الافعال كالهالله ولا للا كون من غير رائحة اشتراك فلهذا حصرناها في قسمين من أجل الطبيعية والدهرية ، وأمّا حسالهناية وهي جب الاسفاق على الخلق من الاحراق فهي الحجب الني تمنع السبحات الوجهية ان تحرق ماأ دركه البصر من الخلق وسبب ذلك انالله فدوضع الدعاوى في الخلق لان أعيانهم لما اتصفت بالوجو دبعد العدم وان ذلك الوجود كان عن ترجيح المرجح الذى هوواجب الوجود فاأنكره أحدوان كانت قد تغيرت العبارات عنه باسم طبيعة ودهر وعلة وغيرذلك فهو هولاغم وفرأوا ان الوجود لهاوان كان مستفادا فانه لهم حقيقة وان أعيانهم هم الموجودون بهذا الوجود الستفاد وهذهه أعيان الحجبالتي بين اللهو بين خلقه فاوكشفها عموماكما كشفها خصوصا لبعض عياده لاح قت أنوارذانه المعبر عنها بسب محات وجهه ما أدركه بصره من أعيان الموجودات أي ان بصر هما كان يدرك من الموجودات سوى وجودالحق ويذهب الكل الدىقرر ته الدعاوى فيقبين أنه الحق لاغبره فعبرعن هذا الذهاب بالاحراق لماجعلها أنواراوالانوار لها الاحراق لكنه تعالى أبق حجب الدعاوي ليتميزا هل الله من غيرهم فلم تزل المكنات عندا هل الله من حيث أعيانهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم لم يز الواموصوفين بالوجو دوهو الحق كماقال تعالى كنت سمع وبصره في الخمر الصحيح فأثبت العين للعبدوجعل نفسه عين صفته التي هي عين وجوده عين صفة العبدفعين الممكن ثابتة غيرموجودة والصفة موجودة ثابتة وهي عين واحدة ولوتكثرت بنسم واظانها كشيرة في النسب فهي سمع وبصروغيرهذين الىجيع مافى العالمهن القوى من ملك وبشر وجان ومعلدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس ومأتم الاهذاولماقر والتقدعاوى المدعين بارسال الحجب يينهم وبين ماهوا الامر عليه وشغلهم بالحجب التي ينهم ويينه في الافعال وضرب الكل بالكل انفر دبخاصته وجعلهم جلساءله عنده بالشمهود وفي صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس الذاكر بن وهم آخر الطوائف أيس بعدهم أحدله نعت يذكر قال تعالى لماوصفهم ذكراناوانااوالداكرين الله كشيراوالداكرات فتم بحلسائه ومابعد جلسائه من يقبل صفة الاصفة بعد عن هذه الجالسة الاترى أبابز بدرجه اللة حين جهل الاسهاء الاطية وماتستحقه من الحقائق كيف صنع لماسمع القارئ يقرأ بوم الجعة يومنحشرالمتقين الى الرجن وفدا طار الدممن عينيه حيى ضرب المنبروتأة موقال هـ نداعي كيف بحشراليه



من هوجليسه فانه في تلك الحالة كان جليسامع الاسهاء من حيث ماهي دالة على الذات كل واحد منها لم يكن مع الاسم من حيث ما تعلق من الناب من عيث ما تعلق من عيث ما تعلق من المناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمنا

﴿ وصل ﴾ ومن هذا البابان الله ماجمع لاحديين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته فانه لاسبيل الى ذلك الاان بكون التجلى الالمي في صورة مثالية فينتُذ يجمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف شهاب الدين السهر و ردى ببغد ادرضي الله عنه أنه قال بالجع بين المشاهدة والكلام والكن مانقل عنه أكثرمن هـ فدافاني سألت الناقل فلم يذكرلي نوع التجلي والظنّ بالشيخ جيـ ل فلابدأن يريد التجلي الصورى ألاترى السيارى من رجال رسالة القشيرى حيث قال ماالتناعاف بشاهدة قط ثم فسر فقال لان مشاهدة الحق فناءايس فيهالذة والخطاب في حال الفناء لا يصح لان فائدة الخطاب ان يعقل ولذلك قال وما كان لبشر أن كلمه الله الاوحيا أومن وراء حجاب ومازال البشرعن حكم البشرية كمسئلة موسى والحجاب عين الصورة الني يناديه منها ومايز ول البشر عن بشر يت وان فني عن شهودها فعين وجودها لايز ول والحديصحها وانما قلنا هذالاني سمعت بعض الشيوخ يقول هذاحظ البشر فاذازال عن بشريته كان حكمه حكما آخو فأبنت لهرضي الله عنه ان الامر ليس كايظنه فالماتحقق ماذكرناه رجع عن ذلك وقال ماكنت أظن الاان الامر على ماقلته لم أجعل بالى من هذا فانه نكام في شرح الآية فغلط ما تكام في ذلك عن ذوق الامرومن هنايقع الغلط ونحن نعلم ان الذي قاله الله حق كله وانه لا يخالف الاذواق فلابدأن يكون كلام الذائق مطابقاللاخبارات الاطمية حتى بقول من لامعرفة له بمقام الرجال ان هذا المتكلم بتكلم علا يخالف ماجاء به قرآن أوسنة انماهو أخذه منهما وهومفسر طما وصاحب الذوق ماقال الاماذاقه فن الحال ان نخالف شيأتم اجاء عن الله لكن الاجنبي الذي لاذوق له يقول هـ ذا عن الذائق بل جماعة من أهـــل الطريق عن لاذوق لهم يتخيلون مشـــلـهــــــــــا و يقولون أن فلانا يتـــكلممن حيثاورد فى الاخبار الاطية ليس له مادة غيرهاو يسكر ون الدوق لانهم ماعرفوه من نفوسهم مع كونهم يعتقدون في نفوسهم انهم على طريق واحدة وكذلك هوالامرأ صحاب الاذواق هم على طريق واحدة بلاشك غبرأن فيهم البصير والاعمى والاعشى فلايقول واحمد منهم الاماأعطاه حاله لاماأعطاه الطريق ولاماهو الطريق عليه في نفسه ولاسما الساوك المعنوى فان عمى القلوب أشد من عمى الابصار فان عمى الفلوب يحول بين الحق وعمى البصر الذي لم يرقط صاحبه ليس بحول الابينك وبين الالوان خاصة ليس له الاذلك وهذا العمى من الحجب وكذلك الصمم والقفل والكن

والغشاوة دون العمي في الحكم الاان كون الغشاوة تعطى الظامة فلافرق بينها وببن العمى فانخ جتءن حمه الظامة الى حد السدفة فقد يكون حال صاحبها أحسن من حال صاحب الظامة ومن حال الاعمى قال بعضهم لحمد صلى اللة عليه وسلرومن يبنناو يبنك عجاب وهوالاكنة فاعمل نناعاماون أى اعمل فى رفع ذلك وبحتمل قوطم انناعاملون فى رفع ذلك فى حق من بحتمل صدقه عندهم فانهم اعترفواان قلو بهم فى أكنة بما يدعوهم اليه فا جدواقوله ولاردوه كا اعتقد غيرهم عن لم يقل ذلك فلاأدرى ما آل اليه أص هؤ لاء فانهم عندى في مقام الرجاء فانانع لقطعا ان الرسول يعمل فى رفع العطاء عن أعينهم بلاشك حتى قال لازيدن على السبعين ولذاقال فى الآية وويل للشركين ولم يقل وويل كم فهذا يدل بقر ينة الحال انهم عاملون في رفع الجباب واخواج قلوبهم من الاكنة وانما كثر الاكنة لاختلاف أسباب توقفهم فى قبول ماأناهم به فنهم من كنه الحسد وآخو الجهل وآخو شغل الوقت بما كان عنده أهم حتى بتفرغ منه والمكل عجاب ومن أعجب الاشياء الواقعة فى الوجود ماأ قوله وذلك ان الملائكة اذات كام المقبالوجي كانه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه والوحى كسلسلة على صفوان يصعق وهوأشدالوجي عليه فينزل جبريل بهعلى قلبه فيفني عن عالم الحس ويرغو ويسجى الحان يسرى عنمه وانة لينزل عليه الوجى فى اليوم الشد يد البردفية فصد جبينه عرقاوه وسي صلى الله عليه وسلم كله الله تكلما بارتفاع الوسائط وماصعق ولازال عن حسه وقال وقيل لهوهادا المقام أعظم من مقام الوجي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عنه الكلاموهذا أكرم البشر يصعق عندنز ولاالروح بالوجى وهنداموسي لم يصعق ولاجرى عليهشئ معارتفاع الوسائط وصعق لذلك الجب لفاعلم ان هذا كامن آثار الحب فان المكم لها حيث ظهرت فان الله لما خلقها حجبا المادية على نوعين كثيفة واطيفة وشفافة فالكثيغة لايدرك البصرسواها والاطيفة بدرك البصر مافهاوماو راءها والشفافة بدرك البصرماوراءهاو بحصل الالتباس اذا أدرك مافها كاقيل

رق الزجاج ورقت الخـر \* فتشاكلا فتشابه الامر فكأتماخر ولاقدح \* وكانماقدح ولاخر \*

وأما المرائي والاجسام الصقيلة فلايدرك موضع الصورمنها ولايدرك ماوراء هاويدرك الصورالف أنبة عن عين المدرك بهالافيها فالصور المرتبة عبابين البصر و بين الصقيل وهي صور لايقال فيها لطيفة ولا كنيفة وتشهدها الابصار كثيفة وتتغير أشكاط ابتغير شكل الصقيل وتقوج بمقوجه وتتحر ك بتحر ك من هي صورته من خارج وتسكن بسكونه الاان يتحر ك الصقيل كتمو جالماء فيظهر فى العين فيها حركة ومن هي صورته ساكن فلها حركتان حركة من حركة من هي صورته وحركة من حركة الصقيل فى العين فيها حركة ومن هي معنوى وهوالجهل وحجاب حسى وهوأنت على نفسك فاما الحجب الاعظم المعنوى فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الما السرى به في شجرة فيها وكر الواجد وقعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكنو فلما وصلا الى الساء الدنياندلي اليهما شمه الورف دراويا قوتا وكان ذلك نوعامن تجلى الحق قال عليه السلام فأما جبريل في الورف دراويا قوتا وكان ذلك نوعامن تجلى الحق قال عليه ماعلم ماهو فلم يكن له ساطان عليه فلما أخبره جبريل عند ما أفاق انه الحق قال صلى الله عليه وسلم فيقى على الما وضاح المواقع من فضل جبريل على المواقع الموقع الموقع

فأنت عجاب القلب عن سرتفيبه \* ولو لاك لم يطبع عليمه ختامه

131

اذاغبت عنمه حلفيمه وطنبت هعلى منكب الكشف المصون خيامه

وجاء حـــديث لاعل سماعــه ۞ شهي الينانثره ونظامه

فأجعل عجاباعليك سواك تمزجع الىمسئلتنا ونقول أماموسي عليه السلام فكان قداستفرغه طلب النارلاهله وهوالذىأخ جهلاأم بهمن السعى على العيال والانبياء أشدالناس مطالية لانفسهم للقيام بأوام الحق فلم يمكن فىنفسمه سوى ماخ جاليه فلماأ بصرحاجته وهي النار التي لاحت لهمن الشحرة من جانب الطور الايمن ناداه الحق منعين اجته عايناس الوقت انتى أنار بك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وأنااخ ترتك فاستمع لمايوسى ولإيقل لماأوجى اننيأ نااللة فثبته الخطاب الاول بالندراء لانه خرج على ان يقتبس ناراأ و يجدعلي النارهدي وهوقوله اوأنيكم منها يخبرأى من مدله على حاجت فكان منتظرا للنداء قدهيا سمعه وبصر ملرؤ يةالنار وسمعهلن بدله عليهافلماجاء هالنداء بأمرمناس لمينكره وثبت فلماعلان المنادى بهوقدصح لهالنبوت وجاءه النداءمن خارج لامن نفسه ثبت ليوفى الادب حقه فى الاستماع فأنه لكل نوع من التجلى حكم وحكم نداء هـ فدا التجلى التهيؤ لسماع ماية فى به فلريصعنى ولاغاب عن شهوده فانه خطاب مقيد بجهة مسموع باذن وخطاب تفصيلي فالمثبت للانسان على مسهوشهود محسوسية قلبه المدبر لجسيده ولم يكن لهذا الكلام الالمي "الموسوى" توجه على القلب فليس للقلب هنا الامايتلقاه من سمعه و بصر هوقواه حسما جوت به العادة فلم يتعدّ الحال حكمه في موسى عليه السلام وأماأ من مجد صلحالله عليه وسلم فهونزول قلمي وخطاب اجالي كسلسلة على صفوان فاجعل بالك فمذا التشبيه فاشتغل القلب بمازل اليه استلقاه فغاب عن تدبير بدنه فسمى ذلك غشية وصعقاو كذلك الملائكة أخبرالني صلى الله عليه وسلمعن الملائكة فيطريان هف الخال انه اذا كان الوجي المتكام به كسلسلة على صفوان وكان نزوله على قاوب الملائكة فانه قالحتى اذافزع عن قلوبهم ثملماأ فاقوا أخبرعنهم بأمهم بقولون ماذاوهناوقف ثم يجبيهم فيقول ربكم وهناوقف فيقولون الحق بالنصب أى قال الحق كذاعامناه وهوالعلى عن هذا النزول في هذا النزول الكبير عن هذا التشبيه في هذه النسبة وعلى الوجه الآخر فالواماذاقال وبكم وهناوقف فيقول بعضهم لبعض الحق وهوالعلى الكبيرمن قول الله لامن قول الملائكة فعلى الوجه الاول لماأ فاقو أوزال الخطاب الاجالي المسبه وزالت البديهة قالوا ماذا فقال لهمر بكم وهوقوله قالى بكم فاصعقوا عنده ف القول بل ببتواوقالوا الحق أى قال الحق أى قال بناالقول الحق يعنون مافهموهمن الوسى أوقوله قال ربكم أوعمامها وهوالصحيح فهذاالفرق بين عالموسى عليه السلام وبين حال مجمد صلى التعمليه وسلم وحال الملائكة عليهم السلام واعمران في هذا المنزل من العاوم علم ثناء الحق على نفسه بخلقه وهوالمثني على نفسه بغناه عن خلقه فأى الثناء بن أتم وأحق وماهوالحق من هذين الثناء بن وماهوالحقيقة منهما أوكادهما حقيقتان لحقين أوعماحقان وطماحقيقتان وفيمع الفرق بين العلم والحكمة والخبرة وفيمعلم العلم عافى العالم بتقاسيم أحوالهم وفيه علم النيابة في الاجو بةعن الله ولا يكون ذلك الألرسول أونيي أووارث عن سماع لخطاب الحي لاعن تجلولا خطاب حال وفيه علم علم التدوفيه علم أبن أو دع المتعلمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في واحداً وفعازاد على واحدوفيه على عاذا تتمز به القبضتان في عالم الشهادة و عاذا تميز به في عالم الغيب وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الاخبار الالهية لنعرفهم فنتلق منهم مايأ نون به عن الله فنسار يهم فى العابد لك رغبة فى ان تلحق نفوســنا بنقوسهم فى الصورة وان اختلفت الطرق فلاأثر لاختلافها في صورة العلم وهـ نداهو الذي يحر " ض الا كابر من العاماء الاكابرعلى نشرالعلم كإيحر ض المتعامين على طلب العلم من أ كابر العلماء الذبن يعلمون أنهم أعلم بالقهمنهم ومن هذا فالارجال لتلميذ لان ترى أبايز يدمى ة خير لك من أن ترى الله ألف من الفصله عليه في العلم بالله لما علم أن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به فرو يتناالله بعلم العلماء به اذااستف ناهمنهم أتم من رؤيتنا بعلمناقب ل ان نستفيده منهم وفيه علم احاطة الاعتبار بالجهات وان علم الاعتبار لا بخص حالامن حال ولاجهة من جهة والهعلم عام وهو علم يعطى الدلالةلن رجع الى الله بالعبودة وفيه علم الامر والنهى الألمى بالمساعدة فى العبادة واعمال الخسير وفيه علم ارسال النم

الخارقة ومايحيجب منهاوماذا بحبجب وفيه علم قوى المسخرات في التسخير والى أين تنتهي قواهم فهاسخر وافيه وفيه علالموت الجهول في الميت و بماذا يعرف كاحكي القشيري في رسالته عن بعضهم أنه مات انسان فنظر اليه الغاسل فتحير فإيدر أهوميت أمليس بميت وهوميت في نفس الامر ومثل هـ فاظهر على صاحب لي كان بخدمني فمات عندى فشك فيه الغاسل عندغسله هل هوميت أم لاوفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادّعي العلم ولم يؤثر فيه ماهو عالم وهي مسئلة مشكاة يورث الاشكال فيهاالحس فانه مارأ يناأحدايلتي نفسه في النار لعلمه أنهاتحر قه الاطائفتين الواحدة من تتخذهاقر بالفتلتي نفسهافيها طلباللاحراق قربة البهاأومن يعلم انهالاتحرقه فعلمناان العلمه أثرفي العالم وفيه علم آيات النعروعلي ماذا تدل وماحقها على من براهاآية وفيه علرالعلر القوى الذي بذهب باسواهمن العلوم التي يجدها في القلب وفيه علم الادنى والاعلى وماالسيب الموجب الطالب في طلبه الادنى وتركه الاعلى مع علمه بمرتبة كل واحدمتهما وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشروفيه علم البعد والقرب الكاني والالمي وفيه علم مافي علم القرب والبعدمن الآيات الدالة على الله وفيه علم موافقة الظن العلم وعماذا يعلم صاحب الحق انه علم لاظن وقد كان يعتقد أن ذلك ظن وقيه علم حال أهل الريب و بمن يلحقون من الاصناف وما ينظر اليهم من الاسهاء وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الاعلى واختلافهاعليهملاختلاف الواردات في مقامهم المعلوم وفيه علم مالاينسب الى اللة أعنى لا يوصف به هل هوأ مرعدمي أووجودي وفيم علمأ ين يشك العالم وهوليس بشاك ولماذا يظهر بصورة الشاك وفيه علم مايسأل عنه ومالايسأل عنه وفيه علم فهاذا يجمع الله بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هـ ذا الجع فهم فيه مفصاون وفيه علم من ادعى أمر اطواب بالدايل على ما ادعاه اذا ادعى ماير بدأن يؤثر به في أحوال العالم وفيه علم مالايقبل التقدم ولا التأخو من الاحوال وفيه علاالحجاج وفيمه علمالتقر ببوالى من يكون القربهل الى كون أوالى الله وهل بصح القرب الى الله أم لاوهوا قرب الىكل انسان من حبل الوريد كاقال تعالى وفيه علم الاعراض وفيسه علم الفرق والتبرى بين الارواح وفيه علم ما يقال عندرؤية الدلالات وفيه علم الاج المعاد والحاق الشئ بجنسه وفيه علمن بدرى ما يقول وما يقال له ومن لا يدرى ما يقول ومايقال لهمن ذلك وفيه علم ردالاموركاها حيرتها وانابتهالي اللة وخيرها وشرها وإن الشرليس الى اللة وفيه علم الادراك الالهي وفيه علم الايدرك تما يجوزأن يدرك وفي علم مايمنع الاحتلام بالرؤ يةوفيه علم الموانع والله يقول الحق وهق مهدى السايل

والباب الحادى والخسون وثلثائة في معرفة منزل المستراك النفوس والارواح في الصفات وهومن حضرة العبرة

الحمدية من الاسم الودود

ان المكمل لاترسى مراسيه \* فلا مقامله فى الكون يحويه

ففلكه ساج والريخ تر جيـه ، والله في كل حال فيـــه مجر يه

وماله فلك أعلى فيقطعه \* فاعلم اذاقت فيـ من تناجيه

الكل لى وله على السواء فن ﴿ أَدْنَاهُ خَالَقْنَالَابَدُّ أَدْنَيْهِ ﴿

بالله يأ ختموسي عجلي وخذى \* جناح طبرى فقصيه وقصيه

اعدم أيدنااللة واياك ان هذا المنزل من أعظم المنازل له الاسم الاقلوالآخر والظاهر والباطن والخلق والامر يحوى على مقامات وأحواللا يعرفها الاالقليل من الناس عظم الله مقدار هوأعلى مناره له زمام التكوين وعند ظهر وجود العالم الحق والعسفل ناظر اليه له الغيرة والصول والحجب هو العيب الذي يظهر منه ولا يظهر يعطى عالم الشهادة و يخفى عالم الغيب في الغيب سلطانه قوى لا يرام ومقامه عزيز لا يضام نعت ما النقص والكالو بصورته يظهر اللبل والنهار أول شئ أعطى الانقياد الالحق الكونى

فانقياد لانقياد ، عندربوعباد بين منع وعطاء ، من بخيل وجواد

فصلاح لصلاح م وفساد لفساد وانفاق لانفاق م وعناد لمناد م

وانفصال



وانفصال النفصال واستناد الاستناد وبياض البياض وسرواد اسرواد

« وبقاء لبقاء « ونفاد لنفاد واقتراب لاقتراب « وبعاد لبعاد »

وسر بر لاستواء \* وسماء لمهاد \* وخجاب لبغيض \* ونجـل لوداد \* و محــل قد نهيـا \* كل وقت لازدياد من عاوم بامــور \* عامها عــين الرشاد

وعنداب في نعيم ه لمريدومماد ه يقطعان الليلذكران بسجودواجتهاد يسألان الله امنا ه يوم اسهاع المنادي

ولمارجح اللة وجودالمكأت على عدمها اطلبها الترجيح من ذاتها كان ذلك انقيادامن الحق لهـ فدا الطلب الامكاني وامتنا نافانه تعالى الغنى عن العالمين ولكن لماوصف نفسه بأنه يحدان تعرفه المكذات بأنه لا يعرف ومن شأن الحب الانقياد الحبوب فالنقاد في الحقيقة الاانفسه والممكن جابعلي هـ فدا الطلب الالحي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه وتبعه مأطلبه المكن من ترجيح الوجود على عدمه فاسأ وجده عرقه انهر به فعرفه انهر به ماعرف منسه غسير ذلك ولايتمكن لغيرالله ان يعرف الله من حيث ما يعرف الله نفسه تم طلبه بالانقياد اليه فها يأمره به و ينها عنه فقال الممكن هذامقام صعب لاأقدر عليه كاانك يارب مايمدل القول لديك ولا يكون عنك الاماسيق به علمك فشيئتك واحدة والاختيار المسوبالي منك فالذى تقبله ذاتى من الانقياد اليكان أكون لك حيث تر بدلاحيث تأمرالاان وافق أمرك ارادتك فينتذأ جعينهماوأ كثرمن هذاف اتعطى حقيقتي اذانسبتها اليك أت القائل أفمن حق عليه كلفالعذاب أفأنت تنقدمن في الناروهو أكرم المكلفين عليك وهذا الحممنك وعليك يعود فاكان انقيادك الااليك وأناء ورةمماثلة للحجو بين الذين لايعرفونك معرفتي فيقولون قدأ جاب الحق سؤالناوا نقاد الينا فجائر بدءمنه وأنت ماأجبت الانفسك وماتعلقت به ارادتك فانقيادى أنالنفسي فأنه لا يمكن ان أطابك لك وانحا أطابك لنفسي فانفسي كان انقيادي لمادعونني وجعلت حجاباييني وبين المحجوبين من خلقمك الذين لايعرفون فقالوافلان أجاب أمرر به حين دعاه وماعلموا ان الانقياد منى انما كان لاراد تك لالأمرك فانه ما يبدّل الحسم لدى فافهماأ قبل غيرهذا قبول ذات وفيه سعادتي تم انك سبحانك نسبت لى ذلك وأثنيت على به وأنت تعلم كيف كان الامر فظهرت بأمر تشهدا لحقيقة يخلافه فقلت لايعصون الله ماأمرهم والحقيقة من خلف هذا الثناء تنادى لايعصون الله ماأراد منهم وقرن الامر منه بارادته فذلك هوالامرالذي لايعصيه مخاوق وهو قوله اذاأر دناه أن نقول له كن هذا هو الامرالذي لايمكن للمكن المأمور به مخالفته لاالامر بالافعال والتروك يعرف ذلك العارفون من عبادك ذوقاو شهودا فأن أمرت الفعل المأمور بهان يتكون في هذا العبد المأمور بالفعل تكون فتقول هذا عبد طائع امتثل أمرى وما يبده من ذلك شئ فالصمت حكم وقليل فاعله فن تكلم بالله كانت الحجة له فان الحجة البالغة لله ومن تكام بنفسه كان محجوبا كان الحق اذا تكم بعبده كان كلامه ظاهرا بحيث يقتضيه مقام عبده فاذار دالجواب عليه عبده به لا بنفسه وظهر محكمه على كالرمر به نادى الحق عليه وكان الانسان أكثرنني جدلاوان قال الحق ولكن ماكل حق بحمد ولاكل ماليس بحق يذم فالادباء يعرفون المواطن التي يحمد فيها الحق فيأتون به فيها ويعرفون المواطن التي يحمد فيها ماليس بحق فيأنون به فبهامغالطة بؤاء وفاقا الهيافن عرف الانقياد الالهي والكوني كاقر رناه كان من العارفين ولكن فيه أسرار واداب بنبغى للانسان اذات كلمفي هذاالمقام وأمثاله ان لا يغفل عن دقائقه فان فيهمكر اخفيالا يشعر به الاأهل العنايةومن أرادالعصمة من ذلك فلينظر الى ماشرع الله له وأتى على ألسنة رسله فيمشى معه حيث مشي ويقف عنده حيثوقف من غير من يدوان تناقضت الاموروت احدمت فذلك له لالك وقل لاأ درى هكذا جاء الامر من عنده وارجع اليموقل ربزدنى عامافهذاقدأ بناعن المقام الاول ووصل وأماالمقام الثاني الذي بيداسمه المؤمن فاله نقيجة عن الاسم المؤمن الكياني وهو المظهر له اذا كان بمعنى المصدق لابمعنى معطى الامان فان كان بمعنى معطى الامان فالاسم الالمي المؤمن متقدم على المؤمن الكاني فاعطاه الامان في حال عدمه انه لا يعدمه اذا أوجده ولا يحول بين ه

( ۲۸ - (فتوحات) - ثالث )

معرفته بوجوده واستناده اليه فأعطاه الامان في ذلك كاه فن عرف ذلك لم يخف وكان من الآمنين فتصديق صدق الحق من صدق كونه هو الولام لم يصدق وان كان صادقا فلا تنظر الاشدياء من حيث انه هه هو الاصل فاسبرها فأن الحقائقا تر يك أمورا لم تكن عالما بها هو فتبدى له م فيهاسنى وطرائقا فتبصرها بالنو رمن خلف ستره هو ويشى بهاحقا مبينا وخالقا ه فيدعوك من في الكون فقراو حاجة هاذا كنت بالرحن ربا ورازقا

صدق الممكن ربه فيا خبره به من اعطاء الأمان من العدم ادا أوجده فصدقه الته في صدقه وأجرى له الصدق في خلف فالمصدق والصديق ما هو الصدق الابنسبتين مختلفتين والخبر لا يكون أبد االامن الاقل والتصديق لا يكون أبد االامن الاخروالا قراد والاقراد والآخر اسمان بته فادا قام المتعبده في الأقراد والمقدمة في السم الآخر فصدقه في خبره فالصادق للاول أبدا فها أخبر به واذا أقام الله نفسه في الاسم الاول وأخبرا قام العبد في الاسم الآخر فصدقه في خبره فالصادق للاول أبدا والصديق للا تخر أبدا قال تعالى والذي جاء بالصدق وهو الاول وصدق به وهو الآخر أولئك هم المتقون المفلحون الباقون بهذا الحكمة

فاولا وجودالقول ماصدق العبد ، ولولا وجود الشفع ماظهر الفرد في عمد من حيث ماجاء فانه ، له الحكم في الاشياء والذم والحد فان كان عن وفق كما قال بعضه ، وان كان عن قصد فقد حكم القصد و ما قال بالاوفاق الانخلط ، جهول بنعت الحق بالقبل والبعد

فالصدق متعلقه الخبر ومحدله الصادق وليس بصفة لاصحاب الادلة ولاللعاماء الذين آمنوا بماأعطتهم الآيات والمعجزات من الدلالة على صدق دعواه فذلك علم والصدق نور يظهر على قاب العبد يصدرق به هذا المخبرو يكشف بذلك النورانه صدق وبرجع عنه برجوع الخبرلان النور يتبع الخبرحيث مشي والصدق بالدليل ليس هذا حكمه ان رجع الخبرلم برجع لرجوعه فهذاهوالفارق بين الرجلين وهذه المسئلةمن أشكل المسائل في الوجود فان الاحكام المشر وعة أخبارا لهية يدخلها النسخ والتصديق يتبع الحكم فيثبته مادام الخبر بثبته ويرفعه مادام انخبر يرفعه ولايتصف الحق بالبداف ذلك وهوالذى جعسل بعض الطوائف ينكرون نسخ الاحكام وأماالصادق فحأأ كذب نفسه في الخسبر الاول وانماأخبر بثبوته وأخبر برفعه وهوصادق في الحالتين ولاتناقض ولما كان من حقيقة الخبرالامكان لحيكم الصفتين الصدق والكذب من حيث ماهو خريرا من حيث النظر الى من أخبر به لذلك ميز ما بين القائل بصدق الخير للدليل والقائل بصدقه الايمان فان الايمان كشف تورى لايقبل الشبه وصاحب الدليسل لايقدر على عصمة نفسه من الدخل عليه في دليله القادح فيرده هذا الدخل الى محل النظر فلذلك عريناه عن الاعمان فان الاعمان لا يقبل الزوال فانه نور الحي رقيب قائم على كل نفس بما كسبت ماهو نورشمسي كوكي بطلع و يغرب فيعقبه ظلام شك أوغيره فن عرف ماقلناه عرف مرتبة العلمين جهة الاعان ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل فان الاصل الذي هو الحق ماعلم الاشياء بالدليل وانماعامها بنفسه والأنسان الكامل مخلوق على صورته فعلمه بالله اعمان نوروكشف ولذلك يصفه عمالانقبله الادلة ويتاوله المؤمن بهمن حيث الدليل فينقصه من الايمان بقدر مانفاه عنه دليله فروصل وفي هذا المنزل صمت العبد اذا كله الحق والحق يكامه على الدوام فالعبد صامت مصغ على الدوام على جلة أحوالهمن حركة وسكون وقيام وقعود فان العب الممنوح السمع اسكلام الحق لايزال يسمع أمرالحق بالتسكوين فعايتكون فيممن الحالاب والهيآت ولايخاوه فا العبدولاالعالم نفساواحدامن وجودالتكوبن فيمه فلايزال سامعا فلايزال صامتا ولاعكن أن يدخل معماني كلامه فاذا سمعتم العبديت كلم فذلك تكوبن الحق فيه والعبدعلي أصلهصا مت واقف بين يديه تعالى في انقع الاسماع الاعلى تكوينات الحق فافهم فان هذامن لباب المرفة التي لا تحصل الالاهل الشهود



فَاتُمَالِاالصَّمِتُ وَالْحَقْ نَاطَّقَ ﴿ وَمَاتُمَالِااللهُ لَاغَــــــــــرِخَالَقَ فَيِشْهُدُنَا تَكُو بِنَهُ فَيُشْهُودُنا ﴿ تَدَلَّعَلِيهِ فَيَالُوجُودِالْحَقَانَقُ فَيْنَاءُ فَلِيوْمِن وَمِنْ شَاءُفَلِيقًا ﴾ خلاف الذي قلناه والله صادق

وصل التقييد صفة تضيفها العقول والكشف الى المكأت ونقصر ها العقول عليها و تضيف الاطلاق الى الحق وماعلمتان الاطلاق تقييد فان التقييد المائصلات التقييد المائصلات المين التقييد المائصلات المين الم

فتقييده اطلاقه من وناقنا \* فاتم اطلاق يكون بلاقيده فن عرف الاشياء قال بقولنا \* فعودعدلى بدء و بدء على عدو فاذر وجود المكران كنت مؤمنا \* فن مكره مكرى ومن كيده كيدى \* له قوة المكرالتي لاتردها \* قوى عبده الموصوف بالعلم والابد

الشدوذلك خلو بعلش العبد من الرحة الكونية و بعلش اللة ليس كذلك فان الرحة الالهية الصحبه وهو يعلمها وكذا هي في بعلش العبد النان العبد لمن الرحة الكونية و بعلش اللة ليس كذلك فان الرحة الالهية المحبه وهو يعلمها وكذا هي في بعلش العبد المان العبد لايشهد هاو لا يجلم والا يجد المان العبد المان العبد المن ولكن لا يعلم والله علم بكل شئ فهو علم بأن رحة وسعت كل شئ فوسعت بعلشه و بعلش الكون ولكن ماكل باطش ولكن لا يعلم والله علم من من حيث عينه وله بعلش بر به ولبس للرب في الحقيقة بعلش بعبد وفاضاف أبو يزيد بعلش ربه الى بعلشه فقال بعلش من حيث عينه وله بعلش و بي وماني بعلس ربى بعباده بعلش فاذا وصف الحق نفسه بالشدة يووما يوجده من الاسماء بالموضوعة في العالم ويعام بالنار فالنار حكم في العذاب مضاف الى ما يوجده الله من الالم القائم بالمعتب بعد بعد المن العداب من كونه شد بد الامن المعتب بالعدة تطاب الغير ولا يدوهذ الايقدر أحد على اذاكاره فان المشاهدة لأسباب الآلام أعظم في العذاب بمن يجد الام ولا يشهد سبه ولاسمان كان يعمل انه قادر على ازالة السبب

لبس للشدة حكم ستقل و دونان بدواءين الشخص ظل ف فاذا أبصره يبهره و ذلك الظلل الذي عند انفعل فهولا يرحمن شددته و فاذاغيب عند انتقد

الخوصل الخضوع عند تجلى الحق ومناجاته هو المحمود وماسوى هذا فهو مندموم و يلحق الذم بن ظهر عليه الامن الرسطة في الاستياء كلها من الوجه الاطى الذي طاول كن على مبزان محقق لا يتعداه فان الله قدوضع له مبزانا عند نافى الارض قال تعالى والسباء رفعها ووضع المبزان فليصر فه بحسب وضع الحق فهو وان سهده في كل شئ في ابر يعد تعالى أن يعامله بماملة واحدة في كل شئ بل يحمده في المواضع التي تطلب منه المحامد و يقبل عليه و يعرض عنه في المواضع التي يطلب منه الاعراض عنه في المواضع التي يطلب منه الاعراض عنه في المواضع التي يطلب منه الاعراض عنه في ولامن بل له الاالعلم بالمبزان الذي يطلب منه المواضع في ومؤد بالمن عظم صفة الله على عنده و تأدب بآداب الله التي أدب بهار سله فقد فاز وحاز درجة العلم بالله قال تعالى معلما ومؤد بالمن عظم صفة الله على عبر ميزان عبس وتولى ان جاء والاعمى وما يدر يك لعله يركى يعنى ذلك الجبار وان الله عند وسلم سرة قلو بهم أصحاب الهاهات غيبا وهو في الجبابرة المتسكم بن ظاهر عينا ولظه ورحم أقوى وكان صلى الله عليه وسلم سروا على الناس أن يؤمنو ابو حدانية الله واز الة العمى الذي كانوا عليه فام اجاء الاعمى في الظاهر الموسر في الناطن الموسر في الناطن الموسر في الناطن الموسر في الناس أن يؤمنو ابو حدانية الله واز الة العمى الذي كانوا عليه فام اجاء الاعمى في الظاهر الموسر في الناطن الموسود كله في الناس أن يؤمنو ابو حدانية الله واز الة العمى الذي كانوا عليه فام اجاء الاعمى في الظاهر الموسر في الماطن

فكان باطن الجبابرة ظاهر هذاالاعمى فصل فى النفس البشرية ماحصل والني صلى المه عليه وسلم ليس له مشهود الاصفة الحق حيث ظهرت من الأكوان فاذار آهاأعمل الحيلة في سلماعن الكون الذي أخذها على غيره بزانها وظهر بها في غيرموطنها وهوصلي المةعليه وسلم غيورفقيل لهأتمامن استغنى فانتله تصدى يقول انهلما شاهد صفة الحق وهي غناه عن العالم تصدى لهاح صامنه أن يزكى من ظهر بهاعنده فقيل له ماعليك ألايزكي ولكمانو بت وحكمه لونزكي لما فاتك شيئ سواءتزكي أولم يتزك وأتمامن جاءك يسعى وهو نخشى فانت عنه تلهي الكونه أعمى أى لانتطير فنهاه عن الطبرة فن هنا كان يحب الفأل الحسن و يكره الطبرة وهو الحظ من المكروه والفال الحسن الحظ والنصيب من الخبير وقيللهأيضا واصبرنفسك معالذين يدعون رجه بالغداة والعشي يريدون وجهه وانظرفيهم صفة الحق فأنها مطاوبك فىالكون فانى أدعوعبادى بالغداة والعشى وفى كل وقت أريد وجههم أى ذاتهم أن يسمعوا دعائي فبرجعوا الى ولاتعده عيناك عنهم فانهم ظاهرون بصفتي كماعرفتك تريدزينة الحياة الدنيا فهذه الزينة أيضافي هؤلاء وهى فى الحياة الدنيافهناأ يضامطاو بك ولاتطع فانهم طابوا منه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا ينفردون بهمعه لايحضره هؤلاءالاعب دمن أغفلنا قلبه عن ذكر ناأى جعلنا قلبه في غلاف فحبناه عن ذكر نافانه ان ذكر ناعلمان السيادة لذا وانه عبد فيزول عنه هذا الكبر ياءالني ظهر بهاالتي عظمتها أنت لكونها صفتي وطمعت في ازالنهاعن ظاهرهم فاني أعلمتك أني قدطبعت على كل قلب متكبر جبار فلايدخله كبر وان ظهر به واتبع هواه أي غرضه الذكة ظهربه وكانأم هفرطا أىماهونص عينيه لهوهومشهودله لايصرف نظره عنسه الىمايقول لهالحق على لسان وسوله وماير يادهمن وقل الحق من ربكم فمن شاءاللة أن يؤمن فليؤمن ومن شاءاللة أن يكفر فليكفر فأنهم مايشاؤن الاأن يشاء اللقرب العالمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسراذا أقبل عليه هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم مرحبابمن عتبني فيهمر بى ويمسك نفسه معهم في المجلس حتى يكو نواهم الذين ينصر فون ولم نزل هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى أن مات في القيه أحد بعد ذلك فد نه الاقام معه حتى بكون هو الذي بنصرف وكذلك اذاصافه شخص لم يزل يد مهن يد محتى يكون الشخص هوالذي يزيلها هكذار وينامهن أخلاقه صلى الله عليه وسلم

لرؤ بتناالنعت الالحى ميزان هاذاظهرت فيه لذي العين أكوان يعامله الحبر اللبيب بماأتى عيبه عن رسول الله شرع وقرآن فذاك هو الاسلام فاعمل يحكمه عيد كاهمو ايمان كاهو احسان

وصل الداء الحقوق نعت الحي طواب به الكون قال تعالى أعطى كل شئ خلقه فذلك حق ذلك الشئ الذى له عند الله عند الله من حيث ذاته فهو حق ذاتى والحق العرضى الذى له عند الته هو قوله أوف بعهد م فهذا حق على الله أوجبه على نفسه لمن وفي بعهده ومن لم في فايس له عند الله عهدان شاء عذبه وان شاء أدخله الجندة فن عبادالله من يدخل الجندة بالاستحقاق ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا بالاستحقاق كانه من يدخل النار بالاستحقاق وهم المجمود وهم أهلها فلا يخرجون منها أبد اوله خذايقال طم يوم القيامة وامتاز وااليوم أبها المجرمون أى أهل الاستحقاق الذين يستحقون سكنى هذه الداروماء دا المجرمين فأنهم وان دخلوا الذار فلا بدوان يخرجوا منها بشفاعة السافعين أو بمنة الله عليه المنه المنه المنه على المنه في المن أكره وقلبه مطمئة بالايمان وغيرا لمكره والمنه في المنه في ا

عبور

مجبور ف مثل هذا مكره على أن يريد الوقاع ولاينا هر حكم ارادته الابالوقوع ولايكون الوقاع الابعد الانتشار ووجود الشهوة وحينته يعصم نفسه من المكره له على ذلك المتوعد له بالقتل ان لم يفعل فصح الاكراه في مثل هـ ذا بالباطن مخلاف السكفر فأنه يقنع فيه بالظاهر وان خالفه الباطن فالزاني يشتهي و يكره تلك الشهوة فأنه مؤمن ولولاأن الشهوة ارادة بالتذاذ لقلنا أنه غرم من بدلما الشتهاه

من يشتهى الامرقد نراه \* غيرمر بد لما اشستهاه الحكنه اضطر فاشتهاه \* في ظاهر الاخر اذراه فقل له مجتسى عساه \* ينفسعه الله اذ جاه قدقلت قولا ان كان حقا \* عساه مجسرى الى مداه أداء الحقوق من الواجب \* على شاهد أو على غائب وما ثم الاحقوق فسن \* يقوم بها قام بالواجب ومن لم يقيم بأداء الحقو \* ق دعته الشريعة بالغاصب

ومنذلك

وصل الممكن اذاوجد لا بدّمن حافظ محفظ عليه وجوده و بذلك الحافظ بقارة في الوجود كان ذلك الحافظ ما كان الأكوان فالحفظ بخلاف ما اليه لان الاعيان القادة بأفسها قابلة للحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكن في المكان فاله لا يقبل الحفظ و يقبل الوجود ولا يقبل البقاء فليس له من الوجود غير زمان وجوده ثم بنعدم ومتعلق الحفظ الماهوالزمان الثاني الذي يلى زمان وجوده في ازاد فائلة حفيظ رقيب والعين القادة بنفسها محفوظة من اقبة وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده والحق من اقب بفتح القاف العبد غير عفوظ له فاته لا يقبل أن يكون من اقبة وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده والحق من اقب بفتح القاف العبد غير الله ينبهم أن كل ماسوى الله من معبود يطلب بذاته من محفوظ عليه الماها عليه على المادة بفتح الياء في المادة بفتاء في وجوده ولا بدّمن حافظ كاني تحفظ عليه وجوده وذلا تزال عينه وان تغيرت صورته مادام الله يغدنه وجوده وذلا تنال عيد من الحيف وعمل المناذ بفتح الله ومن برى أنه مجعول للحفظ قال وجوده وذلا والعلي على المناذ المناذ والمالم وخلاء من حفظة الوجود والماهولاء هم المراقبون أفعال العباد والمالحفظ قال العباد والمالم في فقوله و برسل عليكم حفظة فنكر فدخل تحت هذا اللفظ حفظة الوجود وحفظة الأوعال

اذا قلت ان الله يحفظ خلقه به فاهو الاخلق مابه الحفظ فهذا هوالمعنى الذي قدقصدته به ودل عليه من عبارتنا اللفظ فلا المفطن ماقلت فيهمانه به سبرديك ان حققته ذلك اللفظ

وصل القام واللوح أول عالم التدين والتسطير وحقيقه ما ساريتان في جيع الموجودات عاواد سفلاو معنى وحسا وبهما حفظ الله العام وطف اورد في الخبرعنه صلى الله عليه وسلم قيد وا العام بالكتابة ومن هنا كتب الله النوراة بيده ومن هذه الحضرة اتخذر سول الله عليه وسلم وجيع الرسل عليهم السلام كتاب الوحى وقال النوراة بيده ومن هذه الحضرة اتخذر سول الله عليه وسلم وجيع الرسل عليهم السلام كتاب الوحى وقال كانبين يعلمون ما تفعلون وقال في كتاب الايغادر صغيرة والاكبرة الاأحصاها وقال وكل شئ أحصيناه في المام مبين وقال في كتاب مكنون وقال في صحف مكر مقم فوعة مطهرة بأيدى سفرة وقال ونكتب ما فدّموا وآثار هم والكتب الضم ومنده سميت الكتيبة كتيبة الانضام الاجناد بعضهم الى بعض و بانضام الزوجين وقع النكاح في المعانى والاجسام فظهرت النتائج في الاعيان في حفظ عليها هذا الضم الخاص المفدر العلم المحتل على طائل وكان كلاما غير مفيد

اذا كأن انتاج في لابد ، ن ضم ه وما كل موجود يكون عن الضم

فَن كَاندُونَ اللَّوحِ وَالقَـلِمُ الذِّي \* لَهَ الحَـكُمُ فَينَا بِالتَّعَانَقُ وَاللَّهُمُ فَلَا بِدَ مَـن كُون يَكُون بِضَـمه \* الى لوحـه فالكون في رتبـة الحكم وفي الكيف فانظر في الذي قد نظمته \* وكن منه في هـذا الوجود على عـلم

ووصل اعلمأن للة مجالس مع عباده وعددها على عددما فرض عليهم سبحانه بما كاغهم به ابتداء فلماسؤاها دعاهم البهاليحالسوه ويهافن تخلف عن مجالسته فبهافقد عصى دعوته وللهجالس تسمى مجالس الاعمان خيرهم فحا مجالسته فبهاعلى وجه خاص فيجالسهم فبهااذادخاوهامن حيث دعاهم البهافيجدون خبرا كثيرافان دخاوهالامن حيث دعاهماايها لميجالسوه فيها ولاوجد وافيهاخير اولاشر اوعددهف هالمجالس بعددماأ باح لهمم في الشرع أن يتصر فوا فيه عمالاأج فيه ولاوزر فاذافه لوا المباح من حيث ان الله تعمالي أباحه لهم وهم، ومنون بذلك حضرمعهم بالايمان فهذامعني قولى من حيث مادعاهم المهاوللة مجالس في هدنه المجالس التي أباح لهم الدخول فيهاليحالسوه اذا جاؤا اليهامن حيث مادعاهم الى الدخول فيها فاذالم بأتوا الى هذه الجالس التي فى مجالس الاباحة المعينة منها ولاجالسوا الحق فيهافقد عصوه وكان حكمهم في ترك مجالسته فيها حكم مجالس الفرائض وأعنى بالفرائض كل ماأذ كرهمن فعل وتركحتي يشمل الحظر والكراهة التي فىمقابلة الندب وعددهذه المجالس بعددماأ وجبوه على أنفسهم بالندر فأوجب اللةعليهم وبعددماأمرهم بهأولو الامرمنهم فأوجب اللةعليهم طاعنهم فىذلك فان لم يدخلوا هذه المجالس فقدعموا وانماجعلناهذه المجالس معينة في مجالس الاباحة لان النذرلا يكون الافعا بيح له فعله وخيره الحق فيه بين الفعل والترك وكذلك ماأمرهم بهأولو الامرمنهم ماطم أمرفيهم الاعاأبيح طم فعله فيحالسهم الحق في هذه المجالس المعينة مجالسته لهم في مجالس الفرائض ولله مجالس أعدها سبحانه لعباده تسمى مجالس نوافل الخريرات بينها وبين مجالس الاباحة الترجيح فان الاباحةليس فيهاتر جيح وكافلناني كلذلك من فعل وترك وقرن تعالى محبته العالية السامية لاهل مجالس الفرائض وقرن محبةأخرى دون هذه المحبة لاهل مجالس نوافل الخيرات وعددهذه المجالس بعددالنوافل ولانكون نافلة الاما كان لهمشل في الفرائض كصدقة التطوع نافلة لان طاأ صلافي الفرائض وهو الزكاة "وكذلك الحجو الصيام والصلاة وكل فرض ولله مجالس بجالس الحق فيهاعباده نسمي مجالس السنن الكانية وهو قوله صلى اللة عليه وسلممن سن سنة حسنة وتسمى في العاقة بدعة حسنة لانهام بتدعة لمن سنهاما كتبها الله علينا ولاأ وجبها وعددها على عدد ماسن من ذلك وعددمن عمل بها كل ذلك يكون مجالسة الحق فيهامع من سنهامن حيث لايشعر الاان يكشف الله فىسرەبمجالستەاياەبعددكل عامل مهافيرى مجالستەغريبة وهوغير عامل لهافى الوقت فيقال له ان فلاناو فلاناعملا بالخيرالذي سننته فالسناه فيه فالسناك فأحدفعلك فيشكرالله علىذلك ولكل مجلس بابعليه يكون الدخول الى هـ نه الجالس وعلى كل باب بوّاب وهو الايمان ومن الجالس ما يكون عليها بوّابان الايمان والنيسة والابواب مأهى غيرالشرو عفىذلك العمل الذيهو بمنزلة الدخول فالحال الذي بكون عليمه فيأ ول الذبروع الذي هوالدخول ذلك هوالبابقال تعالى والذين همعلى صلاتهم دائمون والمصلى يناجى ربه والمناجاة ذكر وهو جلبس من ذكره سميحانه والدوام على مناجاته أن يكون العبد في جيع أحواله وتصر فاته مع الله كماهو في صلانه يناجيه في كل نفس وسببذلك كونه لابدأن يكون على عال من الاحوال ولابدأن بكون للشارع وهوالله فى ذلك الحال حكم أى مكم كان وهوسبحانه حاضرمع أحكامه حيثكانت فالمراتب تناجيه في كل حال محظور وغير محظور لان الافعال والنروك وهي أحوال العبدد التي تعلقت بهاأحكام الحق مقدّرة فلابدمن وقوعها وهوسسبحانه خالقها فلابدمن حضوره فبها فيناجيه همذا العبدالذي قدعرف بحضورالحق معمه في عاله فهذاهوالدوام على الصلاة وقالت عائشة تخرعن عال وسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر الله على كل أحيانه تشير الى ماقاناه فانه قد كان بأنى البراز وهومنوع ان يذكر بلسانه ربه فى الله الحال وقد كان من أحيانه بمازح المجوز والصغير و يكام الاعراب و يكون في هذه الاحيان كالهاذا كراوهذاهوالدى بقال فيه ذكرالقلب الخارج عن ذكراللفظ وذكرالخيال فمن ذكرالله بهذا الذكرفاق



جليسه دائما وهوالذى أنى عليه وبهوأ لحقه بالذين هم على صلاتهم دائمون ولمافسر الله الصلاة مافسر ها الابالذكر وهوالتلاوة فقال يقول العبد الحدللة رب العالمين يقول الله حدنى عبدى فقسم المناجاة بينه و بين عبده فالمناجاة هى عين الصلاة ولمناجاة فعل فاعلن فيقول ويقول قال تعالى فاذكر وفي أذكر كم

اذا تماوت كتاب الله كنت به مم ممن بجالسه ومن يناجيه فاالصلاة سوى الذكر الحكيم فن م نلاه صلى وفيه بعض مافيه من أجل فاتحة القرآن قلت لكم م بأن فيه وذكرى ليس يحويه فالحد فرص المصلى في قراءته مه وليس كل مصل منه يدريه

﴿ وصل﴾ الرجوع الاختياري الى الله يشكر عليه العبد قال عزوجل واليه يرجع الامركله فاذاعامت هذا فارجع اليه مختارا ولاترجع اليهمضطر افانه لابدمن رجوعك اليه ولابدأن تلقاه كارها كمنت أومحبافا بهيلقاك بصفتك لايز يدعليها فانظر النفسك ياولى قال صلى الله عليه وسلم من أحب لفاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لفاءه وأخبرنافى الكشف بالاخبار الالطي المنفوث في الروغ من الوجه الخاص فقيل لنامن استحى من لفاء الله آنسه اللهوأزال خجله وذلك أن العبد ما يجعله يستحيى الاماظهر بهمن الخالفة أوالتقصيرعن حق الاستطاعة وماتم غيرهذين فأنس الحقى فذلك أن يقول له ياعبدى اعا كان ذلك بقضائي وقدرى فأنت موضع جريان حكمى فيأنس العبد بمذاالقول فلوقال هذاالقول العبدللة لاساءالا دبمع الله وليسمع منه وبهذا بعينه يؤنسه الحق فهومن حانب الحق في غاية الحسن ومن جانب الخلق في غاية القبح قال صلى الله عليه وسلم الحياء خبركاه قال والحياء لاياتي الابخير وأي خبراعظم "ن هذا الخيران يقيم الحق حجة العبد أنساله ومباسه طة وازالة عجل ورفع وجل فسبحان اللطيف الخبير المنع المتفضل ولماوردعلي همذا التعريف الالمي لميسعني وجودبل ضاقءني الوجود بماامتلا تمن همذا الخطاب والتعريف الاطىحيث جعلني محلا لخطابه وأهلني لماأهمل أهل خصوصه وقدعامناأن القاءالله لايكون الابالموت عامنامعتي الوت فاسمة يجلناه في الحياة الدنيا فتنافى عمين حياتناعن جيع تصر فاتناو حركاتناواراداتنا فاماظهر الموت علينا فيحياننا التي لازوال لهاعناحيث كنا التي بهاتسبح ذواتنا وجوارحنا وجيع أجزا تنالقينا الله فلقيناف كان لنا حممن بلقاه محباللقائه فاذاجاءالموت المعلوم فىالعامة وانكشف عناغطاءه آدا الجسم لميتغيرعليناحال ولازدنا يقينا على ما كناعليه فياذقنا الاالمونة الاولى وهي التي متناهافي حياتنا الدنيافوقانار بناعذاب الجيم فضلامن ربك ذلك هوالفوزالعظيم قالعلى رضي اللةعنه لوكشف الغطاء ما ازددت يقينافن رجع الى الله هـ ذا الرجوع معدوماأحس بالرجوع المحتوم الاضطرارى فانهماجاء الاوهوهناك عندالله فغايةما يكون الموت المعاوم فى حقه أل نفسه التي هي عند الله يحال بينهاو بين تدبيرهذا الجسم الذي كانت تدبره فتبقى مع الحق على حاله او ينقلب هذا الجسدالى أصله وهوالتراب الذى منه نشأت ذاته فكان دارار حل عنهاسا كنهافأ نزله الملك في مقعد صدق عنده الحياوم ببعثون ويكون حاله فى بعثه كذلك لا يتغير عليه مالمن كونه مع الحق لامن حيث ما يعطيه الحق مع الانفاس وهكذافى الحشر ألعام وفى الجنان التي هي مقره ومسكنه وفى النشأة التي ينزل فيها فيرى نشأة مخلوقة على غـ يرمثال تعطيهه فده النشأة في ظهورها ما تعطيه نشأة الدنيافي اطنها وخياط افعلى ذلك الحسكم يكون تصرف ظاهر النشأة الأخرة فينع بجميع ماكه فى النفس الواحد ولا يفقده شئ من ملكه من أزواج وغيرهن داعًا ولا يفقدهم فهو فيهم بحيث يشتهى وهم فيه بحيث يشتهون فانهادارا نفعال سريع لابط عفيمه كباطن هذه النشأة الدنياوية في الخواطرالتي لحاسواءفالانسان فيالآخرة مقلوب النشأة فباطنه ثابت على صورة واحدة كظاهره هنا وظاهره سريع التحوّل في الصور كاطنه هناقال تعالى أيمنقاب ينقلبون ولما انقلبنا قلبنا فازاد عليناشئ بما كناعليه فافهم وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصل ماهورجوع التو بة فأنه لذلك الرجوع المسمى تو بة حد خاص عند علماء الرسوم وعند ناوهذا وجوع عامفكل الاحوال التي يكون عليها الانسان فهدا الفرق بين الرجوعين فان الثو بةرجعة بندم وعزم على

ميام

المة

خول

من وهذاليس كذلك فالتو بة في العموم معلومة وهذا الرجوع في الخصوص معاوم لايناله الاأهل الله الذين هم هم

ان الرجوع هوالمطاوب لله ، اليه عن كل كون في ماللة

فكن مع الله في الاحـوال أجمها ﴿ ولا تكن عن شهود الله بالساهي فان لله عينا غــــر نامًـــة ﴿ بها براك ولا يشمه سـوى الله

من أعجب الامران الامرواحدة ، فذي التقاسيم في أكوانساماهي

(وصل) العبودية ذلة مخصة عالصة ذاتية للعبد لايكاف العبد الفيام فيهافانها عين ذاته فاذا قام يحقها كان قيامه عبادة ولايقومها الامن يسكن الارض الالهية الواسعة التي تسع الحدوث والقدم فتلك أرض الله من سكن فيها تحقق بعبادة الله واضافه الحق اليه قال تعالى ياعبادى ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون يعنى فيها ولى مذعبدت الله فيهامن سنة تسعين وخسماتة وأنا اليوم في سنة خس وثلاثين وسنماتة ولهذه الارض البقاء ماهي الارض التي تقبل التبديل ولهذا جعلهامسكن عباده ومحل عبادته والعبد لايزال عبداأ بدافلايزال فيهذه الارض أبداوهي أرض معنو يةمعقولة غبر محسوسةوان ظهرت فيالحس فكظهو رنجلي الحق في الصورونجلي المعاني في المحسوسات ولانظهر المُعاني في الصور الحسية الالقصور بعض النفوس عن ادراك ماليس بمادّة فاذا كان متضلعامن المعرفة بالله لم يرالمعاني في موادّولار أي الموادّق غيرنفسها فادرك كل شئ في شيئيته كانت ما كانت وهداهو الادراك الذي يعول عليد ملانه برىء من التلبيس ولايصح بوجهمن الوجوهان يشهدالانسان محض عبوديته ولايقام في عبادته المحضة التي لايخالطهاشئ من الربويية التي تعطيه الصورة التي خلق عليها الاعن تجل الهي فاذالم بكن تجل فأن الانسان يقام في الصورة التي خلق عليها فيكون عيدار بإمال كاعلو كامثل العامة سواء غيران الفارق بينه وبين العامة انه للعامة اعتقاد ولعاماء الرسوم علم وطذه الطائفة شمهودوهو العبد الممتزج الظاهر بالحقيقتين وما يتخلص من هذا المزج الاأهمل العناية الذين يعمرون هذه الارض الواسعة التي لانهاية لهاوكل أرض سواها فمحدودة ليس لهاهذا الحسكم ولهندا أربابها كثيرون فان لكل عبد فيهامل كايا كهو يتصر ففيه فلايتعدى غيره عليه و بنفس ما علك منها كان مال كاور بافيها وهذه الارض الواسعةهي المتصرفة في سكانها الحاكمة عليهم بذاتها وهي مجلي الربوبية ومنصة المالك الحق وفيها يرويه فن كان من أهاها حيل بينه و بين الصورة التي خلق عليهاف كان عبدا محضات اهدا يشاهد الحق في عين ذا له فالشهود لهدائم والحكم لهلازم وهؤلاءهم المسودون الوجه في الدنيا والآخرة اذاعامت ذلك ، فالرب رب والعبدعبه \* فلاتغالط ولانخالط

انأرض الله واسعة ، فاعبدوافيهاالذي هي له

بلغـوه في عبادتكم ، بالذي ترجـونه أمـله

فالذي له لكم والدي ، لكمن نعت فاهوله

واذا ما قال است هنا ، انه أقامكم مناله

ذلكم معنى الخيلافة في ﴿ أَرْضَهُ فَاسَاكُ بِهِ اسْسِلِهِ

ولتقم بعين صورته ﴿ في الذي أقامكم بدله

واعماوا في كل آونة \* بالذيأراكم عمله

(وصل) الانتقالات في الاحوال من أثر كونه كل يوم هوفي شأن والعالم كله على الصورة وليس هوغ برالشؤن التي نظهر بهاولايشهد هذا الامركشفا الاأصحاب الاحوال ولايشهد هذا حالا الاأخل السياحات ولايشهده علما الاالقائلون بتجد دالاعراض في كل زمان فان من عبادالله من لا يعرف بكان الاانتقاع نه الى مكان غيرة منه على الله والمرابع في الله فانه لا يعرف الابه في الله الله في ا



لايذ كوالته الابه وينبغى فى نفس الامرأن لايذ كواالته الاباللة فالمارأ واان الامرظهر بالعكس وهوقوله عليه السلام حين قيسل له من أولياء الله قال الذين اذارؤا ذكر الله فغار وامن هذا وأرادوا احترام الجناب الالحي حتى بذكروه ابتداء الابسبب رقيتهم وأماني رتهم على نفوسهم فانهم ما تحققوا بالحق فى تقلباتهم الشاهد تهم مثون الحق الاحتى الإبهر فهم الخلق كالايعر فون الحق ف ادامو ا يجهلون فى العالم طاب عبشهم وعلموا ان الله قد جعلهم أخفياء أبرياء مصانين فى الكنف الكنف الكنف المحتمد فون الحقوا ما المنافذة في العادات التي هى منسل الآيات المعتادة فلا يعرفه والالتحد فها الاالذين يعقلون عن الله والمابلات تقال الحسى المكانى من مكان الى مكان التحققهم بالحق فى الأيات المعتادة فلا يعرفه والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة ال

من شهد الحق فى شؤنه \* أقامه الحق فى فنسونه فهسوعليم بكل شئ \* أشهد ذلك من مينه فهسوالامام الذي سناه \* يظهر فى الكون من جفونه فكل شئ تراه عينا \* فأغاذاك من عيرسونه تفجرت فى القاو بعلما \* عينا وحقا الى يقينه من مسحان من لابراه غيرى \* كما أراه على شؤنه سيحان من لابراه غيرى \* كما أراه على شؤنه

موصل من المالة المرزخية لايقام فيها الامن عظم حومات الله وشعائر الله من عباده وهم أهل العظمة ومالقيت أحدا من هذا الصنف الاواحدا بالموصل من أهل حديثة الوصل كان له هذا المقام و وقعت له واقعة مشكاة ولم يجدمن بخلصه منها فلما سمع بناجاء به الينامن كان يعتقد فيه وهو الفقيه بنجم الدين محد بن شاقى الموصلي فعرض علينا وقعته فلما فلما ومازلت أسعى في نقلته منه واقعته فلما المقام ومازلت أسعى في نقلته منه الماهو أعلى مع بقاله على حاله والمع المعاملة والماهو أعلى مع بذا المقام ومازلت أسعى في نقلته من مفر الماهو أعلى مع بذا المنه وهكذا الانتقال المناقبة للمناقبة المناقبة المناقبة وهكذا الانتقال المناقبة المناقبة والمناقبة و

من حالة البرزخ ان بشهدا ، أسلانة أعلامها تشهد ، بأنه حصل أعيانها ، وانه بعلمها السيد يحكم ف ذاك وذا بالذى ، أعلمه بحاله المشهد فهو الامام المرتضى والذى ، لهجباه للنهى تسيجد فهو الذى يسجد والمسجد

وصل من شهد نفسه منهو دحقيقة رآهاظلاأ زليا لمن هي على صورته فل يقم مقامه لان المنفعل لا يقوم مقام فاعلم المنفعل لا يقوم مقام فاعلم فلانسجد الظلال الاسبجود من ظهرت عنه فالظلال لا أثر لها بل هي المؤثر فيها وكل منفعل ففاعله أعلى منه في الرئبة فلاتسه في المؤثر فيها وكل منفعل ففاعله ألا بلراتب وماشرف بعضه على بعضه الابها ومن علم أن الشرف للرئب لا لعينه لم يغاط نفسه في أنه أشرف من غيره وان كان يقول ان هذه الرئبة أشرف من هذه الرئبة وهذا مقام العقلاء الهارفين يقول رسول الله صلى المقام من هذه الرئبة أشرف من هذه الرئبة وهذا مقام العقلاء الهارفين يقول رسول الله صلى المقام من هذه الرئبة أشرف من هذه الرئبة وهذا مقام العقلاء الهارفين يقول رسول الله صلى المقام المعتمدة والمناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسبة

( ۲۹ - (فتوحات) - ثالث )

المقام في حق نفسه وتعليالنا انما أناب شرمالكم فلم يرلنفسه فضلاعلينا ثمذكر المرتبة وهي قوله يوسى الى ولاخلاف بين العقلاء أنه من تعاظم فى نفسه بشرف غيره أنه أخرق جاهل أدلم يكن شرفه بنفسه والامر لبس كذلك فالعاقل الحاضر الشهيد لا يرى لنفسه شرفا يفتخر به على أمثاله ألا تراه صلى الله عليه وسلم انه قال أناسيد الناس يوم القيامة ولا غرف فنفى أن يقصد بذلك الفخر ثم ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو صلى الله عليه وسلم مترجم عنها وناطق بلسانها فذكر وتبة الشامة المحمود فالفخر للرتبة لالناف هلك امرؤ عرف قدره ولنا بحمد الله في هذا المقام القدم الراسخة والمراتب نسب عدمية فلا غربالذات الاللة وحده واذا كان الفخر فينا للرتب والرتب نسب عدمية فلا غربالدات الاللة وحده واذا كان الفخر فينا للرتب والرتب نسب عدمية فلا غربالدات الاللة وحده واذا كان الفخر فينا

فان كنت تعقل ماقلته ، فأنت المراد وأنت الامام وان كنت تجهل ماقلته ، فانت الجهول الذي لايرام فلاحل فينا حجاب السنا ، وللجهل فينا حجاب الظلام فقل للجهول باحواله ، ستعلم ذلك عند الحام اذا كشف الله عن عينه ، غطاء فلاحت بدور التمام

وصل ؛ الامرالالهي نافذ في المأمو رلايتوقف لامر دمأمو ردفاذاو ردالامر الالهي على اسان الكون ظهر فى الامثال فاعتزت النفوس ان تكون تتصرف تحت أواص أمثاط افردت أواص الحق اماعلى جهالة بإنهاأ واص الحق واماعلى عليانها أوامرا لحق لكن أثرت فيها الواسطة لان الحل برد الحال فيه الى صورته كالماء في الارعية الاان المأمور اذا كان على بينة، بن ربه أبصر المأمور بهابس في قدرته ايجاد عينه الاان يتعلق به الاص الالمي الذي له النفوذ فيهي محله لوجو دالمأمور به عند ابجادالحق اياه فاذاهيأ محله أوجده الحق فيقال في الحل الهعبد طائع للةفنا أمروبه ولسانا لحال والكشف يقول ليسرلك من الامرشئ واذا لميهئ محله لوجود المأمور بعلم يظهم للأمور به عين فقيـل عبد عاص أمرر به مخالف ولسان الحال والكشف يقول له ليس لك من الامرشي وسواء كان الواسطة يأمرأو يتكام بلسان حق أو بغير اسان حق فان هذه مسئلة قد فشت في العامة وهي مبنية على أصل فاسد فيقولون فى المذكر ين اذا لم يؤثر وا فى السامعين الهلوخ ج الكلام من القلب لوقع فى القلب واذا كان من الاسان لم يعدالآذان ويشير ون بذلك الى المذكر لو كان صادقافها يدعو به الناس الى الله لاثر ومعلوم ان الانتياء والرسل عليهم السلام صادقون في أحوالهم بلهم أصدق الدعاة ألى الله ثم انهم يدعون على بصريرة الى الله بصورة ماأوجي بهاليهم فهم صادقون بكل وجه ومع هذا يقول نو حعليه السلام أنى دعوت قوى ليلاونهارا فلم يزدهم دعائى الافرارا وقال فلساجاءهم نذيريعني دعاءالحق على لسن الرسول صلى الله عليه وسلم مازادهم الانفو راأست كجارا في الارض فلاتغالط نفسك وانظر فعادعيت اليه فان كان حقاولو كان من شيطان فاقبله فانك انما تقبل الحق ولاتبال من جاء به هـ ذا مطلب الرجال الذين يعرفون الاشاء بالحق ما يعرفون الحق إبالاشياء وأصحاب هـ ذا الوصف هم العارفون بالموازين الالهية المعرفة التامةوهم قليلون فى العالم الى وقتى هذاماراً يتمنهم واحدا وان كنت رأيت فارأ يته فى حال تصر فه فى هذا المقام وهم حكاءهذا الطريق ناطقون بالله عن الله ماأمر هم به الله

فللة من خلف طائف به عليه قلوب ها عاكفه وليست هم في الذي قددعا به من أحوا هم صفة صارفه اذا مادعاها بانفاسه به براهاعلى بابه واقف مد تبادر للامر من كونها به عن قددعاها له عارف

وصل اذا أضيف حكم من أحكام الوجود الى غدير الله أنكره أهل الشهود خاصة وهدم الذين لايشهدون المياولا برونه الارأوا الله قبله كاقال الصديق عن نفسه وأما العاماء فهد في هدندا المقام على حكم الحق فيه

لاعلى مايشهدونه فينكر ون النكرة ويعرفون المعرفة اذ كان الوجود مبناه على المعرفة وهو الاصل فلما جاء تالامثال والاسباه ظهر التنكير فافتقرنا الى البدل والنعت وعطف البيان ولولا الامثال وحصول التنكير ما حتجنا الى شئ وليست الحدود الذاتية للاشياء تقوى قوّة النعوت فان الحدود الذاتية مثلا للانسان بماهو السان لا يميز يداعن عمر وفلا بدون زيادة يقع بها تعريف هذا التذكير لوقلت جاء في انسان لم بعرف من هو حتى تقول فلان فان كان في حضرة التنكير نعته أو بدائت منه أوعر "فته بعطف البيان حتى تقيمه في حضرة التعريف ومن الناس الخبر به من أردت وهذا مقام لم بتحقق به أحدمث لللامية من أهل التهوه مسادات هذا الطريق ومن الناس من يسكر على لخق لاعلى جهة الاعتراض عليه واغيا يطلب بذلك أن يعلم عليه والتعريف النعريف الالمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حيد على من كان له قلب أو أتي السمع وهو شهيد ومن هذا المقام قولى

به قلت المنطق ما بخاق به مالك لا تبق الذي تخلق فقال لى ان المحل الذي به أخلقه في نفسه ضيق ما ما المحين الاكذا به فاسكت فان الباب لا يغلق ما العين الا واحد دائم به فسلا تبالى انه مطلق أجدد التكوين في عينه به والناس في لبس في لا تنطق خلف حجاب المثل أبصارهم به لذلك الوهم لهم يسبق فاستنشق العرف من اعراضهم به فانها المسك الذي يعبق فانظر الى موجد أعيانهم به ماهو غير هكذا حققوا فكل ما يرى منسب بناؤه به من صورة في ذاتنا تعلق فكل ما يرى منسبة بناؤه به من صورة في ذاتنا تعلق

أر واحهم غاداء السباحهم عن وروحهم من غرى تعلق المساهدة ولاغير بها الحقى من غرى تعلق المساهدة ولاغيرهم ولا الحدود الداتية الالهية التي تعيز بها الحقى من الخلق لا يعلمها الأهل الرؤية لا أهل المساهدة ولاغيرهم ولا نظم الخبر الكلمي وما تم أمم لا يدرك من جهة الخبر الالحي العنداوما عدا فلا يعلم الاباخبر الالحي أو العلم الفير ورى لاغير فدود الموجودات على اختيلا فها هي عدود المحكنات من حيث أحكامها في العين الوجودية وحدالهين الوجودية الذاتي ابس الاعين كونها موجودة فوجودها عين حقيقتها اذليس العاوم وجوداً صداوعاته العارفين ان مجعلوا حدود الكون بأسره هو الحد الذاتي الوجود والعلماء بالله فوق هذا المتالي لا المواجود والعلماء بالله فوق هذا المقام المرحة نفلته من قلوبهم فاله من لم تستصحبه الرؤية دا عام عالا نفاس فانه لا يكون من هؤ لا عالر بال وهذا مقام من يقول المراب الله فان قبل له فن المائل قال هو فان قبل له فن المائل قال هو فان قبل له في المائل فل هو الأمر قال نسب نظهر فيه منه له فائم في ثم الاهو وهو عين ثم وهذا هو مشهد أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه بالحال

ان لله حدودا عرفت \* بوجودی و بها قدعرفا لو براها أحدمن خلقسه \* مثل ماشاهدتها ماانصرفا لا بری ماقلته الاالذی \* لم يزل بر به متصفا \* أوعلها عن دليسل قاطع \* بوجودی أو حکمامنصفا

وعن عرف الحق من كان الحق سمعه و بصره وجيع قواه فن قواه العلم بالأمور والحق تلك القوة والعبد موصوف بهما فهوم موص فالمحتلفة والعبد على بهما فهوم وصوف بالحق والحق يعلم نفسه فهذا العبد عالم بهمن حيث ماهو الحق عين صفته في عامد الله ومن له هدا المقام من العلم بالله فلا يجار به أحد في علمه بالله فهذا هو العالم بالحد الذاتي الذي الذي الذي المنافقة في المقام من العلم بالله فلا يجار به أحد في علمه بالله فهذا هو العالم بالحد الذاتي الذي الذي الذي المنافقة في المنافقة

مشهد من المشاهد شخصاا له يا يقال له سقيط الرفرف ابن ساقط العرش و رأيت بفاس شخصا يوقد في الآنون ممن سقط وصحبته وا تنفع بنا فان جاعة من أهل الله يعرضون عن الساقط ين وسبب ذلك انهم ما بلغوا من معرفة الله يحيث انهم من الله تعالى والعلماء بالله ما الاعراض عن هؤلاء لانهم في الله النبي عينوه أعرضوا عنه لمعده من الله تعالى والعلماء بالله ما الاعراض عن هؤلاء لانهم في مال الشبوت وحال السقوط ما خرجواعن المقام الله عن المقام السعادى فلا أثر للسقوط عندهم فهم مقبلون على كل ساقط قبول رحة أوقبول علم ومعرفة لانهم علم والنبي تعلى من الله بهم وهم لا يشعر فوالذى سقط وقد وفع الله المؤاخذة عنهم وعمن كانواعنده وها امن أعظم العناية المن عقل عن الله بهم وهم لا يشعرون ولا يشعر بهم الاالعلماء بالله قال تعالى وما تسقط من و وقد وهي ما تسقط الامن خشية الله كاقال وان منها لما يهبط من خشية الله والهبوط سقوط بسرعة عن غير اختيار والجبر الاصل فهذا حكم الاصل قد ظهر في الساقطين

اذاسقط النجم من أوجه \* وكان السقوط على وجهه فا كان الالسدرى اذا \* تدلى الى السفل من كنهه فيعرف من نفسه ربه \* كايعرف الشبه من شبهه

وصل وأمار جال الله الذين عفظون نفوسهم من حكم سلطان الغفلة الحائلة ينهم وبين ماأمر وابه من المراقبة فهم قسمان قسم له الاطلاق في الحفظ كاطلاق حكم الشرع في أفعال المكلف وقسم له التقديد في الحفظ كاطلاق حكم الشرع في أفعال المكلف وقسم له التقديد في الحفظ على ملازمة الجاب الذي يعلم ان الحق و راء مفيكون له كالحاجب في العالم ينفذ أوام ، وهد د حالة القطب فليس له من الله الاصفة الخطاب الماشهود لا نه صاحب الديوان الالحي فلا يكون الامن و راء حجاب الى ان يموت فاذامات التي الته وهو مسول عن العالم والعالم مسؤل عنه وهذا هو مقام الرسل صاوات الته عليه حماً جعين وشركهم في هذا المقام من يحافظ على الصاوات في المالم وهم الذين ادعوا انهم أهدل الصورة المثلية لزمهم ان يقوموا في هذه الصفة في صدق عليه ماسم الحفيظ وهم من الأسباء في حفظو اما خص الله به نفسه في ملكه من الحقوق التي له ان ينازعه فيها أحد من عالهم و ينوب عن العالم بأسره فيافيه مصالحهم لا هو العالم بأسم الحفيظ على كل شئ مصالحه من غير مصالحه و بالغفلة يغفل عن مصالحه و فيافيه مصالحهم نافع العلم ان عليه من الته حافظ الا يعرف مصالحه من غير مصالحه و بالغفلة يغفل عن مصالحه الله على النافق و العالم ان عليه من الته حافظ الا يعرف ما يعلم المورة المالة و العلم المور عليه على المحكون المنافق و قالم نافع المور عليه على المنافق و داخو المنافق و قالمن عفظ المالم و عليه على المنافق و داخو المنافق و قالمن عفظ المالم و عليه على المنافق و داخو على المنافق و داخو المنافق و قالمن على عليه على المنافق و داخون الحفظ الامور عليه على المنافق و داخون الحفظ الامور عليه على المنافق و داخون المنافق و المنافق الامور عليه على المنافق و داخون الحفظ الامور عليه على المنافق و داخون المنافق و المنافق الامور عليه على المنافق و داخون المنافق و المنافق الامور عليه على المنافق و داخون المنافق و المنافق

ولماراً يتماينبني للقوما ينبغي للعب دوراً يتما عجب الله به عباده المنسو بين اليه من حيث انه جعل طم في قاو بهم المهم يعتقدون ان طم أسهاء حقيقة وان الحق تعالى قد زاجه م فيها و عجبهم عن العبل بأن تلك الاسماء أسهاؤه تعالى زاجوه بالتخلق بالاسماء الله في الماؤه تعالى زاجوه ولنا اعتناء من الله فهذه أسماؤهم لاما ادعوها فزاحوه فها تخيلوه من الاسماء انها طم وهم لايتسعرون ولقد كنت مثالهم في الله عبل الماء أن يقل الله على الله على معرفته فعلمتي ان الاسماء أسماؤه وانه لابد من اطلاقها علينا فاطلقناها ضرورة لااعتقاد اواً طلقتها أناوه ن خصه الله بهذا العلم على الله اعتقاد اواً طلقها غيرنا اضطرار المانيالكون النسم ودد بها لااعتقاد الحفظة ومكر بعباده وفي ذلك قات



فلو بضاهيه خلق من بريته به ضاهاه قلبي ولكن عزه منعا فقلت القلب الانحجب بصورته به فعا أجاب والا أصغى والاسمعا دعاه قلبي فلباه بحاجته به فعزه قوله البيك حين دعا لوان قلبي يدرى مأأقول له به في مثل ما ينتنيه منه ماطمعا لكنه حاهل بالاصل منتس به فعنه ما ماء ما أعناه قال دعا

فن حفظ على نفسه دله وافتقاره وحفظ على الله أسهاء كلها التي وصف بها نفسه والتي أعطى في الكشف انهاله فقد

وصل والفتح الله باب الرحتين وبان الصبح بهمالذي عينين أوقف الحق من عباده من شاء بين يديه وخاطبه مخبرا بماله وعليه وقالله ان لم تتق الله جهلته وان اتفيته كنت به أجهل ولا بدلك من احدى الخصلتين فلهذا خلقت لك الغفلة حتى تتعرى عن حكم الضدين والنسيان لانه بدون الغفلة يظهر حكماً حدهما فاشكر الله على الغفلة والنسيان تم قيل له احذر من أهل السنوران يستدرجوك البهافانهم أهل خداع ومكر أيكون السنرعلي من هومنك أقرب من حبل الوريد فااستترعنك الابك فانتعين ستره عليك فلورأ يت باطنك رأيته وكذلك ذوالوجهين فان له وجهامعك ووجها معه فيحبرك فاحمذره كاتحذرالجاب فهم جعلوا أنفسهم حجابا ما نااتخذتهم حجبة فاذارأ يتمن يدعوك الى فيك فأؤلنك عجتي فاصغ البهم فانهم نصحوك وصدقوك تمقيل لدلم يتسم القباك كيم الامن أجلك وتسمى بالعليم من أجلك ومن أجله فقد خصك بأمر ليس له وهولك فانت أعظم احاطة في الصفات منه لا مكل ماله لك فيه اشتراك فاحتص بشئ دونك وهو كاله الذي ينبغي له واختصت أنت بامر ليس له وهو كالك الذي بنبغي لك ولا ينبغي له فأتم الا كال في كال مقيل له أتبع الخبر ولا تقبع النظر المعرتى عن الخبر فان الله ما تسمى بالخبير الالحذائم قيل له اعتمد عليه تعالى فى وكالتك واحذران تمكون لهوكيلا تمقيل له أنت قاب العالم وهو قلبك فشرفك به وشرف العالم بك تمقيل له لا تجهل من أنت له وهواك مثل من أنت منه وماهومنك كالانجعل من هومنك من أنت منه واجرمع الحقائق على ماهى عليسه في أنفسها فأن لإنفعل وقلت خلاف هـ نداتكذ بك مشاهدة الحقائق فتكون من الكاذبين وهـ نداهوقول الزور لانهقول مال بصاحبه عن الحق الذي هو الاص عايه وزال عن العدل تم قيل له ليكن مشهودك ما تقصده حتى تعرف ما تقصد فأن اجتهدت وأخطأت بعدالاجتهاد فلابأس عليك وأنت غمير ، واخدن فان الله ما كلف نفساالا ما أناها فقدوفت بقسمهاالذي أعطاهاالله فهوالذى ستر استركحكمه وكشفها كشف لحكمه وحة بعباده تمقيل له الحق أولى بعباده المضافين اليه المميزين من غيرهم وهم الذين لم يزالواعباده في حالة الاضطرار والاختيار من نفوسهم وماهومع من لم يضف اليه بهذه المنابة فل كل عالم حظ معاوم من الله لا يتعدى قسمه تم قيل له اذ ابدلت معروفا فلا تبدله الالمعروف وأنت تعرف من هوالمعروف فان للمعروف أهلالا يعلمهم الااللة ومن أعلمه الله ثم قيل له قدعامت ان للة ميثاقين وأنك مطاوب بهمافان العلماء ورثة الانبياء فانظر لمن أنت وارث فان ورثت الجيع تعين عليك العمل بميثاق الجيع وان كنتوار المعين فانتلن ورثته ثم قيل لهأصدق ولانأمن نم قيل لهان ذكرت النم كنت لها وكنت عبد نعمة وان فكرتاللة كنتاله وكنت عبداللة وانذكرت الامرين كنت عبد المنع وعبداللة فانتأنت حكيم الوقت فان لم تناديعبد المنع فاعلم انك عبد المنع خاصة فاجعل بالك اذانوديت من سرك بأى اسم تنادى من أسماء اضافة العبودية اليه فكن منه على حذر تم قيل له ان ملة قهر اخفيافي العالم لايشعر به وهوما جبرهم عليه في اختيارهم وقهرا جليا وهوماليس لهم فيده اختدار يحكم عليهم فرجال اللة براقبون القهر الخني لانه عليه يقع السؤال من الله والمطالبة فان شهدت الجبر في اختيارك كنت من شهد الجبر الجلى فيرفع عنك الطالبة ذلك الشهود واكن المشاهد له عزيز مارأ يتمن أهل هذا اللسان والحال الاقليلابل مارأ يت الاواحد ابالشام ففرحت به تم قيل لهلك ست جهات أربعة منها للشيطان وواحسدة لكوواحدة للة فانت فهامها للةمعصوم فمن ثم خدالتلقي واحدرمن الباقي وهوالخسة ولذاجاء

YH.

الشرع بخمسة كام منهاجهتك وجهات الشيطان منك واماجهته منك فلاحكم فبها الشرع وهيجهة معصومة لايتنزل على القلب منهاالاالعلوم الاطمية المحفوظة من الشوب م قيل له اذا كنت مؤمناف كن علماحتي لاتزازلك الشب وماعل لا يزلزل صاحبه الشبه الاما كان من الله فكل على عن غديراللة نزاحه الشبه والشكوك في أوقات تم قيل لايقيدك مقام فانك محمدي فلاتكن وارثالغيره تحزالم الكامفن ورثعمن أمته زادعلى سائر الانبياء بصورة الظاهر فانهم ماشهدوه حين أخف واعنه رسالاتهم الاباطنا كايتميز على سائر الانبياء من أدرك شريعته الظاهرة كعيسى عليه السلام والياس فهذان قدكل طم المقام الحمدى تم قيل الاستئذان فى الخيردايل على الفتور والرغبة فأن استأذنت ربك فى خيرتعلم الهخير فانظر فان أجابك بالعمل به فسن وان خيرك فقدمكر بك واستدرجك وان لمتقع عندك منه اجابة فاعلران في ايمانك المة فانك ماعامت اله خرير الامن جهة الشارع والشارع الله فلاى شي تستأذن بعدالعلم فدداعانك بين بديه وقل لااله الاالمة محدرسول الله آمنت بماجاءمن عندك واشرع فى العمل ولاتستأذن فى شيخ قط فان الله عليك رقيب فهو يلهمك مافيه مصالحك وميزان الشرع الذي شرع لك بيدك لا تضعمن يدك ساعة واحدة ولانفسا واحدابل لايزال أهل التقمع الانفاس فى وزن ماهم عليه فهم الصيار فة النقاد تم قيل له أنت على ملكك وعن ملكك زائل وعن بلدك واحل وعن الدنيامنتقل فلانفرط فى الزادفانك ماناً كل الاماتحمل مك ولاتشرب الاماترفع معك في مزادتك فالطريق معطشة والبلاد بجدبة تم قيل لهلاتزد في العهود و يكفيك ماجيرت عليه ولهذا كرورسول اللة صلى الله عليه وسلم الندروأ وجب الوفاء به لانه من فضول الانسان كاكن السؤال هوالذي أهلك الام قبل هذه الامةمن فضوطم فان السؤال يوجب انزال الاحكام وكاجرى في هذه الامة من انبات القياس والرأى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التقليل على أمته من التكليف و بالقياس كثر بلاشك فشغلوا نفوسهم عاكرهه رسول اللهصلي الله عليه وسامع انطمني ذلك أجرالانهم أخطؤا في الاجتهاد في اثبات القياس بلاشك فالله ينفعهم بماقصدواوأ ماسائر الامة فلايلزمهم الاماجاءعن الله وعن رسوله وما كانعن رأى أوقياس فهم فيه مخيرون ان انبعوه وقلدواصاحبه فماقلدواالاماقر رالشارع حكمه فىذلك الشخص وفى همذانظر فانهماأ مرنا ان نسأل الاأهلالذ كروهم أهل القرآن يقول الله نعالى انايحن نزلنا الذكر بر بدا لقرآن ثم قيـ ل له لانسلك من الطرق الاماتقعاك فيه المنفعة والربح فأنها تجارة وهكذاسها هاالله فقال هلأ دلكم على نجارة تنحيكم من عذاب أليم ثمذ كرالايمان والجهاد وقال فار بحت تجارتهم في حق من ابتاع الضلالة بما كان في بديه من الهدى ثم قيل له عليك بالالتجاءالى من تعرف انعلايقاوم فانه يحميك تم قيل له عليك بالتمار الانبياء فانهاطرق المهتدين تم قيل له إياك والحسه فأنه يخلق الحسنات وأولما يعودو بالدعلى صاحبه ممقيل لهلايكون التيسير الالحي من نعوت الحق الااذا ظهرالحق بصورة أهله فان المنازعلة في ايجاد الممكن العدم الذاتي الذي للمكن فانظر مايز يله والامر الذاتي يحكم لنفسه فتعمل فى الخروج من هذه الشبهة ثم قيل له خلق الله العالم أطوارا وكل طور يزهد في طور دو يذمه و يثني على ماسواه في الله ي دعالى ذلك وماالذي أفرح كل أحد عاعنده حتى منعه ذلك الفرح من الخروج عنه تم قيل له الاقتداء شأن الرجال فاقت دبالله من كون المبرآن في يدوفان فاتك هذا الاقتداء هاكت تمقيل له الاعمان برزخ بين اسلام واحصان وهوالاستسلام فلهذا يكون الاسلام ولاايمان ويكون الايمان ولااستسلام فالزم الاستسلام تفز بالجيئ وماثم برزخ لايقوى قوة الطرف ين الاالايمان فسكل برزخ فيسه قوة الطرفين هوالايمان تم قيسل له ألحق المناخر بالمتقدم فتسمد ولاتعكس الامر تمقيل لهلانبديل لخلق الله وخلق الله كلياته ولانبد يل الكامات اللهواعا التبديل للقمن كونه متكامالامن كونه فائلافان ظهرت القولة بصورة الكامة لم تبدل كونها قولالامن حيث أنها كلقمن المكلام تم قيل له الحزاء بالخسير حتم و بالشرق المشيئة تم قيل له الاستناد الى القوى حى لا ينتهك فبرجع طالب انتها كه خاسراتم قيل له النزول من العلو بانزال و بغيرانزال فن نزل من غيرانزال فهو محود ومن نزل بانزال فقد يعمه والخلافة أرفع الدرجات ولهما العاوفن خلع نفسه منها حمدوان كان فيهاومن خلع منرافق دبحمدوهو بحسب مابقعه



تمقيل لهان كنت وارثافلاتوث الاالحق فقال وكيف بورث الحق فقال اذاأ شهدك الحق غناه عن العالمين فقد تركهم فهذوتر كة الهية لا برنها الاأنت ان كنت صاحب هذا الشهو دفتعرف من هذا الو رث مالم تمكن تعرفه قبله من العالم تم قيل له لا تفاط بين الامور وانزل كل شيع حيث أنزلته حقيقته فلانقل مائم الااللة ولوكان كذلك وهوكذ لك أليست المراتب المعقولة قدميزت بين كونه كذاوكونه كذاوالعين واحدة كانقول ولكن هومن كذاأم رومن كذاأم آخ وأراك تحسبالالم وتهرب منه فالذى دعاك الى مامنه تهرب وأراك تحس باللذة وأراك فاقداما كنت تطاب فبهذا القدار أثبت عينك واعرف أينك فعلى كلحال الكثرةموجودة والاغيار مشهودة وعالم وجاهل وأمر ومأموروها كم ومحكوم عليه ومحكوم به ومحكوم فيهوم بدوم ادونخيبر وجبروفاصل ومفصول وواصل وموصول وقريب وأقرب ووعدووعيد فالفائدة في مخاطب وخاطب وخطاب ومخاطب به الانسان واحد بجملته وأعضاؤهم هيزة وقواهمتعددة وهوهولاغيرفاى شئ تألم منهسرى الالمف كلهوترى شخصا يتألم وآخ بسر بالمهوآخ بحزن لذلك فلوكان الام واحدا كاهو فى الانسان لسرى الالم فى العالم باسره اذا تألم منه واحد فليس الامركماتخيلته اذا كشف الغطاء عامت مأأقول فانصح نفسك انأردتان تلحق بالعلماء بالته الذين أسعدهم الله فالظاهر لله والباطن كالروح والجسد ف كالايفترقان كذلك لا يفترقان فاالامر الاعبدورب فاهوالاأنت وهو فالطائع مهتد والعاصي حائر بين ماأر يدمنه وماأم به واعلم ان الله لما أنكم والعقل النفس لاظهار الابناء لالحصول الدة الابتناء أسكنها أرض الطبيعة فاثرت في من اجها اذ كانت الارض تقلب مايزرع فيهاالي طبيعتها اجعسل بالك الى قوله تعالى تسبق بماء واحسد والارض واحسدة وتختلف الطعوم والروائح والالوان فان قلنافي العسسل انه حلولذيذ فترى بعض الامن جسة تتألم به ولاتلت فو وتجده مراوك فلك الروائح والالوان فرأيناهذاالاختلاف برجع الى الادرا كاتلاالى الاشياء فرأيناها نسبالا حقيقة لحافى أعيانها الامن حيث جوهرهام فيل له قف عند الاضافات والنسب تعتر على الاص على ماهو عليه ثم فيل له اذا أبه الله بك فاعلم من أين نوديت وأبن كنت ولماذا دعيت ومن دعاك ومادعاك فكن بحسب ما ينتجلك ماذكرته ثم فيسل له السعادة في الايمان لافي العلموالكال في العلم فان جعت بينهما فانت اذا أنت ما فوقك غاية ثم قيل له هذه حضرة الاخبار فاجعل بالك لكل خبر يأتيك فبهافانك الفقدتهالم تنل فى غيرهاما تنال فيها وفيهامن العاوم ماأذ كرهاك ان شاء الله فن ذلك علم من أين صدرالام والنهى وجيم الاحكام والنواميس الوضعية والألحية وفيه علم التنبيه على حقائق الاشماء بالتصريح والتضمن والاعاء وفيمه علم خلق باطن الانسان دون ظاهره وكمانسان في الوجود فاذاعامت انه مافي الوجود الاثلاثة أناسي الانسان الاول الكل الاقدم والانسان العالم والانسان الآدمي فأنظر ماهو الاتم من هؤلاء الثلاثة وفيه علم مالا يعلم الابالاعان وفيه علم الموازنة وفيه علم مايؤثره القصدفي الامور عمالا يقصدوفيه علم الالتحام وفيه علم الدواوين الالهية والسكتاب والعمال والمتصرفين وفيه علم الشروط والشهادات والقضايا المبثوثة في العالم وفيه علم محاسبة الديوان العمال وفيه علم الحركة والسكون وفيه علم الاطلاق الذى لانقييد فيه فأذا عامه من عامه تقيد فيه وفيه علم الميل والاعتسدال وبإيهما يقع التكوين وفيه علم الخواص فى الانسان وهي الطبيعة الجهولة وفيه علم الاهمال والامهال ومن يتولى ذلك من الاسماء وقوله قلما يعبأ بكر بي لولادعاق كموفيه علم الحاربة الالحية وفيه علم المنع الالحي وهو يناقض الجود المطلق هلافتضامين افتضائه لذاته أولام آخر وفيه علم عصمة الرسل وفيه علم تنوع العالمين أين قبله وماصدر فيا يعطيه الدليسل العقلى الاعن لايقبل التنوع وفيسه علم الانبياء والاولياء والعقلاء والفروق بين هؤلاء وفيسه علم حكمة التقديم والتأخيرالزماني والوجودي والمكاني والرتب وفيه علم القبول والردوفيه علم مايجده الحيوان من الخوف هل هوأم طبيعيأم الهي ووصف الملائكة بالخوف ولماخافت الملأئكة ربهامن فوقها فأنه لايخاف تعالى الالمايكون منه بمافوق الملائكة من الاسباب الخيفة وأى الملائكة هم الموصوفون بالخوف هل كلهم أوجنس منهم وفيه علم تدبير الروح الواحدة نفوسا كثيرة ومن هناتعرف النشأة الآخرة وفيه علم تعظيم العقو بة على المقرب صاحب الرتبة العليا ولماذالم نحمه وتبتهعن العقوبة والفرق بين العقو بةوالعذاب والالم والآلام وفيه على ماجبات عليه النفوس من النزاع والمخالفات وفيه

علم طهارة النفوس هل طهارتها ذاتية أو مكنسبة وفيه علم فضل الشهاد تين وما يحمد من الشرك وما ينم وفيه علم من بنة المؤمن من غيره مع الاشتراك في الانسانية ولوازمها وحدودها والذي وقع به التمييز موجود في كل انسان لا منه الاكابر دون نفس الامم فنسبته الى كل انسان نسبة واحدة فلها ذا خصص به المؤمن من غيره وفيه علم مراعاة الاكوان من الاكابر دون الحق هل ذلك من الرحة بهم أوهو من خور الطبع وفيه علم من تبة الواجهات الالمية وفيه علم الشروط والشهادة والقضايا المبثوثة في العالم وفيه علم النسب الى الله وعاذا يقع النسب الى الله وفيه علم الامر فيه في غاية الغموض فان أكثر المباء بالله يقولون الوق الى العالم في صفاتهم أوعروج العالم الينة بصفاته فان الامر فيه في غاية الغموض فان أكثر العلماء بالله يقولون ان الحق تزل الى نعوت عباده والحقائق تأى ذلك والكشف وفيه علم الانوار النبوية المقتبسة من السبحات الالحمية لا الوجهية وفيه علم النقص بعد الابرام فاماذا أبرم وفيه علم الاختصاص وأهاد في الحسوس والمعقول وفيه علم الأدن والله المباء بالله وسوده من العالم في علم المراف وهل الماء بالله وشهودهم لا يقضى بعد المراف ومن العالم وعلى عبده من العالم وغي عبدى السب الذي من بعض العالم وهل بعد هم ناهام حتى لا يبقى له حكم أم لا وفيه علم النسان على الانسان على الانسان على الانسان هلى المنافي والحسون وثائما أنه في مع وفق عبره في شئ وما العارف وناله ماسوى الانسان على الانسان هلى هو من جميع الوجوه أو يفضل عليه في شئ وما العارف ونشي وما العارف والله يقول الحق وهو بهدى السبيل من جميع الوجوه أو يفضل عليه في شئ ومغل غيره في شئ وما العارف والله يقول الحق وهو بهدى السبيل من جميع الوجوه أو يفضل عليه ونوائم أنه في معرفة منول ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدرة من الحمدة الحمدة والمحمدة العمدة والمحمدة من العاملة والمحمدة العمدة والمحمدة والمحمدة العمدة والمحمدة من العمدة والمحمدة من العمدة والمحمدة من العمدة والمحمدة والم

يافرة العين ان القلب بهواك ولاك ما كنت في قتلاك لولاك ما كنت في قتلاك لولاك ما كنت في قتلاك لولاك ما كناك الشدر أغناك ان الوجود له فقر ومسكنة والى الكال فيت الفقر مأواك لا تجزن لادراك الكالفا وفي الكون من يعرف المطاوب الاك

اعمل أيدك الله أنه اغماسمي الطلسم مهم أوالاسم لقاويه يعنى أنه مسلط على كل من وكل به في كل مسلط طلسم مادام مسلطافن ذلك ماله تسليط على العقول وهو أشدها فأنه لايتركها تقبل من الاخبار الالهية والعلوم النبوية الكشفية الامايدخل لهاتحت تأويلها وميزانها وان لم يكومه ذهالمثابة فلانقيله رهذا أصعب تسليط في العالم فان صاحبه المحجود عليبه يفوته علم كثير بالله فطلسمه الفكر وسلطه الله عليه أن يفكر به ليعلم أنه لايعلم أمرمن الامور الابالله فعكس الامرهداالمسلط فقاللهلاتع لماللة ياعقل الاني والطاسم الآخر الخيال سلطه الله على المعاني يكسوها مواديظهرها فيها لائمكن لمعنى عنع نفسه منه والطلسم الثالث طلسم العادات سلطه الله على النفوس الناطقة فهي مهما فقدت شيأمنها ج ت اليه تطلبه لماله عليها من السلطان وقوّة التأثير وما يتميز الرجال الافي رفع «فره ا طلسمات الثلاثة فأما الطلسم الاو<sup>ل</sup> فرأيت جماعةمن أهل اللة قداستحكم فيهم سلطانه بحيث انهم لايلنذون بشئ من العاوم الالهية التذاذهم بعمل يكون فيغرائحة فكرفيكونون بهأعظم لذةمن علمهم بمايعتابهم الابمان المحض بنور دالذي هوأ كشف الانوار وأوضحها بيانا وسبب ذلك مانذ كره وذلك ان نور الايمان وهب الحي ليس فيهمن الكسب شئ ولاأثر للا دلة فيمه ألبتة فاناقه رأينامن حصل العلمالادلةو بمادلت عليه بحيث لايشك ومع همذالاأثر للايمان فيه بوجهمن الوجوه فلماخر جءن كسب العب فكانه اذافرح بماعطاه نورالايمان من العلم فرح بماليس له وانه اذا أعمل الفكرفي تحصيل علم بأمهما وحصل لهعن فكره ونظره فيمه واجتهاده كان له تعمل واكتساب فكانت لذته بماهوكسب له أعظم بماليس لهفيه كسلانه فهاا كنسبه خلاق ولم يكن ذلك من هؤلاء الالجهلهم باصوطم وبنفوسهم لأنهم لوعاموا انهم ماخرجوامن العدم الى الوجود الابالمنة والوهب وهبة الله لهم فاوجدهم فلريكن لهم تعمل فى ذلك وهم فى غاية من الالتذاذ بوجودهم فكانواءلي مابعطي هـذا الأصـلأفر ح بعلوم الوهب الذي يعطيهم نو رالايمان من الذي يعطيهـم الفكر بنظره

تمالحجاب الآخرفي جهاهم بنفوسهم وبمافيهم ان العقل والفكر ماحصل لهممن الحق بتعمل ولاا كتساب بل بوهب الحي وهمبه فرحون فهلا كان فرحهم بمأوهبهم الحق من العلم بنو رالايمان أعظم من فرحهم بما بالوه من جهدة الفكر تمانهم من جهالهم وعج اجهم انهم يسهدون في أوقات في علم ما انخف وه بالفكر شبه الدخل عليهم فيه فتر يله من أيديهمأ وتحيرهم فيه فيه فيغمون لذلك النم الشديدو يعماون فكرهم فىأمر من أنواع الدلالات اماأن بزيل عنهم تلك الشبهات حتى بعلموا أنهاشبهات فيرجعواالى ما كانواعليه بلامن يدو يخسرون ما يعطيه المزيد الالمي في كل نفس واماأن يعطيهم الفكران تلك الشبهة ليست بشبهة بلهى دليل أعطاهم العلم بضدما كانواعليه وأين الامرالذي كانوا عليه فيفرحون بهويقولون هوعلم لميكن كذلك بل كانشبهة فاوفت الته عليهم لكانوا في هذا الذي رجعوا اليه نحتامكان أيضا كاظهر لهم فىحكم الاول الذي رجعواعنه فاولم يكن اصاحب الفكر في العلم الالمي صارف يصرفه عنه الاهذا الكان فيه كفاية وكلامناهذا انماهو في حق المؤمنين من أهل الله وأمامن برى انه لا يأخذ الامن الارواح العاوية وانهاالمدة لهم وانهم يستنزلونها لتفيدهم وانجيع ماهم فيدانا ماهومنهم كايرون انكل مايحجبهم عن مثل هذاانماهو نظرهم الىشهواتهم واشتغالم بالامورا لطبيعية منأكل وشرب ونكاح وغيرذلك من مثل هذه الأمور فلاكلام لنامعهم فأنهم عبيدأ كوان لأعبيداللة ليسطم من الله رائحة الابعار واحد انه الأصل من غير تفصيل ولااسترسال واستصحاب وظهورفي كل جزء جزءمن العالم الاعلى مساحة ومعنى والعالم الأسفل مساحة ومعني فهمعن هنذا كله محجو بون وبه غيرة اللين ولما كان الطلسم في أصل الوضع لايضمه واضعه الالخفاء ما يمكن أن يشهد ويحصل أعملت الحيلة فى رفع حكم ذلك الطاسم حتى يبدو ما كان يخفيه عما ينتفع به فالانسان من حيث قيوميته التى يعتقدهافي نفسمه هوطاسم على نفسمه وبتلك القيومية استخدم فكره وجيع قواه لأنه يعتقدانه ربفي ذاته وفي ملكهمالك ثمرأى الحق قدكلفه واستعمله فزاد تحقيقافي قيوميته ولولم يكن لهقيام بماكلفه الحق ماكلفه فيقول باستعمالي لهذه القوى بكون لي الدليل على الى صدقت ربي وهوالصادق فها كلفني بهمن استعماله اولم يتحقق هذا المسكين المواضع التى يستعملها فيهاثم انهم رأواان أشرف ما بكتسبونه بهاالعلم بذات الله وماينبني لهاأن تكون عليه فتركوااستعمال قواهم فهايمكن طمأن يصاوااليه واستعماوها فعالايمكن الوصول اليممع تبيين الحق طم فياشرعمن فولاللة وبحذركم الله نفسه أى لاتستعملوافيها الفكر وقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاتنفكروافي ذات الله فعصواالله ورسوله معانهم من أهل الله بالمعصية المقدرة عليهم فلابدمن نفوذ حكمها فيهم فالله يجعلنا عن عصمه الله أن يستعمل قوادفها ايس لهاالتصرف فيه انه ولى كريم منع محسان فاذا أراد الله أن يوفقك لرفع حكم هذا الطلسم حتى تشهدما يجبك عنه وفقك لازالة قيوميتك بقوميته واستعملك فى فقرك وذلك وشهوداً صلك واستعمل فكرك فى انك الكموهوبوا نكصادرمن عين منته عليك في وجودك وفي تقلبك في أطوار نشأ تك الحسوسة والمعنوية وفي اسلامك واعانك الىأن جعلك من أهله واصطنعك لنفسه وجب غيرك عن هومثلك لاليداك عليه بلسابق عناية بك ومنة اختصاص فاذا وفقك لمشل هـ فداالنظر وفقك النظر أيضا في قواك وما بين المصمن مصارفها فلم تتعسد بها مصرفهاالالمي ووقفت عند حدوده وعرفت قدرك فعرفت قدره وجعلت أمرك كالمفها تصرفت فبموهبا الميامن عين منته ونظرت اليته بنور الايمان الذي وهبك اياه فاشمدك الأموركاهي عليمه في نفسها وكشف الدعن الحق ورزقك اتباعه وكشف لكعن الباطل ورزقك الاجتناب عنه ورأيت جماعة في هذا الكشف من أصحاب الافكار العقلاءالنظارقدأ واهمالفكر الحق باطلا فققوه فاجتنبواالحق وانبعواالباطل ولاعم لهم بذلك اذ الباطل فىجبلة كل أحداجتنا به فاذار أيتهم على ذلك رحتهم فربما تدعوهم اليه وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد فيجهاونك فباندعوهم اليعمن الحق كما كان صلى الله عليه وسلم يدعوأهل الشرك الى التوحيد فيقول اذا دعاهم الى ذلك ودعوه الى ماهم عليه مالى أدعوكم الى النجاة و تدعو نني الى النار تدعونني لأ كفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم وأناأدعوكم الى العزيز الغفار فياولى لاتقل في جوابي انهم أيضا يقولو تلهمشل ماقال لهم ليس الامر كذلك فانهم

( ۴۰ - (فتوحات) - ثالث )

DEG

مشركون فقدأ ثبتوابكونهم مشركين عين مادعاهم اليه هذاالرسول وهوماأثبت الشريك وهمقالوا انماندعوهم ليقر بوناالى اللةزلني فأثبتو الهسم محانه وتعالى التعظيم والمنزلة العظمي التي ليست اشركائهم فن هناك لم يقكن لهم أن يقولوافي الجواب مثل ماقال طم فانه قال طم ماليس لى به علم وهم علماء عادعاهم الرسول اليه فاسادعاهم دعاهم يحاطم واسانهم من حيث ماأ ثبتو اعين مادعاهم اليه وزادوا الشريك الذي لاعلم لحمد صلى الله عليه وسلم به فاذاقال صاحب الكشف اصاحب الفكرمثل هذا كانجواب صاحب الفكرلة أشدفي البعدعن اللةمن المشركين مع رسول الله صلى اللة عليه وسلو وكان المشركون أسعد حالة من أصحاب الفيكر فانهم أثبتو اعلى كل حال عين مادعاهم اليه انه له المنزلة العايا وهؤلاء فالواان الله لايعلم مانحن عليه حيث قالواانه أعظم من أن يعلم الجزئيات بل علمه في الاشياء علم كلى وهوان بعلم ان في العالم من يتحر "ك ويسكن لاا مه يعلم ان زيدين عمر وهو المتحر "ك عند زوال الشمس هـ ندا أعطاهم فكرهم فن هنا يعلم ان المشرك أسعد حالامنهم وأعطاهم فكرهم ان هذه النواميس الالهية السائرة في العالم امداد الأرواح العاوية للنفوس الفاضلة القابلة لصالح العالم فى الدنيا فهى أوضاع روحانية على السنة قوم قدخلصوا نفوسهم من رق الشهوات وأسر الطبيعة وصفوام ائى قاوبهم فاقبلت عليهم الأرواح العاوية وجالسوا بافكارهم الملا الأعلى فامدهم بماوضعوه فى العالم من أسباب الخيرفسموا أنبياء وحكاء ورسلاوليس الاهذا وجعاوا ماوضعوه من الوعمد والوعيم المغيب المسمى الدارالآخ وتسياسات يسوسون بهاالنفوس الشوارد عن النظر فهاينبني لهم عاوجدواله لاغير ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم فهذاما أعطاهم الفكر حيث استعماوه في غيرموطنه وذهبوا بهفى غيرمذهب واللة بهدى من يشاءالى صراط مستقيم وأماالطلسم النانى وهوالخيال فيجسد المعانى ويدخلها فى قالب الصور الحسية فهوطلم أيضاعلي أهل الافهام القاصرة التي لاعلم لها بالمعاني المجردة عن الموادفلا تشهدهاولايشهدهؤلاءالاصوراجسدية فيحرممن حكمعليه طاسم الخيال ادراك الامو رعلي ماهي عليه في أنفسها من غير تخيل فهؤلاء لا يقبلون شيأمن المعانى مع علمهم بأنهاليست صور اجسد بة الاحتى يصوروها في خيالهم صورا متجسدة متحيزة متميزة فيجمعون بين النقيضين فانتم تعلمون انهاليست صورا ولايقبلونها الاصورا فن أرادرفع حكم هذا الطلسم فان الطلسم لا يرتفع أبدامن هذه النشأة فأنه وضع الحي وكذلك جميع الطلسمات الاطمية لاترتفع أعيانها ولاترفع أحكامها في الموضع الذي جعل الحق تعالى حكمها فيه ولكن بعض الناس خرجوا بهاعن طريقها فذلك الحمم الذى أعطاه ذلك الخروج هوالذي يرتفع لاغيره فاعل ذلك فيرتفع حكم صاحب هذا الطلسم إذاأ بصر الفكر قددخل غزانة هنذا الخيال ثم انصرف خارجامنه فيصحبه الى العقل ليشاهد المعانى مجردة عن الصو ركاهي في نفسهافأة لمايشهدمن ذلك حقيقة الفكرالذي صحب الى العقل فيراه مجرداعن الموادالتي كان الخيال يعطيه اياها فيشكر اللهو يقول هكذا كنت أعلمه قبل ان أشهده وما كان الغرض الاان يوافق الشهو دالعلم فاذا ارتفع الىالعقل شاهده أيضامجر داعن الموادفي نفسه فيحصل له أنس بعالم المعاني المجردعين المواد فاذا تحقق مهنذه المشاهدة انتقل الىمشاهدة الحق الذي هوأثره في التجر دمن العاني فالهوان تجر دت المعاني المحمد ثة في انجر دت عن حدوثها وامكانها فيشاهد فبهاصاحب هفذا المقام عدمها الاصلى الذيكان لهاو يشاهدحدوثها ويشاهدامكانها كلذلكف غيرصورة مادية فاذا ارتقى الحالحق فاؤل مايشا هدمنه عين امكانه فيقع له عند هذا تحير فيه فانه عامه غير يمكن فيأخ الحق بيده فى ذلك بأن يعرفه ان الذي شاهده من الحق ابتداء عين الأمكان الذي يرجع الى المشاهد وهو الذي يقول فيه انه بكن ان يشهدني الحق نفسمه و يمكن ان لايشهدني فهذا الامكان هوالذي ظهر لهمن الحق في أول شهوده فانه ف ترجمه الشهودأ حدالوجهين من الامكان فيسكن عند ذلك وتزول عنه الحبرة تم يتجلى له الحق في غيرمادة لانه ليس عندذلك في عالم الموادفيه لم من الله على قدر ما كان ذلك التجلي ولا يقدر أحد على تعيين ما تجلي له من الحق الاانه تجلي فى غير مادة لاغير وسبب ذلك ان الله يتجلى لكل عبد من العالم فى حقيقة ما هي عين ما تجلى بهالعبد آخر ولا هي عين مايتجلي لهبهاني مجلى آخر فلذلك لايتعين ماتجلي فيهولا ينقال فاذارجع هذا العبدمن هذا المقام الىعالم نفسه عالم المواد



صحبه تجلى الحق فامن حضرة يدخلهامن الحضرات لهاحكمالاو برى الحق قد تحول بحكم ذلك الحضرة والعبدقد ضبط منه أولاماضبط فيعي اله قد تحول في أص آخر فلا يجهله بعد ذلك أبداولا ينحجب عنه فان الله ماتجلي لاحد فأنحجب عنه بعدذلك فانه غبر يمكن أصلافاذا نزل العبدالى عالم خياله وقدعرف الامور على ماهي عليه مشاهدة وقد كان قبل ذلك عرفهاعاما واعانارأى الحق فى حضرة الخيال صورة جسدية فلم ينكره وأنكره العابر والاجانب ثم نزل من عالم الخيال الى عالم الحسو والحسوس فنزل الحق معه لنزوله فانه لا يفارقه فيشاهده صورة كل ماشاهده من العالم لايخص بهصورة دون صورةمن الاحسام والاعراض ويراه عين نفسه ويعلم أنه ماهوعين نفسه ولاعين العالم ولايحار فحذلك لماحصل لهمن التحقيق بصحبة الحق فى نزوله معه من المقام الذي يستحقه ولاعالم وراءه بتحول فى كل حضرة بحسب حكمها وهذامشهدعز يزمارأيت ويقول بهمن غيرشه ودالافي عالم الاجسام والاجساد وسبب ذلك عدم الصحبةمع الحق لمانز لمن المقام الذي يستحقه فكان القائلون به في عالم الاجسام والاجساد مقلدين ويعرف ذلك من كونه لايصحبهم ذلك وتتوالى الغفلات عليهم فاذاحضروا بنفوسهم حيننذ يقولون بذلك وصاحب الذوق لاغفلة عنده عن ذلك جلة واحدة فانه معاوم عنده والففلة انما تكون عن شئ دون ثين لا تع فكل ما يسقى من الامورغير مشهود لصاحب الغفلة فان صاحب الذوق يشهد الحق فيه فيابيق لهمشهو دفي حال غفلته ومن ليس له هذا المقام ذوقا يغفل عن الحق بالاشياء حتى يستحضره فيأ وقات مافهذاهوالفارق ببن أصحاب الذوق وببن غيرهم فلاتغالط نفسك ومارأبت واحدامن أهل هذا المقام ذوقاالاانه أخبرتني أهلى مرج بنت مجدس عبدون انهاأ بصرت واحداو صفت لى حاله فعامت الهمن أهلهذا الشهودالاانهاذ كرت عنه أحوالاندل على عدم قوته فيه وضعفه مع تحققه بهذا الحال والله يقول الحق وهويهدى السبيل وأماالطلم الثالث وهوطلم العادات الحاكمة على النفوس الناطقة لماحصل همامن الالفة بها وتوقف المنافع والمصالح عليهادا عالا يرتفع فاذا أرادمن أرادان يرتفع عن حكم هـ ذا الطلسم اذعرا أبه لايرتفع فان الاسباب المألوفةهي أوضاع الهية لايمكن رفعها ولادفعها يرجع هذا الشخص الى النظر في وجهه الخاص به الذي لاأثر لسببفيه وهوخني جدا فيعمدالى بامه فيفتحه ويكثرالعكوف عليه ويحس بالاسباب تجذبه عنه ليأخذ منها مابيدها من الامانات له فلا يفعل ولا يقيل ماناتيه به فاذا ماء وخاطر أن ذلك سوء أدب مع الله فلا يفعل وكن من الشاكرين وانهذه الاسباب لاعكن رفعها فلا تمطل حكمة الله في حقك فتسكو ن من الجاهلين فلا يصغ الى هذا العتب ولا الى هذا لمعم فانه خاطر نفسى ماهو خاطر المى وليثبت على اعتكافه بالباب الخاص وليقل لذلك المعم ان المتقدنهي ان تؤتى البيوت من ظهورها فلوكنت من الله لا تعت البيوت من أبو إجهاواً نابيت لايزيده على هــــــــــــــا فاذا أراده الحق لذلك المقام أدخل عليهذلك السبب عاعنده من الامانة له على باب ذلك الوجه الخاص الذي قدواجهه هذا العيدواعت كمف عليه وذلك هو بابيته فاذا أعطاه ذلك السبب ما أعطاه قداه منه لانه ماجاء والامن باب الوجه الذي يطلب الامر منه وقد أتى البيت هنذا السبيمن بالهوهنداهوالمسم خوق العوائدفي العوائدفان العالم لايشهدون صاحب هذا المفام الا آخذامن الاسباب فلايفرقون بينهم وبينه فهووحده يعرف كيف أخدوليس هذا المقام الالللامية وهما على الطوائف فأمهم في كوق العادة في عين العادة و ينهم في المقام ما بين الحجوب والمشاهد ولكن لايشعرون وأصحاب خرق العوائد الظاهرة مالهم هنذا المقام ولاشموامنه رائحة أصلاوهم الآخذون من الاسباب فان الاسباب مازالت عنهم ولاتزول ولكن خفيت فانه لابدلصاحب خوق العادة الظاهرة من حركة حسية هي سبب وجودعين ذلك المطلوب فيغرف أويقبض بيده فى الهواء فيفتحه عن مقبوض عليه من ذهب أوغيره فلم بكن الابسب وكة من بده وقبض ف اخرج عن سبب لكنه غير معتاد بالجلة لكن القبض معتاد وحركة اليدمعتادة وتحصيل هذا الذي حصل لهمن غيرهذا الوجه معتاد وتحصيله من هذا الوجه غيرمعتاد فقيل فيه انه خرق عادة قاعل ذلك فن أرادر فع حكم طلسم العادات فليعمل نفسه فياذ كرناه فلانحكم عليه العوائد وهوفى العوائد غيرمعروف عند العامة والخاصة ومن عاوم هذا المنزل علم الاشارات والخطاب وفيه على الدخل بالشبه على أصحاب الادلة وفيسه علم الاسم الذي توجه على الخلق بالايجاد والتقدير وعلم مابين

الابجاد والتقدير من المدة وفيه علم ترتيب الموجو دات في الابجاد برور الازمان وعلى من مرت هل على الموجد أوعلى الموجودات فيعمر من تقيد مهاوهل كان ذلك التقييد مهااختيارا أوشيألا بدمنه وفيه علم مااذا توجه الحق على ايجاد أمرما هلف ذلك اعراض عن أمر آخرام لا وفي علم الذايستند الفكر في حكمه وهل له سلطان الحي يعضده حتى بمسك بذلك أهل الافكار أملا وان لم بشعر وابذلك أور بماأ حالوه لو بين لهم وهوفى نفس الامر صحيح وفيه علم نزول الامر الاطي ورجوعه الى مامنة نزل وكم مدة ذلك من الزمان وفيه عدل ارتباط السبب بالمسبب اسم فأعل بكسرالباء وهل يصح فعل ذلك من الله من غيرهـ أوا السبب المعين أومن غيرسب أم لاوفيه علم ارتباط العلم والرحة والعزة مع مابين الرجة والعزةمن التنافر وفيه علم الاعلى في الانزل وماتم علم الانزل في الاعلى وفيه علم الاحسن في عالم الامر والخلق وبماهوأحسن ومائم قبيح ولامفاضلة في الحسن وفيه علم منزلة هذه النشأة الانسانية على غيرهامن النشات والعنابة بهامع كونها خلقت لشقاء ولسعادة وكان الامر يقتضي أن لاشقاء لماظهرمن العناية بهاوفيه علم ما يتولد عن هذا الانسان فى العالم من الاموروفيم علم المساكن وماقدم منهاوما أخروما يتبسل منها ومالا يتبدل وما يلحقه التغيير ومالايلحقه التغييروفيه علم مايختلف فيه منشأة الانسان في الدار ين من حيث صورته الظاهرة ومالايختلف من نشأته فى صورة روحه أولتاك النشأة الاخرى روح آخر بخلقه الله له المحسب استعدادها وكيف هو الامر في نفسه اذقه وردت الاعادة فاحقيقته اوفعاذاتكون وهوعم غريب وفيم علم كون الحق لايلقاة العبد الابالموت وهل هولقاء خاص أوماتم لقاءالابالموت وفيه علم الموت وبيدمن هووفيه علم اختلاف العالم لماذا يرجع في صوره وتخيله وفيه علم التحديد الالهي فى الآخرةمع كونهاد اركشف الحقائق عند الناس أو حكمها حكم الدنيافي بعض الامور وفيه علم ماير دلك الى مشاهدة حقيقتك وان في ذلك سعادتك وفيه علم حب الانسان بالطبع في أن بكون قيومامع ذله وافتقاره وماالذى يدعوه الى ذلك ثم اختلافهم في القيام فنهم من يقوم عبد اومنهم من يقوم سيد اوالذي يقوم سيد امنهم من يقوم سيدا بالحجاب ومنهم من يقوم سيدا بكشف صحيح وفيه علم مالايعلم الاهناك وفيه علم أدني الدني وأدني الدنق وماحقيقة هذاوفيه علم اختلاف أسماءا هل الاستحقاق مع وجود الاستحقاق وفيه علم الاولو ية وفيه علم الحسكم الالمي يوم القيامة بماذا يحكمو يفصل وفيه علم الاستبصار وعلم ماينفع من الخطاب وعلم الفتح الالحي والله يقول الحق وهو مهدى السبيل انتهى السفر الناك والعشرون

## ه ( بسمالله الرحمن الرحيم )ه

﴿ الباب الثالث والخسون و الله في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكمية تشبرالى معرفة منزل السبب وأداء حقه وهومن الخضرة المحمدية ﴾

قلالامام أبي ان كنت تأنس في ﴿ فَانْ انسى بر في لا باشكالي

» انسي ر في لابالوالد من ولا \* بالاهمان وجود المشل أمثالي

منى هر بتومنى استوحشت خلقى ، فكيف انسى بالماضى و بالحمال

وكيف يؤنسني من لايساسني ، ولايناسب شنئ من احوالي

والمثل ضدَّف كيف الانس ياسكني \* والعدة ل يمنعه فالحال كالحال

لماجهلت الذي لاشئ يشمسبه \* مسواى اخطرته جهملا عملي بالى

مالى أقـــول بأن الحـق يطلبني ، ولست أعــرفــــه مالى به مالى

الانس يطلبنا بأن يقـــوم بنـا ، وليس يأنس دون الدون بالعالى

قد حرت فيد وابحاشي بلازمني \* واست أطـــرده الابا مالي

لاذاق انساحكيم مابدت مشال ، لعينه من عاوم أومن اعمالي

اعلم

اعم أيدك اللة بر وحمنه ان الله لماخاق النفس الناطقة المدبرة لهفذا الهيكل المسمى انسانا سلط عايه في هذا المزاج الخاص بهذه النشأة الدنيو ية ثلاثة أشمياء جعلها من لوازم نشأته النفس النباتية والنفس الشهوانية والنفس الغضبية فأماالنفس النباتية والغضبية فيز ولان في نشأة أهل السعادة في الجنان ولا يبقى في تلك النشأة الاالنفس الشهوانية فهى لازمة للنشأتين وبهانكون اللذة لاهل النعيم وأما لنفس النباتية فهي الني تطلب الغذاء لتحبر به مانقص منه فينعي بهالحسم فلاينفك يتغذى دائما فامامن خارج بجلب البهاوهو المعبر عنه بالاكل وامامن حيث شاءاللهمن غير تعيين ولهاأر بعمة وزعة الجاذب والماسك والهاضم والدافع فأما الجاذب فيكمه أن ينقل العنداء من مكان الى مكان فينقله من الفم الى المعدة ومن المعدة الى الكبدومن الكبدالى القلب والى سائر العروق وأجزاء البدن فانه المقسم على أجزاءالبدن مايحتاج اليسه بمايكون به قواهاو يساعده الدافع فانه يدفع به عن مكانه اذارآه قد استوفى حقهمن ذلك المكان ومايق له فيه شغل و دفع به حتى لا يزاحم غيره اذاور دفهو يساعد الجاذب وأمّا الماسك فهو الذي بمسكه في كل مكان حتى بأخذ التدبير فيه حقه فاذارأى انه وفي حقه ترك بده عنه فتولاه الدافع والجاذب وأمااله اضم فهوالذي يغيرصورة الغذاءو يكسوه صورةأخرى حتى بكون على غيرالصورة التي كان عليهافانه كان على صورة حسنة وذارائحة طيبة فلماحصل بيده وغيرصورة شكه وكساه صورة متغيرة لرج مبددة النظم وطيد اسمى هاضامن الاهتضام ولكن وجودالحكمة في هذا الاهتضام فانه لولاالهضم ماوجما المقصودالذي قصده الغاذي بالغذاء فظاهر الامرافسادو باطنه صلاح ولايزال هذا الهاضم بنقله من صورة الى صورة والماسك يمسك عليه بقاء محتى يدبر فيه مايعظيه علمه وماوكل به فاذا استوفياه محسب ذلك الموطن تركاه وأخف دالجاذب والدافع فاذا أنزلاه ونقلاه الى للكان الآخ رداه الى الماسك والى الهاضم فيفعلان فيه مثل مافعلاه فى المكان الذى قبدله ويفتح فيه مورا مختلفة فيأخ أنوالجاذب والدافع فيسلكان بتلك الصورطر قامعينة لابتد ديانهامادام بريداللة ابقاءه فده النشاة الطبيعية ولولاهؤلاء الوزعة ماتمكنت النفس النباتية من مطلو بهافاذا أرادالله هلاك هذه النشأة الطبيعية طلبت النفس النباتية مساعدة الشهوة لهاحتى تنبعث النفس المدبرة لجاب ماتشتهي فلم تفعل وأضعفها الله باستيلاء سلطان الحرارة على محلها فضعفت كايضعف السراج في نور الشمس فيبقى لاحكمله فتبقى النفس النباتية بحقيقتها تقول لوزعتها لابدلى من شئ أتغذى به فتتغذى باخلاط البدن ومايق فيه من الفضول ووزعتها قدضعفوا أيضامثا لها فلاتزال النشأة في نقص متزايد والدافع بقوى والجاذب يضعف وكذلك الماسك الى ان يموت الانسان ولولاهذا التدبير بهذه الألاة طذه النشأة ماسمعت اذن ولانظر بصرولا كان حكم لشئ من هـذه القوى الحسية والمعنوية وأما النفس الشهوانية فسلطانها فيهذا الهيكل طلب مايحسن عندهاولاتعرف هل يضرهاذلك أو ينفعهاوهذاليس الافي نشأة الانسان وأماسا والحيوان فلايتناول الغذاء الابالارادة لابالشهوة ايدفع عن نفسمة ألم الجوع والحاجة فلايقصد الالماله فيمه المنفعة ويبقى حكم الشهوة في الحيوان في الاستكثار من الغذاء فنه يدخل عليه الخلل والانسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكثار عابنفع القليل منهومن تناوله مالا ينفعه أصلاعما بطلبه الشهوة ويتضرر به المزاج فهذا الفارق بين الانسان والحيوان في تناول الغذاء فالنفس الشهوا نية للنفس النباتية كافيل في ذلك

اذا المحن الدنياليب تكشفت \* له عن عدة في أياب صديق فلها الصداقة مع النفس النباتية لانها المساعدة ها على الغداء وتناوله وهي العدق حيث تدخل عليها من الاغذية مايضرها ولا ينفعها فساعد تهاللنفس النبائية انماهو بالعرض لابالذات فهي العدق اللازم الذي لا يمكن مفارقة ولا يؤمن شرة وأما النفس الغضبية وهي السبعية فهي التي تطلب القهر لمارأت من تفوقها على سائر الحيوان بما عطيت من القوى والتمكن من التصر ف وأبصرت العالم مسخر النشأتها وبلد برها ورأت ان في الوجود عوارض تعرض انفاقية أولاسباب تظهر بمنعهاذلك كامن وصوط الى اغراضها فتغضب العدم حصول الغرض فان كان طما سلطان قوى مساعد من همة فعالة أو آمرة من خارج طما بها امضاء غضبها في المغضوب عليمة هلكته وأظهرت

الانتقام منه ولاتعرف ميزان الظلم والعدل فى ذلك الانتقام والقهر لان ذلك ماهو لها واغاذلك للعقل وناموس الوقت الظلمن شبم النفوس فان تجد ، ذاعفة فلعلة لايظ لم ولذأخطأ الشاعر الذيقال فلوقال القهر بدلامن الظالم لقال الصحيح فأن الظالم لايأتي به الاالشرعي فنه يعرف فلبس للنفس الاالقهر حية جاهلية الحكيم الحق الذى رتب الامو رم اتبها وأعطى كل شئ خلقه ليكون آية له لا ولى الالباب ولسائر أهل الآيات من العالماذ كانوا مختلفي المأخذفي ذلك كاعددهم اللهفي كتابه العزيز الذي لايأتيمه الباطل من بين بدبه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد وضم هذه الآيات كلهافي كتاب الوجود الذي مافيه سوى البيان والرجة لاغيرفكل ماظهر فى العالم، ن جانب الحق أومن معاملة بعضه بعضا يناقض الرجة فأص عرضي فى الكتاب أبان عنه البيان حيث هوذلك العارض ماهوفي نفس هذا الكتاب فالكتاب وحمة كلهمن حيث ذاته وبيان فاجعله الله عذابا فالله أكرمان يعذب خلقه عدابا لاينتهى الامرفيه الى أجل ضمه وعينه بيان الكتاب ثم يرجع الحريم للرجمة هذا مالابدمنه والله غفور رحبم ثم لتعلم ان الله أطلعني على حكم غريب يتعلق بالعالم الانساني ولا أدرى هل له تعلق بما عدا الانسان من العالم أم لاماأطلعني الله على ذلك ولاينبغي لى أن أقول عن الله مالاأعلم الله يعصمني وايا كم من ذلك وهذا الحميم يظهر في العالم الانساني عندانقضاء كل ثلاثة آلافعام من أعوام الدنياو هوعندالله يوم واحد لاأدرى لاى اسم المي يرجع هذا اليوم لانى ماعرف بهغير ان الحق تعالى قسمه لى ثلاثة أثلاث كل ثاث ألف سنة والالف سنة بوم واحدمن أيام الرب هذا الذي أخبرني بهربي وهذه المدة التي هي ثلاثة آلاف سنة حكمها في الانسان حكم بدء وعود وحياة وموت كيف يشاءالله وحيث يشاءاللةغ براناللة لمارقم لى هـــــــذا الامرفى درجى كلمات وقفت عابهامشاهدةجعل كلة بفضة وكلة بذهب على هذه الصورة رقهافعامت انها أحوال وأحكام تظهر في الانسان في الجنة بمرورهذهالمدةالمعينة وماأثروا للةعندىخبر الهي وردعلي ماأثرهـذا من الجزع والخوف المقلق فما سكن روعي الاكون الكامات من ذهب وفضة الكامة الذهبية الى جانبها الكامة الفضية ولمافرغ هذا الالفاء الالهي والتعريف الرباني وسكن عني ما كنت أجده من ألمهـ ندا التحلي في هـ نده الصورة وسرى عني نظمت نظم الهام لانظمروية ماأذكره

لنا حبيب نزيه الأسميسية \* وهو الحبيب الذي حارالورى فيه ان قات هذا فان الحد يحصره \* أوقلت هوف كلام است أدريه كيف السبيل الى غيب وأعيننا \* فى كل حين تراه من تجليه أوقات عندى جاء الظرف يطلبه \* والظرف حق ولكن ليس يحويه ماان وأيت وجود الست أدريه \* الاالذي أنامعني من معانيسه قد حرت فيه و حارال كون في و ه اذناى قد سمعت من قولة فيسه هذا الذي و جلال الحق أمرضه \* فهسل له عوض منه فبشفيه هو الشفاء هو الداء فأين أنا \* العين واحدة وكلنا فيسه هو الشفاء هو الداء فأين أنا \* العين واحدة وكلنا فيسه



مايوسى اليهوغير الرسول يحس بأثره ولايراه وؤية بصرفيلهمه الله بهماشاءان يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهوأجل الالقاءوأشر فهوهوالذي بجتمع فيهالرسول والولى أيضافأ صابع الرجن للوجه الخاص ولمة الملك الوجه المشترك والاطام المي أكثره لاواسطة فيهفن عرفه عرف كيف بأخذه ومحله النفس قال تعالى فألهمهما فالفاعلهو يتدفهوا لللهم لاغبره فجو رهال عامه لاليعمل بهوتقواهاليعامهو يعمل بهفهوا لهمام اعلام لاكايظنهمن لاعلم لهواندلك فال وقدخاب من دساها والدس الحاق خني بازدحام فألحق العمل بالفجور بالعمل بالتقوى ومافرق في موضع التفر بق جمع بينهما فى العلم والعمل والامر ليس كذلك وسبب جهله بذلك المهرى ميزان الشرع من يده فلولم يضع الميزان من بده ارأى انه مأمور بالتقوى منهى عن الفحو رميين له الامران معاولما أضاف الله الفحو رلها والتقوى علمنا الهلابدمن وقوعهمافي الوجود من هذه النفس الملهمة وكان الفحو رهماما انفجرهما عن تأويل تأوّلته فما أفدمت على الخالفة اتها كاللحرمة الاطمية ولا يمكن طاذاك وكان هذامن رحة الله بالانفس ولما كان الفجر فرين فركاذب وفرصادق وهوالفجر المستطيل الكاذب ألهمها تقواهاأي تتقيى فورها الفجر المستطيل لانه يستطيل علبهابالاولية لتأخ المستطير الذي يطير حكمه عنها فألهمهافي فجو رها الفجر المستطيل فتبين لهما بهذا الانفجار ماهو المشكوك فيسمن غيرالمشكوك وتقواهاوماتتق بهمايضرها حكمه فبها فلولاما مكنها مماتتق بهوهوالمعنى الذي ألهمها لتتنبه النفس على استعماله فتفرق مابين الشبهة والدليل ماتمكنت من الفرق بينهما فان الله سبحانه كالم يأم بالفحشاءلم يلهم العب العمل بالفحشاء كايراه بعضهم ولو أطمه العمل بالفحشاء لماقامت الحجة لله على العبدبل هذه الآية مثل قوله وهديناه النجدين أى الطريقين بيناهماله فقال اناهديناه السبيل أى بيناله اماشاكرا فيعمل فىالسبيل بمقتضاه انكان نهيا انتهى وانكان أمرافعل واما كفورا يقول يسترعلي نفسه فيخادعون أنفسهم فانه ماضل أحدالاعلى علم فان بيان الحق ليس بعده بيان ولافائدة للبيان الاحصول العلم تم يستره العالم بهعن نفسه لغرض بقوم له فتقوم الحجة لله عليه فالالحام اعلام المي فن زكى نفسه بالتقوى فاتق من الفجور ماينب عي ان يتقى منه وأخذمنه مايدبني أن يؤخذ منه ومن دس نفسه في موضع قيل الاندخل منه فقد خاب فن أراد طريق العلم والسعادة فلايضع ميزان الشرع من يده نفساوا حدافان اللة بيده الميزان لايضعه يخفض القسط ويرفعه وهوماهو الوجود عليه من الاحوال فلو وضع الحق الميزان من يد دلفني العالم دفعة واحدة عندهذا الوضع وكذلك ينبغي للكاف بللانسان ان لا يضع الميزان المشر وعمن يدهما دام مكافا الانه ان وضعهمن يده نفسا واحدافني الشرع كله كافئ العالم ووضع الحق الميزان من مده فان كل خوكة في المكاف ومن المكاف وسكون لميزان الشرع فيه حكم فلا يصح وضعهم بقاء السرع فهذا الميزان لهمن كونه مكاغا وإما الميزان الآخ الذى لاينبغى ان يضعه الانسان لامن كونه مكلفا بلهو يسده دنيا وآخرة فذلك هوميزان العلم الذي ميزان الشرع حكمن أحكامه وهومشل الميزان الذي بيدالحق فبه يشهدوزن الحق فنسبته الى ميزان الحق نسبة شخص بيد مميزان وشخص آخر بيده مرآة فرأى فى مرآته التى في يده صورة ذلك الميزان والوزان والوزن فعلم صورة الامرمن سهوده فى وجوده وكان هذا الامر من ورائه غيباله لولاالمرآة مانسهده فأضاف مارآه في مرآته اليه لكون مرآته ليس غيره فالغيب الذي يزن والوزن والميزان حضرة الحق والمرآة حصرة الانسان فالوزن للة تعالى والشهودلمن كانت نفسم مرآة فهوالسعيد الصادق وانما كشف اللة هذاالسر لمن كشفه ليرى في مرآ ته صورة الخلق الألهي وكيف صدور الاشياء وظهورها في الوجود من عنده وهوقول أبي بكر الصديق رضى الله عنه مارأيت شيأ الارأيت الله قبله فيرى من أين صدر ذلك الشي فيكون صاحب هذاالكشف خلاقا وهوالذى أراده الحق منه بهذاالكشف بل يعلم انه خلاق من هذاالكشف ولم يزل كذلك وهولايشعر فأفاده هذاالكشف العرع اهوالامرعليه لاائه بالكشف صارخلاقا فأمره المةعند ذلك ان يعطى كل شئ حقهمن صورته كاأعطاه الله خلقه في صورته فلا تتوجه عليه مطالبة لخاوق كالا يتوجه على الحق تعالى مطالبة لخاوق هذا ماأعطاه ذلك الكشف من الفائدة فاذا أقامه الحق تعالى في فعل من أفعاله المأمور بهاأ والمحجور عليه فيها نظرالي

مالهامن الحق قبله فوفي ذلك الفعل حقه فانكان من الامور المأمور بفعلهاأ عطاها حقهافي نشأتها حتى تقوم سوبة الخلق معدّلة النشءفلريتوجه لذلك الفعـلحق على فاعله فلله الخلق وللعبدالحق فالحق أعطى كل شيئ خلقه والخلق أعطى كلشع حقه فدخل الحق في الخلق ودخل الخلق في الحق في هـنده السئلة وان كان من الامور المنهي عنها فحقها على هذا العبدانه لا يوجدها ولايظهر لهاعيناأ صلافان لم يفعل فاوفاها حقهاو توجهت عليه المطالبة لهافل يعطكل شئ حقه فلريقم فى الحق مقام الحق فى الخلق فكان محجوجافهكذا ينبنى أن تعرف الامور والاوام الالهمية وصورة التروك في الجناب الاهمي هوالذي لم يوجد من أحد المكنين لوجو دالآخر المرجع وجوده فهومن حيث أنه لم يوجه ترك لهوهدهمسئلة نهناك عليهالعلمناانك ماتجدهافي غيرهذاالكتاب لانهاعز يزةالتصورقر يبة المتناول لمناعتني اللهبه تعطى الادبمع الله وحفظ الشريعة على عبادالله وهي من الاسرار المخزو بةعندالله التي لا تظهر الاعلى العارفين باللة ولاينبغي كتمهاعن أحدمن خلق اللهفان كتمها العالمها فقدغش عباداللة ومن غشنا فليس مناأى ليسمن سنتنا الغش ولما وقفناعلي هذه المسئلة في كتاب الرحة الاطمية الذي هو سرح عيون قلوب العار فين شكر نااللة تعالى حيثر فع الغطاء وأجزل العطاء فله الجدوالمنة واذاقام العبد صورة ماذكرناه منكونه خلاقا تعين عليه من تمام الصورة الالهيةالتي هوعليها أن يحفظ على ماأوجده صورته ليمكون له البقاء أعني لدلك الموجود عنه فيدفعه لمن يحفظ البقاء عليه وهوالله فانخذه وكيلا في ذلك الامر وأمثاله عن أمرر به فلاينسب الى سوء الادب في ذلك فالعبد في كل نفس مشغول بخلق ماأم بخلقه والحق بتوكيل هـ فاالعبدله قائم بحفظ ماخلقه باذن ربه فى الخلق والتوكيل وهذاعام دقيق المي وهوردا لحفظ الى الله بحكم الوكالة عن أمر الله وايجاد الاشياء عن العبد بأمر الله فإيزل هذا العبد في كل حال تعت أمراللة ومن لم يزل تحت أمر الله في جيع أحواله لم يزل عند الله في شهوده أبدادا علد نياو آخوة فانه له النشء حيث كان فىالاولى والآخرةعن أمراللة قال تعالى في حق عيسى واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذ في فتنفيخ فيه فيكون طيرا باذني وكذلك أمرالكاف بالعمل فماعمل الاباذن الله وموطن همذاالعبد واستقراره انماهوعنمدر بهمن حيث هوخدير وأبتى وهوالآخرةالتي هي خدير وأبقي وللآخرة خديرلك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهو عطاءكن فىظاهر العين كإهوله في الباطن فأن الانسان له في باطنه قوّة كن وماله منها في ظاهره الاالانفعال وفي الآخرة يكمون حكم كن منه في الظاهر وقد يعطى لبعض الناس في الدنيا وليس لهاذلك العموم فن رجال الله من أخذبها ومن وجالاته من تأدب مع اللة فيهالعلمه ان هذاليس بموظن لهاولاسماو قدرأى الاكابر الذين لاخلاف في تقدمهم عليه وعليناقد قيدل لهانك لاتهدى من أحببت وقيسل لهأفات تنقذمن في النار لانه اذا أسلر فليس من أهل النار فاسارآها وجالاللة غيرعامة الحكم في هذه الدارجعاواحكم مالاتع الىحكم ما تممه فترك الحكل الى موطنه وهذه حالة الادباء العاماء بالله الحاضر بن معه على الدوام فالاديب خلاق في هـ نـ ه الدار بالعمل لابكن بل بيسم الله الرحين الرحيم ليسلم في عمله من مشاركة الشيطان حيث أمره الله بالمشاركة في الاموال والاولاد فهو متنل هذا الامر الالهي ح يص عليه ونعن مأمور ونباتقائه فى هذه المشاركة فطلبنا مانتقيه به لكونه غيباعنالانرا هفأعطانا اللة اسمه فلماسمينا الله على أعمالنا عندالشر وع فبها توحدنا بهاوعصمنامن مشاركة الشيطان فان الاسم الالحي هوالذي يباشره ويحول بينناو بينه وان بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة التي بين الاسم الاطي من العبد في حال الشروع و بين الشيطان واذاكان العبدبهذه الصفة كانعلى بينةمن ربه وفازونجامن هـ ذه المشاركة وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جيع أعماله وأحواله وهمذاالمنزل بحوى على عاوم منهاعلم الفرق بين الدليل والآية وان صاحب الآية هو الاولى بنسبة الحكمة اليه و بالاسم الحكيم من صاحب الدليـــل فان الآية لانقبـــل الشبهة ولانكون الالاهل الكشف والوجود وليس الدليل كذلك وفيه علم الاخمتراع الدائم ولايكون فى الامثال الافها تتميز به بعضهاعن بعض ذلك القدرهو حكم الاختراع فبها وماوقع فيه الانستراك فليس بمخترع فافهم وفيسه علم الخواص وفيه علم السبب الذي لاجله لايرفع العالم بماعامه وأسا مع تحققهان ذلك الوضع له يضرته وفيسه علم الفرق بين قول الانسان في الشيئ نع بفتح العين و بين كسرها وأبن يقول دلاغ



ذلك وأبن يقول لاو بلي وفيه علم تميزا لجنات بعضهامن بعض هل هو تميز حالات في جنة واحدة أوتميز مساحات فانكل اسمجاء ناللجنات تستحقهكل جنةان كان التمييز بالساحات فكل جنة لانشك انهاجنة مأوى وجنة عدن وجنة خلد وجنة نعيم وجنة فردوس وهي واحدة المين وهذه الاحكام لهاولو تبزت بالساحات فلاعدمن حكرهذه الاسهاء لهاوفيه علم الفرق بين الخاود والتأبيد والتسرمد وعدم الخروج وفيه علم الفرق بين الوعد والوعيد بالمشيئة في أحددهمادون الأخروا باذاقبل الوعيد المشيئة دون الوعد وكلاهما اخبار الهي وأين وجودا لحبكمة فيذلك وفيسه علم السماءهل هي شبهالاكرةأوشمه الخيمةأوهلهي أكرةفي خيمةأوخيمة في أكرة فتمدورالارض لدورانهاوهل السهاءسا كمنة أومتحر كة فانالشهود يعطى جيعماذ كرناه ومايق الاعلمماهوالامر في نفسمه من غسرنظر الىشهودهل هو كايقضى بهشهو دكل شاهدأم ليس كذلك وفيه على وجود الزوجان وعاذا تكرمكل واحدمن الزوجان على صاحبه هلهو عاهو محتاج اليمكل واحدمنهماأم قديكون عالاحاجة فيمفلا يفرق بين العنين و بين أهاد وفيه علمن يدعى الالوهة هل له خلق أم لا فان المدعى الالوهة لا خلق له ألبتة في حال دعواه فاذا فارق الدعوى كان حكمه حكم سائر الموجودات التي ليست لهاهذه الدعوى وفيه علم حكمن اتخذالهامن غير دعوى منه بل هوفي نفسه عبدغير راض بحانسب اليهوعا جزعن ازالة ماادعي فيه وانه مظلوم حيث سلب عنه هدند اللذعي مايستحقه وهوكونه عبدا فظلمه فينتصر الله له لالنفسه فاتخاذ الشريك من مظالم العباد وفيه علم الحسكمة ماهي وفيه علم الحاق ماليس بدي مشرع بالانبياء فىالرتبة العامية باللة تعالى وفيسه علم الوصايا والآداب الالحية النبو ية الموحى بها والملهمة اليهاو فيمعلم الاخل بالاولى والمبادرة ليهوفيه علم مايدخل تحت القدرة الحادثة عمالا يدخل وفيه علم مالابدمنه وفيه علم الفرق بين الصوت والحرفوالكلام والانغام وفيه علم النعرالجلية والخفية والعامة والمقصورة وفيه علم نجاة استنادالناظر ولوكان شبهة وقيه علمهن يذبغي ان يلحق به المذام من العالم وفيه علم الفرق بين من رجع الى الله عن كشف و بين من رجع اليه عن غيركشف وفيه علم المتقدم والعاقب وهوواحد وفيه علم ماينبغي ان لايؤ بهبالجهل به وفيه علم مالايمكن الجهل به وفيه علم الوقت الذي يتعين فيه الثناء الجيل وعلى ماذا يتعين والاحو الكلها أطلبه والازمان وفيسه علم مايقع به الاكتفاء من الثناء فلايقبل الزيدوفيه علم حكم الكثير حكم الواحد عند الواحد واستناد الكثير الى الكثير واستناد الكثير الحالوا حدوفيه علرالننا كحللتناسل ولغيرالتناسل وماهوالاعلى منهماوفيه علممايشترك فيهالحق والباطل وليس ذلك الافي الخيال وفيه علم ماهو علم وليس بعلم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب الرابع والخسون وثلثاثة في معرفة المنزل الاقصى السرياني وهومن الخضرة المحمدية >

معدن الآيات في العجم \* وجماع الخبر في الكام

فطرة الرحسن تطلبني \* بصنوف الحسكم والحسكم فالتكن في رأس مرقبة \* كشهاب لاح في عسلم

فهـ و المزجى سحائب ، في غمام النور والظـــلم

وانبع ماأنت طالبــه ، وارتفع عن موضع النهم

هـ ذى وصية صدرت من حديد الطرف غيرعم

اعمأيدك الله بروح منه ان التهزيد في العبد نظير التهزيد في الحق سواء في تزه الحق عندا داء ما أوجب الله عليه من العبادات في العهد الذي أخده عليه عقلا وشرعا أشرك الله نفسه مع عبده في هذا الحسم عما أوجب على نفسه له بما كتبه على نفسه له بما تتبه على نفسه له بما نفسه له بما نفسه له بما العباد الته ين المعال الدي المعال و بمن المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم و المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم و المعالم

( ۳۱ - (فتوحات) - ثالث )

ورسوله فقدفازفوزاعظما فالسعيدمن حال الله بينهو بين ربو بيته وأقامه عبدا فى جيع أحيانه يخاف و يرجو ايمانا ولايخاف ولابرجى عيانا

ائداالعبد من بخاف و برجو \* لبس بالعبد من بخاف و برجی و طدندا من کل فعدل بزجی فتراه بکل وجه سعیدا \* وادا زل بالقضاء بنجسی بخشرالعبد فاوفو دالیه \* وادا لم یکن بعبد فیرجی فادا مانجی الذی یتقیسه \* فالذی قام فی المعارف أنجی کل من تدرك الحقائق منه \* مالدیه عمالها فنجسی

اعلأ يدك اللهان العالم عندالله من علرعلم الظاهروالباطن ومن لم يجمع بينهما فليس بعالم خصوصي ولامصطفي وسبب ذلك ان حقيقة العلم تمنع صاحبها أن يقوم في حواله على الفاعلمه فكل من ادعى علما وعمل مخلافه في الحال الذي بجب عليمه عقلاوشر عاالعمل به فليس بعالم ولاظاهر بصورة عالم ولاتغالط نفسك فان وبال ذلك ما يعود على أحــه الاعليك فان قلت قد نجد من يعلم ولا يرزق التو فيق للعمل بعلمه فقد يكون العلم ولاعمل قلناهذا غلط من القائل به لتعلم ان مسمى العلم ينطلق اسمه على ما هوعلم وماليس بعلم فأن الله تعالى يقول فاعرض عمن تولى عن ذكر ناولم يرد الاالحياة الدنياذلك مبلغهم من العلم فاعلمنا انهم عملوا بماعلموا ولكن لاأر يدبالعلم الاماحصل عن مشاهدة المعلوم فان حصل عن دليل فكرى فليس بعلم حقيقي وان كان في نفس الامر علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرسورة فيالقرآن ولم يسمهاليختبرأ صحابه فوقع في نقس بعض أصحابه انهار عما تكمون الفاتحة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلرانها الفاتحة ولم تقع الصاحب على جهة القطع فقال لهرسول الله صلى اللة عليه وسلر حين أخبره ، اوقع له ليهنك العطفهوعطف نفس الامر لاعتده فداالصاحب الذي وقعله ذلك فلما كان هذا كذلك ذهب من ذهب الى القول بالعمل يخلاف العلمع وجو دالعلم والصحيح اذااختبرنه وبحثت عليه وجدت الحق فهاذهبنا اليه ولهذا قال رسول اللة صلى الله عليه وسدار لمن فهم عنده ان الله اذا أرادامضاء فضائه وقدره سابذوى العقول عقوطم حتى اذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردهاعليهم ليعتبر واوليس سوى ذهاب العلم عنهم والاعتبار عمل أوجبه العلرفهذاعين ماذهبنااليه قال تعالى فىحق قوم يعلمون ظاهرامن الحياة الدنيا فعماوا بماعلموا وهمءن الآخرة همغافلون فإيعملوالها فأنه أغفلهم عنهافنسوا آخرتهم فتركواالعمل لها انف ذاكان كرىلن كان له قلب أوألقي السمع وهوشهيد قال تعالى آمراوذكر يعنى بالعلمين غفلءنه أونسيه فان الذكرى تنفع المؤمنين وهمالذين علموامآ تمبنو رالايمان كشفا ثمانهم غفاوا فيسل بينهمو بين ماعلمومين ذلك وكان المشهود لهمما كانوابه عللين في وقت نسيانهم فاذاذ كروا تذكر واوقام لهم شهودماقد كانواعلموه فنفعتهم الذكرى فعماوا بماعلموا فشهدالله ان الذكرى تنفع المؤمنين فاذارأ يتمن يدعى الاعان ويذكر فلايقع له نفع بماذكر به عامت انه في الحال ليس بعالم عا آمن به فليس ، ومن أصلافان شهادة المقحق وهوصادق وقدأ عامناان المؤمن ينتفع بالذكرى وشهدناان هذا لم ينتفع بالذكري فلابدأن نزيل عنه الايمان تصديقالله ولامعني للنفع الاوجو دالعمل منه بماعلم ومانري أحدايتو قف بالعمل فعايز عمرانه عالم به الا وفي نفسه احتمال ومن قام له في شيخ احتمال فلبس بعالم به ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك ايما ما يوجب له العلم مع انك لوسألته لقاللك مانشك في ان ماجاء به هـ فـ االشخص حق يعني الرسول عليه السلام وأنابه مؤمن فهذا قول اليس بصحيح الافى وقت دعواه عند بعض الناس ثم اذاخلي بفكره قام معه الاحتمال فكان ذلك الذي تخيل انه علم أمر عرض له وبعضهم لايزول عنه الاحتمال فى وقت شهادته ان هذا حق صريح مع وجود الاحتمال وسب هذه الشهادة بذلك ان الامراذا كان يحتمل أن يكون صدقا وبحتمل أن يكون كذبافتحلى له في الوقت صدق ورده وتصديقه لذلك الذي مو بهمؤمن أحدمحتملات ذلك الخبر وهوكو نهص قاهداهوالمشهودله فيذلك الحال فيقطع فيدلك الوقت بصدقه

وبانه

وبأنه لايشك فيه وماعلم ان ذلك من تجلى أحد محتملانه فاذاغاب عنه ذلك الوارد قامت معه المحتملات على السواء فلم يترجح عنسده ذلك الابطريق الظن لابالعلم فانظر ياأخي ماأخني غوائل النفس وماأعظم حجاب الجهل مع كونه عدما فكيف بنالو كان وجو دافلته الجدوالمنة وانمانهمناك على هــذا لتعلم حظك من الايمـان ومنزلتك فان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن أي مصدق بالعقاب عليه فأنه تعالى قد يغفر وان الاعان اذالم بعط الكشف الذي يعطيه العم فليس باعان فاعم أن العلم يعطى العمل من خلف عجاب رقيق وفي حديث آخوعن رسول اللة صلى اللة عليه وسلم فى الزانى اذا زنى خرج عنه الأيمان حتى صارعليه كالظلة ولنافيه تأويل حسن وهوان الزاني قدتمر ضلبلاءمن اللة ينزل عليه فيخرج الايمان حني يصير عليه كالظلة يمنع نزول ذلك البلاء عليه ان نزل فلا نغفل ياولى عن هذا القدر الذي نبهتك عليه ألا ترى الله تعالى مانصب الآيات و كثرها الاليحصل بها العلم لعلمه ان العلم اذاحصل لزم العمل ألاتوى الى شارب الدواء وهو عمل ماشر به وتجرع مرارته الالعلمه انتم دواء من يلا لحذه العلة التي يشكومنها فيقول عسى يكون ذلك الدواءعين هذا الذي شربته فيشربه بالامكان والترجى فكيف به لوعلم انه عين الدواء بلاشك لسارع اليه فهذا حاله مع الترجى والامكان فان قلت فقوله تعالى وأضله الله على علم فى حق من انتخه الهمهواه فلناان الالهلهالفوة في المألوه والهدنداهوهواه فحكم عليه وأضله عن سبيل الله وأمّاقوله على علم يعسني من انهأ ضله الله على عسر لاان الضال على علم فان الصّال هو الحائر الذي لا يعرف في أي جهة هو مطلوبه فتعلق على عـــلم أضــله وهو العامل فيـــه وهو فعــل الله تعالى والذي على الله أنمــاهو البيـان خاصـــة قال تعالى وما كان الله ليضل فوما بعدا ذهداهم حتى ببين لهمما يتقون أى ليحير قوما بعدان هداهم في أخذ الميثاق والفطرة التي ولدوا علبها حتى ببين لهـممايتقون فاذاأبان لهـمحيرهم ففهـممن حيره بالواسطة فشك فى النبوة وحارفيها وماتحقق ان هنداني فتوقف فى الاخدندعنده ومنهمون حبره فى أصل النبقة هل ها وجوداً م لاومنهم من حبره فهاجاء به هدا النبي عماتعيد له الادلة النظرية فاورتهم البيان الاطي هدفه الحيرة وذلك لعدم الاعمان فسلم يكن طم نوراعان يكشف لهـم عن حقيقة ماقاله الله وأبان عنـه ومن لم يجعل الله له نورا هنامن ايمانه فماله من نور فى القيامة ان الله بكل شئ عليم فيعمل عاعم انه يكون كونه وماعم إنه لا يكون لم يكونه فكان عمله بعلمه قل أنزله بعمله والانزال عمل أوجده العلم فاماأبان الحق ماأبانه لعباده فنهم من رزقه الله العلم فعدمل به ومنهم ون ومه الله العلم ففسل وحاروشك وارتاب ونوقف وأتماقوله تعالى الذين آتيناهم الكناب يعرفونه كايعرفون أبناءهم فأنهم مصلقون بكتابهم وهذا النعت فيه وقدأ بصروه فيعلمون انهعين هذا النعت ولايعرفون الشخص الذي قام به هذا النعت الجوازانه يقوم ذلك النعت باشخاص كشيرين فدخلهم الاحتمال في اشخص لافي النعت وأمَّا قوله تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الهالحق فيكتمونه عن مقلديهم وعن النبي عليه السلام انهم عرفوه أنهصاحب هذا النعت ولايلزم من العالم بالحق الاقرار به في الظاهر وانما يستلزمه التصديق به في الباطن فهو مصدق بغوان كذبه باللسان فقدعل بماعلم وهوالتصديق وقوله تعالى في مثل هذا واستيقنتها أنفسهم إنها آيات فعامو إوعماوا بماعلموا وهوالتيقن الذيهواستأقرارالعلم في النفس فلولاماعلمواماتيقنواوما كلعمل يعطي عموم النجاة بل يعطى من النجاة قدر امخصوصا من عموم أوخصوص فان قلت فان أهل السار فدعام واصدق الله في انفاذ الوعيد وقالوار بناأخ وجنانعمل صالحاغير الذى كنانعمل فلانشاك أنهم فىهذه الحال حصل لهم العلم والله يقول ولوردوا لعاد والمانه واعنه مع هذا العز الذوق الذي حصل هم قلنالماعل الله أن هذه الدار الدنيا جعلها الله على طبيعة مخصوصة وجعل نشأة الانسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة وحب العاجلة ويقبل ضدّهذا على حسب مايقام فيه فعلم سبحانه ان نشأة هؤلاء الذين عينهم انهم لوردوا الى الدنيافي نشأتهم الني كانواعليها في الدنيالعادوا الى نسيان ما كانوا قد علمواوجعل على أعينهم غطاءعلى بالوشهدوه لعلموا الامر فعماواله فهمذامعني لعادوالمانهواعنه لان النشأة ليست الاتلك فاوبق لهم هذا العلم لماعاد واألاترى الني صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح عنه اله يؤتى في القيامة بانعم

أهل الدنيا فيغمس في النارغمسة فيقال له هـل رأيت نعماقط فيقول لاواللة ومعلوم انه رأى نعيما ولكن حجبه شاهــــ الحالءن ذلك النعيم فنسيه وكذلك صاحب البؤس اذاغمس في الجنة غمسة يقال له هل رأيت بؤساقط فيقول لاواللة مارأ يتبؤساقط فكذلك لوردوالكانوا بحسب النشأة والحال التي بردون فها وأتماعصاة المؤمنين فانهم عالمون بانفاذالوعيد ولكن لايعامون فجن فاوتعين لواحدمنهم أنههو الذي ينفذ فيه الوعيد لماقدم على سببه الذي علم أنه يحصل أه انفاذ الوعيد به واذا جبر في اختياره فذلك لا يعامه لانه لا يحد ذلك من نفسه فأن الامر في ذلك مشترك وقد تقدّم قبل هــذا الكلام عليــه في بعض المنازل فن شهدا لجبر في اختياره علمامن طريق الكشف والشهود آني المخالفة بحكم التقدير لابحكم الانتهاك فكان عاملاء اعلرفل يضره ذلك العمل بلهو مغفورله واعلران هذا القدرالذي ذكرناه فيهذه المستلة هومن العلم الذي وردفيه الخبر الذي اهظه ان من العملم كهيئة المكنون لا يعامه الاالعالمون بالله فاذانطقوا بهلمينكره عليهم الاأهل الغرة بالله وهذامن طريق الكشف عندأ هله حديث صحيح مجمع عليه عندهم خاصة عرفوه وتحققوه فعله كهيئة الكنون ماجع لهمكنو نااذلو كان مكنو نالانفر دبه نعالى فامالم بعامه الا العلماء بالله علمناان العلربالله يورث العلريما يعلمه الله فهومستورعين العرومعاوم لايخصوص ومعني العلربالله أنه لايعلم فقدعلمناان ممالا يعلم على التعيين ومأعداه فيمكن العلمه فأكنة هذا العلم قاوب العاماء باللة فادانط قوابه فهايينهم اذلايصح النطق بهالاعلى هــذا الحدواة فتي ان يكون في المجلس من ليس من أهله ولامن أهل الله فان أهل الله هم أهلالله كروهمالعلماءباللة أنكره عليهمأهل الغرة بالله فاضاف أهليتهم الى الغرة وهمالذين يزعمون انهم عرفوا الله فن العلم الذي هوكهيئة المكنون وماهو يمكنون هذا العلم فان العلم المكنون يعلم شهو داولا ينقال بخلاف علوما لفكر فانها كلها ننقال فاذاحصلتأ يضالصاحب الكشف من غبرفكر ولاروية فانها ننقال من غبردايسل فيقيالها منهالعالم بالدليل فهذا العلم هوالذى كهيئة المكنون لان العالم به غير عالم بالدايل فاعلم ان الديار داران دار تسكنها الارواح الناطقة وهوالبدن الطبيعي المسقى المعدل الذي خلقه الله بيديه ووجه عليه صفتيه فلماأ نشأه أسكنه داراأخي يهي دارالدار وقسم سبحانه دارالدارقسمين قسهاسهاه الدنيا وقسهاسهاه الآخرة ثم علم مايصلو لسكني كل دارمن الساكنين الذين همديارالنفوس الناطقة فخلق للدارالدنيالفنائها وذهاب عبنهاو تبدل صورتهاووض عهاوشكلها وخفاء حياتها سأكنا هوهـنه الدارالتي أسكنها النفس الناطقة فجعل هـنه النشأة مثل دارسكناها خفية الحياة فانية ذاهبة العين متبدلةالصورة والوضع والشكل فانصف ساكنها وهوالنفس الناطقة بالجهل والحجاب والشبك والظن والكفر والابمانوذلك لكثافة هذهالدارالتي هي نشأته البدنية وحالبينه وبين شهودالله وجعله في حجرأمه ترضعه وتقومه فماشهدمن حين أسكن همذه النشأة سوىءين أمه حتى انه جهل أباه بعض الساكنين ولولاان اللهمن عليه بالنوم وجعل له في ذلك أمراً " يسمى الرؤ يافي قوة تسمى الخيال فاذا نام كأنه خوج عن هذه النشأة فنظر اليه أبوه وسر" به وألقي اليهر وحاوآ نسه وبادرت اليه الارواح وتراءى له الحق من تنزيهم وبداله ذلك كله في جساداً لف شهودها من جنس دارنشأنه التي فارقها بالنوم فينان في النوم أنه في دارنشأته التي ألفها ويعرفها ويظن في كل مايراه في تلك الموادانها على حسب ماشهدهافهذا القدرهوالذي له في هذه النشأة الدنيامن الانس بابيه واخوانه من الارواح ومن الانس بربه ومنهم من يتقوى فى ذلك بحيث اله يرى ذلك في يقطته وأعطاه علمامها دعلم التعبير عبر به في مشاهدة تلك الصور الى معانها فاذاأ واداللة ان يخلى هذه الدار الدنيامن هذه النشأة التي هم دار النفس الناطقة أرحل عن هذه النشأة روحها المدبرلها وأسكنه صورة برزخية من الصورالتي كان يلبسهافي حال النوم فاذا كان يوم القيامة وأرادا لله ان ينقله الى الدارالأخوى دارالحيوان وهي دارناطقة ظاهرة الحياة ثابتة العين غيرزا الة أنشأ لهند والنفس الناطقة دارامن جنس هذه الدار الاخرى مجانسة لهما في صفته الانهالانقبل ساكنالاينا سبها فابق نشأة بدنية طبيعية للسعداء عنصريه للاشقياء فسؤاها فعدهما ثمأسكنهاهذه النفس الناطقة فازال عنها يجب العمي والجهل والشك والظن وجعلها صاحبة عملم ونعيمدائم وأراهاأباهاففرحتبه وأراهاخالقهاورازقهاوعرف بينهار بيناخوتها وانتظمالشمل بالاحباب

واشهدها

وأشهدها كلشئ كانفى الدار الاولى غائبا وأسكن هف والنشأة الدار الاخوى المساة جنة منها فانه قسم الدار الاخوى الى منزاين هذا هو المنزل الواحدو المنزل الآخر المسمى جهنم جعل نشأة بدن أ نفسه االناطقة عنصر ية تقبل التغيير وأصحبها الجهل وسلب عنها العلم فاعطى جهل المؤمن ينمن أهل التقليدمن كانمن أهل هذه الداودار الشقاء عالما بدقائق الامور فدخل بذلك الجهل الناراذ كانمن أهلهاوهي لانقبل العلماء وأعطى هذا العالم الذي كان في الدنيا علمابدقائق الامورولم يكن من أهل الجنة جهل المؤمن المقلد فان الجنة ليست بدارجهل فيرى المؤمن الابله المقلد ما كان عليه من الجهل على ذلك العالم فيستعيذ بالله من تلك الصفة ويرى فبحها ويشكر الله على نعمته التي أعطاه اياها بماكساه وخلع عليهمن علمذلك العالمالذي هومن أهل النارو ينظر اليهذلك العالم فيز يدحسرة الىحسرته ويعلم الاالدارا عطت هذه الحقائق انفسها فيقول باليتنائرد ولانكذب بآيات ربناونكون من المؤمنين لعامهم اذكانوا مؤمنين وان كانوا جاهلين انهم اذاا تتقلوا الى دار السعادة خلعت عنهم ثياب الجهالة وخلع عليهم خلع العلم فلايبالون بما كانواعليهمن الجهل فى الدنيالحسن العاقبة وماعلمواانهم لوردواالى الدنيافى النشأة التي كانواعليه العادوا الى حكمها فان الفعل بالخاصية لا يتبدل في انسكام وإجمال كامو ابعمن هذا التني الابلسان النشأة التي هم فيها وتخيلوا ان ذلك العلم يبق عليهم وماجعل الله في هذ والنشأة الدنيا النسيان للعاماء بالشيئ فها قدعاموه و يعامون انهم قد كانوا عاموا مرافيطلبون استعضاره فلايجدونه بعدما كانواعالمين به الااعلاماو تنبيها انه على كلشي قدير بان يساب عنهم العلم بما كانوا به عالمين اذاد خلواالنار بختص بر حت من يشاء وهو قوله تعالى قل اللهـم مالك المك تؤتى الملك من تشاء وأى ملك أعظم من العلم وهو ماأعطاه من العلم للؤمن المفلد الجاهل السيديد في الدار الآخرة وتنزع الملك عن تشاء وأى ملك أفضال من العلم فينزعه من العالم غير المؤمن الذي هو من أهال النار وتعزمن تشاء بذلك العلم وتذل من تشاءبانتزاع ذلك العلمنه

لما عامت بان الله كلفنى \* عامت أنى مسول ومقصود وانى لاأزال الدهر أعبده \* دنيا وآخرة والحق معبود وماتجلى الدى من خليقت \* الاويشهدان الحق مشهود من عين صورته لامن حقيقته \* قالام والشأن موجود ومفقود لانتابعيدون الوجه نبصره \* وكانا وجهه والوجه حدود هوالوجود ومن فى الكون صورته \* فايس تمسوى الرحن موجود الدار داران دار الدار يعمرها \* دار اللطيف فافى الكون تجريد

ولولاأن الحقائق تعطى ان الماك الى الرحمة في الدار الاخرى فيرجه معنى وحسافتم من تكون الرحة به عين العافية لاغير وارتفاع الآلام وهذا مخصوص باهل النار الذين هما هاها فهم لا يموتون فيها لماحصل طمم فيها من العافية بزوال الآلام فاستعذبوا ذلك فهم أعداب لا أصحاب ألم ولا يحيون أى ما طم نعيم كنعيم أهل الجنان الذي هوأ من زائد على كونهم عافاهم من دار الشقاء

فى القلب منك طيب لبس يطفيه ، الاالذى بشهود الحس ينسيه اله أغاف على الاشراف من شرف ، فن ير عسلى قلى فينبيه اذا أقى صاحب العاهات يطلبه ، فأنه بشهود الحال يربه وما يعيسه عسلى قلى تنعمه ، الاالذي كان قبل اليوم يبديه

واعلم الهمن زعم اليوم أن العلم هو السعادة فأنه صادق بإن العلم هو السعادة وبه أقول ولكن فاته ما أدركه أهل الكشف وهو أنه اذا أراد الله شقاوة العبد أزال عنه العلم فأنه لم يكن العلم لهذا تيابل اكتسبه وما كان مكتسبا فبأثرز والهو يكسوه حلة الجهل فان عين انتزاع العلم جهل ولا يبقى عليه من العلم الاالعلم بإنه قد انتزع عنه العلم فلولم يبق الله تعالى عليه هذا العلم بانتزاع العلم التعذب فان الجاهل الذي لا يعلم انه جاهل فارح مسر ورلكونه لا يدرى ما فاته فاوعلم انه قد فاته خسرك فبر ما فرح بحاله ولتألم من حينه في اتألم الا بعلمه ما فاته أوعما كان عليه فسلبه ولقد أصابني ألم في ذراعى فرجه تالي الله بالشكوى رجوع أبوب عليه السلام أ دبامع الله حتى لا أفاوم القهر الالحمى كا يفعله أهل الجهل بالله ويدعون في ذلك انهم أهل تسليم وتفويض وعدم اعتراض فجمعوا بين جهالتين ولما تحققت ما حققني الله به في ذلك الوجم قات

شكوت منه ومن ذراعى « وذاك منى اضيق باعى فقات النفس تدعيسه « فأين دعواك فى اتساعى فالت أنا أشتكيك منه « له فضر ي عين انتفاعى لولا النشكى عما أقاسى « خوجت عنه وعن طباعى وذاك جهل بدريه قلب « صاحب حال بالانباع لولاشر ودى عنه بجهلى « لما دعانى اليه داع « فقات لبيك من دعانى « فقال أبنى عين المناع قد نفق الشوق فاغتنمه « فعين وصلى عين انقطاعى فقد عنى ما كنت أجده وغاب عنى ما كنت أشهده

فلولاوجودالعقل ما كنت أدريه و ولولاوجوداللوح ما كنت أمليه ولولاشهودالكون ما كنت أجريه في ولولاحصول العلم ما كنت أجريه في قال ان الخلق يعرف كونه مه فيا عنده علم عاحمه فيسه و وكنفيه هذا القدر من جهله على هوالامر في عن الحقيقة يكفيه

اذا انكشفت الحقائق فسلار يبولامين وبان صبحهالذى عينين كان الاطلاع وارتفع النزاع وحصل الاستماع واكن بينك وبين هذه الحال مفاوزمهلكة وبيداء معطشة وطرق دارسة وآثار طامسة يحارفها الخريت فلايقطعها الامن بحيى وبميت لامن يحياو بموت فكيف حال من يقاسي هذه الشدائدو يسلك هذه المضايق واكن على قدرآ لام المشقات كمون النعيم بالراحات ومامم بيداء ولامفازة سواك فانت حجابك عنك فزل أنت وقدسهل الامرفن علم الخلق علم الحق ومن جهل البعض من هذا الشأن جهل الكل فان البعض من الكل فيه عين الكل من حيث لا يدري فاو علم البعض، ن جيع وجوهه علم السكل فان من وجوه كونه بعضاعلم السكل وهدندا المتزل من المنازل التي كثرت آياتها واتضحت دلالانهاواكن الأبصارفى حكمأغطيتها والقلوب فىأ كنتها والعقول مشغولة بمحار بةالاهواء فلاتتفرغ للنظر المطلوب منهاوفي هذا المنزل من العلوم علم مقاومة الاعداء وتقابل الاهواء بالاهواء فان العقول ان لم تدفع الطوى بالهوى لمتحصل على المقصودفان النفوس ااعتادت الاالأخذعن هواهافاذا كان العقل عالما بالسياسة حاذقاني انشاء الصورانشأ للنفس صورةمطاو بهفى عين هواها فقبلته قبول عشق فظفر بها وفيه علم خواص الاعداد والحروف وفيه علم بسائط الاعداد وماحكمها فهاترك منهاوهل يبقى فيهامع التركيب خواصها التي لهامن كونها بسائط أملا وفيه علم الظر وف الزمانية وبيد من هي وفيه علم الزمان المستقبل أذا كان حالاما حكمه وفيه علم أحدية العلم وماينسب اليهمن الكثرة ليس لعينه وانماذ لك لتعلقاته وفيه علم ما ينتجه النظر الفكرى في الظر وف المكانية وفي علم آجال الا كوان فى الدنيا والآخرة مع كون الآخرة لانهابة لها وعموم قوله كل يجرى الى أجل مسمى فلابد الكل شئ من غابة والاشياءلا يتناهى وجودها فلاتنتهى غاياتها فالته يجددني كلحين أشسياء وكلشئ لهغاية تلك الغاية هي أجله المسمى فليس الاجل الالاحوال الاعيان والاعيان غايتهاعين لاغاية وفيه علم الحقيقة والجاز والاعتبار وم بعبروالى ماذا يعبروا فائدة ذلك وفيه علم عمارة الدارين وهوالذي ذكر نامنه طرفافي هذا الباب ومااستو فيناه وفيه علم اختلاف أحكام أحوال الساعة وفيه علم اختلاف المكافين في أحواهم وان الله يخاطب كل صنف من حيث ماهوذلك الصنف عليه لايزيد

على

على ذلك وفيه على يقضى بإن الامر بدء كاله لااعادة فيه وفيه علم كون الحق ينزل في الخطاب الى فهم الخاطب وكله حق وان تنافض وظهر فيه تقابل فنم عين واحدة تجمعه كالسواد والبياض ضدان متقابلان يجمعهما اللون وكالالوان حقائق مختلفة يجمعهن العرض وفيه علم التوحيد بعين التشبيه وفيه علم التفضيل وفيه علم حكم كلمات الله حكم خلق الله وفيه علم تسكو بن الاعمال الكونية واقامتها صور اوفيه علم الجع والوجود وفيه علم ما تقتضيه النشأة الطبيعية من الاحكام وفيه علم العلل والاسباب والجزاء وفيه علم الفرق بين أسباب الدنيا وأسباب الآخرة وفضل أسباب الدنيا والمحتم ما يعود على الانسان من عله وما يضيفه الى الله من ذلك يضيفه الى نفسه وفيه علم التكوين الالحى من الاسباب المحتون تقلم الناول وعلما يتقى بهذلك المحتون من حين نشأته الى حين موته وفيه علم القياس الالحى وفيه علم تأثيرا الكون في الكون وعلما يتقى بهذلك التأثير وفيه علم القيامة وأحوالم المرابع وهو يهدى السبيل النواميس العقلية الحكمية فهذاذ كراً كثرما يحوى عليه هذا المنزل من العاوم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل النواميس العقلية الحكمية فهذاذ كراً كثرما يحوى عليه هذا المنزل من العاوم واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل النواميس العقلية الحكمية فهذاذ كراً كثرما يحوى عليه هذا المنزل من العاوم واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل النواميس العقلية الحكمية فهذاذ كراً كثرما يحوى عليه هذا المنزل السبل المولدة وأرض العبادة

واتساعها وقوله تعالى ياعبادى ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون

مجمع الابواب مغلقسة ، ويمسين الجود تفتحها

وصلور ضاق مسكنها ، وبنور العسلم يشرحها

مبهمات السر مظلمة \* وعلوم الكشف توضحها

كلماأعطيتمن نسع \* حضرة الحسان تمنحها

ثم ان قام الفساد جما ، فعسى الرحس يصلحها

مان شدت وانعدات ، فلجام الحدى مكبحها كل دعوى غيرصادقة ، فلسان المجيز يفضحها

زنددي الباوي بكل أذي مد من بلاء الكون يقدحها

قال القدّهالى ألم تكن أرض الله واسعة فتها جوافيها ولم بقل منها و لا اليهافهى أرض الله سواء سكنها من يعبده أومن وسستمبر عن عبادته و قال والمعدون فاضافها اليه أسد اضافة من قوله الترص الله وكذلك أضافها اليه أشد اضافة من قال المن العبادة اليه فقال الترص الله وكذلك أضافهم في الامر بالعبادة اليه فقال فاعدون وقال في غيرهذا الموطن اعبدوا الله واعبدوار بهم فن عرف قدرهذه الاضافة الى المتكام عرف فدرما بين الاضافة بين وان كان المفهو و بالعبادة واحدافضيقى فوسعه في اضافتهم الى المتكام ووسع في اضافتهم الى المتكام عرف الاسم وهنا المراولا يعلمها الامن يعلم الامراعلى ماهو عليه في نفسه وهو قوله عليه السلام لمافتح مكة لاهجرة بعد الفتح مع ان مكة أسرف البقائد والميان أجلسا كنبها فلما فتحها الله وأسكنها المؤمنين من عباده قال لا هجرة بعد الفتح فن فتح الله عليه والمن أوعين كل شئ فويها بولانه غيرة واقد فان هاب والمنافقة وانحافة والميان المنافقة والميان والمنافقة والميان المنافقة والميان الميان الميان المنافقة والميان المنافقة والميان الميان والميان والميان والميان الميان الميان

YEA

اللة مرمى فجعل مسكنه في أشرف الاماكن وهو النقطة التي يستقر عليها عمد الخمة وجعل العرش الحيط مكان الاستواء الرحانى كابليق بجلاله اعلاما بالارتباط الاطي الذي بين العرش والارض وما بينهمامن مراتب العالم المتعبز العام الساحات من الافلاك والاركان فجميع العالم في جوف العرش الاالارض فانها مقرالسر برفاما أراد الله ان بخلقنالعبادته قرب الطريق علينا فلقنامن تراب فى تراب وهوالارض التي جعلها الله ذلولا والعبادة الذلة فنحن الاذلاء بالاصل لانشبه من خاتي نورامن النوروأمر بالعبادة فبعدت عليهم الشقة لبعد الاصل مادعاهم البهم من عبادته فلولاان اللة أشهدهم بان خلقهم في مقاماتهم ابتداء لم ينزلوا منها فلم يكن لهم في عبادتهم ارتقاء كالناما أطاقوا الوفاء بالعبادة فان النورله العزة ماله الذلة فن عناية الله بنالما كان المطلوب، ف خلفناعبادته ان قرب علينا الطريق بأن خلفنا من الارض التي أمرانا ان نعبده فيها ولما عبد منامن عبد غيرالله غار الله ان يعبد في أرضه غيره فقال وقضى ربك أن لا تعبد و الااياه أي حكم فاعبد من عبد غير الله الالهذا الحكم فإيعبد الااللة وان أخطؤا في النسبة اذ كان لله في كل شئ وجه عاص به ثبت ذلك الشئ فاخرج أحدعن عبادة ألله ولما أرادالله ان يمبز بين من عبده على الاختصاص وبين من عبده في الانسياءأم بالهجرة من الاماكن الارضية التي بعبد الله فيها في الاعيان ليميز الله الخيب من الطيب فالخبيث هو الذي عبداللة في الاغيار والطيب هو الذي عبد الله لا في الاغيار وجعل تعالى هذه الارض محلاللخلافة فهي دارملك وموضع نائبه الظاهر بأحكام أسهائه فنهاخلقناوفيها أسكننا أحياءوأ مواتاومنها بخرجنا بالبعث في النشأة الاخرى حتى لاتفارقنا العبادة حيث كنادنياو آخرةوان كانت الآخرة ليست بدارتكليف واسكنهادار عبادة فن لميزل منامشاهه لماخلق له في الدنيا والآخرة فذلك هو العبد الكامل المقصود من العالم النائب عن العالم كله الذي لوغفل العالم كله أعلاه وأسفله زمنافر داعن ذكرالله وذكره هذا العبدقام فى ذلك الذكرعن العالم كاه وحفظ به على العالم وجود ه ولوغفل العبدالانسانى عن الذكر لم يقم العالم مقامه في ذلك وخرب منه من زال عنده الانسان الذاكر قال الذي صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة وفى الارض من يقول الله الله ولماخلق الله هذه النشأة الانسانية وشر فهابما شنز فها بهمن الجعبة ركبفيها الدعوى وذلك ليكمل بهاصورتهافان الدعوى صفة الهية قال تعالى انتي أنااللة لااله الاأنافاعبدني فادعى انه لااله الاهووهي دعوى صادفة فن ادعى دعوى صادفة لم تتوجه عليه عجة وكان له السلطان على كل من ردعليه دعواه لان لهالشدة والغلبة والقهر لانه صادق والصدق الشمدة فلايقاوم ولما كانت الدعوى خبرا والخبرنسبة الصاقى اليعونسبة الكذب على السواء بماهوخر يقبل هذاوهذا عامنا عند ذلك أنه لابدمن الاختبار فادعى المؤمن الايمان وهوالتصدبتي بوجوداللة واحديته وانه لااله الاهووان كلشئ هالك الاوجهه وان الامرللة من قبل ومن بعدفاما ادعى بلسانه انهذاى انطوى عليه جنانهور بط عليه قلبه احمل ان يكون صادقافها ادعاه انه صفة له و بحتمل ان يكون كاذبافى ان ذلك صفة له فاحتبره الله لا قامة الحجة له أوعليه بمما كالفه من عبادته على الاختصاص لا العبادة السارية بسر يان الالوهة ونصب لهو بين عينيه الاسباب وأوقف ماتمس حاجة هذا المدعى على هذه الاسباب فلم يقض له بنئ الامنها وعلى يدبهافان رزقه الله نورا يكشف بهو يخترق سدف هذه الاستباب فيرى الحق تعالى من ورائها مسببا اسم فاعل أو يراه فيها خالقاوموجد الحوائج مالتي اضطره البهاف ذلك المؤمن الذي هوعلى نورمن ربه و بينة من أمر الصادق في دعوا الموفى حق المقام الذي ادّعاه بالعناية الالهية التي أعطاه ومن لم يجعل الله له نوراف اله من نور فقال بعد اقراره بر بو ببة خالقه لما أشهد دعلى نفسه في أخد الميثاق حين قال له ولامثاله الست بر بكم قالوا بلى فلما أوجده فى هذه الدنيا أوجده على قلك الفطرة فقال بالوهية الاستباب التى رزقه اللهمنها وجعلها حجبا يين و بيناللة ولم كن له نور بهتمدى به فى ظامات البر والبحر وليس الاالنجوم وهي هنا نجوم العم الالهمي فأضاف الالوهة الى غيرمستحقهافكذب في دعواه اكثرة الاسباب واقراره في شركه بأن ذلك قربة منه الى الله غالق الاسباب وجعلها آ لهة فلم يصدق قوله لااله الاهو ولهذا قال من قال أجعل الالهة الهاواحدا ان هذا المني عجاب وليس العجب الاعن كثر الالهمة والذى لم يقل بنسبة الالوهة للاسباب الكنه لم ير الاالاسباب وماحصل



من الكشف ما يخرجه عنها مع توحيد الالوهة كان ذلك شركا خفيالا يشعر به صاحبه انه شرك يحيجه عن الامر المالى الذي طلب به فلم يوجد صاحب هـ أده الدعوى في توحيد الله وتوحيده في أفعاله مع الاضطراب عند فقد السبب وسكونه عندوجوده صادقا فنقصه على قدر مافاته من ذلك هذا ولم يجعل الاسباب آلمة فان قلت فالشرك الذي ادعى أنهمشرك فهوصادق فيدعواه أنهمشرك فلماذالم ينفعه صدقهة ناهوكاذب فيدعواه في نسبة الالوهة الىمن ليس بالالههذه دعواه التي كفر بهافهو صادق في الهمشرك وليس بصادق في ان الشركه في الالوهة صحيحة لاله بحث عن ذلك بادلة العقلية والشرعية فلم يوجد لما ادّعاه عبن فىالصدق فاختبر الله العباد بماشرع لهم بارسال الرسل واختبر الله المؤمنين بالاسباب فكل صنف اختبره بحسب دعواه فن صدق أو ر به ذلك الصدق ما تعطيه دعواه ولهذا يسأل الصادقين عن صدقهم فعاصدقوا فيههل صدقوافها أمروا بهوأ بيح لهمأ وهل صدقوافي انيان ماحوم عليهما تيانهمع كونهم سأدقين فيقال لهم فيم صدقتم فان التمامين صادقون والمغتابين صادقون وقد ذمهم الله وتوعدعلى ذلك مع كونه صدقافلهذا يسأل الصادقين عن صدقهم فياصدقوافهذامن اختبارالله اياهم وأصل هذا كامماركب فيهممن الدعادى وعااد برهم الله به في الخطاب ان جعل ما ابتلاهم به ليعلم الله الصادق في دعوا ممن الكاذب فأنزل نفسه في هذا الاختبار منزلة من يستفيد بذلك علما وهوسبيحانه العالم بمايكون منهم في ذلك قبل كونه فن المنزهة في زعمهم من يقول ان الله لا يستفيد من ذلك عاما فانه لا يعلم الامر من حيث ماهو واقع من فلان على التعيين فرد كلام الله وتأوّله اذخاف من وقوع الاذى به لذلك ومن الظاهرية من الغزم أنه يعلم بذلك الاختبار وقوفاعندهذا اللفظ ومن الناسمن صرف ذلك الى تعلق العلم بهءند الوقوع فالعلم قديم والتعلق حادث ومن المؤمنين من سلم علم ذلك الى الله وآمن به من غير تأويل معين وهذا هوأ سلم ما يعتقدوهذا كله ابتلاء من الله لعباده الذين ادعوا الاعان به بألسنتهم فأنه قالحتى نعلم كماقال وانبلونكم وقال أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايعلم الله الذبن جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فيزينه مافيجازي المجاهد بجزاءمعين وبجازي الصابر عليمه بجزاء معسين وقال فليعامق الله الذين صدقوا وليعلمق الكاذبين لماذكر الفتنسة وهبى الاختبارفاذانظسر الانسان الى نشأته البدنية قامت معه الارض التي خلق منها وجعل منها غذاؤه وما به صلاح نشأته لم ير زقه الله عليسه حياته به فوفر عايه حوارته و رطو بته التي هي مادة حياته بأمر اطيف لا يعلمه الاالله ومن أطاعه عليه لان الله لماوضع الاسبابلم برفعها فىحق أحد وانما أعطى الله بعض عباده من النو رمااهتدى بهفى المشي فىظامات الاستباب غير ذلك مافعل به فعاينوا من ذلك على قدراً نوارهم فجب الاسباب مسدلة لاترفع أبدا فلا تطمع وان نقلك الحق من سبب فاعماً ينقلك بسبب آخر فلا يفقدك السبب جلة واحدة فانه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام بهوهوالشرع المنزل وهوأقوىالاسباب وأصدقهاو بيده النور الذي يهتدي بهفي ظلمات برهمذه الاسباب وبحرها فن عمسل كذا وهوالسبب فزاؤه كذا فلانطمع فيا لامطمع فيهولكن سلاللة تعالى رشة من ذلك النورعلى ذانك وأظهر الامور اللطيفة انجعل بدنك ذامسام وأحاط بك الحواء الذي هومادة الحياة الطبيعية فأنه عار رطب بالذات وجعل فيك قوة جاذبة فقد تجذب في وقت فقدك الاسباب المعتادة الهواءمن مسامك فتغذى به بدنك وأنت لانشعر وقدعامنا أن من الحشرات من يكون غذاؤه من مسام بدنه عمايج ند به من الرطو بات على ميزان خاص يكون له به البقاء من غير افراط ولانفر يط ثم لتعلم أيها الاخ الولى ان أرض بدنك هي الارض الجقيقية الواسعة التي أمرك الحق ان تعبده فيهاوذ لك لانه ماأمرك ان تعبده في أرضه الامادام روحك يسكن أرض بدنك فاذا فأرقها أسقط عنك هذا التكليف مع وجود بدنك فى الارض مدفونافيها فتعمران الارض ليستسوى بدنك وجعلها واسعة لماوسعته من القوى والمعانى التي لا توجد الافي هذه الارض البدنية الانسانية وأتماقوله فتهاجروا فيهافاتها محلللهوى ومحل للعقل فتهاجر وامن أرض الهوى منها الى أرض العقل منها

( ۲۲ - (فتوحات) - ثالث )



مفل

1100

الشئ

وأنتفى هذا كله فيهاماخ جتعنها فان استعملك الهوى أرداك وهلكت وان استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع نجوت وأنجاك الله به فان العقل السليم المبرأ من صفات النقص والشبه هو الذي فتح الله عين بصيرته لادراك الامو رعلي ماهي عليه فعاملها بطريق الاستحقاق فاعطى كلذى حقى حقه ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة فاعبد الله في أرضه التي خلق منها فان الله بقول و بدأ خاق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماءمهين وهوالماء الذي نبعمن هذه الارض البدنية واستقرفى رحم المرأة تمسواه فبعد تسوية أرض البدن وقبوله الاشتعال بمافيه من الرطو بة والحرارة نفيخ الله فيمغا شتعل فكان ذلك الاشتعال روحاله فماخرج الامنه فنهخلق وجعل المقل فيهذه النشأة نظير القمرفي الارض نورا يستضاءبه ولكن ماله ذلك النفوذ بالحجب المانعة من البيوت والجدران والا كنةوجعل الشرع لهذا العقل فيهدنه الارض البدنية سراجا فأضاءت زوايا هذه الارض بنور السراج فأعطى من العملم بهايمافيها مالم يعطه نو رالعقل الذي هو يمنزلة القمر ثم يعيدنا فيها يعنى فى النشأة الأخرى أيضا كإخلقنافيها وبخرجنا اخراجا لمشاهدته كما أنشأنامنهما وأخرجنا لعبادته فخلق أر واحتامن أرض أبداننا فى الدنيا لعبادته وأسكننا أرض أبداننا فى الآخرة لمشاهدته ان كاسعداءكما آمنا به فى النشأة الاولى لما اعتنى الله بنا والحال مشل الحال سواء في تقسيم الخلق في ذلك وكذلك يكونون غداوالموت بين النشأتين حالة بر زخيمة تعمر الار واحفيها أجسادا بر زخيمة خيالية مشل ماأعمرتها في النوم وهي أجساد متولدة عن هذه الاجسام النرابية فان الخيال قوة من قواها في برحت أرواحها منها أوبما كان منها فاعملم ذلك فارض اللة التيهيركن موجودة وأنت فبهما مدفون ومأمهن بعبادةر بك ومادمت فيأرض بدنك الواسعةمع وجودعقلك وسراج شرعك فأنتمأمو ربعبادة ربك فهنده الارض البدنية لك على الحقيقة أرض اللةالواسعةالنيأمرك ان تعبده فيهما الىحين موتك ومن مات فقمدقامت قيامته وهي القيامة الجزئية وهوقوله وفيها نعيدكم فاذافهمت القيامة الجزئية بموتهذا الشحص المعين عامت القيامة العامة اكل ميت كان عليها فان مدة البرزخ هي للنشأة الآخرة بمزلة حل المرأة الجنين في بطنها ينشئه الله نشأ بعد نشء فتحتلف عليمه أطوار النشء الى ان يولد يوم القيامة فلهندا قيل فى الميت اله اذامات فقد قامت قيامته أى ابتدا فيه ظهو رنشأة الاخوى فى البرزخ الى يوم البعث من البرزخ كإيبعث من البطن الى الارض بالولادة فتدبير نشأة بدنه في الارض زمان كونه فى البرزخ ليسويه ويعدله على غيرمثال سبق مماينب في للدار الآخرة فيعبده فيهاأ عني في أرض نشأته الاخرادية عبادة ذاتية لاعبادة تكليف فان الكشف يمنعه ان يكون عبدا لغير من بستحق ان يكون له عبدا كإيسال هـذا المقامر جالاللةهمنا ولمـاخلق اللةأرص بدنكجعـل فيها كعبةوهوقلبـكوجعـلهذا البيت القلبي أشرفالبيوت فالمؤمن فأخبران السموات وفيها البيت المعمور والارض وفيها الكعبة ماوسعته وضافت عنمه ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الانسانية المؤمنة والمرادهنا بالسعة العلم بالته سبحانه فهاند الدلك على انها الارض الواسعة وأنهاأ رض عبادتك فتعبده كانك تراهمن حيث بصرك لان فلبك محيحوب ان يدركه بصرك فانه في الباطن منك فتعبدالله كأنك تراه ف ذانك كايليق بجلاله وعين بصيرتك تشهده فانه ظاهر طاظهورعم فتراه بعين بصيرتك وكأنك تراممن حيث بصرك فتجمع في عبادتك بين الصورتين بين ما يستحقه تعالى من العبادة في الخيال وبين مايستحقهمن العبادة في غيرموطن الخيال فتعبد ومطلقا ومقيدا وليس ذلك لغيرهذ والنشأة فلهذا جعل هذه النشأة المؤمنة ومهالحرم ويبته المعظم المكرم وقدأشرت الىهذا المني بقولي

عن كل مالاينبني ﴿ فَأَنَّهُ يَجِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُسَاهِدة ولا يَكُمَلُ فَ كُلُّ مِن فَاللهُ يَعْبِده عَلَى المُسَاهِدة ولا يَكُمَلُ فَكُلُّ مِن فَاللهُ يَعْبِده عَلَى المُسَاهِدة ولا يَكُمَلُ

al all



العبدالابالاعان فلهالنور الساطع بل هوالنور الساطع الذي يزيل كل ظلمة فاذاعبده على الشمهادة رآه جيع قواه ف قام بعبادته غيره ولاينبغي ان يقوم بهاسواه فائم من حصل له هذا المقام الاالمؤمن الانساني فانه ما كان مؤمنا الابر به فأنه سبحانه المؤمن واعلم انك اذالم تكن مهذه المنزلة ومالك قدم في هذه الدرجة فأما أدلك على ما يحصل لك به الدرجة العلياوهوان تعم ان الله ماخلق الخلق على من اجواحد بل جعله متفاوت المزاج وهذامشه ودبالبديهة والضرورة لمابين الناس من التفاوت في النظر العقلي والإيمان وقد حصل لك من طريق الحق ان الانسان مرآة أخيه فيرى منه مالابراه الشعخص من نفسمه الابوساطة مثله فان الانسان محجوب بهواه متعشق به فاذارأى تلك الصفة من غبره وهى صدفته أبصرعيب نفسه في غيره فعلم قبعها ان كانت قبيحة أوحسنها ان كانت ذات حسن واعلم ان المراقى مختلفة الاشكالوانها تصيرالمرئى عندالرائى محسب شكلهامن طول وعرض واستواء وعوج واستدارة ونقص وزيادة وتعددوكل شئ يعطيه شكل تلك المرآة وقدعامت ان الرسل أعدل الناس من اجالقبو لهم رسالات ربهم وكل شخص منهم قبل من الرسالة قدر ما أعطاه الله في من اجهمن التركيب في امن ني الابعث خاصة الى قوم معينين لأنه على من اج خاص مقصوروان عداصلي الله عليموسلم مابعثه الله الابرسالة عامة ألى جيع الناس كافة ولاقبل هومثل هذه الرسالة الالكونه على مزاج عام بحوى على مزاج كل نبي ورسول فهوأ عدل الامزجة وأكلها وأقوم النشات فاذاعامت هذا وأردت ان ترى الحق على أكدل ماينبني ان يظهر به هذه النشأة الانسانية فاعم انك ليس لك ولاأنت على مثل هذا المراج الذي لحمد صلى الله عليه وسلم وان الحق مهما تجلى لك في مرآ ة قلبك فاغما قظهر ه لك مرآ تك على قدر مناجها وصورة شكلها وقدعامت نزولك عن الدرجة التي صحت لحمدصلي اللة عليه وسلم في العلم بريه في نشأته فالزم الايمان والاتباع واجعد له امامك مثل المرآة التي تنظر فيهاصور تك وصورة غيرك فاذا فعلت هذا علمت ان الله تعالى لابدان يتجلى لمحمدصلى الله عليه وسلم في مرآته وقدأ علمتك ان المرآة لها أثر في ناظر الراقي في المرقى فيكون ظهور الحق في مرآة مجدصلى الله عليه وسلم أكرل ظهور وأعدله وأحسنه لماهي مرآ ته عليه فاذا أدركته في مرآة مجد صلى اللة عليه وسلم فقد أدركت منه كالالم ندركه من حيث نظرك في مرآ نك ألاترى في باب الايمان و ماجاء في الرسالة من الامورالتي نسب الحق لنفس بلسان الشرع عاتحيله العقول ولولا الشرع والاعان به لماقبانا من ذلك من حيث ظرنا العقلي شيأ ألبتة بلنرده ابتداء ونجهل القائل به فكما أعطاه بالرسالة والايمان ماقصرت العقول التي الاايمان لحاعن ادرا كها ذلك من جانب الحق كذلك قصرت أمن جتناوم الى عقولناعند المشاهدة عن ادراك ماتجلي فمرآة محدصلى اللة عليه وسإان تدركه في مرآتها وكما آمنت به فى الرسالة غيباشهدته في هـ ندا التجلي النبوى عينا

فـــالولاه ولولانا ه لماكان الذي كانا ولا جاءت رسالات ه من الرجن مولانا ه باخبارواً حكام ه وسمى ذاك تبيانا وتوراة وانجيسلا ه وفـرقانا وقـرآنا ومهاه أ ولو الالبا ه ب بالافكار برهانا فسبحان الذي أسرى ه به لــيراه محسانا وخص بصـورة الرجين مــن سماه انسانا وجاءت رسـله آترى ه زرافات ووحــدانا وجنات وأنهارا ه وروحا ثم ريحانا وجنسات وأنهارا ه وروحا ثم ريحانا وجنسات وأنهارا ه وروحا ثم ريحانا وحنسات وأنهارا ه وروحا ثم ريحانا

فقد نصحتك وأبلغت لك في النصيحة فلا تطاب مشاهدة الحق الافي مرآة نبيك صلى اللة عليه وسلم واحدران تشهده فى مرآ تك أوتشهد النبي وماتجلي في مرآ تهمن الحق في مرآ تك فانه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية فالزم الاقتداء والاتباع ولاتطأ مكانالاترى فيهقدم نبيك فضع قدمك على قدمهان أردت ان تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل فى المكانة الزلغ وقداً بلغت الله فى النصيحة كاأمرت والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم وفى هذا المنزل من العاوم علم مرتبة الحسبان والظنون وعلم التقر برالالهي وفيه علم الاسرار الخفية عن أكثر الناس وفيه علم الافراد وفيه علم الملاحم وفيه علم المسابقة وأين حلبة المسابقة التي بين الله و بين عباده وهو علم شريف فيه من الرحة الالهيـة مالا يصفه وأصف وفيه علم الردعلي من يقول بانفاذ الوعيد وشمول الرحة للجميع وذلك ان الانسان اذاعصي فقد تعرض للا تتقام والبلاءوانه جارفي شأوالا تتقام بماوقع منه وان الله يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هوغفار وعفو ومتجاوز ورحيم ورؤف فالعبد يسابق بالمعاصي والسيات الحق تعالى الى الانتقام والحق أسبق فيسبق الى الانتقام قبل وصوك العبد بالسيات اليه فيجوزه بالغفار واخوانه من الاسهاء فاذا وصل العبدالي آخر الشأوفي هذه الحلبة وجدالا نتقام قد حسبالذين يعملون السياكان يسبقوناأى يسبقون بسيآتهم مغفرنى وشمول رحتى ساءما يحكمون بل السبق لله بالرحة لهم هذاغاية الكرم وهذالا يكون الاف الطائفة التي تقول بانفاذ الوعيد فعين بموت على غيرتو بة فاذامات العاصى تلقته وحمة الله في الموطن الذي يشاء الله ان تلقاه فيه وفيه علم قول الذي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء مومن كره لقاء اللة كره الله لقاء مولم يقل لم بلقه في كره الله الالقاء والذي كره وهو ان يلقاه آخذ اله على جر يمته ومنتقا فكرداللة ان يلقاه بماكره هذا المسيء فلقيه تعالى بالمغفرة والرضو ان لأنه علم أنه ماكر دلقاء الله مع كونه مؤمنا بلقائه الأ لماهوعليه من الخالفة فكر الله لقاءه عاتستحقه الخالفة من العقو بة فلقيه بالعفو والمغفرة وفيه علم اتستحقه الدات لنفسها لامن حيث اتصافها بأنها الهوفيه علم ان ردالاموركاها وانكانت سةفان الله بعد وقوفه عليها بردها بماشاء على عباده وفي علم ارسال الستور بين النفوس المؤمنة وبين المخالفات ومن خالف منهم أرسلت الستور بين وبين العقويات وفيمعلمماملةاللةعباده بمايوافقأغراضهم وفسمعلم منزلةالاسباب الموضوعة فىالعالمالتي لهاالآثارفيه وفيه علم ماتدعوه اليه الاسسباب وماينبني ان يجيب منها وماينبني ان لايجيب وفيه علم الحاق الاباعد بالاداني والاسافل بالاعالى فى التحام ذلك وفيه علم جهل من يساوى بين الحق والخلق ومن جهل مراتب العالم عند الله وفيه علم التفسير والتمييزوفيه علم مايعودعلى العامل من عمله ومالايعود وفيسه علم أعمسار الاشياء وهو بقاءالشئ الحازمان فسادصورته التي بزوالها يزول عنمه الاسم الذي كان يستحقه جادا كان أونباتا أوحيوانا وفيه علم الاخذ الالحي بالاسماب الكونيةوان كلمأخوذ بهجندمن جنودالله وفيهعلم كون العالمآيات بعض مالبعض وفيهعلم النصائحمن المؤمنين وغيرالمؤمنين وفيهعلم بيان العلم بالادلة وفيهعلم ماتمس الحاجةاليه فىكلوقت وفيهعلم الاعتبار وفيهعلم الارادة والمشيئة وفيهعلممن ينبغيان يعتمدعليم فىالامور ومن لايعتمدعليه فيهما وفيهعلمن أراد بأخيه المؤمن سوأ عادعليمه وهوسارفي كل جنسمن الامم وفيه علم من استنجل صفة ما يكون في يوم القيامة هذاوما حكمه عنداللة وفيه علم الهجرة والمهاجر وفيه علم الوهب من غير الوهب وفيه علم مأذى الجاهل مع عامه ان يقول ان كان هــــذاهو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أوا تتنابعذاب ألم وأمثال هذامثل قوله ائتنابعذاب الله ان كنت من الصادقين فانظرفى هذاالجبرالاهي فأنهمبالغةمنهم فى التكذيب أذلوا حتمل عندهم صدق الرسول ماقالوامثل هذا القولفان النفوس قدجبات على جلب المنافع لها ودفع المضارعنها وفيسه علم الرفق بالام والدعاء عليهم من أنبيا مهم وفيه علم العلم بالدارالآخرة والزمان الآخر ولمباذا يرجع ومأثم شمس تطلع ولاليل يقبل وفيه علم تنتوع الاسباب وفيه علم مراتب من انخذمن الالهة دون الله وفيه علم فضل العلماء والحكماء الالهيين وفيه علم مأيتبني للمؤمن ان بثابر عليمه وفيسمعلم الصنعةوالصانع وفيهعلم التنازع فىالحديث ومراتب المتنازعين وفيمعلم المجملمن المحمم



من المعضل من المتشابه وفيه علم تعلق الايمان بماليس بحق مثل قوله والذين آمنوا بالباطل وفيه علم الداعى الذي يوجب استجال طلب الشقا وفيه علم مواطن الايمان والزلف وفيه علم مراتب الصبر والتوكل وفيه علم من عرف الحق واجتنبه وما يحمد من ذلك وما يذم كالحق المأمور باجتنابه كالغيبة وفيه علم البسط المحمود والذموم وفيه علم من علم أمر افقيل له ما تعلمه وفيه علم الحياة السارية في الموجودات و بطونها في الدنيا وظهورها في الآخرة و بأى بصر كشفها في الدنيا من كشفها في الدنيا وظهورها في الاضطرار وكيف يذهب بذهابه وفيه علم الطرق الى الله وان اختلفت في المعلمة عن سعادته مع كونه يصل الى الله وفيه علم المعية الاطبية ومن البديل المعلمة والمناب الموجودات فيها فهذا بعض ما يحوى عليه هذا المنزل من العاوم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل الاطبية ومن السال السادس والخسون وثانات في معرفة منزل ثلاثة أسر ارمكتمة والسرالعر في الادب

الالهي والوحى النفسي والطبيعي وهومن الحضرة المحمدية ، بذلت نفسي لنفسي كي أفوز بمن ﴿ قَدْكَانَ عَنْدَي وَلَمُ أَشْعَر بموضعة

حتى رأيت له شكار يماثلني به فغبت فيه بأمر من مشرتهه همل للنعيم به أو للتخلق بالأ به سهاء فانظر الى أحوال مسدعه فان بخاطبك الرجن من كتب به بسرحكمته فاحضر عسى تعمه

اعلمأ بدك الله ان الله تعالى لماعمر الخلاء بالعالم كاه امتلاً به وخلق فيه الحركة لبستحيل بعضه لبعض وتختلف فيه الصور بالاستحالات اطبيعة الليلاءالذي ملأه من العالم ذلك الذي استحال اليه فلايز اليستحيل دائماوذلك هوالخلق الجديدالذي أكثرالناس منه في لبس وشك ومن علم هـ ندا من أهل اللة الذبن أشهدهم الله ذلك عينافي سرائرهم علم استحالة الدنيالي الآخرة واستحالة الآخرة بعضها الى بعض كااستحال منهاما استحال الى الدنيا كاوردفي الخببر فىالنيل والفرات وسيحان وجيحان انهامن أنهار الجنة استحالت فظهرت فى الدنيا بخلاف الصورة الني كانت عليها فىالأخرة ومن ذلك قوله بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فاستحالت تربة فى الدنيا في مساحة مقدرة معاومة وكذلك وادى محسرهو وادفى النار استحال الى الدنيا وآدم وحوّاء وابليس من عالم الآخوة استحالوا الى الدنيا تميستحياون الىالآخ ةفتتغير عليهمالصور بحسب ماتعطيه طبيعة المكان المتوهمالذي تنقلهم اليمه الحركة فتؤثر أيهم روحا كان أوجسها متحيزا كان أوغ برمتحيز والله محر كه على الدوام ولولانحن ما نميزت آخرة من دنيافان الله ماعتبرمن العالم فى هذه الاضافة الاهد االنوع الانساني والجان فعل الظهور للانس من اسمه الظاهر وجعل البطون العجان من اسمه الباطن وماعد اهما فسخر لهما كماهوفي نفسه مسخر بعضه لبعضه من أجل الدرجات التي أنز لهم فيها فأعطتهم الدرجات صورمااستحالوااليه لمانقلتهم الحركة الاطية اليهاو لمالم تظهر لاعياننا الاهناسميت هفه الداردار الدنيا والاولى وسميت الحياة الدنيا فاذا استحلنا الى البرزخ واستحلنا من البرزخ الى الصور التي يكون فيها النشر والبعث سميت تلك الآخرة ولابر الالامر في الآخرة في خلق جديد منها فيها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار الى مالابتناهى فلانشاهد في الآخرة الاخلقاحديدا في عين واحدة فالعالم متناه لامتناه ولما كان الامر مكذالذلك يرى الانسان نفسه اذاهونام في الجنة أوفي القيامة أوفي غيرمكانه و بلده يما يعرفه أو يجهله وفي غيرصورته وفي غيرحاله فقداستيحال في نفسه بحركته التي نفلته من اليقظة الى النوم الى صور يعهدها في أوقات ولا يعهدها في أوقات والى أحوال محودة حسنة يسربها وأحوال مذمومة قبيحة يتألم لهائم تسرع اليه الاستحالة فيرجع الى اليقظة اما باستيفاء المعنى الذي استحال اليه في النوم فلم يبق فيه ما يعطيه في تلك الاستحالة الخاصة وهو الذي ينتبه من غسير سبب وهو الانتباه اطبيعي لما أخدت النفس للعين حقهامن النوم الذى فيهراحنها فان انتقل من النوم الى اليقظة بسبب امامن جهة الحس وامامن أمرمفزع أوسوكة مامن عجة ظهرت، نه في حال نومه فاستيقظ فان وافق ذلك الاص استيفاء العين حقها من النوم الطبيعي كان وان لم يوافق و يقى من حق العين بقية لولاذلك السبب لاستوفاها فانه يستوفيه افي نوم أتوولذلك بعض الذائمين يطول نومهم فى وقت وسبب طوله ماذ كرناه وأماقصر نومه فلا حداً مربن وهوماذ كرناه

امالسب وقظه وامالاستيفاء العبن حقهافي تلك النومة الخاصة من أجل المزاج الذي يكون عليه فأنه لايستوى مناج المتعوب ومزاج المستريح فالمتعوب يطاب من الراحة مايزيل بهذلك التعب فيستغرقه النوم ويطول لانه يحب استيفاه الراحة فلا يوقظه قبل الاستيفاء الاأحد ثلاثة أشياءا وكالهاأو بعضها على حسب ما يقع اما بأمر من عج براه في نومه أو يوقظه أحدمن المتيقظين قصداأ وصيحةعظيمة أوحركة أوما كان من هذه الاسباب في عالم الحس مقصو دالانتباهه أوغير مقصود بليقع بالاتفاق والامراا شالث أن تكون النفس متعلقة الخاطر بقضاء شغل ما تحب أن تفعله فننام على ذلك الخاطر وهومتعلق بذلك الامرف يزعب فينتبه قبل استيفاء حقهمن النوم وليس المقصود عاذكر ناهالا تعريفك بأن العالم لا يخلوفي كل نفس من الاستحالة ولولاان عين الجوهر من الذي يقبل هذه والاستعالة في نف واحمد ثابت لايستحيل من حيث جوهر دماعلم حين يستحيل الى أمرما ما كان عليه من الحال قبل الله الاستحالة غديران الاستحالات فديخني بعضهاريدق وبعضها يكون ظاهر اتحس بهالنفس كاستحالة خواطرها وحركاتها الظاهسرة وأحوالهاوتدق وتنخفي كاستحالتهافي عالومهاوقواها وألوان المتاونات بتجد يدأمثا لهافهي لاندرك ذلك الامر الامن كان من أهـ ل الكشف فأنه يدرك ذلك وأزال عنــ ه الكشف ذلك البس الذي أعمى غـ يره عن ادراك همذا الاس فان قلت فهذه الصورة التي يستحيل البهاجواهر العالم ماهي قلنا المكنات ليس غميرهاهي في شيئية ثبوتها وهي قوله تعالى انماقولنااشئ اذاأردناه فاذاظهر عن قوله كن لبس شيئية الوجود وهو قوله وقمه خلقتك من قبل ولم تك سيأأى قدرتك أي ما كانت الك شيئية الوجود وهي على الحقيقة شيئية الظهو رظهور لعينه وانكان في شيئية ثبوته ظاهرامتميزا عن ذيره بحقيقته ولكن لربه لالنفسه فياظهر لنفسه الابعد تعلق الامرالالهي من قوله كن بظهوره فاكتسب ظهوره لنفسه فعرف نفسه وشاهد عينه فاستحال من شيئية ثبوته الى شيئية وجوده وانشئت قلت استحال في نفسه من كونه لم يكن ظاهر النفسم الى حالة ظهر بهالنفسه بتقد ير العزيز العليم فالعالم كا طالعغارب وفالك دائر ونجم سابح ظاهر بين طاوع وغروب عن وحى المي وهوما يتوجه عليه من أص بظهور وخفاء ووجى نفسي وهوما يطلب مندالحق وما يطلب من الحق تعالى فيوحى الى الحق كما أوحى الحق اليه فيعمل الحق بماأ وحج اليه عبده وقتا وقدلا يعمل وقتا كماان العبداذا أوجى الحق اليمه فأمره بشئ يعدمله أويتركه فيطيعه وفتا ويعصيه وقتا وظهرالحق للكاف بصورته في العطاء والاباية فارأى العب دفي الحق الاصورته فلا بلومن الانفسه اذادعا الحق فى أمر فلم بجب ألا ترى الى الملائكة لما لم يعصو الله تعالى فها دعاهم اليه من فعسل كَا أخبر عنه مم ما دعوه في شئ الاأجابهم لانهم ليسواعلى صورةمنع ممادعاهم الحق اليه والعالم لايشهدمن الحق الاصورة ماهو عليه واذلك قال صلى الله عليه وسلم فيمن يقول آمين بعمد قراءة الفاتحة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله لان تأمين الملائكة مقبول عنه اللة مجاب فوافق زمان الاجابة لللائكة خصلت له الاجابة بحكم التبعية الاأن يكون وقته وقت اجابة لهج اعلى المتثل من أمرالحق فى وقت ما والاصل في العالم قبول الامر الالمي في التسكوين والعصيان أمر عارض عرض له نسبي وفي الحقيقة ماعصى اللة أحدو لاأطاعه بل الامركله للة وهو قوله واليه يرجع الامركاه فأفعال العباد خلق للة والعبد محل لذلك الخلق فالعالم كلمه محصورفي ثلاثة أسرارجوهره وصوره والاستحالة ومأثم أمررابع فانقلت فن أبن ظهرهم الاستحالة فى العالم من الحقائق الالهية قلناان الحق وصف نفسه بأنهكل يوم هو فى شأن والشؤن مختلفة ووصف نف بالفرح بتوية عبده ولم يفرح بهاقبل كونها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لا بمل حتى تماوا وذكر عنه العارفون به وهمالر سل عليهم السلام ان الله تعالى يغضب يوم القيامة غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كابليق بجلاله فقه تعتوه بأنه كان على حالة قبل هذا الغضب لم يكن فيها منعونا بهذا الغضب وقدور دفي الصحيم تعوله في الصور يوم القيامة اذانجلي لعباده والتحول هوعين الاستحالة ليس غيرها في الظهور ولولاذلك ماصح للعالم ابتداء في الخلق وكان العالم مساوقاللة في الوجودوهـ ند اليس بصحيح في نفس الأمر فكا قبـ ل تعالى الظهور لعباده في صور مختلفة كذلك أيضالم يخلق تم خلق ف كان موصوفافي الازل بأنه عالم قادرأى متمكن من ايجاد المكن لكن له أن يظهر في صورة إيجاده وان لايظهر فظهر في ايجاد صورة المكن لماشاء ولافرق بين المكنات في النسبة اليه سبحانه ونحن نعم ان زيداما



أوجده اللهمثلا الأأمس أوالآن فقدتأخ وجودهمع كون الحق قادر افكذلك بازم الحكمف أول موجودمن العالم أن يكون الله يتصف بالقدرة على ايجاد الشئ وان لم يوجده كاانك قادر على الحركة في وقت سكونك وان لم تتحرك ولايلزم من هذا محال فانه لا فرق بين المكن الموجو دالآن المتأخرعن غيره وبين الممكن الاول فان الحق غيرموصوف ايجادز يدفى وقت عسمرز بد فالصو رةواحدةان فهمت غيران اطلاق لفظ الاستحالة لايطاق على الله وانكان قدأطلق على نفسه التحول فنقف عنده مع معقولية ماذ كرناه فحاثم الااللة والتوجه وقبول المكنات لماأوادالله بذلك التوجه فهدنده ثلاثة لابدمنها ومن ظهور حكمها فالغروب لايكون الاعن طاوع من طالع تمغرب والظهور لايكون الامن بطون لاعن بطون وأعنى بقولى لاعن بطون الهلم يكن ظاهر اثم بطن ثم ظهرعن ذلك البطون بللميزل باطنائم أظهر هانقة فظهر لنفسه مخووصل للماكان الوصف النفسي للوصوف لابتمكن رفعه الاوير تفع معه الموصوف لانه عين الموصوف ليس غديره وكان تقدم العدم للمكنات نعتا نفسيالان الممكن يستحيل عليده الوجود أزلافلم يبقى الاأن يكون أزلى العدم فتقدم العدم لهنعت نفسي والممكنات متميزة الحقائق والصورف ذاتهالان الحقائق تعطى ذلك فاسأأرا داللةأن يلبسها حالة الوجو دوماتم الااللة وهوعين الوجو دوهو الموجو دظهر تعالى للكنات باستعدادات المكنات وحقائقها فرأت نفسها بنفسهافي وجودموجدها وهيي على حاله امن العدم فان لهاالادرا كات فحال عدمها كاانهامدركة للدرك طافى عال عدمها ولذاجاء فالشرع ان الله ياص الممكن بالتسكوين فيتكون فاولاان لهحقيقة السمع وانهمدرك أمرالحق اذاتوجه عليه لميتكون ولاوصفه اللة بالتكون ولاوصف نفسه بالقول لذلك الذئ المنعوت بالعدم فكذلك للمكن جيع القوى التي يدرك بها المدركات التي تخص هذه الادراكات فلماأمرها بالتسكوين لمتجهد وجودا نتصف به اذلم يكن ثم الاوجود الحق فظهرت صورافي وجود الحق فلذلك نداخلت الصفات الاطيسة والمكونية فوصف الخلق بصفات الحق ووصف الحق بصفات الخلق فن قال مارأ يت الااللة صدق ومن قال مارأ يت الاالعالم صدق ومن قال مارأ يت شيأ صدق اسرعة الاستحالة وعدم النبات فيقول مارأ يت شيأ ومن قال مارأ بت شيأ الأرأ بت الله فبهو ما فلنا ان للمكن ادراكافي حال عدمه فاذاجاء الامر الالحي بالتكوين لم يجد الاوجود الحق فظهر فيه لنفسه فرأى الحق قبل رؤية نفسه فلمالدسه وجودا لحق رأى نفسه عند ذلك فقال مارأ بت شيأ الارأيت اللفقبلة أى قبل أن يتكون فيه فيقبل الحق صورة ذلك الشئ فن لم يعلم الامر هكذا والاف اعلم الحق و لا الخلق ولاهذه النسب فكلشئ هالك بالصورة للاستحالات الاوجها والضمير في وجهسه يعود على الشي فالشي هالك من حيث صورته غيرهالك من حيث وجهه وحقيقته وليس الا وجود الحق الذي ظهر به انفسه له الحيح أى لذلك الشي الحكم فى الوجه فتنختلف عليه الاحكام باختلاف الصوروالية ترجعون في ذلك الحسكم أى الى ذلك الذي يرجع الحسكم الذي محم بدعلى الوجه فالحسكم والتحكيم للاحالة لانها المقصودلا محالة في تم الاهلاك وإيجاد في عين واحدة لاتب ديل الالله لاتبديل خلق اللة لانبديل الكامات الله بل التبديل له كاله الاص من قبل ومن بعد يقضى بذلك كونه أخبرعن نفسه أنهالاول والآخرمن عين واحدة فليس الاصورظاهر هنا وفى البرزخ والآخره وهوالذى جاءبه قولهانا لمردودون فى الحافره توهمواذاك وماحققوالذلك قالواكرة خاسره فلورأ وهالرأ والنهاليست سوى أعيانها الظاهره فماأحالوها ولاعرجواعنهال كمونهم مانظرت عينهم الاالبهاف كيف ينكرون مارأوه أو بجحدون عن نفوسهم ماتيقنوه ومن لميكن له هـ نداالادراك فقد حرم العلم والمعرفة التي أعطاهاالشهود والكشف وفي هذا المنزل من الملوم علم المجزات وعلم الطمس وعلم التنالى وتتابع الموجودات فى الخلق وفيده علم اليقين وفيده علم ما يحصل بالخبر وفيده علم ما يحسمدو يذم وفيده علم الغضب ولايقع الاعن لم يعط الامو رحقها في حدودها وفيه علم الرحة بالضعفاء والخاق كالهم ضعفاء بالاصالة فالرحة تشملهم وفيه علم ورث الكون الاسماء الالحية وفيه علم الفكين وفيسه علم الاشهاد وفيعملم البيان لتمييز مايحدر ومالا يحذر وفيه علم الحاق الاناث بالذكوروهو الحاق المنفعل بالفاعل من حيث ماينف عل عند منف عل آخر حتى ينتهى الامرالي منف عل آخر لا ينفعل عنده منفعل كاينتهى الامر من



طان

كاده

الطرف الأحرالى فاعل لا يكون منفع الاعن فاعل وهوالحق تعالى وفي علم اخته الفالوجوه في العين الواحدة وفيسه عبالآثار وماتعطي العالم بهامن العاوم ومن هناأ خذالسامري القبضة من أثر جسبريل فاولاعامه بماتعطيه الأنار مافعل ومن هذاالباب الذين يقصون الأرفى طلب الشئ ومن هذا الباب تعرف اقدام السعداءمن اقدام الاشقياء اذارأى صاحب هذاالعلم وطأتهم في الارض وان لم يرأشخاصهم فاذارأى أثرأر جلهم حكم عليه مما يظهر لهوفيه علرالتعريض وقولهم في المثل السائران في المعاريض لندوحة عن الكذب وفيه علم التورية واذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا أرادغزوجهة ورى بغيرها وفيسه علم ماتعطيه الاستباب من الحسكم في العالم وفيسه علم حكم الاحوال على الرجال الاقوياء بلحكم لأحوال على كل شئ ومن هذا البابرضي الله عن المايم وغضبه على من يشاء من العصاة وفيه علم من أين نصر الشخص من يشبهه في الصفة اذا تعدى عليه آخر وهو ضدّ لما ثله بالجسد الذي ركبه الله عليهو يظهر ذلك فىالحيوان كثيرا وفيه علم الاسبابالتي تورثالالتجاءالىاللةعز وجلوهي أسباب القهر وقيه علم سفرالخواطر وسفرالأجسام وماينتيجكل سفرمنها وفيه علم من أين يترك الانسان طلب ماهو محتاج اليه بالطبح الحسن لانه أرفع درجات التسليم وصاحب هذاالقام هوالذي اتخذالله وكيلالعلمه بأنه تعالى أعلم عايصلي لهذا العب فلايعين له العبد حاجة لجهله بالصالح فالفقير ليست له الى الله حاجة معينة بل ردّاً من كاه الى الله وفيه علم ما ينتج من له هذا المقام وكان حاله وفيه علم من عرف مقدار النساء ومنزلتهن فى الوجود ولهذا حبيهن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فالعمن أسرار الاختصاص ولماعلم اللةموسي عليه السلام قدرهاندا استأجر نفسه في مهرام وأةعشر سنيان وأعنى بالنساءالانوثةالسارية في العالم وكانت في النساء أظهر فالهـذاحبيت لمن حببت اليــه فان النظر العقلي لا يعطى ذلك لبعده عن الشهوة الطبيعية وماعلم هذا العقل الهماتنز عن الشهوة اطبيعية الحيوانية في زعمه الابالشهوة الطبيعية فمازهد في شئ الابمازهد فيه فماخ جعن حكمه وهذا أجهل الجاهلين ولولم بكن من شرف النساء الاهيئة السجود لهن عندالنكاح والسجودأ شرف حالات العبدني الصلاة ولولاخوفي ان أيرالشهوة في نفوس السامعين فيؤدى ذلك الى أمور بكون فيها حجاب الخلق عمادعاهم الحق اليمه فجهلهم بماكنت أذكره فى ذلك ولكن له مواطن يستعمل فبهالاظهرت من ذلك مالا يظهر على فضله فضل شئ ولذلك قرن معه حب الطيب والصلاة ومن أسماء اللة تعالى الطيب ولونظرت فياأ تتج الله من الكلام الالهي الوسي عليه السلام حين خ بج ساعيا لاهله الكالوا يحتاجون اليهمن النارفبسعيه على عياله واستفراغه ناداه الحق وكله في عين حاجته وهي النارفقال له أن بورك من في النار ومنحولها وفيمعلم وجودالحق فيءين الخلاف كايوجدفيءين الاتفاق لمنءقل وفيمعلم افتقارالاعلىالى الأدنى وحاجته اليهوهذا العلممن أصعب العلوم لدقة ميزانه فانهماكل أحديق دريزن بهذا الميزان ولاسمافي قولهو مأ خلقت الجن والانس الاليعبدون ماأر يدمنهم من رزق وماأر يدان يطعمون فن أى شئ تحفظ فى قوله ماأر يدمنهم من رزق وماأر بدان يطعمون ونحن نعلم انه لايطع ولايطلب الرزق من عباده بل هوالر زاق ذوالقوة ١٦ كانت القوة فيناللغذاء فقال ان يطعمون فتكون قوتي عماطمعت بللى القوةمن غيرغذاء ولاطعام وفيسه علم الامامة في العالم واله لايجتمع أمر العالم الابها ولاتكون المصالح الابها وفيه علم تعليم العلم وفيه علم الغيب الاضافى ومانم غيب مطلق وفي علم من طلب شيأ فلما أعطيه ردّه ولم يقبله في السبب الذي حل الطالب على طلبه وما السبب الذي جعله يردّه ولا يقبله فينبى على هذاعلم السبب المؤدى الى الطلب على الاطلاق من غير تخصيص طالب من طالب وفيه علم ما يتبع الشخص الامن لها لحسكم فيه وما يحكم فيه الامن له التعشق به وهذا اتباع الاختيار لااتباع الجبرفان اتباع الحبرقد لايكون له حكم ماذكرناهوانكان العاشق مجبور اللمشقى الفائم بدولكن الفرق ظاهر بين الحركتين وفيه علم التوصيل وماينتج وفيه علم الاصناف الذبن يضاعف لهم العطاء في الآح ةوفيه علم ما ينبغي ان يطاب له العالم وفيه عسلم ما يحذر من الأنباع ومالايحذر ومايذم من الحذر ومالا يذم وفيه علم السبب الموجب لهلاك مايهاك من العالم وفيه علم المفاضلة في العلم



بالمراتب

بالمراتب وفيه علم الانساب والاحساب وما يقع به الشرف فى الانتساب و مالا يقع ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطعن فى الانساب وفيه علم الشهاد فيه علم المجابر ومن هو المجبور وفيه علم التنزيه وفيه علم عواقب الثناء وأوائله وفيه علم الاحكام ولمن تنسب و من بحكم بها وفيه علم التقدير الذى لم يقع لو وقع ما ينتج وهل ترك وقوعه من باب الرحة بالعالم أم لا وفيه علم القامة الحجم وفيه علم الابتلاء وما فائدته وفيه علم صنعة الكيمياء وفيه علم الاعتبار وفيه علم المنفى و ما يفيد ولا ينفع وفيه علم أهلية كل موجود لما أهل له وفيه علم من جازى بأفضل على المومن أجاب بأ كثر عما سئل عنه وفيه علم ما نهى عنه المؤمن هل هو بقاء على الاصل لأنه ترك و لماذا تأخر عن الام وكلاهما حكم الله والله يقول الحق دهو بهدى السبيل

والباب السابع والخسون وثلثما تةفي معرفة منزل البهائم من الحضرة الاطية

وقهرهم تحتسر بن موسويين \*

هيهات ماتسدل الاستاروالكال به الالام عظيم كله جلل لوان ماسترت يبدو لأعيننا به لمابدت تحل فينا ولاملل ولابداعرض في طيه مرض به ولادواء ولا طب ولاعلل ولاجديد تكون النفس تابسه به ولاالتوسط منه لاولا الثمل ان الستور ترى في العين صورتها به وليس يدركها في ذلكم ملل وأعين الكون خلف السترناظرة به والحيث تبصر مالاتبصر المقل

اعلمأيدك الله أيها الطالب ان معرفة الأمور على ماهي عليه في أنفسها انك لاتعلم ذلك الااذا أوقفك الله عليك من نفسك وأشهدك ذلكمن ذاتك فمعمل لكماطلبته ذوقاعندما تقف عليه كشفاولا سبيل الى حصول ذلك الابعناية أزلية أنطيك استعدادا تامالقبوله برياضات نفسية ومجاهدات بدنية ونخلق بإسهاءالهية وتحقق بار واحطاهرة ملكية وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لامعقولة وعدم تعاق باكوان ونفريغ محلعن جيع الاغيار لان الحق مااصطفى لنفسه منك الاقلبك حين نور وبالاعان فوسع جالال الحق فعاين من هذه و فته الممكات بعين الحق فكانت له مشهودة وأنام تمكن موجودة فماهي لهمفقو دةوقد كشف لبصيرته بل لبصره و بصيرته نور الايمان حين انبسط على أعيان الممكأت انهافي حال عدمهام ثيةرائية مسموعة سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبوتي لاوجودله فعين الحق ماشاء من الك الاعدان فوجه عليه دون غريره من أمثاله قوله المعبر عنه باللسان العربي المترجم بكن فأسمعه أمر وفيادر المأمو رفتكون عن كلته لابل كان عين كلته ولم تزل المكاتف عال عدمها الأزلى لها نعرف الواجب الوجود لذاته وتسبحه وتمجده بتسبيح أزلى وتمحيد قديمذاني ولاعين لهاموجودة ولاحكم لهامفيقود فاذا كان حال المكات كالهاعلى ماذكر بادمن هـ فه والصفات التي لاجهل معهافكيف تكون في حال وجودها وظهو رها لنفسها جادا لإينطق أونباتا بتعظيم خالقه لايتحقق أوحيوانا بحاله لايصدق أوانسانابر به لابتعاق همذا محال فلابد ان يكون كلمافى الوجود من يمكن موجود يسبح الله بحمده باسان لايفقه ولحن مااليه كل أحد يتنبه فيسمعه أهل الكشف شهادة ويقبله المؤمن ايماناوعبادة فقال تعالى وانمن شئ الايسبع بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه كان حلماغفورا فباء باسم الحجاب والستروهوقوله غفو راوجاء بالاسم الذي يقتصي تأخير المؤاخذة الى الآجل وعدم كمهافى العاجل وهو الحليم لماعم انفى عباده من حرم الكشف والايمان وهم العقلاء عبيمه الافكار والواقفون مع الاعتبار في از وامن الظاهر الى الباطن مفارقين الظاهر فعد برواعنه اذ لم يكونوا أهدل كشف ولاايمان لماحجب اللة أعينهم عن مشاهدة ماهي عليه الموجودات في أنفسها ولار زقوا ايمانا في فاوبهم يكون له نو ر يسعى بين أيديهم وأما المؤمنون الصادقون اولوا العزم من الاولياء فعبروا بالظاهر معهم لامن الظاهرالي الباطن وبالحرفعينه الى المعنى ماعبروا عنه فرأوا الامور بالمينين وشهدوا بنور ايمانهم النجدين فلم يتمكن لهم انكار

( ۲۲ - (فتوحات) - ثالث )

TOA

ماشهدوه ولاجحدوا ماتية نوه فاسمعهم الله نطق الموجودات لابل نطق المكنات قبل وجودها فانهاحية ناطقة دراكة بحياة ثبوتية ونعلق ثبوتي وادراك ثبوتي اذكانت فيأنفسها أشمياء ثبوتية فاساقبلت شبئية الوجود قبلتها بجميع نعوتها وصفاتها وليس نعتها سوىعينها فهيىفى الشيئية وجودهاحية بحياة وجودية ناطقة بنطني وجودى دراكة بادراك وجودي الاان اللهسبحانه أخذبابوصار بعض عباده عن ادراك هذه الحياة السارية والنطق والادراك الساري فيجيع للوجودات كاأخذالله ببصائر أهل العقول والافكارعن ادراك ماذكرناه في جيع الموجودات وفي جينع المكنات وأهل الكشف والإيمان على علم علم الهو الاص عليه في هذه الاعيان في حال عدمها ووجودها فن ظهرت حيائه سمى حيا ومن بطنت حيائه فإ تظهر لكل عان سمى نباتا وجادافانفسم عندالحجو بين الامر وعندأ هل الكشف والايمان لم ينقسم فاماصاحب الكشف والشهودأهل الاختصاص فقدأعطاهم الشهودوماأعطي المحجو بين شهودهم فيقول أهل الشهودسمعنا ورأينا ويقول المحجو بون ماسمعنا ولارأيناو يقول اهل الايمان آمنا وصدقنا قال تعالى وانمنشئ الايسبح بحمده وشئ تمكرة وقال ألمزأن اللة يسجد لعمن في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنحوم والجبال والشمر والدواب فذكر الجاد والنبات والحيوان الذين وقع فيهما لخلاف بين المحجو بين من أهل العقول والافكار وبين أهل الشهود والايمان وفالتعالى وللة يسجدما في السموات ومافي الارص من دابة وقال ويسبح الرعد بحمده وقال وللة يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها وطلالهم بالف درّ والآصال وقال قالت تملَّة باأبها النمل ادخاوا مساكنكم لايحطمنكم سلمان وجنوده وهم لايشبعرون فتبسم ضاحكامن قولها وقال وعامنا منطني الطير وقال عن الهدهدانه قال اسلمان اني أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ قين اني وجدت امر أة تملكهم وأوتيتمن كلشئ ولهماعرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فانظرفها أعطى الله همذا الهدهد من العلم بالله فهاذ كره وقال تعالى أخرجنا لهـمدابة من الارض تـكامهم تم أخبر ان طائفـة من العباد لانوقن بذلك وتخرجه بالتأويل عن ظاهره فقال ان النياس كانوا با ياتنا لا يوقنون أى لايستقر الابحان بالآيات الني هذه الآبة منها في قلوبهم بل يقبلون ذلك اعمانا وطائفة منهم تتأوّل ذلك على غير وجهه الذي قصدله وقال صلى الله عليه وسلم يشهد للؤذن مدى صوته من رطب ويابس وقال في أحدهذا جبل بحبنا ونحبه وقال اني لاعرف حِرا عِكَة كان يسلم على قبل ان أبعث ثم انه قد صح أن الحصى سبح فى كفه وصح حنين الجذع اليه الذي كان يستند اليه اذاخطب الناس قبل أن يعمل له المنبر فاماصنع له المنبرتركه فن اليه فنزل من منبره وأتاه فلمسه بيده حتى سكن وصحان كتف الشاة المسموم كله وقال صلى الله عليه وسلم لانقوم الساعة حتى سكام الرجل عذبة سوطه ونخبره فخذه بممافعل أهله بعده ونبت عنه فى قتل البهودفى آخرالزمان اذا استتر البهودخلف الشجر يقول الشحر بامسلم هذا بهودي خلني أقتمله الاشجرة الغرفد فانهاما هوية لاتنب على من يستتربها من البهود وهنا سرّ الحيّ عجيب يعــلم ان من الاشجار من راعي حق من استجار به اعتمادا من تلك الشـــــــرة على رحة الله ووفاء لحق الجوار وهومن الصفات المحمودة في كل طائفة وفي كل ملة وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم لابنة عمه أمرهانئ قدأجونا من أجرت ياأم هانئ وكان مشركا واليهودأهل كشاب على كل حال فهم أولى بأن يوفى لهم بحق الجوار وكان هذامن الله في حق هذه الشجرة التي استجار بها اليهود فسترتهم ليتحقق عندناقوله بختص برجته من يشاء فجاء بلفظةمن وهي نكرة فدخــل تحتها كل شئ لان كل شئ حيٌّ ناطق فيدخــل تحت قوله من لأن بعض النحاة يعتقدون ان لفظة من لانقع الاعلى من يعقل وكل شئ يسبح بحمد الله ولايسبح الامن يعقل من يسبحه ويثنى عليمه بما يستحقه فن تقع على كل شئ إذ كل شئ يعقل عن الله مايسبحه به فالله تعالى ير زقنا الايمان اذا لمنكن من أهمل العيان والكشف والشهود لهمندة الامو رالني أعمى الله عنها أهل العقول الذبن تعبدتهم أفكارهم وغيرا لمؤمنين الذين طمس الله على قاوبهم فن عدلم ان كل شي ناطق ناظر الى ربه لزمه الحيام



منكلشئ حتىمن نفسه وجوارحه فان الله يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهدأرجاهم بماكانوا يكسبون وأخسبر تعالىءن بعض الناس المشهودعليهم أنهم يقولون لجلودهم لمشهدتم عليناقالوا أنطقنا الله يعني بالشهادة عليكم الذي أنطق كلشئ فياولى لاتكن الجلود أعلم بالامر منكمع دعواك انكمن أهل العقل والاستبصار فهدنه الجاود قدعامت نطق كل شئ وان الله منطقه عاشاء ثم قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولاجلودكم أى هذا لايمكن الاستنارمنه لانكم ماتعماون الذي تأثونه من المنكرات الابالجوار حفانها عين الآلة تصر فونهافي طاعة الله أومعصيته فلابقكن اسم الاستتار عمالا بمكنك العمل الابهولكن ظننتم أن القة لا يعلم كثيرا عماتعملون همذاخطاب لن يعتقدان الله لايعل الجزئيات خاصة تم قال وذلك ظنكم الذي ظننم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين والخسران ضدّالر بع وهونقص من رأس المال كان الامر تجارة انصف بالربع والخسران يقول تعالى فاربحت تجارتهم وماكانوامهتدين عقيب قولة ولثك الذين اشتر واالضلالة بالحدى فلماباعو االهدى بالضلالة خسر وا وقالهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عله اب أليم ثمذ كرماهي التجارة فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فسبيله وانماعدل في همذه الامورالي التجارة دون غيرها فان القرآن نزل على قرشي بلغة قريش بالجباز وكانواتجارادون غيرهمين الاعراب فلماكان الغالب عامهم التجارة كسي اللهذات الشرع والايمان لفظ التجارة ليكون أقرب الى افهامهم ومناسبة أحواطم وبعدان أبنت المعن الامو رعلى ماهى عليه ان كنت ذا نظر أوايمان فانى ماأخبرتك الاعمكن ماأخبرتك بمحال فلنقل بعدهذا البيان الشافى والايضاح الكافى لاهل طريق الله خاصة وخاصته منعباده من مكاشف ومؤمن ان البهائم مااختصت بهذا الاسم المشتق من الابهام والمبهم الالكون الامر أبهم علينا فاناقد بينالك ماهي عليهمن المعرفة باللة وبالموجودات واغماسميت بذلك لما انبهم علينامن أمرها فابهام أمرها انما هومن حيث جهلنا ذلك أوح برتنافيم فلم نعرف صورة الامركمايع رفه أهـ ل الكشف فهمي عندغير أهل الكشف والايمان بهام لما نهم عابهم من أمرها لماير ون من بعض الحيوان من الاعمال الصادرةعنها الني لانصدر الاعن فكرورو ية صحيحة ونظر دقيق يصدر منهم ذلك بالفطرة لاعن فكرولارؤية فاسهم الله على بعض الناس أمرهم ولا يقدرون على انكار ما يرونه عمايصدر عنهم من الصنائع الحكمة فذلك جعلهم يتأولون ماجاءفي الكتاب والسنةمن نطقهم ونسبة القول البهم ليتشعري مايفعاون فباير ونهمشاهدة في الذي يصدر عنهم من الافعال الحكمة كالعنا كدفى ترتيب الحبالات اصيد الذباب الذي جعل الله أرزاقهم فيه ومايد خره إمض الخيوان من أقواتهم على ميزان معلو وقدر مخصوص وعامهم الازمان واحتياطهم على نفسهم فى أقوانهم فيأ كاون نصف مايد خوونه خوف الجدب فلا يجدون مايتقو تون به كالنمل فان كان ذلك عن نظر فهم بشبهون أهل النظر فاين عسدم العقل الذي بنسب البهم وان كان ذلك علماضر وريافقد أشبهو نافيا لاندركه الابالضر ورة فلافرق بينناو بينهم لورفع اللهعن أعينناغطاء العمي كارفعه اللهعن أبصارأهل الشهودو بصائرا همل الابمان وفي عشني الاشيجار بعضها بعضاالتي طاللقاح فان ذلك فيهاأ ظهرآ يات لاهل النظراذا أنصفوا واعلم ان العاقل كان من كان من أى أصناف العالم ان شئت اذا أرادأن بوصل اليك مافي نفسه لم يقنصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حروف ولا بدّفان الغرض من ذلك اذا كان اعاهوا علامك بالامر الذي في نفس ذلك المعلم اياك فوقتا بالعبارة اللفظية المنطوق بها في اللسان المساة فى العرف قو لاوكلا ماووقتا بالاشارة بيدأ وبرأس أوعا كان ووقتا بكتاب ورقوم ووقتاع ايحدث من ذلك المريد افهامك عماير يدالحق أن يفهمك فيوجد فيك أثر انعرف منه مافى نفسه ويسمى هذا كله أيضا كلاما كافال تعالى أخوجنا لهمدا بةمن الأرض تكامهم فاخسبرانها تكامنا وذلك انهااذاخوجت من أجيادوهي دابةأهلب كنبرة الشعر لايعرف قبلهامن دبرها يقال طاالجساسة فتنفخ فتسم بنفخها وجوه الناس شرقاوغربا جنو بارشالا براو بحرافير نقم في جبين كل شخص ماهو عليه في علم الله من ايمان وكفر في قول من سمته مؤمنا لمن

DEG

74.

سمته كافرايا كافرأعطني كمذاوكمذاوما يريدأن يقولله فلايغضبانالك الاستملانه يعلم انهمكتوب فى جبينه كتابة لاعكنه ازااتها فيقول الكافر للؤمن نعم أولاف قضاء ماطلب منه بحسب مايقع فكلامها المنسوب البهاماهوفي العموم سوى ماوسمت به الوجوه بنفختها وان كان لها كالرم مع من يشاهدهاأ و بجالسهامن أى أهل اسان كان فهي تكامه باسانه من عرب أوعجم على اختلاف اصطلاحاتهم يعلم ذلك كله وقدور دحديثها في الخبر الصحيح الذي ذكره مسلم فى حمديث الدجال حين دات تمها الدارى عليه وقالت له انه الى حمديثك بالاشواق وهي الآن في جزيرة في البحر الذى يلى جهة النمال وهي الجزيرة التي فيها الدجال واعلم انه مامن صورة في العالم الاسفل الاومثاها في العالم العاوى فصورالعالم العلوى تحفظ على أمثاط فى العالم السفلي الوجودويؤثر فيهاما نجده من العلم بالامو راأى لانقدر على انكارهامن نفسها لتحققها بماتجده فهذا أثرالصورالعلويات الفلكات في الصور السفليات العنصر يات وثؤثر الصو والعنصر يات السفليات في الصور العلو يات الفلكات الحسن والقبح والتحر"ك بالوهب لما تحتاج اليه بمأهي عليه من الاستعدادات فلا قدر الصور العاويات أن تحفظ نفسهاعن هذاالتأثير لان لهذا خلقت وبين العالمين رقائق عتدةمن كلصورة الىمثالهامتصلة غير منقطعة على تلك الرقائق يكون العروج والنزول فهي معارج ومدارج وقد يعب عنها بالمناسبات وبين ظك الصور العلويات الفلكات وبين الطبيدة رقائق ممتدة عليها ينزل من الطبيعة الى هذه الصور مابه قوام وجودها فاذا انصبغت بذلك أفاضت على الصور السفليات العنصريات مابه قوام وجودها والكن من حيث ماهي أجسام وأجساد لاغ يرليحفظ عليها صورها وبين هنده الصور العلويات الفلكات وبين النفس الكلية التي عبرعنها الشارع صلى الله عليه وسلم عن الله باللوح المحفوظ لماحفظ الله عليه ما كتب فيه فلم يناه محو بعا ذلك ولاتبديل فكلشئ فيه وهوالمسمى فى القرآن بكل شئ تسمية الهية ومنه كتب الله كتبه وصحفه المنزلة على رسله وأنبيائه مثمل قوله تعالى وكمتبناله في الألواح من كلشئ وهواللوح المحفوظ موعظة وتفصيلا لكل شئ وهو اللوح الحفوظ ففصلت الكتب المنزلة مجله وأبانت عن موعظته فبين هذه الصور وبين هدنده النفس رقائق متدةمن حيثأ رواحهاالمد برةلصورا جسادها تنزل عليهاالعلوم والمعارف بماشاء اللة اتمامن العلم به أوالعلم بماشاء من المعلومات الموجودات والمعقولات فاذاحصلتأر واحهده الصورالعاويات الفاكيات ماشاء القمن العلوم التيهي لها بمنزلة الغنداء اصورها الجسمية فبهقوام وجودها ونعمها ولذتها فاذاا نصبغت بتلك الانوار وتحققت بهاأ فاضتعلى نفوس الصورالسفليات العنصر ياتمن تلك العلوم يحسب ماقبله استعدادها فيتفاضلون في العلم لتفاض الاستعداد نم يعلم بعضهم بعضا وابس المتعليم الارفع الجب التي عجبهااستعدادهم عن قبول ذلك الفيض فكني عن ذلك الرفع بالتعليم فإيكن التعليم الامن ذلك الفيض من تلك الصورا لعاويات الفلكات كاير فع المانع الذي يمنع الماءعن جربته فاذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع يمنع من جو يته عليه ففاتح هـ ذاالسدام يجر الماء كذلك المعلم من هندهالصورالسفليات لغيرهامن أمنالها اعارفع عنها ججاب الجهل والشك فانكشف لذلك الفيض الروحاتي فقبلت من العلوم مالم يكن عند دهافت خيلت ان المعلم لهامن رفع غطاء جهلها وليس الامركذلك فافهم وبين هذه الصورالعلويات الفاحكات وبين الصور السفليات العنصريات رفائق بمتدة للإسهاء الالحيت والحقائق الربانية وهى الوجوه الخاصة التي لسكل يمكن الذي صدر منه عن كلة كن بالتوجه الارادي الالحي الذي لا يعلمه المسب عنه من غيره وان كان له وجه خاص من نفسه يولم ذلك أو يجهله ومن ذلك الوجسه يفتقر كل شئ الى الله لا الى سببه السكوني وهو السبب الالمي الاقرب من السبب الكوني فان السبب الكوني منفصل عنه وهد االسب لا يتصف الانفصال عنه ولابالاتصال الجماوروان كان أفرب فى حق الانسان من حب ل الوريد فقر به أفرب من ذلك فيعطى الله تعالى لكل صورةعاوية وسفليةمن العلوم الاختصاصية التي لايعلم بهاالاذلك المعطى له خاصة ماشاء الله وهنده هي علوم الاذواق التي لاتنقال ولاتنحكي ولايمرف االامن ذاقها وليس في الامكان أن يبلغها من ذاقها الىمن لم يذقها و بينهم في ذلك تفاضل لايعرف ولايمكن أن يعرف عين ما فضاه به فلما كان فى العلم هذا الاختصاص كان ثم جنات اختصاص واعلم



انهليس فى المنازل ولافى المقامات منزل عم جيع العالم والانسان الاهد المنزل فله عموم الرحة فى العالم لان العالم من حيث حقيقته قام على أر بعة أركان في صورته الجسمية والروحانية فهومن حيث طبيعته مربع ومن حيث روحه مربع فنحيث جسده ذوأر بعطبائع عن أركان أربعة ومن حيث روحه عن أم وأب ونفخ وتوجه فجاءته الرحة من أربعة وجوه لكل وجهرحة نخصه فالرحة التي تبق عليه رطو بته حتى لانؤثر فبها يبوسته غير الرحة التي تحفظ عليه يبوسته للاتفنيهارطو بته والرحة التي تحفظ عليه برودته لئلاتفنيها حوارته غيرالرحة التي تحفظ عليه حوارته لئلاتفنها برودته فغانعت فبقيت لهذا النمانع والتكافؤ صورة لجسم مادام هذاالتكافؤ والممانعة ومن هذاالمزل انبعثت هذه الرحمات الارابع فن وقف عابهامن نفسه علم مآله ومن لم يقف عليهامن نفسه جهل حاله وانما حجب الله من حجب عن شهودها حتى لايشكاموا كماورد فىحمديث معاذ وحمديث عمروكشفها الله للامناء حيث علم منهم انهم لايؤدون الامانة الالاهلهافان الله قدخلق للعلم أهلا عشل هذاوجعل وصول العلم اليهم عشل هنداعلى نوعين أمامنه اليهم وامامن معلم قد علمأمانةغيره وهوأمين مثل ماعلرمن أمانته فالتي ذلك العلم اليه اذكان من أهله وهومأمور من الله تعالى باداء الامانة فاذا وقفت على هـ نده الرحمات من نفسك حالت بينك و بين كل ما يؤدى الى بعدك عن اللة تعالى وعن سعادتك واتصفت بالانقيادالي اللةفي كل حال عاد عاك اليه هذا أثر هافيك اذاشاهدتهافتورنك الادب الالحي ولايكون هذا الآتى بهذاالعم اليك الاعلمابك وبماتكون بهحياتك وهومن الارواح السيارة والملائكة أولى الاجنحة على طبقاتها فىالاجنيحة فاعلاهم أقلهم أجنحة وأقلهم أجنحة من لهجناحان فانهماتم من لهجناح واحد لامساعد له المامن جناح أوغيبره وقيدراً يناحمواناعلى فردرجل وقد خرج من صدره شبهدرة المحتسب بحر كمتحريك الجناح ويعسدو بتلك الحركة ويحرك وجله الواحدة بحيث ان السابق من الخيسل لا المحقه مابين القل وجيجل ببلادالغرب فلهذا لنامن لامساء مدلهفن الملائكةمن لهجناحان الىستمائة جناح الىمافوق ذلك فهذاعلم لا أفي لن أفي السه الاعلى بدى ملك كر م مطيع لا يعصى الله ماأمر وله جناحان ينزل بهما الى قاب هذا العبد فان أجنحة الملائكة للنزول لالاصعود وأجنحة الاجسام العنصرية للصع دلاللنزول لان الملائكة تحرى بطبعها الذي عليه صورة أجسامهاالى أفلا كهاالتي عنها كان وجودها فاذانزلت الى الارض نزلت طائرة بتلك الاجنحة وهي اذا رجعتالى أفلا كهاترجع بطبعها بحركة طبيعية وانح كتأجنحتها حتى انهالولم نحرك أجنحتها اصعدت الى مقرها ومقامها بذاتها وأجسام الطيرالعنصرى بحرك جناحه للصعود ولوترك تحريك جناحه أوبسطه لنزل الحي الارض بطبعه فأبسط جناحه فىالنزول الاللوزن فى النزول لانه ان لم بزن نزوله و بقى معطبعه تأذى فى نزوله لقوة حكم الطبع خركة جناحه فى النزول حركة حفظ فأعلم ذلك واعلم ان البهائم تعلم من الانسان ومن أمر الدار الآخرة ومن الحقائق التى الوجود عليها ما يجهله بعض الناس ولأيعامه كاحكى عن بعضهم انه رأى رجلارا كاعلى جار وهو يضرب رأس الحار بقضير فنهاه الرائى عن ضر به رأس الحار فقال له الحاردعه فأنه على وأسمه يضرب فعلم عين الحار وعلم الحارانه مجازى بشل مافى ل معه وقوله دعه لماعل الحارماله في ذلك من الخير عند الله أواحامه أيضا بأنه ماوفي له بحق ماخلق له من التسخير فعل اله مستحق بالضرب فنبه بذلك السامع له ان الشخص اذالم يجيئ بحق ماتعين عليه اصاحبه استحق الضرب أدباو جزاءلما كان منه وهله وكلهاوجوه محققة لصورة هذا الفعل والفرل من هلذا الجارالي غير فالشمن الوجوه التي يطلبهاهذا الفعل وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم في نافته لما هاج الى المدينة وبركت الناقة بفناء أبى أبوب الانصاري فارادمن حضر من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يقمها والنبي صلى الله عليه وسلم را كب عليها فقال دعوها فانهامأمورة وقال حبسمها حابس الفيل يعنى عن مكة وحديث الفيل مشهور الصحة فجميع ماسوي التقلين وبعض الناس والجان على بينةمن ربهم في أمن هممن حيوان ونبات وجماد وملك وروح ويتضمن هذا المنزل من العاوم علم الاعداد وعلم الخروف وهو علم الاولياء كذاقال محد بن على الترمذي الحكيم وعلم المجمل وعلم الرحات الختصة بالانسان وعلم التبيان وعلم البشائر وعلم مراتب الاعمان وعلم اقامة نشأة الاعمال من المسكلفين وغرير



777

المكلفين وعلم النلقي الروحاني المظهرمن الملقي الذي هوالحق لاالملك وعلم أداء حقوق الغير وعلم ما يكون من الله لمن مشى فى حق أخيه وعلم تولى الحق ذلك بنفس، وعلم ماهى الحضرة الالهية عليه من الامان الذي لا يعلمه الاالعللون بالله ذوقا وعمم تقلب الاحوال فتتقلب لتقلبهم المواهب الاطمية وعملم الآيات والدلالات وعلى ماذا تدل واختسافهامع أحددية المدلول وعلما يحجب القلبعن العلم بالشئ مع وجود البيان فى ذلك وعلم العناية الالهية بوهب العلم وعلم ما يحصل من العلم بطريق الورث وعلم مراتب لحيوان وفعاذا يتفاضاون وما يكونون فيه على السواء وهل الانسان ياحق بالحيوان أوهونوع خاص وبماذا بختص عن الحيوان وقدعلمناان كل حيوان فهو ناطق وعم آ داب الماوك وكيف ينبغي ان يكون الملك في ملكه ولنافي هذا الفن كتاب سميناه التدبيرات الالحية في اصلاح المملكة الانسانية وعلم النصائح لدفع الضرر والتوقى وعملم التوحيد الذي يختص بالبهائم وعلم جواز المكذب على كل ناطني مع العملم بأنه صادق ماعدا الثقلين فانهماقد يكذبان فى كشيرتما يخبرون بهوعلم انحاذ الملوك الجواسيس وماينبني للحاسوس أن يظهر بهمن الصفات في حال تجسسه وما يحمد من ذلك وان كان كذباو علم مشورة الاعلى للادني مع علمه بأنه يصل الى العلم بماير يدالعلم بهمن غيرمشورة وكون الحق تعالى أصن بيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه في الاصرالذي يعن له اذالم بوح البعقية شئ وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابو اوما للعطاء في النفوس من الاثر القادح في الاعمان هل هو محموداً و، ندموم فان الاحسان محبوب لذاته فهل المحسن مثل ذلك م ينفصل عن الاحسان فانهامسئلة خطرة عظيمة في احسان من أمرك الله ان تعاديه فتقبل احسانه من غسيراً ن يؤثر فيسك مودّة له إشار الجناب الله وامتشالاأمر هوهناهوخروج عن الطبع وهوصعب مشكل بمكن أن لا يتصور وقوعه وان لم يظهر له حكم في الظاهر فان الباطن لايمكن له دفع ذلك وعلم الموازنة بين المحسنين فياأ حسنا فيه الشخص بعينه هل بقع للنفس ترجيح من حيثما أحسنابه لامن حيث الاحسان فان وقع فيه تفاضل هان الامر فيه على المؤمن العالم المشاهد احسان الته العام المسخروع لم الخواص والظهور به في موطن القر بة الى الله تعالى بذلك وعلم شكر المنع وعلم ماتستحقه الربويية عمالا يقع فيه اشتراك وعلم الالتباس للابتلاء وعلم النظر الى المخطوبة وماأ بيح للناظر أن ينظر منهاشر عافانه أصر بذلك وعلم صورة تعلم العلم وعلم الاعتراف بين يدى المعلم بالجهل وعلم الحيل والمكر والمكيد ومايذم من ذلك وما يحمد وعلم التناء المطلق والمقيدوها ممتناء مطلق أولايصم ذاك بالحال وأن أطلقه اللفظ وعلم حصر ما يتقيد به الثناء من كل منى ومثنى عليه وفيسه علم التنخييرمن العبالم بالحق وفيه علم منزلة الارض ومازينت به وفيسه علم سب اجابة الله دعاء المكافر والمشرك ومتى يوحد المشرك ربه وفيه علم الدراج النورفى الظامة وفيه علم الخلتي والرزق وفيه علم القيامة وفيه علم انكارالمكن وفيه علم كشف الغيب في حضرة الغيب وفيه علم من ينادى ولايجاب وفيه علم هل يع الحشر كلميت أولايحشر الابعض الموتى وفيه علم الناقور الذي هوالصور وماهو وفيه علمأى جزاءهوأ فضلمن عمله أوكل جزاء فضل من عمله وهوعام شريف وفيه علم عبادة الرب من حيث ماهو مضاف الى كون مّاو فيه علم ما تعطى الرؤية من علم ما كان يعلم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن والخسون وثلثا تقفى معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الانوار والقرار والابدار وصحيح الاخبار >

ان المقادير أوزان منظمة ع تأتى بهاظلل من فوقهاظلل

من الغهام ومن غرالغهام يرى ، عند التنزل في اعجازها كال

تحوى على كل معنى ليس يظهره # الاالخط ابة والاشمار والمثل

فنه ماهو محمود فرتفع \* ومنه ماهومذموم فنسفل

ومن يسازعسني فيا أفسوه به ﴿ فَالنَّاسَ كَاهِمْ أَعْدَاءُمَاجِهِمُ الْوَاسُ

اعل أسعد ناالله واياك بسعادة الابدأن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والأخرة لاحظ لها في الشقاء لانها ليست من عالم الشقاء الاأن الله اركبها هذا المركب البدني المعرعنه بالنفس الحيوانية فهي لها كالدابة وهي كالراكب عليها وابس للنفس

الناطقة



الناطقة في هذا المركب الحيواني الاالمشي بهاعلى الطريق المستقيم الذي عينه لحاالحق فان أجابت النفس الحيوانية لذلك فهى الرك الذلول المرتاض وان أبت فهي الدابة الجوح كل أراد الراكب أن يردها الى الطريق ونتعليه وجحت وأخذت بمينا وشمالالقوة رأسها وسوءتركيب من اجهافالنفس الحيوانية ماةة صدالخالفة ولاتأتي المعصية أنتهاكا لحرمة الشريعة واغا تجرى بحسب طبعها لانهاغير عالة بالشرع أوانفق انهاعلى مزاج لايوافق راكبهاعلى ما يريدمنها والنفس الناطقة لابتكن طمانخالفة لانهامن عالم العصمة والأرواح الطاهرة فاذا وقع العقاب يوم القيامة فأعا يقع على النفس الحيوانية كايضرب الراكب دابت اذاجحت وخوجت عن الطريق الذي يريدصاحبها ان يمشي بها عليمه ألاترى الحدود في الزناو السرقة والمحار بة والافتراء انما محلها النفس الحيوانية البدنية وهي التي تحس بالم الفتل وقطع اليدوضر بالظهر فقامت الحدودعلي الجسم وقام الالم بالنفس الحساسة الحيوانية التي يجتمع فيهاجيع الحيوان الحس للزكام فلافرق بين محل العذاب من الانسان وبين جيع الحيوان فى الدنيا والآخرة والنفس الناطقة على شرفها مععلهافى سعادتها الدائمة ألانرى الى النبي صلى الله عليه وسلم قدقام لجنازة يهودى فقيل له إنهاجنازة يهودى فقال صلى الله عليه وسلم ألبست نفسا فاعلل بغيرذاتها فقام اجلالالهما وتعظيمال شرفها ومكانتها وكيف لايتكون لهاال شرف وهي منفوخةمن روحاللة فهيمن العالم الاشرف الملكي الروحاني عالم الطهارة فلافرق بين النفس الناطقة معهذه النفس البدنية الحيوانية وبين الراكب على الدابة في الصورة فاماجوح واماذلول ففد بإن لك ان النفس الناطقة ماعصت وانما النفس الحيوانية ماساعدتهاعلى ماطلبت منهاوان النفس الحيوانية ماخوطبت بالتكليف فتتصف بطاعة أومعصية فانفق انكانت جوحااقتضاه طبعهالمزاج خاص فاعلم ذلك وان لله يع مرحته الجيع فان رحة الله سبقت غضبه لمانجاريا الحالانسان واعلم ان الله تعالى لم يزل ناظر الى أعيان الاشياء المكنة في حال عدمها وان الجود الالحي لا يزال عان عليها بالايجادعلى ماسبق العلم بهمن تقدم بعضهاعلى بعض في الوجود بالايجاد ولما كان ما به بقاء عين الجوهر الكل لايم كمن الابقيام بعض الممكأت به يمالا يقوم بنفسه منهالم بزل الحفظ الالمي يحفظ عليها بقاءها به وهي فى ذاتها الاتقب ل البقاء الازمان وجودها فلابزال الجودالالمي يوجد فمذاالجوهرالكل الذي فتح الله فيهصور العالم مابه بقاؤهمن الممكأت الشرطيسة فلايزال الله خالفا على الدوام حافظاله على الدوام وكذلك سبحانه وتمالى لولاانه أسرى بسرالحياة في الموجوداتما كانت ناطقة واؤلامر يان العلم فيهاما كانت ناطقة بالنناء على المةموجد هاو لهذا قال وان من شئ الايسبح بحمده فاقى بافظالن كرة وماخص شيأثا بتامن ثيئ وجو دلانها قبلت شيئية الوجود على الحال التي كانت عليها في شيتة النبوت وقدأ علمنااللة انه خاطبها في حال عدمها وانهاامتثلت أمره عند توجه الخطاب فبادرت إلى امتثال ماأمرهابه فلولاانها منعونة في حال عدمها بالنعوت التي لهافي حال وجودها ماوصفها الحق بماوصفها بهمن ذلك وهوالصادق الخبر بحقائق الاشباععلى ماهي عليمه فحاظهرت أعيان الموجودات الابالحال التي كانت عليها في حال العدم فالستفادت الاالوجودمن حيث أعيانها ومن حيث مابه بقاؤهاف كل ماهى عليه الاعيان الفائة بانفسهاذ اتى طاوان تغيرت عليها الاعراض بالامنال والاضداد الاان حكمهافي حال عدمهاليس حكمهافي حال وجودها من حيث أمر ماوذال لان محكمهافى حال عدمهاذاتي لهالبس للحق فيهاحكم ولوكان لم يكن لهاالعدم صفةذاتية فلاتزال المحكأت في حال عدمها الظرةالى الحق عماهي عايدهن الاحوال لايتبدل عليها حالحتى تتصف بالوجود فتتغير عليه االاحوال العدم الذي يسرع الى مابه بقاء العين وايست كذلك في حال العدم فأنه لا يتغير عليها شئ في حال العدم بل الامر الذي هي عليه في نفسها نابت اذلوزال لمزل الاالى الوجودولا بزول الى الوجود الااذاا تصف العين القائم به هذا الممكن الخاص بالوجود فالامربين وجودوعدم فيأعيان نابتة على أحوال عاصة فاذاحققت هذا الذي أبرزناه اليك عامت الخلق والخالفي وماينبغى النخلق أن تكون عليهمن الحكم وماينبني للخالق أن يوصف به فانه ليسكنله شئ وكل يوم هوفي شأن فلا يشبهه شئ ثابت ولاشئ موجود وماوقفت على ماوقفت عليه من هذاالعلم الذي أدّاني شهوده وحكمه الى البقاء معهوالى النالزهد فى الانسباء لا يقع الامن الجهل القائم بهذا الزاهد وهوعدم العلم ومن الغطاء الحجابي الذي على عينه وهوعدم



الكشف والشهود لماذكرناه فاذاعل وشاهدان العالم كله ناطق بتسبيح خالقه والثناءعليه وهوفى حال الشهودله كيف بتمكن له الزهد فيمن هـ نـ ه م صفته وعينه وذاته وصفاته من جلة العالم وقدأ شهد ه الله وأراه آيته في الآفاق وهي ماخرج عنهوفي نفسه وهي ماهوعليه فاوخرج غن غير مماخرج عن نفسه فن خرج عن العالم وعن نفسه فقد خرج عن الحق ومن خرج عن الحق فقد خرج عن الامكان والتحق بالمحال ومن حقيقته الامكان لا يلحق بالمحال اذن فدعواه بأنه خرج عنكل ماسوي اللهجهل محض وانماذلك انتقال أحوال لايشعر بهالجهاله فيبخيل لهجهله ان العالم بمعزل عن الله والله بمعزل عن العالم فيطلب الفرار اليعفهذ افرار وهمي وسبب ذلك عدم الذوق للاسسياء وكونه سمع فىالتلاوة ففر" واالى الله وهوصحيح الاان هذا الفار" بهذه المثابة لم يجعل باله الى ماذكر الله في الآية الني اتبعها هـــنــ ه الآية وهي قوله ولانجعلوامع الله الهاآخر فلوعرف هـ ذاالتمتم عرف قوله ففرواالي الله انه الفرار من الهمل الحالعا وأن الامرواحداحدى وان الذي كان يتوهمه أمراوجو ديامن نسبة الالوهة لهذا الذي انحذه المامحال عدى لاعمكن ولاواجب فهذامعني الفرارالمأمور بهفاليه من حيث نسبة الالوهة اليه يكون الفرار فافهم واماالفرارالثاني المتاق فقولهعن موسى عليه السلام ففررتمنكم لماخفتكم لماعلم ان الله وضع الاسمباب وجعل لهماأثرافي العالم بمايوافق الاغراض وبمالا يوافقهاو بمايلا مااطبع وبمالا يلاعه وخلق الحيوان على من اج يقبل به الالم واللذة بخلاف النبات والجادفانهماوان اتصفا بالحياة عندأهل الكشف فانهماعلى مزاج لايقبل اللذة والالم ووقعمن موسى عليه السلام ماوقعمن قتسل القبطي ففر الى النجاة التي يمكن ان تحصل له بالفرار فرأى ان الفرار من الاسباب الاطمية الموضوعة في بعض المواطن لوجود النجاة فهوفرارطبيع لانهذكران الخوف من السبب جعله يفر الكند معرى عن التعريف بما ذكرناه من الوضع الالهي فلريوف النظر العقلي حقه فان هذا كان قبل نبو به ومعرفة مباير يده الحق به فلما فر خوفا من فرعون تلقاه الحق بالنجاة وجع بينه و بين رسول من رسله وهوشعيب علمهما السلام ثماً عطاه النبوة والحكم الذي خاطب الله به القبط و بني اسرائيل أن يكونو اعليه وأرسله بذلك الى من خاف منه فكان ذلك الارسال كالعقو بة لمالحقهمن الخوفمن السبب الموضوع ولم يوف السبب الموضوع حقمة عني النظر العقلي فكان ينبهه في الفراراله خوف من الله اذلا قدرة مؤثرة للمكن في ايصال خيراً وشر الى يمكن آخر وان ذلك كله بيدالله فياء وبالرسالة والحمم عندالله وأمنه بما أعطاه الله من العلم بما يؤل اليه أصره مع فرعون وآله وأراه اذ كله ماأراه من قلب العصاحية واعما قلناعقوبة كانذلك الارسال الى فرعون وأن الخوف معه باق منه لقوله تعالى له ولاخيه حين قالا انتانخاف ان يفرط عليناأ وان يطغي فقال الله لاتخافاانني معكاأ سمع وأرى إوقال لهماقو لالدقولالينا لعله يتذكر مانسي مماكان قدعم من امتنانناعليه أويخشى يقولأو يخاف ممايعرفهمن أخمذناو بطشناالشديد بمن قالمثل مقالته ممن تقدمه وحصل عنده العلم بهوهذا مثل قوله تعالى لنبيناصلي الله عليه وسلم وجاد لهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى فهار حةمن الله لنت لهم ولوكنت فظاغايظ القاب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرهم وشاورهم فى الامرفهذا جدال فى الله لين مأمور به وتعطف والنرجى من الله اذاور دواقع بلاشك ولهذا قال العلماءان كلة عسى من الله واجب وقد ترجى من فرعون التذكر والخشية فلابدان يتذكر فرعون ذلك في نفسه وان يحشى واكن لم يظهر من ذلك شيأعلى ظاهره وانكان قدحكم التذكروا لخشية على باطنه ولذلك لم يبطش بموسى ولابأ خيه في المجلس فانه صاحب السلطان والفهد فىذلك الوقت فمامنعه الاماقام به من التذ كروالخشمية من الحق ومانع آخر فلم يكن هناك اذلوكان هناك مانع آخر ظاهر بلجأ اليهموسي عليه السلام ماقال اننانخاف أن يفرط عليناأ وأن يطغى لعدم التكافؤ في القوة الظاهرة فأبده ؟ا أوصاهمابه من القول باللين فكانت هذه المخاطبة من جنودالله قابل بهاجنود بإطن فرعون فهزمهم بإذن الله فتمنه كر وخشى لماامهزم جيشه الذي كان يتقوى به فذل في نفسه فشغلته تلك الذلة والمعرفة عن ان يحكم بقوة ظاهره فلم يبطش بهما فىذلك الجلس فهده فأندة العلم فان العلم اذالم غراصاحبه ماتعطيه حقيقته فانم علم أصلاولاذلك عالم وقد تقدم الكلام فى مشل هذا فيامضى من المنازل فالناس يأخفون بهذا الفرار الموسوى ولايعر فون حقيقة ماأخذوا بهوالا



نظروافى ذلك هذا النظر الذى ذكرناه واذاعات هذافاعا أيضا ان القماخلق الانسان علما بكل شئ بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب منه تعالى من بدعلم اذقال له وقل رب زدنى عاما فهوفى كل حال يستفيد من العلم ما به سعادته وكاله فالذى فطر عليه العالم والانسان من العلم العلم بوجود الله والعلم بفقر الحدث اليه فاذا كان هذا فلا بدلكل من هده صفته ان يفر الحاللة لشاهدة فقره وما يعطيه حكم الفقر من الالم للنفس ليغنيه من انقطع اليمه فر بمايز يل عنمه ألمالفقر بمابه تقع اللذةله وهو الغنى بالله وهو مطلب لايصح حصوله أصلالانه لواستغنى أحد بالله لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله عال فالاستغناء بالله محال لكن الله يعطيه أمرامامن الامور التي يحدثها الته فيسه عندهذ االطلب يغنيه بهوبز يل عنه ما يحده من اللذة ألم ذلك الفقر المعين لابز يل عنه ألم الفقر الكلى الذي لا يمكن زواله عن الممكن لان الفقر له وصفذاتي لافي حال عدم ولافي حال وجو دو لهذالم بجعل في نفس الممكن الاما اذا أعطاه ذلك وجدعنده لدةمن ولة ألم الطاب م عدث له طلب آخو لامر آخو أولمقاء ذلك الحاصل له على الدوام دنيا وآخوة فلابدلن هذه عاله من تخل وفر ارعن الامور الشاغلة له عن هذا الامر حتى بكشف الله عن بصيرته و بصر وفيشاهد الامر على ماهو عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وعن يطلب ومن يطلب وأمثال هذاو يعلم معنى قوله ان الله هو الغنى الجيد أى المثنى عليه بالغنى وتدبرقوله وماخلفت الجن والانس الاليعبدون لانه يستحيل عليه ان بعبد نفسه ولماقلناه أتى بالحيد لاناصقةالغني لاشئ أعلى منهاوهي صفة ذانية للحق تعالى فافهم الاشارة فالعبارة هناحرام واذاتقرر هذاعامت كون رسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يخاو بعار حراليتحنث فيمه و يفرمن مشاهدة الناس لما كان يجده في نفسهمن الحرج والضيق في مشاهدتهم فاونظر الى وجه الحق فيهم مافر منهم ولا كان يخلو بنفسم وماز العلى هذه الحالحتي فجته الحق فرجع الى الخلق ولم يزل فيهم فانه لم يزل في غار حوامع نفسمه في از ال الامن بعض الناس لامن كل الناس فافهم فلابدلكل طاآب ربهأن يخاو بنفسه معربه في سره لان الله ماجعل للانسان ظاهراو باطنا الاليخاومع الله في باطنه ويشاهده في ظاهره في اسبابه بعدان ينظر اليه في باطنه حتى يميزه في عين الاسباب والافلا يعرفه أبدا في ايرجع من يرجع الحاظلوة معالمة فيباطنه الالاجل هذافباطن الانسان بيت خلوته لوعقل عن الله فاماعامت في أول الامران الشأن علىماذ كرته نجر دت عن هيكلي هذا تجرداعاميا حاليا لجهلي بمكانة الحق من هذا الهيكل وعدم علمي بأن لله وجها خاصافي كل شئ فلما صرت عن هذا الهيكل أجنبيا نظرت اليه كانه سبحة سوداء مظلم الاقطار لمأرفيه من النورشيثا فسألت عن هذه الظلمة من أبن لحقت فقيل لى هذه ظلمة الطبيعة فإن الظلمات ثلاث تراكم بعض على بعض حتى اذا أخرج أحديده لم يكدبراها فأحرى ان لابراها فنني مقاربة الرؤبة فكيف الرؤية فالظامة عجاب المي يحجب عن وجود الحق فقلت ماهذه الظامات الثلاث فقيللي الظامة الاولى المشهودة لك طامة الطبيعة فهي الطبقة الاولى التي تلي بصرك تمان همذه الطبيعة ماوجدت الافي المرتبة الثالثة ففوقها ظلمة السبب الحادث الممكن التي وجمدت عنها فهيي وجود محدثعن محدث وهي النفس فهبي الظامة الثانية فاستدظلام الطبيعة وتضاعف بظامة النفس فاشهدت النفس فرأيت ظلمة فوق ظلمة ثم قيل لى فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة بالثة وهي السبب الذي وجدت عنه هذه النفس وهو العقل الاول فكشف لى عنه فرأيت ظلامامترا كابعض ه فوق بعض فقات أفلهذا سبب آخر وجدعنه فقيل لى لابل هذاأ وجده الحق لاعندسب فقلت فاباله مظاما فقيل لى هذه الظامة لهذاتية وهي ظلمة امكانه يستمدها من ظلمة الغيب الذى لا يقع عليه مهود كايقع على المغيب فيه اذا ظهر منه وفارقه وصارشهادة فعن هذه الظلمات الثلاث كان الانسان من حيث هو جسم حيواني في بطن أمه في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشمة وظلمة البطن فا ذاولدا مدرجت ظلمته فيسه فكان ظاهره نوراو باطنه خلامة فلايمكن لهالمشى في ظامة باطنه الابسراج العلم ان لم يكن له هذا السراج فانه الإيهتدى فيهافامارأ يتهيكلي وظامته عامت انهلولم بكن لهنور بوجهماماصح نظرى اليه والاادرا كى اياه فسألت عن النو والذي أعده لتعلق رؤيتي به فقيل لى نور الوجود بهرأيته فنظرت الى من حيث انى وائى لتلك الظامة فرأيت ظلها ينبسط على ومارأيت نورى يزيلها فتحبب فقيل لى لا يزول عنه كظلام امكانك فانه نعت ذاتى لك فانك است

( ٢٤ - (فتومات) - ثالث )



بواجب الوجو دلذاتك فقلت فن لى بنو رلاظامة فيدقيل لى لانجده أبدا فقلت اذا فلاأشاها موجدي أبدا فانه النور الحض والوجود الخالص فقيل لى لاتشاهده أبدا الامنك ولهدالاتراه أبدافي صورة واحدة فلاتحيط به علما فلا يتحلى ولايشهد كايشهد نفسه فانه غنى عن العالمين فايستدل عليه الابه فلا يعرف الامن طريق الكشف والشهودعلى حدماذ كزناه وأما بالادلة النظرية فلايعلم الاحكمه لاعينه فلهذا بحكم العقل بدليله على مايستلزمه هذا الموجو دالواجب الوجوديما يفتقر الممكن اليه فيه فهذا القدر يدلعليه ويعطيه الشهودرتبة فوق هذا تذاق ولاة قال ولاتنحكي فلما أشهدني اللهذاني واشهدني هيكلي أشهدني بعدهذا نسبة العالم كاءالي وتوجهه على في ايجاد عيني فرأيت تقدمه على وآثاره في وعامت انفعالي عنه وانه لولاهما كان لي وجودعيني فذلات في نفسي حيث الاتحت قهر يمكن مثلي وعامت عندذلك انى من القليل الذبن يعامون ان خلق السموات وهي الاسباب العاوية لوجودى والارض وهي الاسباب السفلية لوجودي أكبرمن خلق الناس قدر الان لهانسبة الفاعلية وللناس نسبة الانفعال فادركني اسكسار بكاد ان يو يسنى عن مشاهدة الحق من حيث ماتشهده هذه الاسباب التي لهاعلى في القدر شفوف الفاعلات فاماحه ل عندى ذلك الانكسار قيل لى هذه الاسباب وان كان لهاهذا القدر عليك في المرتبة فماظهر فاعلم انك العدين المقصودة فاوجدت هذه الاسباب الاسبيك لتظهرأ تفا كانتمطاو بة لانفسها فان اللهل أحبان بعرف لميمكن ان يعرفه الامن هوعلى صورته وما أوجدالله على صورته أحدا الاالانسان الكامل لاالانسان الحيوان فاذا حصل حصات المعرفة المطلوبة فأوجدما أوجدمن الاسباب اظهورعين الانسان الكامل فاعلم ذلك فبرهذا التعريف الالمى انكسارى وعامت انى من الكمل وانى لست بانسان حيوان فقط فشكرت الله على هذه المنة فاما أشهدني نسبة العالمالي ونسبتي الى العالم وميزت بين المرتبتين وعامت ان العالم كاله لولاأ ناما وجدوا نه بوجودي صح المقصودمن العلم الحادث بالله والوجود الحادث الذي هوعلى صورة الوجود القديم وعامت ان العلم بالله المحدث الذي هو علىصورة العلم الله القديم لا يمكن ان يكون الالمن هوفى خلقه على الصورة وايس غير الانسان الكامل وهذاسمي كاملاوانهرو حالعالم والعالم المسخر لهعلوه وسفله وان الانسان الحيواني من جلة العالم المسخرله وانه يشبه الانسان الكامل في الصورة الظاهرة لافي الباطن من حيث الرتبة كايشمه الفرد الانسان في جمع أعضا ته الظاهرة فتأمل درجة الانسان الحيوان من درجة الانسان الكامل واعلم من أى الاناسي أنت فانك على استعداد قبول الكال عقلت ولهنذا تعين التنبيه والاعلام من العالم فاولم تكن على استعداد يقبل الكال لم يصح التنبيه ولكان التعريف بذلك عبثاو باطلافلاتلومن الانفسك فىعدم القبوللادعيت اليه فان الداعى مادعا الاعلى بصيرة ليلحقك بذانه فى البصيرة فاذاعات هذا وأشهدك الحق نسبة العالم اليك يق عليك ان تعلم نسبة الحق اليك ونسبتك اليه فاوقفني الحق على نسبة الاسهاء الاطبية الى لتحصل لى الصورة المقصودة فتنطلق على جيع الاسهاء الاطبية التي تنطلق عليه تعالى لايفوتني منها اسم بوجهمن الوجوه فاعلم ان الاسم لما كان يدل على المسمى يحكم المطابقة فلايفهم منه غيرمسهاه كان عينه فى صورة أخرى تسمى اسمافالاسم اسم له ولسمادو أراد الله سبحانه ان يقرف كافر رناه بالمعرفة الحادثة لتكمل مراتبالمعرفة ويكملالوجودبوجودالمحدث ولابمكن ان يعرفالشئ الانفسمة ومثله فلابدان بكون الموجود الحادث الذي بوجده الله للعملم به على صورة موجده حتى يكون كالمسل له فان الانسان الكامل حقيقة واحدة ولوكان بالشخصما كان ممازادعلى الواحد فهوعين واحدة وقال فيهلبس كشلهشئ فجعله مثلاونني ان بماثل فلما نصبه فى الوجود مثلا تجارت اليه الاسهاء الالهية بحكم المطابقة من حيث ماهى الاسهاء ذات صوروح وف لفظية ورقية كاان الانسان ذوصو رة جسمية فكانت هذه الاسماء الالهية على هذا الانسان الكامل أشد مطابقة منهاعلى المسمى الله ولما كان المثل عن مثله متميزا بأمر مالا يمكن ان يكون ذلك الامر الاله ولا يكون لمثله كان الامرق الاسهاء التي يميز المثل عن مشاه به ولايشاركه فيه من جانب الحق الاسم المة فعين ما اختص به المشال عن مثله وكان للثل الآخر الاسم الانسان الكامل الخليفة عما اختص به هذا المثل الكوني وأسماء الحق الباقية مركبة



منروح وصورة فنحيث صورتهاندل بحكم المطابقة على الانسان ومن حيثر وحهاومعناها ندل بحكم المطابقة علىاللة ولناحالة ولهحالة والاسماء تتبع تلك الاحوال فلنا التجريدعن الصورمتي شئنا فالذي لنامن ذاننا الصور ولكن من حقيقة ذاتناأيضا التجرد عنهامتي شئنا فتتبعنا الاسهاء في حال تجر يدنامن حيث أر واحها الجردة عنصو رهاوله التباس بالصور وهو بالذات غمرصورة وبالذات أيضا يقبل التجلي لنافى الصور فتتبعه الاسهاء عينهامن حيث صورها اذا لبس الصورة مني شاء فالاص بينناو بينه على السواء مع الفرقان الموجود المحقق بانه الخالق ونحن الخلوقون وهوالله وأنا الانسان الخليفة فبشركنا في الخلافة لتحقق الصورة فانه أمرناان تتخمذه وكيلاوالو كالة خلافة فالمختص به الذي بتميز به عني الاسم الله صورة ومعنى فاذا تجلى في الصورة انطلق عليمه بحكم المطابقة صورة الاسماللة واذابق على ماهوعايه من غيرتقييد بصورة انطلق عليه وحالامم الله وكذلك الانسان هذا الاسم هوالذي يميزه عنه وله حالة البقاء على ماهي ذاته عليه من الصورة وله التجر يدولو لم يكن في العالم من هوعلى صورة الحق ماحصل المقصود من العلم بالحق أعنى العلم الحادث في قوله كنت كنزا لمأعرف فأحببت انأعرف فلقت الخلق وتعرفت البهم فعرفونى فجعل نفسمه كننزا والكنز لايكون الامكتنزا فيءي فلم يكن كنز الحق نفسمه الافي صورة الانسان الكامل في شيئيته وثبوته هناك كان الحق مكنوزا فلما كساالحق الانسان توب شبشة الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل بوجوده وعلمانه كان مكنو زا فيه في شيئية ثبوته وهولايشعر به فهمذا قدأعامتك بنسبة الاسهاء اليهقال تعالى وعملم آدم الاسهاء كلها ولفظة كل تقتضى الاحاطة والعموم وقال رسول الله على والله عليه وسلم في دعائه ربه اللهـم انى أسألك بكل اسم سميت به نفسك فهذه اضافة حقيقية وهي اضافة الشئ الى نفسملاذ كرلفظين مختلفين صحت الاضافة كحق اليقين وعلم اليقين والعين واحدة وهي لفظة النفس وكاف الخطاب واعاقلناهذامن أجل أصحاب اللسان حيث قالوا من طريق الادلة ان الثي لايضاف الى نفسم وهوقول صحيح غبر ان الاضافة هنا وقعت في الصورة والصورة صورتان فازان تضاف الصورة الواحدة الى الاخرى وهي النفس وكاف الخطاب وكمق اليقين وعم اليقين وعين اليقين والوجه الآخوان تكون النفس نفس الانسان الكامل الفابلة لجيع الاسهاء الالهية والكونية فان الاسهاء الكونية أيضائدل بحكم المطابقة عليه الامايختص بهمنها المحدث كالغنى الله والفقر للانسان بل للعالم كله فتكون النفس هنامضافةالي كاف الخطاب وهوالحق وتسكون اضافةملك وتشريف واستحقاق فاضافة الملك كذل مالزيد واضافة تشريف كمثل عبدا للكوخديمه واضافة الاستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه كالهاسائف في عيسى أضافها الى الحق كماهي في نفس الامر وهوأتم في الثناء على الله والتبرىء انسب اليه وقر رعليه واستفهم عنهمن قوله أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله فقال لهأنت تعلم مافى نفسى والأعلم مافيها انك أنتعلام الغبوب فانهما كمون فيها الاماتجعله أنت فكيف يستفهم من لهالخلق والامر ولم يقسل لهماقلت انى اله لعلمه بأنه خليفة وانسان كامل وان الاسهاء الالهيةله فقال لهماقلت لهيم الاماأمرتني به مازدت على ذلك شيأ واذاقال القائل ماأمربه ان يقوله لم يلزم أن يقول كل ماهوعليه فأنه ماأمران يقوله وقد خرج عن العهدة بما بلغ وقال صلى الله عليه وسل أوعلمته أحدامن خلفك أواستأثرت به في علم غيبك فذ كرانه تعالى استأثر بشئ في علم غيبه مما الإيعامه الاهووليس الأما عكن ان يكون للانسان الكامل لكن اللة تعالى استأثر به في علم غيبه مالا يعلمه الاهو فعلم من الانسان عماهوعليه مالايعامه الانسان الكامل من نفسه فهوغيب الحق لانه المثل فاجتمع قول محدصلي التعمليه وسلم وقول عيسى عليه السلام في أمر واحد وهوقوله ولاأعلم منى نفسك وقول محدصلي الله عليه وسلم أواستأثرت به فى علم غيبك فالانسان الكامل محل الاسماء كاما التي في قوته قبولها وماليس في قوته قبولها فلا يمكن له قبولها فليس ذلك من الاسماء التي يقال فيها انه نقص عنها كالاسماء التي يختص بها الانسان ولا يجوز ان تطلق على الله



ولايقال ان الله قد نقصه هذا الاسم ان يطلق عليه فعنى الاسماء كلها كل اسم في حقيقة هذا المسمى ان يقبله فاعلم ذلك فن على نسبة الاسماء الالهية الى الانسان كيفهى ونسبة الاسماء الكونية الى الله كيف هي علم مرتبة الانسان وتميزه عن العالم كله وشرفه بماهوعليه من الجعية كالمتفنن صاحب الدوق في كل علم وقد يكون صاحب علم مأأكل منه في ذلك العلم مع المشاركة فهوأ فضل منه في وجه خاص وهذا أفضل منه بالجعية كما نقول بالفاضلة في النقص فنقول في البليدانه حمار ومعلوم قطعا ان الحمار أفضل من الانسمان في البلادة فانه أبلدمنيه وكمذلك الملك مع الانسان الملك أفضل منه في الطاعة وقدشهدالله له بذلك وذلك لتعريه عن لباس البشر ية فلا يعصى الله ماأمن لانهماهوعلى حقائق متضادة تجذبه في أوقات وتغفله وتنسبيه عمادعي اليه كايوج دذلك في النشأة العنصرية والانسان نشأة عنصر ية تطلب محقائق متحاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان يؤمن وينهى فيتصور منه المخالفة والموافقة فالملك أشدموافقة للةمن الانسان لماتعطيه نشأته ونشأة الانسان قال تعالى في الملك لايعصون المةما أمرهم وقال فى الخليفة الذي علمهم الاسهاء وعصى آدم ربه فغوى فوصفه بالمعصية فالملك أفضل فى الموافقة لامر الله والخليفة الانسان اعم بالاسماء الاطيمة لان الخليفة ان لميظهر عايستحقه من استخلفه حتى يطاع ويعصىوالافلبس بخليفة فهوأتم فى الجعية وأفضل والملك أفضل في وجه خاص أو وجهمين لكن ماله فضل الجمع والصورة لانكون الابالجموع والافليست بصورة مثلية ولايقدح فى الصورة وكالها ماغتازيه الصورة على مثلها فاله لابد ون ذلك ولولاذلك لمتكن الصورة مثلا بلهى عينها ومعلوم ان الامر ليسكناك وهنذا المهزل يتسع الكلام فيه يكادالى غربزمهاية فلنقتصر على ماذكرناه ولنذكر بعض مايتضمنه من العاوم كانقدم فمنذلك علمالرسوم الطامسة ومراتبهما وحصرها فىالحقائق التى انحصرت فيهما وفيه عسلم من رد أمر ه ف كادان يقنل نفسه وهو دليـل على الضيق والحرج وهل هذا من كمال الانسان أم لافان الله وصف نفسه بالغضب والانتقام فهلذا الانسان لمالم يتمكن لهمن قوته ان بجدعلى من يرسل غضبه بالانتقام منه أراد ان يرسله على نفسه فيقتل نفسه فهو ناقص كامل فأعطاه الله الصبرعلي حل الاذي فقاوم به ما يجده الطبيع من الغيظ على من بردكلته وأمره ويريدمقاومته وفيه عملم التسكين ووجود الفرح بالمستند اليه اذا تنزله في الخطاب على سبيل الرفق به لما يجـده وهو ان بخـاطبـه بمـا يعرفه به في نفســه في الامرالذي غاظه فيريه من هوأ كبرمنــه فد أغيظ فيجدلذ لاصعزا فينفسه وطذاقال اللة تعالى لنبيه صلى اللة عليه وسلم نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك وفيه علم كل من جني فعلى نفسم يجني فان الاعمال لاتضاف الاالى عاملها وان أضيفت الى غير عاملها فق غصبتهاحقها وفيهعلم الاستبصار وفيهعلم الامزجة فيعلمنه مايضر زيداينفع عمرا وماهودواء خالدهوداء لحسن وفيه علم نداء الحتى واختلافه مع أحدية النداء وفيه علم آداب جواب المنادى وفيه علم اللاستنزال باللطف وفيه علم الجبر وفيه على التقر يرالكوني ونزول الاعلى الى مخاطبة ألادني بالاطف مع قهره بالصورة فما المانع له من ذلك هـل هوقهر خفيمن حيث لايشمر بهأ وهوعن رجمة هوعليها مجعولة أوجبلية وقيمه علم تنبيه العالم على اكتساب معالى الامور باظهارأسبابهالمن لايعرفها وفيه علم أسباب الحيرة عن جواب السائلين اذا كان السؤال مالايت ورعليه الجواب المطابق الذي يطلب السائل في سؤاله وهـ ل كل سؤال يقتضي جوابا ملاوالسـؤال عين الجواب من حيث أحـدية الكلام والواحد لايقع فيه التفصيل ولاالانقسام والسؤال ماهوعين الجواب والكلام احدى العين فأبن عل الانقسام وفيه علم الجدل مع العلم من الجادل اله، بطل وان خصمه على الحق فلماذا يبقى على جدله وقد بان له الحق في نفسه فهل له وجه تمالي الحق أوهو باطل من جميع الوجوه واذا كان باطلامن جميع الوجوه فالباطل عدم والعمام لايقاوم الوجودفان لاشئ لا يكون أقوى من الشئ وفي علم ماتنتجه المساعدة وفي علم الزجو والتخويف والرضا بالقضاء والمقضى معاللقوة التي تكون في الراضي وما ينبغي ان يرضي به من المقضى ومالا ينبغي أن يرضي به من ذاك وفيه علم مايؤثره الاستنادالي الكثرة من القوّة في نفس المستندوان خاب فقد بر زق الواحد من القوّة مايز يدعلي



قوة الكثير فلا يقاومه الكثير وفيه علم أثير الكون في الكون هل يفتقر الى أمر الحي أوالى العلم أومنه ما يكون عن علم ومنه ما يكون عن أمر الحي ومراتب الخلق في ذلك وفيه علم سرد الأخبار ومافائدتها الزائدة على تأنيس النفوس بهافان النفوس تستحلي الأحاديث بطبعها وفيه علم تفاضل العالم فالعلم وفيه علم ماينبغي ان يضاف الحالحق من الامور ومالاينبغى وانكانله وفيه علم عزة النفس ان بلحق بها المذام مع كونها متصفة بها فاالذي يحجبها حتى تتصف بالذام ولاتحب ان توصف بهاوفيه علم مفاضلة النفوس بعضها بعضاعلى الاطلاق وفيه علم سبب دوام النعم وعدم دوام تقيضه بهاوفيه علم المددول اذابرجع اتهاؤها فما يوصف منها بالانتهاءهل هوللفعل الموجود فيهاأ وهل هولأمر أخروفيه علم تقاسيم الزمأن الى أزمنة وهوعين واحدة وفيه علم طلب الاعمال الجزاء وان تنزه العاملون عنها وفيه علم من أعلى منزلة هل المتنز معن طلب الاعواض أوطالب الاعواض وفيه علم بدء الرسالة في العالم ماسبيه وهل في العالم من خرج عن التكليف أم لاوفيه علما يمبز به العالى من الاسفل هل بنفسه أو بأمر نسى والاشرف منهما وفيه علم اختلاف الايات الاختلاف الأعصار والاحوال وأين ذلك من العلم الاطي وفي علم دخول الواسع في الضيق من غران يتسع الضيقأو يضيق الواسع وفيه علم الفرق بين الاماث والذ نحورفي كل صنف صنف وفيه علم من يصح عليه اسم الاخوة عن لا يصح ومراتب الاخوة وفيه علم الموازنات الالحية والموضوعة وفيه علم السبب الذي يقوم بالانسان حتى يعمى قلب عن طريق الحق مع علمه بالامكان وهومن أعجب الاشياء مثل قول من قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عند أله فأمطر علينا حجارةمن الساءمع عامهم بأن ذلك يمكن ولم يوفقهم الله ان يقولوانب عليناأ واسمدنا وفيمه علم مرانب الوجي الالحي فى الانسان وفيه علم الدلالة الني لا يمكن ردّها وفيه علم الفرقان بين النظم والمنظوم والنثر والمنثور وهوعلم المقيد والمفاق وفيه علم التقلب من حال الى حال ومن منزل الى منزل وفيه علم تنزل الأرواح النارية من أين تنزل وعلى من تنزل وأبن محلهاوما ينبغى ان ينسب اليهاوالله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والخسون وثلثها ثه في معرفة منزل \* اياله أعنى فاسمعى ياجارة \* وهومنزل تفريق الباب التاسع والخسوة الحمدية ،

انظر الى نقص ظل الشخص فيه اذا الله ما الشه س تعاوفتفنى ظله فيه ذاك الدليل على تحريكه أبدا الله وفيدًا وهذا القدر يكفيه لوكان يسكن وقتاما بدأ أثر الله أصل سواه في الكون من نفس الرحن لبس له الأصل سواه في القول يبديه خلاف ما يقتضيه العقل فارم به الان حكمة شرع الله تقضيه ماان رأت له عناولا أثرا الله ولو يكون لكان العقل نحفيه المان رأت له عناولا أثرا الله ولو يكون لكان العقل نحفيه

الم أبدك الله بروح منه ان الانساء لما خلقها الله على حكم ما اقتضاء الوجود الاصل الذي هو عليه وله وجدكل ما سوى الله أمالى فأشد أمالى فأخلى فالموافقة في الخلاف والمنافرة في الضياء مواصلة ومحبة والمحافظة والمنافرة في المحلك فيه وأما المثل مع مثله فأن المناسبة تجمع بينه ما في المودة في عب كل مثله عافي في مناسبة المثل المحافظة وان مناسبة المثل المحافظة وان كان بينهما فرقان بالحقائق فيهما ويشبه المناسبة المناسب

فى محل واحدوالمرادمن هـ في الذي ذكرناه تعريفك بنسبة العبدمن الله مالهمن هـ في ها النسب فاعلم ان الانسان الكامل جمع بذاته هذه الاموركاهاوليس ذلك لغيره فهومع الحق مثل ضدخلاف كمان ماذكر ناه له هذا الحسكم أيضا على كل واحمد من هؤلاءالملائة فان البياض بخالف البياض المحمل فان المحمل بميزه فيقال همذا البياض ماهو هذاالبياض ويضادقنله فانهما لابجمعهما محل واحدوهومنه لهلان الحدوالحقيقة تشملهمامن جيع الوجوه فسكل واحد بماذ كرناه يقبل مايقبله الآخرمن المثلية والضدية والخلافية والذي يحتاج اليه في هذا الباب معرفة الانسان مع قرينهمن الانس انعمأ ومع غيرهمن العالممن حيث نسبة ماان خصومعرفة الانسان مع الحق ليعلرصو رتهمنه على ماذا يكون فانه قداءتني بهغاية العنا يتمالم يعتن بمخاوق بكونه جعله خليفة وأعطاه المكال بعإ الاسهاء وخلقه على الصورة الالهيةوأ كمل من الصورة الالهية ما يمكن ان يكون في الوجود فالانسان الكامل مثل من حيث الصورة الالهية ضدمن حيثانه لايصح ان يكون فى حال كونه عبدار بالمن هوله عبد خلاف من حيث ان الحق سمعه و بصره وقواه فأثبته وأثبت نفسه فيءين واحدةفن عرف نفسه عرف ربه معرفة مثل وضدوخلاف فهوالولي العدوقال تعالى لاتتخذوا عدوى وعدوكم يخاطب المؤمنين أولياء تلقون اليهم بالمودة الكونهم أمثالا المكمابين المثلين من الضدية فقى الالمؤمن عامل العدق بضدية المثل لابعو دة المثل لان حقيقت كاواحدة فافهم فان العدة بريداخ اجك من الوجود كاقدمنا في معرفة الضدولذلك قال تعالى في هذه الآية وفد كفروا بماجاء كمن الحق بخرجون الرسول واياكم فاعاملكم العد ووان كان مثلكم الابضدية المثل لابمود ته وهذاعين ماذكرناه وأن الضدير يدذهاب عين ضدهمن الوجو دفأم نااذا أراد واذلك بناان نقاتلهم فنذهبأ عيانهم من الموضع الذي يكونون فيه فننقلهم الى البرز خ بالقتل فانظر ماأ يجب الفرآن وماأعطى صلى اللةعليه وسلم ون العلم بالاموروان لم تسرهذه الضدية فى ذات المثل فليس بمؤمن ولاهوعنه داللة بمكان ولكن يحتاج الى ميزان وكشف صيح حتى يعرف العدة الذاتي الذي ينبغي أن بعامله بمثل هذه المعاملة من العددة العرضي الذي تعرض له هذه العداوة تم تزول عنه لز والذلك العارض الذي أوجبها كاقال تعالى يخبرعن بعض العباد بمايقول بوم القيامة ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي ليتني لمأ نخذ فلاما خليلالقدأ ضلني عن الذكر بعداذجاءني وكان الشيطان يعنى شيطان الانس لاشيطان الجن للانسان خدولا فانهقال مأضلني عن الذكر الافلان وسمى انسانامنه لهحيث أصغى اليه وقلده فى مقالته وحال بينه وبين اتباع ماأمر والله باتباعه وهوماجاء بهرسولاللة صلى اللة عليه وسلم وسبب ذلك ماجاءهم بهعن اللة من التحيير الحديد وان كانوافي تحجير اذلا بدمنه لمصالح العالم واكنهم كانواقدأ لفوه ونشؤا عليه ولم يعرفواغيره فهمماأ نكرواا لتحجير وانماأ نكرواه نالتحجير الخاص ومفارقة المألوف بالطبع عسيروطذ الايألف الطبع الألم وان عمادى به فانه يسر برواله لعدم ألفة الطبع به فلوألفه لتألم زواله ولمالم يمكن أن يكون كل انسان له من تبة الكال المطاوية في الانسانية وان كان يفضل بعضام بعضا فأدناهم منزلة من هوانسان حيواني وأعلاهم من هوظل الله وهوالانسان الكامل نائب الحق يكون الحق لسامه وجميع قواه ومابين هندين المقامين مراتب فغي زمان الرسل يكون الكامل رسولا وفى زمان انقطاع الرسالة بكون الكامل وارئاولاظهورالوارثمع وجودالرسولاذ الوارث لايكون وارثاالابعله موتمن يرثه فليتمكن للصاحبمع وجود الرسول أن تكون له هـ أنه المرتبة فالامر ينزل من الله على الدوام لا ينقطع فلا يقبله الاالرسل خاصة على المكآل فاذا فقدواحينئذ وجددذلك الاستعداد فيغ يرالرسل فقباوا ذلك التمزل الالمي فيقاوبهم فسمواو رنة لم ينطلق عليهم اسمرسلمع كونهم يخبر ونعن الله بالتنزل الالمي فان كان في ذلك التنزل الالمي حكماً خذه مدا المنزل عليه وسلم بهوهوالمعبرعنه بلسان علماءالرسوم بالمجتهد الذي يستنبط الحسكم عندهم وهوالعالم بقول اللة لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذاحظ الماس اليوم من التشر يع بمدرسول الله صلى الله على موسلم ونحن نقول به واكن لانقول بأن الاجتهاد هوماذ كروعاما الرسوم بل الاجتهاد عندنا بذل الوسع فى تحصيل الاستعداد الباطن الذي به يقبل هذا التنزل الخاص الذى لا يقبله فى زمان النبوة والرسالة الانبي أورسول الاأنه لاسبيل الى مخالفة حكم ثابت قد تقر ومن الرسول صلى الله



عليه وسلم فى نفس الامر فان لم يكن ذلك فى نفس الامر فلا يلقى الى هذا الجتهد الذى ذكر ناه الا ماهو الحسم عليه فى نفس الامرحتي انهلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيالح بهمع انه قررحكم المجتهد وان أخطأ فا أخطأ المجتهد الافىالاستعداد كإذكر ناه فاوأصاب فى الاستعداد ماأخطأ مجتهداً بدابل لابكون مجتهدا فى الحسكم وانماهو ناقل ماقبلهمن الحق النازل عليه في تجليه وهذا عزيز في الامة ما يوجد الافي افراد وعلامتهم انهم ما يختلفون في الحسكم أصلا لوحدانية الرسالة في هـ ذا الزمان فاذا اختلفوا فاهم الذين ذكر ناهم فيكون صاحب الحق اذا كانت الاحكام منحصرة القسمة واحدامنهم فان بق قسم لم يقع به حكم ربما كان الحق فيه ومع هذا تعبد كل واحد بما أعطاه دليله فانأصاب فلهأجوان وانأخطأ فلهأج فوقع الاجتهاد في الاجتهاد واذاتقر وان التنزل الالهي لم ينقطع وانهعلي ضروب وكلهاعلم سواءكان تنزل حكم شرعي أوغ برذاك بحسب المواطن ألاترى موطن الآخوة في الجنة التنزل فيهدام واسكن ليس فيه حكم تعجير جاة واحدة يخلاف تنزله في الدنيا فهذا أعني بحكم المواطن والسكل بعريف المي ولما كان فىالانسان السكامل المثل والضدوالخلاف كماهوفي الاسهاءالالهمية المثل كالرجن الرحيم والخلاف كالرحن الصبور والضد كالضار النافع قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عممناالي الرتب العالية لوكنت متمخذا خليلا لاتخذت أبابكر خليلالكن صاحبكم خليلالله والله يقول وانخذالله آبراهيم خليلا وقال صلى الله عليه وسلم لربه أنت الصاحب فى السفر فاذاعامت أن الله لايستحيل عليه خلة عباده فاجهدا ن تكون أنت ذلك الخليل بأن تنظر الى ما يؤدّى الى محصيل هذه الخلة الشريفة فانك لانجد لهاسبيا الاالموافقة ولاعل لناء وافقتنا الحق الاموافقتنا شرعه فاحرم حرمناه وماأحل حالناه وماأباحه أبحناه وماكرهه كرهناه وماندب اليه ندينا اليه وماأ وجيه أوجبناه فاذاعمك هذافي نفسك وكانت المدهصفةك وقت فهامقام حق صحت الما الخافة لابل المحبة التي هي أعظم وأخص من الخلة لان الخليل يصحبك للث والحب يصحمك لنفسه فشتان مامين الخلة والحبة وقد دللتك على تحصيل هذين المقامين فالخليل يعتضد بخليله والحبيب يبطن في محبه فيقيه بنفسه فالحق مجنّ المحبوب والخليل مجنّ خليله ألانري الى ماأجري الله في نفوس العالم حيث بجعاون الخيزوا الم سيامو جبالان بكون كل واحدمن الشخصين اللذين بينهما الممالحة فداء لصاحبه يقيهمن كلمكروه وبحفظ عليه حفظه على نفسه وكذلك هوالام عليمه في عينه ولماشهد ناهم الحق مشاهدة عين ووقعت المالحةورا بتأثرها محمداللة برهاناقاطعاقلت فيذلك

الله برها الخد بن والملحا ، حتى أرى البرهان والفتحا وأنظر الامرالذي قدد بدا ، يثبت في اللوح فد الا يمحى وأطلب الحرب من أجل العدا ، لاأطلب السلم ولا الصلحا فلو أتاني الامر من عنده ، أمريريني الكشف والشرحا أزمت نفسي طلبا للعسلي ، أن تؤثر المعسروف والنصحا ، وقلت للباني ألافابن لى ، من عمسل الارواح لى صرحا عسى أرى بلقيس اذ شمرت ، عن ساقها اذ أبصرت صرحا ، تخيلت بأنه لجسسة ، فاضر بت عن عرشها صفحا ماعرف اذ أبصرت نفسها ، سلم الالاكثر كشها ولا الحاليات المناسبة الله المناسبة ولا كشها ولا المناسبة المن

فأعطاه الخبز والملا أن لا يتخدع و قا لله محمو باولا محبا ولما عام الله ما هو عليه الانسان في جبلته من حبه المحسن لا المحسانه ومن استجلابه الودّ من أشكاله بالتودّ دا البهم علم أنه نمالى اذا قال لهم لا تتخدوا عدد من انهم لماذكرناه لا يقومون في هذا النهى في جانب الحق مقام ما يستحقه الحق فزاد في الخطاب فقال وعدد كم وذلك ليبغضهم الينا العامم بأنا عبداً نفسنا ونوثر أهوا عالميه تعالى فليس في القرآن ذم في حقنا من الله أعظم من هدا فانه لوعم منا إشاره على أعوا ثنالا كتنى بقوله عدد ي من موطنه فان مفارقة الاوطان من أعوا ثنالا كتنى بقوله عدد ي من معلى نسق واحد فقال بخرجون الرسول يعنى من موطنه فان مفارقة الاوطان من

أشق مايجرى على الانسان فاساعلم الله انكم لا يقوم عندكم اخواج الرسول مع بقائكم في أوطانكم ذلك مقام مايستحقه الرسول منكم قال واياكم فشرككم في الاخواج مع الرسول كاشرككم في العداوة مع الله لتكونوا أحرص على أن لاتلقها المهمالمودة وان تتخذوهم أعداء والمؤمنون هنا كل ماسوى الرسول فان الرسول اذاتبين لهان شيخصاماعدوللة تبرأمنه قال تعالى في حق ابراهيم وأبيه آزر بعدماوعظه وأظهرالشفقة عليه لكونه كان عنده في حدالامكان أن يرجع الى اللة وتوحيد دمن شركه فلما بين الله له في وحيه وكشف له عن أصراً بيه وتبين ابراهيم ان أباه آ زرعد وللة تبرأ أمنهمع كونه أباه فأثنى الله عليه فقال فلمانبين لهانه عد وللة تبرآ أمنه وقد كان ابراهيم فى حق أبيه أؤاها حلمالاالآن وقدور دفى الخبران ابراهيم يجيد أباه بين رجليه في صورة ذيخ فيأخيذه بيده فيرمي به في النار فأنظر ماأثر عندا لخليسل ايثاره لجناب الحق من عمداوة أبيمه في اللة تعالى فاللة يجعلنا ممن آثر الحق على هواه وأن بجعل ذلك مناه فىأعظمها عندى من حسرة حيث لم نكن بهذه المثابة عندالله حتى نكتفي بذكر عداوتهم لله واخراج الرسول فهنا ينبغي أن تسكب العبرات فالسعيدمن وجد ذلك من نفسه فلريد خل تحت هذا الخطاب وعلى قدرما ينقصك من هذا إلحال ينقصك من المعرفة بالله ومن الوقت الذي فتح الله على في هذا الطريق مالقيت أحداعلى هذاالقدم فعرفته به وان كان عليه في نفس الامروا كن ماعرفني الله به ورعماعرضت له به فلم أجدعنده الاالنقيض لكني أعلم ان في الارض عباد الهم هذا المقام فالجدللة الذي فتح على به ونوجو ان شاء الله البقاء عليه فان أكثراً بواب المعرفة باللة تحول بين هذا المقامو بين المؤمنين والعاماء فهومقام غامض صعب التصور تقدح فيسه معارف الهية كمثيرة ومتى لم يحصل لاحدهذ اللقام ذوقافاعلم انه بينه وبين من هوعد ولله مناسبة ولتلك المناسبة لم يتبرآ منه اذا تبين لهلانه قبل التبيين يعندرقال تعالىما كان النبي والذين آمنواأن يستغفر واللشركين ولوكانوا أولى قريىمن بعدمانبين لهم انههأ صحاب الجيم وقال وماكان لاهل المدينة ومن حولهمن الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فليس بأصحاب الجيم الاأعداء الله تعالى الذين هما هل الجيم

فكن مع الحق لانبغي به بدلا ، وأفرد الحق لانضرب له مثلا

والله ولى الاعانة والتوفيق واعلم ان هـ في المنزل يحوى على عـ لم الزيادة من الخـ ير وفيـ معلم ما تميز به الحق من الباطل والحدودالني تفصل بين الاشياء وتميز بعضهاعن بعض وفيه على عبيدال كنايات لاعبيد الاسهاء ومايينه مامن المراتب الرفعة والشرف ومن أشدوصلة في العبو دية هل عبد الكنابة أوعبد الاسم وفيه علم ما يتعلق بالعالم كلممن العلوم وفيه علما يختص بهالحق من الصفات دون خلقه وفيسه علم التنزيه لماذا يرجع هل لوجوداً ولعدم وفيه علم الموازين وفيسه علم ماأ وجب اتخاذالشريك فى العالم وكل مولود فاعما يولد على الفطرة فن أين كفر الاول وأبواه هما اللذان بهودانه أخرجه نظره من فطرته الى اثبات الشريك وفي علم ما يملكه الانسان بذاته عمالا يملكه وتصرفه فهالا بملكه اذا تصرف فيه وفيه علمايؤل اليه فائل الزوروالشاهدبه وكون الحاكم غيرمعصوم باتباع هواه ولماذاأ بقاه الله حاكماني ظاهر الامروان كانمعزولافى باطن الامرفها حكم فيهبهواه وقوله تعالى قلرب احكم بالحق وفيه علم العلامات التى يعرف بهاالصادق من الكاذب وهي من العلامات التي لانتقال بل يجدها الانسان من نفسه اذا كان من أهل المراقبة لاحواله فلايفو ته علاذلك ومن لم تكن المراقبة حاله فانه لا يعرف تلك العلامات أصلا والمؤمنون أحق بمعرفتها من أصحاب النظر وفيه علم مايختص به الشيوخ في هذا الطريق يعرف به حال المريدين منى يستحقون أن يكونوا مربدين وان يقبل عليهم الشيخ قبول افادة وليس للشيخ فى هذا الطريق أن ينبه المريد على صورةما يكون محصول معناها ف نفسه حصول الفتح لهونيل السعادة لثلا بظهر بالصورة فى ذلك والباطن معر "ى عن المعنى الموجب لتلك الصورة فان فلت فهذالا ينبغي للشيخ أن يستره عن المر يدقلنا بل ينبغي أن يستره عن المريدو واجب عليه ذلك لعلمه ان المعني الموجب لظهور نلك الصورة اذاقام بالمريدأ وجب لهظهور تلك الصورة فيعم الشيخ عنمد ذلك ان الله قدأ هل ذلك المريك



لأن يكون من أهل الحق واذا أعلمه الشيخ بذلك المعنى الموجب لاظهارهذه الصورة والنفس مجبولة على الخيانة وعدم الصدق ظهر بالصورةمع عدم المعنى فيقع الغلط كإيظهر المنافق بصورة المؤمن فى العمل الظاهر والباطن معرى عن الموجب لذلك العمل وفيه علم الضيق في النار ماسبه مع مافيه من السعة وفيه علم ما يقرن مع المؤمن في الجنة وما يقرن مع المشرك فى النار والفرق بين الوجود والتوحيد فان المشرك مؤمن بالوجود غيرموحد والعداب أوجبه فى النارعدم التوحيد الااثبات الوجود فن هناتعرف قرين المشرك من قرين المؤمن وفيمه علم دخول جيع المكنات في الوجود من حيث أجناسها وأنواعها لامن حيث أشخاصها وآحادها لابل أشخاص بعضها لا كاها وهنا نظر دقيق يعطيه الكشف هل الخلق الجديد في الصور كلها في الوجود لحاملها التي بعض الناس في لبس منها أولا فن رأى التجديد قال لانتناهي أشيخاص كلنوع أبداومن رأى ان لاتجديد قال في الآخرة المقد تناهت أشخاص هذا النوع الانساني فلابوجدانسان بعدذلك وهيمس القدويقة لابتكن لناالكلام فيهاج القواحدة فانهامن جلة الاسرارالتي لانذاع الالاهلها فانهامن العلوم التي تنقال الالاهل الروائح ومن لاشم له لا يقبسل الاخبار عن حقيقتها وفيه علم ما يعطى عالا يعطى وفيسه علم ماهي السعادة في أن يجهل فان العلم يعلى في العبالم اذاعلم أمر المّافق دا كتني به وصار يطلب علما آخر اذالحاصل لاببتني فاذاقال عامت كذافن المحال أن تنشوق النفس اليه بعد حصوله فاذلك لايعلم أحدالله أبدالانه يؤدى الى الاستغناء عنه من حيث علمه به فان قلت بل علمه به جعله لا يستغنى عنه قلنالك ما هذا هو العلم به بل العلم الذي ذكرته هوالعلم بكونه لايستغنى عنه والعلم به الذي أردناه أمر آخر فأنت عالم بالحسكم لابه فلاتعارض بين مااعترضت به عليناو بين ماقلنا فافهم وفيه علم ابتلاء العالم بعضه ببعض هل هومن باب الرحه بالعالم أومن باب الشقاء وفيده علم الموانع التىمنعتمن قبول ماجاءمن عنداللهمع تشوق النفوس الحارؤية الغريب اذاورد والقبول عليه فان وحة الشريعة لابدركها الاالعاماء خاصة وطذالا بردهاعالم حيث براهاو لهذا أمر نابالاعان بها وانكات قدنسخت وارتفع حكمها وصارالعمل مهاح اماعليناوفيه علزنفع العلم وفيه علماتراه شيأولبس بشئ وهوشئ لانك رأيته شيأمثاله السراب تراه ماءوالآل الذى هوشخص الانسان في السراب يعظم فلايشك في عظمه فاذا جئته لم تجده كماراً يتمه ولاتشك فماراً يته وغسيرك فدذلك الجبن عن هوعلى المسافة التي رأيته أنت فبهاعظما يراه عظما وأنت تراهليس بعظيم حين جشه وهوعلم المحي شريف وفيه علم المفاضلة بين الضدين كالمفاضلة بين السواد والبياض وذلك لكون اللون جعهما فوقعت المفاضلة فلابدني كل مفاضلة في الوجود من جامع يجمع بينهما أي يجتمع فيسه جيع من في الوجود ولهذا فرت الباطنية في الباري أذاقيه لطانه موجودالي ليس بمعد وم وماعامت انهاوقعت في عدين مافرت منه فانه أيضا كاينطلق على الموجود الحادث لفظةموجود ينطلق عليمه اسم ليس بمعدوم فقدوقعت الشركة في انه ليس بمعدوم وكذاجيع مايسأل عنمه الباطني وطذا كانواأجهل الناس بالحقائق وفيدعلم الغدام وهومن الغم وكون الحق يأتى فيد يوم القيامة أوالملائكة أوالحق والملائكة فايعطى من الغروف علم متى ينفر دالحق بالملك أولم يزل منفر دابه واكن جهل في موطن وعرف فىموطن وهوهوليس غيره فانه تعالى ملك بالحقيقة والخلوق ملك بالجعل قال تعالى وجعلكم ملوكا ومن هنا تعلمهن هو ملك الماك وفيد علم الظلم الذي أتت به الشرائع وما اثره وعلم الظلم الذي يعطيه العقل وما اثره وعلم الظلم المحمود والمنسموم وفيع علم الفرق بين سياطين الانس وبين شياطين الجن وما نبغى أن يصحب ومن لا بنبغى أن يصحب مطلقا من هذا النوع الانسانى وفيسه علم التحاء الدعاة الى الله اذالم تسمع دعوتهم سواء كان رسولاأ ووارثا وفيه علم كون الحق جعل لسكل شئ ضداوفيه علم الختصاص أحد الضدين بالحب الالمي والآخر بالبغض الالمي والصدورمن عين واحدة أوهو من يدين مختلفتين في ألح كر فيه علم حدوث الاحكام بعدوث النوازل وان الشرع ما انقطع ولاينقطع الى أن يرث التدالارض ومن عابها وان انقطعت النبوة فالشرع مأانقطع مادام في العالم مجتهد وفيه علم المضاهاة الالهيسة للا كوان فهل ذلك العلوقدرالا كوان أولامس آخرمشل قوله تعالى ولاياتونك بثل الاجتناك بالحق وأحسن تفسيرا وفيه علم من بمشى على بطنه من الاناسي وفي أي حورة بحشر من هذا مشيه وفيه علم من حبس نفسه مع الادني مع معرفته بالاعلى

( ٣٥ - (فتوحات) - ثالث )

والاعلى مدعوهاليه والادفى لايدعوه اليمفن يدعوه الى الادنى حتى يحبس نفسه عليه وفيه علم ما يتعدى الانسان أي انسان كانفى علمه بغيره علمه بنفسه وفيه علم شهودالكيفيات ومن هوالموصوف عندنا بالكيفية وفيه علم الحاق الانسان الكامل بربه والغبرة الالهية على المقام اذاظهر الانسان بالفعل بصورة ربه وأن حكم الشئ بالفعل يعطى خلاف مايعطيه بالقوة فاعطاؤه بالفعل أقوى وفيه علم الظهور والخفاء والراحة وفيه علم الانفاس الظاهرة فى العبالم بالرحة وماسبب ذلك وعموم دخول الخلق في هذه الانفاس وفيه علم أبر يدالحق ظهوره ويريد الانسان المخالف ستره وهو الذي يرى المصلحة في غير الواقع في الوجود و محتاج صاحب هذا المقام الى بصرحد بدمن أجل الموازين الشرعية فان الجهل عايراه الحقمن الصالح أكترمن العلم بالمصالح الظاهرة فى الكون انهاليست مصالح فى النظر العقلى عنه العقلاء وهوعلم دقيق اذاعمل به الانسان عن كشف وتحقيق لم يخطئ أبدا واذاعمل به من ليست له هذه الصفة أخطأ وهوالذي يقول العامةفيمه خطأ السمعيد صواب وصواب من لبس بسعيد خطأ ورأيت همذافي حطلحة بملطية وشافهني بذلك وفيهعلم الامتزاج الذى لايمكن فيهفصل وهوكل ضدين بينهما واسطة كالفاتر بين الحار والبارد لايقدرأ حدعلى فصل الحرارةمن البرودة في هذا الفاتر وفيه علم الفرق بين من هولله وبين من هو على الله وفيه علم الطريق الىاللة بالنية وان لم تكن مشروعة فهي نافعة بكل وجه فأنه ماقصد الااللة وعموم التجلي الاطمي معاوم فللعبد المشيئة فىذلك وفيه علم مايختص بالاسم الرجن دون غيره من الاسماء الالهية وما ينبغى ان يعامل به الاسم الرجن دون غسرومن الاسهاءالالهية وفيسمتها للسمى شيأماهو وفيمتهم التناوب وان المتناوبين لايجتمعان ومايحدث فعالم الانسان منهما وفيهملم التؤدة والسكون وأين يحمدان وفيه علم صفات السعداء من غيرهم عقلا وشرعاوفيه علمايقب لالتبديل من الصفات بمالايقبل وبمن لايقبله وفيه علم المحفوظين والمعصومين من العلماء العارفين بالله تعالى وفيه علما تنتج الذكرى من المؤمن وفيه علم من طلب الامامة فاعين عليها وفيه علم عناية الدعاة الى الله وشرف منزانهم عنداللة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الموفى ستين وثلثا تة في معرفة منزل الظامات المحمودة والانوار المشهودة ﴾

نورالقبول على التحقيق إيمان ، ونور فكرك آيات و برهان فنور فكرك لاينفك ذاشبه ، وفيه وقتا زيادات ونقصان ونور ايمانك الاعلى له علم ، في رأس مرقبة مافيه بهتان ولى عليه اذا ماالعقل ناظره ، على مسالكه حكم وسلطان هو الضرورى لافكر ولانظر ، ولا يقيسه و بح وخسران

اعماعه التهما بيقيك وجعلك عن يتقيك ان النور يدرك و بدرك به والظامة تدرك ولايدرك بها وقد يعظم النور بحيث ان يدرك ولايدرك به ويلطف بحيث ان لايدرك و بدرك به ولا يكون ادراك الابنور في المدرك لابد من ذلك عقلاو حساسل صلى المتعلمه وسلم هل أيت ربك فقال نورا في أراه فنه بهذا القول على غاية القرب فأنه أقرب الى الانسان من حسل وريده ونحن أقرب اليهم فتكر ولكن لا تبصرون يقول الله ذلك في الحتضر فألحق هو النورالمحض والمحال هو الظامة المحتضدة فالظامة لا تنقلب نورا أبد اوالنورلا بنقلب ظامة أبدا والخلق بين النور والظامة به والمحتفظ المناسبة ولا بالنوراند المه وهداه الذي له من طرفيه حكم ولهذا جعل للانسان عينان و ولا المتحدين لكونه بين طريقة بن في الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور و ينظر اليه بقد واستعداده و بالعين الاخوى من الطريق الاخوى ينظر الى الظلمة و يقبل عليه اوهو في نفسه لا نور و لاظلمة فلاهو و جودولاهو معدوم وهو المانع القوى الذي عنع النور المحض ان ينفر الظلمة و عنسع الظلمة المحضة أن تذهب بالنورا لحض في تلقى العدم فهو محقوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر الخلق الالله فهذا أصل الانوار والظلمة ما توصف به من العدم فهو محقوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر الخلق الالله في في الانوار والظلمات الظاهرة في العاملة التابي من الظلمة النورة في العدم فهو محقوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر الخلق الاالله في في الانوار والظلمات الظاهرة في العالم العدم فهو محقوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر الخلق الاالله في في القلمة المات الظلمة المناسبة التابي من الظلمة المواقع المناسبة والمناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة النوارة الظلمة المناسبة في المناسبة



وهوماانصبغ به المكن من الطرفين ولولاماهو بهذه المثابة من الحفظ لعين الطرفين ماوصف الحق نفسه بما أوجبه على نفسه بقوله كتبر بهم على نفسه الرحة وقال ورجى وسعت كل شئ جزاء وفاقال اهو عليه المكن من الوقاية وراعى المحال أيضاله ذلك فافاض عليه من حقيقته خفظ عليه عدمه وحفظ الحق عليه وجوده فالصف المكن بالوجود والعدم معافى الا ثبات أى هو قابل لكل واحد منها كالصف أيضا لهذا بانه لاموجود ولامعدوم فى النفى فهم بينها فى وصفه بين النفى والا ثبات فاوكان موجود الا يتصف بالوجود لكان محالا فهو بين المعدم والوجود لعدم المخافظ الحفوظ والواقى الموقى فهذا الحدله لازم ثابت لا يخرج عنه و لهذا أيضا اتصف بالحبرة بين العدم والوجود لعدم المخاصة المأحدة المنافذ المحكمة ا

فان قلت حق كان قولك صادقا ﴿ وَانْ قَلْتُ فَيُعْاطِلُ اسْتُ تُكْذِّبُ

فاذاعامت هذا فلنقل ما تجاوز فيه الناس من مسمى النور والظلمة المعروفين في العرف ظاهر ا كالانوار المنسو بة الى البروق والكور المنتوبة البروق والكور البروق والكور البروق والكور البروق والكور المنوبة والفلم المنهودة المعلومة المدركة ظاهر اللحس وأنوار الباطن المعنوبة كنور العقل ونور الايمان ونور العمل وظلمة الباطن كظلمة الجهل والشرك وعدم العقل والذي ليس بظلمة ولانور فهذه مجازات حقائق الواجب والمحال والممكن في عرف الممكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه وأبين ما يكون ذلك في الممكن ما فيه من المعانى والمحسوسات

والخيالات وهاذا المجموع لا يوجد حكمه الافى المكن لافى الطرفين أصلافالعلم بالمكن هو بحرالعلم الواسع العظيم الامواج الذى تغرق فيسه السفن وهو بحرلاساحل له الاطرفيه ولا يتخيل فى طرفيه ما تتخيله العقول القاصرة عن ادراك هاذا العلم كاليمين والشهال لما ينهما ليس هاذا الامر كذلك بل ان كان ولا بدمن التخيل فلتتخيل ما هوالا قرب بالنسبة لماذكر ماه ان الشأن فى نفسه كالنقطة من الحيط وما ينهما فالنقطة الحق والفراغ الخارج عن الحيط العدم أوقل الظلمة وما يين النقطة والماش والفراغ الخارج عن الحيط الممكن كارسمناه مثالا فى الهامش والمائزة وبالنقطة طهرت كذلك ما ظهرت كذلك ما ظهرات كذلك ما خلوطا من الدائرة الحالية عن الحيط لا تنتهى الاالى نقطة فالحيط كله بهذه المثابة من النقطة وهوقوله والاتمن والجمع عيط وقوله وهو بكل



من عيط فكانت كل نقطة من المحيط انتهاء الخط والنقطة الخارج منها الخط الى المحيط ابتداء الخط فهو الاول والآخر فهو أوّل لكل ممن كالنقطة فاولية الممات فن الله ابتداؤها والى الله انتهاءها واليه يرجع الامر كله فأن الخط انما ينتهى الى نقطة فاولية الخط وآخر يته هما من الخط ماهما من الخط كيف شئت قلت وهدا الموالد في الموالد في الموالد الموالد في الموالد والموالد والم

مركب من سطوح فهوم كبمن خطوط وهي مركبة من نقط فغاية التركيب الجسم والجسم عان نقط وليس المعاوم من الحق الاالذات والسبع الصفات فلاهي هو ولاهي غيره في الجسم غير النقط ولا النقط غير الجسم ولاهي عينه واغاقلناعان نقط أقل الآجسام لان اسم الخط يقوم من نقطتين فصاعدا وأصل السطح يقوم من خطين فصاعدا فقدقام السطح من أر بع نقط وأصل الجسم يقوم من سطحين فصاعدا فقدقام الجسم من تمان نقط فدث للجسم اسم الطولمن الخط واسم العرض من السطح واسم العمق من تركيب السطحين فقام الجسم على التثايث كاقامت نشأة الادلةعلى التثليث كمان أصل الوجودالذي هوالحق ماظهر بالايجادالا بثلاث حقاتق هويته وتوجهه وقوله فظهر العالم بصروة موجده حساومعني فنورعلي نوروظامة فوق ظلمة لانه في قابلة كل نورظلمة كالنه في مقابلة كل وجود عدم فانكان الوجود واجباقا بله العدم الواجب وانكان الوجود مكأفا بله العدم المكن فالمقابل على صورة مقابله كالظلمع الشخص واعلم مانبهك الله عليه فى قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فم الهمن نور فالنور المجعول فى الممكن ماهوالاوجودالحق فكأوصف نفسه بأبهأ وجب عليهاماأ وجب من الرحة والنصر في مثل قوله كتبر بكم على نفسه الرحة وقال وكان حقاعلينا نصر المؤمنين كذلك وصف نفسه بالجعل فى المكن اذلولا النور ماوجد له عين ولااتصف بالوجود فن اتصف بالوجود فقد اتصف بالحق فحافي الوجود الااللة فالوجود وانكان عينا واحدة فحاكثره الأعيان المكأت فهوالواحدال كثيرفينقسم بحكم التبعية لاعيان المكأت كمانحن فى الوجود بحكم التبعية فاولاه ماوجدنا ولولانامانكتر عانسبالي نفسهمن النسبالكثيرة والاسهاء الختلفة المعاني فالامرالكل متوقف علينا وعليه فبه نحن وهو بناوهذا كلهمن كونه الهاخاصة فان الربيطاب المر بوب طلباذا تياوجودا وتقديرا والله غني عن العالمين لانه لادليل عليه سوى نفسه لانه وصف نفسه بالغني فان غير الوجود الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث ولا يتصف الممكن بالوجودحتي بكون الحق عين وجوده فاذا علمهمن كونهموجودا فماعلمه الاهوفهوغني عن العالمين والعالمليس بغني عنه جلة واحدة لانه يمكن والممكن فقبرالي المرجع فالحجب الظلمانية والنور ية التي احتجب بهاالحق عن العالم أنما هي مااتصف به الممكن في حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطاوهولا ينظر الالنفسه فلاينظر الافي الحجاب ف ارتفعت الحجب عن المكن ارتفع الامكان وارتفع الواجب والمحال لارتفاعه فالحجب لاتزال مسدلة ولايمكن الاهكذا أنظرالى قوله في ارتفاع الحجب ماذكر من اح اق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه وقد وصف نفسه إن الخلق براهولاتعترق فدل على ان الحب لم ترفع مع الرؤية فالرؤية عجابية ولابدوالضمير في بصره يعود على ماوماهناعين خلقه فكأنه بقول فى تقدير الكلام ماأدركه بصر خلقه فاله لاشك انه تعالى بدركنا اليوم ببصره تعالى وسبحات وجهه موجودة والحجبان كانت عينه فلاتر تفع وان كانت خلقافان السمعات تحرقهافانها مدركة لبصره من غير حجاب ولواحترقت الجب احترفنافل نكن ونحن كائنون بلاشك فالجب مسدلة فاوفهم الناس معنى هذا الخبر لعلموا نفوسهم ولوعاموا نفوسهم لعلمواالحق ولوعامواالحق لاكتفوابه فلينظروا ألافيملافي ملكوت السموات والارض فأنهم اذاانكشف لهم الام عاموا انه عين ملكوت السموات والارض كإعلمه الترمذي الحكيم فاطلق عايه عندهذا الكشف الالم راسم ملك اللك

فالامر دورى ولا يعلم \* والشأن محكوم ولابحكم فليس الااللة لاغـبره \* وليس الاكونه المحكم فهوالذي يعلم وقتاكما \* يجهل في وقت ولابعـلم

ووسل واعم أيدك الله ان الامر يعطى انه لولا النور ما أدرك شئ لامعلوم ولا محسوس ولامتحيل أصلاو تختلف على النور الاسماء الموضوعة للة وى فهى عند العامة أسماء للقوى وعند العارفين أسماء للنور المدرك به فاذا أدرك المسموعات سميت ذلك النور بصر اواذا أدركت الملموسات سميت ذلك المدرك به لمساو هكذا المتخيلات فهو القوة اللامسة ليس غيره والشامة والذائقة والمتخيلة والحافظة والعاقلة

والمفكرة



والمفكرة والمصورة وكل ما قع به ادراك فليس الاالنور وأما المدركات فاولاانها في نفسها على استعداد به تقبل ادراك المسرك النور بها يستعد الى ان يدرك فكل معلوم له نسبة الى الحق والحق هو النور فكل معلوم له نسبة الى النور فبالنور أدرك المحال ولولاظهور المحال وفي المحال وفي المسرك ما أدركته و المناب والمحال وفي النور قسم من أقسام العقل كاينسحب عليها أيضا أعنى على الاقسام الوجوب فنقول محال على الواجب الوجود بالذات ان يقبل العدم ومحال على الممكن أن يقبل الوجود الذاتى ومحال على المحال ان يقبل الامكان وكدلك تقول في الوجوب والمحال أن يكون على كذا أو على كذا وعمل كذا وعمل للواجب أن يكون على كذا أوعلى كذا والمحال المكن المحال المحال المحال أن يكون على كذا أو على كذا وعمل المحال ال

فلاشئ غيرالشئ اذلبس غيره م فن كونه نورا بحيط به العلم فاذاحققت ماأشرنااليه وقفت على حقائق المعلومات كيف هي في أنفسهافي انصافها بوجود أوعدم أولاوجود ولاعدم أونغ أواثبات

فهذاهوالعم الغريب فان تكن من أصحابه أنت الغريب ولاتدرى كاثم من يدرى بغر بتسب وذا م أتم وجودا في مطالعة الامر فسيحان من أحيا الفؤاد بنوره م و و قوره بالفكر و قنا و بالذكر

وأماالنورالذى لايدرك وهوقوله صلى الله عليه وسلم نورانى أراه فان ذلك لاندراج نورالادراك فيه فلم يدركه لانه ليس هوعنه باجنى فهو كالجزء عادالى كله اذلا يصح اسم السكل عليه مالم يحوعلى أجزائه فاندرج الجزء فى السكل وليس السكل غيراً جزائه فالدرج الجزء فى السكل وليس السكل غيراً جزائه فالدرج الجزء في السكل ولهذا يعلم الحق الجزئيات ولا تعلمه الجزئيات ولا أمان غيرا المائه والافق دعلم منه والافق دعلم منه ما النورالذي الذي المائه ويدرك به ما كشفه له ومائد كشف ويدرك به ما كشفه له ومائد كشف له مائن كله عنور الادراك وقد يظهر بعض الاشياء لنورالادراك ولكو ودورالادراك ولكن بنورالمدرك وان لم يدركه به كاقلنا في المدرك من غير ورالادراك وقد يظهر بعض الاشياء لنورالادراك ولكن بنور المدرك وان لم يدركه به كاقلنا في نسبة كل معلوم الى النورالذى لولاها ما علم قالبصر يدرك المائد الناسم خاصة

وصل و أما الظلم المعنوية كظلمة الجهل فالهامدركة للعالم مالم تقم بالجاهل فاذا قامت به لم بدركها اذلوا دركها كان علم الما وماعد اظلمة الجهل من الظلم فانها تدرك كلها مم لعلم أنه ان كان الجهل في العلم عن المحل بأمر مافكل ماسوى الله جاهل أى ظلمة الجهل له لازمة لانه ليس له علم باحاطة المعاومات ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطاب الزيادة من العلم فقال له وقل رب زدني علم اوان كانت ظلمة الجهل عبارة عن اعتقاد الذي على خلاف ما هو به أى شي كان فاهل الله قد أخرجهم من هذه الظلمة فالهم لا يعتقدون أمر المكون في نفسه على خلاف ما يعتقد ونه وقال تعالى وعلم فاهل الله قد أخرجهم من هذه الظلمة فالهم لا يعتقدون أمر المكون في نفسه على خلاف ما يعتقد ونه وقال تعالى وعلم

آدم الاسماء كلهاولم يذكر حقائق المسميات فعلم بعضاولم يعلم بعضافالمسميات هوقوله هؤلاء وهى المشار اليهافى قوله تعالى أنبتوفى بإسماء هؤلاء ان كنتم صادقين وأراد بالاسماء هناالاسماء الاطمية التى استنداليها المشار اليهم مؤلاء في اليحادهم وأحكامهم تو بيخاللائكة وتقريرا يقول هل سبحتمونى بهاء الاسماء أوقد ستمونى بهاحيث قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقد سلك فركوا نفوسهم وجوحوا خليفة الله فى أرضه ولم يكن ينبنى طم ذلك ولكن لتعلم ان أحدا من الملائكة بالله وماينبنى لجلاله من التعظيم ومع هذا قالوا أتجعل فيهامن يفسد فيها فهذه الاداة هنالا ينبغى أن تمكون الامن الاعلى فى حق الادنى مثل قوله تعالى أأنت قاب الناس المخذونى وأى المين من دون الله بل أشد من هذا هوقوطم أتجعل فيهامن يفسد فيها

لمارأواجهة الشمال ولميروا مدمه عين القبضة البيضاء

فان قولهأ أنت قلت للناس قد يكون تقر ير اللحجة على من عبد عيسي عليه السلام وأمه وقالوا انهما الهان فاذاقال عيسى عليه السلام فى الجواب سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق والمدعى يسمع ذلك وقد علم بقريئة الحال والموطن ذلك المدعى ان عيسى ليس من أهل الكذب وان انكار ملاادعوه صيح عامناعند ذلك أنه تعالى أرادتو بيخهم وتقريرهم فالاستفهام لعيسي عليه السلام والتقرير والتو بيخلن عبده فان الاستفهام لايصحمن اللة جلة واحسدة ويصحمنه تعالى التقرير لاقامة الحجة والتوبيخ فان الاستفهام على الحقيقة لايكون الاعن لايعلم مااستفهم عنمه وأماظامة البعد في قوله تعلى يا بهاالناس ويا يهاالذين آمنوا وفي مثل قوله وتو بوالى الله جيعاأ به المؤمنون وأمثاله فهذامن حكم الاسماء الاطمية اذكان لكل وقت اسم الحي له الحسكم في عين مامن أعيان العالم فأن كان من الاسهاء التي أحكامها نناقض حكم ماأم به المكاف أونهي عنه فان الاسم الألمي الذي يعطيهم وافقة ماأص الله به هـ ناالخالف أونهى عنه بعيد عنه فيناد به ليرجع اليه و يصفى الى ندائه الكون له الحيكم فيه سواء كان الدعاء من قريباً وبعيد لكنه بالضرورة لعدم الموافقة فماأ مراللة به بعيد الاترى الاشارة تكون مع القرب من المشبر والمشار اليهاذا كان معهما تالث لاير بدالخبرا والخبر أوهماأن يعا الثالث الحاضر ماير بدالخبرأن يلقيه الى صاحبه فيشيراليهمن حيث لايعلم الثالث والاشارة عندالة وم فداء على وأس البعد ويقولون أيضاأ بعد كممن اللة أكثركم اشارة اليه والعلة في ذلك انها تدل على الجهل بالله تعالى فلا فرق بينه في تلك الحالة و بين من لا يبلغه الصوت و تبلغه الاشارة فهذه كلهاظلمة قد حجبت الثالث عن علم ما بين الاثنين فهذه ظلمة الدعاء والاشارة فاجعل بالك فان الله قدنبه أقواما من عباده وأيمبهم على أمور بكلام لايفهمه الاالمرادون به وهوالرمز قال تعالى أن لانكام الناس الانة أيام الارمزا وأماظلمة التسوية بين الامرين فانماسميت ظلمة لان التسوية بين الامرين محال لان النسوية المحققة المثليةمن جيع الوجوه لامن بعض الوجوه ولامن أكثرها محال بين الامرين قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أملم تنذرهم لانهم قالواسواء عليناأ وعظت أملم تكن من الواعظين فكأن الله حكى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعر فه بأن حاكم ماذكروه عن نفوسهم فهذه ظلمة قد تكون ظلمة جهل وقد تسكون ظلمة جحد لهوى قام بهم وهومن أشد الظلم ولكن هذه كلهاسدف سحربة بالنظر والاضافة الىظلمة الجهل الذي هونني العلمين الحل بالكلية وهوقوله فبها مالاعين وأث ولاأذن سمعت ولاخطر على قاب بشرفنني العلم والطرق الوصلة اليه العلم بذلك فهذه أشذظ لمدقى العالم الى فان اعتقاد الشئعلى خلاف ماهو بهقدعلم الشئ وماعلم حقيقته أىعلم في الجلة ان اسمه كذا ثم اعتقد فيه ماليس هوعليه فقه اعتقدأ مراما فظامته دون ظامة نني العملم من المحلكما قال نعالى في أمثالهم و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وهذه شائعة فىالشق والسعيد فغي السعيد فهين ماتعلى غيرتو بةوهو يقول بانفاذ الوعيد فيغفرله فكان الحكم للشيئة فسبقت بسعادتهم فتبين لهم عندذلك انهم اعتقدوافي ذلك الامر خلاف ماهوذلك الامرعليه فان الذي هوعليه انحا هوالاختيار والذى عقد واعليه كان عدم الاختيار فثل هندايسمي ظامة الشبهة

يابني الزوراء مالى ولكم \* انني آل لمن لايهتضم

13/4

قاذا قلت الاقولوا بسلى \* واذا ماقلت ها قولوا نع اغالام الذي جنت به \* أمرمو جودله نعت القدم واحد في عينه ملالام الذي أحضره يحضرني \* بين أمرين وجود وعدم فلنا الانوار منه ان بدا \* وله منا غيابات الطلسلم هي حجب الله أن ندركه \* وبها قامت دلالات النهم غيامن علامات الحدي \* لتجليه عاوم وحكم فطر العالم قد قسمها \* ماهوالحق عليه فكم فكا نحين به فهو بنا \* استحالات كنار في علم فتحولت بدت صورته \* حول الصورة في كيف وكم فتحولت أنا فانه منه عالم الامرعلينا فانهم ليت شعرى هل هوالام كما \* قديدا أوغ بره قل ياحكم التوالد أنا مالم عالم الدا أوغ بره قل ياحكم قال والله أنا مالم علي فالهدام في العالم عليه في العدم المقال والله أنا مالم عالم المناه في العدم في العدم في المناه في العدم في العدم في المناه في العدم في العدم

اعطمأ يدك اللةان الانسان لماأبر زهاللهمن ظامة الغيب الذي كان فيه وهو المفتاح الاقلمن مفاتيح الغيب التي لايعلمهاالاهوفانفر دسبحانه بعلمها ونني العملم عن كلماسواه بها فاثبتك فيهمنده الآية وأعلمك انك استهواذ لوكنت هوكا تزعم لعلمت مفاتح الغيب بذاتك ومالاتعلمه الابوقف فلست عين الموقف والممكأت كلها وأعني بكلها ميزهاعن الحال والواجب لاان أعيانها عصرهاالكل ذلك محال هي في ظامة الغيب فلا يعرف لها حالة وجود ولكل ممكن منهامفتاح ذلك المفتاح لايعلمه الااللة فلامو جدالااللة هوخالق كلشئ أي موجده فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب الانسان الكامل الذي هوظل الله في كل ماسوى الله فاظهره من النفس الرحاني الخارج من قلب الفرآن سورة يس وهونداء مرخم أرادياسيد فرخم كاقال باأباهر أراديا أباهريرة فاثبت له السيادة بهذا الاسم وجعله مرخ اللسليم الذى تطلب الرحة والقطع عابق منه في الغيب الذي لا يمكن خروجه فصورته في الغيب صورة الظل في الشخص الذي المتدعن والظل ألاترى الشخص اذاامتد لهظل فى الارض أليس لهظل فى ذات الشخص الذي بقا بله ذلك الظل الممتد فنلك الظل القام بذات الشخص المقابل للظل الممتدذلك هوالامرالذي بق من الانسان الذي هوظل الله المدودفي الغيب لايمكن خووجه أبداوهو باطن الظل الممدوالظل الممدودهو الظاهر فظاهر الانسان ماامتدمن الانسان فظهر وباطنه مالم يفارق الغيب فلايعلم باطن الانسان أبداو نسبة ظاهر ءالى باطنه متصلة به لاتفارق عطر فذعين ولا يصعمفارقت فهوفى الظاهرغيب وفى الغيب ظاهرله حكم ماظهرعن عى الحركة والسكون فان تعرك تعرك بعق وان سكن سكن بحق وهوعلى صورة موجده وماسواه من المكات ليس له هذا الكال فلاغيب أكل من غيب الانسان فلما أبر زه الله للو جود أبر زه على الاستقامة وأعطاه الرحة ففتح بهامغالى الامور علوا وسفلافامدالامثال بذاته وأمدغ يرالامثال بشله فبمشله ظهرت الاجسام وبشله الآخر ظهرت الارواح فهى له كاليمين والشمال لنقص الاجسام عن الار واح كنقص الشمال عن اليمين والمطلق اليدين هو المسل ومثاله فحاطمام وماأوجد العالم على ماذ كرناه الاعن حركة المية وهي حركة المفتاح عند دالفتح والممكنات وانكانت لانتناهى فهي من وجه محصورة في عشرة أشياء وهي المقولات العشرة وقدد كرناها من قبل في هذا الكتاب فلنبين هنا مراتبهافها يختص بهذا الباب عالمنذ كره قبل فاعدم ان الله تعالى ف حضرة الغيب الذي لهمن الاسماء الاطية الباطن فلانعلم أبدا لهنعالى حكما يظهر في الانسان دون غيره من المخلوقات لماهو عليه من الجعية ومااختص بهمن عموم النفس الرحاني وذلك الحم في غيب الحق له النبوت داء ا مادام يتصل الباطن بالظاهر للامداد



الذىمن الخالق للمخلوق اذلوا نقطع عنه لفني ولذلك جعل أهل اللسان الوصل في السكلام هو الاصل والوقف عارض يطرأف الكلام اضيق النفس الذي تبرزه القوة الدافعة فلوتمادى هلك فاذاخافت على المتنفس الهلاك جذبت الفؤة الجاذبة الهواءمن خارج الى داخــل فــكان بين انتهاء الدافعــة وابتداء الجاذبة وقف المتــكام للراحــة فالهذا فلنافيه انه عارض وهوفي النفس الالهي من حيث ماهو نفس الرحن ما يبتلي الله به عبد مه من الضيقي والحسرج عم ينفس عنه بالسعة فيقابل الشئ بضده ولابدبين النقيضين اذاتعاورا على الحلمن بهت يقوم بالحل ذلك البهت هو المسمى وقفافى عالم الكلام وهذامن جوامع الكام الذي هوجع كلة فحابين الكامة والكامة يكون بهتا لكون النفس فىالكامتين عينا واحدة قال تعالى وكان الله علم حكما اذا وقفت فعلما هوالذى فى الغيب الالهى وحكما هوحكمه فى الانسان بما أمده الله به فان وصله بكلام بعده قبضه الله المه قبضا يسير افعاد الى غيبه فلم يظهر فى الانسان حكمه وهذا من أسر ارالحق التي غاية العبارة عنها ماذكرنا وفالانسان الكامل الظاهر بالصورة الألهية لم يعطه الله هـ ندا الكمال الاليكون بدلا من الحق ولهذا سهاه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاءله فالاقل و حده هو خليفة الحق وماظهرعنهمن أمثاله في عالم الاجسام فهم خلفاء هذا الخليفة وبدل منه في كل أمريصح أن يكون له ولهذا صحت لهالمقولات العشرة التي لانقبل الزيادة على هذا العددفهذه هي النيابة الاولى وأماالنيابة الثانية فهيي ان ينوب الانسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانيتها لان الله اذا تجلى في صورة البشر كاوردفانه يظهر بصورتها حسا ومعنى فالنيابة هنا الخاصةهي النيابة عن روح الثالصورة المتجلى فيها ولايكون ذلك الافى حضرة الافعال الاطيسة التي تظهر في العالم على بدالانسان من حيث ماهومي بدلف على ماير بدأن يفعله في الحال أوالمستأنف اذلايكون الفعلماضيا الابعدظهو رهنى الحال فينوب الانسان عن الله تعالى فىأفعال الحال كايا الظاهرة على يدهوليس لغير الانسان هذه النيابة فان الملك والحيوان والمعدن والنبات ليس طؤلاء ارادة تتعلق بامر من الامو رائماهم مع مافطر واعليه من السجودلة والثناء عليه فشغلهم به لاعنه والانسان له الشغل به وعنه والشخل عنههوالمعبرعنه بالغفلة والنسيان فالحق هنادائرة من حيث جمع الصورة بين المعني الروحاني والظاهر للبصرفها الانسان فاهده والنيابة انماهو نائب عما يتعلق من الافعال بر وحانية تلك الصورة وعالم الارواح أخف من عالم الاجسام ولخفت بسرع بالتحوّل في الصور من غير فساد العين وعالم الاجسام ليس كذلك واعملم ان النيابة الثالثة في تحقيق الامر الذي قام بالمكن حتى أخرجه من العدم الى الوجود فان ذلك نيابة عن المعنى الذي أوجبالمحقان يوجدهذا الممكن المعين ولمريكن أوجده قبل ذلك سواءكان روحامثلا أوجسها فاعلمان الافعال الصادرة عن المريد لهامن الامنال نيابة في الظاهر عن الله في صدو رالمكنات عنه ولا يكون ناتباعنه تعالى خي يكونمن استخلفه واستنابه سمعهو بصره ويده وجيع قواه ومتي لميكن بهذهالصفة فماهونائب ولاخليف فان المكنات في حال عدمها بين يدى الحق بنظر البها و يميز بعضها عن بعض بما هي عليه من الحقائق في شبشة ثبوتها ينظراليها بعينأسمائه الحسني كالعليم والحفيظ الذي بحفظ عليهمابنو روجوده شيئية ثبوتهما لثلايسلبها الحال تلك الشيئية ولهذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجودفان ترتبب ايجاد المكنات يقضى بتقدم بعضها على بعض وهذا مالايق درعلي انسكاره فانه الواقع فالدخول في شيئية الوجود انماوقع مرتبا بخلاف ماهي عليمه فى شيئية النبوت فانها كالهاغيرم تبة لان تبوتها منعوت بالازل لهاوالازل لاترتب فيه ولاتقدم ولاتأخر ولما كان فىالاسهاء الالهيمة عام وأعموخاص وأخص صح فى الاسهاء الالهية التقدم والتأخر والترتيب فبهمذا قبلت شيشيات الوجود الترتيب فمامن وقت يمرعايك هنالأيظهر فيهتكن معين تم يظهر فى الوقت الثاني الاو بقاؤه في شيشية ثبوته مرجعوفىالوقت الذىلمنقم بهشيشية وجودهاذلولم يكن مرجحالوجدفىالوقت الذي قلتا انهمر عليمقلم يو جدفيه فصار بقاءكل ممكن مرجحاني حال عدمه وانكان العدم لهأزلا كما ان قبوله اشيئية وجوده مرجع وهذا من أعجب دقائق المسائل ان فكرت فيه فتوقف حكم الارادة على حكم العلم ولهـ نــ اقال اذا أردناه فجاء بظرف



الزمان

الزمان المستقبل فى تعليق الارادة والارادة واحمدة العين فانتقل حكمهامن ترجيح بقاء المكن فى شيئية ثبوته الى حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده فهذه حركة الهيمة قدسية منزهمة أعطنها حقيقمة الامكان التي هي حقيقة المكن فاساخاق الله المخاوق المكن المنعوت بالارادة والقدرة على ظهو رالافعال منه بحكم النيابة عن الله فىظاهرالامرالاق باطنسه فهوسبحانه فى الباطن مظهر المكن فى شيئية وجوده من خلف حجاب الظاهر المريد القادرالذي هؤالخلوق الذي له هذه الصفة فهو يدالله المريد بإرادة الله فيفعل بالهمة كقوله كن ويفعل بالمباشرة كخلقه آدم بيمة بهوجميع ماأضافه الىخلق يده سبحانه فيقال في الحق مع هـنده النسبة من غير مباشرة وهي في العبدمباشرة فان وقعت من غيرم يدلها فاهومطاو بناولانكامنافيه وانماذلك لهسبحانه أظهره في هذا الحل الخاص كحركة المرتعش وكل ماصدوعن غيراراة فاهونائب صاحب هذه الصفة فالنائب يطلعه الله في قلب على مابر بدالحق ابجادعينه من المكنات وهوعلى ضربين في اطلاعه فتارة يكون عن نظر وفكر فينوب بنظره وفسكره عن الله المدبر الفصل من حيث انه يدبر الامر يفصل الآيات و تارة بخطر له بدبه إما يلقيه الله في باطنه كما يعطى العلم الاطمى الارادة الاطمية التعانى بايجادا مرمامن غيرحكم الاسم المدبر المفصل فيظهر هذا الممكن على يدهف االمحاوق الذىهوم بدله وهوالنائب بالوجهين التدبير والبديهة فقدحصل لهذا النائب اطلاع علىحضرة أعيان المكنات فى شيئية ثبوتها فى النائب فى حضرة خياله وذلك ان الله أخرج هـ ندا الممكن من شيئية ثبوته الى شيئية وجوده فى حضرة خيال ليقع الفرق بين الله وبين النائب في ظهو رهذه العين المطلوب وجودها في عالم الحس فتتصف هذه العين بإنهامحسوسةان كانتصورة وانالمتكن صورة يدركها البصر وتكون معنى فيلبسهاصورة العبارات عنها أوصو رةمايدل عليهامن ابماءأ واشارة فتلك صورتهاالتي يمكن أن تظهر لعين الرائي فيها أوالسامع أوما كان فالنائب على الحقيقة انما أخرج بالارادة ماأخرج من وجود خيالي متوهم أومعقول الى وجود حسى مقيد بصو رة عينية أولفظية أوما كان وتعلق بهذا الوجود البصرمن الرائى انكان في صورة عين وانكان في صورة لفظ واشباهه فيدركه بسمع فيصاف مشله فا الوجود والا يجادالى النائب ولكن لابدمن شرط الارادة والاختيار فى ذلك فان تعرى عنهمافليسمن بنائب ولوظهر ذلكمنه وعليه بلذاك المة تعالى وأماوجو دمالا ينقال فليس للنائب فيعدخول ألبتة فانذلك من خصائص الحق فتفهم مابيناه الكفائه من لباب المعرفة وأما النيابة الرابعة فهي فيابته فيانصبه الحق له عالولم يكن عنه لكان ذلك عن الله تعالى فأعلم أن الله تعالى لماأر ادأن يعرف فلا بدأن ينصب دليلا على معرفته ولابدأن يكون الدليل مساوياله تعالى في العلم به من حيث هوأ مرموجودوان يكون علل ابنفسه من حيث ماهوموصوف بصفة تسمى العلم وعالم بنفسه بماهو برى نفسه وتسمى مكاشفة أومشاهدة وهذامن كونه ذا بصرفان الله وصف نفسه بان اله بصرا كاوصف نفسه بان اله علماقال تعالى أنزله بعلمه وفي الخريرالا لهي ماقاله لوسى وهارون انني معكما أسمع وأرى وورد في حديث الجب وهو صحيح ما أدركه بصره من خلقه فلمانصب الدلالة عليه نصبها في الآفاق فدلت آيات الآفاق على وجوده خاصة فانابت الآفاق في الدلالة عليه بماجعل فيهامن الآيات منابه لوظهر للعالم بذاته غلق الانسان الكامل على صورته ونصبه دليلاعلى نفسه لن أرادان يعرفه بطريق المشاهدة لابطريق الفكر الذي هوطريق الرؤية في آيات الآفاق وهوقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق عمليكتف بالتعريف حتى أحال على الانسان الكامل حتى قال وفي أنفسهم وهناقال حتى بتبين لهم مانه الحق أولم يكف بربك اشارة الى ماخلق عليه الانسان السكامل الذي نصب دليلا قرب على العلم من طريق الكشف والشهود فقال أهل الشهود كفانا ألم ترالى ربك كيف مدَّالظل فذ كراا كيف والظلُّ لا يخرج الاعلى صورة من مدَّه منه فلقه رحمة فدالظل رحة واقيمة فلاعلوق أعظم رحةمن الانسان الكامل ولاأحدون الخلوقين أشد بطشاوا تتقامامن الانسان الحيواني فالانسان الكامل وان بطش وكان ذابطش شديد فالانسان الحيواني أشد بطشامنه ولذلك قال أبويزيد بطشي أشدمنه من حيث نفسه الحيوانية لانه يبطش عالم يخلق فلارحة له فيه والحق يبطش عن خلق فالرحة مندرجة في بطشه حيث كان فان

( ٣٦ - (فتوحات) - ثالث )

TAY

الحدودالتي نصبها في الدنياوحيث كانت انماهي التطهيروكذلك الآلام والامراض وكل مايؤدى الى ذلك كلذلك للتطهير ورفع الدرجات وتكفير السيئات فاماخلق الانسان الكامل وخلفاء من الاناسي على أكل صورة ومائم كالاصورته تعالى فاخبران آدم خلقه على صورته ليشهد فيعرف من طريق الشهود فابطن في صورته الظاهرة أسهاءه سبحانه التى خلع عليه حقائقها ووصفه بجميع ماوصف به نفسه ونفي عنه المثلة فلاعتش وهوقوله ليس كمثله شئمن العالم أى ليس مثل مثله شئ من العالم ولم يكن مثلا الا بالصورة فاعترضت الملائكة لنشأة آدم من الطبيعة لماتحمله الصورة من الاضدادولاسها وقدجعل وجود آدم من العناصر فهوالحي طبيعي عنصرى فلم تشاهد الامهاء الالحية التي هي أحكام هذه الصورة وهي كون الحق سمعه و بصره وجيع قواه فاوشهدت ذلك ما اعترضت فادّ بهاالله بماذ كريم نظر العقل با آيات الآفاق وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقية بمشاهدة التنزيه دون التشبيه الذي أعطته المماثلة بالصورة فلما أسمعه الحق الخطاب أعنى اسمع العقل المركب في الانسان الحيواني لافي الانسان الكامل فان الانسان الكامل بنفسه عرفه والانسان الحيواني عرفه بعقله بعدمااستعمل آلةفكره فلاالملك عرف الانسان الكامل لانه ماشاهده من جيع وجوهه ولا الانسان الحيواني عرفه بعقله من جيع وجوهه فكلماقام له شهود في نفسه من حيث لم يشعرانه شهود أثر الحق رده ونزه الحق عنه فاذا وردعليه خبرا لهي يعطى ماأعطاه الخيال الفاس عنده تأول ذلك الخبرعلي طريق يفضي به الى التنزيه خاصة غدممن حيث لم يشعروما أطلقه فهل الكل الانسان الكامل فهلوا الحق فاعرف الحق الاالانسان الكامل ولهذا وصفته الانبياء بماشهدوه وأنزل عليهم بصفات الخاوقين لوجودال كال الذي هوعليه الحق وماوصل الى هذه المعرفة بالله لاملك ولاعقل انسان حيواني فان الله حجب الجيع عنه وماظهر الاللانسان الكامل الذي هوظله الممدود وعرشه المحدودو يبتمه المقصود الموصوف بكمال الوجود فلاأكسل منه لانه لاأكسل من الحق تعالى فعامه الانسان الكامل من حيث عقله وشهوده فجمع بين العلم البصرى الكشفي وبين العدلم العقلي الفكرى فمن رأى أومن عدلم الانسان الكامل الذى هونائب الحق فقد علم من استنابه واستخلفه فأنه بصورته ظهروأ مر نابالطاعة لاولى الاصركا أحرنا بالطاعةللة ولرسوله وان لانخرج يدامن طاعة فنموت ميتة جاهلية والجهل أشدماعلى الانسان فاولم ينصب سبحانه وتعالى الانسان الكامل لتتحقق المعرفة بالله من حيث ماهواله في الوجود الحادث معرفة كالوهى المعرفة التي طلبت منالظهر بنفسه وذاته الى خلقه حتى يعرفه على المشاهدة والكشف فلاينكر وماأنكره من أنكره في الآخرة أوحيث وقع الانكار الالما تقدمهم الننار العقلي وقيدوا الحق فلمالم برواما قيدوه بهمن الصفات عندذلك أنكروه ألاتراهم من خلقه فائه بتجليه ابتداء يكون دليلاعلى نفسه فلهذا فلنافي الانسان الكامل انه نائب عن الحق في الظهور للخلق خصول المعرفة به على الكال الذي بطلبه الصورة الالهية والقمن حيث ذاته غنى عن العالمين والانسان الكامل بوجوده وكالصورته غنى عن الدلالة عليه لان وجوده عين دلالته على نفسه فالكشف أتم المعارف وان لم يتكرد التجلى فان المتحلى واحدمعاوم فان الانسان يعلى نفسه اله بتقلب في أحو اله وخواطره وأفعاله وأسراره كلهافي صور مختلفة ومع هذا التقليب والتحول يعلم عينه ونفسه وان هويته هي هي ماز التمع ماهو عليه من التقليب فهكذاهي صورة التجلى وان كترت ولم تتكرر فأن العلم بالمتجلى في هذه الصور واحد العين غير مجهول فلا تحجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها ولايعرف ماذكرناه الامن كان زنهاذ امال فانه بصورته دخل في الالوهة وليس باله فكان زنيما والمال بوجب الغنى فله صفة الغنى عاهوعليه من الصورة فاعل ذلك وأمّا النيابة الخامسة فهى بيابة الانسان عن رفيع الدرجات في العالم لاغير وصورة رفعه أن الانسان الكامل من حيث انه ليس أحدمعه في درجته لانهما حازال صورة الالحيسة غيره فدرجته رفيعة عن النيل فلايعرف الااللة ولايعرف الله الاالانسان الكامل فهو بجلاء ولما ارتفعت درجت بالاحاطة وحصول الكللم يتمكن للجزءان يعرفه اذلامعرفة المجزء بالكل لان الشئ لايعرف الانفسه ولايعرف شيأ الامن نفسه وماللجزء صفة الكل فاستحال ان يعرف أحد الانسان الكامل لانه ليست له



درجة الكل فالكل يعرف الكل مثله و يعرف ما يحوى كليته عليه من الاجزاء لانها كالاعضاء والقوى اصورته والشئ لا يجهل نفسه فظهر كل الانسان في درجة لا يبلغ اليها فناب بماذ كرناه بماظهر فيسه مناب رفيع الدرجات ذوالعرش فكائن الانسان ثني موجده فكانت أحديته قبلت الناني على صورة أحديتها فاذا ضربت أحدية الانسان الكامل في أحدية الحق لم يخرج لك الاأحدية واحدة فلك ان تنظر عند ذلك أية أحدية خرجت وأية أحدية ذهبت هل أحدية النائب أو أحدية من استنابه فاعمل يحسب ماظهر الك من ذلك تسعد فامن حكم للنائب بماله أثر في الكون أونغ يه عن المثل الاوذلك الحكم لمن استنابه فلا تبال أية أحدية ظهرت ولا أية أحدية بطنت في أمره الاواحدة كاذكر عن نفسه

ما الامر الاهكذا هما الامر الاماذكر فالقول قول فاصل ها احتكام فى البشر والشأن شأن واحد هافى عين منظر أنت الرفيع المجتبى عند مليك مقتدر ان كتت من صورته ها على شهود فاعتبر ما قلت هانه ها بدخل فى حكم الفكر ان كنت ذاع قدل سلك متمامن الغير تجده حقاوا ضحاه فى سدور بلا صور فالعين قد تشهده هافى صوروفى سور والحق ما بينهما هافى عرش معلى سرد يقابل المتسلك كما هيقابل الصور الصور فقل ان يعرفه هانه على خطر من المتسلك كما هيقابل الصور الصور فقل النابع وفي هانه على خطر المتسلك كما هيقابل الصور الصور فقل النابع وفي المنابع المنا

وقللن عهله \* بأنه على غرر

وأماالنيابة السادسة فان الله وصف نفسه بأن له كمات فكثر فلابدتمن الفصل بين آحاده نه الكثرة ثم الكامة الواحدة أيضامنه كثرهافي قوله الماقولنالشئ اذاأر دناه أن نقولله كن فأتى بثلاثة أحرف اثنان ظاهران وهماالكاف والنون وواحد باطن خفي لام عارض وهوسكونه وسكون النون فزال عينه من الظاهر لالتقاء الساكنين فناب الانسان الكامل في هذه المرتبة مناب الحق في الفصل بين الكامة المتقدمة والتي تليها فنطق سبحانه في هذه النشأة الانسانية وكل منظهر بصورتها بالحروف فم مخارج النفس من هذه الصورة ووجود الحرف في كل مخرج تكوينه اذالم يكن مكوناهناك والافن يكونه فلابد للكون ان يكون بين كل كلتين أوحوفين لا يجادال كامة الثانية أوالحرف الشانى وتعلق الاول بعلابد من ذلك في السكامات الاطبية التي هي أعيان الموجودات كاقال في عيسى عليه السلام اله كلمنه ألقاها الى مرم وقال فيهاوصد قت بكلمات بهاوماهو الاعيسي وجعله كلمات لهالانه كثيرمن حيث نشأنه الظهرة والباطنة فمكل بزءمنه ظاهرا كانأو باطنافه وكامة فلهذاقال فيموصد قت بكامات ربهالان عيسى روح اللهمن حيث جلته ومن حيث أحدية كثرته هوقوله وكامته ألقاهاالى مريم فلما أطق الانسان بالحروف وهي جزاءكل كامة مقصودة للتكام الذى هوالانسان المريد ايجاد تلك الكامات ليفهم عنه بهامافي نفسه كافهم عن الله بما ظهرمن الوجودات مافى نفس الحق من ارادة وجودا عيان ماظهر فلابدف الكلام من تقديم وتأخيروتر تيب كاذلك فىالموجودات وهي أعيان ألكامات الالهية تقديم وتأخير وترتبب يظهر ذلك الدهر والدهرهوالله بالنص الصريح وهوقوله عليه السلام لانسبوا الدهرفان اللة هوالدهروفيه ظهر الترتيب والثقديم والتأخيرف وجود العالم وسواءكان السكلام متلفظا بهأوقاء ابالنفس فانكان في النفس فلا بدمن وجود الحروف فيمه في وجود الخيال وان لم يكن ذلك والافليس بكلام وهوقول العربي

ان الكارملي الفؤادواعا ، جعل السان على الفؤاددليلا

أرادعلى مافى الفؤاد فان لم يكن المترجم بضع فى ترجت الترجة على ما فى الفؤاد بحكم المطابقة والافليس بدليل وقد وجدت السكترة فى الترجة والتقدم والتأخوف لابدأن يكون النرتيب فى السكلام الذى فى الفؤاد على هذه الصورة وليس الا الخيال خاصة وقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف السكلام الى الله تعالى وجعله مسموعاللعربي المخاطب بحاسة سمعه في الدركة الامتقطعام تقدم ما متأخو اومن لم ينسب ذلك السكلام المسمى قرآنالى الله فقد بجد

ماأنزله اللة وجهل الحقائق فلابد للنائب اذاتكم ان يضاف اليه الكلام على ماقاناه وان يكون هـ فداالنائب يفصل بذاته بين كل وفين وكامتين لتوجد الشانية وتتعلق مهاالاولى حتى ينتظم بهماير يداظهار والمصلحة التي يعلمهافدل بكالامه على مافى نفسه وما كل من سمع بسمعه عقل جميع ماأراد هالمسكلم أو بعضه الامن نقر الله بصيرته وطف اقد يكون حظ السامع من كلام المتكام ترتبح وفهمن غربرأن يعقل ماأر اده المتكلم عانسكام بعو يظهر ذلك في السامعاذا كان المتكام يكامه بف ولخنه والغته فأنه لايفهم منه سوى ما يتعلق به سمعه من ترتب و وفه فهوالتعلق العام من كل سامع ولكن لا يعلم ماأر بدت له هذه الكامات كذلك العالم كاه لا يعرف من الموجودات التي هي كلات الله الاوجود أعيانها خاصة ولايعلم أريدت لهدنده الموجودات الاأهدل الفهم عن الله والفهم أمرزا لدعلي كونه مسموعافكا ينوب العب دالكامل الناطق عن الله في ايجادما يتكلم به بالفصل بين كاما ته اذلولا وحوده هناك لم يصحوجودعين الكامة والحرف كذلك ينوب أيضافي الفهم فى ذلك مناب الحق في قوله ولنباو نكم حتى نعلم فوصف نفسه بأنه يبلوليعل في المستأنف وهـ فده كلهانيا به أحدية لانيا به غـ يرالاحدية من حيث ان طا القيرمية على أعيان الموجودات بماهي الموجودات عليهمن الكسب اذهوالقائم على كل نفس بما كسبت وكل نفس بما كسبت رهينة أى قيدها كسبها فاولاالحق مآءبزت الموجودات بعضهاعن بعض ولكان الامرعينا واحدا كماهومن وجبه آخر مثالذلك ان الانسان من حيث حده الشامل لآحاده واحدالعين فان الآحاد كلهاء ين واحدة من حيث انسانيتها مع علمنابأن زيداما هوعين عمرو ولاعين غيرهمن أشخاص الاناسي فعين تمييزا لحق لهاوجودها وعين تمييز بعضهاعن بعض فلانفسمها ولذلك لم تزدكامة الحضرة في كل كائن عنها على كامة كن شيأ آخر بل انسحب على كل كائن عين كن لاغيرفاو وقفنامع كن لمز الاعيناواحدة وانماوقفنامع أثر هذه الكلمة وهي المكوّنات فكثرت وتعددت ونميزت بأشخاصهافام ااجتمعت في عين حدهاعامنا ان هـنده الحقيقة وجدت كامة الحق فيها وهي كلة كن وكن أمر وجودى لايعلم منه الاالا يجادوالو جودوطذ الايقال الموجودكن عدماولا يقالله كن معدوما لاستحالة ذلك فالعدم نفسى البعض الموجودات ولبعضها تابع لعدم شرطه الصعحع لوجوده وبهذه الحقيقة كان الله خد الاقاداء الوحافظا داعًا ولو كان على ما يذكره مخالفو أهل الحق القائلون ببقاء الاعراض لم يصح ان يكون الحق خلاقا داعًا ولا مافظا على بعض الموجودات وجودهاواذالم يزلخالقادائك فلابزال معكل مخلوق هومعكما ينها كننم وكنتم أمر وجودى بلاشك فلاشئ أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف ماذكرناه ه وأما النيابة السابعة فهي النيابة في الافعال الظاهرة والباطنة في وجود الانسان وهوما بحدثه في نفسه من الافعال والكوائن لاما يحدثه في غيره وآيته من كتاب اللةقولة تعالىحتى نعلم والعلم صفة له قديمة وهذا العلم الخاص الظاهر عن الابتلاء هوما يريد مبالنيابة فيسه هنا فقمال تمالى عن نفسه انه يحيب الداعي اذا دعاه وأن بيد مملكوت كل شئ فوصف نفسه بانه قاهر الحل شئ في هذه الآية فاذا اذعينا نحن الصبرعلى مايكلفنا بهوحل المشقة فى ذلك طاعة للة وُدعوناه م نظر ناأثر ذلك في قلو بنا فوجد ناأنه اذاعم الدعاء ذاننا كلهابحيث الهلايبقي فيناجز الهالتفاتة الى الغسير حصلت الاجابة بلاشك على الفورمن غيرتا خيرفع اسناجها الاختبار صدق توجهنالا ناقد عامناصدقه فماأخبر بهعن نفسه ولولام اعاة الادب الالمي لكان قولنا بالوناه عادعوناه بهحتي نعلم قوله أجيب دعوة الداع اذادعاني فأنها كلمة دعوى حتى تسكون النيابة صحيحة فى قوله ولنبلون كم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابر ين ثم طرد ناذلك في حق كل مدع دعوى من صادق وكاذب فنبناعن مسحانه في الاختبار والابتلاءفان كانصاحب دعوى صادقة كالرسل ومن صدق في دعوا مظانه يقيم الدلالة على صدقه بما بلوناه به من طلب الدلالة كانت الدلالة ماكانت كابلونابه الكاذب لمادعى مالبس له فلم يقم بوجود ما بلوناه به فقال له النائب ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بهامن المغرب وهوأمر امكاني فبهت الذي كمفر وقامت الحجة عليه فالابتلاء أصله الدعوى فن لادعوىله لاابتلاء يتوجه عليه ولهذاما كلفناالله حتى قال لناألست بربكم فقلنا بلى فأقررنابر بو بيته علينا واقرارنا بربو يبته عليناعسين اقرار نابعبو ديتناله والعبودية بذاتها تطاب طاعة السيد فامااد عيناذلك حينت كاغتاليتلي

صدقنا

صدقنافها ادعيناه فان قلت فاعلمنا مذاالاشهاد المثاقى الذي ورديه الخبر فان ذلك حظ الايمان لاحظ العقل وليس هو بأمر ضروري فكيف بدخل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس عوَّ ون قلنا ان العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالق موالموجب الله لانه الذي وهبه ذلك العقل فقام العقل له مقام الرسول لنافنظر العاقل بعقله في وجوده لماذا يستند هل هوفي نفسمه بزل كذلك أوهوالذي أوجد نفسه فاستحال عنده الامر ان وقد تقدّم الكلام في هذا الكاب في هذاالمعنى فلمااستحال ذنك عند واستندالي موجد ماهو عينه فنظر فهايذ في لذلك الذي استنداليه فنزهه عن كل نعت ينضى اتصافه به الى حدوثه وسبب ذلك قوة النفس حتى لا يتعبدها مثلها أعنى بمكا محدث امثلها فانه قدعل حدوثه فرأى اله ينبغي بالدليل ان يكون واحد الاكثيرين ورأى الهمنني المثلية واله على مرتبة توجب له التعظيم والحدوالثناء فأوجب عليمه العقل الذيهو بمزلة الرسول عنمد ناتعظيم جنابه بمايستحقه ماأعطته الادلة العقلية فأخذفي تمحيده وتعظيمه وتكبيره وننز بهموعلم اتستحقه السمادة فعاملها به فنابعن الحق فهاأ وجده في نفسه بنظر ممن المعرفة به والعبادة لموجده لأنه على بنظره ذلته وافتقاره في ظهور عينه الى مظهر بعيدعن الصفات الموجبة حدوثه فدخل في هذه النيابة كلعاقل موحد بدليله وان لم يكن مؤمنا وهوقول النبي صلى اللة عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم ولم يقل بقول ولايؤمن وانماذ كرالعلم خاصة فقال وهو يعلم انه لااله الااللة دخل الجنة فكل موحد للة فني الجنة يلخله اللة خاصة لاغيره ويشفع المؤمنون والانبياء في أهل الحائر من أهل الايمان لان الانبياء بعث بالخير وهو متعلق الايمان والموحدون الذين لميؤمنوالكونهم مابعث اليهر وسول أوكانوافي فترة فهم الذين يحشركل واحدمنهم أمة وحد وفان بعث في أمة هو فيهم رسول فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار فا يخرج منها الاباخ اج خالقه لان الخلود في النار لا يكون بالنص لاهل التوحيد بأي وجه حصل لهم ولم يوجد فلا يسق في النار الامشرك أومعطل لاعن شبهة ولاعن نظر مستوف في النظر قوته فل يبق في النار الا المقلدة الذين كان في قوتهم واستعدادهم ان ينظر وافيا نظرواوهذه مسئلة عظمة الفائدة صحيحة الاصل وآينها من الفرآن ومن يدع مع الله الما آخر لابرهان له بعني في زعمه انه برهان وان لم يكن برهانافي نفس الامر فهو قدوفي وسعه فأن اللهما كاف نفسا الاماآ ناها وهوأمر يتفاضل فيه الناس فقال فانماحسا بهعندر به هلوفي ماآتاه الله من النظر في ذلك أم لا ثم قال اله لا يفلح الكافرون وليس الكافر الامن علم تمستروان ليعلم فاهو كافرتم أمر نبيهان يقول رب اغفر وارحم هنده الفرق التي وفت النظر استطاعتها التي كيتهافل تصل الاالي التعطيل أوالشرك وأنتخبرالراجين فانهم ماتعدواما آناهم الله فشفع هنافهم رسول الله صلى التقعليه وسلمين حيث لابشعرون فاذا نالتهما لسعادة بالخروج من النار وقد غفر لهم اللة بسؤال الرسول فيهم اذقال رباغفر وارحم حين أحر دائة بذلك وماأص مهذا الدعاء الالمحميه فاجابه في ذلك فعر فواقد روسول الله صلى الله عليموسل عندذلك اذادخاوا الجنة فينتمون اليه فيهالانه السيدالا كبروهندا الدعاءيع كلمن هو مهذه المنابةمن وفت آدم الى نفيخة الصعق لانه ماخص في دعوته الامن هذه صفته ومن ينبغي ان يرحم و يغفر له ويذبغي لكل نائب مناان يحضرني نفسه هذه الفرق وكل بن له عذر من الامم في تخلف عن الحق الذي هو في نفس الام أن يقول رب اغفروارحموأ نتخيرالراجين فان اللة تعالى يضرب لهبسهم في هذه الشفاعة فلا تففل ياولي عن حظك منها ولانكن ممن غلب اليبس عليه فيحرر حةاللة ان تصيب الاالمؤمن ولم يفر " ق بين من بأخه ها وتتناوله بطر بق الوجوب ممن تتساوله من عين المنة فهذه شفاعة من الرسول والنوّاب لهؤلاء في الدنيا يقوم بهاالحق في الآخرة لهم من حيث لا يعلمون حتى يدخاوا الجنسة فاذا دخاوهار أينافيهم العلامة التي تعطينا فيهم قبول الشفاعة الدنبوية فينبغي لكل تال أذائلا القرآن أن يتدبره و يأخف كل أمر أمرالله به نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبلعه أو يقوله أو يعلمه فليقله في تلاونه ولايمكون حاكابل مكون صاحب نية وقصد وابتهال في ذلك والهمأمور به من الحق ان أراد أن يكون من هذا الحزب النبوى فاراللة أخني النبوة في خلف مواظهره في بعض خلقه فالنبوة الظهرة هي التي انقطع ظهورها وأماالباطنية فلاتزال فى الدنياوالآخ ولان الوجى الالمي والانزال الرباني لا ينقطع اذكان به حفظ المالم فيميع العالم لم منصب من



هذا الانزال والوجى فنه ماذكره مثل قوله وأوسى ربك الى النحل وقالت المه يأجه النمل وقال الهدهد السلمان عليه السدام أحطت بحالم تحط به وقد قال الني صلى المة عليه وسلم في الجهد وافعل في الاجر وهد ه منابة في كل ما الجهد وافيه والمافر في المائة المنابة المنابة

ثبوت العين في الامكان بزر \* ولولا النبزر لم يك ثم نبت ظهوري عن ثبوتي دون أمر \* الحي محال حسين كنت

واذ والامرعلى ماذ كرناه في ألى العلم الاالشفع وهو تنفية الجع لان الحقائق الالهية كثيرة والحققات على قدرهاأ يضا فننت المحققات الحقائق في العلم وان لم تتصف بالوجود العيني

ف الولا ثبوت العين ما كان مشهودا ، ولا قال كن كونا ولا كان مقصودا فا زال حكم العين معبودا ، ومازال كون الحق للعين معبودا فلما كساه الحق حسلة كونه ، وقدكان قبل الكون فى الكون مفقودا تكونت الاحكام في المحادد فقيد المحادد وموجودا

ولماظهر حكم نذنية الامرالمعاوم في نفسه لم يصح الابالمثلية لاغيرها لا نه لولم يكن مشلاما عمه بذاته ولا قابله ولبس الا الانسان الكامل أو مجموع العالم بالانسان الانسان الدمنه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بين الله والانسان الكامل خلاف حكم الوجود في حكم الوجود يكون الانسان هو الذي ثنى وجود الحق ولبس لحكم الثبوت هذا المقام فان الحق واخلق معانى النبوت ولبس معافى الوجود فلما كان الامرفى الثبوت على السواء عطيناه صورة الاعتدال وعام المليل الى أحد الجانبين وهذه معانى الوجود فلما كان الامرفى الثبوت على السواء عطيناه صورة الاعتدالية فكان المثل عدب الصورة المتجلى فيها فان كانت صورة روحية ينسب اليها ماهى عليه الارواح من الحكم وان كانت صورة وحية ينسب اليها ماهى عليه الارواح من الحكم وان كانت صورة في الفضو والنبوي والنزول والحرولة فاذا أثبت المالك الحق عن نفسه أمراة افانظر فها أثبته لاى صورة هو فاحكم عليه عليه المورف البرزخ المعقول الذى بين المثلين وهو الفصل الذى يكون بين الحق والانسان الكامل فان هذا الفصل فهى الظهور في الرزخ المعقول الذى في الشخص الفائم ألص فهو به وجبة عيزا لحق من الخلق فينظر عن هو ألميق وموضعه في ضرب المثال الذى في الشخص الفائم ألص فهو به المعلود فالطل الفائم به بين المتدعنه الظال المعادة والإنسان الكامل فان هذا الفصل المعودة الطل الذى في الشخص الفائم ألص فهو به المعلودة والطل الفائم ودفا لطل المدودة الفل الفائم والموقف و به النافل الفائم ألص فهو به المعلودة الفل الفائم المعاد المعاد الفل الفائم ألموق فهو به

أحق فبالحتى كان ميزا لخلتي عنه لابالخلق عيزالحق عنه لان الخلق متلبس بنعوت الحق وايس الحق متلبسا بالخلق والدلك كان ظهورا لخلق بالحق ولم يكن ظهور الحق بالخلق اكون الحق لم بزل ظاهر النفسم فإبتصف بالافتقار في ظهوره الىشئ كالقف الخلق بالافتقار في ظهوره لعينه في عينه الى الحق ونر يدبا لخلق هنا الانسان الذي له المثلية لاغير وفان هذا الفصل وقع بين المثلين فللفصل حكم المثلين بلاشك لانه يقابل كل مثل بذاته ولولا والاعتمال المثل عن مثله ومثليتك لهقوله وأنفقو اعاجعلكم مستخلفين فيهوقو لهوهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتبحذ بعضكم بعضاسنخر بإباعطاء كال الانسانية وهوالصورة ابعضهموهم الذين رفعهم اللة والمرفوع عليهم همالاناسي الحيوانيون ومثليته لكان جعل نفسه لك وكيلافهاهو حق لك فيتصرف فيمه عنك بحكم الوكالة المطلقة المفوضة الدورية فان وكالةالحق لابدأن تكون دورية اعتناءمن الله بعيده لانه خلقه صاحب غفلات ونسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأعلي هذه النشأة الانسانية والاحوال لهاالحسكم مطلقا في كل من انصف بالوجو د لاا عاشي موجو د ا من موجود فاذاغف الانسان في ح كة مامن حركاته فتصرف فيها بنفسه فذلك التصرف النفسي عزل الحق عن الوكالة فاذا كانت الوكالة دورية كان كل ما انعزل الحق عن هذه الوكالة بالتصرف النفسي ولى الامر فل يتصرف الااللة فان الله أمرك أن تتخذه وكيلافي سورة المزمل فهذه فائدة الوكالة الدور ية وهي عن أمره تعالى عبده وجعلها فالتوحيد فقال ربالمشرق والمغرب لااله الاهوفاتخذه وكيلااشارة الى التصرف في الجهات وماذكر منها الاالمشرق وهوالظاهر والمغرب وهوالباطن وبالعين الواحدة التيهي الشمس اذاطلعت أحدث امم المشرق واذاغر بت أحدثت اسم المغرب وللانسان ظاهرو باطن لااله الاهو فاتخذه وكيلافي ظاهرك وباطنك فأنه رب المشرق والمغرب فانظرماأ عبالقرآن وهنده النيابات كالهاالتي ذكرناهاونذ كرهانيابات توحيد لاغير ذلك فان ظهرت أنتام يكن الظاهرالاهم وان لرنظهر فهوهو اذالواحد لاينقسم في نفسه الابالح كم والنسب وهو تعالى ذوأسماء كثيرة فهوذونسب وأحكام فاحد بته بناأحد بة الكثرة والعسن واحدة ولهذا ينسب الظهو رلنافي وقت وينسب اليه في وقت ويضاف اليه فى حكم ويضاف المنافى حكم فقد تدين لك ان عين ماقام فيه الانسان عين ماقام فيه الحق بين ظاهر و باطن فاذاظهر من ظهر بطن الآخر وكانت النيابة للظاهرعن الذي بطن وكانت النيابة للذي بطن فعابطن فيهعن الذي ظهر فلايز الحمكم الخلافة والوكالةوهي خلافة ونيابة دائماأ بدادنيا وآخرة فان الحق كل يوم من أيام الانفاس هوفي شأن ماوكاته فيه فأنه للك يتصرف والك بصرف فالستخلفك فيده فأنت تتصرف عن أمر وكيلك فأنت خليفة خليفتك كالعملك الملك بالوكالةفه نباعين ماهوالوجود عليه ومايينناو بين الناس فرق فى ذلك فى نفس الامر الاانى اعرف وهم لا يعرفون فالشلاج لالاغطمة التيعلي عين بصيرتهم والاكنة والاقفال التيعلي قاوبهم وفيها وأما النيابة العاشرة فهي نيابة الوحيد الموتى فانه بالموت تذكشف الاغطية ويتبين الحق الحكل أحدوا كن ذلك الكشف في ذلك الوقت في العموم لايقطى سعادة الالمن كانموز العامة عالما بذلك فاذا كشف الغطاء فرأى ماعلرعينا فهوسعيد وأماأصحاب الشهودهنا فهوطم عين وعندكشف الغطاء تكون تلك العسن لهم حقافينتقل أهل الكشف من العين الى الحق وينتقل العالم من العلم الى العين وماسوى هـ في من الشخصين فينتقلون من العمى الى الابصار فيشهدون الاص بكشف غطاء العمي عنهم لاعن علم تقدم فلا يدمن من يدلكل طائفة عند الموت ورفع الغطاء ولهذا قال من قال من الصحابة لوكشف الغطاء فأثبت لك ان تم غطاء تم قال ما از ددت يقين ايعني فهاعلم اذاعاينه فلا يزيد يقينا في العلم لكن يعطيه كشف الغطاء امرالم بكن عنده فيصحوفه لهمااز ددت يقينانى علمه ان كان ذاعا وفي عينه ان كان ذاعين لاانه لايز بدبكشف الغطاء أمرالم يكن لهاذلو كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق من هذه صفته عبد المعرى عن الفائدة

واكن للعيان اطيف معنى ، لذاسأل المعاينة الكليم

ف كان الغطاء الاووراء ، أمر وجودي لاعدى فهذه النيابة عن الحق للعبد في البرزخ في قوم حاكم بصورة حق ونيابة في عالم الخيال فيكون له علي مساطان في هدنه الدار الدنيافيج سدما شاء من المعاني للناظر وقد نال من هذه السلطنة



حظ قريباً هـل المحرالذين قال الله فيهم يخيل اليمه أى الى موسى من سحرهم أنها نسعى ولبست بساعية في نفس الامروهي ساعية فى فظرموسي ونظر الحاضر بن الاالسحرة فامهم ير ونها حبالا والغر يبلوور دلرآها كمايراها الساحر يخلاف من له النيامة على عالم الخيال وفي حضر ته كوسي فانه لا يرى ما يجسده من المعانى جسد اكاجسدوه و يراه هومعنى انماذال الساح لعدم قوته ومابين الساحروبين صاحب هفه النيابة كموسى الاكون الحق جعله نائباعنه واتفد مموسي وكيلافالق موسي عصامعن أمرحق وهوأمر موكاه فقالله ألق عصاك فرآهاحية ففاف واخبرعن السمرة انهم ألقواحباهم وعصيهم لاعن أصالمي بلعن حكم أسماء كانت عنسدهم لهافي عيون الناظر بن خاصية النظر الىماير بدااساح اظهار هفله بتلك الاسهاء قاسال ظرلاقلب المنظور فيسه وبالام الالمي قلب المنظور فيه فيتبعه النظر فالنظر ماانقلب فى حق النائب والفعل فى النظر وفي المنظور فيه لم يكن الابعد الالقاء فلما خرج عن ملك من القاه تولىالة قلب المنظور فى حق النائب وقلب النظر فى حق من لبس بنائب وله علم هذه الاسماء التي هي سهياأى علامات على ماظهر في أعين الناظر بن فالعموم عند كشف الغطاء بالموت وانتقاطم الى البرزخ يكونون هنالك مشل ماهم في الدنياني أجسامهم سواءالاانهم انتقاوامن حضرة الىحضرة أومن حكم الىحكم والعارفون نواب الحق لهم هذاالخكم في الحياة الدنياوا عما كانت النيابة هنانيابة توحيد لانه لايظهر الحسم الابعد الالقاء وهوأن يخرج الامرمن ملك الملقي فيته لاه اللة يحكم الوكالة في حق النائب و يحكم الحقيقه في حق الساح للغيرة الالحمية فلا يبكون حكم في الاشياء الاسة ويتى لصاحب هذه النيابه في هذه الحضرة التصرف دائمًا كإذكر ناه المسمم في العامة كرامات وآيات وخ قء والدوهي عند الحققين لبست بخرق عوامد بلهى ايجادكوائن لانهمانم في نفس الامر عوائد لانهمانم تسكرار فيا نم ما يعود وهوقوله فيأصحاب العوائد بلهم فيابس من خلق جديد يقول انهم لايعرفون أتهم في كل لحظة في خلق جديد في ايرونه في اللحظة الاولى ماهوعين مايرونه في اللحظة الثانية وهم في لبس من ذلك فلا اعادة فلاخرق هكذا بدركه المحققون من أهل الله وابس الامرالاكاذ كرناه فأنه بهذابكون الافتقار للخلق دائماأ بداو يكون الحق خالقا حافظاعلي هذا الوجود وجوده دائما عابوجده فيهمن خلق جديد ابقائه فانظر فديتك فهاقد أنيت به \* فالعلم يدرك مالايدرك البصر

> فر جال العمم أولى بالعبر ، ورجال العمين أولى بالنظر فالذي يوصف بالعقل له ، قسقة تخرجه عن البصر والذي يوصف بالكشف له ، صورة تسموعلي كل الصور ، فترا دائما في حاله ، ظاهرا من غمير الى غمير

في التصريف فان غلط وتصر فعن غفلة بغيراً من الوكيل فان الله يحفظ عليه وقته لكون الوكل بالصالح التي يعرفها الوكيل في التصريف فان غلط وتصر فعن غفلة بغيراً من الوكيل فان الله يحفظ عليه وقته لكون الوكالة كاقلنا ورية ولكن مع هذا الحفظ الذي ذكر ناه لانكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة تبلغ من الدرجة مبلغ الصورة التي تمكون عن تصريف الوكيل الذي صرف فيه هذا اللنائب لتقيرا لمراتب ويعلم الرفيع والارفع واعلم ان هذه المرتبة وهو الاجل المسمى الذي قبل فيه اذا جاءاً جاء ملايستاً خرون ساعة ولايستقدمون والموت الآخر وت اختيارى وهو وهو الاجل المسمى الذي قبل فيه اذا جاءاً جاء ملايستاً خرون ساعة ولايستقدمون والموت الآخر وت اختيارى وهو موت في حياة دنيا ويقوهو الاجل المقضى في قوله تعلى غندانة مسمى عنده كان حكمه في نفسه حكم الاجل المسمى وهو قوله عز وجل كل بجرى الى أجل مسمى يعنى في حاله ولا عوت الانسان في حياته الاذا صحت له هذه النيابة فهو ميت لاميت كالمقتول في سبيل الله نقله الله الى البرزخ في حياته الدنيا فوقه معنوى وقتله مخالفة نفسه وقد جناعلى ماذكون حواله النيابة في البرزخ في حياته الدنيا فوقه معنوى وقتله مخالفة نفسه وقد جناعلى ماذكونه أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بعلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بعلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بعلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بصلم الابنيابة في شعر الابحصى والله في كل مالا بصلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بصلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالا بصلم الابنيابة في أمهات وأمامات ضمنه كل نيابة من فعل كل مالابصلم الابنيابة في شعر المحدودة المعتملة على المالاب على المعتملة على المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة على المعتملة على المعتملة المعتم

الحدوالمة على ماأعطي ويما يتعلق بهذا الباب نور توحيد الذات واعلم انهلا كان في قوة الواحد أحدية كلمو جود ومعلوم ومعدودظهر جيع ماظهرمن العالمن مجوع ومفردوفي العالمين تقسيم عقلي في المعلومات باحدية تخصمه وأعطتهاذلك أحدية الذات الواهبة لوجودما وجدوالواهبة علماعلم من المعلومات فالاحدية ظاهرة بي الآحاد خفية في المجموع فاحدية الذاتف الآحاد والبسائط وأحدية المجموع في المركات وهي المصبرع نهافي الاطيات بلسان الشرع بالاساءوفي العقول السليمة بالنسب وفي العقول القاصرة النظر بالصفات وأيين مايظهر فيه حكم الواحد في العدد لأنه بالواحد يظهر العددو بنشأعلي الترتيب الطبيعي من الاثنين الى مالايتناهي وبزوال الواحد منه يزول فالمعماول لولاعلته ماظهرت لهعين والعالم لولااللة ماوجدفى عينه وأعطى سبحانه استم الذات لنفسه واستم النفس لمايحمل استم النفس من التذ كير والتأنيث كافال تعالى ان تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في جنب الله الآية فانت فقال بلي قدجاءتك أياني بكاف مكسورة خطاب المؤنث آياتي فكذبت بهما بتاءمفتوحة خطاب المذكر والعين واحدة فان النفس والعين عندالعربيذ كران ويؤنثان وذلك لاجل التناسل الواقع بين الذكر والانثى ولذلك جاء في الابجاد الالحية بالقول وهومذ كروالارادةوهي مؤنثة فاوجد العالمعن قول وارادة فظهرعن اسممذ كرومؤنث فقال انماقولنالشئ وشئ أنكر النكرات والقول مذكراذاأر دناه والارادة مؤنثة ان نقول له كن فيكون فظهر التكوين فى الارادة عن القول والعين واحدة بلاشك فبنو رتوحبدالذات ظهرت جيسع المحدثات علواوسفلاوحساومعني ومركباومفردافسرت الاحمدية في كل شي فانم الاواحمد وماظهر أمر الابهومنه وفيه ففيهمن حيث ماللنفس من التأنيث وبه من حيث ماللنفس من التذكير والتأنيث ومنهمن حيث ماللنقس من التذكيرفعين واحدة فاعلة متفعلة والانفعال حاظهرفي الاعيان من الموجودات والمعلومات المعقولة وان لم يوجدها أعيان مم جعل التوليد في الحيوانات بل في ما يقبل الولادة على الانة أضرب فيهب لمن يشاء اناثام اعاة لحل التكوين ويهب لمن يشاء الذكورم اعاة لللقي أويز وجهم ذكرانا واناتام اعاة للجموع فان زوجهم اناثاأ وذكراناأ وذكراوأنتي فاوجو دالجع المؤذن بمافى الاصلمن جع النسب ويجعل من يشاءعقها لمن لا يقبل الولادة كاسهاء التنزيه فافى الوجود أحدية الأحدية الكثرة وليست الاالذات والالوهة لهذه وصف نفسي لأنه لذاته هو وله الاسهاء الحسني فافهم فلهذا فلناأ حدية المجموع أوأحدية الكثرة فان قلت فانالله غنىءن العالمين فقلناهذا لايقدح في أحدية الكثرة فان كونهذا تاماهوكونه غنيا فعقول الذات خلاف معقول نعتها بالغني فانت في هذا الاعتراض مثبت لماتر يدنفيه فقو يت قولي وأعظم من هذه النسبة الى الالهفائم وأزيدك أمما آخوفي هذه المسئلة وهوان اللهوان كانفى ذا ته غنياعن العالمين فعلوم انه منعوت بالكرم والجود والرحة فلابد من مرحوم ومتكرتم عليمه ولخذاقال تعالى واذاسألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذادعان فاجاب الداعى سبحانه جوداوكر ماولاشك ان السؤال بالاحوال أتممن السؤال بالقول والاجابة أسرع للسائل بالحاللانه سائل بذاته والجودعلي المضطر انحتاج أعظم في نفس الامرمن الجودعلى غير المضطر والممكن في حال عدمه أشد افتقارا الى اللهمنه في حال وجوده ولهـ ذا لانصحب المكن دعوى في حال عدمه كاتصحبه في حال وجوده فافاضة الوجودعليه في حال عدمه أعظم في الجود والكرم فهو تعالى وان كان غنياعن العالمين فذلك تنزيه عن ان يقوم به فقرأ ويدل عليه دليل غبرنفسه فاوجد العالمهن وجوده وكرمه وهندا لايشك فيعاقل ولامؤمن وان الجودله نعت نفسى فانه جوادكر بم كنفسه فلابد من وجودالعالم وماحكم العلم بكونه يستحيل عدم كونه فلابد من نسب أوصفات على مذهب الصفاتيين أوأسهاء على مذهب آخرين فلابدتهن الكثرة في العين الواحدة فلابدتهن أحدية الكثرة على كل وجممن كلقائل بنسبة أوصفة أواسم فليست أنوار الذات بشئ سوى الموجودات وهي سبحات الوجه لانهاعين الدلالة عليه سبحانه لناو لهذاقال صلى الله عليه وسلمن عرف نفسه عرف ربه فجعل نفس العارف اذاعرفها العارف دليلاعلى معرفة الله والنور دليل على نفسه وعلى مأيظهر وللعين فبنور الموجو دات ظهرت الموجو دات وظهر موجدها لحماف اعامته الامنهافهو المطالوب لحماوالطاب يؤذن بالافتقار فىحق المحدثاث وهو المطالوب فهوالفني فن كونه مطلوبا

( ۲۷ - (فتوحات) - ثالث )



طاصح افتقارها اليه وصح غناه عنها فقبوله عليها قبول جود وكرم فالسبعات الوجهية انتشرت على أعيان المكنات وانعكست فادرك نفسه وأنوار الشئ لا تحرقه والمكن في حال عدمه لا يقبل الحرق فاوا تصف بالوجود احترق وجوده لرجوع الوجود الى من له الوجود فبقيت المكنات على حقيقة شيئية ثبوتها وظهر بالسبحات الوجهية كثرة المكنات في مرآة الحق أدركها الحق في ذاته بنوره على ما تستحقه المكنات من الحقائق التي هي عليها فذلك ظهور العالم وبقاقه فالحكمة في النظروفي كيفية ما يدركه البصر وماذا يدرك ومن يدرك والتدالوفق

فني الحق عين الحلق ان كنت ذاعين \* وفي الخلق عين الحق ان كنت ذاعقل فان كنت ذاعة الله على فان كنت ذاعة الله على فان خيال الكون أوسيع حضرة \* من العقل والاحساس بالبذل والفضل له حضرة الاشكال في الشكل في قبضة الشكل له حضرة الاشكال في الشكل في قبضة الشكل في فان قلت كل فهو جزء معين \* وان قات جزء قام للكل بالكل في أم مثل في عسيره متحقق \* بموجسده فهو الممشل المشل فعلى به أحسلي اذا ما طعمته \* وأشهى الى أذ واقنا من جنى النحل فعلى به أحسلي الخاذ واقنا من جنى النحل

وهنايظهر الك توحيد الالحاق فان الراقى لماظهرت أعيان المكنات فى مرآة ذاته أدركها فى نفسه بنو روفلحق المرقى بالرأى بالرأة عين المكنات المرتبة منعونه فى هذه الحالة بالعدم فلا وجود المماعظهو رها الراقى كاذكرناه فسمى هذا الظهور توحيد الحاق أى ألحق المكن بالواجب فى الوجوب فاوجب للمكن ماهو عليه الواجب النفسه من النسب والاسماء فله الابجاد على الاطلاق ماعد انفسه تعالى وللخيال الابجاد على الاطلاق ماعد انفسه فالخيال موجد للتم وجل فى حضرة الوجود الخيالي والحق موجد للخيال فى حضرة الانفعال الممثل

فالكل يدخل تحد الحصر أجمه وليس تمسوى من ليس يمتنع فاعبلنف على فى ذات فاعسله ويكن بهافاعد الاوالكل قد جمدوا على وجود الذي قلناه من عبد وكلهسم بالذي جنابه قطعدوا

واذا ثبت الحاق الخيال فى قوة الا يجاد بالحق ماعدا نفسه فهو على الحقيقة المعبر عنه بالانسان السكامل فانه مائم على السورة الحقيقة مثله فانه يوجد فى نفسه كل معلوم ماعدا نفسه والحق نسبة الموجودات اليه مثل هدنده النسبة فتوحيت الالحاق توحيد الخيال مع كونه من الموجودات الحدثة الاان له هدندا الاختصاص الالحى الذى أعطته حقيقته في قبل شئ من المحدثات صورة الحق سوى الخيال فاذا تحققت ماقلنا معامت اله فى غاية الوصلة وهذا يسمى توحيد الوصلة والاتصال والوصل كيف سئت قل فلم يفرق فى هذا التوحيد بين المثلين الا بكونهما مثلين لاغير فهما كماقال القائل وقائل المنافق المرافقة والاتصال القائل المنافقة والزجاج ورقت الخسر ، فنشا كلافتشابه الام

فكا مُاخر ولاقدم \* وكا مُاقدح ولاخرر

فن شدة الانصال يقول هوهوظهر في موطنين معقولين لولا الموطنان ماعرفت ماحكمت به من النميزين المثلين فاخرج شئ من الموجودات عن التشبيه وطذا قال ليسكتله شئ فأتى بكاف الصفة ماهى الكاف زائدة كاذهب اليه بعض الناس عن المعرفة له بالحقائق حدرا من التشبيه فنني النال المثل غير من هومثله فنني المنال عن مثل المماثل في المثل عن الماثل فهذه أنوار مندرجة بعضها في بعض

مثل الدراج المثمل في المثمل ، في صورة العين وفي الشكل وهمو عملي التحقيق في ذاته ، مثمل الدراج الظل في الظمل

فهنا قدذكرنا شيأيسيرا ممايحوى عليه هذا المنزل وفيهمن العلوم سوى ماذكرناه علم منزلة علم اللهمن اللهوأين



الفرض المستنبط من المنزل وفيه علم الادلة والبراهين العقلية التي تحكيم على موجدها بماتست حقه وأصديقه اياها سبحانه فهاحكمت به عليه فان المة مانص بعض الايات الالاولى الالباب وهم الذين يعقلون معانها عا ركب فيهم سبحانه من القوّة العقلية وجعل نفس العقل للعقل آية وأعطاه القوّة الذاكرة الذكرة التي تذكره ما كان تجليله من الحق حتى عرفه شهوداورؤية ثم أرسل حجب الطبيعة عليــه ثمدعاه الى معرفته بالدلالات والآيات وذكره ان نفسهأ ولدلالة عليه فلينظرفها وفيه علم الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف عندها فللظاهر حدد وللباطن حدوالطلع حدوالحدحد فن وقف عندحد نفسه فأحرى ان يقف عند حد غيره فهذا الحدقد عركل ماذكناه وماهوالوجودعليه ولولاالحمدودماتيزت المعماؤمات ولاكانت معلومات ولذلك لعن اللةعلى لسان سهلهم وغير منارالارض يعني الحدود ولما اجتمع المثلان لانفسهما ولم يتوقفا على تعيين موجدهما توجهت علمهما الاسهاء الالحية الحسني بماتة درجة جنانية تحجيها مائة دركة جهنمية على مراقى من أهل الكشف فسعدا بهذا الاجتماع الذي أوجب لهما توجه العالم الاخ اوي برمته وفيه عسلم اجتماع المثلين في الحسكم النفسي والافليسا بمثاين وفيه عسلم مايشرك بهالشئ من ليس مثله فهومثله من ذلك الوجمه الذي أشركه فيه خاصة وينفصل عنه بامو وأخر له فيهاأمثال فأتم معلوم مالهمثل جاة واحدة فانم الاأمثال وأشباه ولذلك ضرب الته الامثال ونهي عن ضربنا الامثال له وعلل فقالان اللة بعيل وأنتم لاتعامون فن علمه الحق ضرب الامثال ضربهاعلى علم فلا يضرب الامثال الاالعاماء بالله الذين تولى اللة تعليمهم وليس الاالانبياء والاولياء وهومقام وراء طو رالعقل ير يدانه لايستقل العقل بادراكه من حيث ماهومف كرفان الذي عند العقل من العلم بالله من حيث فكره علم التنزيه وضرب الامثال تشبيه وموضع التشبيه من ضرب المشل دقيق لا يعرفه الامن عرف المشبه والمشبه به والمشبه به غيرمعر وف فالامر الذي المحقق منه ضرب المثل له مجهول فالنظر فيهمن حيث الفكر حوام على كل مؤمن وهوفي نفس الامر ممنوع الوصول اليه عنمه كلذى عقل سايم وفيه علم التربيع من حيث الشهود وفيه علم السبب الذى لاجله طلب من المدعى الدلالة على ماادعاه وذلك لأنه بر يدالتحكم بما ادعاه والتحكم صفة الهية والمدعى فيهمعنى الغيب والشهادة فالشهادة ثابتة بعينها ولولم بدعهالاغنى عينها فيهعندالمشاهدعن الدعوى والغيب بحتاج معهالى اقامة البينة على ماادعى ويعترض هنا أمرعظيم وهوالمعترف بامر يوجب الحد واعتر افعلى نفسه دعوى ولايطالب ببرهان بلتمضي فيه الحمدود فقد خرج هذا المدعى بدعواه عن ميزان مانطلبه الدعوى بحقيقتها واما التحكمين المعترف بما ادعاه وانكان كاذباعلى نفسه فى دعواه فانه قد تحكم فيك ان تقيم عليه الحد الذى يتضمنه مااعترف به وهناد قائق تغيب عن افهام أ كثرالعارفين فان المعترف فديكذب في اعترافه ليدفع بذلك في زعمه ألما يعظم عنده على الالم الذي يحصل لهمن الاعتراف اذا أقيمت عليه حدوده وذلك لجهله عمايول اليه أمره عندالله فذلك ولجهله بما لنفسه عليهمن الخق والته يقول انالا نصليمنك شيأ أفسدته من نفسك فالحقوق وان عظمت فق الله أحق ويليه حق نفسك ومانوج عن هاذين الحقين فهين الخطب وفيه علمن اتخاذ الله دليلا فيأى موطن يتخذه ومادعواه التي توجبله ذلك وفيه على الآداب الالهية ومعرفة المواطن التي ينبغي ان يستعمل فيهاوأ كثرما يظهر ذلك في باب الاعمان باللة وفيه عمر المواخاة بين الفضل الالهمي والرحة وهل بين الآلام والرحمة مواخاة أم لا من باب دفع ألم كبير بألم دونه وفيه عسارالذي بكره الطبع و يحمده الحق ومايغلب من ذلك ومن يجني تمسرة ذلك الكردوم أرة تلك الفظاعة ذوقا وفيه علم نصريف الحكمة الالهية فى النوع الانساني خاصة دون سائر الخلوقات وفيه عدلم ماينبغي ان يكون عليمه العاقل اذا رأى فى الوجود مايقضي له العمقل بالوقوف عنده والعدول عما فى الأخذ به من مذام الاخلاق وفيه علم مالايعامه الانسان فى زعمه وهوفى نفس الام على خلافذلك كيف يعلمه الله هل يعلمه كإهوعليه في نفسه أوكاهوفي علم هذا العالم في رعمه وهي مسئلة

عبة فى الشرع وامّافى العـقل فهي هيئة الخطب وفيهء لم مايعظ به العالم من هودونه وتربيـة الشيخ التلمية الالهي وفيه علمماينني ان بكون في المعاوم ضدان من جيع الوجوه جاة واحدة من غير ان بكون بينهما مثلية بوجهماوفيه علم مأننتجه مؤاخاة الصفات المثلية الالهية في الكون وفيه علم الرمى الحسوس والمعنوى ومايقع فيه الاشتراك ومالأيقع فيهاشةراك من ذلك وفيه علرنسبة الكلام الىكل صنف صنف من الخلوقات كلها وفيه علم ألفة النسب وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوى أملا وفي علم التصر ف في الخلاء وهل يصح تصر ف في الملا أم لا وهلفي العالم خلاءأ وهوكاء ملأ وحكمة وجودالاجسام مختلفة فعايقبل الخرف منها بسهولة ومالابقبل الخرق الابمشقة وماشب منهاومالم يشف ومالطف منهما وما كثف وقوةالا طف علىالا كثف حتى بزيله وبخرقه وفيسه علم حكمة التحيز فىالعالمدنياوآخرة وفيهعلم هاللبصر أثرفىالمبصرأملا وفيهعلم مابحفظ بهالخرق بين الشيئين حتى لايلتكا وفيهعلم لفاعل والمنفعل خاصة لالانفعال وفيهعلم الاستعدادات التي بقب لصاحبها التعليم عمن لايقبله واذارأى الشيخ ذلك هل ببقي على تعليمه وتر بيته أم يقصر في ذلك أو يتركه رأسا فن الناس من برى انه يتركه أو يقصر في أص حتى تركه لتله يذمن نفسه ومنهم من يقول ان الشيخ يبذل الجهود في تعليم من يعلم منه اله لا يقب ل وماعليه الاذلك فيوفى حق ما يجب عليه ولا يلزمه الاذلك فاله لبس بمضيع زما مافي ذلك وهذاهو الحق عند الا كابر ومعاملة الحق بما تستحقه الربو بية وقد جاءفي الشرع المطهر لاز بدن على السبعين وامّاالتبري منه بعد البيان فلايناقض التعليم جاعةمن أهلاللة على خلاف هــذا وهوغلط عظيم وفيه علم نيابة هاءالهوية عن هاءالتنبيه وكم م تبة لهافي العلم الالمي وفيم علما يذهب الفقرمن النكاح وبهكان يقول أبوالعباس السبتي صاحب الصدقة بمراكش رأيت وعاشر نه فرأيته وجاء هانسان بشكوالفقر فقال تزوج فنزوج فشكى اليه الفقر فقال تزوج أخرى فتزوج اثنين فشكي اليه الفقر فقالله ثلث فثلث فشكى اليه الفقر فقال لهر بع فربع فقال الشيخ قدكمل فاستغنى ووسع الله في رزقه ولم يكن فى نسائه اللانى أخذهن من عندهائي من الدنيا فأغناه الله وفيه علم الاسترقاق الكونى والتخلص منه ومالمن يسعى فىتخليصالانسان من رقالامثالله وهل يوازن فكالعانى حريةالعبدأملا وفيــهعلم مقامات رجال الله وفيه علم مايجتمع فيهخلق الله وفيسمعلم الآثار العلوية وفيمعلم الكون والفساد وفيمعلم الحيوان وفيمعلم الاستجلاب والاستنزال وفيه علما بحتاج اليهالنواب وفيه علمأحكام المكافين وبماذا يتعلق التكليف وفيه علمرفع الحرج من العالم في حق هــــذ العالم به مع وجودا لحرج في العالم وفيه علم الحاق الاجنبي بالرحم وفيه علم من لم يرغـــيرنفسه في شهوده ماحكمه فىذلك فى معاملته نفسه وفيه علم الاختياروالجبر وفيه علم ما يعطيك العلم بكل شي وهوالعلم الالهمي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ انْهَى النصف الأول من الجزء الشالث من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله الباب الاحد والستون وثلاثمائة في معرفة منزل الاستراك مع الحق في التقدير ﴾



\* in } الجزءالثالث من كتاب الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الامام العامل الراسخ الكامل خاتم الاولياء الوارثين برزخ البرازخ محيي الحق والدين أبي عبد الله محمد بن على المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي قدُّس الله روحه ونور ضر محه آمین آمين ﴿ طبع على النسخة المقابلة على نسخة المؤلف الموجودة بمدينة قونية وقام بهذا المهم جماعة من العلماء بأمر المغفور له الأمير عبد القادر الجزايرلى وحم الله الجيع وأثابهم المكان الرفيع 🅦 ﴿ طبع عطبعة ﴾ ﴿على نفقة الحاج محد فداالكشميرى وشركاه

## بشراسا يحالح التحميل

﴿ الباب الاحروالستون وثلاثما تة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير وهومن الحضرة الحمدية ﴾

لوكان في الكون غير الله ما وجدوا \* ما كان من فاعل فيه ومنفعل لكنه واحد في الكون منفرد \* بالاخه تراع و بالتبديل للدول وليس يرجع تكوين الى عدم \* ولااستقامته في العين عن ميل فانظر الى دول في طيها ملل \* وانظر الى ملل تبين عن نحل وارق بها فلكا من فوقه فلك \* من الهلال على قصد الى زحل أتى بها ملك من سدرة باغت \* نهاية الامر في ستر من الكال ولانشاد بما نادت به فررق \* يامبدا الامر بل ياعلة العلل ولانشاد بما نادت به فررق \* يامبدا الامر بل ياعلة العلل هن أعلن العلل على المناه لقب أعطت معالم العلل ولانشاد بما نادة به فررا به فرا يقرا بقوم به كسائر العلل

اعلمأ يدك الله بروح منه ان الله عزوجل يقول لابليس مامنعك أن تسجد لماخلفت بيدى على جهة التشريف والاختصاص لآدم عليه السلام أستكبرت في نظرك وكذلك كان فان الله أخبر عنه انه استكبر وقال لناعزوجل فى كتابه العزيزان ابليس قال أناخير منه خلقتني من نار وخلفته من طين وقال لما قيل له اسجد أأسجد ان خلفت طينا فهذامعني قولنافى نظرك أمكنتمن العالين في نفس الامر أي انك في نفس الامرخيرمنه فهناظهرجهل ابليس وقدير يدبالعالين الملائكة المهيمةفى جلال الله الذين لم يدخلوا تحت الاص بالسحود وهمأروا حماهم ملاتكة فان الملائكة هي الرسل من هذه الارواح كجبر يل عليه السلام وأمثاله فان الالوكة هي الرسالة في لسان العرب فالملائكة همالرسلمن هذه الارواح خاصة فابقى ملك الاسجد لانهم الذين قال الله طم اسجد والآدم ولم تدخل الارواح المهيمة فيمن خوطب بالسجود فان الله ماذكرأ نه غاطب الاالملائكة ولهداقال فسعد الملائكة كلهم أجعون ونصب ابليس على الاستثناء المنقطع لاالمتصل وهـ نـ ه الارواح المهيمة في جلال الله لاتعلم ان الله خلق آدم ولا شــ يألشغلهم بالله يقول الله لابليس أم كنت من العالين أى من هؤلاء الذين ذكر ناهم في روم بالسجود والسجود التطاطى في الاسان لان آدم خلق من تراب وهو أسفل الاركان لاأسفل منه ومن هنا يعرف شرف نقطة الدائرة على محيطها فان النقطة أصل وجود المحيط فالعالون ماأمر وابالسجو دلانهم ماجرى لهمذكر في تعريف الله ايانا ولولاماذ كرالله ابليس بالاباية ماعرفناأنه أمربالسجو دفاأضاف آدمالي يديهالأعلىجهة النشر يمعلى غيره والننو بهلتعلم مزلته عنداللة مزادفى تشريفه بخلقه باليدين قوله معر فاالاناسي الحيوانيين بكال الاماسي المكملين أولم يرواالضمير في يروايعود على الاناسي الحيوانيدين أناخلقنا لهم أى من أجلهم فالضمير في لهم يعود على الناس الكمل المقصودين من العالم بالخطاب الالهمى مماعملت أيدينا فأضاف عمل الخلق الى الايدى الألهية وعم الاسهاء الالهية بالنون من أيدينا وذلك لنمام التشريف الذى شرق به آدم عليه السلام فى اضافة خلقه الى يديه أنعاما وهي من انعام معليهم

فهم لهم مالكون فلكوها بمليك الته بخلاف الانسان الحيواني فانه علكها عند نفسه بنفسه غافلاعن انعام الته عليه بذلك فيتصرف في الخاوقات الانسان الحيوان بحكم التبعية ويتصرف الانسان الكامل فيها بحكم التمليك الالهي فتصر فه فهابيدالله و عمال الله الذي آناه كاقال تعالى آمرافي حق المماليك و آنوهم من مال الله الذي آنا كم ف كل مخاوق فى العالم فضاف خلفه الى يد الحية لأنه قال عاعمات أيدينا فِمع فكل بدخالقة فى العالم فهى يده يدملك وتصريف فالخلق كله لله الخلق والامر وقدور دان شجرة طوفي غرسها التهبيده وخلق جنة عدن بيده فوحد اليدوتناهاوجعهاوماثناها ألافىخلق آدم عليه السلام وهوالانسان الكامل ولاشك ان التثنية برزخ بين الجع والافرادبلهي أول الجع والتثنية نقابل الطرفين بذاتها فلهادرجة الكال لان المفرد لايصل الى الجع الابهاوالجع لا ينظر الى المفرد الابها فبالانسان الكامل ظهر كال الصورة فهو قلب لجديم العالم الذي هو عبارة عن كل ماسوى الله وهوالبيت المعمور بالحق لماوسمه يقول تعالى في الحديث المروى ماوسعني أرض ولاسهائي و وسعني قلب عبدي المؤمن فكانت مرتبة الانسان الكامل من حيث هو قلب بين الله والعالم وسهاه بالقلب لتقليبه في كل صورة كل يوم هوفى شأن وتصريفه واتساعه فى التقليب والتصريف واذلك كانت له هد د والسعة الالهية لا نه وصف نفسه تعالى بانه كل يوم في شأن واليوم هنا الزمن الفرد في كل شئ فهوفي شؤن وابست التصر يفات والتقليبات كاهافي العالم سوى هنده الشؤن الني الجق فيها ولمردنص عن الله ولاعن رسوله فى مخاوق انه أعطى كن سوى الانسان خاصة فظهر ذلك فى وقت فى الذى صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فقال كن أباذر فكان أباذر وورد الخبر فى أهل الجنة ان لللك يأتى اليهم فيقول طم بعدان يستأذن في الدخول عليهم فاذاد خسل ناوطم كتابامن عندالله بعدان يسم عليهم من الله فاذا في الكتاب لكل انسان يخاطب به من الحي القبوم الذي لا بموت الى الحي القيوم الذي لا بموت أما بعد فاني أقولاللشئكن فيكون وقدجعلتك تقول للشئ كن فيكون فقال صلى الله عليه وسلم فلايقول أحمد من أهل الجنة للشئ كن الاو يكون فحاء بشئ وهومن أنكر النسكرات فعم وغاية الطبيعة تكوين الاجسام ومانحمله بما الاتخاوعات وتطلبه بالطبع ولاشك ان الاجسام بعض العالم فليس لها العموم وغاية النفس تسكو ين الارواح الجزاية فى النشا آت الطبيعية والارواح بزء من ألعالم فلم يع ف أعطى العموم الاالانسان الكامل حامل السر الألهى فكل ماسوى الله جؤءمن كل الانسان فاعقل ان كنت تعقل وانظر في كل ماسوى الله وماوصفه الحق به وهو قوله وان من شئ الايسبح بحمده ووصف الكل بالسجود وماجعل لواحدمنهم أصرافي العالم ولانهيا ولاخلافة ولاتكو يناعاما وجعل ذلك للانسان الكامل فن أرادأن يعرف كاله فلينظر في نفسه في أمر ، ونهيه وتكوينه بالاواسطة لسان ولاجارحة ولانخلوق غبره فان صحله المعني في ذلك فهو على بينة من ربه في كاله فانه عنده شاهد منه أي من نفسه وهوماذ كرناه فانأم أونهي أوشرع فيالتكو ين بوساطة جارحة من جوارحه فلم يقع شئ من ذلك أووقع في شئ دون شئ ولم يعم مع عموم ذلك بترك الواسطة فقمد كمل ولايقد حف كاله مالم يقع فى الوجود عن أمره بالواسطة فان الصورة الاطمية بهذاظهرت فى الوجود فانه أمر تعالى عباده على السنة رسله عليهم السلام وفى كتبه فنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع الوسائط لاسبيل الاالطاعة خاصة لايصح ولاتمكن ابابة قالصلي المةعليه وسلم يدالتةمع الجاعة وقدرته كافذة ولهذا اذا اجتمع الانسان فى نفسه حتى صار شيأ واحدانفذت همته فيابر يدوهذا ذوق أجع عليه أهل الله قاطبة فان يداللة مع الجاعة فأنه بالمجموع ظهر العالم والاعيان ليست الاهوأ نظرنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم تمقال ولاأدنى من ذلك وهو مادون الثلاثة ولاأ كنروهو مافوق الشلائة الى مالايتناهي من العدد الاهومعهمأ ننما كانوا وجودا أوعدماحيم افرضوا فهوسبحانه ثان للواحد فان المعية لانصح للواحدمن نفسه لانها نقتضى الصحبة وأفلها اثنان وهو ثالث الاثناي ورابع للثلاثة وخامس للار بعدة بالغاما بلغ واذا أضيفت المعية للخلق دون الحق فعية الناني ناني ائنين ومعية الثالث للاثنين نالث ثلاثة ومعية الرابع للثلاثة رابع أربعة بالغاما بلغ لائه عين ماهومعه في الخاوقية فهومن جنسه والحق ليس كذلك فليس كمثله شئ فليس بثالث ثلاثة ولاخامس خسة فافهم



فقد تبين الحق من الخلق من وجه وقد ظهر بصورته أيضا من وجه واعلم ان الطبيعة ظل النفس السكاية الموصوفة بالقو تبن المعبر عنها بالسلام عبالوح المحفوظ فالم يمتد من ظل النفس و بقى فيها فهو الذي تزلت به عن العقل في درجة النورية والاضاءة وما امتد من ظل النفس سمى طبيعة وكان امتداده في الظل على ذات الهيولى السكل فظهر من جوهر الحميولى والطبيعة الجسم السكل مظلما وطند اشبهوه بالسبجة السوداء لهنده الظلمة الطبيعية وسموا النفس الزم" دة الخضراء لما نزلت به عن العقل في النوروفي الجسم السكل ظهر تصور عالم الاجسام وأشكاله في كان ذلك للجسم السكل كالاعضاء فلما استعدالجسم عالستعد به توجهت عليه النفس وانارته فا نتشرت الحياة في المعبدة المولى والسفلي من فلك وعنصر ثم استحال بعضه الى بعضه لتأثير حكم الحركة الزمانية التي عينها الاسم الدهرفي الافسلاك فظهرت العين صور المولدات الفلكية كالكوا كبوالجنات ومن بنتها وما فيها والعيم من تركيب وتحليل والجوهر ثابت العين قابل لهنده الصور كلها دنيا وآخرة واذاعاست من العدم الاالصور والاعراض من تركيب وتحليل والجوهر ثابت العين قابل لهنده القدير والايجاد فالتديير الاتفال عن تقدير فهو والتفصيل للايجاد من فعلت الذي عن النهي اذا قطعته منه وفصلت بينه و بينه حتى تميز فان كان الفصل عن تقدير فهو والتفصيل للايجاد من فعلت الذي عن عن غير تقدير فهو على صور ته وان أشبهه في أمر ما فانه يفار فه أم الخو كاليياض والسواد يشتركان في اللونية والكاف تلك كالياف والمناس على أن في العرضية وان كانا مختلفيان كان الشاعر ولا المناس على من المن المناس على المناس على

وكالاسكاف وأمثالهمن صائغ وخياط وحدا دوأمثال ذلك بريدأن يقطع من جلدنعلا فيأخذ نعلافيقدره على الجله فاذا أخذقدرةمن الجلد قطع من الجلدذلك المقدار وفصادمنه واظلالات أوجدها اللهعلى مثال الاشخاص ولماأراد فصلهامدها فظهرت أعيانها على صورة من هي ظله حندوك النعل بالنعل فاماخلق اللة العالمدون الانسان أى دون ففصله عن العالم بعدماد بره وهوعين الامر المدبر ثمانه تعالى حنداه حذوامعنو ياعلى حضرة الاسهاء الاطمية فظهرت فيعظهورالصورفى المرآ ةللرائي ثم فصلهعن حضرة الاسماء الالهية بعدما حصات فيه قو اهافظهر بهافي روحه وباطنه فظاهرالانسان خلتي وباطنه حق وهمذاهوالانسان الكامل المطلوب وماعداهمذا فهو الانسان الحيواني ورتبتة الانسان الحيوانى من الانسان الكامل رتبة خلق النسناس من الانسان الحيواني هذا جلة الامرفى خاق الانسان الكامل من غير تفصيل وأما نفصيل خلقه فاعلم ان الله لما خلق الاركان الار بعة دون الغلك وأدار هاعلى شكل الفلك والحل أشكال في الجسم الحل فاؤل حوكة فلكية ظهر أثرهافها يليهامن الاركان وهوالنار فأثر فيمه اشتعالا بماني الحواءمن الرطو بةفكان ذلك الاشتعال واللهب من النار والحواء وهوالمارج أى الختلط ومنه سمى المرج مرجالانه يحوى على اخلاط من الازهار والنبات ومنه وقع الناس في هرج أي قتل ومرج أي اختلاط ففتح الله في تلك الشعلة الجان ثمأفاضت الكوا كبالنبرة بامرالله واذنه فانه أوجىفى كلسهاءأم هافطرحت شمعاعهاعلى الاركان والاركان مطارح الشسعاعات فظهرت الاركان بالانواروأ شرقت وأضاءت فأثرت وولدت فيهما المعسدن والنبات والحيوان وهيعلى الحقيقة التي أثرتف نفسهالان الافلاك أعنى السموات انما أوجدها اللهعن الاركان ثمأثرتف الاركان بحركاتها وطرح شعاعات كواكبهاليتولدما تولدفيهامن الموادات فبضاعتهارة تاليهاف أثر فيهاسواها وجعل ذلك من أشراط الساعة فالعمن أشراطها أن تلدالم أة بعلها فولدت الاركان الفلك ممنك يحها الفلك فولد فيها مأوله فهوا بنهاز وجهاولم يظهرفي الاركان صورة للانسان الذي هوالمطاوب من وجودالعالم فأخذ التراب اللزج وخلطه بالماء فصيره طينابيديه تعالى كايليق بجلالها ذليس كمثلهشئ وتركهمدة بختمر بماعر عليه من الهواء الحارالدي يتمخلل أجؤاء طينته فتخمر وتفيرت وائحته فكان حأمسنو نامتغير الريج ومن أرادأن يرى صدق ذلك ان كان في ايمانه

خلل فليحك ذراعه بذراعه حكاقو ياحتي يجدالحرارة من جلدذراعه م يستنشقه فيبجد فيسهرا تحة الحأة وهيأصله التي خلق الجسم منها قال الله تعالى خلق الانسان من صلصال ومن حاءمسنون فلماطهـرت فخارة الانسان بطبخركن الناراياها والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت قصرها بالماء الذي هوعنصر الحياة فاعطاها الماءمن رطوبته وألان بذلك من صلامة الفخار ما ألان فسرت فيمه الحياة وأمده الركن الهوائي عافيه من الرطو بة والحرارة ليقابل بحرارته بردالماء فامتنعافته فرتالطو بهعليه فأحال جوهرة طبنته الى لحم ودم وعضلات وعروق وأعصاب وعظام وهذه كلها أمن جة مختلفة لاختـ لافآ ثارطبيعة العناصر واستعدادات أجزاء هذه النشأة فلذلك اختلفت أعيان هذه النشأة الحيوانية فاختلفت أسهاؤها لتتميز كلعين موغيرها وجعل غذاءهذه النشأة يماخلقت منه والغذاءسب فحاوجود النبات ويهنموف برعن نموهوظهو رالزيادة فيسه بقوله واللةأ نبتكم من الارض نباتا ومعناه فنبتم نباتا فانمصدرأ نبت اعماهو انمات فأضاف النيات الى الثي الذي بنمو يقول جعل غذاء كممنها أي بما تنبته فتنبتون بهأى تمى أجسامكم ونزيد فلماأ كمل النشأة الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيهاجيع قوى الحيوان أعطاه الفكر من قوة النفس العملية وأعطاه ذلك من قوة النفس العلمية من الاسم الالحي المدير فأن الحيوان جيم ما يعمله من الصنائع ومايعلمه ليس عن تدبير ولاروية بل هومفطور على العلم عايصدر عنه لا يعرف من أين حصل لهذلك الانقان والأحكام كالعناكب والنحسل والزناسر بخلاف الانسان فأنه يعم إنهما استنبطأ مرامن الامورالاعن فكروروية وتدبيرفيعرف من أين صدره فاالامروسائر الحيوان يعلم الامرولايعلم من أين صدروبها أا القدر سمى انسانا لاغير وهي حالة يشسترك فيهاجيع الناس الاالانسان الكامل فانه زادعلى الانسان الحيوانى فى الدنيا بتصر يفه الاسماء الاطمية التي أخد قواها لماحذاه الحق علبها حين حدداه على العالم فعل الانسان الكامل خليفةعن الانسان الكل الكبير الذي هوظل الله في خلقه من خلقه مفعن ذلك هو خليفة ولذلك هم خلفاءعن مستخلف واحدفهم ظلاله للانوار الالهية التي تقابل الانسان الاصلى وتلك أنوار التجلي تختلف عليهمن كل جانب فيظهرله ظلالات متعددةعلى قدرأ عدادالتجلي فاحكل تجل فبمه نور يعطى ظلامن صورة الانسان في الوجود المنصرى فيكون ذلك الظل خليفة فيوجد عنه الخلفاء خاصة وأماالانسان الحيواني فلبس ذلك أصله جاة واحمدة وأعاحكمه حكمسائر الحيواني الاأ فه يتميز عن غريره من الحيوان بالفصل المقومله كالجميز الحيواني بعضه معن بعض بالفصول المقومة أكل واحدمن الحيوان فان الفرس ماهو الحمار من حيث فصله المقوم له ولا البغل ولا الطائر ولا السبع ولاالدودة فالانسان الحيواني من جملة الحشرات فاذا كل فهو الخليفة فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان ثمان الله أعطاه حماظ الافة واسم الخليفة وعمالفظان مؤنثان لظهور التكو بنعنهمافان الانتى محل التكوين فهوفي الاسم تنبيه ولم يقل فيه نائب وأن كان المعنى عينه ولكن قال انى جاعل في الارض خايفة وما قال انسا باولاداعيا وأنماذ كره وسام بمأأ وجدمله وانمافر قنابين الانسان الحيواني والانسان الكامل الخليفة لقوله تعالى يابيها الانسان ماغرتك ر بك الكريم الذى خلقك فسوّاك فعدلك فهذا كالالنشأة الانسانية العنصرية الطبيعية عمقالله بعددلك فأى صورة ماشاءركبك أنشاء في صورة الحمال فيجعلك خليفة عنه في العالم أوفي صورة الحيوان فتكون من بالقالح يوان بفصلك المقوم لذاتك الذى لا يكون الالمن ينطاق عليه اسم الانسان ولم يذكر في غدير نشأة الانسان قط تسوية ولاتعد بلاوان كأن قدجاء الذي خلق فسقى فقديعني به خلق الأنسان لان التسوية والتعديل لايكونان معا الاللانسان لانه سؤاه على صورة العالم وعدله عليه ولم يكن ذلك لغسيره من الخاوة ين من العناصر تم قال له بعد النسوية والتعمديل كن وهونفس المي فظهر الانسان الكامل عن النسوية والتعمد يلونفخ الروح وقول كن وهوقوله ان مثل عيسي عنداللة كمثل آدم خلقه من تراب نم قال له كن فشبه الكامل وهوعيسي عليه السلام بالكامل وهو آدم عليه السلام خليفة بخليفة وغيرا لخلفاء أنماسواه ونفخ فيهمن روحه وماقال فيهانه قال له كن الافي الآبة الجامعة فى قوله انداقو اناائي اذا أردناه أن نقول له كن فاجعل بالك لمانهتك عليه ف قص عن مرتبة الكال التي أعطاها

( ۲۸ - (فتوحات) - ثالث )

اللة للخلفاءمن الناس ولماقسم اللة الفلك الاطلس الذي هوفلك البروج وهوقوله والسماءذات البروج على آنني عشر قسماوأ وحى اللة تعالى في سماء البروج أمر هافل كل برج فيهاأ مريتميز به عن غيره من البروج وجعل الله لهانه البر وجأثرامن أمرالتة الوحى به فيهافهادون هند السهاءمن عالمالتركيب والانسان من حيث جسمه وطبيعته من عالم التركيب وهوز بدة مخض الطبيعة التي ظهرت بتحريك الافلاك فهوالخضة التي ليس فى اللبن ألطف منها بلهى روح اللبن اذاخر جمنه بق العالممثل النخالة فهوفيه لافيه فأنهم تميزعنه بالقوة وهومنه فأن الانسان ماخرجمن العالموان كان زبد مخضة العالم اذلوانفصل عندمابق العالم يساوى شيأمثل اللبن اذاخر جعند الزبداستحال وقل تمنه وزال خير والذي كان المطاوب منه ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللبن و يعظم قدر وفلما قضي الله أن يكون لهذه المروج أثرفي العالم الذي تحت حيطة سهاءهذه البروج جعل الله في نشأة هذا الانسان اثني عشر قابلا يقبل بهاهذه ولكنه ناقص بالنظرالي قبول الانسان الكامل فن الاتني عشراصوقها بالعالم حين حنديت عليمه ولصوقها بحضرة الامهاءالالهيدة وبهصحالكال لهنده النفس وهنده المجاو رةعلى ثلاث مراتب منهام تبة الاختصاص وهيفي الانسان الحيوان عاهو محصل لحقائق العالم وهي في الكامل كذلك و عااختص به من الامهاء الالحية حين انطلفت عليه يحكم المطابقة للحذوالالهي الاعتنائي ولكونه ظلاو لاشئ ألصق من الظل بمن هوعنه والمرتبة الثانية من المحادرة مرتبة الشيئية الرابطة بين الامرين وهي الادوات التي بهايظهرهن الانسان مايتكون عنه فيشترك الانسان الحيوان مع الكامل في الادوات الصناعية التي بهايتو صل الي مصنوع مايما يفعل بالايدي ويزيد الكامل عليه بالفعل بالهمة فأدواته همته وهي لهبمنزلة الارادة الالهيسة اذاتوجهت على ايجادشئ فن الحال أن لا يكون ذلك الشئ المراد والرنب الثالثة الاتصال بالحق فيفتى عن نفسه بهذا الاتصال فيظهر الحق حتى يكون سمعه وبصره وهذا المسمى علم النوق فأنه لايكون الحقشيأ من هذهالادوات حتى تحترق بوجوده فيكون هولاهي وقدذقناذلك ووجدت الحرق حسافي ذكرى لله بالله فكان هوولمأ كن أنافا حسس بالحرق في لساني وتألم الدلك الحرق تألم احسيا حيوا نيالحرق حسى قام بالعضو فكنتذاكرا الله بالله في تلك الحالة ستساعات أونحوها ثم أنبت الله لي لساني فذكرته بالحضور معه لا به وهكذا جيم القوى لايكون الحق شيأمنها حتى يحرق تلك القوة وجوده فيكون هوأى قوة كانت وهوقوله كنتسمعه و بصر دواسانه و يده ومن لم يشاهد الحرق في قواه و يحسه والافلاذ وق له وانحاذ لك توهم منه وهذا معنى قوله في الحجب الاطبة لوكشفها لأحرفت سيحات وجهه فائ قوة أرادالحق احرافهامن عبده حتى يحصل له العل بالأمر من طريق الذوق بوفع الجباب الذي بين الانسان من حيث تلك القوة وبين الحق فتحترق بنور الوجمه فيسد بنفسه خلل تلك القوة فانكان سمعه كان الحق سمعه في هذه الحالة وان كان بصره ف فدلك وان كان لدائه ف فلك ولنا في هداالمعنى

ألاان ذكر الله بالله بحسرة « وحكمي بهذا في محكم محقق فاني ورب الواردات طعمت « فحكمي عليه أنه الحق يصدق

ولذلك قال الحق فى الحديث الصحيح كنت سمعه و بصره بعل كينوته سمع عبده نعوت بوصف خاص وهذا أعظم اتصال يكون من التبالعب حيث يزيل قوّة من قواه و يقوم بكينوته فى العبده فام ما أزال على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا حصر ولا احاطة ولا حاول ولا بدلية والا من على ما قلناه و ماشهد اللا بما عامنا وما للفيب حافظين واسئل القرية يعنى الجماعة التي كنافيها يعنى أهل الله المنعوتين بهد ها الطريقة من عباد الته الذين قاموا بنوافل الخبرات وداوم واعلمها وأقبلوا الى الله بها والله يفي أهل الله المنعمة فى الاعتقاد والقول والعمل انه ولى الرحمة الاثر الثانى من الاثنى عشران المثلين اللغويين لا يازم من وصف كل واحد منهما بالمثلية لصاحب المماثل له الاستراك فى صفات النفس واللغوية بادنى شدبه بأمر ما يكون مثلاله فى دلك الامر فيكون المثل حكم مثله من حيث ما هو مثله فيه وقابل له وما م بين العبد الانسانى بامر ما يكون مثلاله فى ذلك الامر فيكون المثل حكم مثله من حيث ما هو مثله فيه وقابل له وما م بين العبد الانسانى

الكامل



الكامل والحق في ابس كمشله شئ الاقبوله لجيع الاسماء الاطيمة التي بايديناو مهاصحت خلافته وفضل على الملائكة فالخليفة انلم بظهر فمون هوخليفة عليه باحكامهن استخلفه وصورته في التصرف بيه والافهاهو خليفة له كاأن الخليفة قداستخلف من استخلفه في اله وجيع أحواله الخذه وكيلا فهو فهااستخلفه الحق فيهمن التصرف في المستخلف عليه لا يتصر ف الابنظر وكيله فهو المستخاف بالمستخاف فاستخلاف العب ربه لما انخمذه وكملاخ لافة مطلقة ووكالقمفة ضة دورية واستخلاف الرسعد وخلافة مقيدة محسب ما تعطيه ذأته ونشأنه يقولالنبئ صلى اللةعليه وسلولر بهعز وجل لماسافرأ نت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل فسماه خليفة واللة تعالى فدأفهم بكل معلومهن وجودومع دومفقال فلاأقسم بالبصرون ومالانبصرون فاقسم بنفسه وبجميع المعلومات فهدل لناأن نقسم بماأ قسم اللة تعالى به أومحجور عليناذلك فلانكون اذاخلفاءفها هومحجور عليناوالمقسم بهقديقهم بالامرمضافاأ ومفردافالمفردوالله لافعلن كذا والمضاف مشل قول عائشةرضي التعفهاني قسمهاو ربحمد فدخل الضاف في المضاف اليه في الذكر بالقسم فعلى هـ ذا الحديث مرالا نسان الكامل يكل معاوم سواءذ كرالاسمأ ولميذكره وهو بعض تأو يلات وجوه قسم الله بالاشياء في مثل قوله تعالى والشمس والضحي والليل والتبن بريدورب الشمس ورب الضح ورب النين فاأقدم الابنف معلاق م الاباللة وماعد اذلك من الاقسام فهوساقط ماينعقد به يمين في المقسوم عليه ولهذا قال تعالى لايؤ اخذ كم الله باللغوفي أبحانكم واللغوالساقط فعناه لايؤاخذ كمالة بالاءان التى أسقط الكفارة فهااذاحنتتم ولكن يؤاخذ كمعاعقد تم الاعان فلماسقط العقد بالقلب عنداليمين سقطت الكفارة اذاوقع الحنث ولاخلاف بين العلماءان الكفارة في الايمان المذكورة في القرآن أنهافى اليمين بالله لانفيره وحاء بالاعان معر فة بالاضافة والالف واللام وقدصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهبي عن اليمين بغيراللة فالخليفة بنبغي لهأن يكون مع ارادةمن استخلفه فهااست يخلفه فيه فان الله يقول والله غالب على أصره والصورة فدتكون في اللسان الأمروالشأن فقوله ان الله خلق دم على صورته أى على أمره وشأنه فالله غالب على أمره أى على من أظهر وبصورته أى بامر وفان له حكم العزل فيسه مع بقاء نشأته فيسدلك ذلك على انه ماأراد بالصورة النشأة وانماأ رادالام والحريم فالعالم لايعدل عن سنن العلوص ادالله في الاشماء وهذا الامروحد على الاختصاص من آ نارالجوزاء خاصة وهي برج هوائي فطابق الامر قول الذي صلى الله عليه وسلم ان الرب كان في عماء بللتروالهمزة وهوالسحاب الرقيق مافوقه هواء ومانحته هواءفنني عن هذا العاءا حاطة الهواءبه وماتعرت ض لنفي الهواء فالامراتة فليست نسبة العاء اليه باولى من نسبة الحواء فنفي الاحاطة الحوائية بهدا العاء لابدفيه من نفي المجموع لاالجيع وقد بينافى النفس الرحمانى حديث العاء والجوزاء بين الماء والتراب لانهابين الثور والسرطان كا دم بين الماءوالطين ولهندا كانحكم الهواء أعممن سائر الاركان لانه بمخلل كلشئ وله فى كل شئ سلطان فيزاز ل الارض ويتوج الماءو بجريهو يوقيدالنارو بهحياة كلنفس متنفس ولهالانتاج فىالاشجار وهوالرياح اللواقح فهلذا الاثرالشافى من الاقسام الاثنى عشر وأسالاثر الثالث وهومايظهر فى العالم عايمكن ان يستغنى عنه والماظهرمع الاستغذاءعنه لتظهر مرتبة قوة الاثنين لثلايقال مافى الوجود الااللة معظهو والممكأت والخاوقين فيعلم ان الله غني عن العالمين مع وجود العالمين والاستغناء عنه معقول فاء في العالم هذا الامرالذي يمكن أن يستغني عنه مع وجوده لبيان غنى الحق عن العالم في الحمل الله في العالم عبدًا فاعطى وجودهم الاستغناء عنه هذا العلم وهو علم نافع وله نظم خاص يشبه نظم مالا يستغنى عنه مثل وجود الولدعن النكاح وهومستغنى عنه دليلنا نكاح أهل الجنة فى الجنة ونكاح العقيم وأماالاتر الرابع فكقوله صلى الله عليه وسلم لانقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله الله فأنى به مرتين ولم يكتف بواحدة وأثبت بذلك انهذ كرعلى الانفراد ولم بنعته بشئ وسكن الماء من الاسم وهو تفسير لقوله تعالى أذكروا اللةذكرا كشبرا وهوتكراره فحا الاسم وقوله ولذكراللةأ كبروله يذكرالاالاسماللة خاصة وهو مأمورمن اللة ان بيين للناس ما يزل البهم فلولاان قول الانسان الله الله حفظ العالم الذي يكون فيه هذا الذكرلم

بقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنياوه فدا الاسمكان ذكر باوذ كرشيخ االذي دخلنا عليه ومافى فوائدالاذ كارأعظم من فائدته فلماقال الحق ولذكراللة كبرولم بذكرصورةذ كرآخ مع كثرة الاذكار بالأسماء الالهية فاتخذه أهل اللهذكر اوحده فانتج طم في قاومهم أص اعظم الم ينتجه غيره ون الاذكار فأن بعض العاماء بالرسوم لميرهذا الذكولارتفاع الفائدة عنده فيهاذ كلمبتدأ لابدلهمن خبرفيقال لهلايلزم ذلك في اللفظ بل لابدله من فائدة وقدظهرت فيالذاكر بهدين ذكره بهذه الكامة خاصة فنتجرله في بإطنه من نور الكشف مالا ينتجه غيره بل له خبر ظاهر لافي اللفظ كاضافة الى تنزيه أوثناء بفعل ومعاوم أنه اذاذ كرأمر مائمذ كرأمر ما وكرر على طريق التأكيدله أنه يعطى من الفائدة مالا يعطيه من ليس له هـ ندا الحريج ولاقصد به فهوأ سرع وأنجح في طلب الامور فلاعبث في العالم جلة واحدة وأماالاترا الخامس وهو يشبه الرابع كأشبه قسم الحلمن البروج قسم الاسدوالقوس وغيره وانكان هذا ماهوعين هذاو ينفردكل واحدمنهمابامر لايكون لغيره من بمائلهمع كونه على مثله فلهذا وقع الشبه في الآثار كاوقع في الاصل وهوكل ماوقع في العالم و يعطى معنى صحيحا غير ظهوره ولوسقط من العالم لم يختل ذلك الامر الذي أعطى فيه هذا المعنى ولكنه لابدان ينقصعن الامرالذي يعطيه وجوده وهذه تسمى عوارض الاعطيات التي لابخل سقوطها وعدم وقوعها بحقيقة ماعد متمنمه وانكان طمامعني كوجودلذة الجماع من غيرجماع فصلت الفائدة التي كان لطما الحاع واكن لحصوط ابالجاع معنى لايحصل الابالجاع لان المقصود بالنكاح الالتذاذ ووجو داللذة وقدوجدت فاأخل سقوط الجاع باللذة ولهذاز وجنااللة بالحورالعين هوأ ماالاثر السادس فهوما يتعلق بصاحب الهمة اذاأرادان يتكون عنه مالايقع بالعادة الابالة فيفعله بهمته لابالة وفى وفت بالة فان اللة قادرا ن بكون آدم ابتداء من غبر تخمير ولانوجه يدين ولاتسوية ولاتعديل لنفخرو حبل بقولله كن فيكون ومع هذا فمرطينته بيديه وسواه وعدله نم نفخ فيه الروح وعامه الاسماء وأوجد الاشهاء على ترتب كأأنه لوشاء جعلنا نكتني بالعلريه عن أسمائه ولكن تسمى بكذافى كل لسان وضعه في العالم فيسمى بالله في العرب و بخداى في الفرس و بواق في الحبش وفي كل لسان له أسماء مع العلم بوجوده وأظهر فائدة ذلك مع الاستغناء عماظهر والاكتفاء ومن هذا الباب مايظهر عنامن الافعال مع أنه بجوزان يفعلها الله لابالدينا واكن ماوصل الى هذا الفعل في الشاهد الابايدينا فاراد تحريك الجسم من مكان الى مكان فجعل فيناارا دةطاب الانتقال فقمنابحركة اختيار ية نعقلهامن نفوسناوا نتقلنا والانتقال خلق الله بالاصل ولكنه وجمدعن ارادة حادثة اختيارية بخلاف ح كةالمرتعش فأنهاا ضطرارية فالانسان المحنار مجبور في اختياره عنىدالسليمالعقل تممامن حقيقمة لايظهر حكمها الابالمحل فلانظهرالابالمحمل فيفرق بين مابجوز وبين مالايجوز فالتحرك محال وجوده الافي تمحراك ومن هذا الباب نزوله تعالى الى السهاءالد، يافى النلث الباق من الليل مع كومه معناأينما كمنافهذاحكم نزول قدظهر بفعل مايمكن حصول ذلك المرادمن غيرهذا النزول اكن اذاأضفته الحافوله تعالى العفني عن العالمين كان نزولا ولابدعن مرتبة الغني لانه لايقبل هذا النزول الالنسبة الهية تقتضيها ذاته فلم تكن الابنزول فافهم فان الاضافات لهمن الحمكم الذاتى ماليس الهيرااضاف والحقائق لاتتبدل والشأن انماهو ظهورحكم فيمحكوم فهومن وجمه تطلبهذانه ومن وجمه لاتظلبهذاته تعالى كالخالق بطلب الخاق والعالم يطلب المعاومهوأ ماالاثر السابع فوجودا اظرفية في الكون هلهي أصل في الكون ثم حلناها على الحق حلاشرعيا أوهى فى الحق بحسب ما يليق بجسلاله وظهرت فى العالم بالف مل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسوداء أين الله فاشارت الىالسهاءوكانت خوساءقال تعالى والله بكلشئ عليم وبنية فعيسل تردبمعني الفاعل وبمعنى المفعول كقتيل وجويج فعليم بمعنى عالمو بمعنى معلوم وكلاالوجهين سائغ فى هنده الآيةاذا كانت الباءمن قوله بكل بمصنى الفاء فهوفي كلشئ معلوم وبكلشئ محيط أيله في كلشئ احاطة بماهو ذلك العماوم عليمه وليس ذلك الاللة أولمن أعلمه الله هوأما الاثر النامن فقوله تعالى فاستل به خبيراأى اذا أردت ان تسأل عن حقيقة أمر فاسأل عنه من له فيه ذوق ومن لاذوق له في الاشياء فلاتسأله فأمه لايخبرك الاباسم ماسألت عنه لابحقيقته فلايسئل العبدعن الله



فأنه لاذوق له في الالوهة ولاخبرة له بها في اعند ممنها الا لاسماء خاصة فاسأل الله عن الله واستل العبد عن العبودة فنسبة العبودة للعبدنسية الالوهة للة فاخبار الحق عن العبودة اخبار الهواخبار العبدعن الالوهة اخبار عبد ولذلك وردمن عرف نفسه عرف ربه فيعرف نفسه معرفة ذوق فلايجدفي نفسه للالوهة مدخلا فيعلم بالضر ورةان التة لوأشبهه أوكان مثلاله لعرفه في نفسه وعلم بافتقاره ان تم من يفتقر اليه ولا يمكن ان يشبهه فعرف ر به اله ليس مثله وان كان الله قدأ قامه خليفة وأوجده على الصورة فيخاف ويرجى ويطاع ويعصى فقد بينامعني ذلك فى هدنده الآثار من هدندا الباب هوأما الاثر التاسع وهوقوله في خاق السموات والارض انه ماخاقهما الابالحق أي ماخلقهما الاله تعالى جد دوتبارك استحملانه قال وأن من شئ الايسبع بحمده فاخلق العالم الاله تعالى ولذلك قال فعين علم انه جعه ل في نشأ ته عزة وهما الجن والانس وماخلقت الجن والانس الاليعبدون أى ليتذللوا الى اظهر فيهما من العزة ودعوى لالوهمة والاعجاب بنفوسهم فن اطف الله بهم ان بنبههم على ما أراد بهم في خلقه اياهم فن تنبه كان من الكنبرالذي بسجدالله ومن لم يتنبه كان من الكذير الذي حق عليه العذاب وأماقوله في هـ ند دالآية وما خلقت الجن والانس قدير يدبه الانسان وحدممن حيث مالهظاهر و باطن فن حيث مالهظاهرهوا نس من آنست الشئ اذا أبصر ته قال تعالى فى حق موسى اخباراعنه انى آنستنارا أى أبصرت والجن باطن الانسان فانهمستورعنه فكائنه قال وباخلقت ماظهر من الانسان ومابعان الاليعبدون ظاهراو باطنافان المنافق يعبده ظاهر الاباطنا والمؤمن يعبده ظاهرا وباطنا والكافر المطل لايعب ولافي الظاهر ولافي الباطن وبعض العصاة يعبده بإطفالاظاهر اوماتم قسم خامس وما أخوجنا الجن الذين خلفهم الله من نارمن هـ نـ الآية وجعلناها في الانسان وحده من جهة ماظهر منه وما استترالالقول الله لما د كرالسجودانه ذ كرجيع من يسحدله عن في السموات ومن في الارض وقال في السوكة برمن الناس في اعمهم ودخل الشمياطين في قوله من في الارض وذلك أن الشيطان وهو البعيد من الرحة يقول للانسان اذا أمره بالكفر فكفراني برىء منك انى أخاف اللة رب العالمين فابان الله لناعن معرفة الشيطان بر مه وخوفه منه فلندلك كان صرف الجن في هذه الآية الى ما استترمن الانسان أولى من اطلاقه على الجان والله أعلم بهواتنا الاثر العاشر فهو ماظه في العالم من ابائة الرسل المترجين عن الله ما أنزل الله على عباده مع انزال كتبه فا الكتفى بنزول الكتب الالهية حتى جعل الرسل تبين مافيها لمانى العبارة من الاجال وما تطلبه من التفصيل ولا تفصل العبارة الابالعبارة فنابت الرسل مناب الحق في التفصيل فعالم يفصله وأجله وهوقوله تعالى لتبين للناس مانزل البهم بعد تبليغهما أنزل اليناوهذه حقيقة سارية فىالعالم ولولاهاما شرحت الكتب ولاترجت من لسان الى اسان ولامن حال الى حالة ال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وهوما أنزله خاصة وأماما فصله الرسول وأبان عنه فهو تفصيل ما يزل لاعبن ما يزل ويقع اليان بعبارة خاصة ويعقل بأيشئ كان، وأما الاثر اخادى عشر والثاني عشر فهما المرتبتان من المراتب الثلاثة التي ذكر ماهاف أول هذه لأثار وهمام تبة الاتصال بالحق وص نبة السبب الرابط بين الامرين وقد نقده فلنذ كرمافي هذا المنزل من العلوم ان شاءالله فن ذلك على السبب الموجب لبقاءا لمؤمن في النعيم في دار النعيم و فيـ م علم أسباب الفوز والجاة من الجهل الذي هوشر الشرور وفيه علم ايستحقه الموطن من الامور التي تسكون مها السيعادة للانسان وقب تظهر في موطن آخرولا تعطى سعادة وفيه علم كل ماثبت عينه هل يسقط حكمه أولايسقط الاحكم بعض ماثبت عينه أولايسقط لعحكم على الاطلاق بل يسقط عنه حكم خاص لا كلحكم فهل يشتغل بماسقط حكمه أولايشتغل به كغواليمين فان الكفارة سقطت عنه في الحنث وفيمه علم مايظهر من الزيادة اذا أضيف لفعل الى الخلوق بوجه شرعي بوجب ذلك أوكرم خلق عقلي وفيمه علم الملاوا لخلاوفيه علم فعل ماينبني وترك مالاينبني وفيه علم التعدى في حدودالانسياء وهل الحدداخ الفالحدودفلا يكون تعديا واذادخ اكيف صورة دخوله والفرق بين قوله وأيديكم الحالرافق وقوله أتموا الصيام المالليل وهذا حدبكامة معينة نقتضي في الواحد خروج الحدمن المحدودوفي الآخر دخول الحدفي المحدودو ينبني هذاعلى معرفة الحدفي نفسه ماهوفان الحدحد اولا يتسلسل وفيه علم العهود والامامات وماهي الامامات



وماهى العهو دوالعقوداني امرنابها والعهدالالهي هللهحكم عهدالخاوق أملاوفي معلم الفضل بين الماللوروث والمكتسب وبأى المالين تقع اللذة كثراصاحب وهوعلم ذوق وبختلف باخته المنازاج فاله نم من جبال على الكسل فبال الميراث عنده ألذلانه لانعمل له فيسه ومنهماً هل الفتوح ومن الناص من هو بجبول في نفسه على الرياسة فيلتذ بالمال المكتسب مالايلتذ بالمال الموروث لمافيمه من التعمل لاظهار قدرته فيمه بجهة كسبه وفي علم توقف المسببات على أسبابها هل هو توقف ذاتي أم اختياري من الله وفيه علم الاستحالات من حال الى حال فهل تقبع الاعيان تلك الاحوال فتستحيل من عين ألى عين أم العين واحدة والاستحالات تقع في الاحوال والمذاهب في ذلك مختلفة فأين الحق منها وفيه علم حفظ الصانع لصنعته هل حفظه اصنعته أولعين المصنوع فان الصنعة للصانع قدتكون مستفادة له كصنعة الخياطة وغيرذلك يمالا يحصل الابالتعلم وقدتكون الصنعة بالفطرة لابانتفكر كصنعة الحيوانات كالنحل والعنا كبوكاهابالجعل وقدتكون ذاتبة كاضافة الصنعة الىاللة ومامعني قوله معهذا يدبرالامر يفصل الآيات فنسب التدبيراليه وفيه علم حكمة مايثبت من الامور في الكون ومالا يثبت وضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيها جاءبه بالمطر والبقاع فعين نفعه الله بمساجاءبه ومن لم ينفعه وفيسه علم وجو دالاعلى من الأدنى فأتمافى المعانى كوجود علمنابالتهعن وجودعلمنا بانفسنا وفيه علم ماللنيابة في الامر من الحسكم للنائب وفيه علم معرفة الشيء عايكون منه لابه وفيهذا الباب تسمية الثيئ باسم الشئ اذا كان مجاوراله أوكان منه بسبب أو يتضمنه وفيسه علم التوحيد المطاوب من العالمماهو وفيه علم الفضائل حتى يقع الحسد فبهاهل هي فضائل لانفسها أوهى يحكم العرف والوضع وفيه علم ما ببقي به كل شئ على التفصيل والاختسلاف في كل واق من شئ بكون واقيامن شئ آخر وما الامراج المع آسكل وقاية وفيه علم فائدة وجود الامثال معالا كتفاء بالاؤل من الامثال وفي علم الحجب الحائلة بين الناس و بين العلم بالاشياء وفيه علم من انخذا لجهل علماهل يجدفي نفسه القطع بهأوتكمون نفسه تزلزله في ذلك حتى اذاحقق النظر في نفسه وجدالفرق بين مايوافق العلم من ذلك و بين مالا يوافقه وايس ذلك الافي الجهل خاصة وأمافي الظن والشك فليس حكمهماهذا الحمكم فان الظان يعلم بظنه والشاك يعلم بشكه وقد لايعم الجاهل بجهله فانه من علم بجهله فله علم بمكن ان يوصف به وفي معلم حكمة التأبيدهل هوعناية أواقامة حجة أوفي موضع عناية وفي موضع اقامة حجة بالنظر الى عال شخصين وفيه علم ماينسب الىالعالم بالشئ بمالا يستحقه علمه بهومع ذلك ينسبه الى نفسمه كالترجي من العالم بوقوع ما يترجاه أوعمدم وقوعه فما يتعلق الرجاءم عالعلم وفيه علم حكمة من يأتى الاحسن وهو لا يقطع بقرته هل ذلك راجع الى علمه بجهل من أحسن اليه عرتبة الاحسان أوراجع الى نفسه اكونه لا يعلم اله وفي حتى الاحسان فيه وفيه علم حكمة استمر ار العداب والضر على المضرور ين من أصحاب الآلام هل ذلك على جهة الرحة بهم أم لاوفيه علم من استعمل الاص في غير ماوضع له أولم يستعمله الافياوضع لهاذا كان له وجوه كثيرة متضادة فاخرج عن حكم ماهوله كالمرض له وجه الى الصبر وله وجمالي الضجر وفيه علرتذ كرالناسي هل ينفعه تذكره أمملا وفيه علم الصادق يسمى كاذبا وفيه علم الاستعاذة ومايستعاذبه ومنه وأين يحمدوفى أى موضع يذم وفيه علم ما ينفع من الاعتراف عمالا ينفع فان المواطن حكما في الاعتراف والدحوال فيه حكاأيضا فان من الناس من يعترف الخطأمع بقائه عليه ومن الناس من يز ول عنه وفيه عمل شرف الخطاب ووجودالالتذاذبه وفيه علم حكمة وجودالشك فى العالم وفيه عـــ لم نجاة المجتهدأ خطأ أم أصاب مع توفيتهما آناه الله من ذلك والله بقول الحق وهو يهدى السبيل

\* الباب الثاني والستون وثثاثة في معرفة منزل سجو دالقاب والوجه والسكل والجزء وهمامنزل

السحودين والسحدتان

مقامسهل سيجود القلب ليسله م في غير سهل من الا كوان أحكام

لابرفع القلب رأسابعمد سجدته ، والوجمه برفع والتغيير اعمارم

فأنه غيسير مشهود بقبلت ، وقبسلة القلب أسماء واعسلام



تسدى حقمقت تأبيد سيحدته يه وماله في عاوم الخلق أقدام

هذا المنزل يسمى منزل التمكنن والىمابؤ لالسه أمركل ماسوى اللة ويسمى أيضامنزل العصمة اعلمان اللة تعالى لماخلق العالم جعل له ظاهرا وباطناو جعل منه غيباوشهادة لنفس العالم فحاغاب من العالم عن العالم فهو الغيب وما شاهد العالممن العالم فهو شهادة وكاه بقشهادة وظاهر فعل القلب من عالم الغيب وجعل الوجهمن عالم الشهادة وعين للوجه جهة يسحدها سهاها يبته وقبلته أي يستقبلها يوجهه اذاصلي وجعل استقباها عبادة وجعل أفضل أفعال الصلاة السيحو دوأ فضل أقوالهاذ كراللة بالقرآن وعين للقلب نفسه سبحانه فلا يقصد غيره وأمره ان يستجدله فان سجدعن كشفلم يرفع رأسهأ بدامن سجدته دنياوآ خرة ومن سجدمن غيركشف رفع رأسه ورفعه المعبر عنه الغفاة عن الله ونسيان الله في الاشياء فن لم يرفع رأسه في سجود قلبه فهو الذي لا يزال يشهد الحق دائما في كل شئ فلا برى شيا الاو برى الله قبل ذلك الشيع وهذه حالة أبي بكر الصديق ولانظاق في العالم العلم يكن ساجدا مسحد بل لم يزل ساجدافان السحو دلهذاتي وانحابعض العالم كشف له عن سحوده فعامه و بعض العالم لم يكشف لهعن سجوده فجهله فتخيل انه يرفع ويسحد ويتصرف كيف يشاء واعداران الدجودالظاهرلما كان نقدلةمن حال فيام أوركوع أوقعودالي تطاطى ووضع وجهعلي الارض بسمى ذلك التطاطؤ سجوداعامنا انهطر أعلى الساجم طلقا بكن عليها في الظاهر المرقي لا بصار نافطلبنا من الله الوقوف على منقل هذا المنقول من حال الى حال فمن الناس منجعل ذلك وأمثاله نسبا وهوالذي أعظاه الكشف الالمي فى العلم بالا كوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فالحركة عبارةعن كون الجسم أوالجوهر قدشوهدفى زمأن فيحيز أوفى مكان تمشوهد في الزمان الآخو فيحيز آخ أوفى مكان آخ فقيل قدنحرك وانتقل والسكون أن يشاهد الجوهر أوالجسم في حيز واحد زمانين فصاعدا فسمى اقامته في حيزه سكونا والاجتماع عبارة عن جوهر بن أوجسمين في حديد بن متجاور بن لبس بين الخبزين حبز ثااث والافتراق عبارةعن جوهرين أوجسمين فى حيزين غيرمتجاورين بينهما حيزليس فيه أحدهما فليس الامرسوى هذاو وافق بعض أهل الكلام أهل الكشف في هذاو يق من المسئلة من هوالحرك هل المتحرك أوأمرآخ فن الناسمن قال الحسرك هي الحركة قامت بالجسم فاوجبت له التحرك والانتقال واختلفوا في الحركة التي أوجبت التحرك للحسم هل تعلقت بهامشيئة العبد فتسمى اختيارية أى حركة اختيار أولم يتعلق بمامشيئة المتحرك فتسمى اضطرارية كحركة المرتعش وهذا كلهاذائبت انتم حركة كمازعم بعضهم ولم يختلفوا فان هذه الاكوان اعراض سواء كانت نسبا أومعاني قائمة بالحال الموصوفة بها فانالانشك انه قدعرض لحاحال المنكن عليه ومن الحال ان يكون واحدمن تلك الاعراض ذاتيا لها واعالذاتي لها قبولها واختلفوا فيمن أوجد للثالخركة اوالسكون اذاثبتان ذلك عين موجودة هل هوالله تعالى أوغيرالله فن قائل بهذا الوجه ومن قائل بهذا الوجه وسواء فىذلك المرتعش وغير المرتعش ومن قائل ان الاكوان لاوجود طاوا عاهى نسب فامن تسقند ونحن نقول فى النسبة الاختيارية ان الله خاق العبد مشبئة شاء بها حكم هذه النسبة وتلك المشيئة الحادثة عن مشيئة الله يقول اللة عز وجل وماتشاؤن الاان يشاء الله فاثبت سبحانه المشيئة له وانا وجعل مشيئتناموقوفة على مشيئته هذافى الحركة الاختيارية وأمانى الاضطرارية فالام عندناواحد فالسبب الاول مشيئة الحق والسبب الثانى المشيئة التى وجدات عن مشيئة الحق غيران هذا اطيفة أعطاها الكشف وأشار بهامن خلف عجاب الكون وهي قوله وماتشاؤن الاأن يشاءاللة فاللة هوالمشيء بالكشف وان وجدالعبد في نفسه ارادة لذلك فالحق عين ارادته لاغيره كاتبتانه اذا أحبه كان سمعه وبصره ويده وجيع قواه فحكم المشيئة الني يجدهانى نفسه ليست سوى الحق فاذاشاء الله كان ماشاء وفهو عين مشيئة كل مشيء كايقول مثبت الحركة ان زيد اتحرك أوانه حرك يذه فاذا حققت قوله على مذهبه وجدت ان الذي حوك بده انساهي الحركة القائمة بيده وان كنت لاتراها فانك تدرك أثرها ومعهذا تقولاان زيدا حرك بده كذلك تقولان زبداح ك يده والمحرك انماهواللة تعالى واعطم انهليس



فى المالم سكون ألبت واغاهوم تقاب أبدادا عامن حال الى حال دنيا وآخوة ظاهر او باطنا الاان ثم حركة خفية وحركة مسهودة فالاحوال تترددو تذهب على الاعيان القابلة لحاوالحركات تعطى فى العالم آثارا مختلفة ولولاها لما تناهت المددولا وجدحكم للعددولا جرت الاشياء الى أجهل مسمى ولا كان انتقال من دار الى دار وأصل وجودها في الاحوال النعوت الاطية من نزول الحق الى الساء الدنيا كل ليلة واستواقه على عرش محدث وكونه ولاعرش فى عاء وهذا الذى أوجب ان بكون الحق سمع العبدو بصره وعين مشيئته فيه يسمع ويبصر ويتحرك ويشاء فسبحان من خفى ظهور ووظهر فى خفاقه ووصف نفسه عايقال فيه أنه صمد لا اله الاهوي صقورنا فى الارحام كيف يشاء ويقلب الليل والنهار وهومعنا أينا كناوهو أقرب الينامنا ف مكترباه بناو وحدناه به ثم طلب منا ان نوحده بلا اله الالالة فوحدناه به ثم طلب منا ان نوحده بلا اله الالالة لوحدناه به ثم طلب منا ان

ما كلوقت يربك الحق حكمته \* فى كلوقت ولا يخليه عن حكم فانظرالى فرح فى القلب من ترج \* من الطباق عن الالواح عن قسلم جاءت بهارسللار واح نازلة \* على سرائرنا سن حضرة السكلم فكل عسلم خيق عز مطلبه \* على العسقول التي لم تحظ بالقدم فقسمت حبا واجسلالا لمنزلها \* أمشى على الرأس سعيالا على القدم

ولمالمتكن الا كوان سوى هـنم الاربعة الإحوال فبق الكلام فى الساكن أذاسكن فبمن واذا تحرك فالى من واذا اجتمع فبمن واذا افترق فعمن

فانمالاالله مانم غيره مد ومانم الاعينه وارادته

فسكن فى الله فهو حيزه اذ كان فى علمه ولاعين له فهو هيولاه فتصور ربصورة العبد فكان له حكم ماخلق وله ماسكن فى الليل والنهارو من الحال أن يكون الامر خلاف هذا فبه تلبس وعليه أسس بنيا نه وثبت

فانشهدتسواه فهوصورته چ وانتكثرت الآيات والصور لبست بغيرسوى من كان منزلها لكنها سورتعنو لهــاســور

فافى الكون وكة معقولة كالهمائم سكون مشهود

فانظرالى الضركيم يخني ، ولبس شئ سواه يبدو

عليهم ليتوبوا فهذاصد قماقلما به فلاتعدل عن الرشد فكونوا كيفماشتم به فأن الحق بالرصد واذا تحركت اليه فهوا لهادى أومنه فن اسمه المضل فيرك ثم هداك فتاب عليك بالهدى فتحركت اليه بالتوبة فن مضل الى هادوان الى ربك الرجى وأماقولنا اذا اجتمع فيمن فنقول اجتمع بالله في عين كونه تولاه الله وهوقوله لعبده هل واليت في وليا فانه عندولي وليافي الله فقدوالي الله قدول الجماع سوى ماذكر باه ورد في الخبران الله يقول يا عبدى من ضت فلم تعدني فيقول يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين فقال ياعبدى أماعلمت ان عبدى فلا نامس فلم فلم تعدده أما انك لوعد نه لوجد تنى عنده قان المريض لا يزال ذاكر الله واضطر الروافة قاروهو الذكر الاصلى الذي انبنى عايم وجود الممكن والحق تعالى جليس الذاكر له فن والى في الله وليافتد اجتمع بالله فان كذت أنت وليا فاعلم ان المنه أيضاء على المنه أعلى الله ونفسه فصل لك أجر ما يستحقه صاحب هذه الحيدة فرأيت الله برعاهو عندك فان الله عنداً وليانه المحتمدة وأعظم وأكبر عاهو عندك فان الله عنداً وليانه



على قدر معرفتهم به فأكثرهم جهلابه وحديرة فيه أعظمهم علمابه واذالم تحصل لك يولاية ولى الله نسبة الله الى ذلك الولى فياواليته جدلة واحدة في كامك الحق الولى الخاص حتى نفرق بين نسبته سبحانه اليك ونسبته تعالى الى ذلك الولى فياواليته جدلة واحدة في كامك الحق على لسان ذلك الولى في كوك و تسمع أنت منه ان كنت وليا انسبه ولا يسلك فتسمع بالحق اذهو سمعك ما يتكام به الحق على لسان ذلك الولى فيكون الامركين يحدث نفسه بنفسه في كون الحدث عين السامع وهذا ذوق يجده كل أحد من نفسه و لا يعرف ما هو الامن شهد الامر على ماهو عليه وأما فولنا الافتراق فعمن فنام الخدر وهو قوله أو عاديت في عدد واومن عاديت فقد فارقته فان الهادى يفارق المضل والهار يفارق المائية بابعظيم لا يضيق عن شئ

فاوعاست الذي أفول له لمنك غير الذي يقول ماأنت مثلى بل أنت عيني فلا قؤول ولا مقول تحيرت في الذي عنينا له فها أتنامه المستقول

فالحقق اذااعتبرمايشاهده صاحب الكشف ربماعثر على الحق المطاوب فانه في غابة الوضوح والظهوراندى عينين فالحال بالعب بالعقول وبالنهي يه كتلاعب الاسهاء بالا كوان

فالعداوة والمعاداة من هناك ظهرت فى الكون فالعالم المشاهد لا يتغير عليد الحال فى عينه بقيام الاضداد به فانه حق كله فان فهمت ما شرنا اليه علمت كيف نوالى وكيف تعادى ومن تعادى ومن يعادى ومن تولى ومن يولى فسيعان من أوجدك منك وأشهدك اياك وامتن عليك بك فن عرف نفسه عرف به فلم ينسب شيأ الااليه والله غنى عن العالمين واعدل ان الله لما نسب الالوهة الهوى وجعد الهمقا بالاله فقال النبيه عليه السد الم داود فاحكم بين الناس بالحق ولا تنع المعالمين والما المناس والموى سوى ارادة العبداذ اخالفت الميزان المشروع الذى وضع العتم العالمين والمناس والما المناس والمناس و

فقدزلزل الارضزلزالها وقال لنا مالها مالها فاونظرت أعين أدركت و الى ربها حين أوجى لها وحدثت الارض أخبارها وكا أخ جت لك أثقالها

فن المنساهده ذاالمشهد لم يشهد عظمة الله في الوجود وفاته علم كثير بفوت هذا المشهود هواعلم ان الامم لما كان محصورا في أربع حقائق الاول والآخر والظاهر والباطن وقامت نشأة العلم على التربيع لم يكن في طريق الله تعالى صاحب على الامن شاهد التربيع في نفسه علم المغملة في المناهد الفره وفي الاقامة الاخرى في ظاهره وفي الظاهر وفي الباطن فع حكم الله نشأنه فاذ اشهده في اذ وقامن نفسه علم ما يمر له هذا الامر فله في ظاهره مست جهات والسنة لها الكمال فانها ولعد دكامل فان سدسها اذا صفته الى المنهر له هذا كالمرفلة في ظاهره مست جهات والسنة لها الكمال فانها المجهد بناك الجهة بتلك العين يدرك الحق اذا تجلى له في الاسم كالمكل والقلب له سنة وجوه الكل جهة وكان نورا الظاهر فان عم المناهد فعلت يارب و يخاطبه و يقول أنت كا فال العبد الصالح كنت أنت الرقيب عليهم فظهر الضمير كونه ضمير الفي المناهد و وفي قول في الحق اله الظاهر في حال بعلونه والباطن في حال ظهوره من وجهوا حد فان كلة أنت ضمير مخاطب وليس سوى عينك وأنت شهو وبالخطاب فأنت المضمر الظاهر بخلاف المناهد والمناق عليك أنه قوة وأ مكن في العلم بالله من الاسهاء (وحكي) عن بعض العارفين ورا تعضم الفناه ولا من الاسهاء (وحكي) عن بعض العارفين على المنم الظاهر ولا مثل الوصف الظاهر وهد اعين ما قلناه ورائله من المن المن المناه وهد المناه وهد اعين ما قلناه على المناه على المناه عليك ماهوم الله مع الظاهر ولا مثل الوصف الظاهر وهد اعين ما قلناه على المناه المناه والمناه الطاهر ولا مثل الوصف الظاهر وهد اعين ما قلناه على المناه ومناه المناه والمناه والمناه والمناه وحده المناه وهذا المناه ومناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ومناه ومناه والمناه والمناه

( ۲۹ - (فتوحات) - ثالث )

من قوة المضمرات ولما وقع فى الكون التسبيه والاستراك فى الصور بحيث ان بغيب أحد الشخصين و بحضر الآخر في تخيل الناظر الى الحاضر عين الفائب وضع الله فى العالم الاشارات فى الاخبارات والضائر لا رتفاع هذا اللبس والفصل بين ما هو و بين من يظهر بصورته واعتمد واعليه ولما أخبرالله تعالى ان الانسان مخلوق على الصورة قال عيسى عليه السلام كنت أنت الرقيب عليهم ففصل بين الحق و بين من هو على الصورة ف كانه قال كنت من حيث عينك لامن هو على صورتك الرقيب عليهم فناب أنت فى هذا الموضع مناب العين المقصودة ولناجز عنى هذه الاساء المضمرة وهى تقبل كل صورة قد يمة وحديث المضمر التسميناه كتاب الهو وهو جزء حسن بالغنافيه فى هذه الاسماء المضمرة وهى تقبل كل صورة قد يمة وحديثة للمناو على المناو العالم وان تكثر فهو راجع الى عين واحدة

فكل من فى الوجود حق \* وكل من فى الشهود خلق فانظرالى حكمة تجلت \* فى عين حق يحـويه حق فالعبـد محق والحق محق \* فليس حـق ولا محق

فياولى لاتعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقها فان الوقت عز يزوانظر الى مانتجه فاعتمد عليه عمايعطيك من حقيقته فانك انكنت نافذ البصيرة عرفت من عين النتيجة عين الحركة والحراك فان الحركة حقيقة العين والمحراك من وراء بجاب الكون والنتيجة ظاهرة سافرةمعر بةعن شأنها فاعتمد عليهافهذه نصيحتي لك ياولي ولهذامانسب الحق ألى نفسمه انتقالاالاوذ كرالنتيجة ليعر فك ماهوعين الانتقال المنسوب اليه في نازلة تمامثل قوله ينزل و بنالى الماءالدنيافي الثلث الباقى من الليل ثمذ كرالنتيجة فقال فيقول هلمن تائب هل من داع هل من مستغفر وقال منله فدا كثيرالير يجعبادهمن تعب الفكروالاعتذار فان المقصودمن الحركات ما تنتبج لأعينها وكذا كلشئ فالمبتدأ لولاالخ برماكان لهفائدة واكمان عبثاالانيان به ومن هنايعرف قولهأ فحسبتم انما خلقنا كم عبناوقوله وماخلقناالساء والارض ومابينهما باطلا ومن هنايقع التنبيه على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العالم وان اسمه الحتى تعالى حق وقوله انه غني عن العالمين ان معناه غني عن وجوده لاعن ثبوته فان العالم في حال ثبوته يقع به الاكتفاءوالاستغناء عن وجوده لانهوفي الالوهة حقها بأمكانه ولولاطلب الممكأت وافتقارها الى ذوق الحالات وأرادتان تذوق حال الوجود كإذاقت حال العدم فسألت بلسان ثبوتها واجب الوجودان بوجدا عيانهاليكون العلم لهاذوقافأ وجدها لهالاله فهو الغني عن وجودهاوعن ان يكون وجودها دليلاعليه وعلامة على نبوته بلعدمها فىالدلالةعليه كوجودها فأيشئ رجح منعدم أووجو دحصل بهالمقصودمن العلربالله فلهذاعلمناان غناه سبحانه عن العالم عين غناه عن وجود العالم وهذه مسئلة غريبة لاتصاف المكن بالعدم في الأزل وكون الازل لايقبل النرجيح وكيف قبله عدم الممكن مع أزليته وذلك انهمن حيث ماهويمكن لنفسه استوى في حقه القبول للحكمين فايفرض له حالته مالاو يفرض له حال وجودف كان له الحسكم فيه في حال الفرض فهوص جح فالترجيح ينسحب على الممكن ازلافي حال عدمه وانه منعوت بعدم مرجح والترجيح من المرجح الذي هواسم الفاعل لايكون الابقصداناك والقصدح كةمعنوية يظهر حكمها فيكل واحد بحسب مانعطيه حقيقته فانكان محسوسافر غ حبزا وشغل حيزاوان كان معقولاأ زال معنى وأثبت معنى ونقل من حال الى حال وفي هذا المنزل من العلوم علوم شتى منها علم الدعاء المقيد والدعاء المطلق ومابنيني ان يقال لكل مدعود يعامل به ومنهاعلم الحركات وأسسبابها ونتائجها ومنهاعلم منزلة من نكام فبالايعلرو يتخيل انه يعلرهل ماتكام بهعلم في نفس الامرأم ليس بعلم أم يستحيل ان يكون الاعلمالكن لايعلمه هذا المتسكم وهل ظهرمثل هندافي العالم وهوخاق لله لتمييز المراتب فيعلم بدمس نبة الجهل من العلم والحاهل من العالم أومام الاعلم ومنهاعلم تعيين من جعل الله الحسيرة في العالم على بديه وهل الحيرة تعطى سمعادة على الاطلاق أوشقاوة أوفيها تفصيل منهاما يعطى سمعادة ومنهاما يعطى شقاوة وهل المتحير فيسه هل كونه متحبرا فيه اسم مفعول اذانه أم يمكن أن لايتحير فيهوفيه علمسب الاحتراق الذي بجده صاحب الحيرة في باطنه في حال حيرته وهل اذاعل الحائر ان الذي تعبوفيه



لايكون العإبه الاعين التحترفيه فيزول عنسه ألم الاحتراق ومنهاعإ نص الادلة كيفرتبها الله للعقلاءأ صحاب النظر والاستبصار ومنهاعلمغر يبوهوهل بمكن ان يمر على القابل للعباؤم زمان لايستفيد فيمه عاماأم لاومنها علم الرتبة الالهيةهل تحجب عن اللةأ وتدل على الله وصفة من تحجبه وصفة من تكون له دلالة على خالقه ومنها علم كون الله مأأوجدواحداقط ولايصح واعاأ وجدائنين فصاعدامعامن غيرتقدم فيالوجود ولاتأخر ومنهاعلم كون الحق لانتبتلة أحدية الافي الوهيته وأمافي وجوده فلابدمن معقولين فصاعدا فاجعل ذلك ماشئت امانسبا أوصفات بعد الالانعقل أحدية ومنهاعلم تعلق الاسهاء الالهية بالكائنات ومنهاعلم سعى الآخرة الى ان تجيء ومن أين جاءت وماهذه الحركة المنسو بةاليها ومنهاعلم معقول الدنيا والآخرةماهو ومنهاعلم جهل من أعرض عن الله وأيمم انولوافتم وجه الله فكيف يشقى من أ قبل على وجه الله وان لم يقصد الاقبال على وجه الله وهوفى نفس الامر مقبل على وجه الله معرض عن وجه الله ومنى بنطلق على الانسان الاقبال على الله بكل وجه وذلك اذا كان الانسان وجها كله وعيناكله لم إصح ف حق من هذه صفته اعراض عن الله ومنهاعم غريب وهوانه لا يرجع الى الانسان الاماخ ج منه للاصل الذي يعضده وهوقوله واليه يرجع الامركاه ومنه بداالام كاهواليه يعو دوهذا معني قوله صلى الله عليه وسلم اعماهي أعمالكم تردعليكم فاجهدان لايخرج عنك الامانحمدرجوعه اليك ومنهاعلم من يكون مع الله على آخر قدم مايصنع ولابكون ذلك الاف حضرة التكليف اذلاأ جوالافيه فابحث على علم هذا ومنها على الرج والخسران ومايقع فيه الرج والخسران وهلثم موطن للانسان يكون فيمه لايكون دنيا ولاآخرة وأعنى بالآخرة الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بهاعن الله ومنهاعلم ماانقسم بالحال في الدنيا انقسم بالدار في الاخرى فغي الآخرة منزلان جنة وجهنم وفي ألدنيا منزلتان عذاب ونعيم أوالمواندة فاذا كان الانسان في حال يقال فيه اله لاصفة له كدعوى أبي ربد فهل صاحب هذه الدعوى هوالذي له الموطن الذى ليس بدنياولاآخرة ومنهاعلم مايؤل اليه حالمن ترك الاخذ بالاهم فالاهم وفيسه علم الامور العوارض مالحمامن الاثرفى العالم ومنهاعلم خزائن الأرزاق وقول بعض الصالحين وقدشكي اليمه شخص كثرة العائلة فقالله أدخس الى بيتك وانظركل من ليس له رزق على الله فأخرجه فقال له كلهم وزقهم على الله فقال له فما تضرك كثرتهم أوقانهم ومنهاعلم الفصل بالشهو دوالكشف بالحكم وفيه علم الفرق بين الارادة والمشبئة والهمة والعزم والقصدوالنية وفيه علم ماللنائب من صفات من استنابه هل يقوم بها كلهاأ ومايطلبه من استنيب فيه ومنها علم مرانب القول و بماذا يغسب السوءاليه من الحسن من الطيب ومنهاعلم بيان الطرق الموصلة الى الثناء على الله بطريق التنز به والاثبات ومنها علمايقع بهالتساوى بين الاشقياء والسعداء فى الدنيا ومنهاعلم الميل الى الا كوان والميل الى جانب الحق وما يحمد من ذلك ومايذم ومنهاعا إقامة نشأة مانسب الحق الى نفسمه بمالايقوم الاعلى أيدى عباده ومنهاعا الكور والحور واللازم والقائم والخاضع والنازل ومنهاعل الاعلام بتكرار القصدالى الحق فى الامور الني دعا الحق عباده البهامن العبادات ومنهاع إالسبل القريبة والبعيدة والسالكين فيهاواحتساب الآثاراذا كان الساوك فيهاوعليها مشروعا وغيرمشروع لكن يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح وتعيين القرب الالهية فىذلك من غيرتو قيف ومايصحمن ذلك ومالايصح ومنهاعل الجدللة على آلائه القريبة المناسبة من الانسان ومنهاعلم الكل موجود من المنافع فىالعالم ومنهاع الموانع فى العالم ومامنعت عقلاوشرعا ومنهاعلم ظهور المعدوم فى صورة الموجود وتميزه فى الوجود من الوجود الحقيق ومنهاعلم النحل والملل ومنهاعلم مالاينتفع به الابعد ازالة ماينتفع به منه ومنهاعلم أحوال السائلين ومايليق بكل سائل من الجواب ومنهاعلم مايقبل الحق من أعمال عباده عمالايقب ل مع كونه ليس بمحرم ولامذموم ومنهاعم الفرق بين العظمة الاطمية والكبرياء ومنهاعم الاحسان ومعرفة ماهيته ومنهاعم صفة من ينوب الحق عنهفى صرف مايسوء مع وجود مايسوء ومنهاعل المعارضة بالثل ومنهاعلم عواقب الاسهاء الحسنى ومنهاعلم العمارة والخراب وحكمهما فىالدنيا والاخرة ومنهاعلم الرجوعءن الحق مايؤثرفىالواجع ومنهاعلم تقدير الواحد بالمكثير كاقال بعضوم وماعلى الله بمستنكر يه أن يجمع العالم في واحد



ومنهاعم تقدير التخالج في الحديث وما يرفع من ذلك ومالا يرفع ومنهاعلم عرض الفتن على القاوب وحكم من أنس بها من غيره ومنهاعم السب المبقى للشاك على شكه مع التمكن من النظر الخرج عن الشك فلم يفعل ومنهاعم القرق بين الايمان والعم وما بين العالم والمؤمن من المراتب ومنهاعم تقبع الحقى مراضى عباده الذين تقبعوا مراضيه جزاء وفاقا ومنهاعم تأخير البيان مع المحكن من استعجال ايضاحه الأمرير اه العالم مع الحباحة اليه ومنهاعم ما ينبغى أن يكشف من العاوم وما ينبغى أن يسترمنها ومنها علم تداخل عالم الغيب في الشهادة وعالم الشهادة وأن الشهادة في النهادة وعلى ومنهاعم كل علم غايته العمل فلم تظهر غايته ما العالم في دائل ومنهاعم كون السهاء كالمحمدة المحمد كالمرافق المنه في الشهادة ومنها على المواقع المنه ومنها على المرافق المنه والمنه ومنها على المنه ومنها على المنه ومنها على الما به في نفس العالم و ومنها عمل المنه ومنها على المنه ومنها على المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه ومنها على المنه ومنها على المنه ومنها على المنه المنه والمنه والمنه ومنها والله يقول ومنها على المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه ومنها على المنه المنه المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه ومنها على المنه المنه ومنها على المنه المنه ومنه المنه المنه ومنها على المنه والمنه والمنه ومنه ومنها على المنه ومنه المنه وم

## ه ( بسمالله الرحمن الرحيم )ه

الباب الثالث والستون وثلثاثة في معرفة منزل احالة العارف مالم يعرفه على من هودونه ليعامه ماليس في وسعه أن يعامه و تنزيه البارى عن الطرب والفرح،

وضع الموازين للحساب \* جاءبه ناطق الكتاب

كتاب ذات بلا براع \* ولامدادولاا كتساب

ولاصفات ولا نعوت ، ولاذهابولااياب ،

فان يتالذى اعتراه م قابال المتاب

طالبهالشكر في قدور ، وفي جفان مثل الجوابي

هذا منزل التوحيد العقلى أعنى توحيد الافعال أى لافاعل الااللة وهو منزل شريف فاعلم ان العالم لم يزل في حال عدمه مشاهد الواجب الوجود لانه لم يزل في عدم مرجع وهو ثابت العين وقد وصفه الحق في حال عدمه بالسمع والطاعة له فلم يستحل عليه الفاقة الشاهدة و لمذا لم ينكر المحات في حال وجود الأن هذا الموجود الانساني وحده من بين العالم أشرك بعضه به بمن غلب عليه جياب الطبع وهو مااعتاد أن يسمع ويطبع ويعبد بالاصالة الالرب يشهده وقد صبر ذلك المعبود جياب الطبع عبياله فأخية ما اتخذمن الموجود التي يشهدها ويراها امامن العالم السماوي كالكوا كوا عامن العالم السمال كالعناصر أو ما تولد عنها ربايعيده على المشاهدة التي يتسهدها ويراها امامن العالم السماوي ويوهم في نظره ان ذلك المتخذ الحيايشهد الحق وانه أقرب اليه منه فعيد نفسه المخدمة ليقربه الى الله عزوجل كالخير التعميم انهم قالوا ما نعبدهم يعني الآطمة الذين انحذوها للعبادة الاليم تونالي الته زافي وكان هذا عن نظر واجباد عمر أوا أصحاب الشرائع المنزلة الالهية قدقيد والناس بالسجود ووضع الوجوه على الارض والركوع والاستقبال على طريق القربة الى الله في جهة معينة وتقبيل حجر قالوالنا انه يمين الله وجاوا بتعظيم مسعار واعدام والاستقبال على طريق القربة الى الله في جهة معينة وتقبيل حجر قالوالنا المعام ويالقلوب وقرنوا بذلك التعظيم النظر مناسعاد تنافز ادهم ذلك اعتادا على ماقر وره ونصوه من الآطمة والشرائع ولم بفرقوا بين ماهو وضع لله في الاطلاق سواء خطأ أوا صاب فالاج له محقق بعد استيفاء النظر في حقه والاجتهاد في زعمه على قدر ما أعطاء التعلي الاطلاق سواء أحطأ أوا صاب فالاج له محقق بعد استيفاء النظر في حقه والاجتهاد في زعمه على قدر ما أعطاء الاعلة المناسات الماسات الولاد على وقد في الشرائع الأهيمة ومرائع العلاق سواء أحطأ أوا صاب فالاجوله محقق بعد استيفاء النظر في حقو وقائم الماسود والمام المناسات والمام وضع المناسات والمام المناسات والمهام والاحتماد في عمد المناسات النظر الماسات والمحتمد والاحتماد في تعمد على قدر ما أعطاء التخلال التعرب والمام المناسات والمام المناسات والمام المناسات والمام المناسات والمام المام والمام المناسات والمام المناسات والمام الموجود المناسات والمام المام والمام المناسات والمام المام والمام المام المام والمام المام المام والمام المام المام والمام المام والمام المام المام المام المام ا

فىنفسهمن الاستعداد فتخياوا فهاليس ببرهان انهبرهان على ماطلبوه فالتخيذ وهاط الاعن برهان في زعمهم وهو قوله ومن يدعمه اللة الها آخر لا برهان له به يعني في زعمه فدل على انه من قام له برهان في نظره انه غير مؤاخذ وان أخطأفا كان الخطأله مقصوداوانما كان قصده اصابة الحق على ماهو عليه الامر وأصل هذا كله أن لا يعبد غيبالانه بالاصالة مانعوده ولهذا جاءجبريل عليه السلام ليعلم الني صلى القعاليه وسلم وأصحابه ماهو الامرعليه في صورة أعرابي فقال الذي صلى الله عليه وسيلمأ تدرون من هذا أوقال ردواعلى الرجل فالتمس فإيجيد ودفقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لماأد برهد فاجبر يل جاءليعلم الناس دينهم وكان فعاسا له ان قال له ماالاحسان فقال له الذي صلى الله عليه وسلمف الجوابان تعبداللة كأنك تراملاعل ان العبادة على الغيب تصعب على النفوس مم تم وقال فان لم تكن تراه فأنه يراك أيأحضر في نفسك أنه يراك وهونوع آخر من الشهود من خلف حجاب تعلم أن معبودك يراك من حيث لاتراءو يسمعك فاأتاناالشرع فيهدنا كلهالابما كان فيسه لحؤلاء اغترار واليه استناد ولذلك قال تعالى يضلبه كثبراويهدى بهكثيرا وقال يضلمن يشاءويهدى من يشاء وهوالذي يرزق الاصابة فى النظر والذي يرزق الخطأ غرجمن مضمون هذا كلهان العبادة لانتعلق من العابد الابمشهودا وكالمشهود لاسبيل الى الغيب وهذامن رحة الله الخفية وألطافه وماخرج عمن ذكرناه الاالمقلدة فبهمأ لحق الشقاء فجعل لهما لحق فى الشرع المنزل مستندامن رجمته فبهم بستندون اليه فيمه فقال فاستلوا أهل الذكران كمنتم لاتعلمون وأهل الذكرهم أهل القرآن فان اللة تعالى يقول المنحن نزلناالذكر وهوالقرآن وهمأهل الاجتهاد ومنهم المصيب والمخطئ فاذاسأل المقلدمن أخطأمن أهدل الاجتهادف نفس الامر وعمل بماأ فتاه فأنه مأجور لانهمأ مور بالسؤال فاستندمقلد والنظار الذين أخطؤ افى نظرهم فىالاصول مع توفية ماأدًا هم اليه استعدادهم فما أفتوهم به من انخاذهم الآلهـ قدون الله وان لم ينظروا فان الله مأكاف نفساآلاوسعها وهومأجعل فيهافعمت رحمته الانمة والمأمومين فحافى العالم الاموحدأى مستندالى واحمد وقد علمتمن هذا المساق ماالشرك وماصفة المشرك وقدأعذرهم التةمن وجه فقال لهم لاتقنطوامن رجمة اللة انالله يففرالذنوب جيعا هذااذاقصدالعبدفعل الذنب معتقداانهذنب فكيف حالمن لم بتعمداتيان الذنب واتخذذلك قربة لشبهة قامت له فهوأ حق بالمغفرة وأمامؤ اخــ نـ ته أهل الشرك على القطع بقوله ان الله لا يغفر أن يشرك به فهو ظاهرلقر ينةالحال وامامن طريق اللسان فهوالواقع فأن اللة ماسترالشرك على أهل الشرك بل ظهروا به فهواخبار بماوقع فى الوجو دمن ظهور الشرك وسترمادون ذلك لمن يشاءأن يسترفان ثم أمور الم تظهر لعين والالعقل كإجاء في وصف الجنة فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ولكن قرائن الاحوال تدل على القطع بمؤاخذة المشركين تمليذ كرسبحانه ماهو الامر عليه فيهم بعد المؤاخذة التي هي اقامة الحد عليهم في الآخرة يوم الدين الذيهو الجزاء فيدخلون الذارمع بعض آلهتهم ليتحققو إمشاهدة ان تلك الآلهة لاتغني عنهم من التهشيأ الكونهم الثناء على كل حال من مشرك وغيرمشرك فان الشرك كاقلناما جعل العظمة والكبرياء الالله وجعل الألحة كالسدنة والحجاب فماعبدوهم الامن أجله وان أخطؤا فيهم فماأخطؤا الافي الاحدية فهمأ يضامن الحامدين للهاذ كانوا أهسل ثناءعلى الله بتوحيد عظمته وإبثاره على هؤلاء الحبة فاجعل بالكارجة القالسا بغة الواسمة التي بسطها الله على خلقه ترشد للحق انشاءالله وأمااختلاف العقائدفي اللهفي أصحاب الشرائع الاطية وغيرهم فان العالم لوآخذهم الله تعالى بالخطأ لآخ ندكل صاحب عقيد دفيه فالمفدقيدر به بعقله واظره وحصره ولاينبني لله الاالاطلاق فان بيده ملكوت كلثئ فهويقيد ولايتقيدولكن عفا الله عن الجيع فن أراداصابة الحقوان بوفيه حقه وفقه لعلمه بسعته واتساعه وأنه عنداعتقادكل معتقد مشهو دلايصح ان يكون مفقوداعنداعتقاد المعتقد فانهر بط اعتقادمه وهوعلى كل شئ شهيد فصاحب هذا العلم برى الحق دائماوفي كل صورة فلا ينكره اذاأ نكره من قيده ومع هذا فالله قسدعفا عمن قيده بتنزيه أوتشبيه من أئة الدين نم انظر في شهادة اللة عزوجل عند نبيه صلى الله عليه وسلم في حق



رفقة

المسمى الته ولم يعاموا اله عين مسمى الرحن فتحياوافى الرحن اله شير يك لله فانكرواذ الك ولم ينكرواذ الك فيمن المسمى الته ولم يعامونه المسمى الته المسمى الرحن فتحياوافى الرحن اله شير يك لله فانكرواذ الك ولم ينكرواذ الك فيمن المسموه الحماعلى ماقر رناه الانهم عالمون بأسماء من نصبوهم آطة من دون الله فعام واباسمائهم الهم السوافى الحقيقة فى الالاهة مثاله فان اله تعالى عندهم وحيد العظمة والكبرياء ودلم بالسجود الرحن على عمادة غيب فقالوا وما الرحن أنسب عبد لما تأمرنا وزادهم نفور الانهم ما عاموافى الغيب الااطاوا حدافقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أو ادعوا الرحن أياماند عوافله الاسماء الحسنى فنجبوا من ذلك غاية المجب النهم تغيلوا ان مسمى الرحن ليس هومسمى الته وانكل واحد الاسماء الحسنى وذلك لما عمى الله بصائر هم وكنف أغطيتهم فل يعقلوا عن الله ما أراد بما أنزله فى حقهم وجعل الحق ذلك أيضا مسمن عند الم حيث عاء اليهم باسمى الايعرفون هذه العائمة له حين عام ذلك أله أهل

فالله والرجن والملك م حقائق كالهافى الذات تشترك فالعين واحدة والحكم مشترك لله لذابد الجسم والارواح والفلك وكلها أدوات بسين خالفنا لله ويننا ولهـ ذايف من الدرك جاءت بهار سل الرحن قاطبة لله مع الكتاب الذى قد ساقه الملك

واعلمان العلم بالله له طريقان طريق يستقل العقل بادراكه قبل بوت الشرع وهو يتعلق باحديته في الوهته وانه لاشر بك له وما يجب ان يكون عايه الاله الواجب الوجود وليس له تعرص الى العلم بذاته تعالى ومن تعرض بعقله الى معرفة ذات الله فقد تعرض لامرية بجزعنه ويسىء الادب فيه وعرض فقسه خطرع ظمر وهذا الطريق هوالذى قال فيه الخليل ابراهم عليه السلام لقومه أف لكم ولما تعبد ون من دون الله أفلا تعقلون فنهم على ان العلم بالله من كونه فيه الخلول والهم عليه السلام العقول في العمومة في العمومة في ان العلم بالله من كونه والطريق الآخوط بن العلم بالله العمومة في المقلمين جهة دليله وهوا ثبات أحدية غالقه وما يجب له عزوج ل والمسلك الآخو من العلم بالله العلم عليه على المنافق به المقلمين جهة دليله وهوا ثبات أحدية غالقه وما يجب له عزوج ل والمسلك الآخو من العلم بالله العلم بالهم والذي يضرب الامثال لانه يعلم وضح لا نعلم فنسب الميه تعمله أمور الا يمكن للعقل من حيث دليله ان ينسب المهم الله والذي يضرب الامثال لانه يعلم وضح لا نعلم فنسب الميه تعالى من قام الدليل العقلى عن من قام الدليل العقلى عند معلى عصمته في أورثه ذلك حيرة بين الطريقين وكلا الطريقين وتعوله وماقدر واالله حق قدره ومن العقلاء من منا وله المي من عاد اله واحد تنزيه و تأييد وعضد تأويل اللسان من شبه وعذر الله كل طائفة وما طلب من عباده في حقه الاان يعلموا انه اله واحد لاشريك له في الوهند على الوهند على السان وقرن النجاة والسعادة بن وقف عند ما جاء من عند ما جاء من وقد كتبه وعلى ألسنة وسله عايه من العانى في اللسان وقرن النجاة والسعادة بن وقف عند ما عامن عند معزوجل في كتبه وعلى ألسنة وسله عايه من العانى في اللسان وقرن النجاة والسعادة بن وقف عند ما جاء من عند ما جاء من وقد المناه والمناه والله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والله والمناه والمناه

اذا أبان الحق عن نفسه ، بنفسه في كتبه فاعتقه م هما عليمًا من جناح به ، وذلك العسم به فاعتقه فان حظ العقل من علمه ، به الذي بنفي وجود العدد ، وانه في شأنه واحد ، وانه الله الذي لم يلسه كذاك لم يولد ولمن رامه ، بعقه له عن فكره لا تزد

و برهان ذلك ياولى اختلاف المقالات فيه من العقلاء النظار واتفاق المقالات فيه من كل من جاء من عنده من رسول وني وولى وكل مخبر عن الله ولو وقف العاقل من المؤمنين على معنى قوله في كتابه ولم يولد وعلم ان ما تتجه العقل من فكره بتر كيب مقدمتيه ان تلك النتيجة العيقل عليها ولادة وانها مولودة عنده وهو قد نفي أن يولد فأين الا يمان وليس المولود الاعينه بخلاف ما اذا تتج العقل نسبة الأحدية له في المعقولية الاحدية الواحد عبن من نسبت السه

الاحدية

الأحدية فللعقل على الأحدية ولادة وعلى الاستناداليه ولادة وعلى كل لا يكون له على عينه ولادة فأماهو يته وحقيقته فالعقل عليها ولادة وقدنغ ذلك بقوله ولم بوادومن هناتعرف انكل عاقل لهفى ذات اللة مقالة أنما عبدماولده عقله فان كان مؤمنا كان طعناني اعمانه وان لم يكن مؤمنا فيكفيه انه ايس عؤمن ولاسما بعد بعثة محد صلى الله عليه وسلم العامة وبلوغها الى جيم الآفاق وان لله عباداعماواعلى اعمانهم وصدقوا الله في أحوالهم ففتح الله أعين بصائرهم وتجلى لهم في سرائرهم فعرفوه على الشهودوكانوافي معرفتهم تلك على بصيرة وبينة بشاهد منهم وهو الرسول المبعوث البهم فان الله جمل الرسل شهداءعلى أعهم ولاعهم فع كون هذا المؤمن على بينة من ربه حين تجلى له تلاه في تلك الحال شاهدمنه وهوالرسول فأقامه لهفي الشهود مرآة فقال له هذاالذي جثتك من عنده فاسأ بصرهماأ نكره بعد ذلك مع اختلاف صورالتحلي فريما كني عنهمن هذه حالته من المؤمنين بماوصف نفسه في كتبه أوعلي ألسنة رسله أو وصفته مدرسله فاحمن العاقل المؤمن يذلك من كتاب الله وقول الرسول وكفر بذلك من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين وأماغير المؤمنين فهم الذين يقتلون النبيين بغيرحق ويقتلون الذين يأمر ون بالقسط من الناس وهمالو رثة الذين دعوا الى الله على بصيرة كمادعوا الرسل قال تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أدعوالى الله على بصيرة أناومن اتبعني ومعنى البصيرة هناماذ كرناه أي على الكشف مثل كشف الرسل فكيف آمن بهـ فدا المؤمن من الرسول وكفر به بعينه من التابعر سول الله صلى الله عليه وسلم أخيه المؤمن اذاجاءه به فلاأفل من أن يأخذه منه ط كيا ومارأ يناولا سمعناعن صاحب كشف الحي من المؤمنين خالف كشفه ماجاءت به الرسل جلة واحدة ولانحده فقدعامت الفرق بين العقلاء في معرفة عينه وبين الرسل والاولياء وماجاءت به الكتب المنزلة في ذلك فالمؤمن عند مأعطاه سعيله والعاقل عندماأ عطاه دليله

وأبن حكم العقل من حكمه به سبحانه جلعلى نفسه هيهات لا يعرفه غيره به الابه اذليس من جنسمه والعقل قد أدخل معبوده به بفكره القاصر في حبسه وقال هنذا ولدى صنته به في خلدى فهو على قدسم كلام حال فاذا حوق لوا به قالواتعلى الله في نفسم فالق الخياوق في فرعم الأعلى وفي أسه خالق الخياوق في فرعم الأعلى وفي أسه

فعليك بعبادة الته التي جاء بهاالشرع وورد بهاالسمع ولاتكفر عاأعطاك دليلك المؤدى الى تصديقه وقصارى الاممان تسلم له ولأمثاله مقالنه في ربه لثبوت صدقه وثبوت المؤمن على اتباعه فاذا أنصفت في الامم وعامت مانطقت به الرسل عليهم السلام في حق الله جوزت ان تهب من ذلك المعرفة نفحة على قلوب المتبعين من المؤمنين تؤديهم الى الموافقة في النطق وانه حيث كان لسان الحق فتسلمه في الفرع كاسلمته في الاصل بجامع الموافقة واياك والكفران فأنه علية الحرمان فتكون من الذين آمنو ابالباطل وكفروا باللة أولئك هم الخاسرون فاعب سربك المنعوت في الشرع حتى النيك اليقين فيذكشف الغطاء ويحتد البصر فترى مارأى وتسمع ماسمع فتلحق به في درجته من غير نبوة تشريع بل وراثة محققة لنفس مصدقة متبعة وهذا باب يتسع المجال فيه لا تساع الافعال فان توحيد الافعال يتسع بأتساعها فان نسب الافعال لا تذهبي بل هي في من بد ما دام الفعل يظهر من الفاعل ومنه طلب المزيد في قوله تمالي لا تنتها على المناون في من يد ما دام الفعل يظهر من الفاعل ومنه على غيره عايخصه من التجلى لا برزد في على المناون في من التجلى و برزد في على المناون في من عبره عالي على التجلى التعلي في الشرع كل فعل عن غيره عالي على التعلي دائل فعل على على على على على على عنه من التعلى و المناون الدول الالعين ذلك الفعل و فلما عن غيره عالى عنه من التعلى و التعلي في المناون الالمين ذلك الفعل و فلما يتم كل فعل عن غيره عالى غيره على على مناون الالعين ذلك الفعل و فلما يمن كل فعل عنه بدور المناون المناون الالمين ذلك الفعل و فلما المناون في السلمة عن التعلي و المناون المناون الالمين ذلك الفعل و فلما عن غيره على غيره عالى غيره على المناون الالعين ذلك الفعل و فلما المناون المناون المناون الالمين ذلك الفعل و فلما المناون المناون المناون الالمين و المناون المناون المناون المناون المناون المناون الورد المناون المناون

قدقات في الحق الذي قلته " لا ترعوى فيه ولاتأنل فانه الحسق الذي جاءني \* من عنده وهو العليم الولى فكيف لى برده وهو لى \* مؤيد بكشفه كيف لى

فالالقة تعالى ليس كمثله شئ فأتى بكاف الصفة فى نفى الماثلة عن المثل المفروض ولها عموم النفى حتى تقترن بها حال

414

مخصصةاذ فصارى الناظر فى ذلك التوقف حتى برى ما تعطيه قرائن الاحوال فيها وهذه آبة صاحب الدليل العقلي لكنه جاءهذا انفى والانبات للثلية باللسان العرفى والماثلة فى اللسان على غير الم إثلة التي اصطلح على اطلاقها العقلاء فيحتاج العاقل ان يتكاف دايد لا على ان الحق أراد الماثلة العقلية ولادايس يطلب من صاحب اللسان فيها فانه بلسانه نزات وعلى اصطلاحه ومثل هـ ندالا يدرك بالقياس ولابالنظر فانه يرجع الى قصد المتكام ولايعرف مافي نفس المتكام الا بافصاحه عمانى نفسه وقدقال تعالى وماأرسانامن رسول الاباسان قومه والعر بىلايعرف اباثالة العقلية ولاينكرهااذاسمعها وكلالفظ وردفى وصفاللة نعالى معري عن لفظة المثل وحرف كاف الصفة فقد أمري عن أدوات التشبيه ولحق بالالفاظ المشتركة واعلم انكاف الصفة لافرق بينهاو بين لفظة المشل وان كان لهذا الحرف مواطن من جاتهاموطن الصفة فاذاوردت في موطن الصفة في اللسان وهو ان تقول زيد كعمر و فان العرب لاتراً بلد الاالافادة فن الحالمان تجيء بمثل هـ نـ اوتر يدبه انهياتله في الانسانية وهي الماثلة العـ قلية وانماتر يدانه كعمروف الكرم مثلاأوفي الشجاعة أوفي الفصاحة أوفي العمل أوفي الحسن وماأ شبه ذلك ممادل عليه الحال بقر ينته عند السامع لتقع لهالفائدة فاذا قال ليس كمثله شئ فلابدان يقول فها ذاأو يدل عليه قرينة الحال في المجلس ولاسماو قدأر دف في الماثلة بقوله وهوالسميع البصير وهانان صفتان محققتان فيالخلوق فلابدان نحقق مانني وان يعلم هلهي كاف الصفات أوغيرها بمايطليه اللسان منهاء اوضعهاله فانكانت كاف صفة هناف انفي الاعماثلة المثل ان يماثل فأثبت المشل له بالهاء التي في مثله وهي ضمر يعود على الحق ومعاوم ان المثل ابس عين بما تله ولو كان عين من هو منسل لهما كان مثلاله لاعقلاو لاشرعافه جو دالمشارعين اثبات الغير بلاشك فانعمت الماثلة فهبي العقلية بلاشك ولاينبكر هااللسان وانخصت فهي المخصت له حقيقة لامجازا مثل زيد كالبحر لاتساعه في العلم أوفي الجودومين العاماء من جعل الكاف في ايس كمناه شيخ الدة فان كانت جاءت لعمني ف اهي زائدة فان ذلك المعنى الذي سيقت له لا يظهر ولا يحصل الاجهافي نفس المخاطب فانتبغ ان تبكون زائدة فان اللة ماخلق شيأ باطلاولاعبثا والزائد لغيرمعنى انمياهوعبث والعربمن الحالان تجيء بزائد لغيرمعني فاذاجاء تبهدا الحرف جاءت بهلعني فهولما جاءت به فان المتسكام لايجيء بالكامة فعا يقولهالنحوي زائدةالالقصدالتوكيدفاذازالتزالالتوكيد فاذاماهي زائدةفانالكلامالمؤكدمااستقل دونها ومايقوم مقامها فاذا أكد تعالى نفي المشل فاهي زائدة فجعل تأكيد نفي المشل في مقابلة من أثبت المدل فرضا ووجودافي زعمه والصحيح فيهذه الكاف انها كاف الصفة بقرائن الاحوال أى لوفرض لهمثل لم عالل ذلك المثل فاحرى ان لايمائل فهوأ باغ فى نفي الماثلة فى اللسان م نقول فى قولنا بقرائن الاحوال لكون الحق ماوصف الانسان الكامل الاعاوصف به نفسه فنفي عائلة الانسان الكامل ان عائله شئ من العالم و يعضده فاقوله انه خلق آدم على صورته فها ذاخير يقع به الانس للنفس فنافي العالم زائد لفيرمعني لانه مافسه عيث ولا ياطل بل كل مافيه مقصو دلعني فان قلت فأين الماثلة في الفعل قلنا بيان هـ ندامن وجهين الوجه الواحـــدان يفعل با لة ظاهرة فاذا قت في توحيــ له ه الافعال جعلنا آلةله فيفعل بناما ينسب في الشاهد لنافعاء فنحن له كالقدّوم لانحار والابرة للخائط مثلاهذا اذاجعالناه مثلالمافاذا جعلناأ نفسنامثلاله وهوالوجه الآخرمن الوجهين في الجواب وهوالفعل بالارادة والقصد وهي آلفاطنة فانهانسبة فهو يفعل بالارادة فاذا كان الانسان صاحب عمة نافذة فاله يفعل بهمته كان مثلاله ولا يوجد دذلك فيكل انسان من همانا النوع فانمانحسن بهوله فيفعلنا ويفعل بناويفعل فينا فلايثبت التوحيد في الاعمال الأأن نكون آلةلابدمن ذلك واللة العالموا لمعلم الذي اطلعمن شاءعلى ماشاءمن علمه وفي هذا المنزل من العلوم علم ما بقي من الزمان لقيام الساعة وفيسمع الفرق بين ماينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربو بية وحضرة الرحانية دون غيرهمامن الحضرات الالهية وفيه علم ماينبغي ان يكون عليه صاحب هذا العلمين الصفة وهل يصح هذا العلم لمن لايرفع بهرأساأملا وفيه علم الاسرارالتي لأنذاع وفيه علم الدة والقبول وفيه علم الفرق بين الرؤيا والمشرات وأن الرؤيائهم والمنشرات أخص فان الانسان قديري ماعدت به نفسه ومايله به الشيطان أو يحزنه ولولم بكن الداك أتر





فيمن رويت له أوراها لنفسه ماأثبت الشارع لذلك الخوف من يلاوهو قوله أن بتقل صاحب الرؤ باللفزعة على يساره الاناويستعيذ بالقمن شرامارأى فانهالا تضره وليتحول من شقه الذي كان عليه ناعًا حين الرؤ يالى شقه الآخر فانها تتحول بتحوله كإبحول صاحب الاستسقاء رداءه عندالدعاء فيحول الله مالة الجدب بالخصب وبرمي شرهاعمن انخذهمعاذافليؤ ثرفيهاذهولبس بحل للاثروان كانقدوردولكن على وجهناص فقدورد في الشرع ان العبد يفعل فعلا يستخط بهربه ويفعل فعلا يرضى بهربه وفيمعلم فيأى صورة يستعمل الدليل العقلي وفيأي صورة لايستعمل وفيهعلم حقائق الاشماء التي بالعلم بايصحان تكون معاومات وفيه علم الحدود الالهمية الموضوعة في العالم فىالدنياوالآخرة وتنتهى أوقاتها وفيسه علم العلم المولدمن غيرالمولدوالمولدعلم ماظهرعن الفكروالتدبر والروية وفيه علم مقارعة الوجود العدم وفي أي حضرة أوميدان يجتمعان وليس طماميدان مقارعة الاالمكات فالرجح غالبوالمرجوح مغاوب وفيمه علم التوحيدالالهي وأما كنهستة وثلاثون وفيهعلم مايعلل ومالايعلل وفيه علم ماينبغى ان يتخذعه ةالشدائدمن الاسماب وغيرها ومام غيرسب بدفع به وفيه علم الفصل والوصل وطمابان في هذا الكتاب وفيه علم الاصل الذي منه أو به ظهرت الاكوان وأعيان العالم وفيه علمن هوالعالم ومن محفظ عليه صورته ومن لا يحفظ عليه صورته وفيه علم نسبة الحركة الى العالم العاوى ومايطلب بتلك الحركة وفيه علم الانتقال من حال الى حال وماأ صل ذلك وفيه علم نشأة الأنسان على الانفرادواً عنى بالانسان الانسان الحيوان وفيه علم التثبت فىالامور وماسب ومايننج وفيسه علم المجزوا اقصور ومن هوأهله وفيه علم الحافظ والحفظ والحفوظ من حيث ماهو محفوظ والحفوظ بهوفيه علم الزيادة والنقص وان الدنيامن حين خلقها اللهماز التتنقص وان الآخرة من حين شرع النقص فى الدنيا مازالت تزيد فهي فى كل يوم فى من بدوالدنيا فى كل يوم أيضافى نقص وفيه علم من علم اله لا يكون منه كون كذالماطول بكون ذلك كن يطلب القيام من المق عدالذي لا يصح من القيام ولماذا ير يد ممع علمه بانه لايستطيعه وفيدع إعناية الحق بعبده فى حال لايتصف فيدالعبد بالعقل ولابالوجود كأبي يزيد وأمثاله من الاولياء وكعيسى ويحيى ونالانبياء وفيه علما أقامة الحجج وفيه علم مايستقل العقل بادراكه عالايستقل بادراكه وفيه علم طيب الخبيث عندا لخبيث وفيه على نسبة الاصابة لكل مجتهد ومعنى نسبة الخطأ الى الجتهد وان ذلك الخطأعلم في نفس الامروحكم الله وفيه علم الصنائع العملية بالفطرة والروية والتعليم فهذه ثلانة أحوال فهي بالفطرة في الحيوان و بالتعليم فحااضعيف العقل والروية وبالروية والتسدير في القوى العقل الصحيح الفكر والنظر وفي علم مايتقي ومن يتقي وبماذا يتقى وأصناف المتقين وفيه علم الفرق بين البلاء والابتلاء وفيه علم القر بن الصالح هل الصدالا حفيه بالجعل أو بالاصالة وفيه علم حكم الجزاء الوفاق المناسب بالانفاق وفيه علم أحوال الندم ومتى بتعين وقته وفيه علم التبديل والصويل فىالصورمع بقاء العين وهل ينتقل الاسم بانتقال الحال أم لاوفيه على تربيب الكتب الاطية مع ان الكلام واحد في نفسه وكيف بنسب للتأخ التقدم علىمن هومتأخ عنه وفيه علم انعطيه العبادةمن العاوم وفيه علم عموم رجة المخلوق وهو من أسنى العاوم وأخفاها وفيه علم ما يحكن أن يكون فيه التساوى بين المخاوقات وبين مالا يكون وفيه علم التنزيه ومكانة الخلف من الحق والحق من الخلق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الباب الرابع والستون وثاماتة في معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة في الدنيا والآخرة والغيرة الالهية ﴾

فان لم يستنبه وقام فيها ، فلاشك لديه ولاارتياب

ولويدعوعليه اذانعدى ، لكان دعاؤه فيه بجاب

اصدق الوعد والاخلاص فيه يصب اذاير يد ولايصاب

هذامنزل البشرى الاطية بالراحة التي أوجبها الاعتناء الاطي بمن بشر بها من عباد الله الصالحين الى يوم القيامة وفي القيامة فان الله الطية اليه بما كان لله فيه القيامة فان الله المية اليه بما كان لله فيه القيامة فان الله المية اليه بما كان لله فيه

( ع ﴿ و فتوحات ﴾ \_ ثالث )

من الافعال والاحوال ليتذكر بعقله شهوده ذلك من ربه فيه في حال عدمه لما كان عليه من الثبوت الذي أوجب له قبول النصر فالحي فيه وبتلك الحالة الثبوتية امتثل أمرالحق بالتكوين فان الامر لاير دالاعلى متصف بالسمع فالقول الاطي لم يزل والسمع الثبوتي لم يزل وماحدث الاالسمع الوجودي الذي هوفرع عن السمع النبوتي فانتقلت الحال على عين السمع ما انتقل السمع فان الاعدان لاتفقاب من حال الى حال وانما الاحوال تلبسها احكاما فتلبسها فيتخيل من لاعلم له أن العين انتقل فالاحوال تطلب الاسهاء الالهية لاأن الاعيان هي الموصوفة بالطلب ويحدث للاعيان أساء والقاب عسب أحكام الاحوال التي تنقل عليها ولولاالاحوال ماعيزت الاعيان فأنهما مالاعين واحدة عيرت بذاتهاعن واجب الوجود كااشتركت معهف وجوب الثبوت فله تعالى وجوب الثبوت والوجود ولهذه المين وجوب النبوت فالاحوال لهذه العين كالاسهاء الالهية للحق فكان الاسهاء للعين الواحدة لاتعدد المسمى ولانكتره كذلك الاحوال لفذه العين لانعددهاولات كثرهامع معقولية الكثرة والعددفي الاسهاء والاحوال وبهد ذاصح فذه العين ان يقالفها انهاعلى الصورةأى على ماهو عليه الاص الالهي خصل لهذه العين الكال بالوجود الذي هومن جلة الاحوال التي تقلبت عليها في انقصها من الكال الاوهو نني حكم وجوب الوجود للمقييز بينها و بين الله اذلا يرتفع ذلك ولا يصح لحافيه قدم وله تميز آخر وذلك ان الحق بتقلب في الاحوال لانتقلب عليه الاحوال لانه يستحيل أن يكون للحال على الحق حكم بلله تعالى الحكم عليها فلهذا بتقلب فيها ولانتقلب عليه كل يوم هوفى شأن فانها او تقلبت عليه أوجبت له أحكاماوعين العالمليس كذلك تتقاب عليه الاحوال فتظهر فيها أحكامهاو تقليبها عليها يداللة تعالى فاما تقليب الحق فى الاحوال فعلوم بالنزول والاستواء والمعية والضحك والفرح والرضى والغضب وكل حال وصف الحق به نفسه فهو سبحانه يتقلب فيهابالح كمفهذا الفرق بينناو بينالحق وهوأوضح الفروق وأجملاها فوقعت المشاركة في الاحوال كاوقعت فى الامهاءلان الامهاءهي أسهاء الاحو الومسهاها العين كما أنه لها الاسهاء بنسبة غيرها والنسبة ومسهاها الحق فهوالسميع البصيرالعالم القديروأ نت السميح البصير العالم القدير خال السمع والبصر والعلم والقدرة لناوله بنسبتين مختلفتين فأنههوهوونحن نحن فلنا آلاتونحونله آلات فاناللة فالعلى لسان عبده سمع اللقلن جده وقال فأجره حتى يسمع كلاماللة ومارميت اذرميت ولكن اللةرى والألةرسول اللة صلى الله عليه وسلم فالتقلب للحق في الاحوال لاظهارأعيانها كتقل الواحدفى مرائب الاعداد لاظهارأعيانها واعلم انهذا المنزل ماسمي منزلسرين الالسر عجب وهوان الشئ الواحد تثنيه نفسه لاغيره في المحسوس والمعقول فاما في المحسوس فا دم ثناه مافتح في ضلعه القصير الايسرون صورة حواءفكان واحدافي عينه فصار زوجابها وليست سوى نفسه التي قيل بهافيه انه واحدوأ مافي المعقول فالالوهية ليست غبرذانه تعالى ومعقول الالوهة خلاف معقول كونه ذا نافئنت الالوهة ذات الحق وليست سوى عينهافكابث في الحسمن أدم ومن ثناهمن ذاته رجالا كثيراونساء على صورة الزوجين كذلك بثمن ذات الحق تعالى وكونه اله العالم على صورة هذين المعقولين فالعالم خرج على صورة مؤثر ومؤثر فيه للتو الدأى لتو الدأجز اثه فان الالوهة حكم للذات فبها حكمت بايجاد العالم فلعا آثرت الحسكم بإيجاد العالم لذلك ظهر العالم بصورة من أوجده بين مؤثر ومؤثرفيه كاجرى في الحسوس فأن الله ماخلق من آدم وحوّاء أرضاولاسماء ولاجبلاولاغ يرنوعه بل ماخلق منهما الامثلهمافي الصورة والحسكم

انالتي كانالوجودبكونها \* ذاتيةـدسلفظهامعناها

انىلاھواھاوأھوى قربها \* منى وأھوىكل من بهواھا

ليلى ولبنى والرباب وزينب ، أتراب من حبي له امحياها

لومتمات وجودهابماتنا يه فوجودناعين لها وسواها

عبالناولهافان وجودنا م فردف لاثان فو ثناها

ولما كان الاصل واحداوما ثناه سوى نفسه ولاظهرت كثرة الامن عينه كذلك كانت له في كل شئ من العالم آبة تدل

de

على أنه واحد فالكون كله جسم وروح بهما قامت نشأة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكالم يعرف الروح الامن الجسم فاللانظر نافيه ورأيناصورته مع بقائها تزول عنها أحكام كنانشاهه دهامن الجسم وصورته من ادراك الحسوسات والمعانى فعلمنا ان وراء الجسم الظاهرمعني آخرهو الذي أعطاه أحكام الادرا كات فيه فسميناذلك المعني روحالهذا الجسم فكذلك ماعلمنا أن لناأمرابحر كناويسكنناو يحكم فينا بماشاء حتى نظرنافى نفوسنافلماعرفنا نفوسناعر فنار بناحــنوك النعل بالنعل ولهذا أخبر في الوجي بقوله من عرف نفسه عرف به وفي الخبر المزل الألمي" سنربهمآ بإننافي الآفاق وفىأ نفسهم حتى بتبين طم انه الحق فاظهر العالم عن الله الابصورة ماهوالام عليه ومافي الاصل شرة فالحامن تستندال سرور والعالم في قبضة الخير المحض وهو الوجود التام غيراً ن الممكن لما كان للعدم نظر اليه كان بذلك القدر ينسب اليممن الشر ماينسب اليه فأنه ليس له من ذاته حكم وجوب الوجو دلذاته فاذاعرض له الشر فن هناك ولايستمر عليه ولايثبت فانه في قبضة الخير المحض والوجود ثم من تمام المعرفة الموضوعة في العلم بالله أن للجسم فالروح آثار امعقو لةمعاومة لما يعطيه من علوم الاذواق ومالا يكن ان يعلمها الانهوان الروح له آثار في الجسم محسوسة يشهدها كلحيوان من نفسه كذاك العالم مع الحق للة فيه آئار ظاهرة وهي ما يتقلب فيه العالم من الاحوال وذلك من حكم اسمه الدهر وأخبرالحق سيحانه ان للعالم من حيث ما كلفه آثار الولاتعريف ايامامها ماعرفناها وذلك انهاذا أتبعنار سوله فهاجاء نابه من طاعة اللة أحبناوأر ضيناه فرضي عنا واذاخالفناه ولم تمتثل أمره وعصيناه أخسرنا اما أسخطناه وأغضبناه فغضب عليناواذادعو ناهأ جابنا فالدعاءمن أثره والاجابة من أثر ناذلك لتعلموا انه ماأظهر شيأ الامن صورة ماهوهو ويستحسل ان مكون الام مالا كذلك والافن أين وماثم الاهو ولا يعط الشيخ الاما في قوته وطذا نعت الحق لنانفسه بنعوت المحدثات عندناوهم في الحقيقة نعو تهظهرت فيناثم ماعادت عليه ونعتنا سيحانه بنعوت مايستحقه جلاله فهيئ نعوته على الحقيقة فاولاما أوجدنا على صورة ماهوعليه في نفسه ماصح ولاتبت أن نقبل صفة مماوصفنا بهايماهي حق لهولا كان يقبل صفة بماوصف بهانفسه بماهي حق لناوالكل حق له فهو الاصل الذي نحن فرعه والامهاءأغصان همذه الشحرة أعنى شمحرة الوجود ونحن علين المر بل هوعين الثمر فالذامشل سوى وجودهذا الشيعر ومن تمام المعر فقباللة ماأخبرنا به على لسان رسه له صلى الله عليه وسيلمن تحوّله تعالى في الصهر في والطن التجلى وذلك صدل تقلبناني الاحوال باطنا وظاهرا وكل ذلك فيسه تعالى وكذلك هوتعالى فيشؤن العالم بحسب مايقتف مالترتيب الحكمي فشأنه غدا لاعكن أن يكون الافي غدوشأن اليوم لايمكن أن يكون الااليوم وشأنأمس لاعكن ان يكون الافي أمس هذا كله بالنظر اليه تعالى وأما بالنظر الى الشأن يمكن ان يكون في غير الوقت الذي تسكون فيه لوشاءالحق تعالى ومافي مشدثته جبر ولانحبرتعالي اللةعن ذلك بل لدس لمشدثت الاتعلق واحد لاغبر ومنهاقوله سنفرغ المجأيه الثقلان يعني منكمومن العالم الذي هوسو اناواعماسها بابالثقلين المافيذا من الثقل وهوعين فاخز نابالوجو دفأ بطأ ناومن عادة الثقيل الابطاء كالنهمن عادة الخفيف الاسراع فنحن والجن من الثقاين ونحن أثقل من الجن للركن الاغلب عليناوهو التراب فالانسان آح موجود في العالم لان المختصر لا يختصر الامن مطوّل والافليس بمنختصر فالعالم مختصر الحق والانسان مختصر العالم والحق فهو نقاوة المختصر أعنى الانسان السكامل وأما الانسان الخيوان فانه مختصر العالم وله يفرغ الحق ليقيم عليه ميزان ماخلق له فان قوله سنفرغ لحماً يه الثقلان كلة تهديد والانسان الكامل لايتوجه عليه هذا الخطاب غيران في هذه الكلمة اشارة للحوق الرحمة بهما أعنى الثقلين وذلك فى فتح اللام الداخلة على ضمير المخاطب في الحم وان كان الفتح الالمي قد يكون عما يسوء كما يكون عما يسر ولكن وستمسيقت غضيه وجاءبا لةالاستقبال وهوالسين وآخر درجة الاستقبال مايؤل البهأم رالعالم من الرحة التي لاغض بعدهالارتفاع النكليف واستيفاء الحدود ولماجاء بضمير الخطاب في قوله المحر وعامنامن الكرم الالحي أبداانه يرجح جانب السعداء وجانب الرجة على النقيض ولهذاسمي مايتألم بهأهل الشقاء عذابالان السعداء يستعذبون آلام اهلاالشقاءا يشاو الجناب الحق حيث أشركوا فلهم في أسباب الآلام نعيم فسمى الحق ذلك عذابا ايشار الهم حين آثروه



فلذلك جاء بحرف الخطاب ليمتح اللام وليعلم بالقالخطاب انهم قوم مخصوصون لانه لا يفقد من العالم ضمير الغائب فلابدله من أهد مثل قوله في السعداء لهم جنات نجرى فاتى بضمير الغائب فعابوا عن هؤلاء المخاطبين وفنج اللام فنع رحمة تعطيها قرائن الاحوال ولهذه الاداة من اتب يعامل الحق بها عباده مثل قوله وانهم عند نالمن المصطفين الاخيار ومثل قوله ما كان الله ليذر المؤمن ين على ما أتتم عليه وما كان الله ليضيع ايمانكم وسخر لكم مافى السموات ومافى الارض وخلق لكم افتالارض وخلق لكم مافى السموات ومافى الارض وخلق لكم مافى الارض وله مافى الدم ولا يعضهم اقعد على يلزمنا و بالادب يكون أصحاب السلطان جلساء من غيرانبساط لان الشهود والانبساط لا يجمعان قال بعضهم اقعد على الساط واياك والانبساط

انى عبدتمن أمرليس يصلحك ولستأعبد من نعتى بصورته فانه قال هـ الم أقسلهانا ، وليسسورة عالى غيرسورته

فان الدون الادون اذانسب اليهمالا يقتض يهمقامه من الصفات الشريفة بأنف من ذلك لانه هجو به كايأنف الشريفان يوصف بدون مايستحقه شرفه (وصل) وأتمامن قال من أصحابناوذهب اليه كالامام أبي حامد الغزالي وغسيره بان الفرق بين الولى والنبي تزول الملك فان الولى ملهم والنبي ينزل عليسه الملك مع كونه في أمور يكون ملهما فأنه جامع بين الولاية والنبوة فهذا غلط عند نامن القائلين به ودليل على عدم ذوق القائلين به وانما الفرقان انماهو فما ينزل به الملك لافى زول الملك فالذى ينزل به الملك على الرسول والذي خلاف الذى ينزل به الملك على الولى التابع فان الملك قد ينزل على الولى التابع بالانباع و بافهام ماجاء به الني مالم بتحقق هذا الولى بالعلم به وان كان متأخر اعند بالزمان أعنى متأخراعن زمان وجوده فقد ينزل عليه بتعريف صحة ماجاء به الني وسقمه ماقد وضع عليه أوتوهم انه صحيح عنهأ وترك لضعف الراوى وهوصحيح في نفس الامروقد بنزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنهمن أهل السعادة والفوذ وبالامانكل ذلك فى الحياة الدنيا فان اللة عزوج ل يقول لهم البشرى فى الحياة الدنيها وقال فى أهل الاستقامة القائلين بر بو بية الله ان الملائكة تعزل عليهم قال تعالى ان الذين قالوار بنا الله ثم استقاموا تتغزل عليهم الملائكة ألاتخافواولاتحزنواوأ بشروابالجنةالتي كمنتم نوعمدون نحن أولياؤ كمفى الحياةالدنيا ومن أولياءالله من بكون له من اللهذوق الانزال في التنز بل ف اطرأ ماطر أعلى القائلين بخلاف هذا الامن اعتقادهم في نفوسهم انهم قد عوا بساوكهم جيع الطرق والمقامات وانهما يق مقام الاوطم فيهذوق ومارأ واأنهم نزل عليهم ملك فاعتقدوا ان ذلك عما يختصبه الني فذوقهم صحيح وحكمهم باطلوهم فاللون المدن أنى منهم بزيادة قبلت منه لانه عدل صاحب ذوق ماعندهم تجر يجولاطعن ولايتعدون ذوقهم فن هنالك وقع الغلط ولووصل اليهم عن تقدمهم أوكان معهم فى زمانهم من أهل الله القول بنزول الملك على الولى قبلوه وماردوه وقدراً بنافى الوقائع من تقدم جاعة غيرقا ثلين بامر مافله اسمعوه مناقباوه ولم ينكروه لارتفاع التهمة عنهم فىأشكالهم وأمناهم فإن قال أحدمن أهل التمن أهل الاشارات وهم أصحاب النداء على رأس البعد انك قد قلت انه مامن حقيقة ولانسمة في العالم الاوهى صادرة عن نسبة الهية ومن نسب العالم الافتقار وقدقال أبويزيد وهومن أهمل الكشف والوجودان اللة قالله في بعض مشاهد دمعه تقرّب الى بما ليس لى الذلة والافتقار فاعلما بها المستفيدان الحق تعالى له الرجمة والعفو والكرم والمغفرة وماجاءمن ذلك من أسماته الحسني وهي له تعالى حقيقة وكذلك له الانتقام والبطش الشديد فهو سبحانه الرحيم العفو الكريم الغفور ذوانتقام ومن الحالان تكون آثار هذه الاسماء فيمه أو يكون محلالآثار هافر حيم بمن وعفو عمن وكريم على من وغفور لمن وذوا تتقامين فلابدأن ولاان الله الخالق بطلب الخياوق والخاوق يطلب الخالق وصفة الطالب معروفة والحاصل لاينني فلابد من العالملان الحقائق الالهمية تطلب وقد بينالك ان معتقولية كونه ذا تاماهي معقولية كونه الها فننت المرتبة وليس فى الوجود العيني سوى العين فهومن حيث هوغنى عن العالمين ومن حيث الاسهاء الحسنى التي تطلب العالم لامكانه لظهورآ ثارها فيمه يطلب وجود العالم فاو كان العالم موجود اماطلب وجوده فالاساء



له كالعائلة ورب العيال يسمى عملى عياله والخلق عيال الله الابعمد والاسهاء الآل الاقسرب فسأله العالم لامكانه وسألتسه الاسهاء لظهو رآثارهاومايسأل الافهاليس لهوجود فسلابدمن وجودالعالم والكتاب مأكموالعم سابق والمشيئة محقسقة فمن المحال ان لايقم وأنما وقع التكفير في الطائفة التي قالت أن الله فقسير ونحن أغنياء بالمجموع فانهم ايسوا باغنياء عنالله وليس الحق بمتأخرون إيجادهم ولاعن اسباغ النع عليهم فضلامنه ومنة لحكم كتاب سبق قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق السكرفها أخذتم عذاب فالحكم للكتاب ونسبة الكأب ماهى نسبة الذات وتعين امضاء الحكم فيمن أمضاه فهو للكتاب كالسادن والمتصرف بحكم جبر المرتبة هذانعطيه الحقائق بانفسها وهي لاتبدل ولوتبدلت الحقائق اختل النظام ولميكن علمأصلاولاحق ولاخلق فاو نظر العاقل فى حكمة الخطاب الالمي في قوله تعالى "سنكتب ماقالوا وأخذه من قوله كتبر بكم على نفسه الرحة يريدأ وجبهاعلى نفسه لانهماتم موجب الاهو تعالى فقال سنوجب ماقالوه فعا يرجع ضرره عليهم وقالفي تمام الآية ونقول ذوقواعذاب الحريق عقوبة لقولهمولهذا كان تحقيق كفرهم بألجموع فانهم لبسوا باغنياء فهذا روح هذه الآبة وأما احتجاجك بمافالهلاني يزيدفهوأ يضاعين المجموع فلميقل الذلة وحسدها بلقال النلة والافتقار ونسبة الجموع ليست بنسبة الأفراد فاولاالمكن ماظهرأ ثرللاسهاء الأطيسة والاسم هو المسمى عينه ولاسها الاسهاء الالهية فالوجودطالب ومطلوب ومتعلق الطلب العدم فأما اعدام موجود واما ايجاد معدوم قالاللة تعالى اللةلاالهالاهو فحانني الاالالوهــة ان تكون نعتالا كثر من واحــد فللاسماء الالهيــة أو المرتب ةالتيهي مرتبة المسمى الحا التصريف والحكم فيمن نعت بهافيها يتصرقف وها يتصرف وهوغني عن العالمين في حال تصر فه لا بدمنه فانظر ماأ عب الامر في نفسمه ومن هنا يعرف قول أبي سمعيد الخراز انه ماعرف الله الابجمعه بين الضدين ثم تلاهوالاقلوا لآخر والظاهر والباطن وأماقول اليهودفى البخل يدالله مغلولة فقال تعالى فبهم غلتأ يديهم ولعنواء اقالواأي أبعدواعن صفة الكرم الالهي فانأ قوالهممن أعمالهم فغلتأ يديهم فوقع البيخل الذي نسبوه الى اللة بهم خاشهدوا من الله الاماقالوا فأذا قهم طعم ماجاؤا به وكذبهم الله بعدد ذلك في الماكل فبسط عليهم الكرم بالرحة التى وسعت كلشئ ليعرفهم بانهم كانوا كاذبين وهوأشد العذاب عليهم وأشد النعيم فأله اذابسط عليهم الجود والكرم علموا جهلهم فتوهموه فتعذبت نفوسهم بتصور الحال الني كانوا عليها من لجهل باللهو يتنعمون بازالة ذلك ووقوفهم على العسلم وعاموا أنجهلهمأو وتهسم الكذب على اللة تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فالحم للشيئة فافهم وليستمشينته غيرذاته فاسهاؤه عين وأحكامها حكمه وماظهر العالم الابماهي عليهمن القوى

فانظر اليه تكنه \* ولانحاوز حددك فكل ماهوفيد \* فانما هو عندك من قدرالله حق قدره \* أظهراً مرالوجودمنه فكل أمر تراه عين \* من علمه فيه فهوعنه فعينه عين من تراه \* لذلك ماللو جودكنه

فاذافلت الله فهو مجموع حقائق الاسماء الاطمية كلها فن الحال أن يقال على الاطلاق فلابد أن تقيده الاحوال وان ميدته الالفاظ فبحكم التبعية للاحوال فكاما أضيف اليه فانظر أى اسم تستحقه تلك الاضافة فليس المطاوب من الله في ذلك الامر الاالاسم الذي تخصه تلك الاضافة والحقيقة الاطمية التي تطلبه فلا تتعداه ومن كان هذا حاله فقد وفي الله حقد وقدر قدره مجملا فانه لا يقدر ومن العالم بالله لا تنقطع دنيا ولا آخرة فلام في ذلك غير متناه ألم تران الله تعالى بعث موسى عليه السلام برسالة الى فرعون كان من جلتها ان يقول له فالام في ذلك غير عول ينسى يعنى ما أوجب على نفسه اذا قال له فرعون في بال القرون الاولى علمها عندر في في كتاب لا يضل في ولا ينسى يعنى ما أوجب على نفسه من ذلك في كتب لا يعلى الا بالاعلام لا ليتذ كرما أوجب على نفسه من ذلك في كتب الا وقائدة والمي عبائه ولا ينسى وقال من الستقبل أوقائه في المدد الطائلة فانه سبحانه لا يضل في الذي جئتك من عنده لا دعوك الى عبائه ولا ينسى وقال

تعالى عن نفسه نسوا الله فنسيهم ومانسوه على الاطلاق فاينساهم على الاطلاق واعماينساهم فيا نسوه فيه عما لوعلموا به نالتهم الرحة من الرحيم بذلك فاما نسوه نسيهم الرحيم اذتو لاهم الاسم الالحي الذي كانوا في العمل الذي يدعوذلك الاسم اليه فاذا انقضى عدل ميزانه فيه زال النسيان اذلا بدمن زواله عند كشف الغطاء عند الموت في الدنيا فلا يمون أهل التكليف الامؤمناع وعيان محقق لامرية فيه ولاشك من العلم بالله والايمان به خاصة هذا هوالذي يعم فلابأ س أشده ن الموت وما يق الاهل ينفعه ذلك الايمان أم لااما في رفع العمقوبة عنهم فلا الامن احتصه الله منسل قوله تعالى فلم يك ينفعهم ايمانهم ما رأوا بأسنا محمقال وهوموضع استشهاد ناسنة الله التي قد خلت في عباده والما الاستثناء فقوله تعالى الاقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عداب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين فلا حكم على الله في خاقمه واما نفع ذلك الايمان في المال فان ربك فعال ما ير دوانه يقول تعالى ان الله يغفر الذنوب جيعا فهذا قوله عهده الينافى كتابه وعلى ألسنة وسله عليهم السلام

فقد ان الحدق فيا أتى به \* رسول الى قلى من المدا الاعلى فاخرى في الامر مدن نصفه فيا \* أقبول بأحرى في الامر ولا أولى فاخرى في الامر مدن نصفه فيا \* أقبول بأحرى في الامرور ولا أولى بلامر في حدواحد ليس غيره \* في من عالم ببلى ومن عالم ببلى ومن عالم ببلى وداك فرقان ببين دليد ه وليس بقرآن على قلبنا يتسلى وان كان قبول الله في كل حالة \* على "اذا ماجت حضرته على وخلق عجيب لا بزال عجد دا \* ومامر منه الم بالم ولا ببلى في الحكيم الحق في الخلق ظاهر \* فسبحان من أعمى وسبحان من أجلى العام بشهوده \* وقد خصني منه من ودد الاحلى العام بشهوده \* وقد خصني منه منه ودد الاحلى

فن انقى الله جعل له فرقانا وان كان في عين القرآن العزيز الذي هو الجمع من قريت الماء في الحوض اذا جعت مفا كل فرقان قرآن وكل قرآن فرقان

> فعين الجع عين الفرق فانظر به بعينك لاجتماع فى افتراق فليس المشل عين المثل فاحكم به عليه بالفراق و بالتلاق وان شئنا اذافكرت فيه به حكمنا بالنكاح و بالطلاق فالولا الحق ما كان اتساق به فساق الحق ملتف بساقى وعند شرودنا عنه دعانى به لاعلم أن فى العقبى مساقى اليه فى جسوم من نبات به فان طبنا فسك فى حقاق

فريق فى الجنة وفريق فى السعير فتميز الواحد عمن ثناه فانفردكل فريق بأحديته وجعيته فنهم من تأنس بانفراده بفرديته وأحديته ومنهم من استوحش فى انفراده بفرديته وأحد بته فتلك عند العارفين وحشة الحجاب

فاى نعيم لايكدره الدهر \* ولله فيا قلت الخلق والامر فاولاوجودالحق ما كان خيره \* ولولاوجودى لم يرفى الورى الشر واست سواه لو تسر حقيقتى \* ولكنه أخيفي فشانى له ستر فن يتحقق صورتى فانه \* يلوح له من نشأتى الدر والدر في در لا مجار تنافس نشأتى \* وللعيم منها ما يجود به الدر فان كنت ذاعق ل تبين حكمه \* وان كنت ذاعين فقدر فع الستر فان شت فاشر بهر حيقا مختما \* وان له تشأخر الفشر بك المزر

فسمحان



فسبحان من أحيا القواد بذكره ، ولولم يكن ذكر لقام به الفكر

واعلمأ يدك الله بروح منه اني مارأيت ثبوت العمل على صورته لا يتغير الافي همة الملزل فاورثني الطمأ نينة فهاعامت اله لابزول وان الشبه لاتزلزله وان الشبهة اذاجاء تلن شاهدهذا الامرفي هذا المنزل رآهاشهة لايكن أن تنغير لهعن صورتها بخلاف من ليس له هذا المنزل فانه يتزلزل ويؤديه ذلك التزلزل الى النظر فها كان قد قطع انه يعامه ولا يعرف هل العلم الاول كان شهة أوهل الشهو دشيهة أوهل الام ان شهة فيحاروذ لك انه أيس هو في عامه بالامو رعلي بصرة لانه والمهابف كمره فأذاحاء تالامور بانفسها لابجعلك وانشائك أعطنك حقائقها فعامتها على ماهي عليه ويتعلق بهذا النزل آيات كشرة من القرآن العز بزولو بسطنا الكلام فهالطال المدى فلنذكر منها بعض آيات لا كاهاو لاأشرحها وأتماأ نبه عليهاللعقول السلمة والابصار النافذة فمن ذلك وللة ملك السسموات والارض ومنها لهالملك وله الجدوهو على كل شئ قدير في سورة التغابن ومنها وقالت امرأة فرعون قر"ة عين لي ولك ومنها ويل للطف فين ومنها فويل للصلين ومنهاويل يومث فالمكذبين حيث وقع ومنهاوتاللة لأكيدن أصنامكم بعدأن تولوا مدبرين ومنهاولتن سألتهم من خلقهم ليقولن اللة توطئة لسعادتهم ومنهاللة الامرمن قبسل ومن بعد فصدر بهذه الآية ليعلم بماهوالامر عليه بالنسبه اليه ومنهاان ربهم بهم بومئذ لخبيرفا كتني بالخبرة عن العيراذ كانت كل خبرة علما ومنها ولوشاءالله لجعهم على الهدى فجاء بحرف امتناع لامتناع ومنهاولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفامن فضة ومعارج عليها يظهرون ومنهاان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بماتسعي ومنهاوكذلك فتنابعضه ببعض ليقولوا أهؤلاءمن الله عليهمن بيننا ومنهاما كان القالية رالمؤمنين على ماأنتم عليه الآبة ومنها تمايتضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومنهالنؤمنن بهولتنصرنه ومنهاوقل الحق من ربكمفن شاءفليؤمن ومن شاءفليكفرالآبة ومنهاوانه لحسالخبراشديد ومنهايؤمث نتحدث خيارها بان بكأوسي لها ومنهاأقن يمشى مكباعلي وجهه أهدى وهوالذي سقط على وجهه في النارمن الصراط وهومن الموحدين ومتهاوهو النى ينزل الغيثمن بعدما فنطواو ينشرر حته ومنهاان فى ذلك لعبرة لاولى الابصارأى تبيجبا ومنها فن يكفر بعد مسكم فانى أعذبه عذا بالاأعذبه أحدامن العالمين ومنهاوهومعكمأ نيما كنتم فتدبر منازل هذه الآيات وأمثا لهاومن عناتعرف قوة الالم واللام اللتين للعهد والتعريف والجنس والحاق لامألف بالحروف والحروف على قسمين حروف هجاءوهي الحروف الاصلية وحووف معانى وكالاهمافي الرقم بالوضع وفى اللفظ بالطبع في الانسان وكالهامنك وفيك ومأتمأ مرخارج عنك فلاترجوأن تعرف نفسك بسواك فانه مأتم فأنت دليل عليك وعليه ومأتم من هو دليل عليك

من ذاالذي ترتجيه بعدك \* وأنت في الحالتين وحدك فاطراليه به تكن هو \* فكل مافيه فهو عندك

وف هذا المنزل من العاوم علم ماللاسباب في المسببات من الاحكام وتفصيل الاسباب وهل العالم كله أسباب بعضه لبعضه وعلم من الاسباب ما يكون عدما وهو سبب مشل النسب كتعلقات المعاني الموجبة أحكاما بتعلقها وفيه علم ما فبت لله من الاحكام عقلا وشرعاو في معلم ما فائد والاخبار في الخير المعقول وما الاخبار التي تفيد علما من التي تفيد علم من الخبار التي تفيد حين الاخبار التي تفيد حيار الته هل طن من الاخبار التي تفيد حيرة من الاخبار التي تقدح في الادلة النظر ية لقد حها في العلم وفيه علم الخلق عيال الله هل معناه معني يأم بها الناس أنتم الفقر اء الى الله وفهاذا يكون الفقر مع كونهم موجود بن وعلم من الحق انهم لا يعمل من الحرار التي يعطى انيانه حكا معناه معنى والمحكا والآني يعطى انيانه حكا والمحكام وهو بعد معانى واحد العين كالقائم يقعد فالقعود آت والقيام زائل في مزوال القيام كونه ليس بعضاج عولارا كعولا ساجه والمحكم القعود ويزيد ه القعود أحكامالم تفهم من زوال القيام قد صار اليهاوهي انه ليس بحضاج عولارا كعولا ساجه ولا منافر الناظر هل هي في نفسها على ما يدركها البصر أوهي على ماهي عليه في نفسها لم تنقل عينها وهذا واجع الى مايرى في نفسها على مايدركها البصر أوهي على ماهي عليه في نفسها لم تنقل عينها وهذا والحمال على مايري في نفسها على نفسها على نفسها لم تنقل عينها وهذا والعمال والمعالى مايري

من الاعيان ويحكم عليما بأنهاأ عيان هل تكثرت باعراض أوبجوا هرفان الصور تنختلف في النظر داءً اوكل منظور اليه بالبصرمن الاجسام جسم فالجسمية حكمعام ونرى فيهاصورا مختلفة منهاما يكون سريع الزوال ومنها مايبطئ في النظر والجسم جسمل يتبدل وابس الموصوف بماظهر الاالجسم وكذلك الصور الروحانية والتحلى الاطي وهذاعلم فيه اشكال عظيم والتخلص منه بطريق النظر الفكري عسيرجد أوفيه علم ماللنائب من الشروط أن يشترطها على من استخلفه مععلمه بانه مقهو رفى اقامته نائبافهل اشتراطه مؤذن بجهله بمن استخلفه أو بسيانه فيذكره أو يعلمه بمصالحه أكثر منعلمن استخلفه بهاو ينفتح في هذا الاشتراط أمو رهائله تقدح أويعلم النائب ان من استخلفه يريدمنه أن يسأله فمااشترط عليدلير يهفقره اليهذوقااذلو كان للنائب الاستقلال بماطلبه في شرطه مااشترطه وفيمه علم تعرض النائب لمن استخلفه بالرشاء ومايقبل من الرشاء ومالا يقبل وفيه علم اجابة المستخلف النائب في كل مايساً له من مصالحه وفيه علم انفى الطعن على المستخدمين تسفيه من استخدمهم وهوعلم خطر جداولدلك بهي عن الطعن على الملوك والخلفاء وأخسرناان قاوبهم بيدالله انشاء قبضها عناوان شاءعطف بهاعليناوأمر ناأن ندعو لهم وان وقوع الصلحة بهم في العامة أكثرمن جورهم وماحكمة جورهم معكونهم نواب اللة على الحقيقة في خلف مسواء كانوا كفاراأ ومؤمن بن وعاذلين أوجائر بن ما يخرجهم ذلك عن اطلاق النيابة عليهم فهل اذاجار النائب انعزل فعاجار فيسهمن النيابة أوانعزل على الاطلاق من النيابة تم جدد الحق له نيابة أخرى مجددة وفيه علم تعداد النعم من المنع على المنع عليه هل هومن قادح أوهل هوتعر بضايعه فدرذلك لماطلب منهمن الشكر عليهاأ وهل هوعقو بةلام روقع منهمأ وهل تسوغ فيه مجوع هذه الوجوة كلهاوفيه علم الرفق في التعليم في مواطن والاغلاظ في مواطن وفيه علم من أين جث والى أين تروح وهل تمرجوع على الحقيقة أملاأ وهوسلوك أبداقد مالارجوع فيموالرجوع للعقول والمحسوس فى العالم لأية نسبة الهيئة يرجع وهلوصف الحق بالرجوع على ماقلناه في الرجوع أم لافان الحقائق تابي أن يكون تم رجوع وفيه علم الفرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والنهيي والاحكام والالباب وأمثال هذه الالقاب لماذا برجع وفيسمعلم ماحكمة اقامة الدليللن لايعلم انذلك دليل وهويعلم انه عالم بهذه الصفة فهل هوعينه مقصو دبذاك الدليل أوغيره فيكون فيه ناقلا فينتفع به ويقبلهمن بصل اليممن تقل هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل وهذا يقع كثيرا وهوقول الذي صلى الله عليه وسلم ربحامل فقم اليس بفقيه فاذاحله ونقله الى فقيه قبله ذلك الفقيه واستفاد به عامالم يكن عنده والناقل لاعله بشئ من ذلك وفي علم تسمية الشئ باسم الشئ اذا كان مجاوراله أوكان منهسب وفيه علم أمر الشارع بقتل الساح ولماذاسمي كافرا ولماعم فرعون صدق موسى عليه السلام وأضمر الاعمان في نفسه الذي أظهره عنمدغرقه حمين رأى البأس هل فتمل من قتمل من السحرة الذين آمنو الكونهم سحرة فقتلهم شرعاني بإظن الامر ولايمانهم في ظاهر الامر واذاقتل الساح هل ذلك القدل كفارة له وجزاء على سحره ولم يبق عليه من جهة ذلك السحرف الآخ ةمطالبة فيهمن الحق سبحانه وتعالى أم لامطالبة عليه فيهمن الله وفيه علم تفاضل المقر بين عنداللة بماذافضل بعضهم بعضاوفيه علم قول الني صلى الله عليه وسلم فى ابتلاء المؤمن بالر زاياو المصائب ان له خيراف ذلك كامولماذا كان أهل الله في الدنياأ شد بلاءمن سواهم ولمماذا يرجع اقتضاء ذلك في حقهم دون غيرهم من الناس المؤمنين وفيه علملاذا جبلت النفوس على حب المال ولاسها الذهب هل لحيازته درجة السكال المعدني فوقعت المناسبة بين الكاملين أوهل لمافيه من قضاء حوائجهم فهم فقراء اليه لوصو لهم به الى اغر اضهم وقول عبسي عليه السلام قلبكل انسان حيث ماله فاجعلواأ موالح في الساء تكن قلو بكم في السهاء في اكتنز ماله فقد دفن قلب في أرض طبيعته فلا يلتذ بشاهدة أبيه الذى هوالروح الالمي أبداومثل هذا يكون ابن أمه وان كان له أب ولكن لا ينسب اليه كعيسى ابن مريم عليهما السلام ينسب الى أمه وماوهبه لها الاجبر يل عليه السلام لما تمثل لها بشراسو ياواً علمها ومع هذا فحا نسب الاالى البقعة الجسمية مع كونه يحبى الموتى من حيث ماهو من هبات الروح الامبن وفيه علم الغسرة الالهيسة وممن زاجه في الاسم الخاص الذي به شرفه وفيه علم متى يتعين اجابة السائل فهاسأل اذاسأل ومن سأل بالحال همل يتعين



اجابته بالحال فيكون الجواب مطابقاللسؤال وفيه علم وضع من ارتفع بنفسه وانحطاط من تطاول فوق قدره وفيه علم فاندة الموعظة ولوكفر بهافان لها أثر افي الباطن عند السامع وان لم يظهر ذلك فانه يحس به من نفسه وفيه علم من أراد كيدا فصادف حقافه وعنده كذب م أسفرت العاقبة انه صدق فى نفس الامرواكن لاعله بذلك وفيه علم الاوقات وما تعامل به عقلاو شرعاء ندالسليم الفكر وفيه علم تعيين مكارم الاخلاق وفيه علم أن العلم علايعلم انه لا يعلم علم والته يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والستون وثلثالة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحة بمن خفي مقامه وحاله على الا كوان وهومن الحضرة الحمدية ﴾

مرابسة الخسسة معروفة \* تحفظ ماجاو زهامن عدد تحفظ ذكراللة من رحمة \* قامت بهالبس لها مستند سوى الذي محفظ أعياننا \* وهو الاله المتعالى الصمد جيع مافى الكون من خلقه \* له اذا يدعوه عبدى سحد لولاه لم نوجد بأعياننا \* معكونه سبحانه لم بلد فهو ومع الكثرة في حكمه \* لما بدا منه وجود العدد فهو وحيد العين في ملكه \* وحكمه في كونه مستند لما حلناه على كوننا \* من نفسنامن فضله ماعبد عرفا بدركه غسبره \* وجله أن يبقي بحكم المدد سبحانه من ملك قاهر \* قد قه رالكل وأهل العدد سبحانه من ملك قاهر \* قد قه رالكل وأهل العدد ليس على غيرمن اكوانه \* لكلمن يعسر فه معتمد من أزل صح له حكمنا \* كذاك أيضا حكمه في الابد

فلا يكون العبد في حالة \* الايكون الحق في مثلها

( ٤١ - (فتوحات) - ثالث )



وكالها منسه ولكنه ، كذا أنانا الحكم في شكلها

فكل مخالفأ مرالحق فاله يستدعى بهذه الخالفة من الحق مخالفة غرضه ولذلك لا بكون العفو والتجاوز والمغفرة من الحق جزاء لخالفة العبد في بعض العبيد وانما يكون ذلك امتنانامن الته عليه فان كان جزاء فهو جزاء لمن عفاعن عبدمثله وتجاوز وغفرلمن أساءاليه في دنياه فقام له الحق في تلك الصفة من العفو والصفح والتجاوز والمغفر ة مثلا بمثل بدابيدهاوهاو ردفى الخبرالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلما كان الله لينها كم عن الرباو بأخذ ممنكم فعانهي الله عباده عن شئ الا كان منه أبعد ولاأمر كم بكر بم خلق الاكان الحق به أحق واعلم ان هـ فد المنزل هو منزل الميراث المعنوي وهومنزل الشريعة وكون الحياة شرطاني جيع وجود النسب المنسو بة الى الله وهذه النسبة أوجبت لهسبعانه ان يكون له اسمه الحي فجميع الاسهاء الالهية موقوفة عليه ومشروطة به حتى الاسم الله فالاسم الله هو المهيمن على جيع الاسهاءالني من جلتهاالحي ونسبة الاسم الحي طالهيمنية على جيم النسب الاسمانية حتى نسبة الالوهة التي بهاتسمي اللة اللة فالصلى اللة عليه وسلم العاماء ورثة الانبياء وماور توادينار اولادرهماوا نماور ثوا العلم فن أخذ منه أخذ بحظ وافر وقال نحن معاشر الانبياء لانرث ولانورث ماتر كناصدقة يعنى الورث أى مايورث من الميت من المال فلم يبقى المراث الافى العلم والحال والعبارة عماو جدوه من الله في كشفهم وأهل النظر في نظرهم وهؤلاءهم العاماء الذين يخشون الله لعلمهم بأنه يعلم حركاتهم وسكناتهم على التعيين والتفصيل فانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وفي جيم أحوالك فابان صلى الله عليه وسلمان الانبياء لهم التقدم فانهم لايور ثون حتى ينقلبوا الى اللهمين هذه الدار فكل مايناله المتبع لنبى خاص فى حياته فانه انعام من ذلك النبي لامبراث وكل ماناله من نبي قدمات فذلك علم موروث فيكل وارث علم فيزمان فانما برئمن تقدمهمن الانبياء عليهم السلام لامن تأخرعنه فورأتة عالمكل أمة كانت لنبي قبل رسول الله صلى اللة عليه وسلم فورانة جزئية وهذه الامة الحمدية لما كان نبيها مجد صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء وكانت أمته خيرالانم صحالوارث منهم ان يرثهو يوثجيع الانبياء عليهم السلام ولايكون هذا أبدافي عالم أمة متقدمة قبل هذه الأمة فلهذا كانتأ فضل أمة أخ جتالناس لانهاز ادت على الوارثين بأمر لم ينله الاهنده الامة فكل وارث نتى فعلمه من فيض نورمن ورثهمن اللة ونظره سبحانه الى أنبيائه أتم النظر فعلم الورثة أتم العلوم وكل علم لايكون عن ورث فانه لبس بعلم اختصاص كعلم أصحاب الفترات فان علمهم لبس بعلم وراثة وأن كانوا علماء واسكنهم لم يكونو امتبعين لذي لانه لم يبعث اليهم وليسوا بأنبياء فاكان لهممن الله نظرة الانبياء فنزلواعن درجة الورثة فى العلم وعاموا ان لله أنبياء وأماالذين لايقر ون بالانبياء ولابالنبوة على ماهي عليه في نفسهاو برون ان مسمى الانبياء انداهو لن صفى جوهرة نفسهمن كدوراتالشهوات الطبيعية والتزمكارم الاخلاق العرفيمة وانهاذا كانجذه المثابة انتقش فينفسمهافي العالم العلوى من الصوربالقوة فنطق بعلم الغيوب وليست النبوة عند ناولاهي في نفسها كذلك ولا بدوقد تكون في بعض الاشخاص على ماقالوه واكن مع جوازماذ كروه من نقش مافي العالم من الصور بالقوة في نفس هذا الشخص عاوقع في الوجود ولايقع في جزئيات الامور فان الذي في حركات الافلاك وسباحة الكواكب وفي السموات من العاوم الني تكون من آثار هالاعلم لها بذلك من كوك وسهاء وفلك وملك فيعرف هذا الشخص منها مالانعرف من نفسها وماذ كزعن أحدمن ني ولاحكيم انه أحاط علمايما يحوى عليمه عاله في كل نفس نفس الى حين مو نه بل يعلم بعضا ولايعلم بعضامع علمنا ان اللة عزوج ل أوحى فى كل سماءأ مرها وان اللة قدأ ودع اللوح المحفوظ علمه في خلفه بمايكون منهم الى يوم القيامة ولوسة لاللوح مافيك أوماخط القلم فيك من علم الله عز وجل ماعلم فان الله أودع ذلك كله في فظر ملن هودونه ولا يعلم ما يكون عن ذلك النظر من الاثر الااللة فان الاثر ما بظهر عن النظر بل عن استعداد القابل ولهذاقال وماأم ناالاواحدة كلح بالبصر فانظرني لمحة البصرالواحد ماندرك من المنظورات وهذا الامروان كان واحدة فانه بالوجو دمختلف لاختلاف القوابل في الاستعداد فلايعلم الامور على التفصيل الااللة وحده ولايحيطون بشئ من علمه الابماشاء وكل صاحب مجاهدة وخاوة وتصفية نفس على غيرشر يعة ولامؤمن مهاعلي ماهي عليمه في





نفسها فان العلم الذي يكون عليه و يجده عندهذا الاستعدادليس بعلم ميراث ولاللحق اليه نظر نبوي بلغايته ان يتلقى من الارواح الملكية بقدر ماهو عليه من المناسبة ومن الله على قدر ماأ عطاه نظره الفيكري لانه لا كشف له ألبتة من الله لان ذلك من خصائص الانبياء عليهم السلام ومتبعيهم لامن قال بهم ولم يتبع واحدامنهم على التعيين من أصحاب التعريف ولاعمل عملافى زمان الفترة لقول نتى وان وافق بعمله عمل نتى اكنه غير مقصو دله الاتباع فان الالقاء اليه دونالالقاء الىالوارثالعـامل على دلك لقول ذلك النيّ و بين العلمين بون عظيم وتمييز ذوقي مشهود جعلناالله وايالحم من الوارثين وكل من أظهر اعتقاد النبوة وصرف ماجاءت به من الاحكام الظاهرة الى معان نفسيه لم تسكن من قصدالنبي بماظهر عنه مااعتقد ته العامة من ذلك فأنه لا يحصل على طائل من العلم ومن اعتقد فها جاء به هذا النبي أنه في الظاهر والعموم علىماهوعليه حقكاه ولهز يادة مصرف آخرمع ثبوت هده المعاني فجمع بين الحس والعني في نظره فأملك الوارث العالم الدي شاهدالحق على ماهو عليه وهذا لايحصل الابالتعمل وايس معنى التعمل ان يقول هذا الذي ليسله هندا الاعتقاد تميسمع بهمني أومن غسرى فيقول أناأعتقده وأربط نفسي به فانكان ماقاله حقافالله وان لمبتكن فمايضر في فشل هذالا ينفعه ولايفتج له فيه لانه غبرمصدق به على القطع بل هوصاحب تجربة وأين الايمان من الشك والتحر بة فهذا أعمى المصرة ناص النظر فانه لوصح منه النظر الفكري في الادلة لعثر على وجه الدلالة فانقدح له المطاوب واسفراه عن الامر على ماهو عليه كما سفر لغيره عن وفي النظر حقه فأنه اذاوفي الناظر نظره حقه لزمه الإيمان ملازمة الظل للشخص لانهما من دوجان فانه يطلع بعين الدليل على رتبة هذا المسمى بالني والشارع عندالله فن الحال النيشهده ذوقاولا يتبعه عالاهذامالا يتصور ولفد آمذاباللة وبرسوله وماجاءبه مجملا ومفصلا محاوصل الينامن تفصيله ومالم يصل الينا أولم شات عندنافذ يحن مؤمنون بكل ماجاءيه في نفس الامر أخذت ذلك عن أبوي أخذ تقليد ولم يخطر لي ماحكم النظر العقلي فيممن جوازوا حالة ووجوب فعملت على ايماني بذلك حتى علمت من أين آمنت و بماذا آمنت وكشف اللهءن بصرى وبصيرتى وخيالي فرأيت بعين البصر مالا بدرك الابه ورأيت بعين الخيال مالايدرك الابه ورأيت بعين البصيرة مالايدرك الابهافصار الامرلي مشهودا والحكم المتخيل المتوهم بالتقليد موجو دافعامت قدر من أتبعته وهوالرسول المبعوث الى محمد صلى الله عليه وساروشاهدت جيع الانبياء كالهم من آدم الى محمد عليهم السلام وأشهدنى اللة تعالى المؤمنين مهم كاهم حتى مابقى منهم من أحد عن كان ويكون الى يوم القيامة خاصهم وعامهم ورأيت مرانب الجاعة كالهافعلمت أفدارهم واطلعت على جيع ماآمنت به مجلائماهو فى العالم العاوى وشهدت ذلك كله فيا وسخرحنى علم مارأ يته وعاينته عن إيماني فلم أزل أقول وأعمل ماأقوله وأعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لالعلمي ولا لعينى ولالشهودى فواخيت بين الاعمان والعيان وهذاعز يزالوجودف الاتباع فان مزلة الاقدام للا كابرا عاتمكون هنالذاوقعت المعاينة لماوقع به الايمان فتعمل على عين لاعلى إيمان فريجمع بينهما ففاته من الكمال ان يعرف قسدره ومنزلته فهو وإن كانمن أهل الكشف ف كشف الله لهعن قدره ومنزلته فجهل نفسه فعمل على المشاهدة والكامل من عمل على الاعدان مع ذوق العيان وماانتقل ولاأثر فيه العيان ومارأ يت لهذا المقام ذا ثقابا لحال وان كنت اعلم أن له وجالافي العالم لكن مأجع الله بيني وبينهم في رؤية أعيانهم وأشيخاصهم وأسماتهم فقد بكن أن أكون رأيت منهم وماجعت بين عينه واسمه وكان سبب ذلك انى ماعلقت نفسي قط الى جانب الحق أن يطلعني على كون من الا كوان ولاحادثة من الحوادث وانماعلقت نفسي مع الله ان يستعملني فها يرضيه ولا يستعملني فها يباعدني عنه وان يخصني بمقام لايكون لمتبع أعلى منه ولواشركني فيهجيع من في العالم لم أتأثر لذلك فاني عبد محض لاأطلب الثفوق على عباده بل جعل الله في نفسي من الفرح اني أتني ان يكون العالم كله على قدم واحدة في أعلى المراتب فضني الله بخاتمة أمر لم يخطرلى ببال فشكرت اللة تعالى بالمجزعن شكره مع نوفيتي فى الشكرحقه وماذ كرت ماذ كرته من حالى للفخر لاوالله وانماذ كرته لام بن الأمر الواحد لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فدت وأية نعمة أعظم من هـ فدوالام الأخرليسمع صاحب همة فتحدث فيههمة لاستعمال نفسه فها استعملتها فينال مثل هذا فيكون معي وفي درجتي فأنه



445

الاضيق ولاح جالافي المحسوس والالوهية خاصة ولهذالا يتعانى حكم الغيرة الاسهذين المفامين فأما المحسوس فلحصره فأنه اذا كان عندك لم يكن عين ماهو عند له عندغ برك وأمافي الالوهية فان المدعى فيها كاذب ومن هي لهصادق فتعلق الغبرة كون من ليست فيه الالوهية ويدعيها كاذبافالغبرة على المقام فانهالانكون الالواحد ليس لغيره فيها قدم والغيرة مشتقة من الغير فهذا قدأ بنت لكعن سواءالسبيل واعلم ان أطيب ما يورث من العلم ماير ثه العالم من الاسهاءالالهية فانقلت وكيف تورث الاسهاءالالهية ولايكون الورث الأبعد موتقلنا وكذلك أقول فاعلم انى أريك بهذاالنوع من العلم كون الحق سبحانه قادراعلي ان يفعل ابتداء مالايفعله ولاوقع الامنك كاف ديينا انك آلفله تعالى فلسا كان منك ولا بدما يمكن ان يكون له دونك ومن الحال ان يكون لما هومنك كونان فان الكائن لايقبل كونين بل هووجود واحدفينزل هذاالقدرمن الكون الظاهر منك عما كان له منزلة المال الموروث عن كان لهاذ يستحيل ان يكون لهمع موته كما استحال ان يكون هذا الكائن عن غير من كان عنه فتحقق هذه النكتة فانها عجيبة فىأصحاب الاذواق لافى أحكام العقل واعلم انه لمالم بمكن أن يتقدم الاسم الحي الالمي اسم من الاسهاء لالهية كانت لهر تبدة السبق فهو المنعوت على الحقيقة بالأول ف كل حي في العالم ومافي العالم الاحي فهو فرع عن هذا الاصل وكما لايشبه الفرع الاصل بمايحمله من التمر ومايظهر منهمن تصريف الاهواءله على اختلافها عليه وما يقبل من حال التعرية واللباس اذاأ ورق وتجر دعن ورقه والاصل ليس كذلك بل هوالممدّلة بكل ما يظهر فيه وبه اذلبس له بقاء في فرعيته وأحكامها الابالاصل كذلك الاسم الحي معسائر الاسماء الالهية فكل اسم هوله اذاحقق الامر فيسرى سرهف جيع العالم فرج على صورته فمانسب اليهمن التسبيح بحمده والتسبيح تنزيه والتنزيه تعرية وكذلك الاصل معرى عن ملابس الفروعوز يننها من و رق وتمر وكل ذلك منه وهو منزه في ذاته عن أن تقوم به فقد أعطى مالا يقوم به ولايكون صفةله وهذاعل لايمكن أن بحصل الالصاحب كشف واذاحصل له لايمكن أن يقسم العالم الىحى والىغير عى بل هوعنده كلمحيّ ولكن تنسب عند ناالحياة لكلحيّ بحسب حقيقة المنعوت بها المسمى عنداً هل الكشف والشهود لاعندمن لابرى الحياة الافي غيرا لجادوالناى في نظره ليس كلامنا الامع أهل الكشف الذين أشهدهم الله الامرعلى ماهوعليه في نفسه فاعلم ذلك واعلم انعلما كان الاسم الحي اسهاذا تباللحق سبحانه لم يمكن أن يصدرعنه الاجي فالعالم كامحي اذعدم الحياة أووجودموجودمن العالمغيرجي لمركن لهمستندالمي في وجوده البتة ولا مدلكل حادث من مستندفا لجادفي نظرك هوجي في نفس الامر وأماالموت فهومفارقة سي مدبر لحي مدبر فالمدبر والمدبر سي والمفارقة نسبة عدمية لاوجودية اعاهو عزلعن ولاية ثمانهما من شرط الحي أن يحس فان الاحساس والحواس أحم معقول زائدعلي كونه حياوا تمامن شرطه العملم وقديحس وقدلايحس ولوأحس فليس من شرط الاحساس وجود الآلام واللذات فان العلم يغنى عن ذلك مع كون العالم لا يحس بماجوت العادة انه لا يدرك الابالحس وأنت تعلم وجميع العقلاءان الله عالم بكل شئمع تنزيهه عن الاحساس والحواس فلحصول العلم طرق كثيرة عندمن يستفيدعاما والحس طريق موصلة الى العلم بالمحسوس فقد يوصل الى العلم به من غيرطريق الحس فيكون معلوما في الحالتين لكنه لايكون محسوسالمن عامه من غيرطريق الحس لكنه هوله مشهود ومعاوم كالانشك أنانري ربنابالابصارعياناعلي مايليق بجلاله وهومرثي لنا ولانقول فيهانه محسوس لمايطلبه الحسمن الحصر والتقييد فهمذه رؤية غميرمكيفة وكلامنافي هذامع من يقول بالرؤية بالبصر ولانقول بالكيف ولاالحصروا لتقييد بل نراه منزها كاعلمناه منزها وقد قدمنافى غيرموضع من هذاالكاب تصويب كل اعتفادو صحة كل مقالة عقلية في الله وأما المقالات الشرعية المنزلة من اللة فيه فالايمان بهاواجب وماجاءت لنخالف العمقل فانها قدجاءت بموافقة العمقل في ليس كمثله شئ وقدجاءت بما لايقبله دايل العقل من حيث نظر وفز ادعاما به لم يكن ليستقل به قب الهايمانه ان كان عن خبراً و بذوقه ان كان عن شهود وسامناله ماوصف به نفسه من كل مالايستقل به العقل من حيث انفر اده بذلك في نظر ولكو تنالانحيط علما بذائه لابل لانعامهارأسا ولما كانت الاعيان في الوجود طانصال بعضها ببعض ولحاانفصال بعضهاعن بعض جعل



اللهذلك علامة لمن لا كشف له على اللعالم بالله اتصالامعنو يامن وجه وفصلامن وجه فهومن حقيقة ذاته وألوهته وفاعليته متصل منفصل من وجهوا حدذلك الوجمه عينه لانه لايتكثروان كثرتأ حكامه وأسماؤه ومعقولات أسمائه فانصاله خلقه ايانا بيديه مامنعك أن تسجد لماخلق بيدى خلقنا لهم بماعملت أيدينا أفعا مافهم لهماكون وانفصاله انفصال ألوهة من عبودة لااله الاهوالعزيز بانفصاله الحكيم باتصاله ولكن لايكون التكوين من العالم الاباتصاله لابانفصاله والعالم يكون ما كأفه الله بعمن العبادات وطندا أضاف أعماط الى العبد وأمره أن يطلب الاعانةمن الله في ذلك كانه آلة للحق في بعض الافعال والآلات معينة للصانع فمالا يصنع الاباكة والعالم منفصل عن الحق يحده وحقيقته فهو منفصل متصل من عين واحدة فالهلا يتكثر في عينه وان تكثرت أحكامه فانهانسب واضافات عدمية معاومة فرج على صورة حتى فماصدرعن الواحد الاواحدوهوعين المكن وماصدرت الكثرة أعني أحكامه الامن الكترة وهي الاحكام المنسو بة الى الحق المعبر عنها بالاسهاء والصفات فن فطر العالم من حيث عينسه قال باحديثه ومن نظر ممن حيث أحكامه ونسبه قالبالكثرة في عين واحدة وكذلك نظر ه في الحق فهو الواحد الكثير كالنه ليس كمشلهشئ وهوالسميع البصير وأين التنز بهمن التشبيه والآية واحدة وهي كلامه عن نفسه على جهة التعريف لنابحا هوعليه في ذاته ففصل بليس وأثبت مهو وأمانداؤه تعالى للعالم ونداء العالم اياه فن حيث الانفصال فهو ينادي بأيها الناس ونحن ننادى يار بنا ففصل نفس معنا كافصلنا يضاأ نفسناعت فقيرنا وأين هذاالقام من مقام الانصال ذا أحبنا وكان سمعناو بصرنا وجيع قواناوجعلذلك حين أخبرناانصال محب بمحبوب فنسب الحباليه ونحن لمحبوبو نولاخفاء بالفرق بين أحكام الحبومنزلته وبين أحكام المحبوب ومنزلته فارتفعنا بهونزل سبحانه بنا وذلك مخى لايكه ن الوحد دعلى السواء فاله محال التسو ية فيه فلا بدمن نزول و رفعة فيه وماثم الانحن وهو فاذا كان حكم واحدالنزول كانحم الآخ الرفعة والعلق وكل حسنازل وكل محبوب عال ومامنا الامحب ومحبوب فامنا الالهمقام معلوم ومامنا الانازل على فهذه أحكام مختلفة في عين واحدة

فياأيها المؤمنون اتقوا \* ويار بنا ماالذى تسقى فنادى فناديت مستفهما \* فلم أدر من راح أومن بقى وقسم حكمى على حكمه \* فاما سعيد واماشقى فيرضى و يغض فى حكمه \* ويشقى و يسعد اذا تتقى فابن الا كاليل من رجله \* وأين النعال من المفرق فيظهر فى ذا وذا مشله \* ليلقى العبيد الذى قدلنى اذا كان ماقلته كاننا \* فقد علم العبيد مايتقى

واعم أبدك الته أن في هذا المنزل من العاوم علم الحجب المتصلة بالحجوب فان القرب المفرط عجاب مثل البعد المفرط وفيه علم عبد السه العبدر به اذاذ كره وانقسام أهل الذكوفيه الى من يعلم انه جليس الحق في حين ذكره الحق والى من لا يعلم ذلك وسبب جهله بمجالسته ربه كونه لا يعلم ربه فلا يعلم ان ربه ذكره لصم قام به وغشاوة على بصره فان الذا كراص حميح يعلم منى بذكره ربه وان لم يعلم شهود المجالسة ربه وغيره يعلم ذلك و يشهد جليسه في الحق اذاذكره ربه ولا يجالسه الاعبد في الحالتين ولوجالسه به فعبوديته لم ترل فان عينه لم تزل لان غاية القرب أن يكون الحق سمعه و بصره فقد أثبت عينه وليس عينه سوى عبودته وفيه علم ما الحق تعالى في الخلوة والجلوة هل الصورة في ذلك واحدة أم تدنوع الجالس وفيه علم ما يتحدث به جليس الحق مع الحق و في أى صورة يكون ذلك فان المشاهدة للبهت فهل كل مشاهدة البهت أولا يكون البهت الذي بعض المشاهدات ولا بدمن العلم بان المتجلى هو الته تعالى وفيه علم كل من دعاالله كاننا من كان أنه لا يشق ولاأ عاشى أحد اوان شق الداعي لعارض فالما آل السعادة الا بدية وفيه علم من خاف غير الته بالته ما الما ولا المعادة الا بدية وفيه علم من خاف غير الته بالته ما المعاد الله ولاأ عاشى أحد اوان شق الداعي لعارض فالما آل الى السعادة الا بدية وفيه علم من خاف غير الته بالته ما تعد الله ولاأ عاشى أحد اوان شق الداعي لعارض فالما آل الى السعادة الا بدية وفيه علم من خاف غير الته بالته ما المه ولاأ عاشى أحد اوان شق الداعي لعارض فالما آل المناهدة الا بدية وفيه علمن خاف غير الته بالته ما المه ولاأ عاشى أحد المان المناهدة الله ولا أحاثى المناهدة الله ولا أحاثى المناهدة الله ولا أحاثى المناهدة المناهدة المناهدة الله ولا أحاثى المناهدة وله ولا أحاث المناهدة المناهدة وله ولا أحاث المناهدة ال

444

وهومقام عزيزلكونه خاف باللةو من هـ نـ ه حالت الايرى غيرالله فكيف بخاف غـ ير الله يقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين وفيه علم من طلب الامان من الله بالغديرهل هومصب صاحب علم أومخطئ صاحب جهل وهل يخاف الله لعينه أويخاف لما يكون منه فتعلق الخوف ان كان لما يكون منه فتعلقه ما يكون منه وهوما يقوم بك وفيه عدلم أثر العادات في الا كابرأهل الشهود لماذا يرجع مع علمهم بأنه على كل شئ قدير فيا مشهودهم هلمشهودهم فعاللا يدوهم جاهاون بمافى ارادة الحقمهم فتؤثر العادات فيهم بوساطة عالمم فهدندا المقام الذى تعطيه الارادة الاطية وفيه علم هل الاموركاها بالنسبة الى الله على السواء أوليست على السواء فان لم تكن على السواء فالسب الذي أخر جهاان تكون على السواء قال تعالى وهو الذي بدئ الخلق ثم بعيده وهوأهون عليمه وقوله وله المشل الاعلى في السموات والارض فهوقوله لخلق السموات والارض أ كبر من خلق الناس ابتداء واعادتهم أهون من ابتدائهم وابتداؤهم أهون من خلق السموات والارض تفلق السموات والارض أكبرف دران خلق الناس فان الناس لماعا يهم حق ولادة فالناس منفعلون عنهمافان الجرمية غميرمعتبرةهنافالهقال ولكن أكثرالناس لايعلمون ومامن أحدالاوهو يعلمحسا انخلق السموات والارضأ كبرني الجرممن خلق الناس وماثم الاانفعال الجسم الطبيعي عنهما لاغير وفيه علم ابتداءكل عين في كونها فليس طامثال سبق وفيمعلم الفردالا والانان هوأ والافراد وفيمعلم ايسمي كلامافان ذلك مسئلة خلاف طال فيها الكلام بين أهل النظر وقول الله لزكر ياعليه السلام ان جعل الله آية على وجود يحيى عليه السلام ألانكام الناس ثلاثة أيام الارمزا فاستثنى ومااستثنى الاالكلام والاثرموجودمن الاشارة والرمز كاهوموجودمن نظم الحروف فى النطق وفيه علم النيابة عن الله ونيابة الحق عن العب دومن أتم فاله أمر أن يتخذ وكيلا وجعل بعضنا خلفاء فى الارض وأخبرأ النطق بكلامه وهوالفائل منااذا قلنا بعض أقوالنا وفيما للناسبة التي تشمل العالم كله وانهجنس واحمد فتصح المفاضلة فهاتحت من الانواع والاشخاص فان الامام أبالقاسم بن قسى صاحب خلع النعلين منع من ذلك فاعتبر خلاف مااعتبرناه فهومصيب فمااعتبره مخطئ باعتبار نااذمائم الاحق وأحق وكامل وأكل فالمفاضلة سارية فى أنواع الجنس للفاضلة التى فى الاسماء بالاحاطة ومايز يدبه هذا الاسم على غيره كالعالم والقادر وكالقادر والقاهروفيه علاالتأثيرات في العالم وفي معلم ماحكم من رأى لنفسم قدر اوهل اذاأ في عابدل عليمه وهو كامل هل انيانه بذلك شفقة على الغيرأ وتعظما لنفسمه وهل يؤثر مثل ذلك في الرضاأ م لايؤثر فيه ومن أعلى من يحتبج عن نفسمه ويذب عنها أومن لا يحتب عنها بل بكون مع الناس عليها ومتى يصلح ان يكون للانسان هذا الحكم ومتى يصلح أن لا يكون له هذا المركم وقوله ولقدنع إنك يضيق صدرك بمايقولون فاصبر ولم يقل تعالى فارض بحكم ربك وفيه علم سعى الانسان فىعدالته عند الحكام لقبول شهادته فهومن باب السعى فى حق الغيرلا فى حق نفسـ علامو رنظرا ان لم يكن عـدلا لايقبل الحاكم شهادته فربماظهر الباطل على الحق فوجب السعى في العدالة لهــــذا كماقال أناسيدالناس يوم القيامة وماقص والفخر وانماقص والاعلام واراحة أمتهمن التعب حتى لانمشي في ذلك اليوم كمانيشي الامم الي نبي بعسه نبي للشفاعة فتقتصر على محدصلي الله عليه وسلم بماأعامهامن ذلك وإن الرجوع اليه في آخر الامر

وأى الامريفضى الى آخر ه فصير آخره أولا المريفضى الى آخر ه فصير آخره أولا فتميرت الامة المحمدية عن سائر الاممى فلك الموطن بهذا القدرالى غيرهذا وفيه علم موطن بيان الامور لجيع الخلق وارتفاع التلبيس ورجوع الناس وغيرهم الى الحق وهل ذلك نافعهم أم لاوفيه علم مالا يصح الانته الانصاف به وفيه علم ما يجب الته وما يستحيل وفيه علم حكم من يبتغى نصرة من خدله الله تعالى عند الله تعالى وفيه علم من يريد شرفا بقير يف من ينسب اليه وفيه علم الفرق بين المهدى والهادى وفيه علم النبوة العامة والنبوة الخاصة وما يبول وفيه علم هلى النبوة الخاصة وما يبول وفيه علم الهاهرة وما يزول وفيه علم هلى النبي تقام في الولاية لا يكون ذوقالني أم لا وفيه علم اهى النبع الظاهرة والباطنة ومن ينتع كل نعمة منهما من الانسان وفيه علم علمات المقر بين عند الله و عمادا يعرفون وفيه علم المناسبة ومن ينتع كل نعمة منهما من الانسان وفيه علم علامات المقر بين عند الله و عمادا يعرفون وفيه علم علم المناسبة و عمادا يعرفون وفيه علم المناسبة و من ينتع كل نعمة منهما من الانسان وفيه علم علامات المقر بين عند الله و عمادا يعرفون وفيه علم المناسبة و تعرف المناسبة و تعرفون وفيه علم النبية و تعرفون وفيه علم المناسبة و تعرفون وفي المناسبة و تعرفون وفيه علم المناسبة و تعرفون وفيه المناسبة و تعرفون وفي المناسبة و تعرفون وفيه المناسبة و تعرفون وفي المناسبة و تعرفون وفية و تعرفون وفية و تعرفون وفي المناسبة و تعرفون وفية و تعرفون وفين و تعرفون وفية وقد والمناسبة و تعرفون وفية و تعرفون وفية و ت



441

هل بلحق اللاحق بالسابق وأى المنزلتين أفضل وفيه علم من برى ان أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنياسواء فى جيع الامور وفيه علم ما ينبغى ان بكون عليه صاحب جنة الاعمال وما يكون عليه صاحب جنة الورث وما يكون عليه صاحب جنة الاختصاص وفيه علم سبب اختصاص عالم الامر بالامر وعالم الانسان بالنهى والامر وفيه علم ما نق التمن أسما بما أن الما الموالة وفيه علم الجزاء ومحله أيضا وفيه علم صفة الطريق الى الجنة ومن يسلك وفيه علم من أرخى الله فى طوله فى الدنياه ل برخى له فى الآخرة كذلك جزاء وفيه علم اختلاف أحوال اخلق فى الاستدعاء الى الله تعالى يوم القيامة للفصل والقضاء وفيه علم ماهو أعظم الاهوال عند الله ولم يأت به الاالانسان خاصة وما أجرأ معلى ذلك وقد خلقه الله ضعيفا فقيرا الى كل شئ وفيه انقلاب الولى عد والمن واليان كان له عدوا وفيه علم العمل الضرورى والنظرى والبديهى والله يقول الحق وهو وليا والسلام

﴿ الباب السادس والستون وثانما ته في معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الببت ﴾ ان الامام الى الوزير فقير ، وعليهما فلك الوجود يدور والملك ان لم تستقم أحواله ، بوجود هذين فسوف يبور الاالله الحق فهدو منزه ، ماعنده فيايريد وزير حل الاالله الحقى في ملكونه ، عن ان يراه الخلق وهو فقير

اعمل بدنااللة ان للة خليفة يخرج وقدامتلا تالارض جوراوظ المافيملؤها قسطاوعد لالولم يبق من الدنيا الابوم واحدطول اللهذلك اليوم حتى يلى هذا الخليفة من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلمن ولدفاطمة يواطئ اسمه اسم السولاالتةصلى التهعليه وسلم جاده الحسن بنعلى بن أبي طالب يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول التهصلي التهعليه وسلمف خلقه بفتح الخاءو ينزل عنمه في الخلق بضم الخاء لانه لايكون أحدمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه والله يقول فيه وانك لعلى خلق عظيم هوأجلى الجهة أقنى الانف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوبة ويعدل في الرعية ويفصل في القضية يأتيه الرجل فيقول له يامهدي أعطني وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه مالستطاع ان يحمله بخرج على فترة من الدين بزع الله به مالا يزع بالفرآن بسي جاهلا بخيلا جبانا و يصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس يطلحه الله في ليسلة يمشى النصر بين بديه يعيش خساأ وسبعاأ وتسعايقفو أثررسول المة صلى الله عليه وسلم لأبخطئ لهملك يسدده من حيث لايراه بحمل الكل ويقوى الضعيف في الحق ويقرى الضيف ويعين على نوات الحق بفعل ما يقول و يقول ما يعلم و يعلم ما يشهد يفتح المدينة الرومية بالتكبير في سبعين ألفامن المسلمين من ولداسيحاق يشهد الملحمة العظمي مأد بة الله عرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح ف الاسلام الدين ماهوالدين عليه في نفسه مالوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسم به يرفع المذاهب من الارض فلا ببقي الا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لمايرونه من الحسم بخلاف ماذهبت اليه أتمتهم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفامن سيفه وسطوته ورغبة فعالديه يفرح بهعامة المسلمين أكثرمن خواصهم ببايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف الهي لهرجال الهيون بقيمون دعوته و بنصر ونه هم الوزراء يحسملون أثقال المملكة ويعينونه على ماقلده الله ينزل عليه عيسى ابن مريم بالمنارة البيضاء بشرقى دمشق بن مهر ودنين متكا على ملكين ملك عن بينه وملك عن يساره يقطر رأسه ماءمثل الجان بتحدركانماخ ج من دعاس والناس فى صلاة العصر فيتنحى له الامام من مقامه فيتقدم فيصلى بالناس يؤم الناس بسنة مجد صلى الله عليه ومسلم بكسرااصليب ويقتل الخنزير ويقبض الله المهدى اليه طاهرا مطهرا وفى زمانه يقتل السفياني عند شجرة

DEG

بغوطة دمشق و بخسف بجيشه فى البيداء بين المدينة ومكة حتى لا يبق من الجيش الار جل واحد من جهيئة يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم يرحل يطلب مكة فيحسف الله به فى البيداء فن كان مجبو رامن ذلك الجيش مكرها يحشر على نيته القرآن عاكم والسيف مبيد ولذلك و ردفى الخبران الله بزع بالسلطان مالا بزع بالقرآن

الاان ختم الاولياء شهيد ، وعين امام العالمين فقيد هوالسيد المهدى من آل أحد ، هوالصارم الهندى حين بييد هوالشمس يجاوكل غم وظامة ، هوالوابل الوسمى حين بجود

وقدجاء كمزمانه وأظلكم أوانه وظهرفى القرن الرابع اللاحق بالقر ون الثلاثة الماضية قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوقرن الصحابة تمالذي يليمه تمالذي يلى الثاني ثم جاء بينهما فترات وحدثت أمو روانتشرت أهواء وسفكت دماء وعائت الذئاب في البلاد وكثر الفساد الى ان طمالجو ر وطماسيله وأدبر نهارالعدل بالظلم حين أقباليله فشهداؤه خيرالشهداء وأمناؤه فضلالامناء واناللة يستوزر لهطائف خبأهمله فيمكنون غيبه أطلعهم كشفا وشهو داعلي الحقائق وماهوأم الله عليه في عباده فبمشاورتهم يفصل ما يفصل وهم العارفون الذبن عرفوا مأتم وأماهوفي نفسه فصاحب سيفحق وسياسة مدنية يعرف من اللة قدر ماتحتاج البهم تبت ومنزله لانه خليفة مسدديفهم منطق الحيوان يسرى عدله فى الانس والجان من أسر ارعار وزرائه الذين استوزرهم الله لهقوله تعالى وكان حقاعلينا نصر المؤمنين وهم على أقدام رجال من الصحابة صدقوا ماعاهدوا الله عليمه وه. من الاعاجم مافيهم عربي لكن لايتكمون الابالعر بية لمم حافظ ليس من جنسهم ماعصي الله قط هو أخص الوزراء وأفضل الامناء فأعطاهم الله في هذه الآية التي اتخف وها هجيرا وفي ليلهم سميرافضل علم الصدق مالا وذوقافعاموا ان الصدق سيف الله في الارض ماقام بأحدولاا تصف به الانصره الله لان الصدق نعته والصادق اسمه فنظر وابأعين سليمةمن الرمدوسلكوا باقدام ثابتة في سبيل الرشد فلم يروا الحق قيد مؤمنامن مؤمن بل أدجب على نفسه نصرا لمؤمنين ولم يقل بمن بل أرسلها مطلقة وجلاها محققة فقال ياأيها الذبن آمنوا آمنوا وقال وملكان لمؤمن ان يقتسل مؤمنا الاخطأ وقال والدين آمنوا بالباطل فسماهم مؤمنين وقال وان يشرك به تؤمنوا فسمى المشرك مؤمنا فهؤلاء هم المؤمنون الذين أيه الله مهم في قولها أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فيزهم عن المؤمنين من أهل الكتاب والكتب وماتم محبر جاء يخبر الالرسل فتعين أن المؤمنين الذين أمروا بالاعان أنهم الذين آمنوا بالباطل وآمنوا بالشريك عن شبه صرفتهم عن الدليل لان الذين آمنوا بالباطل كفر وا بالله والذين آمنوا بالشريك اشمأزت قلوبهم اذاذكر الله وحمه لهاأناهم بهذا الخبر الاأئتهم المضاون الذين سبقوهم وكان ذلك في زعمهم عن برهان أعني الائتة لاعن قصور بل وفوا النظرحقه فما أعطاهم استعدادهم الذي آناهم اللهوما كلف الله نفسا الاما آناهاوما آناهاغ برماجاءت به فآمن بذلك اتباعهموصدقوافىايمانهم وماقصدوا الاطريق النجاة ماقصدوا مابرديهم ولممارأوا ان اللة يفعل ابتداء ويفعلبالآلةجعلوا الشريك كالوزيرمعيناعلىظهور بعضالافعال الحاصلةفى الوجود فاسأذكراللة وحده رأوا انهذا الذاكر لم يوف الامرحقه لماعاموا من توقف بعض الافعال على وجو دبعض الخاتي وماكان مشهودهم الاالافعال الالهمية الحاصلة فى الوجود عن الاسباب المخلوقة فلم يقبلوا توحيد الافعال لانهم ماشاهدوه ولوقباوه أبطاوا حكمة اللهفيا وضعمن الاسباب علواوسفلافهذاالذي أذاهم الى الاشمئز ازوعدم الانصاف فنمهم التدايشار الجناب المؤمنين الذين لم يروافاعلا الاالتهوان القدرة الحادثة والامو رالموقوفة على الاسباب لاأثر لما فى أغعل فهذه الطائفة وحدهاهي التي خصاللة بهذا الخطاب وأما الذين كفروا بالله فهم الذين ستروه بحجاب الشرك وآمنوابالباطل والباطل عدم ومارأوا من ينتفي عنه التشبيه والشرك الاالعدم فان الوجود صفة مشتركة

فاعام مبالباطل اعان تعزيه وكفرهم أى سترهم نسبة الوجودالى التها وقع في ذلك من الاشتراك ولذلك قال تعالى أولئك هم الخاسرون لانهم خسر وافي تجارتهم وجود باظهار تمام الامرعلى ماهوعليه فاشتر واالضلالة بالمدى ألله المسابيان تقيد وهو لا يتقيد فالميان والمسابيان فأخذ والله يترة وعلم النالام عظيم وان البيان تقيد وهو لا يتقيد فالميان الماه فهم الذين أثبتوا الحيرة في مقامها وموطنها فقال صلى التهايه وسلم ودفي فيك تحيرا وأثبتو البيان في مقامه الذي لا يتمكن معرفة ذلك الامرالا بالبيان ولا يقبل الحديرة فأعطوا كلذى حق حقه ووضعوا الحكمة في موضعها فالسكل مؤمنون فان التهسماهم مؤمنين كاسماهم كافرين ومشركين وجعلهم على مراتب في اعانهم و هذا قال ليزداد والعالم عالم عالم من الدي المنابع على من دخله خلل في اعانه فان الته يخذله على مراتب في المنابع مؤمن كان من المؤمن الذي لم يدخله خلل في اعان منابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع في في قدر ماد خله من المنابع والمنابع والمنابع والمنابع في المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع في المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع في المنابع والمنابع والمنابع

فائم الااللة ليسسواه ﴿ وَكُلُّ بِصِيرُ بِالْوَجُودِيرِاهُ

وأمانأ يرالصدق فشهودق أشخاص مالهم تلك المكانة من أسباب السعادة التيجاءت بهاالشرائع ولكن لهم القدم الراسخ في الصدق فيقتلون بالهمة وهي الصدق قيل لابي يزيداً رنااسم الله الاعظم فقال طم أر ونا الاصغر حتى أربكم الاعظم أسهاءالله كالهاعظيمة فاهوالاالصدق اصدق وخذأى اسم شئت فانك تفعل بهماشت وبهاحيا أبويزيد التملة واحياذ والنون ابن المرأة التي ابتلمه التمساح فان فهمت فقد فتحت لك بابامن أبواب سعادتك ان عملت عليه أسعدك الله حيث كنت ولن تخطئ أبدا ومن هناتكون في راحة مع الله اذا كانت الغلبة للكافرين على المسلمين فتعمان اعمانهم تزلزل ودخله الخلل وان الكافرين فها آمنوابه من الباطل والمشركين لم يتخلخل ايمانهم ولانزلزلوا فيه فالنصر أخوالصدق حيثكان بقبعه ولوكان خلاف هذاماانهزم المسامون قط كالعلم ينهزم نبي قط وأنت تشاهد غلبة الكفارونصرتهم فىوقت وغلبة المسلمين ونصرتهم فىوقت والصادق من الفريق ين لاينهزم جلة واحدة بل لايزال البتاحتي يقتل أوينصرف من غبرهز بمة وعلى هذه القدم و زراء المهدى وهذاه والذي يقررونه في نفوس أصحاب المهدى ألاتراهم بالتكبير يفتحون مدينة الروم فيكبرون التكبيرة الاولى فيسقط ثلث سورها ويكبرون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور ويكبر ون الثالثة فيسقط الثلث الثالث فيفتحونها من غيرسيف فهذا عين الصدق الذيذ كرنا وهم جاعة أعنى و زراء المهدى دون العشرة واذاعلم الامام الهدى هذاع لبه فيكون أصدق أهل زمانه فوزواؤه المداة وهوالهدى فهذا القدر يحصل الهدى من العلم بالله على أيدى وزرائه وأماختم الولاية المحمدية فهو أعلم الخلق بالله لابكون فى زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله و بمواقع الحسكم منه فهو والقرآن اخوان كالن المهدى والسيف اخوان وانما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة اقامته خليفة من خس الى تسع لاشك الذي وقع في وزرائه لانه لـكل وزير معمسنة فانكانوا خسةعاش خسة وانكانوا سبعة عاش سبعة رانكانوا تسعة عاش تسعة قانه لكل عام أحوال مخصوصة وعلم مايصلح فى ذلك العام خص به وزير من وزرائه في اهم أقل من خسة ولاأ كثر من تسعة ويقتلون كالهم الاوا- ما امنهم فامرج عكاءفى المائدة الالهية التي جعلها الله مائدة اسباع الطير والهوام وذلك الواحد الذي يبقي لاأدرى هل كمون بمن استثنى اللقفي قوله تعالى ونفخ في الصور فصه ق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله أو بموت في تلك النفخة وأماالخضر الذي يقتله الدجال في زعمه لافي نفس الاصر وهو فتي ممتلئ شبابا هكذا يظهر له في عينه وقد قيل ان الشاب الذي يقتله الدجال في زعمه انه واحد من أصحاب الكهف وليس ذلك بصحيح عند دنامن طريق الكشف وظهور

( ۲۲ - (فتوحات) - ثالث )

المهدى من اشراط قرب الساعة و يكون فتحمد ينة الروم وهي القسطنطينية العظمي واللحمة الكبرى التي هي المأدبة بمرج عكاوخروج الدجال فى سبتة أشهر ويكون بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال عمانية عشر يوماويكون خووجهمن خواسانمن أرض المشرق موضع الفتن تتبعه الاتراك واليهود بخرج اليهمن أصهان وحدهاسبهون ألفا مطيلسين في اتباعه كلهم من اليهودوهور جل كهل أعور العين المني كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كاف فاءراء فلاأدرى هل المرادبهذا الهجاء كفرمن الافعال أوأراد به كفرمن الاسهاء الاانه حذف الالف كإحذفتها العرب فىخط المصحف فىمواضع مثل ألف الرجن بين الميم والنون وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ وأمر نابالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن فان الفتن تعرض على القلوب كالحصيرعو داعو دافأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ باللةمن الفتن حدثناالمكي أبو شجاع ابن رستم الاصبهاني امام مقام ابراهيم بالحرم المكي في آخرين كلهم قالواحد ثناأ بوالفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروجي قال أخبرنا مشايخي الثلاثة القاضي أبوعاص مجودبن القاسم الازدى وأبونصر عبدالعزيز بن محدالترياق وأبو بكر محدبن أبى حاتم العورجي التاجوقال أخبرنا مجدبن عبد الجبار الجراحي قال أناأ بو العباس مجد بن أحد الحبو في قال أنا بوعيسي مجد بن عيسي بن سورة الترمذي قال حدثنا على بن حرر أناالوليد بن مسلم وعبدالله بن عبدالرحن بن يز يدبن يحى بن خالدالطائي عن عبدالرحن ابن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحن بن يزيد ابن جابر عن يحي بن خالد الطائي عن عبد الرحن بن جبير عن أبيه جبير بن نفيرعن النواس بن سمعان الكلابي قالذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ففض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل قال فانصر فنامن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرحنااليه فعرف ذلك فينا فقال ماشأنكم فقلنا بإرسول اللةذ كرت الدجال الغداة ففضت فيه ورفعت حنى ظنناه في طائفة النخل فقال غيرالد جال أخوف لى عليكم ان يخرج وأنافيكم فانا حميحه دونكم وان يخرج ولست فيكم فكالمرئ جبيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافية شبيه بعبد العزى بن قطان فن وآه منكم فليقرأ فواتحسورة أصحاب الكهف قال يخرجما بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا ياعبادالله اثبتوا اثبتوا فلنا بارسول التةومالبثه فىالارض قال أربعون يومايوم كسنةوبوم كشهر ويومكجمعة وسائر أيامه كايامكم قلنا يارسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أيكفينا فيسه صلاة يوم قال لا ولكن أقدرواله قلنايارسول اللة فاسرعت فى الارض قال كالغيث اذااستدبرته الريح فيأتى القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم فيصبحون ليس بأيديهم شئ ثم يأتى القوم فيدعوهم فيستجيبون لهو يصدقونه فيأم الساءان تمطر فتمطرو بأمرالارض ان تندت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم كاطول ما كانت درا وأمده خواصر وادرهضر وعاقالتم بأتى الخربة فيقول لهااخرجي كنوزك وينصرف عنهافتتبعه كيعاسب النحل ثميدعو رجلا شاباعتلئاشبا بافيضر بهبالسيف فيقطعه جزلتين ثميدعوه فيقبل بتهلل وجهه يضحك فبينهاهوكذاك اذهبط عيسى بنمريم بشرق دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعايد به على أجنحة ملكين اذاطأطأرأس قطر واذار فعه انحدرمنه جان كاللؤ اؤقال ولا بجدر يح نفسه بعني أحدالامات وريح نفسه منتهى بصره قال فيطلبه حتى يدركه بباباد فيقتله قال ويابث كذلك ماشاءالله قالنم يوحى الله اليه ان أحرز عبادى الى الطور فانى قد أنزلت عبادالى لايدلأ حدبقتا لهمقال وببعث الله يأجوج ومأجوج وهم كاقال الله تعالى من كل حدب ينسلون قال فيمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربون مافيها تميم بها آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرةماء تم يسيرون الى أن ينتهو الى جبل يت المقدس فيقولون لقد قتلنامن في الارض فهلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مجرادماو بحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى بكون رأس الثور يومند خيراطم من مائة دينار لاحدكم اليوم قال فيرغب عيسى بن مربم الى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى مونى كوت نفس واحدادة قال ويهبط عيسى بن مرج وأصحابه فلا يجدموضع شبرالا وقدملاته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم قال فبرغب عبسى الىاللة واصحابه



وأصحابه قال فبرسل الته عليهم طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم بالهبل ويستوقد المسلمون من قديهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين ويرسل الته عليهم مطر الايكن منه بيت ولاو برولامدر قال فيغسل الارض و بتركها كالزلفة قال عمل بقال اللارض أخرجى غمر تك وردى بركة كفيوم فدتا كل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها و ببارك الله في الرسل حتى ان الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الابل وان القبيلة ليكتفون بالقحة من النقر وان الفخد ليكتفون بالمقحة من الابل وان القبيلة ليكتفون ويبق سائر الناس بتهار جون كا يتهار جالجر فعلهم تقوم الساعة قال أبوع بسى هذا حديث غريب حسن صحيح غم نرجع الى ما بنينا عليسه الباب من العلم بوزراء المهدى ومن اتبهم فاعلم افي على الشك من مدة اقامة هذا المهدى اما ما في هذه الدنيا فاقى أخاف أن بفوتني من المهدى ومن اتبهم فاعلم افي على الشك من مدة اقامة هذا المهدى اماما في هذه الحادث بل سامت أمرى الى الله في ما معرفتي به تعالى حظ في الزمان الذي أطلب فيه منه تعالى معرفة كون وحادث بل سامت أمرى الى الله في ملكه يفعل في معرفتي به تعالى حظ في الزمان الذي أطلب فيه منه تعالى معرفة كون وحادث بل سامت أمرى الى الله في ملكه يفعل المام الوقت فأ نفت من ذلك وخفت ان يسرفني الطبع بمعاشر تهم وهم على هذه الحال وما أردت منه تعالى الأأن يرزقني أمام الوقت فأ نفت من ذلك وخفت ان يسرفني الطبع بمعاشر تهم وهم على هذه الحال وما أردت منه تعالى الأن يرزقني المنه واحدة من المعرفة تثبت في المام الوقت فأ نفت من ذلك وخفت ان يسرفني الطبت الاقالة من وجودي خاطبته نظما وحكا المدى و رأيت اختلاف ان حكال وحود ومقام الشهود حكم على عيني بذلك طابت الاقالة من وجودي خاطبته نظما وحكا

لك العتبى أقانى من وجودى ، ومن حكم التحقق بالشهود لقد أصبحت قبلة كلشئ ، وقد أمسيت أطلب بالسجود عجبت لحالنى اذفال كونى ، اناعيين المسود والمسود فاما ان قيرين إماما ، واما ان أمريز فى العبيد لقد لعبت بنا أيدى الخفايا ، خفايا الغيب في عبن الوجود

فلماسألت ذلك أبان لى عن جهلى وقال لى اما ترضى ان تكون مثلى ثم أقام لى اختلاف تجليه فى الصور و ما يدركه من ذاته البصر فقلت ماعلى من اختلاف الاحوال على عين ثابتة لا تقييد فافى ما أنكرت اختيا ف الاحوال فان الحقائق تعطى ذلك و انحا أ فلقنى اختلاف العين من وجودى لاختلاف الاحوال فافى أعلم مع كونك كل يوم فى شأن انك العين الثابتة فى الغنى عن العالمين فافى عامت

ان التعوّل فى الصور ﴿ نعت المهمين بالخبر و بذاك أنزل وحيه ﴿ فِهَا تلاه مِن السور ولف درأ يت مثاله ﴿ عطول و بمختصر

أردت بالمطول العالم كاه و بالختصر الانسان الكامل لمارأيت ان التقلب في كل ذلك لازم فني العالم تقلب الليل والنهاروفي النسان الكامل الذي ساد العالم في المكال وهو محد صلى المقعليه وسم سيد الناس يوم القيامة وهو الذي يراك حين تقوم و تقلبك في الساجد بن ولما جرى بنا القمل في حلبة العبارة الرقية لا أن التعريف فديقه على المقعليه وسلم و باموركذ يرة غير العموم عند الخواص بالنظر وقد وجدته وقد يقع بالضرب وقد وجده رسول المقتصلي المقعلية وسلم و باموركذ يرة غير ماذ كرنا وكل ذلك خطاب و تعريف فطر بق علمنا الاخبار ولما كنت على هذه القدم التي جالست الحق عليها ان النفي عند والمنافق عليها المقتصلة المنافق عند والمنافق عند والمنافق على المقتصلة المنافق عند المنافق عند المنافق عند والمنافق عند والمنافق عند والمنافق المنافق ا

خسا أوسبعاأ وتسعافى اقامة المهدى وجيع مايحتاج اليه بمايكون قيام وزرائه به تسعة أمو ولاعاشر لها ولاتنقصعن ذلك وهي نفوذ البصر ومعرفة الخطاب الالمي عندالالقاء وعلم الترجة عن الله وتعيين المرانب لولاة الامر والرحة فىالغضب ومابحتاج اليمه الملكمن الارزاق المحسوسة والمعقولة وعمل نداخل الامور بعضهاعلي بعض والمبالغة والاستقصاء فىقضاءحوائجالناس والوقوف على علم الغيب الذي يحتاج اليه فى الكون فى مدته خاصة فهذه تسعة أمور لابدان تكون فيوز يرالامام المهدى انكان الوزير واحدا أووزرائه ان كانواأ كثرمن واحد فأتمانفوذ البصر فذلك ليكون دعاؤه الى الله على بصيرة في المدعو اليه لافي المدعو فينظر في عين كل مدعو من يدعو وفيرى ما يمكن لهالاجابة الى دعوته فيدعوه من ذلك ولو بطريق الالحاح ومايرى منه أنه لا بجيب دعوته بدعوه من غيرالحاح لاقامة الحجة عليه خاصة فان المهدى حجة الله على أهل زمانه وهي درجة الانبياء التي تقع فيها المشاركة قال الله تعالى ادعو الى الله على بصبرة أناومن انبعي أخبر بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم فالمهدى عن انبعه وهو صلى الله عليه وسلم لا يخطئ فى دعائه الى الله فتبعه لا يخطئ فانه يقفوا أثره وكذاور دالخبرف صفة المهدى انه قال صلى الله عليه وسل يقفو اثرى لا يخطئ وهذههي العصمة في الدعاء الى الله و يناهل كثير من الاولياء بل كالهمو من حكم نفوذ البصر ان بدرك صاحبه الارواح النورية والنارية عن غيرارادة من الارواح ولاظهور ولانصوركا بن عباس وعائشة رضي الله عنهما حين أدركا جبر يل عليه السلام وهو يكلم وسول الله صلى الله عليه وسلم على غير علم من جبر يل بذلك ولاارادة منه لاظهور لهم فأخبرا بذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولم يعلما المهجبريل عليه السلام فقال لهاصلي الله عليه وسلم أوقد رأيتيه وقاللا بن عباس أرأيت قالانعم قال ذلك جسريل وكذلك يدركون رجال الغيب في حال ارادتهم الاحتجاب وان لايظهر واللابصار فيراهم صاحب هذا الحال ومن نفوذ البصرأ يضاانهم اذانجسدت لهم المعاني يعرفونهافي عين صورها فيعلمون أى معني هوذلك الذي تجسد من غيرتوقف ووصل وأمامعرفة الخطاب الالمي عندالالقاءفهوقوله تعالى وماكان ابشرأن يكامه المة الاوحياأ ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فأتما الوحى من ذلك فهو ما يلقيه في قاوجهم علىجهة الحديث فيحصل لهمن ذلك علم بأمرما وهوالذي تضمنه ذلك الحديث وان لم يكن كذلك فليس بوحى ولاخطاب فان بعض القاوب يجدأ صحابها علما بأم مقامن العساوم الضرور يةعند دالناس فذلك علم صحيح ليسعن خطاب وكلامنا انماهو في الخطاب الالهي المسمى وحيا فان الله تعالى جعمل مثل همذا الصنف من الوجي كلاما ومن الكلام يستفيد العلم بالذي جاءله ذلك الكلام وبهذا يفرق اذا وجد ذلك وأماقوله تعالى أومن وراء يجاب فهو خطاب المى يلقيه على السمع لاعلى القلب فيدركه من ألق عليه فيفهم منه ماقصد به من أسمعه ذلك وقد عصل لهذلك فىصو والتجلى فتخاطبه تلك الصورة الالهية وهي عين الجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم مايدل عليه ويعلمان ذلك حجاب وان المتكام من وراءذلك الحجاب وما كلمن أدرك صورة التجلى الالهي يعلم أن ذلك هوالله فمايزيد صاحب هـ نه الحال على غيره الابان يعرف ان نلك الصورة وان كانت بجابافهي عـ ين تجلى الحق له وأماقوله تعالى أو يرسل رسولافهو ما ينزل به الملك أوما يجيء به الرسول البشرى الينا اذا نقلا كلام الله خاصة مثل التالى قال تعالى فأجره حتى يسمع كالاماللة وقوله تعالى وناديناه منجانب الطورالابمن وقربناه نجيا وقوله تعالى نودىأن بورك من في النار ومن حولها فان تقلاعاماوأ فصحاعت ووجداه في أنفسهما فذلك ليس بكلام الهي وقد يكون الرسول والصورة معاوذلك فينفس الكابة فالكابرسول وهوعين الجابعلي المتكام فيفهمك ماجاءبه ولكن لايكون ذلك إذا كتب ماعلم وانمايكون ذلك إذا كتب عن حديث يخاطبه به تلك الحروف التي بسطرهاومتي لم يكن كذلك فاهوكارم هف اهوالضابط فاللقاءللرسل والالقاءللخبرالالهي بارتفاع الوسائط موكونه كله لاغير والكتابة رقوم مسطرة حيث كانت لم تسطر الاعن حديث عن سطر هالاعن علم فهذا كله من الخطاب الالمي اصاحب هذا المقام وأماعه النرجة عن الله فذلك لكل من كله الله في الالقاء والوجي فيكون المترجم خد لاقا لصور الحروف اللفظية أو المرقومة التي يوجدهاو يكون روح الك الصو ركارم الله لاغيرفان ترجم عن علم فاهومترجم لابدمن ذاك يقول الولى



الولى-دائني قليءن ربى وقد يترجم المترجم عن ألسنة الاحوال وليس من هذا الباب بل ذلك من باب آخر يرجع الى عين الفهم بالاحوال وهومعاوم عندعاماء الرسوم وعلى ذلك بخرجون قوله تعالى وان من شئ الايسبح بحمده يقولون يعنى بلسان الحال وكذلك قوله تعالى اناعر ضناالامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها فعلواهده الاباية والاشفاق حالالاحقيقة وكذلك قوله عنهم ماقالتا أنيناطا تعيين قول حال لاقول خطاب وهذا كالمليس بصحيح ولامراد فيهمذه الآيات بل الامر على ظاهره كاو ردهكذا بدركه أهل الكشف فاذاتر جواعن الموجودات فانما يترجون عمانخاطبهم به لاعن أحوالهم اذلونطقوا القالواهذا وأصحاب هذاالقول انقسموا على فسمين فبعضهم بقولاان كانهداوأمثاله نطقا حقيقة وكلامافلابدأن نخلق فيهؤلاء الناطقين حياة وحينتذ يصحان يكون حقيقة وجائزان يخلق اللة فبهم حياة ولكن لاعم لنامذلك ان الامروقع كاجة زناه أوهواسان حال فأماأ صحابذاك القول فكذاوقع فينفس الامرلان كل ماسوى الله حق ناطق في نفس الامر فلامعيني للاحوال مع هذاعند أهل الكشف والوجودوأما القسم الآخروهم الحكماء فقالوا انهذا لسان حالولا بدلانهمن المحال ان يحيا الجادوهذا قول محجوب اكشف عباب فافالعالم الامترجم اذاترجم عن حديث الهي فافهم ذلك مواما نعيين المرانب لولاة الام فهوالعم عاتستحقه كل مرتبة من المالحالتي خلقت هافينظر صاحب هذا العرفي نفس الشخص الذي يريدان بوليه ويرفع الميزان بينه وبين المرتبة فاذارأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح الكفة المرتبة ولاه وان رجح الوالى فلايضره وان رجحت كفة المرتبة عليه لم يوله لانه ينقص عن علم مار جحه به فيجور بلاشك وهوأصل الجورف الولاة ومن المحال عندناان يعلم ويعدل عن حكم علمه جلة واحدة وهو جائز عندعاماء الرسوم وعندناهذا الجائزليس بواقع فىالوجودوهي مسألة صعبةولهذا يكون المهدى يملؤها قسطا وعدلا كماملت جو راوظاما يعنى الارض فان العلم عندنا يقتضي العمل ولابدوالافليس بعلم وان ظهر بصورة علم والمرانب ثلاثة وهي التي ينفذ فبها حكم الحاكم وهي الدماء والاعراض والاموال فيعلم ماتطلبه كل مرتبة من الحكم الالهي المشروع وينظر في الناس فن رأى أنه جمع ما تطلبه تلك المرتبة نظرف من اجذلك الجامع فان رآه يتصر ف تحت حكم العلم علم انه عاقل فولاه وانرآه يحكم على عامه وأن عامه معه مقهو رتحت حكم شهو نه وسلطان هواه لم يوله مع عامه بالحكم قال بعض الماوك لبعض جلسائهمن أهل الرأى والنظر الصحيح حين استشاره فقال لهمن ترى ان أولى أمو رالناس فقال ول على أمور الناس رجلاعاقلا فان العاقل يستبرئ لنفسه فان كان علما حكم بماعروان لم يكن عالما بتلك الواقعة ماحكمها حكم عليه عقله ان يسأل من يدرى الحكم الالهي المشروع في تلك النازلة فاذاعر فه حكم فيها فهذا فائدة العقل فأن كثيرا بمن ينتمي الى الدين والعلم الرسمي تحكم شهوتهم عليهم والعاقل ليس كذلك فأن العقل يأبي الاالفصائل فانه يفيد صاحبه عن التصر"ف فها لاينبني وطنداسمي عقلامن العقال ووأما الرحة في الغضب فلابكون ذلك الافي الحدود المشروعة والتعزير وماعداذلك فغضب ليس فيممن الرحمة شئ ولذلك قالمأبو يزيد بطشى أشد لماسمع القارئ يقرأان بطش ربك اشد بدفان الانسان اذاغضب انفسه فلا يتضمن ذلك الغضر رحة بوجمه واذاغف للة فغضه غض اللة وغف اللة لامخلص عن رحة الهية تشو به فغضبه في الدنياما نصبه من الحدود والتعز يرات وغضبه في الآخرة أمايقهمن الحدود على من يدخل النارفهووان كان غضبافهو قطه يراماشا به من الرحة فى الدنيا والآخرة لان الرحة لماسبقت الغضب في الوجود عمت الكون كله وسعت كل شئ فلماجاء الغضب في الوجود وجدال جة قدسبقته ولابدمن وجوده فكانمع الرحة كالماء مع اللبن اذاشابه وخالطه فإيخلص الماءمن اللبن كذلك لم إبخلص الغضمن الرحة فكمت على الغضب لانهاصاحبة المحل فيننهى غض الله في المغضوب عليهم ورحةاللة لانتنهى فهذا المهدى لايغضب الاللةفلا يتعدى ف غضبه اقامة حدوداللة الني شرعها بخلاف من يغضب طواه ومخالفةغرضه فثلهذا الذى يغضباته لايمكن ان يكون الاعاد لاومقسطا لاجائرا ولاقاسطا وعلامتمن يدعى هذا المقام اذاغضبالة وكان حا كاوأقام الحدعلي المغصوب عليه يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه

وريما قاماليمه وعانقهوآنسه وقال لهأجمدالله الذي طهرك وأظهرله السرور والبشاشة بهور بماأحسن اليهبعا ذلك هذا ميزانهو يرجع لذلك المحدودرجة كله وقدرأ يتذلك لبعض القضاة ببلادالمغرب قاضي مدينة سبتة يقالله أبو ابراهيم بن يغمو ر وكان بسمع معنا الحديث على شيخنا أبي الحسين بن الصائغ، و ذرية أبي أيوب الانصاري وعلى أبى الصبر أبوب الفهري وعلى أق محمد بن عبد الله الحجرى بسبتة في زمان قضائه بهاوما كان يأتي الى السماع را كاقط بليمشي بين الناس فاذا لقيمر جلان قدتخاصما وتداعيا اليموقف البهماوأصلح بينهماغز يرالدمعة طويل الفكرة كثيرالدكر يصلح مين القبيلتين بنفسه فيصطلحان ببركته والقاضي ان بقي معه الغضب على المحدود بعله أخذحق اللهمنه فهوغص نفس وطبع أولام فى نفسه لذلك المحدود ماهوغصب لله فلذلك لاياج ه الله فانهماقام في ذلك مراعاة لحق اللة وهذا من قوله تعالى ونباوأ خباركم فابتلاهم أوّلا بما كاغهم فاذاعماوا ابتلي أعماهم همل عماوها لخطاب الحق أوعملوها لغبرذلك وهوقوله عزوجل أيضا يوم تبلى السرائر وهذاميزانه عندأهل الكشف فلايغفل الحاكم عنداقامة الحدودعن النظر في نفسه وليحذر من النشني الذي يكون للنفوس ولهذانهي عن الحكم في حال غضبه ولولم يكن حاكما فى حق من ابتلى باقامة حد عليه فان وجدانداك تشفيا فيعلرانه ماقام في ذلك لله وماعنده فيه خير من الله واذافر حاقامة الحد على المحدود ان لم يكن فرحد الماسقط عنه ذلك الحدفى الآخرة من الطالبة والا فهومعاول وماعندى فىمسائل الاحكام المشر وعة باصعب من الزنا خاصة ولوأ قيم عليه الحدفاني أعلم انه يبقي عليه بعله اقامة الحدمطالبات من مظالم العياد واعلم ان غمرالحا كم ماعين الله له اقامة الحد عليه فلا ينبغى أن يقوم به غضب عنك تعدى الحدود فليس ذلك الالاحكام خاصة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ماهو حاكم فاوكان مبلغا لاحاكما لميقم به غضب على من رد دعوته فأنه ليس لهمن الامرشي وليس عليه هداهم فأن الله يقول في هذا للرسول صلى الله عليه وسلم انعليك الاالبلاغ وقد بلغ فأسمع اللهمن شاء وأصم من شاء فهم أعقل الناس أعنى الانبياء واذا كوشف الداعى على من أصمه الله عن الدعوة في اسمعها لم يتغير لذلك فإن الصائح ا ذا نادى من قام به الصمم وعلم الله لم يسمع نداء ملي بحد عليه وقام عدره عنده فان كان الرسول حاكم تعليه الحمكم بماعين الله له فيه وهذا علم شريف بحتاج اليهكل والفى الارض على العالم وواماعلم ما يحتاج اليه الملك من الارزاق فهوان يعلم أصناف العالم وليس الاأنبان وأعنى بالعالم الذي يمشى فيهم حكم هذا الامام وهم عالم الصور وعالم الانفس المدبر ون لهمذه الصورفها يتصر فون فيه منحركة أوسكون وماعداهذ بن الصنفين فماله عليهم حكم الامن أراد منهمان يحكمه على نفسه كعالم الجان وأما العالم النورانى فهم خارجون عن ان يكون للعالم البشرى عليهم تولية فكل شخص منهم على مقام معاوم عينه لهربه فحايتنزل الابأمرربه فنأرادتنز يلواحدمنهم فيتوجه فىذلكالىربهوربه يأمره ويأذن له فىذلك اسعافا لهمذا السائل أوينزله عليه ابتداء واما السائحون منهم فقامهم المعاوم كونهم سياحين يطلبون مجالس الذكر فاذا وجدوا أهلالذكروهم أهل القرآن الذاكرون القرآن فلايقدمون عليهم أحدامن مجالس الذاكرين بغير القرآن فاذا لم يجدوا ذلك ووجدوا الذاكرين الله لامن كونهم تالين قعدوا اليهم ونادى بعضهم بعضا هاسوا الى بغيتكم فذلك رزقهم الذي يعيشون بهوفيه حياتهم فاذاعهم الامام ذلك لم يزل يقبم جماعة يتلون آيات الله آناء الليل والنهار وقدكنابفاس من بلاد المغرب فدسلكناهذا المسلك لموافقة أصحاب موفقين كانوا لنباسامعين وطائعين وفقدناهم ففقد نالفقدهم هذا العمل الخالص وهو أشرف الارزاق وأعلاها فأخذنا لمافقدنا مثل هؤلاء فى بث العلم من أجل الارواح الذين غذاؤهم العلم ورأينا الانورد شيأمنه الامن أصل هومطاوب لهذا الصنف الروحاني وهوالقرآن فجميعما نتكام فيء فيمجالسي وتصانيني انماهوه بن حضرة القرآن وخزائنه أعطيت مفتاح الفهم فيموالامدادمنه وهمذا كلمحتى لانخرج عنمه فانهأر فعمايمنح ولايعسرف قدره الامن ذاقه وشهد منزلته مالا من نفسه وكله به الحق في سر" ه فأن الحق اذا كان هو المكلم عبده في سر" ه بارتفاع الوسائط فأن الفهم يستصحب كالمهم منك فيكون عين الكدم نهعين الفهم منك لايتأخ عنه فان تأخ عنه فليس هوكلام الله ومن لم يحدها فليس





عنده عــلم بكلام الله عباده فاذا كله بالخجاب الصورى بلسان نبيٌّ أومن شاء الله من العــالم فقـــد يصحبه الفهـــم وقديتأخر عنه هذاهوالفرق بينهما هوأماالار زاق المحسوسة فانه لاحكم له فيهاالا في بقية الله فين أكل بماخ جءين هذه البقية لميأ كلمن بدهنذا الامام العادل وليس مسمى رزق الله في حق المؤمنين الابقية الله وكل رزق في الكون من بقية الله ومابق الاان يفرق بينهما وذلك ان جيع مافى العالم من الاموال لا يخاواما أن يكون لها مالك معين أولا يكون لها مالك فان كان لهامالك معين فهي من بقية الله لهذا الشخص وان لم يكن لهامالك معين فهي لجيع المسامين فعلاسة طم وكيلاهذا الامام يحفظ عليهمذلك فهذامن بقية الله الذى زادعلى المال المماوك فكل رزقفى العالم بقية الله ان عرفت معنى بقية الله في ال زيد بقية الله لزيد لما حجر الله عليه التصرّ ف في مال عمر و بغيراذ نه ومال عمر و بقيسة الله لعسمر ولماحجر عليسه التصرف في مال زيد بغيراذنه في العالم رزق الاوهو بقية الله فيحكم الامام فيه بقسدرماأنزل التةمن الحكرفيه فاعبل ذلك فالنباس على حالتين اضبطرار وغيراضطرار خال الاضطرار يبيرقس الحاجة فى الوقت و يرفع عنه حكم التحجير فاذانال مايز بالهابه رجيج عليه حكم التحجير فان كان المضطر "قد تصر" ف فباهو ملك لاحدنصر ففيه يحكم الضمان في قول و بغيرضمان في قول فان وجدأدًاه عندالقائل بالضمان وان لم يحد فأمام الوقت يقوم عنمه فى ذلك من ييت المال وان كان المتصر ف قد تصر ف فالايمل كه أحمد أو يملكه الامام بحكم الوكالة الطلقة من الله له فلاشئ عليه لاضمان ولاغبره وهذاعلم يتعين المعرفة به على امام الوقت لابدمنه فانصرت أحمد من المكافين بالوجه المشروع الافي بقية الله قال الله عز وجل بقية الله خبرا كمان كنتم مؤمنين وهو حكم فرعى واعماالاصلان الله خلق لناما في الارض جيعاتم حجرواً بيقى فياأ بقاه سهاه بقية الله وما حجر سهاه حراماأي المكاف ممذوع من التصر ف فيه حالاً وزماماً ومكامامع التحجير فان الاصل التوقف عن اطلاق الحكم فيه بشئ فاذا جاء حكم الله فيه كنابحسب الحكم الالمي الذي وردمه الشرع اليذافن عرف هذاعرف كيف يتصر ف في الارزاق ، وأماعلم نداخل الامور بعضها على بعض فهذا معني قوله تعالى يولج الليل في النهارو يولج النهار في الليل فالمولج ذ كروا لمولج فيه أنتي هذا الحسكم له مستصعب حيث ظهر فهوفي العاوم العلم النظرى وهوفي الحس النكاح الحيواني والنباتي وليس شئمن ذلك مرادالنفسه فقط بلهوم ادلنفسه ولما ينتجه ولولا اللحمة والسداماظهر للشفةعين وهوسارفي جيع الصنائع العملية والعلمية فاذاعلم الامام ذلك لم تدخل عليه شبهة في أحكامه وهـ ذاهوا لميزان الموضوع في العالم في المعاني والمحسوسات والعاقسل بتصر فبالميزان فى العالمين بل فى كل شي له التصر ف فيه وأما الحا كمون بالوجى المزل أهل الالقاءمن الرسال وأمثالهم فماخر جواعن التوالجفان الله جعلهم محلالما يلقي البهم من حكمه في عباده قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك وقال تعالى بزل الملائكة بالروح من أمر وعلى من يشاءمن عباده فاظهر حكم في العالم من رسول الاعن نكاح معنوى لافى النصوص ولافى الحاكين بالقياس فالامام يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الالمي وبين مايكون بطريق القياس ومايعامه المهدى أعنى على القياس ليحكم به وانمايه المه ليتجنبه فايحكم المهدى الابما يلقى اليه الملك من عند الله الذي بعثه الله اليه ليسدده وذلك هوالشرع الحقيق المحمدي الذي لوكان مجد صلى الله عليه وسلم حياور فعت اليه تلك النازلة لم يحكم فيهاالا عمايح هذا الامام فيعلمه اللة ان ذلك هو الشرع المحمدى فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله اياها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف صفة المهدى يقفوا ثرى لابخطئ فعرفنا انهمتبع لامتبوع وانهمه صوم ولامعني للعصوم فى الحسكم الاانه لا يخطئ فان حكم الرسول لاينسب السه خطأ فانه لا ينطق عن الهوى ان هو الاوسى بوحى كانه لايسوغ القياس في موضع يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا وأهل الكشف الني عندهم موجو دفلا بأخذون الحكم الاعنه ولهذا الفقير الصادق لا ينقى الى مذهب أنما هومع الرسول الذى هومشهودله كالن الرسول مع الوجى الذى ينزل عليه فينزل على قاوب العارفين الصادقين من الله التعريف بحكم النوازل انه حكم الشرع الذي بعث بهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب علم الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لماأ كبواعليهمن حسالجاه والرياسة والتقدم على عبادالله وافتقار العامة اليهم فلايفلحون في أنفسهم ولا



يفط بهم وهي حالة فقهاء الزمان الراغبين في المناصب من قضاء وشهادة وحسبة وتدريس وأما المتنمسون منهم بالدين فبجمعون أكافهم وينظرون الى الناس من طرف خني نظر الخاشع ويحركون شفاههم بالذكر ليعلم الناظر البهم أنهم ذاكرون ويتجمون فى كلامهم ويتشدقون ويغلب عليهم رعونات النفس وقاوبهم قلوب الذئاب لاينظرالة اليهم هفاحال المتدين منهم لاالذين همقرناء الشيطان لاحاجة للة بهم لبسوا للساس جاود الضأن من اللين اخوان العلانية أعداءالسر يرةفاللة يراجع بهمو يأخذ بنواصيهم الى مافيه سعادتهم واذاخر جهذا الامام المهدى فليساله عدوميين الاالفقهاء خاصة فانهم لاتبق طمر ياسة ولاتميرعن العامة ولايبق طمعد بحكم الاقليل وبرتفع الخلاف من العالم فى الاحكام بوجود هـ ف الامام ولولاأن السيف بيدالمهدى لافتى الفقهاء بقتله ولكن الله يظهر وبالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكمهمن غيرايمان بليضمرون خلافه كإيفعل الحنفيون والشافعيون فهااختلفوافيه فلقدأ خبرناأ نهم يقتتلون في بلادالجم أصحاب المذهبين ويموت بينهماخلق كثير ويفطرون في شهر رمضان ليتقو واعلى القتال فثل هؤلاء لولاقهر الامام المهدى بالسيم ماسمعواله ولاأطاعوه بظواهرهم كالنهم لايطيعونه بقاوبهم بل بعتقدون فيه انه اذاحكم فيهم بغيرمذهبهم انه على ضلالة فى ذلك الحكم لانهم يعتقدون ان زمانأهال الاجتهاد قدانقطع ومابقي مجتهد فىالعالم واناللةلا يوجد بعدأ تمتهمأ حداله درجة الاجتهاد وأمامن يدعى التعريف الالهي بالاحكام الشرعية فهوعندهم مجنون مفسودا لخيال لايلتفتون اليه فان كان ذا مال وسلطان انقادوا فى الظاهراليه رغبة في ماله وخوفا من سلطانه وهم ببواطنهم كافرون به وأماالمبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس فانهمتعين على الامام خصوصا دون جيع الناس فانالله ماقدمه على خلقه ونصبه اماما لمم الالبسعى فى مصالحهم هذا والذي ينتجه هذا السعى عظيم وله في قصة موسى عليه السلام المشيي في حق أهله ليطلب لهم نارا يصطاون بهاو يقضون بهاالامراائدى لاينقضى الابهافى العادة وماكان عنده عليه السلام خبر بملجاءه فاسفرن له عاقبة ذلك الطلب عن كلام ربه فكامه الله تعالى في عسين حاجت وهي النار في الصورة ولم يخطر له عليه السلام ذلك الامر بخاطر وأىشئ أعظممن هذاوماحصل لهالاني وقتالسعي فيحق عياله ليعامه بمافي قضاء حوائج العائلة من الفضل فبزيد وصا فى سعيه فى حقهم فكان ذلك تنبيها من الحق تعالى على قدر ذلك عنداللة تعالى وعلى قدرهم لانهم عبيده على كل حال وقدوكل هـ ذاعلى القيام بهم كاقال تعالى الرجال قوامون على النساء فانتجله الفرارمن الاعداء الطالبين فتله الحكم والرسالة كاأخبر الله تعالى امن قوله عليه السلام ففررت منكم لماخفت كم فوهب لى دبى حكاوجعلني من المرسلين وأعطاه السعى على العيال وقضاء حاجاتهم كلام الله وكاسسى بلاشك فأن الفار آتى في فراره بنسبة حيوانية فرت نفسمهن الاعداء طلباللنجاة وابقاء للك والتدبير على النفس الناطقة فاسعى بنفس الحيوانية فى فراره الافى حق النفس الناطقة المالكة تدبيره ذا البدن وحركة الائمة كالهم العادلة اعاتكون فىحق الغمير لافىحق أنفسهم فاذارأ يتم السلطان يشتغل بغير وعيتموما يحتاجون اليمه فأعلموا انه قدعز لته المرتبة بهذاالفعل ولافرق بينه وبين العامة ولماأرادعمر من عبداله زيز يوم ولى الخلافة ان يقيل واحة لنفسه لما تعب ن شغله بقضاء حوائج الناس دخل عليمه ابنه فقال له ياأم والمؤمنين أنت تستريح وأصحاب الحاجات على الباب من أراد الراحة لابلى أمورالناس فبكي عمر وقال الحدللة الذي أخرج من ظهري من ينبهني ويدعوني الى الحق ويعينني عليه فترك الراحة وخوج الى الناس وكذلك خضر واسمه بليابن ملكانبن فالغبن غابر بن شالجبن ارخشدبن سامين نوح عليمه السلام كان في جيش فبعشمة أمير الجيش برتاد لهمماء وكانوا قد فقد واللماء فوقع بعين الحياة فدرب منه فعاش الى الآن وكان لايعرف ماخص الله بهمن الحياة شارب ذلك الماء ولقيته باشبيلية وأفادني التسليم للشيو خوان لاأنازعهم وكنتفى ذلك اليوم قدنازعت شيخالي في مسئلة وخرجت من عنده فلقيت الخضر بقوس الحنية فقال لىسلم الى الشيخ مقالته فرجعت الى الشيخ من حيني فلماد خلت عليه منزله فكاه في قبل ان أ كله وقال 



الذي أوصاني قال نع قلت له الجدلة هذي فائدة ومع هذا فاهو الامرالا كاذ كرت لك فلما كان بعدمدة دخلت على الشيخ فوجدته قدرجع الى قولى في تلك المسئلة وقال لى اني كنت على غلط فيها وانت المصيب فقلت له ياسيدي علمت الساعية ان الخضر مأأ وصاني الابالتسليم ماعر فني بانك مصيب في تلك المسئلة فانه ما كان يتعين على مزاعك فيها فأنهالم تكن من الاحكام المشروعة التي بحرم السكوت عنها وشكرت الله على ذلك وفرحت الشيخ الدي تبين له الحق فيهاوه فاخبرهم الماءخص اللة بعمن الحياة شارب ذلك الماءتم عادالى أصحابه فاخبرهم الماء فسارع الناس الحافلك الموضع لبستقوامنه فاخذالله بإبصارهم عنه فليقدروا عليه فهذاماأ تتجله سعيه فيحق الغير وكذلكمن والحفاللة وعادى فياللة وأحب فياللةوأ بغض فياللة فهومن هـذاالباب قال اللة تعالى لانجـد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا أباءهم أوأبناءهم أواخوانهم أوعشيرتهم أولثك كتبفى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منهفا يدرى أحدما لهمن المنزلة عند الله لانهم ماتحر كواولاسكنوا الاف حق الله لافحق أنفسهم ابشار الجناب الله على ما يقتضيه طبعهم وأما الوقوف على علم الغيب الذي بحتاج اليدفي الكون غاصة فى مدة خاصة وهى تاسع مسئلة ليس وراءها ما يحتاج اليه الامام فى امامته وذلك ان الله تعالى أخسر عن نفسه انه كل يوم هو فى شأن والسأن ما يكون عليه العالم فى ذلك اليوم ومعلوم ان ذلك الشأن اذا ظهر فى الوجود عرف اله معلوم لكلمن شهده فهذا الامام من هذه المسئلة له اطلاعمن جانب الحق على ماير يدالحق ان يحدثه من الشؤون قبسل وقوعها فىالوجود فيطلع فىاليوم الذى قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن فان كان بمافي منفعة لرعيت شكر التة وسكت عنه وانكان عافي عقو بة بنزول بلاءعام أوعلى أشخاص معينين سأل الله فيهم وشفع وتضرع فصرف اللةعنهم ذلك البلاء برجته وفضله وأجاب دعاءه وسؤاله فلهذا يطلعه الله عليه قبسل وقوعه في الوجود باصحابه تم يطلعه الله في تلك الشؤون على النوارل الواقعة من الاشخاص و يعين له الاشخاص بحليتهم حتى اذار آهم لايشك فيهم انهم عين مارآه تم يطلعه الله على الحسكم المشروع فى تلك النازلة الذى شرع الله لنبيه مجد صلى الله عليه وسلمان يحكم به فهافلا يحكم الابذلك الحرك فلا يخطئ أبداواذا أعمى الله الحكم عليه في بعض النوازل ولم يقع له عليه كشف كان غايته أن يلحقها في الحسكم بالمباح و يعلم بعدم التعريف انذلك حكم الشرع فيها فانه معصوم عن الرأى والقياس فى الدين فان القياس عن ليس بني حكم على الله في دين الله عالايعلم فانه طرد علة وما يدر يك لعل الله لايريد طردتلك العلة ولوأرادها لأبان عنهاعلى اسان رسوله صلى الته عليه وسلم وأمر بطردها هـ فدااذا كانت العلة عانص الشرع عليهافى قضية فاظنك بعلة يستخرجها الفقيه بفسه ونظره من غيرأن يذكرها الشرع بنص معين فيهاثم بمداستنباطه اياها يطردها فهذاتح على تحكم بشرع لم يأذن بهائلة وهذا عنح المهدى من القول بالقياس في دين الله ولاسيا وهو يعلمان مرادالني صلى المةعليه وسلم التخفيف فى التكليف عن هذه الامة ولذلك كان يقول صلى الله عليموسلم اتركوني ماتركتكم وكان يكره السؤال في الدين خوفامن زيادة الحريج فسكل ماسكت له عنه ولم يطلع على حمم فيهمعين جعله عاقبة الامر فيه الحريح يحكم الاصل وكل ماأطلعه التهعليه كشفاو تعريفا فذلك حكم الشرع الحمدى فى المسئلة وقديطلعه الله فيأوقات على المباح أنه مباح وعاقبة فكل مصلحة تكون فى حق رعاياه يطلعه الله عام المسأله فيهاوكل فسادير يداللةان يوقعه برعاياه فان الله يطلعه عليه ليسأل اللة فى رفع ذلك عنهم لانه عقو بة كافال ظهر الفساد فىالبروالبحر بماكسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عماوالعلهم يرجعون فالمهدى رحة كاكان رسول اللة صلى التقعليه وسلمرحة فالىاللةعزوجل وماأرسلناك الارحةللعالمين والمهدى يقفواثر ولايخطى فلابدان يكونرحة كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول لماجر ح اللهم اهد قوى فانهم لا يعلمون يعتذر الربه عنهم ولماعلم انه بشروان أحكام البشرية قد تغلب عليه في أوقات دعار به فقال اللهم انك تعلم اني بشر أرضى كايرضي البشر وأغضب كايغضب البشر يعني أغضب عليهم وأرضى نفسي اللهم من دعوت عليمه فاجعل دعائي عليه رحة لهورضوا نافهذه تسعة أمور لمنصبح لامامهن أتحالدين خلفاءالله ورسوله بمجموعهاالى يوم القيامة الاطذاالامام المهدى كاانه مانص رسول الله

( ۲۳ – (فتوحات) – ثالث )



TTA

لى الله على امام من أ مَّة الدين يكون بعده يرثه و يقفو اثره لا يخطى الاالمهدى خاصة فقد شهد بعصمته في أحكامه كإشهد الدليل العقلي بعصمة رسول اللة صلى الله عليه وسلم فيا يبلغه عن ربه من الحسكم المشروع له في عباده هوفى هذاالمنزل من العلوم علم الاشتراك في الاحدبة وهو الاشتراك العام مثل قوله ولايشرك بعبادةر بهأحدا وقال تعالى قل هوالله أحد فوصف نفسه تعالى بالاحدية وهذه السورة نسب الحق تعالى وأفر دالعبادة لهمن كل أحد وفيه عإالانزال الالهي وفيه علم المعنى الذي جعل الكتابة كالاما وحقيقة الكلام معاومة عند العقلاء والكلام مسئلة مختلف فيهابين النظار وفيه علم الكلام المستقيم من الكلام المعوج وبماذا يعرف استقامة الكلام من معوجه وفيه علم ماجاءت به الرسل عموما وخصوصا وفيه علم من تكلم بغير علم ها هوعلم في نفس الاص ولاعلم عند من يرى انه ليس بعملم انهعلم معكونه يعلم انه لامنطق الااللة وفيسه علمعرفة الصدق والكذب ولماذا يرجعان والصادق والكاذب وفيمه علم اذاعامه الانسان ارتفع عنه الحرج في نفسه اذارأى ماج تبه العادة في النفوس من الامور العوارضان يؤثرفها ح جاحتي يودالانسان ان يقتل نفسه لما يراه وهـ ندايسمي علم الراحة وهو علم أهل الجنة خاصة فن فتم الله به على أحدمن أهل الدنيا في الدنيافقد عجلت لهراحة الابدمع ملازمة الادب عن هذه صفته في الاص بالمعروف والنهى عن المنكر بقدرم تبته وفيه علم ماأظهر الله للابصار على الاجسام أنه حلية الاجسام ومن قبح عنده بعض ماظهر لماذا قبح عنده ومن رآه كله حسنالم أرآه و باي عين رآه فيقا بله من ذاته بافعال حسنة وهذا العلم من أحسن علم فى العالم وأنفعه وهو الذي يقول بعض المتكامين فيه لافاعل الااللة وأفعاله كالهاحسنه فهؤلاء لا يقبحون من أفعال الله الاماقبحه الله فذلك لله نعالى لا لهم ولولم يقبحو اماقبح الله اكانو امدازعين لله عز وجل وفيه علم ماوضعه اللة في العالم على سبيل التجب وليس الاماخرق به العادة وأما الذين يعقلون عن الله فكل شئ في العادة عند دهم فيه تجبوأماأ محاب العوائد فانهم لاتجب عندهم الافهاظهرفيه خرق العادة وفيه علم التشوق الى معالى الامورمن جبلة النفوس وبماذا تعلم معالى الامورهل بالعقل أو بالشرع وماهي معالى الامور وهل هي أمريع العقلاء أوهوما يراه زيدمن معالى الامورلايراءعمرو بتلك الصفة فيكون اضافيا وفيه علمدخول الاطول فى الاقصر وهوايرادالكبير على الصغير وفيمه علم أحكام الحق فى الخلق اذاظهر واذابطن ومن أى حقيقة يقب ل الاتصاف بالظهور والبطون وفيه علم الحبرة الني لا يمكن لمن دخل فيهاان يخرج منها وفيه علم من برى أمر اعلى خلاف ماهو عليه ذلك الامر في نفسه وهل يصح لصاحب هذا العلمان يجمع بين الاص بن أملا وفيه علم انساع البرازخ وضيقها وفيه علم ماللاعتدال والانحراف من الاثر فباينحرف عنده أو يقابل وفيسه علم الاحوال فىالعالم وهل لهدأ ثرفى غسيرا العالم أم لاأثر لهما فيه وفيه علم ما يعظم عند الانسان الكامل وماثم أعظم منه ولماذا يرجع ما يعظم عنده حتى يؤثر فيه حالة لا يقتضيها مقامه الذى هوفيه وهل حصل لهذلك العرعن مشاهدة أوفكر وفيه علم هل يصحمن الوكيل المفوض البه المطلق الوكالة ان يتصرف في مال موكله تصرف رب المال من جيع الوجود أوله حدّ يقف عنده في حد كم الشرع وفي عط حكمة طلب الاولياء السترعلى مقامهم بخلاف الانبياء عليهم صاوات الله وفيه علم السياسة في التعام حتى يوصل المعم العلم العالمال المتعم من حيث لا يشعر المتعمم ان المعلم قصد افادته بماحصل عنده من العلم فيقول له المتعلم بالسناذ لقدحصل لىمن فعلك كذاوكذامع كذاوكذاعلم وافرصح يعوهوكذاو يتخيل المتعلم ان الذي حصل له من العلم بذلك الامراريكن مقصو داللعم وهومقصودف نفس الامرالعل فيفرح المتعلى أعطاه الله من النباهة والتفطن حيث علمن حركة استاذه عامالم يكن عنده في زعمه ان استاذه قصد تعليمه وفيه علم من عاوم الكشف وهوان يعمل صاحبالكشف انأى واحمدأوجاعة قلتأوكثرت لابدأن يكون معهم من رجال الغيب واحمدعنه مايحدثون فذلك الواحدينقل اخبارهم في العالم ويجددلك الناس من نفوسهم في العالم يجتمع جماعة في خلاة أو يحدث الرجل نفسه بحديث لا يعلم به الااللة في خرج أو تخرج الك الجاعة فنسمعه في الناس والناس بتعدثون به ولقدعمات أبيانامن الشعر بمقصورة ابن مثنى بشرقى جامع تونس من بلادافر يقية عندصلاة العصر في يوم معاوم



معين بالتاريخ عندى بمدينة نونس فيت اشبيلية وينهمامسيرة ثلاثة أشهر للقافلة فاجتمع في انسان لا يعرفني فانشدني بحكم الا تفاق الله الا بيات عينها ولم أكن كتبتها لا حدفقلت لهن هي هذه الا بيات فقال لى لحمد بن العربي وسهاني فقلت له ومتى حفظتها فقال لى كنت جالساق ليلة بشرق اشبيلية في مجلس جماعة على الطريق ومن بنارج لغريب لا نعرفه كأنه من السياح فيلس الينافتحدث معنا ثم أنسد ناهذه الا بيات فاستحسناها وكتبناها فقلناله لمن هي نا وهنالك عملها في فقال لفلان وسهاني لهم فقلناله في في مناثم أنسد ناهذه الا بيات فقال لفلان وسهاني لهم فقلناله في ندرما أمره ولا كيف ذهب عناومار أيناه ولقد كنت بحامع العديس باشبيلية في أساساعة وحفظتها منه م غاب عنافل ندرما أمره ولا كيف ذهب عناومار أيناه ولقد كنت بحامع العديس باشبيلية في أسان فقلت للرجل المجاب المربي من أكابرهم اجتمع به في خراسان فقل كرلي فضله واذا بشخص الذي يصفه لك هذا الرجل الذي رأيته بخراسان أنعرف صفته فقال نعم الحرالية وهوعرة فني بنفسه ولم يزل معي جالساحتي انصر فت فطلبته في أعدت عندى في أخلساحتي انصر فت فطلبته في أعدن عندى في أخلساحتي انصر فت فطلبته في أعدن الرجل المناب في النه وهوص فته والنه في هذه في فلا المناب في النه المناب النها المناب النها في هذه في في خلساحتي انصر فت فطلبته في أعدن الربات التي أن الا بيات التي أنشد نهالي في هذه

مقصورة ابن مشنى \* أمسيت فيها معنى بشادن تونسى \* حاواللما يتمسنى خلعت فيه عذارى \* فاصح الجسم مضنى سألته الوصل لما \* رأيتسه يتجنى وهدر عطفيه عبا \* كالغصن اذيتثنى وقال أنت غريب \* اليك ياهذاعنا فنبت شوقا و بأسا \* ومت وجداو حزنا

وهذاالصي يقال لهأحدبن الادريسي من تجار البادكان أبوه وكان شاباصالحا يحب الصالحين ويجالسهم وفقه الله وكان هذا المجلس بيني ويينه سنة تسعين وخسمائة ونحن الآن في سنة خس وثلاثين وسمائة وفي معلم ما يحمد من الجدال ومايذم منه ولاينبغى لمسلم عن ينتمى الى الله ان يجادل الافهاهوفيه محق عن كشف لاعن فكرو فظر فاذا كان مشهودالهما يجادل عنه حينت نتعين عليه الجدال فيهبالتي هي أحسن اذا كان مأمورا بأمراطي فان لم يكن مأمورا فهو بالخيار فان تمين له نفع الغير بذلك كان مندو بااليهوان يئس من قبول السامعين له فليسكت والإبجادل فان جادل فانفساع فى هلاك السامعين عندالله وفيه علم قول الانسان انامؤمن ان شاءالله مع علمه فى نفسه فى ذلك الوقت انه مؤمن وهذه مسئلة عظمة الفائدة لن نظر فيها تعلمه الادب مع الله اذالم يتعد الناطق بها الموضع الذي جعلها الله فيه فان تعداءولم يقف عنده اساء الادب مع الله ولم ينجح لهطاب وفي معلم الشئ الذي يذكرك بالامر الذي كنت قدعامته ثم نسيته وفيه علمالز يادة فى الزمان والنقصان لماذا ترجع وقول النبي صلى الله عليه وسلم قديكون الشهر تسعاو عشرين لعائشة فى ايلانه من نسائه و بماذا ينبغي الاخذ من ذلك في الحكم الشرعي هل باقل ما ينطلق عليه اسم الشهر أو با كثر وفيسه علم أيشار صحبة أهل الله على الغافلين عن الله وان شملهم الايمان وفيه علم ما ينبغي لجلال الله أن يعامل به سواء أرضى العالمأمأ سخطه وفيه علم المياه وهوعه غرير يسوماحد الري منهافي المرتوى من الماء الذي يروى فان من الماء مايروى ومنه مالابروى وماهو الماءالذي جعل اللهمنه كلشئ حي هل هو كل ماء أوله خصوص وصف من بين المياه ووصف الماء الذى خلق اللهمنه بني آدم بالهانة فقال خلقنا الانسان من ماءمهين وفي علم علامة من أسعد والله بمن أشقاه فى الحياة الدنياو في علم ماهى الدنيافي نفسها وماحياتها ومازينتها وفي علم ماينجي ومايفني ومايقب ل الفناءمن العالم ومايقبل البقاء وفيمه علم صورة الاحاطة بمالايتناهي ومالايتناهي لايوصف بأنه محاط بهلانه يستحيل دخوله فىالوجودوفيه علم أحوال الجان وتكليف الحق اياهم بالشرائع المنزلة من عنده هل هو تكليف أزمهم الحق به ابتداءا والزموه أنفسهم فالزمهم الحق بهكالنذروفيه علم الفرق بين الفعل والمفعول وفيه علم من يقبل الاعانة في الفعل

ال

Zur

رفي

بخاوة

نونبه

معاوم

وفيه علم النحل والملال وفيه علم الاستحقاق وفيه علم مالا ينفع العلم بهوفيه علم العلم الغريب عاذا تقبله النفوس وتقبل عليه أكثر من غيره وفيه علم يصح الاعراض عن العلم عبقا به عالمه في المعرض عنه أو يقدح عنده شهة فيه فلا يعرض عنه حتى بر ول عنه انه علم وهذا عند المحققين العارفين من أخفى العاوم وفيه علم الحجب التي تحول بين عين البصيرة وما ينبغى طا أن تدركه لولاهنده الحجب وفيه علم الحلم والفقو وطماحكم في هذا أم لا وفيه علم الحلم والفرق بينه و بين العفو وعلم الغفو والرحم هله وبرزخ بين عن الاستثناء الاطرى في أفعالهم كقصة سلمان وموسى وغيرهما عليهم السلام وفيه علم دما ينبغى لمن ينبغى وهو أفضل العاوم لانه يورث الراحة و يسلم من الاعتراض عليه في ذلك والله أعلم وفيه علم ما يحمده من نفسه و ينكره من غيره و يذمه وفيه علم الوقوف بين العالمين ما حال الواقف فيه وفيه علم كون الحق ما أوجد شيأ الاعن سبب فن رفع من غيره و يذمه وفيه علم ما أو جد شيأ الاعن سبب فن رفع الاسباب المعتادة التي يجوز وفعها و بين الاسباب المعقولة التي لا يمن وفعها وفيه علم من احتاط على عباد الله ما الاسباب المعتادة التي يجوز وفعها و بين الاسباب المعقولة التي لا يمن وفعها ومن احتاط على عباد الله ما الدي المعاد الله وفيه علم اتخاذ الشبه ادلة ما الذي أعماهم عن كونها شبها وفيه علم من عباد الله يوم القيامة عن لا يهمل وفيه علم اتخاذ الشبه ادلة ما الذي أعماهم عن كونها شبها وفيه علم من عباد الله يوم القيامة عن لا يهمل وفيه علم الخواص والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب السابع والستون وثانما ته في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحدمن الحققين لقلة القابلين له وقصور الافهام عن دركه المالية المالية الافلاق والابوابا ويفتح الافلاق والابوابا

وبجود بالخير الاعم لنفسه ، ويقرب الاعداء والاحبابا

و يقول لانفس الضعيفة ناصحا ، وحسد الحك واترك الاربابا انى خليفت وقد وكات ، فن اقتسنى أثرى السمأصابا

انى له رحم وذاك وسيلتى ، فلقد نجامن يحفظ الانسابا

قالاللة تعالى ليسكثله شئ فوصف نفسه بأمر لاينبني ان يكون ذلك الوصف الاله تعالى وهوقوله وهومعكمأ ينما كنتم فهوتعالى معناأينما كنا في حال نزوله الى السهاء الدنيا في الثلث الباقي من الليـــل في حال كونه استوى على العرش في حال كونه في العماء في حال كونه في الارض وفي السهاء في حال كونه أقرب الى الانسان من حبل الوريد منه وهذه نعوت لا يمكن ان يوصف بها الاهوفانقل الله عبدامن مكان الى مكان ليراه بل ليريه من آياته التي غابت عنه قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المستجدالحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حواه لنريهمن آياننا وكذلك اذانقل اللة العبدني أحواله ليريه أيضامن آياته فنقله في أحواله مثل قوله صلى الله عليه وسلم زويت لى الارض فرأ يتمشار قهاومغار بهاوسيبلغ ملك أمتى مازوى لىمنها وكذلك قوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين وذلك عين اليفين لانه عن روية وشهود وكذلك تقادعيد ممن مكان الى مكان لير به ماخص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه تعالى من حيث وصف خاص لايعلمن اللة تعالى الابتلك الآية وهوقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجدالاقصى الذي باركمناحوله لغريهمن آياتنا وحديث الاسراء يقول ماأسر يتبه لالرؤية الآيات لاالي فانه لايحو بني مكان ونسبة الا مكنة الى نسبة واحدة فأ باالذي وسعني قلب عبدي المؤمن فكيف أسرى به الى وأنا عنده ومعه أينما كان فلما أراد اللةان يرى النبي عبده محمداصلي اللةعليه وسلم من آياته ماشاء أنزل اليهجبر يل عليه السلام وهوالروح الأمين بدابة يقال لها البراق اثباتاللاسباب وتقوية لهاير به العلم بالاسباب ذوقا كماجعل الاجنحة لللائكة ليعامنا بتبوت الاسباب التي وضعهافي العالم والبراق دابة بر زخية فأنه دون البغل الذي تولد من جنسين مختلفين وفوق الحار الذي تولدمن جنس واحد فجمع البراق بينمن ظهرمن جنسين مختلفين وبينمن ظهرمن



جنس واحد لحكمة علمها أهل الله في صدور عالم الخلق وعالم الامر وفي صدو رالاجسام الطبيعية ومافوقها فركبه صلى اللة عليه وسلم وأخذه جبريل عليه السلام والبراق للرسل مثل فرس النو بة الذي يخرجه المرسل اليه للرسول لبركبه تهمما به في الظاهر وفي الباطن الايصل اليه الاعلى ما يكون منه لاعلى ما يكون لغسره ليتنبه بذلك فهو تشريف وتنبيهلن لابدريمواقع الامو وفهوتعريف في نفس الامركاقر رناه بماقلناه خاء صلى الله عليه وسلم الى البات المقدس ونزل عن البراق ور بطه بالحلقة التي تربطه مها الانساء علم مالسلام كل ذلك اثبات للاسباب فأنه مامن رسول الاوقدأسرى بهرا كاعلى ذلك البراق وانمار بطهمع علمه بأنه مأمو رولو أوقفه دون ربط بحلقة لونف ولكن حكم العادة منعهمن ذلك ابقاء لحكم العادة التي أجواها الله في مسمى الدابة ألاتراه صلى الله عليه وسلم كيف وصف البراق بانه شمس وهومن شأن الدواب التي تركب وانه قلب محافره القدح الذي كان يتوضأ به صاحبه في القافلةالآنية الىمكة فوصفالبراق بانهيعثر والعثو رهوالذيأوجبقلبالآنيةأعني القدم فلماصلي جاءه جبريل بالبراق فركب عليه ومعه جميريل فطار البراق به في الهواء فاخترق به الجوّ فعطش واحتاج الى الشرب فأثاه جبريل عليه السلام باماءين اناءلبن واناء خر وذلك قبل تحريم الخرفعرضهما عليه فتناول اللبن فقال لهجريل عليه السلام أصبت الفطرة أصاب اللة بكأمتك ولذلك كان صلى الله عليه وسلي يتأول اللبن اذار آه في النوم بالعلر خرج البخارى فى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كانى أنيت بقد ح لبن فشر بته حتى رأيت الرى بخرج من تحت أظفاري ثم أعطيت فضلى عمر قالوا فحا أولته بإرسول الله قال العيل فاما وصل الى السهاء الدنيا استفتح جبريل فقالله الحاجدمن هذا فقال جبريل قال ومن معك قال محدصلي الله عليه وسلم قال وقد بعث اليه قالقد بعث اليه ففتح فدخلنا فاذا بآدم صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أشخاص بنيه السعداء أهل الجنة وعن يساره نسم بنيهاالانشقياء عمرةالنار ورأى صلىاللةعليه وسلإنفسه فيأشخاص السعداءالذين على يمين آدم فشكر اللةتعالى وعإعند ذلك كيف يكون الانسان في مكانين وهوعينه لاغيره فكان له كالصورة المرثية والصو والمرثيات فىالمرآ ةوالمرا يافقال مرحبا بالابن الصالح والنسى الصالح نمعرج به البراق وهو محول عليسه في الفضاء الذي بين الساء الاولى والسهاء الثانية أوسمك السموات فاستفتر جبريل السهاء الثانيسة كافعل فى الاولى وقال وقيل له فاسادخلاذا بميسى عليهالسلام بجسده عينه فانهلم يمتالي الآن بل رفعه الله الى همنده السماء وأسكنه بهاوحكمه فيهاوهو شيخنا الاول الذي رجعناعلي بديه وله بناعنا يةعظيمة لايغفل عناساعة وأحدة وأرجوأن ندرك زمان تزوله انشاء المقفر حببه وسمهل تمجاء السماء الثالثة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت واذا بيوسف عليمه السلام فسلرعليه ورحب وسهل وجبريل في هذا كله يسمى له من يراهمن هؤلاء الاشخاص عم عرج به الى الساء الرابعةفاستفتير وقال وقيلله ففتحت فاذا بادريس عليه السلام بجسمه فانهمامات الى الآن بل رفعــه المتمكاما عليا وهوهذه السهاء فلمالسموات وقطبهافسلرعليه ورحبوسهل ثمعر جبدالىالسهاء الخامسةفاستفتح وقال وقيلله ففتحت فاذا مهار ون ومحى علمهما السلام فسلما عليه ورحبا بهوسهلا تمعرج به الى السماء السادسة فاستفتى وقال وقيلله ففتعت فأذا بموسى عليه السلام فسلرعليه ورحب وسهل ثمعرج به الى السماء السابعة فاستفتح وقال وقيلله ففتحت فاذا بابراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور فسلم عليه ورحب وسهل وسمى لهالبيت المعمور الضراح فنظراليه وركع فيه ركعتين وأعامنا انه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد و يخرجون من الباب الآخر فالدخول من باب مطالع الكوا كبوالخروج من باب مغارب الكواك وأخسره ان أؤلتك الملائكة بخلقهمالله كل يوم من فطرات ماء الحياة التي تسقط من جريل حين ينتفض كاينتفض الطائر عندما يخرج من انغماسه في مهر الحياة فان له كل يوم غمسة فيه معرج به الى سمارة المتهي فاذانيقها كالهملال ورقها كا ذان الفيه إه فرآها وقدغشاها الله من النور ماغشي فلا يستطيع أحدان ينعتها لاناليصر لامدركها لنو رهاورأى بخرج من أصلهاأر بعةأنهار نهران ظاهران ونهران

DEG

باطنان فاخبره جبريل ان النهر ين الظاهر بن النيل والفرات والنهر بن الباطنين تهران بمشيان الحالجنة وان هذين النهر ين النيل والفرات يرجعان يوم القيامة الى الجنة وهما نهرا العسل واللبن وفي الجنة أربعة أنهار نهرمن ماء غيرآسن ونهرمن لبن لم يتغير طعمه ونهرمن خرائدة الشار بين ونهرمن عسل مصفى وهذه الانهار تعطى لاصحابها علوما عندشر بهممنها متنوعة يعرفهاأصحاب الاذواق في الدنياولنافيها بزء صغيرفلينظر ماذكرناه في ذلك الجزء وأخبره انأعمال سي آدم ننتهي الى تلك السدرة وإنهامقر الارواح فهي نهاية لما ينزل بماهو فوقها ونهاية لمايعرج اليها عماهودونهاو بهامقام جبر يلعليه السلام وهناك منصته فنزل صلى القعليه وسلمعن البراق بهاوجيء اليه بالرفرف وهو نظير الحفة عندنا فقعد عليه وسلمه جسير بل الى الماك النازل بالرفرف فسأله الصحبة ليأنس به فقال لاأق ورلوخطوت خطوة احترقت فحامنا الالهمقام معلوم وماأسرى اللهبك يامحد الالبريك من آياته فلاتغفل فودعه وانصرف على الرفرف مع ذلك الملك عشى به الى ان ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم والافلام في الالواح بما يمتبالله بهايما يجريه في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده وكل فلملك قال تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ثمز جنى النور زجة فافرده الملك الذي كان معه وتأخ عنه فأستوحش لما لم يره و يقي لا يدري مايصنع وأخذه همان مثل السكران في ذلك النور وأصابه الوجد فأخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال واستفزعه الحال وكان سببه سماع ايقاع تلك الاقلام وصريفهافي الالواح فاعطت من النغمات المستلذة ماأداه الى ماذكناه من سر يان الحال فيه وحكمه عليه فتقوى بذلك الحال وأعطاه الله في نفسه عاماعلم به مالم يكن يعلمه قبل ذلك عن وجىمن حيث لايدرى وجهته فطلب الاذن فى الرؤية بالدخول على الحق فسمع صوتا يشبه صوتا فى بكروهو يقول لهامجد قفان ربك يصلى فراعه ذلك الخطاب وقال في نفسه أربى يصلى فلما وقع في نفسه هذا التعجب من هذا الخطاب وأنس بصوت أبى بكر الصديق تلي عليه هوالذي يصلى عليكم وملائكته فعلم عند ذلك ماهو المراد بصلاة الحق فاسأ فرغ من الصلاة مثل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان مع اله لايشغله شأن عن شأن ولكن خلقه أصناف العالم أزمان مخصوصة وأمكنة مخصوصة لايتعدى بهازمانها ولامكانها لماسبق في علمه ومشيئته في ذلك فاوحى الله اليه في تلك الوقفة ماأوحي ثمأمر بالدخول فدخل فرأى عين ماعلم لاغير وماتغيرت عليه صورة اعتقاده ثم فرض عليه في جلة ماأو حيبه اليه خسين صلاة فىكل يوم وليلة فنزل حتى وصل الى موسى عليه السلام فسأله موسى عماقيل له وما فرض عليه فأجابه وقال ان الله فرض على أمنى خسين صلاة في كل يوم وليلة فقال له يامجد قد تقدمت الى هذا الامر قباك وعرفته ذوقا وتعبت معأمتي فيه وانى أنصحك فانأمتك لاتطيق ذلك فراجعر بكوسله التخفيف فراجعر به فترك لهعشرا فأخبر موسى بماترك لهر بهفقال لهموسى واجمع بكفراجعه فترك لهعشرا فاخبرموسي فقال لهراجع ربك فراجعه فترك لهعشرا فاخبرموسي فقال لهراجعر بكفراجعه فترك لهعشرافأ خبرموسي فقال لهراجع ربك فراجعه فقالله ربه هي خسروهي خسون مايبدل القول لدى فأخبرموسي فقال راجعر بك فقال اني أستعيمن ربى وقدقال لى كذاوكذا ثم ودعه وانصرف ونزل الى الارض قبل طاوع الفجر فنزل بالحجرفطاف ومشى الى بيته فلماأ صبح ذكر ذلك للناس فالمؤمن بهصدقه وغير المؤمن به كذبه والشاك أرتاب فيهثم أخبرهم بحديث القافلة وبالشخص الذي كان بتوضأ واذا بالقافلة قدوصلت كافال فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح كماأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله من حضر من المكذبين عن وأى بيت المقدس أن يصفه لهم ولم يكن رأى منه صلى الله عليه وسلم الاقدر مامشي فيهوحيث صلى فرفعه الله له حتى نظر اليه فأخذ ينعته لا يحاضرين فحمأ نسكر وامن نعته شيأولو كان الاسراء بروحه ونكون رؤياراها كإبراه النائم في نومه ماأنكره أحدولانازعه وانماأنكر واعليه كونه أعلمهم أن الاسراء كان بحسمه في هذه المواطن كاها وله صلى الله عليه وسلم أر بعة و ثلاثون مرة الذي أسرى به منها اسراء واحد بجسمه والباقى بروحم ويارآها وأما الاولياء فلهم اسرا آت وحانية برزخية يشاهدون فيها معانى متجسدة فى صور محسوسة للخيال يعطون العلم بما تقضمنه تلك الصور من المعانى ولهم الاسراء فى الارض



وفى الحواء غبرانهم ايست لهم قدم محسوسة فى السهاء ومهذا زاد على الجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسراء الجسم واختراق السدموات والافلاك حسا وقطع مسافات حقيقية محسوسة وذلك كاملور ثقيمه معنى لاحسامن السموات فافوقها فلند كر من اسراء أهل الله ما أشهد فى الله خاصة من ذلك فان اسرا آتهم تختلف لانهامعان متجسدة بخيلاف الاسراء الحسوس فعارج الاولياء معارج أر واحور وية قلوب وصور بر زخيات ومعان متجسدات فماشهد نه من ذلك وقد ذكرناه فى كتابنا المسمى بالاسراء وترتيب الرحلة

ألم تر ان الله أسرى بعبده من الحرم الادنى الى المسجد الاقصى الى ان علا السبع السموات قاصدا و الى يته المعمور بالملا الأعلى الى السدرة العليا وكرسيه الاحمى و الى عرشه الاسنى الى المستوى الازهى الى سبحات الوجه حين تقشعت و سحاب العمى عن عين مقلته النجلا وكان تدليه على الامراذدنى و من الله قر باقاب قوسين أوأدنى وكانت عيون الكون عنه بعزل و تلاحظ مايسقيه بالمورد الاحلى خاطبه بالانس صوت عتيقه و توفف فرب العرض سبحانه صلى فازعجه ذاك الخطاب وقال هل و يصلى الحمى ماسمعت به يتلى وشال ججاب العلم عن عين قلبه وأوحى اليه فى الغيوب الذى أوحى فعاين ما لا يقدر الخلق قدره و أودى الرحين بالعسروة الوثي وألفاه تواقا الى وجسه به فأكرمه الرحين بالمنظر الاجلى ومن قبل ذاقد كان شهد قليه ها بغارجاء قبل ذلك فى الجلى ومن قبل ذاك فى الجلى

فأذاأراد اللة تعالى أن يسرى بار واح من شاء من و رثة رسله وأوليا به لاجل أن يربهم من آياته فهو اسراء لزيادة علروفتح عين فهم فيختلف مسراهم فنهم من أسرى به فيه فهذا الاسراء فيه حل تركيبهم فيوقفهم بهذا الاسراء على مايناسهم من كل عالم بأن يمر مهم على أصناف العالم المركب والبسيط فيترك مع كل عالممن ذاته مايناسيه وصورة تركه معهأن يرسل انلة بينهو بين ماترك منهمع ذلك الصنف من العالم حجابافلا يشهده ويبقي لهشهود مابقي حتى يبقى بالسر الالحيّ الذي هو الوجه الخاص الذي من الله اليه فأذا بقي وحده رفع عنه بجاب الستر فيبق معه تعالى كابقى كاشئ منهمع مناسبه فسبق العبدفى هذا الاسراءهولاهو فاذابق هولاهوأسرى بهمن حيث هولامن حيث لاهواسراءمعنو بالطيفافيه لانه في الاصل على صورة العالم وصورته على صورته تعالى فكاه على صورته من حيث هو تعالى فان العالم على صورة الحق والانسان على صورة العالم فالانسان على صورة الحق فأن المساوى لاحد المتساويين مساول كل واحد من المتساويين فالهاذا كان كل ألف با وكل باجيم فكل ألف جيم من حيثهو ألف الامن حيثهو باكذاك ينظر الانسان نفسهمن حيثهو على صورة الحق لامن حيث هوعلى صورة العالم وإن كان العالم على صورة الحق ولما كان الترتيب على ماوقع عليه الوجود لتأخر النشأة الجسمية الانسانية عن العالم فكانت آخر افظهرت في نشأتها على صورة العالم وما كان العالم على الكال في صورة الحق حفى وجد الانسان فيه فيه كل العالم فهو الاول بالمرتبة والآخر بالوجود فالانسان من حيث رتبت أقدم من حيث جسميته فالعالم بالانسان على صورة الحق والانسان دون العالم على صورة الحق والعالم دون الانسان ليس على الكمال فىصورةالحق ولايقال فى الشيءانه على صورة كذاحتى يكون هومن كل وجوهه الاالذي لايمكن أن يقال فيه هو كاقلنافى جيم انه ألف إلكونه با والبا ألف ولكن قد تميز عين كل واحدبأمر ليس هوعين الآخر وهوكون الالف ألف والياء باء والجيم جيم كذلك الحق حسق والانسان انسان والعالم عالم وقد بانذلك بالتساوى فانهان لمزكن نم حقيقة يقع بها تميز الاعيان لم يصح ان تقول كذامسا ولكذا بل تقول عين كذا

بلا تجوز فانى قد أشرت الى أمرين فقد وقع التمييز فلابد من فصل يعقل لولاذلك الفصل ما كانت كثرة في عين الواحد فلم يبق للواحد فلم يبق للواحد فلم يبق الآخر هوأ حدية الواحد فلم يبق للواحد فلم يبق الآخر هوأ حدية الكثرة فانه كثره باطلاق ألف با جيم عليه ثم قال في اقامة البرهان كل هذا هوهذا فأشار فكثر وأعاد الضمير فوحد فوصل وفصل فالفصل في عين الوصل لمن عقل فاذا وقف الغير على ماقد مناه وعلم انه ماكان على صورة العالم وانحاكان على صورة الحق أسرى به الحق في أسما لله يهمن آياته فيه فيه على السم من المنعوت بالحسن أولا وبها يظهر الحق في عباده و بهايتلون العبد في حالاته فهي في الحق أسماء وفينا تلوينات وهي عين الشؤن التي هوفيها الحق ففينا بنايت صرف كانحن به فيه نظهر ولهذا قلنا

فلم أسأل عن الامراك ندى اليك يدعونى في في الامراك تكوينى وقد قلنا ، فاعنيسه ويعنينى فارضيه فيمونى ، واغضب فيهجونى

دليلى فيك تاوينى ﴿ وهذامنك يكفينى فانى لست أدريه ﴿ وليس الامريدرينى ولاقلنا ولاقالوا ﴿ سهدينى ويحيينى

فافنيه وابقيه ، ويفنيني ويبقيني فاذاأ سرى الحق بالولى في أسهائه الحسني الى غيرذلك من الاسهاء وكل الاسهاء الالحية علم تقلبات أحواله وأحوال العالم كله وانذاك التقلب هوالذي أحدث فيناعب تاك الاسماء كإعامناأن تقلبات الاحوال أحكام تلك الاسماء فاسم الحال الذى انقلبت منه والذى انقلبت اليه هو اسمى به أقل كابه تقلبت فبالرؤف الرحيم كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤفارحياو بالمؤمن كانمؤمناو بالمهيمن كانمهيمنا فعلناشهداء بعضناعلي بعض وعلى أنفسناو بالصبوروالشكور كان ماابتلى به من الريح اسوق الجوارى في البحر آية لكل صبار لمافيها من الامر المفزع الحائل شكور لمافيها من الفرح والنعمة بالوصول الى المطلوب بسرعة ولقدرأ يتذلك ذوقامن نفسي جوينابالر يح الشديدمن ضعى يومنا الىغروب الشمس مسيرةعشرين يومافي موج كالجبال فكيف لوكان البحر فارغاوالربح من وراثنا كنانقطع أكثر من ذلك ولكن أرادالله ان ير ينا آيات كل صبار شكور في امن اسم سمى به نفسه الاوسمانا به فيها تتقلب في أحوالنا وبهانقلب فن علم هذه الآيات فقد أسرى الحق به في أسهائه فأراه من آياته ليكون سميعا بصيراسميعالما يخبر به الحق من التعريفات باللسان الخاص وهوماأ نزله من كالامه الذي نسبه اليه وباللسان العام وهو مايت كام به جيع العالم عايت كلمون به كان ما كان فانه قد سمعنا ماحكاه الحق لنامن كلام اليهود فيه وسمعناه من اليهود فسمعناه باللسان العام والخاص فكي مانطقهم به اذليس في وسع الخاوق ان ينطق من غيراً ن ينطق فاذانطق نطق فافهم فكي به عنهم مهم عنه فاذا كل حظه من الاسراء في الاسماء وعلم ماأعطته من الآيات أسماء الله في ذلك الاسراء عاد بركبذاته تركيباغ يرذلك التركيب الاول لماحصل لهمن العم الذي لم يكن عليه حين تحلل في از ال يمر على أصناف العالم ويأخذ من كل عالم ماترك عنده منه فيتركب في ذاته فلا يزال يظهر في طور طور الى أن يصل الى الارض فيصبح في أهله وماعرف أحد ماطرأعليه فيسره حتى تكام فسمعوامنه اساناغ سراللسان الذي كانو ايعرفونه فاذاقال له أحدهم ماهذا يقولله ان اللة أسرى في فاراني من آياته ماشاء فيقول له السامعون مافقد ناك كذبت فها ادعيت من ذلك ويقول الفقيه منهم هذارجل يدعى النبؤة أوقد دخله خلل في عقدله فهوامازنديق فيحب قتله وامامعتوه فلاخطاب لنامعه فيسخر به قوم ويعتبر بهآ خرون ويؤمن بقوله آخرون وترجع مسئلة خلاف فى العالم وغاب الفقيه عن قوله تعالى سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ولم يخص طائفة من طائفة فن أراه الله شيأمن هذه الآيات على هذه الطريقة التي ذكرناها فليذ كرمارآه ولايذ كرالطريقة فانه يصدق وبنظر في كلامه ولايقع الانكار عليه الااذاادعي الطريقة واعلم انه ليس بين العالم وصاحب هـ قده الطريقة والصفة فرق فى الاسراء لأنه لروَّية الآيات وتقلبات الاحوال فى العالم كله آيات فهم فيهاولا يشعرون فمايز يدهذ االصنفءلي سائر الخلق المحجو بين الاعمايلهمه الله في سرمهن النظر بعقله وبفكره أومن النهبي بصقالة مرآة قلبه ليكشف لهءن هنده الآيات كشفاو شهوداو ذوقاو وجودا فالعالم ينسكرون عبين ماهم

فيه وعليه ولولاذكره الطريقة التي بهامال معرفة هذه الاشياء ماأنكره عليه أحد فالناس كلهر لاأحاشي منهم من أحد يضربون الامشال متهوقد تواطؤاعلي ذلك ولاواحدمنهم ينكرعلي الآخر والله يقول فلاتضر بوالله الامثال وهمفي عماية عن هذه الآية فاماأ ولياء الله فلايضر بون لله الامثال فان الله هو الذي يضرب الامثال للناس لعامه بمواقعها لان اللقيعلم ونحن لانعلم فيشهدالولى ماضر بهاللهمن الامثال فبرى فى ذلك الشهود عين الجامع الذي بين المثل وبين ماضرب لهذاك المثل فهوعينهمن حيث ذلك الجامع وماهوعينهمن حيثماهومث فالولى لايضرب اله الامثال بلهو يعرف ماضرب الله له الامثال كقوله تعالى الله نور السموات والارض مثل نوره أي صفة نور مكشكاة فهامصباح المصماح فىزجاجة الزجاجة كانها كوك درى يوقدمن شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكادزيتها يضيء ولولم تمسسه نارنو رعلي نور يهدى الله لنوره من يشاء بماضر به لعباده من هذا النور بالصباح لنوره المثل بهمه يشاء ويضرب اللة الامشال للناس والله بكل شئ عليم فهندامصباح مخصوص ماهوكل مصباح فلاينبني أن بقال نورالله كالصباحمن كونه بكشف الصباح كل ماانبسط عليه نوره لصاحب بصرمث ل هذا الايقال فان الله ماذكر ماذكره من شروط هنذاالصباح ونعوته وصفاته الممثل بهسدى فثل هذاالمصباح هوالذي يضرب به المثل فان الله يعلم كيف يصرب الامثال وقدقال انه مايضرب الامثال الاللناس ونهاناأن نضرب للة الامثال فان الله يعلم ونحن لانعلم فان ضر بناالامثال فلننظر فان كان اللة قد ضرب في ذلك مثلاللناس فلنقف عنده وهو الادب الالمي وان لم يجد لله في ذلك مثلامضرو بافلنضر بعندذلك مثلالناس الذين لايعامون ذلك الابالمشل المضروب وان أضفنافلا نضر بهلة فان التفيعلمه وتتحرى الصواب في ضرب ذلك المثل ان كنت صاحب فسكر واعتبار وان كنت صاحب كشف وشهو دفلا تتحرى فأنك على ينة من ربك فلا تقصد ماأنت فيه بل تبديه كاشهد تهمثل ما يحكى ماضر بالته لنفسه من المثل فهذه حالة أولياءالتة في ضرب الامثال كاقال في اختسلاف الناس في عدد أصحاب الكهف رجابالغيب لانهم ماشاهد وهم والماجاء بفعل الاستقبال فقال سيقولون ثلاثة الآية م قال قلر في أعلم بعدتهم ما يعلمهم يعني كمعددهم الاقليل المامن شاهدهم عن لايغلب عليه الوهم وامامن أعلمه الله بعدتهم وقال تعالى مايكون من نجوى ثلاثة الاهور ابعهم ولاخسة الاهوسادسهم من باب الاشارة في الجع بين الآيت بن ولكن كافال من انه رابع ثلاثة لا ثالث ثلاثة لا نه لا يقال رابع أربعة الافى الجنس الواحد والامثال فاذا انتفت المثلية لم يقل فيه انه عامس خسة اذا كان معهم واعليقال فيه المسأر بعة أوسادس خسة ألانرى الكاب لمالم يكن من النوع الانساني قالواسبعة وثامنهم كابهم ولم بقولوا تمانية المنهم كابهم فافهم تصبان شاءالله

فلاتضرب المنسلا به وكالناس قدفه لا فلا أحسد عائله و خسل بدائه وعسلا فلم أضرب المنسلا به وكن في خرب من عقلا فلما أرادالله أن يسرى في المريخ بي من آياته في أسمائه من أسمائي وهو حظ ميرا ثنامن الاسراء ازالتي عن مكانى وعرج في على برا قامكانى فزج في في أركانى فلم أرارضي تصحبنى فقيس لى أخذه الوالد الاصلى الذي خلق ه الله من تواب فلما فارقت و فقيل لى انك مخلوق من ماء مهين فاها تنه ذاته فلمن فلا بر ولعنى فائه لا يذبنى له ان فلما جشت ركن المياء فقدت بعضى فقيل الاهواء وقال لى المواء ماكان فيه ك منى فلا بر ولعنى فائه لا يذبنى له ان يعدوقد ره ولا يمدر جله في غير بساطه فان لى عليك مطالبة بماغيره منى تعفينك فائه لولاه ما كنت مسنو نافاتي طيب بالذات خبيث بصحبة من جاورتي فلما خبثتني صحبته ومجاورته قيل فيه حامسنون فعاد خبثه عليه فائه هو المنعوت بالذات خبيث بصحبة من جاورتي فلما خبثتني صحبته ومجاورته قيل فيه حامسنون فعاد خبثه عليه فائه هو المنعوت وهوالذي غير في في منام أهل الشم من أهدل الروائح فقلت له ولماذا أثر كه عند له قال حتى برول عنه هذا الخبث وقد بعث المياء الفحار فقيل وقد بعث اليه قال لي عنده في نشأته جزء منى لا أثر كه معاذ قد وصل الى الحضرة التي يظهر في ها قتدارى و نقوذ تصر في في فنه ذت الى السماء الاولى ومابي لا أثر كه معاذ قد وصل الى الحضرة التي يظهر في ها ملكي واقتدارى و نقوذ تصر في فنه ذت الى السماء الاولى ومابي لا أثر كه معاذ قد وصل الى الحضرة التي يظهر فيها ملكي واقتدارى و نقوذ تصر في فنه ذت الى السماء الاولى ومابي المناورة و مها و قلته و مابي الماء الاولى ومابي الماء الاولى ومابي الماء الاولى ومابي الماء الماء الماء الاولى ومابي الماء الماء الماء الماورة و مناه و مابي في فنه في الماء الاولى ومابي الماء ال

( على - (فتوحات) - ثالث )



معمن نشأتي البدنية شئ أعول عليه ولاأنظر اليه فسلمت على والدى وسألنى عن تربتي فقلت له ان الارض أخذت منى جزأها وحينت ذخوجت عنها وعن الماء بطينتي فقال لى باولدى هكذا جرى لهامع أبيك فن طلب حقه في اتعدّى ولاسهاوأ نتالهمامفارق ولاتعرف همالترجع البهاأم لافانه تعالى يقول اذاشاءأ نشره ولايعلمأ حمدمانى مشيئة الحق الاان يعاممه الحق بذلك فالتفت فاذاأنا بين بديه وعن عينه من نسم بنيه عيني فقلت له هذا انافضحك فقلت له فاما بين بديك وعن عينك قال نع هكذاراً يت نفسي بين يدى الحق حين بسط بده فراً يتنى و بني في اليدوراً يتنى بين يديه فقاتله فاكان فى اليد الاخرى المقبوضة قال العالم قلتله فيمن الحق تقضى بتعيين السعادة فقال نعم تقضى بالسعادة فقلت له فقد فرق الحق لنابين أصحاب المين وأصحاب الشمال فقال لى ياولدى ذلك يمن أبيك وشماله ألاترى نسم بني على عيني وعلى شهالى وكاتا يدى ربى يمين مباركة فبن في يميني وفي شمالى وأناو بني في يمين الحق وماسوا نامن العالم فاليد الاخرى الاطيمة قلت فاذالانشق فقال لودام الغضب لدام الشيقاء فالسعادة دائة وان اختلف المسكن فان الله جاعل في كل دارما يكون به نعيم أهل تلك الدار فلا بدمن عمارة الدارين وقد انتهى الغضب في يوم العرض الاكبروأم بإقامة الحدود فاقيمت واذاأ فيمت زال الغضب فان الرسالة تزيله فهوعين اقامة الحدود على المغضوب عليه فإيبق الاالرضاوهوالرحة التي وسعتكلشئ فاذا أنهت الحدود صارالحكم للرحة العامة في العموم فأفاد في أقدام هذاالعلرولمأكن بهخيرافكان لىذلك بشرى معجلة الهية فى الحياة الدنياوتنتهى القيامة بالزمان كأقال الله خسين ألمسنة وهذهمدة اقامة الحدود ويرجع الحكم بعدانقضاءهنه المدة الى الرجن الرحيم وللرجن الاسماء الحسني وهي حسني لمن تتوجه عليه بالحكم فالرحيم برحمته ينتقم من الغضب وهوشد يدالبطش بهمذل له مانع بحقيقت فيبقى الحكم فى تعارض الاسهاء بالنسب والخلق بالرحمة مغمورون فلايزال حكم الاسهاء فى تعارضها لافينا فافهم فانه علم غريب دقيق لايشعر بهبل الناس في عماية عنه ومامنهم الامن لوقل لفترضي لنفسك ان يحكم عليك مايسوواك من هـذهالاسهاءلقال لاويجعل حكم ذلك الاسم الذي يسوء في حق غيره فهذامن أجهل الناس بالخلق وهو بالحق أجهل فأفادهذا الشهود بقاءأ حكام الاسماء فى الاسماء لافينا وهي نسب تتضاد بحقائقها فلانجتمع أبدا ويبسط اللهرجته على عباده حيث كانوا فالوجودكاه رحة تمر حلت عنه بعدما دعالى فنزلت بميسى عليه السلام في السماء الثانية فوجدت عنده ابن غالته يحيى عليهما السلام فكانت الحياة الحيوانية ولوكان يحي بن خالته لكان روحا ولماكانت الحياة الحيوانية ملازمة للروح وجدت يحيى عندروح الله عيسي لان الروحي بالاشك وماكل حي روح فسامت عليهما فقلتله عاذازدت عليناحتي سماك اللة بالروح المضاف الى الله فقال ألم ترالى من وهبني لامى ففهمت ماقال فقال لى لولا هذاماأحييت الموتى فقلت له "فقدرا ينامن أحياالموتى بمن لمتكن نشأته كنشأتك فقال ماأحيا الموتى من أحياهم الا بقـــدرماورته عنى فلم يقم فى ذلك مقامى كالمراقم أنامقام من وهبنى فى احياءالموتى فان الذى وهبنى يعــنى جبر يل مايطأ موصعاالاحي ذلك الموضع بوطأته وأناليس كذلك بلحظناان نقيم الصور بالوطء خاصة والروح الكل بتولى أرواح فلك الصور ومايطؤه الروح الذي وهبني هو يعطي الحياة في صورة ما أظهره الوطء فأعلم ذلك شمر ددت وجهي الى يحيى عليه السلام وقلت له أخبرت انك تذبح الموت اذا في الله به يوم القيامة فيوضع بين الجنة والنار لبراه هؤلاء وهؤلاء ويعرفون الهالموت فى صورة كبش أملح قال نعم ولاينبني ذلك الالى فانى بحيى وأن ضدى لا يبقى مى وهي دار الحيوان فلابدمن ازالةالموت فلامزيل لهسواي فقلت لهصدقت فهاأشرت الى بهواكن في العالم يحيى كثير فقال لى والكن لى مرتبة الاولية في هذا الاسم في يحيى كل من يحي من الناس من تقدم ومن تأخر وان الله ماجعل لى من قبل سمياف كل يحيى تبعلى فبظهورى لاحكم للم فنبهنى على شئ لم يكن عندى فقات جزاك الله عنى خد برامن صاحب موروث وقلت المدللة الذي جعكافي سماءوا حدة أعني روح الله عيسي ويحيى عليهما السلام حتى أسألكاعن مسئلة واحدة فيقع الجواب بحضوركل واحدمسكافا نكاخصتما بسلام الحق فقيل في عيسي انه قال في المهدو السلام على يوم ولدت ويوم أموت ويومأ اهث حياوقيسل في يحيى وسالام عليه يوم ولدو يوم يموت ويوم يبعث حيافا خبرعيسي عن نفسه بسلام الحق



الحق عليه والحق أخبر بسلامه على يحيى فأى مقام أنم فقال لى الست من أهل القرآن قلت له بلى أنامن أهل الفرآن فقال انظر فهاجع الحق بينى وبين ابن خالتي أليس قــدقال الله في ونبيامن الصالحــين فعينني في النــكرة فقلت له نعم قال الميقسل في عيسي ابن خالتي الهمن الصالحين كاقال عني فعينه في النكرة ثم قال ان عيسي هذا لما كان كلامه في المهد دلالة على براءة خالتي يمانسب اليهالم يترجم عن الله الاهو بنفسه فقال والسلام على يعني من الله فلت له صدقت قلت واكورسه بالتعريف وسلام الحق عليك بالتنكبر والتنكبراعم فقيسل لىماهو تعريف عين بلهوتعريف جنس فلافرق يينه بالالف واللام وبين عدمهما فاناواياه فالسلام على السواء وفى الصلاح كذلك وجاء الصلاح لنابالبشرى في وفي عبسي بالملائكة فقلت له أفدتني أفادك الله فقلت له فإكنت حصورا فقال ذلك من أثرهمة والدي في استفراغه في مريم البتول والبتول المنقطعة عن الرجال لمادخل عليها المحراب ورأى حالها فاعجبه فدعاالله ان يرزقه ولدامثلها غرجت حصور امنقطعا عن النساء فاهي صفة كالواغا كانت أثرهمة فان في الانتاج عين الكال قلتاله فنكاح الجنة مافيه نناج فقال لاتقل بل هونتاج ولابدو ولادته نفس نخرج من الزوجة عندالفراغ من الجماع فانالانزال ريح كماهوفي الدنيا ماء فيخرج ذلك الريح بصورة ماوقع عليه الاجتماع بين الزوجين فنامن يشهدذلك ومنامن لايشهده كاهوالامرعليه في الدنياعالم غيب لن غاب عنه وعالم شهادة في حق من شهده قلت له أفدتني أفادك اللهمن نعمه العابيه تعقلت له هذه سماؤك قال لي لاأ نامتردد بين عيسى وهارون أ كون عندهذا وعندهذا وكذلك عند يوسف وادريس عليهما السلام فقلت له فلماذ اخصصت هارون دون غييره من الانبياء فقال لى لحرمة النسب ماجئت العيسي الالكونه ابن خالني فاز وره في سهائه وآثى الى هارون لكون خالتي اختاله ديناونسباقلت فما هوأخوها لان بينهمازماناطو يلاوعالمافقاللىقوله والى نمودأخاهم صالحاماهمة هالاخوة أترى هوأخونمودلابيه وأمه فهوأخوهم فسمى القبيلة بامم تمودوكان صالح من نسل تمودفهوأخوهم الانسك ثم جاء بعد ذلك بالدين ألا ترى أصحاب ليكة لمالم يكونوا من مدين وكان شعيب من مدين فقال في شعيب أخومدين والى مدين أخاهم شعيبا ولماحاء ذكرأ صحاب الايكة قال اذقال طهم شعيب ولم يقل أخاهم لانههم لبسوا من مدين وشعيب من مدين فزيارتي لحماصلة رحمو أنالعيسي أقرب مني لهارون ثمعرج بى الى السهاء الثالثة الى يوسف عليه السلام فقلت له بعدان سامت عليه فرد وسهل في ورحب يابوسف لم تجب الداعى حين دعاك ورسول اللقصلي المقعليه وسل يقول عن نفسه أنه لوابتلى بشراما بتليت به ودعى لاجاب الداعى ولم يبق في السحن حتى يأتيه الجواب من الملك بما تقول النسوة فقال لى بين الذوق والفرض مابين السماء والاض كشبر بين ان تفرض الامرأ وتذوقه من نفسك لونس السه صلى الله علمه وسلم مانسب الى لطلب صحة البراءة في غيبته فانها أدل على براء ته من حضوره ولما كان رجة كان من عالم السعة والسحن ضيق فاذاجاء لمن حاله هذاسارع الى الانفراج وهذافرض فالكلاممع التقدير المفروض ماهومشل الكلاممع الذائق الاتراهصلي الله عليه وسلم ماذ كرذلك الافي معرض نسبة الكال الى فعا محملته من الفرية على فقال ذلك أدبامعي احكوني أكبرمنه بالزمان كأقال في ابراهيم نحن أحق بالشك من ابراهيم فهاشك فيه ابراهيم وكاقال في لوط يرحم اللة أخى لوط القد كان يأوى الى ركن شديد انراه أكذبه حاشى للة فان الركن الشديد الذي أراده لوط هو القبيلة والركن الشديد الذىذ كرورسول اللة صلى الله عليه وسلم هوالله فهذا تنبيه الكان لاتجرى نفسك فهالاذوق الك فيهجرى من ذاق فلا تقل لوكنت أناعوض فلان لماقيل له كذاوقال كذاما كنت أقوله لاواللة بل لونالك ماناله لقلت ماقاله فان الحال الاقوى عاكم على الحال الاضعف وقد اجتمع في يوسف وهورسول الله عالان عال السجن وحال كونه مفتري عليه والرسول يطاب ان يقر وفي نفس المرسل اليه ما يقبل به دعاء به فعا يدعوه به اليه والذي نسب اليه معاوم عندكل أحدانه لايقع من مثل من جاء بدعوته اليهم فلابدأن يطلب البراءة من ذلك عندهم ليؤمنوا عاجاء به من عندر به ولم يحضر بنفسه ذلك الجلس حتى لاتدخل الشبهة في نفوس الحاضر بن بحضور ، وفرق كبير بين من يحضر في مثل هذا الموطن وبين من لا يحضر فاذا كانت المرأة لم تخن بوسف في غيبته لما يرأته وأضافت المراودة لنفسها لتعلم أن يوسف



لمبخن العزيزفي أهله وعلمت انهأحق مهذا الوصف منهافي حقه فحابرأت نفسها بل قالت ان النفس لامارة بالسوءفين فتؤة بوسف عليه السلام اقامته في السحن بعدان دعاه الملك اليه وماعلم قدر ذلك الارسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عن نفسه لاجبت الداعي ثناء على يوسف فقلت له فالاشتراك في اخبار الله عنك اذقال ولقدهمت بهوهم بها ولم يعين فيماذا يدل فى اللسان على أحدية المعنى فقال ولهذا قلت لللك على لسان رسوله ان يسأل عن النسوة وشأن الامر فحاذ كرت المرأة الاانهاراودته عن نفسهوماذ كرت انه راودهافزالما كان يتوهم من ذلك والمالم يسماللة فى التعبير عن ذلك أمر اولاعين في ذلك حالا فقلت له لا بدمن الاشتراك في اللسان قال صدقت فانها همت في لتقهر في علىماتر بددمني وهممت انابها لاقهرهافي الدفعءن ذلك فالاشتراك وقع في طلب القهر مني ومنها فلهذا قال ولقدهت مهيعني في عنن ما هم مهاوليس الاالقهر فما يريدكل واحد من صاحبه دليل ذلك قولها الآن حصحص الحق أنار اودته عبى نفسه وماجاء في السورة قط انه راودها عن نفسها فاراه الله البرهان عندارا دته القهر في دفعها عنه فهانر يده منه فكان البرهان الذي رآءان يدفع عن نفس مبالقول اللين كاقال لموسى وهارون فقو لاله قو لاليذاأى لا تعنف عليها وتسبهافانهاامرأة موصوفة بالضعف علىكل حالفقات لهأفدتني أفادك الله ثمودعته وانصرفت الى ادريس عليه السلام فسامت عليه فردوسهل ورحب وقال أهلابالوارث المحمدى فقلت له كيف أجهم عليك الاص على ماوصل البنا فاعامتأم الطوفان يحيث لاتشك فيهوالني واقف مع مايوجي به اليه فقال وأرسلناه الى ما تَهُ أَلْفَ أُو يَز يدون فهذا مماأوحي بهالي قلتله وصلني عنك انك تقول بالخرق فقال فسلولا الخرق مارفعت مكاماعليا فقلت فاين مكانتك من مكانك فقال الظاهر عنوان الباطن قات بلغني انك ماطلبت من قومك الاالتوحيد لاغيرقال ومافعاو افاني كنت نبيا ادعوالى كلة التوحيد لاالى التوحيد فان التوحيد ماأنكره أحدقات هذاغريب ثم قلت ياواضع الحكم الاجتهاد في الفروع مشروع عندناوأ نالسان علماءالزمان قالوفى الاصول مشروع فان اللةأجل ان يكلف نفسا الاوسعها قلت فلقدكتر الاختلاف فيالحق والمقالات فيمقال لايكون الاكذلك فأن الامرتابع للمزاج قلت فرأيتكم معاشر الانبياء مااختلفتم فيه فقال لاناماقلناه عن نظروا كاقلناه عن التواحمد فن علم الحقائق علم ان انفاق الانبياء أجعهم على قول واحدفي الله بمنزلة قول واحدمن أصحاب النظر قلت فهل الامرفي نفسه كاقيل لكم فان أدلة العقول تحيل أمورا بماجئتم به في ذلك فقال الامركاقيـ ل لناوكماقال من قال فيه فإن الله عند قول كل قائل ولهذا مادعو ناالناس الاالح كلة التوحيدلاالىالتوحيدومن نكام فيالحق من نظره ماتكام في محظور فان الذي شرع لعباده توحيد المرتب ومآم الامن قال مهاقلت فالمشركون قالماأ خله واالابالوضع فن حيث كذبوافى أوضاعهم وانخذوها قربة ولم ينزلوها منزلة صاحب الك الرتبة الاحدية قات فاني رأيت في واقعتي شخص ابالطواف أخرني انهمن أجدادي وسمي لي نفسه فسألته عن زمان موته فقال لى أو بعون ألف سنة فسألته عن آدملاتقر وعندنا في التاريخ لمدته فقال لى عن أى آدم تسأل عن آدم الافرب فقال صدق اني نبي الله ولا أعلم للعالم مدة نقف عندها بجملته الأأمه بالجلة لم يزل خالفا ولا يزال دنيا وآخرة والآحال في المخاوق بانتهاء المدد لافي الخلق فالخلق مع الانفاس يتجدد فمأ عامناه عامناه ولايحيطون بشئ من عامه الاعاشاء فقلتله فمايق لظهور الساعة فقال اقترب للناس حسابهم وهمفى غفلة معرضون قلت فعر فني بشرط من شروط اقترابها فقالوجودآدممن شروط الساعةقلت فهلكان قبلالانيادارغيرها قالدارالوجودواحدةوالدار ما كانت دنياالابكم والآخرة ماتميزت عنهاالابكم وانماالام فىالاجسام اكوان واستحالات واتيان وذهاب لمهزل ولانز القلتمائم قالماندري ومالاندري قلت فأين الخطأ من الصواب قال الخطأ امراضافي والصواب هو لاصل فن عرف الله وعرف العالم عرف ان الصواب هو الاصل المستصحب الذي لا يزال وان الخطأ بتقابل النظرين ولايدمن التقابل فلابدمن الخطأفن قال بالخطأ قال بالصواب ومن قال بعدم الخطأ قال صوابا وجعل الخطأمن الصواب قلتمن أي صفة صدرالعالم قال من الجود قلت هكذا سمعت بعض الشيو خ بقول قال صحيح ما قال قلت والى ماذا يكون المآل بعدا تتقالنا من يوم العرض قال رحة اللة وسعت كل شيئ قلت أي شيئ قال الشيئيتان فالباقي ابقاه برحته والذي



اوجده

أوجده أوجده برحته تم قال مال العوارض ثابتة في وجودها والعوارض تتبدل عليها بالامثال والاضداد قلت مالام الاعظم قال العالم به أعظم تم ودعته وانصرف فنزلت بهارون عليه السلام فوحدت يحيى قد سبقني اليه فقات له ماراً يتك في طريق فهل تم طريق أخوى فقال لكل شخص طريق لا يسلك عليها الاهوقات فأين هي هذه الطرق فقال تحدث يحدوث السلوك فسلمت على هارون عليه السلام فرد وسهل ورحب وقال مرحبا بالوارث المكمل قلت أنت خليفة الخليفة مع كونك رسولا نبيا فقال أما أنافني بحكم الاصل وما أخذت الرسالة الا بسؤال أخى فكان يوحى الحيقة الخليفة مع كونك رسولا نبيا فقال أما أنافني بحكم الاصل وما أخذت الرسالة الا بسؤال أخى فكان يوحى الحيقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة وين تعلق المنافقة والمنافقة والمنا

فليس الكالسوى كونه \* فن فاته ليس بالكامل فياقائل بالفناء انشد \* وحوصل من السنبل الحاصل ولا تركن الى فائت \* ولاتبع النقد بالآجسل ولاتتبع النفس اغراضها \* ولاتمزج الحقى بالباطل

نمودعته ونزلت بموسى عليمه السلام فسلمت عليه فرد وسهل ورحب فشكرته على ماصنع في حقنا بما أنفق بينه وبين نبينا محد صلى الله عليه وسلم فى المراجعة فى حديث فرض الصاوات فقال لى هذه فائدة علم الدوق فالمباشرة حال لايدرك الإماقلت مازلت تسمى في حق الغيرحتى صحاك الخيركاه قالسى الانسان في حق الغير انمايسى لنفسم في نفس الاص فايز يده ذلك الاشكر الغير والشاكرذا كريته بأحب المحامدية وللساعي منطفة بتلك المحامد فالساعى ذاكر لله بلسانه ولسان غييره قال الله تعالى لموسى عليسه السيلام ياموسى اذكرني بلسان لم تعصني به فأمر وأن يذكر وبلسان الغير فأمر وبالاحسان والكرم عقلت له ان القاصطفاك على الناس برسالته و بكلامه وأنتسألت الرؤية ورسول اللة صلى الله عليه وسلم بقول ان أحدكم لابرى ربه حتى بموت فقال وكذلك كان لماسألته الرؤية أجابني فررت صعقافرا يته تعالى في صعقتي قلت موتا قال موتاقلت فان رسول الله صلى الله عليه وسلمك في أمرك اذاوحدك في يوم البعث فلابدري أجوز يت بصعقة الطور فل تصعق في نفخة الصعق فان نفخة الصعق مانع فقال صدقت كذلك كان جازاني الله بصعقة الطور فمارأ يته تعالى حتى مت ثم أفقت فعامت من رأيت ولذلك قلت تبت اليك فافي مارجعت الااليه فقلت أنت من جلة العلماء بالله فما كانت رؤية الله عندك حين سألته اياها فقال واجمة وجو باعقليا قلف فهاذااختصت بهدون غيرك قال كنت أراءوما كنت أعلم أنههو فاساختلف على الموطن ورأيته علمت من رأيت فلماأفقت ماانحجبت واستصحبتني رؤيته الى أبدالابد فهذا الفرق بينناو ببن الحجو بين عن علمهم عمايرونه فاذاماتوارأوا الحق فيزه طم الموطن فاورة والقالوامثل ماقلناقات فاوكان الموت موطن رؤيم لرآه كل ميت وقد وصفهم الله بالجاب عن رؤيته قال نع هم الحيجو بون عن العلم به انه هو واذا كان في نفسك لفاء شخص لست تعرفه بعينه وأنت طالب لهمن اسمه وحاجتك اليه فلقيته وسامت عليه وسلم عليك فى جاةمن لقيت ولم يتعرق اليك فقدرأ بتمومارأ يتمفلا تزال طالباله وهو بحيث تراه فلامعق الاعلى العلم ولهف اقلنافي العلم المعين ذاته اذلولم بكن عين ذاته لكان المعوّل عليه غير اله ولامعوّل الاعلى العلم قلت ان الله دلك على الحبل وذكر عن نفسه أنه تجلى للجبل فقاللا يثبت شئ لتجليه فلا بدمن تغيرا لحال فكان الدك للجبل كالصعق لموسى بقول موسى فالذي دكه اصعقني قلت له ان الله تولى تعلمي فعامت منه على قدر ماأعطاني فقال هكذافعله مع العاماء به فحد منه لامن الكون

فانك لن تأخه ندالاعلى قدر استعدادك فلا يحجبنك عنه بأمثالنا فانك لن تولم منهمن جهتذا الاما فعلم منه من تجليه فأما لانعطيك منه الاعلى قدر استعدادك فلافرق فانتسب اليه فانه ماأر سانيا الالندعو كم اليه لالندعوكم الهنا فهي كلة سواء بنناو بينكم ألانعب الااللة ولانشرك بهشيأولا يتخذ بعضنا بعضاأر بابامن دون اللة قلت كذاجاء في القرآن قالىوكذلك هوقلت بماذاسمعت كلام القةقال بسمعي قلت وماسمعك قال هوقلت فماذا اختصصت قال بذوق في ذلك لايعلمه الاصاحب فلتله فكذلك أصحاب الاذواق قال نعروا لاذواق على قدر المراتب ثم ودعت وانصرفت فنزلت بإبراهيم الخليل عليه السلام فسلمت عليه فرد وسمهل ورحب فقات ياأبت لم قلت بل فعله كبيرهم قال النهم قاثاون بكبرياء الحقء على آطتهم التي اتخذ وهاقلت فاشارتك بقولك هذا قال أنت تعامها قلت انى أعل أنهاا شارة ابتداء وخبره محذوف يدل عليه قوالك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم اقامة الحجة عليهم منهم فقدل مازدت على ما كان عليه الاص قلت ف قولك في الانوار الثلاثة أكان عن اعتقاد قال لابل عن تعريف لاقامة الحجة على القوم ألاترى الى ماقال الحق في ذلك وتلك حجتناآ تبناهاا براهيم على قومهوما كان اعتقادالقوم فىالالهالاأ نهنمروذين كنعان لمتكن تلك الأنوار آ لهتهم ولاكان غروذالهاعندهم لهموانما كانوايرجعون في عبادتهم لمانحتوه آلهة لااليه ولذلك لماقال ابراهيمر في الذى يحيى ويميت لم يجرأ غروذان بنسب الاحياء والاماتة لآختهم التي وضعها لحمم لثلا يفتضح فقال أناأحيى وأميت فعدل الى نفسه تنزيها لألهتهم عندهم حتى لا يتزلزل الحاضرون ولماعل إبراهيم قصور افهام الحاضرين عماجاء به لوفصله وطال الجلس فعدل الى الاقرب في أفهامهم فذ كرحديث اتيان الله بالشمس من المشرق وطلب أن يأ في بهامن المغرب فبهت الذي كمرفقلت لههذا اعجاز من اللة كونه بهت فماله فيه مقال وان كان فاسد الانه لوقاله قيل له قد كانت الشمس طالعةمن المشرق وأنت لمتكن وأكذبه من تقدمه بالسن على البديهة فقال وماالمقال قلت يقول لما نفعل الامر يحكمك ولاتبطل الحكمة لاجلك فالصدقت فكان مهته اعجازامن القسيحانه حتى عرالحاضرون أن ابراهيم عليه لسلام على الحق ولم يكن لنمروذان يدعى الالوهة ثمرأ يت البيت المعمور فاذا به قلبي واذا بالملائحة التي لوتجلي دونهالاح قت سبحات وجهه عالم الخلق من ذلك العب. فلما فارقته جثت سيدرة المنتهي فوقفت بين فروعها الدنياوالقصوى وقدغشيتهاأ نوارالاعمال وصدحت فىذرى أفنانها طيورأر واح العاملين وهيعلي نشأة الانسان وأتمالانهارالاربعة فعلوم الوهب الالمي الاربعة التي ذكرناها في جزء لناسميناه مراتب علوم الوهب ثم علينت متكاتر فارف العارفين فغشيتني الانوار حتى صرت كلي نو را وخلع على خلعة مارأ يتمثلها فقلت الهي الآيات شتات فانزل على عنده ف االقول قل آمنا بالله وماأنزل علينا وماأنزل على ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وماأوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفر ق بين أحدمنهم ونحن لهمسلمون فاعطاني في هـنه الآية كل الآيات وقرب على الامر وجعلهالى مفتاح كل علم فعلمت أفي مجموع من ذكرلي وكانت لي بذلك البشري بأفي محدى المقامهن ورثة جعية محدصلي اللة عليه وسلم فأنه آخو مرسل وآخرمن اليه تنزل آناه الله جوامع الكام وخص بستام يخص بهارسول أمةمن الامم فعرر سالته لعموم ستجهانه فن أى جهة جئت لم تجد دالانو رمجد ينفهق عليك فاأخذ أحد الامنه ولاأخبر رسول الاعنه فعند ماحصل لى ذلك قلت حسى حسى قدملا أركاني ف اوسعني مكافى وأزال عنى به امكاني فصلت في هذا الاسراء معانى الاسماء كلهافر أينها ترجع الى مسمى واحدوعين واحدة فكان ذلك المسمى مشهودي وتلك العين وجودي فحاكات رحلتي الافي ودلالتي الاعلى ومن هناعامت اني عبد محض مانى من الربو بية شئ أصلاوفتحت خزائ هذا المزل فرأيت فيهامن العاوم عم أحدية عبودة التشريف ولمأكن رأيته قب لذلك وانما كنت رأيت جعية العبودية ورأيت على الغيب بعين الشهادة وأين منقطع الغيب من العالم ويرجع الكل فىحق العب دشهادة وأءني بالغيب غيب الوجود أي ماهو في الوجود وهومغيب عن بعض الابصار وابساتر وأماغيب ماليس ، وجود فه تناح ذلك الغيب لا يعلم الاهو تعالى ورأيت في معلم القرب والبعد عن وعمن



ورأيت

ورأيت فيمه علم خزائ من يدالعاوم و تنزه على قاوب العارفين وعن تعق ومن يقسمها على القاوب وما ينزل منهاعن سؤال وعن غبرسؤ الفاذاسأل الانسان من مدالع فلسأل كأمرابته تعالى نبيه أن يسأل اذقاله وقل وبزدني علما فسكر ولم يعين فعرفأي عبارنزل عليه دخل تحت هيذاالسؤال فان النزول عن سؤال أعظم لذةمن النزول عن غيير سؤال فانفىذلك دراك البغيةوذلةالافتقارواعطاءالربو بيةحقهاوالعبودةحقهافان العبدمأمو ران يعطى كل شئحقه كماأعطى الله كلشئ خلقه وفى العط المنزل عن السؤ المعن علو المنزلة مالايق درقدر ذلك الااللة ورأيت علم حصرالآيات في السمع والبصر فاماشهود وأماخر ورأبت التوراة وعلم اختصاصها بما كتبها الله بيده وتجبت من ذلك كيف كتبها بيده ولم محفظهامن التبديل والتحريف الذي حرف الهودأ صحاب موسى فلماتجبت من ذلك قيسلى فيسر ياسمع الخطاب بلأرى المتكام واشهده في انساع رجمة أنافيها واقف وقد أحاطت بي فقال لى أعسمون ذلك انخلق آدم بسد مهوما حفظه من المصية ولامن النسيان وأين رتبة اليدمن اليدين فن هذافاعب وماتوجهت اليدان الاعلى طينت وطبيعت وماجاءته الوسوسة الامن جهة طبيعته لان الشيطان وسوس اليه وهو مخاوق من جزءما خاتى منه آدم ف انسى ولاقبل الوسوسة الامن طبيعته وعلى طبيعته توجهت اليدان ممع هذا فاحفظه عاجله في طينته من عصاة بنيه فلاتجب لتغيير المهود التوراة فأن التوراقما تغيرت في نفسها وأناكتا بتهم اياها وتافظهم مهالحقه التغيير فنسب مثل ذلك الى كلام الله فقال يحرفونه من بعد ماعقاده وهم بعامون فكالرماللة معقول عند هموأ بدوافي الترجة عنسه خلاف ماهوفي صدورهم عندهم وفي مصحفهم المنزل عليهم فأنهم ملح فواالاعند نسخهمن الاصل وأبقو االاصل على ماهو عليه ليبقي لهم العلم ولعلمائهم وآدم مع اليدين عصى بنفسه وأم يحفظ حفظ كارم اللة فهذاأ عبوا تماءهم كارم الله لانه حكم والحسكم معصوم ومحله العلماء به فاهوعند العلماء يحرف وهم يحرفونه لاتباعهم وآدم ماهو حكم الله فلا يلزمه العصمة في نفسه وتلزمه العصمة في بنقله عن ربه من الحكم اذا كان رسولا هووجيع الرسل وهذا علرشر يففان الله ماجعل في العالم هدى لا يصعراً ن يعود عمى فأنه ابان لمن أوصله اليه فالصف بالعمى الامن لميصل اليه الهدى من ربه ومن قيل له هذا هدى لايقال أنه وصل اليه حتى يكون هو الذي أنزل عليه الهدى وحصل له العير بذلك فان هذا لا يكون عنده عمى أبدا في استحب العمي على الهدى الامن هو مقلد في الامرين لابناء جنسه فالعمى بوافق طبعه والهدى يخالف طبعه فلذلك يؤثره عليه فرأيت فيهاعلم من اتأد وعلى الله اعتمدوهذاه والتوكل الخامس وهوقوله تعالى في سورة المزمل فاتخذه وكيلاورا يت فيها علم ماينال بألورث وعلم ماينال بالكسبورأ يتفيهاع للفرق بين شكرالم كاف وشكر العبدورأ يتفيهاعلم تنقع الاحكام لتنقع الازمان فانهمن الحسالان يقعشع في العالم الابترتيب زماني وتقدم وتأخر ومفاضلة لان اللة أشهدني أسهاء ه فرأيتها تتفاضل لاشترا كها فحأمور وتميزها فىأمورمع الاشتراك وكل اسم لايقع فيها شتراك مع اسم لامفاضلة بين ذاتك الاسمين فاعلم ذلك فانه علم عزيز ورأيت فيهاعل تسليط العالم بعضه على بعض وماسبه فرأيته من حكم الاسهاء الالهية في طلبها ظهورها وولايتها وماهى عليهامن الغيرة ورأيتها تستعين بالمشارك طامن الاسهاءفهي المعانة المعينة ولذلك خوج الخلق على صورتها فنها المعان والمعين ولماوقع الامر هكذا غاطبهم يحكم التعاون فقال وتعاونواعلى البر والتقوى فيكون مافطر واعليه عباده فأسم قديته اونون بتلك الحقيقة على الاثم والمدوان ورأيت علم الجبر فرأيته آخ ماننتهى اليه المعاذر وهو سبب مال الخلق الى الرحة فان الله يعد نوخاقه بذلك فيا كان منهم فانهم لايبق منهم الاالتضرع الطبيعي ولولاان نشء الآخرة مثلنش الدنياذ وجسم طبيعى وروح ماصحمن الشقى طلب ولانضرع اذلولم يكن هناك أمر طبيعى لم يكن للنفس اذاجهلتمن ينبههاعلى جهلهالعدم احساسهااذلاحس فماالابالجزء الطبيعي الذي هوالجسد المركب وبالجهل شفاؤها فكانت النفس بعد المفارقة اذافار قت وهي على جهالة كان شفاؤها جهاله اولانز ال فيه أبدا فن رحة الله بهاان جعل لحماهذا المرك الطبيعي فى الدنيا والآخرة وما كل أحديع لم حكمة هذا المركب الذي لا يخاوحيوان عن ورأيت علم الرجعة وهوعلم البعث وحشر الاجسادني الآخرة وان الانسان اذاا تتقلعن الدنيالن برجع اليهاأ بدالكنها تنتقل معه



بانتقاله فمن هذه الدارمن ينتقل الى الجنة ومنهم من ينتقل الى النار فالنار والجنسة تع الدار الدنياو نعيمها فأنه ما يدقى دار الاالجنة والناروالدنيالاتنعدم ذاتها بعدوجودهاولاشئ موجود فلابدأن يكون فى الدارين أوفى أحدهما فأعطى الكشف انتكون مقسمة بين الدارين وقدور دفى الخير النبوى من ذلك مافي غنية وكان بعض الصحابة يقول بابحرمتي تعودنارا وهوالحيم الذى يشربه أهلالنار وقوله صلى الله عليه وسلمفى الامهار الاربعة انهامن الجنة فذكر سيحان وجيحان والنيل والفرات وبين قبرى ومنبرى ووضةمن رياض الجنة ومجالس الذكرحيث كانتروضات من روضات الجنة والاخبار في ذلك كثيرة واسنامن أهل التقليد بحمدالله بل الامرعندنا كما آمنا به من عندر بنا شهدناه عيانا ورأيت فيهاعلم مرتبة قول الني صلى القاعليه وسلم انى مكاثر بكم الام وان ذلك من الشرف والجدف موطنه فالإيهمل مشل هذافان لكل موطن شرفا يخصه لايكون شرفه الابه وهنازلت جاعة من العارفين حيث لم يفرقوابين شرف النفوس وشرف العقول وانهما لايتداخلان وان الكالف وجود الشرفين ورأيت فيهاعم مايرى الانسان الاماكان عليه سواء عرف ذلك أوجهله فانه لابدأن يشهده فيعرفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم به ولامشاهدته اياه ورأيت فيهاعل التداخل والدور وهوانه لايكون الجقى الابصورة الخلق في الفعل ولايكون الخلق فيه الابصورة الحق فهودور لايؤدى الى امتناع الوقوع بلهوالواقع الذي عليه الامرفان الله لاعلحتى تملوافها ذاحكم خلق فى حق وقال فن يرداللة أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردأن يضله بجعل صدره ضيقا حرجافها امنه كا كان عوده وما له مناوراً يت فيها علم منزلة القرآن من العالم ولمن جاء و بماجاء والى أبن يعود وراً يت فيها علم التلبيس وان أصله المجلقمن الانسان فلواتئد وتفكر وتبصر لم يلتبس عليه أمر وقليل فاعل ذلك ورأيت فيهاعلم الليل وحده والنهار وحده والزمان وحده واليوم وحده والدهر وحده والعصر وحده والمدة وحدها ورأيت فيهاعلم التفصيل وفعا ظهرورأ بت فيهاعلم مالزم الانسان من حكم الله الذى فصله الشرع فلا ينفك عنسه ورأيت فيهاعلم تقابل النسختين وان الانسان في نفسه كتاب ربه ورأيت فيها علم سبب وجوب العنداب في الآخرة وهوجلي والعلم الخني أعماهو في وجود سببعداب الدنيا ولاسياف حق الطفل الرضيع وهل الطفل الرضيع وجيع الحيوان لهم تكليف المي برسول منهم ف ذواتهم لايشعر به وان الصغيراذا كبروكاف لايشعر ولايت في حراكليفه في حال صغره لما يقوم به من الآلام وبالحيوان فانه تعالى مايعذب ابتداء واكن يعذب جزاءفان الرحة لاتقتضى في العذاب الاالجزاء للتطهير ولولا التطهير ماوقع العذاب وهذامن أسرار العلم الذي اختص الله بهمن شاءمن عباده واكل أمقرسول وان من أمة الاخلافيها نذبر ومامن شئ في الوجود الاوهوأمة من الأم قال تعالى ومامن دابة في الارض ولاطائر يطير بجناحيـ الأأم أمنالكم فيكلشئ وقالصلي الله عليه وسارف الكلاب انهاأمة من الأم فعمت الرسالة الالهية جيع الأم صغيرهم وكبرهم فامن أمة الاوهى تحت خطاب الحي على لسان نذير بعث اليهامنها وفيهاورا بت فيهاعلم حكم الوجوب الموسع الخبركأوقات الصاوات والتخييرف الكفارات ورأبت فياعلم كون الحق مع ارادة العبد لا بخالفه وهدنده الصفة بالعب أولى فكاأمر الله عبده فعصاه كذلك دعاء عبده فإيجبه فماسأل فيه كأمره فإيطعه ألاترى الى الملاز كمه لمالم تعص أمراللة أجابها اللة في كل ماسألته فيه حتى ان العبد اذاوافق في الصلاة تأمينه تأمين الملائكة غفرله ورأيت فيهاعوم العطاء الاطي وانهمن الكرم الاطي انيان الكبائر في العالم المكلف فانه لا بداطا ثفة من التبديل فيبدل بها كبير بكبير احياءنفس بقتل نفس م في كل نوع وكل جنس

فن الناس من يبدل له بالتو بة والعمل الصالح ومن الناس من يبدل له بعد أخذ العقو بة حقها منه وسبب انفاذ الوعيب في حق طائفة حكم المشيئة فاذا انتهت المدة طابت المشيئة في أولئك تبديل العند اب الذي كانوافيه بالنعيم المماثل له فان حكم المشيئة أقوى من حكم الامر وقد وقع التبديل بالامر فهو بالارادة أحق بالوقوع وسترالته هذا العلم عن بعض عباده واطلع عليه من شاء من عباده وهو من علم الحكمة التي من أوتيها فقد أوتى خيرا كثير اولذ الله قال الحق تعلى وكان الته غفور الرحيا غفور الى سسترر حيا بذلك الساتر بعد قوله فاؤلئك يبدل التهسيات تهم حسنات وقال



فى المسرفين لا تقنطوا من رحة الله ان الله يغفر الذنوب جيعاانه هو الغفور الرحيم فجاء بالمغفرة والرحمة في حق التائب وصاحب العمل الصالح كإجاء بهمافي المسرفين الذين لم يتوبوا ونهاهم عن القنوط وأكد بقوله جيعا وأكثرمن هذا الافصاح الالمي في ما ل عباده الى الرحة ما يكون مع عمارة الدارين الجنة وجهنم وان الحكل واحدة منهما ملاها لاغرجون منها فعطاء الله لامانع له وانحا الاسم المانع أعمامتعلقه ان نعيم زيد منوع عن عمر وكا ان نعيم عمر ومنوع عن زيد فهذاحكم المانع لاانه يمنع شمول الرحة ورأيت فيهاعلم الفرق بين مفاضلة المفضولين في الدنياو بينهم في الآخوة ورأيت فبهاعلمن ترك ماهوعليه لماذاترك وسببه ورأيت فيهاعلان التههوالمعبود فكل معبودمن خلف مجاب الصورة ورأبت فيهاعد إالرفق بالعالم ومعاملة كل صنف بمايليق بهمن الرفق ورأيت فيها عدم مايجني الانسان الاثمرة غرسه لاغير ورأيت فبهاعل الحدود في التصرفات ومقاد برهاوأ وزانها ورأيت فبهاعل التخلق بالاخلاق الالهية من كونهر باخاصة ورأيت فيهاعلم حكم مرتبة الجزءمن الكل وانكان الجزءعلى صورة الكل ورأيت فيهاعلم تتاج المقدمتين الفاسدتين علما صحيحامث لكل انسان حجروكل حجرحيوان فكل انسان حيوان فلم يلزمهن فساد للقادمتين ان لاتكون النتيجة صيحة وهذا الايعرف ميزانه ورأيت فيهاعلم تأثير المشل في مثله عاذا أثر في وليس احدهما بأولى من الآخوولاأحق بنسبة التأثير اليه والمثلان ضدان فافهم ورأيت فيهاعلم العبث وكيف يصح مع قوله تعالى وماخلقنا السموات والارض ومابينهما بالملا والعبث فعايينهما فبأى نظر يكون عبثاو بأى نظر لايكون بإطلاوقول اللة تعالى أفسيتم أنماخلقنا كم عبثافقيدوماقيد الباطل ورأيت علم فضل الذكور على الاناث وهي مفاضلة عرضية لاذاتيسة ورأيت فيهاعلم أحكام المحال والحال والمكان والمتمكن فيسه ورأيت فيهاعلم الحجب المانعة من التأثير الاطى فى الحجوب مهاوراً بت فيها علم سلطنة الاحدية والهلابيق لسلطانها أحدوهل يصح فيها تجل أم لافالذي قال بالتجلي فبهامابر يدهل أحدية الواحد أوأحدية المجموع وكذلك من لايقول بالتجلي فيهاهل يريد أحمدية الواحد أوأحدية المجموع ورأيت فيهاعل آداب السهاع وترك الكلام عنده ورأيت علم الحاق الادني بالاعلى ف حكم ضرب المثل لهومن هوهد االاعلى و عاذا كان أعلى ورأيت فهاعل الجبور على الثناء على من كان يذمه قب ل الجبر ورأيت فيهاعم السبب المانع الذي يمنع العاقل من ساوك الاسدوالاخذ بالاولى والاحق ورأبت فيهاعم العروج والمزول من الشغص الواحد لاختلاف الاحوال ومن نزل لماذانزل ومن أنزله ومن صعدلماذاصعد ومن أصعده ورأيت فبهاعلم أحوال الناس في البر زخ فأنه تقابلت فيه الاخبار فهل بع التقابل أو يخص وهل العموم والخصوص في الزمان أوفي الاستخاص ورأيت فيهاعلم مافائدة الآيات التي لاتأتى للاعجاز فلاعي شئ أتت ورأيت فيهاعلم ما السبب الذي أجوأ الضعيف من جيع الوجوه على القوى من جيع الوجوه مع عامه بأنه قادر على اهلا كه ورأيت فيها علم طاعة ابليس ربه فكالشئ الافى السجود لآدم وماذكر آدم بانة عصى نهتى اللة وقيل في ابايس أبي ولم بقل فيسه عصى أمر الله هل ذلك شرف برجع لآدم لكونه على الصورة ومالا بليس هذا المقام وذكر الله في آدم انه عصى ربه فذكر من عصى ولم يذكر فى حق المبيس الأأى ولم يذكر انه أى امتثال أمر ربه وفي آية أخرى قيد للم يكن من الساجدين وفي آية أخرى قيد ل استكبر وفى آية أخرى قال أعسجد لمن خلفت طيناوفي آية أخرى قيل أى ان يكون مع الساجدين فانظر ماأ فادك اخنى فحافه الآيات ومافى طبهامن الاسرارورأيت فبهاعلم الاغترارورأيت فبهاعلم من فضل آدم من الخاوقين وان فضله لم يعم وهكذا أخبرنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فى واقعة رأيتها وهكذا أخبرا لخليل ابراهيم عليه السلام شيخنا أبامدين بأن فضل آدم لم يع ورأيت فيها علم الامامة والامام ورأيت فيهاعم ان الدنياعنوان الآخرة وضرب مثال لهاوان حكم مافيهاهوأتم وأكلفي الآخوة ورأيت فيهاعلم السبب الذي لاجله يميل قلب صاحب العلم بالشيع عما يعطيه عامه وماحكمه ورأيت فيهاعل سنة الله في عباده لا تتبدل ورأيت فيها علم توقيت محادثة الحق التي لابد لصاحب العناية منها والجع مين الشهود والحادثة وما يكون من الحادثة مسامرة وان الحق لا يتنع من المسامرة و يتنع من المحادثة في أوقات ة اوهي خطاب الهيمن العبدللة ومن اللة للعبدوما ينتج هذا العلملن علمه يوم القيامة ورأيت فيهاعه لم أحوال الصادقين في

( 20 - (فتوحات) - ثالث )



وكاتهم فىالدخول الى الحضرة الالهية من العالم والخروج منها الى العالم وعن تمكن في هذا المقام أبويز بدالبسطامي روأ يتفيها علم تشخص العدم حتى يقبل الحسكم عليه بمايؤثر فيه الوجود وان لمبكن كذلك فلا يعقل وصورته صورة تجلى الحق في أى صورة ظهر بحكم عليه بما يحكم به على تلك الصورة التي تجلى فيهاو يستلزمه حكمها ومن ذلك نسب اليه تعالى مانسب من كل ماجاء افي الكاب والسنة ولا بازم التشبيه ورأيت فيهاعل الطب الالحي في الاجسام الطبيعية لافى الاخلاق وقد يكون في الاخلاق فان مرض النفس بالاخلاق الدنية أعظم من مرض الاجسام الطبيعية ورأيت فيهاعلم مالا يتعدى العامل ما يقتضيه طبعه ومن اجه ان كان ذامن اج فان كان العامل عن لامن اج له فان عمله بحسب ماهوعليه فيذاته ورأيت فبهاعلم حكمن يسأل عمايعلم فيجيب الهلايعلم فيكون ذلك عاما به عندالسائل الهيعلم ماسأله عنه فان أجابه عايعه كاهوا لامر في نفسه وعليه علم أنه لا يعلم الجيب ماسأل عنه السائل ورأيت فيهاعه التعاون على حصول العلم اذاوجدهل يحصل بهكل علم يتعاون عليه أو يحصل به علم بعض العاوم دون بعض ورأيت فيها علم سبب وضع الشرائع وأرسال الرسل ورأيت فيهاعه التحكم على الرسل ماسببه وهل هو محود أومذموم أولا مجود ولامذموم أوفى موطن مجود وفي موطن مذموم ورأيت فيهاعلم المانع من وقوع المكات دفعة واحدة أعني ماوقع منهاوهل ذلك يمكن أملاوفهايكن ذلك وفهالا يمكن والذى بمكن فيه هل وقع أم لاومام الاجوهر أوعرض حاسل ومجول قائم بنفسه وغيرقام بنفسه فيدخل فى ذلك التقسيم الجسم وغيره وهل الجسم مجوع اعراض وصفات والجوهر كندلك أمليس كذاك ورأبت فيهاعلم مرتبة التسعةمن العددورأ بتفيهاعلم تمارض الخصمين بالداهماالي المنازعة هلأمر وجودى أوعدى ورأيت فيهاعه الحق الخاوق بهورأ يتفيهاعلم تسمية الاسم الواحد من الاسماء بجميع الاسماء كاذهب اليه صاحب خلع النعلين أبوالفاسم بن قسى رجه الله في كتاب خلع النعلين و رأيت فيها علم مرانب الحامد وعواقبها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن والستون وثلثا تذفى معرفة منزل الافعال مثل أنى ولم يأت وحضرة الامر وحده

اذا كان غيرا لجنس مثلى فى الفصل \* فأين امتيازى بالحديث عن النحل اناناطق والطبير مشلى ناطق \* كاجاء فى القرآن فى سورة النمل فى لا بما أنت واحد \* به فوجود الشكل بأنس بالشكل لقد كان لى شيخ عز برمقدس \* يقول بنفضيل الامو رو بالوصل

قال الله تعالى واذقال الله ياعسى بن مريم أأنت قلت الناس انخذونى وأمى الهين من دون الله وهذا القول الايكون الا يوم القيامة فاوقع فعبر بالماضى عن المستقبل لتحقق وقوعه ولا بدوزوال حكم الامكان فيه الى حكم الوجوب وكل ما كان بهذه المثابة في كما لماضى فيه والمستقبل على السواء وسياقه بالماضى آكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال علم يا ولى أسعد لك الله بالمنافية المنه على غلطهم وما ساعد ناهم والمكن مشينا أقواهم لا نتمائهم الى الله حتى لا ينتمى اليه سميحانه الأأهل حق وصدق وذلك ان الامر الذى غلطو افيه علم الحق الخلوق به وجعلواهذا الخلوق به عينام وجودة لما سمعوا الله يقول انه خلى الله مواد في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة المنافرة وما أنزل ما ينهما حتى يعم الوجود كله مثل تعالى الله عمارة من المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والانس الا يعبدوه وهذا قال تعالى الله علي المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والانس هو الذي أشرك هذا اذالم تكن الجن عبارة عن باطن الانسان وما بعدة الالكونه أغوا مبالة من وهوما المستقرمن الانسان وما بعن منه والانس وهوما بصرمنه لظهوره الاليعبدون فكائه يقول وما خلقت الجن وماخلقت الجن وهوما المستقرمن الانسان وما بعلن منه والانس وهوما بصرمنه لظهوره الاليعبدون

Latt

ظاهرا وباطنائمقال أولمهرالانسان أناخلقناهمن نطفة فاذاهوخصيم مبين أىبين الخصومة ظاهر بهارقال خلق الانسان من نطقة فاذا هو خصيم مبين وذلك لدعواه في الربوبية وماخلقه الله الاعبدافلا يتحاوز قدره فيازع ربه في ربو بيتموما بازعه مخاوق الاهوووصف خصومته بالابانة دون من وصفه بالخصومة من الملاء الاعلى وغيرهم وفي دعوي غبرالربوبية فانهمامن خصام يكون من محلوق في أمر خلاف دعوى الربوبية الاوهو يمكن ان بكون الحق بيده في ذلك ويخفى على السامع والحاكم فلا بدري هل الحق معه أومع خصمه وهل هوصادق في دعواه أوهو كاذب للاحتمال المتطرق فى ذلك الادعواه فى الربو بية فانه يعلم من نفسه و يعلم كل سامع من خلق الله انه كاذب فى دعواه وانه عبسه والدلك خلقه الله فلهذا قيل فيه انه خصيم مبين أي ظاهر الظلم في خصومته فمن نازع ربه في ربو بيته كيف يكون حاله ثم ان هذا الانسان ليته يدى في ذلك في حق نفسه فانه يعلم و نفسه انه ليس له حظ في الربوبية ثم يعترف بالربوبية لخلق من خلق الله من حجراً ونبات أوحيوان أوانسان مثله أوجان أوملك أوكوك فانه مابق صنف من المخلوقات الاوقد عبدمنه وماعبده الاالانسان الحيوان فاشق الناس من باع آخرته مذنياغيره ومن هلك فعالا يحصل بيده منهشئ فيشهد على نفسه انه أجهل الناس بغبره وأعل الناس بنفسه لانه ما دعاها لنفسه ومن ادعاها لنفسه فأنما استخف قومه فأطاعوه أناك وهو يعلم خلاف ذلك من نفسه واذلك فالماعامت المكم من اله غيري أي في اعتقادكم واعلم ان الحق تعالى لا يخلق شيأ بني أكر بخلق شيأ عندشي فكل ما يقتضي الاستعانة والسبية فهي لام الحكمة في اخلق الله شيأ الاللحق والحق ان بعب وه فاذاهو خصيم مبين وماذاك الامن عمى القلوب التي في الصدور عن الحق فاوكانت غير معرضة عن الخق مقدلة علمه لأبصر تالحق فأفر تبالريو بيةله في كل شئ ولم يشرك بعبادة وبهأ حداولذلك قال فن كان يرجو لقاءر به فليعمل عملاصالحا والصالح الذي لايدخله خلل فان ظهر فيه خلل فليس بصالح وليس الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه الاالشرك فقال ولايشرك بعبادة ربهأ حدافنكر فع كلمن ينطاني عليه اسمأحد وهوكل شئ في عالم الخلق والامروعم الشرك الاصغروهوالشرك الذي في العموم وهوالربو بية المستورة المنتهكة في مثل فعلت وصنعت وفعل فلان ولولا فلان فهذاهو الشرك المغفور فانك اذاراج متأصحاب هذاالفول فيمرجعوا الى اللة تعالى والشرك الذي في الخصوص فهم الذين بجعاون معاللة الما آخروهو الظلم العظيم الذى ظاموا بههذا المقول عليه انه الهمع الله فظامه والله في وحدانية الالوهية لهوظلموا الشريك في نسبة الألوهية اليه فيأخذهم الله بظلم الشريك لا بظلمه في أحديته فان الذي جعلوه شريكا يتبرآ أمنهم بوم القيامة حيث تظهر الحقوق الىأر بإمها المستحقين لهافعلي الحقيقة إن الله لايخلق شيأ بشئ وانخلقه اشئ فتلك لام الحكمة وعين خلقه عين الحكمة اذخلقه تعالى لا يعلل فالخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ولاسها الشخص الانساني بل ما تر ث العوارض الافي الشخص الانساني وحده دون سائر الخلق وماسواه فعلى أصله من تعزيه خالقه عن الشريك ولذلك قال وان من شئ الايسبيج يحمده ولكن لانفقهون وهذا ضميرا لجع ف تفقهو ن اغماهم الناس خاصة فمم المخاوقات عبدوا الله الابعض الناس فالانسان الداخصام حيث خاصم فماهو ظاهرالظلم فيهوليس الاالر بوبية وهلرأينم عبدابخاصهر بهالااذاخرجعن عبوديته وزاحمسيه هفر بويبته فادعى مكالنفسه فاذاتصر ففيهسيده نازعه فيهوخاصمه فاوقعت خصومة من عبدفي عبودية وانماوقعت فماهورب فيه ومالك له وكشيرمن أهل اللقمن العلماءمنهم عن لاأذكره ولاأسميه فان هذه النسبة اليه نسبة تنص على جهله فلذلك تأذبت معمه فقرروا الخلوق به على وجهين فنهممن جعل هذا الحق المخاوق به عين علة الخلق والحق تعالى لايعلل خلقه هذاهو الصحيح في نفسه حتى لا يعقل فيه أمر يوجب علية ماظهر من خلقه بل خلقه الخلق منة منه على الخلق وابتداء فضل وهوالغني عن العالماين ومنهم من جعل هذا الحق المخاوق به عيناموجودة بهاخلق الله اسواها وهم القائلون بأنهماصدرعن الواحد الاواحدوكان صدورذلك الواحدصدورمعاول عن علةأ وجبت العلة صدوره وهذافيه مافيه والذى أقول مهانه

اذا جاء أمرالله فالآمرالامر \* وذلك توحيد الى من له الامر



فلاتشركوافالشرك ظلممبرهن 🚁 عليهوهــذا الظلم قدعمهالحجر

ولما كان العم تحيابه القاوب كاتحيابالا رواح أعيان الاجسام كالهاسمى العلم روحان بزل به الملائكة على قاوب عبادالله وتلقيه وتوحى به من غير واسطة فى حق عباده أيضا فأسالقاؤه و وحيه به فهو قوله بلق الروح من أمره على من بشاء من عباده و وقوله وكذلك أوحينا اليك روحامن أمر ناوا ما تنزيل الملائكة بها ووجه من أمره على من بشاء من عباده فهم المعلمون والاستاذون فى الغيب يشهدهم من نزلوا عليه فاذا نزل هدا الروح من أمره على من بشاء من عباده فهم المعلمون والاستاذون فى الغيب يشهدهم من نزلوا عليه فاذا نزل هدا الروح فى قلب الهداء بتنزيل الملك أو بالقاء الله ووحيه قلب المنزل عليه فكرو تردد ولا علم يقبل عليه دخلافين تقل صاحبه من درجة القطع الى حال النظر فالعب والعالم المجتبى الما يعرج فيرى واما ينزل عليه في موضعه

ان العروج لرؤية الآيات ، نعت المحقق في شهود الذات فانظر بفعل الحال تشهد كونه ، وانظر الى الماضي بريك الآتى ان الوجود مبرهن عن نفسه ، بوجوده في أكثر الحالات فالحال في الاحياء يشهد دائما ، والماضي والآتى مع الاموات

فان قال المعتذرعن هؤلاء في افائدة خلق الانسان الكامل على الصورة فلناليظهر عنه صدور الافعال والمخاوفات كلها مع وجود عينه عنده انه عبد فان غاية الامر الالحميّ ان يكون الحق مع العبد و بصره بل جميع قواه فقال تعالى فاذا أحبيته كنت سمعه و بصره و يده الحديث فأثبت بالصمير عينه عبد الاربو بية له وجعل ما يظهر به وعليه ومنه ان ذلك هوالحق تعالى لالعبد فهذا الخبرية يدماذه بنااليه وهو عليهم لواعتذر وابه محتجين علينا كافعات أنت ولم يكن لهم هذا الخبر فلاشئ أعلى من كلام النبقة ولاسما فها خبرت به عن الته عزوج ل فان قالوا ان الامكان جعلنا ان نقول ما نقول قلنا الامكان حكم وهمي لامعقول لافي الله ولافي المسمى يمكا فانه لا يعقل أبداه فدا المسمى يمكا الام بجا و حالة الاختيار لا تعقل الاولانر جيح وهذا غير واقع فهوغير واقع عقلال كن نقع وهما والوهم حكم عدمى في أم الاواجب به فشيئة الحق في الاشياء واحدة

والحق ليس له الامشيئت ، وحيدة العين لاشرك يثنبها والاختيار محال فرضده فاذا ، أقى فكمته الامكان تدريها فلاتزال على الترجيح نشأنه ، والله بالحال أخفى نفسه فيها فزال من عامنا الامكان عن نظر ، في المكنات فيبد بها و بخفيها

واذازال الامكان زال الاختيار ومابق سوى عين واحدة لان المشيئة الاطمية ماعندها الأأمر واحد في الاشياء ولا تزال الاشياء على حكم واحده عين من الحكمين في الامركان وشيئة الالمكان فتبت انه عام الاحق لحق وحق لخلق في الحقر بو بيت وحق الحلق عبوديت فنحن عبيد وان ظهر نابنعو تعويم وهور بنا وان ظهر بنعو تنافان النعوت عند المحققة بن لا أثر لها في العين المنعونة وطف الزول بمقابلها اذاجاء ولا تذهب عينا بل لا يزال كونها في الحالين فالقائم عين القاعد من حيث حكمه فالقائم لا يمكن ان يقسعه في حال قيامه والقاعد لا يمكن أن يقوم في حال قعوده و ماشاء الحق الاماهوالام عليه في نفسه فشيئة الحق في الامور عين ماهي الامور عليه فزال أن يقوم في حال قعوده و ماشاء الحق الاماهوالام عليه في نفسه فشيئة الحق في الامور عين ماهي الامور عليه فزال الحكم فإن الشيئة المنافق على المنافق على التبديل فهوغ يرمشاء بمسيئة ليست عينه فالمسيئة عينه فالاسليم ولماد خلت هذا المنزل عند ما و فعت الى اعلامه في والمنافق على المسلط المنافق على المنافق على المنافقة فلا اليه بعد ما قاسبت مشقة وطالت على ولماد خلته صعب على التصرف فيه لمافيه من المهالات عليه باعلامه حتى وصلت اليه بعد ما قاسبت مشقة وطالت على الشمقة فلاماد خلته صعب على التصرف فيه لمافيه من المهالات وهوم مزل مظل لا سراح فيه في التصرف فيه لمافيه من المهالات وهوم تلالمظ لا سراح فيه في التصرف فيه لمافيه من المهالات وهوم من لم المورك فيه في المنافق على في سه بعس

الرجل

الرجل والتثبت مخافة الوقوع فيمهلك من مهالكه فاذائبت قدمي في موضع أحس به ولا أبصره حينة نشرعت في نقله أطلب موضعاأ نتقل المهفاذا وقعت قدمي بفراغ عامت ان هنالك مهلكا فسرت أتتبع بقدمي ييناوشهالاحتي أجله لقدمى موضعا يستقر فيهوأ نامعتمد على القدم الاخرى ومازلت كذلك أتتقل من مكان الى مكان في هذه الظامة والأبصر شيألمد مالنورمن الخارج المقارن لنور بصرى فكان رجلي بصرى فعامت من ذلك قدر مانصر فت فيه وأناعلى حذرماأ درى مايعرض لى في طريق من حيوان يؤذيني ولاأحس به حتى بوقع الاذى في ومع هذا خاطرت بنفسى لانى قلت أنافي ظلمة على كل حال فسواء على قعدت أو تصرفت فانى اذا قعدت لم آمن أن يأتيني حيوان يؤذيني وان تصرفت لم آمن أيضامن حيوان بؤذيني أومهاك أقع فيه فالتثبت في التصرف أرجى لى فرجحته على القعود طلبا للفائدة فبيناأنا كنذلك اذ فجثني نو والشرع من خارج بصورة سراج مصباح لانحركه الاهواء لكونه في مشكاة ومشكاته الرسول فهو محفوظ من الاهواء التي تطفيه وذلك المصباح في زجاجة قلبه وجسمه الصباح واللسان ترجته والامداد الاطي زيته والشجرة حضرة امداده فاجتمع نورالبصرمع هذا النورا لخارج فكشفناما في الطريق من الهالكوالحيوابات المضرة فاجتذبنا كل مامخاف منهاو يحنذر وسلكنا محجة بيضاء مافيها مهلك ولاحيوان مضر ولوتعرض اليناعد لناعنه لانساع الطريق وسهولته والموانع والحصون الني فيه المانعة ضررتاك الحيوانات فن لم يجعل اللة لغنوراف الهمن نورو بعدان ظهرهذا المصباح لم ينطف والزال فن استدبره وأعرض عنهمشي في ظلمة ذاته و ذلك الظلمة ظلمته فيكون عن جنى على نفسه باعراضه عن الصباح واستدباره فهذا حكم من ترك الشرع واستقل بنظره فهو والاثبت فيسعيه لظامةذاته على خطر من دواب الطريق وان لم يقع في مهلك فينبني للعاقل أن لايستعجل في أمرله فيهالاة ولايتأتى فيأمر يكون الحق في المبادرة اليه والاسراع في تحصيله هذا فائدة العقل في العاقل ورأيت في هذا المنزل علوماجة منهاع والحاصل في عين الفائت لانه لولاذلك ماعلمت فضل الحاصل على الفائت في حقك اذا كان فيه سعادتك والافضل الفائت على الحاصل اذا كان الفائت مطاوبك ولوحصل الاشقاك وأنت الاتعل فكان الفضل فيه فى حقك فو ته فان بفو ته سعدت وهذا الايكون الالمن أسعده الله وهو قوله تعالى وعسى أن تكرهو اشيأ وهو خيراكم وعسىأن تتحبوا شيأوهو شرامكم واللة يعلموأ تتم لاتعاسون ومنعمار وىأن رسول التهصلي الله عليه وسلم قبل رسالته كان يرعى الغنم بالباد بة فير يدأن يدخل الى مكة ليصيب فيهاما يصيب الشبان فاذاد خسل مكة وترك فى الغنم بعض من يعرفه يحفظها حتى يأتى اليه يرسل اللة عليه النوم فيفوته تحصيل مادخل من أجله فيستحل الرجوع الى غنمه فيخرج وقله فاته مادخل من أجله وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لايشعر ويقال في المشل في هذا المعني من العصمة أن لاتجد وفي هذا اللنزل من العلوم علم أحدية الافعال وهوأ م مختلف فيمه فن مثبت ذلك للحق تعالى ومن مثبت ذلك للخلق فهوأ حدى في الطائفتين ومن مثبت في ذلك شركا خفيا وهم القائلون بالكسب وفيه علم مالا يعلم الابالوهب ليس للكشف فيهمدخل جلةوا حدة وهومالابدرك الابذات المدرك أسم فاعل على حسب باهوالمدرك أسم فاعل عليه فان كان عن تنسب اليه الحواس فالحواس لهذاتية لا عالها المعين لهاوان كان عن لا تنسب اليه الحواس فأدراكه للامورالحسوسة كصاحب الحواس أيضا بذاته ولايقال انهامحسوسة لهلانه لاينسب اليه حس فهيي معاومة له والحواس طريق موصلة الى العروالعلم بالامرهو المطلوب لاعماحصل فقدرا بت الاكميدرك الفرق بين الالوان مع فقد حس البصروجعل اللة بصره في لسه فيبصر عابه يلمس وفيه علم الاعلام بتوحيد الحق نفسه في الوهيته باي اسان اعلم ذلك وباالسمع الذى أدرك هنداالاعلام الالحي اذاتبعه الفهم عنه فان لم يتبعه فهم فهل يقال فيه انه سمع أم لاوفيه علم رتبة الانسان الحيوان ومن احته الانسان الكامل بالقوة فعالايكون من الانسان الكامل الابالفعل وان الانسان الكامل بخالف الانسان الحيوان في الحريم فان الانسان الحيوان ير زقر زق الحيوان وهو للكامل وزيادة فان الكامل لهرزق الحي لايناله الانسان الحيوان وهوما يتغذى بهمن عاوم الفكر الذى لا يكون للانسان الحيوان والكشف والذوق والفكر الصحيح وفيه علم رحمة الله بالعالم حيث أحالهم على الاسباب وماجعل لهمرز قاالافيها

ليجدو االعدرفي اثباتهافن أثبتها جعلافهوصاحب عبادة ومن أثبتها عقلافهو مشرك وانكان مؤمنافها كلمؤمن موحدعن بصيرة شهودية أعطاه الله اياها وفيه علم رتبة المباحمن الشرائع وماحدوه بهمن انه لاأجرفيه ولاوزرحه صحيح أملاوهل فيه حصول الاجرفي فعله وتركه ومأينظر اليهمن أفعال الله وبممايحكم به في الله فأنه لابما ثلها الاالاختيار المنسوب الى الله فان لم يثبت هنالك اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنامباح على حد الباح لا نه ماهو ثم وفيه علم ما علمه المخلوق وأنه محدود ، قيد لا ينسب اليه الاطلاق في العلم به فان ذلك من خصائص الحق سبحانه وتعالى وفيه علم اختسلاف الطبائع فمن تركب منهاو بماذاا ختلف من لاطبيعتله ولولاحكم الاختسلاف فيمن لاطبيعتله ماظهر الاختلاف في الطبيعة كمانه لولاا ختلاف الطبيعة ماظهر خلاف فها تألف منها وهو على يجيب في المفرد العين والمفرد الحريج فبالقوابل ظهرالخلاف بالفعل وهوفي الفر دبالقوة وفيه علم حكمة توقف العالم بعضه على بعض فها يستفادمنه مع الفكن من ذلك دونه وفيه علر تبقمن كثرت علومه عن قلت علومه ومن قلت علومه عن كثرة أومن قلت لاعن كترة وانكان الشرف عند بعضهم فقلة العدلم فلماذاأ مرائلة عزوجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادةمن العلم والزيادة كثرة ومن كان عامه من المعاومات وان كثرت أحدية كل معاوم التي هي عين الدلالة على أحدية الحق فهوصا حب علم واحد والأأقل من الواحد في معاومات كثيرة مجل كل معاوم أحدية هي معاومة للعالم بالله وحده ومانبه على هـ نــ المســ ثلة الاابن السيد البطليوسي فأنه قال فباو قفناعليه من كلامه ان الانسان كلاعلاقد ر دفي العالم قلت علومه وكلانزل عن هذه المرتبة لشهر بفة انسعت علومه وأعنى العلم بالافعال وأعنى بالقلة العملم بالذات من طريق الشهودوكان رأيهنى عدلم التوحيد رأى الغيثاغوريين وهمالقوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد وجعاوه دليلا على أحدية الحق وعلى ذلك جماعة من العقلاء وفيه علم العلم النابت الذي لايقبل الزوال في الدنيا ولا الآخرة وفيم علم نصب الادلةلن لايعرف الامر الابالنظر الفكرى وفيه علم مالايمكن أن ينسب الاالى الله فان نسب الى غيراللة دلعندمن يعرف ذلك العلم على جهل من ينسبه الى غيراللة بالله وفيه علم كون الموجو دات كالها نعما الهية أنعم اللقها وعلم من هوالذي أنعم الله بهاعليم وهل هوهمذا المنج عليهمن جلة النعم فيكون عين النعمة عين المنعم اسم مفعول فاعلم ذلك وفيه علم الموت في الحياة والحياة في الموت ومن هو الحي الذي لا يموت والميت الذي لا يحيا ومن بموت و يحيا ومن لابموت ولايحيا وفي علم سبب وجود الانكار في العالم ولماذا يستندمن الحضرة الاطية وهل قوله لعبده عند ماينسب المدماظهر عليه من الامور التي نهي أن يعملها وماأصابك من سيئة فن نفسك انكارالمي عن نسبة ذلك الفعل الحاللة ولماذاسمي منكراوهو معروف وقوله الذين يأمرون بالمعروف وهوالاص بمماهو معاوماه وينهون عن المنكروهوأن بأمم بماليس معاوما عندهمن النيكرة التي لانتعرف ولما كان المنكر فعل ماأم بقركه أوترك ماأص بفعله ولايوصف بأنهأ فىمنكر احتى يعلم أنهمأمور بهذلك العمل أومنهى عنه فصح لهاسم المنكرا يحصل للعيدمن الحيرة فىذلك وعدم تخلصه الىأحد الجانبين فان نسبه الى الحق في بعض الامورعارضه الادب أوالدليل الحسي والعقلي والسمعي فبسلب عن ذلك العمل نعت المعرفة وبلحقه بالنكرة ولمااختص المنكر انسان الكبرعلى الله واكن يدخله الكبرعلي خلق الله وهوا لذي يزال منه وحينتذ يدخل الجنة فالهلايدخل الجنة منفى فلب ممثقال حبةمن كبر على غير الله حتى يزال وأماعلى الله فحال فان الله قد طبع على القاوب التواضع له وان ظهرمن بعض الاشعخاص صورة الكبرياء على أمراللة وهوالذي جاءت به الوسائط وهم الرسل عليهم السلامين الله الاعلى اللة فانه يستحيل الكبر ياءمن المخاوق عليه الن الافتقار لهذاتي والايمكن للانسان أن يجهل ذاته وفيه علم الحيل والكفالةوا نتقال الحق الى الكفيل من الذي عليه الحق وبراءة من انتقل الحق عنه منه وفيه علم السبب الذي أوجب للانسان أن يؤخذ من مأمنه وفيه علم التسليم والتفويض وفيه علم اختلاف أحوال الخلق عند الموت ماسب ذاك ولماذالم يقبضواعلى الفطرة كاولدواعليها وماالذي أخرجهم عن الفطرة أوأخرج بعضهم وماهى الفطرة وهل اصح



الخروج

الخروج عنهاأ ولايصح ورحة اللة تعالى بخلقه في أخذ العهد على الناس لماأخ نهم الله من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم بربو بيته عليهم فقالوا بلى أنتر بنارلم بشهدهم بتوحيده ابقاءعليهم لعلمه أن فيهممن يشرك به اذاخر جالى الدنياوتبريهمن الشريك في العقبي يوم العرض الاكبر وفيه علم المحاجة يوم القيامة والفرق بين الجة الداحضة والحجة البالغة وماهوالموطن الذي يقال فيمالانسان لايسأل عمايفعل وهم يستاون وفيم علم مابجب على المبلغين عن الله تعالىءن رسول ووارث وفيمه علم مايؤتي عن أمرالله ومايجتنب وأحكامهم في ذلك عن بينة وعن غمير بينة وفيه علم مالايمكن التبدل فيه عقلامع امكان ذلك عقلا وكيف يدخل النسخ في أدلة العقول كإيدخل في أحكام الشرائع وفيه علم التحكم على الله هل يسوغ ذلك لاحد من أهل الله من غيراً من الله أو لا يسوغ وفيه علم كيف يوجد الله من بوجده من العالم وفيه علم هل عين الاعتاد على الله في دفع المكروه والضراء عين الاعتاد عليه في أبقاء النع على المنع عليه اسم مفعول وعلى أى اسم الهي يكون كل اعتماد من هذين الاعتمادين وفيه علرصفة الشيخص الذي ينبغي أن يسأل في العلم الذي يعطى السعادة للعامل بهوفيه علم السبب الذي يوجب الخوف عندمن أعطاه الله الامان في الدار الدنيا وارتفاع نطلب وجهاللة فى تنقلها وهي كالظلال مع الاشخاص الظاهرة عنه عنداستقبال النور واستدباره أو يكون عن بمينه ذلك النورأ وشماله وفيه عملم نفى أن بتخذ الحق الهافي المجموع وهل بتخذ بغير المجموع أولا يصح أن يكون متخذا فأنه الهلعينه لابالاتخاذ فاعلم ذلك وفيه علم مالله من الدين و ماللعبدمنه ألاللة الدين الخالص والدين الذي تدخله المشقة هل هوالله فانه يقول وماجعل عليكم في الدين من حوج وقال ير يدالله بكاليسر ولاير يدبكم العسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسروقال بعثت بالحنيفية السمحة كماقال أيضا وله الدين واصبا وقال من يشاد هذا الدين يغلبه وقاللا يكاف الله نفساالا وسعها فانهما كلفهاالاماآ تاهامن القوةعايه وفيمعلر دالنع الىالله ولماذا يغلب على الانسان شهودالضراءحتى تحول بينهو بين مافيهامن طعم النعم حتى يضجر من البلاءوهذا كان مقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشاهد نع البلاء في البلاء فيجمع بين الصبر والشكر في الآن الواحد وكان صاحب عملين وفيه علم الاستدراج بالنعروفيه علم حكممن عامل الحق بجهله وهو يظن في نف ه أنه على علم في ذلك وفيه علم التعرية وفيه علم صفة المفتى والفتيا ومتى يفتى المفتى هل بعد الاستفتاء أويفتى وان لم يستفت وهل يفتقر الفتى الى اذن الامام له فى ذلك أملاوفيه علم استخراج العاوم من النظرفي الموجودات وتفاصيله وفيه علمأ نواع الوجي وضروبه ومايختص بالاواياء الانباع من ذلك ومالايشارك فيه الني من الوحى وفيه علم الاحاطة بوجوه كل معاوم من هوذلك العالم بها وماصفته وفيه علم نفاضل الصفات لماذا يرجع وفيه علم الارزاق الروحانية وماهو الرزق الذي في تناوله حياة القاوب من ارزق الذى فيعموت القاوب فانه قديكون الموتمن الجوع وقديكون من الشبع والامتلاء وماهو الرزق الذي يشبع منه والرزق الذى لايشبع منه والرزق الذي يتساوى فيه جيع العالم والرزق الذي يخص بعض العالم دون بعض وفيه علم لعلم بالرازق وانهأحق بالعبادة لافتقار المرزوق الى الرزق وفيه علم التحرك والسكون ومن أحق بالمقام هـل المتحر تك أوالساكن وحكاية المتحرك والساكن لمانحاكما فىذلك الى العالم بذلك ذوقا وماجرى لهما وانصاحب الرزق من يأكاه لامن يجمعه وأخبر تعالى عن القمان الحكيم فهاأ وصي به لابنه يابني انهاان تك مثقال حبة من خودل فتكن في صخرة أوفى السموات أوفى الارض يأت بهاالله ولم يقل يأت اليها وفيه علم العدل وأداءا لحقوق وفيه علم النسيان بعد العم يحيث لايدرى أنه علم مافدنسيه أصلا وفيه علم الاسم الاطمي الواقى واختلاف صوره في العالم مثل اختلاف الاسم الززاق وفيه علم اختلاف الحال على المشاهد في حال رؤيته وفيه علم من يدعوالناس الى ماهوعليه حتى يكون داعي حق وفيدعلم الاوامر الالمية وفيه علم الحسن والاحسان وفيه علم الانساب وقول الني صلى الله عايه وسلم ان ربكم واحد وان أباكم واحسد فلافضل لعر في على أعجمي ولالأعجمي على عربي الابالتقوى فان الله يقول اليوم أرفع نسبكم وأضع سجأ بن المتقون وقال تعالى ان أكرمكم عنداللة أنقاكم فهل هو المتقى من يكون وقاية للة أومن يتخذا للةوقاية ولهذا

رجال وطندار جال وفيه علم الايلاء وأقسامه وأحكامه في المولى وصورة الايلاء وما يكون التمن ذلك وما يكون العبه وفيه علم كون العالم العامل في دنياه في جنبة معجلة في نفسه وان كان ردىء الحال فنعيمه في نفسه أعظم النعيم وفيه علم المداخلة في الفرآن تحريف ولا نبديل كاوقع في غيره من الكتب المنزلة وفيه علم الفيرة وفيه علم حكمين يخالف ظاهره باطنه عن شهود وفيه علم دفع الانسان عن نفسه اعظاما المنزلة وفيه علم الته حقها في تحريم الجنة على من قتل نفسه وان كان قائل نفسه لا يدخل جهنم الابنفسه الحيوانية لان جهنم ليست موطنا النفس الناطقة ولوأشرفت عليها طيم البلاشك لان نورها أعظم فان الذي قتل نفسه عظم جومه لحق الجوار الاقرب وحال بذلك بينها و بين ملكها وماسوى نفسه فيعيد عن هذا القرب الخاص الذي لنفسه بلسان الشرع السان الرسول صلى الله عليه والم ورمخصوصة وأحوال في الحرام والمحرم عليه ولا محل ولا يحرم الاالله بلسان الشرع السان الرسول صلى الله عليه وسلم أو المجتهد من علماء الرسوم كالفقهاء وفيه علم والعارفين الدعال الاحرال المحرم العالم المحرم وفيه علم المحرم وفيه علم المحرم وفيه علم المحرم وفيه علم المحرم المحرم وفيه علم المحرم المحرم المحرم المحرم وفيه علم المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم وفيه علم المحرم المحر

﴿الباب التاسع والستون وثلثمانة فى معرفة منزل مفاتيح خوائن الجود ﴾
قلت لمان قال قسوى بأنى ﴿ قلت ماقلت والكوس تدار
من مدير الكوس قلت حبيب ﴿ قله له القسلوب تعار
ولسان الكريم يعطيك مالا ﴿ ثم يأتيسك سائد لا فتحار
كرمامنه وامتنانا وفضل ﴿ ولك الحكم بعسد ذاوالخيار
ان تشأ قلت أنت مالك هذا ﴿ أو تشأ ضلده فلبس يغار
كل هذا أباحه لك فضل لا ﴿ حكم الجير فيده والاضطرار

اعالم أبد االله واياك اله مامن شئ أوجد والله في العالم الذي لاأ كل منه في الامكان الاوله أمثال في خواش الجود وهد والخواش في كرسيه وهد والمنال التي تحتوى عليها هده الخواش لا تنتهى أشخاصها فالامثال من كل شئ توجد في كل زمان فرد في الدنيا والآخرة لبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أصحابنا في هذا النوع الانساني هل تنقطع أشخاص باسهاء مدة الدنيا أم لا في الميكشف قال باتهائه ومن كشف قال بعدم انتهائه وان التوالد في الآخرة في هذا النوع الانساني بنوادم والحور اللاتي أنشأهن النه في الجنان على صورة أذ كرها والتوالد أيضابين جنسين مختلفين وهما بنوادم والحور ويقنا كان في الزمن الفردين كمح الرجل اذا أراد جميع من عنده من النساء والحور من غير تقدم ولا تأخو الحوراء أو الانسية له في كل دفعة شهوة والذة لا يقدر قدرها لووجدها في الدنيا غشى عليه من شدة حلاوتها فت كون الموادة والانسية المؤلف الرائم الفردية على من المرائم أو المواد في المواد في كل دفعة ويكمل نشؤه المبين الدفعة ويكمل نشؤه ما بين الدفعة ويكمل نشؤه ما بين الدفعة ين جمولودا مع النفس الخارج من المرأة ويا محردا طبيعيا فهذا هو التوالد الوحاني في البين الدفعة بين الجنسين الختلفين والمتمالين فلايز ال الام كذلك دا ما بأبي الدفعة ويكمل نشؤه النساني المنافودي النعياء المنافود والمنافق النعيم المنودي في الدفيا المواد في النساني ولا عالولاد في النعيم المعنوى فنعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرقياء الما والدفي النعيم المنودي فنعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرقياء المنوالد في حال نولد عالم النواد والمنوالد ولكن حكمه ماذكوناه وأمانوالد

الارواح

الارواح البشرية فان همافي الآخرة مشل مالهما في الدنيا اجتماعات برزخيات مثل مارى النائم في النوم أنه ينكح زوجته ويولدله فاذاأ قيم العبدفي هذا المقام سواءكان في الدنياأ وفي الآخرة ونكح الرجل من حيث روحه زوجته من حيثروحها يتولدينهما منذلك النكاح أولادروحانيون مايكون حكمهم حكمالمولدين من النكاح الحسي في الاجسام والصور المحسوسات التي تقسدم ذكرها فيخرج الاولادملائكة كراما لابل أرواحامطهرة وهذاهو توالد الارواح ولكن لابد ان بكون ذلك عن تجل برزخي قتحلي الحق في الصور المقيدة فان البرزخ أوسع الحضرات جوداوهو مجمعالبحرين بحرالمعانى وبحرالمحسوسات فالمحسوس لايكون معنى والمعنى لايكون محسوسا وحضرة الخيال التي عبرناعنه بمحمع البحرين هو يجسد المعانى ويلطف الحسوس ويقلف عن الناظر عين كل معاوم فهوالحاكم المتحكم الذي يحكم ولايحكم عليهم كونه مخاوقا الاان الانفاس الني تظهر من تنفس الحوراء أوالآدمية اذا كانتصورة ماظهرت فيممن نفس النكاح بخرج مخالفاللنفس الذى لاصورة فيه يميزه أهل الكشف ولايدرك ذلك فيالآخ ةالاأهل الكشف في الدنياوصورة هـ ذاالنشئ المتولدعن هذاالنكاح في الجنة صورة نشئ الملائكة أوالصورمن أنفاس الذاكرين الله ومايخلق اللهمن صور الاعمال وقد صحت الاخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليهوسل وانماجعلنا الكرسي موضعهذه الخزائن لان الكرسي لغةعبارة عن العلم كاقال وسع كرسيه السموات والارض أىعلمه وكذلك هوهنا فأن الخزائن فيهماأ شخاص الأنواع وهمنه الاشخاص لاتتناهى ومالايتناهي لايدخل في الوجوداذ كل ما يحصره الوجود فانه متناه فلابدأ ن يكون الكرسي هناعامه فان عامه محيط بمالايتناهي فلاتتخيل فى الكرسي الذي ذكرناه انه هذا الكرسي الذي فوق السموات ودون العرش فانه كرسي محصور موجود متناهى الاجزاء واعران أفضل ماجاد به الله تعالى على عباده العلم فن أعطاه الله العلم فقد منحه أشرف الصفات وأعظم الحبات والعلروان كانشر يفابالذات فان لهشرفا آخر يرجع اليهمن معاومه فانهاصفة عامة التعلق وتشرف المفاتيح بشرف الخزائن وتشرف الخزائن بقدرشرف مااختزن فيهآ فالموجود الحق أعظم الموجودات وأجلها وأشرفها فالعلم بهأشرف العاوم وأعظمها وأجلها ثم بنزل الامرفي الشرف الى آخر معاوم ومامن شئ الاوالعاربه أحسس من الجهل به فالعاشرفه ذاتى لهوالشرف الآخ مكتسب والخزائن محصورة بانحصار أنواع المعاومات ومرجعها وان كثرت الى خزانتين خزانة العلم باللة وخزانة العلم بالعالم وفي كل خزانة من هاتين الخزانتين خزائن كالعلم بالله من حيث ذاته بالادراك العقلى ومن حيث ذاته بالادراك الشرعي السمعي والعلم بهمن حيث أسماؤه والعلم بهمن حيث نعوته والعلم بهمن حيث صفاته والعلم بهمن حيث النسب اليهوكل ذلك من حيث النظر الفكري ومن حيث السمع وهومن حيث السمع كماهو منحيث الكشف والحزانة الاخرى التي هي العلم العلم تحوى على خزائن وفى كل خزائه فزائن فالخزائن الاول العلم بلعيان العالمهن حيث امكانه ومن حيث وجو به ومن حيث ذواته القائمة بانفسها ومن حيث أكوانه ومن حيث ألوانه ومن حيث من انبه ومن حيث مكانه وزمانه وزسيبه وعدده ووضعه وتأثيره وكونه مؤثر افيه منه ومن غييره الى أمثال هذامن العاوم وعلم الدنيا والبرزخ والآخرة والملأ الاعلى والادنى فاقل مفتاح من هذه الخزان أعطاه العالم بالمةمفتاح لخزانة العلم بالوجود مطلقا من غسرتقييه بحادث ولاقديم وبماذا تميزهل بنفسه أو بغسيره وهوالعدم فالوجو دظهور الموجودف عينه فان به تظهر جيع الاحكام من نفي واثبات ووجوب وامكان واحالة ووجود وعدم ولا وجود ولاعدم هذا كاملا شبت ولايصح الامن موجو ديكون عينه وماهيته وجوده لايقبل التكثر الابحكمه عليه فان الحقائق التي تبرزاليه فيهلوجوده فنقول بالكثرة فيعينه وهوواحد ولكل حقيقة اسم فلهأسماء

> تجسدت أسهائى فكنت كشيرا \* ولم يرنى غير فكنت بصيرا فيا قائلا بالفير أين وجوده \* وأين يكون الغيركنت غيورا تعالى على من أو بعز فليس ثم \* فبالحق كان الحق في عفورا فوالله لولا الله ما كان كونه \* غنيا ولاكان الغني فقيرا

> > ( ٢٦ - (فتوحات) - ثالث )

DEG

بمن أوالى من علق الفقر والغني \* فسل بالذي قام الوجود خبيرا فاذا كان الوجوداً ولخزائن الجود واعطاك الحق مفتاح هذه الخزانة كالذي كان عرقك بك فعرفته فانتأول معاوم وهوآخرمعاوم وأنتآخر موجودوهوأ والموجودفانه ليسفى قوتك انتم المعدوم لان العاشهودوان لميكن كذلك فليس بعلم هذاهوالحق الذي لاريب فيه هدى للتقين فأوجد من كل خزانة عيناقا تمة أوعينافي عين أولاعينا في عين وأعنى بقولى لاعين في عين النسب فانه لسبت لهاأعبان وحكمها يحكم على الوجود لاعيان بها ولاوجود لها الابلا يج فلماأ وجدماذ كرناه عمداليك فأوجدك كاملالانتهاء طرفي الدائرة فظهرت في وجودك وانكنت آخرا بصورة الاول فانحصر العالم بينك وبينه فلامخلص لهمنكافلم تميزعنه ولانميزعنك في الحسكم وظهرت فيك صور العالم كالهاالتي أخرجهامن والك الخزاش فشاهدتك فصل لك العلم مهافعامت من العالم مالم يعلم العالم من نفسه من الحكم فردا فرداوقاللك كلايق في الخزائن عمالا بتناهى فهومثل ماعامت فن أحاط عاما بواحد من الجنس فقد أحاط عاما الجنس فانهما ثم الاأمثال فماالتقي طرفاالدائرة حتى حدث المحيط ودل المحيط على نقطة الدائرة فدثت الخطوط من النقطة الى الحيط ولمتتجاوزه فان انتهاء الخط انمايكون الى نقطة من الحيط فانتهى الى مامنسه خرج فصورة أوليت عين صورة آخ يته فيصيرمن حكم نقطة آخر والذي انهى البهامن الحيط من كذاالى محيط آخ نصفهمن داخل الحيط الاول ونصفه من خارجه كحم الظاهر والباطن ويلتقى طرفاه أيضا كالتقاء المحيط الاول حتى بكون على صورته لانه من المحال ان بخرج على غيرصورته ثم بظهر من الحسكم في المحيط ماظهر في المحيط الاوّل الى مالا بتناهى وهو ما يعرز من تلك الخزائن الذى لايتناهى ماتحوى عليه وهوالخاق الجديد الذى الكون فيه دائما أبداو بعض الناس أوأ كثرالناس في لبس من ذلك كاقال تعالى بلهم في لبس من خلق جديدمع الانفاس ولكن بصورة ماذ كرناه فالنقطة سبب في وجود الحيط والحيط سبب في حصول العلم بالنقط فالحيط حق وخلق والنقطة حق وخلق فهمذان حكمان بسريان في كل دائرة ظهرتمن الدائرة الاولى ولمناظهر تالدوائر بالغمابلغت ولاتزال تظهر صارت الدائرة الاولى التي أحدثت هذه الدوائر خفية لاتعرف ولاتدرك لانكل دائرة قربت منهاأ وبعدت عنهافهى على صورتها فكل دائرة يقال فيها تشهدها ماتشهدهافهذاهوغيب فيشهادة فالدوائر الظاهرة فىالدائرة الاولى عددهامسا ولعدد خائن الاجناس كانتما كانت لايزادفيها ولاينقص منها ومابخر جو يحدث عنهامن الدوائر الى مالا يتناهى دوائر أش يخاص الكالاجناس الى مالا يتناهى وتدل عين دائرة الشخص على أمريسمي نوعا وهوما بين الجنس والشخص فيحدث عندك أنواع فىأنواع ولكن منحصرة ولاتعرف الامن الاشتخاص لان النوع معقول بين الجنس الاعم والشخص وكل متوسط بين طرفين ان شئت قلت ان الطرفين أظهر اله حكم التوسط وان شئت قلت ان التوسط أظهر حكم الطرفين وهذاعين معرفة الحق بالخلق والخلق بالحق

فاولا شهود الخلق بالحق لم يكن \* ولولا شهود الحق بالخلق لم أكن فن قال كن فهو الذى قد شهدته \* وماثم الامن يكون بقول كن فن عامه بالخلق يعرف حقه \* ومن عامه بالحق كان ولم يكن

فالمحيط يحفظ النقطة علما والنقطة تحفظ المحيط وجودا فكل واحدمنهما حافظ محفوظ ولاحظ ملحوظ قال تعالى وشاهد ومشهود فالكل مشهود وشاهد والكل فاضل ومفضول فان قال أحدهما أناقال الآخر أناوان قال أحدهما أنت قال الآخر أناوان قال أحدهما أنت قال الآخر أناوان قال أحدهما

فياحق وياخلق \* لمن تفنى لمن تبقى شربت شربة منه \* وقد غص بها حلمى وما ثمسوى عين \* فن يقبل ماتلقى فقال لى الذى أعنى \* اذا ماقلت فاستبقى فان الامر محصور \* بين الخلق والحق ولولاذاك ماكنا \* فأخف الذكرفي الحق فانت ياولى الذكر المنزل فانت المحفوظ وما نزل الابك فانت الحافظ فلا تفن عينك فانه فى نفس الامر ما يفنى وغايتك ان

تقول



تقول أناهو فدلول هوماهومدلول أنا فيا يتخلص لك ماترومه أبدا واذاعزعن التخلص فقل به وقل بك وتميز عنسه وميزه عنك تميزالظاهر من الباطن والباطن من الظاهر في الأقل وتميزعن العالم وميزه عنك تميزالظاهر من الباطن والباطن من الظاهر قائلك من العالم روح العالم والعالم صورتك الظاهرة والامعنى الصورة بالاروح فلامعنى العالم دونك فاذاميزت عينك من الحق ومن العالم عرفة والعالم عرفة الحق وعرفة العالم عرفة العالم عدولة العالم عدولة العالم عدولة العالم عدولة العالم المناسبة عدولة العالم المناسبة عدولة العالم عدولة العالم عدولة العالم عدولة العالم عدولة العالم المناسبة عدولة العالم عدولة العدولة عدولة العدولة العدولة عدولة العدولة العدولة عدولة العدولة العدولة عدولة العدولة ال

فكنت الدار باوكنت الداعبدا \* وأنزلت عهدامثل ماأنزل العهدا فان كنت ذالب وغوص وفطنة \* فلا تلتزم ذما ولا تلتزم حدا ولا تفعلن شيئا إذا مافعلته \* بسهو وحرر عند فعلتك القصدا فاأنت ذاك الشخص ان كان سهو كل \* يغالبكم فاعمد الى تركه عمدا

فهذا الذى أنبأ تك به مفتاح من مفاتح خزائن الجود فلا تضيعه فانه يه مل عمل كل مفتاح ولا يعمل مفتاح عمله فبه يفتح كل مغلق ولا يفتح بغيره ماأ غلقه هذا المفتاح ومفاتح الغيب لا يعلمها الاهو فلا تعلم الامنه فلا تطمع ان تصل الى علمها بك ومن طمع في غير ممام المساء وأرض وهوالله بهاء وأرض وهوالله في السماء الهوف الارض اله وهوالله في السموات وفي الارض يعلم من كونه في الارض وجهر كم من كونه في الدرض وجهر كم من كونه في الدرض وجهر كم من كونه في الدرض وعمل الله على المساء وهوالله في الارض ويعلم أيضا جهر كم من كونه في الارض وهوالله في والسماء وهوالله في ويعلم أيضا جهر كم من كونه في الارض وهو الماء وهوالله في وحده في الدرض وهوالله وخي حكمه لان حكمه في وحده فانه الذي تفيد والعاوم بحواسه فإه النزول فهو الطاهر

فقدبان اللى بالحق ينطق وان الذى قلناه أمر محقق فلاتعدان ان كنت الحق طالبا و فعكس الذى قلناه لفظ ملفق

فيقول العبدال كامل الذي لا كلمنه لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى و يقول الاصل لى وقت لا يسعنى فيه غير نفسى فان الاوقات كلها استغرقها العالم في الجانبين و لهذا كان الانسان الكامل خليفة له تعالى فالهذا سبق عامه بنفسه على عامه بر به و بهذا جاء الخبر من عرف نفسه عرف ربه فان من استخلفه علم العالم من عامه بنفسه و الخليفة على صورة من استخلفه فعلم العالم من عامه بنفسه و علمه بنفسه و علم ان كل من اتصف بالوجود فهو متناه أى كل ما دخل فى الوجود و بقيت الحيرة فى المسلم بالله من كونه موجود الهدار التناهى فان أراد وابالتناهى كون عين الموجود موسوفا بالوجود فهو متناهى كاهوكل موجود وان عينهم و جودة وان أراد وابالتناهى انتهاء مدة وجوده من ينفسه بالوجود فلا يقبل التناهى وجوده ولان بقاء وليس برور المدد عليه المتوهمة فهذا الا يصح عقلا في الحق المناهى بقاؤهم المتوهمة فهو محال من وجهين تناهيه و كذلك في أهل الآخرة أعنى في أعيانهم و فى الدار الآخرة سمعاولا يتناهى بقاؤهم في الآخرة ولا استمرا والمدد عليهم فنسبة البقاء الى الله تخالف نسبة البقاء الما فالاطلاق في العلم والحصر في الوجود

مراق الكون محصو « روالذى فى العلم مطلق فتدبر قـول-بر « بو جــوده نحـقق انعامى بوجــوده نحـقق انعامى بوجــودا لحق أسبق فاذا عامت كــونى « جاء عـــلم الله يلحق

ولما كان العالم لا بقاء له الا بالله وكان النعت الالهي لا بقاء له الا بالعالم كان كل واحدر زقاللا تو به يتغذى لبقاء وجوده

فنحن له رزق تغدى بكوننا ، كما أنه رزق الكان بلا شك فيحفظ كونه ، الحما وهذا القول مافيه من افك



## فلاغروان الكون في كل حالة م يقر لملك الملك بالرق والملك

فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضه ربط الاضافة والحسكم لاربط وجو دالعمين فالانسان مثلاموجود العين من حيث ماهوانسان وفي حال وجوده معاوم الابوة اذالم يكن لهابن بعطيه وجوده أوتق دير وجوده نعت الابوة وكذلك أيضاهومعدوم نعت المالك مالم يكن لهملك يملك به يقال انه مالك وكذلك الملك وإن كان موجو دالعين لايقال فيهملك حتى يكون له مالك بملكه فالله من حيث ذاته و وجوده عنى عن العالمين ومن كونه ربايطلب المربوب بلاشك فهومن حيث العين لايطلب ومن حيث الربو مية يطلب الربوب وجو داوتقد يراوقدذ كرناان كل حكم في العالم لابدأن يستندالى نعت الحى الاالنعت الذاتى الذى يستحقه الحق لذائه وبهكان غنيا والنعت الذاتى الذى للعالم بالاستحقاق وبهكان فقيرا بلءبدافانه أحق من نعت الفقر وانكان الفقر والذلة على السواء ولهذاقال الحق لابي يزيد تقرب الى عاليس لى الذلة والافتقار والقادر على الشئ والانفعال الذاتى عن الشئ لا يتصف ذلك القادر ولا الذي عنه انفعل ماانفعل بالافتقار بخلاف المنفعل فانهمو صوف بالدلة والافتقار فتميزا لحق من الخلق بهذاوان كان الخلق بالحق والحق بالخلق مرتبطا بوجه فالامركاقر رناه وهمذا المنزل قدحواه فيقول القائل فاماذ ايستذر الحكم بالهوى وهو موجودفي الكون والحق لايحكم بالهوى فالاهواء مامستندها قاننا ان تفطنت لقول اللة تعالى ان ربك فعال لما يربد فلإيصف نفسه بالتحجير عليه في حكمه والكون موصوف بالتحجير فتوجه عليه الخطاب بانه لابحكم بكل ماير يدبل بماشرعاه تمانعلماقيل احكمين الناس بالحق ولانتبع الهوى أىلانحكم بكل ما يخطر لك ولايما يهوى كل أحدمنك بل احكم عما أوجى به اليدك فأن الله تعالى قال جبر القاب خلفائه قل يا محدرب احكم بالحق أى ولا تفعل ماتر يد فليكن حكمك فىالام بوم القيامة عاشرعت لهمو بعثتنا به اليهم فان ذلك بماير ادفالك ما أرسلتنا الابماتر يدحني يثبت صدقناعندهم وتقوم الحجة عليهم اذاحكم الحق في كل أمة بما أرسل به نبيه اليهم وبهذات كون الله الجة البالغة فدل التحجير على الخلق في الاهواءان طم الاطلاق عماهم في نفوسهم محدث التحجير في الحمكم والنفكم كما اله فعال لماير يدنم انهما حكم الابماشرع وأمرعبده ان يسأله تعالى فى ذلك حتى يكون حكمه فيه عن سؤال عبده كما كان حكم العبديما فيدهمن الشرععن أمرر بهبذلك فليست الاهواء الامطلق الارادات فقدع امت الماذا استندت الاهواء واستندالتح حبرتم لتعل ان الهوى وان كان مطلقا فلا يقعله حكم الامقيد افانه من حيث القابل يكون الاثر فالقابل لابدان يقيده فأنه بالموى قدير بدالقيام والقعودمن العين الواحدة التي تقبلهماعلى البدل فى حال وجودكل واحد منهماني تلك العين والقابل لايقبل ذلك فصارالهوي محجوراعايه بالقابل فاماقبل الهوى التعجير بالقابل عامناان هذا القبولله قبولذاتي فجرالشرع عليه فقبل وظهر حكم القابل في الهوي ظهوره في مطلق الارادة فبمن انصف بهافلما خلق الله النفس الناطقة أوالخليفة قل ماشئت خلق فيه قوى روحانية معنو ية نسبية معقولة وان كانت هذه القوى عين من اتصف مها كالامهاء والصفات الاطبية الى مرجعها وكثرتها الىنسب في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عينها ولاالعددالوجودي العيني فكانمن القوى التي خلقهافي هذا الخليفة بل فى الانسان الكامل والحيوان وهومطلق الانسان فؤة تسمى الوهم وفؤة تسمى العقل وقؤة تسمى الفكر وميزالحضرات الثلاثة لهذا الخليفة وولاه عليها حضرة المحسوسات وحضرة المعاني المجردة في نفسهاعن الموادوان لم يظهر بعضها الافي بعض الموادو حضرة الخيال وجعل الخيال حضرة متوسطة بين طرفي الحس والمعنى وهو خزانة الجبايات التي تجيبها الحواس وجعسل فيه قوة مصورة تحتحم العقل والوهم يتصرف فيها العقل بالامروكذلك الوهمأ يضا يتصرف فيهابالامر وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل فإيجعــل في فقوة العــقل أن يدرك أمرامن الامورالتي ليس من شأنها أن نكون عين موادأو تكون لاتعقل من جهةما الافي غيرمادة كالصفات المنسو بةالى الله المنزه عن ان يكون مادة أو في مادة فعلمه المنسوب اليه ماهومادة ولاينسب الى مادة فلم يكن في قوة العقل مع عامه بهذا اذاخاض فيه أن يقبله الابتصور وهذا التصورمن حكم الوهم عليه لامن حكمه فالحس يرفع الى الخيال ما يدركه وتركب القوة المصورة في الخيال ماشاء ته يمالا وجودله

فى الحسمين حيث جلته ا كن من حيث أجزاء تلك الجلة فان كانت القوة المصورة قدصورت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر فذلك اطلبه العلم بامر ماوالعلم مقيد بلاشك وانكان ماصور ته المصورة عن أمر الوهم لامن حيث مانصرف به العقل من حكم الوهم بل من الوهم نفسه فان تلك الصورة لا تبق فان الوهم سريع الزوال لاطلاقه مخلاف العقل فانه مقيد محبوس بما استفاده ولما كان الغالب على الخلق حكم الاوهام لسلطنة الوهم على العقل فانه أثر فيه انه لابقبل معنى يعلم قطعا انهليس بمادةولافي مادة الابتصوروذلك التصورليس غيرالصورة التي لايحكم بها الاالوهم فصار العقل مقيدا بالوهم بلاشك فعاهو به عالم بالنظر وأماعامه الضرورى فليس للوهم عليه مسلطان و به يعلم ان تم معانى لبست بمواد ولافي أعيان موادوان لم يقبلها بالنظر الافي مواد من خلف حجاب رقيق بعطيه الوهم ولماعلم الحق ماركب عليه العالم المكلف عاذ كرناه أرسل الرسل الى الناس والمكلفين فوقفوا في حضرة الخيال خاصة ليحمعوا بان الطرفين بين المعانى والمحسوسات فهوموقف الرسل عليهم السلام فقالوالبعض الناس من هـذه الحضرة اعبــدالله كأنك تراءتم نبههذا الخاطب المكلف بعدهذا التقرير علىأص آخو الطف منه لانه علم انتم وجالاعلموا انتم معانى مجسر دةعن المواد فقال له فان لم تكن تراه أي تقف مع دليك الذي أعام ك الك لاتراه فانه يعني الله براك أي الزم الحياءمن والوقوف عندما كلفك فعدل في الخطاب الى حكم وهم الطف من الحسكم الاول فانه لابد لهذا المكلف ان يعلم انه يراه اما بعقله أو بقول الشرعو بكل وجه فلابدان يقيده الوهم فان العبد بحيث يراه الله فانوجه عنه فده اذميزه مع عامه انه ليس كمثله شئ فيره وهذه الحيرة سارية فى العالم النورى والنارى والترابى لان العالم ماظهر الاعلى ماهو عليمة في العلم الاطمي وماهو في العلم لا يتبدل فالمرتبة الاطبية تنفي بذاتها التقييد عنها والقوابل تنفى الاطلاق عنها بالوقوع فعامت سبب الحيرة في الوجود ماهو قال تعالى ما يبدل القول لدى أي ماحكم به العلم وسبق به الكتاب فعر فناذ لك من العلم والكتاب اذ كان له الحكم والخلفاء الماهم خلفاء العلم والكتاب فالعلم والكتاب مجابان عن الحق الذي هوغ في عن العالم بن فرج ع الكون للعام والكتاب فتنتج الأهواء مع اطلاقها ما تنتجه العسقول مع تقييدهافلايسلم لعقل حكم أصلابلا وهم في هـنـه النشأة لان النشأة لهـاولادة على كل من ظهر فيها ومام أعلىمن الحق رنبةومع هذا تخيلته وقال طماتخيليني أمرها بذلك لكونه لايكلف اللة نفسا الاوسعها ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعمل سعادتهافى ذلك التخيل تمقال لهاليس كمثلهش فجمعت بين التنز يه فقيدته وبين التشبيه فقيدته فأنهامقيدة فلاتعار الاالتقييد الذى هوحقيقتها

فالعقل بنتج ماالاهواء تنتجه ، فانه عن هوى قد كان مخرجه فليس محكم في شئ بغرهوى ، الاالضروري والفكر بخرجه

وقدنبه الحق عباده في كابه العزيز ان عنده خوانة خوائن كل شيع والخوائن تقتضى الحصر والحصر يقتضى التقييد عبين انه ما ينزل شيأ منها الابقدر معلوم وهو تقييد ولولا التقييد بين القدمة ين الذي بر بطه ما ماظهرت بينها ولكن نقيجة أصلا ولاظهر خلق عن حق أصلا و طف اسرى النكاح في المعانى والحسوسات التوالد قديما ولكن لا يفقه ون حديثاً أي أنه يا محجو بون لا تعامون ما محد تكم به فان الشرع كله حديث وخبرا لهى بحمية المعامون قديما وان محدث عند كم في الكون كل من في الكون خاطبا و ياعلماء بالله و بالام لا تعامون حديث المعنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وماهو الا كلام الله المنعوت بالقدم فدث عندهم حين سمعوه فهو حديث العين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وماهو الا كلام الله المنعوت بالقدم فدث عندهم عين سمعوه فهو حدث بالاتيان قديم بالعين وجاء في موادحادثه ما وموصوف بالحدوث فله الحدوث من وجه عليه هذه الاخبار والذي دلت عليه منه ماهوموصوف بالقدم ومنه ما هوموصوف بالحدوث فله الحدوث من وجه والقدم من وجه والذك قال من قال ان الحق يسمع بعابه يتكلم والعين واحدة والاحكام تختلف قال تعالى ان يشايذ هبم فعلق الذهاب بالاقتدار في ابه قدر ته أراد وشاء وهوان متعلق القدرة الاخباد الالاعدام فيتعرض هناأ من الامرالوا حدد الانهاب المنادة والاحكام فعلق الذهاب المنادة والاحكام فعلق الذهاب المنادة والعلم شريف وهوان متعلق القدرة الايجاد لا الاعدام في تعرض هناأ من ان الامرالوا حدد ان الذهاب المراده المنادة والمنادة والدكام المنادة والمنادة وال

ليس الاعبدام وانم اهوا نتقال من حال الي حال فتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي انتقل اليها فأوجبات القدرةلهذلك الحال فاتعلقت الابالامحاد والامرالآخ انوصفه بالاقتدار على الذهاب أى لامكره له على ابقاته في الوجودفان وجودعين القائم بنفسه أعني بقاءه انماهو مشروط بشرط بوجودذلك الشرط يستي الوجود عليه وذلك الشرط عده الله به في كل زمان وله أن عنعو جود ذلك الشرط ولا بقاء للمشر وط الابه فلر يوجد الشرط فانعدم المشروط وهـ نـ االامساك ليس من متعلق القدرة وقدوصف نفسـ مبالقدرة على ذلك فلريبق الافرض المنازع الذي يريد بقاء وفهوقاد رعلى دفعه لمالم بردالله بقاءه فيقهر المنازع فلابيق ماأراد المنازع بقاءه والقهر حكيمون أحكام الاقتدار واعالمناهذا وتقر ولديناعامنامن تقدم وحكمه ومن تأخر وحكمه كاقدمناان الشئ يكون متقدمامن وجه متأحرا من وجمه هوفي هذا المنزل من العاوم علم المثلثات الواقعة في الوجو دومن أين أصلها وما يتصل منها وما ينفصل وفيه علم مناسبة القرآن المكاب وكون التوراة وغبرها كتابا ولبست بقرآن وفيمه علم تقليل النظير في المحمود والمذموم وفيهعلم حكمةالسبب فىوجودمالايوجدالابسبب هلبجوز وجوده بغسيرسب أملاعقلا وفيهعلمتهيؤ القوابل بذانهالما يردعلها عانقبله وفيه ترك الاهمال من ترك ما يترك لمنفعة وكاه ترك وفيه علم تأخبر الوعيد عن لامانع له فهل ذلك لمانع لا يمكن رفعه أوهل هوعن اختيار ان صعروجود الانسان في العالم فأنه ليس له مستنا وجودى فى الحق وانماهوا مرمتوهم ذكرناه في الباب الذي يليه هذا الباب فقد تقدم وفيه علم الآجال في الاشياء والترتيب فىالايحادمعتهيؤ الممكأت لقبول الايجاد فبالذي أخرها والفيض الالهي غير تمنوع والقوابل مهيأة للقبول والتأخير والتقديم مشهود فلماذا يرجع فلابدني هذاا الوطن من حكم يسمى المشيئة ولابدولا يمكن رفع هذاالحكم بوجهمن الوجوه وفيه على ماسترعن العالم أن يعامه هل ينقسم الى مالايز المستور اعنه فلا يعامه أبدا والى ما يعامه برفع الستور وهل علم مالا يرفع ستره يمكن أن يعلم لورفع السترأ وستره عينه فلا يمكن أن يعلم الداته وفيه علم سبب طلب البينة من المدعى اسم فاعل اوقيول الطالب لذلك شهادة البينة من غير حكم الحاكم ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدعى عليه بشهادة البينة فهل قبوله شهادتهم للذكري أملام آخر وهوعدم التهمة لهم فعاشهدوا به وجوزوا النسيان منهلا شهدوابه عليهوذلك لانصافهم وفيه علم تأخير البيان عندا لحاجت معالتمكن منه لابجوز وفيسه علماقامة الجماعة مقام الواحدواقامة الواحد مقام الجاعة وفيه علرد الدلائل للاغراض النفسية هل يكوز ردهاعن خلل عنده في كون تلك الدلائل كماهي في نفسها صحيحة أولاعن خلل وفيه علم من حفظ من العالم وبماذا حفظ وممن حفظ ولماذا حفظ وفيه علم مأتحوى عليمه الارض من الكنوز ومايظهر عليهاى ايخرج منها أنه على حدمعاوم لايقبل الزيادة والنقص وفيه علم رزق العالم بعضه بعضا وفيه علم ترك الاذخار من صفة أهل الله الذاكر بن منهم وفيه علم نش الحموان على اختلاف أنواعه وفهاذا يشترك وعاذا بميزصنف عن صنف وفيه علم التعريف الالمي من شاءالله من عباده وفيه علمسبب سجود الملائكة لآدمانما كان لاجل الصورة لالان عامهم الاسماء فامروا بالسجود قبلأن يعرفوافضله عليهم بماعلمه اللهمن الاسماء ولوكان السجود بعدظهوره بالعلماأ بي ابليس ولاقال أ ماخير منه ولااستكبر عليه وطداقال أأسجد لمن خلقت طيناوقال خلقتني من نار وخلقته من طين تم بعد ذلك أعلم الله الملائكة يخلافته فقالواما أخبراللة عنهم ولهذاقال تعالى في بعض ماكر وممن قصته واذقانا لللائكة اسجد والآدم فأتى بالماضي من الافعال وباداة اذوهى المضيمن الزمان فاجعل بالك لحنه والمسئلة التعلم فضل آدم بعلمه على فضله بالسجودله لمجر دذاته ولماذانهي فىالشرع أن يسجدانسان لانسان فانه سجو دالشئ لنفسه فانه مثله من جيع وجوهه والشئ لايخضع لنفسه ولهذالما الامثاله لكون المثلين ضدين أولام آخر وفيه علم ماجهل الاعلى من الادنى حين افتخر عليه وماله شرف الأبه فانهلولاالادنى ماظهر فضل الاعلى فاي فالدة لافتخاره والحال يشهدله بذلك ولم يكتف وطندا قال صلى التمعليه وسلم أناسيدولدآدم ولاخر أىماقصدت الفخرعايكم بذلك فانهمعاوم بالمقام والحال نهسيدالناس وفيه علم حكمتمن



سألأم رافيه شقاؤه فاجابه المسؤل مع علمه بذلك ولم بنهه على ماعليمهن الشقاء في ذلك وفيه علم ان المأمور يمتثل أمس سيده ثم يعاقبه السيدعلي امتثال أمرهما حكم هذاالفعل من السيد وفيه علم الفرق بين من أخذ بالحجة وبين من أخذ بالقهر وفيهعلم الخسةعشر وفيهعلم التساوى بين الضدين فهااجتمعافيه وفيهعلم المبادرة لكرامة الضيف النازل عليكوان لم تعرفه بماذا تقابله وأنت لاتعرف منزلته فتكرمه بقمدرما تعرف من منزلته وتعامله بذلك فان الكرامة علىقسمين القسمالواحديع المعروف وغسير المعروف والقسم الآخر مايفضل بهاالمعروفون وفيه علم التعريف بما يقعبهالامان للخائف والانس للمستوحش وفيه علم النصائح وفيه عملم التذكير والمواعظ وفيه علممن ينبغيأن يصحب من لا ينبغي أن يصحب ومن ينبغي أن يتبع عن لا ينبغي أن يتبع ومن ينبغي أن يعرف من غير صحبة ولا اتباع ومن يصحب ويتبع ولايعرف وفيه علم الابدمن العلميه وهوالعلم بطريق نجاتك مؤوصل ﴾ هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين وماثنين وصلة بنسبة خاصة فالحقنامنه في هـذاللنزل هـذاالقدر الذي أذكره ان شاءالله وذلك أن الله تعالى لماخلق الارواح النورية والنارية أعنى الملائكة والجان شراك بينهما فىأمر وهوالاستتار عن أعين الناس مع حضورهم معهم في مجالسهم وحيث كانوا وقد جعل الله عزوجل بينهماو بين أعين الناس حجا بامستو را فالجاب مستورعناوهم مستورون بالحجاب عنافلانراهم الااذاشاؤا أن يظهروالنا ولهذاسمي الته الطائفتين من الارواح جناأى مستورين عنافلانراهم فتال في حق الملائكة في الذين قالوا إن الملائكة بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنامة نسبايعني بالجنة هناالملائكة لقولهم ماذكرناه آنفاوكانوا يكرهون نسبة البنات اليهم فأخبرنا الله بذلك فى قوله ويجعاون لله مايكرهون فانهم كانوا يكرهون البنات وبهذاأ خبرناالله عنهم في قوله تعالى واذا بشرأ حدهم بالانثي ظلوجههمسوداوهو كظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر بهأ يمسكه على هون أميدسه في التراب وهوقوله تعالى واذاالموؤدة سئلت باي ذنب قتلت وأنكر الله عليهم نسبة الانوثة الى الملائكة في قوله أم خلفنا الملائكة ابانا وهم شاهمدون فلماشرك اللة نعالى بين الملائكةو بين الشياطين في الاستتار سمى الكل جنة فقاله في الشياطين من شر الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني بالجنة هنا الشياطين وقال في الملائكة وجعاوا بينه وبين الجنة نسبايعني الملائكة ولقدعامت الجنة انهم لمحضر ون والملائكة رسل من الله الى الانسان مؤكلون به حافظون كاتبون أفعالنا والشياطين مسلطون على الانسان بإمرالله فهم مرساون الينامن الله وقال عن الميس اله كان من الجن يعني الملائكة ففسق أى خرج أى عن أمر ربه أى من الذين يستنرون عن الانس مع مخورهــمعهم فلايرونهم كالملائكة فلماشرك بينهم فىالرسالة أدخلهأ عنى ابليس فىالامر،بالسجودمع الملائكة فقال واذقلنالللائكة استجدوالآدم فسحدواالاابليس فأدخه لهمعهم فيالاص بالسجو دفصح الاستثناء وجعله منصو بابالاستنتاء المنقطع فقطعه عن الملائكة كماقطعه عنهم في خلقه من نارفكانه يقول الامن أبعده المةمن المأمورين بالسيحود ولاينطلق على الارواح اسمجن الالاستتارهم عنامع حضو رهم معنافلانواهم فينث ينطلق عليهم هذاالنعت فالجنقمن الملائكة همالذين يلازمون الانسان ويتعاقبون فيناباللير والنهار ولانراهم عادة واذاأراد الله عزوجه لأن يراهم من يراهه من الانس من غيرارادة منهم لذلك رفع الله الحجاب عن عين الذي يربد الله أن يدركهم فيدركهم وقديأم التهالملك والجن بالظهور لنافية يجسدون لنافنراهم أويكشف الله الغطاء عنافنراهم رأى العين فقيدنراهمأ جساداعلي صور وقدنراهم لاعلى صوربشرية بلنراهم على صورهم في أنفسهم كمايدرك كل واحد منهم نفسه وصورته التي هوعلهاوان الملائكة أصل أجسامها نور والجن نارمارج والانسان بماقيل لناولكن كالستحال الانسعن أصل ماخلق منه كذلك استحال الملك والجنعن أصل ماخلقامنه الى ماهماعليه من الصور فقسدبان لك مااشترك فيهالحان والملك وماغيز به بعضهماعن بعض فيعتبرالله فى التعبيرلناعن كل واحدمنهما المالالصفة المشتركة بينهماأو بماينفردكل جنس منهمابه كيف شاءلمن نظر نظر المحيحاني ذلك وخلق اللة الجان شقياوسعيدا وكذلك الانس وخلق اللة الملك سعيد الاحظله فى الشقاء فسمى شقى الانس والجان كافر اوسمى السعيد



MY

صن الجن والانس مؤمناو كذلك شر ك بينهما فى الشيطنة فقال تعالى شياطين الانس والجن وقال الذي يوسوس فى صدور الناسمن الجنة والناس وقدعامناان النفس بذاتهاوان كانت مقيدة لاتشتهي التقييد بذاتها وتطلب السراح والتصرف بما يخطر لهامن غيرتحجير فاذارأ يت النفس قدحب البهاالتحجير فقامت بهطيبة وكره البهاتحجيرا خر فقامت به ان قامت غيرطبية مكرهة فتعلم قطعاان ذلك التحجير عائلة اليهامن غيرذانها كان التحجير ماكان فاذاحببالى نفوس العامة القيام بتحجير خاص فتعم قطعاان ذلك التحجيرهو الباطل الذي يؤدى العمل بهالى شقاوة العامل به والواقف عنده فان الشيطان الذي يوسوس في صدره يوسوس اليه دائما و يحببه اليه لان غرضه أن يشقيه واذارأ بتمكره ذلك التحجير ويطلب تأو بلافى ترك العمل به فتعلم ان ذلك تحجير الحق الذي يحصل العامل به السعادة الأأهل الكشف الذين حبب الله البهم الاعان وزينه فى قاوبهم وكره البهم الكفر والفسوق والعصيان وان لم يعرفواانهم كشف هم ولكن علمناه نحن منهم وهم لايعلمونه من نفوسهم وطذانري من ليس بمسلم يثابر على دينه وملازمته كاكتراليهود والنصاري كترعما يشابرا لمساعلي اقامة جزئيات دينه ومثابرته على ذلك دار لعلى الهعلى طريق بشقى بساوكه عليها وهذامن مكر اللة الخفي الذي لايشعر بهكل أحد الامن كان على بصيرة من ربه وهذا الصنف قليل ولايوجدفي الجن لافي مؤمنهم ولافي كافرهم من يجهل الحق ولامن يشرك ولهذاأ لحقو ابالكفار ولم يلحقهم الله بالمشركين وانكانواهمالذين يجعلون الانسأن يشركوافاذا أشركوا تبرؤامن أشرك كإقال تعالى كمشل الشيطان اذقال للإنسان اكفر وهو وحى الشيطان الى وليه ليجادل بالباطل أهل الحق فاذا كفريقول له انى برىءمنك أنى أخاف التهرب العالمين فوصف الشيطان بالخوف من الله ولكن على ذلك الانسان لاعلى نفسمه فوف الشيطان على الذى قبل اغواء ولاعلى نفسه كآنخاف الانبياء عليهم السلام يوم القيامة على أنمهم لاعلى أنفسهم وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان على نفسه علمه بأنهمن أهل التوحيدو لهذا قال فبعز تك لاغو بنهم أجعين فأقسم به تعالى لعامه بر به كانه يرى الحق انه قدعامن نشأة الانسان قبوله لكل ماياتي اليه فلداسأل ذلك أجاب التهسؤاله فأمره بماأغوى به الانس فقالله اذهب بعني الى ماسألته مني وذكر لهجزاءه وجزاءمن انبعه من الانس فسكان جزاء الشيطان ان رده الى أصله الذى منه خلقه وجزاء الانسان الذى اتبعه كذلك ولكن غلب جزاء الانسان على جزاء البلس فان الله ماجعل جزاءهما الاجهنم وفيهاعذاب ابليس فانجهنم بردكالهاما فيهاشئ من النارية فهوعذاب لابليس أكثرمنه لمتبعه وأنما كانذلك لان ابليس طلبأن يشتى الغير فارو باله عليه لماقصده فهو تنبيه من الحق لناأن لانقصد وقوع مايؤدى الى الشقاءلأ حدفان ذلك نعت المي ولذلك أبان اللهطريق الهدى من طريق الصلالة فالعبد المستقيم هوالذي يكون على صراط ربهمع ان الشيطان تحتأمر به في قوله اذهب واستفزز وأجلب وشاركهم وعدهم وهذه كلها أوامراهية فلوكانت ابتداءمن الله ماشتي ابليس ولما كانت اجابة له لماقال فبعز تك لاغو ينهم أجعين ولاحتنكن ذريت مشقي بها كانعب المكاف فباسألهمن التكليف فان الشرع منه مانزل ابتداء ومنه مانزل عن سؤال ولولاان الرحة شاملة لكان الام كاظهر في العموم ولما قيدت هذا الوصل غفوت غفوة فرأيت في المبسرة يتلي على شرع لكم من الدين ماوصى بهنوحا والذى أوحينااليك وماوصينا بهابراهم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولاتتفرقوافيه كبرعلى المشركين ماندعوهم اليهمن الوحدة فهوكشير بالاحكام فأن له الاسهاء الحسني وكل اسم علامة على حقيقة معقولة ليست هى الاخرى ووجوه العالم فى خروجمه من العدم الى الوجود كثيرة تطلب المثانا الاسهاء أعنى المسميات وان كانت العين واحدة كاان العالمين حيثهو عالمواحد وهوكشر بالاحكام والاشخاص تم الى على الله يجتى السمين يشاءو مهدى اليعمن ينبب وماذ كرلشتي هنانعتا ولاحالابلذ كرالامربين اجتباء وهداية تم قيسل لى من علم الهداية والاجتباء علم ماجاءت به الانبياء وكلاالام ين اليه فن اجتباه اليه جاءبه اليه ولم يكاه الى نفسه ومن هداه اليه أبان له الطريق الموصلة اليه ليسعده وتركه ورأية فاماشا كراواما كفورا اناهمه يناه السبيل ولماجاء تعالى فى همذه الآية العامة ولم يذكر للشقاوة اسماولاعيناوذ كوالاجتباء والحداية وهوالبيان هناوجعل الامرين اليه علمناان الحسكم للرحة التي وسعت



كل شئ وماذ كرفى المشرك الا كون هذا الذى دعى اليه كبرعليه لا نه دعى من وجه واحد وهو يشهد الكثرة من وجوده الذى جعله الحق دليلاعليه في قوله من عرف نفسه عرف به وماعرف نفسه الاواحدافى كثيراً وكثيرا فى واحد فلا يعرف به الابسورة معرفته بنفسه فلذ لك كبرعليه دعاء الحق الى الاحدية دون سائر الوجوه وذلك لان المشرك ما فهم عن الله من ادالله بذلك الخطاب فلما علم الحق ان ذلك كبرعليه رفق به وجعل الامر اليه تعالى بن اجتباء وهداية فشرك بالاجتباء والهداية ووحد باليه في الامن عن المنافق و الرحيم بالمسرفين على أنفسهم ولما أى ابليس منة الله قد سرت في العالم طمع في رحة الله من عين المن عين الوجوب الاطمى فعبده مطلقا لامقيد افغى أن الشرع الذى وصى به من ذكره في هذه الآية متنوع الاحكام لامقيد افغى أن الشرع الذى وصى به من ذكره في هذه الآية متنوع الاحكام ينسخ بعضه بعضا والكل قدام وا باقامت وان لا يتفرق فيه للافتراق الذى فيد فهو يدعو بالكثرة الى عين واحدة أو بالوحدة الى حقائق كثيرة كيف شت فقل ماشت عالا يغير المغنى

فالكل فى حكم الوجود \* كالكل فى عين الشهود لتم رحمت الورى \* وتبين أعلى الجحود فيكون رحما عن \* يدعى الشق أوالسعيد هسندا بدار جهنم \* هسندا بجنات الخاود والله جسل بذاته \* عن الانحمار عن الحدود

وهذا الوصلواسع المجال فيهعلم الاوامر المختصة بالشارع وحده وهوالرسول وعلم مايتتي بهمن الاسهاء الالهية وعلم مالك الملك ومدلول اسم الاله ونعته بالاحدية فى قوله مامن اله الااله واحد واضافته الى الضمير مثل الهكم والى الظاهرمثلواله موسى واله الناس هلالحكم واحدأو يتغير بتغير الاضافةأو بالنعت وعسلمالر بوبيةوكونهما لم تأت قط من عنداللة من غيرتقييد وعلم الألهام واختلاف الاسم عليه بالطرق التي منهايأتي مؤالوصل الشاني من هذا الباب عنو وهوما يتصل بهمن المنزل الثاني من المنازل المذكورة في هذا الكتاب وهو يتضمن علومامنها علم الفصل بين ما يقع به الادراك للاشياء وبين مالايدرك به الانفسه خاصة وعلم اختزان البزرة والنواة والحبة مايطهرمنها اذابز وتفالارض وكيف تدل على علم خر وجالعالم من الغيب الى الشهادة لان البزرة لاتعطى مااختزن الحق فيهاالابعد دفنها في الارض فتنفلق عما اختزنته من ساق وأوراق وبزور أمثاله امن النواة نوى ومن الحبة حبوب ومن البزرة بز ورفتظهر عينهافى كشير مماخر جعنهافتعلممن هذاما الحبة التيخر جمنها العالم وماأعطت بذاتها فباظهرمن الحبوب والماذا يستند ماظهرمنهامن سوى عيان الحبوب فاولاماهومختزن فبها بالقوة ماظهر بالفعل فاعلمذاك وهذا كاممن خزائن الجودو يتضمن علمالامر المطلق فىقوله اعماوا ماشتتم والمقيد بعمل مخصوص واختلاف الصيغ فى ذلك و بتضمن علم اضافة الشر و رالى غيرالله لامهامعقولة عند العالم فقال صلى الله عليه وسلم والشرايس اليك فاثبته في عينه ونفي اضافته الى الحق فدل على ان الشرايس بشئ وأنه عدم اذلو كان شيأ لكان بيدالحقفان بيده ملكوت كلشئ وهوخالق كلشئ وقدبين لك ماخاق بالآلة و بغسير الآلةو بكن و ميده و بيديه وبايدوفصل وأعلم وقدر وأوجد وجمع ووحدفقال انى ونحن وأنا وانا ولهذا كبرعلى المسركين فانمعقول نحن ماهومعقول انى وجاءا لخطاب باليه فوحدومارأوا للجمع عيناف كبرذلك عليهم ونون العظمة فى الواحد قول من لاعلمه الحقائق ولابلسان العرب ويتضمن علم ظامة الجهدل اذا قامت بالقل فأعمت عن ادراك الحقائق التي بادرأ كهايسمي عالما قال تعالى أومن كان ميتافأ حييناه وجعلنا لهنو رايمشي بعنى الناسكن مثله فىالظامات أراد العلم والجهل وماكل مابدرك ولا بدرك بهيكون ظامة فانالنو راذا كان أقوى من نور البصر أدركه الانسان ولم يدرك بهولهذاذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الله ان حجابه النور فلا يقع الكشف الابالنور الذي بوازى نو رالبصر ألاترى الخفافيش لانظهرالافي النو رالموازي نو ربصرها وهونو رالشفق ويتضمن علم

( ۷۷ - (فتوحات) - ثالث )

DEG

الشبهات وهوكل معاوم بظهر فيهوجه للحق ووجه لغيرالحق فيكون في الار زاق ماهو حلال بين وحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمها كثيرمن الناسفن لاحتله وقف عندها حتى بتيين لهأمرها فاماان يلحقها بالخلال واماان يلحقها بالحرام فلايقدم عليهامادامت فيحقه شبهة فأنهافي نفس الامر مخلصة لاحدالجانبين وانما اشتبه على المكاف لتعارض الأدلة الشرعية عنده فيذلك وفي المعقولات كالافعال الظاهرة على أيدى الخلوقين فيها وجه يدل إنها للهووجه يدل انهاللخلوق التيظهرت في الشهادة عليه وهي في نفس الام مخلصة لاحدالجانبين وكذلك السيحر والمجزة فالسحرله وجهالى الحق فيشبه الحق وله وجهالي غيرالحق فيشبه الباطل مشتق من السيحر وهو اختلاط الضوء والظامة فلايتخلص لاحدالجانبين ولماسحر رسول اللهصلي اللهعايه وسلم فكان يخيل اليهانه يأتي نساءه وهولم يأتهن فأتاهن حقيقةفي عين الخيال ولم يأتهن حقيقة في عين الحس فهو لما حكم عليه وهذه مسئلة عظيمة واذا أراد من أراد ابطال السحر ينظر الى ماعقده الساح فيعطى لكل عقدة كلة يحلها بها كانت ما كانت فان نقص عنها بالكامات يق الامرعليه فانهما يزول عنه الإبحل الكل وهوعل الحي فان الني صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس نفث في روعي ولا يكون النفث الاربحابريق لابدمن ذلك حتى يع فكاأعطاه من روحه بريحا عطاءمن نشأته الطبيعية من ريقه فجمع له الكلفى النفث بخلاف النفخ فانه ريح مجرد وكذلك السحر وهوالرتة وهي الني تعطى الهواء الحارالخارج والهواء البارد الداخل وفيها القوتان الجاذبة والدافعة فسميت سمحرا لقبوطا النفس الحار والبارد وبمافيها من الرطو بةلاتحترق بقبول النفس الحار ولهذا بخرج النفس وفيه نداوة فذلكمثل الريق الذي يكون فى النفث الذي ينفثه الروح فى الروع والساحر فى العقدةو يتضمن علم الفرق بينمن بريد بسط رحةالله على عباده طائعهم وعاصيهم وبين من يريدازالة رحة الله عن بعض عباده وهو الذي يحجر رجةاللة التي وسعت كلشئ ولايحجرهاعلى نفسه وصاحب فده الصفة لولاان الله سبقت رجمته غضبه لكان هذا الشخص بمن لايناله رحمة الله أبدا واعلم ان الله تعالى لما أوجد الاشياء عن أصل هوعينه وصف نفسم بأنهمع كل شئ حيث كان ذلك الشئ ليحفظه بمافيه من صورته لابقاء ذلك النوع فى الوجود فظهرت كثرة الصورعن صورة واحدة هيءينها بالحد وغيرها بالشخص كاقلنافي الحبوب عن الحبة الواحدة فهي خزانةمن خزائن الجود لمايشبهها ولمايلزمها وانخالفها فيالصورةاذ الخزانة تخزن خزائن وتخزن مافي تلك الخزائن من الخز ون فيهافهو وان خرج عن غيرصو رتهافلا بدمن جامع يجمع بينهما وأظهر هاالجسمية في الحب والورق والنمر والجسد والفروع والاصول وهذامشهودا كلعينمن الحبة الواحدة أوالبزرة الواحدة زائدا على الامثال فالكامل من الخلفاء كالحبوب من الحبة والنوى من النواة والبز ورمن البزرة فيعطى كل حبة مااعطته الحية الاصلية لاختصاصها بالصورة على الكال وما تبزت الابالشخص غاصة وماعدا الخلفاء من العالم فلهم من الحق ماللاوراق والاغصان والازهار والاصول من النواة أوالبزرة أوالحبسةومن هنايعلم فضل الانسان الخليفة على الانسان الحيوان الذى هوأقر بشبها بالانسان الكامل تم على سائر الخاوقات فافههم ماييناه فانه من لباب العلم باللة الذي أعطاه الكشف والشهود فان قلت عاذا أعلم من نفسي هل أيامن الكمل أومن الحيوان الذي يسمى انساناقلنا نعماسألت عنه فاعلم انك لاتعلم انك على الصورة مالم تعلم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ص آة أخيه فيرى المؤمن نفسه في مرآة أخيه ويرى الآخ نفسه فيه وليس ذلك الافى حضرة الاسم الالهي المؤمن وقال اعما المؤمنون اخوة وقال المؤمن كثير باخيه كما الهواحد بنفسه فيه ملم ان الاسهاء الالهمية كلها كالمؤمنين اخوة فاصلحوا بين أخويكم يعنى اذا تنافروا كالمعز والمذل والضار وألنافع وأما ماعــدا الاسهاء المتقابلة فهسم اخوان على سرومتقابلين وليس يصلح بين الاسهاء الا الاسمالرب فأنه المصلح والمؤمن من حيثماهو صرآة فمن رأى نفسم هكذاعلم الهخليفة من الخالفاء بمارآه من الصورة وهذا الانسان الحيوان لامرآةله وانكان له شكل المرآة كنهامافيها جلاء والاصقالة قدطاع عليها الصداوالران فلاتقب ل صورة الناظر فلانسعى مرآة



مرآة الابالر و يتفاذا أقامك الحق فى العبودة المطلقة التى مافيها ربو بية في فانت خليفة له حقا فانه لاحكم للستخلف فياولى فيه خليفة عنه جلة واحدة فاستخلفه فى العبودة فلاحظ للربو بية فيهالان الخليفة استقل بها استقلالاذا تيا فهو بيد الله وفى ملك الله قال تعالى سبحان الذى أسرى بعبده في عبده لان يسرى اليه أولى روية آيله الاسراء في فعل بيرى الكانلة ان يقول واكن المقال منع من ذلك فيه ها بجبو را لاحظ لهمن الربوبية فى فعل من الافعال فسرى لكانلة الناك من خوائن الجودفي يناسبه و يتعلق به من المنزل الثالث وهو يتضمن علم الامرالواقع عند السؤال فان الاوام منها ما يقع ابتداء ومنها ما يقع جواباو يتضمن علم الهوية والفرق بين الهوية والاحدية والواحدية أولا شبه فيها بوجه من الوجوه من الوجوه رومو رة ما يتقيد به الاسم اللة اذا و رد بقر اثن الاحوال و يتضمن علم ظهور العالم هل فرايا و يتضمن علم ظهور العالم هل فرايا الله عن المراكز المنائل الذى لوثبت صحان يكون العالم بينهما في الفولنا أب ولانحن أبناء بل هو الرب و تضمن علم نه المنائل الذى لوثبت صحان يكون العالم بينهما في المنائل الذى لوثبت صحان بينها على المنائل الذى لوثبت صحان بينها لهو المنائل الذى لوثبت صحان يكون العالم بينهما في المنائل الذى لوثبت صحان بينه المنائل المائل الذى لوثبت صحان بينه المنائل المنائل الذى لوثبت صحان المنائل العالم بينهما في المنائل المنائل

تعالى عن التحديد بالفكر والخبر ، كاجل عن حكم البصيرة والبصر فليس لنامنه مسوى ماير ومه ، على كل حال فى الدلالات والعسبر فاعسل إلى ماعامت سوى البشر لاامنع الرحن فى وحيه على ، لسان رسول الله فى ذاته النظسر فقال ولا تقف الذى لست عالما ، به فيكون الناظر ون على خطر فا لولد الرحين عاما ولم يلد ، وجود افقى من نهاك ومن أم

والمالم يكن فى الامكان أن يخلق الله في اخلق قوة فى موجود يحيط ذلك الموجود بالله علم امن حيث قيامها به لم يدرك العقل كنه جلاله ولم يدرك ببصركنه ذا ته عند تجليه حيثا تجلى لعباده فهو تعالى المتجل الذي الدراك الادراك الدراك فيه هو نفسه لا علما ولارؤية فلا ينبغى ان يقفو الانسان علم ماقد علم أنه لا يبلغ اليه قال الصديق رضى الله عنه العجز عن درك الادراك ادراك فن لا يدرك الابالعز فكيف يوصف المدرك الابراك ادراك فن لا يدرك الابالعز فكيف يوصف المدرك الابراك المتحرف

كلاً فيه نكاح وازدواج \* هومقصود لار باب الحباج فاذا التجنى أنتجه \* فسترانا في نكاح ونتاج فالذي يظهر من أحوالنا \* هو ما بين الضاح والدماج فكما نحن به فهو بنا \* ان عين الضيق عين الانفراج

واعلمان من خواش الجود ان يعلم الانسان انه الإجامع له بين العبودة والربوبية بوجه من الوجوه وانهما أسد الاشياء في التقابل فان المثلن وان تقابلا فانهما يستركان في صفات النفس والسواد والبياض وان تقابلا فلم يمكن اجتماعهما والحركة والسكون وان تقابلا فلم يمكن اجتماعهما فان الجامع للبياض والسواد اللون والجامع للحركة والسكون الكون والجامع للا كوان والالوان العرضية فكل ضدين وان تقابلا ومختلفين من العالم فلا بدمن جامع بجتمعان فيه الاالعبد والرب فان كل واحد لا يجتمع مع الآخو في أمر مامن الامور جلة واحدة فالعبد من لا يكون فيه من العبودية وجه فلا يجتمع الرب والعبد في الوجود وذلك ليس بجامع فاني لا عني بالجامع اطلاق الالفاظ وانحا أعنى صاحب الوهم ان يجمع من الرب والعبد في الوجود وذلك ليس بجامع فاني لا أعنى بالجامع اطلاق الالفاظ وانحا أعنى بالجامع نسبة المعنى الى كل واحد على حد نسبته الى الآخر وهذا غير موجود في الوجود المنسوب الى الوب والوجود المنسوب الى العبد فان وجود الرب عينه ووجود العبد حكم به على العبد ومن حيث عينه قد يكون موجود المنسوب الى العبد فان وجود الرب عينه ووجود العبد حكم به على العبد ومن حيث عينه قد يكون موجود المنسوب الى العبد في الوجود المنسوب الى العبد في العبد ومن حيث عينه قد يكون موجود والمناس المناس ال

وغيرموجود والحد فىالحالين على السواء قى عينه فادا ليس وجوده عينه و وجود الربعينه فينبغي للعب انلايقوم فىمقام يشممنهفيهر واتحر بوبية فانذلكنزور وعينجهلوصاحبهماحصللهمقامالعبودة كماهو الامر فى نفسه ولاأزيد من قولى لاتشم فيه رائحة ربو بية الاعنده فى نفسه لا يغفل عن مشاهدة عبودته وأما غبره فقد ينسبون البدر يوبية لماير ونه عليه من طهو رآثارها فذلك لله لاله وهوفي نفسه على خلاف مايظهر للعالم منه فانذلك محال ان لايظهر للربو بية أثرمنها عليه وإذاعرف التاميذمن الشيخانه بهذه المثابة فقــد فتحاللة على ذلك التاميذ بمافيه سعادته فاله يتجرد الى جانب الحق تجرد الشيخ فاله عرف منه وانكل على الله لاعليه ويقى ناظرا فىالشيخ مايجرىاللةعليهمن الحال فىحق ذلك التلميذمن نطق بأمريأمره بهأوينهاه أوبعلم يفيده فيأخذه الناميذمن اللةعلى لسانهذا الشيخ ويعلرالتاميذ في نفسهمن الشيخ مايعلمه الشيخ من نفســـه انه محل جويان أحكام الربو بية حتى لوفق دالشيخ لم يقم فقده عند ذلك التلميذ ذلك القيام لعلمه بحال شيخه كابى بكر الصديق معرسول الله صلى الله عليه وسلر حين ماترسول الله صلى الله عليه وسلر فحابق أحد الااضطرب وقالمالا يمكن ان يسمع وشهد على نفسه فىذلكاليوم بقصوره وعدم معرفته برسوله الذى اتبعه الاأبابكر فانهما تغيرعليه الحال لعلمه بمائم وماهو الامرعليه فصعدالمنبر وقال قارئا ومامحمدالارسول فدخلت من قبله الرسل أفائن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم الآية فتراجع من حكم عليه وهمه وعرف الناس حينئذ فضل أبي بكرعلى الجماعة فاستحق الامامة والتقديم فحابايعه من بايعه سدا ومأتخلف عن بيعته الامن جهل منهماجه لأيضامن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أومن كان فى محل نظر فى ذلك أومتأ ولافانه رضى الله عنه قدشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بفضله على الجاعة بالسر" الذي وقرفي صدره فظهر حكم ذلك السر" في ذلك اليوم وليس الاماذ كرناه وهو استيفاء مقام العبودة بحيث أنهلم يخل منهبشين فيحقه وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلرفعه إمحمد صلى اللة عليه وسهم أن أبابكر الصديق مع من دعاه اليه وهوالله تعالى ليس معه الابحكم أنه يرى مايخاطبه الحق سبحانه مه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خطاب يسمعه منه بل من جيع من بخاطبه وقدعامه الحق في نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما يردونرجوان شاء الله ان يكون مقامناه ف اولا يجعلها دعوى غبرصادقة فانىذقت هيذا المقامذوقا لامزاج فيهأعرفهمن نفسي وماسمعته عن أحيديمن تقدمني بالزمان غير أفي بكر الصدبق الاواحدمن الرجال المذكورين في رسالة القشيري فانه حكى عنــه انه قال لو اجتمع الناس أن ينزلوانفسي منزلتها منيمن الخسمة لميستطيعوا ذلكوهذا ليس الالمن ذاق طعرالعبودية لغسره لايكون وكما شهدت لى جماعة انى على قدم أنى بكر الصديق من الصحابة عامت انه ليس الامقام العبودة المحضة لله الجد والشكر على ذلك فالله بجعل من نظر الى مرة واحدة من عمره ان يكون هذا نعته في نفسه دنياواً خرة وكذلك حكى صاحب البياض والسواد في كتابه عن بعض الرجال انه قال العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة قان كني عن نفسه فهو صاحب المقام وان عثر عليه من غيران يكون نعته فقدوفي ماخلق الله الانسان له حقه لائه قال و ماخلقت الجن والانس الاليعيدون يعنى ظاهراو باطناف اجعل لهمفى الربو بية قدمافهكذا ينيغي ان يكون الانسان في نفسه فيقوم بحق ماخلىله وانلم يفعل فهوانسان حيوان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والوصل الرابع و من خزائن الجود فيايناسيد و يتعلق به من المنزل الرابع وقدد كرنا ما يتضمنه من العلام في موضعه في الباب الثالث والسبعين و ما تتين فاع المهمن خزائن الجود ما يجب على الانسان ان يعلمه دوقا وهو علم ما يستغنى به بما لايستغنى به وذلك ان يعلم ان غاية درجة الغنى في العبدان يستغنى با بله عماسواه وليس ذلك عند نامقا ما مجود افي الطريق فان في ذلك قدر الماسوى الحق و يمزاعن نفسه وصاحب مقام العبودة يسرى ذوقه في كل ماسوى الله على جو يان تعريفات الحق له في فتقر الى كل شي فانه ما ميثن فقسه بعزل و يرى ان كل ماسوى الله على بديه فهوعن ذلك في نفسه بعزل و يرى



أنكل اسم تسمى مه شيع عما يعطيه فائدة ان ذلك اسم الله غيرانه لايطاقه عليه حكما شرعيا وأدبا الهيا والاسم الالحي المغني هوالذي يعطى مقام الغني للعبد عاشاء كاتستغني به نفسه والغني وان كان بالله فهو محل الفتنة العمياء فاله يعطي الزهق على عبادالله و يورث الجهل بالعالم و بنفسه كاقال صاحب الجنيد ومن العالم حتى يذ كرمع الله هذاوان كان الذي قال هذا القول صاحب حال وعلم بإن الله ما خاطب عباده الابقدر ماجعل فيهم من القبول لمعرفة خطامه فيتنوع خطامه ليتسع الامرو يعرف اخلق الله العالم على قدم واحدة الافى شئ واحدوهو الافتقار فالفقر لهذاتي والغني له أمر عرضي ومن لاعلمله بغيب عن الام الذاتي له بالام العارض والعالم المحقق لا يزال الام الذاتي من كل شيع ومن نفسه مشهودا لهدائماد نياوآخ ةفلايز العمدافقيراتحتأم سيده لايستغنى في نفسه عن ربه أبداالاترى إن السجودلله تعالى عام في كل مخلوق الاهذا النوع الانساني فانه لم يعمه السجودللة ومع هذا فقدعه السجود فانه لا يخلوان يكون ساجد الان السجودلهذاتي لانه عيد فقبر محتاج بتالم فالحاجة بهمنوطة فأتمة فاماان يسيحد يتمواما ان يسحد لغيرا يتمعلي انذلك السجودله عنده امالته وامالن يقرب الى الله في زعمه لابدمن هذا التوهم ولهذار حمالته عباده عا كافهم وأمرهم به من السحود لآدم وللك عبة ولصخرة بيت المقدس لعلمه بماجعل في عباده ان منهم من يسجد المخاوقات عن غير أمراللة فأمرمن أمرمن ملك وانسان بالسحو دالمخاوق وجعل ذلك عبادة يتقربها اليهسبح انهليقل السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغيرالله عن غيراً مر الله فلايسق للحق عليهم مطالبة الابالامر فيقول طمهن أمركم بذلك مايقول لهملا بجوز السجود لخاوق فانه قدشرع ذلك فى مخاوق خاص حساو خيالا كرؤ يا يوسف عليه السلام الذي رأى الشمس والقمر وأحدعشركوكباساجدين لهفكان ذلك أباه وغالته واخوته فوقع حساما كان ادراكه خيالا والقصةفيه معروفةمتاوة قرآنافي صورة كوكبية فلماد خلوا عليه خرواله سجدا فقال يوسف عليه السلام لابيه هذا تأويلأىما لرؤياى من قبــلقدجعلهار بيحقا أىحقافى الحس وقدكانتحقافى الخيال في موطن الرؤياف أم الاحق وماكان الله ليسرمدعذ اباعلى من أتى حقافان الله لما قسم الحق الى ماهوم أمور بهومنهى عنه فأراد الحقان يغرقبين من أتى المأمور به و بين من أتى المنهى عنسه ليتم يزالطائع من العاصى فتقير المراتب فاذاعرف كل أحد قدرهوما أتى عت الرجمة الجيع كل صنف في منزله من حيث انه ماجاء الابحق وان كان منهيا عنه فان المفتري صاحب حق خيالى لاحق حسى فانه لا يفترى المفترى حتى يحضر في خياله الافتراء والمفترى عليه ويقيمه في صورة ما افترى به عليه فاذا تخيله مثل صورة النوم سواءأ خبرعنه بحق خيالى لكنه سكت عن التعريف بذلك للسامع فأخذه السامع على انه حق محسوس فأراد الله الفرقان بين طبقات العالم ومن اتب فلذلك أعقب صاحب هذا النعت العقو به على ذلكأو بالمغفرة بإيهما شاءلان من هؤلاء العصاة المعاقب والمغفورله كما انهمن الطائعين العالم بالامرعلي ماهو عليه في نفسه وهم العاملون على بصرة أهل الكشف والوجود ومنهم الحجوب عن ذلك مع كونه مطيعا فإيجعل الله أهل الطاعة على تبة واحدة فافي الوجو دالمعنوى والحسى والخيالي الاحق فانهموجو دعن حق ولا يوجد الحق الاالحق وطذا قال صلى الله عليه وسلف دعائه يخاطب وبه تمالي والخبركاه في بديك والشريس اليك فأنه ضد الخبر في اصدرعن الخرالا الخيروااشر انماهو عدم الخبرفا لخبروجو دكاه والشرعدم كاه لانه ظهور مالاعين لهنى الحقيقة فهوحكم والاحكام نسب واعاقلناظهور فيمدلان ذلك لغةعر بية قال امر والقيس لويشر ون مقتلي أى يظهرون واذلك قال تعالى عن نفسه أنهيم السروهو اخفاء ماله عين وأخنى وهواظهار مالاعين لهفيتغيل الناس ان ذلك حق والله يعم انه ليس له وجودعين فىنفس الحسكم فيعل السروأ خني أى أظهر في الخفاء من السركاقال ما بعوضة فحافو قها يعني في الصغر وهكذا هذا هو أظهرفى الخفاءمن السروا لشئ الخافي هوالظاهر لغةمنقولة قال تعالى في تأييد ماذ كرناه كل شئ هالك الاوجهه فكل شئهوموجود نشاهده حساونعامه عقلافليس بهالك فكلشئ وجههو وجهالشئ حقيقته فحافي الوجو دالاالله فحافي الوجودالاالخيروان تنوعت الصورفان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قدأ خبرنا ان التجلي الالمي يتنوع وقدأ خبرنا اللة تعالى انه كل يوم في شأن فنكر و ما هو الا اختلاف ما هو فيه ف كل ما ظهر في اهد و لا هو و لنف ه ظهر في ايشهده أمر



TVE

ولا يكتره غير ولذلك قال له الحسم واليده توجعون أى من يعتقدان كل شئ جعلناه هالكا وماعرف ما قصد ماه اذارآه ما يهلك و يرى بقاء عينه مشهو واله دنيا وآخرة علم ما أرد باباشئ الحمالك وان كل شئ لم يتصف بالحلاك فهووجهى فعلم ان الاشياء ليست غير وجهى فاته الم تهلك فرد ها الى حكمها فهذا معنى قوله واليده ترجعون وهوم عنى لطيف يخفي على من لم يستظهر القرآن فاذا كان الغنى عبارة عن هذه صفته والغنى عبارة عن هذه الصفة فلاغنى الااللة وكذلك الغنى صفته ويحين ما تكلمنا الافي العبد لافي الحق فالعبد له الفقر المطلق الى سيده والحق له الغنى المطلق عن العالم فالعالم العالم فالعالم الموافقة و العين هالكابالذات في حضرة المكانه وأحكامه يظهر بها الحق لنفسه بما هو ناظر من حقيقة حكم عمل آخر فالعالم هو الممد بذاته ما يظهر في الكون من الموجود ات وليس الا الحق لاغير وقد ولا الحق في نفس العبن مع وجود الحكم وقبول الحق لحكم الخلق وهو قبول الوجود الكثير وليس الا العالم فانه الكثير وليس الا العالم فانه الكثير الميدوالحق و احد العين ليس بكثير وقد رميت بك على الطريق لتعلم ما الامى عليه فتعلم من أنت ومن الحق في تعين الوبدو على الله قصد السبيل

﴿ الوصل الخامس ﴾ من خزائن الجود فعاينا سبه و يتعلق به من المزل الخامس و يتضمن هذا المزل الخامس من العاوم الالهية علم تفصيل الرجوع الالهي بحسب المرجوع اليمه من أحوال العباد وهو علم عزيز فان الله يقول واليه يرجع الامركاه ويقول واليه ترجعون وهنارجوع الحق الى العباد من نفسهم غناه عن العالمين فاماخلقهم لم يمكن الاالرجوع اليهم والاشتغال بهم وحفظ العالم فانهماأ وجده عبثا فيرجع اليه سبحانه بحسب مايطلبه كل شخص شخص من العالم به اذلا يقبل منه الاماهو عليه في نفسه من الاستعداد فيحكم باستعداد معلى مواهب خالقه فلا يعطيه الاما يقتضيه طلبه ولما كان الامرعلى ماذكرناه وأدخل الحق نفسه تحت طلب عباده فأطاعهم كافهم ان يطيعوه على ألسنة الرسل فن أطاعه منهم ظهرله بصفة الحق التي ظهر للعباد بهافى اعطاء ماطلبوه منه ومن عصادع عندذلك ماالسبب الذي أدى هـ ذا العاصى الى ان يعصى و به فلم بكن ذلك الااظهار الحكمة عموم الرجوع الالمي الى العباد بحسبأ حوالمم فانه عام الرجوع فرجع على الطائمين بماوعد ورجع على العاصين بالمغفرة وأن عاف وظهرت المعصية فىأول انسان والاباية في أول جان ثم انتشرت المعاصى فى الاناسى والجن بحسب الاوامر والنواهي وكان ذلك على قدرماعلم الحقمن الرجوع الاطي اليهم بهذه الخالفات فإيقدر مخاوق على ان يطيع الله تعالى طاعة الله عايطابه العددمنية عاله عايسوءه وعمايسره فان الحال الذى قام فيه العبد اذا كان سوأ فان لسان الحال يطلب من الحق مايجازيه بهويرجع بهعليمه اماعلى التخيير وذلك ليس الالحال المعصية القائم بالعاصي واماعلى الوجوب بالتعيين فالرجوع الالحي على العاصي امابالاخف وامابالمغفرة والرجوع على الطائع بالاحسان فماأعطي الحق برجوعه للعب الاماطلب منه العبد بلسان حاله وهوأ فصح الالسنة وأقوم العبارات فاصل المعاصي في العباد يستند الى نسبة الحية وهي أنالة هوالآمر عباده والناهي تعالى والمشيئة لها الحبكم فى الامر الحق المتوجه على المأمور الما بالوقوع أو بعسم الوقوع فان توجهت بالوقوع سمى ذلك العب طائعا ويسمى ذلك الوقوع طاعة فانه أطاعت الارادة الامر الالمي وان لم تتوجه المشيئة بوقوع ذلك الامرعمت الارادة الامروليس في قوة الامراك كج على المشيئة فظهر حكم المشيئة فى العبد المأمور فعصى أمر ربه أونهيسه وليس ذلك الالامشيئة الالحية فقد تبين لك من العاصى ومن الطائع والى أى أصل ترجع معصية المكلف أوطاعته فلارجوع الاللة على العباد و رجوع العباد الى الله برجوع الحق علمهم كماقال تعالى ثم تاب عليهم ليتو بوافلولانو بة الله عليهم ما تابوا والنو بة الرجوع فالله أكثر رجوعالى العباد من العباد الب فانرجوع العبادالي التمارجاع اللة فمارجعواالي الله الابالله وبعدان أوجد الله العالم وأبقى الوجود عليه لم يمكن الابحفظه فامه لابقاءله الابالحفظ الالهي فالعب يرجع الى اللهمين نفسه وبرجع الى نفسه من الله والحق مالهرجوع الالى عباده من عباده في كانت لهرجعة من نفسه الاالاولى المعبر عن ذلك بابتداء احالم ولو كانت المشيئة نقتضى

الاختيار

الاختيار لجوزنارجوع الحق الينفسه وليس الحق بمحل للجواز لمايطلبه الجوازمن الترجيح من المرجح فمحال على الله الاختيار في المشيئة لانه محال عليه الجواز لانه محال أن يكون لله مرجم وجم له أمرادون أمرفه والمرجم لذانه فالمشيئة أحدية التعلق لااختيار فيها وطمذالايعقل المكن أبداالام بجحا الاأن الحق من كونه غفورا أرسل ستره وعجبابه بين بعض عباده و بين احالة رجوع الحق الى نفسه فى غماه عن العالم فقال فى ذلك الستر والله غني عن العالمين وهذاليس بتبكن الحبكم به الاولاعالم أويكون متعلق المشيئة الاختيار وكلا الاص بن مع وجو دالعالم لا يكون ولاواحد منيدا فالحجوب مذاالح ال يقول والدغني عن العالمين ولايعار صورة الامركيف هو والمرفوع عنسه من العباده فداالستراذا قالها قالها تلاوةوعلم متعلقها وماهوا لام عليه الآنوما كان عليه الامروترك متعلق غناه فها بتي من المكات لم يوجد فانهاغبرمتناهية بالاشخاص فلابتمن بقاءمالم يوجد فيه تتعلق صفة الغني الالهمي عن العالم فان بعض العالم يسمى عالمافن فهم الغني الالهي هكذا فقدعامه وأماتنز يهالحق عما تنزهه عباده بماسوي العبودية فلاعارطه يماهوالام عليه فانه يكذب بهفى كل حال يجعل الحق فيه نفسهم عباده وهذا أعظهما يكون من سوء الادب مع اللة أن ينزه عما نسبه سبحانه الى نفسه عانسبه الى نفسه فهو يؤمن ببعض وهو قوله ليس كمثله شيع ويكفر ببعض فاولئك همالكافرون حقافه العبدنفسه أعلممنه وبعنفسه وأكثرمن هذاالجهل فلايكون والعبدالة من ينبغي له أن بنسب الى الحق مانسبه الحق الى نفسه على حد ما يعلمه الله من ذلك اذالم يكن عن كشف الله عن بصرته حتى رأى الامرعلي ماهو عليه وهذاهوالشرك الخفي فانه نزاع للة تعالى خفي في العبد لايشعر به كل أحد ولاسهاالواقع فيدو يتخيل الدفي الحاصل وهوفي الفائت ولهذا أمرالق تعالى أن يسبح يحمده أي عاأثني على نفسه وماوصف تعالى نفسه بشئ الافي معرض الثناء عليه بذلك الوصف وهذا المنزه الجاهل مزهه عوز ذلك الوصف الذي وصف به الحق نفسه وأخذ بثني عليه بماسري أنه ثناء على الله والله ماأ من مأن ينزهم الانحمده أي بما أثني على نفسه به في كتبه وعلى السنة وسله وان من شيخ الايسبع بحمد والاهذا الانسان فان بعضه يسبحه بغير حده ويكذب الخي في بعض ماأثني به على نفسه وهو لا يشعر بذلك وهذا قال نعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنه كان حلما فل يو اخذ كم على ماتركتم من الثناءعليه بما أتني به على نفسه ولم يتجل عليكم العقو به غفورا بماستره عند كم من علاذاك بمن هو بهدنده المثابة فاذا أرادالعد نحاة نفسه وتحصيل أسماب سعادته فلا يحمد الله الابحمده كان ما كان على علم الله في ذلك من غير تعيين فان قيضه الله تعالى على ذلك اطلع على الاص على ماهو عليه اذالم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا والنالم يفعل وتأقل فهو لماتأ قاله وحرمه الله كل ماخر جرعن تأو يله فلربره فيسه وهدندا أعظم الحرمان وعنسدال كشف الاخ وي ري ما كان عليه من سوء الاد مع الله والجهل به كاوردان أهل هذا اللقام اذا تجلي لهم الحق تعالى في الأخرة ينكر ونهولا يقرآون به لانهم ماعيدوار باالامقيدا بعلامة فاذاظهر لهم بتلك العلامة أقرآ والهبالربوبية وهوعين ماأنكروه وأى جهل أعظم من أن يقر ماهوله منكرو يتضمن هـ فاللزل علم الوافدين على المتوعم أنواع الفتوح ومجىءالمعانى بمجيءمن قامت بهفينسب الجيء اليهالااليه وعلم الزمان والوصل السادس من خزائ الجودفها يناسب ويتعلق به المزل السادس

و فانه منشيئها دائما ، في كل مايظهر أوق له ظهر

اعلماً بدك الله ان عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشهادة فان الانسان وكل عابد لا يصح أن يعبد معبوده الاعن شهوداما بعقل أو بيصر أو بصرة فاليصرة يشهده العائد ما فيعبده والاقلاق علمه

بتجليه فى الصور البصر حتى يميزه عبده أيضاعلى الشهود البصرى ولايكون ذلك الابعد أن يراه بعين بصيرته فن جع بين

elso lais

البصيرة والبصر فقد كملت عبادته ظاهرا وباطنا ومن قال بحاوله في الصور فذلك جاهل بالاص بن جيعا بل الحق أن الحقعين الصورفاله لايحو يهظرف ولاتغيبه صورة وانماغيبه الجهل بهمن الجاهل فهو براه ولايعلم الهمطاوبه فقال لهالرسول صلى اللةعليه وسلراعب دالله كأنك تراه فأمره بالاستحضار فانه يعسلرأنه لايستحضرالامن يقبل الحضور فاستحضار العبدر بهفى العبادة عين حضور المبودله فان لم يعلمه الافى الحدو المقدار حده وقدره وان علمه منزهاعن ذلك لم يحده ولم يقدره مع استحضاره كأنه يراه وانمالم يحده ولم يقدره العارف به لأنه يراه جيع الصور فهما حده بصورة عارضته صورة أخرى فانخرم عليه الحدفل بنحصرله الامراهدم احاطته بالصور الكائنة وغيرا لكائنة له فلم بحط به عاما كاقال والايحيطون به علمامع وصفه بأنه أقرب الى الانسان من حبل وريده فالحق أقرب اليهمن نفسه فأنه أتى بافعل من فتم قريب وأفرب الاسياء قرب الظاهر من الباطن فلاأقرب من الظاهر الى الباطن الاالظاهر عين ولا أقربمن الباطن الى الظاهر الاالباطن عينه وهوأ قرب اليهمن حبل الوريد فهو عين المنعوت بأن له حبل الوريد فعلمناانه عين كلصورة ولانحيط بماني الوجودمن صور فلانحيط بهعلمافان قلت فأنتمن الصور قلناوكذلك نقول الاأن الصوروان كانت عين الطاوب فانهاأ حكام المكاتف عين المطاوب فلانبالى عما ينسب البهامن الجهل والعمل وكل وصف فانى أعلم كيف أنسب وأصف وأنعت فلله الامرمن قبل ومن بعد فالحق حق وان لمنكن كاهوالحق حق وان كنت لافرقان فالظاهر حكم لايكون للماطن من حيث ماقلت فيه باطن في العبادة والباطن حكم لا يكون للظاهر من حيثماقات فيهظاهر فى العبادة وكل حكم له مقام معاوم وكل مقام له حكم معاوم فلا يعلم شي الابه فلا يعبد الابه وطفاا نبه الحق من لاعد له بماذ كرناه على رتبة العلماء بالله فقال انه سمع العبدو بصره في أبصرته الابه ولاسمعته الابه فعينه عين سمعك وبصرك فاعبدته الابه وليس بعداعلام الحق عز اسمه وجلذ كره اعلام ولابعد أحكامه فياحكم

فايس الاعينه بالخسب ، وليس الاغسيره بالبصر فأين أهدال الفكر في ذاته ، قدر كبوافيه عظيم الخطر تعارض الامر لديهم في اله هم به علم يحكم النظر ان قيل هوقيل لهم ليس هو ، لانه مطاوبكم بالفكر أوقيل ماهو قيل هوانه ، عين الذي تشهده في الصور

(واقعة) رأيت عينامن ابن حايب مارأيت ابنامنه فى البياض والطيب فى جومه دخات فيه حتى بلغ مد بى وهو يتدفق فته بحبت الذلك و وسمعت كلا ماغر بيا الهيا يقول من سجد لغيرالله عن أمرالله قربة الى الله فقد سعد ونجا ومن سجد الغيراللة عن غيراً مرالله قربة الى الله فقد شقى فان الله عزوجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوامع الله أحدا فان الله مع الخلق ما الخلق مع الله لأنه يعلمهم فهو معهم أنما كانوا في ظرفية أمكنتهم وازمانهم وأحواهم ما الخلق معه تعالى جل جلاله فان الخلق لا تعرفه حتى تكون معه فن دعالله مع الخلق معه تعالى جل جلاله فان الخلق لا تعرفه حتى تكون معه فن دعالله مع الخلق معه وأحواهم الله فلا تدعوامع الله المحدود الى غييرالله الالكون الله مع الخلق حيث كانوا فلا نعلمه ولا نجد والا بالخلق فالسجود على المته والله فيها فأمر نابالسحود المالكون الله فيها ومعها فن رأى الخلق ببصره فقد رأى الحق ببصيرته مطلقا وليس له النه والله فيها فأمر نابالسحود المالكون الله فيها ومن الله في المواء ومن خر على قفاه في السجود المسجود الله لان الله كان الله والمها لله الله والله والل

عادة

عبادة لخاوق عن أمراللة أوعن غيراً مراللة فقد شتى ومن سجد غيرعابد لمخاوق فان كان عن أمرالله كان طاعة فسعد وان سجدلخاوق غيرعابداياه عن غيرأمر الله كانت رهبانية ابتسدعها فمارعاها حق رعايتها الاابتغاء رضوان الله لانه ماقصدها الاقر بة الى الله فاخلت هذه الحالة عن الله والله عند ظنّ عبده به لا يخيبه فليظنّ به خيرا فلابد من أخذالمشركين لتعديهم بالاسم غيرمحله وموضوعه ولم يردعليه أمر بذلك من الله ومن المحال ان ود عبادة وانوردسجود ولولاوضع اسم الالوهية على الشريك ماعبدوه فان نفوس الاناسي بالاصالة تأنف من عبادة المخاوقين ولاسمامن أمثاهما فأصحبوا عليها الاسم الاهمى حتى لا يتعبدهم غيرالله لا يتعبدهم مخاوق فحاجعل المشرك يشرك بالته فى وضع هذا الاسم على المخاوق الاالتنزيه للة الكبير المتعالى لان المشرك لابدله في عبادته من حركات ظاهرة تطلب التقييد ولابدمن تصوّرخيالي لانه ذوخيال ولابدمن علم عن دليل عقلي يقضي بتنزيه الحق عن التقييدونني المماثلة فلذلك نقاواالاسمالشريك والني صلى اللهعليه وسليقول لجبريل عليه السلام في معرض التعليم لعبادالله اعبدالله كأنك تراه فأص بتصوره في الخيال من تيافيا حجرالله على العباد تنزيهه ولاتخيله وانما مجرعليم ان يكون محسوساله مع علمه بان الخيال من حقيقته ان بجسد و يصور ماليس بجسد ولاصورة فان الخياللابدركهالا كذلك فهوحس باطن ببن المعقول والمحسوس مقيداً عنى الخيال ومافرر الحق هــذا كله الإالرجة التي وسعت كل شئ حتى اذار حممن وقع الاخذبه عرف الخلق أن هذه الرحة الالهية فدتقدم الاعلام بها من الحق فىالدار الدنيا دارالتكليف فلاينكرهاالعالمون فمأخرج اللةالعالممن العدم الذي هوالشر الاللخير الذيأرادهبه ليس الاالوجودفهوالى السعادة موجود بالاصالة والبهاينتهي أمره بالحكم فان الدارالتي أشرك فيها دارمن ج فهي دارشهةوهي الدنيافلهاوجه الى الحق بماهي موجودة ولها وجه لغبرالحق بما ينعدم مافيها ينتقل عنهاالىالاخرى والشبهة نسبة الحل اليهاو الحرمة على السواء وماجعلها الله على هذه الصفة الالاقامة عذر العباد اذاأراد ان يرجهم رجة العموم فالطف الله بخلقه فان الصانع له اعتناء بصنعته فالمؤمن العالم ما بحدان المشرك عبد الله فانه سمعه يقول مانعب دهم الاليقر بونا الى الله زافي والمشرك ماجحدالله تعالى بل أفر به وأفر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذه قرية اليه فاذاعامت من أين أخذ من أخذوان الاخذالاخ وي كالحدود في الدنيالاتؤثر في الايمان يوجود الله ولافي أحدية العظمة له التي تفوق كل عظمة عند الجيع فانهمن رجة الله ان جعل الله من يعظم شعائر الله وحرمات الله والشعائر الاعلام والمناسك قر بةالى الله وان ذلك من تقوى القلوب فهذاأ يضامن المشاركة في العظمة وهي مشروعة لنافاعظم المشرك الشريك الالعظمة الاقلارأي أن العظمة في الخاوقات سارية يجدها كل انسان في جبلته ومع ذلك فافر دالمشرك عظم عظمة الله في قلبه الى الله فاوقعت المؤاخذة الالكون ماوقع من ذلك عن غيرا مراللة فى حق أشخ اصمعينين ونقل الاسم الى أولتك الاشخاص ﴿ وصل ﴾ وأما الاصول فحفوظة بالفطرة التي فطرالله الخلق عليهاالاترى الى ماقال بعضهم وماجه لكأالا الدهرفقال اللة تعالى فى الوجى الصريح الصحيح لاتسبو الدهرفان اللههوالدهرتراه قالهندا وجاءبه سندى لاوالله بلجاءته رجية لعباده فان الدهرعن دالقائلين بهماهو محسوس عندهم وأعماهوأ مرمتوهم صورته فى العالم وجود الليل والنهارعن حركة كوكب الشمس فى فلكها الحراك بحركة الفلك الاعظم فلك البروج الذي له اليوم بحركته كالليل والنهار بظهور كوك الشمس فيه فقد كان اليوم ولاليل ولامهارمع وجودالدرجات والدقائق وأقلمن ذلك فإيصحمع هفانشرك عام ولاتعطيل عام وانماهي اسماء سموها اطلقوهاعلى أعيان محسوسة وموهومةعن غبرأ مرالة فأخذوا بعدم التوقيف فقدوجد ناالامرعين ماوجد منهم عن غيرأم فتحقى هذاالوصل فانه دقيق جدا انتهى السفر الخامس والعشرون بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع والستين وثلاثمائة

بسم الله الرحيم الرحيم السم الله الرحيم ﴿ الوصل السابع ﴾ من مفاتح خزائن الجودمن الباب التاسع والستين وثلثاثة هــذه الخزانة فيها وجوب تأخر العبد

( ۸۸ - (فتوحات) - ثاك )



عن رتبة سيده وتخليص عبوديته لله من غيره كاأ قر"له بذلك في قبضة الذرية ير بدالحق ان يستصحبه ذلك الأقرار في حياته الدنيام وضع الحجاب والستر فان الحق له التقدم على الخلق بالوجود من جيع الوجوه و بالمكانة والرتبة فكان ولامخلوق هذاتقدم الوجود وقدر وقضى وحكم وأمضى امضاء لايردولا يقضى عليه فهذا تقدم الرتبة فاتشاؤن الاان يشاءاللهان تشاؤا فوجب التأخر عن رتبة الحق من جيع الوجوه فان العبدأ عطى الكثرة لتكون الاحدية له تعالى وأعطى كل مخلوق أحدية التمييزلنكون عنده الاحدية ذوقافيعلران ثمأ حدية ليعلم منها الاحدية الالهية حتى يشهدبها للة تعالى اذلولم يكن لخلوق أحدبة ذوقا يتميز بهاعماسوا هماعلم ان للة أحدية تميز بهاعن خالفه فلابدمنها فللمكثرة أحدية الكثرةولكل عددأحدية لاتكون لعددآخ كالاثنين والثلاثة الىمافوق ذلك ممالا يتناهى وجو داعقليا فلكل كثرةمن ذلك أحدية نخصه وعلى كل حال أوجب الحق على عبده ان يتأخر عن رتبة خالفه كاأخر سبحانه عامنابه عن علمنا انفسنا فوجود العلم المحدث به متأخر بالوجودعن وجود العلم المحدث بناوجعل المفاضلة في العالم بعضه على بعض لنعرف المفاضلة ذوقا من نفوسنا فنعلم من ذلك فصل الحق علينا وأن تأخر عاسنا به عن عاسنا بنفوسنا لنعلم أن علمنا بنفوس نااعا كان للد لالة على عامنا به فعامنا المطاو بون له لالانفس نا واعيا تنالان الدليل مطاوب للمدلول لالنفسه ولهندا لايحتمع الدليل والمدلول بدافلا يجتمع الخلق والحق أبدافي وجهمن الوجوه فالعبدع بدلنفسه والرب وبالنفسه فالعبودية لاتصح الالمن بعرفها فيعلم الهليس فيهامن الربوبية شئ والربوبية لاتصح الالمن بعرفها فيعرف انه ليس فيهامن العبود يقشئ فأوجب على عباده التأخرعن ربو بيت فشرع له الصلاة ليسميه بالصلي وهو المتأخرعن رتبةر به ونسب الصلاة اليه تعالى ليعلم ان الاص يعطى تأخر العلم الحادث بهعن العلم الحادث بالخاوق فقال هوالذي يصلى عليكم وملائكته وقال فصل لربك ولماعله ناانه من تأخرعن أمر فقد انقطع عنه علمناان كل واحد قدتميز في رتبته عن الآخ بلاشك وان أطلق على كل واحد ماأطلق على الآخر فيتوهم الاستراك وهو لااشتراك فيه فان الرتبة قدميرته فيقيل كل واحد ذلك الاطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تميزيها فانا نعلم قطعاان الاسهاء الاطمية التي بايدينا تطلق على الله وتطلق عليناونعه قطعا بعامنا برتبتناو بعامنا برتبة الحق ان نسية تلك الاسهاءالتي وقع في الظاهر الاشتراك في اللفظ بها الى الله غير نسبتها اليناف انفصل عنا الابربو يبته وما انفصل عنه الابعبود يتنافن لزم رتبته مناف إجنى على نفسه بل أعطى الامرحقه

فقدبان الى الحقى ﴿ وَقَدَبَانِ اللهُ الحَلَقِ ﴿ فَعَلَمُ السُمُنَّ أُوسِمُهُ ۞ فَكُلُ قُولُهُ حَقَ فَا فَي كُونِهُ مِنْ ﴿ وَما فِي كُونِنَا صِدَقَ ﴿ فَا عَلَى كُونِنَا صِدَقَ

وفي هذا المعنى قول البيدية ألا كل شئ ما خلاالته باطل في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت أصدق بيت قالته العرب قول البيدية في هذا النعف منه قلنا وهذه ورتبه ما خص الله بها أحدا من الناس وأنى عليه بها الاالذاكر وذلك ان الذاكر هوالذى كان اله علم بأصم ما ثم منسيه لما جبل عليه الانسان من النسيان كاقال الله عز وجل نسو االله فنسيهم وصورة نسياتهم انهم نوهم وعمل أمن التها المهم من الاعمال والاموال والممالك أن طم حظافى الربوبية أوضرب المته لم بهم والمنابقة المنهم والمنابقة المنابقة وضرب الله المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة المنابقة وأورثته المجالسة مشاهدة الحق والدربية المنابقة والمنابقة وا

عن سمعه أن برجع اليه ويقول به ليكون من أهله من ردالحق في صدق ذلك القول فيادل عليه قاله من قاله فذمه الله وقال واكن استدراك لتمام القصة كذب من أتى به اليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب الحق اما بجهله فلم يعلم اله الحق وامابعناد وهوعلى بقين اله حق في نفس الامر فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاءبه كماقال في حق من هذه صفته وجدوابها واستيقنتهاأ نفسهم ظاماوعلوا ممقال وتولى بعدتكذيبه بالحق وبمن جاءبه فتولى عن الحق ممذهب الى أهله تمطى وهذا شغل المتكبر المشغول الخاطر المفكر الحائر الذي كسله ماسمعه فأنه بالوجه الظاهر يعلم أنه الحق لان المجزة لم بأت به الله الالمن بعلم ان في قوته قبو طاعارك الله فيهمن ذلك ولذلك اختلفت الدلالات من كل ني وفي حق كل طائفة ولوجاءهما ية ليس في وسعهم أن يقباوها لجهاهم ما آخذهم التعباعر اضهم ولابتو ليهم عنها فان التعمليم حكيم عادل ومن تأخر عن حق غيره الى مايستحقه في نفسه فقد أنصف من نفسه ولم يتوجه اصاحب حق عليه طلب فازالخبر بكاني يديه فوقفه التهعلي جوامع الخبركاه فانهمن أوتى الحكمة فقدأوتي خبرا كشيرافان الحكيم هوالذي ينزل كل شئ في من تبته و يعطى كل ذي حق حقه فله الحجة البالغة والكلمة الدامغة ولم تنقطع مشاهدته ولم تتأخر المعونة الاطية فى عبادته عن مساعدته فانا فرضناه عبد السيد مافر ضناه ملكافان اللك قد يكون فيمن يعقل عبوديته وفعن لايعقلها فالعبد حاله السمع والطاعة لسيده وماعدا العبدفهوماك يتصرف فيه المالك كيف يشاءمن غيرأن يتعلق به تنايعه منعهمن التصرف فيسه يخلاف من يعقل وهوالعبد فاذاقام في تصريف الحق فيهمقام الاموال أثني الله عليه بذلك لان اللة قدخصه في نشأته بقوة المنع والرد ا كامة الحق ومكنه من الطاعة والمعصية فهو لما استعماد من ذلك فوقع الثناءعليه كاأنني الله على الملائكة بقوله لا يعصون الله ماأم همو يفعلون ما يؤمرون فلولم يكن في قوتهم ونشأتهم مايقتضى ردأم اللة ومايقتضي قبوله ماأتني اللة عليهم بماأثني بهمن نفي العصيان عنهم وفعلهم ماأمرهم به فأن الجيور لانناءعليه ألاترى الى المطى اذاوقف بين يدى ربه في الصلاة يتكتف شغل العبد الذليل بين يدى سيده في حال مناجاته والسنة قدوردت بذلك وهوأحسن من اسبال اليدين وذلك ان الله تعالى لماقسم الصلاة بينه وبين عبد الصفين جزءمنها مخلص له تعالى من أول الفاتحة الى قوله يوم الدين فهذا بمزلة البر الميني من العبد لان القوة للة جمعا فأعطيناه اليمين والجزء الآخو مخلص للعبدمن قوله اهدناالى آخ السورة فهذا الجزء بمزلة اليد البسرى وهي الشمال فأنه الجناب الاضعف والعيدهده مرتبته فأنه خلق من ضعف ابتداء وردالي ضعف اتهاء وجزءمنها بين الله وبين عبده فجمع هذا الجزءبين اللة وعبده وهوقوله اياك نعبدواياك نستعين فلهذا الجع جع العبد بين يديه في الصلاة اذا وقف فكمات صلاة العبد يجمعه بين يديه وصورة هذا التكتيف أن يجعل اليني على البسرى كاقررناه من ان اليمين للة فلها العلوعلى النمال وصورتهاأن يجعل باطن كفه اليمني على ظهركفه اليسرى والرسغ والساعد ليجمع بالاحاطة جيع المدالتي أمراللةعبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة فأخذ الرسغ ومأجاوره من الكف والساعد فانظر الى هذه الحكمة مأجلاه الذى عينين ثمنهى الني صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلى عينيه الى السماء في صلاته فان الله في قب لذا لعبد ولايقا بله في وقوفه الاالافق فهو قبلته التي يستقبلها و يحمد له أن ينظر الي موضع سجوده فاله المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته وللذاجعل الله القربة في الصلاة في حال السجود وليس الانسان بمصوم من الشيطان في شيع من صلاته الافىالسجودفانه اذاس جداعتزل عنه الشيطان يبكى على نفسه وبقول أمرابن آدم بالسجود فسحد فله الجنة وأمرت بالسجود فابيت فلى النار والوصل الثامن ، من خزائن الجود وهومتعلق مذا الوصل الذي فرغنامنه وهوان العبد متأخر في نفس الامرعن رتبة خالقه وقدحيل بينهو بين شهودذلك بماجعل اللةفيهمن النسيان والسهووالغفلة فيتخيل انله قدماني السيادة والحال تشهد بخلاف ذلك فهو بالحال محقق وفي نفس الامرعلي ماهو عليه صاحب الشهود ولاسعادةله فيذلك بلله الشقاء وهذاغاية الحرمان ولايزال كذلك حتى ينكشف الغطاء فيصتد البصر فيرى الامرعلى ماهوعليه فيؤمن به فاينفعه اعانه فان الاعان لايكون الابالخير لابالعيان فليس المؤمن الامن يؤمن بالغيب وهوالخبرالذي جاءمن عندالله فان الخبر عاهو خبر يقبل الصدق والكذب كالمكن يقبل

الوجود والعدم واعلم انهمااتى على أحدالامن الغفلة عمايجب عليه من الحقوق التي أوجب الشرع عليه اداءها فن أحضرهانصب عينيه وسعى جهده فى ادائها محالت بينهو بين ادائهاموانع تقبم له العذر عند الله فقد وفى الاص حقمه ووفى الله بذمته ولاح جعليه ولاجناح ولاخاطبه الحق بوجوب حق عليهمع ذلك المانع والموانع على نوعين نوع يكون مع الحضور ونوع بكون معدم الحضور وهو الغفلة فأماالنوع الذي يكون مع الحضور قينقسم قسمين قسم يرجع الى النظر في ذلك الواجب هـ ل هو واجب عليه أم لا فيجتمد جهـ د وسعه الذي كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك الاص فلايجده وهومن أهل الاجتهاد فلايجب عليه الاما يقتضيه دليله وهوواجب في نفس الامر عنداللة ولكن أخطأهمذا المجتهدفهو أجورعنداللة بنصالةونص رسوله صلى اللةعليه وسلم وماكاغهالله الاذلك وقدادى ما كلفه اللهمن الاجتهاد في طلب الدليل فلم يجده وليس للحتهدان يقلد غيره في حكم لايعرف دليله واكمن من اجتهاده اذالم يعترعلي دليل ان يسأل في ذلك الامرأهل الاجتهاد الذين حكمو اعليه بالوجوب وصورة سؤاله أن يقول طمماد ليلكم على ماأ وجبتموه في هذا الاص ولايقلدهم في الحسكم فاذاعر "فوه بدليلهم فان كان ذلك الدليل يماقد حصل له في اجتهاده فقد حفيه فلا يجب عليه النظر فيه ولا الحكم به فانه قد تركه وراءه وان كان لم يعترعليه فهاعترمن نظره فلهعندذلك النظر في دليل ذلك الجتهد المسؤل هل مودليل في نظر هذا السائل المجتهد أوليس بدليل فأنأداه اجتهاده فى ان ذلك هو دليل كاهو عندمن اتخذه دليلاتمين عليه العمل به وان قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه فانهليس لهالاخذبه وانقليد ذلك المسؤل في الحكم الذي حكم هذا الدليل عليه عند ذلك المجتهد فهذا مانع والقسم الآخران يعمل وجوب ذاك عليمه من فعمل أوترك تم يحول بينه و بين ذلك ان كان تركا اضطر اروان كان أمرافعه ماستطاعة ومائم مانع آخره فدامع الحضور والنوع الآخرمن الموانع الغفلة وهيعلي نوعين غفلةعن كذا وغفلة فى كذا فالغفلة عن كذائرك ذلك بالكلية وهوغيرموا خدنبذلك عندالله فان الله قدر فع عن عباده رجة بهم الخطأوهو حال المجتهد الذىذ كرناه آنفا والنسيان وهوالغفلة وماحدثت بهأ نفسهامالم تعمل أوتشكلم به فان الكلام عمل فيؤاخذ بعمن حيثماهومتلفظ بهفان كان ليس لذلك المتلفظ بهعمل الاعين التلفظ كالغيبة والنميمة فانه يؤاخذ بذلك بحسب مايؤدى اليه ذلك التلفظ وانكان تلفظ بهوله عمل زائد على التلفظ به فلر يعمل به فاعليه الاعين ماتلفظ بهفهومستول عندالتهمن حيث اسانه ولابدخل المر بالشئ فحدد بث النفس فان المم بالشئ له حكم آخرف الشرع خلاف حديث النفس فان لذلك مواطن فانهمن يردفي الحرم المحى بالحاد بظلم نذقه من عداب أليم سواء وقعمنه ذلك الظلم الذي أواده أولم يقع وأمافي غسير المسجد اخرام المكي فانه غسيرمؤ اخد بالهم فان لم يفعل ماهم به كتبله حسنة اذاترك ذلك من أجل الله خاصة فان لم يتركها من أجل الله لم يكتب له ولاعليه فهذا الفرق بين الحديث النفسى والارادة التيهي الحمفهذا وأمثالهر حمةمن الله بعباده وأما الغفلة في كذافهو تكليف صعب لو كلفه الانسان لكن اللهما آخذع ادهبالغفلة فيكذا كالم يؤاخذهم بالغفلة عن كذافاله اذاغفل فيكذافاله غفل عن جزءمن اجزاءماهو فيهشارع أوعامل فهومن غفلت عن كذا وقدشرع الله لاغافل في كذافي بعض الاعمال حكما كالساهي في صلائه فأنه قدشرع لهسجود السهوجبر الماسهاعت وترغما للشيطان الذي وسوس لهحتي وقع منه السهوو الغفلة فياهو فيه عامل فان تغافل حتى أوجب لهذلك النغافل الغفلة آخيذ هالله بها فأنه متعمل قاصد فها يحول بينه و بين ماأ وجب الله عليه فعله أوتركه فاداغفل الانسان أوسها عن عبوديته ورأى له فضلاعلى عبد آخ مشله ولاسما ان كان العبد الآخرماك عينها ويكون هذا الغافل من أولى الامر كالسلطان والوالى فيرى لنفسه مزية على غيره مايرى تلك المزية التي أقيم فيها انكان من أولى الاصر ولالاصفة القائمة بهمن حيث الاختصاص الالهي لهبها كالعلم وكرم الاخلاق فلم يفرق بين نفسه والمرتبة ولابين الصفة والموصوف بها فانه صاحب جهل وغفلة مردية وطذا يقول فى عالم اوأت مثلي أوفلان مثلى أو بعادلني ومن هوفلان وأى شئ قيمة فلان وهل هوالاعبدى أومن رعيتي أوهوكذامن كل أصمدموم ينزه نفسه عنهو ينوطه بذلك الآخ بخلاف من ليس بغافل عن نفسه فانه يجعل الفضل للصفة والمرتبة لالنفسه فانه لم ينلها

بإستحقاق

باستحقاق وانمانا لهابامتنان الهي امالشقاوته ان كفر بها أواسعادته ان شكرها ولولاحكم الجهل فعين هذه صفته ما الصف بهذا وانكان علما بهذا كله وتغافل فانهمباهت فهذاأ عظم في الجور بل هوفي هذه الحالة كصاحب اليمين الغموس والغافل كصاحب لغو الممين فاذاكان مستحضر الحقيقته عالمابان الذي هو عليمه عاحرمه غيره جائزان يسلب عنهو يخلع على ذلك الغررالذي قداز دراه لاهمال الله اياه فشكر نعمة الله عليه ودعا الله لذلك الغران ينيله مثل ماأعطاه اللة وأدركيته الشفقة فانه وان كان كافرافهو أخوهمن حيث انه واياهمن نفس واحدة وان كان مؤمنافهو اخوهاخوة اختصاص دبني سعادي فعلى كلحال وجبت علىه الشفقة على خلق الله والرجمة بعبا دالله يقول وسول الله صلى الله عليه وسل انصر أخاك ظالماأ ومظلوما فأمانصرة المظلوم فعلومة عندالجيع وأمانصرة الظالم فرحة نبوية خفية فاتهعلم ان الظلم ليسمن شيم النفوس لانهاطاهرة الذات بالاصالة فكاما ينقص طهارتها فهوأم عرض عرض لها لماعندهامن القبول فيجبلتها والذيمن شيمها اعماهوالقهر والظهور ومن هنادخل عليها ابلبس بوسوسته ولقد جهل القائل الذي قال الظلمين شيم النفوس فأن تجديهذا عفة فلعلة لايظلم وماأ نصف وماقال حقافاوقال بدل الظلم القهر من شم النفوس فالظل الذي يصدر من زيدفي حق من كان ماهومنه واعماهو عن بلق اليه وهو الشيطان وللانسان فيسهمدافعة يجدهامن نفسمه لان ذلك ليس من شيم النفوس وانماالذي من شأنها انماهو جلب المنافع ودفع المضار فدفع المضار بهتشارك الحيوان كاموجلب المنافع عماتختص به النفس الانسانية فاذارأ يت الحيوان يجلب المنافع فليس ذلك الالدفع المضار لالامرآخ فكل ضرر يطرأ من الحيوان فى حق حيوان آخراوفى حق انسان انماهولدفع المضارعن نفسه خاصة ولما كانت نفس الانسان بهذه المثابة ووقع منه الظلم في حق أحد فيسمى ظالما فنصرة الظالم ان ننصره على الليس الذي يوسوس في صدره بما يقع منه من الظلم الكلام الذي تستحليه النفوس وتنقاد اليه فتعينه على رد ماوسوس اليه الشيطان من ذلك فهذه نصرته اذا كان ظالما ولذلجاء في الخبر في نصرة الظالم ان يأخذ على بده والمرادبهماذكرناه ولهذاجاء بلفظالنصرةالتي أوجبتها الاخوة لانه لابدان تكون النصرة على شئ وماتم الاماذكرياه لان العدوالموسوس اليه في صدره يقول مقسما بر به لاغو ينهما جعين الاعبادك منهم المحلصين وهم الذين أخلصهم الله اليمما التي البهم وفيهم من نور الحفظ والعصمة واذلك قال تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان أى فوة وفهر وحجة لاناللة نولى حفظهم وتعليمهم عاجعل فيهم من التقوى فاما اتخذوا الله جل جلاله وقاية لم يحد اللعين من أين يدخل عليهم بشيئ فأنهأ نماتولي منه ليدخل عليه بمايخرجه عن ديسه وعامه وجدني تلك الجهة وجمه الله يحفظه فلايستطيع الوصول ايمالوسوسة فيتحسدله فيصورة انسان مثله فيتخيل اندانسان ويأتيه بالاغواءمن قبل اذنه فيدخل لهفما تجرعليه تأو يلاادناه ان يعيم لهذلك فلا يضره الوقوع فيه بسبب ذلك التأو بل لعامه بان الانسان لا يقدم على معصية التهابتداءدون وسوسةمن العدقالذي بزين لهسوء عمله فعراه حسنا فاذاجاء مهذه المثابة للعالم الذي ماله عليه سلطان بماذ كرناهمن التأو يلفمار يدابقاعمه به صارذلك العالممن أهل الاجتهادفان أخطأ فله أجروان أصاب فله أجران فهومأجور على كل حال في تم له مراده وان نسى كانسى آدم فان الله تعالى الذى شرع المعصية والطاعة و بين حكمهما رفع حكمالاخذ بالمعصية فىحق الناسي والخطئ كارفعها فىحق المجتهد فماتحراك الانسان الافىأ مرمشروع فقسدأ حاط بالانسان وجه التةظاهراو باطنافأ بمانولاه الشيطان من ظاهرو باطن فتم وجه الله يحفظه فاله عليه سلطان وهوقوله صلى اللة عليه وسلوفى حق القر بن اعانني الله عليه فاسلر بوفع الميم على جهة الخبرف اله عليه سلطان أي بحجة لان الحجة هذا شرعية فهولوألغ علىظاهرهأو باطنه وفي الشرع حكم برفع المؤاخذة فماأتي بههذا العدر فالهعليه سلطان لان الحجة الشرعية له فلة الحجة البالغة وقوله فاعانني المةعليه هي نصرة الله له الحجة فلا ببالى و لهذا شرع لعباده ان يقولوا واياك نستعينأى بك نستنصر وما تمالاالعم فهوخبر ناصر يعطيه اللةعبده والذى نسىآدم انماهوقوله تعالىله انهذا عدواك ولزوجك فنسى ماأخبره الله بعمن عداوته فقبل نصحته ولماعلم ابليس أن آدم محفوظ من الله ورأى الله قدنهاه عن قرب الشجرة لاقرب النمرة جاء بصورة الاكل لابصورة القرب فانه علم انه لا يفعل لنهيى ربه اياه عن قرب الشجرة

444

فاناه بمرهافأ كلآدم وزوجته حواء وصدقا ابليس وهو الكذوب فى قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وكمذاك كانأو رثه ذلك الاكل منهاالخلدني الجنة والملك الذي لايبلي وماقال لهمتي وجعل ذلك من خاصية نلك الشيجرة فيمن أكل منهافأور فه الاجتباء الالهي فاهبطه الله للخلافة في الارض تصديقا لماقاله لللائكة انى جاعل فىالارض خليفة وأهبط حواء للنسل وأهبط ابليس للاغواء ليحو رعليه جيع مايغوى به بني آدم اذاعمت الناس رجةالله فجعلالله كلمخالفة نكون من الانسان من القاء العدة واغوائه فقال الشيطان يعدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء أي باظهارها يعني بذلك وقوعهامنكم لماعلم ان الانسان قدر فع عنه الحق ماحدث به نفسه وماهم بهمن السوء الاان يظهر ذلك على جوارحه بالعمل وهوالفحشاء فقال تعالى والله يعدكم مغفرة منه لماوقع منكم من الفحشاء التي أمركم بها الشيطان وفضلالما وعداكم بهمن الفقر وهذه أعظم آبة وأشدهام تعلى سمع ابليس فانهعلم انه لاينقعه غواؤه ولهذا لايحرص الاعلى الشرك خاصة لكونه سمع الحق يقول ان الله لايغ فران يشرك به وتخيل ان العقو بة على الشرك لاينتهى أمدها والله اقال ذلك فلابد من عقو بة المشرك ومن سكناه في جهنم فانه ليس بخارج من النارفهو ، و بدالسكني ولم يتعرض لانتهاء مدة العذاب فيها بالشقاء وليس الخوف الامن ذلك لامن كونهادار اقامة لمن يعمرها فصدق الله بكون المشرك مأخوذا بشركه فهو بمنزلة اقامة الحدعلي من تعين عليه سواءكان ذلك في الدنياأ وفي الآخرة فهي حدود الهية يقيمها الحق على عبده اذالم يغفر له أسبابها وجهل ابليس اتهاء مدة عقو بة المشرك من أجل شركه ولهذا طمع ابليس فى الرحة الالهية التي وسمعت كل شئ وطمعه فيها من عاين المنة لاطلاقهالانه على نفسه انه موحد وانماسه الله كافرا في قوله تعالى وكان من الكافرين لانه يسترعن العبادطرق سعادتهم التي جاءبها الشرعفى حق كل انسان بمايقدر عليهمن ذلك فقال فيه أبي واستكبروكان من الكافرين ولم يقلم من المشركين لانه بخاف الله رب العالمين ويعلم ان الله واحدوقد علم حال ما للوحدين الى أبن يصيرسواءكان توحيده عن ايمان أوعن ظرمن غيرايمان كافال عيسي عليه السلام لابليس لماعز ابليس ان يطيعه عيسى عليه السلام فقال له ابليس ياعيسي قل لااله الااللة حوص ان يطيعه فقال له عيسي عليه السلام أقوط الالقواك لاالهالااللة وقدعم ابليس انجهنم لانقب ل خاود أهل التوحيد فيهاوان الله لايترك فيهامو حدا بأى طريق كان توحيده فعلى هذا القدر اعتمدا بليس فىحق نفسمه فعلمن وجهوجهل من وجمه اذلايعلم الشيءمن جميع وجوهه الااللة عز وحل الذي أحاط بكل شيع علماسواء كان الشي ثابتا أوموجودا أومتناهيا أوغيرمتناه

> قال لى الحق فى ضميرى \* ماأجهدل الخلق بالامور ماعرف الامرغير شخص \* مني عالم خبدير مهي لهدى معدد \* فدب بامر الورى بصير قدعم الحق عم ذوق \* ليس بحدس ولا شعور ولا تناء ولا تدان \* ولا خفاء ولا ظهرور

والوصل التاسع من خوائن الجود و قال تعالى والتفت الساق بالساق فهوالتفاف لا ينحل فانه تعالى تم فقال الد ربك يومث في المساق فالإسم الذي يعطى النبات والامر ملتف بالامروالى الرب المساق فلا بدمن ثبات هذا الالتفاف في الدار الآخرة فعين أمر الدنيا عين أمر الدنيا عين أمر الآخرة غيران موطن الآخرة الايشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخليص القائم بوجود الدارين فوقع المييز بالدار والكل آخرة فالتف أمر الدنيا بامر الآخرة لاعين الدنيا بامر الآخرة ولاعين الدنيا المنافقة والمعين الدنيا وان اختلفت بامر الآخرة ولاعين الدنيا بعين الآخرة ينتقلون بالاحوال كما كانوا في الدنيا ينتقلون بالاحوال والاعيان ثابتة فان الرب يحفظها فالانتقال هوالجامع وفياذا ينتقلون فذلك علم آخر بعلم من وجهة خرف كون الآخرة دار جزاء كما كانت الدنيادار جزاء في الخير والشر ظهر في الآخرة ماظهر من سعادة وشقاء فالشقاء للغضب الاطمى والسعادة

للرضى



للرضى الالهي فالرضى بسط الرحةمن غمراتهاء والغضب منقطع بالخمير النبوى فينتهى حكمه ولاينتهى حكم الرضى ولاسما وقدقدمنا في كتابناهذا ان الانسان ولدعلى الفطرة وهي العلم بوجود الرب أنهر بنا ونحن عبيد لعوان الانسان لايقبض حين يقبض الابعد كشف الغطاء فلايقبض الامؤمنا ولايحشر الامؤمنا غيران الله لماقال فإبك ينفعهم ايمانهم لمارأ وابأسنا فا آمنوا الاليندفع عنهم ذلك البأس فا اندفع عنهم وأخذهم الله بذلك البأس وماذكر الهلاينفعهم في الآخرة ويؤيد ذلك قوله فاولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الاقوم يونس لما آمنوا حان رأوا البأس كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيافهذامعني قولنا فإيك ينفعهم إيمانهم ف رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا كمانفع قوم بونس فماتعرض الى الآخرة ومع هذا فان الله يقيم مدوده على عباده عداب الى نعيم من غيرمدة معاومة لنا فان الله ماعرفنا الاانا استروحنامن قوله في يوم كان مقداره خسين ألفسنة ان هذا القدر مدة اقامة الحدود والله أعلم فاله لاعلم في بذلك من طريق الكشف فرحم الله عبدا أطلعه الحق على اتهاء مدة الشقاء فيلحقها في هذا الموضع من كتابي هذا فاني عامت ذلك مجلامن غير تفصيل ولما كان الى ربك يومنذالساق والرب المصلح فان الله يصلح بين عباده يوم القياءة هكذا جاء في الجبر النبوي في الرجلين يكون لاحدهما حق على الآخر فيقفان بين بدى اللة تعالى فيقول ربخذلى عظامتي من هذافيقول له ارفعر أسك فبرى خبرا كثبرافيقول المظلوملن هذابار بفيقول لمن أعطاني الثمن فيقول بارب ومن يقدر على تمن هذا فيقول لهأنت بعفوك عن أخيك فيقول قدعفوت عنه فياخذ بيده فيدخلان الجنة فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم عندايراده هذا الخبرفاتقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله يصلح بين عباده يوم القيامة الكريم اذا كان من شأنه ان صلح بين عياده مثل هذا الصلح حتى يسقط المظاوم حقه و يعفو عن أخيه فاللة أولى مهذه الصفة من العبد في ترك المؤاخذة بحقوقه من عباده فيعاقب من شاء بظلم الغيرلا بحقه المختص به ولهذا الاخذبالشرك من ظلم الغسير فأن الله ماينتصر لنفسه وانما ينتصر لغسره والذي شاءسيحانه ينتصرله فان الشركاء يتبرؤن من انباعهم يوم القيامة والرب أيضا المغذى والمر بي فهو مر بي عياده والمر بي من شأنه اصلاح حال من يربيه فن التربية ما يقع بها الألم كن يضرب ولده يؤدبه وذلك من جاة تريته وطاب المصلحة في حق الينفعه ذلك في موطنه كذلك حدوداللة تربية لعباده حيث أقامهاالله عامهم فهو يرمهم مهالسعادة لهم في ذلك من حيث لايشعر ون كملايش عرالصغير بضرب من يربيه اياه والربأ يضاالسيد والسيدأ شفق على عبده من العبد على نفسه فانه أعيار عصالحه ولن يسعى سيدفى انلاف عبده لانه لانصح لهسيادة الابوجو دالعبد فانهاصفة اضافية فعلى قدرمايز والمن المضاف يزول من حكم المضاف اليه كالسلطان اذالم يكن شغله دائما فيأمو ررعيته والافحاله من السلطنة الاالاسم وهومعزول في نفس الامر، فان المرتب لانقبله سلطاناالا بشروطهافعلي قدرما يشتغل عن رعيته بنفسمه في لهوه وطر به فهوانسان من جلة الناس لاحظله فالسلطنة وينقصه فيالآخ قمن أج السلطنة وعزها وشموخها على قدمافرط فيهمن حقها في الدنيا بلهوه ولعبمه وصيده وتغافله عن أمور رعيته واذاسمع السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه فلم يلتفت لذلك المستغيث ولاقضى فيهجا تعطيه مسألته إماله واماعليه فقدشه دعلي نفسمه بهذا الفعل انهمعز ول وانه ليس بسلطان ولافرق بنسه وبين العامة فما يقعم ثل هذا الامن سلطان جاهل لامعرفة له بقدر ماولاه الله عليه ولاغر وان هذا الفعل يوجب ان يحور عليه و باله يوم القيامة وتقوم عليه الحجة عند الله لرعيته فيبق مو بقابعه ماه ولا ينفعه عند ذلك لموه ولا مالهولا بنوه ولا كل ماشغله عما تطلبه السلطنة بذاتها واماالرب الذي هوالمالك فلشدة ما يعطيه هذا الاسم من انظر فهاتست حقه المرتبة فيه فهاحقها فقدبان الث في هذا المساق معنى اختصاص هذا الاسم الرب الذي اليه المساق عنسدالتفاف الساق بالساق فبمانتظم الامران وثبت الانتقالان ومن علم نبوت الوجود ومن هومالكه وسيده ومصلحه والثابتله حكمه فيهء لم ان الرب مالكه ومن علم منزلة عبوديته علم منزلة مسيادة سيده فخافه ورجاه

وصدقه في أمنه اذا أمنه لعلمه بإنه السيد الوفي الصادق الغني ومهما تهدم شئ من بيت الوجود ومه هذا السيد بيد عبده لانه آلته في ذلك والمستخدم فعلى بده يكون صلاح ما تهدم منه ويأم مسيده في ذلك اما بمسافهة أو بتبليخ مبلغ يبلغ اليه من السيد باصلاحه أوصو و مال تعطيه اصلاح ذلك من غير توقف على الام الآتى من عند السيد كالرهبانية الحسنة التي ابتدعها من ابتدعها فهو مأجو و فهام وافقة بصورة الحاللاف نفس السيد وان لم يأم بها في النواميس في أهل الفترات فإن الشرع ما جاء الالمصالح الدنيا والآخرة الآخرة الإخرار خالقها وانها في النواميس في أهل الفترات فإن الشرع ما جاء الالمصالح الدنيا والآخرة الإخرار خالقها وانها في مصالح الدنيا على ما تتوقف عليه مصالح الآخرة وطذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه لان طلب المصالح ذاتى في الحيوان فكيف في الانسان صاحب الفكر والروية فن تدبرهذا الوصل رأى عجبا و علم علم يعطيه الرفعة في الدنيا والآخرة و ينضم اليه علم الجعوال فرق الذي في عين الجدع وعلم القع به البقاء لهذا الوجودات على الموجودات ما يختص بالكون وعلم القاوب التي وسعت الحق جل جلاله وعلم ما يقع به البقاء لهذا الوجودات كها وعلم الماقع به البقاء الماد والفرون وعلم المنافية وهو وصل شريف

اذاصحت عبودة كل عبد \* تصح له السيادة فى الوجود في حكم مثل سيده وتبدو \* عليه بذاك أعدام المزيد و يخبرنا اسان الحال عنه \* بان الامر فيه من الشهود له تعنوالوجوه اذا تبدى \* كاعنت الملائك بالسحود فسمو رفعة و يذل عزا \* فيدعى بالمراد و بالمريد

﴿الوصل العاشر من خُواتُ الجود﴾ وهـ نـ اوصل الاذواق وهوالعم بالكيفيات فهي لاتقال الابين أر باجهااذا اجتمعوا على اصطلاح معين فيها وامااذا لم يجتمعوا على ذلك فلاتنقال بين الذائقين وهذا لا يكون الاف العلم بما سوى اللة بمالا يدرك الاذوقا كالحسوسات واللذة بهاو بمايجده من التلذذ بالعلم المستفادمن النظرالفكري فهذا يمكن فيه الاصطلاح بوجه قريب واما النوق الذي يكه ن في مشاهدة الحق فأنه لا يقع عليه اصطلاح فانه ذوق الاسرار وهوخارج عن الذوق النظرى والحسى فان الاسياء أعنى كل ماسوى الله لها أمثال وأشباه فيمكن الاصطلاح فيها للتفهيم عندكل ذائق له فيهاطع ذوق من أى نوع كان من أنواع الادرا كات والبارئ ليس كشله شئ فن المحال ان ضبطه اصطلاح فان الذي شهد منه شخص ماهو عين ماشهده شخص آخر جلة واحدة و بهذا يعرفه العارفون فلايقدر عارف بالاص ان يوصل الى عارف آخر ما يشهده من ربه لان كل واحدمن العارفين شهه من لامثل له ولا يكون التوصيل الابالامثال فاواشتر كافى صورة لاصطلحاعليها بماشاء واذاقب لذلك واحد جاز أن يقبل جيع العالم فلا يتجلى في صور ة واحدة الشيخصين من العار فين ولكن قدر فع الله بعض عباده درجات لم يعطها اغبرعباده الذين لم بصح لهم هذه الدرجات وهم العامة من أهل الرؤية فيتجلى لهم في صور الامثال ولهذا تجتمع الامتعي عقدواحدفي الله فيعتقدكل واحدمن تلك الطائفة المعينة في الله ما يعتقده الآخر منهاكن اتفق من الاشاعرة والمهتزلة والحنابلة والقدماء فقدا تفقواعلي أمرواحدلم تختلف فيهتلك الطائفة فجازان يصطلحوا فها انفقواعليم واما لهارفون أهل اللهفانهم علموا ان الله لايتجلى في صورة واحدة الشخصين ولا في صورة واحدة مرتبي فلينضبط لهمالام لماكان لكل شخص تجل مخصه ورآه الانسان من نفسه فأنه اذا تجليله في صورة ثم تجليله في صورة غيرهافعلمن هذا التجلي مالم يعلمه من هـ ذا التجلي الآخر من الحق هكذا دائمًا في كل تجل علم ان الامر في نفسه كذلك في حقه وحق غيره فلايقدران يعين في ذلك اصطلاحاتقع به الفائدة بين المتحاطبين فهـم يعلمون ولاينقال مايه اسون ولافى قوة أصحاب هذا المقام الابهج الذى لامقام فى المكات أعلى منه ان يضع عليه افظا يدل على ماعامه منهالاماأ وقعه تعالى وهوقوله عزوجل لبسك الهشئ فنني المعاثلة فماصورة يتجلى فيهالاحد تماثل صورة أخرى

فعزالامران يدرى فيحكى « وجل فليس يضبطه اصطلاح فتجهاد العسقول اذاتراه « تعسبر عنه السنة فصاح من أقوام مقلدة عقسولا « لامكان يكون به الصلاح فهم بالفكرقد جعواعليه « على جهل فانهم الفلاح وقال العارفون بما رأوه « فا اصطلحوا فجاهم النجاح فليس كشاه فالكون شئ « وليس له بنا الا السراح

فبتقييد ناحكمنا عليه بالاطلاق وأما الاص فى نفسه فغير منعوت بتقييد ولااطلاق بل وجود عام فهو عين الاشياء وما الاشياء وما الاشياء عينه فلاظهو راشئ لاتكون هو يته عين ذلك الشئ فن كان وجوده بهذه المثابة كيف يقبل الاطلاق أوالتقييد هكذا عرفه العارفون فن أطلقه في اعرفه ومن قيده فقد جهاله

فالله ليس سواه مشهود النا ، وهسو المنزه والمجمع بيننا فا قيدوالاطلاق فيه واحد ، وكلاهما حكم عليه الهبنا فانظر اليه بعينه ان كنت ذا ، لب تجده بالسر برة معلنا هذا هو الحق الصر يجلن برى ، ماقد رأيت معرهنا وميننا

واعلمان الله تمالى ماجعل الارواح أجنحة الاللائكة منهم لانهم السفراء من حضرة الامر الى خلقه فلا بد لهم من أسباب يكون لهم بها النزول والعروج فان موضوع الحكمة يعطى هذا فيعل لهما جنحة على قدر مراتبهم فى الذى يسرون به من حضرة الحق أو يعرجون اليه من حضرة الحلق فهم بين الحلق والامر يترددون ولذلك قالوا وما تتنزل الابامر ربك فاعلم فلا فازنت هذه السفرة على القاوب فان رأتها قالو باطاهرة قابلة للخير أعطتها من علم ما جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها وان رأتها قالو بادنسة ليس فيها خير نه تهاعن البقاء على تلك الحال وأمرتها بالطهارة بحان كان في العلم الاحكام واعتقاداتها هذا و بلزمه حكمها في ذلك اذا وجدت القاوب واذا لم فإن كان في الاحوال في جهاون و يؤخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا خذ خضر علمه فهؤ لاء ينكر الوجه الخاص ماهم عليه من الاحوال في جهاون و يؤخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا خذ خضر علمه فهؤ لاء ينكر الوجه الخاص ماهم عليه من الاحوال في جهاون و يؤخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا خذ خضر علمه فهؤ لاء ينكر الوجه الخاص ما هم عليه من الاحوال في حمله فان قام فضول بالانسان واستنبط له نناء لم يحي بذلك اللفظ خطاب الحي قالسبحه عمده بل باستنبطه من عنده في فنقل ما قاله عن نفسه ولا تردف الرقم وان كان حسنا فقد أبن على المتنبط من عنده في فقل الحق والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والوصل الاحده شر من خزائن الجودي

النار ناران ناراً لله واللهب ، والدار داران دار الفوز والعلب وكلها سبب من كون منشبها ، فاجزع من الكون لا تجزع من السبب وخف من العلم النام العلم كلمه ، واجنح الى السلم لا تجنح الى الحرب

اعلم علمك الله ان النارجاء بهاالحق مطلقة مد لقوله تعالى النار بادات واللام حيث جاءت وجاء بها مضافة فنها نار اضافها الى الله مثل قوله الم نارجه بنم ثم نعت هذه النار بنعوت وأخبر عنها المالة مثل قوله ناراته الموقدة والنار بنعوت وأخبر عنها بالخبار من الوقد والاطباق وغيرذ لك وجعل لها حكافى الظاهر فعلها ظرفا مثل قوله فان له نارجه بنم خالدافيها في المناطق وحكافى الباطن وهو أن يكون ظاهر العبد مظرفا لها وهي ناراته الموقدة التي تطلع على الأفشدة والأفشدة باطن الانسان فهي تظهر في وادالانسان وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة والعبد منشأ والأفشدة بالمناطن النار الظاهرة والعبد منشأ

( ۶۹ - (فتوحات) - ثالث )

النارين فى الحالين فاعذبه سوى ماأنشأه كذلك ماأغضب الحق سوى ماخلقه ف اولاا خاق ماغضب الحق ولولاالم كاف النفقة ولولاالم كاف الذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن ماتعد بنار فاجني أحد على أحد فى الحقيقة والنظر الصحيح فلا تعمل فلا تشقى و فكن عبدا وكن حقا

فلا تعمل فلا تشق ، فكن عبداً وكن حقا فما ثم سسوى ماقل ته فانظر تر الحقا عنداب الخلق بالخلق ، فقا كنت أوخلقا

﴿ ومن ذلك ﴾

فالنار منك وبالأعمال توقدها ﴿ كَا بِصَالَهَا فَى الحَالَ تَطَفَيْهَا فانت بالطبع منها هاربأبدا ﴿ وأنت في كل حال فيك تنشيها أما لنفسك عقل في تصرفها ﴿ وقد أنبت اليها اليوم أنبيها قبل الممات فان الله قال لنا ﴿ بأنه يوم عرض الخلق يملؤها

واعلمانه تعالى لماذكر على السنة رساله عليهم السلام ان الله يغضب يوم القيامة غضبالم يغضب فبالممثله ولن يغضب بعده مثله وان الحق اذاقالت النارهل من مزيد لانه وعدها ان يملا هاو هي دار الغضب قال فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط أى قدامتلا توليست الله القدم الاغضب الله فاذا وضعه فيها امتلا تفانها دار الغضب واتصف الحق بالرحة الواسعة فوسعت رحمة مجهم عاملا هابه من غضبه فهى ملتذة بما اخترته ورحم الله من فيها أعنى فى النار الذين هم أهلها في جعل لهم من هذه الرحة نعما فيها كانم جهنم عاوضع فيها من الغضب الالهى فان المخاوق الذى من حقيقته أن يفنى لا يملؤه مخلوق فانه كل ما حصل منه فيها فناه كاور دفى اضح الجاود فلا يملؤ مخلوقا الاالحق وغضب الله حق فأنم على جهنم به فوضعه فيها فامتلا ت بحق كا امتلا ت الجنة برضى الحق ورحته

. قد وسع الحق كل شئ \* لأنه عين كل شي فاترى فيه غير حق \* في كل نو روكل في ﴿ ومن ذلك ﴾

فنارالله ليسسوى وجودى \* ونار جهنم ذات الوقود با مله تعب دها اناس \* وهم فيهاعلى حكم الخاود

ولقدراً من هدا الوصل مشهداها لنى فى الواقعة وتليت على سورة الواقعة بلسان امراً قمن صالحات المؤمنات عرضاعلى فى كان من صورة ما نلته ثلة من الاقراب ثلقمن الآخر بن بحدف واوالعطف ولم يكن عند حدى من ذلك سرق فبل هذا فرددت عليها لتقرأ ذلك بحرف الواو فلم تفعل فرجعت الى نفسى وعامت ما بهنى الحق به فى ذلك الحدف من الاقتطاع بين العالم فاذ جاء بالواو راعى ما يقع فيه الاشتراك فى الصورة الظاهرة والمفهوم الاقل واذا أزال الواو راعى ما يقع به التمييز والانفراد الذى به حقيقة ذلك الذي لأنه لاحقيقة له الابما المعابر به فعامت ما أراد بحدف الواومين نطقها بذلك وهوا للقراء الإيمان الما يتميز والانفراد الذى به حقيقة ذلك الذي لا يعدم وجود الأشياء وانه بعدمها ووجود هامنى الما المة وما يق الأمر الاهل هومنى المناطبة أم لا لأن الايجاد بغير المناسبة لم يتميز وقد حصل الايجاد وظهر الخلوق فعامنا ان المناسب لابتدن ولا يعطى الما الما تقالم من الجاهل وفضل الخلق بعضهم على بعض ليتحقق الشكر من خلق الفاض لوالطلب والافتقار من المفضول فيزاد الفاض لشكره ويعطى المفضول لطلبه في من يدولا بو نفح التفاضل كما ارتقاء من غير لحوق التفاضل كما التفاضل كما رقعة عمل المفضول لطلبه في المفضول في من يدولا بو نفع التفاضل كما ارتقاء من غير لحوق

نادانی الحق من وجودی \* فیکل حال علی الشهود امتـــلاً تن ذاتــکم فقلنا \* ملا محال هل من مزید



ماعلاً الكون غبرمن قد \* جاد على الخلق بالوجود وذلك الحق لاسواه \* مارتبة الربكالعبيد من علم الحق علم ذوق \* لم بدر مالذة السجود

فنارجهنم لهانضج الجلود وحرق الاجسام وناراللة ناريمثلة مجسدة لأنها نتائج أعمال معنوية باطنة ونارجهنم نتائج أعمال حسية ظاهرة ليجمع لن هذه صفته بين العذابين كافعل باهل الجزية في اعطامًا عن يدوهم صاغرون فعذبهم بعذاب اخراج المالمن أيديهمو بين الصغار والقهر الذي هوعذاب نفوسهم عايجدون في ذلك من الحرج ألانرى المنافق فيالدرك الأسفلمن النار فهوفي للرالله لما كان عليه من اصرارا الكفروماله في الدرك الاوّل مقعد لماأتي به من الاعمال الظاهرة بخلاف الكافر فان لهمن جهنم أعلاها وأسفلها فاعتده من يعصمه من نارالله ولامن الرجهنم وأماحكم الذي بجدهاو استيقن الحق واعتقده فانه على ضدا وعكس عذاب المنافق فانه عالم بالحق بتحقق به فى نفسه ولم يظهر ذلك على ظاهر نشأته فاظهر خلاف ماأضمر والثارا عما تطلب من الانسان من لم تظهر عليه صورة حق من ظاهر وباطن فالعبل للباطن كالعبمل للظاهروالجهل للباطن كترك الواجب للظاهر وهنايتبين للانسان مرانب وأسباب المؤاخذات الالهمية لعباده في الدار الآخرة فاذااستوفيت الحدودعمت الرحةمن خزانة الجودوهوقوله وأما الذين شقوافني النارخالدين فيهامادامت السموات والارض الآية وهذا هوالحد الزماني لان التبديل لابدأن يقع بالسموات والارض فتنتهى المدة عندذلك وهوفي حق كل انسان من وقت تسكليفه الى يوم التبديل لانه غيرمخاطب ببقاءالسموات والارض قبل التكايف وهذاني حق السعيد والشقي فهمافي تنائج أعما لهماهة والمدة المعينة فاذا اتهت انتهى نعيم الجزاء الوفاق وعداب الجزاءوا تتقل هؤلاءالى نعيم المن الاطمية التي لمير بطها القيالاع للولاخصها بقوم دون قوم وهوعطاء غيرمجذوذ مالهمسدة ينتهي بانتهائها كالتهيي المكفر والابمان هنابانهاء عمرالمكلف وانتهت اقامة الحدود في الاستقياء والنعم الجزائي في السعداء بانتهاء مدة السموات والارض الاماشاءر بك فحق الاشقياء أنربك فعال لمابريد وكذاوقع الامر عسب اتعلقت به الشبشة الالمية وماقال تعالى في الاشقياءعذا باغ يرمج فوذ كاقال تعالى فى السمداء فعلمنا بذكر مدة السماء والارض وحكم الارادة فى الاشقياء والاعراض عن ذكرالعذاب انالشقاءمدة ينتهى البهاحكمه وينقطع عن الاسقياء بانقطاعها وان جزاءالسعيد علىمث ذلك ثم نع المنن والرضى الالمي على الجيع في أى منزل كانوا فإن النعيم لبس سوى ما يقب له الزاج وغرض النفوس الأثرللامكنة فىذلك فيثاوج مدملايمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعما اصاحبه فاعلم ذلك ومتعلق الاستناءمع اوم فى الطائفتين لما كان عليه الكافر من نعيم الحياة الدنيامن نيل أغراضه وصحة بدنه ولما كان عليه المؤمن من عدم نيسل أغراضه وأمراضه في الدنيا كلذلك من زمان تكايف كل واحدمن الطائفة بن والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والوصل النانى عشر من خواش الجود كه وهو الاهم ال الالحى فلا يدرى صاحبه ماله فان كل عبد استحق العقاب على مخالفته لما جاء الرسول اليه به فقد أمهاه الله وما خذه وهو تحت حكم سلطان الاسم الحليم فهو كالمهمل فلا يدرى على مخالفته لما جاء الرسول اليه به فقد أمهاه الله وما أخد الالحمي عليه بالحكم أو يؤخذ فيقام عليه حدود جناياته الى أجل معلوم ولما كان هذا الاحتمال يسوغ فيمن أمهاه الله كانت صورة صاحب هذا الوصف صورة المهمل فان الاهمال من جانب الحقى ايصح فانه في علم الله السابق المام غفو وله وامامؤا خذ بما جنى على نفسه فهو على خطر وعلى غديم على المعمل سبق له في المكاب الماضي الحكم فان الحكم على الحاكم المادة في المناب الماضي الحكم فان الحكم على الحكم على الحكم على الحكم على المحموم عليه فاما بالاخذ واما بالعفو في الشخص الذي هو على نفسه فم وعلى فان الحكم على المحموم المادي ومامن طائفة الاوهي الماد في الترقب للعارف العاصي المهل الذي هو في صورة المهمل عند ابا في حقم لا نه لا يعرب عاما قدة الامم فيه ومامن طائفة الاوهي تحت ناموس شرعي حكمي أو وضع حصك مي فلانخلو أمة من مخالفة تقع منها لناموسها كان

ما كان الإينفك صاحب هـ نده الخالفة من مراقبة العفو أوالمؤاخ فدة على ماقر ره عليه واضع ناموسـ م فقد عت النواميس جيع الامم وهوقوله تعالى وانءمن أمةالاخلافيها نذير فهواما نذبر بامراللة وارآدنه أونذير بارادةاللة لابوجى نزل عليه يعلم به انه من عند الله فاصر الله اعمامتعلقه عين ايجاد انذاره فيه فقيل لانذاره كن في هذا العب فكان فوجد الانذار في نفسه ولم يدرمن أين جاء فهذا الفرق بين الشهرع الالهي الذي جاءت به الرسل من عندالمة وبين ماوضعته حكماءالاعصارلانباعهالمصالحهم فمن وفى بحتى ناموسه واحترمه ووقف عنسد حدها بتغاءرضوان اللة فقدأحسن فيعمله وأنالله لايضيع أجرمن أحسن عملا والاحسان أن تعبدالله كأنك تراه أوتعلم أنهيراك فهذاهو الحدالنا بطللاحسان في العمل وماعدا هذا فهوسوء عمله فانكان عن زين لهسوء عمله فرآه حسنا فلا يخلوا ماأن تكون رؤية سوءالعمل حسنابعدا جتهاد بغيء افي وسع ذلك الشيخص المجتهد فقد دوفي الامرحقه وهوصاحب عمل حسن ويكون حكم كونه سوءعمل براه في اجتهاده سوءعين حكم المصب المحق صاحب الاجر بن ويكون هذا الزين لهجانه الصفة صاحب الاجرالواحد وان لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع ورآه حسناعن غير اجتهاد فهوف المشيئة فلا يدرى بماختم له ولماذا يؤول أمره في مدة اقامة الحدود في الدنيا والآخرة فانه عن أسرف على نفسه فان قنط من رجة الله فاوفى الاص حقه وساء ظنابر به والرب عندظن عبده به وقدنهي الله المسرف على نفسه عن القنوط فهل قنوطه بارتسكاب هذاالمنهى عنه الآتي بعد حصول اسرافه معتبرلة أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه أوحكمه حكمكل اسراف سواه فهذا أيضاعهل لايدرى ماالامرفيداذا أنصف الناظر لانهقال ان الله يغفر الذنوب جيما مع ارتفاع القنوط أومع وجوده الاالمشرك الذي لم يبذل وسع نفسه في طلبه عدم الكثرة في الاسم الاطبي قاله لا بدمن مؤاخذته فتمين على العاقل معرفة المدد الزمانية واختلاف الازمان والدهور والاعصار ومايجرى من ذلك الى أجل مسمى في الاشخاص المقول علبها أنهاأ زمان ومابجرى منهاالى غيرا جل مسمى وماالحق الذي بوجب الشكر وماالحق الذي يوجب الصبر واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل وأما الاعان فهوأمرعام وكذلك الكفر الذي هوضده فان اللة قدسمي مؤمنامن آمن بالحق وسمي مؤمنامن آمن بالباطل وسمى كافرامن يكفر باللة وسمى كافرا من يكفر بالطاغوت وبين ما لهؤلاء وهؤلاء والطريق التي جاءت ببيانهاأ يده بالدلالات على صحته أنهمن عند الله المرجوفي كلملة وعلة وعند كلطائفة والاعمال الصالحة رأسها الاعمان فهى تابعة له كان الاعمان عما كان ومانى الامور الوجودية أغمض من هذه المسئلة لانالة قرن العمل السئ بالنزيين حتى براه العامل حسنا فيتخذ مصالح عمل وعلى اللة قصد السبيل فاء بالالف والارم الشمول في السبيل فانها كلهاسيل براهامن جاهد في الله فابان له ذلك الجهاد السبل الالمية فسلك منها الاسدفي نفسه وعذر الخلق فهاهم عليه من السبل وانفر دبائلة فهوعلي نورمن الله

اذا عرفالله من فعدله مه فاهماله عسين امهاله

فعين تراه بتفصيله \* وعيين تراه باجاله

فقوم عسلى حكم احسانه \* وقوم عسلى حكم اجسلاله

فيقبض شخصابتعريفه ، ويبسط شـخصا باعماله

فسيحان من حكمه واحد ، باعراض من عمراحسانه ، بادلاله أو بادلاله . « وسيحان من عمراحسانه ، بادلاله أو بادلاله

وكل باعداده قابل ، خسر أنه ولافضاله ،

واللة يدعوالى دارالسلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم

والوصل الثالث عشر من خزائن الجود كه ما آل الامر الرجو عمن الكثرة الى الواحد من مؤمن ومشرك لان المؤمن الذي يعطى ذلك وهوقوله تعالى فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك المؤمن الذي يعطى ذلك وهوقوله تعالى فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك اليوم حديد وذلك قبل خوجه من الدنيا فحاقبض أحدالا على كشف حين يقبض فيميل الى الحق عند ذلك

والحق



والحق التوحيدوالايمان بهفن حصل لههذااليقين قبل الاحتضار فقطو عبسعادته واتصالحا فان اليقينءن النظر الصحيح والكشف الصريح يمنعه من العدول عن الحق فهو على بينة من الامرو بصيرة ومن حصل له هذا اليقين عندالاحتضار فهوفى المشيئة وان كان الما الالعادة ولكن بعيدار تكاب شدائد في حق من أخيذ بذنو به ولايكون الاحتضار الابعدأن يشهدالامرالذي ينتقل اليه الخلق ومالم يشاهد ذلك في احضر ه الموت ولايكون ذلك احتضارا فهن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحدأ وتاب نفعه ذلك الايمان والمتاب عند دالله في الدار الآخرة وحاله عندقبض روحه حالمن لاذنب له وسواءرده لذلك شدة ألم ومراض أرجب له قطع ما يرجوه من الحياة الدنيا أوغيره فهومؤمن تاث ينفعه ذلك فأنه غير محتضرف آمن ولاناب الالجبرة كانت في إطنه وفليه لايشعر بهاف أمال الى مامال اليه الاعن أمر كان عليه في نفسه لم يظهر له حكم على ظاهره ولاله في نفسه الافي ذلك الزمن الفرد الذي جاء في الزمان الذى بليه الاحتضار الذى بوجاله الاعان الحصل فى المشيئة

> فكمربين محكومله بسعادة يه ومابين من تقضى عليه مشبثته فذلك تخليص عز يز مقدس م وذاك على حال أرته حقيقته فاولاه مابانت عليه طريقته له ولاشهدت وماعليه خليقته

فاذاانتقل العبدمن الحياة الدنيالي حياة العرض الاكبرفان المةعزوجل قدجعل في الكون قيامتين قيامة صغرى وقيامة كبرى فالقيامة الصغرى انتقال العبد من الحياة الدنيالي حياة البرزخي الجسد الممثل وهوقوله صلى الله عليه وسلمون مات فقد قامت قمامته ومن كان من أهل الرؤية فانه يرى ربه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما حذر أمته الدحال ان الله لايراه أحد حتى بموت والقيامة الكبرى هي قيامة البعث والحشر الاعظم الذي يجمع الذاس فيه وهوفى القدامة الكبرى أعنى الانسان مابين مسؤل ومحاسب ومناقش فى حسابه وغديرمناقش وهوالحساب البسير وهوعرض الاعمال على العدد من غيرمناقشة والمناقشة السؤال عن العلل في الاعمال فالسؤال عام في الجيع حتى في الرسل كاقال يوم بجمع التة الرسل فيقول مااذاأ جبتم فالسؤال على نوعين سؤال على تقر يرالنع على طريق مباسطة الحق للمسؤل فهوملة زبالسؤال وسؤال علىطر يق التو بيخ أيضالتقر يرالنع فهوفي شدة فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقدأ كاواتمراوماءعن جوع انكم لتسألون عن نعيم هذا اليوم وهذاالسؤال موجه للانذار والبشارة في قوم مخصوصين وهمأهل دلك المجلس وهوتنبيه بماهوعليم الاص فى حق الجيع فماخلق الله العالم بعمدهم ذاالتقرير الالسعادة بالذات ووقع الشقاء فى حق من وقع به بحكم العرض لان الخبر المحض الذى لاشر فيه هو وجود الحق الذي أعطي الوجو دللعالم لايسدرعنه الاالمناسب وهوالخيرخاصة فلهذا كان للعالم الخير بالذات واحون العالم كان الحم عليه بالامكان لاتصافه باحد الطرفين على البدل فليكن في رتبة الواجب الوجوداندانه عرض له من الشرالذي هوعدم فيل الغرض وملاعة الطبع ماعرض لان امكانه لا يحول بيذه وبين العدم فيهذ االقدرظه رالشر في العالم في اظهر الامن جهة المكن لامن جانب آلحق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل لله في دعائه صلى الله عليه وسلم والخبركا. في يديك والشر ليس اليك واعماهوالى الخلق من حيث امكانه

> فلذات الحق نحن السعدا \* ولامكان الورى كان الشقا ولقاء الحق حق واجب \* فابشر وا بكل خير في اللقا فلنا منا فناء وبقاء \* ولنا منه وجود ولقا

فهو خـ برماله ضـ ديري ، فاذا مااخـ بر باخبر التق

كانخـ براكل ماكانبه مدهد الشروأسباب التقا

واعلمأن الاجسام نواويس الارواح ومذاقنها وهي التي جبنهاان تشهدو تشهد فلازرى ولاترى الاعفارقة هانه الضرائح فناءعنها لاالفصالا فاذافنبت عن شهودهاوهي ذات بصر شهدت موجدها بشهودها نفسها فنعرف نفسه

من العالمشيّ

عرفر به كذلك من شهد نفسه شهدر به فانتقل من يقين علم الى يقين عين فاذار دالى ضريحه رد الى يقين حق من يقين عين لاالى قين علم ومن هنايع لم الانسان تفرقة الحق باخبار والصدق بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فاستقر عنده كلحكي وببته فلم تلتبس عليه الاشياء وعلم اله لم تكذبه الانباء فن عرف الله بهذا الطريق فقدعرف وعلم حكمة نكوين الجوهرفي الصدفعن ماءفرات في ملح أجاج فصد فته جسمه وملحه طبيعته ولهذاظهر حكم الطبيعة على صدفته فان الملحة البياض وهو عنزلة النور الذي بكشف به فتحقق بهذا الدليل وعلى الله قصد السبيل والوصل الرابع عشر كدمن خزائن الجوديقرع الاسماع ويعطى الاستمتاع ويجمع بين القاع واليفاع لما كان المقصود من العالم الانسان الكامل كان من العالم أيضا الانسان الحيوان المشبه الكامل في النشأة الطبيعية وكانت الحقائق التي جعها الانسان متبددة في العالم فناداها الحق من جيع العالم فاجتمعت فكان من جعيتها الانسان فهو خزاتها فوجوه العالممصروفة الىهذه الخزا بةالانسانية لترى ماظهرعن نداءالحق بجميع هذه الحقائق فرأت صورة منتصة القامة مستقيمة الحركة معينة الجهات ومارأى أحسمن العالممثل هذه الصورة الانسانية ومن ذلك الوقت تصوّرت الارواح النارية والملائكة فيصورة الانسان وهوقوله تعالى فتمثل لهابشراسو ياوقول رسول اللة صلى المقعليه وسلم واحياما يتمثل لى الملك رجلافان الارواح لاتتشكل الافها تعامهمن الصور ولاتعلم شيأمنها الابالشهود فكانت الارواح تتصوّ رفيكل صورة في العالم الافي صورة الانسان قبــل خلق الانسان فان الارواحوان كان لهـاالتصوّرفـالهـاالقوّة المدةرة كاللانسان فان الفقة المصورة تابعة للفكرة الني هي صفة للقوة المفكرة فالتصور للارواح من صفات ذات الارواح النفسية لاالمعنو يةلالفوة مصورة تكون لحاالاأنها وانكان لحالتصور ذاتيا فلانتصور الافها دركسهمن صور العالم الطبيعي ولهذا كان مافوق الطبيعة من الارواح لايقباون التصوّر لكونهم لاعلم لهم بصور الاشكال الطبيعية وليس الاالنفس والعقل والملازكة المهيمون دنيا وآخرة فافوق الطبيعة لايشهدو ن صور العالم وان كان بعضهم كالنفس الكلي يعطى الامداد بذانه لعالم الطبيعة من غيرقصد كالعطى الشمس ضوءها لذاتها من غيرقصد منها لمذفعة أوضر روهذامعني الذاتي لهاونسبة العلم والعمل نسبة ذاتية لهالعامها بنفسهالا بمافوقهامن عاتها وغسيرها واتماعملها فينسب البهاالعمل كإينس الى الشمس تبييض الشقة وسوادوجه القصار وكاينسب الى النار التسخين والاحراق فيقال بيضت الشمس كذاوأ ظهرت الشمس كذاوأ حرقت الناركذاوا نضجت كذاوسخنت كذافهك اهوالام فى العالم ان كنت ذالب وفطنة والله بكل شئ عليم وعلى كل شئ قدير ولهذا يتجلى فى كل صورة فجميع العالم برزمن عدم الى وجود الاالانسان وحده فأنه ظهرمن وجودالي وجودمن وجودفرق الى وجودجع فتغير عليه الحالمن افتراق الىاجتاع والعالم تغيرعليه الحالمن عدم الى وجودفيين الانسان والعالم مابين الوجود والعدم ولهذاليس كثل الانسان

فاأنا مخضة الوجود ، الالكوني من الوجود ليس لامر عسلي حكم \* من عدم يقضي في وجودي

فليس لى فى الكاب مثل مه اذاقة لذة المزيد

لذلك اختص بالسحود \* كوني وكونت للسحود

اسحدلي الامر كل كون يه الاالذي قال بالجــود

ولما تحال الجامد تغيرت الصورفتغير الاسم فتغيرا لحمكم ولماتجمد الماثع تغيرت الصورة فتغيرا لاسم فتغيرا لحمكم فنزلت الشرائع نخاطبالاعيان بماهي عليهمن الصوروالاحوال والاسهاء فالعمين لاخطاب عليهمن ذانه ولاحكم عليمهمن حقيقته ولهذا كان له المباحمن الاحكام المشروعة وفعل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه من المامات الغريبة فى وجوده وذلك ممافرنبه من الار واح الطاهرة الملكية وغير الطاهرة الشيطانية فهو يتردد بين ثلاثة أحكام حمم ذاتى لهمنه عايه وحكأن قرنابه وله القبول والردبحسب ماسبق به الكتاب وقضى به الخطاب فنهم شقى وسعيد كماكان من القرباء مقدر بوطر يدفهو لمن أجاب وعلى اللة تبديان الخطأمن الصواب وغاية الامران الله عنده حسن الماتب



وماقرن الله قط بالما باليه مسوأ تصر بحاوعاية ماور دفى ذلك في معرض التهديد في الفهم الاول وسيعلم الذين ظلموا أىمنقل ينقلبون فسيعلمون من كزم القمالم يكونوا يحتسبون قبسل المؤاخذة لمن غفرله وبعدالمؤاخذة لانقطاعها عنهم فرجته واسعة ونعمته سابغة جامعة وأنفس العالم فبهاطامعة لانهكر يممن غسيرتحا يدومطلق الجود من غير تقييد ولذلك حشر العالم بوم القيامة كالفراش المبثوث لان الرحة منبثة في المواطن كلها فانبث العالم في طلبها اكون العالم على أحوال مختلف وصورمتنوعة الوجوه فتطلب بذلك الانبثاث من الله الرحة التي تذهب منه تلك الصورةالتي تؤديه الى الشقاءفه فالسبب انبثاثهم فى ذلك اليوم وكذلك الجبال الصلبة تكون كالعهن المنفوش لما خرجت عنه من القساوة الى اللين الذي يعطى الرحة بالعباد ولايدري ماقلناه الأأهل الشهود والمتحققون بحقائق الوجودوامامن بقي مع ثقليته فان الثقلين ماسهاعما الله بهانا الاسم الالميزهما به عمن سواهمادا مماحيث كامافلاتزال أرواحهماندبرأ جساماطبيعية وأجسادادنياو برزخاوآخرة وكذلك منازلهماالتي يسكنونهامن جنس نشأتهما فما لحمانعيم الابالمشاكل لطبعهماوأ ماالقائلون بالتجر يدفهم مصببون فأن النفس الناطقة مجردة في الحقيقة عون هنه هالاجسام والاجسادالطبيعية ومالهافيهاالاالتسدبيرغ يرانهه ماعر فواان هذاالتسدبير لهذه النفوس دائما أبدافهم مصيبون من هذا الوجهان قصدوه مخطئون ان قالوا بأنها تنفصل عن التدبير فالنفوس الناطقة عندنا متصلة بالند بيرمنفصلة بالذات والحد والحقيقية الشخصية فلامتصلة ولامنفصلة والتدبير لهاذاتي كثل الشمس فان لها التدبير الذاتي فها تنبسط عليه أنوارذاتها غيران الفرق بين الشمس والقمر والكوا كبوأ كثر الاسباب التي جعل التة فيهامصالح العالم انتهالاعط لها بذلك والنفوس الناطقة وانكان تدبيرها ذاتيافهي عالمة بمآمديره فالنفوس الفاضاة منهاالتي لهاال كشف تطلع على جزئيات ماهي مديرة لهابذاتها وغيرالفاضلة لاتعار بجزئيات فالثوقد تعلم ولانعلم انهاتعلم وهكذا كلروح مدبرة فمن لهالتد ببرللعالم هوالاعلم بجزئيات العالم وهوالله تعالى العالم بالجزء المعين والكل مع التديير الذاتي الذي لا يمكن الاهوفا لنفوس السعيدة مرا كبها النفوس الحيوانية في ألذعيش وأرغده بوم القيامة أعطاهاذلك الموطن كاانهافي أشدا ألموا ضيق حبس اذاشقيت وحبست في المكان الضيق كإقال تعالى واذا ألقوامنها يعني منجهنم مكاناضيقامقر نين دعواهنالك ثبوراهذه الاحوال للنفوس الحيوا نيسة والنفوس الناطقة ملتذة عاتعامه من اختلاف أحوال من كبهالانهافي من يدعلم بذلك الحي مناسب ألاترى ذوقاهنافي شخصين الكل واحدمنهما نفس ناطقة ونفس حيوانية فيطرأ على كل واحدمن الشخصين سبب مؤلم فيتألم به الواحدو يتنع بهالآخوا كون الواحد وانكان ذانفس ناطقة فيوانيته غالبة عليه فتبق النفس الناطقة منهمعطاة الآلة الفكرية النظرية والآخرلم تتعطل نفسه الناطقةعن نظرها وفكرها ومشاهدتها ومن أين قام بنفسها الحيوانيسة ذلك الامر المؤلم حتى يوصلهاذلك الى السبب الاول فتستغرق فيه فتتبعها في ذلك النفس الحيوانية فيزول عنها الالممع وجودالم ببوكلا الشخصين كاقلناذ ونفس ناطقة وسبب مؤلم فارتفع الالمفى حق أحد الشخصين ولم يرتفع فى حق الأخرفان الحيوان بنور النفس الناطقه يستضيءفاذاصرفت النفس الناطقة فظرهاالي جانب الحق تبعها نورهاكما يتبع نورالشمس الشمس بغر وبهاوأ فوطافتاتذ النفس الحيوانية بمايحصل لهامن الشهود لمالمتره قبل ذلك فلاألمولا لذة الالنفوس الحيوانية انكان كاذكرناه فهي لذة عاسة وانكان عن ملاعة طبع ومن اج ونيل غرض فلذة حسية والنفس الناطقة علمجر دلايحتمل لذة ولاألماو يطرأعلى الانسان الذى لاعلم له بالامرعلى ماهوعليه في نفسه تابيس وغلط فيتخيل ان النفس الناطقة لهاالت ذاذ بالعاوم حتى قالوا بذلك في الجناب الالهي وانه بكاله مبتهج فانظر بذلك يأخي ماأبه وهؤلاءمن العلم يحقائق الامور وماأحسن قول الشارع من عرف نفس معرف ر مه فلم ينسب اليه الاما ينسب لنفسه فنعالى اللة عزوجل عن أن يحكم عليه حال أوعل بل لله الامر من قبل ومن بعد عصمنا الله وايا كمن الآفات وبلغ بناأرفع الدرجات وأبعد النهايات

﴿الوصل الخامس عشر ﴾ من خزائن الجودوهوما تخزنه الاجسام الطبيعية من الانوار التي به ايضيء كونها وان



ظهرت فى أعيننا مظامة كا بخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغاللشار بين تخزنه ضروع مواشبهم وا بلهم لهم كأ يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه فيه مشفاء للناس والله يقول أللة نور السموات والارض ولولا النور ماظهر للمكنات عين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائة اللهم اجعل فى سمى نورا وفى بصرى نورا وفى شعرى نورا حتى قال واجعلنى نورا وهو كذلك و انحاط لب مشاهدة ذلك حتى يظهر للابصار فان النور المعنوى خفى لا تدركه الابصار فارا در سول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرك بالحس ما دركه بالايمان والعقل وذلك لا يظهر الالار باب الجاهدات النار في أحجارها مخبوء ه لا تصطلى ما لم تثرها الازند

فنحن نعلم ان ثم نار اولانرى لها تسخينا في الحجر ولااحراقا في المرخ والعفار وهكذا جيع الموجودات لمن نظر واستبصر أومن شاهد فاعتبرفا لحق مخبوء في الخلق من كونه نورافاذا قدحت زنادا الخلق بالفكر ظهر نور الحق من عرف نفسه عرف ربه فمن عرف القدح وميزالزناد فالدارعنده فهو على نورمن ربه متى شاءاً ظهرها فهو الظاهر ومتى شاء أخفاها فهو الباطن فاذا بطن فليس كذله شئ واذا ظهر فهو السميع البصير فالقادح ما جاء بنور من عنده فالحق معنا أيضا كنافى عدماً ووجود فيمويته ظهر نافنحن ذو نورولا شعور لنا

فلته ماللة من عين كونما \* وللكون ماللكون من نورذاته فنحر كنروالهيمون واحد توحسد في أسهاته وصفاته

وانماقلنا محن كذير وهوواحد لان الازلد كثير والنارمن كل زنادمنها واحدااهاين فسوا كان الزناد حجرا أوشجرا وطف الخلف المقالات في الله والمطاوب واحد فكل ماظهر الحل طالب فلبس الااللة لاغيره فالسكل منه بداواليه يعود وانما سمى طالب النار في الزناد قاد مالان طلب الحق من الخلق ليعرف ذاته قدح في العدم الصحيح بذاته فأنه لا يعلم منه الاالمرتب قوهي كونه الحياوا حدا خاصة فان رام العدم بذاته وهي المشاهدة ولانكون المشاهدة الاعن تجليه ولا يكون ذلك الابالقد حقيه فائك لا تراه الامقيد اقيده عقل عنه في نفس الامن ولولا ماأنت في نفسك ذو نور عقلى ماعرفت و ذونور بصرى ماشهدته في المهدته الابالنور وماتم نور والاهو في اشهدته ولا عرفت الابه فهو نور السموات من حيث العقول والارض من حيث الابصار وماجه لا التهمس والقمر أي وان كان كالمساح والمصاح وهو نو رأرضي لاسماوي فشيه نوره بالمصياح وروي يتنا الم كروي يتنا الشمس والقمر أي وان كان كالمساح فانه يعاوفي الرقية والادراك عن روية المساح فهو بنفسه أرضي لا نه لولا ترول البنا و مو والرؤية سماوي فانظر ماأحكم عم الشارع بالله أين هومن نظر العقل وطفا قال لا تدركه الابساد لا نه نور والنور لا يدرك الابلنور فلا يدرك الابلانه نور وهو اللطيف لا نه يلطف و بحقى في عيان ظهور و فلا يعرف ولا يشهد كا يعرف فله و وينون و ماقال لا تدركه الانوار فلا يور والنور لا يدرك الابلانور و فلا يعرف و لا يساوي فله و و نفسه و يشهدها خيرعم ذوق وماقال لا تدركه الانوار

فاولا لنو رلم تشهده عين م ولولا العقل لم يعرفه كون

فبالنو رالكونى والالهى كان ظهور الموجود ات التي لم تزل ظاهرة له في حال عدمها كاهى لنافى حال وجودها فنعن ندركها عقلا في حال عدمها و ندركها عقلا في المائن في حال عدم المورد كله المورد و المعلق في حال عدم على نو رفى نفسه ما قبل الوجود ولا تم ترعن المحال في نور و الخلق ما بين الحق و بنوروجوده شاهده الخلق في بن الحق و الخلق ما بين المحد و الخلق ما بين المدليل على ربه وما يحتمل هذا الوصل أكثر من هذا فان فيه مكر اخفيالعدم المثل للحق ولا يقيم كن ان يشهه و يعلم الا بضرب مثل و هذا جعل لنامثل نوره في السموات والارض كشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كائنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكادزيتها يضى و ولولم تمسمه نارثم قال نود على نور بهدى التة لا مثال الحال الذي لا يمكن وقوعه في الا يصرب الله الا مثال الحال الذي لا يمكن وقوعه في الا يكون المحال الوجود وجودا بالفرض كذلك للتوصيل و بجوز في ضرب الا مثال الحال الذي لا يمكن وقوعه في الا يكون المحال الوجود وجودا بالفرض كذلك



لا يكون الخلق حقابضر بالمثل فاهو موجود بالفرض قد لا بصح أن يكون موجود ابالعين ولو كان عين المشبه ضرب المثل لما كان ضرب مثل الا بوجه فلا يصح ان يكون هناما وقع به التشبيه وضرب المثل موجود الا بالفرض فعلمنا بضرب هذا المثل انناعلى غاية البعد منه تعالى في غاية القرب أيضا و هذا قبلنا ضرب المثل جمعنايين البعد والقرب وتسمى لنا بالقر يب والبعيد في الهوليس كمثله شي هوا قرب من حبل الوريد وهو السميع البصير فهوالقريب بالمثل المعيد بالصورة لان فرض الشي لا يكون كهوو لاعين الشي وفي هذا الوصل افاضة الحاج من عرفة الى جع و من جع الله منى فان افاضة عرفات ليلاوا فاضة جعنها رائصام وان شئت قلت نها رامن غير اضافة والحج يجمع ذلك كله فقبل الله من المطاوب فان الشوق أبرح ما يكون اذا ابصر المحبد ارمحبو به قال الشاعر في المطاوب فان الشوق أبرح ما يكون اذا ابصر المحبد ارمحبو به قال الشاعر

وأبرح ما يكون الشوق يوما ها ذاد نت الديار من الديار في المناف فهر المناد الديار من الديار من الديار في فن أعجب الاموران بالانسان استراطق فه يشهد و بالانسان ظهر حتى عرف جمع الانسان بين الحجاب والظهور فهو المظهر السائر وهو السيف الكهام البائر يشهد الحق منه ذلك لا نه على ذلك خلقه و يشهد الانسان من نفسه ذلك لانه على ذلك خلقه و يشهد الانسان من نفسه ذلك لانه على ذلك خلقه و يشهد الانسان من نفسه ذلك لانه على نفسه فلا يقم منه المناف المناف

بنا سترناعلى علمنابه فلم يخرج الامرعن صدف سانر اؤلؤ ولكن تارة وتارة

فدلك التبرونحن الصدى \* ومالناكون بغير الندا فسن يناديه يكن كانه \* وليس ذاك الكون منه ابتدا لانه يحدث عسن قوله \* وقوله كن لايكون سدى فند كناو به قسد بدا \* هذا الذي في عيده قد بدا فدال دي له لا كاكنته \* كالنان مناد السيام

فهوالندى ليلاكم كنته ، كاانامنه نهارا سدى

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والوصل السادس عشر كه من خواش الجود به اعلم ان الله تعالى ما خاق شيأ من الكون الاحيان المقاج اداكان أونباتا أوحيوانا في العالم الاعلى والاستفل مصداق ذلك قوله تعالى وان من شئ الايسبج يحسمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليافل يعجل عليكم بالعقو به غفور اساتر السبيحهم عن سمعكم فكل شئ في عالم الطبيعة جسم متغذ حساس فهو حيوان ناطق بين جيلى وختى في كل فصل فصل من فصول هذا الحدف كل ما نقص منه في حدم حدود في الجاد والنبات في النائد النائد المنافق من عنه على الله ولما كان الام هكذا جاز بل والحيوان والانسان والكل عند أهل الكشف حيوان ناطق مسج بحمد الله تعالى به ولما كان الام هكذا جاز بل وقع وصح ان يخاطب الحق جيع الموجودات و يوحى اليها من ساء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من الموجودات وقع وصح ان يخاطب الحق جيع الموجودات و يوحى اليها من ساء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من الموجودات وقع وصفها بالطاء منائل من هابه و بالاباية لقبول عرضه وأسحد له كل شئ لانه تجلى الكل شئ وأوحى الى كل شئ بما خطب ذلك الثري به فقال المداء والرض التياط وعال وحيد الموجودات المدين بي من يطبع ومن لا يطبع وكل من المعام والدرض المعام والدرخ وان فهم المعام المدين وصف السامع بالصمم والبحد بر بالعمى والمتكلم بالبح في اعقل ولارج وان فهم والبحد بالعمى والمتكلم بالبح في اعتف ل ولارج وان فهم والبحد والنوهم والنوسير بالعمى والمتكلم بالبح في اعقل ولارج وان فهم

فالجار من صفة النفوس اذا أبت ، كالناريح رق بالقبول وان خبت

( ٥٠ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

لولاوجود الاختبار وجسبرها ، فيسملما أبت النفوس اذا أبت

قال الله تعالى يوم تشهد عليهم أسنتهم وأبديهم وأرجاهم على كانوا يعملون واذلك يقولون لجاود هماذا شهدت عليهم المشهدة معاينا فتقول الجاود أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ فهمت ف كانت الجلود أعلم بالامر بمن جعسل النطق فصلا مقوم ماللانسان خاصة وعرى غير الانسان عن مجوع حده في الحيوانية والنطق فن فاته الشهود فقد فاته العلم الكثير فلا تحكم على مالم تروق الله أعلم عالحلق وأرض الانسان جدده وقد شهد عليه عاعمل أتراه شهد عليه بعالم يعلم أتراه علم من غير وحى الهي جاءمهن عند الله عزوجل كانشهد نحن على الام عا أوجى الله تعالى به الينامن قصص أتراه علم من غير وحى الهي جاءمهن عند الله عزوجل كانشهد نحن على الام عا أوجى الله تعالى به الينامن قصص أنبيا الله مع أعهم

فيشهد الشخص بمالم برا ، اذا أتاه الخسبر الصادق فالسكل قدأوحى اليه الذي ، أوحى به فكله ناطق فانظـرفاف كونه غسيره ، فهووجود الخلق والخالق

فاذاانحصرالامر بين خبرصادق وشهودعامنا ان العالم كامكشوف له

مائمسترولاجباب ، بلكهظاهرمبين فيعلمالحقدونشك ، وسرة في الحشادفين

فيوحي بالتكوين فيكون ويشهد ممأشاء فيرى فشهادته بالخبرالصادق كشهادته بالعيان الذي لاريب فيهمشل شهادة خ بمة فأقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادته مقام رجلين في مج بشهادته وحده فكان الشهادة بالوجي أتم من الشهادة بالمين لان خز عة لوشهدشهادة عين لم تقم شهاد ته مقام اننين و به حفظ الله علينا لقد جاء كمرسول من أنفسكم الىآ خوالسورة اذلم بقبل الجامع للقرآن آية منه الابشهادة رجلين فصاعدا الاهذه الآية لقدجاء كمرسول من أنفسكم فانها ثبتت بشهادة خزيمة وحده رضي اللهمنه بإرصل وتنبيه إوأما التحدث بالامور الذوفية فيصح لكن لاعلى جهة الافهام واكن كلمذوق لهمثال مضروب فتفهم منه مايناسب ذلك المثال خاصة فاذن مايني عن حقيقة الافيالذوق المشترك الذي يمكن الاصطلاح عليه كالتحدث بالامور المحسوسة مع كلذي حس أدرك ذلك المخبرعنه يحسب وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطئ بين الخاطبين فنحن لانشك اذاتلي علينا القرآن اناقد سمعنا كالرماللة وموسى عليه السلام إلما كلداللة قدسمع كلام الله وأين موسى منافى هذا السماع فعلى مثل هذا نقع الاخبار الذوقية فان الذي يدركه من يسمع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط ما يمكن ان يساوى في الادر اك من يسمعه بالترجة عنه فان الواحب صاحب الواسطة هومخيرفي الاخبار بذلك عن الواسطة انشاء وعن صاحب الكلام انشاء وهكذا جاء في القرآن قال تعالى فى اضافة الكلام اليه فأجره حتى يسمع كلام الله فاضاف الكلام الى الله وقال فى اضافة ذلك الكلام الى الواسطة والمترجم فقال مقسماانه يعنى القرآن لقول رسول كربم ذي قوة عند ذي العرش مكين وقال انه لقول رسول كرجود هو بقول شاعر فان فهمت عن الاله ماضمنه هذا الخطاب وقفت على علم جليل وكذلك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأضاف الحدوث الى كالرمه فن فرق بين الكلام والمتكام به أسم مفعول فقد عرف بعض معرفة وماأسه مع الرحان كلامه بارتفاع الوسائط الاليتمكن الاشتياق في السامع الى رؤية المتكام السمعه من حسن الكلام فتكون رؤية المتكام أشذولا سماور سول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جيل بحب الجال والجدل محبوب لذاته وقدوصف الحق نفسه به فشرق النفوس الحرؤيته وأمااله قول فبين واقف في ذلك موقف حبرة فليحكم أوقاطع بأن الرؤية محالك فالأبصار من التقييد العادى فتخياوا ان ذلك التقييد في رؤية الأبصار أمرطبيعي ذاتى لهاوذلك لعدم الذوق وربما يتقوى عندالمؤمنين منهم احالة ذلك بقوله لاندركه الأبصار وللابصارا دراك وللبصائر ادراك وكلاعما محدث فانصح انبدرك بالعقل وهومحدث صح أوجازان يدرك بالبصر لأنه لافضل لحدث على محدث في الحدوث وان اختلفت الاستعدادات فجائز على كل قابل للاستعد ادات ان يقبل استعدادالذي قيل فيه

انه درك الحق بنظره الفكري فاماان ينفواذلك نفياجلة واحدة واماأن يجوزوه جلة واحدة واماان يقفوا في الحم فلايحكمون فيماحالة ولاجوازحتي يأتهم تعريف الحق نصالايشكون فيه أويشهد ونهمن نفوسهم وأما لذي يزعم أنه بدركه عقلاولا بدركه بصرافتلاعب لاعلم له بالعقل ولا بالبصر ولا بالحقائق على ماهى عليه في أنفسها كالمعتزل فان هذار تبته ومن لايفرق بين الأمور العادية والطبيعية فلاينبني أن يتكام معه في شئ من العاوم ولاسهاعا وم الأذواق وما شوّق الله عماده الى روّيته بكارمه سدى ولولاان موسى عليه السلام فهم من الأمراذ كله الله بارتفاع الوسائط ماجراً ه على طلب الرؤية مافعل فان سماع كلام الله تعمالى بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه فلا يفتقر الى تأويل وفكرف ذلك وأعايفتقرمن كلماللة بالوسائط من رسول أوكتاب فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم سأل الرؤية ليعلم التاعرومن ليست لههذه المزلة عند الله أن رؤية الله ليست بمحال وقد شهدا لله لموسى انه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه تمقالله فحذما آنيتك وكنرمن الشاكرين وهوتعالى يقول والننشكرتم لأز بدنكم ولانسك ان موسى قدشكر الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام شكرا واجباماً مورابه فيزيد دالله لشكره نعمة رؤيت اياه فهل رآه في وقت سؤاله بالشرط الذي أقامه له كماور دفي نص القرآن أولم بره والآية محتملة المأخف فانه مانفي زران الحال عن تعاق الرؤية وانمانغ الاستقدال بإداة سوف ولاشك ان الله تحلى للحيل وه يمحدث وتدكدك الجبل لتجليه فصل لنا من هــــذارة يةالجيل ويهالني أوجبت لهالتــدكدك فقد رآه محدث فــاللــانعران رآمموسي عليه الســـــلام في حال التدكدك ووقع النغ على الاستقبال مالذاك مانعلن عقل ولاسها وقدقام الصعق اوسي عليه السلام مقام التدكدك للجبل ثم لتعلم الهمن أدرك الحق علمالم يفته من العلم الالحي مسئلة ومن رأى الحق ببصر ورأى كل نوع من العالم لايفوتهموزأ نواعه شيءاذارآه في غبرمادة واذاعامه بصفة اثبات نفسية فان علمه بصفة تنزيه لم يكن له هذا المقام وان رآه فى مادّة لم يكن له هـ ندا المقام ، وأمامن ذهب الى ان رؤية الحق انماهي عبارة عن من يدوضوح في العلم النظرى بالته لاغبرفهذه قولةمن لاعلاله باللهمن طريق الكشف والتحلي الاان يكون قال ذلك لمعنى كان حاضرامن لاينبغي ان المع مثلهذا والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الوصل السابع عشر ﴾ من خزائن الجود ، قال بعض السادة في هذه الخزانة انها تتضمن فناء من لم يكن و بقاء من لم يزل وهذه المسئلة تخبط فيهامن لم يستحكم كشفه ولانحقق شهوده فان من الناس من تلوح له بارفة من مطاوبه فيكنفي بهاعن استيفاءالحال واستقصائه فييحكم على هذااللقام بماشاهدمنه ظنامنهأ وقطعاانه قداستو فادوقدرأ يتمن هذه صفته رجالا وقدطر أمثل هذالسهل من عبد الله النسترى المرزفي هذا الشان في على البرزخ فر عليه لحة فأحاط علما بماهوالناس عليه في البرزخ واريتوقف حتى برى هل يقع فهارآه تبديل في أحوال مختلفة على أهله أو يستمرون على حالةوا حدة في كربيقائهم على حالةوا حدة كارآهم فرؤيته صحيحة صادقة و حكمه بالدوام فيمارآهم عليه الى يوم البعث ليس بصحيه يه وأماالذين رأيت أنامن أهل هذه الصفة لماراً ينهمسر يعين الرجعة غير نابتين عندما يؤخذعن نفسه سأ ت واحدامنهم ماالذي يردّك بهذه السرعة فقال لى أخاف ان تنعدم عيني لما نراه فيخاف على نفسمه ومن تكون هنده حالته فلانشت له قدم في تحقيق أمر ولايكون من الراسخين فيه فاوا قتصر واعلى ماعاينو ، ولم يحكموا لكانأ ولىبهم فيتخيل الأجني اذاسمع مثل هذامن صادق وسمع عدم الثبوت في البرزخ على حالة واحدة التبين القوم خلافاني مثل هذاوليس بخلاف فأن الراسخ يقول عاشاهده وهومبلغه من العلم وغيرالراسخ يقول أيضاعا شاهده ويزيد في الحكم بالنبوت الذي ذهب اليه ولوأقام قايدالرأى التغيير والتبديل في البرزخ كماهو في الدنيا فان الله في كل يوم وهوالزمن الفر دفي شأن يقول تعالى يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن والخلق جديد حيث كان دنياوآخرة ويرزخافن الحال بقاء حال على عين نفسين أوزما بين للانساع الالحي لبقاء الافتقار على العالم الي الله فالتغي يرلهواجب فىكل نفس والله غالق فيسه فى كل نفس فالاحوال متجددة مع الانفاس على الاعيان وحكم الاعيان بعطى فى العين الواحدة بحسب حقائنهاان لوصع وجودهالكانت بهذه الاحوال فع أصحابنا من رى ان

عين الوجودهوالذي يحفظ عليه أحوال أعيان المكأت الثابتة وانهالاوجود لهاالبتة بل لهاالثبوت والحمم في العين الظاهرة التيهي الوجود الحقيق ومن أصحابنامن برى ان الاعيان اتصفت بالوجود واستفادته من الحق تعالى وانهاوا حدة بالجوهروان تكثرت وان الاحوال يكسوها الحق بهامع الانفاس اذلا بقاء لحاالا بهافا لحق بجددهاعلى الاعيان في كل زمان فعلى الاول بكون قوله حتى غنى من لم يكن فلا ببقى له أثر في عين الوجود فيكون مساوب النعوت وذلك حال التنزيه ويبقى من لم بزل على ماهي عليه عينه وهو الغني عن العالمين فان العالم ليس سوى الممكأت وهو تعالى غنى عنهاان تدل عليه فانهماتم من يطاب على ماقلناه الدلالة عليه فان المحكات في أعيانها الثابتة مشهودة الحق والحق مشهود للاعيان المكأت بعينهاو بصرهاالنابت لاالموجودفهو يشهدها ثبوناوهي تشهده وجوداوعلي القول الآخر الذي برى وجوداً عيان الممكات وآثار الاسهاء الاطمية فيها وامداد الحق طابتلك الآثار لبقائها فتفني تلك الآثار والأعيان القابلة طاعن صاحب هذا الشهود حالا والامرفي نفسهموجود على ماهو عليه لم بفن في نفسه كافي فى حق هذا القائل به فلا به ق لهمشهو دالااللة تعالى وتندرج الموجودات في وجودالحق وتغيب عن نظر صاحب هذا المقام كإغابت أعيان الكواكبعن هذا الناظر بطاوع النيرالاعظم الذي هوالشمس فيقول بفناء أعيانها من الوجود ومافنيت في نفس الامر بلهي على حالها في امكانها من فلكها على حكمها وسيرها وكالاالقولين قدعهم من الطائفة ومن أصحاب هذا المقام من يجعل أمر الخلق مع الحق كالقمر مع الشمس في النور الذى يظهر فى القمر وليس فى القمر نورمن حيث ذاته ولا الشمس فيه ولانو رهاو اسكن البصر كذلك يدركه فالنورالذي في القمر ليس غيرالشمس كذلك الوجود الذي للكنات ليس غير وجودا لحق كالصورة في المرآة فما هوالشمس في القمر وماذلك النور المنبسط ليلامن القمر على الارض بخيب نور الشمس غيرنور الشمس وهو يضاف الى القدر كاقيل في كلام الله الله الله الله الله والله الله على الله عليه وسلم الله كلام الله تعالى اذاتلاه وقول كل تال للقرآن ولكل مقالة وجـه من الصحة والكشف يكون في كل ماذ كرناه فاهـــل الله اختلافهم انفاقلامهم يرمون عن قوس واحد فالامر متردد بين فذاءعين وفذاء حال ولاجامع في العالم بين الضابين الاأهلاللة خاصة لانالذى تحققوا بههوالجامع بين الضدين وبهعرف العارفون فهو الاؤل والآخر والظاهر والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة لامن نسبتين مختلفتين ففارقوا المعقول ولم نقيدهم العقول بلهم الالحيون المحققون حققهم الحق بما أشهدهم فهم وماهم ومارميت اذ رميت واكن الله رمى فاثبت ونفي وحسبنا الله وكفي فكان الشيخ أبوالعباس بن المريف الصهاجي الامام في دا الشان يقول واغما يتبين الحق عنداضمحلال الرحم وكان الشيخ أبومدين يقول لابدمن بقاء رسم العبودية ليقع التلذذ بمشاهدة الربوبية وكان القاسم بن القاسم من شيو خرسالة القشيرى يقول مشاهدة الحق فناء لبس فيها لذة وكل قائل صادق فالدقد مناقبل هذا في هذا الكتابان شخصين لابحتمعان أبداني تجل واحدوان الحق لايكررعلى شخص التجلي في صورة واحدة وقد قدمنا ان تجليانه تختلف لانهاتهم الصور المعنو بةوالر وحانية والملكية والطبيعية والعنصر بةفني أىصورة شاء ظهركما انه في أي صورة ماشاء ركبك وفي الطريق في أي صورة ماشاء أقامك فالمرا كب مختلفة والراكب واحد في نجلي لهني الصور المعنوية قال بفناء الرسم ومن تجلي له في الصور الطبيعية والعنصرية قال باللذة في المشاهدة ومن قال بعدم اللذة في الشاهرة كان التجلي له في الصور الروحانية فكل صدق و بما شاهد نطق وأي "الشهود أعلى وكاناك في ذلك لذوقك حتى تعلممن ذلك ماعلمناه ومن هـ فدا الوصل تعلم المفارق وغير المفارق ومن يفرق ومن لايفرق وتعلمنه من هوعلى بينة من ربه وماهى البيئة وتعلم أنواع الطهار أت الكلموصوف بالطهارة وتعلم الميل المحمود والميل المذموم وتعلم مايقع به الاسترك في الدين ومانسخ منه فل يجتمع فيمرسولان وتعلم من خلق من المخلوقات من شيئ موجود ومن خلق لامن شئ موجود ومراتب العالم في ذلك وتعلم ان كل ماطلب الحق من عباده



عباده أن يعاملوه به عاملهم به فعم أحكام الشرائع كلها وحكم بذلك على نفسه كاحكم على خلقه وان مكارم الاخلاق في الاكوان هي الاخلاق الالهية

﴿ الوصل النامن عشر ﴾ من خزائن الجود يتضمن فضل الطبيعة على غيرها وذلك لشبهها بالاسهاء الالهيـــة فان الجباليس من موجود يؤثر وانما الجب من معدوم يؤثر والنسب كلها أمو رعدمية ولها الاثر والحكم فكل معدومالعين ظاهرالحكم والاثر فهوعلى الحقيقة المعبرعة بالغيب فانهمن غاب فى عينه فهوالغيب والطبيعة غائبة العين عن الوجود فليس هاعين فيه وعن النبوت وليس هاعين فيه فهي عالم الغيب الحقق وهي معاومة كاان المحال معاوم غير ان الطبيعة وان كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور والمحال ليس كذلك ومفاتيع هذا الغيبهي الاسماء الاطية التي لايعامها الااللة العالم بكل شئ والاسماء الاطبة نسب غيمية اذ الغيب لابكون مفتاحه الاغيباوهذه الاساء تعقل منهاحقائق مختلفة معلومة الاختلاف كشيرة ولا تضاف الاالى الحق فانه مسماها ولايتكثر بهافلو كانتأمو راوجو دية قائمة به لنكثر بهافعامها سبحانه من حيث كونه عللا بكل معلوم وعلمناهانحن باختلاف الآثار منهمافينافسميناه كذامن أثر ماوجد فينافتكثرت الآثار فينا فكترت الاسهاء والحق مسماها فنسبت اليهولم بتكثر في نفسه بهافعامنا انهاغائبة العين والمافتح الله بهاعالم الاجسام الطبيعية باجتماعها بعدما كانت مفترقة في الغيب معاومة الافتراق في العراذلو كانت مجتمعة لذاتها اكنان وجودعالمالاجسامأزلالنفسمه لاللة ومانم موجودليس هوالله الاعن الله ومأنم وأجب الوجود لذاته الااللة وماسواه فوجودبه لالذائه فالسر معقول النسب والاخفى منهاأعيانها فبالمشيئة ظهرأ ثر الطبيعة وهي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب والمشيئة نسبة الهية لاعين طافا افتاح غيب وان لم تثبت هذه النسب فى العلم وان كانت غيبا وعدمافل بكن يصح الوجود لموجو دأصلاولا كأن خلق ولاحق فلابدمنها فالغيب هوالنو رالساطع العام الذيبه ظهرالوجودكاه وماله فيعمنه ظهو رفهوا لخزانة العامة التي خازنهامنها وان أردت أن يقرب عليك تصور ماقلت فانظر فى الحدود الذاتية للحدود التي لا يعقل المحدود الابهاو ينعدم المعاوم بعدمها ويكون معاوما وجودها اتساعا وانلم توصف بالوجودوذلك اذاأ خمذت في حدالجوهر مثلااً عني الجوهر الفرد فتقول فيه هوالشئ فجئت بالجنس الاعموالشيئية للاشياء لبست وجودية ولابد فيدخل فيهاكل ماهومحدود بشئ بمايقوم بنفسه وبمالايقوم بنفسه فاذا أردتأن تدبنه ولاتتين المعلومات الابذاتها وهوالحدالذاتي لحافتقول الموجود فبئت بماهوأخص منه فدخل فيعكل موجودوا نقصل عنهكل من لهشبئية ولاوجودله تمقلت القائم بنفسه وهمذه كالهامعان معاومةهي للحمدود المعاوم بهاصفات والصفة لاتقوم بنفسها وباجتماع هذه المعانى جاءمنها أعيان وجودية تدرك حساوعقلا خرجمنه كلموجودلا يقوم بنفسه تم تقول المتحيز فيشركه غيره وتميز عنه بهذا غيرآخر والتحيز حكم وهوماله قدر في الساحة أوالقابل للكان منقول الفردالذي لاينقم ذاته فرجعنه الجسم وكلما ينقسم ممتقول القابل للاعراض فرج منعمن لايقبل الاعراض ودخل معدفي الحدمن يقبل الاعراض وبمجموع هدده المعاني كان المسمى جوهرافردا كابالتأليف مع بقية الحدودظهر الجسم فاماظهر من التسلاف المعانى صورقائة بنفسها وطالبة محال تقوم بها كالاعراض والصفات عامناقطعا انكل ماسوى الحق عرض واللوغرض ماثل وأنه وان اتصف بالوجود وهو بهذه المثابة في نفسه في حكم المعدوم فلا بدمن حافظ بحفظ عليه الوجود وليس الااللة تعالى ولو كان العالم أعنى وجوده لذات الحق لالنسب اكمان العالممسا وقاللحق في الوجود وليس كذلك فالنسب حكميتة أزلاوهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجودالحق فيصم حدوث العالم وليس ذلك الالنسبة المشيئة وسبق العلم بوجوده فكان وجودالعالم مر يحاعلي عدمه والوجود المرجم لايساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح ولما كان ظهو رالعالم في عينه مجوع هذه المعانى فكان هذا المعقول المحدودعرض لهجيع هذه المعاني فظهر فاهوفي نفسه غير مجوع هذه المعانى والمعانى تتجدد عليه واللة هوالحافظ وجوده بتجديدها عليه وهي نفس المحدود فالمحمد ودات كايها في خلق



جديد الناسمنه في لبس فالله خالق دائمًا والعالم في افتقار دائم له في حفظ وجوده بتجديده فالعالم مع قول لذاته موجود باللة تعالى فدوده النفسية عينه وهذاهوالذي دعا الحسبانية الى القول بتجمديد أعيان العالم في كل زمان فرد دائمًا وذهات، معقولية العالم من حيثما هومحــدودوهوأ مروهمي لاوجودله الابالوهــم وهوالقابل لهمنه المعانى وفىالعملم ماهوغيرجيم همذه المعانى فصارمحسوسا أمرهو فينفسمه مجموع معمقولات فاشكل تصو رهوصعبعلى من غلب عليه وهمه فاربين علمه وهمه وهوموضع حيرة وقالت طائفة تجدد الاعراض لمي الجوهر والجوهرثابتالوجود وانكان لابقاء لهالابالعرض وماتفطن صاحب هذا القول لماهو منكر له فغابعنه شئ فها اله وظهر له شئ فعامه وقالت طائفة أخرى بتحد دبعض الاعراض وهي المسماة عندهم اعراضا وماعمداها وانكانت فالحقيقة على ما عطيه العمراعراضا فيسمونها صفات لازمة كصفرة الذهب وسواد الزنجي وهـــــذاكاه في حق من يثبتهاأ عيانا وجودية ونممن يقول ان ذلك كله نسب لا وجود لهـــا الا في عـــين المدرك لهالاوجود لحافى عينهاوالي هذاذهب القاضي أبو بكرين الطيب الباقلاني على ماوصل الينا والمهدة على الناقل وأهل الكشف لهم الاطلاع على جيع المذاهب كلها والنحل والملل والمقالات في الله اطلاع على جيع المذاهب كلها والنحل والملل والمقالات في الله اطلاع على جيع المذاهب كلها والنحل والملل والمقالات في الله المالات شميأ فماتظهر نحلةمن منتحل ولاملة بناموس خاص تكون عليه ولامقالة فياللة أوفي كون من الا كوان ماتناقض منها وماا ختلف وماي ثل الاو يعلرصاحب الكشف من أين أخذت هذه المقالة أو الماية أو النحلة فينسها الى موضعها ويقيم عذرالقائل بهاولا يخطئه ولايجعل قوله عبثافان الله ماخلق سهاءولاأرضاو مابينهما بإطلاولا خلق الانسان عبثا بلخلقه ليكون وحده على صورته فكل من في العالم جاهـ ل بالكل عالم بالبعض الاالانسان الكامل وحد هفان اللة علمه الاسباء كالهاوآناه جوامع الكامرف كمات صورته فجمع بين صورة الحق وصورة العالم فسكان برزخا بين الحق والعالم مرآ ةمنصوبة يرى الحق صورته في مرآ ةالانسان ويرى الخلق أيضاصورته فيه فن حصل في هذه المرتبة حصل رتبة الكال الذي لاأكل منه في الامكان ومعنى رؤية صورة الحق فيه اطلاق جيع الاسهاء الاطبية عليه كاجاء في الخرفهم تنصراون والله الناصرو بهم ترزقون والله الرازق وبهم ترجون والله الراحم وقدور دفى القرآن فيمن علمنا كماله واعتقد باذلك فيه انه بالؤمنين رؤف رحيم وماأ رسلناك الارجة العالمين أى اترجهم لما دعاعلى رعل وذكوان وعصية والتخلق بالاسهاء يقول بهجيع العلماء فالانسان متصف يسمى بالحي العالم المريد السميع البصير المتكلم القادر وجيع الاسهاء الالهيةمن أسهاءنهزيه وأفعال تحت احاطة هدنه الاسهاء السبعة التي ذكرناها لابخرج عنها جلة واحدة فلهذا لمئأت بها على التفصيل وقدذ كرنامنهاطر فاشافيا في كابنا المسمى انشاءا لجداول والدوائر صور بافيه العالم والخضرتين ممثلتين فياشكال ليقرب العلمها علىصاحب الخيال اذلايخاو الانسان مع عقله عن حكم الوهم فمايعلم انه عال ومع هذا تصور ووتغاب عليه حكم الوهماذ كان لا ينضبط لها العلم بذلك الابعد تصوره وحينند تضبطه القوة الحافظة وتحكم عليه القوة المذكرة اذاغلب على الفوة الحافظة فرج من تحت حكمها فان المذكرة لانفرط فيه فلايزال المعلوم محصورا فى العلرو لهذا كان المعلوم محاطابه قال تعالى أحاط بكل شيع علما فن علم ماذ كرناه في هذا الوصل وماحوت عليه هذه الخزانة علم نفسه وعلم به وعلم العالم وماأصله واذابد الهمنه بابداعلمن أين جاءوالى أين يعودوعلم مايستحقهمنه فوفاه حقه فأعطى كل ذى حق حقه كمان الله أعطى كل شئ خلقه فالذى انفر دبه الحق انما هو الحاق والذي انفردبهمن العالم الكامل انماهوالحق فيعلم مايستحقه كلموجود فيعطيه حقه وهوالمسمى بالانصاف فن أعطيته حقه فقد أنصفته فان تغالبت فاكات وأنت ناقص فان الزيادة في الحد نقص في المحدود فلا يتعدى الكامل بالشئ رتبته وقدذم اللة تعالى تعلمالنافي افامة العدل في الاشياء من تغالى في دينه ونزه الحق تعالى عمايستحقه فهووان قصد تعظما بذلك الفعل في التغالى فقد وقع في الجهل وجاء بالنقص في موضع البكال فقال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الته الأالحق فالغلق مثل أن ينسب الى الله الاحوال وهي ليست الأأحكام المعانى فالمعانى لله وجودها واذاوج انت فيمن وجدتفيه أعطت بذاتها الحال لمنعوت بهذلك المحل الذي قام به هذاا لمعني فهذامن التغالى وهذامثل العالم



والقادر والابيض والاسود والشجاع والجبان والمتحرّك والساكن فهذه هي الاحوال وهي أحكام المعانى المعقولة والنسب كيف شدّت فقل وهي العمروالقدرة والبياض والسواد والجاسة والجبن والحركة والسكون فقال لنالانقولوا على الله الاحق كان ما كان كانسبو الله تعالى الصاحبة والولد وضر بواله الامثال وجماواله اندادا غلو الى دينه موتعظيا لرسلهم فقالوا عبسي هوالله وقالت طائفة هوا بن الله وقال من لم يغل في دينه هو عبد الله وكاته أنه الله مسلكنا فقد سلك طريق النجاة والإيمان وأعطى الاعمان حقه ولم يحرا وفي هذه الخزانة من العلوم الاعمان حقه ولا في الهوالله يقول الحق وهو بهدى السبيل وفي هذه الخزانة من العلوم علم مقام الملائكة على قالوب على منافر والاسرار والفضل الزماني لا الفضل الزمان ومن هنا تنزل الملائكة على قالوب على النشور والامرار والفضل الزماني لا الفصل من أدرك هذا سرا أوغيباف كان له جهرا وشهادة فن هذه الخزانة فسبحان من تب الامور وشارح الصدور و باعث من في القبور بالنشور لا اله الاهر العلم القد،

﴿الوصل التاسع عشر ﴾ من خزائن الجودهانه خزانة التعليم ورفعة المعلم على المتعلم وما يازم المتعلم من الادبمع أستاذه اعلران المعلرعلى الحقيقة هواللة تعالى والعالم كلهمستفيدطال مفتقرذوحاجة وهوكالهفن لمتكن هنده أوصافه فقدجهل نفسهومن جهل نفسه فقدجهل ربه ومنجهلأ مرافىا عطاءحقه ومن لميعط أمراحقه فقدجار عليه في الحمكم وعراعن ملابسة العرفة دتبين لك ان الشرف كله انماهو في العروا اعالم به بحسب ذلك العرفان أعطى عملافي جانب الحق عمل به وان أعطاه عملافي جانب الخلق عمل به فهو بمشي في بيضاء نقية سمحاء لايري فيهاعوجا ولاامتاوأ ولمتعلر قبل العلم بالتعلم لابالذات العقل الاول فعقل عن اللهماعلمه وأمرءأن يكتب باعامه في اللو موالحفوظ الذى خلقه منه فسماه قاما فن عامه الذى عامه أن قال له أدبام المعلم ما أكتب هل ماعامتني أوما تمليه على فهذا من أدب المتعم إذاقاله المعلم قولامج الايطلب التفصيل فقاللها كتب ماكان وماقدعامته ومايكون مماأمليه عليك وهو علمي فىخلق الى يوم القيامة لاغير فكتب مافى علمه بماكان فكتب العماء الذي كان فيه الحق قبل أن يخلق خلقه ومايحوى عليه ذلك العماءمن الحقائق وفدذكر ماه في هذا الكتار في باب النفس بفتح الفاء وكتب وجود الارواح المهمة وماهيمه وأحوالهم وماهم عليه وذلك كله ليعلمه وكمتب نأثيرأسها ثهفيهم وكتب نفسه ووجوده وصورة وجوده ومايحوى عليهمن الماوم وكتب اللوح فلمافر غمن هذا كله أملي عليه الحق ماينكون منه الى يوم القيامة لان دخول مالايتناهي في الوجود محال فلا يكتب فان الكتابة أمر وجودي فلابدأن يكون متناهيا فاملى عليه الحق تعالى وكتب القلم منكوس الرأس أدبامع المعلم لان الاملاء لاتعلق البصر بهبل متعلق البصر الشيئ الذي يكتب فيه والسمع من القلم هوالمتعلق بمايليه الحق عليه وحقيقة السمع ان لايتقيد المسمو عجهة معينة بخلاف البصر الحسي فانه يتقيد امابجهة خاصة معينة وامابالجهات كالهاو السمع ليس كذلك فان متعلقه الكلام فان كان المتكلم ذاجهة أوفى جهة فذلك راجع اليه وانكان لافيجهة ولاذاجهة فذلك راجع اليسه لاللسامع فالسمع أدل في التنزيه من البصر وأخرج عن التقييد وأوسع وأوضح فىالاطلاق فأول أستاذمن العالم هوالعقل الاؤل وأؤل متعلم أخذعن أستاذ مخلوق هواللوح المحفوظ وهدنه الاسمية شرعية واسم اللوح المحفوظ عند العقلاء النفس الكلية وهي أولموجود انبعائي منفعل عن العقل رهى للعــقل،نزلةحواءلآدممنهخلق و بهزوج فنني كمائني الوجودبالحادث وثني العلربالقلرالحادث ثمرتب الله الخلق الإيجادالي أن انتهت النوبة والترتيب الالهي الي ظهورهذ والنشأة الانسانية الآدمية فانشأهافي أحسن تقويم تم نفخ فاتم من روح، وأمر الملائكة بالسجودله فوقعت له ساجدة عن الامر الالحي بذلك فِعله لملائكة مقبلة تم عرقهم بخلافته فىالارض فإيعرفوا عمن هو خليفة فر بماظنوا انه خليفة فى عمارته اعمن سلف فاعترضوا لمارأوامن تقابل طبائعه في نشأته فعاموا ان الجولة تسرع اليه وان تقابل ماترك منه جسده ينتجمنه نزاعافيؤ ترفسادا في الارض وسفك دماء فاساأ علمهمانه خلقه سبحانه على صورته وعامه الاسماء كالهاالمتوجهة على ايجاد العالم العنصري وغيره فيا

DEG

فوقه معرض المسميات على الملائكة فقال أنبؤني بإسهاء هؤلاء الذين توجهتم على ايجادهم أي توجهت الاسهاء هل سجتمونى بهاوقدستموالى فانكرعمتم أنكر تسبحوني بحمدى وتقدسون الى فقالت الملائكة لاعلم لنافقال لآدم أنبيهم باسمائهم فعله أستاذا لهم فعاسهم الاسماء كالهافعامو اعتدذلك أمه خليفة عن الله في أرضه لاخليفة عن سلف م مازال يتلقاها كامل عن كامل حتى اتهت الى السيد الاكبر المشهودله بالكال محدصلي الله عليه وسلم الذي عرف بنبؤته وآدم مين الماء والطين فالماءلوجو دالبنين والطين وجودادم وأوتى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كأأوتى آدم جيع الاساء ثم علمه الله الاساء التي عليها آدم فعلم علم الاولين والآخرين فكان محدصلي الله عليه وسلم أعظم خليفة وأكبرامام وكانتأمته خيرأمة أخوجت للناس وجعل اللهورثته في منازل الانبياء والرسل فاباح طم الاجتهاد في الاحكام فهونشر يع عن خبرالشارع فكل مجتهدمصيب كاأنه كل نبي معصوم وتعبدهم الله بذلك ليحصل لهذه الامة نصب من التشريع وتثبت طم فيه قدم فلم يتقدم عليهم سوى بنبهم صلى الله عليه وسلم فتحشر علماء هذه الامة حفاظ الشر يعة المحمدية في صفوف الانبياء لا في صفوف الام فهم شهداء على الناس وهذا نص في عدالتهم فعلمن رسول الاو لجانبه عالم من عاماء هذه الامة أواثنان أوثلاثة أوماكان وكل عالم منهم فله درجة الاستاذية في علم الرسوم والاحوال والمقامات والمنازل والمنازلات الىأن ينتهى الامرف ذلك الى خاتم الاولياء خاتم المجتهدين الحدين الى أن ينتهى الىالختم العام الذي هور وح الله وكلته فهوآخر متعمل وآخرأ ستاذلمن أخذعنه وبموت هووأصحابه من أمة مجمد صلى اللة عليه وسلرفى نفس واحدر بجطيبة تأخذهم من تحت آباطهم يجدون لهااذة كاذة الوسنان الذي قدجهده السهر وأتاه النوم فى السحر الذى سهاه الشارع العسيلة لحلاوته فيجدون للموت الذة لا يقدر قدرها ثم يبقى رعاع كغثاءالسيل اشباه البهائم فعليهم تقوم الساعة وكان الروح الامين جبريل عليه السلام معلم الرسل وأستاذهم فلمأأوجي الى محدو \_ إلى الله عليه وسر كان يعلى بالقرآن قدل أن يقضى اليه وحيه ليعلم الله بالحال ان الله تولى تعليمه من الوجه الخاص الذي لايشعر مه الملك وجول الله الملك النازل بالوجي صورة حجابية ثم أمره تعالى فيا أوجى اليه الاتحرك به لسانك لتجلبه أدبامع أستاذه فأنهصلي اللةعليه وسلم يقول ان اللة أدبني فأحسن أدبى وهذايما يؤيدان اللة تولى تعليمه بنفسه ثمقال مؤيداأ يضالذلك ان علينا جعه وقرآنه فاذاقرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينابيانه فاذكرسوى نفسمه ومأأضافهالااليه ولمبجراف واللةفي هذاالتعريف ذكر وبهمذأجاءلفظ النبي صلى اللةعليه وسلمف قوله انّاللة أدّني فأحسن أدى ولميذ كرالااللة ماتعر ضلواسطة ولالملك فان الله هكذاعرفنا نم وجد ناذلك سأر بافي ورثتهمن العاماء في كل طائفة أعني من عاماء الرسوم وعاماء القاوب فرجوع التعليم بالواسطة وغمير الواسطة الى الوب ولذلك قال الملك ومانتنزل الابام ربك فتبين لكمن هذا الوصل صورة التعليم ثم أنه شرع تعالى الحل أستاذ ان لايرى له مزية على تاميذه وأن لا تغيبه من تبة الاستاذية عن علمه بنفسه وعبوديته هذا هو الاصل المرجوع المهواللة بقول الحق وهو يهدى السبيل

والوصل العشرون و من خائل الجود وهذه خزانة الاحكام الالهية والنواميس الوضعية والشرعية وأن لله تعالى في وحيم الى قاوب عباده على كل أمة طريق بن طريقا بارسال الروح الامين المسمى جبريل أومن كان من الملازكة الى عبد من عباد الله فيسمى ذلك العبد لهذا النزول عليه رسولا ونبيا بجب على من بعث اليهم الا بحان به و بحاجه من عند ربه وطريقا آخو على يدى عافل زمانه يلهمه الله في نفسه و بنفث الروح الالمي القدسى في روعه في حاف فترة من الرسل ودرس من السبل فيلهمه الله في ذلك لما ينبغى من الصالح في حقن الدماء وحفظ الاموال والفروج لما وك الله في النفوس الحيوانية من العبرة في مهد طم طريقة برجعون بها اذاسل كواعليه الى مصالحهم فيا منون على ونها هم عنه وأموا لهم ويحب من المواحرين قتل وضرب وغرم ليردع بذلك ما تقع به المفسدة والنشتيت و يرغب في نظم شمل الكلامة الى في أجواب الفترات وأما في الامة التي فيهارسول أوهم تحت خطاب في نظم شمل الكلامة وأن الله تعالى يأجره على ذلك في أصحاب الفترات وأما في الامة التي فيهارسول أوهم تحت خطاب

رسول

رسول فرام عليه ذلك وحوام عليه خروجه عن شرع الرسول ولم تظهر هذه الطريقة الوضعية التي تطلبها الحكمة في نوعمن الانواع الافالنو عالانساني خاصة لخلقه على الصورة فيجدفي نفسه قوة الحية تدعوه لتشريع المصالح فان شرعهاأ حدغيره وهوالرسول فلايزال يؤيده ويهدلامته ماوضعه لهاذلك الرسول ويبين لهم ماخني عنهم من رسالته لقصور فهمهم وانلم يفعل ذلكمع قدرته عليه لم يزل في سفال الى يوم القيامة كماجاء في الامام اذاصلي وهو يعلم أن خلفه من هوأ حق بالامامة منه فل يقدمه وتقدم عليه لم يزل في سفال الى يوم القيامة الأأن يقدمه ذلك الافضل في تقدم عن أمره كصلاة أيى بكر برسول اللة صلى الله عليه وسلم وصلاة عبد الرجن بن عوف برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوقد فانتمر كعةونقدم لاجل خووج الوقت فجاءر سول اللهصلي الله عليه وسلم وقدصاو اركعة فصلي خلفه وشكرهم على مافعاواوقال أحسنتم ولولاان الشارع قررحكم المجتهدمن علماءه فده الامتماثيت المحكم واعلم ان العاماء بالله على مراتب في أخذهم العلم الألمي فنهم من أخذ العلم بالله من الله وهم الذين قيل لهم فاعلموا أنه الهواحد ومنهم من أخذ العلم باللةعن نظر واستدلال وهم الذين نصب الله طم الادلة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم وأمرهم بالنظر في ذلك حتى يتبين لهمأنه الحق مثل قوله أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وماخاق اللةمن شئ وقولة لوكان فيهما آطة الااللة الفسدتا وقوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه ومنهم من أخذ العلم بالله من تقوى الله مثل فوله تعالى ان تتقواالله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الله و بين الآلحة التي عبدها المشركون وتعرفون ماعب وا من ذلك مع علمهم اذاسموهم انهم أحجار وأشبحار وكوا كبوملائكة وناس وجان ويعلمون حقيقة كلمسمى ولماذا اختصوا بالعبادة مااختصوامنها وهي ومن لم يتخذوه معبودامن أمثا لهافي الحدو الحقيقة على السواء ومافي هذه الطوائف أعلى عن حصل العربالله عن التقوى فهذا المأخذ أعلى المراتب فى الاخذ فان له الحكم الاعماع على كل حكموعلى كل حاكم بكل حكم فهوخرا لحاكين ولايكون هذاالعلم ابتداء ولهذالا يختص به الاالمؤمنون العالمون الذين علمواان ثمواحدا يرجع اليمو يوصل الى شهود موان لم يعلمواذلك قصرت همهم ولوتجلي لهم الحق بنفسه أنكروه وردوه فانه عندهم مقيد باحم مامهمالم يجدواذلك الامرالذي قيدوه بفيمن تجلى طم وقال لحم أوقيل طم انه الله ردوه ولابدفاما قصرت هممهم وأعطاهم نظرهمان الحق لابراه أحد كالفيلسوف والمعتزلي وانعلم فبالضرورة ينكرونه فى تجليه طم فلا بدلامؤمن أن يعطيه نورايمانه ماأعطى لموسى عليه السلام فى نفسه حتى سأل الرؤية تم أخبر الله أنه تجلى العجبل والجبل من العالم وتدكدك الجبل عندرؤ يتمربه واذاتجلي لحدث جازأن يراه كل عدث اذاشاء وجازأن يتجلى له فاذاعامو اوآمنوا وانبسط نورالايمان على المراتب والمقامات فعاموها كشفاو وجودا وانبسط على نفوسهم فشاهدوا نفوسهم فعر فوهافعر فواربهم بلاشك علماوا يماناتم عملوا بتقوى الله فجمل الله لهم فرقانا بين ماأدركو ممن الله بالع الخبرى وبالعلم النظرى وبالعلم الحاصل عن التقوى وعامو اعتددذلك ماهو التاممن هذ والعاوم والاتم فن ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان فاصدق في دعواه فان الكذب كله عدم أى مدلوله عدم وان كان مذموما بالاطلاق عرفائحودا بالتقييد الذي يحمدبه والصدق كاه حق أى مدلوله حق وان كان مجودا بالاطلاق عرفامذموما بالتقييدالذي يذميه

أوقفني الحق في شهودي ﴿ جودارفضلاعلى وجودي

فقمت شكرابهاليه ، أرغب فى لذة المسزيد

فزادنى جـوده عــاوما ﴿ بالله في نســـبة الوجـود

اليم مسبحانه تعالى ، ترى على الكشف والشهود

لايعرف الله غديرقاب م كالبدر في منزل السعود

يرقى اليه ميجىءمنه ، مايين بيض ويين سود

فأماالعلماء باللةمن طريق الخبرفلا يعلمون من الله الاماور دبه خبرالله عن الله في كتاب أوسنة فهم بين مشب بتأويل

( ٥١ - (فتوحات) - ثالث )

وبين واقف وهوالاسلم والانجي من الرجاين فأنه لايمكن لهردالالفاظ ولاردماتدل عليه فيقع فى التشبيه والآخر وانام يكن له ردالالف ظ ولاردما تدل عليه فانه ما نزل ما نزل من ذلك الا بلغت و رأى التقابل فعا نزل من نفي ا تشبيه فأتمن وصرفعلم ذلك الى اللهمن غيرتعيين لان المسمى والوصوف لمبر دولم يعيلم ماهوعليه الامن هيذه الاخبار الواردة عنه وأماعاماء النظرفهم طوائف كشيرة كلطائفة نزعت فى اللة منزعا بحسب ماأعطاها نظرهافى الذي اتخذته دليه لاعلى العمل به فاختلفت مقالاتهم في الله اختلافا شديد اوهم أصحاب العلامات لما ارتبطوابها وأماعاماء الكشف والشيهودوهم المؤمنون المتقون فان اللهجعل طم فرقاناأ وقفهم ذلك الفرقان على ماا دعى أهل كل، تمالة في الله من علماء النظر والخبران يقولوا بهاوما الذي تجلى لقلوبهم وبصائرهممن الحق وهل كاهاحق أوفيسه ماهوحق وماليس بحق كل ذلك معاوم لهم كشفاوشهو دافيعبد ممن هذه صفته عبادة أمروعبادة ذاتية وليس ذلك الالمم ولللائكة وأماالار واحالتي لاتعرف الامرفعبادتهم ذاتية وأماعاماء النظر والخبرفعبادتهم أمرية قالرسول اللهصلي اللهعليه وسلانع العبدصهيب لولم يخصالته ليعصه وهذههي العبادة الذانية فأخسرا نهذو عبادتين عبادة أمروذات وبالعبادة الذاتية يعيده أهل الجنان وأهل النار ولهذا يكون الماآل في الاشقياء الى الرحة لان العبادة الذاتية قوية السلطان والام عارض والشقاء عارض وكل عارض زائل بجرى الى أجل مسمى واعلم انه ما تقدم انبي قط قبل نبو ته نظر عقلى فى العلم بالله ولا ينبغي له ذلك وكذلك كل ولى مصطفى لا يتقدم له نظر عقلى فى العلم بالله وكل من تقدمه من الاولياء علم بالله من جهة فظر فكرى فهووان كان وايا في اهو مصطفى ولاهو بمن أورثه الله الكتاب الالهي وسبب ذلك ان النظرية يده فالتقبام ماعمين مهعن سائر الامور ولايقدرعلى نسبة عموم الوجودللة فاعنده سوى نهزيه محرد فاذاعقد عليه فكل ماأتاهمن ربه مخالف عقده فانه يرده ويقدح في الادلة التي تعضد ماجاءهمن عندر به فن اعتنى الله به عصمه قبل اصطفائه من عاوم النظر واصانعه لنفسه وحال بينه و بين طاب العاوم النظر ية ورزقه الايمان بانة وبماجاءمن عنداللة على اسان رسول الله هذاني هذه الامة التي عمت دعوة رسولها وأماني النيوة الاولى عن كان في فترة من الرسل فانه يرزق و يحبب اليه الشغل بطلب الرزق أو بالصناءم العملية أوالا شتغال بالعاوم الرياضية من حساب وهنسد سة وهيشة وطب وشبه ذلك من كل علم لا يتعلق بالاله فأن كان مصطفى و يكون نبيافى زمان النبؤة في علم الله فيأ تيه الوجي وهوطاهر القاب من التقييد باله محصور في احاطة عقله وان لم يكن نبيا وجاءرسول الى أمة هومنها قيدل ماجاءه به نبيه ذلك لسذاجة محله عم عمل باعمانه واتق ربه رزقه اللة عند دلك فرقا بافي قلبه وليس لغيرهذاك هكذاأ جرى الله عادته في خلقه وان سعدصا حب النظر العقلي فأنه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لميكن عنده على الله الامن حيث ايمانه وتقواه وهذاهو وارث الانبياء في هذه الصفة فهو معهم وفي درجتهم هذه فأعلم ذلك وقل ربزدني علما وأماعلوم الملائك وماعد االنفوس الناطقة المدبرة طف واطيا كل الانسانية والهياكل الانسانية فكالهم علماء بالته بالفطرة لاعن تفكر ولااستدلال ولهذا تشهدا لجاودمن هذه النشأة والاسماع والابصار والايدى والارجل وجيع الجوارح على مدبرها بماأمرها بعمن التعدى خدودر به وماشهادتها الااخبار بماجرى فيهامن أفعالالله لانهالاتعرف تعدى الحدودولاالعصيان فيكون ذلك التعريف بتعيين هذه الافعال شهادةعلى المفوس المصرفة لهافى تلك الافعال فانكل ماسوى هذه النفوس المشهود عليها ما تعلم الاالتسبيح يحمدر بهالاغيرذلك لماتجده في فطرتها ومافى العاوم أصعب تصور امن هذا العم لطهارة النفوس الناطقة بحكم الاصل ولطهارة الاجسام وقواها بمافطرت عليمه نم باجتماع النفس والجسم حمدث الانسان وتعلق التكليف وظهرت الطاعات والخالفات فالنفوس الناطقة لاحظ لهافي المخالف لعينها والنفوس الحيوانية نجري بحكم طبعهافي الانسياء ليس عليها تكليف والجوارح باطقة بحمداللة مسجة اه تعالى فن الخالف والعاصى المتوجه عليه الذم والعقو بة فان كان قد حدث المجموع للجمعية القائمة بالانسان أمرآخ كإحدث له اسم الانسان فهوالمذموم بالخالفة خاصة فان الانسان العاقل البالغ هو المكلف لاغبرومن زالت عنه هذه والشروط من هذاالنوع فلبس بمكلف ولامذموم على ترك أوفعه ل منهي عنه م العاماء



العاماء بالله انقسموا على أربعة أقسام لاخامس لها فنهم من أخذ العلم بالله من الله من غيرد ليل ظاهر ولا شبهة باطنة ومنهم من أخدة بدليل الله التحديد الماهر و شبهة باطنة وهم أهدل الانتساد المراعة و هم أهدل الانتساد و القسم الثالث هم بالله ولا بالخلق و هم أهدل الاسرار وعلم الغيوب وكنو زائمار ف والعاوم والثبات في حال الامور المزازلة أكبر العقول عما عقدت عليه والقسم الرابع هم أهل الجعوالوجود والاحاطة بحقيقة كل معاوم فلا يغيب عنهم وجه فياعاموه وهم التصريف بنائم العلم في العالم حيث شاؤاو طم الامان فلا أثر الشبهة قادحة في عامهم وهم أيضامن أهل الاسرار وماعدا هؤلاء العاماء خاتى من خلق الله يتصرفون في يصرفون مجبور ون في اختيار هم من كان منهم من أهل الاختيار والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والوصل الاحدوالعشرون بمن خزائن الجودوهذه خزانة اظهار خفي المنن التي لاهل اللة في الور ودوالصدور ووضع الآصار والاغلال والاعباء والاثقال ولهارجال أى رجال ولهم شاهدرا حقصد حط الرحال وهم البيوت التي أذن الله أن ترفع و بذكر فيهااسمه بالغدووالآصال ومن هذه الخزانة يعلم احاطة الرجة بحميع الاعمال في الاحوال والاقوال والافعال وماينبغي للعبدأن يكون عليمهن التوجه الى ربه والاقبال والفراغ اليه تعالى من جيع مايشغل عنهمن الاشغال فهي خزانة المكرم ومعدن الهمم وقابلة أعذار الامم وناطقة بكل طريق هوالعالم عليه بانه هوالطريق الاقوم فاقول والله الموفق للصواب مترجاعن هذه الخزانة بما كشفه لناالجود الالمي والكرم اعلم انكل موجود من العالم فى مقامه الذي فطره الله عليه لا برتق عنسه ولا ينزل قد أمن من التبديل والتحويل سنة الله التي قد خلت في عباده فان نجداسنة اللة تبديلا وان تجدلسنة اللة تحويلا فيئس من الزيادة التي طلبهامن لاعلم له بمأشر فااليه وصار الامرمشل الاجل المسمى بالانسان فانه في ترق دائم أبداشقيه وسعيده فاماالسعيد فعاوم عندجيع الطوائف وأماار تقاءالشقي في العمار بالله فلايعر فه الاأهل الله والشبح لايعرف انه كان في ترق في أسبباب شقائه حتى تعمه الرحمة و يحكم فيسه الكرم الالمي ويفته وله الفتيح في الما ل فيعرف عند ذلك ما نرقى فيه من العلم بالله في تلك المخالفات التي شقى بها في حمد الله عليها وقد أعطى الله منهاا غوذجافى الدنيافيسن تاب وآمن وعمل صالحافا ولشك يدل اللهسيا تهم حسنات ومعنى ذلك انه كان ير به عين ماكان يراهسيئة حسنة وقدكان حسنهاغائبا عنه بحكم الشرع فلماوصل الى موضع ارتفاع الاحكام وهوالدار الآخوة رأى عندكشف الغطاء حسن مافى الاعمال كاهالانه ينكشف لهان العامل هو الله لاغيره فهى أعماله تعالى وأعماله كلها كاملة الحسن لانقص فيهاولاقبح فان السوء والقبح الذي كان ينسب المها اعماكان ذلك بمخالفة حكم الله لاأعدانها فكل من كشف الغطاءعن بصيرته و بصر مسنى كان رأى ماذ كرناه وبختلف زمان الكشف فن الناس من يرى ذلك في الدنياوهم الذين يقولون أفعال الله كلها حسنة ولافاعه ل الاالله وليس للعبد فعل الاالكسب المضاف اليه وهو عبارة عماله في ذلك العمل من الاختيار وأما القدرة الحادثة فلاأثر له اعندهم فى ثبئ فانها لاتتعمدي محلها وأماالعارفون من أهمل الله فلايرون ان مُعقدرة حادثة أصلا يكون عنهافعل في شئ وأعاوقع التكنيف والخطاب من اسم المي على اسم المي في محل عبد كياني فسمى العبد مكاف اوذاك الخطاب تكليفا وأماالذين يقولون ان الافعال الصادرة من الخلق هي خلق طم كالمعتزلة فعند كشف العطاء يتبين طم ماهو الاس عليه فأمالهم واماعليهم ومنهم من يكون له الكشف عند الموت وفى القيامة عند كشف الساق والتفاف الساق بالساق و بعد نفوذا لحكم بالعقاب فينكشف لهمنسة تلك الاعمال الى الله فللإنسان وحده ورودعلي الله وصدورعن الله هوعين ور وده على الله من طريق آخ غيرالور ودالاول فهو بين اقبال على الله الإستفادة وصدو رعن الله بالافادة وهذا الصدورهوعين الاقدال على الله لاستفادة أخرى وأكثرما يكون الفتح في الصدورعن الله من حيث ما هوعين اقبال على الله فهو عن برى الحق في الحلق فن ثقل عليه من اهر الله رؤية الحق في الخلق لما فيه من بعد المناسبة التي بين الواجب الوجود بالذات وبين الواجب الوجو دبالغيرفاذا كان ذوق هذا العبدهذا الشهود أراه الحق عين ماثقل عليه

ليس الااللة وحده وجودا ويسمى خلقالح كالمكن في تلك العين فاذاعلم العبد ماهي العين الموجودة وماهوالحكم وانهعن عين معدومة لم يبال وزال ما كان يجده من ثقل الكون الذي من أجله سمى الجن والانس بالثقلين وهو اميم لحل موجود طبيعي وزال عنه ماكان بحس بهمن الالم النفسي والحسى و رفعه الله عند هذا مكاناعليا وهو نصيبه من مقام ادريس عليه السلام فارتفعت مكانته و زالت زمانته وحد مسراه وعلم ماأعطاه سراه فتميزت المراتب وانحدت المداهب وتبصرت الجداول والمدانب واستوى القادر وغيرالقادر والكاسب فاعظم الاقبال وأعلاه من يكون اقباله على الله عن نفسه الخارج وصدوره عن الله وهوعين افباله عن نفسه الداخل فهومقبل على الله من كونه محيطا بالنفش الخارج ومقبل على الله في صدور وبنفسه الداخل من كون الحق وسعه قلب ه فيكون مستفيدا في كل نفس بين اسمالحي ظاهر و بين اسمالهي باطن فالنفس الخارج الى الحق المحيط الظاهر ايريه عين الحق في الآيات فى الآفاق والنفس الداخل الى الحق الباطن لبريه عين الحق فى نفسه فلايشهد ظاهر اولا باطنا الاحقافلا يبقى له في ذاته اعتراض في فعل من الافعال الابلسان حق لاقامة أدب فالمتكلم والمكلم عين واحدة في صورتين باضافتين ثم لتعلم ياولى ان الله لماخلق العالم وملاً به الخلاقالم بيق في العالم جوهر يز يدولا ينقص فهو بالجوهر واحد غيران هذاالجوهر الذى قدملا الخلالا يزال الحق تعالى فيه خلاقاعلى الدوام بما يفتح فيه من الاشكال ويلطف فيه من الكثائف ويكثف فيهمن اللطائف ويظهر فيهمن الصور ويحدث فيهمن الاعراض من أكوان وألوان وبمزكل صورة فيهمن الكثانف بما يوجده فيهامن الصفات وعلى الصورة التي تفتح فيه تقع الحدود الذاتية والرسمية وفيه تظهر أحكام النسب والاضافات فاأحدث الله بعد ذلك جوهرا لكن بحدث فيه فاذاعامت هذا فاعلمن تقع عليه العين وما هى عليه العين ومانسمعه الاذن وماهى الاذن ومايصوت به اللسان وماهو الصوت ومانامسه الجوارح وماهى الجارحة ومايذوق طعمه الحنك وماهوالحنك ومايشمه الانف وماهوالانف ومايدركه العقل وماهو العقل وماهوالسمع والبصروالشم والطع واللس والحس وماهو المتخيل والمتخيل والخيال وماهو التفكر والمتفكر والفكر والمتفكر فيهوماهوالمصؤر والمصؤر والصورةوالذاكروالذكر والمذكور والوهم والمتوهم والتوهم والمتوهمفيهوا لحافظ والحفظ والمحفوظ وماهوالمعتقول فحا بحصل لك الاعملم باعراض ونسب واضافات في عين واحدة هي الواحدة والكثيرة وعليها تنطلق الاسهاء كلها بحسب ماأحدث الله فيهاعماذ كرناه وهي بالذات عمين هذا الجوهر الذي ملاً الخلاءوقابل لكل ماذ كرناه وفيه يظهر الجوهر الصورى والعرض والزمان والمكان وهذه أمهات الوجود ليس غيرها ومازادعليهافانه مركب منهامن فاعل ومنفعل واضافة ووضع وعددوالكيف ومن هنايعرف همل تقوم المعانى بالمعانى أوالجوهرالقابل للمعنى الذي يظن ان المعنى الآخر قائم بهاند الهوقائم بالجوهرالذي قام بهالمعني الموصوف مثل اشراق السواد فتقول سوادمشرق أوعلم حسن أوخلق كربم أوجرة في بياض مشربة به فاذا علمت هذا علمت من أنت وماهو الحق الذي جاد عليك بماذ كرناه كله وأشباهه وعلمت انه لا يمكن أن بما لله شئ من خلقه معمعقولية المناسبة التي ربطت وجودك بوجوده وعينك بعينه كاربط وجودعامك به بعلمك بك فىقوله ن عرف نفسه فقد عرف ر به فان أعرف الخلق بالخلق أعرفهم بالله وعامت أحدية الواحد من أحدية الكثرة وانحصار الوجود قديمه وحديثه فهاذا ينحصر وتمييز القديم من المحدث بماذا يتميز وماينسب الى القديم الازلى من الاسهاء والاحكام وما ينسب الى الخلوق الحدث من الاسهاء والاحكام ولماذا يرجع عين العالم ومايشهر من الحق اذا تجلى لك ورأيته ولماذا يرجع اختلاف التجلى وتغايره هل لتغاير ادرا كك في عين واحدة تختلف رؤيتك فيموهوغير متنوع في نفسه أوذلك التنوع فى التجلى راجع الى النسبة لااليك ولااليه فامااليه فمحال عنسدأهل الله ومايق الالأحداص بن أولهما اما اليك أوالى أمرآخ ماهوهو ولاهو أنت وهكذا تشهده فاكل من رأى عرف مارأى وماحار أهل الحيرة سدى فان الامرعظيم والخطب جسيم والمشهدعام والوجود طام والكال حاصل والعم فاصل والحكم نازل والتجدد مع الانفاس في الاكوان معقول وما فالعلي الحق منقول



منقول بين معقول وغير معقول وليس بدرك هذه الاغوار الاأهل الاسرار والانوار وأولو اليصائر والابصار فن انفرد بسر بلانو رأو بنور بلاسر أو ببصيرة دون بصر دون بصيرة أو بظاهر دون باطن دون ظاهر كان لما انفرد به ولم بحصل على كال وان اتصف به وان كان تاما في اهو عليه ولكن الكله هو الطاوب لا التمام فان التم أن الخلق والكال في الستفيده التام و بفيده ومتى لم تحصل له هذه الدرجة مع عامه فان الله أعطى كل شئ خلقه فقدتم ثم هدى لا كتساب الكال فن اهتدى فقد كل ومن وقف مع عامه فقد حرم رزقنا الله وايا كم الفو زوالوصول الى مقام العجز انه الولى الحسان

﴿ الوصل الثاني والعشر ون ﴾ من خزائن الجودوهذه خزانة الفترات فتوهم انقطاع الامو روماهي الامو رمنقطعة ومايصحان تنقطع لان الله لايزال العالم محفوظا به فلايز الحافظاله فاوانقطع الحفظ لزال العالم فان الله ماهو غني عن العالم الانظهوره بنفسه للعالم فاستغنى ان يعرف بالعالم فلايدل عليه الفيربل هوالدليل على نفسه بظهوره لخلقه فنهم من عرفه وميزهمن خلقه ومنهم من جعاد عين خلقه ومنهم من حارفيه فإيدرا هوعين خلقه أمهومتميز عنه ومنهممن عرائه متميزعن الخلق والخلق متميزعت ولكن لامدرى عاذا تميز خلق عن حق ولاحق عن خلق ولهذا طرأ بويزيد فانه علم ان ثم في الجدلة تمييزا وما عرف ما هو حتى قال له الحق التمييز في الذلة والافتقار فحينت نه سكن ومأقالله النصف الآخرمن التمييز وهو الغني الالهميّ عن العالم فان قلت الذلة والافتقار يغني قلنا في الشاهــــــــ لايغني لمانشاهد ممن الذلة لذايل ومن الافتقار لفقير فان الله قد جعل العالم على مراتب ودرجات مفتقرا بعضه الحابعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخر يالجعل العالم فاضلامفضولا ولماكان الامرالحق فهانبه الله عليمة أبايزيد نبهنا بذلك على علم قوله يا أبها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هوالغني الحيسه أىالمشني علسه بكل مايفتقر السه فالعالم كله أسهاؤه الحسني وصفاته العليا فلايز ال الحق متجليا ظاهرا على الدوام لأبصار عباده في صور مختلفة عند افتقار كل انسان الى كل صورة منها فاذا استغنى من استغنى عن تلك الصورة فهي عند ذلك المستغنى خلق فاذاعادا فتقاره البهافهي حق واسمهاهواسم الحق وفى الظاهر لها فيتخيل المحجوب انه افتقر اليهاوذل من أجل حاجته اليهاوما افتقر وذل الائتة الذي بيده مملكوت كل شئ فالناس في واد والعلماء بالله فى وادوأما التفاضل الظاهر فى العالم فجهول عند بعض الناس ومعاوم عند بعض مهم ومنهم المخطئ فيه والمصبب وذلك ان العالم قسمه الله في الوجود بين غيب وشهادة وظاهر و باطن وأقل وآخر فعدل الباطن والآخر والغيب غطاوا حداوجعل الاول والظاهر والشهادة غطا آبخ فن النياس من فضل النمط الذي فيه الاولية ومن النياس من فضل النمط الذي فيه الآخر بة ومن الناس من سوى مطلقا ومن الناس من قيد وهم أهل الله خاصة فقالوا النمط الذى فيه الآخ ية فى حق السعداء خبروفى حق الاشقياء ماهو خيروان أهل اللة تعلقهم بالمستقبل أولى من تعلقهم بللفي فان الماضي والحال قد حصلا والمستقبل آت فلابد منه فتعلق الهمة به أولى فانه اذاور دعن همة متعلقة به كان طالاعليهاوا ذاوردعن غبرهمة متعلقة بهكان اماط اواماعليها واعا أترفيه تعلق الممة ان يكون طالاعليها لما بتعلق من صاحب الممة من حسن الظن بالآ تى والهمم وثرة فاو كان اتيانه عليم الله لعاد بالهمة له لاعليه وهـ نه فائدة من طفظ عليها حازكل نعيم فاذاور دالآ تى على ذى همة متعلقة بانيا له بادرالى الكرامة به والتأدب معه على بصيرة وسكون وحسن تأن فيذلك يخلاف من يفحأه الا تى فيدهش و يحارفى كيفية تلقيه ومعاملته وهوسر يع الزوال فر عافارق الحال ومضى وماقام صاحب الدهش بحق وعاجب عليه من الادب معه بخلاف المستعد غيران المستعد للاتى لابدان كان كامدان عفظ الماض فاندان لم عفظه فانه خره وقد جعل الله في العب من خزات الجود خزالة الحفظ فيكون عليه جعله في تلك الخزانة فهوصاحب الف الحال وفي الماضي فيابيقي له الاالآتي مع الانفاس فلا تزال القوة الحافظة على بابخزانة الحفظ تمنع أن يخرج منهاما اختزته فيها وتأخذ مافارق الحال فتخزنه فيها ولهذه القوة الحفافظة سادنان الواحد الذكر وقدوكاته يحفظ المعانى المجرز دةعن المواد والسادن الآخر الخيال وقدوكاته بحفظ المثل

فى الك الخزانة و بقيت هي مشتغلة بقبول ما يأتى اليهاعند مفارقة زمان الحال وحكم الزمان الماضي على هذا الآتى فتأخله وفتلقيه فيالخزانة خزانة الحفظ وانماسميت خزانة الحفظ لانهما تحفظ على الآتي زمان الحال وهوالدائم فلابحكم عليه الزمان الماضي مخلاف من ليس له هذا الاستعداد ولاهذا التهيؤ فان الماضي بأخذه فينساه العبد فلابدرى أين ذهب وهوالذي يستولى عليه سلطان الغفلة والسهو والنسيان فيكون الحق يحفظه له أوعليه والعبد لايشه ولهذا الحفظ الالهي بلأ كترالعبيدلا كالهم وهوقوله فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره وقال تعالى أيضافي كتابه لايغادر صغيرة ولاكبرة الاأحصاها ووجدوا ماعماوا عاضرا فالعبدالكامل رب الحفظ يحضر والغافل الذي لاحفظ له يحضر له فبين الرجلين بون بعيد فالحكم العام أنماه ولزمان الحال وهوالدامم يحضرالمستقبل فبل انيانه ويسكما أتى به الماضي فان الزمان صورة روحهاما يأثى به لأغبر فزمان الحالجي بحياة كل زمان لانه الحافظ والضابط لكل ما أتى بهكل زمان والماكات الازمنية ثلاثة كانت الاحوال ثلاثة حال اللبن والعطف فانه يأتى باللين ماية في بالقهر والفظاظة ولاياً في بالقهر ماياً في باللين فان القهر لاياً في بالرحة والمودّة في قلب المقهود وباللين ينقضى المطلوب وتأتى بالمودة فتاقيهافي قاسمن استملته باللين وصاحب اللين لايقاوم فانه لايقا وملما يعطيه اللين من الحكم والحال الثاني حال هداية الحائر فان الحائر اذاسال يسأل اما بحاله واما بقوله فان العالم عامار فيه يجب عليه ان بيين له ما حارفيه فان كان المسؤل فيه عماتكون حقيقة الحيرة فيه أبان له هذا العالم ان العلم به انه محارفيه فأزال عنه الحيرة فى الحيرة وان كانت من العاوم التي اذابينت زالت الحيرة فيه وبان بديان الصبح لذى عينين أبانه له فعامه فأزال عنه الحيرة ولايرده ولايقول لهليس هذاعشك فادرج ولاسألت مالا يعطيه مقامك فان الانسان اذاقال مثل هذا القول لمن سأله عن علم ما فليس بعالم وهوجاهل بالمسئلة و بالوجه الذي يذبني من هذه المسألة ان يقابل به هذا السائل والعمروسوء الخلق لابجمعان في موفق فكل عالم فهو واسع المغفرة والرجمة وسوء الخلق انما هو من الضيق والحرج وذلك لجهله فلايعلم قدر العلم الاالعلماء بالله فله السعة التي لانها بة طامدداومدة ولقد شفعت عندملك فى حق شخص أذنبا افتضى ذلك الذنب في نفس ما يطلبه الملك ان يقتل صاحب عفان الملك يعفوعن كل شئ الاعن ثلاثة أشياءفاله لايعفوعنها اذلاعفوفيها ومايتفاضل الملوك فيها الافي صورة العقوبة والثلاثة الاشياءالتي لاعفو فيه اعند الملوك التعرض للحرم وافشاء سره والقدح فى الملك وكان هذا الشخص قد جاء لهذا الملك بما يفدح ف الملك فعزم على قتاه فاما بلغتني قصدته تعرضت عندالملك للشفاعة فيهان لايقتله فتغيروجه الملك وقال هوذ نب لايغفر فلابدمن قتله فتبسمت وقلتله أبها الملك والتهلوعامت انفى ملكك ذنبيا يقاوم عفوك ويغالبهما شفعت عندك ولااعتقدت فيك انكملك والله انى من عامة المسلمين والله ما أرى فى العالم كله ذنبا يقاوم عفوى فتحسر من قولى ووقعلى بالعفوي ذلك الشخص فقلتله فاجعمل عقو بته انزاله عن الرتبة التي أوجبتله عندك ان تطلعه على اسرارك حتى ركب مركبايق دح فى الملك فانى كما كنت له فى دفع القتل عنه انا أيض اللك معين فهايد فع عن القدح في ملكه ففرح الملك بذلك وسر" وقال لى جزاك الله خسيراعني تم صعدمن عند دى الى فلعته وأخرج ذلك المحبوس وبعث بهالي حتى رأيته فوصيته بماينبني وتنجبت من عقل الملك وتأدبه وشكرته على صنيعه والحال الشالث اظهار المنع عليه نعمة المنع عليمه فان اظهارهاعين الشكروحقه وبمثل هذا يكون المزيد كمايكون بالكفران لهازوال النعم والكفران سترهافان الكفرمعناه السترقال تعالى وضرب اللة مثلاقرية كانت آمنية مطمئنة يأتبهارزقها رغدامن كلمكان وهذاغايةالنعمن المنع فكفرت يعنى الجماعة التىأنع عليهما المنع بهذه النع بأنعمالله فأذاقها اللة لباس الجوع بازالة الرزق والخوف بازالة الأمن بما كإنوا يصنعون من سترالنع وجحدها والاشر والبطر بهاوقال تعالى ائننشكرتم لازيدنكم وقال واشكروالى ولاتكفرون هذامع غناه عن العالمين فكيف بالفقير المحتاج اذا أنع على مثله من نعمة الله التي أعطاه اياه وامتن عليــه بهمافهوأ حوج الى الشكر وأفرح به من الغني المطلق الغني عن العالمين وهده خزانة شريفة العلم مهاشريف ومقامها مقام منيف والوصل



﴿الوصل النالث والعشرون ﴾ من خزائن الجودوهذه خزانة الاعتدال واعطاء كل ذي حق حقه فهي خزانة العدل لاخزانة الفضل من هذه الخزانة بقيم اللة العدل في العالم بين عباده وهي خزانة ينقطع حكمهاو يغلق بابها وان خزانة الفصل تنعطف عليهاوان الله يأمر بالعدل لمافيهمن الفضللن أخذله بالحق والاحسان معطوف على العدل في الامربه فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأخذير عته ان يعطف عليه بالاحسان فينقضي أمرا لمؤاخذة ولاينقضي أمدالانعام والاحسان وقديكمون الاحسان ابتداء وجزاء للرحسان الكوني كاجاء في قولة تعالى هل جزاءالاحسان الاالاحسان وقوله سبحانه للذين أحسنوا الحسني جزاء وزيادة الاحسان بعد العدل والاحسان قبل المؤاخ ندة وجزاء سيئة سيئة مثلها فني عفا وأصلح ولم يجاز بالسيئة على السيئة فهوأ ولى فأجره على اللةأي هذه صفة الحق فهن عنى عنه فهاهو حق لهمعرى عن حق الغير فاقامة العدل انماهو في حق الغير لا فها يختص بالجناب الالمح." فما كان اللة ليأمر عكارم خلق ولايكون الجناب الالحي موصوفاته وطذا جعدل أجر العاف بنعن الناس على الله وهذه الخزانة أرسات حجبالاسراردونأعين النباس وهوما أخني الحق عنهم من الغيوب وهوقوله تعالى عالمالغيب فلايظهر على غيب أحدا الامن ارتضى من رسول فانه لا يحيط من عدم غيب الله الاعاشاء الله كار فعت الستور وانكشفت الانوارفادرك البصائر بها كلمعقول وأدرك الابصار بها كلمبصر فأحاط العقل بهذه الانواركك يمكن ان بدرك عقل وأحاط البصر مهذه والانوار كلايكن ان بدرك حسا وهذا لخصوص عباده المصطفين الاخيار فلهم الكشف الدائم الخاق الجديد فلايتناهي كشفهم كالايتناهي الخلق الجديد في العالم ثمان هذه الخزانة تعطى فىالعبا الاطمي "عبا الفاعل والفعل والمفعول والمفسعول فيه والمفعول به والمفعول معه فيقف على التكوين الالمي والتكوين الكاني فيعلم ان لكل فاعل طريقا يخصه في نسبة الفعل اليه فأماأهل الكرم والجودعلي الغير فاناللة يمكنهمن أسسباب الخبرومهون عليه الشدائدو يرفع عنه الامور الحرجة ويخرجه من الظامات الى النورومن الضيق الى السمة ومن الغي الى الرشدوا مامن نظرف الحقائق ورأى نفسه أحق بنظره البهامن نظره الى غيره وان نظره الى غيره انماجه الله ليعود عافيه من الخبرعلي نفسمه فغفل عن كل شئ سواه فشغل نفسه بنفسه وصرف همته العاعينه وأعطاها من كل شئ أعطاه الحق حقها فاستغنى بربه وكشف لهعن ذاته ورأى جميع العالم في حضرته ورأى الرقائق بينه وبين كل جزءمن العالم فعمد يحسن الى العالم من نفسه على ذلك الرقيقة التي بين ما يناسب من العالم و بين المناسباله فيوصل الاحسان الكل ماي العالم بهمته من الغيب كإيوصاله الحق من الأسباب فيجهله العالم لأنه لايشهده فحالاحسان كإيجهل الحق بالاسسداب فيقول لولا كذاما كان كذاونسي الحق فى جنب السبب فلابدان ينسى هذا العبدالكامل وكاأن للةعباداوان وقفوامع الأسباب بقولون هذامن عنداللة ليس للسبب فيه حكم كذلك لله عباد يقولون هذا ببركة فلان وهمته ولولاهمته مآجرى كذاومادفع الله عناكذاومنهم من يقول ذلك عقد أوايماناومنهم من يقول ذلك عن غلبة ظن فهذا عبدقدا قامه الحق في قاوب عباده مقامه في الحالين فالناس ينطقون بذلك ولا يعرفون أصادوقد وردفى الحديث الصحيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصحابه من الانصار في واقعة وقعت في فتح مكة فىغزوة حنين فقال لهمألم تكونو اضلالافهدا كمالله بي فذكر نفسه ووجد تسجم على شفاحفرة من النارفا نقذ كمالله فيوهذامعني قول الناس هذا ببركة فلان وهذا بهمة فلان وقوطم اجعلني في خاطرك وفي همتك ولاتنساني وأشباه هذا فنأعرض عن هذه المشاهد ولم يفرق بين المشهود والشاهد فذلك الحائر الخاسر كاأن الآخر هوالرابح في تجارته المقسط بعفقته والرايحون انقسموا الى قسمين الى عاملين على الجزاء والى عاملين على الوفاء فالعاماون على الجزاء طسم نعوت تخصهم والعاملون على الوفاء على قسمين عمال لاعمال وعمال عمال والعال العال على قسمين عمال بحق وعمال معم وكالاهماقائل بالجزاء والعال لاعمال يرون الجزاء للعمل لاللعامل والعمل لايقبل نعيم الجزاء فيعود عايهم جزاءالعمل وأماجزاءالعامل فهم برون العامل هوالله وليس بمحل للجزاء لان الجزاء على قدر العامل فيحصاون على الجزاء الالطي وهوالقصورعن الوفاء بمايستحقه العامل فهوجز اءلماقام بالعلماء بالله في الثناء عليه بمحامده وهو



قول النبي صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك أنت كا ثنيت على نفسك ولكن عند من عند نفسك أوعند خلقك فانظر فما نبهتك عليه فانه ينفعك ان قبات مقالتي وأصغيت الى نصيحتى وهذا وصل الكلام فيه يطول جدا فانه يحوى على أسرار وأنوار ومن جواختلاط وتخليص وتمييز وماير دى وما ينجى و يكتفى بهذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب السبعون وثلثانة في معرفة منزل المزيد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهومن الحضرة الحمدية

ان الزيادة فى الاعمال صورتها \* مثل الزيادة فى الانعام يارجل وليس يعصرها عد ولا أجل لله فى طبها مكرلدى نظر \* محقق ولنافى مكره أمل فائه صادر من سر حضرته \* وليس يعصم الاالعلم والعمل ان الفروع لها أصل بينها \* للناظر بن به قدماء نا المشل

اعلم ان الحكمة في الاشياء كلها والامور أجعها انماهو للرائب لاللاعيان وأعظم المرائب الالوهية وأثول المرائب العبودية فانم الامرتبتان فانم الارب وعبدلكن للالوهة أحكام كل حكم منها يقتضى وتبة فاما يقوم ذلك الحسكم بالاله فيكون هوالذى حكم على نفسه وهو حكم المرتبة في المعنى ولا يحكم بذلك الحسكم الاصاحب المرتبة لان المرتبة لبست وجودعين وانماهي أمرمعقول ونسبةمعاومة محكوم مهاوطاالا حكام وهندامن أعب الامور تأثير المعدوم واماأن يقوم ذلك الحسكم بغيره فى الموجود اماأ مراوجوديا وامانسبة فلاتؤثر الاالمراتب وكذلك للعبودة أحكام كل حكم منهارتبة فاما يقوم ذلك الحكم بنفس العبد فاحكم عليه سوى نفسه فكانه نائب عن المرتبة التي أوجبت له هذا الحكم أويحكم على مثله أوعلى غيره ومائم الامثل أوغير في حق العبد وأمافي الالهف أثم الاغير لامثل فانه لامثل له فاما الاحكام التي تعود عليه من أحكام الرتبة وجوب وجود ه الداته والحسكم بغنائه عن العالم وإيجابه على نفسه بنصر المؤمنين بالرحة ونعوت الجلال كهااالتي تقتضي التنزيه ونغي المماثلة وأماالا حكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير فثل نعوت الخلق كابها وهي نعوت الكرم والافضال والجود والايجاد فلابدفيمن وعلىمن فلابدمن الغير وليس الاالعبد ومامنهاأثر يطلب العبدالا ولابدأن يكون لهأصل في الالهأ وجبته المرتبة لابدمن ذلك ويختص تعالى باحكام من هذه المرتبة لاتطلب الخلق كاقر وناوم تبة العبد تطلب من كو نه عبداأ حكامالا تقوم الابالعبد من كو نه عبد اخاصا فهي عامة في كل عبدالذاته مم لحاأحكام تطاب تلك الاحكام وجود الامثال ووجود الحق فنهااذا كان العبدنا ثباو خليفة عن الحق أوخليفة عن عبدمثله فلابدأن يخلع عليمه من استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة لانه ان لم يظهر بصورة من استخلفه والافلا يتمشى لهحكم فيأمثاله وليس ظهوره بصورةمن استخلفه سوى ماتعطيه مرتبة السيادة فاعطته رتبة العبودة ورتبة الخلافة أحكامالا يمكن أن يصرفها الافى سيده والذى استخلفه كأأن له أحكاما لايصرفها الافيمن استخلف عليه والخلافة صغرى وكبرى فاكبرها التي لاأ كبرمنها الامامة الكبرى على العالم وأصغرها خلافته على نفسه ومابينهما ينطلق عليهاصغرى بالنسبة الى مافوقها وهي بعينها كبرى بالنظر الى ماتحتها فاماتأ ثير وتبة العدفي سيده فهو قيام السيد بمصالح عبده ليبقى عليه حكم السيادة ومن لم يقم بمصالح عبده فقدعز لته المرتبة فان المراتب لها حكم التولية والعزل بالذات لابالجعل كانتلن كانت وأماالتأثير الذي يكون للعبدمن كونه خليفة فيمن استخلفه كان المستخلف ما كان ان يعقى له عين من استخلف عليه لينفذ حكمه فيه وان لم يكن كذلك فليس مخليفة ولا يصدق اذالم يكن ع على من ولافيمن لان الخليفة لابدله من مكان يكون فيه حتى يقصد بالحاجات ألا ترى من لا يقبل المكان كيف اقتضت المرتبة لهان يخلق سهاء جعله عرشام ذكرانه استوى عليه حتى بقصد بالدعاء وطلب الحوائج ولايبتي العبد حائر الابدري أين بتوجه لان العبد خلقه الله ذاجهة فنسب الحق الفوقية لنفسه من سماء وعرش وأحاطة بالجهات كاها بقوله فاينا تولوا 

انالله فى قبالة المدلى هذا كله حكم المراتبان عقلت ف او زالت المراتب من العالم لم يكن للاعيان وجود أصلا فافهم فاذاأرا دالاعلى أن يعرف الادنى لان الادنى لاقدم له في الماو والاعلى له الاحاطة بالادنى فلابدأن يتعرف الاعلى الادنى ولا يمكن ذلك الابان يتنزل اليه الاعلى لان الادنى لا يمكن أن يترقى إليه لانه تنعدم عينه اذلاقدم له في العلو فالادفي أبد الايز ال في رتبت البنا والاعلى له النزول وله النبوت في رتبت ومن ثبوته في رابت حجم على نفسم بالنزول فهونابت فى مرتبته العالية فى عين نزوله لان النزول من أحكامها وكذلك فعل اللة نعالى فى سفرائه الذين هم رسله الى خلق من خلف فأرسل رسولاالابلسان قومه ليبين لحم فاذاأر سله عامة كانت العامة قومه فاعطاه جوامع الكلم وهوفصل الخطاب وماكل الا آدم بالاسهاء وكالمحدصلي التعليه وسلم بجوامع الكلم فنزل اليهم برسالة رمهم بلسانهم ولحنهم فادعاهم الابهم ثمانهماشر عطمهن الاحكام الاما كانواعايه فازادهم فى ذلك الا كونها من عنداللة فيحكمون بهاعلى طريق القربة الى اللة لتورثهم السعادة عنداللة وانحاقلنا ماشرع لهممن الاحكام الاما كانوا عليمه لانه لم تخــل أمة من الام على ناموس تكون عليمه الحاط أحوالها وليست الاخســة فلابد من واجب أوجب مامهم و واضع ناموسهم عليهم وهوالواجب والفرض عند ناوكذ لك المندوب والمحظور والمكروه والمباح لانه لابدطم من حدودفى الاحكام يقفون عندهاعليها وماجاءهم الشرعمن عنداسة الا بهمذا الذي كانواعليه من حكم نظرهم فعايز عمون وهوفي نفس الامرمن جعل الله ذلك في نفوسهم من حيث لايشعرون واذلك كان لهم بذلك أجرمن اللهمن حيث لايعامون لكن اذاانقلبو اليهوجه واذلك عنده فامارأينا أنهماأ رسل رسولاا لابلسان قومه عامناأ نهماتعرف اليناحين أرادمناأن نعرف الاعاعن عليه لاعا تقتضيه ذاته وان كان تعرفه الينا بناع الققضيه ذاته ولكن يختلف اقتضاء ذاته بين ما تميز به عناو بين ما يتعرف به اليناولما كان الخلق على مراتب كثيرة وكان أكل مرتبة فيه الانسان كان كل صنف من العالم جزأ بالنظر الى كالانسان حتى الانسان الحيوان جزءمن الانسان الكامل فكل معرفة لجزءمن العالم باللة معرفة جزئية الاالانسان فان معرفقه بالتقمعرفة العالم كامبالته فعامه بالته علم كلى الاعلم كل اذلوكان عاما كالالم يؤمى أن يقول ربزدنى عاما أترى ذلك عاما بغيراللة لاواللة بل بالله فاق الانسان الكامل على صورته ومكنه بالصورة من اطلاق جيع أسائه عليه فردافر داو بعضا بعضالا ينطلق علمه محوع الاسهاءمعافي السكلمة الواحدة لمقتر الرسموز العيد السكامل فسأمن اسم من الاسهاء الحسسني وكل أسهاءاللة حسني الاوللعبدال كامل أن يدعى بها كماله أن يدعو سيده بها ومن هذه الاسهاء الالهية مايدعوه الحق نعالى بهاعلى طريق الثناءعلى العبدبها وهي أسهاءالرحة واللطف والحنان ومنها مايدعوه بهاعلى طريق المذمة مثل قوله تعالى ذق انك أنت العزيز الكريم وكذلك كان في قومه يدعى بهذا الاسم ودعاه الحق به هناسخرية به على جهة النم قال تعالى فانا نسخر منكم كانسخرون فسوف تعلمون فلماأ وجدالكامل مناعلي الصورة عرفه الكامل من نفسه والعطاهمن الكال وكان العبدالكامل حقا كاهوفني عن عينه في نفسه لانه قابله بذاته وقد جعل الله لهمثالا في باب المحبة فعشق اليهماعشق من العالمهن أيشئ كان من فرس أوداراً وديناراً ودرهم فحاقاً بله به الابالجزء المناسب ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك ويق سائر وصاحبالاحكم له فيه الااذاعشق شخصام الهمن جارية أوغلام فانه يقابله بذاته كاها وبجميع أجزائه فاذاشاهده فني فيسه بكاه لابجز عمنه فيغشى عليسه وذلك لكونه قابله بكاه كذلك العبد أذارأي الحق أوتخيله فني فيه عندمشاهد ته لانه على صورته فيقابله بذاته فيابغ فيهجز ء يصحوحني يعقل بهمافني منه فيسه وهكذا كل جزء من العالممع الحق اذاتجلي له خشع له وفني فيسه لان كل ماهوعايسه شيء من العالم هوصورة الحق لماأعطاه منسه اذلايصح أن يكون شئمن العالمله وجودليس هوصورة الحق فلابدأ ن يفني العالم في الحق اذا تجليله والايفنى الحق ف الخاق لان الخلق من الحق ماهوالحق من الخلق فنسبة الحق الى الخلق نسبة الانسان الى كل صنف من العالم ماعدانو ع الانسان فتفطن لماذكر ته لك من فناءكل شئ من العالم عن نفسه عند تجليه سبحاً به لهولايفني الحق بمشاهدة الخلق وقدجاء النبرع بتدكدك الجبل وصعق موسى عليه السلام عنسد التجلي الرباف فماعرفنامن

( ۵۲ - (فنوحات) - ثالث)

الحق الامانحن عليه وفيناالكامل والاكل فان اللة عطى كل شئ خلقه فلما قرر الله هذه النع على عبده وهداه السبيل البهاقال اماشاكرافيز بدهمنها لاباقلناانه ماأعطاه الامنه ماأعطاه مطلقا واماكفورا بنعمه فيسلبهاعنه ويعذبه على ذلك فليحترز الانسان لنفسه في أى طريق عشى فابعد بيان الله بيان وقال موسى عليه السلام لبني اسرائيل ان تكفرواأ نتم ومن في الارض جيعا فان الله غني حيد بنبه إن الله تعالى ماأ وجد العالم الاللعالم وما تعبده بما تعبده بهالاليعرف بنفسه فانهاذاعرف نفسه عرف ربه فيكون جزاؤه على علمه بربه أعظم الجزاء واندلك قال الاليعبدون ولايعبدونه حتى يعرفوه فاذاعر فوهعبدوه عبادة ذاتية فاذاأم همعبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة الذاتية فجازاهم على ذلك فاخلقهم الالهم ولهذا قال تعالى عن نفسه انه غني عن العالمين وماذ كرموسي الارض الالكمالها بوجودكل شئ فيهاوهو الانسان الجامع حقائق العالم فقوله في الارض لانها الدلول فهي الحافظة مقام العبودة فكانه قال ان تكفر واأ تتموكل عبدللة فأن الله غني عن العالمين ولذلك جعل الله الارض محل الخلافة ومنزله افكانه كني أى انى جاعل في الارض خليفة منهم لا يزول عن مقام عبوديته في نفسه أى لا يحجبه من تبة الخلافة بالصفات التي أمره بهاعن رتبته ولهذا جعلناه خليفة ولمنذ كره بالامامة لان الخليفة يطلب بحكم هذا الاسم عليه من استخلفه فيعلم انه مقهور محكوم عليه فامهاه الابماله فيه تذكرة لانه مفطور على النسيان والسهو والففلة فيذكره اسم الخليفة لن استخلفه فاوجعله اماممن غيرأن يسميه خليفة مع الامامة ر عااشتغل بامامته عمن جعله اماما بخلاف خلافته لان الامامة ليست لهاقوة التذكير في الخلافة فقال في الجاعة الكمل جعلكم خلاتف في الارض فوقع هـ ذا في مسموعهم فتصرفوا في العالم بحكم الخلافة وقال لا براهيم عليه السلام بعدأ نأسمعه خلافة آدم ومن شاء الله من عباده اني جاعلك للذاس اماما لماعلم ان الخلافة قد أشربها فلايبالى بعد ذلك أن يسميه بأى اسم شاء كما سمى يحى بسيار ولماعرفه العارفون به تمزواعن عرفه بنظره فكان لهم الاطلاق ولغيرهم التقييد فبشهده العارفون به في كل شئ أوعين كلشئ ويشهده من عرفه بنظره منعز لاعنه ببعد اقتضاه له تعزيهه فجعل نفسه في جانب والحق في جانب فيناديه من مكان بعيد ولما كانت الخلافة تطلب الظهور بصورة من استخلفه والذي جعله خليفة عنه ذكرعن نفسه أنه على صراط مستقيم فلابدأن يكون هذاا لخليفة على صراط فنظر في الطرق فوجدها كثيرة منهاصراط الله ومنها صراط العزيز ومنهاصراط الرب ومنهاصراط محمدصلي الله عليه وسيلم ومنهاصراط النعم وهوصراط الذين أنعمت عليهم وهو قوله الكل جعلنامنكم شرعة ومنها جافاختار هذاالامام المحمدي سبيل مجد صلى اللة عليه وسلم وترك سائر السبل مع تقريرها وايمانه بهاولكن ماتعبد نفسه الابصراط محدصلي الله عليه وسلم ولا تعبدرعاياه الابه وردجيع الاوصاف التي لكل صراط اليسهلان شريعته عامة فانتقل حكم الشرائع كلهاالى شرعه فشرعه يتضمنه اولا تقضمنه فنهاصراط اللة وهوالصراط العام الذى عليه تمشى جيع الامورفيوصلهاالى الله فيدخل فيهكل شرع المي وموضوع عقلي فهو يوصل الىاللة فيع الشق والسعيد ثم اله لا يخلوا لماشي عليه اماأن يكون صاحب شهو دالمي أومححو بافان كان صاحب شهودالحي فانه يشهدانه مسلوك به فهوسالك بحكم الجبر ويرى ان السالك به هور به تعالى وربه على صراط مستقيم كذاتلاه عليناسب حانه وتعالى ان هو داعليه السلام قاله وهورسول من رسل الله فلهذا كان ما له الى الرجة واذا أدركه فى الطريق النصب فتلك اعراض عرضت لهمن الشؤن التي الحسق فيها كل يوم وذلك قوله تعالى كل يوم هوفى شان ولايمكن أن يكون الامر الاهكذاوماأحدا كشف للامور وأشبهد للحقائق وأعلم بالطرق الى اللة من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع هذا فاسلموامن الشؤن الاطمية فعرضت طم الامور المؤلمة النفسية من ردالدعوة في وجهمه ومايسمعه في الحق تعالى يما نزه جلاله عنه وفي الحق الذي جاءيه من عندالله وكذلك الامورالمؤلمة المحسوسة من الامراض والجراحات والضرب في هذه الدار وهذا أمرعام له ولغير هوقد تساوي في هذه الآلام السعيد والشتي وكل يجرى فيه الى أجل مسمى عندالله فنهم من عندأ جله الى حين مونه و بحصل في الراحة الدائمة والرحة العامة الشاملة وهمالذين لايحزنهم الفزعالا كبرولايخ فونعلى أنفسهم ولاعلى أممهم لانهــمكانوا مجهولين فىالدنيا والآخرة



وهم الذين تغيطهم الرسل فى ذلك لماهم فيه من الراحمة لان الرسل عليهم السلام يخافون يوم الفزع الا كبرعلي أعهم وانباعهم لاعلى أنفسهم ومنهم من عندا جله الى دخول الجنة من العرض ومنهم من عندا جله في الآلام الحان يشفع فيه بالخروج من النارالي الجنة ومنهم من عتد أجله في الآلام الح أن يخرجه الله بنفسه لابشفاعة شافع وهمالموحدون بطريق النظر الذين ماآمنواولا كفرواولاعملوا خيرالقول الشارعقط فانهم لم يكونوامؤمنين واكتهم وحمدوا اللةجلجلاله وماتواعلى ذلك ومن كان لهعلم باللهمنهم وماتعليه جني ثمرةعلمه فان قدحت لهفيه شبهة حبرنهأ وصرفته عن اعتقادما كان يظن انه علم وهو علم في نفس الامر ثم بدالهما حبره فيه أوصرفه عنه فعل يوم القيامة ان ذلك حق في نفس الامر وهو عن أخرجه الله الى الجنة من النارعاد عليه عمرة ذلك العلم ونال درجته ومنهم من يمتدأ جله في الآلام بمن لبس بخارج من الناروهومين أهلها القاطنين فها ومدنه معاومة عند نائم تعمه رجة الله وهو فجهنم فيجعل اللة لفيهانعها بحيث انه يتألم بنظره الى الجنة كإيتألمأ هل الجنة بنظرهم الى النار فهؤ لاءان كان لهم علم بوجوداللة وفددخلهم شبهة في توحيداللة أوفى علم عايتعلق يجناب الله حيرته أوصر فته الى نقيض ما كان يعتقده فاله يوم القيامة اذاتسن له ان ذلك كان علما في نفس الامر لا ينفعه ذلك التسن كالم ينفع الاعمان في الدنياعند رؤية البأس فذلك العلم هوالذي يخلع على المؤمن الذي لم يكن له علم باله له من الموحدين المؤمنين ويؤخذ جهل ذلك المؤمن الموحد ويلقي على هذاالذي هومن أهل النار فيتنع في النار بذلك الجهل كما كان يتنعم به المؤمن الجاهل في الدنياو يتنع المؤمن بذلك العلم الذي خلع عليه الذي كان لهذا العالم بوجو دالله لابتوحيده والهلما وحده قدحت له سبهة في توحيده وعلمه باللة حبرته وصرفته وهف آآخ المددلا صحاب الآلام في النارو بعد انقضاء هذا الاجل فنعيم بكل وجه أنم أنولي ولافرق بينه وبين عمارجهنم من الخزنة والحيوانات فهي تلدغه لماللحية والعقرب في ذلك اللدغ من النعيم والراحة والملدوغ يحدانداك اللدغانة واسترقادافي الاعضاء وخدرافي الجوار ح يلتذ بذلك التذاذا هكذاداتك أندافان الرحة سبقت الغضف فادام الحق منعو تابالغض فالآلام باقية على أهل جهنم الذين همأهلها فاذاز ال الغض الاطح تكافدمنا وامتلأ بهالنارار تفعت الآلام وانتشر ذلك الغض فبافي النارمن الحيوانات المضرة فهبي تقصدرا حتها بمايكون مهافي حق أهل النارو بحدأهل النار من اللذة ما تحده تلك الحية من الانتقام لله لا جبل ذلك الغضب الالحج الذي في النار وكذلك النار ولاتعلم النار ولامن فيهاان اهلها يجدون لذة لذلك لانهم لايعامون متى أعقبتهم الراحة وحكمت فيهم الرحة وهذاالصراط الذي تكامنافيه هوالذي يقول فيه أهل الله أن الطرق الحاللة على عدد انفاس الخلائق وكل نفس انما يخرجمن القلب عاهوعليه القلسمن الاعتقاد في الله فالاعتقاد العام وجوده فن جعله الدهر فوصوله الحاللةمن اسمه الدهرفان اللةهوالجامع للاساء المتقابلة وغيرالمتقابلة وفدقدمنا انهسبحانه تسمى بكل اسم يفتقر اليه في قوله عزوجل في الكاب العزيز يا بهم الناس أتم الفقر اء الى الله والله هو الغني الجيدوان أنكر ذلك ف أنكره الله ولاالحال وكذلك من اعتقد أنه الطبيعة فانه يتحلى له في الطبيعة ومن اعتقداً نعكذا كان ما كان فانه يتحلى لهفى صورةاء تقاده ونجرى الاحكام كإذكرنامن غبرمزيد فإفهم وأماصراط العزة وهوقوله تعالى الىصراط العزيز الحيد فاعرأن هذاصراط التنز بهفلا يذاله ذوقاالامن نزه نفسه أن يكون رباأ وسيدامن وجه ماأ ومن كل وجه وهذا عزيزفان الانسان يغفل ويسهوو ينسى ويقول أناويرى لنفسه مرتبة سيادة فى وقت غفلته على غيره من العباد فاذولا بدمن هذا فليحتبدأن يكون عندالموت عبدامحضاليس فيهشي من السيادة على أحدمن الخلوقين ويرى نفسه فقيرة الىكل شيغ من العالم من حيث المعين الحق من خلف حجاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لاعلم له بالاص ق سموهم ولما كان الانسان فقير ابالذات احتجب الله له بالاسباب وجعل نظر هذا العبد اليها وهومن ورائها فاثبتها عيناونفاها محاشل قوله تعالى لحمدصلى الله عليه وسلم ومارميت اذرميت ولكن اللهرمي نمأ عقب هذه الآية بقوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فعل ذلك بلاءأى اختبار اوه فاالصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم فى العلم به فانه صراط اللة الذى عليه ينزل الى خلقنا وعليه يكون معناأ بما كناوعليه نزل من العرش الى الماء الدنياوالي الارض وهوقوله

وهوالته في السموات وفي الارض وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرّب اليه عبده اذاسى اليه بالطريق الني شرعه فهو بهر ولى اليه اذاراً ومقبلاليستقبلة تهمما بعبده واكراماله ولكن على صراط العزة وهو صراط نول لاعروج لخاوق فيه ولكان لخاوق فيه ولكان لخاوق فيه ساوك ماكان عزيز اوما نول الينا الابنا فالصفة لنا لاله فنحن عين ذلك الصراط ولذلك نعتم الجيدا في بالحامد المحمود لاتن فعيل اذاور ديطلب اسم الفاعل والمفعول فاما ان يعطى الامرين معامد شاهدا واما أن يعطى الامرين معامد شاه الني على نفسه عند مناكونه خلق آدم على صورته وسماه بهمات الاسماء التي يدخل كل اسم نعت احاطتها ولذلك قال صلى الته على نفسه عند مناكونه على نفسك فاضاف النفس الكاملة اليه اضافة ملك و تشريف لماقال من عرف نفسه عرف ربه فكل ثناءا ثنى الته به على نفسك فاضاف النفس الكاملة اليه اضافة ملك و تشريف لماقال من عرف نفسه عرف ربه فكل ثناءا ثنى الته به على الله عليه وسلم ونعريف في فيف الكاملة اليه الماقة المنافق وله صلى الله عليه وسلم ونعريف في الته بشهادة وسول الته على من خلقته على صورتك هو ثناول فا لهذا الما الانسان الكامل صراط العزيز الجيد لم يكن للصراط ان يسلك في على صورتك هو ثناولة والعبد المار والم وله والعبد العارف على الخقيقة ما يسلك الافي الته فالته صراطه وذلك شرعه

به رباطی و بنار باطسه یه فهو صراطی وأنا صراطه فانظرمقالی فهوقول صادق یه محصم محقق مناطه فهوحبیی وأمابه فقسد یه حسواه قلبی فاما فسطاطه عز فاندرکه أبصارنا یه لقر به فقد طوی بساطه فیمده لقر به لیسسوی یه هذا وماقد قلته استنباطه

فهوعلى صراط عزيز لانه الخالق فلاقدم لمخاوق فيه أرونى ماذا خلق الدين من دونه لا يجدونه أصلالا علما ولاعينا بالطالمون في صلاله مبين لانه كل ماعم فقد بان والله تعالى أخرجنا من ظلمة العدم الى نو رالوجود ف كأنو راباذن و بناالى صراط العزيزا لجيد فنقلنامن النورالى ظلمة الحيرة و لهذا الاسمعناه يثنى على نفسه فنرى ذلك في نفوسناواذا أتنى علينا فنرى ماأثنى به عليناهو ثناؤه على نفسه مم ميزناعنه وميزنفسه عنابليس كمثله شي و يماعم وجهلناه و بما نحى عليه من الذاة و يتعالى عن هدا الوصف في نفسه فنقول نحن هو ما تحن هو بعد ما قلنا الذأخر جنامن الظلمات الى النورهوهو ونحن نحن فتميزنا فلما جاء بالثناء بعد وجود نائناء منه على نفسه وعلينا وكلفنا بالثناء عليه أوقفنا في الحبرة فان أثنينا عليه بنافقد قيدناه وان أطلقناه كاق الاأحصى ثناء عليك فقد قيدناه بالاطلاق فيزناه ومن تقييه فلا يوصف بالغنى فان التقييد بربطه اذقداً درك الحدث اطلاقه تعالى وقد قال عن نفسه انه غنى عن العالمين خير نافلا فدرى ماهو ولا ما تحن في الخارة وانه أعلم انه أمن نا عمرفة بوالناعلى نفوسنا في تحصيلها الالعلمه انالا ندرك ولا نعلم حقيقة نفوسنا و نحيز عن معرفتنا بنافنعل انه أمن نا عمرفة بولامعرفة

وغيرهذافلا يكون في فانه ظاهر مبين فاصغ الى قولنا تجده علما وقد جاك اليقين فالجهل صفة ذاتية للعبد والعالم كامعبد والعلم صفة ذاتية لله فذ بجوع ماأشرت اليه في هذا نجده الصراط العزيز وأماصراط ربك فقد أشار اليه تعالى بقوله فن يردالله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يردان بضاه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يقول كانما يخرج عن طبعه والشئ لا يخرج عن حقيقته كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا فاشار الى ما تقدم ذكره صراط ربك مستقيا وماذ كو الااراد ته للشرح والضيق فلابد منهما في الدين لا يؤمنون الامايريد وقد وجد ثم وصف نفسه يعنى بالغضب والرضاو الترددو الكراهة ثم أوجب فقال ومع الكراهة فلا بدله من لقائى فهذا عن قوله كانما يصعد في السماء فهو كالجبر في الاختيار فن ارتفع عنه أحد الوصفين من عباد الله فليس بكامل أصلاو أندا قال في حق الكامل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصد

وهوالصبور على أذى خلقه وسمى هذا الصراط صراط الرب لاستدعائه المر بوب وجعله مستقيافن خرج عنه فقد انحرف وخرج عن الاستقامة ولهذاشر علىالودفي الله والبغض في الله وجعل ذلك من العمل المختص له ليس للعبد فيه حظالاما يعطيه اللهمن الجزاء عليه وهوان يعادى اللةمن عادى أواياءه ويوالى من والاهم فالسالك على صراطال بهو القائم بالصفتين ولكن بالحق المشروع له للة لالنفسم فأن الله لا يقوم لاحد من عباده الالمن قام له ولهذا قال و لا يخافون لومة لائم وحق الله أحق بالقضاء من حق المخلوق اذا اجتمعا فاله ليس لمخلوق حق الا بجعل الله فاذا تعسين الحقان في وقت تابدأ العبد الموفق بقضاء حق اللة الذي هوله نم أخذى أداء حق المخاوق الذي أوجبه الله وهذا خلاف ماعليه البوم الفقهاء فى الوصية والدين فان الله تعالى قدم الوصية على الدين والوصية حق الله وقال صلى الله عليه وسلم حق الله أحق أن يقضى فن سامح في حق الله عاد عليه عمله فيسامح في حقه فان تسكام قيل له كذلك فعلت فاجن عمرة غرسك وصراط الربلا يكون الامع الشكليف فاذا ارتفع التكيف لم ببق لهذا الصراط عين وجودية ولهذا يكون المال الحالرحة وازاله حكم الغض الالمي في العاصين وقول هو دعليه السلام ان ربي على صراط مستقيم يعني فعاشرعمع كونه تعالى آخذا بنواصي عباده الى ماأر ادوقوعه منهم وعقو بته اياهم مع هذا الجبرفاجعل بالك وتأذب واسلك سواء السبيل وأماصراط المنع وهوصراط الذين أنع الله عليهم وهوقوله تعالى شرع لكممن الدين ماوصي به نوحا والذي أوحينااليك وماوصينا بعابراهيم وموسى وعيسي وذكح الانبياء والرسل ثمقال أولتك الذين هدى التففيهداهم اقتده وهسذاه والصراط الجامع لكلني ووسول وهواقامة الدين وأن لابتفر ق فيعه وأن يجتمع عليه وهوالذي اؤبعليه البخارى باب ماجاءان الانبياء دينهم واحدوجاء بالالف واللام فى الدين للتعريف لانه كامن عندالله وان اختلفت بعض أحكامه فالكل مأمور باقامته والاجتماع عليه وهوالمنهاج الذي انفقواعليه ومااختلفوافيهمن الاحكام فهوالشرعة التيجعل الله لكل واحدمن الرسل قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولوشاءالله لجعلكم أمةوا مدة فلم تختلف شرائعكم كالم يختلف منها ماأمن تم بالاجتماع فيه واقامته فلما كان الاختلاف منه وهو أهل العدل والاحسان وكان في الناس الدعوى فنسبة أفعالم الهم واختيارهم فيا ختاروه ولم يسند واالام الى أهله والىمن يستحقه نزل الحبكم الالهي على الرسل بكون هذا سيثاوهذا حسناوهذ اطاعة وهذامعصية ونزل الحكم الالهي على العقول بان هذا في حق من لا يلائم طبعه ومن اجه أو يوافق غرضه حسن وهذا الذي لا يوافق غرضه ولا يلائم طبعه ومزاجه ليس بحسن ولم يسندواالامرالي عين واحدة فوزوا بماجوز والهذاالامر فعدل فهاحكم بهمن الجزاء بالسوء وأحسن بعدال يمونفوذه بما آلاليه عبادهمن الرحة ورفع الامور الشاقة عليهم وهي الآلام فعمت رحته كلشي المراط الخاص وهوصراط النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به دون الجاعة وهوالقرآ نحبل الله المتين وشرعه الجامع وهوقوله وان همذاصراطي مستقيا فانبعوه ولانتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني هذا الصراط المضاف اليهوذلك ان محداصلي الله عليه وسلم كان نبياوا دم بين الماء والطبن وهوسيد الناس يوم القيامة باخباره الإمابالوجي الذي أوجى بهاليسه و بعثته العامة اشعار ابان جميع ماتقدمه من الشرائع بالزمان أيماهومن شرعه فنسخ ببعثته منها مانسخ وأبق منهاماأ بقى كانسح ماقد كان أثبت محكاومن ذلك كونه أوتى جوامع السكام والعالم كلمات الله فقدا تاه الله الحرقي كليانه وعم وختم به الرسالة والنبقة كابدأ به باطناختم به ظاهر افله الامر النبقى من قبل ومن بعدفور تته الذين طم الاجتهاد في نصب الاحكام عنزلة الرسل الذين كانوا قبله بالزمان فن ورث محد اصلى الله عليه وسلم في جعيته فكان له من الله تعريف بالحكم وهومقام أعلى من الاجتهاد وهوان يعطيه الله بالتعريف الاطبي ان حكم الله الذى جاءبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة هو كذافيكون في ذلك الحسكم عنزلة من سمعه من رسول اللهصلى اللة عليه وسل واذاجاء والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الى الله فيه فيعرف صحة الحديث من سقمه سواءكان الحديث عندأهل النقلمن الصحيعة أوعمات كام فيه فاذاعرف فقدأ خد حكمه من الاصل وقد أخبر أبويز يدبهذا المقام أعنى الاخذعن اللهعن نفسما نفاله فقال فمارو يناعنه مخاطب علماء زمامه أخذتم علمكم ميتا

212

عن ميت وأخف اعلمناعن الحي الذي لاعوت والما بحمد الله في هف النقام ذوق شريف فياتعب دنابه الشرع من الاحكام وهذا عابق لهنده الامةمن الوحى وهوالتعريف لاالتشريع وأماأهم الاجتهاد فاحكامهم تشريع الشرع اذا خطؤوافان رسول اللة صلى الله عليه وسلم هوالمقرر لذلك الحكم فاهوتشريع لهموانما هوتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذاأ صاب الجنهدفهوصاحب نقل شرعكل ذلك في نفس الامر فان المخطئ من الجنهدين والمصب واحدلا بعينه لكن المصيف نفس الامر ناقل والخطئ في نفس الامر مقرر حكم مجهول الم يعلم الاعند نظر هذا الجنهد فهومعاوم عنداللة قبل كونه فحاقر والشارع وهو الرسول الاالحكم المعين المعاوم عند داللة وماهو عند دجماوم على التفصيل والتعيين فكان حكم المجتهد المخطئ تشر يعاللتشر يع وأهل اللهمالهم حكم في الشرع الاماهو المحكوم به على التعيين عندرسول اللهصلي الله عليه وسم وهم الورثة على الحقيقة فان الوارث لايرث الاما كان ملكالموروث عنه اذا ماتعنه وحكمالمجتهد المخطئ ماهوملك لهعينه حتى يورث عنه فليس بوارث لان ماعنده سوى تقر برماأ داه اليه نظره ذلك أباحمله رسول الله صلى الله عليه وسلفهو كالعصبة لانصيب لهم فى الميراث على التعيين أعالهما يقى بعد الحاق الفرائض باهلهاوكتوريث أولى الارحام والمسامين بعد أخذ الفرائض فانمات عن غبرصاحب فريضة كرسول ونية مات وماا تبعه واحد فيحشر مفر دافقد يرنه في خلقه أوفي حاله لافي حكمه من هذه الامةمن صادف ذلك الحال أوالحكم وأماالايمان بهوقد آمن بهكل من آمن بمحمد صلى اللة عليه وسد لرفامة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون به اتباعكلني وكل كتاب وكل صيفة جاء أونزل من عندالله في الايمان به لابالعمل بالحكم في ابتى ني الاوقد أومن به فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم له الامامة والتقدم وجيع الرسل والانبياء خلفه في صف ونحن خاف الرسل وخلف مجد ومن الرسل من يكون لهصورتان في الخشر صورة معناو صورة مع الرسل كعبسي وجيع الام خلفناغ بران النا صورتين صورة فىصف الرسل عليهم السلام وليست الالعلماء هذه الامة وصورة خلف الرسل من حيث الايمان بم وكذلك سائرالامم لهم صورتان صورة يكونون بهاخلفنا وصورة يكونون مهاخلف رسلهم فوقتايقع نظرالناظر علىصورهمخلفنا ووقتاخاف رسلهم ووقتا علىالمجموع فهذهأحوال العلماء فىالآخرة فىحشرهم وأناورثة الافعال فهم الذين اتبعوار سول الله صلى الله عليه وسلم في كل فعل كان عليه وهيئة بما أبيح لنا اتباعه حتى في عدد نكاحمه وفىأ كالموشر به وجيع ماينسب اليه من الافعال التي أقامه الله فيهامن أوراد ونسبيح وصلاة لاينقص من ذلك فانزادعليها بعد تحصيلها فحازاد عليهاالامن حكم قوله صلى الله عليه وسلم فهذه وراثة أفعاله وأمادرانة أحواله فهو ذوق ما كان بجده في نفسه في مثل الوجي بالملك فيحد الوارث ذلك في اللة الملكية ومن الملك الذي يسدده ومن الوجه الخاص الالمي بارتفاع الوسائط وأن يكون الحق عين قوله وان يقرأ القرآن منزلا عليه يجدانة الانزال ذوقا على قلمه عند دقراءته فان للقرآن عند قراءة كل قارئ في نفسه أو بلسانه تنزلا الحيالابد منه فهو محدث التنزل والانمان عند دقراءة كل قارئ أي قارئ كان غدران الوارث بالحال يحسى بالانزال و المتذ به التذاذ اخاصالا يجده الاأمثاله فذلك صاحب ميراث الحال وقد دقناه حالا بحمداللة وهوالذي قال فيدأ بويز يدامأمت حتى استظهرت القرآن وهووجودلدة الانزال من الغيب على القاوب وماعدا هؤلاء فأنما يقرؤن القرآن من خيالهم فهم بتخيلون صورح وفه المرقومة ان كان حفظ القرآن من الماحف والالواح أو يتخيلون صورح وف مانلقنو ممن معامهم هذا اذا كانواعاملين به وأمااذاقرؤه من غيراخلاص فيه فلابتجاو زحناج همأى لايقبل الله منهشيأ فيبتى في محل تلاوته وهومخرج الصوت فلا يقرأ الفرآن من قلبه الاصاحب التنزل وهو الذوق المبراثي فمن وجد ذلك فهوصاحبه يعرف ذلك عند وجوده اياه فلابحتاج فيه الى معرف فانه يفرق عند ذلك بين قراءته من خياله وبين قراء مه عن تنزيل ربهمشاهد ةوماتمأ مرآخز لنسى أورسول يقع فيسهميراث انماهوقول أوفعل أوحال فالوارث الكامل من جع والوارث الناقص من اقتصر على بعض هذه الراتب واعلم أن هذا المزل هومنزل من اتصف بالخلة من الانبياء علبهم السلام فمن حصل له حصر له نصيب من الخلة الالهية وضرب له فيها بسهم والحكلام فيهاطو يل لا يدني الوقت بتفصيله





فلنذ كرمافيه من العلوم كسائر المنازل فنقول فيه علم رجة الخلان والفرق بينها وبين رحة المحبو بين والابناء والآباء والمستلذات كاها وفيه علم حلاوة التنزل وأبن بحسمهامن نفسهمن بنزل عليه القرآن جديداعند والاوتهوفيه علم الاغيار والاسرار والانواروالهداية وأنواع المحامدوالمراتب الخاصة بكل نفس ممالا يقع لاحدمعه فيهاا شتراك وذاك انانعه أنه لكل نفس صفة أو حقيقة تختص بهاو تميز بهاعن كل شئ في العالم لا بدمن ذاك فاذا جاءهاالامر الالهي من طريق تلك الحقيقة الخاصة فان ذوقه ذلك مقصور علمها وهـــذا أدنى حظ النفس من مقام العزة الالهيـــة فانهلكل نفس وان لمتشعر به وهوكفعل الامور الطبيعية بالخاصية كالمغناطيس وأشباهه غيرأن الخاصية في الامور الطبيعية على نوعين بالافرادو بالجموع وفي المزاج الخاص فان الخواص الطبيعية ماتسرى في كل من اج ولافي كل صورة وخاصية أهل الله اذا وقفوا عليها ذوقام أنفسهم سرى حكمها في كل ما في العالم وفيه علم الملكوت والمشاهدة ورؤية المعدوم في حال عدمه من غير تخيل ولا تمثل و لابادر الله خيال بل بالبصر الحسى وفيه علم أسباب التحير والحيرة وفيه علم ما يعلم الانسان الاما يعطيه استعداده اذااستعمله أوجأه لايقبل فوق ذلك فانه ليست له قوة القبول وفيه علم الرسل والرسالة وفيه علم ان الانسان عالم بالذات الاأنه ينسى فكل علم يحصل لها نماهوتذكر ولايشــــــر بهأ نه تذكر الأأهلالله وفيمع البلاياوالنع وفيمع الفرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ ومايكون على طريق المنة أوالمطالبة وفيمه عارصفات التنزيه في الافعال وان كل طاب في العالم أومن كل طالب اعماه وطلب ذاتي ماتم طاب عارض لايكون بالذات هذا الايكون وانما يعرض للشيخص أمر مالم يكن عنده فهذا الامر الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاتي للمطاوب وانحجب الناس عن قام بهذلك الامر العارض وهو الذي يسمونه طالبا وليس الطالب الاذلك الامر فالطلب لهذاتي والشيخص الذي فام به هذا الامر مستخدم له اذفد كان موجودا وهو فاقد لهذا الطلب فعلمناأنه طلب مستخدم في أحر ماأوجب عليه هذا الامرالذي حل به فالطلب ذاتي لذلك الامر وقداستخدم فتحصيله هذاالشخص الذى نزل به ولاشعور للناس بذلك وفيه علم النظر والتفكر والاعتباروان العالم بعضه ليعض عبرة وفيه علم ما يختص به الله من العلوم المتفرقة في العالم وذلك جعيتها لا يعلم ذلك الااللة هذا فهادخل في الوجود منه مع علمه عالم يدخل فى الوجود ولااتصف بالعلم به مخلوق فله من علم الدنياعلم الجعية عا أضيف اليه من علم الانزى ولابد من ذلك وفيه علم الاستدلال بالمحدث على القديم وما يحصل في النفس من ذلك فان القديم لا يحصل في النفس وان حصل المحدث فماهو المطاوب وكلماحص محمدث وفيه علم مايكون التوكل فيهشكر اللة تعالى وفيه علم من قاءبه معنى أوجب له اسمايستحقه ومن هناتعرف أسماء الله الحسني من أسمائه فان أسماء الله في الكون عن آثارهـ نده النفوس وأسهاء الكون عن المعانى القامَّة به فالحق منزه في أسهاته واحد العين والكون متكثر باسهاته لقيام المعانى به التىأوجبت لهالاسهاء وفيه علم أسباب الميراث وفيه علم من ظفرومن خاب والكل طالب وفيه علم مشاهدة الموت مع كونه نسبة عدمية وفيمن عكم وأنه لاحكم للموت فيمن لانركيب فيه وكل مركب بالوضع فانه يقبل الموت فان لم بمت فذلك لامر آخ اقتصته المشيئة الاطية وقد يجعل له سباظاهر اأ ومعاوما وقد لا يكون الاحكم عين المشيئة خاصة وفيه علم الحكم على الله على قتضيه من حيث ما هو عكن لاعماه والله عليه وقد ورد في القرآن من ذلك كشير ولكن لابعسلم معنى ذلك الاالعاماء عانعطيه حقائق الموجودات والعالمون بماهية الاشياء وفيسه علم بوم القيامة والحشر والنشر وما يختص بهذاك اليومين الحكروين هوالحاكم فيه ومراتب المتصرفين فيه وفيه علم الامرالمقتضى ف فلك اليوم ماهو وفيه علم تشبيه الانسان بالنبات من حيث ماهوشجر لامن حيث ماهونجم ومن هنانهي أن يقرب الشجرة آدم فهوتنبيه على نهيدأن يقرب اغراض نفسه وهواها وهوقوله ونهى النفس عن الهوى وهوارادة النفس مالم شرع طاالعمل به أوتركه وفيسعلم التمكين والثبات على علم ما تعطيه الحقائق في القول والفعل وفيه علم ما يحمد من التبديل والتاوين ومايذم وفي معلم الامهال والاهمال المقصود وفي علم حكمة التسخير الكوني والاطي وفيه علم افراد ذات الحق بالالوهة وفيد علم الاقتداء وعن ينبغي ان يقتدى وفيه علم تقييد الناء بالحال



واطلاقه بالقول وفيه علم ما يظهر فى الوجود اله معاوم وظاهر عن علم متعلق به أوجب له ذلك الظهور وفيه علم كون الانسان مع على النسان مع على الدنسان مع حكم وهمه من غير ما توفي ولا تحديد لا تعطيه نشأنه أن يخاوعن حكم الوهم على عقله في عقله في عقل المناسان كذلك يجمع بين أحكامها وفيه علم مراتب القرآن في الناس فيكون في حكم طائفة على غير حكمه في طائفة أخرى فهذا بعض ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم مجملا والمتهدة والمدين العلوم مجملا والمتهدة والمحتمد في الناس والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الاحدوالسبعون وثلثاثة في معرفة منزل سروثلاثة أسرار لوحية أمية محدية

لووجدناملكا نستعبده 🖈 أوفتىذا كرم نسترفده

لبنانا مهج النفسله ، واتخذناه اماما نقصده

انما الخلق عيال كانه \* والذي قام بهم لاأجده

وكما قام بهرم قاموابه \* فالتفتر من ترى ما أقصده

وكما كنابه كان بنا ، وجدا القدركنا نعيده

واذا لمبك عيني لميكن \* واذامالميكن لاأشهده

فغناه غيير معاوم لنا \* اذتعالى وتعالى مشهده

انما الحمق الذي أعسرف \* والدالكون وكوني ولده

قوله وماخلقناالسموات والارض ومابينهما الابالحق اعلمان الله هواللطيف الخبير العلى القدير الحكيم العليم الذي لبسكشه شئ وهوالسميع البصيرفنزه وشبه فتخيل من لاعلم اهانه شبه لكن اللفظ المشترك هوالذي ضمن ان كان له فلبأوألق السمع وهوشهيد مرجع الدرك ولماخلق الله الاشسياءوذ كران له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وضع الاسباب وجعلهاله كالحجاب فهي توصل البه تعالى كل من علمها عجاباوهي تصدعنه كل من اتخذها أربابا فذ كرت الاسباب في أنبائها ان الله من ورائها وانها غير متصلة بخالقها فان الصنعة لا تعير صانعها ولامنفصلة عن رازقهافانهاعنه تأخذمضار هاومنافعها فلقالارواح والاملاك ورفع السموات قبة فوق قبة على عمدالانسان وأدار الافلاك ودحى الارض ليميز بين الرفع والخفض وعين الدنياطر يقاالآخة وأرسل مذلك رسله تترى لماخلق فى العقول من المجز والقصور عن معرفة ما خاق الله من اج ام العالم وأرواحه واطائفه وكثائفه فان الوضع والترتاب لبس العلريه من حظ الفكر بل هوموقوف على خبرالفاعل لها والمنشئ لصورها ومتعلق على العقل من طريق الفكر امكان ذاك خاصة لاتر تبيه فان الترتيب لايعرف الابالشهود في الاشخاص حتى يقول هذا فوق هذاوهذ اتحت هذاوهذا قبسل هذاوهذا بعده فداوالعقسل بحكم بالامكان في ذلك كله تمان الله تعالى قدر في العالم العلوى المقاديرو الاوزان والحركات والسكون فى الحال والمحل والمكان والمتمكن فاق السموات وجعلها كالقباب على الارض قبة فوق قبة على الارض كاسنوقفك في هذا الباب على شكل وضع عالم الاجرام وجعل هذه السموات ساكنة وخاق فيهانجو ماجه للما فىسبرهاوسباحتها فيهذه السموات وكاتمقدرة لاتز يدولاتنقص وجعلهاعافلة سامعة مطيعة وأوحىفي كل سماء أمر هاثمان الله لماحعل السباحة للنجوم في هذه السموات حدثت السبرها طرق لكل كوك طريق وهوقوله والسماء ذ ت الحبك فسميت الك الطرق أفلا كافالافلاك تحدث بحدوث سيرالكوا كبوهي سريعة السير في جرم السماء الذيهومساحتها فتخترق الهواءالماس لمافيحدث لسيرها أصوات ونغمات مظرية اكون سيرها على دذن مستمرة قدعلم بالرصد مقادير تلك الحركات ودخول بعضهاعلى بعض فى السير وجعل سيرهاللناظر بين بط عوسرعة وجعل لحنقدد وتأخوافي أماكن معاومة من السهاء تعدين تلك الاماكن اجوام الكواكب فان اجوام السموات

متمائلة



متائلة الاجزاء فاولااضاءة الكواكب ماعرف تقدمها ولاتأخ هاوهي التي يدركها البصرو يدرك سيرها ورجوعها فعل أصحاب على الهيئة للافلاك ترتيبا جائزا يمكاني حكم العقل أعطاهم عليذ المصرصد الكوا كوسيرها وتقدمها وتأخرها وبطئها وسرعتها وأضافواذلك الى الافسلاك الدائرة بهاوجعلوا الكواك فى السموات كالشامات على سطح جسم الانسان أوكالبرص لبياضها وكل ماقالوه يعطي ميزان حركاتها وان الله تعالى لوفعل ذلك كاذكروه لكان السير السير بعينه ولذلك يصيبون في علم الكسو فات ودخول الافلاك بعضها على بعض وكذلك الطرق بدخل بعضهاعلى بعض فى الحل الذي بحدث في مسير السال كين فهم مصيبون في الاوزان مخطئون في ان الامر كارتبوه وان السموات كالاكروان الارض في جوف هذه الاكروجعل الله لهذه الكواك وليعضها وقو فامعلوما مقدراني أزمان مخصوصة لم يخرق الله العادة فيهاليعلم صاحب الرصد بعض ماأوجى اللهمن أمره في السهاءوذلك كله ترتيب وضى يجوزفى الامكان خلافه مع هذه الاوزان وليس الامر فى ذلك الاعلى ماذ كرناه شهو داوكشفا ثم ان الله تعالى بحمدث عندهذه الحركات الكوكبية في هـذه الطرق السهاوية في عالم الاركان وفي المولدات أمورا بما أوجي في أص السماء وجعل ذلك عادة مستمرة ابتلاعمن الله ابتلي مهاعباده فن النياس من جعل ذلك الاثر عندهذا السعريلة تعيالي ومن الناس من جعل ذلك لحركة الكوك وشعاعه لمارأى أن عالم الاركان مطارح شعاعات الكواكب فاما الذين أمنوابالته فزادتهم إعانابالله وأماالذين آمنوا بالباطل فزادتهم إعانابالباطل وكفر واباللة وهما لخاسرون الذين ماريحت تجارتهم وما كانوامهندين ثمان الته تعالى وكل ملائكة بالارحام عنسدمساقط النطف فيقلبون النطف من حال الى حال كافد شرع طم الله وقدر ذلك التنقل بالانسهر وهوقوله تعالى ومانغيض الارحام أى ماننقص عن العدد المعتادومانزداد على العدد المعتاد وكل شئ عنده بمقدار فهو سبحانه يعلر شخصية كل شخص وشخصية فعله وسوكاته وسكونه وربط ذلك بالحركات المكوكبية العاوية فنسامن نسب الآثار لهاوجعله اللة عندهالالها فلايعل مافي الارحام ولاما تخلق بمالم يتبخلق من النطف على قدرمعاوم الااللة نعالى ومن أعلمه اللة نعى المالم الملائسكة الموكلة بالارحام ولهذا تكون الحركة الكوكبية العاوية واحدة وبحدث عندهافي الاركان والمولدات أمور مختلفة لاتنحصر ولاببلغها نظرفى جزئيات أشخاص العالم العنصرى لان التهقد وضعه على أمن جة مختلفة وان كانعن أصل واحدكما أعلمان الله خلق الناس من نفس واحدة وهو آدم وجعلنا مختلفين في عقولنا متفاوتين في نظر ناو الاصل واحدومنا الطيب والخبيث والابيض والاسودوما بينهما والواسع الخلق والضيق الخلق الحرج

فالاصل فرد والفروع كثيرة \* فالحق أصل والكيان فروع

وماخلق اللة العالم الخارج عن الانسان الاضرب مشال للانسان ليعلم ان كل ماظهر في العالم هوفيه والانسان هو العين المقصودة فهو يجوع الحركم ومن أجله خلقت الجنة والنارو الدنيا والآخرة والاحوال كلها والكيفيات وفيه ظهر يجوع الاسماء الاطمية وآثار هافه و للمعذب والمرحوم والمعاقب عجم على المان يعذب وينع ويرحم ويعاقب وهوالم كلف المختار وهو المجبور في اختياره وله يتجلى الحق بالحسكم والقضاء والفصل وعليه مدار العالم كله ومن أجله كانت القيامة وبه أخذا الجان وله سخر مافي السموات ومافي الارض فني حاجته يتحرك العالم كله علوا وسفلادنيا وأخرة وجعل نوع هذا الانسان متفاوت الدرجات فسخر بعضه لبعضه وسخره لبعض العالم ليعود نفع ذلك عليه في المنزوج والمنزوج عن المناه المناه المناه والتفق ظهور وربي المنزوج المنزوج والمناه والمناه والمناه ونواب ومن دون الشعداء فنواب لاخلفاء تنو بون عن أسماء الله في ظهور وسم المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناف والمناه والمنا

( ۲۰ - (فتوحات) - ثالث )

فالباطل والكفروالجهل مآله الى اضمحلال وزوال لانه حكم لاعين لهفى الوجودفه وعدم له حكم ظاهر وصورة معاومة فيطلب ذلك الحكم وتلك الصورة أمرا وجوديا يستندان اليه فلابجدانه فيضمحلان وينعدمان فلهذا يكون المال الى السعادة والايمان والحق والعلم يستندون الى أمر وجودى فى العين وهوالله عز وجل فيثبت حكمهم فى العين أى فى عين الحكوم عليه بهم لان الذي يحفظ وجود هذا الحكم هوموجود بل هو عين الوجود وهو الله المسمى بهذه الاسهاء المنعوت مهذه النعوت فهوالحق العالم المؤمن فيستند الاعمان للؤمن والعلم الى العمالم والحق الى الحق واللة تعالى ماتسمي بالباطل لوجوده ولابالجاهل والكافر تعالى اللةعن هذه الاساءعاوا كبيرافنزلت الكتب الالحية والصحف على قاوب المؤمنين الخلفاء والرعايا والورثة فسرت منفعتها فى كل قلب كان محلال كل طيب وأما الامور العوارض التي ليست منزلة عن أمرالهم مشر وعفهم أهواءعرضتالنواب والرعاياتسمي جوراوالعوارض لاثبات لهافيزول حكمها بزوالها اذازال والعين الذي كان قبلها واتصف مهامو جودولا بدلهمن حال يتصف به وقدزال عنه الشقاء لزوال موجيه اذكان الموجب عارضاعرض فلابدمن نقيضه وهوالمسمى سعادة ومن دخل النارمنهم فادخلها الالتنفي عنمه خبثه وتبقي طبيه فاذاذها الخبث ويق الطيب فذلك المعبرعنه بالسعيد الذي كان سعده مستهلكا في خبثه هكذاهو الامر في نفسه ولايغل قدر ماقر وناه الاذوعينين لاذوعين واحدةومن وقف بين النجدين فرأى غاية كل طريق فسلك طريق سعادته التى لايتقدمها شقاءفانهاطريق سهلة بيضاءمثلي نقية لاشوب فبهاولاعوجا ولاأمتا والطريق الاخرى وان كانت غايتها سعادة ولكن في الطريق مفياوز ومهالك وسباع عادية وحيات مضرة فلايصل مخلوق الى غاينها حتى يقاسي همذه الاهوال والطر بقان متجاوران ينبعثان من أصل واحدو ينتهيان الى أصل واحدو يفترقان مابين الاصلين مابين البداية والغاية وصورتهما في الهامش كانراه فيشاهد صاحب المحجة البيضاء مافي طريق صاحب لانه بصروصاحب أعمى فليس يرى الاعمى طريق البصر فيطرأ على البصر من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الاعمى مخاوف المايرى من الاهوال و يتوهم في نفسه لوكان فيهاما كان بقاسيه و يرى الاعمى ليس عنده خبر من هذا كاملاه وعليه من العمى فلابيصر شيأ فيسبر ملتذا بسبره حتى بتردى في حفرة أوتلدغه حية من تلك الحيات فينشذ يحس بالالم ويستغيث بصاحبه فن الاصحاب من يغيثه ومن الاصحاب من بكون قدسبقه فلايسمعه فيبقى مضطر اماشاء الله فيرجه الله فيسعده والحبوان بماهو حيوان يحس بالالم واللذة وبماهوعاقل وهوالانسان بعير السبب المؤلم والسبب الملذذوقامن العادة حتى ان جماعة غلطت في ذلك فجعلوا الالملسبب المؤلم ذاتيا وليس كمذلك وانما الذي يتألم به الانسان أو يلتذانما هو قيام الالم به أواللذة به عقلالا سببها هذا في الآلام واللذات العادية وتم أسباب أخو لا يستقل العقل بادراكها فيخبره اللقبها على أسان رسوله بالوحى فيعلمها فيأتى من ذلك ماأمره الله به ان يأتيه و يجتنب من ذلك ماأمره الله به أن يجتنبه وقدعم الالم واللذة عقلافيتذ كرهماعند علمه بهذه الاسباب الشرعية الموجبة طمافن أطاع أطاع على بصيرة من أص ومن عصى وعلرانه عاص عصى على بصيرة من المعصية وليس هو على بصيرة من المؤاخذة عليها كماهو على بصيرة في الطاعة من الجزاء عليها فيأ جرأه على المعصية بالقدر السابق الاكونه على غير بصيرة من المؤاخذة ولا ينيني للؤمن بل لايصح أن بكون على بصبرة في المؤاخذة بالمعصية فإن الرجة الاطمية والمغفرة ماهو الانتقام والاخذ باولى من المغفرة الاماعين اللة من صفة خاصة يستحق من مات وهي به قاءة المؤاخذة ولابدوليس الاالشرك وما عدا الشرك فان الله أدخله في المشيئة فلايصح أن يكون أحد على بصيرة فى العقاب فهدنداهو الذى أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول ف المائم الامن عصم الله بخوف أورجاه أوحياء أوعصمة في علم الله به خارجة عن هذه الشلانة ولاخامس لهذه الاربعة المانعةمن وقوع المخالفة والتعرض للعقو بة والممكن قدعهد اللة على قبوله لسكل ممكن بذاته فن وفي بهذا العهد مع اللة فانه يسعده والاشك ابتداءفان نقض عهدالله فى ذلك وصيرا لممكن محالاً وواجبافقد خرج عماعاهد عليه الله وعرض بذاته التخيل انه لا يصببه ومثل هذا هوالذي رددعوة الحق التي جاءبها الرسول من عند الله كالبراهمة ومن قال بقولهم واعلمانه لما كان الانسان الكامل عمد السهاء الذي يمسك الله بوجوده السهاء أن تقع على الارض فاذاز ال الانسان





الكامل وانتقل الى البرزخ هوت الساءوه وقوله تعالى وانشقت الساءفهي يومذ واهية أي ساقطة الى الارض والساءجسم شفاف صلب فاذاهوت الساء حلل جسمها ح النارفعادت دخاناأ حركالدهان السائل منسل شعلة نار كاكانت أول مرة وزال ضوء الشمس فطمست النجوم فلريبتي لهانو والاأن سباحتهالا تزول في النار لابل انتثرت فهي على غير النظام الذي كان سيرهافي الدنيافتعطي من الاحكام في أهل النارعلي قدر ماأوسى فيهاالله تعالى لان الاخرى تجديد نشأة أخرى فى الكل لا يعرفها العقل الاول ولا اللوح المحفوظ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انه يحمد الله يوم القيامة فى المقام المحمود عدامد الا يعامها الآن يعامه الله اياها فى ذلك اليوم يحسب ما يظهر فى ذلك من حكم الاسهاء الاطبة لايعلمها أحداليوم فنشأة الخلق وأحوالهم ومايكون منهم فى القيامة والدارين على غيرنشأة الدنيا وان أشبهتهافى الصورة ولذلك قال ولقدعامتم النشأة الاولى فاولاتذكرون انها كانت على غيرمثال كذلك ينشث كم فهالا تعلمون يوم القيامة فلنذ كرفي هذا الباب طرفامن هيئة جهنم وهيئة الجنات ومافيها بماله نذكره في بإجمافها تقدم ولنجعل ذاك كله في أمثلة ليقرب تصورهاعلى من لا يتصور المعانى من غيرضرب مثل كاضرب الته للقالوب مثلا بالاودية بقدرها فىزول الماءوكاضر بالمشل لنوره بالمصباحكل ذلك ليقرب الى الافهام الضعيفة الامر وهوقوله خاق الانسان عامه البيان عابين له فعلم كيف ببين لغيره فنقول ان الجسم لماملاً الخلاء كان أول شكل قبله الاستدارة فسمى تلك الاستدارة فلكاوفي تلك الدائرة ظهرت صور العالم كاءأدناه وأعلاه ولطيفه وكشيفه وما يتحيزمنه ومالا بتبحيز فالذي ملأ الخلاءغير متحيزولافي مكان ولايقبل المكان ولولااتصاف الحق بالاحاطة مآبوهم العقل انحصار هذا الجسم الكل فىالخلاء ولاتوهم الخلاء الامن شهودالجسم الحسوس كالميتوهم انحصار المكنات وان كانت لاتتناهي في نفس الامروما وجدمنها هومتناه ويدخل في ذلك العقل الاول وكل مالا يتحيز ولايقيل المكان وكان ينبغي ان يقال فهالا يتحيزأن ذلك غيرمتناه لان التناهى لايعقل الافي المكان والزمان الموجود وقدوجه مالا يتحيز فكيف يعقل فيه التناهي وكذلك مادخل في الوجود من المراتب وان كانت عدما فانهامتوهمة الوجود فان المراتب نسب عدمية وهي المكانة تنزل كلشئ موجود أومعدوم بالحكم في رتيت سواء كان واجب الوجودلذاته أو واجب الوجود لغيره أومحال الوجود فالعدم الخالص مرتبة وللوجود المحض مرتبة وللمكن المحض مرتبة كل مرتبة متميزة عن الاخرى فلابدمن الحصر المتوهم والمعقول والمعلومات كلهافى علم اللةعلى ماهي عليمه فهو يعلم نفسه ويعلم غيره ووجوده لايتصف بالتناهى ومالم بدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي والاجناس متناهية وهي معاومة بعلمه والعلم محيط عما يتناهي ومالايتناهي مع حصر العبلاله وهنا حارت العقول من حيث أفكارها ثم ان الحق ان حققت الامر قدأ دخل نفسيه فىالوصىف الذي وصيف به من الظرف يه فوصف نفسيه بأنه في العماء وعلى العرش وفي السهاء وفي الارض ووصف نفسمه بالقبل وبالمعية وبكلشئ وجعل نفسمعين كلشئ بقوله كلشئ هالك الاوجهه تمقالله الحمكم وهوماظهر فاعسان الاشسياء تمقال واليسه ترجعون أي مردكهمن كونسكم اغيار الى فينده سحكم الغسرف افي الوجود الأأنا ونبسين ذلك مشلاباسم الانسان يجسملة تفاصيله واتصافه بإحكام متغابرة من حياة وحس وقوى وأعضاء مختلفة في الحركات وكل ما يتعلق بهدندا المسمى انساناوليست هدنده الاعدان التي تظهر فيهاهذه الاحكام بأمر غيرا لانسان فالى الانسان ترجع هنده الاحكام والأحكام في الحق صور العالم كله ماظهر منه وما يظهر والاحكام منه وطند اقال له الحسكم ثم يرجع الكل الى انه عينه فهو الحاكم بكل حكم في كل شئ حكاذا تيالا يكون الاهكذا فسمى نفسه بإممائه فكم عليه مبها وسمى ماظهر به من الاحكام الأطية في أعيان الاشياء ليميز بعضهاعن بعض كاميز جسم الانسان عن روحه وابس انساناالا بمجموعه كاتسمى خالقابه وبخلقه فلايقال فى روح الانسان انهاعين الانسان ولاغيره وكذاك فى حقائقه ولوازمه وعوارض ملايقال فى يدالانسان ولافى شئ من أعضائه انه عين الانسان ولاغ يرالانسان كذلك أعيان العالم لايقال انهاعين الحق ولاغير الحق بل الوجودكا وحق ولكن من الحق ما يتصف بانه مخلوق ومنه مايوصف بانه غيرمخاوق لكنهكل موجود فانه موصوف بانه يحكوم عليمه بكذا فنقول فى الله انه غني عن العالمين

فكمناعليه بهذا النعت وقلناني المسمى سواها مه فقيرالي الله فكمناعليه فالكل محكوم عليه كاحكمناعلي كل شئ بالهلاك وحكمناعلى وجهه بالاستثناءمن حكم الهلاك فهوأ والمحكوم عليمه من عين هو يته فماحكم به على هو يتمه ان وصف نفسه بإن له نفسا بفتح الفاء واضافه الى الاسم الرحن لنعلم إذاظهرت أعياننا و بلغتنا سفر اؤه هذا الامر شمول الرحة وعمومها وماك الناس والخلق كاءاليهافان الرحن لايظهر عنه الاالمرحوم فافهم فالنفس أول غيب ظهر لنفسه فكان فيه الحق من اسمه الرب مثل العرش اليوم الذي استوى عليه بالاسم الرحن وهوأ والكثيف شفاف نورى ظهرفاما تمزعمن ظهرعنه ولبس غيره وجعله تعالى ظرفاله لانه لايكون ظرفاله الاعينه فظهر حكما لخلاء بظهور هذا النفس ولولاذلك ماقلنا خلاء ثمأ وجدفي هذا العهاء جيع صورالعالم الذي قال فيهانه هالك يعني من حيث صوره الاوجهه يعني الامن حقيقته فأنه غيرهالك فالهاء في وجهه تعود على الشئ فكل شئ من صور العالم هالك الامن حقائقه فليس بهالك ولابتمكن ان يهلك ومثال ذلك للتقريب ان صورة الانسان اذاهلكت ولم يبق ط افي الوجود أثر لمتهلك حقيقته التي يميزها الحدوهي عين الحدله فنقول الانسان حيوان ناطق ولانتعرض لكونه موجودا أومعدوما فانهده الحقيقة لاتزال لهوان لمنكن لهصورة في الوجود فان المعاوم لا يزول من العلم فالعلم ظرف المعاومات فصورة العالم بجملته صورة دائرة فلكية ثم اختلفت فيهاصور الاشكال من تربيع وتثليث وتسديس ألى مالا يتناهى حكم الاوجودا والملائكة الحافون من حول العرش ما لهم سباحة الافي هذا العماء المستدير الذي ظهر فيدأ يضاعين العرش على التربيع بقواغه وحلته من صور المعانى وصورا جسامها التي هي الحروف الدالة عليها فأن المعنى لا يستدل عليه الامن حكم صورته وهوالحرف والحرف لايعلم الامن حيث معناه فهوالعالم العلم المعلوم فسافي الوجو دالاالوا حدال كذبر وفيه ظهرت الملائكة المهمة والعقل والنفس والطبيعة والطبيعة هي أحق نسبة بالحق يماسواها فان كل ماسواها ماظهر الافهاظهر منهاوهوالنفس بفتح الفاءوهو السارى في العالم أعني في صور العالم وبهدا الحسكم يكون تجلي الحق في الصور التي ذ كرهاعن نفسه لن عقل عنه ماأخبر به عن نفسه تعالى فانظر في عموم حكم الطبيعة وانظر في قصور حكم العقل لانه فى الحقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء والعماء هو من صور الطبيعة وانماجعل من جعل رتبة الطبيعة دون النفس وفوق الهيولى لعدم شهوده الانسياءوان كان صاحب شهودومشي هذه المقالة فأنه يعنى بها الطبيعة التي ظهرت يحكمهافي الاجسام الشفافة من العرش فاحواه فهي بالنسبة الى الطبيعة نسبة البنث الى المرأة التي هي الام فتلد كالدأمهاوان كانت البنت مولودة عنهافلهاو لادة على كل من يولد عنهاو كذلك العناصر عند ناالقر يبة اليناهي طبيعة مانولدعنها وكذلك الاخلاط فيجسم الحيوان فلهذاس ميناهاطبيعة كانسمى البنت والبنات والامأنني ونجمعهااناثا واغاذ كرناهنا لمانظهرومن الاشكال اضرب الامث اللتقريب على الافهام القاصرة عن ادراك المعانى من غيرمثل فان اللقما جعل معرفة الانسان نفسه الاضرب مثال لمعرفة وبعاذ لولم يعرف نفس له يعرف وبع وهمذا صورةالعماء الذيهوالجسم الحقيق العام الطبيعي الذيهو صورةمن قوة الطبيعية تجلي لمايظهر فيممن الصور ومافوقه رتبة الارتبة الربو بية التي طلبت صورة العماء من الاسم الرحن فتنفس فكان العماء فشبهه لنا الشرع عاذ كرعنه من هذا الاسم فلمافهمناصورته بالتقريب قالمافو قمهواء يعلوعليه فافوقه الاحق ومأتحته هواء يعمد عليه أي ما تحته شئ م ظهرت فيه الاشياء فالعماء أصل الاشياء والصور كلها وهوأ وّل فرع ظهر من أصل فهونجم لاشجرتم تفرعت منه أشجار الىمنتهي الامروالخلق وهوالارض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا المثل المضروب المشكل المثل الذي نضربه ونشكاه هو العماء وهو الدائرة المحيطة وهو فلك الاشارات والنقط التي في الدائرة مثال أعيان الارواح المهمة والنقطة العظمى في هذه النقط العقل والدائرة التي الى جانب النقطة العظمى التي ف داخلها نقطتان هي النفس الكل واللوح المحفوظ وتانك النقطتان فيهما القوتان العامية والعصلية والاربع النقط الجاورات لدائرة النفس رتبة الطبيعة التي هي بنت الطبيعة العظمي والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمي هي جوهرالهيولي وهوالحباء والشكل الربع فبمه هوالعرش والدائرة فيجوف هذا الشكل المربع هوالكرسي



موضع القدمين والدائرة التي في جوفه هي الفلك الاطلس والدوائر الهمانية هي الجنات والدائرة التي تحت النمانية هو الفلك المكوكب فلك المنازل وما تحت مقعره هوجهنم وفيا تحت مقعره انفتحت أشكال السحوات والارض وما ينهما من الاركان والكواكب الثابتة كل ذلك جهنم فاذا بدلت السهاء والارض فأنما يقع التبديل في الصور لا في الاعيان وان كانت الاعيان صورا ولكن اذاء المراد فلامشاحة في الالفاظ والعبارات والخطان اللذان تحت الشكل المربع المسمى عرشا الخط الواحد الماء والآخو الهواء واتصاف الدوائر التي في جوف فلك الكواكب هي السموات المربع المسمى عرشا الخط الواحد الماء والآخو الهواء واتصاف الدوائر التي في أوّل خطمن خطوط الارض ثلاثة والخطوط التي تستقر عليها أطراف انصاف الدوائر الارض وما بين القبات الفلك المكوك هي المنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة جراء هي صورة كوكب كل قبة ثم جميع ما في جوف الفلك المكوك بستحيل في الآخرة الي صور غيرها والمور وفي جوف الفلك المكوك بيكون الحشر والنشر الفلك المكوك بستحيل في الآخرة الي صور غيرها والمراط منصوب كالخط الذي يقسم الدائرة نصفين و بنتهى والحساب والعرش الذي يتجلى فيسه الحق للفصل والقضاء والملائكة في تلك الارض سسبعة صفوف بين بدى ذلك العرش والناس والجرس ورالجنة موضع المدبة التي يأ كلها أهل الجنت قبل دخول الجنة و بعدالجواز على الصراط وسأشكل هذا كله وأمثاله واكتب على كل شكل اسم المراد به فن ذلك

صورة العماء وما يحوى عليه الى عرش الاستواء فان موضع صور الاشكال ضيق هنا لا يتسع اصور مانر يد تشكيلة واحدة فانه لواتسع كان أبين للناظر فيه







274 ومن ذلك صورة الفلك الاطلس والجنات وسطح فلك الكوا كوشجرة طوبي الكرسي المذكور الحل منة عدى الموروس الموروس اللاور الألطام والإلطام واللقام واللقام المؤلفة 1000 14:10







240 ومن ذلك صورة أرض الحشر وما يحوى عليه من الاعيان والراتب وعرش الفصل والقضاء وحلته وصفوف الملائكة ( ٥٤ - (فتوحات) - ثالث )



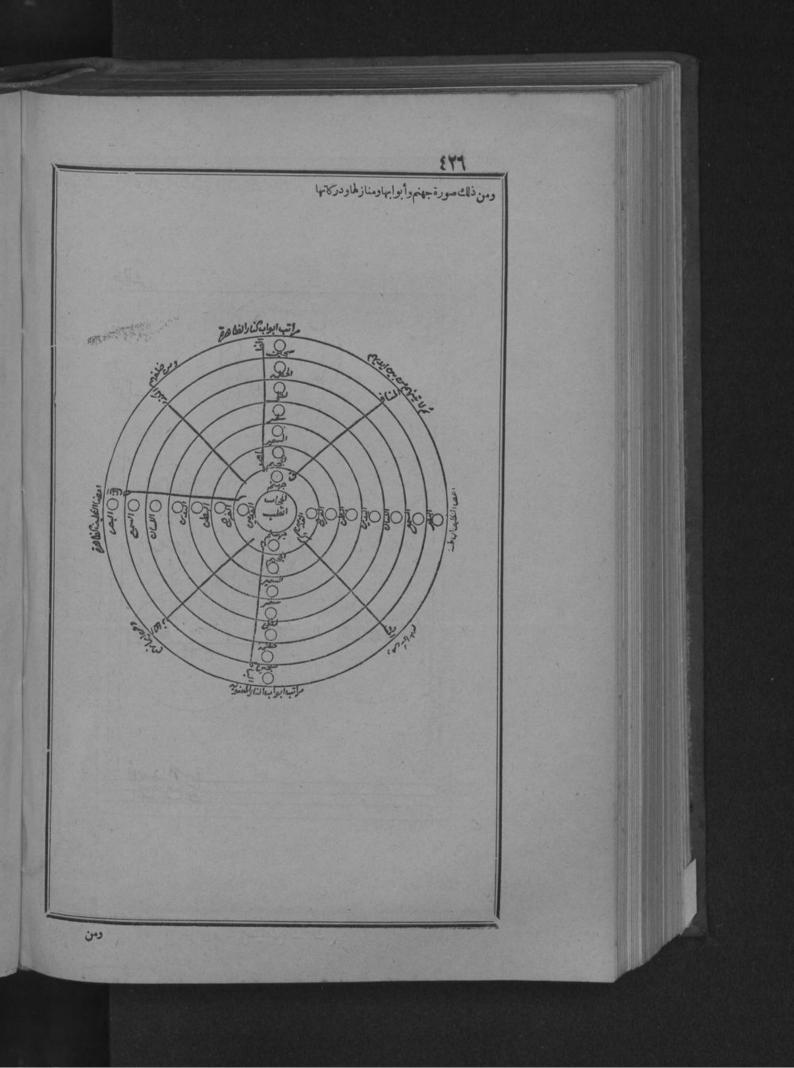



VYE ومن ذلك صورة حضرة الاسهاء الالهية والدنيا والآخرة والبرزخ القديم المالم المدبر الجواد البرزج الارالونيا ارخ للخر النار





ومن ذلك صورة العالم كاه وترتب طبقاته روحاوجهما وعاوا وسفلا



﴿ وصل ﴾ فلنتكام على كل صورة صورة منها على ماهوالامر عليه في نفسه في فصول تسعة كارسمناها في وجوه تسعة من ذلك والمتأخر والتأخير ولكن الكلام عليها يبين المتقدم من ذلك والمتأخر والمحلم والمفصل

المنافس الاولى فيذكر العماء وما يحوى عليه الى عرش الاستواع الماسة موصوف بالوجود ولاشئ معهموصوف بالوجود من المكات بل أقول ان الحقى هو عين الوجود وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولاشئ معه يقول الله موجود ولاشئ من العالم موجود فذكر عن نفسه بدء هذا الامراع في ظهور العالم في عينه وذلك ان الله تعالى المعالم والله المحب ان بعرف ليجود على العالم العلم به عزوجل وعلم انه تعالى لا يعلم من حيث هو يته ولا من حيث بعلم نفسه وانه لا يحصل من العلم به تعالى في العالم الان يعلم العالم انه لا يعلم وهوالله ولاسياللم مكات من حيث ان طاأعيانا ثابت الادراك ادواك اذفد علم ان في الوجود أمرام الايعام وهوالله ولاسياللم مكات من حيث ان طاأعيانا ثابت الاموجودة مساوقة لواجب الوجود في الازل كان انه العقاسم عيائر و وحمد عقوق عبر وجودى وعلى الله الامتنال كذلك طاجيع القوى من علم و بصروغ برناك أمر ثبوتي و حكم محقق غير وجودى وعلى الله الامتنال و بها تنفس و يراها من الموجود ات كاثرى هي نفسهار و يه ثبوتية فلما اتصف لنا بالمحبة والمحبة حكم الاعيان و بها بنفسه و طذا يجد المتنفس واحة في تنفسه فيروز النفس من المتنفس عين وحته بنفسه و عنه تعالى الاال جة التي وسعت كل شئ فانسحبت على جيع العالم ما كان منه و مالايكون الى مالايتناهى في الموجود في المناسول المحبة عنه تعالى الاال جة التي وسعت كل شئ فانسحبت على جيع العالم ما كان منه و مالايكون الى مالايتناهى في المناسول الم

فاقل صورة قبل نفس الرحن صورة العماءفهو بخارر حاني فيه الرحة بل هوعين الرحة فكان ذلك أقرل ظرف قبله وجودالحق فكان الحق له كالقلب للانسان كانه تعالى لقلب الانسان العارف المؤمن كالقلب للانسان فهوقلب القلب كاانهملك الملك فماحواه غيره فلإيكن الاهو ثمان جوهر ذلك العماء قبل صور الار واحمن الراحة والاسترواح البهما وهي الارواح المهيمة فلرتعرف غيرالجوهر الذي ظهرت فيهو بهوهوأ صلها وهو باطن الحق وغيبه ظهر فظهرفيه وبهالعالم فانهمن الحال أن يظهر العالم من حكم الباطن فلابد من ظهور حق به يكون ظهور صور العالم فلم يكن غير العماء فهوالاسم الظاهر الرحان فهامتفي نفسهاتمأ به واحدامن هذه الصور الروحية بتجل خاص علمي انتقش فيه علم مايكونالي بوم القيامة يمالاتعامه الأرواح المهيمة فوجدني ذاته قوة امتاز بهاعن سائر الارواح فشاهدهم وهم لايشاهدونه ولايشهد بعضهم بعضافرأى نفسه مركبامنه ومن القوة التي وجدهاعلم بهاصدوره كيفكان وعلمانف العلر حقائق معقولات سماهامعقولات من حيث انه عقلها لماتميزت عنده فلريكن لهاأن يكون كل واحدة منهاعين الاخرى فهي للحق معاومات وللحق ولانفسها معقولات ولاوجو دطافي الوجود الوجودي ولافي الوجود الامكاني فيظهر كمهافى الحق فتنسب اليه وتسمى أسماء الهية فينسب اليهامن نعوت الازل ما ينسب الى الحق وتنسب أيضاالي الخلق بايظهر من حكمهافيه فينسب اليهامن نعوت الحدوث ماينسب الى الخلق فهي الحادثة القديمة والابدية الازلية وعلم عندذلك هذاالعقل ان الحق ماأ وجد العالم الافي العماء ورأى ان العماء نفس الرجن فقال لا بدمن أمرين يسميان فى العلم النظري مقدمتين لاظهاراً من الشهو نتيجة ازدواج تبنك المقدمتين ورأى ان عنده من الحق ماليس عند الارواح المهيمة فعوانه أقرب مناسبة للحق من سائر الارواح ورأى في جوهر العماء صورة الانسان الكامل الذي هوللحق بمنزله ظل الشخص من الشخص ورأى نفسه ناقصاعن تلك الدرجة وقدعم ما يتكون عنهمن العالم الى آخره فى الدنياوفى المولدات فعلم انه لابدان بحصل له درجة الكال التي للانسان الكامل وان لم يكن فيهامثل الانسان فان الكمال في الانسان الكامل بالفعل وهو في العقل الاول بالقوّة وما كان بالقوّة والفعل أكل في الوجود عن هو بالقوّة دون الفعل ولهذا وجد العالم في عينه فاخرجه من القوة الى الفعل ليتصف بكال الاقتدار ولوكان في الامكان ايجاد المكأت كلهالماترك منهاواحدامنعونابالعدم لكن يستحيل ذلك لعدم التناهى ومايدخل في الوجود فلابدان بكون متناهيا فتجلى لهالحق فرأى لذاته ظلالان ذلك التجلي كان كالمكلام لموسى من جانب الطوركذلك كان التجلي الاطي طذاالعقل من الجانب الاعن فان لله يدين مباركتين مبسوطتين يمنى فيهما الرحة فلي يقرن بهماشيا من العذاب فيعطى رحة يسطهاو يعطى رحة يقبضهافان القبض ضم اليه والبسط انفساح فيه فكان ذلك الظل المتدعن ذات العقلمن نورذلك التجلى وكشافة المحدث بالنظر الى اللطيف الحبير نفسا وهواللوح المحفوظ والطبيعة الدانية معذلك كله وتسمى هناك حياة وعلما وارادة وقولا كاتسمى في الاجسام حرارة و برودة و يبوسة ورطو بة كاتسمى في الاركان نارا وهواءوماء وترابا كاتسمى فى الحيوان سوداء وصفراء وبلغما ودماوالعين واحدة والحكم يختلف

فالعين واحدة والحكم مختلف من وذاك سرماظهرت في المور في العريف كشف وذاك سرماظهرت فيه الصورمنه قدأ نار بالصور وما يقي دون صورة رآه ظامة خالصة و رأى انه قابل المصور والاستنارة فاعلم ان ذلك لا يكون الا بالتحامك بظلك فعمه التجلى الالحي كاتع اندة الجاع نفس الناك حجى نغيبه عن كل معقول ومعلوم سوى ذاتها فاما عمه نور التجلى رجع ظله اليه واتحد به فكان نكاحامعنو ياصدر عنه العرش الذى ذكر الحق انه استوى عليه الامم الرجن فقال الرجن على العرش استوى عليه الامم الرجن فقال الرجن من الرجة والقهر فعلم وجهل الرحن فقالوا و ما الرحن و وقاط بلسان غير العربي لقال ما يشبه هذا المعنى و يقع الانكار منهما يضافلا أقرب من الرحة الى الخلق لا نهما ثم أقرب اليهم من وجودهم و وجودهم رحة بلاشك منهما يضافلا أقرب من الرحة الى الخلق لا نهما ثم أقرب اليهم من وجودهم و وجودهم رحة بلاشك



التيظهرعنها الهواء الذي يمسك الماء ويمسك عليه الجرية والحلة والحافين اعلمان هذه الظامة هي ظامة الغيب ولهذا سميت ظامة أي لايظهر مافيها فكاما بر زمن الغيب طهر لنافنحن تنظرالي ماظهرمن صورالعالم في مرآة الغيب ولانعرف ان ذلك في مرآة غيب وهي للحق كالمرآة فاذا تجلي الحق لها انطبع فبهاما في العلم الالمي من صور العالم وأعيانه ومازال الحق متحليا لهافيازالت صو والعالم في الغيب وكل ماظهر لمن وجدمن العالم فأنماهو مايقا بإدفى نظره في هذه المرآة التي هي الغيب فاوجاز أن يعلم جيم مانى علم الحق وذلك لا يجو زفلا يجو زأن برى من صو رالعالم في هذه المرآة الاماتراءي لهمنه افكان عمارآه فيهاصور ةالعرش الذي استوى الرجن عليه وهوسرير ذوأركان أريعة ورجوه أريعةهي قوائمه الاصلية التي لواستقل بهالثبت عليه الاأنه في كل وجه من الوجوه الاربعة القراه قه الم كشرة على السواء في كل وجهمعاومة عند نااعدادها زائدة على القواعد الاربعة وجعله مجوّ فامحيطا بجميع مايحوى عليه من كرسي وأفلاك وجنات وسموات وأركان ومولدات فلما أوجده استوى عليه الرحن واحدالكمة لامقابل لهافهو رحة كاليس فيهما يقابل الرحة وهوصورة في العماء فالعقل أبوه والنفس أمه ولذلك استوى عليه الرجن فان الابوين لاينظران أبدا لوادهما الابالرجة واللة أرحم الراحين والنفس والعقل موجودان كريمان على الله محبو بان لله فيا استوى على العرش الايما تقر به أعين الابوين وهو الرجن فعامنا الهما يصدرعنه الا مافيه رحة وان وقع ببعض العالم غصص فدلك رحة فيه لولاماجرعه اياها اقتضى ذلك من اج الطبع ومخالفة الغرض النفسي فهوكالدواء الكريه الطعم الغير المستلذوفيه رحة للذي يشربه ويستعمله وانكرهه فباطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب وما استوى عليه الرجن تعالى الا بعمد ماخلق الارض وقدر فيها أقواتهما وخلق السموات وأوسى فى كل سماء أمرها وفرغ من خلق هـذه الامو ركاهاو رنب الاركان ترتيبا يقبل الاستحالات لظهورالتكوين والتنقلمن حال الى حال و بعده ندا استوى على العرش قال تعالى فاسأل به خبيرا الضمير في قوله به يعود على الاستواء أى فاسأل بالاستواء خبيرا يعني كل من حصل له ذلك ذوقا كامثالنا فان أهل الله ماعلموا الذي عاموه الاذوقا ماهوعن فكر ولاعن تدبر فهوتعالى النازل الذي لايفارق المنزل ولاالنزول فهومع كلشع يحسب حال ذلك النبع وفي ليلة تقييدي هذا الوجه أراني الحق في واقعتي رجلار بع القامة فيه شقرة فقعد بين يدى وهو ساكت فقال لى الحق هذا عبد من عيادنا أفده ليكون هذا في منزانك فقلت لمون هو فقال لى هذا أبو العباس بن جودى من ساكني البشر"ات وانا ذ اذاك في دمشق فقلت له يارب وكيف يستفيد مني وأين أنامنه فقال لى قل فانه يستفيد منك في أريتك اياه أريته اياك فهوالآن براك كاتراه خاطبه يسمع منك ويقول هومثل مانقول أنت يقول أريت رجلابالشام يقالله محمد بن العربي وسَماني أفادني أمرا لم يكن عندى فهو استاذى فقلت لهياأبا المماس ماالام قال كنت أجهد في الطلب وأنصب وأبذل جهدى فلما كشف لى علمت اني مطاوب فاسترحت من ذلك الكدفقلت له يأخيمن كان خرامنك وأوصل بالحق وأتم فى الشهودوأ كشف للام قيل له وقل ربزدني علمافاين الراحة في دار التكليف ما فهمت ماقيل ال قوال علمت افي مطاوب ولم ندر عاذ انع أن مطاوب عاكنت عليه من الاجتهاد والجدماهذ والداردار راحة فاذافرغت من أمن أنت فيه فانصب في أمر بأتيك في كل نفس فابن الفراغ فشكرني على ماذكرته به فانظر عناية الله بناوبه غم نرجع فنقول ثم أنه تعالى خلق ملائكة من أنوار العرش يحفون بالعرش وجعل فعاخلق من الملائد كمة أربع حدلة تحمل العرش من الاربع القوام الذي هو العرش عليه اوكل قائمة مشتركة بين كل وجهان الى حدكل نصف وجه وجعل أركانه متفاضلة فى الرتبة فانواني فى أفضلها وجعلني من جلة حلته فان الله وان خلق ملائكة يحملون العرش فان له من الصنف الانساني أيضاصو را تحمل العرش الذي هو مستوى الرحن أنامنهم والقاتمة التي هي أفضل قواتمه هي لناوهي خزانة الرحة فبعلني رحيما مطلقامع علمي بالشدامة والحن عامت أنهماتم شدة الاوفيها رخاوة ولاعذاب الاوفيه رحمة ولاقبض الاوفيه بسط ولأضيق الاوفيه سعة فعلمت الامرين والقائمة التيعلي بميني قائمة رحة أيضا لكن مافيها علم شدة فينقص عاملها فىالدر جةعن حال

القائمة العظمي التي هي أعم القوائم والقائمة التي على يسارى قائمة الشدة والقهر فاملها لا يعلم غسرذلك والقائمة الرابعة التي تقابلني أفاضت عليها القائمة التي أنافيهامما هي عليه فظهرت بصورتها فهي نور وظلمة وفيهارجة وشدة وفي نصف كل وجه قائمة فهي تمانية فوائم لاحامل لتلك الاربعة اليوم الى يوم القيامة فاذا كان في القيامة وكل الله مها من محملهافيكونون في الآخرة ثمانية وهم في الدنيا أربعة وما بين كل قا تمتين قوا ثم العرش عليها وجها زينته وعددهامعلوم عندنا الأبينه لثلابسبق الى الافهام القاصرة عن ادراك الحقائق ان تلك القوائم عين مانوهموه ولبست كذلك فلهذا لم تتعرض لايضاح كميتهاو بين مقعرالعرش وبين الكرسي فضاء واسع وهواء محترق وصورأعمال بعض بني آدممن الاولياء فى زوايا العرش تطير من مكان الىمكان فى ذلك الانفساح الرجاني وقو اثبه هذا العرش على الماء الجامد ولذلك يضاف البرد الى الرحة كماقال صلى الله عليه وسلم وجدت برد أنامله فأعطاه العلم الذى فيه الرحة فالعرش انما يحمله الماء الجامد والحلة التي له انماهي خسمة له تعظما واجلالا وذلك الماء الجامدمقره على الهواء البارد وهوالذي جدالماء وذلك الهواء نفس الظامة التي هي الغيب ولايعلم أحدمانك الظامة الااللة كاقال عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا وفيها يكون الناس على الجسر اذابدل الارض غبر الارض والتبدل فى الصفة لافى العين فتكون أرض صلاح لاأرض فساد وعدمد الادم فلاترى فهاعوجا ولاأمنا وسيأتى ذكرذلك في فصله من هذه الفصول ان شاءالله وخلق الكرسي في جوف هذا العرش من بع الشكل ودلى اليه القدمين فانقسمت الكامة الواحدة التي هي في العرش واحدة فهي في العرش رجة واحدة اليهاما "ل كل شع وانقسمت في الكرسي الى رحة وغض مشوب رحمة اقتضى ذلك التركيب لما ير بدالله ان يظهر في العالممن القيضوالبسط والاضدادكالها فأنهالمعز المذل والقابض الباسط والمعطى المانع قالنعالى أفمن حقءعليـ مكلمة العذاب فهذامن انقسام الكامة غيران الامراذا كان ذاتيالم يكن الاهذا

انظرالى الكون فى تفصيله عبا ، ومن جمع الكل فى العقبى الى الله فى الاصل متفقى فى الصور مختلف ، دنيا وآخرة فالحكم لله فى الله من الله ولا يرى الكون الا الله بالله فاعلم وحدك ان الجودموجده ، وكن بذاك على عسل من الله

فكا استوى الرحن على العرش استوت القدمان على الكرسى وهو على شكل العرش فى التربيع لافى القوائم وهو فى العرش كحلقة ملقاة فالكرسى موضع راحة الاستواء فالمماند لى اليه ماتدلى الامباسطة والقدم الثبوت فتانك قدم الصدق وقدم الجبار وقدم الجبر وقدم الجبر وقدم الاختيار ولهائين القدمين مرانب كثيرة فى العلم الالحى لا يتسع الوقت لايرادها لماذهبنا اليه فى هذا الكتاب من الايجاز والاختصار ومقرهذا الكرسى أيضاعلى الماء الجامد وفى حوف هذا الكرسى جيم الخلوقات من سماء وأركان هى فيه كهوفى العرش سواء ولهملائك من المقسمات ولهذا انقسمت المكمة فيه لان هذا الصنف لا يعرفون أحدية وان كانت فيهم فان الله وكهم بالتقسيم مع الانفاس فلو أشهدهم الاحدية منهم ومن الاموركهار بماشغلوا بهانفساوا حداعن التقسيم الذى خلقوا له وهم المطيعون كما أخبر الله عنهم على بينهم وبين مشاهدة الوحدات فاية وحدة تجلت لهم قسموها بالحكم فلايشهدون الاالقسمة فى كل شئ ولاغفلة عندهم ولانسيان لماعاموه وأمام الانكة التوحيد والوحدات الخاجهم مع المقسمات مجلس الحى فيقول الصنف الواحدة ويقول الآخر بالانقسام والثنوية لم توجداً وواحهم ما يختصم فيسه الملا الاعلى فيقول الصنف الواحدة ويقول الآخر بالانقسام والثنوية لم توجداً وواحهم ما يختصم فيسه المالا والمنواحة الامن القوتين اللتين في النفس الكاية

فالنفس لاتمسرف الابه \* والحق لايمسرف الابها فكن لهمن ذائهمسنزها \* وكن لهمن نفسه مشبها

وأيضا

ومن

ومن يكن على الذي وصيته \* كان بما وصيت منتبها

واعلم علمك الله أن الوهية الخاوقين من هذه الخضرة ظهرت في العالم التعطيم من انقسام كل شئ في اظهر في العالم الاماخلق تعالى فيه وعلمه وما اختص العلماء بالله وحصل لهم الشغوف على غيرهم الابحاد و الاشياء من أين ظهرت في العالم والتقابل لانشك أنه انقسام في مقسوم فلا بدمن عين جاء حة تقبل القسمة ولما كان عن درالعالم مقبولا في نفس الامر لكونهم مجبورين في اختيارهم الذلك جعل الله ما آل الجيع الى الرحة فهو الغفور لما ستر من ذلك عن قلوب من لم يعلمه بسورة الامر وحقبه لانه الرحم في غفر انه لعلمه بان من اجه لا يقبل فالمنع من القابل لتضمنه مشيئة الحق لكون العين قابلة لكل من اجفا اختصت واحدة على النعيين عزاج دون غيره مع كونها قابلة لكل من اج الاحتمال والمنافقة من القابل القامل والمنافقة والماسم المنافقة من القابل المنافقة والمنافقة والم

وفصل ثالث في الفلك الاطلس والبروج والجنات وشجرة طو في وسطح الفلك المكوكب اعلم أن الله خاق في جوف هذاالكرسي الذي ذكرياه جسماشفافامستديرا قسمه اثني عشر فسماسمي الافسام بروجا وهي التي أقسمها لنافي كمتابه فقال تعالى والسهاءذات البروج وأسكن كلبرج منهاملكاهم لاهل الجنبة كالعناصر لاهـل الدنيا فهم ما بين مائى وترابى وهوائى ونارى وعن هؤلاء يتكون فى الجنات مايتكون و يستحيل فيها مايستحيل و يفسد مايفسدأعني ينفسد بتغير نظامه الىأمرآخر ماهو الفساد المذموم المستخبث فهذا معني يفسيد فلاتتوهم ومن هنا قالت الامامية بالاثنى عشير اماما فان هؤ لاءالملائكةأ تمية العالم الذي تحت احاطتهم ومن كون هؤ لاءالاتني عشير لايتغبرون عن منازطم لذلك قالت الامامية بعصمة الائمة الكنهم لايشعرون أن الامداديا في اليهم من هـ ذا المـ كان واذاسعد واسرتأر واحهم فىهذه العارج بعد الفصل والقضاء النافذ بهم الى هذا الفلك تنتهى لانتعداه فانهالم تعتقد سواهفهم وان كانواا ثنى عشر فهم على أربع مراتب لان العرش على أر بعقوام والمنازل ثلاثة دنياو برزخ وآخرة وماتم وابع ولكل ، نزل من هذه المنازل أربعة لابدمنهم لهم الحسكم في أهل هذه المنازل فاذا ضربت ثلاثة في أربعة كان الخارج من هـ فـ االضرب الني عنر فلدلك كانوااتني عشر برجا ولما كانت الدار الدنيا تعود نارا في الآخ ة بق حكم الاربعة علماالتي لهاوالبرزخ في سوق الحنة ولايدفيه من حكم الاربعة والجنة لايدفيها من حكم لاربعة فلايد من البروج فالحل والاسدوالقوس على مرتبة واحدة من الاربعة في من اجهم والثور والسنبلة والجدى على مرتبة خرى ولاة أيضاوا لجوزاء والميزان والدالى على مرتبة أخرى ولاة أيضاو السرطان والعقرب والحوت على مرتبة أخوى ولاةأ يضالان كل واحدمن كل ثلاثة على طبيعة واحسدة في من اجهم لسكن منازل أحكامهم ثلاثة وهم أربعسة ولاة في كل منزل وكل واحد منهم له الحسكم في كل منزل من الذلائة كان ليوم والليلة لواحد من السبع الجواري الخنس الكنس هوواليها وصاحبها الحاكم فيهاولكن للباقي من الجواري فيه حكم مع صاحب اليوم فلايستقل دون الجماعة الاباؤلساعةمن يومه وثامن ساعة وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك ولن كان لهاالاسدكما كان الدنيا السرطان وهو برج منقلب والاسدبر ج ثابت فان كل واحدمن الاثني عشرله حكم فيها كذلك الدنيا وان كان لهاالسرطان فلابدلباقي البروجمين حكوفيها كذلك البرزخ وان كان له السنبلة فلابداكل واحدمن الباقين من حكم فيهاوماثم منزل نالث الابتياد للانتيابالنار فانه قدكان صاحب الدنيا بحكم الاصل السرطان فلماعادت ناراعزل السرطان ووليها برج الميزان وتبعه الباقون في الحسكم فانظر ماأ عجب هذا فاذاانقضي عذاب أهل النار وليها برج الجوزاء ولا بدلمن بق من البروج حكم في ولاية هذا الوالى واذا كان الحسكم لواحد من هؤلاء في وقت نظره فيهم كان من اج القابل في الآخوة على حكم النقيض حتى يتنع مه اذاحكم عليه هذافي الماس خاصة لان الماس رجة مطاقة عامة فبذلك فليفر حوا أعنى بفضلاللةورحته فانه خبرنما يجمعون ولماأداراللة الفاك الاطلس بماجعل فيهمن الولاة والحكام وجعل منتهيي دورته يوما كاملالاليل فيه ولانهارأ وجدمافيه عندح كتهويماألقي وأوحى به الى النواب من الحسكم في ذلك وجعل

( ٥٥ - (فتوحات) - ثالث )

DEG

245

لاحكامهم فى كل عين مدة معاومة محصورة تتنوع الك المدد بحسب المزل الدنياوى والأخراوى والبرزخي والحسكم البرزخي أسرعهمدة وأكثره حكما كذاوس نيه على قدرأ يامه والايام متفاضلة فيوم نصف دورة ويوم دورة كاملة ويوممن تمان وعشر بن دورة وأكثرمن ذلك الى يوم المعارج وأقلمن ذلك الى يوم الشؤن ومابين هــــــنين اليومين درجات للايام متفاضلة وجعل لسكل نائب من هؤلاء الاملاك الاثني عشر في كل برج ملسكه اياه ألاثين خزانة تحتوى كلخزانة منهاعلى عاوم شتى بهبون منهالمن نزل بهم عن قدر ما تعطيه رتبة هـ فداالنازل وهي الخزائن التي قال اللةفها وانمن شئ الاعندناخ الدمومانيزله الالقدرمعاوم وهذاالنازل مهمايصرتف ماحصل لهمن هذه الخزائن من العاو. في نف م فان حظه منها حظ حصولها و يصر ف ماحصل له في عالم الاركان والمولدات والانسان فن النازلين من يقيم عندهم يوماني كل خزانة و ينصرف وهوأفل النازلين اقامة وأماأ كثرالنازلين اقامة فهوالذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منهاعلي قدر رتبته عنداللة وماير طيه استعداده مائة سنة وباقى النازلين مابين مائة سنة واليوم وأعنى باليهم قدرح كةهذا الفلك الاطلس وأعنى بالمائة سنة كل سنة ثلاث مائة وستبن بومامن أيام هذه الحركة فاعلرذلك وهنه الخزائن تسمى عندأهل التعاليم درجات الفلك والنازلون بهاهم الجوارى والمنازل وعيوقاتهامن النوابت الكوا كالثابتة الى الارض وسميت ثابتة لبطهاعن سرعة الجواري السبعة وجعل طؤلاء الاثني عشر نظراف الجنات وأهلها ومافيها مخلصامن فسيرحجاب فايظهر في الجنان من حكم فهوعن نولي هؤلاء الاثني عشر بنفوسهم تشر يفالاهل الجنة وأماأهل الدنياوأهل النارف يباشرون مالهم فيهامن الحسكم الابالنواب وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم فسكل مايظهرفي الجناتمن تكوين وأكل وشرب ونكاح وحركة وسكون وعاوم واستحالة ومأكول وشهوة فعلى أيدى هؤلاءالنواب الاثني عشرمن تلك الخزائن باذن اللةعزوج للانك استخلفهم ولهذا كان بين مايحصل عنهه يمباشرتهم وبين مايحصل عنهم بغديرمباشرتهم بل بوساطة النازلين بهمالذين همطم فىالدنياوالنار كالجاب والنواب و نعظيم وفرقان كبير بحصل علاذلك الفرقان فى الدنيالمن اتق الله وهوقوله فى هذاوأمثاله ان تتقواالله بجعل لكم فرقانا وهوعلم هذا وأمثاله ويكفرعنكم سيئانكم أىيسترعنكم مايسؤكم فلاينالكم ألمهن مشاهدته فانرؤ بةالسوءاذارآهمن عكن أن يكون محلاله وان لم يحل به فأنه تسوءه رؤيته وذلك لحسكم الوهم الذي عنده والامكان العقلي ويغفر لكم أي ويسترمن أجلكم عن لكربه عناية في دعاءعام أوخاص معين فالدعاء الخاص ماتعين بهشخصا بعينه أونوعا بعينسه والعامما ترسسله مطلقاعلى عبادالله ممن بمكن أن يحلبهمسوء واللة ذوالفضل العظيم بماأوجب علىنفسه من الرحمة وبماامتن بهمنهاعلى من استحق العمداب كالعصاة في الاصول والفروع وهؤلاءالنواب الاثنا عشرهم الذين تولوابناء الجنات كلهاالاجنة عدن فان الله خلقها بيده وجعلهاله كالقلعة لالك وجعل فبها الكثيب الابيض من المسك وهو الظاهر من الصورة التي يتحلى فيها الرب لعباده عند الرؤية كالمسك بفتح الميمن الحيوان وهوالجلد وهوالغشاء الظاهر للابصارمن الحيوان وجعل بابديهم غراس الجنات الاشبجرةطو بىفان الحق تعالى غرسهابيده فى جنة عدن وأطالها حتى عات فروعها سور جنة عدن وتدات مطلة على سائر الجنات كالهاوليس في الكامها ثمر الاالحلي والحلل لباس أهل الجنة وزينته مرزائدا في الحسن والبهاء على ماتحمل كامشجر الجنات من ذلك لان اشجرة طوبي اختصاص فضل بكون الله خلقها بيده فان لباس أهل الجنة ماهو فسج ينسج واعاتشقق عن لباسهم تمرالجنة كانشقق الاكامهناعن الورد وعن شقائق النعمان وماشا كالهمامن الازهاركاها كاوردفى الخبرالصحيح كشفاو الحسن نقلا أن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كان يخطب بالناس فدخل رجل فقال يا سول الله أوقام رجل من الحاضر بن الشاك مني فقال بارسول الله ثياب أهل الجنة أخاق تخلق أم نسج تنسج فضحك الحاضرون من كلامه فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وقال أتضحكون أن سأل جاهل علماياهذا وأشارالي السائل بل تشقق عنهاء رالجنة فصل لهم علم بكونواء رفوه وادار بجنة عدن سائر الجنات والانكل



جنة وجنة سور يمزهاعن صاحبتها وسمى كل جنة باسم معناه سارفي كل جنة وان اختصت هي بذلك الاسم فان ذلك الاسم الذى اختصت أمكن ماهي عليه من معناه وأفضاه مثل قوله صلى المة عليه وسلم أفضاكم على وأعامكم بالحلال والحرام معاذبن جبل وأفرضكم زيدوان كان كل واحدمنهم بعلم القضاء والحلال والحرام والفراقض واكن هو عن سمى به أخص وهي جنة عدن وجنة الفردوس وجنة النعيم وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة السلام وجنة المقامة والوسيلة وهي أعلى جنة في الجنات فانها في كل جنة من جنة عدن الى آخ جنة فلها في كل جنة صورة وهي مخصوصة برسول الله صلى اللة عليه وسارو حده ناط بدعاء أمته حكمة من الله حيث نال الناس السعادة بركة بعثته ودعاته اياهم الى الله وتبيينه مانزل اللة الى الناس من أحكامه جزاء وفاقا وجعل أوض هذه الجنات سطح الفلك المكوك الذي هو سقف النار وسيأتي فصله فيهذه الفصول انشاء اللة تعالى وجعل فى كل جنة ما تُقدر جة بعدد الاسماء الحسني والاسم الاعظم المسكوت عنب لوتر ية الاسماء وهو الاسم الذي يتميز به الحق عن العالم هو الناظر الى درجة الوسيلة خاصة وله في كل جنبة حكم كالهحكم اسمالحي فافهم ومنازل الجنة على عدد آى القرآن مابلغ الينامن مناناتك المنزلة باقراءة ومالم ببلغ الينا للناه بالاختصاص فى جنات الاختصاص كاللنا بالمراث جنات أهل النار الذين هم أهلها وأبواب الجنة عمانية على عدداعضاء التكليف ولمذاور دفى الخبران الني صلى الله عليه وسلوقال فهن توضأ وصلى ركعتين ولم عدث نفسه بشئ فتحتله أبواب الجنة الثمانية بدخل من أبهاشاء فقالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاعليه ان لابدخلها من أبوابها كالهافقرررسولاللة صلىاللةعليه وسلمقول أبى بكروائبته وفى خبرجعلهصاحب هذا الحال فلكل عضو باب والاعضاء ثمانية العين والاذن واللسان واليه والبطن والفرج والرجل والقلب فقديقوم الانسمان في زمن واحمه بإعمال هذه الاعضاء كابافيدخل من أبواب الجنة الثمانية في حال دخوله من كل باب منهافان نشأة الآخرة تشبه المرزخ وبالمن الانسان من حيث ماهوذ وخيال وأماخوخات الجنات فنسع وسبعون خوخة وهي شعب الايمان بضع وسبعون شعبة والبضع هناتسعة فان البضع في اللسان من واحد الى تسعة فادني شعب الايمان اماطة الاذي عن الطريق وأعلاه لااله الاالة ومايينهما بمايتعلق من الاعمال ومكارم الاخلاق فين أتي شيأ من مكارم الاخلاق فهوعلي شعبة من الايمان وان لم يكن مؤمنا كمن يوجي اليه في المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة وان لم يكن صاحب المبشرة نبيا فتفطن لعمومر حمة الله في الطلق النبوة الالمن اتصف بالمجموع فذلك النبي وتلك الذبوة التي حزت علينا والقطعت فان ون جلتها التشر يع بالوحى الماكي في التشر يع وذلك لا يكون الالنبي خاصة فلا مدان كون هذه الشعبة حكم فيمن قامت به واتصف م اوظهرا أثرها عليه فان الله لما أخبر مهذه الشعبة على لسان الرسول أضافها الى الايمان اضافة اطلاق لم يقيداء انابكذابل قال الاعان والاعان بكذاش عبةمن شعب الاعان المطاق فكل شد عبة اعان كالذين آمنوا بالباطل خاصة وهوالاصلاح بين الناس عالم يكن والخديعة في الحرب فسكان للكذب دخول في الايمان فهوفى موطن شعبة من شعب الايمان وقد يوجدهذامن المؤمن وغيرالمؤمن على انهمائم غيرمؤمن فان اللهمانركه كالفه مائم غبر كافر فان الامر محصور بين مؤمن بالله ومؤمن بالباطل وكافر بالله وكافر بالباطل فكل عبدلله فهومؤمن كافرمعايعين ايمانه وكنفره ماتقيدبه فلكل شعبةمن الايمان طريق الىالجنة فأهل الجنان فيكل جنةوأهل النار منحيث ماقام بهممن شعب الاعمان وهمأ هل النار الذين لايخرجون منها فلهم عما كانوافيه من شعب الايمان جيع معانى الجنات فى النار الاجنة الفر دوس والوسيلة لاقدم لم فيهمافان الفردوس لاعين له فى النار فلهم النعيم والخلد والمأوى والسلام والمقامة وعدن ولاهل الجنات الرؤية متى شاؤ اولاهل النارفي أحيان مخصوصة الرؤية فان التهماأ رسل الحجاب عليهم مطلقاوا تماقال بومتذ في قوله كلاانهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون الماتعود عليهم واغلظ في حال الغضب والربو بية لها الشفقة فان المر بي ضعيف يتعين اللطف به فلذلك كان في حال الغضب عن ربه محجو بافافهم فاورته ذلك الحاب أن جعله بصلى الجيم لانه قال بعد قوله لمحجو بون تم انهم اصالوا الجيم فأتى بقوله تم فاصل الجيم الابعد وقوع الحجاب ولذلك فيسده بيومئذ كذلك أيضام يخل انسان ولامكاف ان كون على خلق من أخلاق الله وان لله

ثلثاثة خلق فلا بدان يكون الانسان من مؤمن وكافر على خلق من أخلاق الله واخلاق الله كالهاحسنة حيدة فكل ذات قام بها خلق منها وصرفه في الموضع الذي بستحقه ذلك الخلق فلابدان تسعد به حيث كانت من نار أو جنان فانه في كل ذي كيدر طبة أجو ولابدان يحنوكل انسان على أمر مامن خلق الله فله أجرمن ذلك فدركات النار هي دركات ما لم ينقطع العنداب فاذا انتهى الى أجله المسمى عادذلك الدرك في حق المقيم فيد درجة للخلق الالحى الذي كان عليه يوما ما

الله أكرمان تنساك منته ، ومن يجوداذا الرحن لم يجد

ولماجعل الله تعالى فى المسكاف عقد الوتجلى له كان له من جهة عقله ونظره عقد وعهد لله الزمه ذلك النظر العقلى وهو الافتقار الى الله بالذات وأمث الهثم بعث اليعرسولامن عنده فأخذ عليه عهدا آخر على ما تقرر فى الميثاق الاوّل فضار الانسان مع الله بين عهد ين عهد عقلى وعهد شرعى وأمره الله بالوفاء بهدما بل طلبه الحال بذلك لقبوله فلما وقفت على هذين العهدين و بلغ منى علمى بهما المبلغ الذى ببلغه من شاهده فلت

مای به سبح می است می الله الله الله عقدان الله عقدان رقی ما اعطیتنیده عامته به مالی لما حلتنید تران ما کافتنیده اطبقه به من لی بتحصیل النجاه و ذان عقد الا و شرعا بالوفاء بنادیا به قلیدی فالی بالوفاء بدان

ان كنت نعتى فالوفاء محصل ، أوكنت أنت فاهما عنياني

أماقولي ان كنت نعتي فهوقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال كنت سمعه و بصره و يده ومؤيده وكذلك ان كنت أعنى نفسي أنت أي أنت الفاعل والموجد للعمل والوفاء لاأما اذلا ايجاد لحاوق في عقد نابل الامركاء لله فاحما عنى العقل والشرع بحكمهماعلى عنياني وانماعنيامن له خلق الاعمال والاحوال والقدرة علمها وانما قلناه ذاليحقق عندالسامعين صدق الله في قوله وكان الانسان أ كثرشي جدلاوا فوي الجدال ما يجادل بدالله هواعلم ان شجرة طو في لجيع شجر الجنات كالدم لماظهر منه من البنين فان الله لماغر سهابيده وسواها نفخ فيها من روحه وكافر الفامريم نفخ فيهامن روحه فكان عسى عي الموتى ويدئ الاسكه والابرص فشرف آدم باليدين ونفخ الروح فيه فاورثه نفخ الروح فيه علم الاسهاء لكونه مخلوقا باليدين فبالمجموع نال الامروكانت له الخلافة والمال والبنون زينةالحياةالدنياوتولىالحق غرس شجرةطو بى بيده ونفخ الروح فبهاز بنهائمرالحلى والحلل اللذين فبهسمازين للابسهمافنح أرضهافان اللهجعمل ماعلى الأرض زينة لها وأعطت في تمرالجنة كلهمن حقيقتهاعين ماهي عليه كما أعطت النواة النخلة وماتحملهمع النوى الذي في تمرها وكل من تولاه الحق بنفسه من وجهه الخاص بأمر تمامن الامور فان لهشفو فاوميزة على من ليس له هذا الاختصاص ولاهذا التوجه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والفصل الرابع كافى فلك المنازل وهوالمكوكب وهيئة السموات والارض والاركان والمولدات والعمد الذيءسك اللة السماء به أن تقع على الارض ارجته عن فيهامن الناس مع كفرهم منعمه فلاتهوى السماء ساقطة واهمة حتى يزول الناس منها هاعلان اللةخلق هذا الفلك المكوك في جوف الفلك الاطلس وما بينهما خلق الجنات بما فيهافه فا الفلك أرضها والأطلس سماؤها وينهما فضاء لايعلم منتهاه الامن أعامه الله فهو فيسه كحلقة في فلاة فيحاء وعين في مقعر هنداالفاك عانى وعشر بن منزلة معما ضاف الى هذه الكواكب التي سميت منازل لقطع السيارة فيهاولا فرق بينها وبين سائر المكوا كبالاخرالني لبست بمنازل فى سيرها وفها تختص به من الاحكام فى نزوهما الذى ذكرنا مف البروج

قال تعالى والقدر قدر ناه مناز ل يعنى هذه المنازل المعينة في هذا الفلك المكوكبوهي كالمنطقة بين السكوا كبمن الشرطين الى الرشاء وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم ولا تعرف أعيان هذه المقادر الابهذه السكوا كبكاانه ماعرفت انها منازل الابنزول السيارة فيها ولولاذلك ماعدين عن سائر السكوا كب الاباسة حاصها ومن مقعر هذا

الفلك

الفلك للى ماتحته هي الدار الدنيا فانه من هناك الى ماتحته يكون استحالة ماثر اه الى الاخرى فللاخرى صورة فيها غيرصورة الدنيافينتقل من ينتقدل منهاالى الجنةمن انسان وغيرانسان وبيق مايمق فيهامن انسان وغيرانسان وكل من يبقى فيها فهومن أهل النارالذين همأهلها وجعل الله لدكل كوكب من هذه السكواكب قطعافي الفلك الاطلس ليحصل من ناك الخزائن التى فى بروجه وبايدى ملائكته الاثنى عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وقد يبناذ لك وجعلها على طبائع مختلفة والنورالذي فبهاوفي سائر السيارةمن نورالشمس وهوالكوكب الاعظم القلي ونور الشمس ماهومن حيث عينها بلهومن تجل دائم لهامن اسمه النو رفائم نور الانور الله الذي هو نور السموات والارض فالناس يضيفون ذلك الذورالي جوم الشمس ولافرق بين الشمس والكواكك في ذلك الاان التجلي للشمس على الدوام فلهذا لايذهب نورهاالى زمان تكويرهافان ذلك التجلي المشالي النوري يستترعنه فيأعين الناظرين بالحجاب الذي ينها وبين أعينهم وبسباحة هذه الكواكب تحدث أفلاكافي هذا الفلك أي طرقا والهواء يع جيع الخاوقات فهو حياة المالم وهو حاررطب فماأفرطت فيه الحرارة والسخونة سمى نارا وماأفرطت فيه الرطوبة وقلت حرارته سمى ماءومايق على حكم الاعتدال بق عليه اسم الهواء وعلى الهواء امسك الماءوبه جرى وانساب وتحرك وليس في الاركان أقبل اسرعة الاستعالة من الهواء لانه الاصل وهوفرع لازدواج الحرارة والرطو بقعلي الاعتدال والطريق المستقيم فهو الاسطقص الاعظم أصل الاسطقصات كلها والماءأقر باسطقص اليمولهذا جعل التمنه كالشيعي ويقبسل بذانه التسخين ولانقبل النار برودة ولارطو بة لابالذات ولابالعرض بخلاف الماء بوصل فاعظم البروج البروج الهوائية وهي الجوزاء والميزان والدالى ولماخلق الله الارض سبع طباق جعلكل أرض أصغر من الاخرى لكون على كل أرض قبة سهاء فلم اخلق الارض وقدر فيهاأ قواتها وكساالحواء صورة النيحاس الذي هوالدخان فن ذلك الدخان خلق سسبع سموات طباقاأ جساماشفافة وجعلها على الارض كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليهانصف كرة والارض لمك كالبساط فهي مدحية دحاهامن أجل الساءأن تكون عليها فادت فقال بالجبال عليها فثقلت فسكنت بها وجمل فى كل سهاءمنها كوكباوهي الجوارى منهاالقمرفي السهاء الدنيا وفي السهاء الثانية الكاتب وهوعطارد وفي الثالثة الزهرة وفيالرابعةالشمس وفيالخامسةالاجروهوالمريخ وفيالسادسةالمشترىوهوبهرام وفيالسابعة زحلوهو المقاتل كارسمناها فيالمثال المتقدم فاماسبحت الكوا كبكالهاونزلت بالخزائن التي في البروج ووهبتها ملائكة البروج من تلك الخزائن ماوهبتها أثرت في الاركان ما تولد فيها من جادالذي هو المعدن ونبات وحيوان وآخر موجود الانسان الحيوان خليفة الانسان الكامل وهوالصورة الظاهرة التي بهاجع حقائق العالم والانسان الكامل هوالذي أضاف الىجعية حقائق العالم حقائق الحق التي بهاصحت له الخلافة ظهر ذلك فيمن ظهر من هذه الصور فجعل في كل صنف من المولدات نوعا كاملامن جنسهافا كل صورة ظهرت في المعدن صورة الذهب وفي النبات شجر الوقواق وفي الحيوان الانسان وجعل بين كل نوعين متوسطات كالمكائة بين المعدن والنبات والنخلة بين النبات والحيوان والنسناس والقرد بين الحيوان والانسان ونفخ فى كل صورة أنشأ هار وحامنه فحيت وتعرف البهام افعرته بأمر جبلت عليمة تلك الصورة وماتعرف اليها الامن نفسها فحانراه الاعلى صورتها وكانت الصور على أمن جة مختلف وانكانت خاقتمن نفس واحدة كقاوبني آدم خلقهااللهمن نفس واحدة وهي مختلفة فن الصورمن بطنت حياته فأخذ الله إبصارأ كترالناس عنهاوهي على ضربين ضرباه غق وغذاء ونوع له نمق ولاغذاء له فسمينا الصنف الواحد معدنا وحجراوالآخونبانا ومن الصورمن ظهرت حياته فسميناه حيواناوحيا والكلحي في نفس الاس ذونفس ناطقة ولايمكن أن يكون في العالم صورة لانفس لهاولا حياة ولاعبادة ذاتية وأمرية سواء كانت الك الصورة عا يحدثهاالانسان من الاشكال ويحدثها لحيوانات ومن أحدثهامن الخلق عن قصدوعن غبرقصد في اهوالاأن تتصور الصورة كيف تصورت وعلى مدى من ظهرت الاو بلبسهاالله تعالى روحامن أمره و يتعرف البهامن حينه فتعرفه منها وتشهد وفهاهكذاهوالامردا عادتياوا خرة يكشفه أهل الكشف فظهر الليل والنهار بطاوع الشمس وغروبها كا

مدت اليوم بدورة الفلك الاطلس كاحدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤال بمتى والزمان واليوم والليل والنهار وفصول السنة كالهاأمور عدمية نسبية لاوجودهافي الاعيان وأوحى في كل مهاءأمر هاوجعل امضاء الامورالني أودعه السموات في عالم الاركان عند سباحة هذه الجواري وجعلهم نوابامتصرفين بأمر الحق لتنفيذ هذه الامور التي أخندوهامن خزائن البروج في السنة بكالها وقدر لها المنازل المعاومة التي في الفلك المكوك وحمل لها اقترابات وافتراقات كلذلك بتقديرالعز بزالعليم وجعل سيرهافي استدارة ولهذاسهاهاأفلا كاوجعل في سطح السهاء السابعة الضراح وهوالبيت المعموروشكاه كارسمته في الحامش وخلق في كلسماء علمامن الارواح والملائكة يعمرونها فاما الملائكة فهم السفراء النبازلون عصالح العبام الذي ظهرفى الاركان والمصالح أمور معماومة ومايح وثعن ح كان هـ نده الكوا كبكاها وعن حركة الاطلس لاعلم لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث فلكل واحدمنهم مقام مماوم لايتعدادو باقى العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناءعلى اللة تصالى وبين السماء السابعة توالفلك المكوكب كراسى عليها صورك ورالمكافين من الثقلين وستورم فوعة بايدى ملائكة مطهرة ليس طم الامراقبة نلك الصور وبايديهم تلك الستو رفاذا نظر الملك الى الصور قسده مجت وتغيرت عما كانت عليه من الحسن أرسل المستر بينهاو بين سائر الصورفلا يعرفون ماطرأ ولايزال الملك من اللقمر اقب اتلك الصورة فاذارأى تلك الصورة قدزال عنها ذاك القبح وحسنت رفع السترفظهرتفي أحسن زينة وتسبيح تلك الصوروهؤ لاءالارواح الملكية الموكاة بالستور سبحان من أظهر الجيل وستر القبيع وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا باخلاق الله ويتأدبوا مع عبادالله فيظهر ون محاسن العالم ويسترون مساويهم وبذلك جاءت الشرائع من عنداللة فاذارأ يتمن يدعى الاهلية للة وبكون مع العالم على خلاف هذا الحبكم فهوكاذب في دعواه وبهذا وأمثاله تسمى سبحانه بالفافر والغفو روالغفار ولماكون اللهملكونه يماذكرناه خلق آدم بيديهمن الاركان وجعل أعظم جزء فيه التراب لبرده ويبسه وأنزله خليفة فىأرضه الني خلق منها وقد كان خلق قبله الجان من الاركان وجعل أغلب جزء فيه النار وكان من أمر آدم وابليس والملائكة ماوصف اللة لنا في القرآن فلا بحتاج الى ذكر ذلك وأمسك اللة صورة السهاء على السهاء لاجل الائسان الموحدالذى لايمكن انبنغ فذكر والله الله لانه ليسفى خاطره الاالله فاعنده أمر آخر يدعى عنده الوهية فينفيه بلا له الااللة فليس الااللة الواحد الاحد ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الارض من يقول الله الله وهو الذكر الا كبر الذي قال الله فيه ولذ كراللة أكبر في قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بقولاالهاللة فهذا الاسم هوهجيرهذا الامامالذي يقبض آخو اوتقوم الساعة فتنشق السماء فان هذا وأمثاله كان الممدلان الله ماأمسكهامن أجلهان تقع على الارض ولذلك قال فيهاانها واهيدة أى واقعة ساقطة ثم مازالت النواب تتحرك فيطرقهاوالصو وتظهر بالاستحالات فيعالم الاوكان دنياوبر زخاوآ خوةالي ان يرث الله الارض ومن علهافلاييق الامافي الآخوة وهو يوم القيامة والداران الجنسة والنار ولكل واحدة منهمام اؤهامن الجن والانس ويماشاء اللة وفي الجنة قدم الصدق وفي النار قدم الجبار وهما القدمان اللتان في الكرسي وقدم من الكلام في هذا الفن من هذا الكتاب مافيه غنية للعاقل وبلغة زاد للسافر توصله الى مقصوده

بوالفصل الخامس و فأرض الحشر وما تحوى عليه من العالم والمراتب وعرش الفصل والقضاء وحلته وصفوف الملائكة عليها بين يدى الحكم العدل اعلم ان الله تعالى اذا نفخ في الصور و بعث ما في القبور وحشر الناس والوحوش وأخرجت الارض أتفاهل ولم يبق في بعلنها سوى عينها اخواجالا نبانا وهو الفرق بين نشأة الدنيا الفاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة فان الاولى أنبتنا فيها من الارض ونبتنا نباتا كما ينبت النبات على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولا وعرضا ونشأة الآخرة اخواج من الارض على الصورة التي يشاء الحق ان يخرجنا عليها ولذلك على الشيئة بنشر الصورة التي أعادها في الارض الموصوفة بإنها تنبت على غيرمثال لانه ليس في الصورة تشبهها وذلك قوله كما يدأكم تعوورة تشبهها وذلك قوله كما يدأكم تعوورة تشبهها وذلك قوله كما يدأكم تعوورة تشبهها وخلك المراكزة المراكز

صورة الضراح

ولقد

ولقدعامتم النشأة الاولى فاولانذكر ونوننشئكم فهالاتعامون فاذا أخرجت الارض أتفاط اوحدثت امهامابق فيها عمااخترنته شئجيء بالعالم الحالظامة التي دون الجسر فالقوافيها حتى لايرى بعضهم بعضاو لابيصر ون كيف التبديل في السماء والارض حتى تقع فتمد الارض أولامد الاديم وتبسط فلاترى فيهاعو جاولا أمتاوهي الساهرة فلانوم فيهافانه لأنوم لاحد بعد الدنياو يرجع ماتحت مقعر الفلك المكوك جهنم وطذ اسميت مهذا الاسم لمعدقعه هافاين المقعرمن الارض ويوضع الصراط من الارض عاواعلى استقامة الى سطح الفلك المكوك فيكون منتهاه الى المرج الذي خارجسو رالجنة وأؤلجنة يدخلها الناسهي جنةالنعيم وفى ذلك المرج المأدبة وهو درمكة بيضاء نقية منها يأكل أهمل المأدبة وهوقوله تعالى فىالمؤمنين اذا أقاموا التوراة والانجيم لمن بني اسرائل ولوانهم أقاموا التوراة والانجيل وماأنزل اليهممن وبهملا كلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم فنحن أمة محدصلي اللة عليه وسلرنقيم كلما أنزل الينامن وبنابالاعان وبه نعمل من ذلك عاأم نامن العمل به وغير عامن الامم منهمين آمن كا آمنا ومنهمين آمن بيعض وكفر بيعض فن نجامنهم قيل فيهلا كلوامن فوقهم وهوماخو جمن فروع أشجارا لجنان على السور فظلل على هذا المر ج فقطفه السعداء ومن تحت أرجلهم هوما أكاوهمن الدرمكة البيضاء التي هم عليهاو وضع الموازين فيأرض الحشرل كل مكلف ميزان بخصه وضرب بسوريسمي الاعراف بين الجنة والنار وجعله مكانا ان اعتدات كفتاميزانه فابترجه إحداهماعلى الاخرى ووقفت الحفظة بإمدمهم الكتب الني كتبوها في الدنيامن أعمال المكاغين وأقوالهم لبس فبهاشئ من اعتقادات قاوبهم الاماشهدوابه على أنفسهم عاتلفظوا بهمن ذلك فعلةوها فى أعناقه بايديهم فنهمن أخذ كتابه سمينه ومنهمين أخذه بشماله ومنهمين أخذه من وراءظهره وهم الذين نبذوا الكتاب فىالدنياو راء ظهو رهمواشتروا به عنا قليلاوايس أولئك الاالأثمةالف لالبائاة الفالاناف و الذين ضلوا وأضاواوجىء بالحوض يتدفق ماء عليمن الاواني على عدد الشار بين منهولاتز بد ولاتنقص ترمىفيه أنبو باتأ نبوب ذهب وأنبوب فضة وهولزيق بالسور ومن السور تنبعث هذان الانبو بان فيشرب منه المؤمنون ويؤنى بمنارمن نو رمختلفة فى الاضاءة واللون فتنصب فى تلك الارض ويؤتى بقوم فيقعدون عليها قد غشيتهم الانوار لايعرفهم أحد في رحة الابدعليهم في الخلع الالهية ما تقر به أعينهم و يأتى مع كل انسان قرينه من الشياطين والملائكة وتنشر الالوية فىذلك اليوم للسعداء والاشقياء بايدى أتمتهم الذين كانوا بدءونهم الىما كانوا يدعونهم اليممن حق وباطل وتجتمع كل أمةالى رسولها من آمن منهم بهومن كفر وتحشر الافراد والانبياء بمعزل من الناس بخلاف الرسل فانهم أصحاب المساكر فلهم مقام يخصهم وقدعين اللهفى هذه الارض بين بدى عرش العصل والقضاء مرتبة عظمي امتدت من الوسيلة التي في الجنة يسمى ذلك المقام المحمود وهو لحمد صلى الله عليه وسله خاصة وتأتى الملائكة ملائكة السموات ملائكة كلسهاء على حدة متميزة عن غيرها فيكونون سبعة صفوفأهل كلسماء صفوالروح قائم مقدم الجاعة وهوالملك الذي نزل بالشرائع على الرسل تميجاء بالكنب المنزلة والصحف وكل طائفة عن نزلت من أجلها خلفها فيمتازون عن أصحاب الفترات وعمن تعبد نفسه بكتاب لمينزلمن أجله وانمادخل فيموترك ناموسه لكونهمن عنداللةوكان ناموسهعن نظرعقليمن عاقل مهدى تم يأتى المةعز وجل على عرشه والملائكة الثمانية تحمل ذلك العرش فيضعونه فى تلك الارض والجنبة عن بمين العرش والنارمن الجانب الآخر وقدعلت الهيبة الالهية وغلبت على قلوب أهل الموقف من انسان وملك وحان ووحش فلايتكلمون الاهمساباشارة عين وخفي صوت وترفع الحجب بين اللهو بين عماده وهو كشف الساق ويأمرهم داعى الحق عن أمر الته بالسحودللة فلا بيق أحد سجد لله خالصا على أى دين كان الاسجد السحود المعهود ومن سمجداتقاء ورياء خرعلي قفاه وبهذه السمجدة برجمهميزان أمحاب الاعراف لانهاسمحدة نكيف فيسعدون ويدخاون الجنة ويشرع الحق فى الفصل والحسم بين عباده فها كان بينهم وأماما كان بينهم وبين الله فان الكرم الالهي قدأ سقطه فلايؤ اخذ الله أحدامن عباد الله فهالم يتعلق به حق للغبر وقدو ردمن أخبار

الانبياء عليهم السلام في ذلك اليوم ماقدو ردعلي ألسنة الرسل ودوّن الناس فيه مادوّنوا فن أراد تفاصيل الامو وفلينظر هاهنالك مم تقع الشفاعة الاولى من مجد صلى الله عليه وسلم في كل شافع أن يشفع فيشفع الشافهون ويقبل اللةمن شفاعتهم ماشاءو يردّمن شفاعتهم ماشاءلان الرحة في ذلك اليوم يبسطها اللة في قاوب الشفع، فمنارد اللة شاغاعته من الشافعين لم يردها انتقاصا بهم ولاعدم رحة بالمشفوع فيه وانما أراد بذلك اظهار المنة الالمية على بعض عباده فيتولى الله سعادتهم و وفع الشقاوة عنهم فنهم من يرفع ذلك عنه باخ اجهم من النارالي الجنان وقدوردوشفاعته بشفاعة أرحم الراحين عند المنتقم الجبارفهي مراتب أسماء الهية لاشفاعة محققة فان الله يقول في ذلك اليوم شفت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبق أرحم الراحين فدل بالمفهوم أنه لم يشفع فيتولى بنفسه اخواجمن يشاء من النارالي الجنة ونقل حال من هومن أهل النارمن شقاء الآلام الى سعادة ازالتهافذاك قدرنعيمه وقديشاء وعلا اللهجهنم بغضبه المشوب وقضائه والجنة برضاه فتع الرحة وتنبسط النعمة فيكون الخلق كاهم فى الدنياعلى صورة الحق فيتحوّلون لتحوله وآخرصورة يتحوّل البهافي الحكم في عباده صورة الرضا فيتحوّل الحتى في صورة النعيم فان الرحيم والمعافى أوّل من يرحم ويعفو وينع على نفسه بازالة ما كان فيهمن الحرج والفضب على من أغضب تمسرى ذلك فى المغضوب عليه فن فهم فقد أمنا دومن لم يفهم فسيعلم و يفهم فان الما لل اليه واللهمن حيث يعلم نفسه ومن هو يته وغناه فهوعلى ماهوعليه وانماها ذا الذي وردت به الاخبار وأعطاه الكشف انماذاك أحوال تظهر ومقامات تشخص ومعان تجسد ليعم الحق عبادهمعني الاسم الالحي الظاهر وهوما بدامن هـذا كله والاسم الالحي الباطن وهوهو يته وقد تسمى لناجه مأفكل ماهو العالم فيه من تصريف وانقلاب وتحول فى صور فى حق و خلق فذلك من حكم الاسم الظاهر وهومنتهى علم العالم والعاماء بالله وأما الاسم الباطن فهواليه الااليناومابايد ينامنه سوى ليس كشله شئ على بعض وجوه محملاته الاأن أوصاف التنزيه فماتعلق بالاسم الباطن وان كان في متحديد ولكن ليس في الامكان أكثر من هذا فانه غاية الفهم عند ناالذي يعطيه استعدادا وأماقوله تعالى وان منكم الاواردها فان الطريق الى الجنة عليها فلابد من الورود فاذالم يبقى فأرض الحشر من أهل الجنة أحد عادكاه نارأأى دارالناروان كان فيهازمهر يرفهنم من مقعر فلك الكوا كبالى أسفل سافلين

المناس السادس في في جهتم وأبوابها ومناز لها ودركاتها اعلمان جهتم تحوى على السموات والارض على ما كانت عليه السهاء والارض اذ كانتار تقافر جعت الى صفتها من الرتق والكوا كبكها فيها طالمة وغاربة على اله لا كانت عليه السهاء والارض اذ كانتار تقافر جعت الى صفتها من الرتق والكوا كبكها فيها طالمة وغاربة على الهور و والزمهر بر على المقرور بن بهد استيفاء المؤاخذة عابم جموا و بالزمهر برعلى المحرور بن لي يجدوا في ذلك نعما ولذة ما طهم من النعيم الاذلك و و وائم عليهم أبداو كذلك طعامهم وشرابهم بعدا نقضاء مدة المؤاخذة يقناولون من شجرة الزقوم لكل انسان بحسب ما يبردعنه ما كان يجده أو يسخنه كالظمات تركرارة العيم في المقاهرة لان باب القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين طبع الله عليه عند ما قراه بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية فالنارعلى الافتدة اطلاع لا دخول الماق ذلك الباب المهلق الذي لا يدخل عليه أحده وفي السور فباطنه فيه الرحة بالراس بعد المناز لها المناز المناز المناز وخوناتها ومي ماذكوناه في المناز المناز المناز وخوناتها ومي ماذكوناه في المناز المناز والمناز والمناز المناز وخوناتها ومي ماذكوناه في المناز النار الذي المهارة والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز المناز والذي المناز والذي المعل وهو خلاف ما كان من فعل وترك فعادالي وطنه كاعادالجسم عند الموت الى الارض التي خلق منها وكل ذلك العمل وهو خلاف ما كانت المناز المناز والمناز والمناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز المناز والمناز المناز والمناز والمناز والمناز والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز الم

مؤمل

مؤمل ماأوله فأنمانحن بهوله فماخ جناعنا ولاحالنا الابناحث كناوحشرت الوحوش كلهافيها انعامامن القعلمها الا الغزلان ومااستعمل من الحيوان في سبيل الله فانهم في الجنان على صور يقتضيها ذلك الموطئ وكل حيوان تغذي به أهلالجنة فيالدنياخاصة واذالم يبق فيالنارأ حدالاأهلهاوهم في حال العلماب بجاءبا لموت على صورة كبش أملج فيوضع بين الجنة والنار ينظر اليه أهل الجنة وأهل النار فيقال لهم تعرفون هذا فيقولون نعرهذا الموت فيضحعه الروح الامين ويأتى يحيى عليه السلام وبيده الشفرة فيذبحه ويقول الملك لساكني الجنة والنار خلود فلاموت ويقع اليأس لاهــلالنارمن الخروج منها ويرتفـع الامكانءن قاوبأهــلالجنــة من وقوع الخروج منهـا وتفلق الابواب وهي عين فتح أبواب الجنسة فامهاعلي شكل الباب الذي اذاا نفتح انسد بهموضع آخ فعين غلقه لنزل عين فتحه منزلاآخر وأماأساءأ بوابهاالسمعة فبابجهنم بابالجحيم بابالسمير بابسمقر بابلظيوباب كان على سعبة منهافان له منها تجلما يحسب ولك السعبة كانتما كانت ومنها ماهي خلق في العبد جبل عليه ومنها ماهي مكنسبة وكل خيرفانهاعن الخيرالحض فن عمل خبراعلي أي وجه كان فانه يراه و بحازي به ومن عمل شراً فلابد أنيراه وقد بجازى مه وقد يعنى عنه و بدل له بخبران كان في الدنهاقد تاب وان مات عن غبرتو بة فلا مدان ببدل عا يقابله بمانقتضيه ندامته يوم ببعثون ويرى الناس أعمالهم والجان وكل مكاف فما كان يستوحش منه المكاف عند رؤيته يعودلهأ نسله به وتختلف الهيئات في الدارين مع الأنفاس باختلاف الخواطر هنافي الدنيا فان باطن الانسان فىالدنياهوالظاهر في الدار الآخرة وقدكان غيباهنا فيعودشهادة هناك وتبق العين غيبا باطن هذه الهيئات والصور لانتبدل ولانتحول فمأتم الاصور وهيئات تخلع عنه وعليه دائما أبدا الىغيرنهاية ولاانقضاء

﴿الفصل السابع ﴾ في حضرة الاسماء الاطبة والدنيا والآخرة والبرزخ اعلم أن أسماء الله الحسني نسب واضافات وفهها أتمةوسمدنة ومنهاما يحتاج البهاالمكات احتياجاضروريا ومنهامالا يحتاج اليهما الممكنات ذلك الاحتياج الضروري وقوةنسبتها لحالحق أوجسه من طلبهاللخلق فالذي لابدللمكن منهاالحي والعالم والمريد والقائل كشفا وهوفى النظر العقلي القادرفهلذه أربعة يطلبها الخلق بذاته والمى هذه الاربعة تستند الطسعة كاتستند الاركان الي الطبيعة كانستندالاخلاطالي الاركان واليالار بعة تستندفي ظهورها مهات المقولات وهي الجوهر والعرض والزمان والمكان ومابق من الاسهاء فكالسدنة لهذه الاسهاء تميلي هذه الاسهاء اسهان المدبر والمفصل تمالجوا دوالمقسط فعن هذين الاسمين كان عالم الغيب والشهادة والدار الدنيا والآخ ة وعنهما كان البلاء والعافية والجنة والنار وعنهما خلق من كل زوجين اثنين والسراء والضراء وعنهما صدر التحميدان في العالم التحميد الواحد الجديلة المنع المفضل والتحميد الأخرالجدية على كل حال وعن هذين الاسمين ظهر تالقو تان في النفس القوّة العلمية والقوّة العملية والقوّة والفعل والكون والاستحالة والملا الاعلى والملأ الاسفل والخلق والام ولماكانت الامهاء الاطمية نسبا تطلبها الآثار إذلك لايلزم مأتعطل حكمه منهامالم بتعطل وانما يقدح ذلك لواتفتي ان تكون أصراوجو ديافاللة الهسواء وجدالعالم أولم يوجدفان بعض المتوهمين تخيل أن الاسماء للسمى تدل على أعيان وجودية قائمة مذات الحق فان لم يكن حكمها يع والابتي منها مالاأثر لهمعطلا فلذلك قلناانه سبحانه لورحم العالم كاه لكان ولوعنب العالم كله لكان ولورحم بعضه وعذب بعضه لكان ولوعذبه الى أجل مسمى لكان فان الواجب الوجود لاعتنع عنه ماهو عمكن لنفسه ولامكره له علىماينفذه في خلقه بلهوالفعال لماير بد فلماخلق اللهالعالم رأيناه ذامرانب وحقائق مختلفة تطلبكل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة فلماأرسل تعالى رساله كان مماأرسلهم به لاجل تلك النسب أسهاء تسمى مهاخلقه يفهم منها دلالتهاعلي ذائه تصالي وعلى أمرمع قوللاعين لهفى الوجو دله حكره ذا الاثر والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق ونفع وضر وايجاد واختصاص وأحكام وغلبة وقهر ولطف ونهزل واستحلاب ومحبة وبغض وقرب وبعد وتعظيم وتحقيروكل صفةظاهرة في العالم تستدعي نسبة خاصة لها اسم معاوم عند نامن الشرع فنها مشتركة وان كان المكل واحدمن المشتركة معنى اذاتبين ظهر انهامتباينة فالاصل فى الاسهاء التباين والاشتراك فيه اغظى ومنهامتباينة

( ٥٦ - (فتوحات) - ثالث )

ومنهامترادفة ومع ترادفها فلابدان يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر فعامنا ماسمى به نفسه واقتصر ناعلها فاوجدالدار الدنياوأسكن فيها الحيوان وجعل الانسان الكامل فيها اماما وخليفة أعطاه علم الاسماء الدلعلية ومخرط في الانسان و بنيه وما تناسل منه جيع ما في السموات وما في الارض وخلق خلقا ان قلت فيه موجود صدقت وان قلت فيه معدوم صدقت وان قلت فيه لاموجود ولامعدوم صدقت وهوا لخيال وله حالان حال اتصال وهو ما يتعلق به الادراك الظاهر منحازا عنه في اتصال وهوما يتعلق به الادراك الظاهر منحازا عنه في نفس الامر كجريل في صورة دحية ومن ظهر من عالم السترمن الجنة من ملك وغيره وخلق الجنة والمنزل الذي يكون نفس الاستعالات فالذي هو اليوم داردنيا يكون غدا في القيامة دارجهنم وذلك في علم الله وقد بيناذلك في الصورة المثالية المتقدمة في هذا الباب على التقريب

﴿ الفصل الثامن ﴾ في الكثيب ومن اتب الخلق فيه اعلم ان الكثيب هو مسك أبيض في جنة عدن وجنة عدن هي قصمة الجنة وقلعتها وحضرة الملك وخواصه لاتدخلها العامة الاعكمالز بارة وجعل في همذا الكثيب منابر واسرة وكراسي ومراتب لان أهل الكثيب أربع طوائف مؤمنون وأولياء وأنبياء ورسل وكل صنف بمن ذكرنا أشخاصه يفضل بعضه مبعضا فالتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فتفضل منازلهم بتفاضلهم وإن اشتركوافي الدارومن هذا الباب قوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني الخلق فدخل فيه جيع بني آدم دنيا وآخرة فاذا أخذ الناس منازطم في الجنة استدعاهم الحق الى رؤيته فيسارعون على قدر مرا كبهم ومشيهم هنافى طاعةر بهم فنهم البطىء ومنهم السريع ومنهم المتوسط و يجمعون فى الكثيب وكل شخص يعرف من تبت علماضرور بايجرى الهاولا ينزل الافيها كإيجرى الطفل الى الثدى والحديد الى المغناطيس لورامان ينزل في غير من تبته لما قدر ولورام ان يتعشق بغير منزلته ما استطاع بل يرى في منزلته انه قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يتعشق بماهو فيهمن النعيم تعشقا طبيعياذا تيالا يقوم بنفسه ماهو عنده أحسن من حاله ولولاذاك لكانت دارألم وتنغيص ولمتكن جنة ولادارنعيم غيران الاعلى له نعيم بماهو فيه في منزلته وعنده نعيم الادنى وأدنى الناس منزلة على انهليس تممن دنى من لانعيم له الا بمزله خاصة وأعلاهم من لاأعلى منه له نعيم بالكل فكل شخص مقصور عليه نعيمه فاأعدهذا الحكوف الرؤية الاولى يعظم الحجاب على أهل الناروالتنفيص والعذاب بحيث انهم لايكون عندهم عذاب أشدعدابا من ذلك فان الرؤية الاولى تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرجف الشاملة وذلك ليعرفوا ذوقاعذابالحابوفي الرؤية الثانية الى مايكون بعددنك تعرالرحة ولهمأعني لاهل الجيم رؤية من خوخات أبواب النارعلي قدرما اتصفوابه في الدنيامن مكارم الاخلاق فاذا نزل الناس في الكئيب للرؤ بة وتجلي الحق تعالى تجلياعاما على صورالاعتقادات في ذلك التجلى الواحد فهوواحد من حيث هونجل وهوكشيرمن حيث اختلاف الصورفاذا رأ وه انصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي وظهركل واحدمنهم بنررصورة ماشاهده فن علمه في كل معتقد فله نوركل معتقدومن علمه في اعتقاد خاص معين لم يكن لهسوى نور ذلك المعتقد المعين ومن اعتقد وجود الاحكم له فيسه بتنزيه ولاتشبيه بلكان اعتقاده انه على ماهوعليه فلم ينزه ولم يشبه وآمن بماجاء من عنده تعالى على علمه فيه سبحانه فله نور الاختصاص لايعلم الافي ذلك الوقت فأنه في علم الله فلا بدرى هل هو أعلى بمن عمم الاعتقادات كالهاعامه أومساوله وأمادونه فلافاذا أرادالله رجوعهم اليمشاهدة نعيمهم بتلك الرؤية فيجناتهم قال للائكته وزعة الكثب ردوهم الىقصورهم فيرجعون بصورة مارأواو يجللون منازهم وأهليهم منصبغين بتلك الصورة فيتلذذون بهافاتهم فىوقت المشاهدة كانواني حالفناءعنهم فلرتقع لهمائدة في زمان رؤيتهم بل اللذة عنداً وّل التجلي حكم سلطانها عليهم فافتتهم عنهاوعن أنفسهم فهم فى اللذة في حال فناء لعظيم ساطامها وإذا أبصر وانلك الصورة فى منازهم وأهليهم استمرتهم اللذة وتنعموا بتلك المشاهدة فتنعموا فيهذا الموطن بعين ماأ فناهم في الكثيب ويزيدون في ذلك التجلي وفي تلك



الرؤية

الر و ية عاما بالله أعطاهم اياه العيان لم يكن عندهم فان المعلوم اذا شوهد تعطى مشاهد ته أص الا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة كاقيل

ولكن للعيان لطيف معنى \* لذاسأل المعاينة الكليم

وهذاذوق يعرفه كلمن أقيم في هذه الحاللا يقدر على انكاره من نفسه

والفصل التاسع وفالعالم وهوكل ماسوى الله وترتبيه ونضده روحاد جسماوعاوا وسفلاه اعلم ان العالم عبارة عن كل ماسوى الله وليس الاالممكات سواء وجدت أولم توجد فانها بذاتها علامة على عامنا أوعلى العلم بواجب الوجود لذاته وهوالله فان الامكان حكم هالازم في حال عدمها ووجودها بل هوذاتي لهالان الترجيح لهالازم فالمرجع معاوم ولهـ فدا سمى عالمامن العلامة لأنه الدليل على المرجم فاعلرذاك وليس العالم في حال وجوده بشئ سوى الصور التي قبلها العماء وظهرت فيمه فالعالم ان نظرت حقيقت اتماهو عرض زائل أى في حكم الزوال م وهوقوله تعالى كل شي هالك الاوجهه وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم أصدق بيت قالته العرب قول البيد ، ألا كل شي ماخلا الله باطل ، يقول ماله حقيقة بثبت عليهامن نفسه في اهومو جود الابغيره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أصدق بيت قالته العرب ألا كلشئ اخلااللة باطل \* فالجوهر الثابت هو العماء ولبس الانفس الرحن والعالم جميع ماظهر فيه من الصور فهي اعراض فيه يمكن ازالتهاوتلك الصورهي المكنات ونسبتهامن العماءنسبة الصورمن المرآة تظهر فيهالعين الراثي والحق تمالى هو بصرالعالم فهوالرائي وهوالعالم بالمكنات فاأدرك الاماني عامه من صورالمكنات فظهر العالم بين العماء و بينرؤ ية الحق فكان ماظهر دليلاعلى الرائى وهوالحق فتفطن واعلمين أنت وأما نضده على الظهور والترتب فارواح نورية الهية مهيمة في صور نورية خلقية ابداعية في جوهر نفس هوالعماء من جلتها العقل الاول وهوالقلم تمالنفس وهواللو حالحفوظ تمالجسم تمالعرش ومقره وهوالماءالجامد والهواء والظامة تمملائكته تمالكرسي عملائكته عمالاطلس عملائكته عمالك المنازل عمالجنات عافيها عمايختص مهاو مهذاالفلك من الكواكب ثم الارض ثم الماء ثم الهواء العنصرى ثم النار ثم الدخان وفتق فيه سبع سموات سماء القمر وساءالكاتب وساءالزهرة وساءالشمس وساءالاجر وساءالمشترى وساءالمقاتل تمأفلا كها انخلوقون منها عمملائكة الناروالماء والحواء والارض عمالولدات المعدن والنبات والحيوان عم نشأة جسد الانسان عم ماظهرمن أشخاص كلنوع من الحيوان والنبات والمعدن ثم الصور الخاوقات من أعمد ل المكافين وهي آخو نوع هذاترتيبه بالظهورفي الايجاد وأمانرتيبه بلكان الوجودي أوالمتوهم فالمكان المتوهم المعقو لات التي ذكرناها الى الجسم الكل عم العرش عم الكرسي عم الاطلس عم المكوك وفيه الجنات عمماء زحل عمماء اشترى عم سهاء المريخ تمسهاء الشمس تمسهاء الزهرة تمسهاء الكاتب تمسهاء القمر تم الاثير تم الهواء تم الماء تم الارض وأماترتيبه بالمكانة فالانسان الكامل تمالعة لالاؤل تمالارواح المهيمة تمالنفس تمالعرش تمالكرسي عُم الاطلس عُم السكتيب عُم الوسيلة عمدن عُم الفردوس عُم دار السلام عُم دار المقامة عمال أوى عُم الخلد مم النعيم مم فلك المنازل مم البيت المعمور ممسماء الشمس مم القدم مم المسترى مم زحل مم الزهرة ثم الكاتب ثم المريخ ثم الهواء ثم الماء ثم التراب ثم النارثم الحيدوان ثم النبات ثم المعدن وفىالنياس الرسل نمالانبياء نم الاولياء نم المؤمنون نمسائر الخلق وفى الامأمة محد صبلي الله عليه وسلم ثمأمة موسى عليمه السدلام نمالانم علىمنازل رسلها وأما ترتيبه بالتأثير فمنه المؤثر بالحال ومنهماهو المؤثر بالهمة ومنهماهوالمؤثر بالقول ومنهماهوالمؤثر بالفعلأعني بالآلة ومنهم المؤثر بمجموع الكل ومنهم المؤثر بمجموع البعض ومنهم المؤثر بغيرقصد لماطهر منهمن الاثر كتأثيرات الرياح بهبو بهافى الرمال وغيرهاوهي صورة الاسكال ومافى الوجود الامؤثر ومؤثر فيهمطلقا ومؤثر اسم مفعول يكون لهأثر بالحال كصو رتحدث فتؤثر بالحال فىواهب الار واح لحاوقد ذكرنا في نضد العالم خطبة وهي هذه التي أناذا كرهاه ذكر الخطبة في نضد المالم الجد

للة الذي ليس لا وليته افتتاح كما لسائر الاوليات ، الذي له الاسهاء الحسني والصفات العلى الازليات ، الكائن ولاعقال ولانفس ولابسائط ولامركبات ، ولاأرض ولاسماوات ، العالم في العاماء بجميع المعاومات القادرالذي لا يجزعن الجائزات المريدالذي لا يقصر فتجزه المجزات المتكام ولاح وف ولاأصوات السميع الذي يسمع كلاممه ولا كلامهمموع الابالحروفوالاصواتوالآلات والنغمات البصيرالذيرأيذاته ولام نيات مطبوعة الذوات \* الحي الذي وجبت له صفات الدوام الاحدي والمقام الصمدي فتعالى بهــنـه السهات الذيجعمل الانسان الكامل أشرف الموجودات وأتم الكامات المحدثات والصلاة على سيدنا محممه خبر البريات وسيدالجسمانيات والروحانيات ، وصاحب الوسيلة في الجنات الفردوسيات ، والمقام المحمود فىاليوم العظيم البليات الاليم الرزيات أمابعد فأنه لماشاء سبحانه ان يوجد الاشياء من غيرموجود وان يبر زهافي أعيانها بماتقتضيه من الرسوم والحدود لظهور سلطان الاعسراض والخواص والفصول والانواع والاجناس الدافعين شبهالشكوك والرافعين حجب الالتباس بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرسمية والذاتية النبراس فانجلى في صورة العلم صور الجواهر المتماثلات والاعراض المحتلفات والمتماثلات والمتقابلات ، وفصل بين هذه الذوات بين المتحيزات منها وغير المتحيزات ، كما انجيلي في ذوات الاعراض والجواهر صورالهيئات والحالات بالكيفيات وصور المقادير والاوزان المتصلات والمنفصلات بالكميات وصور الادوار والحركات الزمانيات وصوالاقطار والاكوار المكانيات والصور الحافظات الماسكات نظام العالم الخاملات أسباب المناقب والمنالب العرضيات وأسباب المدائح والمذام الشرعيات \* وأسباب الصلاح والفساد الوضعيات الحكميات وصو والاضافات بين المالك والمماوك والآباء والابناء والبنات وصو والتمليك بالعبيد والاماء الخارجات والحسن والحال والعلم وأمثال ذلك الداخلات وصو رالتوجهات الفعلية القائمة بالفاعلات وصور المنفعلات التيهي بالفعل والفاعلات مرتبطات وقال عندما جلاها بالشمس وضحاها والقمر اذاتلاها والنهار اذاجلاها والليسل اذايغشاها والسهاء ومابناها والارض وماطحاها همذه حقائتي الآباء العماويات والامهات السفليات ولها البقاء بالابقاء معاستمرا رالتكوينات والتلوينات بالتغيير والاستحالات ليثبت عندهاعلم ماهى الحضرة الالهية عليمس العزة والثبات فهنداهوالذي أبر زسبحانه من المعاومات ولايحو زغير ذلك فانه أببق سوى الواجبات والحالات فاول موجود اداره سبحانه فلك الاشارات ادارة احاطة معنوية وهو أول الافلاك المكنات المحدثات المحقولات وأول صورة ظهر في هذا الفلك العمائي صور الروحانيات المهيمات الذي منها الفإالالحي الكاتب العلام في الرسالات وهو العقل الاول الفياض في الحكميات والانبا آت وهو الحقيقة الحمدية والحق الخاوق به والعدل عند أهل الاطائف والاشارات وهوالر وح القدسي المكل عند أهل الكشوف والتاويحات فجعله علل احافظ اباقياناما كاملافياضا كاتبامن دواة العط تحركه بمين القدرة عن سلطان الارادة والعلوم الجاريات الىنهايات وهومستوى الاسماء الالهيات تم أدار معدن فلك النفوس دون هذا الفلك وهواللوح المحفوظ في النبوات وهوالنفس المنفعلة عندأ صحاب الادرا كات والاشارات والمكاشفات ، فعلها باقية تلمة غبركاملة وفائضة غبرمفيضة فيض العقل فهي في محل القصور والمجزعن باوغ الغايات نم أوجد المباءفي الكشف والهيولى في النظر والطبيعة في الاذهان لافي الاعيان فأول صورة أظهر في ذلك الهياء صور الابعاد الثلاثة فكان المكان فوجه عليه سبحانه سلطان الاربعة الاركان فظهرت البروج الناريات والترابيات والحواثيات والمائيات فتميزت الاكوان وسمى هذا الجسم الشفاف اللطيف المستدبر الحيط باجسام العالم العرش العظيم الكريم واستوى عليه باسمه الرجن استواء منزها عن الحدوالمقدار معاوم عنده غيرمكيف ولامعاوم للعقول والاذهان تمأدار سبحانه فيجوف هذا الفلك الاولفلكا ثانيا سهاه الكرسي فتدات اليه القدمان فانفرق فيمكل أمرحكيم بتقدير عزيزعليم وعنده أوجدا لخيرات الحسان والمقصورات فيخيام الجنان نم رتب



فيه منازل الامو ركاهاوأحكمهافي روحانيات سخرها وحكمها بالنأثيرات السبعية من ألف الىساعة عن اختلاف الماوان وجعلهذه المنازل بينوسط ممز وج وطرفي سعد مستةر ونحس مستمر بتزول المقدر المفرد الانسان تمأ دارسبحانه فيجوفه فما الفلك الثاني فاكا ثالثا وخلق فيهكو كاسابحامن الخنس الكنس مستخرافقيرا أودع لديهكل أسودحالك وقرن بهضيق المسالك والوءر والحزن والكرب والحزن وحسرات الفوت وسكرات الموت وأسر ارالظامات والمفازات المهلسكات والاشجار المثمرات والافاعي والحيات والحيوانات المضرات والحرات الموحشات والطرق الدارسات والعناوالشيقات وخاق عندمساء يدته النفس الكاية الجبال لتسكين الارضين المدحيت وأسكن فيهذا الفلك روحانية خلياه ابراهيم عليه السلام عبده ورسوله تمأ دارفي جوف هذا الفلك فلكارا بعاخلق فيه كوكباسا يحامن الخنس الكنس أودع لديه النخل الباسقات والعدل في القضايا والحكومات وأسباب الخير والسعادات والبيض الحسان المنعمات والاعتد الات والنمامات وأسر ارالعبادات والقربات والصدقات البرهانيات والصاوات النوريات واجابة الدعوات والناظرين الى الواقف ن بعرفات وقبول النسك بموضع رمى الجرات وخلق عندمساعدته النفس الكامة تحليل الماه الحامدات واسكن في هذا الفلك روحانيسة نبيه موسى عليه السلام عبده ونجيه تمأدار فيجوف هذا الفلك فلكاخامسا خاق فيه كوكباسا بحامن الخنس الكنس أودع لديه حماية المذاهب بالقواض المرهفات والموازن السمهريات وتجميز قدور واسيات ومل جفون كالجوابي المستديرات والتعصبات والحيات وابفاع الفتن والحروب بينأهل الهدايات والضد لالات وتقابل الشبه المضلات والادلة الواضحات بين أهل العقول السليمة والتخيلات وخلق عندمساعدته النفس الكل لتلطيف الاهو بة السخيفات واسكن في هذا الفلائروحرسوليه هارون وبحي عليهما السلام موضحي سبيليه ممأدارفي جوف هذا الملك فلكاسادسا خلق فيه كوكبا عظما مشرقاسا بحا أودع لديه أسرار الروحانيات والانوار المشرقات والضيا آت اللامعات والبروق الخاطفات والشعاعات النيرات والاجساد المستنيرات والمراتب الكاملات والاستوا آت المعتدلات والمعارف اللؤاؤ يات واليواقيت العاليات والجع بين الانوار والاسرار الساريات ومعالم التأسيسات وأنفاس النورالجار يات وخلع الارواح المدرات وايضاح الامورالبهمات وحل المسائل المشكلات وحسن ايقاع السماع فىالنغمات وتوالى الواردات وترادف التنزلات الغيبيات وارتقاء المغاني الروحانيات الى أوج الانتهاآت ودفع العلل بالعلالات النافعات والكلمات المستحسنات والاعراف العطريات وأمثال ذلك يمايطول ذكره قدذكو نامنه طرفافي الياب السادس والاربعين من كتاب التنزلات الموصليات وخلق عندمساعدته النفس الحل تحريك الفلك الاثيرلتسخين العالم مهذه الحركات واسكن في هذا الفلك ادريس النبي المخصوص بالمكان العلى تم أدار في حوف هذا الفلك فلكاسا بعاخلق فيه كوكباسا بحامن الخنس الكنس أو دعاله يه التصوير التام وحسن النظام والسهاع الشهيي والمنظر الراثق البهي والهيبة والجال والانس والجلال وخلق عند مساعد ته النفس الكل تقطير ماء وطب من ركن البخارات وأسكن في هذا الفلك روحانية الني الجيل التام يوسف عليه السلام ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاثامنا خلق فيه كوكباسا يحامن الخنس الكنس أودع لديه الاوهام والالبهام والوحى والالمام ومهالك الأراءالفاسدة والقياسات والاحلام الرديقة والمبشرات والاختراعات الصناعيات والاستنباطات العمليات ومافى الافكارمن الغلطات والاصابات والقوى الفعالات والوهميات والزج والكهانات والفراسات والسحر والعزائم والطلسميات وخلق عند مساعدته النفس الكل من جالبخارات الرطبة بالبخارات اليابسات واسكرفي هذا الفلك روحانية روحه وكلته عبسي عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته مم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخو تاسعاخلق فيهكو كباسابحاأ ودع اللهديه الزيادة والنقصان والربو والاستحالات بالاضمحلالات وخلق عندمساعدته النفس الكل امدادالمولدات وكن العصارات واسكن في هدندا الفلك روحانية نبيه آدم عليه السلام عبده ورسوله وصفيه واسكن هذه الافلاك المستديرات أصناف الملائكة الصافات التاليات فنها القاعات والقاعدات ومنها



الوا كعات والساجدات كافال تعالى اخبار اعنهم ومامنا الاله مقام معاوم فهم عمار السموات وجعل منهم الارواح المطهرات المعتكفين باشرف الحضرات وجعل منهم الملائكة المسخرات والوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات فوكل بالارجاء ازاجرات وبالانباءالرسلاتو بالالحام واللمات الملقيات وبالتفصيل والتصوير والترتب المقسمات وبالترغيب والترحيد النباشرات وبالترهيب الناشطات وبالتشتيت النازعات وبالسوق السبابحات وبالاعتناء السابقات وبالاحكام المدبرات مأدار في جوف هـ أدا الفلائ كرة الاثيرا ودع فيهار جوم المسترقات الطرقات م جعل دونه كرة لمواء أجرى فيمالذار يات العاصفات السابقات الحاملات المعصرات وموج فيماليحور الزاخرات الكاننات من البخارات المستحيلات يسمى دائرة كرة الزمهر برنتعامنه صناعة التقطيرات وامسك في هذه الكرة أرواح الاجسام الطائرات وأظهرني هاتين الكرتين الرعود القاصفات والبروق الخاطفات والصواعق المهلكات والاعجار القاتلات والجبال الشامخات والارواح الناريات الصاعدات النازلات والمياه الجامدات ثم أدار في جوف هذه الكرة كرة أودع فيهاس بعانه ما أخسرنابه في لآيات البينات من اسرار احياء الموات وأجرى فيها الاعلام الجاريات وأسكنها الحيوانات الصامتات مأدار في جوفها كرة أخرى أودع فيه مضروب التكوينات من المعادن والنبانات والحيوانات فاما المعادن فجعلها عزوجل ثلاث طيقات مهاالمائيات والترايبات والحريات وكذلك النبات منها النابتات والمغروسات والمزروعات وكمذلك الحيوا باتمنها المولدات المرضعات والحاضنات والمعفنات تمكون الانسان وضاهيا لجيع ماذكر ناهمن المحدثات غموهبه معالم الاسهاء والصفات فهدت لههذه المخلوقات المجيزات وهذا كان آخر الموجودات فن روحانيته صحله سر الاولية في البدايات ومن جسمية ه صحله الآخرية في الغايات فيه مدئ الام وختم اظهار اللعنايات وأقامه خليفة في الارض لان فيهاما في السموات وأبده بالآيات والعلامات والدلالات والمعجزات واختصه باصناف الكرامات ونصبه القضايا المشروعات ليميزالله به الخييثات من الطيبات فيلحق الخبيث بالشقاوات في الدركات و يلحق الطيب بالسعادات في الدرجات كاسبق في القيضتين اللتين هماصفتان للذات فسبحان مبدئ هذه الآيات وناصب هذه الدلالات على انه واحدقهار الارض والسموات فهذا ترتيب نضد العالم على طريق خاص لبعض النظار انفرديه وسنذكر بعد القصيدة التي أذكرها بعمه هذا ماوافقونا فيه وأما نظمنافيه أيضاعلى طريقة أخرى فى الوضع الاول فاعلم وهذه هي القصيدة

الحسدالة الذي بوجسوده \* ظهر الوجسود وعالم الحمان والعنصر الاعلى الذي بوجسوده \* ظهرت ذوات عوالم الامكان من غربر تبد فلامتقدم \* فيسسه ولامتأخ بالآن حستى اذاشاء المهيمن ان برى \* ماكان معلومامين الاكوان فتح القسد برعسوالم الديوان \* بوجسود روح ثم روح ثانى ثم الهباء كذا المهيولي ثم جسم قابل \* لعوالم الافلاف الاولات والاركان فاداره فلكا عظما واسمه الشعرش الكريم ومستوى الرحن يتلوه كرسي انقسام كلامه \* فتساوح من أقسامه القسدمان من بعده فلك البروج و بعده \* فلك الكواكب صدر لازمان فادار أرضائم ماء فوقسه فلك المركز \* ليقيم فيسه قواعسد البنيان فادار أرضائم ماء فوقسه فلك الخساف لكاتب الديوان من فوقسه فلك الخسالة مصدر الملوان من فوقسه فلك الحرائة مسدر الملوان من فوقه المربخ ثم المشترى \* ثم الذي يعسزى الى كيوان من فوقه المربخ ثم المشترى \* ثم الذي يعسزى الى كيوان



ولكل جسم مايشا كل طبعه \* خلق يسمى العالم النوراني فهم الملائكة الكرام شعارهم \* حفظ الوجود من اسمه المحسان فتحركت نحوالكال فولدت \* عند التحرك عالم الشيطان ثم المعادن والنبات وبعده \* جاءت لنا بعوالم الحيوان والغابة القصوى ظهور جسومنا \* في عالم التركيب والابدان لما استوت وتعدلت أركانه \* نفخ الاله لطيفة الانسان وبدورة الفلك الحيط وحكمه \* أبدى لنا في عالم الحسد ثان في جوف هذا الارض ماء اسودا \* نتنا لاهل الشرك والطغيان يجرى على متن الرياح وعندها \* ظلمات سنخط القاهر الديان يجرى على متن الرياح وعندها \* ظلمات سنخط القاهر الديان دارت بصخرة مركز سلطانه الشروح الالحي العظم الشان

فهذا ترتيب الوضع الذي أشأ الته عليه العالم ابتداء هاعلم ان التفاض في المعلومات على وجوه أهمها التأثير فكل مؤثر أفضل من أكثر المؤثر فيه من حيث ذلك التأثير خاصة وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه آخو وكذلك فضل العداة على معلوط اوالشرط على مشر وطه والحقيقة على الحقق والدليب على المدلول من حيث معنه وقد يكون الفضل بعموم التعلق على ماهو أخص تعلقا منه كالعالم والقادر ولما كان الوجود كام فأضلا مفضو لا أدى ذلك الى المساواة وان يقال لا فأضل ولا مفضول بل وجود شريف كامل تام لا نقص فيه ولاسيما وليس فى المخلوقات على اختلاف ضروبها أمر الاوهوم ستندالى حقيقة ونسبة الحيية ولا نفاضل في الله لان الامر الإيفضل نفسه فلامعاضلة بين العالم من هذا الوجه وهو الذي يرجع اليه الامر من قبل ومن بعد وعليه عول أهل الجمع والوجود وبهذا مسموا أهل الجمع في والمراب في منافر المراب في المنطوم وكذلك سائر معلم المن ترتيب العالم في هذا الباب فانه متنوع المساق في الخطبة ترتيب ليس في المنظوم وكذلك سائر ماذ كرناه في ترتيب العالم في هذا الباب فانه متنوع المساق في الخطبة ترتيب ليس في المنظوم وكذلك سائر ماذ كرناه في ترتيب العالم في هذا المباب فانه متنوع المناول والمعية من الحركة والانتقال وفيه علم الفرقان ماذكونها ولله ولمناذات كابل كلام الله ولماذات كابلة ولماذات كابلة ولمناذات كابلة ولمن ونعة عددت آياتها وسورها هل كومها كلاما والكونها كلاما الموم في ذلك علم الملاء الاعلى وفيه علم الأمل والمنافرة من عدم المركونها المالم وفيه علم الأمل وفيه علم المنافر العالم وفيه علم الناس الى مؤمن بكذا وغيم من أصل واحد وفيه علم قول القائل

وهد اهوعلم الانسان الكامل الجامع حقائق العالم وصورة الحق سبحاله العالم فواحد وهد المحال المح

الرحة الفضب حتى عمت الرجمة كل شئ فلم يبق للغضب محل يظهر فيه وفيه علم هداة الحق وفيه علم انشاء العالم من العالم ولماذا يرجع ما فيه من الزيادة والنقص فلا بدّمن العلم بكال أو علم به يتميز مازاد عليه وما نقص عنه وهل كل زيادة على التمام نقص أم لا وفيسه علم هل يوجد أمن ان متجاوران ليس ينهما وسط مشل الغيب والشهادة وكانتي والانبات ومثل قولنا أنت ما أنت ومارميت اذرميت وفيه علم الامن الذي يحفظ الله به المكاف من حيث عينه

ومن حيث أفعاله وفيه علم كمال العالم الكمال الذى لا يحتمل الزيادة فيه فلايظهر فيه بمالم يظهر الاماخر جعنه فيمود عليه فيطهر فيه أمر لم يكن فيه وهوالمعبر عنده عليه فيطه وللعالم فاص الله والمعبر عنده والمعبد والمعبد



بالاستحالات والاستحالات متنوعة بحسب الحقائق كالماء يستحيل بخارا والملك يستحيل انسانا بالصورة وكذلك التجلى فن عرف ذلك عرف الامرعلى ماهوعليه والولدعلى شبه أبيه فان الولداذا خوج على شبه أبيه ر" أالام مما يتطرق البهامن الاحتمال اذالم يكن الشبهومن هناتعه أنه لاخالق الااللة وقدنبه الشارع بحديث الصورة الكاملة الامامية وفيه علم فني الاسباب باثباتها وفيه علم الامر الذى دعاالمشرك الى اثبات الشريك وفيه علم غيرة الحق على الرتبة الالهية وفيه علم ما يقول المتعلمين العالم إذاساله العالم بفتح اللام وفيه علم ماهومن القول حبة وماليس عجة فهل الحجة على الخصم عين القول خاصة أوما بدل عليه القول أوفى موطن يكون القول وفي موطن يكون ما بدل عليه القول فاذا كان القول يحجز السامع فهوعين الحجة وفيه علم الفضل بالعلم بين الخلوقين وانه لارتبة أشرف من رتبة الملم وفي علمأن الملائكة كالهم علماء بالله ليس فيهم من بجهل بخلاف الناس ولذلك قال تعالى شهداللة أنه لااله الاهووالملائكة ثمقالف حقالناس وأولواالعلم وماأطلق مثل ماأطلق الملائكة وهوعلم التوحيدهنا لاعلم الوجود فأن العالم كاءعالم بالوجود لابالتوحيد لافى الذات ولافى المرتبة وان كان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع الاشتراك في معنى الرنبة وفيه علم مالابمكن لمخاوق جحده وهوافتقار الممكن الى المرجح وفيسه علم مابجوزنقضه من المواثيق والمهود ومالا يجوز وفيه علم مايسبق الى الوهم من تكذيب شخص من الناس بدعى أ نهموجو دمن غير أب ولاأم عندمن يؤمن بوجودادم عليه السلام وينكره فى حق شخص ماقدأ شبهه فى الصورة ولا يتوقف فى تكذيبه ولافى ردماقاله وجاءبه وهويمكن فى نفس الامر ويقر بهمن يقول بحدوث العالم وبقدمه وفيه علم ماتقيده الملائكة من العلم اذادخاواعلى أهل السعادة فى منازلهم وفيه علم فصل الدنيامن الآخرة دار اوحياة وهمادار واحدة وحياة واحدة وفيمعلم القاوب ولماذاترجع نسبة الكون اليها هلالى علمها باستحالة ثبوتهاعلي أمر واحدرمانين لماعاستأن خالقهااذاتذ كوت وفكرت أنه كل يومق شان فتقطع عندذاك انهالانبق على حال واحد لانها محل التصريف والتقليب وفيه علم العبلم الجامع والمفصل للمضار والمنافع وهل الانسان الجاهل يقاوم بقوته قوة كالام اللةحتى لايؤثر فيه أوقة تدعلي نفسه أن يسترماأ ترفيه كلام الله فلريقاوم الانفسه لا كلام الله وفي علم انتظار الحق باظهار الامور ماحكم به عامه فيهامن الترتيب في الايجادمع الجواز وكيف يجتمع الحال والامكان في أمر واحد فيحكم عليه بإنه محال بالدليل العقلي يمكن بالدليل العقلي وأدلة العقول لانتعارض الانى هذا الموطن وفيه علم تلقين الحجة لاظهار الحق وهل للحاكم اذاعلم صدق أحدا الخصمين في دعواه و يعلم أنه يبطل حقه لجهاد بتحرير الدعوى هل له أن يعلمه كيف يدعى حتى يذ تله الحق كاهوفي نفس الامرأوابس له ذلك لافي حضور الخصم ولافي غيبته وهذامع علم الحاكم بصاحب الحق وفيه علم عجيج الرسل علمهم السلام ليستعن نظرف كرى وانجاهي عن تعايم المي وفيه علم ماحظ الرسول من الرسالة وفيه علولا يعارض الحق الالمح "ألاالحق الالهي فهومقا بلة المثلين لامقا بلة غسير المثاين وان ظهرت العارضة من جانب الخاوق فاظهر الحق الاعلى لسان المخلوق فان اللهما كام عباده على رفع الحجاب لامه يقول لامعقب لحكمه وقد وقع فى الدنيا المعقب فلابدأن بكون المعقب الله لاغيره فهومثل النسخ فى الشرائع هو الذى شرع وهو الذي رفع ماشرع بشرع آخوأ نزله فالناسخ والمنسو خمن الله كذلك أمر العالم فعاجاءمن الحق بالدلالة وفعار دبهذلك الحق من غيردلالة فيعلم العالم بالله أنه من الحق فالحق يتاو بعضه بعضافان زمان دعوى الواحد ماهو زمان دعوى الآخر الراد لهوالمعارضة على الحقيقة ان لم يشتركا في الزمان في اهي معارضة فافهم وفيه علم انزال الحق العالم بالشيخ منزلة نفسه منه فى ذلك العل وطد انقول لامنزلة أشرف من العلم لانه ينزلك منزلة الحق

لقد حزت كل الطيب في التقديم وقد عسلم الاقوام من قد لتمت وان الذي في الكون من كل طيب من العقل والاحساس فياطعمته

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل





﴿ الباب الثانى والسبعون وثلثاثة في معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك عاليس لك واجابة الحق اياك في ذلك لله الباب الثانى والسبعون وثلثاثة في معرفة من حضرة عدية ﴾

من انشطرال كون فى خلقه \* وسطره الآخر فى خلقه فذاك عين الوقت فى وقت \* وبدره الطالع فى أفقه في في المالة فى أفقه من غدر به \* وضوءه يغدر به فى شرقه فك ليخدوق به هام \* وكانا نهاك فى حقد

وردفى الخبرالصحيح فى صح محسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله جيل بحب الجال وهو تعالى صانع العالم وأوجده على صورته فالعالم كله في غاية الجال مافيه شئ من القبح بل قد جع الله الحسن كله والجال فليس في الامكان أجل و لا أحسن من العالم ولوا وجده أوجد الى مالا يتناهى فهو مثل المأوجد لان الحسن الالهى والجال قد حازه وظهر به فانه كاقال تعالى أعطى كل شئ خلقه فهو جاله اذلونقص منه شئ المزل عن درجة كال خلقه فله وكان قبيحا ثم هدى أى بين ذلك انابقوله أعطى كل شئ خلقه

أبيناك نسمى فاتثنيت مهرولا ، وابن خطى الاقدام من خطوة البصر فمن فصلناأ و بمن قسد وصلتنا ، وما هو الا الله بالعسبين والاثر فشكر الماأخني وشكر المابدا ، وحاز من بد الخبر عبد اذا شكر وماهو الا الحق يشكر نفسه ، ولكن عجاب القرب أوسل فاستغر

فالعالم كله جاله ذاتى وحسنه عين نفسه اذصنعه صانعه عليه ولهذاهام فيه العارفون وتعقق عجبته المتحققون وطداقلنافيه في بعض عباراتناعنه الهمرا قالحق في أرأى العارفون فيه الاصورة الحق وهوسبحانه الجل والجال محبوب اذاته والهيبة الهي قاوب الناظرين اليه ذاتية فاورث المجبة والهيبة فان الله ما كثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا اذنحن من العالم الالنصرف نظر نااليه ذكراوفكر اوعقلا وايما بالوعاما وسعراونهى ولباو ما خلقنا الانعبده وفعر فه وما أحالنا في ذلك على شئ الاعلى النظر في العالم لجعله عين الآيات والد الالات على العلم به مشاهدة وعقلا فان نظر نافاليه وان سمعنا فذه وان عقنا فعنه وان علمنافاياه وان آمنا فبه فهو المتجلى في كل وجه والمطاوب من كل آية والمنظور اليه بكل عين والمعبود في كل معبود والمقصود في الغيب والشهود لا يفقده أحد من خلقه بفطر ته وجبلته في معالم اله المصل واليه ساجد و بحده مسبح فالالسنة به ناطقة والقاوب به هامة عاشقة والالباب في معارفة من ان يفصلود من العالم فلا يقدون ون ويروه ون ان يجعلون قد مووف وقت ماهووف وقت ماهووف وقت هو ماهو في وقت هو ماهو وف وقت هو ماهو فلا تستقرط في فتحول هذه المشاهدة

( ۷۷ - (فتوحات) - ثالث )

ومنهاأ يضا

ينهم وبين طلب غاية الطريق اذلا تسلك الطريق الاالى غاياتها والمقصود معهم وهو الرفيق فلاسالك ولامساوك فتذهب الاسارات وليست سواه وتطيح العبارات وماهى الااياه فلا ينكر على العارف ما يهيم فيه من العالم وما يتوهمه من العالم ولولاان هذا الامركاذ كرناه ما أحب نبي ولارسول أهلا ولا ولا الرفيل أحداً حدا وذلك لتفاضل الآيات وتقلب العالم هو عين الآيات وليست غير شؤون الحق التي هو فيها وقد رفع بعضها فوق بعض درجات لا نه بتلك الصورة ظهر في أسهائه فعلمنا تفاضل بعضها على بعض بالعموم والخصوص فهو الغنى عن العالمين وهو القائل وماخلقت الجن والانس الايعبدون فاين الخالق من القادروا القاهر فهل هذا كله الايمن ماوقع في العالم في اتصر في رسول ولاعارف الافيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وذلك لان من الناس من في اذنه وقر وعلى بصره غشاوة وعلى قلبه قفل وفي فكره حيرة وفي علمه شبهة و بسمعه صمم ووائلة ماهوه ذاكله عند العارف الالقرب المفرط ونحن أقرب اليه منهم ولكن لا تبصرون ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وخين أقرب اليه من كالهنسان من اسم العالم

فن ليلى ومن لبنى \* ومن هندومن بثنه ومن قيس ومن بشر \* أليسوا كالهم عينه لقد أصبحت مشغوفا \* به اذا كان لى كونه فكل الخلق محبوبى \* فاين مهيمي أيسه فن بينه بينه

وأماأهل الحال العرضي والحب العرضي فظل زائل وغرض ماثل وجدار مائل بخلاف ماهو عند العاماء بالله فان الظل عندالعالمبالة ساجدوالعارض للوجو دمستعد والجدارلم عل الاعبادة ليظهر مانحته من كنوز المعارف التي يستغني بها العارف الوافف خلق اللة الغيرة في صورة الخضر فافامه من انحنا تملاعز ان الاهلية ما وجدت في ذلك الوقت في رب المال فيقع التصرف فيه على غير وجهه ولتعلمن نبأه بعد حين فاوظهر انخذ عبثاوعاتت فيه الابدى فسبحان واضع الحكم وناصب الآيات ومظهر جال الدلالات ومن أجلهاعينا وأكلها كوناعالم الخيال وبهضرب الله الامثال وبين تعالى انه المنفر دبعامه فأنه قال ناهيا فلاتضر بوالله الامثال ان الله يعلم وأتم لا تعامون وماجاء بهذه الآية الاعندماضر بالنا الامثال منه فظهر للسكون وهومقدمته ألاترى الرؤياو بعينها مدرك الخيال برى مايتكون فيسلكونهوما كان وماهو الوقت عليه وأي حضرة تجدفيها هذه الجعية الاحضرة الخيال وكلمن تعشق بأمر ماف اتعشق به الابعدان حصاهف خياله وجعل له في وهمه مثالا وطبق محبو به على مثاله ولولم يكن الاص كذلك لكان اذا فارقه من تعلق بصره به أوسمعه أوشئ من حواسه فارق التعلق به ونحن لانجد الام كذلك فدل على إن الحبوب عند الحب على مثال صورة وأنشأه فىخماله فلزم مشاهدته فتضاعف وجمده وتزايد حبه وصارذلك المثال الذي صوره بحرتض مصوره على طلب من صوره على صورته فان ذلك الاصل هوروح هذا الخيال وبه بقاؤه وهوالذي يحفظه ومااشتد حب المحب الافى صنعته وفعله فان الصورة التي تعشق بهافى خياله هي من صنعته في أحب الاماهو راجع اليه فبنفسه تعلق وعلى فعله أثني فن علم هـ نداعلرحب الله عباده وانه تعالى أشد حبافيهم منهم فيه بل لا يحبونه عينا وأنما يحبون احسانه فان الاحسان هو مشهودهم ومن أحبه عينا فأنماأ حبمثالا صورهني نفسه وتخيله ولبس الاالمشهة خاصة فكل محب فاولا التشبيه ماأحبه ولولاالتخيل ماتعلق به ولهذا جعله الشارع فى قبلته ووسعه قلى عبده وجعله من القرب به كهوأ وكبعض أجزائه فثل هؤلاء عبدوه ممثلا وشاهدوه محصلا وأماالمنزهة فحائرة فيعميا مخبطون فبهاعشوي لاظل في ظامتها ولاما بمنعهم الدليل من التشبيه وماثم إيمان يفوق نوره نور الادلة حتى يدرجها فيه فلايز ال المنزه غيرقابض على شئ ولامحصل لام فهم أهل البت لان همهم متفرق والوهم منهم بعيد فنقصهم من كالمعرفة الوجود حكم الاوهام فيهم ولاحكم للاوهام الافي الكمل من الرجال ولهذا جاءت الشرائع في الله بما تحيله الادلة فن تقوى نورايما له على نورعة له كانفوى نورالشمس على نورغ يرمن الكواكب فاأذهب عين أنوارها وانماأ درجهافي نوره فالعالم مستنيكاته بنورالشمس ونورالكواكب ولكنهم لايبصرون الانورالشمس ولايبصر ون الجموع كذلك الكامل من

اهل

(١) الضمير في فوقه

يعود على الفوق الاول

اه منخط المصنف

أهلالله اذاأ درج نورعله في نورا بمانه صوبرأى المنزهة اذما تعدتما كشفته لهمأنوارها وصوبرأى المشهة اذماتعد تظاهر ماأعطاها نورايمانهايماضر بالله لهمامن المثل فعرفه الكامل عقلاوا يمانا فازدرجة الكالكاحاز الخيال در جة الحس والمعنى فلطف المحسوس وكثف المعنى فكان له الاقتدار التام ولذلك قال يعقوب لابنه لاتقصص رؤ بالتعلى اخوتك فيكيدوالك كيدالماعلم من علمهم بتأويل مامثل الحق له في رؤ ياه اذما كان مار آه ومامث له الا عين اخوته وأبو به فانشأ الخيال صور الاخوة كوا كبوصور الابوين شمسا وقراوكالهم لحمودم وعروق وأعصاب فانظرهذ هالنقلة من عالم السفل الى عالم الافلاك ومن ظامة هذا الحيكل الى نورهذاال وكب فقد لطف الكثيف ثم عمد الىم تبة التقدم وعاوالمنزلة والمعانى الجردة فكساها صورة السجود المحسوس فكنف اطيفها والرؤيا واحدة فاولا قوة هـنه الخضرة ماجى ماجى ولولاانهافي الوسط ماحكمت على الطرفين فان الوسط ما كم على الطرفين لانه حد لحما كاان الآن عين الماضي والمستقبل كاان الانسان الكامل جعل الله رتبته وسطابين كينو تتهمستو ياعلى عرشه وبين كينو تته فى قلبه الذي وسعه فله نظر اليه في قلبه فيرى انه نقطة الدائرة وله نظر اليه في استوائه على عرشه فبرى انه محيط الدائرة فهو بكل شئ محيط فلايظهر خط من النقطة الاونهايته الى الحيط ولايظهر خط من الحيط من داخله الا ونهايته الى النقطة وليست الخطوط سوى العالم فأنه بكل شئ محيط والكل في قبضته واليمه يرجع الامركاه فالخلاء مافرض بين النقطة والحيط وهوالذي عمر العالم بعينه وكونه وفيه ظهرت الاستحالات من نقطة الى محيط ومن محيط الىنقطة فماخوج عنسه عزوجل شئ ولانم شئ خارج عن المحيط فيدخل في احاطته بل الكل منه انبعث واليه ينتهي ومنهدا واليه يعود فحيطه أساؤه ونقطته ذاته فلهذاهوالواحد العددوالواحد الكثيرف كل عين له ناظر الاعين الانسان ولولاانسان العين مانظرت عين الانسان فبالانسان نظر الانسان فبالحق ظهر الحق

فقلنافي حق ، وقلنافي ، خلق ، وقلنا في در ، وقلنافي ، حق فهوالمك والملك ، وهوالفلك والملك ، فاذاماهو يتب ، قاللح ، هيتالك

أى حسنت هيشى اذهيت لك اذلولاحسن العالم ماعلم حسن القديم ولاجاله ولولاجال الحقى ماظهر فى العالم جال فالامرد ورى و به دار الفلك فدور ان الفلك سعيه ومابر حمن مكانه فهو بكليته المنتقب الذى لم يفارق مكانه تنبيها من الله لعباده أوضرب مثل ان الحق وان أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف مأز ال فى منزلة تنزيمه وتمييزه عن خلقه بغالف الخطوط فأنها متحركة من الوسط والى الوسط فهى مفارقة وقاطعة منازل وحركة الوسط لم تفارق منزلتها ولا تحركت في غيرها وهى الحوية بالمسائل التي عارفها الجميد والسائل

اللائيهاالفلك الدائر بهان أنت في سيركم سائر

الينا فنحن باحشائكم ، اليه فسيركم باأر

تعالى عن الحـــد في نفسه \* وقال هوالباطن الظاهر

تدور علينا بانفاســـنا ، وأنتانا الحكم القاهر

فشخلك فىشغل شاغل ، وأنت اداماً نقضى خاسر

فان كنت في ذاك عن أمره \* فانت به الراج التاج

ومن فوقكم ثم من (١) فوقه \* اله ارتقكم فاطـــر

تعين بالفتق في رتقكم \* فعقلك في صنعه حائر

لذاك تدور وما تبرحن ، بمثواك والمقب ل الغابر

فقف فابى الجبر الاالسرى ، وقال أنا الكاسر الجابر

سترتعيون النهى فانثنت \* وقدعاست انني الساتر

فسيصان من حكمه حكمة ، ومن عينه الوارد الصادر



## فلولاك مالاح في أفق \* بدورته كوك زاهر

ولماخلق اللة تعالى العالم واقتضت ذات العبالم أن يستحيل بعضه البعضه بماركب اللة عليه من الحقائق والاستعداد لقبول الاستحالة طالب مذاته العوارض الامكانسة التي تراهافي العالم فن العالم من له قصد في ذلك الطلب وهو تعيين عارض خاص كمقائم يطلب القعودين يعقل ومنهم من يطابه من غيرقص مكالشجرة تطلب السقى من أجل المحرة الني خلقت لهاوطلهالذلك ذاقى على مقدارمعاوم ان زادعلي ذلك كان حكمه حكم نقصانه في الهلاك وماالماء يحكمها فلابدمن حافظ يحفظ عايهاالقد والمعاوم وليس الاخالقها وهذه الامو رالعوارض التي تعرض لجوهر العالم منهاما يقال فيهصلاح ومنمايقال فيه فساد واكن في نفس الامر لايصح أن يعرض للعالم فساد لاصلاح فيه فانه يكون خلاف ماأريدله وجوده وأماصلا مرلافساد فيه فهو الواقع المراد لصانع العالم فأنه لذلك خلق العالم وأماالا حوال فذاتية للعاني فأنها أحكامهاوليس طاوجو دولاهي معدومة كالاحرلن قامت بهالجرة وهذاحكم لايتصف بالخلق لانه معقول لاعين لهفي الوجو دالعيني بل المعاني كلهاالتي أوجبت أحكامهالمن اتصف بهانسب عدمية لاعين لهافي الوجود ولها الحسكم والحال ولاعين لحكمها ولالحاط افي الوجود فصارالحاكم والمحكوم بهفي الحقيقة أمو راعدميبة مع انهامعقولة فعلى الحقيقة لاأثر لموجودني موجود واغيا الاثر للعدوم في الموجودوفي المصدوم لان الاثر للنسب كاموليست النسب الاأمور اعدمية يظهرذلك بالبسديمة فيأحكام المراتب كمرتبسة السلطنة ومرتبسة السوقة في النوع الانساني مشلافيح كالسلطان في السوقة بماتر يدرنب السلطنة وليس للسلطنة وجودعيني واذاكان الحكم للرائب فالاعيان التي من حقيقتها أنلاتكون علىصو رةطبيعية جسميةفي نفسمها اذاظهرتلن ظهرتاه فيصورة طبيعية جسمدية في عالم التمثيل كألملك بمنسل بشراسو ياوكالتحلى الالهي في الصورفهل تقب ل تلك الصورة الظاهرة في عين الراقي حكم مالتلك الصورة فىالتيهيله حقيقة كصورة الانسان والحيوان فتحكم عليه بالتفكر وقيام الآلام واللذات به فهسل تلك الصورة التي ظهرت تشبيه الحيوان أوالانسان أوما كان تقبل هذا الحبكم في نفس الامر أوالراثي اذالم يعزانها انسان أوحيوان مالهان يحكم عليها بمايحكم على من تلك الصورة عينه كيف الامر في ذلك فاعلران الملك على صورة تخالف البشرفي نفسه وعينه وكإتخالف النشر فقدخالف أيضا البشرمث لجبريل ظهر بصورة اعرابي بكلامه وح كته المعتادة من تلك الصورة في الانسان هي في الصورة المثلة كاهي في الانسان أوهي من الصورة كماهي الصورة متخيلة أيضاو يقبع تلك الصورة جيع أحكامهامن القوى القائمة بهافي الانسان كاقام بهاال كلام والحركة والكيفيات الظاهرة فهوفي الحقيقة انسان خسالي أعنى الملك في ذلك الزمان وله حكم تلك الصورة في نفس الامرأ يضاعلي حسد الصورة من كونها انسانا خياليافاذاذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها الدهابها وسبب ذلك ان جوهر العالم في الاصل واحد لا يتغير عن حقيقته وان كل صورة نظهر فيه فهي عارضة تستحيل في نفس الامر في كل زمان فرد والحق بوجيد الامثيال على الدوام لانهالخالق على الدوام والمكنات في حال عـــدمها مهيأة لقبول الوجود فهـــماظهرت صورة في ذلك الجوهرظهرت بجميع أحكامها سواء كانت تلك الصورة محسوسة أومتخيلة فان أحكامها تتبعها كاقال الاعرابي لماسمعر سول اللة صلى الله عليه وساريصف الحق جل جلاله بالضحك قال لانعدم خيرامن رب يضحك اذمن شأن من يضحك ان يتوقع منه وجودا لخسرف كأتبع الصورة الضحك انبعها وجودا لخسيرمنها وهنذافي الجناب الالهي فكيف في جوهر العالم ولامهو ن مثل هذاعنه دعالم ولايقبله منسع الخاطر الامن عرف ان جوهر العالم هوالنفس الرحماني الذي ظهرت فيسه صورالعالم ومن لم يعلم ذلك فانه يدركه في نفسه تسكلف ومشقة في قبول ذلك في حق الحق وحق كل ظاهر في صورة يعلم انهاماه لهحقيقة فيتأول ويتعذر عليه فيأوقات التأويل فيؤمن ويسسار ولابدري كيف الام بخلاف العالم المحقق الذي قدا طلعه اللة تعالى على ماهي الامور عليه في أنفسها فالعالم كله من حيث جوهره شريف لا تفاضل فيه وان الدودة والعقل الاول على السواء في فضل الجوهر وماظهرت المفاضلة الافي الصور وهي أحكام المرات فشريف وأشرف ووضيع وأوضع ومن علم هذاهان عليه قبول جيع ماوردت به الشرائع من الامور في حق الله والدار الاخرة



والامور الغائبة التي لاتدركها العقول بافكارها وايس لحامدرك الابالخسير وليست الصور بشئ غيراعيان المكنات وابس جوهر العالم سوى ماذكر نافلا طلاق على العالم من حيث جوهره حكم لا يكون له من حيث صورته وله حكم من حيث صورته لايكون لهمن حيث جوهره فن الناس من علم ذلك على الكشف وهم أصحابنا والرسل والانبياء والمقربون ومن الناس من وجهدذلك في قوته وفي عقسله ولم يعرف من أين جاءولا كيف حصل له فيشرك أهل الكشف في الحسكم ولايدري على التحقيق ماهو الامر وهم القائلون بالعلة والقائلون بالدهر والقائلون بالطبيعة وماعدى هؤلاء فلاخبرعندهم بشئمن هذا الحريم كاان هؤلاء الطوائف لاعلم لهم عايعامه أهل اللةوان اشتركا فى هذا الحكم فاوسأات علماء طائفة منهم ماأنكر لك عين ماأبانه أهل اللة من ذلك وماحكم عليهم القول بذلك الحكم الاماعرف أهل الله هم والقائلون بالعداة لايشعرون ألارى الشارع وهوالخبرعن اللهما وصف الحق بأص فيه تفصيل الاوهوصفة الحدث المخاوق مع قدم الموصوف به وهوالله ولاقدم للعقل في ذلك من حيث نظره وفكره وسب ذلك لايعرفأصله ولايعلم انهصورته فى جوهر العالم بل يتخيل انه عين الجوهر فان أردت السلامة فاعبدر باوصف نفسه عاوصف ونفى النشبيه وأثبت الحكم كاهوالاص عليه لان الجوهر ماهوعين الصورة فلاحكم للتشبيه عليه ولهذاقال ليس كمثلهشئ لعدم المشاجهة فان الحقائق ترمى بهاوهو السميع البصيرا تباتالاصور لانه فصل حى فن لم يعلم ربه من خبره عن نفسه فقد ضل ضلالامبينا وأدنى درجته أن يكون مؤمنا بالخبر في صفائه كا أمن انه لبس كشله شئ وكالا الحكمين - ق نظرا عقليا وقبولاوالله يقول انه بكل شئ محيط وعلى كل شئ حفيظ أتراه يحيط بهوهو خارج عنه وبحفظ عليه وجودهمن غبرنسة المه فقدتد اخلت الامور واتحدت الاحكام وتميزت الاعيان فقيل من وجه هذاليس هذاعن زيد وهمرو وقيلمن وجه هذاعين هذاعن زيدوعمر ووانهماانسان كذلك نقولف العالممن حيث جوهره ومن حيث صورته كافال التدليس كذاه شئ وهو يعني هذاالذي ليس كذاه شئ وهو السميع البصير وحكم السمع ماهو حكم البصر ففصل ووصل وماانفصل ولااتصل

فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، ومن شاء فليحجزومن شاء فلينظر فن عبل العسلم الذي قدعامت ، حقيق عليه ان يسر وان يشكر اذا اله التقوى فكن فطنا بما ، يقول لمن يدرى بذلك و يشهر وماقال هندا القول للخلق باطلا ، واكنه ذكرى لمن شاء فلي ذكر هوالحسيرة العميا لمن كان ذاعى ، هوالمنظر الاجلى لذى بصر يبصر هوالحسيرة العميا لمن كان ذاعى ، هوالمنظر الاجلى لذى بصر يبصر مدا ولمنظم نافى وجود عمائه ، علمنا وجود القرب فينا ولم تحصر بهصر ولمنظم نافى وجود عمائه ، علمنا وجود القرب فينا ولم تحصر بهصر

وصل اشارة و تنبيه و اعلم ان كل متلفظ من الناس عديث فانه لا يتلفظ به حتى يتخيله في نفسه و يقيمه صورة يعبر عنها لا بدله من ذلك ولما كان الخيال لا يراد لنفسه و إنما يراد لبر و زالى الوجود الحسى في عينه أى بظهر حكمه في الحس فان المتخيل قد يكون مرتبة وقد يكون ما يقبل الصورة الوجودية كن يتخيل أن يكون له وله فيولد له وله فيظهر في عينه شخصا فائم المه وقد يتخيل أن بحون ملكا وهي رتبة فيكون ملكا ولاعين للملك في الوجود وانما هي نسبة واذا كان هذا وكان ما يتخيل بعبر كالرقاع كذلك يعبر كل كلام و يتأول في الكون كلام لا يتأول ولذلك قال ولنعلم من تأويل الاحاديث وكل كلام فانه حادث عند السامع فن التأويل ما يكون اصابة لما أراده المتكام أو أصاب في امن التأويل الما يكون اصابة لما أمر الا المتعلاح ولا تلك المتعلم وان كان التول بها والعبارة عنها لا فيهام السامع الذلك المتعلم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ولا ما ينقال ولا ينزم ما لا يفهم السامع المدرك له أن لا يصطلع مع نفسه على لفظ يدل به على ماذا قه ليكون لهذلك الحديث منها ومنك الهذا المنافق ول المنافق المنافق المنافق المنافق وقت آخروان لم يفهم عنه من لا ذوق له فيه والتأويل عبارة عما يؤول اليه ذلك الحديث

الذى حدث عنمده فى خياله وماسمي الاخبارعن الامورعبارة ولاالتعبير في الرؤيا تعبير االا ا يمون الخبر يعبر بما يتكلمه أي يجوز عمايتكام بهمن حضرة نفسه الى نفس السامع فهو يذلهمن خيال الىخيال لان السامع بتخيله على قدر فهمه فقد يطابق الخيال الخيال خيال السامع مع خيال المتكلم وقدلا يطابق فاذا طابق سمي فهماعنه وان لميطابق فليس يفهم ثم المحدث عنسه قديحدث عنه بلفظ يطابقه كماهو عليه في نفسه فينثاد يسمى عبارة وان لم يطابقه كان لفظا لاعبارة لانه ماعبر بهعن محله الى محل السامع وسواء نسب ذلك الكلام الى من نسب وانما قصد نام ذه الاشارة التنبيه على عظم رتبة الخيال وانه الحاكم المطلق في العلومات غيران التعبير عن غير الرؤيار باعى والتعبير عن الرؤياثلاثي أي فى الرؤ ياوهمامن طريق المعنى على السواء وعين الفعل فى الماضى فى تعبير الرؤيامفتوح وفى الستقبل مضموم ومخفف وهونى غيرالر ويامضاعف في الماضي والمستقبل مفتوح العين في الماضي وتكسر في مستقبله وانما كان التضعيف فى غيرالر و باللقوة فى العبارة لانهاأضعف فى الخيال من الر و يافان المعرفى غيرالر و يابعبر عن أمر متخيل فى نفسه استحضره ابتداء وجعله كأنه براه حسافضعف عمن يعبرعن الخيال من غيرف كرولا استحضار كصاحب الرؤ يافان الخيال هنالك أظهراهمافيه منغير استعضار من الرائي والمتيقظ ليسكذلك فهوضعيف التخيل بسبب حجاب الحس فاحتاج الى القوة فضعف التعبير عنه فقيل عبر فلانعن كذاوكذا بكذاوكذا بتشديد عين الفعل ألاترى قوطم فى عبو رالوادى يقولون عبرت النهر أعبره من غير تضعيف لان النهر هناغ برمستحضر بل هو حاضر في الحس كما كان ذلك حاضرافي الخيال من غيراستحضار فاستعان بالنضعيف لمافي الاستعضار من المشقة والاستعانة تؤذن بالتضعيف أبداحيث ظهرت لانه لايطلب العون الامن ليس فى قوته مقاومة ذلك الامر الذي يطلب العون عليه فكل مالا بمكن الاستقلال بهفان العامل له لا بدأن يطلب العون والمسين على ذلك فافهم فانهمن هنا تعرف رتبة مالا يمكن وجوده للوجدله الابمساعدة أمرآخ ماهوعين الموجد فذلك الامرالآخ معين لهعلى اظهار ذلك الامر وهنايظهر معني قوله حتى يسمع كلام اللة اذا أوادالحق ايصاله الى اذن السامع بالاصوات والحروف أوالا عاء والاشارة فلا بدمن الواسطة اذيستحيل عليه تعالى قيام الحوادث به فافهم وعلى اللة قصد السبيل وفي هذا المتزل من العاوم علم ما يفتقر اليه ولا يتصل بهوفيه علم بيان الجع أنه عين الفرق وفيه علم العرق بين علم الخبر وعلم النظر العقلى وعلم النظر الكشفى وهوالذي يحصل بادراك الحواس وفيسه علم تنبيه الغافل بماذ اينبه ومراتب التنبيه وفيسه علم شرف العلم على شرف الرؤية فقسديرى الشخص شيأ ولابدرى ماهو فيقصه على غيره فيعامه ذلك انغبرماهو وان لم يره فالعلم أتم من الرؤ يةلان الرؤ يةطريق من طرق العلم يتوصل بالماوك فيهمن هوعليه الى أمر خاص وفيه علم ظهور الباطل في صورة الحق وهماعلى النقيض ومن الحال ان يظهرأ من في صورة أمر آخر من غيرتناسب فهومثله في النسبة لامثله في العين وهذا هو في صناعة النحو فعل المقاربة يقولون في ذلك كاد النعام يطير وكاد العروس يكون أميراوا لحق تعالى يظهر في عين الرائي السراب ماءوليس بماءوهوعند هاذاجاءاليه الظمآن وكذلك المعطش الى العلم باللة يأخذفي النظرفي العلم به فيفيده تقييد تنزيه أوتشبيه فاذا كشف الغطاء وهوحال وصول الظمآن الى السراب لم عده كافيده فانكره ووجد الله عنده غيرمقيد بذلك التقييد الخاص بلله الاطلاق في التقييد فوفاه حسابه أى تقديره في كائه أراد صاحب هذا الحال ان يخرج الحق من التقييد فقال له الحق بقوله فوفاه حسابه لا يحصل لك في هذا المشهد الاالعلى انى مطلق في التقييد فاناعين كل تقييد لا في أناالعالم كلمشهودومعلوم وهمذاهوالكيدالالمي منقوله وأكيدكيداومكرواومكرالله وفيهعلم ماهوم بوط باجل لايظهرحتى يبلغ الكابفيه أجله وفيه علم قيمة المثل وفيه علم تنز يه الانبياء ممانسب اليهم المفسرون من الطامات بمالم يجئ فى كتاب الله وهم يزعمون انهم قد فسروا كلام الله فمأ خبربه عنهم نسأل الله العصمة في القول والعمل فلقد جاؤافي ذلك با كرال كالركستلة ابراهيم الخليل عليه السلام ومانسبو اليهمن الشك ومانظروافي قول رسول التهصلي الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من ابراهيم فان ابراهيم عليه السلام ماشك في احياء الموتى ولكن لماعلم ان لاحياء الموتى وجوهامتعددة مختلفة لم يدر باى وجهمنها يكون يحيى الله به الموتى وهومجبول على طلب العم فعين الله



له وجهامن تلك الوجوه حتى سكن اليه قلبه فعلم كيف يحيى الله الموقى وكذلك قصة يوسف ولوط وموسى وداود ومحمله عليهم السلام الالمي وكذلك مانسبوه في قصه سليان الى الملكين وكل ذلك نقل عن اليهود واستحلوااعراض الانبياء والملائكة عاذ كرته اليهود الذين جوحهم الله وملوًا كتبهم فى تفسير القرآن العزيز بذلك وما في ذلك نص فى كاب ولاسنة فالله يعصمنا وايا كم من غلطات الافكار والاقوال والافعال أمين بعزته وقوته وفيه علم من غلطات الافكار والاقوال والافعال أمين بعزته وقوته وفيه علم من قام الدليل على عصمته فله ان يثني على نفسه عنا علمه الله المه عليه من الصفات المحمودة فانها من أعظم النعم الاطمة على عبده والله يقول وأما بنعمة ربك فدت وفيه علم التسليم والاعتصام وفيه علم رتبة الخيال وانه حقى مافيه شئ من الباطل الاان المعبر عنه يصب ما يراه في نزوله بالمواطن فان المصيب من لم يتعد بالحقائق من اتبها وفيه علم الاسماء وماعبد منها ومام عرفة منازل الموجودات وفيه علم السبروالتجلى وفيه علم المفاضلة في العمر وفيه علم الشكر وفيه علم التم وفيه علم الشكر وفيه علم الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى السفى في حق المخلوق لا تنزيه وفيه علم النسون وثلاثماته والسبون وثلاثماته

## يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الباب الثالث والسبعون وثلثاته ﴾ في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمى المفضل من تبته على العالم بالعناية و بقاء العالم أبد الآبدين وان انتقلت صورته وهومن الحضرة المحمدية

مقامات تنص على اتساق ، لارواح منبأة كرام أفوه بها ولايدرى جيلسى ، لان النور في عين الظلام فاولاظامة ماكان نور ، فعين النقص يظهر بالتمام

اذاعــم الاضافة من يراها ، تقيـــد بالعقود و بالقيام يرى ان الوجــودله اتهـاء ، وان البــد، يظهر بالختام

فال بين بدء وانقضاء \* وجـود لايزال مع الدوام

اعلم أيدك المتهان العالم كامكاب مسطور في رق منشور وهو الوجود فهوظاهر مبسوط غير مطوى ليعلم بيسطه انه مخلوق المرحة و بظهوره يعقل و يعلم افيه ومايدل عليه وجعله كابالضم حروفه بعضها الى بعض وهو ترتيب العالم على الوجوه التي ذكر ناها وضم معانيه الى حوفه ما خوذمن كتيبة الجيش واغافلنا في بسطه انه للرحة الانهمة بأزل كافال تعالى ان نزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آيانه قرآنا عربيالقوم يعقلون وقال تعالى في ذلك كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من الحقول المعالمة المناب على المعالمة في المحمة وفصل الخطاب وصورة الحكمة وفسا التي أعطاها الحكيم الخبير الاهل العناية علم مراتب الامور وما نستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لما في الحدود ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل لمن يعقل كا أعطانيه الخبير الحكيم فننزل الامور منازلها ونعط بها حقها في الحدود ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل لمن يعقل كا أعطانيه الخبير الحكيم فننزل الامور منازلها ونعط بها حقها ولا تعليما حقها من المناقب الأيات والدلالات من المفصل الأالحمة وعلم أحكام الآيات ورحته بالآيات والموجودات التي هي الكتاب الاهلي وليس الاالحمن الرحيم في الكتاب الاهلي وليس الاالرحن الرحيم وخاعة الامر ليست سوى عين سوابقها وسوابقها الرحيم في المال حين المناس من المالم وما آله اله الى الرحة الملقة وان تعب في الطريق وأدركه العناء والمشقة فن الناس من ينال الرحة والراحة بنفس ما يدخس المنزل الذي وصل اليه وهم أهل الجنة ومنه من يبقى معة تعب الطريق ومشقته وضيمة على النار الذين هم أهل المن المناور وهم أهل النار الذين هم أها الذين ومشقة من المنار المنار والمنار المنار منار المنار والمنار والمنار منار المنار والمنار وال

خوجوامنهاالى الجنة فستهم النار بقد رخطاياهم معكونهم أماتهم التدفيها اماته فان أولئك ليست النار منزلالهم يعمرونه ويقيمون فيهمع أهليهم واغما النار لمؤلاء منهل من المناهل التي ينز لهالمسافر في طريقه حتى يصل الى منزله الذي فيه أهله فهذامعني الحكمة والتفصيل فان الاموراعني المكأت متميزة في ذاتها في حال عدمها ويعامها الله سبحانه وعلى ماهي عليه في نفسها و براها و يأمر هابالتكوين وهوالوجود فتتكون عن أمره فاعند الله اجال كانه ليس في أعيان الممكأت اجال بل الام كاه في نفسه وفي علم الله مفصل وانما وقع الاجال عند ناوفى حقنا وفيناظهر فن كشف التفصيل فى عين الاجال علما أوعيناأ وحقافذلك الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب وليس الاالرسل والورثة خاصة وأماالح كجاءأعني الفلاسفة فان الحكمة عندهم عارية فانهم لايعلمون التفصيل في الاجال وصورة ذلك كمايراه صاحب هنداالمقام الذي أعطاه الله الحكمة التي عنده عناية الهية وهي عندالحق تعيين الارواح الجزائية المنفوخة في الاجسام المسوّاة المعدلة من الطبيعة العنصرية من الروح الكل الضاف اليمولذلك ذكرانه خلقها قب ل الاجسام أى قدرها وعينها لكل جسم وصورة روحها المدبر لها الموجود بالقوة في هـ ذا الروح السكل المضاف اليه فيظهر ذلك في التفصل بالفعل عند النفخ وذلك هو النفس الرجائي لصاحب الكشف فيرى في المداد الذي في الدواة جيع مافيه من الحروف والكلمات ومايتضمنه من صور ما يصورها الكانب أوالرسام وكل ذلك كتاب فيقول في هذا المدادمن الصوركذاوكذاصورة فاذاجاءالكاتب والرسام أوالرسام دون الكاتب أوالكاتب دون الرسام بحسب مابذكره صاحب الكشف فيكتب بذلك المدادو يرسم جيع ماذكره هذا المكاشف بحيث لابز بدعلى ذلك ولاينقص ولايدرك ذلك هنذاالمسمع فيعرف العقلاء حكافهذاحظ أهل الكشف فهمالذين أعطاهم اللة الحكمة وفصل الخطاب وقدأم نارسولاللة صلى اللهعليه وسلم ان نعطى كل ذىحقحقه ولانفعل ذلك حتى نعلم مايستحقه كل ذى حق من الحق ولبس الابتبيين الحق لناذلك ولذلك أضافه اليه تعالى فقال وآتينا ه الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقدأوتى خيرا كشيراف ايعلمهاالامن أوتيهافهي هبةمن اللة تعالى كاوهبنا وجودأ عيانناولم نكن شيأوجو ديافالعلم الالهمي هوالذي كان اللة سبحانه معلمه بالالهام والالقاء وبأنزال الروح الامين على قلبه وهذا الكتاب من ذلك الخمط عنسد نافواللهما كتبت منه حوفاالاعن اسلاءالهي والقاءر بإنى أونفث روحانى فيروع كاني هذاجاة الامر مع كوننالسنا برسل مشرعين ولاأنبياء مكلفين بكسر اللام اسمفاعل فان رسالة التشريع ونبؤة التكليف قد انقطعت عندرسول الله محدصلي الله عليه وسإ فلارسول بعده صلى الله عليه وسلم ولاني يشرع ولايكاف وانماهو علم وحكمة وفهم عن الله فياشرعه على السنة رسله وأ نبيانه عليهم سلام الله وماخطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق فالتنزيل لاينتهي بلهودائم دنياوآخرة

الله أنشأ من لمى وخولان ، جسمى فعد لنى خلقاوسة انى وأنشأ الحق لى روحا مطهرة ، فليس بنيان غيرى مثل بنياني

انىلاعرفروحاكان ينزلبي ، من فوق سبع سماوات بفرقان

نر يدقوله نعالى ان تنقوا الله بجعل لكم فرقانا

وماأنامدع في ذاك من نبامن الاله ولكن جـود احسان

» ان النبوة بيت بينناغاق » وينه موثق بقفل ايمان

وانهاقلناذلك الثلابتوهم متوهم افى وأمثالى ادعى نبوة لاوالله مابق الاميرات وساوك على مدرجة محدرسول الله على الله على مدرجة محدرسول الله على الله عليه وسلم خاصة وان كان الناس عامة ولناولا مثالنا خاصة من النبوة ما أبق الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الاخلاق ومثل حفظ القرآن اذا استظهر الانسان فان هذا وأمثاله من أجزاء النبوة المورو تهول لك كان أقل انسان أنشأ الله وهو آدم نبيا من مشى على مدرجة بعد ذلك فهو وارث لا بدمن ذلك بهذه النشأة الترابية وأماف المقام فا دومون دونه الاهام المركن بعدم وجود افالنبوة

لحمدصلي اللةعليه وسلرولا أدم والصورة الآدمية الطبيعية الانسانية لآدم ولاصورة لحمدصلي اللةعليه وسلم وعلى آدم وعلى جيع النديين فاتدمأ بوالاجسام الانسانية ومجد صلى الله عليه وسلمأ بوالورثة من آدم الى خاتم الامر من الورثة الكام ومنهاعم الله آدم الاساءكاء افظهر حكم الكل في الصورة الآدمية والصورة المحمدية فهي في آدم أسهاء وفي محدصلي اللةعليه وسلم كام وكلات اللة سجانه لاننفد وموجوداته من حيث جوهرها لاتبعدوان ذهبت صورها وتبدلت أحكامها فالعين لاتذهب ولاتتبدل بل وقع التبديل في العالم لماهوا لحق عليه من التحول في الصور فاولم يظهر التبدل في العالم لمبكمل العالم فلرتبق حقيقة الهية الاوللعالم استناد البهاعلى أن تحقيق الامر عندأهل الكشف ان عين تبدل العالم هو عين التحول الألمي في الصورفعين كونه فهاشاء تجلي عين كونه فهاشاء ركبك فاتشاؤن الأأن يشاءالله فتلك على الحقيقة مشيئة اللة لامشيئتك وأنت تشاءبها فالحياة لعين الجوهر والموت لتب ل الصوركل ذلك ليباوكم بانتكليف أيكمأ حسن عملا واعما يباوكم لتصح نسبة الامهم الخبير فهوعلم عن خبرة يعلم ولاخبرة لاقامة حجة على من خلق فيه النزاع والانكار وهمذا كاهمن تفصيل الآيات في الخطاب وفي الاعيان فهو الحسكيم الخبسير وهو العزيز الغفور فاو كشف لكل أحدما كشفه لبعض العالم لم يكن غفور اولا كان فضل لاحد على أحداذ لافضل الابمزيد العلم كان بماكان فالعالم كله فاضل مفضول فاشترك أعلى العلماء معرأ نزلهم في عرالصنعة فالعالم صنعة الله والعلر بصنعة الحياكة علاالحائك وهوصنعته وذلك في العموم أنزل العلوم وفي الخصوص علاالصنعة أرفع العلوم لانه بالصنعة ظهرالحق في الوجودفهي أعظم دليل وأوضح سبيل وأفوم قيل ومن هناظهر خواص الله الا كآبر في الحكم بصورة العامة فجهات مرتبتهم فلايعرفهم سواهم ومالهم مزية في العالم بخلاف أصحاب الاحوال فانهم مقيزون في العموم مشار البهم بالاصابيع لمناظهر عليهم بالحال من خرق العوائدوا هل اللة انقوامن ذلك لاشتراك غير الجنس معهم في ذلك فأهل الله معلومون بالمقام مجهولون بالشهودلايعرفون كأن الله الذي هولاهله معاوم بالفطرة عندكل أحدمجهول عنده بالعقل والشهود فاوتجلي لهماعر فهبل لم يزلمتحلياعلي الدوام لكنه غيرمعاوم الاعندأ هاه وخاصته وهمأهل الفرآن أهل الذكر الذين أمر نااللة أن نسأ لهم لانهم ما يخبرون الاعنه قال تعالى فاسألوا أهل الله كر ان كنتم لاتعامون لان أهل الذكرهم جلساءالحق فبايخبرالذا كرالذي يشهداللة فيهأ نهذا كرله الاعن جليسه فيخبر بالامرعلي ماهوعليه وذلك هوالملم فانه على بينة من ربه و يتلومشا هـــدمنه وهوظهوره بصورته أىالذيأ تى به من العلم عن الله فهوصفته التي مهاتجلي هذاالشخصالذا كرفعلى قدرذ كرميكون الحق دائم الجلوس معه ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى اللة عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه فاثبتت له الجالسة مع الله تعالى على الدوام فاما عامت بذلك كشفا واماأ خبرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في جاوسه معهأته يقص عليه من أنباء الرسل مايثبت به فؤاده لمايرى من منازعة أمته اياه فهاجاء به عن ألله ولولم يكن عنده بهدنده المثابة وأمثالها لم بكن بينه وبين غيرومن البشرفرقان فانه تعالى معهم حيثما كانواوأ نمما كانوا فلابدأ ن يكون مع الذاكرين له بمعية اختصاص ومائم الامز يدعل به يظهر الفضل فكل ذا كرلايز بدعلماني ذكره بمذكوره فليس بذاكر وان ذكر بلسانه لان الذاكرهوالذي يعمه الذكركاه فذلك هوجليس الحق فلابدمن حصول الفائدة لان العالم لكريم الذي لابتصور فيه مخل لابدأن بهب جليسه أمرالم يكن عنده اذليس هنالك بخل ينافى الجود فلربيق الاالحل القابل ولا يجالس الاذو محلقابل فذلك هوجليس الحق والعالم جليسهم الحق من حيث لايشعرون وغاية العامة اذا كانت مؤمنة ان تعلم أن اللهمعها والفائدة انماهي أن تكون أنت مع اللة لافي الهمعك فكذلك هوالامرفي نفسه فمن كان مع الحق فلابدأن يشهدا لحقومن شهده فليس الاوجود العلم عنده فهذه هي المنح الالحية

فالعلم أنسرفمايؤنيه من منح ﴿ وَالْكَشْفَأَعْظُمُ مَهَاجُ وَأُوضِحُهُ فَانَ سَأَلَتَ الهُ الحَقَ فَى طلب ﴿ فَسَلَمَكُ شَفًا فَانِ اللَّهُ يَمْنُحُهُ

( ۵۸ - (فتوحات) - ثالث )



وأدمن القرعان الباب اغلقه ، دعوى الكيان وجودالله يفتحه

فكل علم لايكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الالمي ويبديه ويوضحه فهو شعور لاعلم لانه حصل من خلف الباب والباب مغلق وايس الباب سواك فانت بحكم معناك ومغناك وذلك هوغلق الباب فانك تشعر أنخلف هندا الجسم والصورة الظاهرة معني آخو لاتعلمه وان شعرت به فالصورة الظاهرة المصراع الواحد والنفس المصراع الآخوفاذافتحت الباب تميز المصراعمن المصراع وبدالك ماوراء الباب فذلك هو العلفارأ بته الابالتفصيل لانك فصلت مابين المصراعين حتى تميز هـ دافيك فان كان الباب عبارة عن حق و خلق وهو أنت وربك فالتبس علىك الامر فالتميز عمنك مورر بك فلاتميز مالم يفتح الباب فعين الفتي يعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين فتعاذاتك وتعارر بكوهوقوله صلى الله عليه وسلمهن عرف نفسه عرف ربه فالشعور مع غلق الباب والعامع فتح الماف فادارأ يت العالممتهما لما يزعم أنه به عالم فليس بعالم وذلك هو الشعور و ان ارتفعت النهمة فماعلم فذلك هو العلم ويعلمانه قدفتح البابله وأن الجودقدأ برزله ماوراءالباب وكثيرمن الناس من يتخيل أن الشعور علم ولبس كذلك وانماحظ الشعورمن العلران تعملرأن خلف الباب أمراماعلي الجملة لايعمل ماهو ولذلك قال تعالى وماعامناه الشعر لقولم هوشاعر ثمقال وماينيني له ان هو يعني هذاالذي بعثناه به الاذكر أى أخف وعن مجااسة من الحق وقرآن مسان أى ظاهر مفصل في عين الجم ماأخذه عن شعور فانه كل ماعينه صاحب الشعور في المسعور به فانه حدس ولو وافق الامر ويكون علما فاهوفي على بصبرة فى ذلك وليس بنبغى لعاقد لأن يدعوالى أصرحتى يكون من ذلك الامرعلى بصيرة وهوان يعلمه رؤية وكشفا بحيث لايشك فيه وما اختصت بهذا المقام رسل الله بلهو لهم ولاتباعهم الورثةولاوارث الامن كملهالاتباع فىالقول والعمل والحال الباطن خاصة فان الوارث يج عليه سترا لحال الظاهر فان اظهاره موقوف على الامر الالحي الواجب فأنه في الدنيافر ع والاصل البطون ولهدا احتمح اللة في العموم في الدنيا عن عباده وفي الآخرة يتجلى عامة لعباده فإذا تجلي لمن نجلي له على خصوصه كتحليه الحدل كذلك ماظهرمن الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لهم والوارث داع لماقرره هذا الرسول وليس بمشرع فلا يحتاج الىظهو رالحال كما احتاج اليهالمشرع فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الامة عليها وماحظه الاذلك حتى ان الوارث لوأتى بشرع ولابأتى به ولكن لو فرضناه ماقبلت منه الامة فلافائدة لظهورا لحالاذا لم بكن القبول كما كان للرسول فاعلم ذلك فما أظهر الله عليهم من الاحوال فذلك الى الله لاعن تعمل ولاقصدمن العبدوهو المسمى كرامة فى الامة فالذي يجهد فيه ولى الله وطالبه انماهو فتح ذلك الباب ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة لاانه يظهر بذلك عند خلقه فهو على نو رمن ربه وثابت في مقامه لا يزلزله الاهو فكرامة مثل هذا النوع علمه بالله وما يتعلق به من التفصيل في أسماله الحسني وكلمانه العليافيعلم ما يلج في أرض طبيعتهمن بذرمابذراللة فبهاحين سواهاوعمدهما ومايخر جمنهامن العبارات عمافيهاوالافعال العملية الصناعية على من انبهالان الذي يخرج عن الارض مختلف الانواع وذلك زينة الارض في ايخرج عن أرض طبيعة الانسان وجسدهفهو زينةلهمن فصاحةفي عبارةوأفعال صناعية محكمة كإبعلرما ينزل من سماء عقله بماينظر فيهمن شرعمه في معرفة ِ مهوذلك هوالنهز يل الالهج على قلبه وما يعر جفيها من كلمه الطيب على براق العمل الصالح الذي برفعه الى الله كإقال نعالى اليه يصعدال كلم الطيب وهوماخ جمن الارض والعمل الصالح يرفعه وهوماأخرجت الارض أيضافالذي ينزلمن السماءهو الذي يايج في الارض والذي يخرج من الارض وهوما نلهـرعن الذي و بإفيه اهوالذي يعرج في السهاء فعين النازل هوعين الوالج وعين الخارج هوعين العارج فالامرذ كروأ نتي ونكاحو ولادة فاعيان موجودةوأ حكاممشهودة وآجال محدودةوأفعال مقصودة منهاماهي مذموء تبالعرض وهي بالذات مجودة ثماعلران التفصيل لايظهر في الوجو دالابالعمل فان فصاه العاءل على تفصيله في الاجال اجال الحكمة فهو العمل الصالح وان فصادعلى غيرذلك بالنظر الى تفصيل الانسان فيه فذلك العسمل غيرالصالح وأكثرما يكون العمل غير الصالح ف





الذين غصاون الامور بالنظر العقلي لابالاعلام الالهي فافصل بالاعلام الالمي فهوكله عمل صالح ومافصل بالنظر العقلي فنهصا خوغيرصا لخ بالنسبة انى تفصيله لاغير والكلعمل صالح بالنسبة الى اللة تعالى كايقول ان النقص فى الوجود من كالالوجودوان شئت قلتمن كال العالماذ لونقص النقص من العالم لكان ناقصافافهم واعلم أنهما كنا تقول بالعمل غبرالصالح والابالفسادأ دبامع العلم الاطمي وحقيقة واكن لمارأ ينافي الوضع الاطمي قدحذ راللة من الفساد وقال والأنبخ الفسادفي الارض ان الله لا يحب المفسدين وقال تلك الدار الآخرة نجعله اللذين لا ير يدون علوافي الارض ولافسادا ورأينا فىالعرف بين العقلاء بل الناس أجعين ذكر الفساد لذلك أقدمناعلى ذكره وانما كنانقول فى ذلك مدل القساد اظهارصورة وازلة أخرى كاهوالامرفي نفسهمن أجلتر كيب خاص ونظام مزاج طبيعي فاماقوله ان الله لا بحب المفسدين فالمراد به تغيير الحكم الالهي لانفي براامين ولاابدال الصورة وأماقوله عاوا في الارض فهوأم محقق لان العاو لاتقبله الارض مادامت أوضالن هي له أرض وكل مانراه عاليا شامخا فيهافهو جبل و وتدثقلها الله بهليسكن ميدهافالجبال ليستأرضا فخلقالله الارض مثلاالكرةأجزاء ترابية وحجربة ضم الله بعضها الى بعض فلما خلق الله السماء بسط الارض بعد ذلك ليستقرعايها من خلقت لهمكا ماولذلك مادت ولو بقيت الكرة مامادت وماخلق الجبال فلق سبحانه الجبال فقال بهاعليها دفعة واحدة وأدار بالماء المحيط بهاجيلاجهله لهما كالنطقة قيلان عليه أطراف فبةالسهاء وأن الزرقة التي ننسها الى السهاء ونصفها مهما فذلك اللونية لجرم الماء لبعدهاعنك فى الادراك البصرى كاترى الجبال اذابعدت عنكز رقاوليست الزوقة لحالالبعدها عن نظرالمين كاترى الجبل البعيدعن نظرك أسودفاذا جشته قدلا يكون كما أبصرته وقد بينا لك ان الالوان على قسمين لون يقوم بجسم المتلون ولون بحدث للبصر عنسد نظره الى الجسم لامر عارض يقوم بين الرائي والمرقى مثل هـ نداومثل الالوان التي تحدث فى المتاقن باللون الحقيق لهيئات نظر أفيراها الناظر على غيرلونها الفائم بها الذي يعرفه وذلك مثل الشبهات في الادلة فهي ألوان لاألوان وحظهامن الحقائق الاطمية وما رميت اذ رميت وانتلاأنت وكالعالم كله بالحقيقة هوخاق لاخاق أوحق لاحق وكالخيال هوحس لاحس ومحسوس لامحسوس أعنى المتخيل والارض منف هلة عن الماء المنفعل عن الهواء فان الهواء هوالاصل عندنا ولذلك هوأقرب نسبة الى العماء الذي هونفس الرحن فجمع بين الحرارة والاطوبة فمن حوارته ظهر ركن النار ومن رطو بتعظهر ركن الماء ومن جودالماء كان الارض فالحواء ابن للنفس وهوالعماء والنار والماء ولدان للهواء والارض ولدالولد وهوما جدمن الماء ومالم يجمد بقماء على أصله والارض على ذلك الماء وقدرأ ينافي نهر الفرات اذاجه في الكوانين ببلادالشمال يعود أرضا تمشى عليه القوافل والساس والدواب والماء من تحتذاك الجليد جار وذلك الماء على الهواء وهوالذي يمده برطو بته فيحفظ عليه عينه واستقراره عليه فان الهواء بجرى الماء اذا تحرك وادااحتقن وسكن سكن الماء عليه فلاينفذ الماء فيه وقدرأ يناذلك فيأنبوب القصب وأمثاله اننفوذ الثقب اذا ملأته ماء وسددت موضع الثقب الاعلى من الانبوب لايجرى من أسفل الانبوب سي من الماء فاذا أزلته جرى الماء فريعتمدذاك الماء الاعلى المواء الساكن لسكونه وهو صورة تعمالمالم كا، وإذا عوج المواء سمى ربحا والربيح تنقل واتحماتم عليه من طيب وخبيث الى الشام وكذلك تنقل برودة الاشياء وحرارتها ولذلك توصفالريح بإنها نمامة وتوصف بنقل الاخبار الىالسامعين ولايتلق منهاهنده الامو والني تتم بهاو تخبرعنها الافقة السمع والشمالي السامعين والشاسين وسوكات الاجرام تحرك الهواء فتحدثله اسمال يجوالهواء بحرك الاجرام وفيه تتحرك الاجوام وأما الخرق فاهوالانفريغ حيازعن أشياء واشغالها باشياء غبرتلك الاشسياء لانهمافها عمره العالمخلاء وانماهي استحالات صورفصور تحمدت الامور وصورتذهب الامور والجوهر الذي ملأ الخلاء ثابت العين لايستحيل اليشئ ولايستحيل اليهشئ وليس للإسهاء الالهية متعلق الااحداث هذه الصور واختلافها وأماذهابها فلنفسها وأما ذهابهمافاسا تقتضيه

ذاتموجــدها وهوعــلر لطيف فانه كلامحق منحقاكين الافهام تختلففيــه فانهيقولالصور ان يشآ يذهبكم ويأت بخلق جـــديد فعناه ان يشأ يشهدكمني كلزمان فرد الخلق الجديد الذيأخذاللة بإبصاركم عنهفان الامرهكذاهو في نفسه والناس منه في لس الاأهل الكشف والوجود فان قلت فقد قلت بيقاء عين الجوهر قلنا ليس بقاؤه لعينه وانما بقياؤه للصور التيتحيدث فيهفلايزال الافتقارمنه الىاللة دائما فالجوهر ففره الىاللة للبقاء والصور فقرها الىاللةلوجودها فالكل فىعين الفقر الىاللة واللةهو الغني الحيـــدبالغني أى المثنى عليه بصفة الغني عن العالم وفي هذا المنزل من العاوم علم إضافة الاعمال الى الخاق وهو مذهب بعض أهلاالنظر والخلاف فىذلك قدتقدم فى هذا الكتاب وحكاية المذاهب فيه وأقوالهم وفيه علم تعليم الحق عباده كيف يعاملونه بما يعاملونه به اذلاتخلونفس عن معاملة تقوم بها وفيه على التنبيه على حقيقة الانسان وفيه عــلماختـــلافالعــالم لمـاذا برجـع بالصورةوبالحـكم وفيهءــلمالعناية بيهض المخاوفين وهي العناية الخـاصة وأما العناية العامة فهيي الايجاد له وفقر العالم كله اليه تعالى وفيهءـــلم تأثير الاعمال الخــيرية في الاعمال غسيرا لخبرية وأعمال الشرقف اعمال الخيروان القوى من الاعمال يذهب بالاضعف وان العدم في المكن أقوى من الوجو دلان الممكن أقرب نسبة الى العدم منه الى الوجود ولذلك سبق بالترجيح على الوجو د في الممكن فالعدم حضرته لانه الاسمبق والوجو دعارض له ولهذا يكون الحق خلاقاعلى الدوام لان العدم يحكم على صور المكنات بالذهاب والرجوع اليهرجوع ذاتي فحكم العدم يتوجه على ماوجدمن الصور وحكم الايجادمن واجب الوجو ديعطي الوجود دائماعين صورة بعدعين صورة فالمكنات بين اعدام للعدمو بين ايجادلواجب الوجود وأماتعلق ذلك بالشيئة الالمية فانهسرمن أسراراللة نبهاللة عليه فى قوله ان بشأ بذهبكم من باب الاشارة الى غوامض الاسرار لاولى الافهام انه عين كل منعوت بكل حكمون وجودا وعدم ووجوب وامكان ومحال فأثم عبن توصف بحكم الاوهو ذلك العين وهذه مستثلة تضمنها هذاالمزل ولولاذلك ماذكرناهافانه ماتقدم لهاذكرفي هذاالكتاب ولن تراهافي غيره الافي الكتب المنزلة من عندالله كالقرآن وغيره ومنهاأ خذناها بمارزقنااللهمن الفهم في كلامه وفيه علم ما يحوعبادة الصلاة من الاعمال التي نهى الشرع أن بعمل بهاالمكلف وفيه علم تأثيرا لمجاورة ولذلك أوصى اللة نعالى بالجار وقد أجرى الله على ألسنة العامة في أمثالهم أن يقولوا الرفيق قبل الطريق وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر فهو رفيقه والخليفة في الاهل فهو وكيله ومن كال امرأة فرعون قو لهارب ابن لي عندك يتنافى الجنة فقد مته على البيت وهوالذي جوى به المنل في قوطم الجارقب ل الداروقال الله في تأثير الجوار لف لم كندت تركن اليهم شيأ قليلااذا لأذ قناك وقال ولاتركنواالىالذين ظاموا فتمسكم النار ومن جاورمواضع التهملا ياومن من نسبه اليهاوفيه علم الاممى الالمي اذالم ينفذ ماالمانع لنفوذه وماهوالامر الالطي وهل لهصيغة أملا وفيه علم مجازاة كل عامل دنياو آخرة جازاه بذلك من جازاهمن حق وخلق والكل جزاءالله فحافى الكون الاجزاء بالخسيروالشر وفيسه علم الفرق بين الفرق و بذلك سمو افرقا وحكم اللة الجامع والفارق ومابجت مع في العالم وما يف ترق وفي ١٠٥ إلسعادة والشقاوة وما ينقطع من ذلك وما لاينقطع وفيه عمل الدارالآخرة ماهي والماذا اختصت باسم الحيوان والدنيا مثلها في هذه الصفة يدل على ذلك وان من شئ الايسبج عده وفيه علم يعلم بهان الله لولاماجعل المؤاخذة على الجرائم دلالة ما آخذ الله مهاأ حدامن خلف جاةواحدة وفي علم امتياز الامام والمأموم واختلاف مراتب الأثمة في الامامة وكيف يكون السعيد الماماللا شقياء وحكمه بالامامة في الدنيا وحك مه بذلك في الآخرة فأما في الآخرة في عم الانباع والكن من الاتباعهذك مالابز ولالىمقرالحسني ومنهمايأ نيمه امتناع امامه في الدنيافيصرف عن اتباعه في الاخرى لأن الامام يسعدوليس ذلك المتبع المصروف من أهل السعادة فلابدأن يحال بينه وبين امامه وفيه علم النصائح وعن تقبل وماحظ لعقلمن النصائح وماحظ الشرعمنها وفيه علمعموم ودالله ومحبته فى صنعته ومصنوعاته واذلك عمهم بالرحة والغفران لن يعقل عن الله فأنه المؤمن ومن شأن المؤمن انه لانخلص له معصية أصلالايشو مهاطا. ته كذللشه



الحق

الحق من كونه مؤ منالا يمكن أن يخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فيهار حة هذا عالا يتصور فان الرحة بالعالم أصل ذاتي باوجود والشقاءأم عارض لان سببه عارض وهومخالفة التكليف والتكليف عارض ولابدمن رفعه فترتفع العوارض لرفعه ولو بعدحين وفيه علم تغييرا لحركم المشروع بتغييرا لاحوال في المكاف وفيه علم الموازين المعنو بةالتي توزن بهاالمعانى والمحسوسات وموازين الآخرة هلهي اقامة العدل بالحبكر في العالم بحيث أن يعلم العالم كله أنه ماظرأ عليه جورف الحكم عليه بماحكم اللة به عليه أوهل هي محسوسة كالموازين الحسوسة في الدنيالوزن الاشباء واذا كانت حاسة البصر تدرك الموازين في الآخرة الحسوسة عندهاهل هي محسوسة كما يدركها الحس أوممثلة كتمثل الاعمال فان الاعمال أعراض وهي في الآخرة أشخاص فتعلم انها عملة لان الحقائق لانتقاب وحقيقة من لا يقوم بنفسه مغايرة حقيقةمن يقوم بنفسه فلابدأن تنكون بمشلة كاوردفي الخسبرالنبوي ان الموت يؤتي به في صورة كبش أملح ولم يقل بؤتي به كبشاأ ملح والموت عرض بل نسبة فلابدأن تكون العبارة عمه كاوردت في الخبرالنبوي وفي علم ماهي الاولية فى اليوم فالهدائرة ولابدللدائرة من ابتداء وانتهاء الى ذلك الابتداء فان اليوم دورة واحدة للفلك الأطلس وقدا نفصل بالليل والنهار بطلوع الشمس وغرو بهاوأ ول اليوم الذي تعين بالارض عند سوكة الفلك كان بالحل تمظهر أول اليوم بطاوع الشمس الى غرو مهاولم يمكن لهاوجود الافى برج الحل فانه بيت شرفها فوجدت طالعة فى برج الحل فظهر أولاليوم والصبح آحر اليوم ومايينهماليل ونهار وهمامعاومان بالطاوع والغر وبواذلك ماأخذ التقمن أخذه مع الام الافي آخر اليوم وذلك لاستيفاء الحركة كايتربص بالعنان انقضاء فصول السنة وحينتذ يفرق بينه وبين المرأة أعنى زوجته لان أسباب التأثير الاهي المعتادف الطبيعة قدم تعلى العنين وماأثر تفيه فدل ان العنة فيه لانز ولفعدمت فائدة النكاحمن لذة وتناسل ففرق بينهمااذ كان النكاح للالتذاذ والتناسل معاأوفي حق طائفة أخ ى لكذاو في أخى لكذاو في حق أخرى للجموع وكذلك اذاا تهت دورة اليوم وقع الاخذ الالمي في آخره وفيه علم تجسد الارواح في صور الاجسام الطبيعية هل عين ذلك الروح هو عين الصورة التي ظهر فيهاأ وهل ذلك في عين الرائي كاذكرناه في زرقة السهاء وهل الروح لتلك الصورة كالروح للجديم أعنى النفس الناطقة وتلك الصورة صورة حقيقية لهاوجودعيني لافيعين الناظر كسائر الصورالحقيقية وهذه مسئلة أغفلها كشيرمن الناس بل الناس كلهم فانهم فنعوا بماظهر لهممن صورالار واح الجسدة فاوتر وحنوافي نفوسهم وحكموا بالصورعلي أجسامهم وتبدلت أشكالهم وصورهم في عين من براهم علموا عند ذلك تجسد الار واحلا أداير جع فانه علم ذوق لاعلم نظر فكرى وقد يبناا وكل صورة تجسدت في العالم فلا بدها من روح مدبرة من الروح السكل المنفوخ منه في الصور ومن علم أن الصورة المجسدة فى الار واح ا ذا قتلت ان كانت حيو اناأ وقطعت ان كانت نباتا انها تنتقل الى البرزخ ولابد كاتنتق ل نحن بالموت وانهاان أدركت بعبدذلك فانماتدرك كإيدرك كلميت من الحيوان انسان وغيرانسان فن هناأ يضااذاوقفت على علم هذا عامت صورالارواح المتجسدة لماذا ترجع وفيه علم ماللضيف الواردمن الحق على من وردعليه والانفاس واردات الحق على العبدو لهاحق وهي راجعة الى من وردت منه فلينظر بماذا يستقبلها اذاوردت وما يلزمه من الادب معهاني الاخف الماتردبه ومايخلع عليهااذاانقلبت عنهراجعة الى الحق وفيه علم العادات وخرقهاود فع الشبه التي يراها الطبيعيون انهاتفعل لذاتها وماهي الطبيعة في الحقيقة وان أرجع الآثار الظاهرة في الكون وفيه علم شرف الحيوان على الانسان الحيواني وفيه علم الجبرف الاختيار وفيه علم ادخال الحق نفسه مع الا كوان في السلوك والاحوال هل دخل معهم للحفظ أود خل معهم لكونه العامل لماهم فيه أودخل معهم صحبة وعناية بهم أوتقتضي ذاته ذلك الدخول معهم وفيه علم العبيدوالا حوارو بالاعمال التي تطلب الاجور وعن تطلب فان العامل بايعمل الالنفسه فهاذا يستحتى الاجوةمن غبره وفيمه علم أسباب التجارة التيهي مخصوصة بالحياة وفيه علم خواص الاسهاء الالهيةمن حيث تركيب ووف ذلك الاسم حتى اذا ترجم بلسان آخو لم يكن له تلك الخاصية فانه لافرق بين مزاج حووف الكلمة اذا تركبت ومن جأجسام المدن أوالنبات أوجمم الحيوان فان جسم الحيوان هوجسم نباتى أضيف اليه حس فقيل حيوان

وفي علم سبب ادخال الآلام واللذات على الحيوان الطبيعى وعين ما يتألم به حيوان بلتذبه حيوان آخر وفيه علم تأثير الاضعف في الاقوى وأصل ذلك من تأثير النسب في الموجودات وهي أمور عدمية بل لامؤثر الاهي دفيه علم من بعلم فلا يخبر الاعن الله ويؤاخذ بما نسب ويهلك وآخر بخبرعن نفسه وبنجو وآخر بخبرعن الله وينجو فالحالك من يخبر عن عن عقد والذاجي من يخبر عن ذوق فاهل الاذواق أهل الله والخاصة من أوليا تهوفي هما الانقياد المنجى والانقياد المهاك وفيه علم أشكال العالم وتشكله والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

والباب الرابع والسبعون وثاثما ته في معرفة ، نزل الرؤية والرؤية وسوابق الاشياء في الحضرة لربية وان للكفار قدما كان المؤمنين قدما وهدوه كل طائفة على قدمها وآتية بامامها عد لاوفضلامن الحضرة المحمدية

من كان فى ظلمة الا كوان كان له حكم العناية دون الخلق أجعمه ونال كشف غطاء الحسمن كتب ، وأبصر الكل مفتونا بموضعه يحرى على السنة البيضاء سرته ، يشاهد الحق مربوط ابمهيمه

اعلمأ يدك الله بالشهود وجعلك من أهل الجع والوجودان الله تعالى لماجعل العرش محل أحدية الكامة وهو الرحن لاغ بره وخلق الكرسي فانقسمت فيهالكامة الىأمرين ليخلق من كلشئ زوجين ليكون أحدالزوجين متصفا بالعاووالآخو بالسفل الواحد بالفعل والآخر بالانفعال فظهرت الشفعية من الكرسي بالفعل وكانت في الكلمة الواحدة بالقوّة اليعلم ان الموجود الاوّل الهوان كان واحد العين من حيث ذاته فان له حكم نسبة الى ماظهر من العالم عنه فهوذاك وجودية ونسبة فهذاأ صل شفعية العالم ولابد من رابطمعقول بين الذات والنسبة حتى تقبل الذات هذه النسبة فظهرت الفردية بمعقولية الرابط فكانت الثلاثة أؤل الافراد ولارابع في الاصل فالثلاثة أؤل الافراد في العدد الي مالايتناهي والشفعية المعبرعنها بالاثنين أول الازواج الىمالايتناهي فى العدد فمامن شفع الاو يوثره واحمديكون بذلك فردية ذلك الشفع ومامن فردالاو يشفعه واحديكون بهشفعية ذلك الفردفالام الذي يشفع الفردو يفردالشفع هوالغني الذى لهالحكم ولايحكم عليه ولايفتقرو يفتقراليه فتدلت الى الكرسي القدمان لماانقسمت فيه الكلمة الرحانية فأن الكرسي نفسه بهظهرت قسمة الكلمة لانه الثاني بعد العرش المحيط من صور الاجسام االظاهرة في الجوهر الاصل وهماشكلان في الجسم الكل الطبيعي فتدات اليه القد مان فاستقرت كل قدم في كان ليس هو المكان الذي استقرت فيه الاخرى وهومنتهي استقرارهما فسمى المكان الواحدجهما والآخرجنة وليس بعدهما مكان ننتقل اليههانان القدمان فهاتاناالقدمان لايستمدان الامن الاصلالذىمنه ظهرت وهوالرجن فلايعطيان الاالرجةفان النهاية ترجع الى الاصل بالحكم غيرانه بين البدءوالنهاية طريق ميزذلك الطريق مين البدامة والغاية ولولاظك الطريق ماكان بدءولاغاية فكان سفر اللامرالنازل بينهن والسفر مظنة التعب والشقاء فهذا سبب ظهور ماظهرفي العالم دنيا وآخرة وبرزخامن الشقاءوعندانتهاءالاستقرار يلقي عصاالتسيار وتقعالواحة فيدارالقراروالبوارفان قلت فكان بنبغي عندا لحاول في الدار الواحدة المسهاة نارا ان توجد الراحة وليس الأمركة لك قلناصد قت واكن فاتك نظر وذلك ان المسافر بنءلي نوعين مسافر يكون سفره كاقامة بماهو فيهمن الترفهمن كونه مخدوما حاصلةله جيع أغراضه في محفة محول على اعناق الرجال محفوظ من تغير الاهواء فهذا مثله في الوصول الى المنزل مثل أهل الجنة في الجنة ومسافر وقطع الطريق على قدميه فليل الزادضعيف المؤنة اذاوصل الى المنزل بقيت معه بقية التعب والمشقة زماناحتي تذهبءنه تم يجدالراحة فهذا مثل من يتعذب ويشتى في النار التي هي منزله ثم تعمه الرحة التي وسعت كل شئ ومسافر بينهم البست لهرفاهية صاحب الجنة ولاشظف صاحب النارفهو بين راحة وتعبفهي لطائفة لتى تخرج من النار بشفاعة الشافعين وباخواج أرحم الراحين وهم على طبقات فلذلك يكون فيهم المتقدم والمتأخو بقدر مايبتي معهم من التعب فيزول في النارشية بعدشي فاذا انتهتمدته خوج الى محل الراحة وهوالجنة امابشفاعة شافع وامتابالا خواج العام وهواخواج أرحمالوا حين فالانبياء والمؤمنون يشفعون فيأهل الايمان وأهل الايمان طائفتان منهم المؤمن عن نظر وتحصيل

دليل

دليسل وهمالذين علموا الآيات والدلالات والمجزات وهؤلاءهم الذين يشفع فيهم النبيون ومنهم المؤمن تقليدابمنا أعطاه أبواه اذربياه أوأهل الدارالتي نشأ فبهافهذاالنوع يشفع فيهم المؤمنون كاامهم أعطوهم الاعان في الدنيا بالتربية وأماالملائكة فتشفع فيمن كانعلى مكارم الاخلاق فى الدنيا وان لم يمكن مؤمنا ومائم شافعر ابع و بقى من يخرجه أرحم الراحين وهم الذين ماعملوا خبراقط لامن جهة الايمان ولاباتيان مكارم الاخلاق غيران العناية سبقت لهم ان يكونوامن أهل تلك الدار و بقي أهل هـــذه الدار الاخرى فيها فغلقت أبواب الدار وأطبقت ووقع اليأس من الخروج فينثذتم الرحة أهلهالانهم قديتسوامن الخروج منها فامهم كانوا يحافون منها الخروج لمارأ واآخراج أرحم الراحين وهم قدجعلهم اللةعلى مزاج بصلح لساكن تلك الدارو يتضرر بالخروج منها كماقد ببناه فلما يئسو افرحوا فنعيمهم هندا القدروهوأ ولنعيم بجدونه وحالم فيها كاقدمناه بعدفراغ مدة الشقاء فيستعذبون العداب فترول الآلام ويبق العذاب ولهذاسمي عذا بالان المآل الى استعذابه لمن قام به كايستحلي الجرب من يحكه فاذا حكه من غـ مر جوبأ وغمر حاجة من بموسة تطرأ على بعض بدنه تألم بالحك هكذا الامر يقتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسان فافهم نعيم كل دارتسعد ان شاءاللة تعالى ألاترى الى صدق ما قلناه ان النار لاتز المتألمة لمافيها من النقص وعدم الامتلاءحتى بضع الجيار فيها قدمه وهي احدى تبنك القدمين المذكورتين في الكرسي والقدم الاخ ي التي مستقرها الجنة قولهو بشرالذين آمنواان طمقدم صدق عندر بهم فالاسم الرب مع هؤلاء والجيار مع الآخرين لانهادار جلال وجبروت وهيبة والجنة دارجال وانس وتنزل الهي لطيف فقدم الصدق احدى قدمى الكرسي وهما قيضتان الواحدة للنارولايبالى والاخوى للجنة ولايبالي لانهمافي الماك الى الرحة فلذلك لايبالي فيهما ولوكان الامر كمايتوهمه من لاعلاله من عدم المبالاة ماوقع الاخذ بالجرائم ولاوصف الله نفسه بالغضب ولاكان البطش الشديد فهذا كلهمن المبالاة والنهمم بالمأخو ذاذلولم يكن لهقدرماعذب ولااستعدله وقدقيل فيأهل التقوىان الجنة أعدت للمتقين وقال فيأهل الشقاء وأعدلهم عذاباألهمافاولاالمبالاةماظهرهمذا الحمكم فللامور والاحكام مواطن اذاعرفهاأهلهالم يتعدبكل حكمموطنه وجهذا يعرف العالممن غيرالعالم فالعالم لايزال يتأدبمع اللةو يعامله في كل موطن بماير يدالحق ان يعامله به في ذلك الموطن ومن لايعلم ليس كذلك فبالقدمين أغنى وأفقرو بهماامات وأحيا وبهماأهل واقفرو بهما خلق الزوجين الذكروالانثي وبهماأ ذل وأعز وأعطى ومنع وأضر" ونفع ولولاهم اماوقع شئ في العالم بما وقع ولولاهم اماظهر في العالم شرك فانالقدمين اشتركافي الحكمفي العالمفلسكل واحددة منهما دارتحكم فيها وأهل نحكم فيهم عماشاءاللة من الحكم وقدأومأ بااليهوالى تفاصيلهفان الاحكام كالحدود تتغير بتغيرالموجب لهمافالمحدود فىالافتراء يحدبحدلا يقام فيه اذا قتل بل يتولاه حدا آخر خلاف هذا والمفترى هوالفاتل عينه فتغيرت الحدود عليه لتغير الموجب لها فافهم فكذاك أحوال الاحكام الالهية تتغيرا تغيرا الواطن فالعناية الكبرى النياقة بالعالم كون استوائه على العرش المحيط بالعالم باسمه الرجن واليه برجع الامركله واذلك هوأرحمالواحين لان الرجاء فى العالم لولار جنه ما كانوار حاء فرحة وأسبق ولما كانت القدمان عبارةعن تقابل الاسماء الالهية مثل الاؤل والآخر والظاهر والباطن ومثل ذلك ظهر عنهافي العالم حكمذلك فيعالم الغيب والشهادة والجلال والجال والقرب والبعد والهيبة والانس والجم والفرق والستر والتجلي والغيبة والحضور والقيض والبسط والدنيا والآخرة والجنة والناركاان بالواحد كان احكل معاوم احدية عتاز بهان غسره كاانعن الفردية وهي الثلاثة ظهر حكم الطرفين والواسطة وهي البرزخ والشئ الذيهو بينهما كالحار والبارد والفاتروعن الفردية ظهرت الافرادوعن الاثنين ظهرت الاشفاع ولايحاوكل عددان بكون شفعاأ ووتراالي مالا يتناهي التضعيف فيه والواحد يضعفه أبدا فبقوة الواحد ظهر ماظهر من الحكم في العدد والحكم للة الواحد القهار فاولاانه سمي بالمتقابلين ماتسمى بالقهار لانهمن الحال أن يقاومه مخلوق أحلا فاذاماه وقهار الامن حيث انه تسمى بالمتقابلين فلا يقاومه غيره فهوالمعز المذل فيقع بين الاسمين حكم القاهر والمقهور بظهورأ حدالحكمين في المحل فلذلك هوالواحد من حيث انه يسمى القهار من حيث أنه يسمى بالتقابلين ولابدمن نفوذ حكم أحد الاسمين فالنافذ الحسكم هوالقاهر

DEG

والقهارمن حيثان أسهاءالتقابل له كثيرة كإذ كرناهامن المحيى والمميت والضار والنافع ومأشسبه ذلك ومن هاتين القدمين ظهرفي النبؤة المبعوث وغير المبعوث وفي الؤمنين المؤمن عن نظر وعن غير نظر فحكمهما سارفي العالم فقديان لك الامر فلانهتك السبتر كما يحكمك الشفع كذا يحكمك الوتر وأمامعرفة الحجباب والرؤية وهمامن أحكام القدمين وان كان حكم الرؤية باقيا الأن متعلقها الجاب فهي ترى الجباب فمازال حكمها فمانم قاهر لها ولامضادالاأنالرائي لهعرض فيمتعلق نناص اذالم تتعلق رؤيت بههناك يظهر حكما لحجاب فالغرض هوالمقهور الالرؤية فنأرادأن يزول عنه حكم القهر فليصحب الله بلاغرض ولاتشوف بل بنظركل ماوقع فى العالم وفي نفسه بجمله كالمرادله فيلتذبه ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى فلابزال من هنده حاله مقها في النعيم الدائم لا يتصنف بالذلة ولابأنه مقهور فتدركه الآلام لذلك وعزيزصاحب هذا المقام ومارأ يتلهذا تقالانه يجهل الطريق اليه فان الانسان لايخاو نفسا واحداعن طل يقوم بهلام ماواذا كانت حقيقة الانسان ظهو رالطل فيه فليجعل متعلق طلبه مجهو لاغيرمعين الامن جهة واحدة وهو أن يكون متعلق طلبه ما يحدثه الله في العالم في نفسه أوفي غسيره في اوقعت عليه عينه أو تعلق به سمعه أووجمده في نفسه أوعامله به أحمد فليكن ذاك عين مطاو به الجهول قدعينه له الوقوع فيكون قدوفي حقيقة كونه طالباو تحصل له اللذة بكل واقع منه أوفيه أومن غيره أوفى غيره فان اقتضى ذلك الواقع التغيير له نغير لطلب الحق منه التغير وهوطال الواقع والتغيرهو الواقع وليس عقهور فيه بل هوملتذفي تغييره كاهوملتذ في الموت للتغيير ومائم طريق الى تحصيل هـ خدا المقام الاماذ كرناه فلانقل كاقال من جهـ لامر فطلب الحال فقال أريد أن لاأريد واعا الطلبالصحيح الذي تعطيه حقيقة الانسان أن يقول أريدماتريد وأماطريقتها فىالعموم فسهل على أهمل الله وذلك ان الانسان لا يخلومن حالة يكون عليها و يقوم فيهاعن ارادة منه وعن كره بان يقام فيهامن غيرارادة ولابدأن عكم لتلك الحال حكم شرعى يتعلق بها فيقف عند حكم الشرع فيريد مأأراده الشرع فيتصف بالارادة لماأراد الشرع خاصة فلابيق له غرض فى مرادمعين وكذلك من قال ان العبد ينبغي أن يكون مع الله بغيرار ادة لا يصح واعا يصه ولوقال ان العسد من يكون متعلق ارادته ما يريد الحق به اذلايخاو عن ارادة فن طلب روّية الحق عن أمر الحق فهوعبد يمتثل أمرسيده ومن طلب رؤية لحقءن غيرام الحق فلابدأن يتألم اذالم يقع له وجدان لما تعلقت به ارادته فهوالجانى على نفسه فان خالق الانسياء والمرادات والحوادث يحكم ولايحكم عليه فليكن المبدمعه على مايريده فأنه عوز بهذاالراحة المعجلة في الدنياوقدور د في الاخبار الإلهية باعبدي أريدوتريد ولا يكون الاماأريد فهذا تنبيه على دواءاذااستعماه الانسان زال عنه الالمالذى ذكرناه ولذلك وردنى الاطميات عن كعب الاحبار أن اللة تعالى يقول ياابن آدمان رضيت بماقسمت المثأر حت قلبك وبدنك وهوموضع ارادة العبدوأنت مجود وان لم ترض بماقسمت الت سلطت عليك الدنيا حنى تركض فيهاركض الوحش في البرية تموعزتي وجــلالي لاننال منها الاماقـــدرت لك وأنت مذموموهذا أيضادواءوأماقوله تعالى وماتشاؤن الاأن يشاءالله فهوعزاءأ فادعاماليئت بهالعبدفي القيامة حكمأ فهو تلقين حجةو رجمةمن الله وفضل واعرأنه كل مايذال بسعاية فلبس فيه امتنان والطلب سعاية والرؤية امتنان فلا يصحأن بطلب فاذاوقع ماوقع من الرؤية عن طلب فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن الطلب فان مطاوبه من المرقى أن يراه انماهوأن يراه على ماهوله وهولا يتجلى له الافي صورة علمه به لانه ان لديكن كذلك أنكره فما نجلى له الافي غسر ماطاب فسكانت الرؤية احسانا فانه ماجاءه عين ماطلب وهو يتخيل ان ذلك عين ماطلب وليس هو فاذا وقعرله الالتذاذع ارآه وتخيل الهمطاو به تجلي له بعد ذلك من غبرطل فكان ذلك التحلي أيضاا متنانا الحياأ عطاه من العربه مالم يكن عنده والاخطر على باله فاذا فهمت ماذكرته لك عامت أن رؤية الله لاتكون بطلب والانتال جزاء كإننال النعربالجنان وهمنده مسئلة مافي علمي أن أحمد انبه علىهامن خلق اللة الاالله معرأن رجال الله يعلمونها ومانههوا علىهالتخيلهمان هنده المسئلة قريبة المأخنه سهلة المتناول أووقوعهامن المحال لابدمن أحدالح كممين فان الله ماسوى بين الخلق فى العلم به فلا بدمن التفاضل فى ذلك بين عباد الله فان المعترلي عنع الرؤية والاسمرى يجوزها عقلا

وينبتها

و يثبتها شرعانى مقتضى نظره والفيلسوف ينفيها عقلاا ذلاقدم له فى الشرع والايمان وأهل الله يثبتونها كشفاوذ وقا ولوكان قبل الكشف ما كان فان الكشف يرده لما أعطاه ما يبقيه على ما كان عليه الاان كان بمن يقول بماجاء به أهل الكشف فانه لا يتغير عليه الحال الا بقدر ما بين العلم ورؤية المعلوم واعلم أن الله من حيث نفسه له أحدية الاحدوم ورحيث أسارة مله أحدية الكثرة

انما الله اله واحسد \* ودليلي قسلهوالله أحسد \* فاذامانهت في أسماله \* فاعلم أن التيه من أجل العدد يرجع الكل اليسه كلما \* قسر أ القارئ ألله الصحد لم يلسد حقا ولم يولد ولم \* يك كفواللاله من أحسد فيحار العقل فيه عندما \* يغلب الوهم عليه بالمدد نم يأتيسه مشدا أزل \* جاء في الشرع و يتساوه أبد وبنا كان له الحكم به \* فاذا زلنا فكون ينفر و

وهنداهو السب الموجب لطلب تجليمه تعالى في الصور المختلفية وتحوله فيها لاختلاف المعتقدات في العالم الى هنده الكثرة فكانأصل اختلاف المعتقدات في العالم هذه الكثرة في العين الواحدة ولهذا وقع الانكار من أهل الموقف عند ظهوره وقوله أنار بكم فاو تجلى لهم في الصورة التي أخذ عليهم الميثاق فيهاما أنكره أحد فيعد وقوع الانكار تحول لهم فى الصورة التي أخمة عليهم فيها الميثاق فاقر وابدلانهم عرفوه ولهم ادلال اقرارهم وأماتجليه تعالى في الكثيب للرزية فهذالك يتبحلي في صور الاعتقادات لاختلافهم في ذلك في مراتبهم ولم يختلف في أخذ الميثاق فذلك هوالتجلى العام للكثرة وتجلى الكثيب هوالتجلى العام في الكثرة والتجلى الذي يكون من الله لعبده وهوفي ملكه هوالتجلى الخاص الواحد للواحد فرؤ يتنااياه في يوم المواقف في القيامة يخالف رؤيتنااياه في أخذ الميثاق وبخالف رؤيتنااياه في الكثيب و بخالف رؤيتنااياه ونحن في ملكا وفي قصور ناوا هلينا فنه كان الخلاف الذي حكم علينابه في القرآن العزيز في قوله تعالى ولايز الون مختلفين وقوله الامن رحمر بك فهم الذين عرفوه في الاختلاف فإبار وه فهم الذين أطلعهم الله على أحدية الكثرة وهؤلاءهم أهل الله وخاصته فقد خالف المرحومون بهذا الاص الذى اختصهم اللة بهمن سواهم من الطوائف فد خلوا بهذا النعت في حكم قوله ولا بزالون مختلفين لانهم خالفوا أولثك وخالفهم أوائك فاأعطانا الاستثناء الاماذ كرناه فكانسبحانه أولمسئلة خلاف ظهر فى العالم لان كلموجود فى العالم أول ما ينظر في سبب وجوده لا نه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحد و نه لنفسه و اختلف فطرهم في ذلك فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ماهو فلذاك كان الحق أول مسئلة خلاف في العالم ولما كان أصل الخلاف فى العالم فى المعتقدات وكان السبب أرضا وجود كل شئ من العالم على من اج لا يكون للشي الآخر لهذا كان ماك الجيع الى الرحة لانه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس الرحن فهم كالحروف في نفس المسكام في الخارج وهي مختلفة كذلك اختلف العالم في الزاج والاعتقاد مع أحديته انه عالم محدث ألاتراه قدتسمي بالدبر المفصل فقال عز وجل يدبرالأمريفصل الآيات وكلماذ كزناه آنفاهو تفصيل الآيات فيهوفيناو دلالة عليه وعلينا وكذلك نحن أدلة عليه وعلينا فان أعظم الدلالات وأوضحها دلالة الذي على نفسه والتدبر من الله عين التفكر في المفكرين منافيالتدبر عبز العالم بعضمن بعض ومن اللة وبالتفكر عرف العالم ذلك ودليله الذي فكرفيه هوعين ماشاهده من نفسه ومن غير مسنر يهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حنى بتبين لهم ان ذلك المرقى هوالحق

ن غيره سنريهما ياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى بنبين لهم ان ذلك المرتى هوا. ان التدبر مثل الفكر فى الحدث ﴿ وَفَى المهيمَّنَ تَدْبِيرِ بلا نظر فَأَخْلُصِ الفَكْرِ ان الفَكْرِ مَهْلِكَةً ﴾ به يفسرق بين التقوالبشر

فتحقى ماأوردناه في هذا الباب وما أبان الحقى في هذا المنزل من علم الرؤية تنتفع بذلك في الدنيا ان كنت من

( ٥٩ - (فتوحات) - ثالث )

أهل الشمهود والجمع والوجود وفىالآخرة وتنتظم فى سلك من استثنى الله كقوله الامن رحمر بك فان فهـم العامة فيه خلاف فهم خاصة اللهوأ هالموهم أهل الذكر لانهم فهمؤه على مراد الله فيه أعطاهم ذلك الاهلية فثم عين تجمع وعين تفرق في عين واحدة سواء ذلك في جانب الحق أوجانب الخلق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل وفي هذا المنزلمين العلوم علم أصناف الكتب المنزلة والعلم بكل واحدمنها بحسب الاسم الدال عليه فن هناك تعرف رتية ذلك الكأب وأنكان كل اسم لكأب صالحال كل كأب لانه اسم صفة فيه ولكن مااختص بهذا الاسم وحده على التعيين الالكونه هوفيه أنم حكامن غيره من الاساء كقوله عليه السلام أقضا كمعلى وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بنجبل وقدذ كرنا الكتب وأسهاءها فيهذا الكتاب أعني طرفامن ذلك في منزل القرآن وفى كتاب مواقع النجوم في عضو اللسان فان الله نعالي لما أشار الينافي القرآن العزيز الى ماأنزله عليها نارة أوقع الاشارة الى عين الكتاب فقال ذلك الكتاب وتارة أشار الى آياته وقال تلك آيات الكتاب فتارة ترك الاشارة وذكر الكتاب من غيراشارة ولكل حكم من هذه الاحكام فهممنا يخصمه لابدمن ذلك وفيمع الفرق بين السحر والمجزة وفيه على ماللناس عنداللة من حيث ماقام بهم من الصفات فيعلم من ذلك منزلتهمن ربهفان المة ينزل على عبده منه حيث أنزل العبدر بهمن نفسه فالعبد أنزل نفسهمن ربه فلا يلومن الانفسه اذارأى منزلة غيره تفوق وفعة منزلته هـ نداهو الخسر ان المبين حيث كان متمكامن ذلك فل يفعل ولذلك كان يوم القيامة يقال فيه يوم التغابن فانه يوم كشف الغطاء وتتبين الامو رالواقعه في الدنياماأ ثمرت هنالك فيقول الكافر وهو الجاهل باليتني قدمت لحياتي لعلمه أنه كان متمكم من ذلك فل بفعل فعذابه ندمه وماغبن فيه نفسه أشد عليه من أسباب العداب وخارج وهداهوالعداب الاكبر وفيه علم الاستدلال على الله بماذا يكون هل بالله أو بالعالم أو بمافيه من النسب وفيمعلم فائدة اختلاف الانوارحتي كان منها الكاشف ومنهاالمحرق وفيه علم مقادبر الحركات الزمانية وحكم امهم الدهرعانيها وهواسم من أسماء الله تعالى وفيه علم اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظر بن فيها وفيه علم مايذم من الغفلة ومابحمد وفيه علم الاسباب الموجبة لما يؤل اليهمن أثرت فيه في الآخرة وفيه علم مانكام به أوّل أنسان فىنشته وهوالحدلة وهوآخودعواهم ان الحدللة فبدأ العالم بالثناء وختم بالثناء فابن الشقاء المسرمد حاشا اللة ان يسيق غضبه وحته فهوالصادق أو بخصص اتساع وجته بعدماأعطاهام تبة العموم حكاية فيهنا اجتمعهل بن عبدالته بابليس فقالله ابليس فى مناظرته اياه ان الله تعالى يقول ورجستى وسعت كل شئ وكل تعطى العسموم وشئ أنكرالنكرات فاما الأقطع يأسى من رحة الله قالسهل فبقيت حائرانم انى تنبهت في زعمي الى تقييدها فقلت له باابليس ان اللة قيدها بقوله فساكتبها قال فقاللي باسهل التقييد صفتك لاصفته فإ أجدجوابا لهعلى ذلك وفيه علم مايحمد من التأتى والتنبط ومايذم وعلم ما يحمد من الحجلة في الامور وما يذم وفيه علم الرجوع الى الله عن القهر اذارجه مثله اليه بالاحسان وهل يستوى الرجوعان أم لايستو بان وهذه مسئلة حارفها أهل اللة أعنى في رجوع الاضطرار ورجوع الاختياراذكان فىالاختيار رائحةر بوبية والاضطراركاه عبودية فهمذا سبب الخلاف فى أى الرجوعين أتم في حق الانسان وفيه علم الحياضرات والمناظرات في مجالس العاماء بينهم وان ذلك كله من محاضرات الاسهاء الالهية بعضهامع بعض تمظهر ذلك فى الملأ الأعلى اذ يختصمون مع شغلهم بالله وأنهم علبهم السلام في تسبيحهم لايفترون ولايسامون فهل خصومتهم من تسبيحهم كاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مع كونه كان بتحدث مع الاعراب في مجالسة بم ومع أهاه فهل كل ذلك هوذكر ألله أم لا وأما اختلاف من خلق من الطبائع فغيرمنكو رلان الطبائع متضادة فكل أحديدرك ذلك ولاينكر المنازعة في عالم الطبيعة وينكر ونهما فبهافوق الطبيعة وأما أهل اللة فلاينكر ون النزاع فى الوجود أصلا لعامهم بالاسهاء الالهية وانهاعلى صورة العالم بل اللة أوجد العالم على صورتها لانها الاصلوفيها المقابل والمخالف والموافق والمساعد وفيمه عملم الفرق بين من كان معامه الله ومن كان معلمه ظره الفسكرى ومن كان معامه مخاوق مشله فاماصاحب

نظر فيلحق بمعلمه واماصاحب القاء الهمي فيلحق بعامه ولاسمافي العلم الالهمي الذي لايعلم في الحقيقة الاباعلامه فأنه يعزان يدرك بالاعلام الالهبي فكيف بالنظرالفكري ولذلك نهبى رسول اللةصلى اللهعليه وساعين التفكر فىذاتاللة وقدغفلالناسعن هذا القدر فما منهممن سلرمن التفكرفيها والحكم عليها من حيث الفكر وليس لابي حامد الغزالي عند نازلة محمد الله أكبرمن هذه فانه تكام في ذات الله من حيث النظر الفكري في المضنون به على غير أهله وفي غيره ولذلك أخطأ في كل ماقاله وماأصاب وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك باقصي غايات الجهل وبابلغ مناقضة لما أعامنا الله بهمن ذلك واحتاجوا لما أعطاهم الفكر خلاف ماوقع به الاعلام الالهجي الى تأويل بعيدلينصر واجانب الفكرعلي جانب اعلام الله عن نفسه ما ينبغي ان ينسب اليه وكيف ينبغي ان ينسب اليه تعالى فمارأ بتأحداوقف موقف أدب في ذلك الاخاض فيه على عماية الاالقليل من أهل الله لماسمعوا ماجاءت به رسلهصاواتا للمعليهم فيماوصف به نفسه وكلواعلم ذلك اليه ولم يتأقلوا حتى أعطاهم الله الفهم فيه بإعلام آخرأ نزله في قاو بهم فكانت المسألةمنه تعالى وشرحهامنه تعالى فعرفوه به لابنظرهم فالله يجعلنامن الأدباء الأمناء الاتقياء الأبرياء الأخفياء الذين اصطفاهم الحق لنفسه وخبأهم فى خزائن العادات في أحوا لهم وفيه علم قول المبلغ عن الله تعالى قولا بلغه عن الله لوقاله عن نفسه على مجرى العرف فيه الكان رادًا على نفسه بما ادعاد أنه جاء به من عند الله فلما قاله عن أمر اللة عرف بالامر الاطي معنى ذلك وهو قول الانسان اذا أمر بالخبرأ حدامن خلق الله من سلطان أوغيره فيحنى عليه ذلك الامربالخير عمن أمره بهضررافي نفسه امانفسياوا ماحسياأ والمجموع فان الرادله والضارعليه استهانة بالله وهو أشد ماعشى على الداعى الى الله لانه على إصبيرة من الله فهادعا اليه من الخيرفية ولعند دلك ليتني مادعو ته الى شئ من هذالماطرأ عليه من الضررف ذلك فهي من لة العارفين اذا قالوامنل ذلك فان الله يقول وقل الحق من ربكم فنشاء فليؤمن ومنشاء فاسكفر فاذاقالها العبدعن أمرالله مثل قوله تعالى اذقال لنبيه عليه السلام قل فأمره لوشاء الله ماناوته عليكم ولاأ دراكم به واكنه شاء فتاوته عليكم وادراكم به يقول فهمكم اياه فعامتم أنه الحني كاقال وجدوا بهاواستيقنتها أنفسهم فاذاقالها الوارث أومن قالهاعلى هذا الحدفهومعرف معلم ماهو الامر علمه وطذا أمراللة بقول مثل هذاو كتثير مايقع من الناس العتب على أهل الله اذا أمر وابخير يعقبهم ذلك ضررا في أنفسهم محسوسا وذلك لايقع من ومن ولامن قائل عن كشف فان الرسول عليه السلام قيل لهماعليك الاالبلاغ وقيل البغماأ نزل اليك وكنذاك يجب على الوارث فكيف يصحمنه الندم على فعل مايجب عايه فعل الضرر قاميه أوشفقة على من لم يسمع حيث زادفى شقائه لماأعامه حين لم يصغ الى ذلك وهذا كله حديث نفس والدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فلايصرفنك عن ذلك صارف ولقدرأ يتقوما عن يدعى انهمن أهل هذا الشان اذا ردعليهم فى وجوههم ماجاؤابه عن الحق انقبضوا وقالوافضو لناأدا نالى ذلك ولوشاء التمات كامنابشي من هدامع أمثال هؤلاء ونحن جنيناعلي أنفسنا وقدتبنا ومانرجع نقول مثل هفذاالقول عندأ مثال هؤلاء ويظهرون الندم على ذلك وهذا كالمجهل منهم بالامر ودليل قاطع على أنه ليس عخبرعن الله ولاأ وصل شيأمن ذلك عن اذن الحي في ذلك فان الخبرعن الله لايرى في باطنه الاالنور الساطع سواء قبل قوله أورداً وأوذى والتكلم عن نفسه وان قال الحق أعقمه اذارةعليه ندموضيق وحرج في نفسه وجعل كلامه فضو لافرة الحق الواجب فضولا فهذا جهل على جهل فالنصيحة لعباداللة واجبة على كل، ؤمن بالله ولايبالي مايطرأ عليه من الذي ينصحه من الضرر فان الله يقول في الورثة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذا القول عطف على قوله ويقتلون النبيين بغير حق ذكر ذلك في معرض الثناءعليهم وذم الذين لم بصغوا الى ما بلغ الرسول ولا الوارث اليهم وأية فرحة أعظم عن يفرح بثناء الله عليه قل بفضلاللة وبرحته فبذلك فليفرحوا هوخيريما يجمعون وفيهعلم الصفات التي يتميز بهاأهل الاستحقاق حتي بوفيهم حقوقهم من تعين ذلك عليه ومن الجقوق من يقتضي الثناء الجيل على من لا يوفيه حقه من ذلك كالمجرم المستحق للعذاب باجرامه فيعفي عنه فهذاحق قدأ بطل وهومجود كاان الغيبة حق وهي مذمومة ومن عرف هذاعرف الحق

ماهووفرق بينهو بين الصدق وعلم عندذلك ان الغيبة ليست بحق وانهاصدق ولهفذ ايسأل الصادق عن صدقه ولايسأل ذوالحق اذاقام به فالغيبة والنميمة وأشباههما صدق لاحق اذالحق ماوجب والصدق ماأخبر بهعلى الوجمه الذى هوعليه وقد يجب فيكون حقاوقد لابجب وبكون صدقالا حقافلهذا يسأل الصادق عن صدقه ان كان وجب عليه نجاوان كان لم يجب عليه بل منعمن ذلك هلك فيه فن علم الفرق بين الحق والصدق تعين عليه أن يتكلم في الاستحقاق وفيهعلم ماينتجمن ذل لغيرالله على انزالهمنه منزلة ربه جهلامنه بهفان ذل الصفة من غييراعتبار المحل كانله في ذلك الذل حكم آخر وفيه علم ما يحكم على الله وهو خبر الحاكمين ومن هنا أمل أن صفاته لوكانت زائدة على ذاته كايقوله المتكامهن الاشاعرة لحركم على الذات ماهوزا تدعلها ولاهوعينها وهذه مسئلة زات فيهاأ فدام كثيرين من العلماء وأصلهم فيهاقياس الشاهد على الغائب أوطر دالدلالة شاهدا وغائبا وهذا غابة الغلط فان الحكم على الحكوم عليه باص مامن غربرأن يعلرذات الحكوم عليه وحقيقته جهل عظيم من الحاكم عليه بذلك فلا تطرد الدلالة في نسبة أمرالى شئمن غمير أن تعرف حقيقة ذلك المنسوب اليه وفيه علم ان الله لا يجوز لا حد من الخاوقين التحكم عليمه ولو يلغمن المنزلة مابلغ الى أن أمر وبذلك فيحكم عليه بأمر وفيا يجوزله أن يوجب على نفسه ان كان من العالم بخلاف الحق فان المكلف تحت الحرفاوأ وجب على نفسه فعل ماح م عليه فعله لم يجز لهذلك وكان كفارة ماأ وجسه كفارة يمن فلم يخل عن عقو بة وان لم يفعل ماأ وجب اذلم يجزله ذلك ولا كفارة على من أوجب على نفسه فعل ماأبيخ له فعله ولامند وحقله الأن يفعله ولابد وفيه علم المكر الخني وتتجيل الجزاءعليه رفيه علم موجب الاضطرار في الاختيار وماينفع الاصطرار وفيه علم الاسباب التي تنسى العالم بأمر ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل وهي كشيرة وفيه علم الحسرة وهوان أحدالا يؤاخذه على ماجناه سوى ماجناه فهوالذي آخذ نفسه فلا يلومن الانفسه ومن اتقي مثلهذا فقدفازفوزاعظها وجهذانقومالجةللةعلى خلقهوانهاذا تكرم عليهم بعدم تسليطهم عليهم وعفاوغفر وجبله الثناء بصفة الكرم والاحسان وفيه علم دعوة الله عباده لماذ ابدعوهم هل الى عمل ما كافهم أوالى ماينتجه عملما كلفهم في الدار الآخرة وان اللهما كاف عباده ولادعاهم الى تكليف قط بغير واسطة فانه بالذات لا بدعو الى مافيهمشقةفالهذااتخذالرسل عليهم الصلاة والسلام وقال جل نناؤه وما كالمعذبين حتى نبعث رسولا وفيه علم الجزاء الوفاق واذا أعطى ماهوخارج عن الجزاءفذاك من الاسم الواهب والوهاب وفيه علم العند ابالمتخيل وفيسه علم تذكر العالمما كان نسيه اذكان لم يعمل به فان العامل بالعلم هو المنشئ صورته فن المحال أن ينساه وفيه علم حسن التعليماذما كلمعم يحسن التعليم وفيسه علم التأسى باللة كيف بكون وهوالمطلق في أفعاله وأنت المقيد وفيسه علم البحث والحث على العمل بالاولى والاوجب وفيسه علم الفرق بين العلم والظن أعنى غلبة الظن وفيسه علم العصمة والاعتصام وفيه علم مايقال للمعانداذ الميرجع الى الحق وهوما برجع الى علم الانصاف وفيه علم مايعلم بدان أفعال العباد أفعال الحق لكن تضاف الى العباد بوجه والى الحق بوجه فان الاضافة في اللسان في اصطلاح النحاة محضة وغير محضة ومن الافعال اهى محضة لله اذا أضيف اليه ومنها غبرمحضة لمافيها من الاشتراك فلم نخلص فالعبو دية لله خالصة و مأمور بتخليصها كإقال تعالى وماأم واالاليعب دوااللة مخلصين لهالدين وهوما تعب دهمه وقوله قل الله أعبد مخلصاله ديني وهوماتعبده به في هـ ذا الموضع وقوله ان الله لايظ الناس شيئًا كلة تحقيق فان الناس لايما كون شيئًا حتى يكون من يأخذ منهم بغير وجه حق غاصباف كل ما يقال فيه أنه ملك لهم فهوملك لله ومن ذلك أعمالهم تم قال ولكن أنفسهم يظامون فكني سبحانه عن نفسه بانفسهم لماوقع الظلم في العالم وقيل به فكانه قال ولكن نفسه يظلم ان كان هذاظاماولابدوالمالك لايظلم نفسه فى ملكه فاو كان ماعندالناس ملك لهمما حرالته عليهم التصرف فيه ولاحدالهم فيه حدودا متنوعة فهذا يدلك على ان أفعال الكاف ماهي لهوانماهي لله فالظلم الى الحقيقة في الناس دعواهم فياليس لحيانه لهمفاعاقهم اللة الاعلى الدعوى الكاذبة وفيسه علم ادراج الكثير فى القليل حتى يقال فيه آنه قليل وهوكثير 



وفيه

وفيه علم من ادعى عليه بدعوى كاذبة يعلم المدعى عليه ان المدعى كاذب ولم يقمله بينة فوجب عليه العين فهومأمورمن الله بان يحلف وليس له أن يرد اليمين على المدعى ولا أن ينكل عن اليمين فيعطيه ما ادعى عليه فيكون معيناله على ظامه لنفسه وانه في اليمين قدأ حرز نفس صاحبه أن يتصرف فماظامه فيه عماادعاه فيستصحبه الانم مادام بتصرف فيه والهين مانعةمن ذلك ولم بق على المدعى من الانم الانم العبن خاصة فان انم كذبه في دعواه أز اله الحلف وعادو بال الحلف الكاذب عليه فهو بمزلة لوحلف كاذبافيعودعليه اتممن حاف لوكان في عينه كاذبا كرجل ادعى على رجل منلاعاتة دينار وهوكاذب في دعوا هولم تقمله بينة تصدق دعواه فاوجب الحاكم العين على المدعى عليه فان ردّ المدعى عليه اليون على المدعى وكان الحاحمين برى ذلك وان كان لا يجوز عند نافهذا المدعى عليه مانصح المدعى وهومأمور بالنصيحة فان حلف المدعى بحكم القاضي فان عليه اثم الحلف الفاجرة وعلى المدعى عليه اثم ظامه للحالف فأنه الذي جعله يحلف وليس على الحاكم أثم فانه مجتمد فغابته أن يكون مخطئ في احتم اده فله أجر فان قام المدعى عليه فاعطى المدعى ماادعاه عليه تضاعف الانم على المدحى عليه لانهمكنه من التصر فف مال لا يحل له التصر فف فيه ولا يزال الانم على المدعى مادام بتصرف في ذلك المال وفع المتحدة لك المال ولا يزال الائم على المدعى عليه كذلك من حيث اله أعان أخاه على الظلم ولم بكن يذ في له ذلك ومن حيث انه عصى أمر الله بترك اليمين فان الله أوجب اليمين عليه فالوحلف عمل عماأوج الله على مفجوراونوى تخليص المدعى من التصرف فالظلم فله أجوذلك ولم يبق على المدعى بمين المدعى عليه الااثم بمينه خاصة فعلى المدعى اثم بمين كاذبة وهي البمين الغموس وهلنده مسئلة في الشرع اطيفة لا ينظر اليهابهذاالنظر الامن استبرألدينه وكان من أهلالتهفأنه يحبالناس مايحب لنفسه فلابعين أخاه على ظلم نفسه اذاأرادذلك وفيه علما يذممن القدح ومايحمد وفيه علم المراقبة والحضور وانهمامن أبواب العصمة والحفظ الاطي وتحصيل العلم النافع وفيه علم صفات أهل البشرى وأنواع المبشرات وحيث يكون ومايسوءمنها ومايسر وفيه علم مايظهرعلى من اعتز باللة من العزة والوقاية والحاية الالهية وفيه علم من لم يعمل بماسمع بما يجب عليه العمل به ماسب الذى منعه من ذلك وهل حكمه حكم من لم يسمع فيكون الله قد تفضل عليه أو يكون حكمه حكم من علم فلم يعمل فعاقبه اللة فسكون الله قدعدل فيمانه يقول ولاتكونوا كالذبن قالواسمعنا فالهم سمعوا حقيقة وفهموافانه خاطبهم بلسانهم فقال تعالى وهم لايسمعون أي حكمهم حكم من لميسمع عند نامع كونهم سمعوا وماقال تعالى بماذا يحكم فيهم وانكان غالب الامرمن قرائن الاحوال العقوبة واكن الامكان لايرتفع فينفس الامم لما يعرف من فضل اللة وتجاوزه عن سيئات أمثال هؤلاء فافهم وفيه علم مايعطي الله المتوكل فى قلبه اذا توكل على الله حق توكله وفيه علم الخلافة الالهية وفيه علم أسباب الطبع على القلوب المؤدى الى الشقاء وفيه علم طلب اقامة البينة من المدعى ويتضمن هـ نداالعلم قوله تعالى وما كنامعذبين حتى نبعث رسولا ولم يقبل حتى نبعث شخصا فلابدان تثبت رسالة المدموث عند من وجه اليه فلا بدمن اقامة الدلالة البينة الظاهرة عند كل شخص شخص عن بعث اليهم فأنه رب آية بكون فيهامن الغموض أوالاحمال بحيث ان لايدرك بعض الناس دلالتها فلابدان يكون للدليل من الوضوح عندكل من أقيم عليه حتى بنت عنده أنه رسول وحينئذان جد بعدمانيقن تعينت المؤاخذة ففي هذه الآبة رجة عظيمة لماهو الخاتي عليه من اختلاف الفطر المؤدى الى اختلاف النظر ومافعل الله ذلك الارحة بعباده لمن علم شمول الرحة الاطمية التي أخبرالله تعالى انهاو سعتكلشي وفيه علم ماينتحه الكرم وماينتجه المبخل وفيه علم وفع الاشكال في التلفظ بالاعمان حتى يعل السامعون بأنه مؤمن عامالا يشكون فيه وهو المعبرعنه بالنصوص فان الظاهروان كان ما يعلم باول البديهة في الوضع ولكن يتطرق اليه الاحمال وفيه علمن اعتنى الله به من عباده وفيه علم الخذلان وأهله وفيه علم مايرجع اليه صاحب الحق اذاردفى وجهه وفيه علم أنواع الصبرف الصابرين والشكرفى الشاكرين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والباب الخامس والسبعون وثلماتة و فمعرفة معزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج وهومن الحضرة المحمدية

كيف التبرى ومافى الكون الاهو \* فكل كون أراه أنت معناه وقد أنى بالتبرى فى شريعته \* فبر العقل شرع كان يهواه أدناه منه ولاعين تغايره \* فن دنائم بعد القرب أقصاه الله مولى جيع الخلق كلهم \* ولم يخب أحد الله مولاه \*

اعلم أيدك اللةان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم والخيال، ن موالى النفس الناطقة فهي منها يمنزلة المولى من السيد وللمولى في السيد نوع من أنواع التحكم من أجل الملكية فأنه به و بامثاله من الموالي يصح كون السيد ماا كاومل كاقلمالم يصح للسيدهذه المنزلة الابالمولى كان له بذلك يدهى التي تعطيه بعض التحكم في السيدوماله فيهمن النحكم الاانه يصورها فىأى صورة شاءوان كانت النفس على صورة فى نفسها ولكن لا يتركها هذا الخيال عند المتخيل الاعلى حسب ماير يدهمن الصور في تخيله وليس للخيال قوة تخرجه عن درجة الحسوسات لانه ما تولدولاظهر عينه الامن الحس فكل تصر في يتصر فه في المعدومات والموجودات وعماله عين في الوجودا ولاعين له فانه يصوره في صورة محسوس لهمين فى الوجودأو يصورصورة مالها بالمجموع عين فى الوجودوا كن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية محسوسة لايمكن لهان يصورها الاعلى هذاالحدفقدجع الخيال بين الاطلاق العام الذي لااطلاق يشبهه فانله التضر فالعام في الواجب والمحال والجائز وما تم من له حكم هذا الاطلاق وهذاهو تصر ف الحق في المعاومات بوساطة هذه القوة كاان له التقييد الخاص المنحصر فلا يقدران يصور أمرامن الامور الافي صورة حسية كانتموجودة تلك الصورة المحسوسة أولم تكن لكن لابدمن أجزاء الصورة المتخيلة ان تكون كلها كاذ كرنا موجودة في المحسوسات أى قدأ خذهامن الحس حين أدركهامتفر قة لكن الجموع قد لا يكون فى الوجود واعلم ان الحق لم يزل فىالدنيامتجليا للقلوب دائمافتننوع الخواطرف الانسان عن التجلى الالهي من حيث لايشعر بذلك الاأهلالله كمانهم يعادون ان اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة في جيع الموجودات كالهاليس غسيرتنوعه فهوالظاهر اذهوعينكلشئ وفي الآخرة يكون باطن الانسان ثابتا فانهءين ظاهر صورته في الدنيا والتبدل فيهخني وهوخلقه الجديد في كل زمان الذي هم فيه في لبس وفي الآخرة يكون ظاهر ومثل باطنه في الدنيا ويكون التجلي الالهي له دائما بالفعل فيتنوع ظاهره في الآخرة كما كان يتنوع باطنه في الدنيا في الصور التي يكون فيها التجلي الالهي فينصبغ بهما انصباغافذلك هوالتضاهي الالحي الخيالي غيرانه في الآخرة ظاهروفي الدنياباطن فحكم الخيال مستصحب للانسان فىالآخرة وللحق وذلك هوالمعبرعنهما بالشأن الذى هوفيه الحق من أقوله كل يوم هوفى شان فلم بزل ولايزال وانما سمى ذلك خيالالا مانعرف ان ذلك واجع الى الناظر لا الى الشي في نفسه فالشي في نفسه ثابت على حقيقته لا يتبدل لان الحقائي لانتبدل ويظهرالى الناظرفي صورمتنوعة وذلك التنوع حقيقة أيضالا نتبدل عن تنوعها فلاتقبل النبوت على صورة واحدة بل حقيقتها الثبوت على التنوع فكل ظاهر في العالم صورة ممثلة كانية مضاهية لصورة الهية لانه لايتجلى للعالم الابمايناس العالم في عين جوهر ثابت كان الانسان من حيث جوهر وثابت أيضافترى الثابت بالثابت وهوالغيب منك ومنه وترى الظاهر بالظاهر وهوالمشهود والشاهدوالشهادة منك ومنه فكذا تدركه وكذا تدرك ذانك غيرانك معروف فى كل صورة انك أنت لاغيرك كاتعلم ان زيدافى تنوعه فى كيفياته من خجل ووجل ومرض وعافية ورضى وغضب وكلما يتقلب فيدمن الاحوال انهزيد لاغيره كذلك الامر فنقول قد تغير فلان من حال الى حال ومن صورة الىصورة ولولاماهو الامرعلى هذاالكان اذاتبدل الحال عليه لم نعرفه وقلنا بعدمه فعاسناان معينين كا قال تعالى ألم نجعل له عينين فعين يدرك به من يتحول وعين بدرك به التحول وهماطر يقان مختلفان قد أبانهما الله لذىعينين وهوقوله وهديناه النجدين أى بيناله الطريقين كاقال الشاعر

نجداعلى الهطريق \* تقطعه للظباعيون

فجول قطع الطريق للعيون فكل عين لهاطريق فاعلم من رأيت ومارأيت وطفاصح ومارميت اذرميت واكن

المترى فالعين التى أدركت بهاان الرى الته غيراا المين أدركت بهاان الرى لحمد حدي الته عليه وسلم فتعلم ان التعريف ان كنت صاحب علم فتعلم الله الله في موالة في صورة محمد بة جسد بة وليس المتلل والتخيل غيره لد الله قد نبهك وأنت لا تتنبه وهذه هي الآيات التى جعلها الله لقوم يعقلون عنه و يتفكرون فيها وذكرى ان كان له قلب يتقلب فالتي السمع لما قيل له وعرف به وهو شهيد لتقلبه في نفسه فيعلم ان الامركذلك وهو لا يعمل اللب الامن علم ان مم لبا ولولاذلك ما كسر القشر فقد امتزج الامن وما اختلطت المقائق و بذلك عين الفاضل من المفضول في تنعم العالم بعلمه به و ينعم الجاهل بحيله به ولا يعلم انه الامن الذي هو على خلاف ما يعلمه انه على خلاف ما يعلمه بان بقول ما أم الاهذا ولوعم ان محمد في العلم ان أدركه لتنغص في الدنيا كل متنفص لما فاته على خلاف ما يقتضيه مقامه من التاجر في تجارته و الفقيه في فقيه وكل عالم أدركه لتنغص في الدنيا كل متنفص لما فاته عالية من العلم على التاجر في تجارته و الفقيه في فقيه وكل عالم هو في الكثير من غير عموم فان الانسان لا يفرح عاعنده من العلم عله و به متصور قبل حصوله فانه منتظر اياه فهو في الكثير من غير عموم فان الانسان لا يفرح عاعنده من العلم عله و به متصور قبل حصوله فانه منتظر اياه فهو عليه وهذا المنزل هو منزل خلق الله آدم على صور ته ومن العرب على صورة أمن عاف كان ذلك الامن هو عين هذه و المورة فهو هو لا هو و به ناصح ومارميت اذره يت لكن الله رمي و على صورة أمن عاف كان ذلك الامن هو عين هذه فلا يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منها و طذا العالم على وسورة أن من ذلك ولا خلى به ولا أخل به فلا يصح الما الما العالم كاه قد ما العالم كاه و مناطقة على ألستة و سله على الما من و المناطقة من العرب عالم المناطقة على العرب و هذا الما و فلا العرب و هذا المن المناطقة و مناطقة و مناطقة و مناطقة و مناطقة و مناطقة و مناطقة و لا أخل بعن الذي هو عليه العالم باسره و هذا الحق المناطقة و مناطقة و مناطقة و مناطقة و لا أخل بعن الله العالم باسره و المناطقة و فلا يوناطقة و لا أخل بالمناطقة و المناطقة و لا أخل بالمناطقة و كل مناطقة و لا أخل بالمناطقة و لا أخل بالمناطقة و لا أخل بالمناطقة و لا أخل بالمناطقة و كان المناطقة و المناطقة و كان المناطقة و لا أخل بالمناطقة و كان المناطقة و كاناطقة و كاناطقة و كاناطقة و كاناطقة و كاناطقة و كاناطقة و كاناطقة

فعين الخاق عين الحق فيه ، فلانتكر فان الكون عينه فان فر قت فالفرقان اد ، وان لم فاعتبر فالبين بينه

ولماقال نهجعلك على الصورة عملا أنه لابدلك من الدعوى بالملك لما أنت عليمه كما انه ذوملك وليس لك ملك أقرب من نفسك وهي التي قدعي الملك لانها على صورة من له الملك فعمد اليهامن كونها مؤمنة من اسمه المؤمن فاشتري من المؤمن نفسه فيق المؤمن لانفس له كسائر الحيوان فإبيق من يدعى ملكا فصار الملك بتة الواحد القهار وزال الاشتراك فالمؤمن لانفس له فلادعوى له في الملك في كل مؤمن ادعى ملكا حقيقة فليس عومن فإن المؤمن من باع فقسه في اية اله من يدعى لان نفسه كانت صاحبة الدعوى الكونها على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة وهو الله تعالى فاحفظ نفسك ياأخيمن دعوى تسلب عنك الايمان فاياك ان تعامى عن نفسك التي كانت لك وا ذاعزمت على ان تحامى عنها فام عنها بحضور وعلم على انهانفس الحق لانفسك ومن هناك يجازيك بك فانك صادق ومؤثر ودرجة الاشار قدعامت ما تقتضه عند اللهمن الرفعة فاعمل على ذلك فاذاعامت هذا فاعران للانسان وجهان وجها الى ذاته ووجها الى رمومع أي وجه توجهت المسه غيت عن الآخ غيران هنالطيفة انهك عليها وذلك انك اذا توجهت الى مشاهدة وجهك غبتءن وجهر بكذى الجلال والاكرام ووجهك هالك فاذا انقلبت اليه فني عنك وجهك فصرت غريبا في الحضرة تستوحش فيهاو تطلب وجهك الذي كنت تأنس به فلاتجده وان توجهت الى وجهر بك وتركت وجهك أقبل عليك ولم يكن لك مؤنس سواه ولامشهو دالااياه فاذا انقلبت اليه الانقلاب الخاص الذي لابذلكل انسان منه وحدت من كان لك قبل هذا الانقلاب أنيساو جليساو صاحبا ففرحت بلقائه وعاد الانس أعظم وتتذكر الانس الماضي فتز بدانسا الىانس وترى عنده وجهذاتك ولانفقد هفتجمع بين الوجهين في صورة واحدة فيتحد الانس لاتحاد الوجهين فيعظم الابتهاج والسرور وهذه حالة برزخية بين حالتين لكونها جعت بين الطرفين فمن جع بنهـ حافي الدنيا حرمذلك فيالآخرة كالمنافق فانه برزخ بين المؤمن والكافر فاذا انقلب تخلص الى أحد الطرفين وهوطرف الكفرولم بتخلص للاعمان فلوتخلص هذا الى الاعمان ولم يكن برزخا كان اذا انقلب الى الله كاذ كرناه من جعمه بين الطرفين فاحذرهنامن صفة النفاق فانهامهلكة ولهافي سوق الآخرة نفاق اقتضى ذلك الموطن وما أخذ المنافق

هنا الالام دقيق لايشعر به كشرمن المؤمنين العاماء وقدنبه الله عليه لمن ألقي السمع وهوشمهيد وذلك أن المنافقين هنا اذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لوقالوا ذلك حقيقة لسعدوا واذاخاوا الىشسياطينهم قالوا المعكم لوقالواذلك وسكتواما أثرفيهمالذم الواقع وانمازادوا انمانحن مسنهزؤن فشهدواعلي أنفسهمانهم كانوا كاذبين فما أخمذوا الابما أقروابه والالوانهم بقواعلي صورة النفاق من غميرز يادة اسعدوا ألاترى الله لما أخبرعن نفسه في مؤاخذته اياهم كيف قال اللة يستهزئ بهم فما أخذهم بقوطم انامعكم وانما أخلهم بمازاد وإبه على النفاق وهو قوطم انمانحن مستهزؤن وماعر فكالله بالجزاء الذى جازى به المنافق الالتعلمين أين أخذ من أخذحني تسكون أنت تجتنب مواردا لهلاك وقدقال عليه السلام انمداراة الناس صدقة فالمنافق بدارى الطرفين مداراة حقيقية ولايزيد على المداراة فانه يجنى ثمرة الزائدكان ماكان فتفطن فقد نبهتك على سرعظيم من أسرارا لقرآن وهوواضح ووضوحه أخفاه وانظرفي صورة كلمنافق تجدهما أخذالا بمازادعلي النفاق وبذلك قامت عليه الحجة ولولم يكن كذلك لحشر على الاعراف مع أصحاب الاعراف وكان حاله حال أصحاب الاعراف ولكن ليقضى الله أمرا كان مف عولا فالمؤمن المدارى منافق وهوناج فاعل خبرفانه اذا انفر دمع أحدالوجهين اظهر له الانحاديه ولم يتعرض الىذكر الوجب الآخر الذى ليس يحاضر معه فاذا انقل الى الوجه الآخ كان معه أيضام فده المثانة والماطئ في الحالتين مع الله فان المقام الاطمي هذه صورته فانه لعباده بالصورتين فنزه نفسه وشبه فالمؤسن الكامل بهذه المثابة وهذاعين الكمال فاحتذرمن الزيادة على ماذكرتهاك وكن متخلقا بأخلاق اللةوقدقال تعالى لنبيه صلى اللة عليه وسير يمتناعليه فمارجة من الله لنت لهم واللين خفض الجناح والمداراة والسسياسة ألاثرى الى الحق تعالى برزق الكافر على كفره وعهل له في المؤاخنة عليه وقال عزوجل لموسى وهارون فيحق فرعون فقولاله فولالينا وهذه عين المداراة فانه يتخيل في ذلك انك معدومن هذا المقسام لماذقته واتحدت به انفق لي اني صحبت الماوك والسلاطين ومافضيت لاحد من خلق الله عندواحدمنهم حاجمة الامن هذا المقام وماردتي أحدمن الماوك في حاجة التمسنهامنه لاحد من خلق الله وذلك اني كنت اذا أردت ان أقضى عنده حاجة أحداً بسط له بساطا استدرجه فيسه حتى يكون الملك هو الذي يسأل ويطاب قضاءتك الحاجة مسارعاعلى الفور بطيب نفس وحرص لمايرى له فيهامن المنفعة فكنت أقضى للسلطان حاجة مأن أقبل منه قضاء ماجة ذلك الانسان ولقد كلت الملك الظاهر بأمر القصاحب حلب في حواجً كشرة فقضى لى في يوم واحدمانة عاجة وتمان عشرة حاجة للناس ولوكان عندي في ذلك اليومأ كثرمن هذا قضاه طيب النفس راغباواذا حصل للا نسان هذه القوة انتفع به الناس عند الماوك فافى العالم أمر مدموم على الاطلاق ولا مجود على الاطلاق فان الوجو موقرائن الاحوال تقيده فان الاصل التقييد لا الاطلاق فان الوجو دمقيد بالضرورة ولذلك يدل الدليل على ان كل مادخل في الوجود فأنه متناه فالاطلاق الصحيح انما يرجع لمن في قونه ان يتقيد بكل صورة ولايطر أعليه ضررمن ذلك التقييد وليسهذا الالمن تحقق بالمداراة وهوالامعة والله عزوجل يقول وهومعكمأ ينما كنتم فهيي أشه ف الحالات لم عرف ميزانها وتحقق بهاوهو واحدوا بن ذاك الواحد

الاان النفاق هـ و النفاق ه اليـ ه اذا تحقيقت المساق فكن فيه متكن بالجق صرفا ه وتحمده اذ سـ د الوثاق اذاماكنت معتمد الشئ ه فأنت له اذا فكرتساق على العمد الذي قد عناب عنا ه اذا ما كنت تعتمد الطباق فكن ذاك العمد تكن اماما ه فيظهر عند ك الدن الوفاق

والمؤمنون



والمؤمنون فدعلموا انساعها ثمرونهامع الشمول والانساع مالهاصورة فيبعض المواطن ومع كونها مالها صورةظاهرة في بعض المواطن فان الحسكم لهافى ذلك الموطن الذي مالها فيه مصورة ولايكون لهاحكم الا بوجودها ولكنهوخغ لبطونهاجلى لظهوركممها وأكثرمايظهرذلك فىصنعةالطبواقامةالحدودفالله يقول في اقامة الحدود في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم مماراً فقفي دين الله فهذا عين انتزاع الرحة مم واقامة الحود من حكم الرحة وما لهاعين ظاهرة وكالطب إذاقطع الطبب رجل صاحب الاكلة فان رحه في هذا الموطن ولم بقطع رجله هلك فحكم الرحة حكم بقطع رجله ولاعين لهافلار حةموطن تظهر فيه بصورتها ولهاموطن تظهر فيه بحكمها فيتخيل انها قدا تتزعت من ذلك الحلوليس كذلك وفي الاحكام الشرعية في هـنه المسألة خفاء الالمن نور الله بصيرته فان القاتل ظلماقدنزع للةالرحمةمن قلبء فىحق المقتول وهوتحت حكمالرحمة فىقتلهظلمار يقي حكمها فىالقاتل فاماان يقادمنه وامأن يموت فيكون في المشيئة وان كان القاتل كافر افاماان يسلم فتظهر فيه الرحمة بصورتها وحيما كانت الرجة بالصورة كانت بالحسكروق دنكون بالحسكم ولانكون بالصورة وفي معطرغريب وهوعل تقييدالحق بانتزاح الكون عنمهم كونه في قبضته وتحت سلطانه وملكه وفيه علم السياسة في الدعوة الحاللة فان صورتهامن الداعي تختلف باختلاف صورة المدعوفثم دعاء بصفة غلظة وقهر وتم دعاء بصفة لين وعطف وفيه علم عموم العهدالالحي الذيأخذ معلى ني آدم وفيد عمر الجولان في الملكوت حساو خيالا وعقلا بثلث النشأة الالهية فان النشأة الانسانية لما نششت عتزجة من الاخلاط أشهت السنة في فصوط اوليس كال الزمان الابفصول السنة م يعودالدورفالانسان من حيث اخلاطه سنة فهوعين الدهر الذي هوالزمان فلهجولان في الملكوت باحدثلانة أمور أوبكلهاأ وببعضها فاماأن يجول يحسه وهوالكشف واماأن بجول بعقله وهوحال فكره وتفكره واماأن بجول نحياله والسنة اثنا عشرشهر افليكل حقيقة من هذه النشأة المشبهة بالسنة ثلث السنة فالهاالتثليث في التربيع ولها التربيع في التثليث فامانثليثها في التربيع فهوماذ كزناه من تقسيمها على ثلاثة من حس وخيال وعقل في تربيع أخلاطها وأما تربيعها في التثليث فإن حكم الاخلاط بكالها في كل قسيم من الاقسام الشلاثة وهي أربعة فلتربيعها حكم في الحس وحكمفي الخيال وحكم في العقل ولا يشعر بذلك الأهل الحضور الناظرون الآيات في أنفسهم وفيه عسلم جهل الانسسان عندمسا بقتهلة وحجتنا قوله تعالى بادرني عبدي نفسه فيمن فتل نفسه والقول بهذا السياق هوقول أهل النظرفي التشبه بالاله جهدالطاقة وانذلك اذاوجدهوالكال وهذاعندناهوعين الجهل ان يسابق الحق فماهوله بماهولي فأنه من الحال ان تسائقه عماهوله فان الشيخ لايسابق نفسه ومن الحال ان تسابقه عماهولي فانهمام غاية بسابق اليهافيكون عمل في غيرمعمل وطمع في غيرمطمع ومن كان في هـ فده الحال فلاخفاء بجهاله لوعقل نفسه وفيه علم الاعلام الالمي فى المادة الالحية بجاذا يكون وماذا يقع في اسهاع السامعين من ذلك الاعلام هل يقع في كل سمع على - واحمد أو بختلف تعلق السمع عندذلك الاعلام وفيه علم المعاملة مع الخاق على اختلاف أصنافهم بمايسر هم منك لابمايسوءهم وهوعم عزيزصعب التناول دقيق الوزن مجهول الميزان يحتاج صاحبه الى كشف وحينثذ يحصل له وفيه عمم ماحكم أصحاب الآجال اذا انتهت آجاهم هل يؤخرون بعد ذلك الانتهاء الى أجل مسمى أولا يكون لهم أجل أيضا بننهون اليه وفيه علم ما يمكن ان يصحمن الشروط ومالا يمكن ان يصحمنها وفيه علم اعطاء الامان ولمن ينبغي ان يعطي فلامد منء إالاحوال لهذا المنحكم وفيه علرتنوع الناس فيأخلاقهم وماهوالمحمودمن ذلك وماهوالمذموم منها وفيه علم عل الملائكة بالمالذي لا يعلمه أحدمن البشرحتي يتجردعن بشريت و يتجردعن حكم مافيه الطبيعة من حيث نشأته حتى يبقي بمافيه الاالروح المنفوخ فينثذ يتخلص الى العمل باللةمن حيث تعلمه الملائكة فيقوم في عبادته ربه مقام الملائكة في عبادتهم لله وهي العلامة فيمن ادَّهي انه يعـــإ الله بصورة ما أملمه اللائكة فمن ادَّهي ذلك من غـــــير هذه العلامة فدعواه زورومهمان فان لالا أحكة علما باللة تعالى يعراله فيفوعلما خالصال كل لك بالله لا يتكون لفيره فنحن مانطالبه فى دعواه الابالعم العام وهذه العلامة معاومة عند ناذو قالامذكرها لاحداثلا يظهر بهافى وقت وهو

( ٦٠ - (فتوحات) - ثالث )



كاذب فى دعواه غيرمتحقق فلهذاأمر ناوأمثالنا بسترهذا وأمثاله وفيه عزدلالات العلماء بالمعلى طبقاتهم فأمهم على طبقات في العرباللة تعالى وفيه عراز الة العال وأمراض انفوس وفيه عراداب الدخول على اللة وفيه عرصفات من يدعى انه جايس الله جاوس شهو دلا جاوس ذكرفان الذاكرين أيضا جاساء الله وهم على الحقيقة جلساء الله من حيثالا بمالذى بذكرونه به وهذه مسئلة لايعرفها كشبرمن الناس وفيه علم ماتعطيه رحمة الرضاور حمة الفضل وأنواع الرحوتيات وفيمعلم اقامة النعيم هل لذلك النعيم الدوامأو يتخله عال لانعيم فيه ولاغم برذلك وفيمعلم تفاصيل الاجورعندالله عزوجل وبماذا تتميز وفيب علرالحب الالهي المندرج في كل حب ومامقام من شاهد ذلك وعلمه وهل بستوى من لاعلم له بذلك مع العالم به أملا وفيه علم المعتمدات وبايجب منها ومالايجب وفيه علم السكائن جعسكينة هل يحمعهاأم واحسكالانسانية في أشخاصها أوهي متنوعة كل سكينة من نوع ليس هوعين السكينة الاخرى وفيه علم تنوع الرجوع الالهمي لتنوع حال المرجوع اليمة يضا وفيه علم درجات الاغنياء بالله في عناهم بالله جلَّ ثناؤه وفيه علم االسبب الموجب الطبيعة ان تستخبث وتتقذروما يكون منهاوهي عينه وهل لهـ في العلم الالهميّ أصلترجع اليهمثل مايذم من أفعال العباد وسفساف الاخلاق مع العلم ان ذلك صورة من الصورالتي تكون مجلي وفيه علمون العلوم الاطمية في تفضيل بعض النسب الاطمية على بعض وان رفع العالم بعضه على بعض ينتج من هذا الاصل فأنهمن الحالان يكون في العالم شئ الس لهمستند الى أمر الحيّ يكون نعت اللحق تمالى كان ما كان وفيه علم ما ينبغي ان بضاف الى الله و الاينبغي ان يضاف وفيه علم سريان الربو بية في العالم حتى عبد من عبد من دون الله تعالى وفيه من الزمان من ساعاته وأيامه ولياليه وشهوره وهوعلم تفاضل الدهر فى نفسه وماأ صل الدهر وماالسبب لتسمية الله باسم الدهروهو اسمأزلي لهولادهروهل سمي الزمان دهر الاجل هذا الاسمأ وتسمى الله بهذا الاسم لعلمه انه يخلق أمرايقال لهالدهر فانهلم يزل خالفاولا يزال خالفا وهل ينتهى حكم الزمان في العالم أولا ينتهى وماحظ حركات الافلاك من الزمان وفيه علم من دعى الى سعادته فتاكماً عن الاجابة مع عامه بانه دعى الى حق وفيه علم أسباب النصر الالهى وفيسمعلم محبةالحق وفيسمعلم ماالسبب الداعي الى المباهة مع علمه انهمباهت مع علمه انه مسؤل عن ذلك والغلبة للاقوى وللحق القوة والهوى يغالبه وقديظهر عليه فهل ظهور دعليه بماله نصيب من الحق فلايظهر على الحق الا الحق وفيهء لمرابتلاءالامام أصحابه لاقامة الحجء علمهم لالبستفيدعاما بذلك وفيهء لمرما يقال عندكل حال يتقاب على العبدأو يتفاب العبدفيه وفيهعلم لدوائر المهاكة ماهي وأسبابها الموجبة لآثارهافي الكون وفيسهءلم ماالسبب الذي يمنع من قبول العسمل الخالص حتى يعمل العامل في فيرمعمل وفي معلم قسمة النج على العباد وهي في أيدى العبادومالهممنهاسوى الاختزان في نفس الامروهم مسؤلون عنها وفيه علم الاصغاء احكل قائل ومافائدته اذالم يؤثر في السامع فانكان سريع الانفعال لمايسمع فيجب عليه عقلاان لايصغى لفائل شر وفيه علم اختلاف الاسماء على الله عند الطوائف والمقصودواحد وفيمه علم ماالسبب في معاداة أشخاص النوع الواحد وموالاة الانواع وان عمهاجنس واحمد وفيه عزالقدرومامستندهمن النعت الاطي وهل هوعين الاستدراج أوغيره وفيه عرأسباب الطرد الالهي والكل في فبضته فمن يكون الطردوالي أين ومامه ني قوطم البعد من الله وفيه علم الزال المنازل فىالقوالب لاي معنى تنزل فى الصور ولاتنزل معانى كاهى فى نفس الامر وفيه علم أسباب رفع الحرج فىحق من ارتفع عنسه فانه محال وفعه عن العالم اذلوارتفع لزال العالم عن درجة السكمال وهو كامل بالمرتبة وان قبل الزيادة باشخاص الانواع فلايتصف بالنقص من أجلها وفيه على مالا يكفر من الاعمان المعقودة اذاحنت صاحبها فىصورةالامروهي مسألة ينكرها الفقهاءو يفتون بخلافها وفيسه على مايعدمن مذام الاخلاق وهومن مكارمها عنداللة وفيه علم مخالفة الحق عبده المقرب فماير يدهمنه مثل قوله تعالى ان نستغفر لهمسبعين مرة فان يغفر التهظم وأمثاله وفيه علرحكم منخوج عن الجاعة أوأخرج يدامن طاعة امام بعدعقد بيعته وثبوتها وفيه علم السابق

واللاحق

واللاحق وفيه علم الشروالخيروحكم الايمان وفيه علم النفوس الجزئية وفيه علم صفات المقر بين وفيه علم الضلال والحدى وفيه علم اقامة الواحدمقام الجع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السادس والسبعون وثاثماته له فى معرفة منزل بجمع مين الاولياء والاعداء من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم العب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن أنف مقام محدى

انالمغانم نارالحق تأكلها \* فن يكن بدلامنهافقدعها

منهافليس لهاعليب سلطنة م فداك نائبه فالخلق قدحكا

ومامضي فهومنسو خيعامله ، يوم القيامة بالنسخ الذي رسما

فالكلينم ملتذبح سنزله ، أهل الجنان وأهل النار والقدما

من لم يكن حظه علما ومعرفة م فاتقدم في شأوا لهوى قدما الله برزقنا من عدر حقد م حظا يبلغنا منازل العلما

اعلااناللة تعالى قدأ بان لعباده في هذا المنزل ان له فيه حظاوافر امن حظوظ عباده ومن أجل هذا قال رسول الله صلى اللة عليه وسلم حق اللة أحق بالقضاء يعني من حق الخاوق وقال في القرآن العزيز من بعمد وصمية يوصي بها أودين فقدم الوصية على الدين والوصية حق الله لانه الذي أوجها علينا حين أوجها الموصي في المال الذي له فيه تصرف والفقهاء يقدرون الدين على الوصية خلافالماورديه حكم الله الابعض أهل الظاهر فأنهم يقدمون الوصية على الدين و مه أقول وجعمل الله الحظ الذي له في الصلاة على النصف وهو دون هذا الحظ الآخر فقال قسمت الصلاة بيني و مين عبدى نصفين نصفهالى ونصفهالعبدى ولعبدى ماسأل فساوى سبحانه في هذه القسمه بين الله وبين عبده اذاصلى وقال في حظه في الغنم ان له الخس وحده من المغنم ومابقي وهوأر بعة أخماس تقسم على خسة فاسكل صنف من الحظ دون ماللة فظ الله في هذا القسوم أ كثرمن حظه في الصلاة بالنسبة الى هذا الحال بينه و بين عبيد ووالا فظ النصف أعظمهن حظ الخس فقسم الصلاةأ كثرمن قسم المغنم وبالنظرف عين الموطن والقسمة الخاصة فحظه في المغنم بالنظر لىمارية من الاصناف القسوم عليهم أعظم فالزل الحق نفسه من عباده منزلة أنفسهم وعاملهم بما يتعاملون به وفي موطن آخر يقول لبسكم ثلهشئ فنني المماثلة وفي موضع آخر يقول الترجم عنهان اللة خلني آدم على صورته نمانه جعل الانسان محل ظهور الاسماء فيه وأطلقها عليه فللعبد التسمية بكل اسم تسمى به الحق وان اختلفت النسب فعقو ليةمداول الاسم واحدة لانتغبرنمانه جعل بعضهم خليفةعنه في أرضه وجعل لهالحكج في خلقه وشرع له مايحكم به وأعطاه الاحدية فشرع انهمن نازعه في رتبته قتل المنازع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذابو يع خليفتين فافتاوا الأخرمنهما وجعل بيده التصرف في بيت المال وصرف له النظر عموما وأمر نا بالطاعة لهسواء جار علينا أوعدل فينافقال تمالي ياأجها الدين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم وهم الخلفاء ومن استخلفه الامام من النواب فان الله قد حمل له ان يستخلف كالستخلف الله فياً يديهم العطاء والمنع والعقوبة والعفوكل ذلك على الميزان المشروع فلهم التولية والمزل كأأن الحق بيده الميزان يخفض القسطو يرفعه وذلك الميزان هو الذي أنزله المالارض بقوله ووضع الميزان تمقال أنه يرفع اليه عمل الهارقبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار كذلك الخليفة ترفع اليه أعمال الرعية يرفعها اليه عماله وجباته فيقبل منهاماشاء ويردمنهاماشاء فكلماذ كره الحق لنفسهمن التصرف فى خلقه ولم بعينه جمل للامام ان بتصرف به فى عباده ثم ان الله جمل له أعداء ينازعو نه فى الوهيته كفرعون وأمثاله كذلك حدل الته للخلفاء منازعين في رتبتهم وجعل له ان يقائلهم ويقتلهم اذا ظفر بمن ظفر منهم كما يفعل سبحانه مع المنبركين ومدة اقامتهم كمدة امهال الله اياهم وأخد الخليفة وظفره بهم كزمان الموت لحؤلاء حتى لوقا بلت المسختين مااختلفتانى وفواحدفى الحمركا ان الحق بحكم بسابق علمه فى خلقه بحكم الخليفة بغلبة ظنه لان الخليفة ليستله مرنبة العلم بكل مايجرى في ملكه ولا يعلم الحق من المبال واعماهو بحسب ما نقوله لبينة كا يفعله اللة مع خلقهم علمه

يقيم على خلقه يوم القيامة الشهود فلايعاقبهم الابعداقامة البينة عليهم مع علمه و بهمذا قال من قال العليس للحاكم ن يحكم بعامه أمافي العالم فللتهمة بمالهمن الفرض وأمافي جانب الحق فلاقامة الحجة على المحكوم عليه حتى لا يأخذه في الآخوة الإبماشرع لهمن الحكم به في الدنياعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الرسول الربه عن أمرو به رباحكمالحق يعنى بالحق الذي بعنتني بهوشرعت لى ان احكم به فيهم فاذاعامت ان الحق أنزل نفسه في خلقه منزلتهم وجعل مجلاه الاتم في الخليفة الامام ثم قال كالمراع وكالمم مستول عن رعيته فعمت الامامة جيع الخاق فصل لكل شخص منهم من تبة الامامة فلهمن الحق هذا القدرو يتصرف بقدر ماملكه اللقمن التصرف فيه فائم انسان الاوهو علىصورة الحق غيرانه في الامام الا كبرمجلاه أظهر وأص وأعظم وطاعت أبلغ واعلم ان الله تعالى لماشرع لعباده ماشرع قسم مانسرعه الى فرض أوجبه على المكافين من عباده وهوعلى قسمين فرض أوجبه عليهم ابتداء من عنده كالصلاة والزكاة والصيام والحجو اطهارة وماأشبه ذلك عما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض أخرأ وجبوه على أنفسهم ولميكن ذلك فارجبه الله عليهم ليؤجر واعليه أجوالواجب الالمي وليحقق الله عندنا ان الانسان على صورته فاناللة أوجب على نفسه نصرا لمؤمنين والرحة وأمثال ذلك هذافي حق العلماء باللة وفى حق قوم أوجبه عليهم عقو بة لهم حين أوجبوه على أنفسهم كالنذروز اجواالربو بية في الايجاب على نفسه فاوجبه عليهم ليعرفهم أنهم ليس لهمأن يوجبواعلى أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فالحق تعالى لولم بفعلما أوجب على نفسه فعلما تعلق بهذم والالوم في ذلك لان رتبت تقضى بأنه الفعال لماير يدو لهذا ما يتعلق بابجابه على نفسه حد الواجب والعبد لما أوجب المقعليه ما أوجمه على نفسه تعانى به اذالم يقم بصورة ماأ وجبه على نفسه حدالواجب كالواجب الاصلى اذالم يقم به يعاقب فاجره عظيم والعقوبة عليه عظيمة فيمن لميقم به فزاؤه عظيم فى الواجبين معائم ماحامهن الافعال زائداعلى صور الواجبات سمع ذلك نافسة أي زائداعلى الواجد فان لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض لم يكن نافلة وكان ذلك عملا مستقلاله مرتبة فى الاجوليست للنوافل من جالنشأة كامن جنشأة المكلف فعل فى نشأة الفرائض سنناوهي زوائد على الفرائض وجعل في النوافل التي تطوّع العبدبها من نفسه من غيروجوب الفرائض في نشأة النوافل ولهذا اذالر يجئ بالفرائض بوم القيامة تامة يقول الله اكماو العبدى فريضته من تطوعه في انقص من الفرض الواجبكل من الفرض الذي في النوافل وما نقص من سنن الفرض الواجب كمل من سنن النوافل ألحق كل شئ عشاله قال لى بعض الارواح فإسميت الغنائم أنفالا قلنالاشك ولاخفاء عندكل مؤمن عالم بالشرع ان الله ماجعل القتال للؤمن الالتكون كلة الله هي العليا وكلة الذين كفروا السفلي لتتميز الكامتان كاتميزت القدمان فأنه خلق من كل شئ زوجين ذاناوحكا وعرفتنا التراجة عن الله وهمرسل الله ان الله تعالى من وقت شرع الجهاد والقتال والسي أعطى المغانم للنارطعمة أطعمها اياهاوأ وجبها لهاوكان من طاعتهالر بهاامهالا تتناول الاماأ حل الله لما تناوله وكان قد حرم الله عليهاأ كل المغتم اذاوقع فيمفاول والجاهدين فكانت لانأ كل المغنم اذاغل فيمحتى يرداليهما كان أخذمن مليخاص العمل للجاهد فاساباء الشرع المحمدى زادالله المغانم لامة محدصلى الله عليه وسلم طعمة على ماأ طعمهم من غير ذلك فسكانت الك الطعمة التي أخة ماهامن النار نافلة لهقده الامة وماأعطاها اياهم لكونهم جاهدوا اذلوكان ذلك حقالهم على الجهاد ماوقعت لاحدام يجاهد معهم فيهاالشركة فاهى فريضة للحاهدين وانماهي طعمة أطعمها اللهمن ذكر وجعل لنفسه نصدالكونه نصرهم فالمنصي في الجهادفاما كان السب لكون الله جعل لنفسه فيها نصير المدين الله المدرج ف نصيب الله كل من نصر دين الله وهم الغزاة فليس لهم اذا اعتبرت الآية الاالخس من المغنم نم نبق أربعة اخساس فتقسم نخسة أيضاوا حدا لخسة لرسول الله صلى الله عليه وسلرو بعد الرسول ذا فقد مد خليفة الزمان والخس الثاني لاهل البيت فرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخس الشال اليمامي والخس الرابع للساكين والخس الخامس لابن السبيل وقدوردعن بعض العلماء وأظنه إس أبى ليلى ان الحظ الذي هو الجس من الأصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلريقبضه ويخرجه للكعبة ويقول همذالله م يقسيم مابقي فلما كانت هذه الطعمة للنار نقلها الله لهمذه الامة كماجعل



فى مال الانسان الزكاة حقالا صناف مذكور بن فاوجب على أصحاب الاموال على وجه مخصوص اخراجها وأوجب على الامام أخذها ولم يوجب على الاصناف أخذها فهم مخبرون فى أخذ حقهم وفى تركه كسائر الحقوق فن أخذها منهم أخذ حقه ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك واعلم ان الامام هوالمطاوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها

ما كلمن حازالجال بيوسف ، ان الجيدل هو الامام المنصف ان كنت تدوك ماتر بدوتشتهي ، أنت الحبب را استبرأ بوسف

فانغلب على طن الامام ان المذكورين في قوله تعالى واعاموا أعاغنمتم الآية والتي في سورة الحشر التي فيهاذكر الاصناف حظهم من المغنم الجس خاصة يقسم فيهم هكذا ومايق فلميت مال المسامين يتصرف فيه الامام عايراه فان شاء أعطاه الجاهدين على ماير يدممن العدل والسواء في القسمة أو بالفاضلة كايفعل فهايق من المال المور وث بعد أخذ أهلالانصباءماعين الحق لهمأ وأرادهذاالامام أن بعود بمايق على أولى الارحام من أهل الميت فيعطى أصحاب الانصباء زائداعلى انصبائهم من كونهم أولى أرحام الميت وان علب على ظن الامام ان الحس الاصلى لله وحده وما بقي فلهن سمى الله تعالى وقدجعل الله للجاهدين في سبيل الله نصيباني الصدقات وماجعل طم في المغيم الاما تفله به الامام قبل القسمة أو ماأعطاءله بقولهمن قتل قتيلافادسلبه واعماعرض الكلام فىمثل هذا فى المزل لمافيه من الحظ المنسوب الى المة خاصة فاغرضناماهوا لحسكم فىالمغانم وقسمتهافي علم الرسوم وانماالمغانم عندمافي هذا الطريق ماحصل للانسان من العلوم الالهية التي أعطا باللة اياهاعن مجاهدة وجهاد نفس كالغلؤمن تجارة في نفس اعانه وهي التجارة المنجية من العذاب الالم فكل علم حصل عن جهاد فهومغنم ويقسم على ما قسم عليه المغام فالنصيب الذي للة نعالى منه ما تعلق به الاخلاص والذى لرسول اللة منه الاعان بهو الذى القر بى منه المودة فيهم والذى لليتامى منه هو ماحصل من العلم قبل بلوغ العامل الى الغاية ﴿ وصل ﴾ والغاية حدها الذي يغنيه عن اضافه لعمل اليه فان الصي قبل البلوغ حركمة وأفعاله اليه فاذا بلغرجع حكم الافعال منه الى الله بعدما كانت اليه والني صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد حلم فكل ماحصل لهقيل البلوغ فهوحقه الذي لهمن نفسه اذعينه لله له والذي الساكين فهوالحظ الذي حصل لمم بالعجز وعدم القدرة وسلمالقوة فان الله هو ذوالقوة المتين والذى لاس السبيل فهو الحظ الذى لهمن حيث انه ابن للطريق الى الله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للدنيا ابناء وللا تخرة ابناء فكونوامن ابناء الآخرة وهم ابناء السبيل ولانكونوا من إبناء الدنيا فاماصورة الأخلاص في العمل فهوان تقف كشفاعلي ان لعال لذلك العمل هواللة كاهو في نفس الامرأى عمل كان ذلك العمل مذموماأ ومجوداأوما كان فذلك هوحكم الله تعالى فيسهماهو عين العمل وصحف الخبران اللة تعالى يقول من عمل عملاأ شرك فيه غيرى فالمنه برىء وهوللذى أشرك فنكر العمل وماخص عملا من عمل والضمير في فيسه بعود على العمل والضمير في منه يعود على الفيرالذي هو الشريك وضميرهو يعود على المشرك فان الله لايتسبرا من العمل فانه العامل بلاشك واعما يتبرأ من الشريك لانه عدم واللة وجود فالله برى من العدم فانهلا المحقه عدم ولا يتصف به فانه واجب الوجو داندائه فالبراءة صيحة وكذلك في قوله براءة من الله ورسوله الى الذين عاهد ممن المشركين فهوأ يضائبرأمن الشريك لان الشريك ليس م فهوعدم لانه قال من المشركين فهوأيضا تبرأمن الشريك فاخلاص العمل الته هو نصيب الله من العمل لان الصورة الظاهرة في العمل اعاهى في الشخص الذى أظهر اللهفيه عمله فيلتبس الامر للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة لاتشك ان العمل بالشهو دظاهر منها فهى اضافة صحيحة فلهذا نقول انه عين كل شئ من اسمه الظاهروه فادليل خفى وذلك ان البصر لا يقع الاعلى آلة وهي مصرفة لامرآ ولايقع الحس الظاهر عليه بدليل الموت وجود الآلة وسلب العمل فاذن لآلة ماهي العامل والحس ماأدرك الاالآلة وكاعلالا كانوراء الحسوس أمراهو العامل بهذه الآلة والصرف لها المعبرعنه عند علماء النظر العقلي بالنفس الع قلة الناطقة والحيوانية فقدا ننقاواالي معنى ليسهومن مدركات الحسف كذلك ادراك أهلالكشف والشهودني الجع والوجودني النفس الناطقة ماأ درك أهل النظر في الآلة المحسوسة سواءفعرفوا

ان وراءالمفس الناطقة هو العامل وهو مسمى الله والنفس في هذا العمل كالآلة الحسوسة سواء عنسداً هل الله وعند أهدل النظرالعمقلي ومتيلم يدرك هذاالادراك فلايتصفعندنابانهأخاصفي عمله جلهواحدةمع ثبوت لآلات وتصرفها اظهورصو رةالعملمن العامل فالعالمكاه آلاتالحق فعايصدرعنهمن الافعال لقوم يعامون وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فعاصح عنه أندرون ماحق الله على العباد قالوا الله ورسوله أعلم قال فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوابه شيأ ثمقال أتدرون ماحقهم عليه اذافعا واذلك أن يدخلهم الجنة فنكر صلى الله عليه وسلم بقوله شميأليد خلفيه جيع الاشياءوهوقوله تعالىفن كان يرجولقاءر بهفليعمل عملاصالحاولا يشرك بمبادةربه أحددا فنسكرأ حدافدخل تحته كلشئ لهأحدبة وماثم شئ الاوله أحدبة وذكر لقاءاللة ليدلء ليحالة الرضي من غبر احتمال كاذكره رسول اللهصلي الله عليه وسلم وذلك في الجنة فأمها دار الرضوان في كلمن لقي الله سعيد فالمواطن لها الحسكم في ذلك بماجعل الله فيها وكذلك قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولادماؤها والكن ينساله التقوى منسكم فجعسل الذي يصيبه مناالتقوى فقماءلم الحق عباده بنصيبه بماهم عليه وفيه في كل شئ وعهدالي عباده ذلك فقال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فظه منكرأن تفواله تعالى عاعاهدكم عليه وهوقوله صلى الله عليه وسارفي الصاوات الجس فن أفي بهن لم يضيح من حقهن شيأ كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة والصلاة مناجاة الله على القسمة التي شرع بينه تعالى وبين عباده فن أعطاه قسمه منها وأخذمنها قسمه فقدأعطاه حقه ونصيبه فاذا كان الله تعالى مع اتصافه بالغني عن العالمين قدجعل له في ايكون للعالمو يفتقر اليه نصيبا يأخذه وقسماعينه في اظنك بمن أصله الفقر والمسكنة في ظهور عينمه لافي عينمه ووجوده وماهوفيه وانما فلنالافي عينه لان أعيما تهالانفسهاماهي بجعل جاعل وانما الاحوال التي تتصرف عليهامن وجودوعمدم وغيرذلك فيهايقع الفهقرالى من يظهر حكمهافي همذه الهين فاعلرذلك فن طاب حقه واستقصاه فلايلام ولكن لماشر علناني بعض الحقوق الماذانر كناها كان أعظم لنا وجعل ذلك من مكارم الاخلاق وناطبه مافي ذلك من الاجر منه تعالى وهو قوله عزوجل فمن عفا وأصله فاجره على الله ومن طلب حقه وهو قوله تعالى ولمن انتصر بعدظامه فاولنك ماعليهم من سبيل كان لهذلك فكدلك يفعل مع عباده فهاضيعوه من حقه وحقوقه يعفوو يصفحويصلم فيكونالما كالىرجةاللة فيالدارين فتعمهمالرحة حيثكانواولكن لايستوونفها قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السميات ان نجعالهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم ويماتهم مساء مايحكمون كالميسوتعالى بينالذين يعلمون والذين لايعلمون فالكامل من العباد من لم يترك للتعليه ولاعنده حقا الاوفاه اياه في كل شيخ له فيه نصيب أعطاه نصيبه على حدما شرع له فاذاو فامردّ عليه جيع ماذ كرانه له بالشرع فاذاو في الله لهبعهده فيأخذه منه امتناناوا بتداء فضل لاجزاء ولايكون هذا الامن العلماء بالله الذين يعلمون الامر على ماهوعليه وهمأ فرادمن الخلق لايعامهم الاهوفقد نبهتك علىأ كمل الطرق في نيل السعادة التي مافوقها سعادة ومع هذايا خي وبعده فالامرعظيم والخطبجسيم والاشكال فيهأعظم ولهذاجعل أهل اللةالغاية في الحيرة وهوالمنجز وهـذا القدركاف فىالعملم بان لله حقاو نصيباعنسد عباده يطابه ممهم بحكم الاستحقاق ويطلب منهمأ يضاحقوق الغبر بحكم الوكالة كماقال ويأخذالصدقات بحكمالوكلة فيربيهاو يثمرها فهووكيل فىحق قوم تبرعامن نفسه رحمةبهم وان لم يوكلوه وفى حق قوم وكيل بجعلهم كأأم همان يتخذوه وكيلا والافليس للعب دمن الجرأةان بوكل سديده فاماتهرع بذلك لعباده ونزل البهم عن كبرياته بلطفه الخفي اتخذوه وكيلاوأ ورثهم هذا النزول ادلالا وأماحد بثما يقبل اللهمن صلاة عمده الاماعقل ير بدانه يعضدا داء حق الله تعالى فها تعمين عليه وجعمل أكثره النصف وهو الحمد الذي عينه له من صلاة عبده وأقله العشر فقال عشرها تسمها عنها سبعها سدسها خسهار بعها تلثها نصفها وماذ كرالنصف الافي الفاتحة فعامنا المعني فعممناه في جيع أفعال الصلاة وأفوالهابل في جيع ما كلفنامن الاعمال به فاماماعينه فهو ماانحصرت فيمالفانحة وهي تسعة أقسام القسم الاؤل بسم الله الرحن الرحيم الشاني الجمد للهرب العملين الثالث الرحن الرحيم الرابع ملك يوم الدين الخامس اياك نعب الساءس واياك نستعين السابع اهدما

الصراط

الصراط المستقيم الثامن صراط الذين أنعمت عليهم التاسع غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين فالخاسرااساهي عن صلانه من لم يحضر مع الله في قديم واحد من هذه الاقسام التي ذكر ناها في الفاتحة وهي التي ذكر الله في القبول من لعشرالى النصف فن رأى ان بسم الله الرحيم أية منها ولا يفصلها عنها فالقسمة على ماذكرناه في الفاتحة فان حكماللة في الاشياء حكم الجنهد فهومعه في اجتهاد مومن أداه اجتهاده الى الفصل ففصل البسملة عن الفاتحة وان البسملة ليست آية منهاجعل الله له الجزء التاسع ولاالضالين والبسملة أحق وأولى فانهامن الفرآن بلاشك عند العاساء باللة وتكرارها في السورمثل تكرارما يكرر في الفرآن من سائر الكامات ومازا دعلي التسعة فعقله في التلاوة حروف الكلمة فقد يعقل المصلى حرفامن حروف السكلمة ثم يغفل عن الباقي فهذا معني قوله صلى الله عليه وسلم العمام انه لايقبل الاماعقل منها فالعاقل من أتى مها كاملة ليقبلها الله كاملة ومن انتقص منها شيأفي صلاته جبرت لهمن قراءته الفاتحة فى نوافلهمن الصلاة فليكثرمن النوافل فان لم تف قراءتها في النوافل عانقصه من قراءة الفاتحة في الفريضة أكلتله من الاوته محضور في غير الصلاة المعيمة وان كان في جيع أفعاله في صلاة فانه قد بكون من الذين هم على صلاتهم داءًون وهم الذاكرون الله في كل احيانهم فهم يناحونه في جيع الاحوال كلها فظ الله من جيع ما كلف عباده مه مافرض علمهم ونصب العبادمن الله ماأ وجبه الحق لهم على نفسه والنافلة النافلة في كل ذلك وأماحظ الرسول صلى الله عليه وسلر من هذه المسألة نتصد قه والاءان مه و عاء حاء مه فما يحققه الاعان ان خبر الازمان زمان الصلاة والآذان وخبر الشفاعة والكلام ماأذن فهما الرحن هندا بماجاء بهرسول الحق اليناووفد بهمقبلا علينا فتدلى حبن نجلي وماأصعقه بل أيقظ يمهن تجلى ليتبحلي فاقبل وماأعرض وتولى فاماالتصيديق به فلخبرالحق بأنهر سول منه اليناوهو الوجيه المقرب وأماالايمان بماجاء به فلاخبار وعن الحق ففرق بين اخبار الحق فى الايمان به و بين اخبار وعن الحق فهاجاء به فلا يؤمن به الامن خاطب الحق في سره وان لم يشعر به الخاطب ولايعرف من كله وانما يجد التصديق به في قلبه وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بآذان وقاوب كالامالحق بان همذار سول من عنده فيؤمنون مه على بصديرة ولايؤمن عاجاء بهه قدا الرسول الامن خاطبه الرسول في سره وان لم يشمر مه الخاطب ولايعرف من كله وانما يجد التصديق بماجاء به في قلبه وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بقاوب وآذان وأبصار كالام الرسول بان هذا جاء من عنداللة ولوكان من عند غـ يراللة لوجدوافيـ ١٠ ختـ الفاكثيرافيؤمنون به على بصيرة وانماقلنافها جاءيه الرسول وأبصار ولم نقدل ذلك في سماع كلام الحق لان الرسول اذار أيناه فقدر أيناه والحق تعالى ليس كذلك اذارأيناه فارأبناه الامنزلتناوصورتنامنه فلهندالمنقل فيتصديق خبرهاذا كلناوأبصار وماجئنا بالقلوب والآذان الالجرد الخبرخاصة لالكون الحق تكاميه فأن ادراك القاوب والآذان والابصار للحق على السواء ماأدرك واحدمن العالم أى ادراك كان من هـ فداوغبره الاميزنته من الحق وصور ته خاصة فادركه فذكر ناالقاوب من كونها سامعة والآذان المخبر خاصة تنبها على ماذ كرناه و بيناه فاذاعامت هذا فقد وفيت الله والرسول مانعين عليك من الحق ان تؤديه للة ولرسوله فان هذه المسئلة غلط فهاجاعة من أهل اللة اذلم يخبروا بهاعن الله فكيف عاماء الرسوم فن تكام فيهامن طريق الايمان فلايتكام فيهاالايما تكامنابه فأنه يتكامعن ذوق ولهمذا ترى شخصين بل ثلاثة أشخاص يشهدون المجزة على بدى الرسول الذي أبرزها الحق في معرض الدلالة على صدقه فها جاء به والتصديق به نفسه فشخص من الثلاثة بتيقن ابه الحق وجحده والشخص الثاني لم تقم عنده تلك الدلالة دلالة لجواه عوضع الدلالة منها والناات آمن وصدق والجلس واحد والنظر بالبصر واحد والادراك في الظاهر واحد فعلمناان الذي آمن وصدق لولاتحل الحق لقلب وتعر يفه اياه بغير واسطهما آمن به ولاصدق وكان مثل صاحبه وكذلك في اعانه عاماءيه لولاتجلى الرسول بقلبه وتعريفه اياه بغير واسطة ما آمن بماجاء به ولاصدق وان لم يشعر المؤمن ولا بدرى كيف آمن هَـا كُلُّ مَوْمَن يَعرفُمن أَين حصـل له الايمـان ولاسهاوقدراً يناو باغ اليناان بعض من آمن برسول الله عنـــــمارآه وسمع دعوته ولم برله معجزة ولادلالة بل وجدفي نفسه انه صادق في دعواه فاتمن به من حينه وماتلكا ولاتلعثم فاكان

الايماذ كرناه من التحلي لقلبه ولايشعر ان ذلك عن نجل و بهذا القدر زاداً هل الكشف على غيرهم من المؤمنيان ولولا كشفهمالامورمافصلوهاالىكذا والىكذا فظ الرسول ان بايحقه بريه في نفسه وفهاجاء به من عنده وأماحظ اليتاميمين هيذاالعله فانه على الحقيقة أوان لوغ الخروج عن الدعوى فها كان لك فحظك فبسل مجيءه في الزمان ان نضاف أفعالك لك ولايعترض عليك ولانسل عنك ولاتحجير عليك فاذابلغ أوان الحرصرت محجور اعليك ووقع التقييد فيجيع حركاتك وتوجهت عليها أحكام الحق لانهاأ فعاله ظهرت فيك ولولاما ظهرت فيك ماتعاق بهماهمذا الخطابولاهمذا التحكيم ومعنى طهرت فيكهوءين دعواك ان الأفعال لك فارادالحق بالتحجير بما كافك ان بعرف ك بان هذه الافعال لوكانت الكما كامحققاما جازلى أن أتصرف فمالك وليس لى وسبب ذلك ان أوان باوغ العقل قد حل واستحكام العقل والنظر قد حصل فكان بنبغي الك عا أعطاك الله من العقل ان ترى أفعالك التي أنت محل لظهور هامنيك لله نعالى ليست لك فاوحصل لك هذا ابتداء ما كلفك ولا حجرها عليك فيهذه الدار ألاترى من لم يستحكم عقد له ما جرعليه ولا كلفه وهو الجنون الذي ستر عنه عقله ان يكون له حكم فيه وكن لك النائم وكل من لم يتصف بالعقل ولما وصل في هذه الدار الى الحد الذي أوجب عليه التكليف بقيام هذه الصفة اذا كشف عنه الغطاء في هذه الدارلم يرتفع عنه التحجير والخطاب الشرع لحكم الدار لالحكم الحال لانه كان يعطم القياس ارتفاع التحجمير عمن هو بهمذه الصفة واكمن لابد للمدار من حكم كما يفسعل باطفال المشركين والكفار نلحقهم بأتباتهم للدار وان عامنا انهم على الفطرة وما أشركوا ولا كفروا فلاحدار حكمفاذا حاء وعد الآخرة وانتقلنا الهاخ جناعن حكم الدار فارتفع عناحكم التكليف فيدار الرضوان وأخنها كذلك من أطلعه الله هنافي هذه الدارعلي سمادته وأطلع آخرعلي شمقارته لم تسقط هذه المطالعةعنهما التحجير ولاالتكليف لانأصل وضع النواميس فى هذه الدار انما هولمطحة الدنيا والآخرة فن الحال فع التحجير مادامت الدنيا ودام من فبها فاولاهذا الكان من كشف عنه الغطاء ارتفع عنه التحجيرلانه لايرى فاعلاالااللة والشئ لايحجر على نفسه وان أوجب على نفسه ما وجب فذلك ما نيس لنافها نوجيه على أنفسنا لنا فان أوجيناه له أوجيه علينا لنتميز فنعصى بتركه ولوترك الحق ماأ وجبه على نفسه لم يكن له هذا الحكم فانهذا الحكم لايتعلق عن تعلقبه الامن حيث ان الغير أوجبه فاولاماأ رجبه الحق عليناحمين أوجبناه على أنفسنا لم نكن عصاة اذا تركناه فاذا وفي بهمن لم يوجبه عليه غير دفنة منه وفضل ومكارم أخلاق فان قلت هذا اذا كان في الخير فان كان شر ا قلناماتم الاخير والخير على قسمين خير محض وهو لذى لاشر فيه وخير ممذج وهوالذى فيهضرب من الشركم بيناه من شرب الدواء المكره وكالؤمن اذاعصي وأطاع فان المؤمن لانخلص لهمعصية دون طاعة أصلافان الإيمان بكونه امعصية طاعة وفي هذا تنبيه لن كان له قلب فيرجع الامر في الآخرة الى الامرالذي كان عليه الينيم قبل البلوغ وانماقانا في اليتيم وكل صي دون البلوغ كذلك مع كونه ليس بيتيم لان اليتيم ف تدبير وليه والولى الله لأمه ولى المؤمنين وغير اليتيم في ندبير أبيه فلا ينظر اليهمع وجوداً بيسه لان الفرع يستمدمن أصله الاقرب ألاترى الثمرة لانعرف لهما أصلا الافرع الشجرة لانهمامن الفرع تستمدوالفرع يعرف الاصل الذي تجهله الثمرة واليتبم قدعلم ان أباه قداندرج فانكسر قلبه ولم يكن له أصل بدل عليه فعرفه العلماء بالله أنه ليس له الامن كان لابيمه وهوالله فيرجع الى الله في أموره فلما كان حال اليتجمع الله في نفسه بهذه المشابة جعل الله له حظافي المغنم ليتوفر عليه ماهوله وهو مايري الصيمين اضافة الافعال اليه وعدم التحجير عليه فيها فن يمسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة وليس ذلك لغير اليتيم وحكم المسكين حكم اليتيم من عـــدم النــاصر الظاهر فقوى اللهضعفه أى زاده الله ضعفا الى ضعفه فان المخاوق ضعيف بحكم الاصالة فاذا زاده الله ضعفا الى ضعفه كان مسكينا فانكوناله صولة فان صال وهومسكين فقدأ بغضه الله فأنه ظهرمنه مايخالف حاله فقد كاف نفسه مالا يقتضيه مقامه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر اليهم بوم القيامة ولا يزكيهم



ولهم عنداب أليمملك كنداب وشيخ زان وعائل مستكبرأى قديالغ فى التكبركما أن المسكين قديالغ الله فيمه بالضعف فانهمن كونهمسكينا صاحب ضعفين ضعف الاصل وضعف الفقر فلايقدر يرفع رأسه لهذا الضعف بخلاف ر سالمال فأنه بجدفي نفسه فؤة المال وجهذا سمى المال مالا لانه عمل بصاحبه ولابد اما الىخمرواما الى شر لايتركه في مال اعتدال فالمسكين من سكن نحت مجاري الاقدار ونظر الى ما يأتي مه حكم الله في الايل والنهار واطمأن بمنا أجرى الله بهوعليه وعلم انهلاماجأه بزالله الااليه والهالف اللما يريد وتحقق بان قسمه من الله ماهوعليه في الحال فجرالله كسره بقوله أناعنه المنكسرة قلومهم فانك اذاجت لمن انكسر قلسه مأنجد عنده جليسا الااللة حالاوقولا فجعل له حظاعليه في المغنم وان لم يكن له فيه تعمل في مهمغمره ونال هو الراحة بما أوصل الله اليهمن ذلك عماجهد فيه الغير وتعب كالمؤمن الذي لاعدله وهومن أهل الجنسة فيرى منازل العاماء باللةوهو فيالموقف فيتحسر ويندم فيعمد اللةالي وهومن أهل النارمن العلماء فيخلع عنيه توبعامه ويكسوه هذا المؤمن لبرقى به في منزلة ذلك العلمين الجنة لانه لكل علم منزلة في الجنان لا ينزل فيها الامن قام مه ذلك العزلان العز يطلب منزاته من الجنان والعالم الذي كان له هذا العلم هومن أهمل النار الذين هم أهلها والعز لايقوم بنفسه فينزل بنفسه فى تلك المنزلة فلا بدلهمن محل بقوم به فيخلعه الله على هذا المؤمن السميد الدى لاعلم له فيرق بهالعلم الى منزلته فا أعظمها من حسرة ولكن بق عايك ان تعرف أي علم يسلب هذا الذي هومن أهل النار وذلك انهاذا كانعلى علرفى نفس الامرالاانه قدد خات عليه في الدنيافيه شهة فاماح مرته فهو في محل النظر واما ازالته عنهمع علمه بماكان عليه غير الهاعتقد فيه في الدنيا الهجهل فاذا كان في الآخرة على الهعم فذلك العلم هو الذي يسلب ويخلع على هذا الذي ليس بعالم وهومن أهل الجنة واذا كان الامر على ماذكرناه فان الله لايبغ في الدنيا عندالموت عندأهل النار الذين همأهلها سوى العلم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار وماعداذلك من العلوم عن العلم أونحيره ثم يموت على ذلك وكان ذلك في نفس الامر عاما فهذا الصنف من العمل هوالذي يخلع على أهل الجنان اذا لم يتقدم لهم على به في الدنياو يطمع فيهمن قد كان علمه من أهدل النارفيقام عليه الحجة بانه مات على شهة فهذاحظ المسكين من المغنم فانذلك الذي سلعنه في الدنيا بالشبهة جاهد نفسه وتعب فاساغنم ودخات الشبهة كان حظ المسكين ذلك العلم هوأ ماابن السبيل فابناء السبيل هم أعلى الطوائف عندالله فان الابن لا يقدر أن ينتفي عن أبيه وانماسمي ابن السبر للانه علم إن المنزل محال وإن الاستقرار على أمر واحد محال لافي حق نفسه ولافي حق تجلى ربهبل والفى حقر به الانه فى شأن خلقه والامر فيهم جديد داعًا بدا ومن لم يستقر به قدم فلابد ان يكون ماشيا أى متحركا ولا يتحرك الافي طريق وهي السبيل والمشي لهدائماد نياو آخرة فهو ابن السبيل دنياو آخرة ولما كان متفرغا لسبيله مشغولا به مسافر افيه والمسافر لا بدله من زاد فعل الله له نصيامن المغنم فالحق يفف به عما ليس لهفيه تعمل وقديكون ابن السبيل في هذه الآية عبن المجاهدو يكون السبيل من أجل الالف واللام اللتين للعهد والتعريف سيل الله التي قال الله فيها ولاتحسبين الذين فناوافي سبيل الله يعنى الشهداء الذين قناوا في الجهاد فيكون أيضاحظ المجاهدمن المغنم القدر الذيءين الله لابن السبيل وهومعر وف سوى ماله في الصدقات فاعلم ذلك فأنه تنبيه حسن ان كنتم آمنتم باللة وماأنزل الله على عبده يوم الفرقان قفرق بماأ علمه الله بين القبضتين بالكامتين اللتين ظهرتافى الكرسي بالقدمين اذكان اهل الله وهمأ بناء الآخرة أبناء السبيل بالعدوة الدنيا الى الله بمحصل القرية والمكانة الزافي من الله وهم بالعدوة القصوى عن الله وهمماً بناء الحياة الدنياوا بناء سبيلهاوالركب أسفل منكم فجعل السفل لهماذ كانت كلة الذين كفروا السفلي ومن كان أسفل منك فانت أعلى منه لانكم أهل الله الذين لهم السعادة اذ كانت كلة الله هي العلياوكل هذا بحكم الله وقضائه لاليد تقدمت بل لعناية الهية سيقت يقول الله تعالى ان الذين سيقت لهمنا الحسنى أولثك عنهام بعدون

( ۲۱ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

ألاان أهل الله بالعدوة الدنيا ، كان أهل الشرك بالعدوة القصوى فان الذي أفضاه يمتاز بالسفلي ، وان الذي أدناه قسد فاز بالعليا ألا تلحظن الركب أسفل منهم ، فكل فريق من مكانت ادني

ولمارأينا أن الله قد اختص بالجس في مثل هذا الوطن وفي قسمة هذا الذوع الذي هو المغنم علمنا أن الله ماراعي من الاقسام التي تعتبر في العالم الامراعاة الجيش عند اللقاء على خسسة أقسام قلب وهوموضع الامام وهو الذي اصطفاه الله من نشأة عبده حين قال وتقسيم الجيش عند اللقاء على خسسة أقسام قلب وهوموضع الامام وهو الذي اصطفاه الله من نشأة عبده حين قال وسعني قلب عبدى ومابقي في هذه العبد وقد من المعتبدة أنه من بين أبدينا ومن خلفنا فنلقاه بالمقدمة والساقة وعن أعما ننا فنلقاه العدو الذي نصبه الله أخرالله عنه أنه يأتي من بين أبدينا ومن خلفنا فنلقاه بالمهندة والساقة وعن أعما ننا فنلقاه بالمهندة وعن أعما ننا فنلقاه بالمهندة وعن شما للنا فنلقاه بالمهندة وعن أعما ننا فنلقاه بالمهندة وعن شما للنا فنلقاه بالمهندة وعن أعما المعتبدة والمنافذة وعن أعما المعتبد وغرض الافي القاب ين بل ملك الجيش من القلم المعتبد والمنافذة المنافذة ال

ان لله نصيبا وافسرا ه هو خس النيء من غير من بد في النها الذي يعمره \* وهو العرش الالحى الجيد والذي يبقى فقد دفسمه \* اختصاصامنه في بعض العبيد فالذي حاز الذي سسطره \* قلمي فاز بما يعطى الوجود فرسول أو ولى وارث \* ماله في علمنا غير الشهود والذي يعسله الله في الله في علمنا علمه الله في المناف بحود والذي يعسله الله في الله في المناف الله في الله ف

وفي هذا المنزل علم هل يتعلق العلم الواحد بجميع المعلومات أولكل معاوم علم أو يختلف بالنسبة الى العالم و ماهم هل هوذات العالم و صفة قائمة به أو نسبة ماهي ذات العالم ولاصفته وفيه علم علي قدى اليه المناسبة بين الاشياء من التألف والاجتاع وفيه علم من عجل بعملك فيومنك وفيه علم الاستناد وحياية المستند ومشاركته في المشقة وتوك ما يرى تركه وان كان محبو بالك والاجان الذي لا يزلزله شئ وفيه علم الوجه مكارم الاخلاق على من قامت به وعلم المقامات وما يختص بهذا المغرل منها وفيه علم الكثير والقليل ومن هو كثير بالقوة وكثير بالعدد وكذلك في القلة وفيه علم فيه من الحكم الذي قيده وفيه علم ما يند في أن يستعدله وفيه علم معاملة من تجهل أصره كيف تعامله وفيه علم به أنه ما يقابلك من العالم ولامن الحق الاستعدله علم المنافز المن الحكم الذي قيده وفيه علم المنافز المن الحق الاصفتك وفيه علم المنافز من العالم ولامن الحق الاصفتك وفيه علم المنافز من كالنوع الوسط الذي هو نوع مل من الحكم الذي التبرى أم لا ينفع وفيه علم الدي هو نوع المن الحق المنافز المن الحق المنافز والمنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز وفيه علم المنافز والمنافز المن وفيه علم المنافز وليس بقادر عليه وللنسان الى يوجع الا بجازهل يوج الا بجازهل يوجه المنافز المن المنافز والمن المنافز والمن المنافز وفيه علم المنتجه التقوى في المنافز وفيه علم الفرق بين المن وفيه علم المن وفيه علم المنتجه التقوى في المنافز وفيه علم الفرق بين المنافز المنافز

كله وفيه علم ما يظهر انه الله وهو للكون و يظهر أنه للكون وهو الله وفيه علم الجهات والا عاطة والسكون والحركة وفيه علم المنافع الاخر وية وفيه علم السبب الذي بوجب لأ امان في موطن الخوف هل يصح ذلك أم لا ومامعنى الموطن هل هو الحال في الشخص في كون موطنه عاله أو الموطن خارج عن الحال وفيه علم الاسباب الموجبة لوجود الاوهام الحاكمة في النفوس وهي صور من صور التجلي الالمي " وفيه علم ما يحمد من السؤال وما يكره وفيه علم الصلاح ومراعاة الاصلح وعلى من بجب ذلك وفيه علم الوعد والوعيد ومع من بجب القتال شرعا اذا ترامى الجعان وصف الناس للقتال والته يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع والسبعون وثلثماثة في معرفة منزل سجود القيومية والصدق والجدو اللؤلؤة والسور ﴾ اذا وضع الميزان في قبة العدل ﴿ وَجَاءَ الله الحق للحكم والفصل

يقوم لنا شكل بديع مثاث م فضلعان في منسل وضلع بلامثل ولابد من ترجيحه لبقائه م فلابد من أمر يؤ بد بالفضل فيذهب حكم الميل عند استوائه م وبرجح ميزان السعادة بالثقل

اعم أبدك المتأنه بمت شرعاوع قلاأ أنه تعالى سبحانه أحدى المرتبة فلااله الاهواللة وحده لاشريك له فى الملك والملك كل ماسوى اللته واما أن يكون له تعالى ولى في الهو من الله فان ذلك منفى على الاطلاق لا نهى نفس الام منفى العين وأ ما الولى قوجود العين فهو ينصر الله ابنغاء القربة اليه والتحب عسى يصطفيه ويدنيه لالذل ناله في نصره على من أذله أو ينصره المنسعفه تعالى الله قال تعالى ان تنصر واالله وقال وهو خير الناصرين في قال ان تنصر واالله الاولا بدمن وقوع هذا النصر ولكن كاذكر الوهو قوله تعالى ولم يكن لهولى من الذل أى ناصر من أجل الذل وكره تكبيرا عن هذين الوصفين كما انه تعالى بدليل العقل والشرع أحدى الكثرة باسمائه الحسنى أوصفاته أونسبه وهو بالنسر عاصدى الكثرة باسمائه الحسنى خلقت بيدى وتجرى باعيننا والقلب بين أصبعين من أصابع الرجن والسموات مطويات بحينه وكاتا يدى دى على عمار النظر الهقلى مؤمنات كلف التأويل الذات أخبرالله بهاعن نفسه والادلة العقلية تحيل ذلك فان كان السامع على على المنافر المقلى مؤمنات كلف التأويل فى ذلك لوقو قه مع عقله وان كان السامع منور الباطن بالايمان آمن بذلك على على المنافر المقلى الوارد المتلفظ به من بد وأصع وعين وغير ف يرذلك ولكن يجول النسبة الى أن يكشف على على المنافي التي وبدالة العبارة كشفافان الله ما أرسل رسولا الابلسان قومه أى عمانواط واعليه من التعبيري نالمالي العارة والمنافرة عن المعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك الله ظلى عليه وان جهل كيف ينسب فلا يقد حد الك في العقول من اده فها يو بدمنها الى السامع فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك الله ظلى عليه وان جهل كيف ينسب فلا يقد حد الك في العقول من معنى قلك العبارة

واحدوهو كنبرعب مه وهوللحاصل فيهمذهب انماالعمم لمن حصله مه بطريق الدوق فهوالمشرب أيها الطالب كنزا انه مه عين ماجنت به مانطلب

واعلم أيدك التمانه من الحال أن يكون في المعاومات أمر الايكون المحكم ذلك الحكم ماهو عين ذاته بل هو معتقول آخر فلاواحد في نفس الامر في عينه الايكون واحد الكثرة فيا عالامركب أدنى نسبة التركيب الدال ان يكون عينه وما يحكم به على عينه فالوحدة التي لا كثرة فيها محال واعد ان التركيب الذاتى الواجب الركب الواجب المحانف في التركيب الامكاني في المكانب بالنظر المركب مخصصا بخلاف الامر الذي يستحقه الشئ لنفسه كا تقول ان ذلك المجعل جاعد أعسني قبول الاشكال واغا الذي يكون له بالخص كون شكل خاص دون غيره مع امكان قيام شكل آخر به فلا بد

من مخصص لاقابل للاشكال فانذلك لنفسه فالتركيب الذاتي الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارج عن هــــذا الحسكم لانه بجهول الماهيــة عندالنظار فنسبة التركيب اليه مجهولة مع معقولية التركيب ومعني التركيب كونه كشيراني ذاته كالم يفدح فيمه كونه لهصفات قديمة عندمثبتي الصفات من النظار كالاشاعرة وماوجمه نا عقلايقيم دليلاقط على انه تعالى لايحكم عليه بامر فغاية من غاص فى النظر العقلى واشتهر من العاماء أنه عقل صرف لاحظ لهفى الايمان انه حكم عليه بأنه علة فماخلص التوحيد لهفى ذاته حين حكم عليه بالعلية واماغيرهم من النظار فكمواعليه بالنسب وانتمأم ايسمى القائلية والقادرية بهماحكمنا حكاعليه انهقائل وقادر واماغير هؤلاءمن النظار فكمواعليه بان له صفات زائدة على ذاته قديمة أزلية فائة بذاته تسمى حياة وعلما وقدرة وارادة وكلاماوسمعاو بصرابها يقال فيهانه حى عالم فادر مريدمتكم سميع بصير وجيع الاسماءمن حيث معانيها أعنى الاسماء الالمية تندرج تحتهذه الصفات الازلية القديمة القائمة بدات الحق ومن النظارمن جعل لكل اسم الهي معنى معقولا يعقل منه ان ذلك المعنى قائم بذات الحق قديم أزلى ولوكان ما كان و بلغ ما بلغ من الاعداد ورويناعن أبي بكرالقاضي الباقلاني أنه يقول مهذاغيرانهم انفقو ابالنظر العقلي على ان الحوادث لانقوم به فياأخلواذا تدعن حكم المابنسب والمابصفات والماعهاني أسهاءتم جاءالسرع وهومانرجه الرسول صلى المة عليه وسلرعن الله وقال المكلام الله وأقام الدلالة على صدقه انهمن عندالله وأخبرانه فىكل ماينطق عن الله ماينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى ينزل به الروح الامين على قلبه أو يلهمه الله الحماما في نفسه بأنه تعالى على كذا وكذامن أموروصف بها نفسه وذكر عن ذاته انهاء لى ماأخبر بعبارات تعلم في العرف بالتواطئ معانها لانشك في ذلك بأي لسان أرسل ذلك الرسول وأضاف قلك المعانى الى نفسه وذا له اله عليها من يدين و أصبعين و يمين وأعين ومعية وضحك وفرح وتجب وتبشبش وانيان ومجيء واستواء ونزول وبصروعلم وكلام وصوت وأمثال ذلك من هرولة وحدومقدا رورضي وغضب لاسباب حادثة من المبيد المكافين فعلوها غضبوا بهاريهم فقبل الغضب ووصف نفسه به ووصف نفسه بأن العبد اذاتصدق مثلا يطغئ بصدقته غضباللةعليهوهذا كلهمعقولالمعنى مجهول لنسسبةالياللة يجبالابمان بهعلىكل انسان خوطبأو كاف بهمن عنداللة وهذا كامخارج عن الدلالة العقلية لاأن يتأول فينتذ يقبله العقل فقبوله بالإيمان أولى لانهحكم حكم به الحق على نفسه انه كذام مأنه ليس كمثله شئ فنفي عنا العلم بوجه النسبة اليه ما نفي الحسكم بذلك عن نفسه وحكمه سبحانه بأمرعلى نفسه أولى بناأن نقبله منسهمن حكم حكم به مخاوق وهو العقل عليه فحا عمى من اتبع عقله في حكمه بماحكم به على ربه ولم يتبع ماحكم به الرب على نفسه وأى عمى أشد من هذا ولاسما والمترجم عن الله تعالى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قدنهي المكلفين أصحاب العقول أن يفكر وافى ذات الله وأن يصفوها بنعت ليس في اخبار الله عن نفسه فعكسوا الفضية وفكرواني ذات الله وحكموا بماحكموا به على ذا نه تعالى ولماجاء اخباره الينابم اهوعليه فىذاته أنكرواذلك بعقولهم وردوه وكذبوا الرسل ومن صدقهم من هؤلاء جعاوا دلك سياسة من حكيم عاقل لصلحة الوقت وتو فر الدواعي بالجعية على اله هذه صفته تقريوا في النفوس القاصرة فاذا قر رواذلك ظهر واللناس في العامة بالارتباط بتلك الصفات مثل ماهي العامة عاليه وفيأ نفسهم خلاف ماظهر وابه وامامن أعطاه نظره وجو دالرسول وصدقه فها خبرفغايته التأويل حتى لابخرج عن حكم عقله على ربه فها أخبر بهعن نفسه فكا به في تصديقه مكذب وأماأهل السلامة الذين لانور عندهم الانور الاعمان سلمواذلك الى المهملى علم المتفيه مع الاعمان والتحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطئ عليها في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول وأماأهل الكشف والوجود فا منواكما آمن هؤلاء ثم اتقوا الله فياحد لهم وشرع فجعل لهمم فرقا نافر قوا به بين نسبة هذه الاحكام الى الله ونسبتها الحالخلوق فعرفو أمعانهاعن عيان وعلم ضروري والىهناا تنهوا فانظرفي تفاوت العقول في الامر الواحد واختلاف الطرق فيمان كانلهءةل سليم وألتي السمع لخطاب الحق وهوشهيد لمواقع الخطاب الالهي على الشهود والكشف فاذا نقرترماذ كرمادوكان الامرعلى ماشرحناه وبيناه فالمرأن الذهوا لظاهرالذي تشهده العيون والباطن الذي

تشهده

تشهده العقول فكا نه مام في المعاومات غيب عنه جاة واحدة بلكل شئ له مشهود كذلك ما هوغيب خلقه لافي حال عدمهم ولافي حال وجودهم بل هو مشهود لهم بنعت الظهور والبطون للبصائر والابصار غيراً نه لايلز من الشهود العلم بأنه هو ذلك المطلوب الاباعلام الله وجعله العلم الضروري في نفس العبد الههو مثل ما يجد النائم اذار أي صورة الرسول أوالحق تمالي في النوم في جدفي نفسه من غير سبب ظاهر أن ذلك المرقي هو الرسول ان كان الرسول أوالحق ان كان الحق وذلك الوجد ان حقى نفسه مطابق لماهو الامر عليه فيار آه هكذا يكون العلم بالله فلا ندرك الاهكذالا بتفكر ولا بنظر حتى لا بدخل تحت حكم مخاوق و اذا كان الامر مهذه المثلا بقوأ خبرعن نفسه أنه يتحقل في الصور مع ثبوت هذه الاحكام حكمناعليه عمليه على الصور التي يتجلى فيها لعباده كان ما كانت فليس شم غيره ولاسما في الموطن الذي يعلم من حقيقته انه لا عكن فيه دعوى في الالوهية الانتفر ب لهمثلا

فانه عـين المثل ، سبحانه عزوجل وكانا منـه اذا ، حققته على وجل الا الذي بشره ، بالامن منه و بجل

ففعل ما يقتضيه الموطئ فان العالم بالامور لايزيد في الظهور على حكم ما يقضي به الوقت ولذلك قالت الطائفة في الصوفي انها بنوقته وهذاحكم الكمل من الرجال كايقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤف الرحيم في حق طائفة يوم القيامة سحقا سحقافاذازال ذلك الحال تلطف في المسألة وشفع فيمن هوت به الريح وهو قوة حكم هوى النفس في مكانسحيق فيقوم الحق فى الحال الواحد بصفة الغضب والرضى والرحة والعـذاب لحمكم الظاهر والباطن والمعز والمذلف كام مرزخ بين صفتيه فانه ذوقبضتين ويدين لكل يدحكم وفي كل قبضة قوم مثل الكتابين اللذين خرج بهمارسولاللةصلى اللهعليه وسلرعلي أصحابه وأخبرهمان فىأحدهماأسهاءأهمل الجنة وأسهاءآبائهم وعشائرهم وقبائلهم منحين خلق اللةالناس الى يوم القيامة وفي الكتاب الآخر أسهاء أهل النار وأسهاء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من حين خلق الله الناس الى يوم القيامة ولوكتب هـ فرابال كأنه المعهودة ماوسعت الاور اق مدينة فكيف أن يحيط بذلك كابان في بدى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من علم ادخال الواسع في الضيق من غيراً ن يوسع الضيق أو يضيق الواسع فن شاهده فده الامورمشاهدة وحصلت له ذوقا فذلك هو العالم بالله و عماهو الامرعليه في نفسه وعينه فان الصحيحأن اشئ لايدرك الابنفسه وليس له دليل قاطع عليه سوى نفسه والبصر له الشهود والعقل له القبول وأمامن طلب معرفة الامور بالدلائل الغريبة التي ليستعين المطاوب فن الحال أن يحصل على طائل ولا تظفر مداه الابالخيبة فاماالمقر بون فهم بين مدى الله في مقابلة الذات الموصوفة باليدين فانهم لتنفيذ الأوامر الالهية في الخلق في كل داروأ ما أهمل اليمين فليس لهم همذاالتصريف بلهمأهل سلامة وبراءة لماكانواعليه وهم عليهمن قوة الحكم على نفوسهم وقمهم هواهم بانباع الحق وأما أهل اليدالأخرى الذين قيل فيهم انهم أصحاب الشمال فنكسوار ؤسهم ومنهم القنع رأسه الذى لاير تداليه طرفه بهتالعظيم مايري فلايري طائفة من هؤلاء الثلاثة الامايه طيه مقامها ومنزها ومكانها فتشهدكل طائفةمن الله خلاف ماتشهده الأخرى والحق واحد فلولاماهوالامر واحدال كثرة لما اختلف شهودهم فاولاالكثرة فى الواحدال كان الام الاواحد الا يقيل القسمة وقد قبل القسمة فالاصل كهو وهذا اسب وجود الدارين فيالآخ ةوالكفتين فيالمبيزان والرحمة المقيدة بالوجوبوالمطلقمة بالامتنان وتفاضل المراتب في الدرحات في الجنان والدركات في النار

> فليس الاالواحد الكثير ، بمشل هـ أن تشهد الامور فانظراذا ماجاءك الغرور ، حقا بلاشك له النـ أير وكل ماتقــوله فـ زور ، تضيق من ساعه الصــدور

فاذانجلي الحق في صفة الجسيروت لمن تجلي من عباده فان كان المتجلي له بيس له مدبر غسيرالله كجبل موسى تدكدك التحليد فانه المتحليدة المدان كان له مدير قد جعله لله له كتدبير النفوس الناطقة ابدانها لم تتدكدك أجسامها لكن

أرواحها حكم فيهاذلك انتجلي حكمه فى الجبل فبعد انكان قائما بتدبيرا لجسدزال عن فيامه فظهر حكم الصعق في جسدموسي وماهوالاا زالة فيام المدبرله خاصة كازال الجبلعن وتديته فثبت في نفسه ولم يثبت غيره فان الجبل ماوضعه الله الالبسكن بهميد الارض فزال حكمه اذزالت جبليته كازال تدبيرالروح لجسد صاحب الصعق اذزال قيامه به فأفاق موسى بعدصعقه ولم برجع الجبل الى وتديته لانهلم يكن هناك من يطلبه لوجو دالعوض هوغ مرهمن الجبال وهندا الجسدا لخاص مالهمد برمخلوق سوى هذا الروح فطلب الجممن التعبا خال مدبره فرده التداليه فأفاق فالنشأة الطبيعية تحفظ التدبيرعلي روحها المدبر لهالانها لاغني لهاعن مدبر يدبرها والارض لاتحفظ وتدية جبل عليهمعين لاستغنائهاعنه بامثاله لكن لاغني لهاعن المجموع اذاطاب السكون فهذا سبب علة افاقة موسي وعدم رجوع الوتدية للحبل فالجبال مخاوقة بالاصالة بصغة الرحة واللطف والتنزل فظهرت ابتداء بصورة القهر حيث سكنت ميدالارض فكانت رحتهافي القهر فلاتعرف التواضع فانهاما كانت أرضائم صارت جبالافاق ل جبل أنزله الله عن قهر موجروته بالجاب الذيكان الحق احتجب عنه حجاب شهودلا حجاب علرجبل موسى بالتدكدك فصارأ رضا بعدما كان جبلا فهوأ قال جبل عرف نفسه ثم بعد ذلك في القيامة تصيرا لجبال دكاد كالتحلى الحق اذا كانت كالعهن المنفوش فد الارض أنما هومن بدامتدادالجبال وتصيرهاأرضاف كان منهافي العلق في الجواذا انبسط زاد في بسط الارض ولهذاجاء الخبران الله يمد الارض يوم القيامة مد الاديم فشبه مدها بمد الادم واذامد الانسان الادم فأنه بطول من غيراً ن يزيد فيهشئ لم يكن في عينه وانما كان فيه تقيض ونتوء فلهامدا نبسط عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الارضوروفع المنخفض منهاحتي بسطه فزادفهاما كانءن طول من سطحها الىالقاءمنهما كإيكون فيالجلد سواءفلانرى فىالارض عوجاولاأمتافيأ خه البصرجيع من فىالموقف بلاحجاب من ارتفاع وانخفاض ليرى الخلق بعضهم بعضا فيشهدوا حكم الله بالفصل والقضاءفي عباده لوجود الصفتين وحكم القدمين من الظاهر والباطن

فالالظهورالحق ما كان انسان ، ولولا بطون الحق ماقام برهان فا ثم الاواجب ثم واجب ، اذا ماعامت الامر ماثم امكان فالكون من عين ذاته ، وهذا الذي ساه في الكون انسان وماثم مقصود سود سواه فانه ، هوالحق لا يحجبك خلدونيران فان الذي أبداه أعلانه ، له غضب يبديه وقتا و رضوان

فسلابد من دارين داركرامة « ودار عداب فيسه للمقال ببيان و هسدا الذي جننابه فكلامنا « هوالحق ان فكرت مافيه متان

وكيف لاتعرف هداسن نفس مانطقت به وترجت عنه

وقسدعامت بان الحق أيدنى ، فيا أفوه بهعنه وقيددني

به فسلاتبرح الارواح تنزل في على الدوام وتهواني فتقصدني

وذاك أن لناعينا مكملة ، بهايرى نفسه من كان يشهدني

لذاكة وجدنى ر بى وخصفى \* فكل مافيهمنه حين يوجدنى

وانظرالي ترى في صورتي عبا ﴿ في كل حال اله الحق يسمدني

اذا همت بامر لايقاومه به أمروجدت الحييفيه يعضدني

فكل عقل برى ربى يوحده ، والحق حين برانى بى يوحدنى فالله يعلم الى الغيب من عجب ، وبالوصول اليه الحق يفردني

وفه فاللنزل من العاوم مافى الكتب الار بعة وهى القرآن والتوراة والانجبل والزبور وفيه علم ماسب انزال الكتب ومائزل الا كادم على الرسل وكتب عن الرسل في الكتب واعائز لكاية الدائية الدنيافها نقل وذلك لياة القدور

موافقة

موافقة ليلة النصف من شعبان تم زل به الروح الامين على قلب محد صلى الله عليه وسلر منجما في ثلاث وعشر ين سنة أوفى عشر بن سنة على الخلاف وويسه علم تس ية النرجة الزالاوننزيلا وفيه علم من كشف عنه الغطاء حتى شاهد الامرعلى ماهوعليه هل هومخاطب بالآداب السمعية أو يقتضى ذلك المقام الذهول وذهاب عقل التكايف فيبقى بلارسم معاالهيمين من الملائكة وفيه علم الوصايا والآداب وأحوال المخاطبين والمطرفين وفيه علم حفظ الجوارعلي الجاروهل الجاراذااتهك حرمة جاره هل بجازيه جاره عشل ماأتي بهأ وبكون مخاطبا بحفظ الجوار ولايجازيه بالاساءة على اساءته وفيه علم حال الموصوف بأنه يأمر بمكارم الاخلاق ومنها العفوو الصفح وتفريج الكرب بضمان التبعات لماهوعليهمن الغني فيالاداءعنه تم بعدذلك يعاقب والعفومندوب اليموالضمان أيضامندوب اليه فبأي صفة تمكون العنو يةعن هذا انعته وفيه علم الفرق بين الامروصفته وفيه علم احرتم من الزينة وما أبيح منها وماحظر منها وموطن كلرزينة وفيهءلمالفرق بين الخبيثوالطيب وفيسه علم مرجعالدرك فىالدارالآخرة علىمن يكون اذا كان فى ضمنه شخصان الواحدمفلس والآخ موسر وفيه علرالثناء وتفاصيله بالاحوال وفيه علم مخاطبة الموتي بعضهم بعضافي حال موتهم وهل عالهم بعد الموت مثل عالهم قبل الايجادأم لاوفيه علم الموت وماهيته وفيه علم الفصل بين القبضتين وفيه على التسكليف بوم القيامة وقبل دخول الجنة وفيه على العلامات في السعداء والاشقياء ومن لاعلامة له لاي فريق بكون وفسه علمن حلف على شئ أكذبه الله وقدورد من بتألى على الله بكذبه وفيه على ماالسب الموجب المنعوت بالكرم أذاسأله المنطر المحروم وهوقادر على مواساته وبذله ماسأله بذله فلم يفعل وعاذا يعتذروماصفة هذا السائل المحروم وقيه علمأ ولادالليل والنهار عاذا يفرق بينهم وفيه علم سباحة عالم الانوار وفيه علم قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهومجود عندالله عزوجل في الحالين وفيه علم كون الرحة فدوسعت كل شئ ثم وصفت بالقرب من بعض الاشخاص لصفات قامت به فهل هي هذه الرحة التي وسعت كل شئ أورجمة أخرى وفيه علم من أسعده الله على كردمنه في السعادة وهه في على الله سعيد وفيه على قول الاعمى للبصر مالك أعمى لا تبصر شيأ أمانر اني أبصر الظامة وأنت لا تراها وتزعم انك تبصر وفيه على الاعتبار وعلى الامكان والممكنات وعلى السيميا وعلى الورث والوارثين وعلى الدلالات على الوقائع وعلم التشبيه وعلم الغيرة وفيسه علم الشوق والاشتياق وفيه علم التو بقماهي وتقاسيمها والتائبين وفيسه علم كلشئ وفيه علم الذوق وفيه علر تأثيرالا حوال وفيه علاالتقييد والاطلاق وفيه علر فع الاثقال وفيه علم الاختصاص وفيه علم تقاسيم العاوم وفيه علم المراتب وفيه علم تبل بل الشهرائع ونسخ بعضها بعضاوفيه علم الخلف والخلف بسكون اللام وفتحها وفيه علالتهو بل والتخويف من غيرايقاع مايخوف بهوفيه على العهود والمواثيق البرزخية وفيه علم التسايم وفيه علم الأستدراج واظهار البعدفي عين القرب وماصفة من يعرف ذلك وفيه علمأ وقات الموقتاب وفيسه علم ما يعطيه العلم الذي يقتضي العمل من العمل فأنهمن الحال أن يكون علم يعطى العمل قيامه بصاحبه ولا يعمل ولا يجوز ذلك كشيرمن الناس وهم فيه على غاط فالعلم يقتضي العمل ولابدوفيه علم الشركة في الاسهاء ومايؤثر وفيه علم المجزوحيث ينفع ويكون دايلاوفي علم منافع الاعضاء وفيه علم مايدفع به الخاطر الشيطاني والنفسي من الانسان وفي علم مراتب السجود فى الساجدين وما الذي أسجدهم وما السجود الذي لارفع بعد ملن سيجده والله يقول الحقى وهو مهدى السبيل

﴿ الباب التامن والسبعون وثلثاثة ﴾ في معرفة منزل الامة البهيمية والاحصار والثلاثة الاسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة الالحية

يطيرالعارفون الى المسمى ، باجنحة الملائكة الكرام

الىذات الذوات بغيرنعت ، فترجعهم بأرواح الاسامى

فتكملذاتهممن كل وجه \* من الحال المنزه والمقام

وشاهد حالهم يبدو فيقضى \* فكلهم امام عسن امام

اعط أيدنااللة واياك أن البهام أمم من جلة الام لهم تسبيحات تخص كل جنس وصلاة مثل مالغيرهامن الخاوقات فتسبيحهم ما يعلمونه من تنز به خالقهم فلهم اصب في أبس كمشله شئ وأماصلاتهم فلهم مع الحق مناجاة خاصة قال تعالى والطبرصافات كلقدعلم صلاته وتسبيحه وقال وأوحىر بكالىالنحلأن انخدىمن الجبال بيوتاومن الشجر وممايعرشون ثم كلي من كل النمرات فاسلكي سبلربك وهي ماشرع الله لهامن السبل أن تسلكهاذ للافكل شئمن الخاوقات له كلام يخصه يعلمه الله و يسمعه من فتح الله سمعه لادرا كه وجيع ما يظهر من الحيوان من الحركات والصنائع التي لا تظهر الامن ذي عقل وف كروروية ومايري في ذلك من الاوزان بدل على ان طم عاماق أنفسه بذلك كالمتم برون منهم أمور اندل على انهم مالهم ماللانسان من التدبير العام فتعارضت عند الناظرين في أصرهم الامور فانبهم أمرهم عليهم وربحاسموالذلك بهائم من إجهام الاص الاعند نافانه أوضح من كل واضح وماأني على من أنى عليه الامن عدم الكشف اذلك فلا يعرفون من المخلوقات الاقدر مايشاهد ونهمنهم وكذلك من ألحقهم بدرجة المعارف والعلم باللة وبماأهلهم الله لهماأ لحقهم بذلك الامن كون الله كشف لهعن أمرهم وأحوالهم أومؤمن صادق الايمان قد بلغه عن الله في كتاب أوسنة أمرهم وساعدناعلى هذا القول شيخنا وامامنا المتقدم عجة الله على الحققين الذى يقول فيه أبوطالب المكي صاحب قو تالقاوب اذاحكى عنه قولا قال علناسهل بن عبد الله التسترى الذي رأى قلبه يسحدوهوصغيرفليرفع واستظهرالقرآن وهوابن ستسنين ولمادخلت الخلوة علىذكره فتحلى بهمن ليلتي تلك الفتح الخاص بذلك الذكرفانكشف لى بنورهما كان عندى غيباتم أفل ذلك النور المكاشف به فقات هذا مشهدخليلي فعامت انى وارثمن تلا الساعة للة أصراللة رسوله وأصر نابانباعها وذلك قوله ملة أبيكم إبراهم هو سما كم المسلمين من قيل وتحققت أبونه و بنوتى وقد كان شيخناصالح البربرى باشبيلية قد قال لى ياولدى اياك ان تذوق الخل بعد العسل فعامت من اده وكان من أ كبرمن رأيته من المنقطعين الى الله تعالى بل المقتطعين مارأيت على قدمهم اله فشت الشيخ بكرة وقات لهما كان في منظوم نظمته المي لاعن روية ولا تعسمل كا قال أبو العباس بن العريف الصنهاجي

وجاءحديث لايمل سماعه \* شهى الينانثره ونظامه

وكان النظم الذي عملته في حالي

کان مثل الخل من بعد العسل پ فضی الم باح عنی وأفل و بدت ظامة لی الله الله په أورثت فی القلب أسباب العلل قات ربی قال البی العلی په تبتغیه قلت نور ابع مل علم قلت به قال باب مغلق قلت أجل قلت ها بین هند النور بلاضرب مشل قلت های مائی ثم أرضی ثم ما پین هندین الی غیر أجل والذی یفهم قولی قد دری په اننی الام الذی مند منزل

فسرالشيخ بهذا النفس وقالهذامن تجلى الغلس قاتله صدقت كذلك كان قال الجديدة المنع على كل حال لوعلم الناس المنعمة السارية في الاحوال مافر قوابين السراء والضراء واتحد الجدد قلت له بل توحد فقال صدقت ياولدى وأخطأ الشيخ فقيلت يده وقبل رأسى

> اذا الصادق الداعى أثاك مبينا ، فألق اليه السمع ان كنت مؤمنا وقات رسول الله أنت وسيلتى ، الى مسعدى سرا أقول ومعلنا ولست بايمانى به مسترددا ، فانى عامت الاص عاما مبينا بكشف أنانى من الحي بشهد ، يكون لنا يوم القيامة موطنا



فن شاء فليؤمن ومن شاء فليدع في أم الاالله فالعسلم عامنا اذا قلت بالله ليمسن الحشاف فان قلت من هذا يقول انا انا أنا الواهب الحسان في كل حالة في وذلك نعت لا يكون لغسيرنا وماثم غسير بل أقسول عاأنت في به رسلنا فالقسول منا بنالنا وليس رسولي غسرته في ولا الذي في أخاطب غيري فعينك عيننا

فكل شئ فالعالم يقال فيمعند أهل النظر وفى العامة انهلس بحى ولاحيوان فان الله عندناقد فطر ملاخلقه على المعرفة به والعملم وهوجي ناطق بتسبيح ربه يدركه المؤمن بايمانه و بدركه أهما الكشف عينا وأما الحيوان ففطر دالله على العلم له تعالى ونطف بتسبيحه وجعل له شمهوة لم تكن لغيره من الخلوقات من تقدم ذكره آنفا وفطر الملائحة على المعرف والارادة لاالشهوة وأمرهم وأخسرأنه سهلا يعصونه لماخلق لحممن الارادة ولولاالارا دةماأثني علمهم بأنههم لايعصونه ويفعلون مايؤم رون وفطرالجن والانس على المعرفة والشهوة وهو تعلق خاص فى الارادة لان الشهوة ارادة طبيعية فليس للانس والجن ارادة المية كالملائكة بل ارادة طبيعية تسمى شهوة وفطرهماعلى العقل لالا كمنسابعم ولكن جعله الله آلة للانس والجن ليردعوا به الشهوة في هذه الدار خاصة لافي الدار الآخرة ولذلك قال فى الدار الآخرة لاهمل الجنان والمكم فيها مانشتهي أنفكم اعملامالنا بان النشأة الآخرة التي ينشئنا فيهاطبيعية مشل نشأة الدنيا لان الشهوة لانكون الافي النفوس الطبيعية والنفوس الطبيعية مالحا نصيب في الارادة فإذا استفاد الانسان أوالجان علما من غير كشف فان ذلك عاجم الله فيهمن قوة الفكر فكل ماأعطاه الفكر للنفس الناطقة وكان علمافي نفس الام فهومن الفكر بالموافقة فالعلوم التي في الانسان انماه بالفطرة والضرورة والالهام والكشف الذي يكون له انما يكشف له عن العمل الذي فطره الله عليمه فرى معاومه وأمابالفكر فحال الوصول بهالى العلم فانقيل من أين عامت هذا وماهومن مدركات الحس فإبيق الاالنظر قلنالبس كانقول بل بق الاهمام والاعلام الاهمي فتتلقاه النفس الناطقة من ربها كشفا وذوقامن الوجه الخاص التي لهاول كل موجودسوي الله فالفكر الصحيح لايز يدعلي الامكان وما يعطي الاهو وهذا من علم الله واعلامه لمرسرك ذلك بالفكركان إن عطاءرا كماعلى جل فغاصت رجل الحل فقال ان عطاء جل الله فقال الجل جلاللة بزيدعن اجلالك فكان الجل أعلم بالله من ابن عطاء فاستحى ابن عطاء فهذا من علم البهائم بالله وأسارسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهذ كرفى الصحيح أن بقرة فى زمن بني اسرائيل حل عليها صاحبه أفقالت ماخلقت لهذاوا عما خلقت للحرث فقالت الصحابة أبقرة تكام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلر آمنت بهذا أباوأ بو بكروعمر وذلك ان الروس والامين أخبره فلوعاينهارسول الله صلى الله عليه وسلماقال آمنت فهذه بقرةمن أصناف الحيوان قدعامت ماخلقت له والانس والجن خلقو اليعبد واالله وماعامو اذلك الابتعريف الله على لسان الرسول وهوفي فطرتهم ولكن ما كشف لمرعم اهم عليه ومربعض أهل الله على رجل واكعلى حاروهو يضرب رأس الحارجتي يسرع في المثيع فقالله الرجل لم تضرب على رأس الحار فقالله الحاردعه فاله على رأسه يضرب فهذا حار قدعم ما تؤل اليه الامو وبالفطرة لابالفكرة فانظر يامحجوب أين من تبتك من من تبة البهائم البهائم تعرفك وتعرف مايؤل المسه أمرك وتعرف ماخلقتله وأنتجهات هذا كاهومع هذا فالبهائم في الحيرة في الله وهم مقطورون عليها فأتها المقام الذي يصل البءأهل النظر الصحيح في الله وأهل التجلي ولذلك قال الله فيمن لم يعرف الله انهم الا كالانعام يعني في الضلال الذي هو الحديرة مقال بلهم أضل سبيلا والسبيل الطريق فزادوا ضلالا أى حيرة في الطريق التي بطلبونه اللوصول الىمعرفة ربهم من طريق أفكارهم فهذه حيرة زائدة على الحيرة في الله وكذلك قال فيهم حيثاقال انماجه لالزيادة فى السبيل وليس الاالفكر والتفكر فهامنع التفكر فيمه وهوالنظر في ذات الله فقال ومن كان في هذه أعمى وهو حال الجهل بالله كاهوفي نفس الامرمن حيث الذات فهوفي الآخرة أعجى كاهوفي الدنيام زاد فقال وأضل سبيلا

( ۲۲ - (فتوحات) - ثالث )

وهوالطريق ولذلك قالعمرو بنءثمان المكي في صفة المعرفة والعارفين وكماهم اليوم كذلك بكونون غدافاعلم ان كمنت تفهم تشبيه الله أهل الضلال بالانعام اله تعالى ماشيهم بالانعام نقص ابالانعام واعماوقع التشبيه في الحسرة لافي المحارفيه فلا شدحيرة في الله من العلماء بلله ولذاك وردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لريه زدني فيك تحمرا لماعلمن علومقام الحبرة لاهل النجلي لاختلاف الصور وتصديق هذا الحديث قوله لاأحصي ثناء عليك أنت كما نمنبت على نفسك وقدعامناماً ثني الله به على نفسه من بسط يديه بالانفاق وفرحه بتو ية عبده وغير ذلك من أمثاله ومن لبسكشله شئ وماقدروااللة حق قدره وقول رسول اللةصلى الله عليه وسدارلو بعارالبهائم من الموت ماتعامون ماأ كانمر منهاسمينا فانظرفي تنبيهه صلى الله عليه وسلرعلي حسن استحدادهم وسوءاستعداد باحتي انهمن كان بهذه المناية من الفكرة في الوت فغايته أن بحصل له استعداد البهائم وهو ثناء على من حصل في هذا المقام وارتفاع في حتمه وكيف بنظر البهائم دون الانسان في الاحتقار وغاية الثناء عليك من الله ان تشاركه افي صفتها فاشحذ فؤادك وقل رب زدني علما فانلة فى خلقه أسراراولذاك خاقهم أطوارا واعلمان البهائم وانكانت مسخرة مذلاةمن الله للا نسان فلاتغفل عن كونك مسخرا لهابما تقوم بهمن النظر في مصالحها في سقيها وعلفها و مايص لم لهامن تنظيف أما كنها ومباشرة القاذورات والازبال من أجلها ووقايتهامن الحر والبردا لمؤذيات لها فهذا وأشاآهمن كون الحق سخرك لهاوجعل في نفسك الحاجة اليها فانهاالتي تحمل ثقالك الى بلدلم تكن تبلغه الابنصف ذانك وهوشق الانفس أيما كنت أصل اليه الابالوهم والتخيل لابالحس الابوساطة هذه المراكب فلافضل لك عليه ابالتسخير فان الله أحوجك اليهاأ كثر مماأحوجهااليك ألاترى الىغض رسول اللةصلي اللة عليه وسلرحين سئل عن ضالة الابل كيف قال مالك وطمامعها حذاؤها وسقاؤها تردالماءوتأ كل الشجرحتي بجدهاربها فماجعل لهااليك عاجة وجعل فيك الحاجة اليهاوجيع البهائم تفرمنك عن طاآلة الفرار وماهذا الالاستغنائها عنك وماجبلت عليه من المربانك ضارها مطلبك لها وبذل مجهودك في تحصيل شئ منها دليل على افتقارك اليهافباللة من تكون البهائم أغني منه كيف يحصل في نفسه انهأ فضل منهاصدق القائل ماهلك امرؤعرف قدره فوالله مايعرف الامور الامن شهدهاذ وقاوعاينها كشفا

لايعرف الشوق الامن يكامده مه ولاالصبالة الامن يعانها ماوصل اليك خبرالفيل وحبسه وامتناعهمن القدوم على خراب بيت الله مابلغك مافعات الطبر باصحاب الفيل ومارمتهم من الحارة التي لحماخاصية في القتل دون غريرهامن الاحجار أترى يصدر ذلك منهامن غرير وحي الحي انبها بذلك فكمن فيلكان في العالم وكم من أصحاب غزاة كانوافي العالم لماظهر مثل هذا الامر في هؤلاء وماظهر في غبرهم وهل يوجى اللة الى من لا يعقل عنه وهل قال تعالى وماأر سانامن رسول الابلسان قومه ليمان طم هل ذلك الاليفهموا لتقوم علبهم الحجة اذاخالفواأ وبعماوا بمافهموا فيسعدوا هل سمعت في النبوة الاولى والثانية قط ان حيوا باأونسيأ من غيرالحيوان عصى أمر الله أولم يقب ل وحى الله أين أنت من فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام حتى مدت لقومه سوأته ليعلموا كنبهم فعانسبوه اليهو برأه الله عماقالوا أنرى فرارا لحجرهل كانء غيرأمرابة إياه مذلك أثرى ايابة السموات والارض والجبال عن حل الامانة واشفاقهم مهاعن غيرعه بقدر الامانة وما يؤل اليه أمر من حلها فإيحفظ حقالتة فيهاوعامهم بالفرق بين العرض والامرفاما كان عرض تخييرا حتاطو الانفسهم وطلبو السلامة ولماأمرهم الحق أمالى بالاتيان فقال السماء والارض انتياطوعا وكرهاقالتا أتيناطانع ين طاءة لامرالله وحذرا ان يؤتى مهماعلى كرة أترى لونزل القرآن على جبل فشع وتصدع من خشية الله أترى ذلك منه ه وغير على بقدر ما أنزل اللة عليمه وماخاطب به من التخو يفات التي تذوب له أصم الجبال الشامخات كم بين الله ورسوله لناماهي المحلوقات عليه من العلم بالله والطاعة لهوالقيام بحقه ولانؤمن ولانسمع ونتناول ماليس الامرعليه لنكون من المؤمن ين ويحن على الحة يقةمن المكذبين ورجخنا حسناعلى الايمان بماعر فنابه ربنالمالم نشاهد ذلك مشاهدة عين واعمر انهمن علم ان الموجودات كالهامامنها الامن هوجي ناطق أوحيوان ناطق السمى جمادا أونباتا أوميتالا نهمامن شيءمن قائم بنفسه

وغيرقائم بنف الاوهومسبحر به بحمده وهذا أعتالا يكون الالن هوموصوف بأنهجي ومن كان مشهد دهذا من الموجو دات استحيكل الحياء في خاوته لتي تسمى جاوة في العامة كمايستحي في جاوته فانه في جاوة أبد الامه لايخلوعن مكان يةله وسهاء تظله ولولم يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعية بدنه فانه لا يفعل ما يفعل الا بهافامها آلاته وانه لابدان تستشهد فتشهدولا يستشهداللة الاعد لافصاحب هذه الحال لايصحان كون في خاوة أبداومن كان هذا حاله فقد لحق بدرجة البهائم والدليل على ذلك ان رسول التصلى المة عليه وسلم قدد كرعنه في الصحيح انه قال ان لليت جؤار اوان السعيدمنهم يقول قدموني قدموني ينيالي قبرهوان الشقيمنهم يقول اليأين تذهبون ي وأخبر صلى الله عليه وسلم انكل شي يسمع ذلك منه الاالانس والجن فدخل تحتقوله كل شيء عمايم عليه ذلك الميتمن جمادونبات وحيوان وثبتان رسول اللاصلي الله عليه وسلم كان راكبالي بغلة فرعلي قبر دائر فنفرت البغلة فقال انها رأت صاحب هذا القبر بعذب في قبره فاذلك نفرت وقار في ناقت ملاهاجر ودخل المدينة ترك زمامها فاراد بعض الصحابة أن عمكهافقال دعوهافانها مأمورة ولايؤمر الامن يعقل الامرحتي بركت بنفسها بفناء دارأتي أيوب الانصارى فنزل به وقال في الصحيم ان المؤذن يشمه لهمدى صوته من رطب ويابس وهمذا كامم ابن لكل شئ ولايشهدهذامن الانس والحن الاافر ادمن أفرادهذ س النوعين فان الجن يجتمعون مع الانس في الحمد فان الجن حيوان ماطني الاانه اختص بهذا الاسم لاستناره عن أبصار الانس غالبافهم مع الانس كالظاهر من الانسان وحده مع بالمنه ولذلك قال تعالى في غيرهـ ندين النوعين ومامن دابة في الارض ولاطائر يطير بجناحيه الاأم أمنالكم والامشالهم الذين يشتركون في صفات النفس فكالهم حيوان ماطق عمقال تعالى فيهم عم الحديم بحشرون يعنى كانحشر ونأتتم وهوقوله تمالى واذا الوحوش حشرت للشهادة يوم الفصل والقضاء ليقصل الله بينهم كما يفصل بننافيا خذالحماءمن القرناء كاور دوهذا دايل على الهم مخاطبون مكافون من عندالله من حيث لانعلم قال تعالى وانمن أمة الاخلافيهانذ يرفنكر الامة والنذير وهممن جلةالامم ونذيرهم قديكون لكل واحدمنهم نذيرفى ذاته وقديكون للنوعمن جنسه لابدمن ذلكمن حيث لايعامه ولايشهده الامن أشهده الله ذلك كاقال في الشيطان انه براكم هو وقبيله من حيث لاتر ونهم وذكر أنهم بوحون الى أوليائهم ليجادلونا ويظن الجادل الذي هو ولى الشيطان ان ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه وهومن وحى الشيطان اليه يعرف ذلك أهل الكشف عينا ويسمعونه بآذانهم كايسمعون كل صوت ومامن حيوان الاو يشهدذلك ولذلك أخرسهم اللةعن تبايغ مايشهدونه الينافهم أمناء بصو رةالحال في حقناولا بكشف الله لاحــد من النوع الانساني ما يكشــفه للبهائم ممـاذكر ناه الااذار زقه الله الامانة وهيمان يسترعن غديره مايراءمن ذلك الابوجي من الله بالتعريف فان الله مأخذ بايصار الانس و باسماعهم في الاكثر وبالفهيم فيأصوات هبوب الرياح وخرير المياه وكل مصوت الاليكون ذلك مستورافاذا أفشاه هذا المكاشف فقدا بطل حكمة الوضع الاأن بوجي ليه بالكشف عن بعض ذلك فينتذ يعد نرفي الافشاء بذلك القدار وفى هذا المبزل من العلوم علم تناء الرجاء وعلم من أظهر الشريك وهولا يعتقد دكا نه من الموحد دين من ينفي الشريك وهو يعتقده وهوالذي يرى ان من الاسباب من يفسعل الشيئ لذائه والموحد في الافعال يرى أنه لافاعل الااللة كمن يقولاذا اجتمع الزاج والعفص وارتفعت الموانع الطبيعية فانه لابدمن السواد الذي هوالمدادمع كونه موحدا والموحدمن برى ايجادالسوادلة كالاشاعرة وأمثالهم وان الامكان قضى أن يكون اجتماعهمامع ارتفاع الموانع الطبيعية ولايكون سواد الاان خلق الله ذلك للون فيه هذافي الطبعيين وأماني المتكامين الموحدين فانهم يقولون ان الناظر اذاعثر على وجه الدليل فان المدلول عصل ضرو رقع تفريقهم بين وجه لدليل والمدلول وهـ ذا لايصم عندالسابم العقل فامه يحصل وجه الدار ل ولا يحصل المدلول ولا يم كن طم ان يقولوا ان وجه لدليل هوعبارة عن حصول المدلول فانهم يفرقون بين وجه الدليل والمدلول فلوزا دوامع ضرورة عادة لاعقلالم يعترض عليهم فاله لافرقي بين وجه الدليل والرؤية فى الرائى مل الرؤية أثم ونحن نعلم بالايمان ان الله قدأ خلة بابصار نامع وجود الرؤية فينا

عن كثيرمن البصرات الهيرىافلم يحصل المرقى ضرورة مع وجودالرؤ ية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعية فبرى الانسان الواحد مالايراه الآخرمع حضور المرئى لهماوا جتماعهما فى سلامة حاسة البصرفهــذا حجاب الهي لبس للطبيعية ولاللكون فيمأثر وهذا كثيرفكم من مشرك في الظاهر موحد في الباطن وبالعكس وفيه علم الآحال مايعلمنها ومالايعلم وفيه علم كينونية اللةفي اينيات مختلفات بذاته ومثل ذلك مشل البياض في كل أبيض ان فهمت فان اللة تعالى ماذ كرعن نفسه حكمافيه لايكون لهمثل في الموجو دات لا نه لوذ كرمث ل هذا لم تحصل فائدة التعريف غيراً نه يدق على بعض الافهام فن ظهر له الموجود الذي له عين ذلك الحكم عامنا انه المخاطب من الله مذلك الحبكم لاغبره كإقال تعالى لخلق السموات والارض أكرمن خاق الناس ولكن أكثرالناس لايعامون فبعض الناس قدعلرماا رادبال كمبرهناو بعضهم لايعرف دلك فالذيعرف ذلك هوالمخاطب مذه الآية وهكذافي كل خطاب حتى في ليس كمذله شئ خاطب به من بعلم نه المثلية في الاشياء وفيه عسام؟ وم تعلق العلم الالهي بالمعلومات ومن علم منا حصرالمعاومات في واجب ومحال ويمكن في نفس الامر قدعهمن وجه كلي و يق الفصل بين العاماء في نفس الامر المحكوم عايها بإحدهذه الاحكام وفيه عسلم ماياتى من المكأت وهيكايها آيات فيعرض عن النظر في كونها آية من يعرض ماالسب في اعراض واحد وعدم اعراض آخر في ذلك وفيه على من بشكك نفسه فهاقد تبين له ماالسب الذي يدعوهالى ذلك التشكيك وفيه علمن أى حقيقة الهية خلق الله الالتماس فى العالم هـ ل كان ذلك لـ كونه يتحلى لعباده فىصو رمختلفة تعرف وتشكر معانه تعالى في نفسه على حقيقة لانتبدل ولا يكون التجلي الاهكذا فحافي العالم الاالتياس وذلك لكون الشارع فدأخبر ان المؤمن يظهر بصورة الكافر وهوسعيد والكافر يظهر بصورة المؤمن وهوشق فلا يقطع على أحد بسعادة ولابشقاء لالتباس الامر علينا فهذا عندنا ليس بالتباس واغا الالتباس ان نقطع بالشقاء على السعيد و بالسعادة على الشيق حينه ديكون الاص قدالتبس علينا وأمااذا لمنقطع فاالتبس علىناشج وفيه عإان الحكمالرحة يوم القيامة وان العدل من الرحةو يوم القيامة يوم العدل في ا قضاء وانما نأتي الرجة في القيامة ايشهد الامرحتي اذا انتهى حكم العدل وانقضت مدته في الحكوم عليه توات الرحة الحكم فيه الى غبرنهاية وفيه علماهوللة وماهوالنحلق وأعني بماهولله انه مخاص وفيه على الوصف الخاص بالله الذي لايشركه فيه من ليس بآله وفيه علم لم تعددت الاسماء الاهمية باختسلاف معانيها فهل هي أسماء لما تحتهامن المعاني أوهي أسماء لمن نسبت اليه تلك المعانى وهل تلك المعانى أمور وجودية أونسب لاوجود لها وفيه علم الانصاف والعدل في القضايا والحكومات وفيهعم مايغني من الاستحقاق بعمدا نقضاءمذة حكمه ومامعني الفلاح في نفيمه عن المستحق بالعقوبة وفيهعلم جحدالمشرك الشريك هللهفىذلك وجهالى الصدق أوهوكاذب منكل وجمه وذلك ان القائل فى الحقيقة ليس غير الله فلابدأ ن يكون له وجه الى الصدق من هناك ينسب أنه قول الله وان ظهر على لسان الخاوق فاناللة قاله على أسان عبده وقدو ردعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان الله يقول على اسان عبده ونطق القرآن بذلك فعين كلام الترجان هوكلام المترجم عنه وفيه علم ما تعطيه الاحوال فيدون قامت به من الاحكام وفيه علما ينتجه القطع بوقوع أحد المكنين من غيردليل وفيه علم مايسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحق ممالا يسمخطه والسخط من عمل الباطن حتى لولم قديه سخطف باطنه وأظهر السخط كان حاله لي النفاق أقرب من حاله الى الابحـان وفيــه علم الحث على النفاق هل يناقض التسليم واذا اجتمع صاحب تسايم وصاحب مداراة أى" الرجلين اعلم وفيمه علم السبب المانع للسامع اذانودي ولم يجبهل يقال انهسمع أويقال فيه انه لم يسمع وفيه علم الظامة وهوالعمى والضلال وهوالحيرة وفيه عمل عموم الحشرلكل ماضمنته الدار الدنيامن معدن ونبات وحيوان وانس وجان وسهاءوأرض وفيه دلرالسب الذي يدعو الى توحيد الحق سبحانه ولايتمكن معه اشراك وهل لهحكم البقاء فيبتى حكمالتوحيـــدأولابقاءلهأويبتي فىحقةومدونقوم وفيهغلرعموم الايمـانولهذايكون المآل لى الرحةالتي لايرحماللة الا المؤمنين فانهمن الرحة حكم عموم الايمان وفيه عدلم البوادة والهجوم ولهباب في الاحوال



من هذا الكتاب وفيه علم من تكلف العلم وابس بعالم فصادف العلم هل بقال فيه انه عالم أملا وفيه علم الحب الله والبغض لله هل للذي بغض لله وجه يحب فيه لله كاله من الله وجه مرزقه به على بغضه فيه وفيه علم فائدة التفصيل في المحمل وفيه علم فطرة الانسان على العجلة فى الاشياء اذا كان متمكامنها وفيه علم الغيوب ومايعلم منها ومالايعلم منها والاسباب انجهولةمسبباتهامن حيث امهالهذه الاسباب مع العلم بهاو باسبابهالامن حيث انهاأ سباب لهما وفيه علم اللة شخصيات العالم وفيه علم الوفاة والبعث فى الدنيا وعلم الوفاة التي يكون البعث منها فى الآخرة والانتقال الى البرزخ فى الموتتين وفيه علم مراتب الارواح الملكية في عباداتهم وفيه عبام عموم نجاة العالم المشرك وغير المشرك وهوعم غريب منصوص عليه قى القرآن ولايشعر به وفيه علم السبب الموجب لترك الفعل من القادر عليه وفيه علم الحكل اسم مسمى ولا يلزم من ذلك وجود المسمى في عينه وأى من تبة تعرجيع المعاومات بالوجود سواء كان المعلوم محال الوجود أولايكون وفيه علمايكون من الجزاء برزخافينتج العمل بهجزاءآخ وفيه علم الردة لماذا ترجع وماهو الاساوك الىأمام كمانقول رجعت الشمس في زيادة النهار ونقصه وماعنه هارجوع بلهي على طريقها فهل هو كالنسخ في الاشياءوهوانتهاءمدةالحكم وابتداءمدةحكم آخ والطريق واحدةلم يكن فىالسالك عليها رجوع عنها وفيه علم النفخ واختلاف أحكامهم أحدية عينه وفيه علم المشاهدة والفرق بينهاو بين علم النظر وفيه علم الاستدلال وفيه علم الحل عدار والواكل مقام مقال وان كان لا ينقال فقالة حال وفيه علم من تشبه به لا يقب ل التشبيه به ماالدى دعاءالى ذاك وفيه علم الاعادة انهاعلى صورة الابتداء وان لم تسكن كذلك فليست باعادة وفيه علم هل يكون الشيء محلالضده أملا وفيه عمار ايضاح المبهمات وفيه عمار حكم الايل والنهار ونسبة الولوج والغشيان والتكوير اليهما وكونهما جديدين وملوين وفيه علراخ اج المشرمين الواحدوكيف لايصح ذلك الابالتدريج على التركيب الطبيعي الذىلايتركبالابالواحد وفيهءلممامعني الاستحالات فى الاشياء وفيهء لم الاحكام هل يصحكل حكم على من توجه عليه أومنهامايصح ومنهامالايصح والحاكم الله فكيف يكون في الوجود حكم لايصح على المحكوم عليه وفي هـذهالسالة غموضمن كون الحسكم بالشريك قدظهر في الوجود وهو حكم باطل اذانسب الى الله اذهو تعالى لاشريك له في ملكه وفيه عبد انسباع المقالة في الله وانه الامهال الالهميّ لااهمال وفيه عبد مانؤثر التسمية وما يؤثرتركها وفيهعلماتضمنته هذهالابياتوهي

الجهل موت ولكن ليس بعامه \* الاالذي حييت بالعسلم أنفاسه لايعرف الحل في عقد ربطت به \* الاالذي قويت بالفتسل أمراسه وما حللت ولكن أنت تزعمه \* ومن تخيل هسندا صحابلاسه من يضل الله لاهادي يبصره \* وهوالذي في غناه صح افلاسه

وفيهعلم مايقع فيمالتضعيف والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والسبعون وثاثما ته ﴾ في معسر فقم من الحل والعقد والا كرام والاهانة ونشأة الدعاء في صورة الخيار وهومنزل مجدى

عداف من اللجين \* ومن جوهروعين أنتنا بها كرام \* عليها ستورصون فلما بدت الينا \* أكانا من كل لون فنها علوم ونعت \* ومنها علوم كون ومنها علوم حال \* ومنها علوم علين فن قائل بوصل \* ومن قائل ببين فلكونه سواه \* وما كونه بكوني فسيحان من تعالى \* بتشبيه كل عسين فلكونه سواه \* وما كونه بكوني

اعم ان الاتنى عشر منتهى البسائط من الاعداد أصابع وعقد فالاصابع منها تسعة والعقد ثلاثة فالجموع اثناعشر ولسكل واحدمن هؤلاء الاثنى عشر حكم ليس للا خرومشهد الحي لايكون لسواه ولسكل واحدمن هذا العدد وجل من عبادالله له حكم ذلك العدد فالواحدمن مرا لعدد ولهذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

احدى عشرة ركمة لان الواحد ليس من العددولو كان الواحد من العددماصحت الوترية جلة واحدة لافي العدد ولافي المعدود فكان ونر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة كل ركعة منها نشأة رجل من أمته يكون قاب ذلك الرجل على صورة قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الركعة وأما الثاني عشر فهوا لجامع للاحد عشر والرجل الذي مقام لاثني عشرحق كله في الظاهر والباطن يعلم ولايعلم وهوالواحد لاؤل فان أقرل العددمن الاثنين فاذا انتهيت الى الاثنى عنبر فانماهي نهايتك الى أحد عشرمن العددفان الواحد الاؤل ليسمنه ولايصح وجود الاثني عشر الاباواحد الاؤل مع كونه لبس من العدد وله هذا الحكم فهو في الاثني عشر لاهو كما يقول أنت لاأنت وهؤلاء الاثني عشرهم الذين يستخرجون كنوزالمارف لتي اكتنزت فيصو رالعالم فللعالم علم الصورمن العالم ولهؤلاء علم ماتعوى عليه هذه الدور وهوالكنزالدي فبهافيستخرجونه بالواحد الاول فهم أعرالناس التوحيد والعبادة وطم المناجاة الدائمة مع الله الدائمة لمستصحبة استصحاب الواحد للأعداد مثل قوله وهومعكماً يُمَا كنتم أى ابس لكم وجود معان دون الواحة فمالواحد تظهر أعمان الاعداد فهو مظهرها ومغنبها فالالف نعته اذبالا أف وقعت الفة الواحد بمراتب العدداظهورهفهوالاؤلوالآخ واذاضر بتالواحد فينفسه لبظهرفي الخارج بعدالضرب سوي نفسمه وفيأي شيخ ضربت الواحدلم تتضاءف ذلك الشيخ ولازاد فان الواحد الذي نضر بته في تلك الكثرة انساضر بته في أحديثها فلهذالم يظهر فهاز يادةفان الواحدلا يقبل الزائدفي نفسه ولافع ايضرب فيه فلا يتضاعف فهو واحدحيث كان فتقول واحد في مائة ألف عائة ألف و واحد في اثنين بالنين وواحد في عشرة بعشرة لايز بدمنه في العدد المضر وبشئ أصلا لان مقام الواحد بتعالى أن بحل في شيئ أو يحسل فيه شيئ وسواء كان من العدد الصحييج أوالمكسو رلافرق فهوأ عني الواحد يترك الحقائق على ماهي عليه لاتتغيرعن ذاتهااذ لوتغيرت لتغيير الواحد في نفسه وتغير الحق في نفسه وتغير الحقائن محال ولم يكن يثبت عدا أصلالاحقاو لاخلقافثبت ان الحقائق لاتنقلب أصلاو لهذا يعتمدعلي مايعتمدعليه وهوالمسمى علمافلنسذ كركل وجل من هؤلاء الاحدعشر الذين انتشو امن وتر رسول اللة صلى اللة عايه وسهر مل هذه الصورر عاجعات رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتر باحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة وهذه الصورمنه صلى التهعليه وسلرفي الباطئ فانهكان نبياوآدم مين الماء والطين فانشأهالما كانت هذه صفته فالماظهر صلى الته عليه وسار بحسده استصحبته تلك الصور المعنوية فاقامت جسده ليلالمناسبة لغيب فكمت على ظاهره باحدى عشرة ركعة كان يوتر بهافكانت زتره فهبى الحاكمة لمحكومة لهفنه صلى اللة عليه وسلم انتشؤا وفيه صلى اللة عليه وسلم ظهر واوعليه حكموا بوج بن مختلفين فن ذلك صورة الركعة الاولى انتشأمنها رجل من رجال الله يدعى بعبد الكبير من حيث الصفة لاانه اسبرله وهو نشأة روحانية معقولة اذانجيدت كانت في صورة انسان صفته مايد عي به وهكذاهي كل صورة من صور هؤلاءالانني عشرواعلرأن المفاضلة في الاسهاءالالهمية مثل أعلى وأجل في قول رسول الله صلى الله عليه وسملم حبن قال الشركون في رجزهم أعل هبل أعل هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا فقالوا يارسول الله وما نقول قال قولوا اللةأعلى وأجل وهميسامون هذاالقدر فامهم القائلون مانعبسدهم الاليقر بوناالى اللهزاني فهوعندهم أعلى وأجل فلوصدقوارسول اللهصلي الله عليه وسلرف أنهرسول من عند الله الذي يطلبون التقرب اليه بعبادة هؤلاء الألحقة فما سموهمآ لهةالالكونهم جعاوهم معبودين لهم لان الالههوالعبودوالالهةالعبادة وفد قرئ و بذرك والهتك أي وعبادتك واذاقال وآطتك يقول والمعبودين الذين نعبدهم فامانسبو االالوهية طؤلاء الذبن عبدوهم ونسبتها لىاللة أنم وأعظم عندهم باعترافهم لذلك قالرسول القصلي الله عليه وسلم يبنية المفاضلة في ذلك يقول لهم أي هذا قول كم واعتقادكم وطذا حامق التكسر في الصلاة الفظة الله أكر بينية المفاضلة لاان الحجارة أفضل ولامانحتوه ولامانسبوا اليه الالوهية من كوك وغبره وانما وقعت المفاضلة في المناسبة لافي الاعيان لانه لامفاضلة في الاعيان لانه ليس ابن العبدوااسيدولاالرب والمربوبولا لخالق والمخلوق مفاضلة فان تحققت ماأ ومأمااليه فى نشءهذه الصورة علمت ماك المشرك بعد لمؤ خدة نش مورة الركعة اشانية من الونوا نتشأ منهار جل من رجال الله تعالى يقال له عبد الجيب



واعلم

واعم ان الاجابة فرع عن السؤل فهذا عبد مؤثر بسؤاله ودعاته في سيده مؤثر فيه الاجابة لعبده فان الته قدا بنفسه عزوجل على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان العبد برضى الله فيرضى و بغضب الله فيغضب و يسخط الله فيسخط و يضحك الله فيضحك وما شبه ذلك مماو ردفى الكتاب والسنة والحق تعالى بؤثر في العبد السؤال ليجيب والفعل المسخط الحق المسخط وذلك لتعلم ان الامردوري كروى وأن منتهى الدائرة برجع لنقطة ابتدائها في نعطه الآخر على الاقرال المردول الآخر على الأخرال المسخط وذلك لتعلم ان الامردوري كروى وأن منتهى الدائرة برجع لنقطة ابتدائها في نعطه الآخر على الاقرال المردول القرول المردول المرد

ولاعكن أن يحمط مخاوق عامج لله تعالى من الثناء عليه لانه لا يمكن أن بدخل في الوجود جيع المكأت ولسكل يمكن وجه خاص الى الله منه بوجده الله ومنه يعرفه ذلك المكن ومنه بثني عليه الثناء الذي لا يعرفه الاصاحد ذلك الوحه لايكن أن يعامه غيره ولا مدل عليه بلفظ ولااشارة فهذا مطابق الثناء على الله بكل لسان مما كان و يكون ولهذا ثواب قول القائل سبحان الله عدد خلقه لا يتصور وقوعه في الوجود لكن لا بزال يوجد ثوابه حالا بعد حال على الدوام الى مالا يتناهى وطندا أيضاجاء به الشرع مثلثا أن يقول العبد ذلك ثلاث مرات ليحصل بذلك الثواب المحسوس والنواب المتخيل والثواب المعنوي فينع حساوخيالاوعقلا كمايذكر حساوخيالاوعقلا كايعب حساوخيالا وعقلاوكذاك ذكرالعبدمدادالكمات الالهية وكذلك زنةعرشهاذا كان العرش العالم كاه عحدده وكذلك رضى نفسه فهايفهاه أهل الجنة وأهل النارفانهم مايفعاون ولايتصرفون الافى المراضى الاطمية لان الموطن يعطبهم ذلك بخلاف موطن الدنياوالتكليف فأنهم يتصرفون في موطن الدنياع الرضي الله و عايسخطه واعما كان ذلك الكون النارجعالهااللة دارمن سخط عليه فلابدأن يتحرك أهلها فمايسخط اللهفي دارالدنيا فاذاسكنوا دارالناروعمروها لاءكن أن يتحركو االافي مرضاة الله ولهذا يكون الما "للاهله الي حكم الرجية التي وسعت كل شيم وان كانت دار شقاء كايقول في الرسول الذي انتهت رسالته وفرغ منها وانقل الى الله أنه رسول الله وان كان في ذلك الحال المس م سول كذلك تقول في دار الشقاء انهادار شقاءوان كان أهلهافها قدر ل عنهم الشقاء وأما الثناء القيد فالحكاء يقيدونه بصفة التنز مه لاغير وان أننو اعليه بصفة الفعل فبحكم الكل أوالاصالة لايحكم لشخص وماعد االحكاء فيقيدون الثناءعلى الله بصفة الفعل وصفة التنزيه معاوهؤ لاءهم الكمل لانهم شاركوا الحكاء فماعلموا وزادوا ليهم بماجهله الحكاءولم يعلموه لقصورهمهم للشبهة التي قامت لهم وحكمت عليهم بأنه تعالى ماصدر عنه الاالواحد المشار اليه فقط وبانه تعالى لايجوز عليه مانعت به نفسه في كتابه اذلم ثبت عند هم في نظرهم كتاب منزل ولاشخص مرسل على الوجه الذي هو الامر في نفسه وعند أهل الكشف والاعان الصرف و بعض عقول النظار مثل المنكامين وغيرهم بمن يقول بذنك من جهمة النظر العقلي وقد سرى في العالم كله حكم صورهة والركعات الوترية الندوية من وقت كونه ذبياصلي الله عليه وسلروآدم بين الماءو لطين الى يوم القيامة ونش عصورة الركعة الرابعة من الوترا نتشأمنها

DEG

رجل من رجال الله يدعى عبد الرحن اعلم أن الرحة الاطية التي أوجد الله في عباده ليتراجو إما يخاوقه من الرحة الداتية الني أوجد اللة بهاالعالم حين أحب أن يعرف وبها كتب على نفسه الرحة وهذه الرحمة المكتو بة منفعلة عن الرحة الذائية والرحة الامتنانية هي التي وسعت كل شئ فرحة الشئ لنفسه تمدها الرحمة الذاتية وتنظر اليها وفيها يقع الشهود من كل رحيم بنفسه فان الله قدوصف نفسه بالحب وشدة الشوق الى لقاءاً حبابه فالقيهم الابحكم هذه الرحمة التي يشهدهاصاحب هذه الرجة هي الرجة التي كتبهاعلى نفسه لامشهدهما في الرحة الذانية ولاالامتنانية وأمارجة الراحم عن أساء اليه وما يقتضيه شمول الانعام الالهي والاتساع الجودى فلامشهد طاالارجة الامتنان وهي الرجة التي وترجاها ابليس فن دونه لامشهد لهؤلاء في الرحة المكتو بة ولافي الرحمة الذانية وبهدندا كان الله والرحن دون غدير الرجن من الاسماء له الاسماء الحسنى فجميع الاسماء دلائل على الاسم الرحن وعلى الاسم الله ولكن أكثرالناس لايشعرون ومارأ يتأحدامن أهلاللة نبه على تثليث الرحة بهذا التقسيم فانه تقسيم غريب كاهوفي نفس الامر فاعلمناه الامن الكشف وماأدرى لماذا ترك التعبير عنه أصحابنامع ظنى بان الله ودكشف لحم عن هذا وأما النبوات فقدعامت انهم وقفواعلى ذلك وقوف عين ومن نورمشكانهم عرفناه لان اللهرز قناالا تباع الالحي والانباع النبوى فاما الانباع الالهي فهوقوله تعالى وهومعكم أننما كنتم فالله في هذه المعينة يتبع العبدحيث كان فنحن أيضا تتبعمه تعالى حيث ظهر بالحريم فنحن وقوف حتى يظهر بام يعطى ذلك الامر حكا عاصافي الوجود فنتبعه فيمه ولانظهر في العامة بخيلافه كسكوتناعن التعريف بدائه هواذا تجيلي في صورة ينسكر فيهامع معرفتنابه فهوا لمقدم بالنجلى وحكمالانكارفنحن نتبعه بالسكوت وانالم ننكرولانقرفه فاهوالانباع الالحي وأما الانباع النبوي الذى رزقنا اللة فهوقوله لقدكان لكمفي رسول اللة أسوة حسنة ثم انه أنبعنا وتأسى بنافي صلاته اذا صلى بالجاعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذوالحاجة فيصلي بصلاتهم فهوصلى اللة عليه وسلم المتبع والمتبع اسم مفعول واسم فاعل مأم رناان اصلى اذا كنا أئة بصلاة الاضعف فاتبعنا الرجن بماذكر ماه فنحن التابعون واتبعنا الرجن بماتعطي محقائقنامن الاحتياج والفاقة فمشي بانحن عليه فنحن المتبوعون فانظر ماذا تعطى حقائق السيادة فى العبيد وحقائق العبادة والعبودية في السيادة فهذا الرجل هذه صفته في العالم وبهذه الركعة الرابعة ظهرت أحكام الاسهاءالار بعة الالهية وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعية وأحكام العناصر في المولدات الثلاثة التي لها هذه الرحات الشلانة وأحكام الاخلاط في النشأة الحيوانية فلهذا الرجل المهيمنية على هذه كاها ه نشء صورة الركعة الخامسة من الوترانتشأ منهارجل من رجال الله يقال له عبد المعطى فتارة بكون عطاؤه وهبافيكون المعطى عبد الوهاب ونارة يكون عطاؤه انعاما فيكون عبدالمنع ونارة بكون عطاؤه كرما فيكون المعطى عبدالكريم وتارة بكون عطاؤه جودافيكون المعطى عبدالجوادوتارة يكون عطاؤه سخاء فيكون المعطى عبدالمة يتوعبد السخى وتارة يكون عطاؤه ايثارا فيكون العطى عبدالغني وهذا العطاءأغمض الاعطا آت وأصعبها تصورا بل بمنعها الجيع الانحن ومارأينا أحدا أثبت همذا العطاء في الالهيات وما يثبته الامن علم معني اسمه الغني تعالى وذلك انه قد ثبت في الصحيح أن العبديصل الى مقام بكون الحق من حيث هو يقه جميع قواه في قوله كنت سمعه و بصره ويده وغير ذلك من أعضائه وقواه الحديث وهوسبحانه الغني لذاته الغنا الذى لايمكن ازالته عنه فاذاقام العبد في هذا المقام فقد أعطاه صفة الغما عنهوعن كلشئ لان هو يته هي أعيان قوى هذا العبدوايس ذلك في تقاسيم العطاء الاللا يشارفقد آثر عبده بماهو لهويته قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة بل بهم خصاصة ولما كان عطاء الايثار فضلا برجع على المعطى كان الحق أولى بصفة الفضل فعطاء الإيشار أحق فى حق الحق وأتم فى حق العبد وهذا من علوم الاسر أرالتي لايمكن بسط التعريف فيها الابالا يماء لاهلها أشجعهم للعمل عليهافانهم فى غاية من الخوف القبو لها فكيف للاتصاف بهاو باقى الاساءهينة الخطب ونشء صورة الركعة السادسة من الوترا نتشأمنها رجل من رجال الله يقال له عبدالمؤمن اعلمان الايمان اذا كان نعتا الهيافهو مايظهر من الدلالات كلها على وجه صحتما يدعيه المدعى أي مدع ڪان



كانعلىما كانموغ برتعيين بشرط ان يكون دليلافي نفس الامركا يشبهدله الحسران كان الدليل محسوساحتي لوأعطى العلرالضروري بصدق هذه الدعوى في نفس الحا كم لكان ذلك العلر الضروري عين الدليسل على صدق دعوى هذا المدعي فناص هذه الدلالات هو الصدق اصاحب هذه الدعوى فاذاصد قدمن صدقه وحصل العزيذلك في نفس من حصل غنده كان ذلك الشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدقا صاحب هذه الدعوى وعادا لتصديق كونياأي في الخلق كما هو في الحق ف كان صاحب الدعوى بين مصد قين محصور امن أي جهة التفت لم يجد الامصد قا عاجاء به في دعواه فاعطاه هذا الحال الامان في نفسه من تركمذيبه من هدنين الطرفين ولوجد الكون فانه متيقن في نفسه صدق هذا المدعى ولبس المراد الاذلك أعنى حصول العلم بصدقه فبصورة همذه الركعة سرى التصديق في عالم الانس والجان في بواطنهم وذلك حسين وقعت منه هذه الركعة في باطن الامراذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فإيزل تسرى وحامجردافي كل مصدق حني ركعهاصلي اللة عليه وسل بصورة جسمه فتج سدت وليس ذلك الروح من فعله صورة جسدية لانهامن حركات محسوسة فكان فعلها أقوى عندناللجمع بين الصورتين كما كان تأثيره صلى اللة علىه وسل بظهور جسمه أقوى في بعثه منه اذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فانه نسخ بصورة بعثت مجيع الشرائع كالهاولم ببق لشريعة حكمسه ي ما أبق هومنها من حيث هي شرع له لامن حيث ماهي شرع فقط ه نش عصورة الركعة السابعةمن الوترانتشأمنهارجلمن رجالالته يقال لهعبدالرحيم اعلأن الرحمة في عين القادر على اظهار حكمها تعود عذابا أليم اعلىمن قامت به لانهامن ذاتها تطلب التعدي الى المرحوم واظهاراً ثر هابالفعل فيسه فاذا قامت بالقادر على تنفيذهاني الرحوم كان لها أثران أثرفي الراحموهو مازال عنهمن الالم يحصول أثرها في المرحوم فالراحم مرحومها من حيث قدرته على تنفيذ هاوالذي نفذت فيه مرحوماً يضابها وبقدرة الراحم على ننفيذها فاثر هافيه من وجهين والاثرازالة ماأدى الراحم لتعلق الرجة بذلك المرحوم فماكل رحة تكون نعما الااذا كان الراحم قادراعلي تنفيذها فللرجمة تجل في صورة العبذاب في حق الراحم الذي نفيت عنه الاقتبدار ولهما تجسل في صورة النعيم في حق الراحم والمرحه ماذا كانت في قادر على تنفيذ هافقد قبات الصورتين المتقابلتين وهذامن أعجب الاموران الرحة تستج ألماوعذاما فاولم تقم الرجة بعلم يتصف بالالم هذا الذى لااقتداراه تم الذى في المسئلة من العجب العجاب أن الرحة القائمة بالوصوف بنموذالاقت دارقد يكون لهمانعمن تنفيه نهامن ذانه فيقوم بهألم الكراهة وذلك حكم ذلك المانعمن كونه متصفا بالاقتدارعلى تنفيذهاوهذه المسئلةمن أصعب المسائل في العلم الالمي وظهر حكم ذلك في الصحيح من الاخبار الالهمية عن نفسه تعالى عز وجل حيث قال ما ترددت في شيئ أنافا عله ترددي في قيض نسمة المؤمن يكره الموت وا ما أكره مساءته ولابدلهمن لقائي وهوالذي جعمله يكره الموتودل عملي أن اقاءة تعالى لا يكون الابالموت وهوا لخروج عن الحس المطلق الى الحس المشترك كما نراه في النوم لكون النوم ضر بامن ضروب الموت فانه وفاة وانتقال من عالم الحس الى عالم الخيال والحس المشترك فيرى النائم ربه في نومه كماير اه الميت بعد موته غيراً ن ووية الميت ولقاءه ربه لارجعة بعد رؤ يته عنه والناتم يستيقظ مرسلاالي الاجل المسمى فان كان اللقاءعن فناء لاعن نوم ثمر دالى حال البقاء في كمه حكم الميت اذابعث بوم القيامة لا يقع له حجاب عنه فهذا الفارق بين النائم والفاني ولذلك قال عمر و بن عثمان المسكي في صفة العارفين انهم كاهم اليوم كذلك يكونون غدا ان شاءاللة تعالى فلر أعجب من حكم الرحة ألاترى الطبب تقوم به الرجة بصاحب الاكاة ولايقدرعلى تنفيذها فيه الابالامه فعلى قدررجة ذلك الطبيب بصاحب هذه العلة يكون ألمه في نفسه لعدم انفاذها فيهمن غيرا يلامه فاولار حته به ما تألم ألاترى المستشفى كيف لا بحداث المابل بجدالدة فتدبر ماذكرته لك فىالعزالالح ولقدرأ يتعفىالكشف الصحيح والمشهد الصريج ورسول اللةصلي اللة عليه وسلمحي وقدأ مرتعالي بفتل الدحال لدعواه الالوهمة وهو يمكى ويعتذر عنه فهايعاف مهمن أجله وانهما بيسه ه في ذلك من شيع فبكاؤه مثل الالمفي نفس الراحمالذي ماله افتدار على تنفيذر جته للمانع فحافي العلم الاهي حبرة أعظم من هذه الحيرة ولولاعظمها ماوصف الحق نفسه بالنرددوالتردد حبرة فافهم ونشء صورة الركعة الثأمنة من الوتر انتشامتهار جسل من رجال الله تعالى يقال له

( ۱۳ - (فتوحات) - ثالث )

عمدالملك اعلران الملك الذي أحدث هذه الحقيقة التي تسمى ملكافاذا تسمى بها العبد واتصف الحق بالملك لم يتصف به اتصاف المخلوق فان المخلوق ملك على الاطلاق والحق ملك الملك لاملك على الاطلاق فأنه لا يتكون ملسكا العبد حتى تظهر عندالعبد عبوديته لهتعالىو يظهرعنده كونه ملكالمليكه وهوانلة تعالى وانماقلناه ذالاجل طائفة أعطاها نظرها الىاملة اناللة لايعد الجزء على التعيين وانما يعز الحل الذي بتضمن الجزء يحلاف أهل الحق أهل الكشف والوجود ولحذاكان لهاسم الملك واللك أى عدا الوصف ظهرعن شدة الكون أصحاب هذا النظر العقلي لا ينبتونه فلعالم نجتمع عليه العقول وقعت فيه المنازعة فاستخلصه الحق ملكاأي عن شدة واستخلص العبد العارف الحق ملكاله أيعن شدة لاجل المنازع فسماه ملك الملك ليفرق بينه وبين كون المخلوق ملكاللة فيتصف المخاوق بالعبودية للة في كونه ما \_كا لهو يتصف الحق بملك الملك ولايتصف بالعبودية لهوان كان في الحق تأثير من الخلق كمانقدم ومع هذا فلا يتصف بالعبودية لانذلك ليسعن ذلةلانه تعالى الاصل في ذلك التأثير فاعاد عليه الاما كان منه مخلاف الخلق فان المخلوق يعو دعليه ماكان منه ويقوم به مالم يكن منه ابتداء من الخق فاعلر ذلك نشء صورة الركعة التاسعة من الوتر انتشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال له عبد الهادي اعلا أن الهداية أثر الهي في قوله من يضلل الله فلاهادي له وأثر كوني في قوله ولكل قوم هادويعودمعناه الى الاول فان الحادى الكوني لا يكون الارسولامن عند الله فهوم بلغ لاها دمعناه لاموفق لكنه هاد عمنى مبين قال تعالى في البيان الذي طهروالنديان الذي أوجيه عليهم الله تعالى لتبين للناس الزل اليهم وقال في الحداية التي هى التوفيق لبس عليك هداهما أى ايس عليك ان توفقهم لقبول ماأر سلتك به وأمرتك بتبيانه ولكن اللهمدي أى يوفق من يشاءوهوأ على بالمهتدين أى بالقابلين التوفيق فانه على من اج خاص أوجدهم عليه فهؤ لاءا لهداة هم هداة البيان لاهداة التوفيق وللهادي الذي هوالله الابانة والتوفيق ولبس للهادي الذي هوالمخاوق الاالابانة خاصةوا عا قلناذلك واستشهدنا بمااستشهدنا بهلمانقر رعندمن لاعظ لهبالحقائق ان العبدا ذاصدق فيا يبلغه عن الله في بيانه أتر ذلك في نفوس السامعين وليس كاز عموا فائه لاأقرب الى الله ومن الله ولاأصدق في التبايغ عن الله ولاأحب في القبول فهاحاء بهمن عنداللهمن الرسل صاوات الله عليهم وسلامه ومع هذا فاعم انقبول من السامعين بل قال الرسول الصادق فىالتبليغ ومايزيدهم دعائي الافرارا فلمالم يعرمع تحققناهذه الهمة عامناان الهمة مالهاأثر جلة واحدة في المدعو والذي قبل من السامعين ماقبل من أثرهمة الداعي الذي هو المبلغ واعماقبل من حيث ماوهبه الله في خلقه من من اج يقتضي لهقبول هذا وأمثاله وهذاالمزاج الخاص لايعامه الااللة الذي خلقهم عليه وهو قوله تعالى وهوأع إبالهتدين فلاتقل بعدهذا اذاحضرت مجلس مذكرداع الى الله فلرتجدأ ثرالكارمه فيكان هذامن عدم صدق المذكر لابل هوالعيب منك من ذاتك حيث مافطرك الله في ذلك الوقت على القبول فان المنصف ينظر فها جاء به هـ ذاالداعي المذكر فان كان حقاولم يقبله فيعلرعلى القطع إن العيب من السامع لامن المذكر فاذا حضر في مجلس مذكر آخر وجاء بذلك الذكرعينه وأثر فيمفيقول السامع بجهاد صدق هذا المذكرفان كلامه أثرفى فلي والعيب منك وأنت لاتدرى فلتعلم ان ذلك التأثير لم يمكن لقبولك الحق فانه حق في المذكرين في نفس الامر واعما وقع التأثير فيك في هذا المجلس دون ذلك لنسبة بينك وانماأترت المناسبة التي بينتهالك الزمانية أوالنسبة التي بينك وبين هذا المذكرور عاأثر لاعتقادك فبمولم يكن لك اعتقادفىذلك الآخرفماأثر فيمك سواك أوماأشب ذلك ولحذاقلنافي نفسيرالهداية الالهية بالتوفيق والبيان فقولنا بالتوفيق أي بموافقة النسد بة بين السامع والمذكر لابالبيان فان البيان فرضناه واقعاني الحالتين من المذكرين ولم يقع القبول الافى احدى الحالين فاعلر ذلك وتحققه ترشدان شاءالله وأفل فائدة فى هذه المسئلة سلامة المذكر من تهمتك اياه بعدم الصدق في مذكره ورده و ردك الحق فان السليم العقل يؤثر فيه الحق جاء على بدى من جاء ولوجاء على اسان مشرك بالله عدولله كاذب على الله مقوت عند الله لكن الذي جاءهو له حق فيقب له العافل من حيث ماهو حق لامن يثالحمل الذي ظهر به وبهماذا بتميزطالب الحق من غيره هنش وصو رة الركعة العاشرة من الوترا نتشأ منهار جل من رحال



رجالاللة يفالله عبدربه اعلمأن الربو سةنعت اضافي لايتفردبه أحد المتضايفين عن الآخر فهيي موقوفة على النسين ولايلزمأن لايكو مامتباينين فقديكونان متباينين وقديكومان غيرمتباينين فحالك بلاملك لايكون وجودا وتقديرا ومليك بلاملك لايكون كذلك والرب بلام بوب لايصح وجودا وتقيد يراوهكذا كل متضايفين فذسية العالم الى ماتعطيه حقائق بعض الاسهاء الاطية نسبة المتضايفين من الطرفين فالعالم يطلب تلك الاسهاء الاطية وتلك الاسهاء الاطية تطاب العالم كالاسم الرب والقادر والخالق والنافع والضار والمحيي والمميت والقاهر والمعز والمذل الى أمثال هذه الاسماء وثم أسهاءا لهية لاتطلب العالمولكن يستروح منها نفس من أنفاس العالم من غير نفصيل كإيفصل بين هـ فـ والاسهاء التي ذكرناها آنفافا ساءالاسترواح كالغني والعزيزو لقدوس وأمثل هذه الاسهاء وماوجدنا للة أسهاء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات فانه ما ثم الدعلى أحداً مرين امامايدل على فعل وهو الذي بستدعى العالم ولابد واماما يدل على تنزيه وهوالذي يسترو حمنه صفات نقص كوني تنزه الحق عنهاغ يرذلك ماأعطا ماالله في أم اسم علم مافيسه سوى العامية لله أصلا الاان كان ذلك في علمه أوما استأثر الله به في غيبه بما لم ببسه ه انداوسبب ذلك لا نه تعمالي مأظهرأساء ولناالاللنناء بهاعليه فن المحال أن يكون فيهاامم عامى أصلا لان الاسهاء الاعلام لايقع مها تناءعلى المسمى لكنهاأ سماءأ علام للعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثني مهاعلي من ظهر عندنا حكمه بهافينا وهو المسمى بمعانبها والمعانى هي المسماة بهذه الاسماء اللفظية كالعالم والقادر وباقى الاسماء فلله الاسماء الحسني وليست الاالمعاني لاهذه الالفاظ فان الالفاظ لانتصف بالحسن والقبح الاجكم التبعية لعانيها الدالة عليها فلااعتبار لهامن حيث ذاتهافاتها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظه خاص يسمى اصطلاحافافهم ذلك ه نشءصورة الركعة الاحدى عشرة من الوتر انتسأمنها صورة رجل من رجال الله قال له عبد الفرد اعلم أن الفرد بة لا يعقلها المنصف الابتعقل أمر آح عنه انفرد هذا المسمى فردابنعت لايكون فيمن انفر دعنه اذلوكان فيمماصح لهأن ينفردبه فإيكن ينطاق عليه اسم الفرد فلابدمن ذلك الذى انفر دعنه أن بكون معقولا وأبس الاالشفع والامر الذى انفر دبه الفرداى اهو التشبه بالاحدية وأول الافر ادالشلانة فالواحدايس بفرد فان اللة وصف بالكفر من قال ان اللة ثالث ثلاثة فلوقال ثالث اثنين الماكان كافرافانه تعالى ثالث اثنين ورابع تلاثه وخامس أربعة بالغاما بلغ وهوقوله تعالى وهومعكم أينما كنتم فمن كان فى أحديته فهوتمالي نانى واحده ومن كان في تقنيته فهو ثالث ائنينيته ومن كان في تثليثه فهو تعالى را بع تلاثة بالغاما بلغ فهومع الخاوقين حيثكانوا فالخالق لايفارقهم لان مستندا لخلق انماهوالاسم الخالق استنادا صحيحالاشك فيمه وانكان هذا الاسم بستدعى عدة معان فهو يطلبها أعنى الاسم الخالق بذاته الكل معنى منها أثر في الخلوق لافي الخالق فالخالق لهذه المعانى كالجامع خاصة وأثرهافي المخاوق لافيه فالحق لاينفر دفى الاربعة بالرابع وانداينفر دفى الاربعة بالخامس لانه ليسكذاله شئ ولو كان عين الرابع من الار بعة لكان مثلها وكل واحد من الار بعة عين الرابع الار بعة من غير تخصيص ولوكان هذااكان الواحدمن الاربعة يربع الحق بوجوده وليس الامركذلك وهكذافي كل عدد فتي فرضت عددا فاجعل الحق الواحد الذي يكون بعد ذلك العدد اللاصق به ولابد فأنه بتضمنه فالخامس للار بعة يتضمن الار بعة ولا تتضمنه فهو بخمسهاوهي لانخمسه فانهاأر بعة لنفسها وهكذافي كلعددوانما كان هذا لحفظ العدد على المعدودات والحفظلا بكون الالتهوليس اللهسوى الوحد فلابدأن بكون الواحد أبداله حفظما دونهمن شفع ووترفهو يوتر الشفع ويشفع الوترفيقال رابع ثلاثة وخامس أربعة ولايقال فيه خامس خسة ولارابع أربعة ولاعاشر عشرة فالحكاء يقولون فىالفردية انهاالوترمن كل عددمن الثلاثة فصاعدافى كل وترمنها كالخامس والسابع والتاسع فبين كل فردين مقام شفعية وبين كلشفه بن مقام فردية هذاعند الحريجاء وعند باليس كذلك فان الفردية تكون الواحد الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع الذي هوعند الحكاء فردولو لاذلك ماصح أن تقول فى فرد بة الحق أنه را بع ثلاثة وسادس خسة وأدنى من ذلك وأ كتروهو و دفى كل نسبة فتارة ينفر دبتشفيع الوتر وتارة بإبتار الشفع وهوقوله مايكون من نجوى ثلاثة الاهورابعهم ولاخسة الاهوسادسهم فحابين فى فرديته بالذكرالعين الافردية تشفيع الوتر الذي لايقول به

الحكاءفيا صطلاح الفردية ثمةل في العام ولاأدني من ذلك ولاأ كثرالاهومعهم سواءكان عددهم وتراأ وشفعافان اللة لايكون واحدامن شفعيتهم ولاواحدامن وتريتهم بلهوالرقيب عليهم الخفيظ الذى هومن ورائهم محيط فنى انتقل الخلق الى المرتبة التي كانت العدق انتقل الحق الى المرتبة التي تليها لا عكن له الوقوف في تلك المرتبة التي كان فيها عند انتقال الخلق البهافانظر في هذا السر الالطيّ ماأدقه وماأعظمه في التنزيه الذي لا يصح للخاق مع الحق فيه مشاركة فالخلق أبدايطلب أن يلحق بالحق ولايقدر على ذلك لانتقال الحق عن تلك المرتبة ولهذا كان العدد لايتناهى فأنه لوتناهى للحق الخلق الحق ولايكون ذلك أبدافا لخلق خلق لنفسه والحق حق لنفسه ومثال ذلك أن يكون جاعة من ثلاثة في نجوى بينهم فدجعهم مجلس فائلة بلاشك وابع تلك الجاعة فان وابعهم انسان آخر فجاء وجلس البهم انتقل الحق من المرتبة الرابعة بمجرد مجى عذلك الرجل أوالشخص الذي ربعهم الى المرتبة الخامسة فان أطالوا الجاوس بحيث ان جاء من خس القوم انتقل الحق الى المرتبة السادسة فيكون سادس خسة وهوسادس الجاعة أعنى هذه الجاعة بعدما كان خامس الجاعة التي خسهاذلك الواحد فاعلم فقد نبهتك على علم عظيم تشكرني عليه عنددالله فاني أرجومن الله أن ينفعنى بمن علم منى ماذكر ته فى كلامى هذامن العلم بالله الذى لاتجده فها تقدم من كتب المؤلفين في هذا الفن وهذا كله نقطة من كلة من القرآن العزيز فاعند نامن الله الاالفهم فيهمن الله وهو الوجى الالمي الذي أبقاه الحقى علينافهذا الذي ذكرناه كان وتررسول اللة صلى الله عليه وسلمن صلاة الليل واماتمام الاثنتي عشرة فذلك المسمى المهيمن الخارج عن نش عصورة الوتر القوى وهو الواحد الاول ولبس الااللة فهو المنشئ سبحانه وتعالى فى كبر يا ته الواحد الاحد الذي لم يلدولم يولدولم يكن له كفواأحد م وصل والرجل الذي كمل به الاثني عشركا كمل الشهور برمضان ما كمله الاباسم من أسهائه وهورمضان عزوجل فبعكل كل شئ فكال الار بعة بالخامس اذا كان الله خامس أربعة فانه الذي يحفظ عليها أربعتها فاذاجاءمن جنسهامن بخمسها ذهبت الاربعة وكان اللهسادس الجسة يحفظ عليها خستهالانه الحفيظ فانظر ماأعب هفذا الامرومن هناصح الفرار الموجود والانتقال من حال الى حال فان الله ينتقل في مراتب الاعداد لماذ كزناه واسم هذاالرجل الذيكل الله به الاشي عشر عبدالله وانماسمي عبدالله لان الله يتجلى له بحقيقة كل اسم من أسها ته وهو قوله ولله الاسهاء الحسني فادعوه مها فاذا دعوته باسم منها تحلي محسالك في عين ذلك الاسم كصوم شهر رمضان فان صومه واجب في الاثني عشر شهر اف كل صوم في شهر من الشهور الاحدعشر انما هو تشبيه بصوم بوم من أيام شهر رمضان لانه نافلة والواجب ليس الارمضان بالوجوب الالحي الابتدائي وانما فلذا الابتدائي من أجل النذر بالصوم الذى أوجبه الله عايك بايجابك اياه على نفسك عقو بة لك وأينيبك به اذا أديته تواب الواجب لكن الفرق بينه وبن الواجب المبتدأ أن الواجب المبتدأ تقضيه اذاهضى زمان ايجابه والواجب الكونى لونسيته ومرضت فإتقدر على أدائه ومضى زماله لم نقضه فهذاهو الفرق بين الواجب الألمي والواجب الكوني فن عرف ماذ كرناهمن أمرهمذه الانني عشرفقد حصل على كنوزالهية كانيل في الفاتحة ان اللة أعطاها نبيه مجداصلي الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل من كنزمن كنوز العرش لم توجد فى كتاب منزل من عند الله و لا صحيفة الا فى القرآن خاصة وبهذاسمي قرآ بالأنهجع بين مايزل في الكتب والصحف ومالم ينزل ففيه كل مافي الكنب كالها المنزلة وفيه مالم ينزل فكأب ولاسحيفة وفي هذا الميزل من العاوم علم الحل والعقد وفيه علم الحلال والحرام وفيه علم ما يجمع الكافر والمؤمن ويؤلف بينهما وفيه علم الحاق البهائم بالانسان في حكم مامن أحكام الشرائع وفيه علم متعلق الكال بعض الاشخاص ومافيه علم التقديس وأسبابه وأنواعه وفيه علم الآلاء والمنن الالهية وفيه علم المواثيق والعهود وفيه علم نشء صور العبادات البدنية وفيدعم التعظيم الكونى وفيدعم المداينات الالهية وفيه علم الايمان وفيدعم الابدال وفيه علم النداء الالهي وفيه علم التعريف وفيه علم اقامة البراهين على الدعاوى وفيه علم أصحاب الفترات ما حكمهم عندالله وفيمعلم المخص الملك والسوقة وفيه علم النيابة فى النداء وفيدم علم الردّوا للهبول وفيه علم انتفويض والتسليم فالنفوس وفيعم السترورة الاشياءالي أصولها وفيعم اقامة الواحدمقام الجبع فأىموطن يكون



وفيه علم الوافقة والخلاف وفيه علم مؤاخذة المجبور وفيه علم السماع وفيه علم النور المعنوى والهدى وفيه علم الامثال وفيه علم الابتاع وفيه علم الشهادات وفيه علم المعادو حكمه وفيه علم الخوف والحدر وفيه علم التجانس بين الاشياء وفيه علم الحبوشر فه وأصناف الحبين وفيه علم خاع العذار فيه وفيه علم الاختصاص وفيه علم نسخ البواطن فى العموم والخصوص وفيه علم تشبيه الحق بالخلق وما يجوز من ذلك ومالا يجوز ومتعلقه السمع المعمل فيه دخول بماهو ناظر فيه وفيه علم الوهب والكسب وفيه علم ما يجب على الرسول وفيه علم من سعى الله بغير اسم ما حكمه فى التوحيد وفيه علم مراتب الضلال والاضلال والتفاوت فى ذلك وفيه علم الامر بالعروف والنهى عن المنسكر وفيه علم أثيرا الحلق فى الحق وفيه علم ما شقى به أهل الكتب وفيه علم الامر بالعرف المنتقين وفيه علم الاختيار وفيه علم شرف الامر بعض المنتقين وفيه علم الاختيار وفيه علم شرف الامراك والتقول الحق وهو بهدى السبيل

الباب الثمانو نو الثانة في معرفة منزل العلماء ورثة الانبياء من المقام المحمدى المقارة المعين الاقرة النفس في انظر الى كل معيني دس في الحس تجده ياسيدى ان كنت ذا نظر في في الفصل والنوع بالاحكام والجنس فليس تشبهد عيني غيبرها أبدا في والناس من ذاك في شك وفي لبس الطيب والمرأة الحسنا قداشة كل في مع المناجاة في المعنى وفي النفس فني الصلاة وجودى والنساء لنا في عرش وفي الطيب انفاس من الانس

قالرسول اللهصلي اللة عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وجعلت قر " ة عيني في الصلاة وقال صلى اللة عليه وسلم ان ربكم واحدوان أبا كم واحد فلافضل لعربي على أعجمي ولالأعمى على عربي الابالتقوى تم تلا ان أكرم يم عندالله انقاكم وبدبالاب آدم صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة يعني نفس آدم يخاطب مانفر عمنه فاعلمأن الورث على نوعين معنوى ومحسوس فالمحسوس منه ما يتعلق بالالفاظ والافعال ومايظهر من الاحوال فأماالا فعال فان ينظر الوارث الى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله عما أبيح للوارث ان يفعله اقتداءبه لاعماهو مختص به عليه السلام مخلص له في نفسه ومعر به وفي عشرته لاهله وولده وقر ابته وأصحابه وجيع العالم ويتبع الوارث ذلك كامفى الاخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضيحة لما كان عليم فيأفعاله من صحيحهاو قيمها فيأتبها كالهاعلى حد تماوردت لايز يدعليها والاينقص منها وان اختلفت فيهاالر وايات فليعمل بكل رواية وقتابهنده ووقتابهنده ولومرة واحدة ويدوم على الرواية التي تبتت ولايخل عا رو ىمن ذلك وان لم يثبت من جهة الطريق فلا يبالى الاان تعلق بتحليل أوتحر بم فيغلب الحرمة في حق نفسه فهوأولىبه فانهمن أولى العزم وماعمدا التحليم أوالنحريم فليفعل بكلرواية واذاأفني ان كان من أهمل الفته اوتتعارض الادلة السمعية بالحسكم من كل وجه و يجهل التاريخ ولايقدرعلى الجع فيفتى عاهوا قربار فع الحرج ويعملهوفى حق نفسه بالاشد فانه في حقه الاشدوهذا من الورث اللفظي فأنه المدتى به فيصلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليـله ونهاره وعلى كيفيتها في أحوالها وكياتها في أعدادها ويصوم كذلك ويعامل أهلهمن مزاح وجد كذلك ويكون على أخلاقه في مأ كاه ومشر به وماياً كل ومايشرب كاحد بن حنيل فانه كان بهذه المثابة رويناعنه انهماأ كل البطيخ حتى مات وكان يقال له في ذلك فيقول ما بالمنى كيف كان يأكاه رسولاالته صلى الله عليه وسلم وكل ما كان من فعل لم يجد فيه حديثايدين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بكيفية غاصة وان كان من الكميات بكمية خاصة ولكن وردفيه حديث فاعمل به كصومه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول انه لا يفطر و يفطر حتى نقول انه لا يصوم ولم يوقت الراوى فيه توقيتا فصم أت كذلك وأفطر كذلك وأكثرمن صوم شعبان ولانتم صوم شهرقط بوجهمن لوجوه الاشهر رمضان وكل صوم أوفعل مأمور به وان لم برو

فيه فعله فاعمل به لامره وهـ ذامه في قول الله ان كمنتم تحبون الله فانبعون يحبيكم الله ومارأ يناأ حــ دا عن رأيناه أوسمعناعنه عمل على هــندا القدم الارجل كبير باليمن يقالله الحــداد رآه الشيخر بيع بن محود المارد بني الحطاب وأخبرأنه كانءلى هذاالحالمن الاقتداءأخبرني بذلك صاحى الخادم عبداللة بدرالحبشي عن الشيخر بيع فلتتبعه في كل شئ لان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مالم يخصص شيأ من ذلك بنهمي عن فعله وقال صلى الله عليه وسلم صاوا كارأ يتموني أصلى وقال في الحج خدفواعني مناسككم واذا بجبجت فان قدرت على الهدى فادخل به محرمابالحج أوالعمرة وان عجبت مرة أخرى فادخل أيضاان قدرت على الهدى محرمابالحج وان لمتجدهديا فاحذرأن تدخل محرمابالحج احكن ادخل مقتعا بعمرة مفردة فاذاطفت وسعيت فلمن احوامك الحل كاء ثم بعد ذلك أحرم بالحج وأنسك نسيكة كالمرت واعزم على أن لا تخل بشئ من أفعاله وماظهر من أحواله مما بيحاك من ذلك والتزم آدابه كالهاجهـ دالاستطاعة لاتترك شيأمن ذلك اذاوردمما نتمستطيع عليه فاناللهما كلفك الاوسعك فابذله ولاتترك منهشيأ فان النتيجة لذلك عظيمة لايقدر قدرهاوهي محبسة الله اياك وقدعامت حكم الحب في المحب وأماالو رث المعنوي فيايتعلق بباطن الاحوال من تطهير النفس من مذام الاخلاق وتحليتها بمكارم الاخلاق وما كانعلب صلى الله عليه وسلمن ذكرر به على كل أحيانه وليس الاالحضور والمراقبة لآثاره سبحانه في قلبك وفي العالم فلا يقع في عينك ولا يحصل في سمعك ولا يتعلق بشئ فو قمن قواك الاولك في ذلك نظر واعتبار المي تعلم موقع الحكمة الالهية فى ذلك فهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعار وتعته عائشة وكذلك ان كنتمن أهل الاجتهاد في الاستنباط للاحكام الشرعية فأنتوارث نبؤة شرعية فأنه تعالى قدشر علك في تقرير ماأدى اليه اجتهادك ودليك من الحكم أن تشرعه لنفسك وتفتى به غيرك اذاسئلت وان لم تسئل فلا فان ذلك أيضامن الشرع الذى أذن الله الك فيه ماهومن الشرع الذي لم يأذن به الله واعلم ان الاجتهاد ماهوفى أن تحدث حكاهد ذا غاط وانما الاجتهاد المشروع فى طلب الدليل من كتاب أوسنة أواجاع وفهم عر في على اثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل الذى اجتهدت فى تحصيله والعلم به فى زعمك هـ فاهو الاجتهاد فان اللة تعالى ورسوله ما ترك شيأ الاوقد نص عليه ولم يتركهمهملافان الله تعالى يقول اليومأ كمات لكم دينكم وبعد نبوت الكمال فلايقبل الزيادة فان الزيادة في الدين نقصمن الدبن وذلك هوالشرع الذي لم يأذن به التقومن الورث المعنوي ما يفتح عليك به من الفهم في الكتاب وفي حركات العالم كاء وأما الورث الالهي فهو ما يحصل لك في ذاتك من صور التجلي الالهي عند ما يتجلي لك فيها فالك لاتراه الابدفان الحق بصرك فىذلك الموطن ولايتكر رعليك صورة تجل فقدا تتقل عنهاد حصل لك نظيرهاني ذاتك وفى ملكك ولذلك تقول فى الآخرة عموماللشئ اذا أردته كون فيكون وفى الدنيا خصوصا فالحق لك فى الدنيا محمل تكوينك فأنه يتنوع لتنوعك وفي الآخرة تتنوع لتنوعه فهوفي الدنيا يلبس صورتك وأنت في الآخرة تلبس صورته فانظر ماأعجب هذاالامر وكذلك لكفي الميراث الالمي في مراتب العدد فقد يكون الحقر ابع ثلاثة فاذاجت أنت وانضممت الى الثلاثة فربعتهم لا يكون ذلك لك حتى ينتقل الحق الى مرتبة الخسة فيكون خامس أربعة بعدما قدكان رابع ثلاثة فاخلى لك المرتبة فورثتها وكذلك في كلجاعة تنضم اليهاهنداحكم الميراث في الدنيا وأمافي ميراث الخصوص وفي الآخرة فانه رابع أربعة في حال كونك أنت رابع تلك الاربعة فانك في الدنيا في الخصوص جئت بصورة حق وفي الآخرة كذلك أنت صورة حق ولهذا كفر أي سترمن قال ان الله ثاث ثلاثة فسترنفسه بربه لانه هو عين ثالث النلانة ورأى نفسه حقالا خلقاالامن حيث الصورة الجسدية لامن حيث ماهي بهموصوفة فهو حق في خلق فستر خلقه بماشهده من الحق القائم به المنصوص عليه في العموم بأنه جيع قوى عبده وصفاته اذا كان من أهل الخصوص فقال عن نفسه ان الله ثالث الله تم بين الحق تعالى عقيب هذا القول فقال ومامن اله الااله واحد وهوالذي ثلث الثلاثة فالاندان من العامة والذي ثاثهم بخلقه هو الثالث خلقا مخلقه ثم المه قدعم أن الحق جيع قوادواً شيده الحق اله مع الانتين مثل ماهو مد الأأ نه جب عنهم علم ذلك فقالوا بالخلق دون حق فقال هذا الخاص ان الله ثالث أبلا ته لا نه



شاهده

شاهده فيهما كإشاهده في نفسه وهم لا يشعرون فرأى أن الحق جعه في صور ثلاثة فصح قول القائل انه ثالث ثلاثة في الوجهين في الخلق والحق وصح وما من اله الا اله واحد الانه عين كل واحد من الثلاثة ليس غيره فهو واحد وهو ثلاثة فهذا من الورث الا لحي النبوى فانه ما حصل لناه في البرزخ وما حصل الشاهدة الا المتعليه وسلم ولا يصح ميراث لا حد الابعد انتقال الموروث الى البرزخ وما حصل المثمن غسيرا نتقال فليس بورث والحذلك وهب وأعطية ومنحة أنت فيها نائب وخليفة الاوارث فأنت من حيث العلم وارث وأنت من حيث الشهود عينه الاوارث ألا ترى في قوله صلى الته عليه وسلم ان ربكم واحد كما ان أبا كم واحد وليس أبوك الامن أنت عند فان عرفت عمن أنت عرفت أبك و ماذكر النبي صلى الته عليه وسلم ان أبو ينا اثنان كا وقع في الظاهر فاناعن آدم وحواء من أنت عرفت عن المال وهو عين ربد كذلك الفصال حواء صورتين مختلفتين كاه واحد فله الأب واحد في عن آدم فهي عين آدم في عين آدم في عين الم مكذلك والا في اكان يظهر لنا وجود ولالنا وجود عين ولا لذا المجاد حكم فك أوجد ناعينا أوجد ما المحال الحين ونعن له موجد عين ولا لذا المحاكم المحالة عن الأمرك الامركذلك والا في كان يظهر لنا وجود ولا لنا وجود عين ولا لذا المحاد حكم فك أوجد ناعينا أوجد ما حيا المحالة عن الأمركذلك والا في كان يظهر لنا وجود ولا لنا وجود عين ولا لذا المحاد حكم فك أوجد ناعينا أوجد ما المحاد الله عن المواجد عين ونحن له موجد رب

فاولا الحق ما كان الوجود ، ولولاا اكون ما كان الاله جزاء قد أراد الحق منه ، سؤال السائلين بمن وماهو فماهو في العموم بسيرشك ، وأماني الخصوص فهو وماهو

ثممازال التوالدوالتناسل في كل نوع نوع من المولدات كاهافى الدنيا مادامت الدنيا وفى الآخوة الى مالا يتناهى وان تنوعت أحوال التوالد كاظهر ذلك فى الدنيا فى حواء وعيسى و بنى آدم وأمافى آدم فباليدين و بالاركان وفى النبات مننوع أيضافى غراسه ويزوره وكذلك فى العادن فانظر ما أحكم حكمة الله فى خلقه ولما اطلعنا على الوجه الخاص الذى لكل موجود لم يتمكن لنا أن نضيف التوالد لناج التواحدة بل أضفناكل ماظهر فى الكون اليه وهوقوله تعالى وما أمر نا الموجود الإواحدة فى ثم موجد الاالله تعالى على كل وجه علم ذلك من عامه وجهاه من جهاه كايقول الطبيعيون فى الموجودات الطبيعية قالواهد اعن الطبيعة فوصد وا الامركا وحد نا الأله فى خلقه فل بكن الاالله وهوالذى سموه أولئك طبيعة ولا علم طم كاسمته الدهر ولا علم طم الا أن الله تسمى النا بالدهر وما تسمى بالطبيعة في لان الطبيعة ليست بغيران وجد عنها عينا فهى عين كل موجود طبيعى وان دل فهوأ جندي فعامنا أن حكم الطبيعة يخالف حكم الدهر فان الدهر ماهو عين الكوائن و رأينا الطبيعة عين الكوائن و رأينا الطبيعة عين الكوائن و رأينا الطبيعة عين الموائد و ماه الموائد و ماه الموائد و الموائد و الماهو عين الطبيعة و الماهو عين العالم ماهو غيره بل هو عينه والسمى لا يسمى نفسه لنفسه فلا يسمى بالطبيعة و الماه بله ماهو غيره بل هو عينه والسمى لا يسمى نفسه لنفسه فلا يسمى بالطبيعة و أنه الم كره واذاذ كرعرفه فهذا أصل وضع الاسماء

فَاتُم الاالله لاشئ غيره م وما ثم الا اثنان والله ثاث قدانتجه المرالدي قاله لنا ، فاني لعلمي الحقيقة مارت

أعنى قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة الانسان نفسه لا نه عين الدليك ولا بدأن يكون العلم بالدليل مقدما على العلم بالدلول والدليل نحن ونحن في مقام الشفعية فلذلك عبرنا بالاثنين لوجود الشفع فنتجانا النظر فينا وجود الحق وأحديته فهو الشاائنين كاهو رابع ثلاثة فلذلك قلنا والله الشاهدين الاثنين وأناحارث أى كاسب طذا العلم بالنظر ثمان للحق ورئامنا كافل انانحن نرث الارض ومن عليها عينا وحكافاما فى العدين فقوله و ليناتر جعون فان الامو رتوجع الى أصوط كاينعطف آخ الدائرة على أوطافن أقل ما تبتدى بالدائرة

انمايطلب بذلك الرجوع الى أصلهاوهو بدؤها فاليه تنتهى فنحن لانعلم شيأ الابه فورث مناهذه الصفة فقال تعالى ولنبلونكم حتى نعملم كانظر نانحن حتى عامنا في الحلص الناهيذا الوصيف من غير مشاركة فعامنا أن علمناعن النظر والاستدلال عاعلمناه أنه هوالعالم بعمن حيثان نظرنالم بكن بنالانه قال انهعين صفتنا التي مها ننظر ونبصر ونسمع ونبطش وهذا كامهوعلم الانبياء الذين ورثناهم لانهم ماو رثونا لاالعلم على الحقيقة وهوأشرف مايو رث ثم انظر في قوله صلى اللة عليه وسلم العاماء ورثة الانبياء فع بالالف واللام فيهما كل عالم وكل مخبر ولاشك ان كل مخبر فانه متصور لما يخبر به وكل سامع ذلك الخبر فقد عامه أي علم ما تصوره ذلك الخبرسواء كان كذباذلك الخبر أوصد قافهو ورث بلاشك ألاتراه صلى الله عليه وسلم قدقال من حدث بحديث يرى الله كذب فهوأ حدال كاذبين لانه قدو رئمنه الكذب وصارحكمه حكم الكاذب كإصارحكم الوارث في المال حكم من مات عنه و خلفه ولماعم بالانف واللام العاماء دخلفيه قوله حتى نعلم ولماعمم بالالف واللام الأنبياء دخل فيهكل مخبر بنطق أو بحال لانهمن ظهر لعينك بعدان لميكن ظاهرا فقدأ خبرك بظهوره انهظهراك حتى لوقالاك قدظهرتاك لم يفدك عاسابظهو رهوانما أفادك عاما بقوله لك أي من أجلك ظهر لعينك فالمفهوم الاوّل القرب الظاهر النازل منزلة النص عند أهل الظاهر أن العاماء ورئة الانبياء الذين هم انخسبرون عن الله و بالمفهوم الثاني الذي لا يقد حرفيه المفهوم الاقل ان العلماء ورثة الخسبرين بما أخبروا به كانوامن كانوا اكن العلم الموروث من الانبياء عليهم السلام ليس هو العلم الذي يستقل بادراكه العقول والحواس دون الاخبار فان ذلك لا يكون وراثة وانحا الذي يرثه العاماء من الانبياء مالاتستقل العقول من حيث نظرها بإدراكه وأماما ورثثه من الانبياء من العلم الالهي فهوماتحيله العقول بادلتها وأماما تجوزه العقول فتعين لهاالانبياء أحدالجائز ين مثل قول ابراهيم ولكن ليطمئن قلى وأماالعلم الذى تر ثهمن الانبياء عليهم السلاممن علم الاكوان فعلم الآخرة وما لالعالم لان ذلك كامن قبيل الامكان فالانبياء تعين عن الله ان بعض المحكات على التعدين هوالواقع فيعلمه العالم فذلك ورث نبوي لم يكن يعلمه قبل اخباره تدا النبيُّ به وماعدا هذا في اهوع لم موروث الافي حق العامي الذي ماوفي عقابه حق ه فتلقي من النبي علما بما لونظر فيه بعقله أدركه كتوحيد الله ووجوده وبعض مايتعلق بهمن حكم الاوصاف والامهاء فيتكون ذلك في حق من لم يعلمه الامن طريق النبي علم موروث وانماقلناف انهعل لان الانبياء لاتخبر الاعماه والامرعليه في نفسه فأنهم معصومون في أخبارهم عن الله أن يقولوا ماارس هوالام عليه في نفسه مخلاف غير الانبياء من الخيرين من عالم وغير عالم فان العالم قد يتخير فيما ليس بدليل أنه دليل فيخبر بما أعطاه ذلك الدليل تم يرجع عنه بعد ذلك فلهذا لا ينزل في درجة العلم منزلة النبي صلى الله علية وسلم وقد يختر بالعلم على ماهو عليه في نفس الامرواكن لايتعين على الحقيقة لماذ كرناه من دخول الاحتمال فيه وكذاك غير العالممن العوام فقديصا دفون العلم وقد لايصادفونه في أخبارهم والني صلى الله عليه وسلم ليس كذلك فأذا أخبر عن أمر من جهة الله فهوكما أخبر فالمحصل له عالم بلاشك كما ان ذلك الخبر علم بلاشك فلذلك فيدصلي الله عليه و-لم ان العلماءهم ورثة الانبياء لانهم اذا قبلوا مافاله الرسول فقدعاموا الامرعلي ماهوعليه ومن وراتته صلى الله عليه وسلم حب النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة ولكن اذا كان ذلك في الانسان محببا اليه حينه في كون وارثا وأماان أحددلك من غير تحب فليس بوارث فان العبدال كان مخاوقا للقيره كاقال تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدين فاخلقهم الالعبادته وقال لموسى في الاثنتي عشرة كلة ياابن آدم خلقتك من أجلى الحمديث ثمان الله في ثاني حال من العبد حبب اليه أمرامًا أكثر من غيره ويقي الكلام فيمن حببه اليه هل حببه اليه طبع أو طمع أوحد أوحده اليه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الى ولم يقل من حبيه كماقال الله في حق الومنين واكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان والني صلى الله عايه وسلم ماعدل الى قوله حبب ولم يذكر من حبيه الالمعنى لا يمكن اظهاره اضعف النفوس القابلة فالعارفون بالمواطن يعامون من حيث ماذكره الله والنساء والطب وجمل فرة العين في الصلاة لانه مصل على شهود من وقف يتاجيه مين بديه



من حضرةالتمثيل وموطنهلان فيهخطاباو رداوقبولاولايكون ذلك الافى شبهودالتمثيل فانه في موطن يجمع بين الشهودوالكلامولما كانت المناسبات تقتضى ميل المناسب الى المناسب كان الذي حبب عين المناسب والمناسبة قد تكون ذانية وعرضية ولما كان النساء محل التكوين وكان الانسان بالصورة بقتضى أن بكون فعالا ولا بدلهمن محل يفعل فيه وير بدا كماله أن لا يصدر عنه الاالكمال كما كان في الاصل الذي أعطى كل شئ خلقه وهو كمال ذلك الشئ ولاأ كلمن وجودالانسان ولا يكون ذلك الافى النساء اللاتى جعلهن الله محلاوالمرأة جزء من الرجل بالانفعال الذي انفعات عنه في الى الكامل النساء ولما كانت المرأة كاذ كرت عين ضلع الرجل في كان محل تكوين ماكون فهاالانفسه فاظهر عنه مثله الافي عينه ونفسه فانظر مأعجب هذا الاص فن حصل لهمثل هذا العلم فقد ورث الني عليه الصلاة والسلام في هذا التحب بهذا الوجه وأما الطيب فأنه من الانفاس والانفاس رحانية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لاجد نفس الرجن فأضافه الى الرجن والله يقول والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ومن أسمائه تعالى الطيب فعامناأن النفس الطيب لايكون الامن الاستم الطيب ومائما مم أطيب المكون م. الرجن فانهممالغة في الرحة العامة التي تع الكون أجعه فن حصل له الطيب في كل شيئ وان أدركه من أدركه خبيشا بالطبيع فانه بالنعت الالهي طيب وقد ذفذاذاك بمكة فهو وارث على الحقيقة وماحبب اليه الصلاة الالمافيها من الجمع بين الشهودوالكلام بقوله جعلت قرة عيني في الصلاة وما تعرض لسمعه ولالكلام لان ذلك معروف في العموم ان الصلاة مناجاة بقوله يقول العب كذا فيقول الله كذاوانها منقسمة بين الله وبين عبده الحلى نصفين كاوردفي الحديث وما كانت الصلاة كبيرة الاعلى غير المشاهدوعلى من لم يسمع قول الحق مجيبالما يقوله العبد في صلاقه ثم نيابته فى قوله سمع الله لن جده من أتم المفامات فان الله ماعظم الانسان الكامل على من عظمه الابالخلافة ولما كان مقامه عظمالذلك وقع الطعن فيه عن وقع اعظيم المرتب توماعلم الطاعن ما أودع الله في النشأة الانسانية من الحال الاطي فلوتقة تم لذلك الطاعن العلم ماطعن فاما كانت الخلافة وهي النيامة عن الحق مهذه المنزلة وكان المصلى نائدا في سمع الله لمن حده الذي لا يكون الافي الصلاة كانت منبة الصلاة عظمة فببت اليه صلى الله عليه وسل فن رأيته يحب الصلاة على هذا الحدفهو وارث ومن رأيته بحبهالغبرهذا الشهو دفليس بوارث يبوفي هذا المنزل من العلوم علرصد ورالكثمر من الواحد أعنى أحدية الكثرة لاأحدية الواحد وعلم النكاح الالهي والكوني وعلم النتائج والمقدمات وعلم مفاضلة النكاح لانه قديراد لجر دالالتاداذ وقديرا دالتناسل وقديرا دلهما وعلم الوصايا وعلم التقاسيم وعلم المبادرة خوف الفوت وعلم الخلطاء وعلم الهبات وعلم مايعتبرمن طيب النفوس وعلم التصرف بالعروف وماهو المعروف وعلم الامانات وعلم الحظوظ وعلم الحقوق وعلم ماينبغي أن يقدم وماينبغي أن يؤخر وعلم الحدودوعلم الطاعة والمعصية وعلم الشهادات والاقضية وعلم العشائر وهي الجاعة التي ترجع الى عقد واحد كعقد العشرة ولحذ اسمى الزوج بالعشيرلان اجتماع الزوجين كانءن عقد والمعاشرة الصحبة فالعشائر الاصحاب والمرءعلى دين خليله فقدعقد معه على ماهو عليه وحينتذ بكون قدعانسره قال تمالي وعاشروهن بالمعروف أيصاحبوهن عليعرف أنه يدوم بينكا الصحبة به والمعاشرة وعلم العزة والمنع وعاصنوف التجارات وعلم فضل الرجل على المرأة بماذا كان وما الكال الذي تشارك فيه المرأة الرجل وعلم أصحاب الحقوق وعلم التقديس وعلم العناية الالهية وعلم مرانب الخلفاء وعلم ماحقيقة الاعان وعلم المعيبات وعلم مايرغب فيمه وبتمني تحصيله وعسلم الموت وعلم ماهو لله والنخلق وعلم الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السبثة وعلم التوقيت ومايوقت عالايد خاله التوقيت وعلم حرمة المؤمن ومكانته وعلم الهجرة وعلم ايمان الايمان وعلم الرفق وعلم السروالجهروعلم عايجتم فيه الملك مع الكامل من البشر والله يقول الحق وهويهدى السبيل وهوعلى مانقول وكيل ﴿ الباب الاحد والثمانون وللما نه كو في معرفة منزل التوحيد والجع وهو بحتوى على خسة آلاف مقام رفرفي وهو من الحضرة الحمدية وأكمل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أوفي آخره يام بم ابنة عمران التي خلقت ﴿ فرشاكُر بمالروح جل من روح

( ع ٦٤ - (فتوحات) - ثالث )

تحصنت فأتاها الروح بمنحها ، من فوق سبع سموات من اللوح أهدى كلماهبة عليام شرفة ، اسنى وأشرق فينا من سنا يوح تحى وايس لها سديف نميت به ، تدعى اذا دعيت بالطف بالروح

نعنى بالحبة عسى روح الله من قول جبر يللر بملاهب لك غلاماز كياوردفى الخبرانه قيل رسول الله صلى الله عليه وسلمأين كان ربناقبل أن يخاق خاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عماء مافوقه هواء وماتحته هواء وقد ذكر نافعاتقدم حديث العماءوان فيهانقتحت صور العالم والذي يقوم عليه الدليل انكل شئ سوى القه حادث ولم يكن ثم كان فينفى الدليسل كون ماسوى الله في كينونة الحق الواجب الوجود لذائه فدوام الايجادللة تمالى ودوام الانفعال للمكنات والمكنات هي العالم فلايزال التكوين على الدوام والاعيان تظهر على الدوام فلايزال امتداد الخلاالي غير نهاية لان أعيان المكنات توجد الى غيرنها ية ولا تعمر باعيانها الاالخلاوقو لنافها تقدمان العالم ماعمرسوى الخلا نر يدانهما يمكن أن يعمر ملا لان الملاهو العام فلايعمر في ملا ومانم الاملا أو خــ لا فالعالم في تجــ ديداً بدا فالآخرة النهاية لهاولولانحن لماقيل دنياولا آخرة وانما كان يقال ممكنات وجدت وتوجد كاهوالام فاساعمر نانحن من المكنات الخلوقة أماكن معينة الى أجل مسمى من حين ظهرت أعياننا ونحن صور من صور العالم سميناذاك الموطن الدارالدنيا أى الدارالقر ببة التي عمر ناهافي أقل وجود نالاعيانذاوقد كان العالم ولمنكن نحن مع ان الله تعالى جعل لنافي عمارة الدارالدنيا آجالاننتهي اليهائم ننتقل الىموطن آخر يسمى آخرة فيهامافي هذه الدارالدنيا ولمكن متميز بالداركاهوهنا متميز بالحال ولم يجعل لاقامتناني تلك الدارالآخرة أجلاة تهيى اليهمدة اقامتنا وجعل تلك الدارمحلا للتكوين داعًا أبدا الى غيرنهاية وبدل الصفة على الدار الدنيافصارت بهذا التبديل آخرة والعين باقية وبقيمن لاعلم لهمن الله بالامورفى حيرة فعلى الحقيقة مائم حبرة في حق العلماء بالله و بنسبة العالم الى الله فالعلماء في فرحة أبداومن عداهم في ظم الجيرة تاتمون دنياوآخرة ولولاتجديدا خلق مع الانفاس لوقع الملل في الاعيان لأن الطبيعة تقتضي الملل وهذا الاقتضاءهوالذى حكم بتجد يدالاعيان ولذلك قالرسو لالتهصلي الله عليه وسلم عن الله تعالى ان الله لا على حتى تماوا فعين ملل العالم هوملل الحق ولا يمل من العالم الامن لا كشف له ولايشهد تجديد العالم مع الانفاس على الدوام ولايشهداللة خلاقاعلى الدوام والملل لايقع الابالاستصحاب فان قات فالدوام على تجديد الخاتي استصحاب والملل ماوقعمع وجودا لاستصحاب قانا الاحكام الذانية لايمكن فيها تبدل والخلاق لذاته يخلق والعالم لذاته ينفعل فلايصح وجود الملل فالتقليب في النعيم الجديد لا يقتضي الملل في المنقلب فيه لأنه شهو دمالم يشهد بفرح وابتها جوسر و روطفا قال تعالى ورحتى وسعت كل شئ وجدو يوجد الى غيرنهاية فان الرحمة حكم لاعين فاوكانت عينا وجود بالانتهت وضافت عن حصول مالا يتناهى فيهاوا تماهى حكم بحدث في الموجودات بحدوث أعيان الموجودات من الرحن الرحيم والراسخون في العلم يعني في العملم بالله يقولون آمنابه كل من عندر بنا الرحة والمرحوم ومايذ كرالاأولوا الالباب وهمالغواصون الذين يستخرجون لبالامورالى الشهادة العينية بعدما كان يسترذلك اللب القشر الظاهر الذىكان بهصونه وهدندا بحوى على تسعة آلاف مقام هكدا وقع الاخبار من أهدل الكشف والوجود منها ألف مقام لطائفة خاصة ولطائفة أخرى ثلانه آلاف مقام واطائفة ثالثة خسة آلاف مقام فارفع الطوائف الطائف ةالني لها ألف مقام وتليها في الرفعة الطائفة التي لحا ثلاثة آلاف مقام وتليها الطائفة التي لها خسة آلاف مقام في الرفعة وأعلى الطوائف من لامقام له وذلك لان المقامات حاكمة على من كان فيها ولاشك ان أعلى الطوائف من له الحكم لامن يحكم عليه وهم الالهيون لكون الحق عينهم وهوأحكم الحاكمين واسرذلك لاحدمن الناس الاللحمديين غاصة عناية الهية سبقت لهم كإقال تعالى في أمنالهم ان الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنهامبعدون يعني النارفان النارمن جسلة هذه المقامات فهم على الحقيقة عن القامات مبعدون فأصحاب المقامات هم الذين قد انحصرت همهم الى غايات ونهايات فاذا وصلوا الى تلك الغايات تجددت لهم في قلو بهم غايات أخرت كون تلك الغايات التي وصلوا البهالهم بدايات الى هذه

الغابات

الغايات الاخرفتحكم عليهم الغايات بإطاب لهاولا يزال لهم هدندا الامردا ثماوأما المحمدي فبالههذا الحمج ولاهذا الحصر فاتساعه اتساع الحق وابس للحق غاية فى نفسه ينهي البهاوجوده والحق مشهود المحمدي فلاغا يذله في شهوده وماسوى المحمدي فالهمشاهدامكانه فمامن حالة يقمام فيهاو لامقام الاو يجوزعنده انقضاؤه وتبدل الحال عليمه أواعدامه ويرىان ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وفي الحكم حقه بالنظر الى نفسه والحربه وعيسي عليه الصلاة والسلام محمدى ولهذا ينزل في آخر الزمان و به يختم الله الولاية الكبرى وهوروح الله وكلته وكلمات الحق لاتنفد فليس للحمدى غاية في خاطره ينتهي البهافاعلم ان هذه المقامات المذكورة لاندرك الابعين الخيال ذاشو هدت فان صورها اذامثاهاالله فعاشاءأن بمثلها متخيلة فتراه أشخاصارأى العين كإنرى المحسوسات بالعبن وكاترى المعاني بعبن البصيرة فان الله اذا قلل الكثيروهو كثيرفى نفس الامر أوكثر القليل وهو قليل في نفس الامر فاتراه الابعين الخيال لابعين الحسوهوالبصرنفسه فيالحالين كإقال تعالى واذير بكموهم اذالتقينم فيأعينكم فليلاو بقلل كم فيأعينهم وقال برونهم مثلمهموأى العينوما كانوامثلمهمفي لحس فلولم ترهم بعين الخيال اكان مارأيت من العدد كذبا والكان الذي يربه غبرصادق فهاأراه اياك واذاكان الذيأراك ذلك أراكه بعين الخيال كانت الكثرة في القليل حقا والقلة فى الكثرة حقالانه حق في الخيال وابس بحق في الحس كاأ راك اللبن في الخيال فشر بته ولم يكن ذلك اللبن سوى عين العلفارأ يتعليناوهوعلوالابعين الخيال ورأيت تقينك ذلك العلمين تلقنته فيصورةشر بكاللبن كذلك فيعين الخيال والعلم ليس ملبن والتلقين ليس بشرب وقدرأيته كذلك فلورأ بته بعين الحس اسكان كذبا لانك رأيت الاص على خلاف ماهو عليه في نفسه في ارأيته الابعين الخيال في حال يقظتك وان كنت لاتشعر أنت بذلك في كذلك هو في نفس الامرلان الله صادق فهايعا مرهوفي الخيال صدق كارأيته وكذلك تلقيك العلوم من الله بالضر بة باليد فمل الضروب بتلك الضرية علم الاواين والآخوين والعلم لايحصل الابالتعليم بالخطاب من المعلم أو بخلق في النفس ضرورة وقدحصل فيحضرة الخيال بالضرب فلابدأن يكون الضرب مخيلا والمضروب فيعينه مخيلا ان كان في نوم أو يقظة اصـــــــقالنــى يرى ذلك وهوالله كماقال تعالى نخيل اليـــه من سحرهمأ نهاتسعى ولم نسع فى نفس الامر وهكذا كل ماتراه على خلاف ماهو عليه في نفسه ماتراه الابعين الخيال حتى يكون صدقا ولهذا يعبر كل ماوقع من ذلك أي يجوز مه العابر الى المعنى الذي أراد الله بتلك الصورة فلا تغفل عن مثل هـ فداالعلر وفر ق بين الاعين واعلم أنك لا تقدر على ذلك الابقة ةالهية يعطها اللهمن شاءمن عباده فتعر ض لتحصيلهامن الله فانك مخبر عباراً يت انك رأيته بحسك ولم يكن الام كذلك فتحر زفي العبارة فهاتراه كما غعله الصنف ألاتري الصحابة لووفو االنظر الصحيح حقه وأعطو االمراتب حقهالم يقولوا في جبريل عليه اللام اله دحية الكاي والقالواان لم يكن روحانيا تجسد والافهود حية الكابئ ورثثاه بالعين الحسي فايميحرروا ولاأعطوا الاص الالحي حقه فهمالصادقون الذين ماصدقوا فقال لهمرسول اللهصلي اللهعليه وسلرهو حبريل فينتذعر فوامارأ واو بماذارأوا كاقالوافيه لمائتل لهم في صورة أعرابي مجهول عندهم حين جاءيعلم الناس دينهم فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل فقالوا الله ورسوله أعيل الكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم فقال طمهذا اجبريل فان كانهذا الحديث بعدحديث دحية فقوطم الله ورسوله أعلي عنمل انهمأ رادوا احتمال المعنى أوالصورة الروحية أويكون انسانافي نفس الامروان كان هذا الحديث أولاف اجهاوا أنه انسان والكن حهاوااسمه ولمن ينتسب من قيائل العرب فلا يعرف الرائي انه أدرك ماأ دركه بعين الخيال مالم يعل المدرك ماهو و افي الكون أعظم شهة من التداس الخيال بالحس فان الانسان ان تمكن في هـ ندا النظر شك في العاوم الضرورية وان لم يتمكن فيهأ نزل بعض الامورغ يرمنزاتهافاذا أعطاه اللة فؤة التفصيل أبان لاعن الامور اذار آهابأي عين رآهافيعلم ماهي اذاء إلهين التي رآها بهمن نفسه فأحكمه ماعلى أهل علم الله هـ ذاالعلم وكثير من أهل الله من لا يجعل بالعلما ذكرناه ولولاعامه بنومه فهايراه أنه رآه في حال نومه ماقال أنه خيال فكم برى في حال اليقظة مثل هذا ويقول انهرأي محسوسا بحسه ألانراه صلى الله عليه وسلمفي صدق رؤياه انه مايجري على نفسه حال في جسده الاويظهر ذلك له في صورة

مجسدة ذاهونام فيحكم على محسوسه بماعلمه من صورة متخيلة فقيل لهفى الوضوء عندمانام ونفخ فلم بتوضأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه ان عيني تنامان ولاينام قلى بقول انه لما انقاب الى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهوقد نام على طهارة مارأى انتلك الصورة أحدثت مايوجب الوضوء فعلم أنجسده المحسوس ماطر أعليه ماينقض وضوءه الذي نام عليه ولخذا نقول في النوم انه سبب المحدث وماهو حدث فن حصل له هذا المقام وكان م ذه الصفة ونام على طهارة ورأى نفسه فى النوم فلينظر فى تلك الصورة المرئية التي هي عينه فان أحس يحدث فايقوم مهاحدث حتى يحدث بجسده النائم أى بكون منهما نقض الوضوء امادين ذلك الحدوث واماأن يكون صورة تعريف بأنه أحدث فيتوضأ ذاقام من نومه فان من الاحداث في النوم ما يكون له أثر في الجسد النائم كالاحتلام في بعض الاوقات وكالذي يرى أنه يبول فيبول فى فراشه فيستيقظ فيجد فى الحس قد وقع مارآه فى النوم وقد لا يجد لذلك أثر افيكون تنبيها له أحدث هذا يطرأ للعلماء بهذه الصفة وقد كان مثل هذا للشيخ الضرير أبى الربيع المالق شيخ أبى عبد الله القرشي عصر فكان يوم الاثبين خاصة اذانام فيه تنام عيناه ولاينام قابه وهذاباب واسع الجال وهوعند عاماء الرسوم غيرمعتبر ولاعند الحبكاء الذين يزعمون أنهم قدعامواالحكمة وقد نقصهم علمشمو خهدده المرتبة على سائر المراتب ولاقدرها عندهم فلايعرف قدرها ولاقوة سلطانها الااللة ثم هادمن ني أوولى مختص غيرهذبن فلايعرف قدرهف داارتبة والعابها ول قامات النبوة ولهذا كان رسول اللقصلي الله عليه وسلم اذا أصبح وجلس مجلسه بين أصحابه يقول لهم هل فيكم من رأى رؤياوذاك ابرى ماأحدث الله البارحة في العالم أوما يحدثه في المستقبل وقد أوجي به الى هذا الرائي فى منامه اماصر يجوحي واماوحي في صورة يعلمها الرائي ولايعلم ماأر يدبها فيعبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماأراد اللة بهافهذا كان من اعتنائه صلى الله عليه وسلم مد المرتبة لجهولة عند العلماء وماأحسن تنبيه الله أولى الالباب من عباده وأهل الاعتبار اذقال هوالذي يصوركم في الارحام كيف يشاء فن الارحام ما يكون خيا الفيصورفي المتخيلات كيف يشاءعن نكاح معنوي وجمل معنوي فتحالله فيذلك الرحم المعاني في أي صورة تاشاء ركبها فيريك الاسلام فيه والقرآن سمناوعسلا والقيد ثبات فى الدين والدين قيصا سابغاو قصيرا درعاو مجولا ونقياو دنسا على حسب مايكون الرائى أومن برى له عايد من الدين ولقدر أيت لقاضى دمشق عند ماولى القضاء بدمشق وهو شمس الدين أحدين مهذب الدين خليل الجوني وفقه الله وسدده بملائكته وعصمه في أحكامه وقائل تقول له في النوم ان الله قد خام عليك تو بانقياسا بغا فلائد نسه ولا تقلصه واستي قظت وذكرتم له فالله يجعله عن حفظ الوصية الالهية فالخيال من جلة الارحام التي تظهر فيهاالصور وهذه الحضرة الخيالية لماقبلت العاني صورافال اللة فيها زين للناس حب الشهوات من النساء أى فى النساء فصور الحب صورة زينها لمن شاء من عباده فاحبها بنفسها ما أحبها بف برها لانه تعالىماز بناهالاحبالشهوةفهاذ كرهفالحبالمطلق زبناه تمعلقه بالشهوة فياذ كره وعاقدلن شاء في الشهوة أيضا فىأمر آخر وانماذ كرااشهوة لانهاصورة طبيعية فان الخيال حصرته الطبيعة نم يحكم الخيال عليها فيجسد هااذاشاء فهذافر عيكم على أصله لانهفرع كريم ماأ وجداللة أعظم منه منزلة ولاأعم حكايسرى حكمه في جيع الموجودات والمعدومات من محال وغميره فليس للقدرة الالمية فعا وجمدته أعظم وجودامن الميال فبه ظهرت القدرة الالهمية والاقتدار الالحي وبه كتبعلى نفسه الرجمة وأمثال ذلك وأوجب عموما وهوحضرة الجلي الالحي في القيامة وفي الاعتقادات فهوأعظم شعائر الله على الله ومن قوة حكم سلطانه مانتبته الحكاء مع كونهم لا يعلمون ماقالوه ولا يوفونه حقه وذلك أن الخيال وان كان من الطبيعة فله سلطان عظم على الطبيعة بما أبده الله به من القوة الالحية فاذا أراد الانسان أن وعب ولد دفايقم في نفسه عند اجتماعه مع اص أنه صورة من شاء من أكابر العلماء وان أراد أن يحكم أص ذلك فليصورها في صورتها التي نذلت اليه أورآه عليها الصورو بذكر لامر أنه حسن ما كانت عليه تلك الصورة واذا صورها الصور وليصورها على صورة حسن علمه وأخلاقه وانكانت صورته المحسوسة قبيحة المنظر فلايصورها الاحسنة المنظر بقدرحسن علمه وأخلاقه كأنه بجسد تلاث المعانى ويحضر تلك الصورة لامر أته ولعينه عندالجاع

ويستفرغان

ويستفرغان فى النظر الىحسنها فان وقع للرأة حسل من ذلك الجاع أثر فى ذلك الحل ما تخير الاحمن ثلك الصورة في النفس فيخرج المولود بتلك المنزلة ولابدحتى أنه ان لم يخرج كذلك فادمر طرأفي نفس الوالدين عند نزول النطفة في الرحم أخوجهماذلك الامرعن مشاهدة تلك الصورة في الخيال من حيث لا يشعرون وتعبرعنه العامة بتوحم المرأة وقديقع بالانفاق عندالوقاع في نفس أحدالزوجين أوالزوجين صورة كاب أوأسد أوحيوان مافيخرج الوادمن ذلك الوقاع فىأخسلاقه على صورة ماوقع للوالدين من تخيل ذلك الحيوان وان اختلفا فيظهر فى الواد صورة ماتخيس له الوالد وصورة مانخيلته الامحتى في الحس الظاهر في الصورة أرفى القبح وهم مع معرفتهم بهذا السلطان لاير فعون بهرأسا في اقتناءالعلوم الالهية لانهم لجهلهم يطمعون في غير مطمع وهوالتجر دعن المواد وذلك لا يكون أبدالافي الدنياولافي الآخرة فهوأ مرأعني النجر دعن المواد يعقل ولايشمه وليس لاهل النظر غلط أعظمهن هذا ولايشعرون بغلطهم وبتخيلون انهم فى الحاصل وهم فى الفائت فيقطعون أعمارهم فى تحصيل ماليس يحصل لهم ولهذا الايسلم عقل من حكم وهمولا خيال وهوفى عالم الملائكة والارواح امكان فلايسلم روح ولاعالم بالله من امكان يقع له فى كل مايشهده لان كل ماسوى الله حقيقت من ذاته الامكان والشي لا يزول عن حكم نفس فلا يرى ماير اهمن قديم ومحدث الابنفسه فيصحبه الامكان دائا ولايشعر به الامن علم الامرعلي ماهوعايه فيعقل التجر يدوهما ولايقدر عليه في نفسه لانه ليستم وهنازلت أقدام الكثيرين الاأهل الله الخاصة فأنهم عامواذلك باعلام الله ألاترى الىزكر ياعليه السلام لمادخل على مربم المحراب وهي بتول محررة وقد علم زكز بإذلك ورأى عندهارزقا آتاها الله فطاب من الله عند ذلكأن بهبه ولداحين تعشق بحاله افقال ربهبلى من لدنك بقول من عندلك عندية رحة ولين وعطف ذرية طيبة انك سميع الدعاء ومريم فى خياله من حيث مرتبتها وما أعطاها الله من الاختصاص بالعنابة الالهية فنادته الملائكةوهوقام يصلى في المحراب لانه دخل عليها المحراب عنسدما وجدعندها الرزق ان الله يعشرك بيحي مصدقا بكامةمن الله وسيدا وهوالكاللان مريمكلت فكمل يحيى بالنبقة وحصورا وهوالذي فنطع اللة عن مباشرة النساءوهوالعنين عندنا كااقتطع مريم عن مباشرة الرجالوهي البتول فكان يحي عليه السلامز بو نساء كاكانت حنةمر عالان المريم المنقطعةمن الرجال واسمها حنة ومرج لقب طاوصفت به لماذكر نادآ نفافا نظرماأ ترسلطان الخيالمن زكريافي ابنه يحي علم ماالسلام حين استفرغت فؤةز كريافي حسن حال مرج علمها السلام لماأعط هاالله من المنزلة ونبيامن الصالحين فماعصي التققط وهوطلب الانبياء كالهمأن بدخلهم أللة برحت في عباده الصالحين وهم الذين لم يقع منهم معصية قط كبيرة ولاصغيرة ومارأ يتأ يحب من حال زكر باعليه السلام ومارأ يت من ظهر فيه ساطان الانسانية مثله هوالذى بقول هبلى من ادنك ذرية طببة فاسأل حتى تصور الوقوع ولا بقواهرب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وامرأني عافر فاين هذه الح لةمن تلك الحالة فان لم يكن ثم قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذاحتي يقالله في الوجي كذلك الله يفعل مايشاء فيكون قمده اعلام الله بذلك حتى يغلم غيره ان الله يفعل مايشاء في المعتاد أن مخرقه كاوقع وانكان ذلك القولمن نفسه فقدأ عطت الانسانية فوتهافان الأنسان بذانه كاذ كروالله في كتابه فا ذكر والله في موضع الاوذكر عندذكره صفة تقص تدل على خلاف ماخاق لهلان الله خلق الانسان في أحسن تقوع وهوانه خلقه تعلى عرده الى أسفل سافلين ليكون له الرق الى ماخلقه الله له ليقع الثناء عليه عاظهر منه من رقيه فن الناس من بقى فى أسفل سافلين الذى رد اليه وانمارة اليه لانه منه خلق ولولاذ لك ماصح رده وايس أريد باسمفل سافلين الاحكم الطبيعة الني منه نشأعند ماأنشأ التهصورة جسده وروحه المدبرة له فرده الى أصل ما خلقه منه فإبنظر ابتداء الاالى طبيعته ومايصلم جسده وأبن هومن قوله بلى عن معرفة صحيحة واعلمان في حضرة الخيال في الدنيايكون الحق محل تكوين العبد فلا يخطر له خاطر فى أصر ما الاوالحق بكونه في هذه الحضرة كتكوينه أعيان المكأت اذاشاء مايشاء منها فشيئة العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق فان العبد مايشاء الاأن يشاء الله في الشاء الحق الاأن يشاء العبدفي الدنياو يقع بعض مايشاء العبدفي الدنياني الحس وأمانى الخيال فكمشيئة الحق في النفوذ فالحق

DEG

مع العبدة في هذه الحضرة على كل مايشاؤه العبدكماهوفي الآخرة في عموم حكم الشيئة لان باطن الانسان هوظاهره في الآخرة فلذلك يتكون عن مشيئته كل شئ اذا اشتهاه فالحق في تصريف الانسان في هذ ، الحضرة في الدنماو في شهوته في الآخرة لافي الدنياحسا فالحق تابع في هــــــــ في الحضرة وفي الآخرة الشهوة العبـــد كماهو العبد في مشيئة الحق فماللحق شأن الامراقبة العبدليوجدله جيعماير بدابجاده في هذه الحضرة في الدنياوكذلك في الآخرة والعبد تبع للحق في صور التجلي في يتجلى الحق له في صورة الاانصـبغ بهافهو يتحوّل في الصور لتحوّل الحق والحق يتحوّل في الإيجاد لتحوّل مشيئة العبد في هذه الحضرة الخيالية في الدنيا خاصة وفي الآخرة في الجنة عموما ولما خلق الله هم إفعالة فىالوجود في الحس وهماغيرفعالة في الوجود في الحس ظهر بذلك التفاضل في الهمم كماظهر التفاضل في جيع الاشياء حتى في الاسهاء الاطمية والهمم الفعالة في الدنياقد تفعل في هم غير أصحابها وقد لا نفعل مثل قوله فهالا تفعل انك لاتهـ دي من أحببت فبعض الهمم الفعالة والمنفع فقد لاتنفعل لهمة فعالة فيريد منه أن يريد أمر إما فلاير بده من يريد منان يريده لان الحمم تتقابل للجنسية فلها القد لاتؤثر فهافادا تعلقت بغير الجنس أثرت كل همة فعالة ولابد وأمافى جنسمهاأعني فيالهمم فقدتنفه ل لهما بعض الهمم وقدلا ينفعل وقدظهر ذلك في الرسل علمهم السلام وانباعهم ير بدالرسول من شخص أن ير بدالاسلام فيريده فيسلم ويريد من آخران يريدالاسلام فلايريده فاوتعلقت همة الرسول بتحريك الالسنة بالشهادة بالتوحيدمن غيرارادة الناطق مالوقعت عموما ولكن لاننفع صاحبهاوان كانت تنفع للسانه فان لسانه ماعصي اللة قط من حيث نفسه وانما وقعت فيه المخالفة لامنه من حركة الريد تحر بكه فهو مجبور حيث لم يعط الدفع عن نفسه ا كونه من آلات النفس فهوطا أع من ذائه ولوفتح الله سمع صاحبه انطق اللس ن الذاتي اذاجعلته النفس يتلفظ بمخالفة مأراد الشرعان يتلفظ بهابهت فالهذا قلناان الخالفة ظهرت فيمالجبر لامنه فالهطائع بالذات شاهدعدل على محر كه كاورد يوم تشهد عليهم ألسنهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا يعملون مهاوكذلك كل جارحةمصرفةمن سمع وبصروفؤا دوجله وعصب وفرج ونفس وحركة

والناس في غفلة عمايراديهم . وفي عماية عماهم عليمله

فالانسان سعيد من حيث نشأنه الطبيعيــة ومن حيث نشأة نفســهالناطقــة بانفرادكل نشأة عن صاحبتهما وبالمجموع ظهرت المخالفة وماعين المخالفة الاالتكليف فاذا ارتفع التكليف حيث ارتفع ارتفع الحسكم بالخالفة ولريبق الاموافقة دائمة وطاعة تمكن لواجب مستمرة كماهوفي نفس الامر في وقت المخالفة مطيع للشيئة مخالف لأمر الواسطة لاحسد الذى في الجنس وفي هذا المزلمن العاوم علم توحيد الحق وتصديق الخبرين عن الحق وهم التراجة السفراء من بشروماك وخاطر وعلم الفرقان بالملم عاعدت به الاسياء وهد اهو علم التوحيد العام الذي يسرى فى كل واحدوا حدمن العالم وعلم الكشف الالمي وفيد علم التناسل الذى لا ينقطع دنياولا آخوة وفيم علم الحضرة التى وقع فها التشبيه بن الاشماء والاشتراك في الصورة وفيم علم ما ينفر دبه آخق من العلم دون الخلق بمالايعام مالخلق الاباع الاماللة وفي معلم الميل والاستقامة وفي معلم الجع للتفصيل وفي معلم العوائد لماذا ترجع وماثم تكراروالاعادة تكرار فالام مشكل وسبب اشكالهذ كرالحق العادة والاعادة والكشف يعطى عدم الاعادة في الكون لا الاعادة في نشء الآخرة فان ذلك الاعادة حكم الهي في حق أمر ما مخصوص بمنزلةمن خرجمن دارتم عاداليها فالدار الداروا لخارج الداخل وماثم الاانتقال في أحوال لاظهوراً عيان مع صحة اطلافها ان الخارج من الدارعادالى داره فعلمنام علق الاعادة وفيه علم المفاضلة بالدار وفيه علم نعوت أهل الله وفيه علم مايشترك فيها لحق والعالم العالم بالتة وماتم الاعالم باللة غيرا نهمن العلماء من يعلم اله عالم باللة ومن الناس من لا يعلم اله عالم بالتة وهوعلى علم عن بشهد و يماين ولا يعلم أنه الحق فاوسألته هل تعلم الله قال الفاوسألته فماشهده هل تعلم هـ داالذي شهدته من حيث ماهومشهو داك يقول نع يقال له فن هو يقول هـ ذاالذي أشهده فيقال له فن يقال له يقول لاأدري فاذاقياله هوكذا أيهوفلان بالاسمالذي يعرفه بهواكن ماعرف ان هذاالمشهودهومسمي ذلك الاسمفاجهل

الاجله فاالاسم على هف االمشهود فقد كان موصوفا بعلم الاسم وموصوفا بعلم المشهود من حيث ماهومشهودله ومااستفادالا كون د االمشهو دمسمي ذلك الاسم العاوم رفيه علم انقياد الخلق للحق وانه نتيجة عن انقياد الحق للخاق لطاب الممكن الواجب فانقادله الواجب فعاطلبه فأوجده ولم يكشبأ وفيه علم سبب الاختلاف الواقع في العالم مع العلم عابوجب رفع الاختلاف فماالذي حكم على العلم مع قوة مسلطانه وفيه علم الاغترار وماسببه الذي أظهره وفيه علم ماهوالعمل والكسب والفرق بين الكسب والاكتساب لان الله ميزالكسب من الاكتساب باللام و بعلى فقال لهمأما كسبت وعليهاماأ كتسبت وفيه علم الاختيار الالهي وفيسه علم متى يستند الى الضد فيكون الضدرحة اضدهمع انهعد وله بالطبع وفيه علم التحجير عن الخوض في الله وفيه علم الاحاطة بالاعمال احاطة مشاهدة لااحاطة نلبس وفيأى خزانة ادخرت الى وقت شهودها وماحكمها بعد شهودهافي نفسها وفها يعودمنها على العامل لها وفيه علماالحضرة التي تقلب الحقائق ولانقلب نفسها وهيمن جلة الحقائق وفيه علم المناسبات وفيه علم مايرجع اليهفي الحكمء الابتصف بالقول ومع ذلك فله الفصل في بعض القضايا وهو الاقتراع وأمثاله وفيه علم الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه الدار وفيه علم النيابة الالهية في التكوين وفيه علم غريب متعلق بالحبة وهو الزهد في الحبوب من أجل الحبوب مع اتصافه بالحب فى المزهود فيه و بقاءذاك الوصف عليه وفيه علم الاعتصام وفيه علم البياض والسواد ولبعض أهل الطريق تأليف فيمسماه البياض والسواد وفيه علم فضل الامم بعضهم على بعض وفضل هذه الامة المحمدية على سائر الام وهل من أمة محدص لى الله عليه وسلمن كان قبل بعثته فرآه في كشفه وآمن به را تبعه في قدر ما كشف لهمنه وهل يحشرمن هنده صفته في أمنه أو يحشر أمة وحده أوكان صاحب هندا الكشف متبعالشرع ني خاص كعيسى أوموسى أومن كانمن الرسل عليهم السلام فرأى مشاهدة ان الشرع الذي جاء بهذلك الني الخاص الذي هذامتيعه انه الدفيه عن محدصلي الله عليه وسلم وان ذلك شرعه فانبعه على انه شرع محد صلى الله عليه وسلم وان ذاك الرسول مبلغ عنه ماظهر بهمن الشرع فهل يحشر مثل هذا في أمة محد صلى الله عليه وسلم أو يكون من أمة ذلك الني شمانه اذااتفق ان يحشر في أمة ذلك الرسول ممدخل الجنة ونال منزلته هل يناطحا في منازل هذه الامة الحمدية أولا ينزل منهاالاف منازل أتباع ذلك الرسول وأمته أوله في منازل ذلك الرسول مع أمته منازل من حيث ماهو متبع وله منازل مع الامة المحمدية من حيثما اتبع عائطاه الكشف الذي ذكرناه آنفا وفي علم الصحبة ومن يصحبك بالصفة ومن بصحبك بالوجه ومن يصحبك لك ومن صحبك لنفسه ومن يصعبك الله ومن أولى بالصعبة ومن يصعب اللهومن لهمقام ان يصحب ولا يصحب أحدا والفرق بين الصحبة والصاحبة وفيه علم المقامات والاحوال وفيه علم نعم وبئس وفيه علم الجزاء في الدنيا وفيه علم اتصاف العالم بالاستفادة فهاهو به عالم وفيه علم أصناف القربين ودرجانهم فالقربة من كلأمة وفي علمن يربدالله ومن بريد غيرالله ومامتعلق الارادة وهل يصدق من يقول انه ير يدانه أولا يصدق وفيه علم الالتباس في الموتومن اتصف بالضدين وفيه علم الاستدراج وفيه علم مايقبله الحق من النعوت ولاينبني ان تنسب اليه لكونها في العرف والشرع صفة نقص في الجناب الالمي وهي شرفورفعةني لمحدث وفيهعم فنون من العلوم والله يقول الحقوهو يهدى السييل

سرى ورافعه ي عدى وقيد مرفق معرفة منزل الخواتم وعدد الاعراس الأطمية والاسرار الاعجمية موسو ية لزومية

علم البرازخ علم ليس يدركه به الاالذي جع الاطراف والوسطا له النفوذبه في كل نازلة به كونية فبه في العالمين سطا فان أراد بشخص نقمة قيضا به وان أراد بشخص نعمة بسطا ان أقسط الخاق في ميزان رحمه في العالمين تراه فيه قدقسطا

اعلمانه لما كانت الخوام أعيان السوابق علمنا ان الوجود في الصور دائرة انعطف أبدها على أز لحفظ يعقس اله الاوعقل المألوه ولاعقل رب الاوعقل المربوب ولكل معقول رتبة ليست عين الاخرى كانعلم ان بين الخاتمة والسابقة

تميزا معقولا به يقال عن الواحدة سابقة وعن الاخرى خاتمة واعاقلنا ان الحاتمة عين السابقة اعاذلك في الحم على الحكوم عليه وبالحكوم عليه تبنت الخاتمة من السابقة واعلاان الاعراس على قسمين عرس لعقد وعرس لعقد ودخول وعرس بدخول ولاعقد والعقد عبارة عمايقع عليه رضى الزوجين والدخول وطء لوجوداندة أولا يجادعين ودخول الاعقدعرس الاماء ولمالم يكن في الانكحة أفضل من نكاح الحبة لانه لاعن عوض كالاسم الواهب الذي يعطى لينعم اختص به لفضله أفضل الخلق وهومجد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أرادالنيي ان يستنكحها خالصة لكمن دون المؤمنين وكل نكاح خارج عماذ كرناه فهوسفاح لانكاح أي هو عنزلة الشيء السائل الذي لاتبات له لانه لاعقد فيه ولار باط ولاوثاق مرجع ونفول فاما الخواتم فتعينها الأجال ولولاذلك ما كانائيين خاتمة لان الخاتمة النهاء في الموصوف بهاو إلى خاتمة سابقة ولا ينعكس فن نظر الى دوام تنزل الامر الاطمي واسترساله قالمائم خاتمةومن نظرالىالفصل بين الاشياء فيالتعزل قالبالخواتم فيالاشياء لكون الفصول تبينهامثال ذلك ولكن كلهذافي عالم الانقسام والتركيب فاذا نظرت في القرآن مثلابين السكامتين والآيتين والسورتين فتقول عندوجود الفصل المميز بين الامرين فان وقع بين كلتين فاتمة الاولى وف معين وان كان آيتان فاعة الاولى كلقمعينة وانكان سورتان فأتمة الاولى آية معينة وانكان أصحادث قيل أجله كذافي الدنيا لانكل مافي الدنيا يجرى الى أجل مسمى فتنتهى فيهالمدة بالاجل فأتة ذلك الشئ ماينتهى اليه حكمه فانتهاء الانفاس في الحيوان آخو نفس بكون منه عندا تتقاله الى البرزخ م تنتهى المدة في البرزخ الى الفصل بينه و بين البعث ثم تنتهى المدة في القيامة الى الفصل بينها وببن دخول الداربن تم تنتهي المدة في النارفي حق من هوفيهامن أهل الجنة الى الفصل الذي بين الاقامة فيها والخروج منهابالشفاعة والمنة تم تنتهى المدة في عداب أهل النارالذين لايخرجون منها الى الفصل بين حال العداب وبين حصول حكم الرحة التي وسعتكل شئ فهــم يتنعمون في النار باختلاف أمن جتهم كماقدذ كرناه ثم لا يبقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدة واكمن آجال خفية دقيقة وذلك ان المحدث الدائم العين من شأنه نقل الاحوال عليه ليازمه الافتقار الى دوام الوجودله دائما فلاتفارق أحواله الآجال فلايزال في أحواله بين سابقة وخاتمة وأما لاعمان فسابقته لااله الاالله وخاتمته اماطة الاذيعن الطريق فعرالشارع عن السابقة بالاعلى وعن الخاتمة بالادون فلاأعلى فى الاعان من التوحيك ولاأدنى فيمهن اماطة الاذى عن الطريق ومن ذلك طريق التوحيم فان الاذى الذي فالريقه الشرك الجلي والخميق فالخفي الاسمباب وهي بين خفي وأخفى فالاخفى الاسمباب الباطنة والخفي الاسمباب الظاهرة والجلي نسمبة الالوهة الى المحدثات فيميط الموحدهة كالهاعن قلبه وقلب غيره فانهاأذي في طريق التوحيد وكل أذي في طريق من طرق الايمان بحسب الصفة التي تسمى إيماما فايضادها يسمى أذى في طريقها فالذي يزال به الاذي من تلك الصفة المعينة هوخاتة تلك الصفة كان ما كان ولاخاتة لحسكم الله في عباده بالجلة والاطلاق ولاسا بقة فان العدم الذي للمكن المتقدم على وجوده لميزل مس جاله بفرض الوجو دالامكاني له فلاسا بقة له وهو علم دفيق خبي تصوره سهل ممتنع لأنه سريع التفلت من الذهن عند التصو رفايس الحدوث للمكن الامن حيث وجوده خاصة عندجيع النظار وعندنا ليس كذلك وانما الحدوث عندناني حقه كون عدمهو وجوده لميزل مرججاعلي كل حال لانه يمكن لذانه وان كان بعض النظار قدقال حدوثه ليس سوى امكانه ولكن مابين هذاالبيان الذي بينته في ذلك يتطرق الاحتمال الى كلام هذا الحاكم فانه يحتمل أن يكون عندهمن أسهاء الترادف فيكون كونه يسمى حادثا كونه يسمى يمكاو يحتمل أن ير بدماأردناه من كون العدم الذي يحكم عليه به انه لذاته هو عنه دنام رجيح لم يزل فان توسعنا في العبارة مع النظار لمنقلان عدم المكن لنفسه لانهلو كان العدم لهصقة نفس لاستحال وجوده كايستحيل وجود المحال ولكن كما نقول تقدم العدمله على الوجو دانداته لاالعدم وبينهما فرقان عظيم ولكن ليس مذهبنا فيه الاان عدمه لم يزل مس جحا فوجود الممكن لهسابقة لكونه لميكن ثم كان واكن من حيث عينه اذا كان قاعًا بنفسه لامن حيث صورته فلاخاتمة لعف عينه وله الخوانم في صورته بالامثال والاضدادف كل حادث سوى الاعيان القائمة بانفسها فلهسا بقة وخاتمة لكن

سابقته

سابقته عين خاعته لانه ليس له في كونه غير زمان كونه خاصة ثم ينعدم لنفسه واعات ميزالسابقة فيه من الخاعة بالحكم فنحكم عليه بالوجود في السابقة و بالعدم في الخاعة و في عين سابقت ه عين خاعته لا نه ليس له وجود في الزمان الشافي من زمان وجوده فافهم واعلم أن السالك اذاوصل الى الباب الذي يصل اليه كل سالك بالا كتساب فا خوقدم في الساوك هو خاعة السالكين ثم يفتح الباب و تخرج العطايا والمواهب الاطمية بحكم العناية والاختصاص لا بحكم الا كتساب وهذا الله الماب الاطمي قبول كاه لارد فيه البتة بخلاف أبو اب المحدثات وفيه أقول

كل باب اذاوصلت اليه ، أمكن الرد والفبول جيعا غير باب الاله فهو قبول ، للندى جاءه سميعا مطيعا والذي رداد تخير لفيه ، أنه الباب خر م صريعا فيناديه ربه ليس بابى ، ان بابى لمن يريد خشوعا لوتفطنت حين جئت اليه ، كنت عابنت فيك أمر ابديعا أنت ماأنت لست أنت سوانا ، فاسكب ان شت للفراق دموعا

والموصلة في جاعة الواصلين من أهل زمانى الى هذا الباب الالحى وجدته مفتو عاماعليه عاجب ولا بواب فوقفة عند والى أن خلع على خلعة الوراثة النبوية ورأيت خوخة مغلقة فاردت قرعها فقيل لى لاتقرع فاجالا نفتح فقلت فلاى منى وضعة قيل لى هذه الخوخة التى اختص بها الا نبياء والرسل عليهم السلام ولما كل الدين أغلقت ومن هذا الباب كانت تخلع على الا نبياء خلع الشرائع ثم انى التفت في الباب فرأيت وجب اشفافا يكشف ماوراء وفرأيت ذلك الباب فرأيت على الا نبياء خلع الشرائع ومايؤ ذى اليه اجتهاد الجنهديين في الاحكام فلا زمت تلك الخوخة والنظر فيها و ما من خلفه صور المعلومات على ماهى عليه وفذلك عين الفتح الذى يجده العلماء في بواطنهم ولا يعلمون من أبن حصل طم الاان كوشفوا على ما كمشف لنا فالنبوة العامة لا تشريع معهاوالنبوة الخاصة من المنى في السر والعلى فلم المال كون الذى منه تخرج الخلع اليهم وأيت من المنى في السر والعلى فلما الطلعت من الباب الاقل الذى يصل اليه السالكون الذى منه تخرج الخلع اليهم وأيت منه شكر الشاكرين كان ورالتي تجات لنا خلف الخوخة والظاهر من الشكر كالخوخة فلم أرشاكرا الالواحد من خلف الكلمات الظاهرة فلم أجد في تلك الحالة مساعد الى على الشكر فقلت أخاط بر في تعالى عزوجل خلف الكلمات الظاهرة فلم أجد في تلك الحالة مساعد الى على الشكر فقلت أخاط بن تعالى عزوجل

اذارمت شكرالمأجدلك شاكرا \* وان أنالم أشكر أكون كفورا سترت عقول الخلق بالسبب الذى \* وضعت فلم آنس عليك غيورا وقد بلغت عنك التراجم غسيرة \* أمرت بها عبدا بنلك خبيرا لذلك لم تشهد ولم تك ظاهر ال \* ولوكنت مشهود الكنت غفورا وقد قلت بالتلبيس في الملك الذى \* بعثت شخيصا للانام بصريرا وكيف لنا بالعلم والامرلم بزل \* على حالة الامكان منسك ظهر برا

فكان مجد صلى اللة عليه وسم عين سابقة النبوة البشرية بقوله معرفا ايانا كنت ببياوادم بين الماء والطين وهوعين خام النبيين بقوله تعلى والمن وسول الله وخاتم النبيين لما ادعى في أنه أبو زيد نفى الله تعلى عنه أن يكون أبالاحد من رجالنا لرفع المناسبة وعييز المرتبة ألاتراه صلى الله عليه وسلم ماعاش له ولدذ كرمن ظهره تشربة قاله الكونه سبقى علم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم ان الرسالة بعنى البعثة الى الناس بالتشريع طمه والنبوة قدانة طعت أى ما يقى من يشرع لهمن عند الله حكم يكون عليه السهو شرعى الى الناس ولانبي يكون على شرعى عنفر دبه من عند ربه يكون عليه فصرح اله خاتم نبوة التشريع ولوأ راد غري ماذكن الدكان معارضا لقوله ان عيسى عليه السلام ينزل فينا حكم المقسطاية منابنا أى بالشرع الذي تحن عليه عليه السلام ينزل فينا حكم المقسطاية منابنا أى بالشرع الذي تحن عليه

( ٥٦ - (فتوحات) - ثالث )

ولانشك فيهأنهرسولونبي فعامنا انهصلي اللةعليه وسلرأراد أنهلاشرع بعده ينسيخ شرعه ودخل بهذا القولكل انسان فىالعالممن زمان بعثته الى يوم القيامة فى أمته فالخضر والياس وعيسى من أمة محد صلى المه عليه وسلم الظاهرة ومن آدم الى زمان بعثة رسول اللة صلى الله عليه وسلم من أمته الباطنة فهو الني بالسابقة وهو الني بالخاتمة فظهر في وسولاللةصلى اللةعليه وسلم إن السابقة عين الخناتمة في النبوّة وأماخا بمية عسى عليه السلام فله ختام دو رة الملك فهوآخو رسول ظهروظهر بصورة آدمني نشئه حيث لم يكن عن أب بشرى ولميشب الابناء أعني ذرية آدم في النشء فانه لم يلبث في البطن اللبث المعتاد فانه لم ينتقل في أطوار النشأة الطبيعية بمرور الازمان المعتادة بل كان انتقاله يشبه البعث أعنى احياءالموني يوم القيامة في الزمان القابل على صورة من جاؤا عليها في الزمان الكثير فأنه داخل تحتعمومقوله كمابدأ كمةمودون فىالتنامسل والتنقل فىالاطوار تمانءيسي اذانزل الىالارض فىآخر الزمان أعطاه ختم الولاية الكبرى من آدم الى آخوني تشريفالحمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يختم الله الولاية العامة في كل أمة الابرسول تابع اياه صلى الله عليه وسلم وحينتذ فلهختم دورة الملك وختم الولاية أعنى الولاية العامة فهومن الخواتم في العالم وأماخاتم الولاية المحمدية وهو الختم الخاص لولاية أمة محمدالظاهرة فيدخل في حكم ختميته عيسي عليه السلام وغيره كالياس والخضر وكلولي للةتماليمن ظاهرالأمة فعيسي عليه السلام وانكان خنافهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمدى وعامت حديث هذا الخاتم الحمدى بفاس من بلاد المغرب سنة أربع وتسمعين وخسمائة عرفني بهالحق وأعطاني علامته ولاأسميه ومنزلتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة شعرة واحدة من جسده صلى الله عليه وسلم ولهذا يشعر به اجمالا ولايعلم تفصيلا الامن أعلمه الله به أومن صدقه ان عرفه بنفسه في دعواه ذلك فلذلك عرف بأنهش عرةمن الشعور ومثال الشعور أن ترى بابامغلقاعلي ببت أوصند وقامغلقا فتحس فيه بحركة توذن ان في ذلك البيت حيواناوا مكن لايعلم أي نوع هومن أنواع الحيوان أو يشعر انه انسان ولأيعرف له عينافيفصل من غبره كانسلم بثقلالصندوق انه يحتوي علىشئ تقلدلا يعلماهوعين ذلك الشئ المختزن في ذلك الصندوق فثل هذا يسمى شعورالهذا الخفاءوأ ماختم الاساءالالهية فهوعين سابقتها وهوالهووهومثل قوله هواللةالذىلاالهالاهو فبدأبهو وأفى بالاسم الله المحيط بجميع الاسهاء التي تأتى مفصلة ثم بالنفي فنفي ان بكون هذه المرتبة لغيره ثم أوجبه النفسه بقوله الاهو فبدأ بهووختم بهوف كل ماجامين تفصيل أعيان الاسهاء الالهية فقدد خل تحت الاسم الله الآتي بعد قوله هو فان كلفهوأعهمن كلفائلةفانهاتدل علىاللةوعلى كلغائب وكلمن لههوية وماثمالامن لههو يقسواء كان المعلوم أوالمذ كورموجودا أومعدوماوأما الخواتمالتي على القلوب فهيي خواتم الغيرة الالهية فماختمها الاالاسم الغيوروهو قوله صلى اللة عليه وسلرفي اللة أنه أغيرمني ومن عبرته حرم الفواحش وجعل الفواحش ظاهرة وباطنة فقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أعا حرمر بي الفواحش ماظهر منها ومابطن فتم على كل قلب ان تدخساه ربو بية الحق فتكون فعتاله فمامن أحديجدني فلبه انهرب الهبل يعلم كل أحدمن نفسه انه فقيرمحتاج ذليل قال تعالى كمذلك يطبع التهعلي كل قلب متكبرجبار فلايد خله كبرياءالهي أصلافجعل البواطن كالهافى كل فردفرد مختوماعليــه ان لايدخلها تأله ولم يعصم الااسنة ان تتلفظ بالدعوى بالالوهة ولاعصم النفوسان تعتقد الالوهة فى غيرها بلهي معصومة ان تعتقدهافي نفسهالافي أمثاله الانهما كل أحدعالم بالامورعلي ماهي عليه ولايعلم كل أحدان الامثال كالهاحكمهافي الماهية واحد فهذه الخواتم قدانحصرت في تفصيل ماذ كرناه من أنواعها وأما الاعراس الاطية على تفصيل ماذ كزناه فيأقلالبابفه بيمشيتقة من التعريس وهو نزول المسافر في منزلة معاومة في سفر هو الاسفار معنوية وحسية فالسفر المحسوس معاوم والسفر المعنوي مايظهر للقلب من المعاني دائما أبداعلي التتالي والتتابع فاذامرت مهذا القل عرست به فكان منزلالته ريسها واغاعر ست به لتفيده حقيقة ما حاءت به واغانست الى الله لان الله هوالذى اسفرهاوأظهرها لهذا الفلب وجعاه منزلا لهاتعرس فيسهوهي الشؤن التي قال الحقءن نفسمه أنه فيهاجل جلالهف كليوم فالعالمفىسـفرعلىالدوامدنياوآخوةلانالحقىفىشؤن الخلقعلىالدوامدنياوآخرة والقاوب محل

لتعريس

لتعريس هذه المعانى التي يسفرها الحق لقاوب عباده فتعرس فيهاليطلعه الله على ما أرادان يعامه ذلك القلب فالمن نفس الاولاقا فالمراطى قد نزل به على أي طريق ساك لكن بعض القاوب تعرف من عرس بهامن الخواطروقد لاتعرف من أى طريق جاء لانها ماش عرت به حتى نزل ذلك الخاطر بالقلب و بعض الناس لهم استشراف على أفواه السكك التي تأنى عليها هذه الخواطرالتي تنزل مهذا القلب وتعرف كل طريق وتميزه عن صاحبه فاذا أقبل الخاطر عرف من أي طريق أقبل فاذا نزل به يقابله من الكرامة به على قدر ما يعرف فانه لكل طريق حكم لبس للطريق الآخر وهذا كله أعنى الذيذ كرناه من المراعاة اعاذلك في زمان التكليف فأنه الذي وضع الطريق وأوجب الاحكام فاذا ارتفع التكليف فى النشأة الآخرة توحدت الطرق فلم يكن غيرطريق واحدة فلا يحتاج فى النازل عليه من الله المعرس بقليه الى عييزا صلافاته مائم عمن تميزلا حدية الطريق فلا يمكون العرس بالعقدو عافصلناه في ذلك في أول الباب الافي زمان التكليف وهوزمان الحياة الدنياني أول وجوب التكليف فاعلم ذلك فاذا كان الحق منزل تعريسناوهو ماذ كرعن نفسه ان العبد يتحرك بحركة يضحك بهار بهو يتحجب منهار به ويتبشبش لهمن أجلهار بهو يفرحها ربهويرضي مهاربه ويسخط بهاربه ويغضبهار بهفلما قاله ذاعن نفسه وعين هذه الحركات وأمناله احتى عرفناهامن كابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلرو عرفناان العبد عنسده محسب ماأنزل به من هذه الحركات الموجبة لهذه الاحكام التي وصف الحق مهانفسه اله يظهر بها اذا أتي بها العبدوهذ احكم أثبته الحق ونفاه دليل العقل فعرفنا ان العقل قاصر عماينبغي لله عزوجل وانه لوالزم نفسه الانصاف للزم حكم الأعمان والتلقي وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله الله ولا يعدل به عن الريقه الذي جعله الله له وهو الطريق الموصل الى كونه الها واحدالاشر يكاله في الوهيته ولا يتعرض لها الهوعليه في نفسه وأمااستدلاله القاصر الذي يريدان يحكم به على ربه بقوله انه مالا يخاوعن الحوادث فهو حادث بتقسيمه في ذلك فاذا سامناه لم يقد ح فمانر يده فانا نقول لهمن قال الثان الحق بهانده المثابة وهوقولك كلمالا يخلوعن الحوادث في نفسه فن قال لك ان هذه في الموجودات منحصرة انما ذلك حكم فعالا يخاوعن الحوادث لافيمن بخاوعن الحوادث وأما نقسيمك الآخر على هـندا الجواب وهوقولك انه اذاخلاعنها م قبلها فلا يخلواما أن يقبلهالمفسدأ ولامرآ خرماهو نفسه فان قبلهالنفسه فلا يخلوعنها واذالم يخل عنها فهوحادث مثلها ونقول لهأما الحوادث كاها فبمستحيل دخولها في الوجودلانها لانتناهي وأنت تعلم ان الذي يقبل الحوادث قدكان خلياعنها أيعن حادث معين مع وجود نفسه ثم قبل ذلك الحادث لنفسه لانه لولا ماهوعلى صفة يقبله ماقبله فقدعرا وخلاعن ذلك الحادث بعينه مع وجود نفسه فالمن حادث تفرضه الاو يعقل وجود نفس الفابل له وذلك الحادث غييرم وجودوان لم يخلعن الحوادث فلايلزم ان يكون حادثامثلهامع قبوله لهالنفسه فالحق قدأخبر عن نفسه انه يجيب عبده اذاسأله ويرضى عنه اذا أرضاه ويفرح بتو بة عبده اذاتاب فانظر ياعقل لمن تنازع ومن الحالمان نصدقك ونكذب بكونأ خذعنك الحكم عليه وأنت عبد مثلي ونترك الاخذعن الله وهوأعلم بنفسه فهو الذى نعت نفسه مهذا كاه ونعلم حقيقة هذا كله بحده وماهيته واكن نجهل النسبة الى الله في ذلك لجهلنا بذائه وقدمنعناوحدرناو حرعلينا التفكرفي ذاته وأنتياعقل نظرك تريدان تعير حقيقة ذات خالفك لانسمح في غير ميدانك ولاتتعدى نظرك معرفة المرتبة لاتتعرض للذات جلة واحدة فان اللة قدأ بان لنا انه محل اومنزل لتعريس وكاتعباده فيأسفارهم بأحوالهم فتفطن انكنت ذاعقل سليم ثمانه مايلزم اذا كان الامرعندك قدحدثان يكون ذلك الامر حادثاني نفسه لاعقلاو لاعرفاو لاشرعافانك تقول فدحدث عندنا اليومضيف وهوصيح حدوثه عندكملا حدوثه في نفسمه في ذلك الوقت بل قد كانت عينه موجودة منذ خسين سنة ومع هذا فلا محتاج السه لبيانه وظهوره فن أراد الدخول على المه فليترك عقله ويقدم بين يديه شرعه فان الله لا يقبل التقييد والعقل تقييد بل له التجلى في كل صورة كاله ان يركبك في أي صورة شاء فالحد للة الذي ركبنا في الصورة الني لم تقيده سبحاله بصورة معينة ولاحصرته فهابل جعلت لهماهوله بتعريمه أندله وهو تحوله في الصور فاقدر الله حق فدره الااللة ومن وقف مع اللة



فهاوصنه نفسه لميدخله تحت حكم عقله من حيث نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واعلم ان مسمى النكاح قديكون عقد الوطء وقديكون عقداو وطأمعاوقد يكون وطأو يكون نفس الوطءعين العقدلان الوطءلا يصح الابعقد ازوجسين ومنه الهي وروحاني وطبيعي وفديكون مراد اللتناسل أعني للولادة وقديكون لمجر دالالتذاذفاما الالهمي فهوتوجه الحق على المكن في حضرة الامكان بالارادة الحبية ايكون معها الابتهاج فاذا توجه الحق عليه يملذ كرباه أظهرمن هذا الممكن النكوين فكان لذي يولد عن هذا الاجتماع الوجود للممكن فعمين الممكن هوالمسمى أهللا وانتوجه الارادي الحبي نكاحاوالانتباج ايجادا في عين ذلك المكن ووجودا ان شئت والاعراس الفرح الذي قوم بالاسماء الحسني لمافي هسذا النسكاح من الايجياد الظاهر في أعيان الممكأت لظهو رآثار الاسماء فيها ذلا يصح لهاأثرفي نفسها ولافي مماها وانمائرها وسلطانها في عين الممكن لمافيه من الافتقار والحاجة الى ما بيد الاسماء فيظهر سلطانها فيه فلهذا نسبنا الفرح والسرور واقامة الاعراس اليها وهذا الذكاح مستمر دائم الوجودلا يصح فيما نقطاع والطلاق لهمذا العقد النكاجي لايقع في الاعيان القابلة للاعراض والصور وانمايقع في الصور والاعراض وهوعدمهالنفسهافي الزمان الثاني من زمان وجودها وهوخام لانه ردّالوجود الذي أعطاها عليه لانه بمنزلة الصداق لعين هذا الممكن الخاص فان فلت فالحق لايتصف بالوجود الحادث فن قبل هذا المردود وأبن خزانت مولابدلهمن محل فلناتجلي الحق في الصور وتحوله الذي جاء به الشرع اليناورا يناه كشفاعموما وخصوصا هوعين ماردته الممكأت الصورية والعرضية من الوجود حين انعدمت فالحق له نسبتان في الوجود نسبة الوجود النفسي الواجب لهونسبة الوجود الصوري وهوالذي بتجلي فيه الخاقه اذمن لمحال ان بتجلي في الوجود النفسي الواجمله لانهلاعين لناندركه بهااذنحن في حال عدمناووجودنا مرجين لم يزل عناحكم الامكان فلانواه الابناأي من حيث تعطيه حقائقنا فلابدان يكون تجليه في الوجود الصوري وهو الذي يقبل التحوّل والتبدّل فتارة يوصف به الممكن الذي يختلع مه وتارة يظهر مه الحق في تجليه فانظر ياولي في هذا الموطن فامهموطن خبي جدا ولولالسان الشرع الذي أومأاليه ونمه عليه ماأ فصحناعنه لاهل طريقنافان الكثيرمن أهل طريق الله وان شهد واتجلي الحق لكن لامعرفة لمم بذلك ولاعمارأ وهولاصورة ماهوالامرعايه ومنعلم ماقررناه من بيان قصد الشرع فيه علم كيف صدور العالم وماهو العالم ومايبتي عينمه من العالم ومايفني مسهوما يرثه الحق من العالم فانه الفائل أنانحن برث الارض ومن علمها والينابرجعون وماورث على الحقيقة الاالوجودالذي يتجلى فيمه لوظهرمن خلقه الذي اختلعت فيمصور الممكأت واعراضهالان الوارث لايكون مع وجو دالموروث عنسه وبقائه وانمايكون بعد انتقاله وعدمه من هذا الموطن وهوانصافه بالعدم ولبس ذلك الاللصور والاعراض فهووارث على الدوام والاختدلاع واقع على الدوام والقبول حاصل على الدوام والنكاح لازم على الدوام وهذامهني الديمومة المنسوبة الى الحق فهو تعالى يعمل مع كونه لم بزلمو جداللعالم ولميزل العالم محدثا فالعالم له حكما لحدوث في عين القدم فلايعقل له طرف ينتهي اليه لانهمن ذاته لم يزل تحتحكم الترجيح الالمي له اما بالعدم أو بالوجود واذا تقر رهذا في النسبة الالمية فلنذ كرحكم النسبة الروحانية فى هذه المسئلة وذلك ان الوجود الذي ذكر ناه في النسبة الالهية هو الوجه الخاص الذي لحل يمكن من الله سواء كان هناك سب وضعي أولم يكن فلة الايجاد على كل حال و بكل وجه علوا وسه فلا وأما النسكاح الروحاني فضرته الطبيعة وهي الاهل الاصلى في النكاح الالهي فاداولدت في النكاح الاوّل صورة من الصوركانت تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكل فانكحه الحق ياها فبني بها فامراوا قعها ظهرعن ذلك الوفاع ولدوه والروح الجزئي فيبت به تلك الصورة وصارهندا الولديقوم بهاويد برهاو يسعى عليهاو يسافرو يقتحم الاخطار ليكتسب مايجودبه عليها حساومعني أي من الارزاق الحسوسة والعنوية والعرس الذي يكون لهذا النكاح الروحاني انحا تقيمه القوى التي لاظهور لها الافي هذه الصورة العابيعية بوجوده فدا النكاح فيقع لها الالتذاذ والفرح بالمحصل لها من الاثر بوجوده في البناء وأماالنكاح الطبيعي فهوما تطلبه هذه الاوواح الجزئية المدبرة لهذه الصورمن اجتماع الصورتين الطبيعية بالالتحام

والابتناء

والابتناء المسمى في عالم الحس نكاحافيتولدعن هذا النكاح أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات فيظهر انسان من انسانين وفرس من فرسين وقد يقع الالتحام من غير المثاين فيتولد بينهما شكل غريب مايشه عين واحد من الزوجين كالبغل بين الحار والفرس وكل مولد بين شكاين مختلفين لايولداً بدافاته عقيم فهو الذي يولدولا يلدفنكاح مثل هذا النوع ليس لولادة ولكن لجردالشهوة والالتذاذ فيشبه النكاح الاول هذا النكاح الذي حرج عنه غيرجنس الزوجيين من كونه نكاحافي غيرالجنس فيتولد ينهماالشكل الغريب مايشبه واحدامنهما أعنى من الزوجين فافهم وتلقيح الشجر بالرياح اللواقح من النكاح الطبيمي وأماالر يجالع تهم فيشب نكاحها نكاح الشكل الغر بالذى لايتولدعنه شئ واعراس هذا النكاح الطبيعي ماهوالمشهودف العسرف المسسمي عرساني الشاه ، مدمن الولائم والضرب بالدفوف وأماما يتولدمن النسكاح الطبيسعي في الشسجر فهوما يعطيمه من الثمر عندهذا الجلوصورة وفع نكاح الاشحار زمان جرى للماء في العود وهوعند طاوع السعود فهونكاح سميد فيطالع سعيد وماقبل ذلك فهوزمان خطبة ورسل تمشي بين الزوجين الرجل والمرأة ووقوع الولادة على قدر زمان حمل هذين النوعين من الشجر فنه ما يولد في الربيع ومنه ما يولد في الصيف كايكون حل الحيوان بختاف زمانه باختلاف طبيعته فأنه لايقب ل من تأثير الزمان فيه الابقدر ما يعطيه من اجه وطبعه فأذا نكح الجؤالارض وأنزل الماءود يرته في رحهاآ ثار الانوار الفلكية ضحكت الارض بالازهار وأنبتت من كل زوج بهيج وانما كان زوجامن أجل ما يطلبه من النكاح اذلا يكمون الابين الزوجين فعين عرسه هوما نبرز دمن الازهار والمخلقة فى النبات هوماسلمن الجوائح وغير الخلقة مانزات به الجائحة واللة على كل ثبئ قدير فهذا قدد كرناطر فا من الخوائم والاعراس محلامن غبرتفصيل لكن حصرناالامهات فيذلك وأماالاسرارالاعجمية فأغاسميناهاأعجميةلان العربية من الاسرار هي التي بدركهاعين الفهم صورا كالآيات الحكات في الكتب المنزلة والاسرار الاعمية ماتدرك بالتعريف لابالتأويل وهي كالآيات المشامهات في الكتب المزلة فلايعلم تأويلها الاالقة أومن أعلمه الله ليس للف كرفي العلمها دخول ولاله فيهاقدم ومايتبع استخراج السرفيه الاالذي ذكره اللة تعالى وهوالذي في قلبه زيغ أي ميل عن الحق بانباعهماقد ذكرالله فيها له لايعلم تأو يله الاالله فن أراد أن يعلم ذلك فلا يخض في تلك الاسرار وليتعمل في الطريق الموصلة الماللة وهوالعمل عاشرع اللة له بالنقوى فانه قال تعالى اله ينتج اصاحبه علم الفرقان فاذاعمل به تولى اللة تعليمه تلك الاسرار الاعمية فاذاأ بالمااياه صارت في حقه عربية فيعلماأ راداللة مهاو يزول عنه فيها حكم النشابه الذى كانت توصف به قبل العليها لان الله جلاهامتشابهة لهاطرفان في الشبه فلا يدرى صاحب النظر ماأر أدمنزلها بهافى ذلك التشابه فالعلابدمن تخليصه الىأحد الطرفين من وجه خاص وان جعت بين الطرفين فلكل طرف منهما مالبس للا تخومن ذلك الخاوق أومن ذلك المنزل ان كان من صور كلام الله فالمنزل كقوله تعالى الرجن على العرش استوى وكفوله وهومعكمأيها كنتم وكقوله ونحن أقرباليه من حب ل الوريد وكتقوله وهوالله في السمواتوفى الارض وكقوله فهل ينظرون الاان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وكقوله وجاءر بك والملك صفاصفا وأمثال هذافي الكتب المنزلة وأماأ خبار الرسل المترجين عن الحق ماأ وحي به على ألسنتهم الينافلا تحصى كثرةمن الامور المتشابهة فلايتبع ذلك بعدالتعريف الامن فى قلبه زيخ وأمامن يتبع الطرق الموصلة الى الكشف عنها فاهومن أهل الزيغ بلهومن أهل الاستقامة فالحمدى هوالحكم من الآيات لانه عربي والمتشابه موسوى لانه أعجمي فالمجمية عندأهل المجمية عربية والعربية عند الاعاجم عجمة وفى الالفاظ هي مستورة بالاصطلاح ومام عمة الافى الاصطلاح والالفاظ والصور الظاهرة وأمافى المعانى فكاهاعر بية لاعجمة فيهافن ادعى علم المعانى وقال بالشبه فلاعزله أصلاعا دعاه انه عامهمن ذلك فان المعاني كالنصوص عند أهل الالفاظ لانهابسائط لاتركيب فيهاولولا النركيب ماظهر للجمة صورة في الوجودوفي هـ في الليزل من العلوم مالا يحصى كثرة ان ذكر باهاطال الامر فيها ولهذا المنز لالسيادة على كل منزل من منازل الجع والوجود وقدد كرنا حصر هذه المنازل في هذا المكاب فيما تقدم

فى هذاالباب فاعلمان هـندا المنزل هومنزل البرز خ الحقيق فان البرزخ يتوسع فيه الناس وماهو كما يظنون انماهو كاعرفناالله بدفى كتابه فى قوله فى البحرين بينهـ مابر زخلا ببغيان فقية ـ ة البرزخ أن لايكون فيه برزخ وهو الذي ياتق ما بينهما بذاته فان التق الواحد منهما بوجه غير الوجه الذي ياقي به الآخر فلا بدأن يكون بين الوجه ين في نفسه برزخ يفرق بين الوجهين حتى لايلتقيان فاذا ليس ببرزخ فاذا كان عين الوجه الذي يلتق بهأحد الامرين الذي هو بإنه ماعين الوجمه الذي يلتقي به الآخر فذلك هو البر زخ الحقيمة فيكون بذاته عين كل ما ياتــ قي به فيظهر الفصل بين الاشياء والفاصل واحد العين واذاعامت هذاعامت البرزخ ماهو ومثاله بياض كل أبيض هوفي كل أبيض بذاته ماهوفي أبيض مابوجه منه ولافي أبيض آخر بوجمه آخر بلهو تعينه في كل أبيض وقد يميز الابيضان أحدهماعن الآخر وماقابلهما البياض الابذاته فعين البياض واحدفى الامرين والامران ماهوكل واحدعين الآخر فهذامثال البرز خالحقيق وكذلك الانسانيةفي كل انسان بذاتها فالواحدهو البرز خالحقيق وماينقسم لايكون واحدا والواحد يقسم ولايقسم أي ولاينقسم في نفسه فاته ان قبل القسمة في عينه فليس بواحدوا ذالم يكن واحدالم يقابل كل شئون الامرين اللذي يكون بينهما بذاته والواحد معاوم انه تم واحد بلادك والبرز خ يعلم ولايدرك ويعقل ولايشهد ثم ان الناس جعلوا كل شئ بين شيئين بر زخانوسعاوان كان ذلك الشئ المسمى عندهم بر زخاجسها كبيرا أوصغيرا لكنه لمامنع أن يلتقي الامران اللذان هو يينهما سموه بر زخافا لجوهران اللذان يتحاوران ولاينقسم كل واحد منهماعقلاولاحسا لابدمن برزخ يكون بينهماوتجاورا لجوهرين تجاو رأحيازهماوليس بن أحيازهماحيز ثالث ليس فيه جوهر و بين الحيزين والجوهرين برزخ معقول الاشك هوالمانع أن يكون عين كل جوهر عين الآخر وعين كل حيزعين لآخرفهو قدقابل كل جوهر وكل حيز بذائه، نعرف هذاعرف حكم الشارع اذقالان الله خلق الماعطهورا لاينجسه شئمع حصول النجاسة فيه بلاشك والكن لما كانت النجاسة متميزة عن الماء بقي الماءطاهر اعلى أصله الاأنه يعسر ازالة النجاسة منه ف أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة استعملناه ومامنع من ذلك امتنعنامنه لام الشرع مع عقلناأن النجاسة في الماء وعقلناأن الماء طهو رفي ذاته لا ينجسه شئ فامنعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة الكونه نجساأ وتنجس وانما منعنامن استعمال الشئ النجس اكوننالانقدرعلي فصل اجزائهمن اجزاءالماء الطاهر فبين النجاسة والماءبر زخمانع لايلتقيان لاجله ولوالتقيا لتنجس الماءفاعلم ذلك ألاترى الصو رالتي في سوق الجنة كلها براز خ تأتي أهل الجنة الي هذا السوق من أجل هذه الصوروه التي تنقل فهاأعيان أهل الجنة فاذا دخاواه ندا السوق فن اشتهيى صورة دخل فيها وانصرف بهالى أهله كإينصرف بالحاجة يشتربهامن السوق فقدري جاعةصو رة واحدةمن صو رذلك السوق فيشتهيها كل واحد من تلك الجاعة فعين شهوته فيها التبس بهاودخل فيهاوحازها فيحوزها كلواحد، ف تلك الجاعة ومن لايشتهبها بعينه واقف ينظر إلى كل واحدمن تلك الجاعة قدد خل في تلك الدو رة وانصر ف بها الى أهله والصورة كاهي في السوقماخ جتمنه فلايعلم حقيقة هذاالامرالذي نصعليه الشرع ووجب به الايمان الامن علم نشأة الاخرة وحقيقة البرزخ وتجلى الحق فى صور متعددة يتحقل فيهن من صورة الى صورة والعين واحدة فيشهد بصراتحقه فى صور و يعلم عقلا أنها ما تحوّات قط فكل قوة أدرك بحسب ما أعطنها ذانها والحق فى نفسه صدق العقل فى حكمه وصذق البصرفى حكمه تمله علم بنفسه ماهوعين ماحكم به العقل عليه ولاهوعين ماحكم بهشهود البصر عليه ولاهوغير هذين بلهودين ماحكما بهوهو ماعامه الحق من نفسه ممالم يعامه هذان الحاكمان فسيحان العليم الفدبر قدر وقضي وحكم وأمضى وقضى ربك أن لاتعبدوا الااياه فى كل عبودوا ين أبين من تحوّله فى صور المعبودات ولكن أكثر الناس لايعلمون تمشرع لنا أن لانعبده في شيء منهاوان علمنا أنه عينهاو عصى من عبده في تلك الصور وجعله مشركا وحزم على نفسه المغفرة فوجبت المؤاخذة في المشرك ولابدتم بعدداك ترتفع الثواخذة وماارتفعت الالجهله بصورة ماعند وفي الشريك بنفي تلك الصفة في الآخرة عن الشريك فلذلك عوقب ولذلك شملته الرحمة بعد العقو بة وان



لم يخرج من النار والعالم مناهذا بصورة ماعبده المشرك مانزخ حعن عامه فى الدنيا ولافى الآخرة لا نعلم تقع عين على الدنيا ولا تعلق عامه الاعلى المعبود فى تلك الصورة والمشرك لم يكن حاله كذلك وانما كان حاله شهودا اصورة فرجع المشرك عنها فى الآخرة ولم يرجع العالم فاو رجع لمكان من الجاحدين فلا يصح له ان يرجع

وم يرجع معام و وجع منها من المحال وارضع ما الاالذي شاهد الاعيان والصورا فالشرك باق ولكن ليس يعامه ، الاالذي شاهد الاعيان والصورا فن يقول بتوحيد أصاب ومن ، يقول بالشرك فيه صدق الخبرا ان الشريك لمد دوم وليس له ، في عدن عامده عسب و لاأثرا

وفي هذا المنزل من العاوم علم لا يعلمه نبي ولا ولي كان قبل هذه الامة اختص بعلمه هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الامة المحمدية فالكامل من هذه الاتة حصل لههذا المقام ظاهراو باطناوغير الكامل حصل له ظاهرا أو باطنا ولم بكمل له ولكن شمله لكونه من الامة أمة محد صلى الله عليه وسلم ولا يكاثر من أمّته الابالمؤمنين منهم صغيرا كان المؤمن أوكبيرا فانالنرية تابعةللا باء فيالايمان ولايتبعونهم فيالكفران كان الآباء كفارا ولكن تعزل كفار كلأمة بمعزل عن كفارالامّة الأخرى فان العقو بة تعظم بعظم من كفر به هذا هو المهود الا كفار هذه الامة فانهم أخفالناسء خدابا لكونمن كفرت برسا تهالتي أرسلهاللة بهارحة للعالمين وقدأ بان اللة ذلك في الدنيا وجعله عنوان حكم الآخرة وذلكأن رسول الله محمدا صلى المهالمة عليه وسلما اشتدقيامه في الله وغيرته على الحق في قصة رعلوذ كوان وعصية جعل يدعوعا بهم فى كل صلاة شهرا كاملاوهوالقنوت فاوحى الله تعالى اليه فى ذلك لماعلم من إجابته اياه اذا دعاه في أمر فنهاه عن الدعاء عابهم ابقاء طهو رحة بهم فقال وماأر سلناك الارحة للعالمان أي لترجهم فانه مرسل الىجيع الناس كافة ليرجهم بانواع وجوه الرحةومن وجوه الرحة أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اهدقوى فأنهم لايعلمون ونهى عن الدعاء عليهم فأذا كانمن أشرك مهيعت رسولهصلى الله عليه وسلم فى الدعاء عليهم فكيف يكون فعله فيهم اذا تولى سبحانه الحسكم فيهم بنفسه وقدعامنا أنه تعالىماند بناالىخلق كريمالا كانهوأ ولىبهفن هنايعلم ماحكمه فىالمشركين يوم القيامة من أمة مجد صلى الله عليه وسلروان أخذهم الله بالشرك في الآخرة اذ لابدمن المؤاخذة ولكن مؤاخذته اياهم فيهااطف الهبي لايستوى فيهمشرك غبرهذه الامة بمشركها عرف ذلك اللطف ولاأصرح به كاذ كرصلي اللة عليه وسلم فيمن أصابتهم النارمن هذه الامة بذنو مهم بلمن الامم ان الله عينهم فيها امانة الحديث وقد من في هذا الكتاب خرجه مسار في صحيحه وقدرميت بك على الطريق لتعلم حكم الله في هذه الامة المحمدية مؤمنها والكافر بهافان كفر الكافر منها لايخرجه عن الدعوة فله أوعليه حكمهاولا بدفهم خبراً مة أخرجت للناس المؤمن منهم باعانه والكافر منهم بكفره هما خبرمن كلمؤمن من غيرهذه الامة وكافر وهذا الذيذ كرناه في هذا المنزل النظر الى ما يحو يه من العاوم جزء من ألف جزء بلمن آلاف والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

الياب الثالث والثمانون وثلثماثة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات المحمدية كم

ان العظيم اذا عظمته نزلا ، وان تعاظمت جلت ذاته فعملا

فهوالذي أبطل الاكوان أجعها 🚓 من بابغــيرته وهوالذي فعــالا

وليس يدرك ماقلناسوى رجل م قد جاوز الملا العداوى والرسلا

وهام فيمن يظن الخلق أجعه \* تحصيله وسها عن نفسه وسلا

ذاك الرسول رسول الله أحدنا م رب الوسيلة في أوصافه كلا

اعم أن لهذا المنزل أربعة عشر حكما الاقل يختص بصاحب الزمان والثانى والثالث يختص بالامامين والرابع والخامس والسادس والسابع يختص بالاوتاد والثامن والتاسع والعاشر والاحد عشروالا ثناعشر والثالث عشر والرابع عشر يختص بالابدال و بهذه الاحكام بحفظ الله عالم الدنيا فن علم هذا المنزل علم كيف يحفظ الله الوجود على عالم الدنيا ونظيره

من الطب علم نقو م الصحة كاأنه بالابدال تنحفظ الاقالم و بالاوتاد ينحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق وبالامامين ينحفظ عالم الغيب الذى في عالم الدنياو عالم الشهادة وهوماأ دركه الحس وبالقطب ينحفظ جيع هؤلا وفانه الذى بدورعليه أمرعالم الكون والفسادوه ولاءعلى قاسأر بعة عشرنبيا وهمآدم وادريس ونوح وابراهيم ويوسف وهود وصالح وموسى وداود وسلمان وبحي وهارون وعيسى ومجمدسلام التعايهم وعلى المرسلين والجدللة ربالعالمين واحكل واحدىن ذكرناطريق يخصه وعلم ينصه وخبر يقصه ويرنهمن ذكرناه عن ليستله نبؤة التشريع وانكانت له النبؤة العامة فلنذ كرمن ذلك ماتبسر فأنه يطول الشرح فيه ويتفرع الى مالا يكاد ان ينحصرولهم من الاسهاء الالهية الله والرب والهادي والرحيم والرحن والشافي والقاهر والمميت والمحيي والجيل والقادر والخالق والجواد والمقسط كلاسم الهي من هذه ينظرالي قلب ني بمن ذكر ناوكل ني " يفيض على كل وارث فالذي كالبرزخ بين الاسهاء والورثة ولهمهن حروف المجم حروف أوائل السوروهي الالف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون هناطمهن حيث الامدادالاطي الذي بأتيهم فقاوبهم واعالذي يأتبهمن الحروف فيصور خيالهم بالامدادأيضا فالدال فالذال والعين والنون والصاد والراء والالف والطاء والحاء والواو والضاد والغين واللام والمبم والتباء والكاف والباء والسبين والقاف والياء والهماء والحرف المركب من لامألف الذي هو للحروف بمنزلة الجوهر وهنده الحروف من عالم الانفاس الاهمية وماترك من الكامات من هنده الحروف خاصة يما وقع عليهاالاصطلاح في كل لسان عمانكون به الفاهدة في ذلك اللسان فان تلك الكامات لهما على ماقيل لي خواص فى العالم ابست لسائر ال كلم وأما الارواح النورية فعين لحؤ لاء الانبياء منهم أربعة عشر روحامن أمراللة ينزلون من الاسماء التي ذكر ناها الالحية على قاوب الانبياء وتلقيها حقائق الانبياء عليهم السلام على قاوب من ذكرناه من الورثة و يحصل للفرد الواحد من الافراد وراثة الجاعة المذكورة فيأخذ ون علم الورث من طريق المذكورين من الارواح الملكية والانبياء البشريين ويأخذون بالوجه الخاص من الامهاء الألهية علوما لايعلمهامن ذكرناه سوى محدصلى الله عليه وسلم فان له هـ فدا العلم كاله لا نه أخبرانه قدعم علم الاولين وعلم الآخرين اعلم ان لله كنورافي الطبيعة التي تحت عرش العماء اكتنزفيها أمورافيها سعادة العبادكا خنزان الذهب في المعدن وصورهذه الكنوز صورالكامات المركبة من الحروف اللفظية فلانظهراذاأراد الله اظهارها الاعلى ظهرأ رض أجسام البشرعلي أاسنتهم وانفاقهاوالانتفاع بهاعين التلفظ بهامثل قول الانسان لاحول ولاقوة الاباللة العلى ألعظيم فهذه الكلماتمن الكنوز المنصوص عليهامن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأول ماأظهر هاالله تعالى على لسان آدم عليه السلام فهوأ ولمن أنفق من هذا الكنزفي الطواف بالكعبة حين أنزله جبر بل فطاف به بالكعبة فسألهما كنتم تقولون فى طوافكم بهذا البيت فقال جبريل عليه السلام كنا نقول في طوافنا بهذا البيت سبحان الله والحد لله ولااله الااللة واللة كبر فاعطى اللة آدمو بنيهمن حيث لاتعلمه الملائكة كله لاحول ولاقتية الاباللة العلى العظيم فقال آدم لجبر بل عليهما السلام وأزيدكم أنالا حول ولاقوة الاباللة العلى العظيم فبقيت سنة فى الذكر في الطواف لبنيه واحكل طائف بهالى بوم القيامة فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة أعطيها آدم عليه السلام من كنزمن تحت العرش فالكنوز المكتنزة تحت العرش انماهي كتنزة في نشأ تنافاذ اأراد الله اظهار كنزمنها أظهر ععلى ألسنتناوجعل ذلك قر بةاليه فانفاقه النطق به وهكذا جيع ماا كتنزه ممافيه قر بة وماليس بقر بة فماهو مكتنز بل يخلق في الوقت في لسان العبدوكانت صورة اختزائه اذلا يختزن الاأمر وجودي أن الله لماأراد ايجاده فدالا كتنزنجلي في صورة آدمية نم تكام بهذا الامرالذي يريدأن يكتنزه لناأولن شاءمن خلقه فاذاتكام بهأ سمعه ذلك المكان الذي يحتزنه فيه فيمسك عليه فاذاأنشأ الله ذلك المكان صورة ظهره فداالكنزفي نطق تلك الصورة فانتفع بظهوره عندالله مم لميزل ينتقل في السنة الداكرين به داعًا بداولم يكن كنزاالافيمن ظهر منه ابتداء لاف كل من ظهر منه بحكم الانتقال والحفظ وهكذا



كل من سن سنة حسنة ابتداء من غيرتلقف من أحد مخلوق الامن الله اليه فتلك الحسنة كنزا كتنزها الله في هذا العبد من الوجه الخاص ثم نطق بهاالعبد لاظهارها كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه فهذا صورة الاكتناز ان فهمت فلايكون اكتنازا الامن الوجه الخاص الالهي وماعدا ذلك فليس باكتناز فأول ناطق به هومحل الاكتنازالذي اكتنزه اللةفيه وهوفي حق من تلقفه منه ذكر مقر"بكان موصوفا بأنه كنز فهذه كالهارموزه لانها كاياكنوزه وبعدان أعلمتك بصورة الكبز والاكتناز وكيفية الام فيذلك لتعلما أنت كنزله أي محللا كتنازه ممالست بمحللهاذاتلقنته أوتلقفتهمن غميرك فتعلرعف دذلك حظك من ربك وماخصك به من مشارب النبوة فتكون عند ذلك على بينةمن ربك فبانعبده بهولاتكون فهاأنت محللا كتنازه وارثابل تكون موروثافتحقق مآتر ثهوما يورث منك ومن هذا الباب مسألة بلال الذي نص عليها لنارسول الله صلى الله عليه وسلرفي قوله لهم سبقتني الىالجنة يستفهمه اذعل أن السبق له صلى الله عليه وسلم فلماذكر له مانص لناقال بهماأى بتينك الحالتين في عمل على ذلك كانله أجوالعمل وليلال أجوالتسنين وأجرعملك معافهذا فائدة كون الانسان محلاللا كتناز وأماتسنين الشر فليس باكتنازالمي وانماهوأ مرطبيعي فان الني صلى الله عليه وسلم يقول معلمالنا والخيركاه بيديك أي أنت الذي ا كتنزته في عمادك فهو بحملك فيهم واختزانك والذلك يكون قرية اليك العمليه ثم قال والشر ليس اليك أي لم تنختزنه في عبادك وهوقوله تعالى ماأصابك من حسنة فن اللة وماأصابك من سيئة فن نفسك فاضاف السوء اليك والحسن المدوقوله صدق واخباره حتى وأماقوله قلكل من عنداللة أى التعريف بذلك من عنسداللة والحكم بأن هذا من اللة وهذامن نفسك رهذاخير وهمذاشرهمذامعني كل من عنداللة ولهذا قال في حق من جهل الذي ذكرناهمنهم فاطؤ لاءالقو ملايكادون يفقهون حديثاأي مالهم لايفقهون ماحد تنهيريه فاني قدقلت ماأصابك من حسنة فن اللةوما أصامك من سيئة فمن نفسك فرفعت الاحتمال أونصصت على الاص بماهو عليه فلهاقلت كل من عنسه اللة يعلم العالم بالله انى أر بدالحكم والاعلام بذلك أنه من عندالله لاعين السوءولماعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلوقال والخمركاه بيديك والشرابس اليك وكذلك قوله تعالى ونفس وماسواها فالهمها فجورها انه فوروتقواها أنه تقوى ليفصل بين الفحور والتقوى اذهى محل لظهور الامرين فيهافر عاالتبس عليها الامر وتخيلت فيهأنه كله تقوى فعلمها الله فماألهمها مايتميز به عندهاالفجورمن التقوى ولذاجاء بالالهام ولمجيئ بالام فان الله لايأ مر بالفحشاء والفجور فشاء فالذكر للاصل وهوالقطب والتحميدان أعنى تحميد السراء والضراءا انقسم التحميد بلسان الشرع بين قوله في السراء الجدية المنع المفضل وبين قوله في الضراء الجديقة على كل حال و ماله في الكون الاحالة نسر أ وحالة تضر ول كل حالة تحميد فقسمهاكذاعلى الامامين فهؤلاء ثلاثة قديينت مراتبهموا كانت الجهات التي يأتى منها الشيطان الى الانسان أربعة وهي قوله تعالى لذافي كابه عن ابليس عم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شما للهم وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ ايما مه منهاجه ل الاوتاد أربعة للزومهم هذه الجهات لكل وتدحهة أى الغالب عليه حفظ تلك الحهة غاصة وانكان له حفظ لسائر الجهات كأفر ضكمز يدوأقضا كم على وكالجاعة تحمل مالايقدر الواحد على حمله اذا انفرد به فلكل واحدمن الجاعة قوة في جله وأغلب قوته حل ما يباشره من ذلك المحمول فاولا الجاعة ما انتقل هذا الحمول لانكل واحدواحدلا يقدرعلي جله فبالمجموع كان الحل كذلك هذا الامر فهذه سبعة وأما الابدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصر يف صاحبها لها اذلها تصر"ف في الخير وتصر"ف في الشر فتحفظ على صاحبها تصريف الخبر وتقيمهن تصريفهافي الشرفهذه جلة الاربعة عشرالتي ذكرناها لقوم يعقلون من المؤمن ناذا انصفواومن حصل له حفظ ماذكزناه فذلك المعصوم وتلك العصمة مائم غيرهذين في الظاهر والباطن والله بكل شئ عليم واذاعامت هذاوا نفتح لك مقفله مشيت لكل واحدمن الذي عيذالك على ماله عاذ كرناه من الاسماء الاطمية والحروف الرقية المعينة والافهام الموروثةمن النبيين المذكورين والارواح النورية فيعصل الكذوقاجيع ماذكرناه وكشفالمعناه فلاتغفل عن استعماله وفي هذا المزلمن العاوم علم الاذ كارالمقر بة الى اللة تعالى وعلم الاسماء الالهية وعلم

( 77 - (فتوحات) - ثالث )

اختصاص الرحة وشموط اوعلم الاسهاء المركبة التي تلة وعلم عواقب الاموروعلم العالم وعلم مراتب السيادة في العالم وعلم الثناء بالثناء وعلم اللك والملك والملكوت وعلم الزمان وعلم الجزاء وعلم الاستناد وعلم التعاون وعلم الديادة وعلم البيان والتبيين وعلم طرق السحادة التي لايشو بها شسقاء وعلم الحسيمة والمتحبرين وعلم السائل والمجيب وعلم التعريف بالذات والاضافة وأى التعريفين أقوى هذه أمهات العاوم التي يحوى عليها هذا المنزل وكل علم منها فتفاصيله لاتنحصر الائلة تعالى أى يعلم عامه بها انها لا تنحصر لانها لانها ية ها ومنها تقع الزيادة في العلم في نفسه فان المعاوم لا ينتهى العلم في نفسه فان المعاوم لا ينتهى

وقدنهیت النفس عن قولها ، بالانتها فیده فسلم تنتیه لجهلها بالامر فی نفسیه ، لذاك قالت آنه بنتهی ، وقد درأینانفدرامنهدم ، بمكة بجدول فی مهدمه قد حكمت أوهامهم فیهدم ، فانحاز ذواللب مدن الابدله

واعلأن عالم الانسان لما كان ملكاللة تعالى كان الحق تعالى ملكا لهذا الملك بالتدبير فيه و بالتفصيل ولهذا وصف نفسه تعالى بأنلةجنودالسموات والارضوقال ومايسلم جنود ربك الاهو فهوتعالى حافظ هذهالمدينةالانسانية لكونهاحضرته التي وسعته وهي عين علكته وماوصف نفسه بالجنودو القوةة الاوقدع إأنه تعالى قد سبقت مشيثته في خلقه أن مخلق لهمنازعا ينازعه في حضرته و يثورعليه في ملكه بنفو ذمشيثته فيه وسابق علمه وكلته التي لا تتبدل سماه الحارث وجعل له خيلاور جلا وسلطه على هذا الانسان فأجل هذا العدوعلي هذا الملك الانساني بخيله ورجله ووعده بالغرور بسفراءخواطره التي تمشى بينهو بين الانسان فعل الله في مقاطة أجناده أجناد ملائكته فاماتراءي الجعان وهو فى قلب جيشه جعل لهميمنة وميسرة ونقدمة وساقة وعرفنا الله بذلك لنأخ فد حذر نامنه من هذه الجهات فقال الله تعالى لنا انه قال هذا العدوم لا آ تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وهوفي قلب جيشه فى باطن الانسان خفظ الله هذا الملك الانساني بان كان الله فى قلب هذا الجيش وهذا العسكر الانساني فى مقا بلة قلب جيش الشيطان وجعل على منهنته الاسم الربوعلي مبسرته الاسم الملك وعلى تقدمته الاسم الرجن وفي ساقته الاسم الرحيم وجعل الاسم الهادي يمشي برسالة الاسم الرحن الذي في المقدمة الى هذا الشميطان وماهو شيطان الجان وانما أعنى به شيطان الانس فأن الله يقول شياطين الانس والجن وقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فان شياطين الانس طم سلطان على ظاهر الانسان و باطنه وشياطين الجن هم نواب شياطين الانس في يواطن النياس وشياطين الجن همالذين يد خلون الآراءعلى شسياطين الانس ويدبرون دولتهم فيفصلون لهمايظهرون فيهامن الاحكام ولايزال القتال يعمل على همذا الانسان المؤمن خاصمة فيقاتل الله عنه ليحفظ علمه اعانه ويقاتل عليه الميس ليرده اليمو يسلب عنه الاعان ويخرجه عن طريق سعادته حسد امنه فالهاذا أخرجه تبرأ منه وجثا بين بدى ريه الذي هو ، قدم صاحب الميمنة و بجعله سفيرا بينه و بين الاسم الرحن وعرفنا الله بذلك كله لنعرف مكايده فهو يقول الانسان بمايزين لهأ كفرفاذا كفر يقولله انىبرىءمنك انى أخاف اللهرب العالمين فكان عاقبتهما انهم مافي النارخالدين فيها لان الكفر هناهوالشرك وهو الظلم العظيم ولذلك قال وذلك بزاء الظالمين يريدالمشركين فأنهم الذين لبسوا اعانهم بظلم وفسر درسول اللهصلي اللةعليه وسلم عاقاله لقمان لابنه بابني لاتشرك باللة ان الشرك لظلم عظيم فعلمنامهذا التفسيران اللة أراد بالاعمان هنافي قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم انهالايمان بتوحيداللةلان الشرك لايقابله الاالتوحيد فعلم الني صلى الله عليه وسلم مالم تعلمه الصحابة ولهذا ترك التأو يلمن تركهمن العلماء ولم يقل بهواعتمد على الظاهر وترك ذلك للةاذ قال ومايع لم أو يله الاالله فن أعلمه الله بما أواده في قوله علمه بإعلام الله لا ينظره ومن رجمة الله يخاتف انه غفر التاولين من أهل ذلك اللسان العلماء به اذا

اخطوا

أخطؤا فى نأو يلهم في المفظ به رسوهم اما في الرجمة عن الله واما في المرعمة قولا وفعد الروليس في المنازل الاهمية كلها على كثرتها ماذكر نامنها في هذا الكتاب ومالم نذكر من يعطى الانصاف و يؤدى الحقوق ولا يترك عليه حجة لله ولا خلقه فيوفى الربو بية حقها والعبودية حقها وما تم الاعبد ورب الاهند المنزل خاصة هكذا أعلمنا الله عما ألهمه أهل طريق الله الذي برجيب الهادة أن يه الله منه ورثة أنبياته وهومنزل غريب عجيب أوله يتضمن كه وكله يتضمن جيع المنازل كلها ومارأيت أحداته قي به سوى شخص واحدمكمل في ولا يته اقيته باشبيلية وصبته وهوفى هذا المنزل ومازال عليه الى أن مات رجه الله وغيرهذا الشخص في رأيته مع افي ما أعرف منزلا ولا نحلة ولاماز ألات علما المنازل كلها ومارأيت أحداثه وغيرهذا الشخص في رأيته مع افي ما أعرف منزلا ولا نحلة ولاماز الربي والله ولا نحلة والابتها وعندا الله القائلين بها وان كناقد علمناها من الله بطريق خاص ولكن لابدأن يرينا الله قائلا بهالنعلم فضل الله على وعندا يتهى حتى الفائل المنازل على المنازل كان يقيمه صورة على المنازل ومن المنازل والمنازل المنازل والله بقول الحق وهو يهدى السبيل المنازل المنازل والله بقول الحق منازل المنازل المنازل والله بقول الحق منازل المنازل والله بقول الحق منازل المنازل المنازل والمنازل والمنازل المنازل المنازل المنازل المنازل والمنازل والمنازل والمنازل والله والله ولمنازل المنازل المنازل المنازل المنازل والمنازل المنازل المنازل والمنازل والمنازل المنازل والمنازل المنازل والمنازل والمنازل والمنازل والمنازل والمنازل والمنازل المنازل المنازل والمنازل والمن

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الباب الرابع والعُمانون وثلثانة في معرفة المنازلات الخطابية ﴾

الفصل الخامس فى المنازلات وهومن سر قوله عزوجل وما كان لبشر أن بكلمه الله الاوحيا أومن وراء عجاب

منازلات العلومتبدى \* حقائق الحق والعباد

وهومن الحضرة المحمدية

بالا تفال ولامراء م ولاجدال ولاعناد

فقل لعقلي اقصر فنقلي ، بهدى الى الغي والرشاد

فكل ذكرى الى صلاح هو بعض فكرى الى فساد

فأنفع العلم علم فقرى \* للسيد الواهب الجواد

اعم أيدك الله وايا ان المنازلة فعل فاعلىن هناوهى تنزل من اندين كل واحد يطلب الآخ لينزل عليه أو به كيف شت فقل في جتمعان في الطريق في موضع معين فتسمى تلك منازلة لهذا الطلب من كل واحد وهذا النزول على الحقيقة من العبد صعود وانما سميناه نزولا لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بلق قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح بوفعه فهو براقه الذي يسرى به اليه و بنزل به عليه و يقول تعالى في حق نفسه على ماذ كردرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقل بنزل بنالى السماء الدنياكل ليلة الحديث بطوله فوصفه بالنزول الينافهذ انزول حق تخلق ومنا نزول خلق طفى النه كن لنا أن يكون لنا العاوو الكبرياء والفنى عنه فلناصه فة الصغار والفقر اليه وله صفة الغنى والكبرياء

فكانا اليه فقير ، وكلنا لديه صغير وكانا نراه سيوانا ، وهوالغنى عنا الكبير الأنا فانى أراه ، عينى واننى خير و بعدأن عامت ذاقلت في الى غناه عبد فقير وعلى الحقيقة فبنا نيزل عليه و بناينزل علينا ولولاذلك ماعامنا ما يقول فى خطابه لنافاله الغنى الجيدوعلى حقيقة الحقيقة فبه نيزل عليه و به ينزل علينا وسواء كانت منازله أو نزولا تاما فيكون المتكام والسامع فهو يعلم ما يقول فانه سمع من كان هدام المقامدة المعمد كلامه غيره ولما كان هو الاصل منكن الابه فان الفرع بصورة الاصل غزج

وفيها يظهرالنمرأعني في الفروع ونحصل الفوائدكاهي محل الحوائج فماثم الاهو

لوكانلى اليكسبيل ، ماكانلى عليك دليل لذاك أنترب عزيز ، وانتى العبيد الذليل

عبت من اله وعبد \* في منزل على بهول

.. اضافة وحرفى شمول \* بانه ونحن عـــديل

الله قاله لم يقـــله ، كون فقلته اذيقـول

هـ نـ اهـ والامرالذي \* لابد منـ ه وكني

فاعمــل على فــولى اذا ، كنت به متصفا

وكن اذا ناظـرك أا ، حقعليـه منصفا

فأنت ان خالفته ، كنت بهاعلى شفا

ومن دلك

واعلم ان اخق لا يكام عباده ولا يخاطبهم الامن وراء بجاب صورة بتجلي لهم فيها تكون له تلك الصورة عجاباعنه ودليلاعليه كالصورة الظاهرة الجسدية من الانسان اذاأرادت النفس الناطقة ان تكام نفسا أخرى كلتهامن وراء حجابصو رةجسدها بلسان تلك الصورة ولغنهامع كون النفس مخلوقة وأمرها كماذ كرناه فكيف بالخالق فلا يشهدالمنازل في المنازلات الخطابية الاصور عنها تأخذ ما تترجم له عنه من الحقائق والاسرار وهي السنة الفهوانية وحدالمنازلات من العماء الى الارض وما بينهما فهما فارقت الصورة العماء وفارقت الصورة الانسانية الباطنة الارض ثمالتقتا فتلك المنازلةفان وصلت الى العماءأ وجاءها الامرالي الارض فذلك نزول لامنازلة والمحسل الذي وقع فيمه الاجتماع منزل وتسميره فده الحضرة التي منهايكون الخطاب الأهيلن شاء من عباده حضرة اللسن ومنها كلم الله تعالى موسى عليه السلام ألاتراه تجلي له في صورة حاجته ومنها أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فجمع لهفى هذه الحضرة صور العالم كالهافكان علم أسماءهذه الصور علم آدم عليه السلام وأعيانها لمحمد صلى الله عليه وسلم مع أسها التي أعطيت لآدم عليه السلام فان آدم من الاقلين الذين أعطى الله محداصلي الله عليه وسدلم علمهم حين قال عون نفسه انه أعطاه الله علم لاولين والآخرين ومنها آتى اللة تعالى دا ودعايه السلام الحكمة وفصل الخطاب وجميع الصحف والكتب المنزلةمن هذه الحضرة صدرت ومنها أملي الحق على القلم الاعلى ماسطره في اللوح المحفوظ وكلام العالم كله غيبه وشبهادته من هيذه الحضرة والكل كالام الله فانها الحضرة الاولى فان الممكّات أول ما لهامن الله تعالى في الجادها قول كن ففتق الاسماع من المكات هذا الخطاب وآخر دعواهم في الجنة الجدالة رب العالمين عندقول الله لاهل الجنة رضائي عنكم فلاأسخط عليكم أبدا ولولانفس الرحن ماظهرت أعيان المكات الكلمات واعل أن الحركات كانت ما كانت لانكون الامن متحرك في شئ عن قصد من الحرك كان الحراك نفسماً وغيره فتحدث الصورعن حكته لابلءن تحركه فهاتحرك فيه بحسبة دهفتنشكل الصور بحسب الموطن وبالقصد الذى كانمن الحرك كالحروف فى النفس الخارج من الانسان اذاقصد اظهار حرف معسين لا يجادعين موطنه الذي هوله انفتحت صورة الحرف في ذلك الموطن فعين الذلك الحرف اسما يخصيه بتميز به عن غييره اذاذ كركما تميز صورته عن صورة غبره اذاحضروذاك بحسامتدا دالنفس ثم اذاقصد اظهار كلة في عينها قصد عنداظهار أعيان الحروف في نفسه اظهار حروف معينة لايظهر غيرها فينضم في السمع بعضها الى بعض فتحدث في السمع الكامة وهي نسبةضم تلك الحروف ماهي أمرزا تدعلي الحروف الاانهانسبة جمها فتعطى تلك الجعية صورة لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة الجعية تعطيها فهذا تركيب أعيان العالم المركب من بسائطه فلاتشهد العين الامركامن بسائط والمركب ليس بأمرزا تدعلي بسائطه الانسبة جع المسائط وانحاذ كرناهذاحتي تعلم ان ماتشهده العين والتركيب

فى أعيان هذه الحروف لا يتناهى فلذلك لا تنفد كلمات الله فصور الكامات تحدث أى تظهر دا مما فالوجود والإبجاد لا يزال دا مما فاعم أبها المركب من أنت و بماذا تركبت وكيف لم تظهر لعينك فى بسائطك وظهر ت العينك فى تركيبك و ماطر أ امر وجودى الانسبة تركيب تحكم عليه بأمر لم تكن تحكم به قب ل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس ثم المكاننات عن كن فا أظهر ت الا كلمات كلها عن كن وهي لفظة أمر وجودى فى اظهر عنها الامايناسبها من حروف مركبة تحتمع مع كن فى كونها كلة فى أمره يعنى الاواحدة وهوقوله كن قال تعالى وما أمر نا الاواحدة وقال انماقولنالشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذلك الشي فى عين فيتصف ذلك المكون بالوجود بعدما كان يوصف بأنه غير موجود الاانه ثابت مدرج فى النفس غير موجود الحرفية فالمنازلة الاصلية تحدث الاكوان ظهورها وأظهر ها فى خفائها فهى الظاهرة الباطنة والاولى والآخرة القوم يعقلون

والعين واحدة والحكم للنسب \* والعين ظاهرة والكون للسعب

قال تعالى ومارميت فنمنى اذرميت فاثبتء ين مانني ولكن اللهرى فنمنى عين ما أثبته فصارا ثبات الرمى وساطا بين طرقى نفي فالنفي الاقل عين النفي الآخر فن المحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين لانه محصو رفيحكم عليمه الحصر ولاسماوالنغي الآخر قدزادعلى النغي الاؤل باثبات الرمىله لاللوسط فنبت الرمى في الشهودالحسي لمحمد صلى الله عليه وسلم بثبوت محمد صلى الله عليه وسلم في كلة الحق فكاهو رام لارام كذلك هوفي الكلمة الالهية مجمد لامحداذلو كان محدا كانشهد صورته لكان راميا كايشهد رميه فلمانني الرمى عنه الخبر الالحي انتفي عين اذلافرق بين عينه ورميه وهكذا فإ تقتلوهم ولكن الله قتلهم وهذه هي البصيرة التي كان عليها الدعاة الى الله يعلمون من يدعو الىاللة ومن بدعى الى الله فالادراك واحدفاذا أدرك به الام على ماهو عليه سمى بصرة لانه علم محقق واذاأدرك بهعين نسبة ماظهرفي الحسسمي بصرا فاختلفت الالقاب عليه باختلاف الموطن كااختلف حكم عين الاداةوان كانت بصورة واحدة حيث كانت تختلف باختلاف المواطن مثل اداة لفظة مالاشك انهاعين واحدة ففي موطن تمكون بافية مثل قوله ومايعلم تأويله الااللة وفي موطن تكون تجبامثل فوله فداأ صبرهم على النار وفي موطن تكون مهيئة مثل قولهر بما يود الذين كفر واوفى موطن تكون اسهامثل قوله الاماأم نني به الى أمثال هذاو قد تكون مصدرية وتأنى للاستفهام وتأتى زائدة وغيرذلك من مواطنها فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن باحكام مختلفة كذلك صورالتجلى بمنزلة الاحكاملن بعقل ما برى فابان الله لنافعاذ كره في هـنده الآية ان الذي كنا نظنه حقيقة يحسوسة انماهي متخيلة براهارأى العين والاص في نفس معلى خلاف ماتشهده العين وهد اسار في جيم القوى الجسمانية والروحانية فالعالم كاه في صورمثل منصوبة فالحضرة الوجودية انماهي حضرة الخيال ثم تقسم ماتراه من الصورالي محسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا لافائل به الامن أشهدهذا المشهد فالفيلسوف يرمى به وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به وأهل الظاهر لايقولون به نعم ولا بالمعاني التي جاءت له هذه الصور ولا يقرب من هذا المشهد الا السوفسطائية غيبر أن الفرق بينناو بينهم انهم قولون ان هذا كاهلاحقيقة لهونحن لانقول بذلك بل نقول انه حقيقة ففارقناجيع الطوائف ووافقنا للة ورسوله بماأ علمناه يماهو وراء ماأشهدناه فعلمنا مانشهد والشهود عناية من اللة أعطاها ايانانو والاعمان الذي أناوالله به بصائرنا ومن علم ماقر وناه علم علم الارض المخاوقة من بقية خبرة طيقه أدم عليه السلام وعلم ان العالم باسره لابل الموجودات هم عمار تلك الارض وما خلص منها الاالحق تعالى خالقها ومنشيهامن حيتهو يتماذ كانله الوجودولاهي ولولاماهو الامرعلي ماذكرناه ماصحت المنازلة بينناوبين الحق ولاصح نز ولا الحق الى السماء الدنياولا الاستواء على العرش ولاالعماء الذي كان فيمر بناقبل ان يخلق خلقه فاولا حكم الاسم الظاهر مابدت هذه الحضرة ولاظهره فدا العالم بالصورة ولولا الاسم الباطن ماعرفناان الرامي هوالله فى صورة محمدية في افوق ذلك من الصورفقال وما كان لبشران يكامه الله وهو بشر الاوحيا مشل قوله والكن

049

اللة رمى فالرامى هوالله والبصر يشهد مجدا أومن وراء حجاب صورة بشرية لتقع المناسبة بين الصورتين بالخطاب أو برسار سولاوهو ترجان الحق في قلب العبد نزل به الروح الامين على قلبك فاذا أو حي الله الى الرسول البشرى من الوجمه الخاص بارتفاع الوسائط والقاه الرسول علينا فهوكلام الحق لنامن وراء حجباب تلك الصورة المسماة وسولاانكان مرسلااليناأ ونبياوقد تكون هذه الرتبة لبعض الاولياءفاذا انكشف الغطاء البشرى عن عين القلب أدرك جيعصو والموجودات كاهامه هالثابة في خطاب بعضهم بعضاوسهاع بعضهمن بعض فانحد المتكام والسامع والباطش والساعى والمحس والتخيل والمصور والحافظ وجيع القوى المنسوبة الىالبشر فالمنازلات كالهابر زخية بين الاؤل والآخر والظاهر والباطن وصو رالعالم وصو رالتجلي فأجره حتى يسمع كلام الله فالترجم المتكام وقدعرفنا ان الكادم المسموع هوكادم الله لا كادمه فتنظر ماجاء به في خطابه البرزخي وافتع عين الفهم لادراكه وكن بحسب ماخاطسك به ولايسمع كلام الله الابسمع الله ولا كلام الصورة الابسمع الصورة والسامع من وراء السمع والمتكلم من وراء الكلام والله من ورائهم محيط بل هوقرآن مجيد في لوح محفوظ من التبديل والتغيير فاما مايدل على توحيد واماصفة تنزيه واماصفةفعل واماما يعطى الاشتراك واماتشبيه واماحكم واماقصص واماموعظة بترغيب أوترهيب أودلالةعلى مدلول عليه فهو محصور ابين محكم ومتشابه كل خطاب في العالم فالطور الجسم لمافيه من الميل الطبيعي لكونه لايستقل بنفسه في وجوده وكتاب مسطور عن املاء الهي و بمين كانبة بقــلم اقتداري في رق وهو عينك من باب الاشارة لامن باب التفسيرمنشو رظاهر غيرمطوى فماهومستور والببت المعمور وهوالقلب الذي وسع الحق فهوعامره والسيقف المرفوع مافي الرأس من القوى الحسية والمعنو ية والبحر المسيحو رأى الطبيعة الموقدة بما فبهامن النارالحاكم الموجب للحركة انعذاب ربك لواقع أى مانستعذ به النفس الحيوانية والروح الامرى والعقل العلوى من سيدها المربي لها المطيمن شأنها لواقع لساقط عليها اذ كانت لها المنازل السفلية والترقى لتدانيهو بين هذين الحكمين ظهو رالبراز خالتي لها المجدالشامخ والعلم الراسخ وقدتكون المنازلة بين الاسهاء الالهية مثل المنازلة في الحرب على هـذا الانسان اذا خالف أمر الله فيطلبه التوّاب والغفور والرحن وبطلبه المنتقموا اضار والمذل وأمثالهم وقدورد في الحديث من هذا الباب قوله تعالى ماترددت في شيئ أنافاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن بكره الموتوأ كره مساءته ولابدلهمن لقائي وهــذامن المنازلة وقد ذقت هــذا الكشف رأيتهمن الله في قتل الدجال بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيه ومن هنالك انفتح لى باب بسط الرحة على عداداللة وعامت ان رحته وسعت كل شئ فلا بدان بنفذ حكمهافي كل شئ وعامت حكمة انعد آم الاعراض لانفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها وخلق الله الامثال في الحل أو الاضداد اذلو ببت عرض ثبوت محله اذالم يكن محلهمعني مثلهأيعرض آخرمشاله في العرضية لبقي كما يبقى الجوهر ولمتكن تتبدل ماله على الجوهر فيكون امادائم الشقاءمن أول خلقه أودائم السعادة فتسكون رجة اللة فاصرة على أعيان مخصوصين كانكون بالوجوب في قوم منعوتين بنعت خاص وفيمن لاينالها بصقة مقيدة وجو بأننا له الرحة من باب الامتنان كما نالت هذا الذي استحقها و وجبت له بالصفة التي أعطته فاتصفت بها فوجبت الرحة له فالكل على طريق الامتدان ناط او نانه ف أثم الامنة الهية أصلاوفرعاثم تسرى المنازلة بين الاصبعين من أصابع الرجن في القلب في ميدان الارادة فان أزاغه ازاغه رجان وان أقامه أقامه رجان فمائم حكم الاله لانه المستوى على العرش فلا تنفذ الاحكام الامن هذا الاسم ثم تظهر المنازلة بين الملك والشيطان على القلب باللتين اللتين يجدهما المكاف في قلبه فان لم يكن ، كلفاو وجد التردد في قلبه فلا يخلواما أن يكون فىدار تكايف أولا يكون فانكان فى دارتكايف فالتردداى اهومن اللة الملكية واللة الشيطانية بطلب كل واحد منهمالما نفذت فيه لته أن يكون للمكلف في ذلك دخول باعانة في فساد فيجو ز الاثم عليه كصبيين لم ببلغا حد التكليف فيتضار بانعن لمة الشيطان التي غلبت على كل واحدمنهما فيجيء والداهماأ وشخصان من قرابتهماأ وجيرانهماأ ومن



كان من الحاضر بن من الذاس فيد خلون بينهما بغير ميزان شرعى بل حيدة غرض فر بما يؤدى ذلك الى أن يكتسبوا المحافيات هو ابه في حقيما فافهم واعرف المواطن تقر بالعم الاتم وان كان غير مكاف و لا في دارة كايف و وجد التردد في أصربين فعلين لا حوج عليه فيا يف عل منهما فذلك التردد والمنازلة بين الخاطر بن كالتردد الأهى غير أنه في العبد من أجل طلب الاولى والأعلى فحقه كا بتردد المكاف بين طاعتين أنهما يفعل فهذا تردد الحمى ماهوعن المتين الماهم غرضان أوغرض واحد تعلق بامرين اماعلى التساوى أوابانة ترجيح يقتضيه الوقت وماهوم كاف ولا في دارت كايف لأنه لولا التكليم ماقرب شيطان انساما بأغواء أبدا لانه عبث والعبث لا يفسله الحق لأن الكل فعله واليه يرجع الامركاه فصاحب علم المنازلات لا بدّله ان بقف على هذا كله وأمثاله وكل تردد في العالم كاه فه نداأ صله أما التردد الأهى "أوالا صبعان أوالمات فشئ آخر له حكم ماهنا الكور والأصل التردد الألمى "وما تعطيه حقائق الأسهاء الألمية المتقابلة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فلنذ كرفي هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الألمية فانها أكثر من ان تحصى فن ذلك ما نذكره

﴿ الباب الخامس والنانون والمائة في معرفة منازلة من حقر غلب ومن استهين منع ﴾ لا تحقر ن عباد الله ان طحمه قصدرا ولوجعت لك المقامات اليس أسهاؤه تبدى حقائقه حم ، ولو تولقه حم فيها الجهالات الااذا التهكو اللسرع الذي تتهك ، حرمات منته كية السمهريات ففر من أجل حي الرحن ان له ، عينا لمن حكمت فيه الجيات فان أسماء ك الحسن أباسمائه الشحسن تناط و تدنيها العنايات

اعرا بدناالة واياك بروح القدس ان احتقار شئمن العالم لايصدرمن تقى يتقى الله فكيف من عالم الله علادليل أوعلم ذوق فانه ليس فى العالم عين الاوهومن شدها أرائلة من حيث ماوضع الحق دليلا عليه ووصف من يعظم شعار الله فقال ومن يعظم شعائر اللة فانهامن تقوى القاوب أي فان عظمتها من تقوى القاوب أو الشعائر عينها من تقوى القاوب تمانكل شاءارالله فيدار التكليف فدحد الله لها للكف فيجيع وكانه الظاهرة والباطنة حدودا عمتجيع ما يتصرف فيمو وحاوحسا بالحمكم وجعلها حرمات ادعنده فاالمكاف فقال ومن يعظم حرمات الله وتعظيمها ان يبقيها حرمات كإخلقها الله في الحسم فان م أمورا تخرجهاعن ان تسكون حرمات كانسكون في الدار الآخرة في الجنة على الاطلاق من غيرمنع وهو قوله تعالى نتبوّاً من الجنة حيث نشاء ولكم فيهاما تشتهى أنفسكم وقوله ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون وارتفع الحرفر عمايقام العبد في دارالتكايف في هذا الموطن فيريد التصر"ف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن في موطنه فيسقط حرمات الله في ذلك فلا برفع مهارأ ساولا يجد لها تعظما فيفقد خريرها اذالم يعظمهاعندر بهكاقالومن يعظم حرمات القفهوخيرله عندر به واعاقال هذاولم يتوعد بسبب أن أصحاب الأحوال اذا غلبت عليهم كانواأمثال المجانين ارتفع عنهم القلم فيفوتهم لذلك خبركثير عندالله ولهذالا يطلب الحال أحدمن الأكار وانمايطك المقام ونحن في دارالتكليف فافاتناف هد والدارمن ذلك فقد فاتناخيره هنالك فنعل قطعاا نالسنامن أهل العناية عندالله بفوت هذا الخبرهذا اذالم تتعمل في تحصيل هذا الحال الذي يفو تناهذا الخبرف كميف بنا اذا اتصفنا مذا الحكم المفوت للخيرعن نظر في أصول الأمور حين نعرف بعض حقالتها فيكون في ذلك البعض المفوت لناهدنا الخير وقدرأ ينامنهم جاعة كشرةمن أصحاب النظرفي ذلك من غير حال ذوقي الله يعيدنامنه عالا ونظراولما كان الدايل يشرف بشرف المدلول والعالم دليل على وجودالة فالعالم شريف كاه فلا يحتقر شئ منه ولايستهان بههذا اذاأ خذناهمن جهة النظر الفكري وهوفي الفرآن فيقوله أفلا ينظرون الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت الآيات النظرية كلها الواردة فى القرآن وكقوله أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وقوله انفى خلق السموات والارض الآية وقوله ألمترالى ربك كيف مدالظل وقوله ألمترأن الله

يسمجدله الآية وكقوله سنريهم آياتنافي الآفاق وفىأنفسهم حتى تبين لهمأنه الحق وأمثال هذه الآيات وأماعند أهل الكشف والوجودفكل جزءفي العالم بلكل شئ في العالم أوجده الله لابدأ ن بكون مستندافي وجوده الىحقيقة الاهية فن حقره أواستهان به فأعماحقر خالقه واستهان به ومظهر ه وكل مافي الوجود فأنه حكمة أوجه هاالله لأنه صنعة حكيم فلايظهر الاما ينبغي لما ينبغي كإينه غي غن على عن حكمة الأشياء فقد جهل ذلك الشئ ومن جهل كون ذلك الأمر حكمة فقدجهل الحكيم الواضع لهولاشئ أقبح من الجهل فان قلت فالجهل من العالم وقد قبحته فقد قبحت من استند اليه الجهل في وجود مقلنا كان يصح هـ فـ الوكان الجهل نسبة وجو دية فالجهل انحاهو عبارة عن عدم العلم لاغير فليس بامر وجودى والعدم هوالشر والشرقبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذاوردفى الخبر الصحيح ان النبي صلى الله عليمه وسلم قالفى دعائه ربه تعالى والخبركاه في يديك والشرابس اليك فانسب الشراليه فلوكان الشرأم اوجو ديالكان ايجادهالي الله اذلافاعل الاالله فالوجود كله خبرلانه عين الخبرالمحض وهوالله تعالى نم نرجع الى أصل الياب وهوقولنا من حقرغل فنبين ذلك في الحمم وذلك ان أصل هذا ان كل شخص احتقر شيأ فان همته تقوى على التأثير فيه وعلى قدرما يعظم عنسده يقل التأثير فيه أور بمايؤدى الى أن لا يكون له أثر فيه فان الانفعال في الأشياء انماهو للهمم ألاترى تأثيرهم النساء في السحر المعروف عندهم المؤثر في المسحور ولولاماا حتقروا المسحور وقطعوا بهمهم ان هـندا الذي يفعلونه قولاأ وعملايؤثر فيالمسحور ماأثر فيؤثر بلاشك ومن ليستله هسذه الممة في قوّة ذلك الفعل ويعظم عنسده من بريدأن بسحرهمن الناس ان يؤثر فيه ذلك العمل أوالقول وعمله أوقاله فاله لايؤثر جلة واحدة فلهذا قلنامن حقرغلب كإقيل لنافي هذه المنازلة فاذاصه ق التوجه صح الوجود ألاترى الأشياء الكائنة في العالم وهي من العالم نعز ان تسكون أثراعن العالمأ ومحكومة للعالم فان الأمثال تأنف من حيث حقيقتها ان يكون المؤثر فيها العالم فتحقر أمثاط أعنى جزئيات العالم فتعلق الهمم بإيجادا مرمافتنظر في السبب المعين لهاعلي ايجاد ذلك الأمر في العالم وتبيحث عنه ان كان من قبل الأفعال أوالأقوال فتشرع في ذلك العمل أوالقول فان كان مما يعز بحيث أن لاتمكن في الأثر فيه الا بالتوجه الى الله فتتوجه في ذلك بالدعاء والصدق الى الله فتؤثر بذلك التوجه تلك الهمة فان كان صاحب الهمة مؤمنا احتقر ذلك المؤثر فيمه في جنب قوة الله وعظمته وان لم بكن احتقره في قوة همته ومااستعان به على التأثير فيمه مغاوب عنده على كل حال وأصله الاحتقار فان كل شئ في العالم بالنظر الى عظمة الله حقير وهذا من علا النسب وكل شئ فىالعالم اذانظرته بتعظيم الله لابعظمته فهوعظيم وهو الادب فانه لاينبغي أن ينسب الى العظيم الامايستعظم فاله تعظم عظمته في نفس من نظر مهمة النظر فان استحقره فلم يعظم في نفسه بوجه ذلك التعظيم الذي في نفس من عظم عنده ذلك الشئءمن العالمور بما يحتج بقوله وماذلك على الله بعز يزفينبني للعالم أن لا يتصوّرهذه الآية الاحتي بتصوّر عزة ذلك الشيع على أمثاله فاذا حصلت عنده عزة ذلك الشيع حينتذ يقول وماذلك على الله بعزيز وان كان علمنا بعزيز فيثبت العز يزللهز بزهدناهو الادب والتعظيم فالشئ على عزته حقير بالنسبة الى عزة الله التي لاتقبل التأثير لاجل هذا الحريم فان احتج علينامن علم حقيقة ما كنماأ ومانااليه في حال من يسخط الله و يرضيه هل يدخل هذا الأثر الحاصل من الكون في الجناب الألهي في هـ ندا البابأ م لاقلنا لا يدخل فان العالم بكل شئ بيده ملكوت كل شئ وتصريف كلشئ اذهوا لموجدأ سياب السخط والرضى والاجابة في الدعاءة باخرج عنمة يكون لذلك الشئ أثر فيهفهو محرك العالمظاهراو باطنافي كل ماير يدكونه فانكان ثمأثر فيسهفهوالذي أثرفي نفسه ماالعالمأثر فيسه بلغايتنا فيه ان نقول أثر في نفسه ان قائم الخالف العالم أي بتقدم هذا السبب وهوا يجاده الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص فاسخط الله بهذا الفعل الذي أوجده في هذا العبدالشقاوة هذا العبدأ وليظهر فيه عقو بتمومغفرته وحكم رحمته على قدر مايظهر فيسه عقيب الأمر المسخط وأماقوله فى المنازلة من استهين منع فقد يكون من استهين فى حقه ذلك الشئ منع لانه حاهل عاطلب فيكون من استهان ذلك المطاوب في حقه منع لما هوا على منه فان الطالب قد يجهل قدرمايطلب ويعظم عنده المدمه اياه وهوعند التم بالنسبة الى هذا الطالب دون هذا الطالب فيمنعه مطاو مهفيتخيل

المنوع

الممنوع منهان ذلك لاهانته على من بيده اعطاء ماسأل فيه وليس كذلك فيفتح اللة انشاء عين بصيرته ويرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ماطلب ويريه الحق فى ذلك الكشف ان الذى طلبه ماهو بذاك ويعرف شرف نفسهعن ان يتصف الافتقار الى الله في طلب مثل هذا فيعلم ان الله مامنعه لاها تته عليه واعامنعه لاستها نه ذلك المطاوب بالنسية اليهفيشكر الله على منع ذلك هذا وجهمن وجوه قولهمن استهين منع والوجه الآخر ان يطلب الطالب فوق قدره حتى لوأعطيه ماقبله لانه يضعف عن حله فيمنع لاهانت بالنسبة الى ماطلبه وهو عكس الاوّل فيكون منع الله اياه رجة بهدئل قوله ولو بسط الله الرق العباده البغوافي الارض لانهم يضعفون عن القيام بمايستحقه بسطالر زقمن الشكر وليس في قوّته الاالبني به والكفر والاشر والبطر ويظهر ذلك في أر باب المناصب في الدنيا فاذاراً يتصاحب المنصب يحكم عليه المنصب فتعلم أنه دون المنصب وانهمهان بصر فه المنصب بعزته كيف بشاء فلايز المدموما بكل لسان من الحق ومن الخلق واذاراً يتصاحب المنصب يصرف المنصب و يحكم على المنصف تعمل أنه فوق المنصف فيكون مجودا بكل لسان عندالله وعندالعالم فيمنع بحق وحكمة و يعطى بحق وحكمة كماقال الحق عن نفسه والكرن ينزل بقدر مايشاء وذلك لعلم هذا الشخص بالاوزان قان الله يقول انه بعباده خبير بصبر فيعلم على من يمسطر زقه وعلى من يقبض عنه ذلك القدر الذي بسطه على غيره فبني به ولذلك ماذ كرالاعموم البسط في العباد كالهم وأضاف البغي للكل لانه قد بسط البعض فوقع منهم البني فمابسطه له لانه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه الني هي غيرضرورية كلك بسط الله في الملك فاعطاه افتقاره الاصلى ان يسعى في تحصيل ملك غيره ولم يقنع بماغنده وقد كان قبل حصول ماهو فيه عنده يشتهي انه يحصل له بعضه ويقنع به فاسأ أعطاه ما قنع وتشوق الى الزيادة بماهوفي يدغيره فإيحصل له ذلك ان حصل الابالبغي في الارض فر عما داه ذلك البني الى زوالمابيده فيندم عند ذلك و يعلم العماعاد عليه الابغيه فلوكان عزيزافي طلبه غيرمهان مامنع هكذا يقول عن نفسه وقد يكون منع الله ذلك في حقه وأخذ ما كان بيده سببا الى رجوعه الى اللة وتو بته ليسعده الله بذلك فالعاقل بنظر في أحواله وتصرّ فاته وما أهله الله له ويعلم انذلك كاه خطاب الحق بالسنة الأحوال فيفتح عين الفهم وسمعه لذلك الخطاب العقلي والحالي فيعمل عقتضي فهمه فيه فان قلت فان كان فهمه فيه ما تعطيه قوّة ذلك المنصب قلنا ليس ذلك نريدوماغاب عناها الذي دخلت علينا به واحكن الله قدوضع لنافى العالم الموازين الشرعية لنقيم بها الوزن بالقسط فاذا أعطى ذلك الامر الذي ير بد تمشيته في العالم بالوزن أخف نامنه قدر ما يدخل الميزان وتركنامنه مالا يحتمله الميزان فان في مقابلة كفة الموزون مقدارافي الكفة الأخرى وذلك المقدارهو الذي يعين لنامن هذاالمو زون مانحتاج اليه في الوقت وهذا معنى قوله ينزل بقدرمان شاءوهو القدرالذي في الكفة الاخرى من الميزان وما نتزله الابقدر معلوم وقد يكون الميزان مكيلافهو على قدر الكيل والفرق بين المكيال والميزان الماليزان خارج عنك فنأخف من الموز ون قدر ما يقابله من الكفة الاخرى والمكيال هوعين ذاتك من حيث ماهي متصفة بحالة ماؤنداك عين كيلها فلاتأ خدمن الامر الابقدر قبولها كايأخذ المكيال فهوعلى الحقيقة كاهوفى الميزان فانه اذارجع باحد الكفتين فقدخ ج عن أن يكون و زنالانه خرج عن مقدار مايقا بإداما بتطفيف أوغيره فالني صلى المقعليه وسلما نزل عليه من الشر العمكيال لاميزان والحق لمالم يصحان يكون محلالا مرام ينزل نفسه منزلة الكيال لكن وصف نفسه بان بيده الميزان يخفض القسطو يرفعه محسب مراتب العالمفكل خفض فى ميز ان الحق و رفع فهوع بن الاعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في العالم فأن الحق لايزن الاحقافيزان الحق لابدفيه من خفض ورفع لاحدى الكفتين ولوكان على الاعتدال ماظهر كون في العالم أصلاو لاعدل فاذا أفيمتموازين النبرع الالمي في العالم سرى العدل في العالم وكذاك لو أقيم الوزن الطبيعي في العالملم يكن فى العالم مرض ولاموت كالايكون في الجنة لان الميزان الطبيعي في الجنة يظهر حكمه ولذ الدهري دار البقاء وبرتفع فيهاميزان الشرع كاارتقع فى الدنياميزان الطبع فالمنع والعطاء لولا الميزان ما كان طماحكم فى العالم والذى يزن هوالموصوف بالمعطبي والمانع والضار والنافع وهو بكل شئ عليم فان قال قائل من أهل أنتحقيق أن الجود الالهي

( ۷۷ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

04.

ليس فيهمنع قلناصد قت قال فاذا كنت صادقا وسامت لى قولى فياحكم الاسم الالحي المانع وهذا المنع الواقع في العالم لماذا يرجع فأنمالا نتكر وفلناأ ماالجودالالمي فلامنع فيه ولكن لا يقبله الاالمكن لايقبله المحال فاذاعرفت القابل عرفت المانع والمنع فالقوابل نقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداد انهاكالشقة والقصار في فيض الشمس نورها فتبيض الشقة وتسودوجه القصاران كان أبيض فيقول لهماالحكيم النور واحد ولكن مزاج القصار لايقب من نور الشمس الاالسوادوالشقةعلى مزاج يقبل البياض فزاجك منعكمن قبول البياض ويقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحدمن المذكورين أن يقول فالمسئلة بحاله الم تعطني المزاج الذي يقبل السواد والقصار يقول لملم تعطني المزاج الذى يقب لالبياض قلنالابدفى العالم من شقة وقصار فلابدمن مزاج يقبل البياض ومزاج يقبل السواد فلابدمنكا كنتماما كنتما فان العالم لابدفيه من كلشئ فلابدأن يكون فيمكل مزاج والحق تعالى ماهو فعلهم م الاغراض التي أوجدها في عباده و انماهوم عما تطلبه الحكمة والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم فعين ظهو ره هوعين الحكمة فانه فعدل اللة لايعلل بالحكمة بل هوعين الحكمة فأنه لوعلل بالحكمة لكانت الحكمةهي الموجبة لهذاك فيكون الحق محكوما عليه والحق تعالى لايكون محكوما عليه فلايوجب موجب عليه شيأ الاماذ كرلناأنهأ وجبعلي نفسه لاانه أوجب عليه موجب غيره أمرامافاي محل فرضته لزاج خاص يتصورأن يتول قدمنعني غيرهندا المزاج وهذاغاط لانعين المزاجهوعين ماظهر لاغيره ولايصح أن يقول الشئعن نفسهم لميكن غيرى كاقدمنافي الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب ليس الاالبسائط فالتركيب نسبة والنسب عدمية وقد ظهرأم لميكن يظهر لولاتر كيبهذه البسائط وجمهاوماهوهندا الظاهر غيرأعيان البسائط وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ماهوغ برالمزاج فما تم على الحقيقة من يقول لاى شئ منعت واذا لمبكن تم لم يصح المنع في الجود الالهي فبتي المنع والمانع انما يرجعان الىنسب مقدرةوما كل أحداظهره اللهعلى هــذا العلم وأمثاله وتغزلت ألسنة الشرائع بحسب ماوقع عليه التواطؤ في ألسنة العالم وإذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه فلا ينزل الا بما تواطؤا عليه فقد يكون التواطؤعلى صورة ماهي الحقائق عليه وقدالا يكون والحق تابع لهم في ذلك كاء ليفهم عنه ما أنزله في أحكامه وماوعد به وأوعد عليه كاقد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق فى اينية ومع هذا جاء لسان الشرع بالابنية فى حق الحق من أجل التواطؤ الذي عليه لسان المرسل اليهم فقال للسوداء أين الله فاوقالها غيرالرسول اشهد الدليل المقلى بجه القائل فأنه الابنية لدفاماقاها الرسول وبانت حكمته وعلمه عامناأ ندليس فى قوة فهم هذا المخاطب أن يعقل موجده الاعاتصوره في نفسه فلوخاطبه بغيرما تواطأعليه ونصوره في نفسه لار تفعت الفائدة المطاو بة ولم يحصل القبول فن حكمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك لماأشارت الى السهاء قال فيها انهامؤ منة أي مصدقة بوجودالله ولم يقسل عالمة فالعالم يصحب الجاهل فى جهله بعلمه والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه ان لم يكن العالم ينزل اليه فى صورة جهله وكل ذلك حكمة الهية فى العالم واعلم ان المهانة حقيقة العالم التي هو عليها لانه بالدات يمكن فقير فهو ممنوع من جيع نيل أغراضه واراداته منعاذاتيا ولا يحجبنك وقوع بعض مراداته ونيل بعض أغراض عماقلناه في حقه فان ذلك ماوقع له الابارادة الحق لابارادته فذلك المرادوارادة العبدمعا اعماواقعان بارادة الحق فهوعتنع بالذات ان بكون شيق الوجود موجو اعن ارادة العبدولوكان لارادة العبد نفوذ في أمر خاص لع نفوذها في كل شي لوكان ذلك المرادوقع لعين ارادة الممكن فتعين انذلك الواقع وقع بارادة الله عزوجل فالعالم ممنوع لذاته كاهو ممكن مهان لذاته واعما كانمها نالذاته لان العبودية لهاذاته وهي الذلة وكل ذليل مهين وكل مهين محتقر وكل محتقر مغاوب فصحماجاء في المنازلة من اله من حقر غلب ومن استهين منع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والباب السادس والنمانون وثلثائة في معرفة منازلة حبل الوريد وابنية المعية كا

أنامع العبد حيثكانا م مستقبلا ماضيا واما

Islan



مقيدا مطاقا نزيها ه مقددسا عامرا مكانا من قال شوقا تر يدعيني ه بان ترانا فقد جفانا أين أنا منك ياجفونا ه لم تلحظ الفعدل والزمانا كيف لهان ترى جدلى ه وقد رأى الصعق من رآنا

فالاللة عزوجل ونحن أقرب اليهمن حبل الوريد وقال وهومعكمأ بنما كنتم فكان بهو يتممعنا وباسمائه أقرب الينامنافان الحق اذاجع نفسهمع أحسديته فلاسهائه من حيث ما تدل عليه من الحقائق المختلفة ومامد لوطماسواه فانها ومدلولاتهاعينه وأسهاؤه فلابدان تسكون الكناية عن ذلك في عالم الالفاظ والسكامات بلفظ الجع مثل نحن وانابكسير الهمزة وتشديد النون مثل قوله اماكل شئ خلقناه بقدر وانانحن نزلناالذ كرواناله لحافظون وقد تفرداذا أراد هو يته لأسماء مثل قوله انني أناالله لا اله الاأنافو حدواً من نحن من أناو لامعني لمن قال ان ذلك كناية عن العظمة لابل هيعن الكثرة ومائم كثرة الاماندل عليه منه أسماؤه الحسى أونكون عينه أعيان الموجودات ونختلف الصور لاختلاف حقائق المكنات المركات اذقد قال عن هو يته انهاجيع قوى الصورأى اذاأ حب الشخص من عباده كشف لهعنه به فعلم انه هو فرا ه به مع ثبوت عين المكن وإضافة القوّة التي هي عينه تعالى الى العبد فقال كنت سمعه فالضمير في قوله كنت سمعه عين العبد والسمع عين الحق و لا يكون العبد عبد االا بسمعه و الافن يقول اذا نودي سمعنا وأطعنا الا الأمورعندتكو ينهوفي تصر فاته فاولاانه سميع ماقيل لةكن ولايكون لولاطاعته لربه فيأمره اياه والحق سمعهليس غيره فى كل حال فكشف لهسبحانه عن ذلك واذا كان الام على ماذكره عن نفسه وأعطاه الشهود والكشف صع الجع في لفظة اناونحن واذالم يكن عين القوى والموجودات الاهو صح الافراد في انتي أناالله والهو والانت وضمير المفرد بالخطاب بالكاف في اياك نعيدواً مثال ذلك فافر دنفسه في جعيتنا فقال وهومعكم وجع نفسه في أحديتنا في قوله ونحن أقرب اليه فافر دالضمير العائد على الانسان فلم يكن الجع الابنا ولاالواحد العين الابه فابنما كان الخاتي فالحق يصحبهمن حيث اسمه الرحن لان الرحم شجنة منه وجيع الناس رحم فانهم أبناء أب واحد وأم واحدة فأنه خلقنامن نفس واحدة وهوآدم وبثمن آدم وحواءرجالا كثيراونساء فنحن أرحام من حيث ان الرحم شجنة من الرجن فصحت القرابة وقدأم بصلة الارحام فقال تعالى وأولوالارحام بعضهم أولى ببعض فى كاب الله وأمر بأن نوصل الارحام وهوأولى بهذاالوصف منافلا بدأن بكون للرحم وصولا فانها شجنة من الرجن وقدلعن الله واللعنة البعدمن انتسالي غبرأ بيهأ وانتي اليغبرمواليه أي لا ينتسب اليغير رحه فنحن من حيث الرحم قرابة قر بي ومن حيث الرتبة عبيد فلا ننتسب الااليه ولانتقى لسواه وقدقال تعالى في الصحيح عنه اليوم أضع نسبكم لانه عارض عرض لناماهو أصللانا نفترق ولانجتمع وقدلا بعرف بعضنا بعضافنس بناالذي بينناما هوأصل اذلوكان أصلاما قبل العوارض ولاصح النكران مقال وارفع نسى فاناماز لناعن قط ولاافترقنامته ولافارقنا ولازال عناوكيف نزول عمن نحن في فيضته ومن هومعناأ بما كناوعلي أي حالة وصفنامن وجود وعدم ثم قال أين المتقون فقمنا اليه باجعنا لا نه مامتا الامن اتخذه وقانة في دفع الشدائد عن نفسه وهوقوله واذامسكم الضرفي البحر ضل من تدعون الالياه و مامنا الامن كان الحق له وقاية فى دفع مايقال عنه فيه انه سوء فيكون كالجن له تتعاور عليناسهام الاسواء فيضاف كل مكر و والينافداء له فصحرأن الناس كالهم متقون لكن ثم تقوى خصوص وتقوى عموم ميزتها الشرائع ونبهت عليها فن علم ماقلناه حل التقوى حلا عاما على جيع الخاق ومن وقف مع النقوى المعاومة عند الناس خصص وما نبهناعلى هذا الامر الامر اعاة لاشرعفان الشرع راعى ذلك ونبه عليه حتى اذاعامه الانسان وتحقق به ظهرله الفضل على غيره فان الله يقول هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون وقدأم بصلة الارحام والرحن لنارحم نرجع اليه فلابد للمطيع أمره ان يصل رحه وليس الاوصلته بربه فان الله بلاشك قدوصلنامن حيث انه رحم لنافهو الرزاق ذوالقوة المتين المنع على أى حالة كنامن طاعة أمره أومعصية وموافقة أومخالفة فانه لايقطع صلة الرحممن جانبه وان انقطعت عنه من جانبنا لجهلنا مرانه ماأمر بصلة

الارحام القريبة الالسعدوا بذلك ومامن شخص الاوله رحم يصلها ولو بالسلام كاقال باوا أرحامكم ولو بالسلام فاذا وصلنا رحنالم نصل على الحقيقة الاهو وان حلناه في عين رحنافهو يعرف نفسه كان الصدقة تقع بيد الرحن قبل ان تقع بيد الرحن قبل الامر قد قلنا اناوقاية له من تقع بيد السائل وقال ان ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفى نفس الامر قد قلنا اناوقاية له من كل سوء فلا بدلك أحدان يكون له صديقه وهوفى النسب رحم بلاشك لانه أخوه لامه وأبيه فكل برتظهر من أحدالى أحد فهو صلة رحم لذا يقبلها الله من كل أحدف ضلامن الله وفعمة غيرانهم بينهم مفاضلة في القرب قال على بن أبي طالب القير وانى في ذلك

الناس في جهة التمثيل اكفاء به أبوهسم آدم والام حسواء فان يكن لهم من أصلهم نسب به يفاخرون به فالطين والماء ماالفضل الالاهل العلم انهم به على الحدى لمن استهدى أدلاء وقدركل امرئ ما كان يحسنه به والجاهاون لاهل العلم أعداء

والقرابة قرابتان قرابة الدين وقرابة الطين فن جع بين القرابتين فهوأ ولى بالصلة وان انفردأ حدهما بالدبن والآخو بالطين فتقدم قرابة الدين على قرابة الطين كمافعه ل الحق تعالى فى الميراث فورث قرابة الدين ولم يورث قرابة الطين اذا اختلفاني الدين فكان الواحدمؤ مناباللة وحده والاخ الآخ كافر باحدية اللة ومات أحد الاخوين لم يجعل له نصيباني مبرائه فقاللا يتوارث أهلملتين وقدذهب عقيل دون على بن أبي طالب عمال أبيه لمامات أبوطال عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قطع رحمه في حق شخص وهو قد وصله أفي حق شخص آخر فالذي يرعى الله من ذلك جانب الوصلة لاجانب القطع فانه القائل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمأ تبع السيئة مثل قطع تلك الرحم الحسنة مثل وصلة الرحم تمحها فوصل رحه في زيد يمحو قطع رحه في عمر ووهـ نداأ خوه وهذا أخوه لان الله يصل الرحم ولا يقطعها فالحق يعضده فى صابة من وصلها ويقطع من قطعها لا نه عين ذلك الذى قطعها فني الوصل كلة عناية الهية بالواصل وفى القطع كلة تحقيق أى إن الأمركذلك فحافي العبالم الامن هووصول عه الأقوى الأقرب فان أفضل الصلات في الأرحام صاة الأقر بفالأقرب وقدجاءفي الصدقة أنأ فضلها اللقمة يجعلها الانسان فى فعلاً ملأ حداً قرب اليعمن نفسه والله أقرب الى العبدمن نفسه منه فانه الفائل نحن أقرب اليهمن حبل الوريد فاذاوصله العبد فقدوصل الأقرب بلا شك فقدأتي ماهو الأولى بالوصل في الأقربين فان النص فيه ولهذاعم كل الأشياء اتساع رحته فن حجر رجة الله فيا يجرهاالاعلى نفسه ولولاأن الأمرعلي خلاف ذلك لم ينل رحة اللةمن حجرها وقصرها ولكن واللهما يستوى حكم رحةاللهفيمين حجرهاءن لميحجرها وأطلقهامن عاين المنسة كاأطلقهااللة في كتابه في قوله ورجني وسعت كلشئ فحامو شئ الاوهوطامع فحارحةالله فنهممن تناله بحكم الوجوب ومنههممن تناله بحكم المنة كنت قاعدا يومابا شبيلية بين يدى شيخنا في الطريق أني العباس العريني من أهل العليا بمغرب الأبدلس فدخل عليه رجل فوقع ذكر المعروف والصدقة فقال الرجل الله يقول الأقر بون أولى بالمعروف فقال الشيخ على الفور الى الله فحا أبردها على الكبد وكذلك هوالأم فينفسه ولاأقربمن اللهفهوالقريب سبحانه الذي لايبعد الابعد تنزيه وتنقطع الأرحام بالموت ولايتقطع الرحمالمنسو بةالىالحق فأنه معناحيثما كننا ونحن مابيننا تتصل فىوقت وننقطع فىوقت موت أو بفقدوارتحال وكممن حال قدأغني عن سؤال ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل ومن علم غيره فهو بنفسه أعلم من عرف نفسه عرف ر

لبس الذي يخبرعن غيره \* مشل الذي يخبرعن نفسه الانه بخير عن ذوقه \* في غيب كان وفي حسه وكل من أخبر عن جنسه والحق ان قيدته انه \* لا يحجب المحبوس في حبسه والحق ان قيدته انه \* لا يحجب المحبوس في حبسه



من

من قيدالحق باطلاقه به فا أقام الميت من رمسه هيهات لايعرف أسراره به الا الذي حج الى قدسه من أسه الحق فذاك الذي به يطرحه الضارب من أسه

سرالمي لايعرفه كشيرمن الناس بعث اللة تعالى موسى وهارون الى فرعون وأوصاهماان يقولاله قولالينا لعله يتذكر أوبخشي والترجي من الله واقع عنسه جيع العلماء كماقال عسى الله أن يتوب عليهم فقال العلماء عسى من الله واجبة ولعل وعسى أختان فعلم اللة أنه يتذكر ولا يكون التذكر الاعن علم سابق منسى ثم قال لهما لمارأى خوفهما من أنه لا يحيب الى ما يدعو انه اليه لا نخافا انني معكما أسمع وأرى أى أسمع من فرعون اذا بلغما اليه رسالة ربكما وأرى مايكون منكافي حقه بماأوصيت كمامه من اللين والتنزل في الخطاب فإيجد فرعون على من يتكبر لأن التكبر من المسكبراء ايقع لن يظهر له بصفة الكبرياء فامارأى ماعند عمامن اللين في الخطاب رق طما وسرت الرحة الاطية بالعناية الربانية في باطنه فعلم ان الذي أرسلامه هوالحق فكان المتكلم ون موسى وهارون الحق وكان السمع الذي تلقي من فرعون كلام موسى الحق فصل القبول في نفسه وسترذلك عن قومه فانه شأن الحق ألاترى اليه تعالى في القيامة يتجلى في صورة يذكر فيها فهذا من ستره ولما علم فرعون ان الحق سمع خلقه و بصره ولسانه وجيع قواه لذلك قال بلسان الحق أنار بكم الأعلى اذعلم ان الله هوالذي قالعلى لسان عبد وأنار بكم الأعلى فاخبرالله تعالى انه أخذه نكال الآخرة والاولى والنكل القيد فقيده الله بعبوديته معرر مه في الاولى بعامه انه عبد الله وفي الآخرة اذابعثه الله يبعثه على مامات عليه من الايمان مع ما وقولا وليس بعد شهادة الله شهادة وقد شهدله انه قيده في الاولى والآخرة ان فى ذلك أى فى هذا الاخد لعبرة أى تجباوتجاوزا عايسبق منه الى فهم العامة الى مافيه عمايفهمه الخاصة من عباداللة وهم العاماء ولذلك قال العبرة لمن يخشى وقدعر فناائه انما يخشى اللة من عباده العاماء وقد قال العلم يتذكر أو يخشى ولا يخشى حتى يعلم بالتذ كرما كان نسيه من العلم بالله ومن قيده الحق فلا يمكن له الاطلاق والسراح من ذلك القيد وقوطما انسانخاف ان يفرط عليناأي يتقدم علينا بالحجة بمايرجع اليدمن التوحيدأ وان يطغي أي يرتفع كلامه لكونه يقصدالي عين الحقيقة فنتعب معه فلهذا قاللها لاتخافا انتي مع كأأسمع وأرى وأوصاهما ان يليناله في القول فلما قالاله صلى الله عليه ما ما قالاه على الوجه الذي عهد اليهم الله أن يقولاه قال هم أفرعون فن ربكا ياموسي كايقول فتانا القبراليت لالجهداه عايقوله واعاير يدأن يتنبه الحاضرون أايقولانه عايكون دليلاعلى وجودالله ليعلمواصدقهالان العباقل اذاعلم أنههااذاقالامثل ذلك وعياان الخواطر تتنبه ويدعوهم قولحماالى النظر فيمانص بهافى قوطمام واضع الدلالة على الله فاله لايسأل خصمه فدل سؤاله انهبر يدهداية من يفهم من قومه ماجا آبه فقالار بناالذي أعطى كالشئ خلقه تمهدى فانصفافرعون فيهذا الخطاب وهذامن القول اللين فانه دخل تحت قولها كلشيرادعاه فرعون فاعظاه الله خلقمه فكان فى كلامها جواب فرعون لهمااذ كان ماجاء به فرعون خلق لله تمزادهمانى السؤال ليزيداني الدلالةقال فابال الفرون الاولى فقالاعلمهاعندرى فكتاب لايضلرى ولاينسي مثل مانسيت أنت حتى ذكرناك فتذكرت فاوكنت الهامانسيت لأن الله قال لعله يتذكر مزا دافى الدلالة عاقالا بعد ذلك الى تمام الآية فازال ذلك مضمرا في نفس فرعون لم يعطه حب الرياسة ان يكذب نفسه عند قومه فما استخفهم مع قطاعوه فكانواقومافاسقين فاشركه معهم في ضميرانهم فلمارأى البأس قال آمنت فتلفظ باعتقاده الذى مازال معه فقال له الله تمالى آلآن قلت ذلك فاثبت الله بقوله آلآن انه آمن عن علم محقق والله أعلم وانكان الأمر فيه احتال وحقت الكامة من الله وجرت سنته في عباده ان الإيمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذيأ تزله بهم فذلك الوقت الاقوم يونس كالايتفع السارق تو بته عندالحا كم فبرفع عنه حدالقطع ولاالزاني مع تو بته عندالحا كممع علمنابانه تاب بقبول التو بقعند الله وحديث ماعز في ذلك صحيح أنه تاب تو بقلوقسمت على أهلمد ينةلوسعتهم ومع هذالم تدفع عنده الحدبل أمرصلي القعليه وسلم برجه كذاك كلمن آمن بأللة عند دورؤية

البأس من الكفاران الايمان لايرفع زول البأس بهم مع قبول الله ايمانهم فى الدار الآخرة فيلقونه ولاذ نب لهم فانهم و عالوعا شوابعد ذلك اكتسبوا أوزارا

أبها الخاق المسوى هم تنادى كم تاوى فلتبادر قبل يوم ه ود فيه لونسوى بهم الارض رجال ه كغناء كان أحوى خاق الرجن خلقا ه منل ماقال فسوى مُما عظاه اقتدارا ه فسطاف كان أقوى قال كن لكل شئ ه لم يكن وكان بلوى

واذا كان الحق يقول عن نفسه انه خلق فسوى وقدر فهدى فالك لا تسبح اسم ربك الأعلى جعلنا الله عن قيده الحق به و رزقه الوقو عند حدوده ومراسمه في الآخرة والاولى فانظر يأخى ما أعطت عناية هذه المعية الالهية في قوله وهو معكماً فيما كنتم فهومه خابه و يته و هوم عنابها نه فهل ترى عين العارف كونامن الأكوان وعينامن الأعيان لا يكون الحق معه فائلة يغفر للجميع بالواحد فكيف لا يغفر للواحد بالجبع في امن انسان الاوجيع أجز انه مسبحة بحمد الله ولا قوة من قواه الاوهى ناطقة بالثناء على الله حتى النفس الناطقة المسكمة من حيث خلقها وعينها كسائر جسدها الذي هوملكها مسبحة أيضائلة في اعصى وخالف الامر واحد من هذه الجلة المعبر عنها بالانسان أفترى الله لا يقبل طاعة هذه الجلة في معصية ذلك الواحد هيهات وأين الكرم الاهنايا بها الانسان ماغرك بربك الكريم فيقول كرمك هذه الجلة نا تنبيه من التعليمات والزائي قل لازنيت أوقل لاسرقت أوقل لا لعلمه انه اذا اعترف أقام عليه الحدفر عمايكون الزائي يدهش بين يدى الحاكم فينهم ليقول بهذه المشرقت أوقل لا لعلمه انه اذا اعترف أقام عليه الحدفر عمايكون الزائي يدهش بين يدى الحاكم فينبه اليقول بهذه المقالة لافيدراً عنه الحديد السبيل

﴿ لباب السابع والثمانون وثلثماثة في معرفة منازل التواضع الكبريا في

من هاله ماهـومن جنسـه ، فهو جهول ضل عن نفسـه

لوانه ياسسرف أوصافه 🛪 ماهاله ماهــو منجنســـه

وكلمافي الجود في فن \* دجى الليالي وسناشمسه

وكلمافى الكون فيسه فن \* نزوله الادنى ومن قدسه

وانظر فانت الامر فاثبت على ، عمام ولاننظر الى حدسم

قال تبارك وتعالى ليسكنا له شيء وقال وماقد روالله حق قدره وقال والله غنى عن العالمين ومع هذا كله فهو وقال وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم وقال والله غنى عن العالمين ومع هذا كله فهو القائل في الصحيح من الاخبار عنده من ضخام تعدقي وجعت فلم تطعمنى وظمأت فلم تسقنى يقول مثل هذا القول لعبده فائرل نفسه هذا منزلة عباده وأين ذلك الكبرياء من هذا النزول وثبت في الصحيح ان الله يجب من الشاب ليست له صبوة وثبت ان الله أفرح بتو بقعبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه وشرابه اذا وجدها بعد ماضات وهو في فلاة من الارض منقطعة وأيتن بالموت ففرح بهافاللة أفرح بتو بقعبده من هذا بناقته وثبت عنده المه تعالى سبحان ربك يتبشبش للذى يأتى المسجد كايتبشبش أهل الغائب بغائبهم اذا ورد عليهم وأين هذا كله من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عمالي سبحان ربك عده الرفعة فهذا هو التواضع الكبريائي وكل حق وقول صدق وحكم صحيح من كشف الله عن نصيرته من علماء عباده فأراه الحق حقاواراه الباطل وهنا تعلقت الرقية بالعدوم فان الباطل عدم واذا كان العبد يتصف برقية المعدوم فالحق أولى بهذه الصفة انه برانافي حال عدمنارق ية عين و بصر لارق ية علم وأماقوله ليس كناه شي فهو على المعدوم فالحق أولى بهذه الصفة انه برانافي حال عدمنارق ية عين و بصر لارق ية علم وأماقوله ليس كناه شي فهو على المعدوم فالحق الفي المعدوم فالحق الفي المعدن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق المعالي المعدوم فالحق المناف الفين المجمع المناف المناف المناف الفين المجمع المناف ورقالحق والمالورة بالاوصاف كاذ كرعن نفسه انه عليه مؤين الصاف وينها المناف عن نفسه من اتصافه بالحدوا القداد المناف والمناف المالورة بالاوصاف كاذ كرعن نفسه انه عليه مؤين الصاف وينها المناف عن نفسه من اتصافه بالحدوا القدالة المناف ورقالحق والمالورة بالاوصاف كان العبد والقدالة المنافلة المنافلة المعدورة المنافلة ال

من استواءونزول واستعطاف وتلطف في خطاب وغضب ورضاوكلها نعوت المخلوق فلولم بصف نفسه بنعو تناماعر فناه ولولم ينزه نفس معن نعوتناماعر فناه فهوالمعروف في الحالين والموسوف بالصفتين ولهذا خلق من كل شئ زوجين ليكون لاحدالزوجين العلووهوالذكرولاحد الزوجين السفل وهوالانتي ليظهرمن بينهما اذا اجتمعا بقاءأعيان ذلك النوع وجعل ذلك في كل نوع نوع ليعلمنا ان الامرفي وجودناء حذا النحو فنعن ينه وبين معقولية الطبيعة التى أنشأمنها الاجسام الطبيعية وأنشأمن نسبة توجهه عليها الارواح المدبرة وكل ماسوى الله لابدأن يكون مركبا من را ك وم كوب ليصح افتقار الراكب الى المركوب وافتقار المركوب الى الراكب لينفرد سبحانه بالغنى كاوصف نفسه فهوغني لنفسه ونحن أغنياء بهفى عين افتقارنا اليهفها لانستغنى عنه فكل ماسوى الله ، دبر ومد برطندا المدبر فالمدبراسم فاعل عاهومدبر يجدذلك قوة فىذائه يفتقر الىمدبر يظهر فيمه تدبيره والمدبراسم مفعول بماهومدير يجدذلك حالةفي ذاته يفتقربها اليمن يدبرذا تهلصلاح عينهو بقائه ففقركل واحدالي الآخ فقر ذاتى واغايتصف بالغنى عنه لكونه لايفتقر الاالى مد برلاالى هذا المدبر بعينه كا ان المدبر يتصف بالغني لكونه لايفتقر الاالى مدير لاالى هذا المدبر بعينه فكل واحدمنهماغني عن الآخر عينه لاعن التدبير منه وفيه فغني كل واحد ايس على الاطلاق وغنا الحق مطاق بالنظر الى ذاته والخلق مفتقر على الاطلاق بالنظر أيضا الى ذاته فتميزا لحق من الخاق ولهذا كفرمن قال ان الله فق يرونحن أغنياء فهذا التمييز لاير تفع أبدالانه تميزذاتي في الموصوف بهمن حق وخلق فماتم الاشيئيتان شيئة حق وشيئة خلق فليس كمثل الخلق فى افتقاره شئ لانه ماتم الاالحق والحق لا بوصف بالافتقار فاهومثل الخلق فليس مثل الخلق شئ وليس كمثل الحق فى غناه شئ لانهما مالا الخلق والخلق لا يتصف بالغنى إندائه فاهومث الحق فليس مثل الحق شئ لانه كاقنناماتم شئ الاالخلق والحق فالخلق من حيث عينه ذات واحدة في كشروالحق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة طنا أسهاء كشيرة ونسب فن لم بعيلة قوله تعالى ليس كشله شئ على ماقرر نا دفلاعله بهذه الآية فاله جاء بالكاف ثم نني المثلية عن نفسه بن يادة الكاف للتأ كيد في النني ثم نني المثلية عن العالم بعمل الكاف صفة فعاق النفي بالماثل في النفي أى انتفت عن الخلق المناسة لأنه ما ثم الاحق لا عائل وانتفتعن الحق المثلية لانهمائم الاخلق لايمائل

فهكذا نفه مم المعانى ، اذجاء ناالنسور بالبيان فليس فى الكون غيرفرد ، حق وان شتم اثنتان وكله عين لها انفراد ، بذاتهما لاترى بشانى وقداتى فى الصلاة حكم ، منسه بتقسيمه المثانى في الصلاة حكم ، منسه بتقسيمه المثانى في المنافى فقال بينى و بين عبسدى ، فسن رآه فقسدراتى فلست غسير اله ولاهو ، لوحدتى فى الوجود الى

ترجم عنه البان خلق ، عما ذكرنا من البيان

وأماقوله وماقدروا الله حق قدره وهوالذى أنطقهم بمانطقوا به فيه فأنه يقول عن المشهود عليهم أنهم قالوالجاودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ فامن شئ بنطق الاوالله أنطقه واختلف المنطوق به فتم نطق أى منطوق به يتعلق به مديح وثم منطوق به يتعلق به تجوز لتواطئ جعله الله في العالم وثم منطوق به على ماهوا لمدلول عليه في نفسه فهو اخبار عن حقيقة و ماثم الاماذكراه فنطق المدح مسهادة أولى العلم بتوحيد الله ونطق الذم قول القائل ان الله فقير ويدالله مغاولة بريد البخل ونطق بالحقيقة والله خلقكم ونطق بالتجوز للتواطئ وما قدم و والآية واحدة فأماقوله وماقدروا الله حق قدره لكونهم ليسوا مثله فاعرفوه ومن جهل أمن هلايقدر قدره في ماهم عليه ولا يتمكن لهم الاذلك لانهم

يريدون الوصف الثبوتى ولايكون الابالتشبيه ومن جعل مثلالن لابقبل المثل فاقدره حقى قدره أي ماأنزله المزلة التي يستحقها فذمهم بالجهل حيث تعرضو الماليس لهم بهعلمين نفوسهم فاوقالوا فيهجم أنزله اليهم لم يتعلق بهم ذممن فبل الحق فى ذلك لان الحاكى لاينسب اليه ماحكاه فلا يتعلق به ذم فى ذلك ولامدح فعلم الخلق بالله لا يدرك بقياس واعما يدرك بالقاء السمع لخطاب الحق اما بنفسه واما بلسان المترجم عنمه وهوالرسول مع الشهود الذي لايسمه معه غير ماسمعه من الخطاب كاقال ان في ذلك اشارة لما تقدم لذكرى لن كان له قلب فأحال على النظر الفركرى بتقلب الاحوال عليه أوألتي السمع وهوشهيد وماعدا هذين الصنفين فلاطريق لهمالي العلم بمايستحقه الحق أن يضاف اليهومايستحقه الخلق أن يضاف البهم فن عرف نفسه فاله لايما الهالحق ومن عرف ربه فاله لايما اله الخلق اذ معرفتك بجزء واحدمن العالممن كونه دليلاعين معرفتك بالعالم كاه فلهذا أنزانا العالم منزلة الواحد فنفينا عنه المثلية اذماتم فى الوجود الاالحق والحق ماهومثل للعالم وانكان العالم بماثل بعضه بعضا كما تحكم فى الاسهاء الالهيسة في الغافر والغفور والغفار وأمثال هذا بإنهاأمثال وان تميزت عراتب كالعالمفان فيدأ مثالاوان تميزت بالاعيان والمراتب ولهذا مانزات هذه الآيات الافي مقابلة قول كان منهم و رد ذلك في الخبر النبوي وأما في القرآن فقوله وماقدر وا الله حق قدره اذقالواماأ نزل الله على بشرمن شئمع اقرارهم أن التوراة نزات على موسى عليه السلام من عند الله فكذبواعلى اللة فاسودت وجوههم أى ذواتهم فلانو رهم مكشفون به الاشياء بلهم عمى فهم لا يبصر ون وأماقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والجدئلة رب العالمين فهذه آية مانزل عند العارفين أشكل منهالم افيهامن التداخل فدخل تحت قوله تعالى في تنزيه نفسه عما يصفون ما يصفه به عبا ده عما تعطيهم أ دلتهم في زعمهم بالنظر الفكري كل على حياله وكل واحد يدعى التنزيد خالفه في ذلك فاما الفيلسوف فنفي عنه العلم عفر دات العالم الواقعة في الحس منهم فلايعلم عندهمأن زيدبن عمر وحوك أصبعه عندالز والمثلاولاان عليه في هذا الوقت تو بامعينا لكن يعلم ان في العالم من هو بهذه الصفة مطلقامن غير تعيين لان حصول هذا العلم على التعمين انما هو للحس والله منزه عن الحواس فقداندرج عندهم هذا العلم بهذا الجزء فى العلم الكل الذي هوأن فى العالم من هو بهذه المثابة وقد حصل المقصودعندهم وفاتهم بذلك علم كبر فانصاحب هذه الحركة المعينة من الشخص المعبن يجوزان تقوم بغبره فيأى شئ تقوم الحجة لله على تعيين هذا العبدحتي قرره عليها في الآخرة أوحرمه ما بنبغي له في الدنيا أولم يتحرك بتلك الحركة وانكان من أصل صاحب هـ ندا النظر انكار الآخرة الحسوسة وانكار الوهب في الدنيا والجزاء لصاحب هذه الحركة على التعيين وان من مذهبه ان تلك الحركة هي المانعة لذاتها أن يحصل لهذا المتحرك بها ماتمنعها حقيقة تلك الحركة فهو بإن على أصل فاسدوهوأن الله ماصدر عنه الاذلك الواحد الاقل لاحديته ثم انفعل العالم بعضه عن بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلي بذلك بل بالعلم الكل الذي هو عليه واما المتكلم مثل الاشعرى فانتقل فى تنزيهه عن التشبيه بالحدث الى التشبيه بالحدث فقال مثلافي أستوائه على العرش انه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الاجسام لانه ليس بجسم لمافي ذلك من الحدوالمقدار وطلب الخصص المرجح للقادر فيثبت له الافتقار بل استواؤه كاستواءاللك علىملكه وانشدوافي ذلك استشهادا على مأذهبوا اليهمن الاستواء

قداستوى بشرعلى العراق م من غيرسيف ودم مهراق فشهروا استواء المحقى العراق م من غيرسيف ودم مهراق فشهروا استواء الحق على العرش باستواء بشرعلى العراق واستواء بشر محدث فشهروه بالمحدث والقديم المهدئ والنظر الصحيح يعطى خلاف ماقالوه فقال تعالى في حق كل ناظر سبحان ربك لمحد صلى الله عليه وسلم المحتمد الكاف أى ربك الذي أرسلك اليهم لتعرفهم عبا أرسلك به البهم وأنزله بوساطتك عليهم رب العزق أى هوالممتنع لنفسه أن يقبل ما وصفوه به في نظر هم وحكموا عليه بعقو لهم وان الحق لا يمكم عليه خلق والعاقل خلق وانها يعرف الحق من الحق عما أنزله الينا أو أطلعنا عليه كشفا وشهود ابوحى المرة أو برسالة رسول نبت صدقه وعصمته في يبلغه عن التقالينا عمايصفون من حيث نظر وا بفكرهم واستدلوا

بعقولمم



بعقوطم اذالعلم باللة لايقبل التحول الى الجهل ولاالدخول عليمه بالشبه ومامن دليل عقلي الاويقبل الدخل والشبهة ولهذا اختلف العقلاء فكل واحدمن الخالفين عنده دليل مخالفه شبهة لخالفه لكونه غالف دليل هذا الآخ فعين أدلتهم كالهمهي عين شبهاتهم فاين الحق وأبن الثقة وأصل الفساد انماوقع من حيث حكموا الخلق على الحق الذي أوجدهم ثم قال وسلام على المرسلين وما جاءت الرسل عليهم السلام الابما أحالته همذه الادلة النظرية وعما أثبتته فصدقهم فى نظرهم وأكذبهم في نظرهم فوقعت الجيرة عنده ؤلاء فاذا سلموا له ماقاله عن نفسه على ألسنة رسله وانقادوا اليهم فان انقيادهم اليهم ينزطم منزلتهم فانهم ماانقادوا اليهم من حيث أعيانهم فانهم أمثاهم وانما انقادوا الى الذى جاؤامن عنده و نقاواعنه ماأخبر بهعن نفسه على ما يعلم نفسه لاعلى تأويل من وصل اليه ذلك فلا يعلم مراد اللة فيه الاباعلام الله فيقف الناظرموقف التسليم لماوردمع فهمه فيه انه على موضوع ماهوفي ذلك اللسان الذي جاء بههذا الرسول لابدمن ذلك لانهما عاء به بهذا اللسان الالنعرف انه على حقيقة ماوضع له ذلك اللفظ ف ذلك اللسان ولكن تجهل النسبة فتسلم اليه علم النسبة مع عقلنا الدلالة بالوضع الاصطلاحي في ذلك اللحن الخاص فننقاد اليه كما انقاد المرساون ولهذاقال على المرسلين أى هو واجب عليهم الانقياد بقوله وسلام فنكون أمثالهم نم قال والحد للة أىعواقب الثناءاذكل ماجاؤا بهائ قصدوا بهالثناء على الله فعواقب الثناء على الله بمانزه نفسه عنه ان الثناء على الله في ذلك كونه تعالى انطقهم به وأوجد ذلك في نفوسهم لان الذي قالوه يكون حقا ولابد ولهذا فالوالحد فان الحد العاقب فعواقب الثناء ترجع الى الله وعاقب الامر آخره ولا آخر لماقالوه الا كونه موجودا عنه تعالى فيهم فانهرب العالمين من حيث ثبوته في ربو بيته بما يستحقه الربّ من النعوت المقدسة وهوسيد العالم ومربيهم ومغذيهم ومصلحهم لاالهالاهوالعز يزالحكيم وأماقوله ولهاالكبرياء فىالسموات والارضاع لم أن لعالم محصور في علو وسفل والعلو والسفل له امراضافي نسى فالعالى منه يسمى سماء والاسفل منه يسمى أرضا ولايكون له هاتان النسبتان الابأمر وسطيكون بينهما ويكون ذلك الامرفي نفسه ذاجهات فاظله فهوسهاء وماأ فله فهوأرض له وانشئت فلت في الملا الاعلى والملا الأسفل أنه كل مانكون من الطبيعة فهو الملا الاسفل وكل ما تولدمن النو رفهو اللا الأعلى وأكل العالمين جمع بينهما وهو البرز خ الذي بجهاته ميزهما أو بجمعيته ميزهما بالعلق والسفل من حيث المؤثر والمؤثرفيه اسم فاعل واسم مفعول والحتى تعالى بالنظرالي نفسه لايتصف بشئ بمايتصف به وجود العالم فالعظمة والكبرياء المنسو بان اليه في ألسنة الفهوانية أن الله لمانسب الكبرياء الذي لهماجع لم عله الاالسموات والارض فقال وله الكبرياء في السموات والارض ماقال في نفسه فالحل هو الموصوف بالكبرياء الذي للة فالعالم اذا نظر الى نفسه صغيراو رأى موجده منزها عمايليق بهسمي ربه كبيراوذا كبرياء لما كبرعنده بماله فيه من التأثير والقهر فاولم يكن العالممؤثر افيه معلقة تعالى ماعلم أنه صغير ولاأن ربه كبير وكذلك رأى لماقات لحاجة به والفقر الي غيره احتاج أن يعتقدو يعلم أن الذي استنداليه في فقره له الغني فهو الغني سبحانه في نفس عبده وهو بالنظر الى ذا ته معرى عن النظر الى العالم لا يتصف بالغنى لانه مائم عن من وكذلك اذا نظر الى ذله على به لا بذل لنفسه واعما بذل تحتسلطان غيبره عليه فسهاءعز يزا الانه عزالحق فى نفس هذا العبداندله فالعبدهو محل الكبرياء والغنى والعظمة والعزة التي للة فوصف العبدر بهبما قام به فاوجب المعنى حكمه لغيرمن قام به ومن هذا يرقت بارقة ان قال من أهل النظر ان الباري مريد بارادة عادثة لم تقم به لانه ليس محسلاللحوادث فلق ارادة لافى محل فأراد بها فأوجبت الارادة حكمهالمن لم تقم به هـ نداا المدر وهو الذي لاح عندهم من روح هذا الامرالذي ذكرناه في الكبرياء وماتم لهم تحقيق النظر الى آخره بل عبر واعن ذلك بعبارات سيئة مختلطة فان أكثر العقلاء ير ون أن المعاني لاتوجب أحكامها الالمن قامت به وهذاغلط طرأعابهم لكونهمأ ثبتوا الصفات أعيانا متعددة وجودية لاتقوم بنفسها بلتستدعي موصوفا بهاتقوم به فيوصف بهافاوعلموا أنذلك كله نسب واضافات في عين واحدة تكون تلك العين بالنسبة الى كذاعالة والى كذاقادرةوالى كذامي يدةوالى كذا كبيرةوالى كذاغنية والى كذاعز يزةالى سائر الصفات والاسماء لأصابوا

( ١٨ - (فتوحات) - ثالث )

آلانراهم بقولون في الكبرياء والعظمة والغني والعزة انهاصفات تنزيه أي هومنزه عندهم عن نقيضها وليس الامرعند المحققين كافالوه وانماهو منزه عن قيام الكبرياء به يحيث أن يكون محلاله بل الكبرياء محله الذي عينه الحق له وهو السموات والارض فقال وله الكدياء في السموات والارض وهوأي هو ية الحق العزيزاي المنيع لذاته أن تكون محلالماهي السموات والارض له محل وليس الاالكبرياء فاكير الافي نفس العالم وهوأجل من أن يقوم بهأم ليسهو بلهوالواحد منجيع الوجوه وهوالحكيم بمارتب في الخلق ومن جلة مارتبه بعامه وحكمته الهجعل السموات والارض محلالك بريائه فكأنه يقول وله الكبرياء الذي خلقه في نفس السموات والارض حتى يكبر واالمهم به وكذلك وقع فكبر وه في نفوسهم فقالوا أبه ذوالجلال أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسناله والاكرام بنا فان نظرت بعين الحقيقة ففتح اللهمنك عين الفهم علمت من سميت ومن وصفت ومن نعت ولن هي هلدالنعوت وبمن قامت والىأى عين نسبت وأماقوله فهاوصف به نفسسه بماهوعند النظارصفة للخلق حقيقة وأخنوه في الله تجوزا من جوع وظمأوم من وغضب و رضى وسخط و تجب وفرح و تبشبش الى قدم و يد وعين وذراع وأمثال ذلك مماوردت به الاخبار عن الله على السنة الرسل وماورد من ذلك في الكلام المنسوب الى الله المعبر عنه بصحيفة وقرآن وفرقان وتوراة وانجيل وزبور فالامر عند المحققين أن هذه كالهاصفات حق لاصفات خلق وأن الخلق اتصف بهامن احمة للحق كما تصف العالم أيضا بجميع الاسهاء الالهية الحسني وأجع النظار علبهاوالكل أسماؤه من غيرنخصيص هذامذهب الحققين فيه فانه صادق ولهذانحن فيذلك على النوقيف فلانصفه الاعاوصف به نفسه ولانسميه الاعاسمي به نفسه لانخترع لهاسما ولانحدث لهج كاولانقيم به صفة فأنه قد قدمنالك أنه لاعاثلنا ولانماثله فلبس كمثله شئ مناوليس كمثلناشئ منه فهولنفسه بنفسه ونحن لنابه لابالانستقل بوجودنا كما استقل هوالاأنه خلق العالم على صورته ولذلك قبل التسمير بإسهائه فانطلق على العالم ماانطلق على الحق من حيث ماأ طلقه الحق على نفسه فعلمناانه في أسهامُه الاصل لانحن في أخيذ شيأ هولنا ولانستحقه بل كل ذلك له ومن جيلة ماخلق املة الخيال وظهر لنافيه مهنده الاسهاء والصفات ففصلنا وقسمنا ورفعنا وحططنا ولم يترك شسأمن صفات العالم عنسدنا الاوصفنا بهاخالقنا فكشف لنافاذاذلك كالمصفاته لاصفاتنا فصفات العالم على الحقيقة هو ية الحق والاختلاف في التجليات الالهيمة لحقائق المكنات في عين الحق فانه عين الصورة التي أدر كناها اذلانشك فمارأينا انارأ يناالحق بالعلامة التي بينناو يينه وهومن هو يته بصر ناوسمعنا فارأ يناه الابدار باولاسمعنا كارمه الابه لابسمعنا فلابد من عمين هومسمى العالم ولا بدمن عمين هومسمى الحق لبس كمثل واحمد شئ من الآخر فهذا بعض ما يحوى عليه التواضع الكبريائي والله يقول الحقوهو بهدى السبيل

والباب الثامن والثمنانون وثاثماتة في معرفة منازلة مجهولة وذلك اذاار تق من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شئ عند الحق معين فقد قصده من الحق مالا بناست قصده من عدم التعيين ،

نكدن على النقيف اذااحمعناء وان بنا نكدن عا السماء

نكون على النقيض اذا اجمعناه وان بنا نكون على السواء

وفىالتحقيق مافى الكون عين \* بلا شــك ســـواه ولامراء

فقل للمنكرين صحيح قولى \* عمية عن مطالعة العماء

وعن نفس تكون فيم خلق \* كنيرشكاه شكل المسرائي

فيقاب مسورة الرائي اليه ، بحكم ثابت في كل رائي

قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فعين لمعين و زادغ برمعين سألت بعض شيو خناعن الزيادة فقال مالم مخطر بالبال وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فلا بدأن يكون غير معاوم البشر ولا بدأن يكون في البشر صدفة غير معاومة ولا معينة منها يحصل له هدندا الذي ذكرا نه ما خطر على قلب بشر موازنة مجهول لجهول وقال تعالى فلا تعلم في فقد ونتكر ونفى العلم ما أخفى طم من قراة أعين فعلمنا على الاجال انه



أمر مشاهد لكونه قرنه بالاعين لم يقرنه بالاذن ولابشئ ونالادرا كات ولذلك علمناأن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة دعيني في الصلاة انه ماأراد المناجاة وانماأرا دشهو دمن ناجاه فيها ولهــندا أخبرناأن الله في قبلة المصــلي فقال اعبداللة كأنك تراهفانه صلى الله عليه وسلم كان يراه في عبادته ما كان كأنه يراه ومن أهل الله من تكون له هذه الرتبة ولولاحصولها ماقرتها بالعبادة دون العمل ف قال اعمل للة كأنك تراه فان العبادة من غير شهو دصر يح أوتخيل شهود صحيح لاتصحوفي هذاالباب قوله تعالى ومايعلم تأو بله الااللة وفيه على مفانح الغيب لايعامها الاهو وكل ماهوعلمه موقوف على الله لا يعل الاباعلام الله أو باشهاده ومن هذا الباب قوله تعالى فأنم أتولوا فثم وجه الله ومن هذا الباب فعدة من أيام أخرمن غيرتعيين أيام معينة اماصورة هذه المنازلة من العبد فهي كاقال أبويزيد في الجاوس معاللة بلاحال ولا نعت وهوأن يكون العبد في قصده على ما يعامه الله لا يعين على الله شيأ فاله من عين في قصده على الله شيأ فلا فرق بينه فى الصورة و بين من عب دالله على حرف فصاحب هذه المنازلة يعسدر به بتعيين الاوقات لابتعينه فهوفي حكم وقته والوقت من الله لامنه فلا يدرى بماذا يفحأه رقته فغايت أن يكون مهيأ لوارد مجهول الحي يقيمه في أي عيادة شاء فتنتجاه تلك العبادةمن الحق في منازلت مالايناسب ذلك العمل في عامه الاأنه مناسب لعبادته في ذلك العـمل فهو زيادة بالنظر الى العمل نتيجة بالنظر الى العبادة فيه وهـ ندامقام ماوجـ دناله ذا تقافى عامنامن أهل الله لان أ كثرهم لايفرقون بين العبادة والعمل وكلعمل لايظهر له الشارع تعليلامن جهته فهو تعبد فتكون العبادة في كل عمل غسير معلل أظهر منهافي العمل المعلل فان العمل اذاعلل ربحاة فاست العبد اليه محكمة تلك العلة واذالم يعلل لا يقيمه الى ذلك العمل الاالعبادة المحضة واعدأن العبادة حال ذاتى لانسان لايصح أن يكون هاأج مخلوق لانهاليست بمخلوقة أصلا فالاعيان من كلماسوى الله مخاوقة موجودة عادثة والعبادة فيهاليست بمخاوقة فأنها لهذه الاعيان أعني أعيان العالم فى العدمه وفى حال وجوده و بهاصح له أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير تنبط بل أخبر الله تعالى أنه قد لله كن فيكون فيكم العبادة للمكن في حال عدمه أمكن فيهمنها في حال وجوده اذلا بدله في حال وجوده واستحكام رأمه ونظر هلنفسه واستقلالهمن دعوي في سميادة بوجمه ما ولوكانما كان فينقص لهمن حكم عبادته بقدرماادهامين السيادة فاندلك قلناان حكم العبادة للمكن أمكن منهفي حال عدمه منهابي حال وجوده فن استصحبته فقد استصحبه الشهوددنماوآخ ةونعتهاذا كانتهد دمالتهأ نهلايفرحبشئ ولايحزن لشئ ولايضحك ولايبكي ولايقيد موصف ولا عمزه نعت وحودي فلارسم لهولا وصف قال أبويز بدالسطامي رضي الله عنه في هذا المقام ضحكت زماما وبكيت زماماوأ نااليوم لاأضحك ولاأبكي وقال في هذا المقام لمافيل له كيف أصبحت فقال لاصباح لى ولامساء انما الصياح والمساءلن تقيد بالصفة وأنالاصفةلي فوصف نفسه بالاطلاق ولايصح الاطلاق الافي العبادة خاصة لان العدد مقدد بادادة السيدالذي علكه فيه ومن كان له الاطلاق فلا يتقيد أجره ولا يتعين لان العبد لأأجر له ماهومثل الاجبرو فدكان لشيخناأ بي العباس العريني من العليامن غرب الاندلس وهوأ وّل شييز خدمته وانتفعت به له قدم راسخة فيهذا اليابباب العبودية وانماصاحبهاالعبدفي شأنه كماان الحق في شأنه فجزاء الاطلاق الاطلاق سألجبر بارسول اللة صلى الله عليه وسلم عن الاحسان فقال ان تعبد الله كأنك تراه وماذكر العمل وانحاذ كرالعبادة وقال الله تعالى هل خزاء الاحسان الاالاحسان فهوقولنا ما جزاء الاطلاق الاالاطلاق والأجور مقيدة من عشرالي سمع اتقضعف الأنهاأ جور أعمال معينة متناهية الزمان فلابدأن يتقيدا جوهابالعددولوكان جزافافانه مقيد بالعدد عنداللة كالصابر روفي أجوه نغسر حساب معين علمه عندنا وعندالله مقيد بقدر معاوم لأن الصبر يعرجيع الأعمال لأنه حسس النفس على الأعمال المشروعة فلهذا لم بأخذه المقداروالأعمال تأخذها لمقادير فعلى قدرما يقام فيسه المكلف من الأعمال الى حين موته فهو يحيس نفسه عليها حتى يصح له حال الصبر واسم الصابر فيكون أج وغير معاوم ولا مقدر عنده جلة واحدةوان كانمعاوماعنداللة كالجازفة فىالبيع من غيركيل فى المكيل ولاوزن فى الموزون وفارق الصرالعمادة بان العيادةله في حال عدمه وعدم تكليفه والصبرلا يكون له في حال عدمه ولا في حال عدم تكليفه فالعبادة لا تبرح معهد نما

ولاآخرة فاذا كانمشهده عبادته في حال ارتقائه ونزل الحق اليه كماوصف الحق نفسه بالنزول فوقع الاجتماع وهوالمنازلة فن حيث ان العبد ذوعمل من الأعمال لأنه لابدأن يكون في عمل مشروع صالحوهو الذي يصعد به فأنه براقه لأنه مجول فيتلقاهمن الله من حيث ذلك العمل بالبر الذيءينه اللهلن جاء بهوهومقدرمعاوم ثم ان الحق ينظر في هذا المكاف فبراهمع كونه في عمله غبرمشهو دله ذلك العمل لعلمه ان الله هو العامل به لاهو وأنه محل لخلق العمل به وكالآلة لوجو د ذلك العمل فيكون الحق يعطى استحقاق ذلك العمل من حيث ماوعد به فيه و ينظر مامشهد ذلك الشخص فيحده في عبادته التي لم يزل علها في حال عدمه فيائم جزاء في مقابلتها الأأن لا يرزقه الغفاة عنها في زمان خلق الغفلات في المكلفين ماتم الاهم فداوهو الذي قلنافي الممكن في حال وجوده اله لا بدمن حكم سيادة نظهر منه لأنه في زمان حكم الغفلات فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة رفع الغفلة عن العبادة في كل حال فهذه هي الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسني وزيادة للذين أحسنوا بالأعمال الحسني بمالهم من الأجور بل بماللاعمال من الاجورفانها بعينها للعامل وزيادةهم ماذكرناه في حق صاحب العبادة فالعلاير زقه الغيفاني وقت العيمل عمن هو العامل فيرى أن العامل هو اللهوليس يعودالاجوالذي يطلبه العمل الأعلى العامل فالعامل عنده هوالله فاجو تهلوكان عن يقبل الاجورعلي قدره فيحصل للكاف الذى هوالآلة القابلة للاجورأ جومن لوقبل الله الاجركيف يكون أجوه هل يكون الاعلى قدرهوان قيده العمل فأين أجرهن المكلف بهذا الشهود من أجرمن برى في عمله ان المكاه هو العامل لا الحق فيكون أجره على قدرهذا المكاف فلا يحصل له سوى أجرالعمل خاصة الاعلى قدرا جرالعامل لان العامل عنده عينه ولاقدرله ولولاظهم رهوانصافه بطاعتر بهفي عملهلم يكن لهقدرمن نفسه ولهذاتري مآل المخالف الى مايكون فلوكان لهقدرفي نفس الأمراسعد بحكم قدره وانمايسعد برحة الله ولم تتفاضل سعادتهم لوكان طم قدر يستحقون به السعادة ولانشك انهم فى السعادة متفاضاون كالنهم فى الأعمال متفاضاون من حال وزمان ومكان وعين عمل ودوام واجماع وانفراد الى غيرذ لك فيايقع به التفاضل فعلمناأ نهمائم جزاء القدر فعلمنا ان الانسان من حيث عينه لاقدرله لابطاعة ربه وقدرعمادتمان الحق بعدهذا النظروتعيين الجزاء كاقر رناه بنظرفي شهودهذا المكاف فيراه ذاعبادة والعمل تابع لهما فيه وهولا يتصف بالاعراض عن الأعمال ولابالاقبال عليه وانه على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم يتغر فيبقيه على ماله و يحجب الغفلة عنه فلا يكون له أثر فيه بوجه ، ن الوجوه وهذه هي العصمة العامة فاذا وقعت منه مخالفة فاتما تقع بحكم القضاء والقدرمن تكو ينهمافيه كماوقعت الطاعة فاينقص لهمن حاله في عبادته لأن الغفلة محجو بقعنه والحضورله دائم فاذاوقع منه ماوقع فهومن اللة عين تكوين لذلك الواقع في هذا الحل ظاهره صورة معصية لحكم خطاب الشرع وهي في نفس الأمر أعنى تلك الواقعة موجوداً وجد ماللة في هذا المحل من الموجودات المسبحة بحمده فلاأ تر لهذه الخالفة فيه كالاأ ثر للطاعة فيه فتسعد النفس الحيوانية بذلك العمل كان العمل ما كان في الظاهر ممايجري عليه لسان ذنبأ ولسان خبرفأنه في نفس الأمر ليس بذنب واعماح كته الحيوانية كحركات غير المكاف لاتتصف بالطاعة ولابالعصية وانماذلك انشاء صورفي هذا الحل ينظر البهاعاماء الرسوم قدظهر تمن مؤمن عاقل بالغ فيحكمون عليه بحسب ماهى عندهم فى حكم الشرع من طاعة أ ومعصية ما يلزمهم غيرهذا مالم يدخل لهم الاحتمال فيه فان دخل طم الاحتمال في ذلك لم يجز طمأن يرجو إجانب لسان الذنب على غير ذلك كرجل أبصر ته في بلدة صحيحاسو يافى رمضان بأكل نهار امع معرفتك به انهمؤمن فيدخل الاحمال فيمه أن يكون به مرض لاتعرفه أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك فليس لك أن تقدم على الانكار عليه مع هذا الاحتمال ولا يازمك سؤاله عن ذلك بل شغلك بنفسك أولى بك وأماقوله في هذا الباب صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فاعل انه ماسميت الجنة جنة الالمائذ كره وكذلك تسمية الملائكة جنة وكذلك الجن فكل ذلك واجع الى الاستتار والاستتار ماهو على غط واحد بل حكمه مختلف وذلك ان من هذا النوع كون الحق بتجلى فى القيامة ويقول أنار بكرو يرونه ومع هذا ينكرونه ولا يصدقون به أنهر بهم مع وجود الرؤية على رفع الحجاب فاذا

Jusi

تحول لهم فى العلامة التي يعرفونه بها يقولون له أنتر بنا وهوكان الذي أنكروه وتعوذ وامنه وهو الذي أقروامه واعترفوا فاهوهاذا الحاب الذيحمل لهممع الشهود هلهوأمروجودي أوحكم عدمي فهومشهود محجوب ولاحجاب وجودي ولاحكم للعدم في الموجو د فأنظر ما أخفي هـ نداوليس في العالم في الدنيا واقع الاهذابي جَمَع الامور والناس في غفلة عنه كما أنانو من ان الملك معنا والشيطان معناوا لخب المحسوسة ماهي موجودة عندنا وأعيننا ناظرة ومع هـ ذافلاندرك الملك ولاالجان وهو يرانا رقبيله من حيث لانراه فهو وقبيله يراناشهو داعينيا ونحن نراه إيمانا لاعيناف اهوهذا السترالذي بيننا اذلوكان بيننالجيهم عنا كاعجبناعنهم فلابدمن تعيين حكمة في ذلك وكذلك الحجب التي ذكرالله عن نفسه التي بينناو بينه من نوروظ المة فن الظامة وقع التمز به فنفينا عنه صفات المحدثات فلم نره فنحن جعلناالحجب على أعيننا بهذاالنظر والنور كظهور هلناحني نشهده وننكرانه هوكما قدمنافي النجلي في القيامة وهوعند العارفين اليوم فىالدنياعلى هذا الحسكم فبشهده العارفون فيصور المكنات المحدثات الوجودو ينكره المحجو بونمن عاماء الرسوم ولهمذا يسمى بالظاهر فى حق هؤلاء العار فين والباطن فى حق هؤلاء المحجو بين وليس الاهوسبحانه وتعالى فأهمل الله الذينهم أهله لم يزالوا ولايزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية دائمة وان اختلفت في الصور فلا يقد حذلك عندهم فان قال قائل فوسي أحق مهذه الصفة من الولى وقد سأل الرؤية قلناله قد ثبت عندك ان كنتمؤمنا وانالم تكنمن أهل الكشف ان الذي صلى الله عليه وسلم فدأ خبران الله يتجلى في صورة ويتحوّل الى صورة وانه يعرف ويذكر ان كنت مؤمنا لاتشك في هذا وانه قد بين أن التجلي في الصور عسب قدر المتجلي له فاذاعامت هذاته إن موسى قدرأى الحق عاهومتحل للاولياء اذعام انه يتجلى للاولياء في صور مختلفة لان موسى ولى الله وقدع ذلك ومثل هذا فلايخني وانماسأل التجلي في الصورة التي لا بدركها الا الانبياء ومن الانبياء من خصه الله عقام لم ينله غيره كالكلام بارتفاع الوسائط لموسى عليه السلام فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامه وأمار ويته اياه في الصورة التي براها الاولياء فذلك خبر ، وديد نه وماجعاك تقول مثل هذا على طريق الاعتراض الالكونك است بولى عارف اذلوكنت من العارفين اشهدته ولم يغب عنك علم ما انفصلنا به فىجوابسؤالك فصحقوله انفي الجنة مالاعين رأت أي في الستراعتبار الانفسير ااذلورا ته عين ما كان مستورا ولورأته لنطقتيه وكانمسموعاولوكانمسموعالكانمحدوداولوكان محدودالاخطرته فكانمعاومافهو أمر جبناعنه بحجاب لايعرف فانه فى السترالمعبرعنه بالجنة فاذا كان عينه عين السترف جبنا الاجعلنا مارأيناه سترا فتعلقت الهمة بماخلف الستروهو المستورفاتي علينامنا وماجعلنافي ذلك الاالتنزيه وطذاجاءت الانبياء عليهم السلام مع التنزيه بنعوت التشبيه لتقر بالام على الناس وتنب الافر بين الى الله الذين هم في عين القرب مع الحاب الذى هوالام عليه فيكون في ذلك التنبي بالتشبيه رفع الاغطية عن البصر فيتصف البصر بانه حديدكم يتصف بصرالحتضر قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك أليوم حديد فبرى المحتضر مالايراه جلساؤه ويخبر جلساءهما يراهو يدركه ويخبرعن صدق والحاضرون لايرون شيأ كمالا يرون الملائكة ولاالروحانيين الذين هممعه في مجلس واحد وقد أخبرنا الله بان الملا ألكة تحضر مجالس الدكر وهم السياحون في طلب هذه الجالس فاذارأ وا مجلس الذكر نادى بعضهم بعضاهاموا الى بغيتكم وليس أحدمن البشر من أهل ذلك المجلس يدركهم الامن رفع الله الغطاء عن بصره فادركهم وهمأهل الكشف ألم تستمع لقول الني صلى الله عليه وسلم للذين بمشون خلف الجنائز وكابا لاتستحيون الالانكة تمشي على أفدامها في الجنازة وأتتم تركبون فالمؤمن ينبغي أن يعامل الموطن بما يعامله به صاحب العيان والافليس بمؤمن حقافان لكل حق حقيقة وليست الحقيقة التي لكل حق الاانز اله منزلة المشهود المدرك للبصر وقد قال هذارسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمعه يقول أنامؤ من حقا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمان لكل حق حقيقة فاحقيقة ابمانك فقال الرجال كأني أنظر الى عرش ربي بارزايعني بوم القيامة فقال لهرسول اللة صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم ففسر الحقيقة بالنظر والرؤية وجعله كائن لان يوم القيامة

ماوقع حساولكن وقعرفي حقه ممثلا فادركه في الممثيل كالواقع في الحس كالعابد الذي قال له اعبد الله كأنك تراه فاهذ امثل العرش البارزفان الله هناموجود في نفس الامر في قبلة المصلى أو العابد في أي عمل كان وبروز العرش لبس كذلك فن الناس من يعبد الله كأنه يراه الحجاب الذي منعه من أن يراه ومن الناس من يعبد ه على رؤية ومشاهدة وليس بين الذي براه والذي لايراه الاكون هذا الذي لايراه لايعرفه مع انهمشهو دله عزوجل والعارف يعرفه ولكن مثل هذه المعرفة لاينبغي أن تقال فانهالانقبل فاذاشهدها الانسان من نفسه لم يتمكن له أن يجهلها فيكون عند ذلك من الذين يرون اللةفعبادتهم ويزول عنهم حكم كأنك تراه فاعلمذلك وأماقوله تعالى فلاتعلى نفس ماأخفي لهميه ني للقوم الذين تقدم وصفهم جزاء بماكانوا يعملون فاهوجزاؤهم هناالااخفاؤهم ذلك عن هذه النفس التي لاتعلم فيكون اخفاء حال هؤلاء ومالهم عنداللةعن هف مالنفوس التي لاتعلم خزاء لهم أى جزاؤهم أن يجهل مقامهم عندالله فلانقدرنفس قدرهم كما قال الحق عن نفسه وما قدروا الله حق قدره فأعطاهم نعته في خلقه فلم تفس ما أخفي طؤلاء من قر"ة أعين مما تقرّبه أعينهم وكندلك فالصلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وانماذ كر الاعين دون جيع الادرا كات لان كل كلام الحي وغيرالحي لابدأن بكون عينه عن عين موجودة وماتم الاكلام فاتم الاأعيان توجد ومتعلق الرؤية ادراك عين المرئى واستعداد المرئى للرؤية سواء كان معدوماأ وموجودافاذار أهقر تعينه بمارآهاذ كان غيره لايرى ذلك ولهنداسأل موسى الرؤية لتقر عينه بمايرا هفكان رسول اللهصلي اللةعليه وسلرفي حال صلاته صاحب رؤية وشهود ولذلك كانت الصلاة محلقرة ةعينه لانهمناج والاعيان كاقلنا تشكون بالكلام فهو والحق في انشاء صور مادام مناجيا في صلاته فيرى مايتكون عن تلاوته ومايتكون عن قول الله اه في مقابلة ماتكام به كاور دفي الخبر الذي فيه تقسم الصلاة من قول العبد فيقول الله وأماقوله في هذا الباب ومايعلم تأو يله الاالله فان ماك الشيخ لا يصمح أن بكون واقعافسرى الاان مثل للراقي فهوكأنه يراه فان الما ليقابل الحال فالحال موجود والمآل ليس عوجود وهذاسمي ما الاوالتأويل هومايؤل اليه حكم هذا المتشابه فهو محكم غيرمنشابه عندمن يعلم تأو يله وليس الااللة والراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عندر بنايعني متشامهه ومحكمه فاذاأ شهده اللهما لهفهو عنده محمكم وزال عنه في حق هذا العالم التشابه فهو عنده كاهوعنداللة من ذلك الوجه وهوعنده أيضامتشا به اصلاحيته الى الطرفين من غير تخليص كاهوفي نفس الامر بحكم الوضع المصطلح عليه فهو وان عرف تأو يله فلم يزل عن حكمه متشابها فغاية علم العالم الذي أعامه الله بمايؤل اليه علمه بالوجه الواحد لابالوجهين فهوعلي الحقيقة مازال عن كونه متشابها لان الوجه الآخر يطلبه بمايدل عليه ويتضمنه كاطلبه الوجه الذي اعلم الله به هـ نداالشخص فعلم الله على الحقيقة به أن يعلم تأويله أي ما يؤل اليه من الجانبين في حق كلواحد أوالجوانبان كانوا كثيرين فيعلمه متشابهالانه كذاهواذ كلجانب يطلبه بنصبه ودلالتهمنه فالحكم محكم لابزول والمتشابه متشابه لايزول وانماقلناذلك لثلايتخيل انعلم العالم بمايؤل اليهذلك اللفظ فيحق كلمن لهفيمه حكمانه يخرجه عن كونهمتشابهاليس الامر كذلك بل هومتشابه على أصلهمع العلم بمايؤل السه في حق كل من له نصيب فيه فهذه الاحاطة مجهولة ولاتعلم الافي هذه المنازلة فيعطى من هذا المتشابه كل ذي حق حقه كما أعطى الله كل شئ خلقهمن الشبه والاشتراك وأمامفاتح الغيب فلايعامها الاهووه ومن هذا الباب فلاتعلم الأباعلام اللةوان كانت تعلم فلاتعارانهامفاتح الغيب فتنبه لهذا واعران الاعلام أظهر لناان الاستعدادات من القوابل هي مفاتح الغيب لانه مائم الاوهب مطاق عام وفيض جود مأتم غيب في نفس الامر ولاشهود بل معاومات لانهاية لهاومنها مالها وجو دومنها مالاوجودها ومنهاما لهاسبيية ومنهاما لاسببية لها ومنهاما لهاقبول الوجود ومنهاما لاقبول لحافثم مفتاح وفتح ومفتوح يظهر عندفتحه ماكان هذاالمفتوح عجاباعنه فالمفتاح استعدادك للتعلم وقبول العلم والفتح التعليم والمفتوح الباب الذى كنت واقفامعه فاذالم تفف وسرت رأيت في كل قدم مالم تره فعامت مالم تكن تعلم وكان فضل اللةعليك عظافالاستعداد غيرمكتسب بلهومنحة الهية فلهذالا يعامه الااللة فيعلم انتم مفانح غيب لكن لايعلم ماهو مفة حفيب خاص في مفر دمفر دمن الغيوب فاذاحصل الاستعداد من الله تعالى حصل المفتاح و بقي الفتح حتى يقع التعليم



التعليم كاقال الرحن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان فالتعليم هو عين الفتح ومن هذا الباب فانم أتولوا فثم وجــه الله كالصلاة على الراحلة فالمستقبل لا يتقيد فهو بحسب ما عنى به كذلك لا يعرف العارف أبن يسلك بهر به في مناجاته فأنه يحسب مايناجيه بهمن كلامه وكلامه سورالقرآن فاي سورة أوأى آية شاء قرأمن غيرتميين لان الشارع ماقيده بسورة بعينهافهو بحسب مايلقي في خاطره وذلك الى الله فكالاعد إله بما يلقيه في نفسه مما يناجيه به الاحتى بالقيه كذلك لايعلم مايقول لهالحق فى مناجاته فى منازلته ومن هذا الباب قوله فعدة من أيام أخ وأيام الله التي يقطعها العبد بعدمره لايعين قدرها ولهذا نكرها فالذي بجب على المكلف في سفره عدة من أيام أخ له الاختدار في تعينها ولكن لا مدرى ما يعين منها الابالقاء الله في نفسه ذلك والصوم لامث ل له فلا مدرى في أي صفة بقيسمه عالامثل طامن جانب الحق وهي كل صفة الهية لاء يمن للعب الانصاف بها وان علمها كإيعل ان الحق لايمانله ولايكون بهاذا العلم الحالان الالوهة ليست صفته وهذامعنى قوله صلى اللة عليه وسلم حين سألر به اللهم انى أسألك بكل اسم سميت به نفسك أوعامته أحدامن خلقك أواستأثرت به في علم غيبك فدخل في هذاكل اسم يمكن ان يتصف به وكل اسم لا عكن أن يتصف به ف الا يتصف به من الاسهاء لامثل له فيكون معادمالنا في صومنا غيرقام بنا يحيث أن تتصف به هـ ذا فائدة عدم التعيدين في الايام التي نصومها اذا كنامسافرين فافطر نافنقضي أيام رمضان أونؤديه فيأبام غبرمعمنة فصاحب هذه المنازلة يقصد اللة تعالى في عروجه فارغ القلب خالى النفس عرياعن قصد اسم معين الهي عاأنت عيد و بماهواله فعال ايشاء لا يخطر الكأم تطلبه منه أعاهوأن تكون معه في عروجك بحسب مايكون منهم حفظ أوقاتك فهاوقع عليكمن التكليف لاقتضاء حق الوقت ومراعاة خطاب الشرع مع غيبتك عنك في ذلك بتوليه فهاأنت فيه وأنت محل لجريان مقاديرهمع التحفظ ولزوم الادبأن يجعلك محلالما جره عليك فان أنت سلكت على هذا الاساوب يبدولك من الحق في منازلته مالم يخطر لك بخاطر بل مالا ينقال ولا تسعه العبارة

﴿ الباب التاسع والثمانون وثلثاتة في معرفة منازلة الى كونك والك كونى ﴾ الى منك الدنو وقتا ﴿ وأنت أيضا أخذت عنى انتي فيك ياحبيى ﴿ اذا يقول اللسان الى ماأصعب القول منك عندى ﴿ اذا يقول الفول الفوادصانى ولم أغب عنه اذا يحبل ﴿ ولودرى الاستهالة في

قال الله نعالى ثم دنافتدلى فهذه عين المنازلة لان كل صورة منها فارقت مكانها فكانت كل صورة من الاخرى أدنى من قاب قوسين لكل واحدة من الصورتين قوس أظهر التقويس والفرقان بين الصورتين الخط الذى قسم الدائرة بنصفين فكان الامم عينا واحدة منظهر بالصورة أمم ان فاما صارالح مم أمرين كان من الامر الواحد تدليا لان العلوكان له وفي عين هذا التدلى دنو من الامر الآخر وكان من الآخر لدان الى من تعلى اليسه فكان دنوه عروجالان تعلى الامر الآخر وما تدانى كل واحد من الآخر الالبرجع الامركاكان دنوه عروجالات تعلى الافصل بين قطريه افكانهما يسعيان في از الة الخط الذي أوجب التقسيم في الدائرة فوضع التقسيم قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل وما للعبد سؤال الا از الة هذه القسمة حتى يعود الامركاكات المركاكات فالمركاكات المركاكات المركاكات المركاكات المركاكات فالمركاكات فالمركاكات المركاكات فالمركاكات فالقال فالمركاكات في المركاكات فالمركاكات فالمركاكات فالمركاكات فالمركاكات في من من من في في في المركاكات في مناكل في المركاكات في مناكل في المركاكات في مناكات في مناكل في المركاكات في مناكل في المركاكات في مناكل في المركاكات في المركاكات في مناكل في المركاكات في المركاكات في مناكل في المركل ال

فتددلید دنو ، وتدانیناعروج وافترقناواجتمعنا ، انساز وج بهیج حدثت حین افترقنا ، فی سمائنا بر وج وظامن أجل کونی ، فی دواتنافروج فنکاح مستمر ، وولوج و خروج

كاحمستمر \* وولوج وخرو ﴿ومن ذلك﴾

فكان منه التدلى \* وكان منى التدانى حتى أراه بعينى \* كايقول يرانى ولما التقيناعن حدوا شتياق خاطبنى من أعلم في سرى

وابرح الى طلب الوصال ، وقل له هبني وزد اجعل بديك على الكبدي تجدالذي منكم أجد فان أنكرواهدافقل \* ان القران بداورد لولاوجودالع لي المائذ كرمن عبد قال الته عزوجل هذا بلاغ للناس خص طائفة بالتعيين ولينذر وابه فعين طائفة أخرى وليعامو الماهواله واحد فعين طائفة أخوى وليتذكرأ ولواالباب فعيننا وهؤلاءهم الذين ذكرناوهم العاماء بالله وبالامر على ماهو عليه فلم يكن الخط الذى قدم الدائرة الاعين عبزى عنم وتميزه عنى من الوجم الذى كان به الحا وكنت به عسد افلما تحقق التمير و وقع الانفصال بالنكو بن وأظهر الخط حكمه ووصفنا بالجاب عنه ووصف نفسه بحجب الانوار والظلم عناوشرع لناماشرع وأمن نابالانابة اليه ووصف نقسه بالنزول اليناعامناانه يريدرجوع الامرالي ماكان عليه بعدعامنا عاقدعامنا وتحققنا بمابه تحققنا قالعن نفسه انه سمعنا الذي نسمع به و بصر ناالذي نبصر به وذكر لناجيع القوى التي نجدها من نفوسناوا ثبت في هذا الوصل أعياننا فلايشبه مارجم الاص اليهما كان عليه قبل الفصل لان الذي أثبته الخطمن الحكم مايزول وان زال الخط فاثر مباق لا ماقد عامناان الدائرة قابلة للقسمة بلاشك ولم نكن نعل ذلك قبل فاذا اتصات الدائرة فلايز ولاالعلمناانهاذات قسمين من أى جزء فرضته فيهاوا بما تقبلهامن أى حدفرضته فيهالماوردفي الاخبار الالهية من اتصاف الحق تعالى بصفات الخلق واتصاف الخلق بصفات الحق كاقال تعالى قل ادعوا الله أوادعوا الرجن أياماندعوا فلدالاسهاءالحسني فان قلت الرحن سميته بجميع الاسهاء الحسني وان قلت التهسميته بجميع الاسهاء الحسني وكذلك تقول الخلق الذى هوالعالم يقبل أسهاء الحق وصفاته وكذلك الحق يقبل صفات الخلق لاأسهاءه بالتفصيل واكن يقبلها بالاجال فقبوله بالاجال مثل قوله ياأبها الناس أنتم الفقراء الى الله وكونه لا يقبل أسهاء العالم بالتفصيل فاعنى بذلك الاسهاء الاعلام وهوقوله قل سموهم بريد الاسهاء الاعلام وماعدا الاسهاء الاعلام فيقبلها الحق على التقصيل فانالحق ماله اسم علم لايدل على معنى سوى ذاته فكل أسمائه مشتقة تنزلت له منزلة الاعلام وطذا وقع الاشتراك بالتفصيل فيأسهاءا لحق ولم بقع الاشتراك بالتفصيل فيأسهاء العالم فتحقق مانبهنا عليه فاعظم ماأ خذهمن صفاتنا الذي بدل الدايل على احالته ولنباو تسكر حتى نعلم فاكان بعدهذا فهوأهون من تحوله في الصور وغيرذاك وعلى الحقيقة فكالهانعونه وأعظم ماأخذنا نحن منه عامنا به الذي يحيله الدليل وهوقو لهليس كذله شئ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلمن عرف نفسه عرف ربه فاخذ ناعنه وأخذعنا

فيا - يرة أبدت حقائق كونه \* وياخيبة للعب د - ين تفونه فن كان احياه بحر دانه \* ومن لم بحرفي ه فعن ه يميته اذا كان فوت الخلق كو نامحققا \* فاله الحق للعب دقوته

هو يتهعين مسمى سمعنا وقوانا وليس العالم الابهذاالحكم

فكاننا لكاننا ﴿ وَكَانَامِنْ قُولَ كُنْ فَاسْتُرهُ لاَتَظْهِرهُ ۞ كَمَا أَتَى فَى لَمْ يَكُنْ فَــالناسِواهُ مِنْ ۞ مستند ومن سكن فان فنيت لمأكن وان بفيت لمأكن منا ومنه فاعتبر ، تجده فيك يستكن فبرابدت مشرفة ، شمس له ماقد سكن

فالحق

فالحق مصرف العالم والعالم مصرف الحق ألاتراه يقول أجيب دعوة الداع اذا دعان أليست الاجابة تصريفا هل يتصوّر اجابة من غيرنداء وسؤ اللايصح أن يتصرّف في نفسه في اله تصرّف الافينا فتصرّ فه ايجاده ايا ادامًا فاعيان تظهر وأحكام له تحدث وتعلقات لانسكر

فان قلت أناواحد كنت صادقا ، وان قلت لسناواحد المتكذب

فياليت شعرى من يجهل ومام الاالته فالكل عالم عالا يعامه من يعامه ولنباونكم حتى نعلم وقد ظهر بعض رشح من هذا المشهد على طائفة من أصحاب النظر لا يعرف من أين جاءهم ذلك في عنهم أنهم بقولون ان الته لا يعلم نفسه لان العلم بالشئ يقتضى الاحاطة بالمحاطة بالمحالة ومام قائل الالعاطة كا علم المحاطة بالمحالة ومام المحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحاطة بالمحالة بالمحاطة ب

فينطق حين ينطق بالصواب على ما يقتضى فصل الخطاب وترجع حسرا أبصار قدوم على عموافيها عسن الامراليجاب

فاذا أردت السبيل الى فهم هـ نه المعانى فتعمل في تكثير النوافل التي لها أصل في الفرائض وان تمكن لك ان تكثر من نوافلالنكاح فاله أعظمفوائد نوافل لخيرات لمافيهمن الازدواج والانتاج فتجمع بين المعــقول والمحسوس فلايفو تكشيئ من العبالم الصادرعن الاستم الظاهر والباطن فيكون اشتغالك بمثل هبذه النافلة أثم وأقرب التعصيل ماتر ومهمن ذلك فاذافعلت هـذا أحبك الحق واذا أحبـك غارعليك أن تشــهدك عين أو يقمدك كون فادخلك في حيى حرمه وجعلك من جلة أحبابه وأهلك له فصرت له أهلا كما قال في الحديث في أهل القرآن انهمأهل اللة وخاصته خرج ذلك الترمذي في مصنفه واذا اتخذك أهلاجعلك محلالالقائه وعرشا لاستوائه وسهاء لنز وله وكرسيا لقدميه فظهر لك فيك منه مالمتره مع كونه فيك وهوقوله تعالى فلاتعل نفس ماأخني طم من قرة أعين لان جنو بهم تجافت عن المضاجع الطبيعية وصار وا أهلالمواردالالحية والشواردالر بانية فياههم عندبة صافية وعروشهم عن كل ماسوى ما يلتي الله اليهم خاوية آبارهم معطلة وأبوابهم مقفلة وقصورهم مشيدة ضاعت مفاتح أففالها وتقطعت حبال آبارها فتنظرالى مياهها ولانذاق فتستعسن علىجهالة فاذاسردت أخبارهاقرآنا ظهر اعجازها فإيستطع أحدمعارضتها فيستحليها فأداسئل عن معانيها لايدرى مايقول اذلاذوق له فيها الاماأعطاه الشهودفغايته أن بقول ان هـ فـ االاسحر يؤثر لاختلاط ضوئه بظامته تشبيها بسـ حرالليل و بالسـ حرالذي بخرج الهواء الحارو يسوق الهواء الباردلتبق بذلك الحياةعلى هيكل الحيوان فلايدرى الناظر فيه أي وجمه يستقبل به فانهمهما أقبل على وجده أعرض عن الآخر الاان يكون نبيافيرى من خلف محايرى من امامه فيكون وجها كله وذلك هوالمعبرعنه بالذوق الذي يكون عنسه حقيقة الاشتياق والشوق فحأ ينطق عن هوى ان هوالارجى يوحى علمه ذوالقوة المتين في صورة شديد القوى فاهو على الغيب بظنين وماهو بقول شيطان رجيم فأنه من عين القرب أخبر لانعمن دنا فتدلى فكان كمانتمدم قابقوسين أوأدنى وماهومن مرجمات الظنون كمايقولون فى أصحاب الكهف الفتية المعلومة ثلاثة رابعهم كابهم ويقولون خسة سادسهم كامهم رجا بالغيب يقول ماهم على تحقيــ ق فيما يخبرون به من عددهم هذارجم فى العدد وأين أنتالو أخذوا فى حقيقة المعدود خاضوا وماحصاوا على طائل

( ٦٩ - (فتوحات) - ثالث )



ألاترى الى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذى ليس من شأنه ولامن شأن الانبياء عليهم السلام ان ينهزم ولاان يقتل في مصاف لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و للشت منهم رعبا فوصفه بالانهزام وقوله صدق ألاترى ذلك عن رويته اجسامهم أليسوا أماسي مناه في ينهزم الامن أمرير يداعد امه ولا علا مع شجاعته و حاسته رعبا الامن شئ يهوله فاولم يرمنهم ماهوأهول عمار آه ليه إله المناهمة لا على المتعالم منه الاصور أجسامهم فرأيناهم منه المنال فلك الذي كان علق وعباعمار آه وقدراً يناهم وماملتنار عبالا ناماشهد نا عليهم فوصفه بالاطلاع فهم أسفل منه بالمقام ومع هذا كان يولى منهم فرارا خوفا أن يلحق بهم فينزل عن مقامه عليهم فوصفه بالاطلاع فهم أسفل منه بالمقام ومع هذا كان يولى منهم فرارا خوفا أن يلحق بهم فينزل عن مقامه لا يدرى أرضى الله أم أسخطه وقال ذلك مانهم انبعوا ماأسخط الله ومن علم الامر على هذا حقيق عليه أن يولى فرارا و علا رعباهل رأيتم عاقلا يقف على جرف مهواة الا و يفرخو فامن السقوط فانظر فها تحت هذا النعت هذا الذى وصف الله به نبيه لواطلع على الفتية مع علق رتبتهم وشأنهم فعلق و أعلى و رتبته أسنى فعرفنا بذلك ينبهنا على عليهم نبينا لولى فرارا منهم و لمائ رعبا فانظر الى ماذا ترجيع صور العالم هل لانفسهم أول و يفالناظر و تدبر ماقلناه كا عليم منينا لولى فرارا منهم و الى منظر و كن يحيث تعلم لا يحيث ترى فان الله ينكر بالرؤية ولاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالرؤية والاينكر بالوقية ولاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالرؤية والاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالرؤية والاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالرؤية والاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالوؤية والاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالوؤية والاينكر بالعلم فاذا لم يسكر بالوؤية والاينكر والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

برالباب التسعون وثلثمائة في معرفة منازلة زمان الشئ وأبازمانك وأبازمانك وأبازمانك وأبازمانك وأبازمانك والأثناء بان النعت عربين في فان الواحد المنعوت منه

وقدجاء الخطاب الحق فينا ، أخذناه عن الارسال عنه

بان الله ليس له شريك ، ولامشل ولابيديه كنه

فان حصلت سر الكون فيه ه فكن منه على عدا وصله في ما قلت أنابلا هو ه فضد القول والتعيين من هو

اذا حقة قولى ياقسيمي ، عامت فسلم تقل من أنت من هو

قال الله تعمال حكاية عن قوم يقولون وما يهلكا الاالدهر وصد قوافانه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هوالدهر فاأهلكهم الاالله كاهو في نفس الامراعل ان الزمان نسبة لا وجود له في عينه و قدأ طال الناس الكلام في ماهيته فرج من مضمون كلامهم ماذكرناه من انه نسبة وانه يحدث بحدوث السؤال مثل حين واذواذا وحووف الشرط كلها أسهاء الزمان والمسمى أمر عدى كافظة العدم فانها اسم مساها لا عين له مع تعقل الحكم له فلنمثل ليفهم ماذكرناه يقال متى جاء زيد الجواب حين طلعت الشمس مثلا واذا طلعت الشمس ومتى تطلع الشمس من مغر بها حين ياذن الله طماف ذلك واذاياذن الله ومهما أذن الله طماطلعت في جواب هل تطلع الشمس من مغر بها حين ياذن الله طماف ذلك واذاياذن الله ومهما أذن الله طماطلعت في المن حين يجىء زيد أكرمتك المعنى حين يجىء زيد أكرمتك المعنى دين يجىء زيد أكرمتك المعنى دين يحىء زيد فهو المحدد نات زمان وللقدم أزل ومعقوليته أمر متوهم متدلاطرفين له فنح عليه بالماضى لمامضى فيه ونحكم عليه بالمستقبل لما يأتى فيه ونحكم عليه بالحال المعاهو فيه وهومسمى الآن والقاية حيث فرضها منها فالازل والابد عدم طرف التنقبل في الزمان الحال والحال اله الدء والغاية حيث فرضها منها فالازل والابد عدم طرف الزمان ولما الزمان في الزمان في الزمان الحال والحال اله الدوام فلا بزال العالم ف حكر زمان الحال والابرال حكم الله الزمان في الزمان الحال والحال اله الدوام فلا بزال العالم ف حكر زمان الحال والابراك المالة والم ولا تولية المراكمة المناه والمال والحال اله المدى والفاية حيث في المن الحال والحال اله المناه والمحالة والمؤلان الحال والحال المالم ف حكر زمان الحال والحال العالم ف حكر زمان الحال والحال المناه والمناه والمواحدة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمال والحال والمناه وال



فى العالم فى حكم الزمان ولا يزال مامضى منه وما يستقبل فى حكم زمان الحال ألاترى فى كلام الله فى اخباره ايابابامو رقد انقضت عبرعنها بالزمان الماضي وبامورتأ تى عبرعنها بالزمان المستقبل وأموركا لنقعبرعنها بالحال فالحال كل يوم هوفى شان والماضي وقد خلقتك من قبل ولمتك شيأ والستقبل اذاأر دناه أن نقول له كن فيكون وسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون وسأربكم آياني فلاتستجلون ونطلب عندهذا كله عينا وجودية يكون هذا كلهفيها وهي إله كالظرف فلانجدهالاعقلا ولاحسالكن وهماظر فياوذاك الظرف مظروف لظرف متوهم لايتناهى يحكم به الوهم لاغبر فحام ان عقات ما يعقل بالوهم ولا يعقل بالعقل ولا بالحس الاالوجو دالحق الذي نستند اليه في وجودنا فالهذه النسبة تسمى لنابالدهرحتي لايكون الحكم الاله لالمايتوهمون حكم الزمان اذلاحا كم الااللة ففيه ظهرت أعيان الاشياء بإحكامها فهوالوجود الدائم وأعيان المكنات باحكامها تظهرمن خلف عجاب وجوده للطافت فنرى أعيان المكنات وهي أعياننامن خلف عجاب وجوده ولاتراه كالرى الكراكبمن خاف عجب السموات ولاترى السموات وان كنانه قلأن ينناويين الكوا كسموات الأأنهامن اللطافة لأنحجب من يكون وراءها والله لطيف بعباده فن لطفه أنه هوالذي يأتيهم بكل ماهم فيه ولانقع أبصار العباد الاعلى الاسباب التي يشهدونها فيضيفون ماهم فيه اليها فظهر الحق باحتجابه فهوالظاهر المحجوب فهوالباطن للحجاب لالك وهوالظاهرلك وللحجاب فسبحان من احتجب فىظهور وظهرني عجابه فلاتشهد عين سواهولاتر تفع الحجب عنه ولميزلر با ولم نزل عبيدافي حال عدمنا ووجودنا فكل ماأمر سمعنا وأطعناني حال عدمناو وجودنااذالم يخاطبنا بفهوانية الامثال والاشكال فاذ خاطبنا بفهوانية الامثال والاشكال والسنة الارسال فن كان منامشهودهماو راء الجباب وهو المثل والرسول سمع فاطاع من حينه ومن كان مشهوده المثل سمع ضرو رة ولم يطع للحسد الذي خلق عليه من تقدم أمثاله عليه فظهر المطيع والعاصي أي عصى على مثله لكونه ما نفذ فيه أمر م بالطاعة ماعصى على الله وطنداقال بعضهم أنما احتجب الله في الدنياع ن عباده لانهسبق في علمه أنه يكلفهم و يأمرهم وينهاهم وقد قدرعليهم بمخالفة أمره و بموافقته في أوقات فلابدمن ظهور الخالفة والموافقة فحاطبهم على السنة الرسل عليهم السلام وحجب ذاته سبحانه عنهم في صورة الرسول وذلك لانه قال من يطع الرسول فقدأ طاع الله وقال فأجره حتى يسمع كلام الله فاولاأن الرسول صورته الظاهرة المسهودة ماصح هنداالقول فوقعت الخالفةمن الخالف بالقدوالسابق والحكم القضائي ولابتمكن أن يخالف أمره على الكشف فانحجب بالارسال انحجابه بالاسباب فوقع الذم على الاسباب فهني وقاية الرحن فحاخالف أحمداللة تعالى وماخولف الااللة تعالى فلاتز الالاسباب للحجو بين مشهودة ولايزال الحق للعارفين مشهودام عقلهم الحبف حق من حجبته فكثف الاطيف عندهم ولطف الكثيف عند العارفين بالله

فيعلم العقل مالايشهد البصر ، وتشهد العين ماتر مي به الفكر

جُمع العارفون بين العدة لوالبصر فلهم قلوب يفقهون بها وطهم أعين بصرون بها وطهم آذان يسمعون بها والمحجو بون على قسمين منهم من له قلب لا يفقه به وعين لا ببصر بها ومنهم من له قلب يفقه به وله عين لا يبصر بها ومنهم من له قلب يفقه به وله عين لا يبصر بها ومنهم من له قلب يفقه به وله عين لا يبصر بها وهم المؤمنون في المهدون وطه ذا اذا خاطبهم يسمعون و يشهدون وطه ذا اذا خاطبهم يسمعون و يشهدون ويشهدون ذواتهم محلالما يخلق الله فيها عمايكم فيه انه مخالفة وموافقة فهوم عليم عهياً لقبول ما يتكون فيه كالرحم من المراقم مهي المعالم بوب والمربوب والمحالم المائلة من كل واحد و معالم المنافلة على المائلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة وعلى المائلة وعلى المائلة والمنافلة والمن

وكندلك الملك والملك والملك والمالك والقادر والمقدور والمريد والمراد والعالم والمعاوم غيرأن العالم والمعاوم قدتكون العين واحدة لانه قديكون العالم يعلم نفسه فهو المعاوم لنفسه وهو العالم بنفسه فهو العالم المعاوم له بخلاف المريد والمراد لان المرادلا يكون أبدا الامعدوماولا يكون المربد الاموجوداوكذلك القادروالقدور لايكون المقدور أبدا الامعدومافاذا وحدفلامعدمله يعسدوجو دهالابنفسهأ وامساك شرطبقا أمى بقاءالوجو دعليه غسيرذلك لايكون فقوله ان يشأ نذهبكم بريد به مسك الشرط الصحح ليقاء الوجود عليكم فتنعدمون اذلم يوجده سبحانه فان له التخيير في ايجاد كل ممكن أوتركه على حاله من اتصافه بالعدم فاذقد عامت بماذ كرناه ماهو الزمان فبعد ذلك أدخل مع الناس فهادخاوافيهمن أن الزمان الليل والنهار والايام أوالزمان مدة متوهمة تقطعها حركات الافلاك أوالزمان مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بتى وأمثال هذه الاقوال لايضرك القول بها فانهاقد استقرت وطاصحة فى النسب الزماني والله يقدر الليل والنهار بالابلاج والغشيان والتكوير لايجاد ماسمق في علمه أن يظهر فيه من الاحكام والاعيان في العالم العنصرى فنحن أولاد الليل والنهار فاحدث فى النهار فالنهارا مه والليل أبوه لان طماعليه ولادة وماولد في الليل فالليل أمه والنهارأ بوء فان طماعليه ولادة فلايزال الحال في الدنيامادام الليل والنهار يغشي أحدهما الآخر فنحن أبناءأم وأبلن ولدمعنافي يومناأ وفي لياناخاصة وماولدفي الليلة الثانية والنهار الثاني فامثالنا ماهم اخوتنالان الليل والنهار جديدان فأبو انافدا نعدما فهذان أمثالهما لاأعيانهما وان تشابها فهو تشابه الامثال فاذا كان في الآخرة كان الليل في دارجهنم والنهار في دار الجنة فإ بجتمعا مع الولادة التي توجد في النار والجنان من حدوث التكوين فيهمافذلك مثل حواءمن آدم ومثل عيسي من من م فهذه هي ولادة الآخوة ضرب الله بعسى ومن بموحواء وآدممثلا لنافها يتكون في الآخرة فليس توليد الاكوان في الآخرة عن نكاح زماني بايلاج ليسل في نهار ونهار في ليسل فأنهما مثلان في الزمان الذي هو اليوم الجامع لهما فقسمه الله في الآخرة بين الجنبة والنار فاعطى ظلمة الليل للنار وأعطى نور النهارللجنةومن مجموعهما يكون اليوم وهو يوم الآخرة فأنه جامع للدارين والزمان محصور في سنة وشهر وجعة وبوم فيقسم الزمان على أربعة أقسام لان الفصول الطبيعية أربعة لان الاصل في وجود الزمان الطبيعة ورتبتها دون النفس وفوق الهباء الذي يسميه الحبكاء الهيولي الكل وحكم التربيع فيهامن حكم التربيع في الاحكام الالهية من حياة وعملم وقدرة وارادة بهذه الاربعة ثبتت الالوهمة للاله فظهر التربيع فى الطبيعة ثم نزل الامر فظهر التربيع فى الزمان الاكبر وهوالسنة فانقسمت السنة الىأر بعة فصول بيع وصيف وخريف وشتاءأ حدث هذاالحكم فيهانزول الشمس فىالبروج والبروج قسمتها الطبيعة تقسمها العناصرالتي هي الاركان الى نار ية وهوائية ومائية وترابية كاقسمت العناصرالي ناروهواء وماءوتراب كاقسمت الاخلاطني الحيوان الى صفراء ودم وبلغ وسوداء ثم اندرج الزمان الصغير الذى هوالشهر والجعة فى الزمان الكبير وتعددت الشهور بتعداد البر وجائني عشرشهر افقسمت عليها الايام يحكم الرأى الاأيام العربأعني شهورالعرب فانهامقسمة بسيرالقمرفهي مقسمة بتقسيم الله لابتقسينا فاماظهرت السنة بقطع الشمس هنده البروج كذلك ظهر الشهر العربي بقطع القمرهذه البروج فالشهر الاطيء ألمانية وعشرون يوما وشهرالرؤية والتقدير بحسب الواقع تم يقع التقدير فى الزمان الممتد بأحدهذه الاربعة امابالسنة أو بالشهر أو بالمعة أو باليوم لايقع التقدير الابهذاوأعني باليوم اليوم الصغيرمن طاوع الشمس الىطاوع الشمس مثلاوهو الذي محدث عند اتهاء دورة الفلك الحيطالذي يدور بالكل وهوالذي يتعين بالعين كاقلنا بطاوع الشمس الى طاوع الشمس مثلافيعلم ان الدورة الحيطة بالافلاك قداتهت في أعيننا ولاحد لهافي نفسها في الفلك المحيط سوى دورة راحدة لاتتصف بالانتهاء فنحن فرضنافيها البدء والغاية والاعادة والتكر ارماهي فى نفسها بهذا الحكر والايام كثيرة واكن لاتعد الا مهذااليوم الصغير المعاوم عندنا الجامع لليل والنهار فتعد الايام به أو بالشهر أو بالسنة لاغير وقدور دأن يو ماعندر بك كألف سنة بماتعدون بهذااليوم الصغير وقدور دفي يوم كان مقداره خسين ألف سنة وأيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا المعهودة فاليوم الذي نعدبه الايام الكجارهو يوم الشمس ويوم القمر ثمانية وعشرون



يوما

يوما من أيام الشمس وكذلك نأخذاً يام كل كوكب بهذا اليوم الحاكم على الكل اذ كان انتهاء دورة الفلك المحيط فنأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك الاقصى وهو الاطلس الذى لا كوكب فيه فا كبرها قطعافيه فلك الكواك الثابتة وانحاسميت ثابتة لان الاعجار لا تدرك حركتها لقصر الاعجار لانكل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الاقصى في ما تقسنة الى أن تذنهى اليها في اجتمع من السنين فهو يوم ذلك الكوكب فيحسب ثلثما تقوستين درجة كل درجة ما تقسنة وقد ذكر لنافى الناريخ المتقدم أن ناريخ اهرام مصر بنيت والنسر في الاسدوهو اليوم عندنا في الجدى فاعمل حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الاهرام

فلم يدر بانبهاولم يدرأمرها مه على أن بانبهامن الناس بالقطع

ولقد أرانى الحق تعالى فعايراه النائم وأناطانف بالكعبة مع قوم من الناس لاأعرفهم بوجوههم فانسدونا بيتين ثبت على البيت الواحدومضي عنى الآخرف كان الذي ثبت عليه من ذلك

لقدطفنا كاطفتم سنينا م بهذا البيتطرا أجعينا

وحرج عنى البيت الآخر فتجبت من ذلك فقال لى واحد منهم وتسمى لى باسم لا أعرف ذلك الاسم م قال لى أنامن أجدادك قلت له كملك منذ مت فقال لى بضع وأر بعون ألف سنة فقلت له فالآدم هذا القدر من السنين فقال لى عن أى آدم تقول عن هذا الاقرب اليك أوعن غيره فتذ كرت حديثا عن رسول الته صلى الته عليه وسلم ان الته خلق ما نة ألف آدم فقلت قديكون ذلك الجدالذى نسبنى اليه من أولئك والتاريج فى ذلك مجهول مع حدوث العالم بلاشك فان العالم لا تصح له رتبة القدم أى ننى الاقلية لا نه مفعول للته أوجده عن عدم مرجع بوجود مرجع لان الامكان له من ذاته فالترجيح لا يزال له وكل ما زاد على الاعيان التي هى محل ظهور الاحكام فصور تها صورة الزمان نسب واضافات لا أعيان طمامن أكوان وألوان ونعوت وصفة اسم خاص أو أساء هذا تحقيق الامر فى كل ماذكر ناه وقل بعد ذلك ما شئت

الباب الاحدوا لتسعون وثلثا تقفى معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يثبت عليه أقدام الرجال السؤال

رأيت الحق فى الاعيان حقا ﴿ وفى الاسما فَ لِمُ أَرْهُ وَلَا اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومأمورافي هذا الخطاب التكليفي في اوقع الامتنال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال ماهم أنم الذين ومأمورافي هذا الخطاب التكليفي في اوقع الامتنال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال ماهم أنم الذين قتلتموهم بل أنافتاتهم فأتم لنا بالماهية المناسبة المناسبة المنامثل السيف له عنده فلا يقال الملكاف المالقاتل القاتل وقيل في الفاتل وقيل في الفاتل وقيل في الفاتل وقيل في الفاتل وقيل الفاتل الفاتل المناسبة المنامثل السيف له عنده فلا يقال في المكاف المالقاتل بالمناه هو الفاتل والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسب

فننى اذرميت فائبت الرى النفاه عند تم الم يتبت على الاثبات بل أعقب الاثبات نفيا كا أعقب النفى اثبانافة ال ولكن الله رمى في السيرال الماء الذى لا يقرم عاننى وما أسرع ما أبت العين واحدة فلهذا السيرا الماء الذى لا يقرم على أبي وم هوفى شأن ومقد الرابوم الزمن الفرد وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين يعطى ذلك وهو عين قوله كل يوم هوفى شأن ومقد اراليوم الزمن الفرد وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين فالواسمعة اوهم لا يسمع الا بر به فهو سامع لا بنفسه ولا يصح أن يكون محلا لهو يقر به فعينه في كان الحق سمعه فقد سمع ضرورة فلم يسمع الا بر به فهو سامع لا بنفسه ولا يصح أن يكون محلا لهو يقر به فعينه وجود الحق والحكم للمكن فان ذلك أثره ولوعلم التهفيه م خير الاسمعهم والوجود هوا لخير في تصفون بالوجود ولواسمعهم اذا وجدهم الووا الى ذواتهم في علمون انهم ما سمعوا فكنى عند بالاعراض لان الحق هو السامع وهم له كالاذن لنا آلة نسمع بها أصوات المصوتين وكالم المتكامين فهو الخاطب والمخاطب وهو المتكام السامع يأيها الذين فعامنا ان الامروا المنازلة على الله والسمع المنان المنازلة والمنازلة والمسول المنازلة والمسول المنازلة والمنازلة والمن

فليس عيني سواه \* فاأبيت اياه فن يشاهد بعين الـ وجوديشهد اياه فنصن فيدسواء \* كايراني أراه

وقدذ كرنا جاعهذا الباب مختصرا كافيا والله يقولاالحقوهو يهدىالسبيل

والباب الثانى والتسعون وثلثاتة فى معرفة منازلة من رحمر حناه ومن لم يرحمر حناه ثم غضبنا عليه ونسيناه ك

من أرادا لحق يطلبه ﴿ في وجودا للك والملكوت

كلات الحق ليستسوى مابدا من عالم عن أبوت

والذى فى ليسمعدنه ، فى مقام نحن عنه سكوت

كلما نلناه من كرم ، فهو المسدءو بالرحوت

والذى البرهان يظهره \* قائم في بر زخ الجـــبروت

ظاهرالا كوان باطنها ، رهبوت عينه رغبوت

فأل الكون أجعه م لقدرالعفو والرحوت

قال الله تعالى في افتتاح كلامه الجامع بسم الله الرجن الرحيم الجدية رب العالمين الرجن الرحيم وأكده اللعالم بأن نعته بأنه غير المغضوب عليهم ولا الضايين وقال صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه الرحم شجنة من الرجن من وصاها وصله الله ومن قطعها قطعه الله قطعه وقال صلى الله عليه وسلم الراحون برحهم الرحن ارحوامن في الارض برحكم من في السماء وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ان الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبي أرحم الراحين اعلم أن العالم الما أقام الله نشأته على التربيع وأعنى بالعالم هذا الانس والجان الذين يعمرون الدارين الجنة والنارجعل في أم الكتاب الذي يقضى على جيع ما يتضمنه العالم أربع رحمات لكل ربع من كل شخص شخص مخص رحة فضمن الآية الاولى من أم الكتاب وهي البسمة وحيان وهما قوله الرحم وضمن الآية الثالثة منها أيضار حتين وهما قوله الرحم فهور حن بالرحتين العامة وهي رحة الامتنان وهور حيم بالرحة الخاصة وهي الواحبة فيها التي تذال من غيراست حقاق بعمل وبرحة الامتنان رحم الله من فيراست حقاق العمل الناراز الة اعذاب عنهم وان كانت مسكنهم ودارهم جهنم وهذه وحة الامتنان قوله البيه صلى الله ينال العاصى وأهل الناراز الة اعذاب عنهم وان كانت مسكنهم ودارهم جهنم وهذه وحة الامتنان قوله البيه مصلى الله ينال العاصى وأهل الناراز اله اعذاب عنه موان كانت مسكنهم ودارهم جهنم وهذه وحة الامتنان قوله المنارة بيون كانت مسكنهم ودارهم جهنم وهذه وحة الامتنان قوله المهام الله على المنار المالم الناراز الها المالم المالم الله المالم المنار المالم المالم المالم المالم المالم المنار المالم المالم المالم المالم المالم الكلام المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم الكلام المالم المالم



عليه وسلم فبارحة من الله لنت طم وهذا معنى قوله صراط الذين أنعمت عليهم أى الطريق الذي أفعمت بها عليهم وهي الرحةالتي أعطتهم التوفيق والهداية في دار التكليف وهي رحة عناية فكانوا بذلك غيرمغضوب عليهم ولاضالين لما أعطاهم من الحداية فإ بحاروا يقول من غضب الله عليه امن علينا بالرحة التي مننت بهاعلى أولئك ابتداءمن غبر استحقاق حتى وصفتهم بانهم غير مغضو بعليهم اذقد مننت عليهم بالحداية فازالت الضلالة التي هي الحيرة عنهم فن بالذي يزيل مااستحققناه من غضب الله فيرجهم الله برحة الامتنان وهي الرحة التي فى الآية الثه الامم الرحن فيزيل عنهم العذاب ويعطيهم انعيم فهاهم فيدبالاسم الرحيم فليسفأم الكتاب آية غضب بل كاهار حةوهي الحاكة على كل آية فىالكتاب لانهاالام فسبقت وحت غضبه وكيف لايكون ذلك والنسب الذى بين العالم وبين الله اعاهومن الاسم الرجن فجعل الرحم قطعة منه فلاتنتسب الرحم الااليه ومافى العالم الامن عنسد مرحة بامر مالا مدمن ذلك ولا يمكن أن تعررجة المحدث رحة القديم في العموم لان الحق يع عامه كل معاوم والحق لا يحيط أحد من عامه الاعماشاء فبرحم الخلق على قدر عامهم كارحم المدعلى قدر عامه فكل من غضب من العالم وانتقم فقد رحم نفسه بذلك الانتقام فانه شفاءله يمايجده من ألم الغضب وصدقة الانسان على نفسه أفضل الصدقات فاذار حم نفسه وزال الغضب أعقبته الرحة وهي الندم الذي يجده الانسان اذاعاف أحداو بقول اوشاءالله كان العفوعنه أحسن لابدأن يقول ذلك امادنيا واما آخوة فى انتقامه لنفسه لثلا يتخيل ان اقامة الحدود من هذا القبيل فان اقامة الحدود سرع من عند الله ماللا نسان فيهاتعمل فقد وصل الانسان بهذا الفعل رحه واليه وصول الرحة فلابدأن ينال الخلق كالهم رحة الله فنهم العاجل والآجل لانه مائم الامن وصل حه فوصله الله من ذلك الوجه ومن قطع رجمه أى بعض رحه لان القطع لا بم كن له أن يع فان عين قطع رحم خاص وصل رحم آخراه ففي قطعه وصل ومافى وصله قطع فيشفع الموصول من الارحام والشفاعة مقبولة ويقيم الوزن على المقطوع بالتعريف فانه لابدأن يكون أيضا ذلك المقطوع قد قطع رحاله فاذاطلب من قطع صلة الرحم عنه يقول له الحق كما آخذ لك آخذ منك و يعلمه بأنه أيضا قد قطع رحاله فيسأل الله العفو والتجاوز فيقول الله له فاعف أنت عن قاطع رجمه فيك حتى أعفو عنمك فبالضر ورة يقول فدعفوت لان ذلك الموطن يطلب من الخاتف طلب العفو فيعفو فيعفو الله عند، فتناله رجة الله بعفوهذا ويوصل رحم آخر له فبشفع فيه وهذا معني قول الله عزوجل بوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبق أرحم الراحين فيكون منعف عباده ماذكرناه وأمثالهمن كلمايستدعى الرحمة فان رحة المتسبقت غضبه فهي امام الغضب فلايز الغضب التجري فى شأره بالانتقام من العباد حتى ينتهى الى آخر مداه فيجد الرحة قد سبقته فتتناول منه العبيد المغضوب عليهم فتنبسط علهم ويرجع الحكم لحافيهم والمدى الذي يعطيه الغضب هوما بين الرحن الرحيم الذي في البسملة وبين الرحن الرحيم الذي بعدقولة الجدية رب العالمين فالجديتة رب العالمين هو المدى فأقرله الرحن الرحيم وانتهاؤه الرحن الرحيم وانما كان الجددتهرب لعالمين عين المدى فأن في هذا المدى ظهر السراء والضراء وطذا كان فيه الجدوهو الثناء ولم يقيد بضراء ولاسراء فيهذا المدى لانه يع السراء والضراء فكان رسول اللة صلى الله عليه وسلم يقول في السراء الحددلة المنهم المفضل وفى الضراء الجديثة على كل حال فعد الله قد جاء في السراء والضراء فلهذا كان عين المدى و مامن أحد في الدارالآخ ةالاوهو يحمدالله ويرجور حت ويخاف عذابه واستمراره عليه فجمل الله عقيب قوله الحمد للقرب العالمين قوله الرحن الرحيم فالعالم بين هذه لرحة ورحة البسملة بماهو عليه من محود ومذموم وهذا أشديه بماجاء فيسورة المنشر حقوله تعالى انمع العسر يسرا تمان مع العسر يسر اولقد أنشد بعضهم في هذا

اذاضاق بك الامر في ففكر فى ألم نشرح فعسر بين يسرين في اذاذ كرته فافرح لانه سبحانه نكر اليسر وأدخل الانف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر أى هذا العسر النانى هو عين الاول وليس ذلك فى اليسر وهو تنبيه عجيب من الته لعباده ليقوى عندهم الرجاء والطمع فى رجة الله فأنه أرحم الراحين فانه ان لم يزدعلى عبيده فى الرحة بحكم ليس طم ف ايكون أرحم الراحين وهو أرحم الراحين بلاشك فو الله لا غاب من

أحاطت به رجة الله من جيع جها ته فاعلم ذلك و اذا صحت الحقائق فليقل الاخوق ما شاء فان جاعة نازعو نافي ذلك ولا ان رحة الله بهذه المثابة من الشمول لكان القائلون عشل هذا الا يناهم رحة الله أبدا فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين فائه ما تم صفة ولا عتوية أقبح من الجهل فان الجهل مفتاح كل شر ولهذا قال نحمد صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين خاطبه عشل هذا الخطاب لحداثة سنه وقوة شبابه فقابله بخطاب قوى في انهى عن ذلك وقال تعالى لنوح عليه السلم لمالم بكن له قوة الشباب وكان قد شاخ و حصل في العمر الذي لا يزال فيه محترمام فوقا به في العرف والعادة الى أعظات أن تكون من الجاهلين فرفق به في الخطاب حين وعظه فانه لا بدمن الفرق بين خطاب السراب وخطاب الشيوخ كانه لا بدمن الفرق في الخطاب بين الاحوال كانفرق نحن في الشناء على الله بالاحوال فنقول في خطاب السراء الجدلة المناعلية بالاحوال عاد فنقول في خطاب السراء الجدلة على الله عليه منافر المنافرة ال

فلاتحالف ولاتشاقق ، وكن صدوقاولاتفارق

فن رحم خلق الله فاعمار حم نفسه ثم ان لله رحة أخرى بهم زائدة على مار جهم به من أجل رحم بماق الله التي هي من أعمالمم وصورتها ان الراحم منا اذارحم خلقامن خلق الله فلا يحلو اما ان تكون رجته به از التمايؤ لم ذلك الخلق المرحوم خاصة أويز يدهمع ذلك احسانامثل من يخرج سمخصامن السحن استحق العذاب وحال بينسه وبين بزول العذاب به بشفاعة منه أو يكون هو الآخذ له ثم يعقبه بعدهذا الامان احسانا اليه بتولية أومال أوخلع أوتقر يب فذلك أمرآخ فاذار حماللة عبدا بعمله الذى وحم العبدبه حيوا نامثله امابازالة عذاب أواضاف الىذلك زيادة احسان فان الله اذاوفاه رحة جزاء عمله كانما كان فان الله يزيده على ذلك كازاد هذا العبد على ماذكرناأ ويزيد ابتداء منة منه تعالى لذلك قال الراحون برحهم الرحن ولم يقل يرحهم الرحيم لانه رحن الدنيا والآخرة والرحيم اختصاص الرحة بالآخرة وأما قوله ارجوا من في الارض يرحكم من في السماء لانكم تشاهدون أصحاب البلاياو الرزاياو تتجاوزون عنهم فترحونهم عن أمر الله بالزحة التي تطلبها أحوالهم كل على حسب حاله يرحم ولبس في السهاء الاالملا لكة فترجنا بالاستغفار وهو قوله تعالىو يستغفرون لمن فىالارض ثمقال ألاان الته هوالغفور الرحيم وأماقوله فى هذاالباب ونسيناه فى هذه المنازلة فهو حدنسيان ذلك الانسان الله في الاشياء فما عاد عليه الانسميانه وأضافه الحق اليه فقال نسو الله فنسبهم أي تركوا حق الله فترك الله الحق الذي يستحقونه باج امهم فلم يؤاخذهم ولا آخذهم أخذالا بدفغفر لهم ورجهم وهذا يخالف مافهمه عاماء الرسوم فانهمن باب الاشارة لامن باب التفسير لان الناسي هنا اذالم بنس الاحق اللة الذي أمر واللة بانيانه شرعافق دنسي الله فأنه ماشرع مالدالالله فترك حق الله فأظهر الله كرمه فيه فترك حقه ولم يكن حق منسل هذا الامايسة عقعوهوالعقاب فعفاعنسه تركابترك مقولا بلفظ النسسيان وأمانهيه تعالى ايانا أن نسكون كالذين نسوا اللة فنسبهم فهوصحيح فانهاوصية الهيةنهانا أن ننسى الله مثل مانسوه هؤ لاء لنقوم بحق الله ونقيم حق الله في الاشسياء على نيةصالحة وحضورمع الله فيجازينا اللهجزاء استحقاق استحققناه باعمىالنا الني وفقنا ألله لها والذين نسوا الله انماترك اللةما استحقوه من العقاب كاتر كواحق اللة لاغيرتم ان أفضل عليهم أفضل عليهم منة منه ابتداء وافضاله على العالمين المؤدين حقوق الله ليس منة فاذازاد على ما يطلبه عملهم ذلك هو الامتنان كمانالوا ما استحقوا به هذا الثواب من طريق المنة فاعلم ذلك الاترى الله يقول في عمام هذه الآية لما قال ولا تسكو نوا كالذين نسوا الله فنسيهم لم يقل انهم هم الفاسقون بلقال ان المنافقين هم الفاسقون فابتدأ كارما آخر مافيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين وكل منافق فاسق لانه خارج من كل باب اه فيخرج المؤمنين صورة ماهم عليه و يخرج للكافرين بصورة ماهم عليمه وقد تقدم فى هذا الكاب مرتبة المنافقين في المنازل فتنبه لما نهتك عليه وكن من العاملين الذين يوفون بعهدالله



فنع أجوالعاملين ولاتقنع بعفواللة فتكون بمن نسى اللة بل ارغب في احسانه بأن يزيدك هناعملاوم اقبة فبزيدك عنده حاهاو حرمة وأماقوله تعالى ناهيا ايانا بقوله ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فأعادالضميرعليهم فهذاعط آخرذ كزناحقيقته فيمسألة شرف النفاق وهوالنفاق المحمود في المنازل فباعبرمن هذا الكأب فلنذ كرمنه مايليق بهذا الموضع من أجل النسسيان وذلك ان اللة قال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ر بعلما جعلنا دليلاعليه ولا ينبغي أن ننظر في معرفة نفوسنا الاحتى نر يد أن نعرف ر بنافاذانسيناهذه المعرفة فقد نسينامعرفة نفوسناوهو الباب الواحد الذي كان ينبغي لذاأن نخرج عليه الىهذه المعرفة غرجنا على الباب الآخروهو الذي نخرج منه الىجهلنا بنفوس ناولما خلقنا الله على الصورة الالحية كان في نسيا تذاللة ان انسانا الله أنفسنا فنهيذاعن ذلك فانهمن نسى نفسه بالضرورة نسى ماللة عليهامن الحقوق ومالحا من الحقوق فتركوا الله اذعاموا انهم لايشهدون من الله ماهوالله عليه واعمايشهدون من الله أعيانهم وأحوالمم لاغير فاماع الله هذامن بعض عباده الذبن لهم هذا الوصف أنساهم أنفسهم فليرواعند شهودهمان أحوالهم عبن ارأوا فيقولون فى ذلك الشهود قال لى الله وقات له وأين هذامن مقام قوطم لانرى من الحق الامانعن عليه فإ يكن طم ذلك الامن كونه تعالى أنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طريق ما كانو اتحققوا به من أن الله لايشهده أحدالامن حيث عاله وماهو عليه والوصف نفسه تعالى بأنه خبرالراجين من باب المفاضلة فعلوم الهماير حم أحدمن الخاوقين أحدا الابالرحةالتي وجدها الرحنفيه فهي تعالى رحته لارحتهم ظهرت في صورة تخاوق كافال في سمع اللهان حمده ان ذلك القول هوقول الله على لسان عبده فقوله تعالى الذي سمعه موسى أتم في الشرف من قوله تعالى على لسان قائل فوقع التفاضل بالحل الذي سمع منه القول المعاوم انه قول الله وكذلك أيضار حتمه من حيث ظهورهامن مخلوق أدنى من رحته بعبده في غيرصورة مخلوق فتعين التفاضل والافضلية بالحال الاان رحة الله بعبده في صورة الخلوق تكون عظيمة فانه يرحم عن ذوق فيزيل برجمه ما يجده الراحم من الالمق نفسه من هذا المرحوم والحق ليس كذلك فرجته غااصة لايعود عليه منها ازالة أم فهو خبرالراجين فرجة الخاوق عن شفقة ورجمة الله مطاقة بخلاف بطشه وانتقامهمع شدته ولكن لابيطش بطشالا يكون فيمرحة لانقصارى الرحة فيها بجاده البطش بعبده فوحود البطش رحةرحماللة بها المبطوش اذأخرجهمن العدم الى الوجودومن كان مخلوقامن صفة الرحة فلابدأن يكون في بطشهرجة فاءأبو يزيدفي هذا المقام السمع القارئ يقرأ ان بطش ربك الشديد قال أبويز يدبطني أشدالان بطش الانسان اذابطش لا يكون في بطش مشئ من الرحة لانه لا يمكن له أن يبطش باحد وعند مرحة به جلة واحدة فايكون ذلك البطش الابحسب ما أعطاه محل الباطش وان كان ذلك البطش خلقالله ولكن ماخلقه الافي هذا المحل فظهر بصورة الحل والمحل لابطاب الانتقام من أحدوفي فلبه رجفتم ان اللة أذابطش بعبده فغي بطشه نوع رجة لانه عبده بلاشك كا ان الخلوق اذا أراد أن يبطش بعبد ولا بدأن يشوب بطشه نوع رحة للناسبة التي بينه و بين عبد ورعماوكه لامهالمة عليه اسمالمالك والسيادة فلاعكن أن يستقصى في بطشه ما بذهب عينه فيكون عند ذلك قد بطش بنفسه والخلوق ليسكذلك فيالاجني الذي ليس بينهو بين الباطش نسبة عبودية ولاا كتسب من وجوده صفة سيادة فاذا بطشمن هذه صفته بطش ببطش لانشو بهرجة فهوسبحانه خيرالراحين وماجاءقط عنه تعالى أنه خيرالآخذين ولاالباطشين ولاالمنتقمين ولاالمعذبين كأجاء خيرالفاصلين وخيرالغافرين وخيرالراجمين وخيرالشا كرين وأمثال هذامع كونه يبطش وينتقمو يأخذو بهلكو يعذب لابطريق الافضلية فتحقق هذا الفاصل بين وصفه بالاخذ والانتقام وبين وصفه بالرحة والمغفرة والله يقول الحقى وهويهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والتسعون وثلاثماتة في معرفة منازلة من وقف عند مارأى ماهناله هلك ﴾

الخلق تقـــديروليس بكائن ﴿ والمبــدعات هي التي تتكون الروح والــكامات شي واحـد ﴿ والحق فيــه هوالذي يتعــين

( ۷۰ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

اعرأ بدناالله واياك ان الله تعالى لماسوى النشأة الانسانية بلجيع ماأ نشأه من أجسام العالم الطبيعية والعنصر ية وعد لحاعلى الترتيب الذي تقتضيه الحكمة في كل جسم وعدله وهيأه لقبول مابر يدان يهبه في نفخه فيهمن الروح الالهمي "نفخ فيهمن روحه فظهر فيه عند ذلك نفس مدبرة الذلك الهيكل وظهرت بصورة من اج الهيكل فتفاضلت النفوس كإنفاضلت الامزجة كإيضربنو رالشمس فى الالوان الختلفة الني فى الزجاج فتعطى أنوارا مختلفة الالوان من أجر وأصفر وأزرق وغيرذلك بحسب لون الزجاج في رأى العين فلم يكن ذلك الاختلاف في النو رالذي حدث فيه الامن الحل ولاتعين في نفسه جزأعن غيره الابالحل فالمحل عينه والحل غيره كذلك النفوس المدبرة للهياكل الطبيعية والعنصر ية فللنفوس الاثرفي الهياكل بحكم التدبير ولاتقيسل من التدبيرفيها من هذه النفوس الابقسدر استعدادهاوللهما كلأثر في النفوس عسامن جنها في أصل ظهو رهاعند تعيينها فنهم الذكي والبليد بحسب من اج الميكل فالاص عيب بينهماف كل واحد منهمامؤثر فيمن هومؤثر فيه ثم إن الله أخذ بأكثراً بصار جنس الانس والجانعن ادراك النفوس المدبرة الناطقة التي للسمى جاداونبا تاوحيوا ناوكشف لبعض الناسعن ذلك والدليل السمعيءلى ماقلناه قول الله وان منها يعني من الحجارة لمايهبط من خشية الله . فوصفها بالخشية وأماأ مثالنا فلا يحتاج الىخبر فىذلك فانالتة قدكشفهالناعيناوأ سمعنا تسبيحها ونطقهاللة الجدعلي ذلك وكذلك اندكاك الجبل لتحلى الرباله لولا العظمة التي في نفس الجبل من ريه لما تدكيدك لتحليه له فإن الذوات لا تؤثر في أمثا لها وانما يؤثر في الاشماء قدر هاومنزلتها في نفس المؤثر فعه فعلمه بقدر ذلك المتحلى أثر فعه ماأثر فعه ماظهر له فانانري الملك اذا دخل فىصو رةالعامةومشى فىالسوق بين الناس وهم لايعرفون انه الملك لم يقمله وزن فى نفوسهم فاذا لقيه فى تلك الحالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره فاثر فيه عامه به فاحترمه وتأدّب وسحدله فاذارأى الناس الذين يعرفون قرب ذلك العالممن الملك وانمنزلته لاتعطى انيظهرمنه مشلهذا الفعل الامع الملك علموا انه الملك فحادت اليه الابصار وخشعت الاصوات وأوسعوا لهوتبادروا لرؤيته واحترامه فهل أترذلك عندهم الاماقام بهممن العلم بهفااحترموه لصورته فقدكانتصو رتهمشهودة لهم وماعلموا أنهالملك وكونهملكا ليسعين صورته وأنماهي رتبة نسية أعطته التحكم فيالعالم الذي تحت بيعته وردفي الخبر الذيخرجه أبونهم الحافظ في دلائل النبؤة في بعض أسرا آت رسولاللةصلى اللةعليه وسلرانه فال جاء وجبريل عليه السلام ليلة ومعه شجرة فيهما كوكرى الطائر فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوكر الواحد وقعد جبريل عليه السلام في الوكر الآخر ثم ان الشجرة عات بهما حتى بلغا السهاء فتدلى اليهمارفرفدر وياقوت فامامحدصلي اللةعليه وسلم فلريعلم ماهوفلم يؤثر فيهوأ ماجبريل عليه السلام عندمارآه غشي عليه فقال صلى الله عليه وسلم فعامت فضله على في العلم فانه علم مارأى فائر فيه عامه بمارآه الغشي ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرله أثر فيه فلايؤثر فى الاشياء الأماقام بهاوليس الاالعلم ألاترى شخصان يقرآن القرآن فيخشع أحدهماو يبكي والآخر ماعنده من ذلك كله خبر ولايؤثر فيههل ذلك الامن أثر علمه القائم به لماتدل عليــه تلك الآية وشــهوده مانضمنته من الامرالذي أبكاه وخشع لهوالآخر أعمى عن تلك المعانى لابجاو ز القرآن حنجرته ولاأتو لتلاوته فيه فلم يكن الاتواصورة لفظ الا يقوا عاالاتر لماقام بنفس العالم بها المشاهد مانزات لة تلك الآية فلايؤتر فيك الاماقام بك من حيث ماتعه إوتشهد فاولاعله وبالامر ماهاله واذالم يرتحل وقف عندمارآه وقدهاله ذلك فبالضر رةمهلك أي يغيب عن صوابه وحسمو يدهش أو يغشى عليه أو يموت فرقامنه على قدر قوة

ذلك

دلك التالى أوضعفه فهومع ماحصل فى نفسه من ذلك ونفيخ فى الصور فصعقى من فى السموات ومن فى الارض الامن شاء الله وهذا أمر اضافى فقد يكون الامرعند زيد أهول منه عند زيد فتوثر الاهوال عندكل واحدمنهما بحيث ان يقول كل واحدمنهما عن صاحبه عبت لفلان ما الذى رأى حتى أثر فيه بماظهر عليه كياب به لوعلم ماعندى من هذا الذى لم يرفع به رأسا كل واحدمنهما يقول هانه المقالة والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قوطما ويعلم السب المؤثر فى كل واحدمنهما فيعلم منهما مالايعاسان من نفوسهما فسبحان الحكم العدل منزل الاشياء منازلها ومعين المرانب لاهلها فاذاعاه تعدا علما غريبا هوالحب الحجب الحجب الحجود وهو عظيم الفائدة فاظهر العالم الابالنسب ولاحصل القبول من العالم لماقب من العالم المائد من العالم النائس فالموجد والنسب والقابل بالنسب فالحريم النسب المواتد علم النسب المواتد النسب المائدة في النسب المواتد علم النسب المواتد النسب المواتد النسب والمواتد النسب المائدة ا

فهاصح وجودى و بها \* صحالكون من الله نسب فله الشكر على ماخصنى \* امتنانا من معارف النسب فها صحت السعادة فينا \* و بهاصح للشق الشقاء عدم يحكم الوجود وأبدى \* عجبافيه كيف ليس يشاء

فهوالموجد المؤثرفينا \* وهوالحق ليس فيمه امتراء

فالله عنى عن العالمين والغنى صفة تنزيه وأعظم الثناء عند دنافى حق الحق قوله تعالى ليس كذاه شئ سوام كانت كاف الصفة أو كانت زائدة وكونه الصفة أبلغ فى الثناء عند العالم بالسان الذي نزل به القرآن بقول رسول الله عليه وسلم فى دعائه و ثناة على ربه عز وجل لاأحصى ثناء عليك أنت كاأ تنبت على نفسك بريد قوله تعالى ليس كشله شئ وقال الصديق الا كبر رضى الله عنه المجزعن درك الادراك ادراك والحق سبحانه ما أثنى على نفسه باعظم من نفي المثل فلا مثل له سبحانه و لهذا قال فى حق العالم من حيث ما هوناطف وان من شئ الايسبح بحمده والتسبيح تمزيه فاذا أسندت العالم اليه تعالى فى الوجود وقلت الهمو جد العالم لم يتمكن لك أن تعقل هذا الابنسب تثنيها من حياة وعلم وقدرة وارادة هذا حد نظر العقل و يثبت بالشرع أنه قائل فان كانت أعياما زائدة ولما أوجد سيأ بها الاعن تعلق بالذى حدث والتعلق نسبة منها الى المتعلق وان كانت هذه الصفات ليست بزائدة وانما ثم عين واحدة وهى الذات و توجها تهاعلى كاداما زالت من النسب وهى مختلف قلاوفى نفوس العاما كانوا ما كانوا

جاء حديث وارد ، عن النبي المصطفى بان من خالف ، في عقد على شفى وماله من دائه ، برء يكون وشفا الااذا وافقت ، في أمره م وفي بكل ما خاطب ، به وان زل عفا عنه الذي كلف ، وهو الاله وكني

وهذا القول كله صحيح فهل حصل في معاومك الانسب من جانب الحق ومن جانب المخاوق فاوجدت بنسب وقبلت بنسب وأوضح من هذا الذي ذكر ناف ايكون والله يقول الحق وهو جهدى السبيل

والباب الرابع والتسعون وثلثماثة فى معرفة منازلة من تأدب و صل ومن و الباب الرابع و التسعون وثلثماثة في معرفة منازلة من تأديب

لولا الشهود ومافيه من النعم من ما كان لى أمل فى الكون فى العدم كناية فيه حتى قال كن فبدت من أعياننا لسماع السكون فى الحكام فيه فتحنا عيونا ما بهما رمد من كناحيارى كمثل العمى فى الظلم ولمنكن فوجود النور أظهرنا من نورا فنحن بكون غير منقسم

والنور أعياننا والنور خالفنا ، وفيه نسى برجل أو بلا قدم اعم أيدنااللة واياك ان الوجود المطلق هو الخسر المحض كاان العدم المطلق هو الشرالحض والمكنات بينهما فما تقبل الوجودلهمانصيب فيالخيرية وبمماتقبل العدم لهمانصيب فىالشروليس الادبالاجاع الخيركاءولهذاسميت المأدبة مادبة لاجماع الناس فبهاعلى الطعام ولاشك ان الخيرظهر في العالم متفر قافلا يخاوى كن عن خير يقما والممكن الكامل الخاوق على الصورة الالهية المخصوص بالسورة الامامية لابدوان يكون جامعا لجيع الخبركاء ولهذا استحق الامامة والنيابة فى العالم وطذا قال فى آدم عليه السلام وعلم آدم الاسهاء كالهاوما ثم الااسم ومسمى وقد حصل علم الاسهاء يحدصلى الله عليه وسلم حين قال عامت علم الاولين والآخرين فعامنا اله قد حصل عنده علم الاسماء فالهمن العلم الاول لان آدم له الاولية فهومن الاولين في الوجود الحسي وقال عن نفسه في الحص به على غيره اله أوتى جوا، م السكام والسكام جع كلة والكام أعيان المسميات قال تعالى وكلته ألقاهاالى مريم وليست غيرعيسي فاعيان الموجودات كالها كلمات الحق وهي لاتنفدفقد حصل له الاسهاء والمسميات فقدجع الخيركاه فاستحق السيادة على جيع الناس وهوقوله أماسيد الناس بوم القيامة وهناك تظهر سيادته اكون الآخرة محل تجلى الحق العام فلايمكن لجليه دعوى من أحدفها ينبغي ان يكون الله أو يكون من الله لمن شاءمن عباده فقوله وصل يعني الى تحصيل الخسير المحض وهو قوله تعالى كنت سمعه وبصره وأمثال هف اوهذاهوالوصول الى السعادة الدائة وهوالوصول المطاوب ولاشك أنهمن وصل لم يرجع فالهمن الحال الرجوع بعد كشف الغطاء الى عل صفة الحجاب فان المعاوم لا يجهله العالم به بعد تعلق العلم به فر جال الته المكملون كشف الله الاغطية عن بصائرهم وأبصارهم بماحصاوه من الصفات الالهية ووقفوا عليه من الصفات الكونية وكلها كانقدم الهية وهؤلاءهم الادباءالذين صلحوالبساط الحق جلساءالله وأهله وهمأهل الذكر والقرآن الذي هوالجح وبهسمي قرآنا وأماالعامة فلابدهم من كشع الغطاء عن أبصارهم عندالموت فيرون الامور على ماهي عليه وان

وما على الله عستنكر به ان يجمع العالم في واحد

لهذهالصورالخيرية والخيرفي نفسه حقيقة واحدة ظاهرة في العالم في صورمختلفة

لم بكوتوامن السعداء فيرون السعداء والسسعادة ويرون الاشقياء والشقاوة فلا يجهلون بعدهذا العلم وان شقوافهذا معنى قوله ومن وصل لم يرجع ولوكان غيراً ديباً ي غسير جامع للخير وانماسمي جامعاللخير والخسيراً مرواحد لكون هذا الامرالوا حدظهر في صور كثيرة مختلفة جعهاهذا الادب فظهر في خيريته بكل صورة خيرفسمي أديباأي جامعا

ان يعلم صورة الامر فيها فلاعلم لخاوق عماسوى الله ولا للعقل الاول ان يعقل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عن و وجودية مستقاة فى الظهور غير مستقلة فى الغنى مفتقرة بالا مكان الحكوم عليها به وهذا علم لا يعلمه الا الله تعالى وليس فى الا مكان ان يعلمه غير الله تعالى ولا يقبل التعليم أعنى ان يعلمه الله من عباده فاشبه العلم بدات الحق والعلم بذات الحق والعلم بذات الحق محال حصول العلم بالعالم أو بالا نسان نفسه أو منفس كل شئ لنفسه لفيرالله فتفهم هذه المسئلة فانى ماسمعت ولا علمت ان أحد انبه عليها وان كان يعلمها فانها صعبة التصور معان فول العلماء يقولون بها ولا يعلمون أنهاهي كبلقيس تقول كانه هووهو هو وكذلك من تكام فى الحق فى حال ظهوره في صورة خاصة مع الحق فهو يشهده ولا يعلم أنه هووه هذا العالم لن نظر واستبصر والله غنى عن العالمين لظهوره بنفسه فلادليل عليه سواه له اذمام الا الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والتسعون وثلثا أنه في معرفة منازلة من دخل حضرتى و بقيت عليه حياته فعزاؤه على في موت صاحب ﴾ منزل الآلاء والنجم ۞ عنده مفاتح الكرم وله الحدوث ليس له ۞ قدم في رنبة القدم وهو حكم عينه عدم ۞ ماله في الكون من قدم

قالاللة تعالى وهومعكمأ بنما كنتم والمعية صحبة وصع عن رسول اللة صلى اللة عليه وسلم المترجم عن ربع بلسان حق لاينطق عن هوى لكونه شد بدالقوى اللهمأنت الصاحب في السفر فاتخذه صاحباله في سفر هو السيفرمن الاسيفار وهوالظهورفهوظاهرالصحبة من الوجه الذي يليق بهو يطلق عليمه فاعلأن سرالحياة الالهية سرى في الموجودات فييت بحياة الحق فنهاماظه رتحياتها لابصارناومنهاماأ خذاللة بإبصارناعنها فى الدنياالاالانبياء وبعض أولياءاللة فالهكشف لهمعن حياة كلشئ والمحجو بون بدركونها بالاعمان اذ كانوامؤمنين وأمامن ليس عؤمن فلابدرك ذلك لابالكشف ولابالاعان نسأل الله العصمة من الكفرولسر بإن هف والحياة في أعيان الموجودات نطقت كلها مسبحة بالثناءعلى موجده االاانه صحبت الدعوى في هذه الحياة لكل حي ابتدئ فيتخيلون أن حياتهم لهم حتى اذا فزععن قلوبهم فرأواالام على خلاف مااعتقدوه وهورؤيتهمأن الحياة التي كانوابهاأ حياءهي حياة الحق لابلهي الحق عينه كاوردفي الصحيح كنت سمعه و نصره وغيرذلك فن جلة ذلك أنه حياته فعند ما أبصرواذلك قالواماذا قالىربكم وماقال حياةربكم ولهنداقلنا بلهوعين الحق قالوا الحق لماتب ين لهمأنه الحق وهوالعسلي الكبير عن الحاول والحل ولكن نسب واضافات وشهود حقائق فبالوجه الذي يقول فيه انه سمع العبد به بعينه يقول انه حياة العبد وعامه وجيع صفاته وقواه وهي نسب لاأعيان فهوالحي العالم السميع الىغد برذلك فالمين واحدة وليس الاماظهرفهوع ين ماظهر فالعب والمتحقق بالحق ينكشف له فيتبين انه الحق الاانه بكل شئ محيط فالحياة الني كان بدعى فيهاقب لدخوله الى حضرة الحق لم تبق عليه في هذا الشهود أصلاو ضد الحياة الموت فان اشتبهت عليه الحضرة ونخيل انه دخل حضرة الحق ومازالت عنه حياته انهاله كانخيل صاف في عرش ابليس على البحر انه العرش الذى استوى عليه الرحن تعالى وجل فقال لهرسول القصلي الله عليه وسلم ذلك عرش ابليس كذلك صاحب هذا الشهود اذارأى ان حياته باقية عليه منسو بة اليه فان الحق قدمات في حقم وهو يدعى صحية الحق فالحق يعز به في موت صاحب وفانه عند في هذا الشهودا جنى فهو الميت على الحقيقة فن لم يصحبه الحق في جيع صفاته في الهو حق فان الحق لا يتبعض فاذا كان كان واذالم يكن كان في نمس الأمر ولا نعرف فكن عالما ولا : كن جاهبا ولهـ ذا قيل مااتف ذاللة وايا جاهلاقط وان الله يتولى بالف مل تعليم أوليائه عمايشهدهم اياه في تجلياته ومشل قوله صلى الله عليه وسلمان الله لاعل حتى علوا فالسكم هوفى الاشارة ملل الحق ولما كان الحق في حقى كل أحد عين اعتقاده فيه وعامه به معفل عن اعتقاده الذي هور به فقد ذهب عن محل عقده ففقده وهو كان صاحبه فعز اه الحق فيه من حيث

ماهولنفسمه فى الحق الذى كان متعلق عقمده قربكل انسان على صورة عقمده فيه والحق الذى هو حق فى نفس الأمر وراءكل معتقد لابل هو صورة كل معتقد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ البابالسادس والتسعون وثلثاته في معرفة منازلة من جع المعارف والعلوم حجبته عني وهومن الخضرة المحمدية ﴾

اعلم أيد االله واياك بروح القدس ان الله تعالى في نفسه وجل ان يعرفه عمده واستحال ذلك فإييق لذامعاوم نطلمه الاالنسب خاصة أوأعيان المكات وماينس البها فالعرفة تتعلق باعيان الذوات من المكأت والعاوم تتعلق بما ينسبالها فتعا الدوات والأعيان بالضرورةمن غيرفكر ولانظر بل النفس تدركها بمأركز التهفيها وتعام النسباليها وهوعلم الاخبارعنها بماتوصف بهأ ويحكم بهعليها بالدليل النظرى أو بالاخبار الاعتصاى بغيره فدالا يوصل الى العلم بذلك والأحكام والأخبارغيرمتناهية الكثرة فتفرق الناظر فيهاولا يجمعهاوأ رادالحق من عباده ان يجمعهم عليمه لاعلى تتبع هذه الكثرة حتى تعلم بل أباح لبعض عباده منها ما يتعلق العلم بهاالذي يجمعه عليه وهوقوله في النظر في ذلك حتى يتبين طم اله الحق فن افترق في نفسه في جع عاوم لا ينظر فيها من حيث دلالتهاعلى الحق عجبته عن موضع الدلالة التي فيهاعلى الحقى كعلوم الحساب والهندسة وعلوم الرياضات والمنطق والعلم الطبيعي فحامنها علم الاوفيه دلالة وطريق الى العلم بالله والكن أكثرالناس لاينظر فيهمن حيث طلبه ذلك الوجه الدال على الله فوقع الذم عليه والحجاب عن هذه الدلالة تمان بعض الناس اذانبهه الله على طلب موضع الدلالة من كل معاوم على الله فان الله تعالى يفرقه في المعاومات وان كان مطاو به دلالتهاعلى الله فلانشك ان جعه طنده المعلومات التي هي محل نظره حجاب عن الله أي عن الوجه الذي ينبغي ان يعلم منه ما في وسع القابل من الله وليس له طريق الى ذلك الابان يترك جيع المع الومات وجيع العالم من خاطره وبحلس فارغ القلب مع اللة بحضور ومراقبة وسكينة وذكرالهي بالاسم اللهذ كرقلب ولاينظرفي دليل يوصله الى علمه بالله فاذالزم الباب وأدمن القرع بالذكر وهذه هي الرحة التي يؤنيه الله من عند وأعنى توفيقه والهامه لما ذ كرناه فتولى الحق تعليمه شهودا كما نولى أهـل الله كالخضر وغيره فيعلمه من لدنه علما قال تعالى آنيناه رجة من عمدناوعامناهمن لدناعامنامن الوجه الخاص الذي يينه وبين الله وهواكل مخاوق اذيستحيل ان يكون للاسباب أثرفي المسببات فان ذلك اسان الظاهر كماقال في عيسي فتنفخ فيــه فيـكون طيرابادني لابنفخك والنفخ سبب التكوين في الظاهر والتكوين لبس في الحقيقة الاعن الاذن الالهي وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل ولاملك مقرب من أحد وغاية العناية الالحية بالشخص من ملك أورسول أوولى ان يوقفه الله من ذلك على الوجم الخاص به لاعلى وجه غيره كاقال الخضر لموسى عليه السدارم أناعلى علم عاسنيه الله لاتعامه أنت لأنه كان من الوجم

الخاص الذى من الله لعبده لايطلع على ذلك الوجه الاصاحبه اذا اعتنى الله به ومامن مخلوق الاوله ذلك الوجه ويعلمه اللهمنهأ مورا كشيرة ولكن لايعرف بعض العبيدا نهأتاه ذلك العلمين ذلك الوجه وهوكل علرضروري يجده لايتقدم لهفيه فكر ولاندبروصا حبالعناية يعلم ان اللة أعطاه ذلك العلمين ذلك الوجه تتم قال له الخضر أيضا وأنت على علم عاسكه الله لاأعامه أنافان كان موسى قدعلم وجهه الخاص عرف ما يأتيه العلمين ذلك الوجه وان كان لم يعلم ذلك فقد نبهه الخضرعليه ليسأل اللة فيه فأذاعلم الأشياء كلهامن ذلك الوجه فهوملازم لتلك المشاهدة والشؤن الالهية والاشياء تشكون عن الله وهو ينظر اليهافلاتشغاه مع كثرة مايشاهه من الكائنات في العالم وهو مقام الصديق في قوله مارأيت شيأالارأ يتاللة فبلهوذلك لماذكرناه من شهوده صدورالأشياء عن اللة بالتكوين فهوفي شهوددائم والتكوينات تحدث فامن شئ حادث بحدث عن الله الاوالله مشهو دله قبل ذلك الحادث ومانمه أحد فهاو صل البنا على هذا الوجه ومايتكون منه في قاب المعتكف على شهوده الأأبو بكر الصديق ولكن نحن ماأ خذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه لكو ننامافهمناعنه ماأرادولافكر نافيه وانمااعتني اللة بنافيه ففاجآ ناالعلم بهابتداء ولم نكن نعرفه فانكر ناذلك وقلناه ذامن أين ففتح الله يبنناو بينه ذلك الباب فعلمنا مالنامن الحق على الخصوص وعرفناان هذاهوالوجه الخاص الذيمن اللهعز وجل لكل كائن عنه فازمته واسترحت وعلامةمن يدعيه لزوم الادب الشرعى وان وقعت منه معصية بالتقدير الاطمى الذي لابتمن نفوذه فان كان يراها معصية ومخالفة للامر المشروع فيعلم انهمن أهلهذا الوجهوان كان يعتقد خلاف هذافنهلم ان الله ماأ طلعه قط على هذا الوجه الخاص ولافتح لهفيه وانه شخص لا يعبآ الله به فأنه مامن أحداً عظم أدبامع الشرع ولااعتقادا حقيقيا فيه الحق كما يعلمه العامي سواء الا أهلهندا الوجه فانهم يعامون الأمورعلي ماهي عليمه فيعامون ان حظهم من هذا الأمر المشروع والتكليف وحظالآ في به وهوالرسول وحظ العامة المخاطب بن أيضابه على السواء لافضل لاحدهم على الآخرفيم لانه لذاته وردلالأمرآخ فالذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحمد يعم جيع المكلفين من غيراختصاص حتى لوقال بتحليل ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الدم في الظاهر كان كافرا عند الجيم وكان كاذبا فىدعواه انهمن أهلهذا الوجهفان أخصعاوم هذا الوجه ماجاءت بهالشر انع ولذلك قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لماخطب الناس فى حق على بن أبي طالب اذقيل له انه يخطب ابنة أبي جهل على ابنته فاطمة فقال صلى الله عليه وساران فاطمة بضعة منى يسوءني مايسوءهاو يسرني مايسر هاوا به ليس لى تحريم ماأ خل الله ولا تحليل ماحوم الله فع معرفته بالوجه الخاص الاهي لم يعطه الاابقاء ماهو محرم على تحر يموماهو محلل على تحليله في احرم على على نكاح ابنةأى جهلاذ كانحلالاله ذلك ولكنه قال ان أراد ذلك يطلق ابنتي فوالله . تجتمع بنت عدوّالله وبنت رسول الله تحترجل واحدوا ثني على زوج ابنت الاخرى خيرافرجع على بن أبي طااب عن ذلك فلو كان ذلك الوجه يعطى ما يزعم هذا الجادل انه أعطاه ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ومافعل وله الكشف الاتم والحسكم الاعم والحظ الاوفراذهوالسيدالاكبر ولابداكل شخصمن خصوص وصف ينفردبه يعطيه الله ذلك من ذلك الوجمه و به يسعدالله في الما لمن يقال فيه اله لا يسعدولاننا له رجمة الله التي وسعت كل شيّ فانها صدرت من وجوه الاختصاص فعمت العالم والجاهل والطائع والعاصى جعلناالله بمن نالته في أحواله كالها فيلني الله ولم يجرعليه لسان ذنب بعدمعر فتهبهذا الوجه وأحكام المجتهدين وجميع الشرائع من همذا الوجه الخاص صدورها والتعبير للرؤيا بالقوة مهرغيرنظرفي كمتابولااستدلالمنهذا الوجه الخاصيكون فمنأرادتحصيلهفليلزمماقر رناه واللةيقولالحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والتشعون وثلثمائة فى معرفة منازلة اليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا قول الله الصادق ﴾ ان الرجال رجال الله كالهم \* والعارفين ومن يبقى ومن غبرا

مامنهمأ حديدرى حقيقت ، الاالذى جمع الآيات والسورا وقام بالحق سبافا عملى قدم ، ومايبالى بمن قددم أوشكرا من الاله علينا في خلافتنا ، بخانم الحكم لم يخصص به بشرا ولانر يدبذا فخرافيلحقنا ، نقص لذلك أو يلحق بنا غمرا

اعلم أيدنا اللهواياك بروح منهان اللهعز وجل يقول ومن يخرج من يبته مهاجرا الى الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلمفن كانت هجرته الى اللة ثم قال صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح يعنى فتحمكة فانه ماثم الى أبن وقد جعل الله بيوت النفوس الانسانية هذه الاجسام الطبيعية التي خلقها وسؤاها وعدَّط بالبناء لسكني هذه النفوس الانسانية الني هي من جلة كام الحق فلما نفخها فيهاوأ سكنها واعلم هذه النفس بما لهما عند الله في تدبير هذه المملكة التيملكها اللهو ركز فيجبلتها عــلم التدبيرمطلقا ثم عين لهـا في ندبيرها الخاص والعام أوقات التـــدبير ومقادر ذاك وجهانه بلسان الشرعموافقا لميزان الطسع فيحمد ذلك التدبيرا لخاص والعام فقال أهل هذا الشان من علماء الطبيعة ماقال أحد في أصل هذا العلم أجمع ولا أبدع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال المعدة بيت الداءوالحية وأس الدواء وأصل كل داء البردة وأمرفى الاكل ان كثر ولا بدفتك للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه هذافى تدبيرهذا البيت فازال بحكم فيه بحكم الله الى أن انقدح لهفي سردأنه وانحكم فيه بحكم الله انعابحكم فيه الله بحكم اللهمع ثبوت عينه عنده فلماعا ينذاك أنف من الحصرفى ظامة هذا الميكل وطلب التنزيه عنه فوجد الله قدهيأله من عمادم كباذ لولاغيرجو حبر زخيادون البغل وفوق الحار سماه براقالانه تولدمن عالم الطبيعة كايتولد البرق في عالم الجوفاعطاه الله السرعة في السيرفيضع حافر وعند منتهى طرفه براكبه فخرجمها جرامن مدينة جسمه وأخذني ملكوت الملأ الأعلى وآياته بعين الاعتبار لماتعطيه الآيات من العلم بالله فتلقاه الحقى عندور وده عليه من أكوانه واكوان الموجودات فانزله عنده خبرمنزل وعرفه يمالم يكن قبل ذلك يعرف معرفة خطاب الهي وشهود مشيئة من أجل المناسبة حتى لا يفحؤه الاحر بغتة فهالك عندذلك كاصعق موسى عليه السلام فانه تعالى ما يتجلىله الافي صورة مجدية فيراه برؤية تحمدية وهي أكل رؤية يرى فيها الحق وبها فيرفعه بهامنزلا لايناله الاالحمديون وهومنزل ألهوية فلايزال في الغيب مشهده فلا يرى له أثر في الحس وهذا كان مشهداً في السعود ابن الشبل ببغداد من أخص أصحاب بدالقادر الجيلي فاذا كانصاحب هذا الشهود غيرصاحه وية بليشهده فى الملكوت مليكا وكل مشاهد لابد ان يلبس صورة مشبهوده فيظهر صاحب هنذا الشهود بصو رة الملك فيظهر بالاسم الظاهر في عالم الكون بالتأثير والنصريف والحبكم والدعوى العريضة والقوة الاطية كعبدالقادر الجيلي وكأفي العباس السبتي عراكش لقيته وفاوضته وكانشياعي الميزان أعطى ميزان الجود وعبدالقادر أعطى الصولة والهمة فكانأتم من السبتي في شغله وأصحاب هذا القيام على قسمان منهم من يحفظ عليه أدب اللسان كاعلى يز يدالبسطامي وسلمان الدنيلي ومنهم من تغاب عليه الشطحات لتحققه بالحق كعبد القادر فيظهر العلوعلي أمثاله وأشكاله وعلى من هوأعلى منه في مقامه وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر الى المحفوظ فيه وأما الذي يشطح بالله على الله فذلك أكثر أدب مع اللهمن الذى يشطح على أمثاله فأن الله يقبل الشطح عليم القبوله جيم الصور والخاوق لا يقبل الشطح عليم لانهم بوط عقام الهي عنداللة مجهول من الوجه الخاص فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولاتعمد وعلى الله فايكذب كالحيولي الحل التينقبل كلصورة في العالم فاي صورة نسبت اليها أوأظهرتها صدقت في النسبة اليها وصدق الظهو وفانالصو وتظهرها والهيولي الصناعية لانقبل ذلك وأعانقبل صورا مخصوصة فقد يمكن ان يجهل انسان فى النسبة اليهافينسب اليهاصورا لانقبلها الهيولي الصناعية هكذاهوالام فعاذ كرنا من الشطح على الله والشطح على أهل الله أصحاب المنازل وكان عبد القادر الجيلي رجب الله بمن يشطح على الاولياء والانبياء بصورة حق في حاله

فكان

فكان غير معصوم اللسان و رأيت أقوا ما يشطحون على الله وعلى أهل الله من شهود فى حضرة خيالية فهؤلاء مالنا معهم كارم فانهم مطر ودون من باب الحق مبعدون عن مقعد الصدق فتراهم فى أغلب أحوا لهم لا يرفعون بالاحكام المشر وعتر أساولا يقفون عند حدود الله مع وجود عقل التكليف عند هم وبالجلة فان الادلال على الله لا يصحب من المقر بين من أهل الله جلة واحدة ومن التحى التقريب مع الادلال فلاعلم له بمقام التقريب ولا بالاهلية الصحيحة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثامن والتسعون وثائباته في معرفة منازلة من وعظ الناس لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني في الباب الثامن والتسعون وثائباته في معرفة عند أى الرجلين شئت ﴾

الخلق ظل لذات الحق ليسله و كون بحققه عسم ولا بصر ان قام قام به أوسار سار به و فعينه ليسهو وكونه بشر فاعب لهمن وجود لاوجود هو ولو يزول لزال النفع والضرر هسندا الذي قلته العقل بجهله وليس يدريه الاالشمس والقمر فالشمس أنثي وبدرالتم ان نظرت و عدين التفكر فيه حاكم ذكر فكان بينهما الابنا وليس هما و سواهما فاعتبر ان كنت تعتبر فكان بينهما الابنا وليس هما و للظهور وفيه الكون والغير

والنهارمنه كواءمن آدم عميقع النكاح والنتاج وفصل في الله الماللة المالية والمالية في الواحدة التي يعظ بها الواعظ وهي أن يقوم من أجل الله اذاراً يتمن فعل الله في كونه ما أمرك أن تقوم له في الواحدة التي يعظ بها الواعظ وهي أن يقوم من أجل الله المالية خاصة أطاع الله فقمت لله بكاباً وسنة لا تقوم عن هوى نفس ولاعبرة طبيعية ولا تعظيم كوفى وفرادى اما بالله خاصة أولرسوله خاصة كاقال صلى الله عليه وسلا الري أحدكم مت كناعلي أريكته بأنيه الحديث عنى فيقول اتل به على قرآ نا انه والله لمثل القرآن أوا كثر فقوله أكثر في رفع المنزلة فان القرآن بينه و بين الله فيه الروح الامين والحديث من الله اليه ومعلوم ان القرب في الاسناد أعظم رتبة من البعد فيه ولو بشخص واحديثقص من الطريق وذلك لانه ينقص حكمه فيه فانه لابدان يكتسب الخبرصورة من المبلغ فلا يبقى على ماهو عليه في الاصل الذي ينقل عنه ولا يكون في الصدق في قول المخبره فدا كند من ينقل عنه وانه التكلم به من ينقل عنه وانه التكلم فلان مثل من ينقل عنه وانه المتكلم به من ينقل عنه وانه التكلم في من ينقل عنه وانه المتكلم والمدت أنت الذي تنقل عنه كنت في طبقته وقد تفهم منه أمر الم يفهمه منه وابيات والمدان والدين والذائرل عن هذه الطبقة مثله وماعدل منه المالر وعايت من المارت والمنازل عنه والمنازل وغايت من القرآن وغايت من النازل عن هذه الطبقة مثله وماعدل

( V۱ \_ (فتوحات) \_ ثالث )

وسولاللة صلى الله عليه وسلم الى الاكثر ية الاوالامرأ كثر بلاشك وانما قلنافي الفرآن انه بواسطة لقوله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك وقوله قل نزله روح القدس من ربك وقوله ولاتجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربزدني علما عمايكون من الله اليه برفع الواسطة وهوالحديث الذي لايسمي قرآ نافلا ينبغي لواعظ ان يخرج فى وعظه عن الكتاب أوالسنة ولا يدخل في هذه الطوام فينقل عن البهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون فى كتب تفاسيرهم مالايليق بجناب الله ولا بنزلة رسل الله عليهم السلام كارو يناعن منصور بن عمار انهرآه انسان بعدموته وكان من الواعظين فقال اله يامنصور مالقيت فقال أوقفني الحق بين يدبه وقال لى يامنصور بم تقر بت الى فقلتله كنت أعظ الناس واذكرهم فقال بإمنصور بشعرز ينب وسعاد تطاب القرب مني وتعظ عبادى وذكرلي أشعارا كنت أنشدمهاعلى المنبرى اقاله أهل الحبة في محيو باتهم فشدد على ثم قال ان بعض أوليا في حضر مجلسك فقلت فىذلك المجلس اللهم اغفر لاقسانا قلباوأجدنا عينافقال ذلك الولى الذي حضر عندك اللهم اغفر لمن هذه صفته فاطلعت فإأرأ جدعينا ولاأقسى قلبامنك فاستحبت فيك دعاءواي فغفرت لك فلا ينبغي أن ينشد واعظ في مجلسه الا الشعرالذي قصدفيم قاثلهذكرالله بلسان التغزل أو بغيره فانهمن الكلام الذي يقوله أهل الله فهو حلال قولاوسهاعا فانه مماذكر اسم اللة عليه ولاينبغي أن ينشدفي حق اللة شعر اقصد به قائله في أول وضعه غير الله نسببا كان أومد يحافانه عنزلة أمن يتوضأ بالنجاسة قربة الى الله فان القول في الحدث حدث بلاشك وقد نبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله ومالكمألانأ كاوامماذكراسماللةعلينه وقوله ولانأ كاواممالهبذ كراسماللة وانهلفسق وقالح متعليكم الميت والدمولحمالخنز بروماأهل لغيرانته به والشعرفي غيرانلة مماأهل لغيرانلة به فانه للنية أثرفي الاشسياءوانلة يقول وماأمروا الاليعبدوا المة مخلصين لهالدين والاخلاص النية وهنذا الشاعرمانوى في شعر والاالتغزل في محبو به والمديج فيمن ليس له بأهل لماشهد به فيه ولقد كتب الى شخص من اخواني بكتاب يعظمني فيه بحيث أن لقبني فيهبثلاثة وستبن لقبافكتبت لهستكتب شهادتهم ويستلون وذكرت لهمع هذافى جواب كابه ان رسول التهصلي المةعليه وسلم قال لاأزكى على اللة أحداولكن يقول أحسبه كذار أظنه كذاو بقول اللة تعالى فلانزكوا أنفسكم هوأعلى اتقى فلونوى جانب الحق هذا القائل ابتداء في أي صورة شاءر بما كان ذلك القول قربة الى الله فان الاعمال بالنيات واعالكل امرئ مانوى فان التهمطلع على مافى نفس الانسان ولله يوم تبلي فيه السرائر وكل ماكان قربة الى اللة شرعافهو عماذ كراسم الله عليه وأهل به للة وان كان بلفظ التغزل وذكر الاماكن والبسانين والجوار وكان القصديهذاكله مايناسهامن الاعتبار فى المعارف الاطية والعلوم الربانية فلابأس وان أشكر ذنك المنكر فانالنا أصلانر جعاليه فيهوهوان اللة نعالى يتجلى يوم القيامة لعباده في صورة ينكر فيهاحتي بتعوّذوا منها فيقولون نعوذبالة منك لستر بناوهو يقول أنار بكروهوهو تعالى وهناسر في تجليه فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها كذلك هذه الالفاظ وانكان صورة المسمى فيهافى الظاهر غيرالله وهوخلاف مأنواه القائل فان الله مايعامله الاعانواه فىذلك وتدل عليه أحوال القائل كاقيل بنظرالي القول وقائله يريدون وحال قائله ماهوفان كان وليافهو الولاءوان خشن وان كان عدوافهو البداءوان حسن كمانذ كرنحن في أشعار نافانها كالهامعارف الهية في صور مختلفة من تشبيب ومديج وأسهاء نساءوصفاتهن وأنهاروأ ماكن ونجوم وف شرحنامن ذلك نظمالنا بمكةسميناه ترجمان الاشواق وشرحذاه فى كتاب سميناه الذعائر والاغلاق فان بعض فقهاء حلب اعترض علينافى كونداذ كرنا أنجيع مانظمناه في هذا الترجان اعالم ادبه معارف الهية وأمثاها فقال اعافعل ذلك لكو نهمنسو بالى الدين فيا أرادان ينسب اليممثل هذا الغزل والنسيب فجزاه اللة خيرا لهذه المقالة فأنها وكتدواعينا الىهذا الشرح فانتفع به الناس فأبديناله ولامثاله صدق مانو يناهوما ادعيناه فاما وقف على شرحه تاب الى اللهمن ذلك ورجع ولورأ يناوجلا بنظرالي وجه امرأة وهوخاطب طاونحن لانعرف أنه خاطب وكنامنصفين فى الاصلم نقدم على الآنكار عليه اذاجهلنا حاله حتى تسألهمادعاه الى ذلك فأن قال أوقيل لنا أنه خاطب لها أوهوطبيب وبهام مضيستدعى ذلك المرض نظر الطبيب



الى وجههاعه ناأ به مانظر الالى ما يجوزله النظر اليه فيسه بل نظره عبادة لورود الامر من الرسول صلى الله عايه وسلم في ذلك ولا ينكر عليه ابتداء مع هذا الاحتمال فايس الانكار عايد من المنكر بأولى من الاسكار على النكر في ذلكمع امكان وجوده فده الاحتمالات اذلا تصح المنكرات الاعلا بتطرق البها احتمال وهد ايغلط فيده كثيرمن المتدينين لامن أصحاب الدين فأن أصحاب الدين المتين أول ما يحتاط على نفسه ولاسمافي الانكار خاصة فأن للغير شروطا فى التغيير فان الله ند بنا الى حسن الظن بالناس لا الى سوء الظن بهم فلاينكر صاحب الدين مع الظن وقد سمع ان بعض الظن ائم فلعل هذامن ذلك البعض واثمه أن ينطق بهوان وافق العلم فان الله يؤ اخذ وبكو نهظن وماعل فنطق فيمه بأمر محتمل ولم يكن لهذلك وسوء الظن بنفس الانسان أولى من سوءظنه بالفريرلانه من نفسمه على بصيرة ولبس هومن غيره على بصيرة فلايقال فيه في حق نفسه أنه سي الظن بنفسه لانه عالم بنفسه و انماقلنا فيه انه يسئ الظن بنفسه انباعالسوءظنه بغيره فهومن تناسب الكلام ولهوجه في الحقائق الشرعية فانه بالنظر الي نفسه ليس هوفى فعلهما ينكره على نفسه على الحقيقة عالما بأنه في فعله ذلك على منكر يعلمه بل هو على طن فسوء الظن بنفسه أولى وذلك ان لله عباد افدقال لهم الله افعاوا ماشتتم فقدغفرت الكفافعاوا الاماأ باحااشرع لهم فعله وان لم يعلموا انهم بمن خوطبوا بذلك وهوفي الحديث الصحيح فمافعل الاماهومباح عندالله وهولاعلم له بذلك فهوعند الله بهذه المثابة فلهذا فلناسو ءالظن بنفسه اذلم يكن فيهاعلى بصيرة على الحقيقة مع هذا الاحتمال من جانب الحق وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بهانفسه انهمن أولئك القوم ولايشك بالعل الشرعي الصحيعوان حرمة نفس الانسان عليه عنداللة أعظمهن حرمة غيره بمالا يتقاربوا نهمن قتل نفسه أعظم في الجرم بمن قتل غيره وان صدفته على نفسه أعظم فى الأجومن صدقته على غيره فالعالم الصالح من استبرأ لدينه في كل أحواله في حق نفسه وفي حتى غيره والى الآن مارأ يتأحمدامن أهل الانتماء الحالدين والحالعلم على هذا القدم فالجدية الذي وفقنا لاستعماله وحال بيننا وبين اهماله ولولاماني ذكرهذامن المنفعة لعبادالله والنصيحة لهم مابسطنا القول فيههذا البسط وانكان الفصل يقتضيه فأنه فصل الموعظة والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فعاأ نزله عليه أدع الى سبيل وبك بالحكمة والموعظة الحسنة منسل هذه التي ذكرباه فانهاو صيةمناالى عبادالله جعت بين الحكمة لاماأ تزلناها منزلتهاو بين الحسكم والحكم من بنزل الامر منزلته ولا يتعدى به مرتبته وأما الموعظة الحسنة فهي الموعظة التي تكون عند المذكر بهاعن شهود فأن الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فكيف عن حقق اله يراه فان ذلك أعظم وأحسن وقد يكون قوله مثنى يريدبه التعاون فىالقيام للة نعالى فى ذلك الامر وصورة التعاون فيه ان الشرع فى نفس الامر قدأ نكر هذا الفعل بمن صدر عنه عليه فينبغي للعالم المؤمن أن يقوم مع المشرع في ذلك فيعينه فيكون اثنان هو والشرع و فرادي أن يكون هذا المنكر لايع إنهمعين للشرع فانكاره ووعظه فيقول قدانفر دت بهذا الامروماهو الامعين للشرع وللك الذي يقول باسته للفاعل لانفعل اذيقول له الشيطان باسته افعل فيكون مع الملك مثني فأن الملك مكاف بان ينهي العدر الذى قدأز مهاللة بهأن ينهاه فياكافه اللة بهأن ينهاه عنه فيساعده الانسان على ذلك فيكون عن قام لله في ذلك مثنى وقديكون معيناللشارع وهوالرسول عليه السلام فهوالذي أنكر أولاهذا الفعل على فاعله وتقدم في الوعظ في ذلك فكون هذا الانسان الواعظ مع وعظ الرسول المتقدم مثني كاسأل بعض الناس رسول المقصلي المةعل موسران يحعله رفيقه في الخنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنى على نفسك بكثرة السحود فطاب منه العون فقدقاما في ذلك مثني هوورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتعاونوا على المر والتقوى وقال استعمنو ابالله فشهرك نفسه مع عبده في الفعل ومالا يفعله الله الابالالة فهومن هـ ذا الباب ولا يعلم ذلك الاالعالم باسر ارالله وماهي الحقائق عليـــه فلاتغفل عن هذا النفس وكن المعين لمن ذكرت الت تحمد عاقبتك ويحصل لك سهم فى الاعامة مع المعين يقول العيد واياك نستعين فيقول الحق هذه ييني و بين عبدى ولعبدى ماسأل فتبين قوله تعالى هذه بيني و بين عبدي فهي بلة ولهفى حكم الاعانة اذاأراداللة وجودالصلاة فلابدمن استعدادالمحل الذي بهظهور الصلاة فافهم



﴿ فَصل ﴾ في قوله تعالى وذكرهم بايام الله وأمانذ كبره بايام الله فهي أيام الانفاس على الحقيقة فانها أقل ما ينطلني عليمه اسم يوم فهوأن تذكره بقوله كل يوم هوفى شان فتلك أيام اللة وأنت فى نفلة عنها وتدخل فى مضمون قوله تعالى ان في ذلك اشارة الى قوله كل بوم هوفي شان مع غيرذلك العبرة لمن كان له قلب أي ان له فطنة بالتقاب في الاحوال أوتقلب الاحوال عليه فيعلم من ذلك شؤن الحق وحقائق الايام الني الحق فيهافى شأن فالشان واحدالعين والقوابل مختلفة كنيرة بتنق عفبهاه ندا الشان بتنقعها واختلافهافهومن القواحمدة وفي صورالعالم كثبرة كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد السرج المتعددة هكذا الامر أوألق السمع لما يتلى عليه من قوله كل يوم هوفي شأن وأمناله وهوشهيد من نفسه تقلب أحواله فيكون على بصبرة في ذلك من اللة فهذه أيام الله التي ينبغي ان يذكر العبد بهاالى أشال ذلك من أيام الله وهي أيام النجر وأيام الانتقام التي أخذ الله فيها القرون الماضية واعلمأن البلايا كثرمن النعمف الدنيا فالهمامن نعمة ينعمها للهعلى عباده تكون خالصة من البلاءفان الله يطالبه بالقيام محقهامن الشكرعليها واضافه بالىمن يستحقها بالابحاد وأن يصرفها في الموطن الذي أمر الحق أن يصرفها فيه فن كان موده في النع هذا الشهود ، في يتفر ع الالتذاذ بها وكذلك في الزاياهي في نفسها مصائب وبلاياو بتضمنها من التكليف ما يتضمنه النعيمن طلب الصبرعام باورجوعه الحالحق في وفعها عنه وناقمها بالرضي أوااصبرالذي هوحبس النفس عن السكوي بالله الى غير الله وهــــذاغاية الجهل بالله لانك تشكو بالقوي الى الضعيف لما تجدفي حال الشكوى من الراحة مع كونك تشتكي الى غير مشتكى لانك تعلم أنه مابيده منى ولايقدر على رفع مانزل بك الامن أنزله وقدعه تأن الداردار بلاء لا يخلص فها النعم عن البلاء وقتاوا حدا وأقله طاب الشكرمن المنع بهاعلمهاوأى تكليف أشق منه على النفس ولذلك قال تعالى وقليل من عبادى الشكور لجهلهم بالنعمانها نعريجب الشكرعليها يؤيدما قلناه قوله تعالى ان فى ذلك لآيات لكل صبارشكور فى حقررا كبالبحر اذا اشتذار يجعليه وبردفعافهامن النعمة يطلب منه الشكرعامها وبمافيهامن الشدة والخوف يطلب منه الصبر فافهم وتدبركلام اللة تغنم ومأنزله الله الانذكرة للبيبكاقال ليدبروا آياته وليتذكرأ ولوا الالباب ولانكن عن لس لهمنه نصيب الاالبلاغ



به الغذاء للجديم ولكن لايشعر به كشيرمن الناس الاالعلماء بعلم الطبيعة وذلك أعنى صورة فوله أكلها دائمان الانسان اذاأ كل الطعام حتى يشبع فذلك لبس بغذاء ولاباكل على الحقيقة وانماهو كالجاني الجامع المال في خزانته والمعدة خزانة لماجعه هذا الأكل من الاطعمة والاشر بة فاذا جعل فيهاأعني في خزانة معدنه مااخترته فيهاور فع مده حينتذ تتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال الى حال ويغذ بهماني كل نفس يخرج عنه دائماً فهو لايزال في غذاء دائم ولولاذلك ابطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل متغذ والله حكيم فإذا خات الخزانة ح له الطبع الجابي الى تحصيل ما يلؤها به فلا بزال الامر هكذا دامًا أبدافه كذاصورة الغذاء في المتغذى فالتغذي في كل نفس دنيا وآخرة وكذلك أهل النار وقدوصفهم التبالا كل والشرب فيهاعلي هذا الحدالاانهادار ولاعفيأ كاون عن جوع ويشر بون عن عطش وأهل الجنة يأ كلون ويشر بون عن شهوة لالتدن اذلاعن جوع فأنهم ما يتناولون الشئ المسمى غذاء الاعن علم بان الزمان الذي كان الاختزان فيه قدفر غما كان مختز افيه فبسار ع الى العلميعة عائد بره فلابزال فى لذة و نعيم لا يحوج الطبيعة الى طلب وحاجة للكشف الذى هم عليه كان أهل النارفي الحجاب فلا يعامون هـ ذاالقدر فيجوعون ويظمؤن لان المقصودمنهم أن يتالموا فتبين لك انه لالذة الاالعم ولاألم الاالجهل والشمس مكورةقدنزع نورهافي أعينهم طالعة على أهل الناروغاربة كانطلع على أهل الدنيا في حالكسوفها وكذلك القمر يسبحان وجيع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلا كهم لكنها مطموسة في أعينهم فعلى ماهو الام في نفسه همالذ بن طمس الله أعينهم اذشاءعن ادراك الانوارالتي في المنبرات فالحجاب على أعينهم كانعل ان الشمس هنا فى حال كسوفها مازال نورهامنها وانما القمر حبها عناولولم يكن كذلك ماعرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف وكم بذهب منهما فى الكسوف عن أعينناو يقع ذلك على ماذ كروه فلوكان من الامورالتي لانجري على مقادير موضوعة وموازين محكمة قدأعلمهااللقمن وفقه لطلب مثل هذاالعلم ماعلمه وهف الايقدح في قولنا ان الشمس قد كسفتأ وقدزال نورهاعن ادراك أعيننافان هذاالقدر وهذه الصورة مائم من يمنعناأن نصطلح على أن نطلق علما اسم كسوف وخسوف وتكو يروطمس فبشهدأهل الناراج ام السيارة طالعة علهم وغاربة ولايشهدون لهانورا لماني الدخان من التطفيف فكما كانواني الدنياعميا عن ادراك أنوارماجاءتبه الشرائع من الحق كذلك هم في النارعمي عن ادراك أنوارهـ نه السيارة وغيرهامن الكواك ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاوانما كانأضل سبيلافانه في الدنيا بجدمن يرشده الى الطريق ولكن لايسمع وفي النارما يجدمن برشده الى الطريق فانهمائم طريق لكن يجدمن يندمه على مافاته ليزيده حسرة الى حسرته وعذا باالى عذابه فليل أهل الذارلا صباح لهونهارأهل الجنة لامساءله أي لاليل فيهفن وعظالناس في عقده طلبامنه بذلك أن ينعع الناس في عقده فاعرف المة بخلاف المذكر فانه يذكرو يعظه اعنده ويعلم أن من السامعين من يكون لهذلك الوعظ شفاء ودواء ومن الناس من يزيده مرضاالى مرضه كافال تعالى واذاماأ نزلت سورةوهي واحدة فأماالذين آمنو افزادتهما عانا وهم يستبشرون بورودالعافية عليهم وأماالذين فى قاوبهم مرض فزادتهم رجساالى رجسهم والسورة واحدة والمزاج مختلف فلا يعرف حقيقه هنده الآية الاالاطباء الذين يعادون ان العقار الفلاني فيه شفاعلز اج خاص من مرض خاص وهوداء وعلة لزاج خاص وزيادة مرض فى مرض خاص فالطبيب أحق الناس علما بهذه الآية وكذلك طبيب القاوب فها يؤمنهاو يخيفها فالحكيم هوالذي يأني الى العليل من مأمنه ويظهرله بصورة من يعتقد فيه لستدرجه الىصورة الحقى بالحق الذى يليق به ولكن وقع الاص الالحي في العالم بخلاف هـ ذالان مشيئة اللة تعلقت بان الله لا يجمعهم على الهدى واماالظريق فى ذلك فعاوم عندالله وعندا هله لايشكون فيد مان الذي يعتقد فى مخاو ق مامن حجر أونيات أوحيوان أوكوكبانه الهموهو يعبده ويخاطبه ذلك الاله المشهودله على الكشف بماهوالحق عليمه يرجع الى قوله لاعتقاده فيه كايرجع الى قوله في الآخرة ويتبرأ منه كانبرأ المهمنيه والله قادرعلي أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبده احكن العلم السابق والمشيئة الاطمية منعامن ذلك ليكون الخلاف في العالم فجرى الامر على ذلك في الدنياو بعض

الآخرة ويرجع الامرالى حكماً خدالميثاق بالرحة التي وسعتكل شئ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الآخرة ويراب التاسع والتسعون وثاثمانة في معرفة منازلة منزل من دخله ضر بت عنقه وما يق أحد الادخله

لولا وجودالحق فى الخلق ، لم يبق من يستى ومسن ببق فاستبق فاستبق كانتها التحديد ما تعلم مسن يلقى ما أنا غسير لا ولا عينكم ، لانتى اعسلم مسن يلقى فانظر الى الحكمة مكشوفة ، فى الحق اذينات بالحق

وهنداهومنزل الاتحادالذي ماسلم حدمته ولاسيا العاماء بالله الذين عاموا الامرعلي ماهوعليه ومع هذا قالوابه غنهم من قال به عناده من قال به عناده مي عندا من المواددة والمنافض النظر العقلي فاحالوه لا بعناء على المنافضة والمنافضة والمنافضة بنافضا والمنافضة بنافضا النظر العقلي فاحالوه لا بعضاء المنافضة بن فاما أصحاب النظر العقلي فاحالوه لا بعضه عنده مي يصبح الذاتين و بجعل الاختلاف في النسب والوجوه والعين واحدة في الوجود والنسب عدمية وفيها وقع الاختلاف فتقبل الضد بن الذات الواحدة من نسبتين مختلفتين فالله يقول فاجوه حتى يسمع كلام الله ويقول وهو القائل على لسان عبده سمع الله النافسة بن حده ويقول كنت سمعه الذي يسمع به و بصره واسانه ويده و بحمر ومعلوم انه يسمع بسمعه في منافقال الذي يبطش بها ويتمان سمع عبده و بصره ويعم ومعلوم انه يسمع بسمعه و بنافسة و بنافة و بنافة و بنافسة و بنافة و بنافة و بنافسة و بنافة و ب

فأين حال الدعاوى ، من حال من بتسرا والامر في العين فرد ، أحكامه فيه تترى وقال الهدهدأ حطت علماع المتحط به وقالت غاقياأ مها النمل ادخلوامسا كنكم لا يحطمنكم سلمان وجنوده وقال الله يوم تشهدعلهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم وقالت الجاود أنطقنا الله الذي أنطق كلشي وقال وانمن شئ الايسبح بحمده فماترك شيأمن المخاوقات الاوأضاف الفعل المهالاان هذا المنزل لانمكن لمن دخلهان ترأس عليه أحدمن جنسه لابل ولاأحدمن المحلوقين وهوتمر يف المي في حضرة خيال ومقامه ان يكشف له عن ماهية أحكام نفسه فيري انه محالاان يرأس عليه أحد فان كشف له عن ماهيات أحكام نفوس العالم برى انه من المحال ان يرأس على أحدأو يرأس عليه أحدفان الامرواحدفي نفسه والواحدلاير أسعلي نفسه وهوه شهدعزيز العالم كله فيه ولايعلمه الامن شاهده تممن هنذاالقام ماتخيلهمن لم يطلع على صورة الامرعلي ماهوعليه في نفسه من قوله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدى نصفين فتخيل انهعينه الثابت فى العدم ر بماحصل لحاالوجود لمارآهمن حكم عينها فى وجود الحق حتى انطاق عليسه اسم هلذاالعين وماعل ان الوجود وجودالحق والحكم حكم المكن مع تبوته في عدمه فلما تخيل بعض الممكنات هذاالتخيل من اتصافه بالوجود حكمانه قدشارك الحق في الوجود فصح له المقام مقام الجع بوجود الحق فى الوجودوفي نفس الامر الوجود عين الحق لبس غيره فلما أدخله حضرته تعالى ضرب عنقه أى أزال جاعته لان العنق الجاعة فاماز العنسه اطلاق الجاعة عليه بماأعطاه من أحدية الامروع لم انه جهل ف امكانه نفسه وان جيع الممكات مشاله في هذا الحسم وهو قوله وما يق أحد الإدخله أي في نفس الامر ماثم الاأحدية مجردة علمها من علمها وجهلها منجهلهاوهندا الحمكم يظهرفى الشهادةفي وجودالحق بالاسم الخاص الذي لذلك الممكن الذي يقال فيسه أنهعالم وجاهل وماكان من الاسهاء والاسهاء والاحكام للمكنات والوجو دللحق فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى



والباب الموفى اربعما تةفي معرفة منازلة من ظهرلي بطنت له ومن وقف عند حدى اطلعت عليه

ظهورى بطون الحق فى كل موطن وحدى وجود الحق فى كل مطلع فان كان عينى فى وجودى لم بكن وان كان لم يظهر وضاق من انسع في اخبيت الا كوان ان لم يكن مها و واسعدها ان كان فى عينها طلع

هوالبرق الاانه هوخلب م فايسب معمرعد ولامطريقع

اعلم أيد االلة واياك ان الله تعالى بقول عن الحوية هوالاول والآخر وماثم الاأناوه ووكان ولم يكن ثم كنت وعند وجودى قسم الصلاة يني و يبنه نصفين وماثم الامصل كل قدعل صلائه و تسبيحه وهوالسمع والبصر مني فاأسمع الانفسه فهوا لاول والآخر ماهوا نافان الآلة لاحكم لحالا بالصافع بها كما كان صافه افيها فصد مع فيها بها و بنفسه بها من حيث قبولم او بنفسه من حيث تجليه بخطابه

تعددت الاعيان والامرواحد ، وأشهدت الا كوان والله شاهد فأثم الااللة ماثم غير ما فر بتوحيد ما هوجاحد

فاذاظهرت بميني فيالحدللة ربالعالمين بطن تعالى في خطابي وسمع ايماني وقال أثني على عبدي فسمي آخر يته عبدا وفى الجوابهوالرب فالاولية ردهاالى فانهلم بقلحى قلت كالفي لم أوجدحتى قال كن فكنا أول سامع وكان أول قائل ثم كنت ولقائل وكان أول سامع فتعين الباطن والظاهروهو بكل شئ عليم بى و بنفسه وماظهر الابي ومابطن الابي وماصحت الاولبة الابي ومانبت الاخرية الابي فانا كلشئ فهو بي عليم فاولمأ كن بن كان يكون عالما فاناأ عطيته المروهوأعطاني الوجو دفار تبطت الامور بيني وبينه وقداعترف لي بذلك في تقسيمه الصلاة بيني ويينه على السواء لانه عيانه لي كما ناله فلا بدمني ومنه فلا بدمن واجب وعكن ولولم يكن كذلك لكان عاطلاغ يرحال فاناز ينته فهو أرضى اناجعلناماعلىالارضزينة لهافظهر بىاقتداره ونفوذأ كلمموسلطان مشيئته فلولمأ كن لمزكن زينتهثم قلب الامر فجعلني أرضا وكان زينةلى وقلدني الاماءة فإأجدعلى من أكون اماما الاعليه وعين امامتي مازينني به ومازينتي الابهويت فهوسمعي وبصرى واساني ويدي ورجلي ومؤيدي وجعلني نورا كلي فزينني بهله وأشرفت الارض بنورز بهاوهو نورالسموات والارضود كران الارض ذلول وهلثمأ ذل مني وأناتحت عزته ولماخلق الخلق وعرفني بماخلق فاللي اجعمل بالك وتفرج في صنعي مخلقي فكانف وأما أنظر اليماير يد اظهاره بمالاعم لي به فد الحمدود فتجاوزتها العبيد وقالفلم يسمع لهمقال وأمرفلم يمتثل أمره ابتسداء ونهى فلم يمتثل لهنهي ابتسداء وقال فاعترض كيف تجعل فيهامن يفسد فيها فجعلوا نظرهم أصلومن نظر موعامهم أنممن علمه فقال لى أنت قلت انك ذلول ولاذلة أعظم من ذلتك وأى ذلة أعظم من ذلة من أذله الذليل هذا الملك يعترض هذا الخليفة وليته ونهيته فعصى هذا الاحمين أمرته بالسيجود فابى وادعى الخميرية على من هو خميرمنه فهل رأيت بعينك الامن اعترف بعظمتي ونفوذ اقتدارى ومعذلك خالفني واعترض على وتعدى حدى فلوكانت عزتى وعظمتى الاطمز ينتهم بهاما وقعشي من ذلك فهم أرض مرداء جرداء لانبات فيهافلاز ينة عليها فعاست الهمني أتستعلى فزينتهم بى فرأتني زينتي فعظموني وماعظوني الازينتي فقال المعترض لاعلم لناوقال من تهيته ربناظلمنا أنفسنا وقال من خالف أصرى اني أخاف الله رب العالمين فابن هف اللقام من ذلك وأين دار رضوان من دار مالك فالسه يرجع الاحركاء فن العزيز ومن الذارل فلولا مااطلع على من تجاوزا لحدودوالرسوم مارجعوا الى حدودهم فان الاطلاع ما يكون الامن رفيع وهو رفيع الدر حآت نفافوافاع ترفوا كاقلنا بجهالتهم وظامهمأ نفسهم وخوفهم من تعدى حدودسيدهم فقال باعدادي الذين أسرفواعلي أنفسهم وتجاوزواحه ودسيدهم لاتقنطوا من رجة اللهفان الله للرحة خلقهم وطذا تسمى بالرجن واستوى به على العرش وأرسل أكل الرسل وأجلهم قدرا وأعمهم وسالة رحة العالمين ولم يخص عالما من عالم ودخل المطيع والعاصي والمؤمن والمكذب والموحد والمشرك في هذا الخطاب الذي هومسمى العالم ولماأعطاه صلى الله عليه وسمر

مقام الغبرة على جناب اللة تعالى وما يستحقه أخذ يقنت في صلاته شهرا يدعو على طائقة من عباد الله بالهلاك رعل وذكوان وعصية عصت اللة ورسوله فانزل اللة عليه وحيه بواسطة الروح الامين يامحدان اللة يقول لك ماأرساك سبابا ولالعانا وانما بعثك رحةأى انرحممسل هؤلاء كانه قول له بدل دعانك عليهم كنت تدعوني طمئم تلاعليه كلام وبه وماأرسلناك الأرجمة للعالمين أي لترجهم فانك اذادعوتني لهمر بماوفقتهم لطاعتي فتريسر ورعينك وقرتهافي طاعتهم واذالعنتهم ودعوت عليهم وأجبت دعاك فيهمل بتمكن ان آخذهم الابان يزبد واطغيانا واثم المبيناوذلك كاه اغل كان بدعائك عليهم فكانك أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نؤاخذهم به فتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماأدبه بهربه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله أدبني فسن أدبى وقال بعد ذلك اللهم اهدقوى فانهم لا يعلمون وقام ليلة الى الصباح لايتلوفيها الاقوله تعالى ان تعلبهم فانهم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العز بزالح كيم وهوقول عبسى عليه السلام واللة تعالى قد قالله لماذكر سله أواشك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وكان من هدى عيسى عليه السلام هذه الآية التى قام بهارسول الله صلى الله عليه وسل ليله كله الى الصباح أين هذا المقام من دعاته صلى الله عليه وسلم على رعل وذ كوان الله يغفر الذنوب جيعا وماخص ذنبامن ذنب كالم يخص اسرافامن اسراف كالمخص فى ارسال مجد صلى الله عليه وسلم عالمانه عوالغفور الرحيم بالالف واللام للشمول مع عمارة الدارين فلا بدمن شمول الرحة ولولاان الامور قدعين الله لها آجالامسهاة وأيامامعدو دات الكان عين الانتقال بالموت الي الله عين الرحة بهم الني تكون ظم بعداسة يفاء الحدود لتعديهم الحدود فتعديهم الحدودهو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود كاأقاسها على بعضهم فى الدار الدنيا فحامات أحدمن خاق الله الا كالدمؤمنا وماوقع الاخذ الاعاكان بين الايمانين فان رجة الله وسعت كل شئ و باطنه فيه الرجة ولهذا قال من ظهر لى بطنت له لانه ماظهر أحدالله حتى فارقه ا ذلولم بذارقه الماميز نقسه عنه فبطن الحق في ظهو ره فهوالسور الذي باطنه فيمالرجة وظاهره من قبله العذاب والناس لا يشعرون والسكادم فى هذا الباب لا يتناهى فصوله وهذا القدر من التنبيه على مافيه كاف ان شاء التملن كان له قلب أوالتي السمع وهوشهيد والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ انتهى الجزء الثالث من كتاب الفتوحات المكية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ويتاوه الجلد الرابع أوله الباب الحادى وأر بعمالة ﴾



Leingabe an die Deutsche Mosgenländ; Gesellschaft



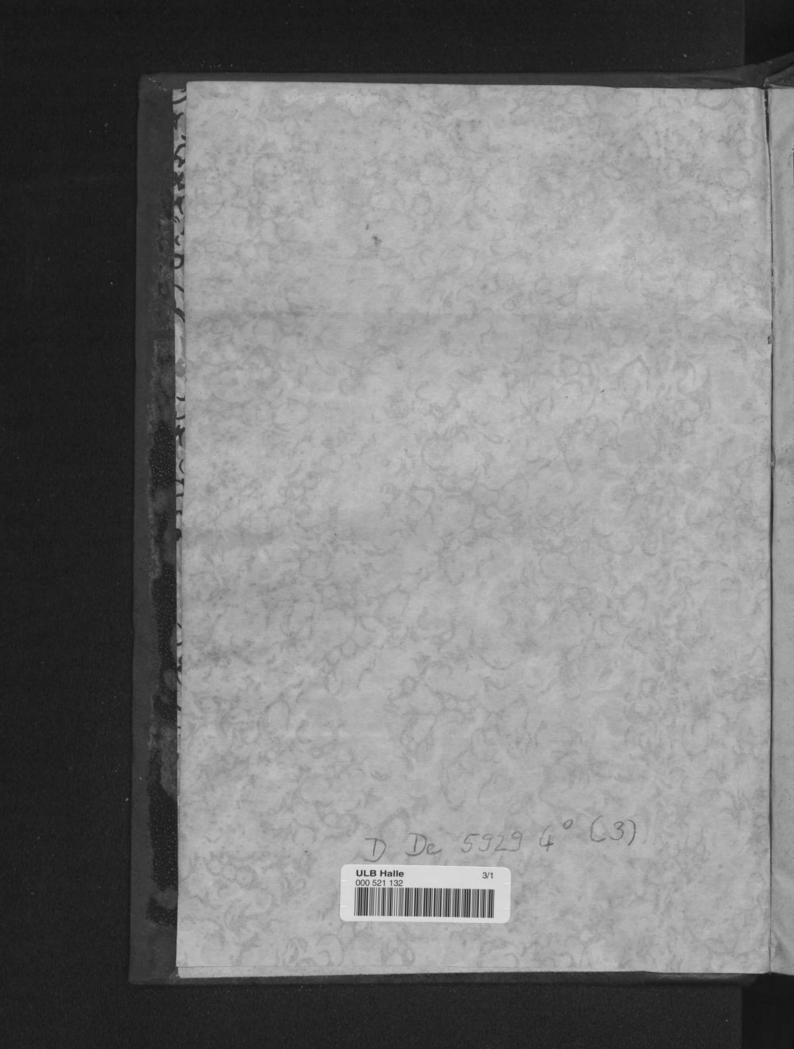









